الروضة الندية في المنابعة المن



# الروضة الندية

ڣ

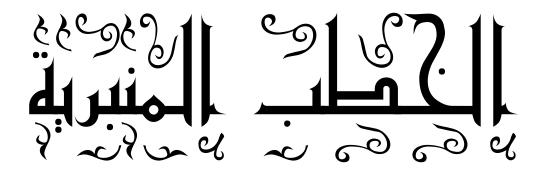

# الشيخ المفتي أحمد شريف النعسان الجزء الثاني

مايقرب من ٥٠٠ خطبة منبرية في مختلف المناسبات الدينية والاوضاع الاجتماعية تمثل زادا خصبا للخطباء والمرشدين

#### مقدمة الكتاب

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

لَقَدْ خَاطَبَ رَبِّنَا عَزِّ وَجَلِّ سَيِّدَنَا مُحَمِّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: ﴿ يَا أَيْهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا \* وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسَرَاجًا مُنِيرًا \* وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ فَضْلَاً كَبِيرًا ﴾.

وَخَاطَبَنَا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً» رواه الإمام البخاري عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

فَأَهَمُّ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَبْلِيغُ رِسَالَةِ اللهِ عَزِّ وَجَلَّ، وَدَعْوَةُ النَّاسِ إلى اللهِ تعالى بِالحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسنَةِ، وَتَرْغِيبُ العِبَادِ بِمَا عِنْدَ اللهِ تعالى مِنْ أَجْرٍ وَنعِيمٍ، وَتَرْهِيبُهُمْ مِنْ عَذَابِهِ وَسَحَطِهِ.

الدِّعْوَةُ إِلَى اللهِ تعالى مَهَمَّةٌ عَظِيمَةٌ، وَلَيْسَتْ أَلْعُوبَةً يَتَلَهِّى بِهَا الغِرِّ وَالجَاهِلُ، وَلَيْسَتْ شَهْوَةً إِلَى اللهِ وَلَيْسَتْ شَهْوَةً إِلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿

الدِّعْوَةُ إلى اللهِ تعالى وَإلى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَهَمَّةُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَهَمَّةٌ جَلِيلَةٌ وَعَظِيمَةٌ، يَجِبُ عَلَى مَنْ يَقُومُ بِهَا أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا بِالحَقِّ، حَبِيرًا بِطُرُقِ جَلِيلَةٌ وَعَظِيمَةٌ، يَجِبُ عَلَى مَنْ يَقُومُ بِهَا أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا بِالحَقِّ، حَبِيرًا بِطُرُقِ

الهِدَايَةِ، مُتَعَلِّمًا أُسْلُوبَ الرِّفْقِ وَاللِّينِ حَتَّى لَا يَكُونَ مُنَفِّرًا مِنْ دَعْوَةِ النَّاسِ إلى اللهِ تعالى.

وَلِحَلَالِ الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ تعالى وَعِظَمِهَا عَلَمَ رَبِّنَا عَزِّ وَحَلَّ سَيِّدَنَا مُحَمِّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أُصُولَ الدِّعْوَةِ وَقَوَاعِدَهَا، حَتِّى يَجْمَعَ الخَلْقَ عَلَى اللهِ تعالى وَلَا يُفرِّقَهُم، وَحَتِّى يُوحِدَ الأُمِّةَ وَلَا يُمَزِّقَهَا، وَحَتِّى يَبْنِيَ الشِّخْصِيَّةَ اللهِ تعالى وَلَا يُهْدِمَهَا، فَقَالَ تعالى مُوجِهاً وَمُعَلِّماً لِسَيِّدِ الدُّعَاةِ إِلَى اللهِ تعالى: ﴿ الْأَمْةُ وَلَا يُسَيِّدِ الدُّعَاةِ إِلَى اللهِ تعالى: ﴿ الْأَعْقَلَ اللهِ تعالى: ﴿ اللهِ عَلَيْ اللهِ تعالى: ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ تعالى: ﴿ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَ

وَذَكَرَهُ بِالأَنْبِيَاء وَالْمُرْسَلِينَ مِنْ قَبْلِهِ كَيْفَ كَانَ تَوْجِيهُ الله تعالى لَهُمْ فِي الدَّعْوَةِ إلى الله تعالى، فَقَالَ لِسَيِّدِنَا مُوسَى وَلِأَخِيهِ سَيِّدِنَا هَارُونَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: ﴿ اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى \* قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي \* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي \* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي \* يَفْقَهُوا قَوْلِي \* وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي \* هَارُونَ أَحِي \* اشْدُدْ بِهِ مِنْ لِسَانِي \* يَفْقَهُوا قَوْلِي \* وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي \* هَارُونَ أَحِي \* اشْدُدْ بِهِ أَرْرِي \* وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي \* كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا \* وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا \* إِنَّكَ كُنْتَ اللهُ بَعْ اللهُ مُ فَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى \* إِذْ السَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لَكَ يَا مُوسَى \* وَلَقَدْ مِنَنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى \* إِذْ السَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لَكُ يَا مُوسَى \* وَلَقَدْ مِنَانَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى \* إِذْ تَمْشِي أُخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمَّكَ كَيْ تَقَرُ لِي وَعَدُو لَكُ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَ عَلَى عَنْ يَقَوْلُ هُو اللهُ مَ وَفَتَنَاكَ فُتُونًا فَلَبْشَتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ عَنْ الْعَمِّ وَفَتَنَاكَ فُتُونًا فَلَبْشَتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ عَنْ الْعَمِّ وَفَتَنَاكَ فُتُونًا فَلَبْشَتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ عَنْ يَقُولُ لَا لَهُ قَوْلًا لَهُ قَوْلًا لَيْ لَيْنَا لَعَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ قَولًا لَهُ قَولًا لَهُ قَولًا لَهُ قَولًا لَلَا لَكُولُ لَكُو لَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَلُ اللهُ لَاللهُ لَاللهُ لَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَل اللهُ ال

تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى \* فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى . وَخُطْبَةُ الجُمُعَةِ هِيَ أَهَمٌ وَسَائِلِ الدَّعْوَةِ إلى الله تعالى، وتَبْلِيغِ دِينِ الله عَزِّ وَجَلّ، لِذَا عَنَى بِهَا القُرْآنُ العَظِيمُ عِنَايَةً فَائِقَةً، وَأَعْطَاهَا الأَهْمِيَّةَ البَالِغَة، فَخَاطَبَ الأُمِّةَ لِذَا عَنَى بِهَا القُرْآنُ العَظِيمُ عِنَايَةً فَائِقَةً، وَأَعْطَاهَا الأَهْمِيَّةَ البَالِغَة، فَخَاطَبَ الأُمِّة بَقُولِهِ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى فَوْلِهِ تعالى: ﴿ إِنَّا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى فَوْلِهِ تعالَى: ﴿ إِنَّا أَيْهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى فَوْلِهِ تعالَى: ﴿ إِنَّا أَيْهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى فَرَوْ اللَّهِ وَذَرُوا البَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.

فَخُطْبَةُ الجُمْعَةِ مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ الدِّعْوَةِ إلى اللهِ تعالى، وَسَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ هِدَايَةِ النَّاسِ إلى اللهِ تعالى، لِذَا وَجَبَ عَلَى الخَطِيبِ أَنْ يُوتِّقَ مَا يَقُولُ، وَأَنْ يَسْلُكَ هَدْيَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مُحَاطَبَتِهِ للنَّاسِ، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالٍ قَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا ﴾.

وَلَقَدْ شَرِّفَنِي رَبِّي عَزِّ وَجَلِّ \_ وَإِنْ لَمْ أَكُنْ أَهْلَاً لِذَاكَ \_ أَنْ أَكُونَ خَطِيباً يَوْمَ الجُمْعَةِ، وَإِنِّي أَرْجُو الله عَزِّ وَجَلِّ أَنْ أَكُونَ مُسَدِّدًا فِيمَا أَقُولُ، وَأَنْ أَكُونَ مُتَبِعاً لِسَيِّدِ الدُّعَاةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْ أَكُونَ مُمْتَقِلًا قَوْلَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «بَلِّغُوا عَنِي مُمْتَقِلًا قَوْلَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «بَلِّغُوا عَنِي وَلَوْ آيَةً».

وَقَدْ كُنْتُ أَكْتُبُ خُطَبَ الجُمُعَةِ وَأُسَطِّرُهَا لَعَلَّ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا، وَشَاءَ رَبِّي عَزِّ وَجَلَّ أَنْ تَكُونَ نِعْمَةُ الوَسَائِلِ الحَدِيثَةِ فِي التَّوَاصُلِ فِي هَذَا الزِّمَنِ مَوْجُودَةً، فَشَرَحَ اللهُ تعالى صَدْرِي لاسْتِغْلَالِ هَذِهِ الوَسَائِلِ فِي نَشْرِ رِسَالَةِ اللهِ عَزِّ وَجَلَّ رَاجيًا المَوْلَى جَلَّ وَعَلَا أَنْ يَرْزُقَنِي الإِخْلَاصَ.

وَمِمَّا زَادَنِي حِرْصاً عَلَى نَشْرِ هَذِهِ الخُطَبِ رَغْبَةُ أَحدِ طُلَابِ العلِمْ فتح الله عليه عِنْدَمَا اتَّصَلَ بِي وَطَلَبَ مِنِي نَشْرَ هَذِهِ الخُطَبِ بِطَرِيقَتِهِ الخَاصَّةِ عَنْ طَرِيقِ النت، عَنْدَمَا اتَّصَلَ بِي وَطَلَبَ مِنِي نَشْرَ هَذِهِ الخُطَبِ بِطَرِيقَتِهِ الخَاصَّةِ عَنْ طَرِيقِ النت، فَشَكَرْتُهُ عَلَى ذَلِكَ وَاعْتَبَرْتُ هَذَا فَضْلًا مِنْهُ عَلَي ، لِذَا فَوَضْتُ أَمْرِي وَأَمْرَهُ إِلَى اللهِ تَعالَى فِي أَنْ يُكَافِئَهُ رَبِّي عَزِ وَجَل خَيْرَ مَا كَافَأَ أَخَا عَنْ أَخِيهِ، وَأَنْ يَجْعَلَ الثَّوابَ فَي صَحِيفَتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ.

أَسْأَلُ اللهَ تعالى أَنْ يَتَقَبِّلَ هَذَا العَمَلَ، وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ عِبَادَ اللهِ تعالى، وَأَنْ يَرْزُقَنِي الإخْلَاصَ فِي كُلِّ مَا أَقُولُ وَأَفْعَلُ، كَمَا أَسْأَلُهُ السَّدَادَ.

وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ.

حلب الثلاثاء ٢٨ رجب ١٤٣٨ هـ

۲۰۱۷ نیسان ۲۰۱۷ م

أحمد النعسان

# الفهرس

| المحتويات                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|
| المحتويات                                                              |
| مقدمة الكتاب                                                           |
| الفهرس٧                                                                |
| ٥٨٥ أما آن الأوان أن نتمسك بحديث سيد البشر؟                            |
| 286_ كلمة الأسبوع: المظلوم بين الانتقام والعفو                         |
| 287 كلمة الأسبوع: متى يكون إهلاك الظالمين الطغاة؟                      |
| 289 كلمة الأسبوع: نِعم البلسم لجراح المسلمين                           |
| 288_ كلمة العيد: كن منصفاً أيها المؤمن                                 |
| 290 كلمة الأسبوع: الدعاء عبادة مقصودة بحد ذاتها                        |
| 291 كلمة الأسبوع: شروط ومواطن استجابة الدعاء                           |
| 292_ كلمة الأسبوع: إلى الشرذمة الأقزام الحقيرة                         |
| 293_ كلمة الأسبوع: قدروا نعمة الله عليكم                               |
| 294_ كلمة الأسبوع: إلى كلِّ غيور على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله |
| وصحبه وسلم                                                             |
| 295_ كلمة الأسبوع: أيها المؤمن لا تكن ممن يعبد الله على حرف ٢٠٠٠٠٠٠٠٠  |

| 296_ كلمة الأسبوع: تعس عبد الدينار                              |
|-----------------------------------------------------------------|
| 297_ كلمة الأسبوع: كيف يحافظ العبد على نعمة الإسلام والإيمان؟   |
| 298_ كلمة العيد: ما هي مهمتك أيها المسلم؟                       |
| 299_ كلمة الأسبوع: ما السر في تداعي الأمم علينا؟                |
| 300_ كلمة الأسبوع: يقيننا وعقيدتنا                              |
| 301_ كلمة الأسبوع: الصحبة وأثرها في الإيمان                     |
| 302 كلمة الأسبوع: لقد طوي عام هجري كامل بأعمال العباد           |
| 303_ كلمة الأسبوع: هل ينطبق علينا وصف المهاجرين؟ ١٣٥            |
| 304_ كلمة الأسبوع: هل ينطبق علينا وصف الأنصار؟                  |
| 305_ كلمة الأسبوع: خلق السلف الصالح الإيثار                     |
| 306_ كلمة الأسبوع: سمة مجتمعنا الأثرة لا الإيثار                |
| 307_ كلمة الأسبوع: هل ينطبق علينا وصف الذين جاؤوا من بعدهم؟ (١١ |
| \ o \ \                                                         |
| 308_ كلمة الأسبوع: هل ينطبق علينا وصف الذين جاؤوا من بعدهم؟ (١٢ |
| ١٦٤                                                             |
| 309 كلمة الأسبوع: الأسباب المعينة على سلامة الصدر               |
| 310 كلمة الأسبوع: أقصى أماني العبد رضا الله تعالى عنه (١١١١     |
| 311_ كلمة الأسبوع: أقصى أماني العبد رضا الله تعالى عنه (١٨٥     |

| 312_ كلمة الأسبوع: أقصى أماني العبد رضا الله تعالى عنه (٣٣                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 313_ كلمة الأسبوع: سبب الإعراض نسيان يوم العرض ١٩٧                                     |
| ٢٠٣ كلمة الأسبوع: من سعادة العبد حفظ لسانه٢٠٣                                          |
| 315_ خطبة الجمعة: اسمعي يا أمة سيدنا محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ |
| وَسَلَّمَ (۱(                                                                          |
| 316_ خطبة الجمعة: اسمعي يا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه                 |
| وسلم (۲۱                                                                               |
| 317_ خطبة الجمعة: كفوا عن أهل لا إله إلا الله                                          |
| 338_ خطبة الجمعة: خير الفريقين من بدأ بوقف القتال ٢٢٧                                  |
| 319 خطبة الجمعة: كفانا قول: هذا مؤيد، وهذا معارض ٢٣٤                                   |
| 320_ خطبة الجمعة: امتحان قاس لقلوب المؤمنين                                            |
| 321_ خطبة الجمعة: من أسعد الناس بالحكمة؟                                               |
| 322_ خطبة الجمعة: سألت ربي ثلاثاً                                                      |
| 323_ خطبة الجمعة: صفة الغدر ميزة الجبناء                                               |
| ٢٧١ ــ خطبة الجمعة: قل دائماً: فأين الله؟                                              |
| ٣٢٥_ خطبة الجمعة: لا تقربوا الفتنة إذا حميت                                            |
| 326 خطبة الجمعة: الصبر مكابدة ومعاناة مع الرضا والطمأنينة                              |
| 327_ خطبة الجمعة: بشائر للصابرين                                                       |

| الجمعة: يا تجار الأزمة (١١                                                                | 328_ خطبة                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| الجمعة: يا تجار الأزمة (٢ر                                                                | 329_ خطبة                               |
| الجمعة: محنة الطائف محنة كاشف                                                             | 330_ خطبة                               |
| الجمعة: المنح بعد محنة الطائف                                                             | 331_ خطبة                               |
| الجمعة: المؤمن له شأن، وللناس شأن آخر ٣٣٥                                                 | 332_ خطبة                               |
| الجمعة: أعظم الإصلاح إصلاح القلوب                                                         | 333_ خطبة                               |
| الجمعة: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُفَرَّجَنَّ عَنْكُمْ مَا تَرَوْنَ مِنَ الشِّدَّةِ« | 334_ خطبة                               |
| ٣٥٦                                                                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| الجمعة: تذكر يا مريد الصلاح والإصلاح٣٦٣                                                   | 335_ خطبة                               |
| الجمعة: اطلبوا الفضل عند الرحماء من أمتي                                                  | 336_ خطبة                               |
| الجمعة: التظاهر بالصلاح لا ينفع                                                           | 337_ خطبة                               |
| الجمعة: هذا رسولكم يا أمة سيدنا محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ                    |                                         |
| ٣٨٢                                                                                       | وَصَحْبِهِ وَسَلَّ                      |
| الجمعة: لماذا تأخير عذاب الظالم إلى يوم القيامة؟ ٣٨٩                                      | 339_ خطبة                               |
| عيد الفطر ٢٣٤: عظمت منة الله عليكم                                                        | 340_ خطبة                               |
| الجمعة: وصايا عشر من الزائر الكريم                                                        | 341_ خطبة                               |
| الجمعة: الإيمان بالله تعالى يفجر الأمل في النفوس ٤٠٧                                      | 342_ خطبة                               |
| الجمعة: السر في الهم والغم والكرب الذي أصاب الأمة ٥١٥                                     | 343_ خطبة                               |

| _ خطبة الجمعة: صفات من يفكر في الصلح بين الناس ٢٥                            | -344       |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| _ خطبة الجمعة: أناشدكم الله يا أهل سوريا ٤٣٣                                 | -345       |
| _ خطبة الجمعة: الأمور بخواتيمها                                              | -346       |
| ٣_ خطبة الجمعة: {فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ}                                      | ٤٧         |
| ٣_ خطبة الجمعة: {لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ} ٥٥٤ | ٤٨         |
| ٣_ خطبة الجمعة: عظِّموا عشر ذي الحجة                                         | ٤٩         |
| ٣_ خطبة الجمعة: المطلوب منا في يوم عرفة٣                                     | ٥,         |
| ٣_ خطبة عيد الأضحى ١٤٣٤: كلمات من حجة الوداع٣                                | ٥١         |
| ٣_ خطبة الجمعة: إذا أردت الفرج فاسترجع                                       | ٥٢         |
| ٣_ خطبة الجمعة: أفضل العبادة انتظار الفرج، ولكن سل نفسك ٤٨٦                  | ٥٣         |
| ٣_ خطبة الجمعة: ماذا ادِّخرنا؟ وماذا أعددنا؟٣                                | 0 {        |
| ٣_ خطبة الجمعة: لماذا فقدان الثقة والأمل بالله تعالى؟٣                       |            |
| ٣_ خطبة الجمعة: من أجل كشف الغمة (١) علينا بالإيمان والعمل الصالح            | ٥٦         |
| o)                                                                           | •••        |
| ٣_ خطبة الجمعة: من أجل كشف الغمة (٢) علينا بالتوبة والاستغفار ١٧٥            | ٥٧         |
| ٣_ خطبة الجمعة: من أجل كشف الغمة (٣) علينا بصنائع المعروف ٣٣٥                | <b>0</b> 人 |
| ٣_ خطبة الجمعة: من أجل كشف الغمة (٤) الأمر بالمعروف والنهي عن                | 09         |
| کرک                                                                          | المنك      |

| ٣٦٠ خطبة الجمعة: من أجل كشف الغمة (٥) الكف عن الظلم ٥٣٦                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦١_ خطبة الجمعة: من أجل كشف الغمة (٦) تقوى الله عز وجل ٥٤١                                     |
| ٣٦٢_ خطبة الجمعة: «السَّعِيدُ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ»                                         |
| ٣٦٣_ خطبة الجمعة: «إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ لَهَرْجاً»                                    |
| ٣٦٤_ خطبة الجمعة: اعرفوا قدر هذه النعم الثلاث ٥٥٨                                               |
| ٣٦٥_ خطبة الجمعة: كيف تعدم الأمة خيراً والله تعالى يناديها؟ ٥٦٦                                 |
| ٣٦٦_ خطبة الجمعة: كيف كنا؟ وكيف أصبحنا؟                                                         |
| ٣٦٧_ خطبة الجمعة: والله لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا                                         |
| ٣٦٨_ خطبة الجمعة: «فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ»٧٨٥                                           |
| ٣٦٩_ خطبة الجمعة: أيهما أعظم مصيبة؟                                                             |
| ٣٧٠ خطبة الجمعة: السعادة سعادتان                                                                |
| ٣٧١_ خطبة الجمعة: سعادة العبد باطمئنان قلبه                                                     |
| ٣٧٢_ خطبة الجمعة: ارْتَحَلَت الدُّنْيَا مُدْبِرَةً                                              |
| ٣٧٣_ خطبة الجمعة: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟ أَلَا تَدْعُو اللهَ لَنَا؟                          |
| أ ٣٧٤ ـ خطبة الجمعة: «رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ اللهُ عُمَّ رَغِمَ » |
| ٣٧٥_ خطبة الجمعة: لقد أتيت بأكبر الكبائر                                                        |
| ٣٧٦_ خطبة الجمعة: وصية عبادة بن الصامت رَضِيَ اللهُ عنهُ لابنه                                  |

| 377_ خطبة الجمعة: «إنَّ الإيمانَ لَيَخْلَقُ في جَوفِ أَحَدِكُم كَما يَخْلَقُ الثَّوبُ«                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٥٦                                                                                                    |
| ٣٧٨ حطبة الجمعة: ﴿ لَئِنْ أَنِحَانَا مِنْ هَـــذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِين ﴾ ٣٦٠               |
| ٣٧٩_ خطبة الجمعة: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ واللهُ الْمُسْتَعَانُ ﴾ ٦٧١                                        |
| 380_ خطبة الجمعة: «كنت أرى لك عقلاً رجوت أن لا يسلمك إلا إلى خير«                                      |
| ٦٧٧                                                                                                    |
| ٣٨١_ خطبة الجمعة: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ. |
| ٦٨٥                                                                                                    |
| ٣٨٢_ خطبة الجمعة: توقع حتى لا تتوجع                                                                    |
| ٣٨٣_ خطبة الجمعة: أنت من أبغض الخلق إلى سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ                    |
| وَسَلَّمَ                                                                                              |
| ٣٨٤ حطبة الجمعة: علامات توفيق الله تعالى لعبده٧٠٧                                                      |
| 385_ خطبة الجمعة: الرجولة لا تكون في الظلم                                                             |
| ٣٨٦ خطبة الجمعة: ﴿ وَلَوْ يَشَاءُ اللهُ لَائْتَصَرَ مِنْهُمْ ﴾                                         |
| ٣٨٧ ــ خطبة الجمعة: بالثقة بالله تحتمل الشدائد                                                         |
| ٣٨٨_ خطبة الجمعة: الشقي من حرم رحمة الله تعالى فيه٧٣٢                                                  |
| ٣٨٩_ خطبة الجمعة: قولوا لمن أفطر شهر رمضان٧٤٠                                                          |
| ٩٠ - ٣٩ خطبة الجمعة: المؤمن الحق لا يعيش بلا قيم                                                       |

| ٣٩١_ خطبة الجمعة: يا أيها الغافل المفرط                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٩٢_ خطبة الجمعة: ماذا فاتكم يا من صمتم وقمتم؟                                                |
| ٣٩٣_ خطبة عيد الفطر: هذا اليوم يوم وفاء وإخاء                                                 |
| ٣٩٤_ خطبة الجمعة: أين حقوق الإخوة بيننا؟                                                      |
| ٥ ٣٩ ــ خطبة الجمعة: إيذاء المؤمن إيذاء لسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى |
| آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ                                                                    |
| ٣٩٥_ خطبة الجمعة: إيذاء المؤمن إيذاء لسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى    |
| آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.                                                                   |
| ٣٩٦_ خطبة الجمعة: لا تصدق كل دَعِيٍّ                                                          |
| ٣٩٧_ خطبة الجمعة: فكيف بإيذاء الأبوين؟                                                        |
| ٣٩٨_ خطبة الجمعة: بر الوالدة من أعظم القربات                                                  |
| ٣٩٩_ خطبة الجمعة: نتائج العقوق                                                                |
| ٠٠٤ ــ خطبة الجمعة: ثمرات بر الوالدين                                                         |
| ١٠٤ خطبة الجمعة: يا صاحب الهم                                                                 |
| ٢٠٤ خطبة الجمعة: الله تعالى يدعونا                                                            |
| ٣٠٤_ خطبة الجمعة: ربنا عز وجل يدعونا إلى دعائه                                                |
| ٤٠٤ ـ خطبة عيد الأضحى المبارك: عيد الأضحى ربطنا بالخليلين عليهما                              |
| الصلاة والسلام                                                                                |

| ٥٠٤ خطبة الجمعة: هل صمَّت أذناك أيها الظالم؟                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٠٤ خطبة الجمعة: امتحان الدنيا وامتحان الآخرة                                                                                                                                       |
| ٧٠٤ حطبة الجمعة: امتحان الدنيا وامتحان الآخرة (٢)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                   |
| ٨٠٤ حطبة الجمعة: امتحان الدنيا وامتحان الآخرة (٣)٨                                                                                                                                  |
| ٩٠٤ خطبة الجمعة: امتحان الدنيا وامتحان الآخرة (٤)                                                                                                                                   |
| . ٤١ ـ خطبة الجمعة: متى الراحة؟                                                                                                                                                     |
| ١١٤ ــ خطبة الجمعة: شتان ما بين هؤلاء وهؤلاء                                                                                                                                        |
| ٢١٤ حطبة الجمعة: الموعودون بالنار (١)                                                                                                                                               |
| ٢١٤_ خطبة الجمعة: الموعودون بالنار (٢)٥٥٨                                                                                                                                           |
| ٨٦١ خطبة الجمعة: أنتم في نعمة في هذه الأزمة                                                                                                                                         |
| ٢١٥ خطبة الجمعة: أتريدون أن يفرج الله عنكم؟                                                                                                                                         |
| ٢١٦ ــ خطبة الجمعة: رسول كريم، إذا وعد وفي، وإذا توعد تجاوز وعفا (١)                                                                                                                |
| ۸٧١                                                                                                                                                                                 |
| ٢١٧ ـ خطبة الجمعة: رسول كريم، إذا وعد وفى، وإذا توعد تجاوز وعفا (٢)                                                                                                                 |
| AVV                                                                                                                                                                                 |
| <ul> <li>٨١٤ حطبة الجمعة: صورتان من رحمته صلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ</li> <li>٢٠٠٠ عليه الجمعة: صورتان من رحمته صلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ</li> </ul> |
| رَسَلَّمَ                                                                                                                                                                           |
| ٩١٤ خطبة الجمعة: نداء لحملة العلم الشريف                                                                                                                                            |

|     | ماذا زرع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ | ة الجمعة: | _ خطب | ٤٢.    |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|
|     | ξ                                                               |           |       | _      |
|     | هذا هو نبیکم وحبیبکم ومصطفاکم (۱)۸                              |           |       |        |
| ۹.  | هذا هو نبیکم وحبیبکم ومصطفاکم (۲)۳                              | ة الجمعة: | _ خطب | -£ T T |
|     | أُحِلْ ظالمك على الله                                           |           |       |        |
|     | خسارة الدنيا لا قيمة لها أمام ربح الآخرة٣                       |           |       |        |
|     | وافترقوا في الثمرة٨                                             |           |       |        |
|     | حولوا المصائب إلى نعم٢                                          | ة الجمعة: | _ خطب | -      |
| 97  | يكفي الصابر شرفاً                                               | ة الجمعة: | _ خطب | -£ Y V |
| ٩٣  | أمور تعين على الصبر                                             | ة الجمعة: | _ خطب | -£ Y A |
| ٩٣  | السعيد من وفق للرضا٥                                            | ة الجمعة: | _ خطب | -£ T 9 |
|     | فوائد المرض١                                                    | ة الجمعة: | _ خطب | ٤٣٠    |
| ۹ ٤ | هون عليك وكن بربك واثقاً ٦                                      | ة الجمعة: | _ خطب | ٤٣١.   |
| 90  | أعظم واجب كُلفنا به                                             | ة الجمعة: | _ خطب | -£ ٣ ٢ |
| 90  | المؤمن بإيمانه سعيد٥                                            | ة الجمعة: | _ خطب | ٤٣٣.   |
| 90  | لا يخيب مع الله رجاء٨                                           | ة الجمعة: | _ خطب | ٤٣٤.   |
| 97  | لأعلم آية لو أخذ الناس بها٣                                     | ة الجمعة: | _ خطب | .٤٣٥   |
| 97  | بأي شيء ترجع كل يوم في هذه الأزمة؟٧                             | ة الجمعة: | _ خطب | -2 ٣ ٦ |

| ٤٣١ خطبة الجمعة: يا ويح من جعل نفسه للمسلمين خصيماً ٩٧٢         |
|-----------------------------------------------------------------|
| ٤٣٨_ خطبة الجمعة: «ويؤخر أهل الحقد كما هم»                      |
| ٢٣٥_ خطبة الجمعة: حتى تكون حياتك مستقرة                         |
| . ٤٤ ـ خطبة الجمعة: لا ينجو من خطر الميزان إلا من حاسب نفسه ٩٨٣ |
| ٤٤٢ خطبة الجمعة: تمام الصوم وكماله                              |
| ٤٤٢ حطبة الجمعة:ضاعفوا الجود في شهر رمضان لتنالوا٩٩٢            |
| ٤٤٤_ خطبة الجمعة:ارفعوا عنكم التخاصم                            |
| ع ٤٤ ــ خطبة عيد الفطر ٣٦ ١هــ: هم القبول                       |
| ٤٤ ــ خطبة الجمعة: ماذا بعد رمضان؟                              |
| ٤٤١ خطبة الجمعة: هل سمعت هذا الحديث الشريف؟                     |
| ٨٤٤ حطبة الجمعة:العفو لا يقتضي الذلة١٠١١                        |
| ع ٤٤ حطبة الجمعة:الأمل والتفاؤل شعاعان                          |
| . ٥٤ حطبة الجمعة: بادروا بالأعمال                               |
| ١٠٢١ خطبة الجمعة: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس١٠٢١           |
| ٢٥٤ خطبة الجمعة:فضائل بلاد الشام                                |
| ٢٥٤_ خطبة الجمعة:السفر إلى بلاد الكفر                           |
| ٤٥٤_ خطبة الجمعة:السفر إلى بلاد الكفر (٢)                       |

| (00              |
|------------------|
| १०२              |
| ξοV              |
| その人              |
| ६०१              |
| ٤٦٠              |
| ۲۲۶              |
| ミファ              |
| <del>_</del> 463 |
| ٤٦٤              |
| ٤٦٥              |
| ٤٦٦              |
| ٤٦٧              |
| **               |
| ٤٦٩              |
| ٤٧٠              |
| ٤٧١              |
|                  |

| 1117 | أعظم عُرى الإيمان                                                | الجمعة: | _ خطبة | _{ \ Y          |
|------|------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|
|      | سبب اختلال الأمن                                                 |         |        |                 |
| 1177 | ﴿ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ﴾؟                          | الجمعة: | _ خطبة | _{ \ \ \ \ \ \  |
| 1170 | حقيقة يوم الحسرة                                                 | الجمعة: | _ خطبة | _{Y0            |
| 1179 | إلى كل ظالم وطاغ ومتكبر ومتجبر                                   | الجمعة: | _ خطبة | _{\\7           |
|      | الحب الحقيقيالحب الحقيقي                                         |         |        |                 |
| 1177 | كَيفَ نَعرِفُكَ حَقَّ المعرِفَةِ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ | الجمعة: | _ خطبة | _ <b>£</b> \/ \ |
| 1127 | «فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْصحَوْضِ»                                 | الجمعة: | _ خطبة | _{ \ 9          |
| 1127 | «قُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ»                              | الجمعة: | _ خطبة | _£人·            |
| 1101 | أعظم الخلق إيماناً                                               | الجمعة: | _ خطبة | _£ \ \          |
| 1100 | «مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ»                                     | الجمعة: | _ خطبة | _£              |
| 117. | «اليَوْمَ يَوْمُ الْمَرْحَمَةِ»                                  | الجمعة: | _ خطبة | _٤٨٣            |
| 1178 | شعار المؤمنين التغافر لا التنافر                                 | الجمعة: | _ خطبة | _钅人钅            |
| 117. | عصمة الأمة باجتماعها                                             | الجمعة: | _ خطبة | _{<br>{<br>}    |
| 1175 | العلماء الراسخون في العلم أبصر الناس بالشر                       | الجمعة: | _ خطبة | _{人3            |
| ۱۱۷۸ | يا أيها الحريص على دينه والمعتز به                               | الجمعة: | _ خطبة | _£              |
| ١١٨٢ | في الليلة الظلماء يفتقد البدر                                    | الجمعة: | _ خطبة | _               |

| ١١٨٦ | ٤٨٩ خطبة الجمعة: الإسراء والمعراج مكافأة ربانية                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
|      | ٩٠ عصبة الجمعة: يا هذا، فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة                    |
| 1191 | ٩١ عطبة الجمعة: الحاقد جاهل بربه                                           |
| ١٢٠٣ | ٤٩٢ حطبة الجمعة: ﴿ اقْتَرَبَ للنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾                        |
|      | ٩٣ ٤ حطبة الجمعة: حقيقة مرة قاسية                                          |
| 1711 | ٩٤ عطبة الجمعة: أقسام الناس في التذكير                                     |
| 1710 | ٩٥ ٤ حطبة الجمعة: أناس بلا قلوب                                            |
| ١٢١٨ | ٩٦ عطبة الجمعة: مراقبة الله تعالى وقاية من كل سوء                          |
| 1771 | ٩٧ ٤ حطبة الجمعة: ما رأينا خيراً في هذا التنازع                            |
| 1770 | ٩٨ ٤ حطبة عيد الفطر: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْــمُحْسِنِينَ ﴾ |
| 1779 | ٩٩٤ حطبة الجمعة: سلام الله عليك يا شهر الصيام والقيام                      |
| ١٣٣١ | ٠٠٠ حطبة الجمعة: ما نفذ مكرهم إلا من خلالنا                                |
| 1700 | ٠٠١ حطبة الجمعة: من الذي سيفصل فيما نحن فيه؟                               |
| 1779 | ٠٠٥ خطبة الجمعة: الفتن تملك الحرث والنسل                                   |
| 1727 | ٠٠٥ خطبة الجمعة: القول خُلب، والفعل قُلب                                   |
| 1757 | ٤٠٥ حطبة الجمعة: الدنيا قصيرة                                              |
| 170. | ٥٠٥ خطبة الجمعة: لا تكونوا قنطرة لعدو الإسلام والمسلمين                    |

| * ٥٠٦ خطبة الجمعة: الهدف هو الضابط للأقوال والأفعال ١٢٥٤               |
|------------------------------------------------------------------------|
| ٧٠٥ حطبة الجمعة: الأعمال الصالحة، وما أدراك ما الأعمال الصالحة؟ ١٢٥٨   |
| ٥٠٨ حطبة الجمعة: أيام العشر أعظم أيام السنة                            |
| ٩.٥_ خطبة عيد الأضحى: الأضحية من رحمة الله تعالى ١٢٦٨                  |
| ١٢٧٢ - خطبة الجمعة: أعظم صنائع المعروف                                 |
| ١٢٧٥ حطبة الجمعة: ﴿رَبُّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا﴾            |
| ١٢٧٩ ــ خطبة الجمعة: عام دراسي جديد                                    |
| ١٢٨٣ خطبة الجمعة: استيقظوا يا شباب الأمة                               |
| ١٢٨٧ خطبة الجمعة: الهموا رأيكم                                         |
| ٥١٥_ خطبة الجمعة: أعظم المصائب ضلال بعد هدى                            |
| ١٢٩٥ حطبة الجمعة: اعقلوا يا أهل بلاد الشام                             |
| ١٣٠١ خطبة الجمعة: أين العقول التي تعقل أصحابها عن الإجرام؟ ١٣٠١        |
| ١٣٠٥ ــ خطبة الجمعة: يا أيها المسروق ماله ومتاعه، لا تحزن              |
| ١٩ ٥ ـ خطبة الجمعة: لا تضيع مستقبلك في الآخرة بأكل أموال الناس بالباطل |
| 1771.                                                                  |
| ٢٠٥٠ خطبة الجمعة: مرارة الدنيا حلاوة في الآخرة١٣١٧                     |
| ٢١هـ خطبة الجمعة: عذراً منك يا سيدي يا رسول الله١٣٢٠                   |
| ٢٢٥_ خطبة الجمعة: قلب خال من الأحقاد والأضغان١٣٢٦                      |

| ١٣٣. | أذهبوا مرارة الألم بحلاوة الصبر           | الجمعة: | ـ خطبة        | _077         |
|------|-------------------------------------------|---------|---------------|--------------|
| ١٣٣٤ | آخر موعظة في القرآن العظيم                | الجمعة: | ـ خطبة        | _o           |
| ١٣٣٨ | أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار       | الجمعة: | ـ خطبة        | _070         |
| 1727 | لا تَبْكِ على هذا، ولكن ابْكِ             | الجمعة: | ـ خطبة        | ۲۲٥          |
| ١٣٤٧ | لا تَبْكِ على الجسد، ولكن ابْكِ على القلب | الجمعة: | - خطبة        | _0 Y V       |
| 1701 | بكت أم أيمن، ونساؤنا يبكين                | الجمعة: | ـ خطبة        | _0 Y A       |
| 1707 | سلامة القلب من لوازم التقوى               | الجمعة: | ـ خطبة        | _079         |
| ۱۳٦٠ | المطلوب التوبة لا العصمة                  | الجمعة: | ـ خطبة        | 0~.          |
| ١٣٦٤ | الموت قادم                                | الجمعة: | ـ خطبة        | _071         |
| ١٣٦٨ | يا آكل أموال الناس بالباطل                | الجمعة: | <b>- خطبة</b> | _077         |
| 1777 | يا أيها المغرور، تذكر يوم القيامة         | الجمعة: | ـ خطبة        | 0٣٣          |
| 1477 | ﴿ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّ جْعَى ﴾       | الجمعة: | ـ خطبة        | _07 {        |
| ۱۳۸۰ | الغفلة أوقعتنا في الذنوب                  | الجمعة: | ـ خطبة        | _070         |
| ١٣٨٤ | الغفلة عن الآخرة طامة كبرى                | الجمعة: | ـ خطبة        | ۳۵۳۱_        |
| ١٣٨٨ | كم سيتحسر الظالم؟                         | الجمعة: | - خطبة        | <u>_</u> 077 |
| 1494 | المصيبة الكبرى                            | الجمعة: | - خطبة        | _0 T         |
| 1797 | من المستريح بعد الموت؟                    | الجمعة: | <u>.</u> خطبة | 0            |

## ٢٨٥ أما آن الأوان أن نتمسك بحديث سيد البشر؟

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

إنّ من أعظم نِعَمِ الله تعالى على عبدِهِ نِعمةَ اللِّسانِ، فهوَ وإن كانَ صغيراً في حرمِهِ إلا أنّهُ عظيمٌ في طاعتِهِ وجُرمِهِ، وهوَ رَحْبُ المَيدانِ ليسَ له مَرَدٌ، ولا لِمحالِهِ مُنتهى وحَدٌ، له في الخيرِ مجالٌ رَحْبٌ، وله في الشّرِ ذَيْلٌ سَحْبُ، فمن أطلقَ العِنانَ لِلسانِهِ سَلَكَ به الشّيطانُ في مَيدانِهِ، وساقَهُ إلى شفا جُرُفٍ هارٍ، حتى يُوصلَهُ إلى دار المقام، حيثُ فيها بئسَ القرارِ.

ولا يُمكنُ للعبدِ أن ينجوَ من شَرِّ لِسانِهِ إلا إذا قَيِّدَهُ بلِجامِ الشَّريعةِ، فلا يُطلِقُهُ إلا في في مل ينفعُهُ وينفعُ عبادَ الله في الدِّينِ والدُّنيا والآخرةِ، ويكفُّهُ عن كلِّ ما يُحشى من عاقبتِهِ في الدِّينِ والدُّنيا والآخرةِ.

#### أما آنَ الأوانُ؟

يا عباد الله، أما آنَ الأوانُ أن نتمسَّكَ بكلامِ سيِّدِ البشرِ سيّدِنا محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟ أما آنَ الأوانُ أن نتمسنَّكَ بكلامِ من قال الله تعالى

# هُلُمُّوا إلى طاعةِ المعصومِ:

يا عباد الله، هَلُمُّوا إلى طاعةِ المعصومِ سيِّدِنا محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، هَلُمُّوا إلى طاعةِ من كانَ سَبباً في هِدايتِنا، وكانَ سَبباً في غِنانا، وكانَ سَبباً في غِنانا، وكانَ سَبباً في سِيادتِنا، فسيِّدُنا وكانَ سَبباً في سِيادتِنا، فسيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُنادي الأُمِّةَ، من خلالِ أحاديثِ الشَّريعةِ، منها:

أُولاً: أخرج الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَمَتَ نَجَا».

ثانياً: أخرج الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، (أَنَّ رَجُلاً قَالَ: «قُلْ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، مُرْنِي فِي الْإِسْلَامِ بِأَمْرٍ لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَداً بَعْدَكَ، قَالَ: «قُلْ آمَنْتُ بِالله، ثُمَّ اسْتَقِمْ» قَالَ: قُلْتُ: فَمَا أَتَقِي؟ فَأُوْمَأَ إِلَى لِسَانِهِ).

ثَالثاً: أخرج الترمذي عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ: «أَمْسك عَلَيْكَ لِسَانَك، وَلْيَسَعْك بَيْتُك، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِك».

رابعاً: أخرج البيهقي عن ابنِ عبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما قال: سُئِلَ النّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عن الشَّهادَةِ، قال: «هل تَرَى الشَّمسَ»؟ قال: نعم، قال: «على مِثلِهَا فَاشْهَدْ أو دَعْ».

خامساً: أخرج الإمام مسلم عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِباً أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ».

# وقعُ الأخبارِ في النُّفوسِ:

يا عباد الله، إنَّ الله تبارك وتعالى خَلَقَ الإنسانَ، وأُسبَغَ عليه نِعَمَهُ الظَّاهرةَ والباطنة، وجَعَلَهُ مسؤولاً عنها يوم القيامة، قال تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ

وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ﴾. وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ النَّعِيمِ ﴾

وإنّ الناسَ يتعاملونَ فيما بينَ بعضِهِمُ البعض بِحَواسِّهِم في هذهِ الأَيَّامِ، وصارَ للأخبارِ وَقعٌ كبيرٌ في نُفُوسِهِم، وأصبحَ الخبرُ ينتشرُ بينَ العبادِ انتشارَ النارِ في الطشيم، وخاصَّةً عن طريقِ وسائلِ الإعلامِ المسموعةِ والمرئيِّةِ والشِّبكةِ العنكبوتيَّةِ النيَّ امتدِّت خُيوطُها في أرجاءِ المعمورةِ.

لقد صار للأخبارِ عن طريقِ القنواتِ الفضائيَّةِ والشَّبكةِ العنكبوتيَّةِ من السَّحرِ والثَّبكةِ العنكبوتيَّةِ من السَّحرِ والأثرِ ما لا يَتَصوَّرُهُ عقلٌ، فصار السَّامعُ يأخذُ بكلِّ ما سَمِعَ بدونِ رَوِيَّةٍ، كما قال تعالى: ﴿ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ﴾.

وقد استطاعَ أعداءُ الإسلامِ أن يستغلُّوا هذا الأمرَ، ويجعلوهُ السِّلاحَ الفتَّاكَ لِتمزيقِ كيانِ المسلمينَ، ومن جملةِ ذلك الكذبُ في الأحبار.

وقد حذّر سيّدُنا رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الأُمَّةَ من الكذب بقوله: «إِيَّاكُمْ وَالكَذِبَ، فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَالفُجُورِ الكَذِبِ بَهْدِي إِلَى النَّهُ حُورً، وَالفُجُور يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّاباً» رواه الإمام يهدي إلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيكُذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ المُحد عَنْ عَبْدِ الله بنِ مسعودٍ رَضِيَ الله عَنهُ. وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مُحذِّراً من عُقوبةِ الكذّابين في عالم البرزخ: «فَأَتْيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقِ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخِرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُو يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَحُهِهِ، فَيُشَرْشِرُ شِرْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَاهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنَاهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنَاهُ إِلَى قَفَاهُ، قَالَ: ثُمَّ وَحُهِهِ، فَيُشَرْشِرُ شِرْ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَاهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنَاهُ إِلَى قَفَاهُ، قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الأَوَّلِ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الأَوَّلِ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ عَلَى بِالجَانِبِ الأَوَّلِ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الآخَورِ، فَمَا يَفْعُلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالجَانِبِ الأَوَّلِ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ

ذَلِكَ الجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ الأَوَّلُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِهِ المَرَّةَ الْأُولَى، قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ انْطَلِقْ مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ انْطَلِقْ مَا هَذَانِ؟ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرُ شَرُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرُ شَرُ شَرُ شَرُ شَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَيْنَاهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْ عَرَاهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَعْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكُذِبُ الكَذِبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ».

وحبرٌ واحدٌ يُبَتُّ على أجهزةِ الإعلامِ بِلحظةٍ واحدةٍ ينتشرُ في أرجاءِ المعمورةِ وله ما له من الأثرِ السَّلبيّ أو الإيجابيّ.

وكم من خبر شاع بين الناس، ولاكته الألسُن، ومصدرُهُ من رجلٍ أَفَّاكٍ أثيم، لا يرعى إلَّا ولا ذِمَّةً، يُزخرِفُ القولَ، ويَنطَبقُ عليه قولُ الله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَحْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ العَدُو فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾.

كَذِبٌ وتلفيقٌ وتزويرٌ وتهويلٌ وتعسيلٌ وَوَعدٌ وَوَعيدٌ وأوهامٌ، هذا يُثبِتُ وذاكَ ينفي، وهذا يُؤكِّدُ وذاكَ يُشكِّكُ، ويحصلُ التّضاربُ في الأخبارِ، والزِّيادةُ والنّقصانُ، حتى يُصبحَ الخبرُ كَكُرَةِ التّلج.

يقولُ الحسنُ البصريُّ رحمه الله تعالى: خرجَ عندنا رجلٌ بالبصرةِ، فقالَ: لأكذِبَنِّ كَذِبَنِّ كَذِبَنَّ كَذِبَنً كَذِبَةً يَتَحَدَّتُ هِمَا الوليدُ، قال الرجلُ \_ الكذّابُ \_ : فما رَجَعتُ إلى منزلي حتى ظننتُ أنَّها حقُّ، لِكَثرةِ ما رأيتُ الناسَ يتحدَّثُونَ هِما.

#### خاتمة نسأل الله تعالى حسنها:

يا عباد الله، اِستحضروا قولَ سيّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ: عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأَدَ البَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ: عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأَدَ البَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ» رواه الإمام البخاري عَن المُغِيرَةِ بُن شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

والقيلُ والقالُ هو أقاويلُ الناسِ بدونِ تثبّتٍ وبدونِ تأنٍّ، وخاصّةً ما له أثرٌ سلبيٌّ على نُفُوسِ الناسِ، ولا يُنقِذُ العبدَ يومَ القيامةِ أن يقولَ في نهايةِ النّبأِ: هكذا بَلغَني ولست مُتأكِّداً، فإذا لم تتأكّدْ فَلِمَ تُشيعُ النّباً؟ والله تعالى يقول: ﴿وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أُو الحَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ﴿. والنّبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّم يقولُ: ﴿بِعُسَ مَطِيّةُ الرّجُلِ زَعَمُوا ﴾ رواه أبو داود عَنْ أبي قِلابَةَ رَضِيَ الله عَنهُ.

جاء في النّهايَة: الزَّعْمُ بِالضَّمِّ وَالفَتْحِ قَرِيبٌ مِنَ الظَّنِّ، أَيْ أَسْوَأُ عَادَةٍ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَّخِذ لَفْظَ زَعَمُوا مَرْكَباً إِلَى مَقَاصِدِهِ، فَيُخْبِرُ عَنْ أَمْرٍ تَقْلِيداً مِنْ غَيْر تَثَبُّت، فَيُخْطِئُ وَيُحَرَّبُ عَلَيْهِ الكَذِبُ. قَالَهُ المَنَاوِيُّ.

حتى لا نندمَ يومَ القيامةِ فلنحذر من شرّ

ألسنَتِنَا، ولا نَقُلْ إلا صِدقاً، والصِّدقُ لا يكونُ إلا بالتَّثَبِّتِ، وحُسنِ الظّنِ، والتَّانِّي، وإلا وَقَعَ العبدُ تحتَ قولِ الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الفَّاتِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الفَّاحِشَةُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ.

أَسَأَلُ اللهُ تَعَالَى أَنَ لَا يَجَعَلَنَا مَنِ النَّادِمِينَ عَنْدَ سَكَرَاتِ المُوتِ، ولا في أُرضِ المحشرِ. آمين

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

#### 286 كلمة الأسبوع: المظلوم بين الانتقام والعفو

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

من طبيعة الإنسانِ الظُّلمُ، قال تعالى: ﴿إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٍ ﴿. وقال تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ﴾.

وظُلمُهُ فِي مجالاتٍ مختلفة، وظُلمُهُ دائمٌ إلا من عَصَمَهُ الله تعالى، ولأجلِ خُطورةِ الظَّلمِ حَرِّمَهُ الله تعالى فِي الحديث القدسي الظَّلمِ حَرِّمَهُ الله تعالى فِي الحديث القدسي الله عن أبي ذَرِّ رَضِيَ الله عَنهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى الله وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: (يا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظَّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً فَلا تَظالمُوا). وفي رواية: (إِنِّي حَرَّمْتُ عَلَى نَفْسِي الظُّلْمَ وَعَلَى عِبَادِي فَلَا تَظَالَمُوا).

وقد كَانَ سيِّدُ الكَائناتِ سيِّدُنا محمِّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

يستجيرُ بالله من أن يطلُبهُ أحدُ بمظلمةِ دم أو مال، أخرج الإمام أحمد عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ هُوَ اللهَ عَنهُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْسَ أَحَدُ مِنْكُمْ يَطْلُبنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمِ وَلَا مَالِ».

#### المظلومُ بينَ الانتقامِ والعفو:

يا عباد الله، من هَدْيِ القرآنِ العظيمِ، ومن عَدْلِ الله تعالى أَنَّهُ شَرَعَ القِصاصَ، لأنَّ القِصاصَ ضمانٌ لحياةِ الناسِ جميعاً، قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ وَهُو أَعدلُ الطَّرُقِ وأقومُها.

وقال تعالى في الانتقامِ المُباحِ: ﴿وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾. وقال تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ﴾. وما شَرَعَ اللهُ تعالى الانتقامَ إلا لِعلمِهِ بِضَعفِ الإنسانِ إن ظُلِمَ.

ولكن رَغّبَ رَبّنا عَزِّ وَجلَّ عَبادَهُ بالعَفُو والصَّفَحِ لَمْ قَدَرَ عَلَى رَدِّ المَظلمةِ وَالانتقامِ، فقال تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِين \* الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَالله يُحِبُّ المُحْسنِين ﴿ وقال تعالى آمراً سيّدَنا محمِّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿ فَفَيهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ عَلْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ عَلَيْهِ فَعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسنِينَ ﴾. وقال تعالى مُرغِبًا عبادَهُ بالعفو والصِّفح: ﴿ وَلاَ يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤثُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ الله وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحبُّونَ أَن يَغْفِرَ الله لَكُمْ وَالله عَفُورٌ رَّحِيمٍ ﴾. وقال تعالى: ﴿ وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً سَيِّئَةً سَيِّئَةً سَيِّئَةً سَيِّئَةً سَيِّئَةً سَيِّئَةً سَيِّئَةً اللهَ وَلَى عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينِ ﴾.

## العفوُ من أسماءِ وصفاتِ الله تعالى:

يا عباد الله، من أسماءِ وصفاتِ الله تعالى العفوُ: ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوَّاً غَفُوراً﴾. ﴿إِنَّ اللهَ لَعَفُوُّ غَفُورٍ﴾. ﴿فَإِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيراً﴾.

روى الإمام أحمد عن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللهُ تَعَالَى حَدَّنَنَا بِهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴿. وَسَأُفَسِّرُهَا لَكَ يَا عَلَيْ فَي مِنْ مُرَضٍ أَوْ عُقُوبَةٍ أَوْ بَلَاءٍ فِي الدُّنْيَا ﴿ فَبِمَا كَسَبَتْ عَلِيُّ: ﴿ مَا أَصَابَكُمْ ﴿ مَنْ مَرَضٍ أَوْ عُقُوبَةٍ أَوْ بَلَاءٍ فِي الدُّنْيَا ﴿ فَبِمَا كَسَبَتْ عَلَيْهِم الْعُقُوبَة فِي الدُّنْيَا ﴿ وَمَا عَفَا اللهُ أَيْدِيكُمْ ﴾. وَاللهُ تَعَالَى أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُتَنِّي عَلَيْهِم الْعُقُوبَة فِي الْآخِرَةِ، وَمَا عَفَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الدُّنْيَا، فَاللهُ تَعَالَى أَحْلَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ بَعْدَ عَفُوهِ ﴾).

وهذا ما أكَّدَهُ سيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بقوله: «أُمَّتِي هَذِهِ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ، لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الْآخِرَةِ، عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا، الْفِتَنُ وَالزَّلَازِلُ وَالْقَتْلُ» رواه أبو داود عَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ الله عَنهُ.

وروى الترمذي عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ

وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَصَابَ حَدَّاً فَعُجِّلَ عُقُوبَتَهُ فِي الدُّنْيَا، فَاللهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عَلَى عَبْدِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ أَصَابَ حَدَّاً فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ، فَاللهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ إِلَى شَيْءِ قَدْ عَفَا عَنْهُ».

# أيِّهما أسلم، الانتقامُ أم العفوُ؟

يا عباد الله، لِيُفكِّر كلُّ واحدٍ منَّا، أيُّهما أسلمُ له، العفو أم الانتقامُ؟

يقولُ الفضيلُ بنُ عياض رحمه الله تعالى: إِذَا أَتَاكَ رَجُلُ يَشْكُو إِلَيْكَ رَجُلاً، فَقُلْ له: يَا أُخِي، اعْفُ عَنْهُ، فَإِنَّ الْعَفْوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، فإن قال: لا يحتملُ قلبي العفو، ولكن أَنتَصِرُ كما أَمَرَني الله عز وجلّ، فَقُلْ له: إِنْ كُنْتَ تُحْسِنُ أَنْ تَنتَصِرَ مِثلاً بِمِثلٍ، وَإِلا فَارْجِعْ إِلَى بَابِ الْعَفْوِ، فَإِنَّهُ بَابُ وَاسِعٌ، فَإِنَّهُ مَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله، وصَاحِبُ الْعَفْوِ يَنَامُ عَلَى فِرَاشِهِ بِاللَّيْلِ، وصَاحِبُ الِانْتِصَارِ يُقلِّبُ الله المُمُورَ.

# العفوُ منزلةُ الأكابر:

 

#### خاتمة نسأل الله تعالى حسنها:

فيا أيّها المظلوم: أنت مُخيِّرٌ إِن قَدَرتَ على من ظَلَمَكَ، أن تُعامِلُهُ بالعدلِ أو تُعامِلُهُ بالعدلِ أن تأخُذَ حقّك بدونِ زيادةٍ، وإلا فتنقلبُ إلى ظالمٍ، والفضلُ أن تأخذَ أَجْرَ مَظلَمَتِكَ من الله تعالى، ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله ﴿ وَان تكونَ على يقينِ من قولِ الله تعالى: ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ الله غَافِلاً عَمَّا الله ﴿ وَأَن تكونَ على يقينِ من قولِ الله تعالى: ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ الله غَافِلاً عَمَّا الله ﴿ وَأُوسِهِمْ لا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء ﴿ وَمَن قوله تعالى: ﴿ وَمَن قوله تعالى: ﴿ وَمَن قوله تعالى: ﴿ وَمَن قوله تعالى: ﴿ وَمَن قُولُهُ مَا لا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء ﴿ وَبَنِينَ شُهُوداً \* وَمَهَدتُ لَهُ تَمْهِيداً خَلَقْتُ وَحِيداً \* وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّمْدُوداً \* وَبَنِينَ شُهُوداً \* وَمَهَدتُ لَهُ تَمْهِيداً \* ثُمْ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيد \* كَلا إِنَّهُ كَانَ لاَيَاتِنَا عَنِيداً \* سَأَرْهِقُهُ صَعُوداً ﴾.

ودَخَلَ رجلٌ على عمر بن عبدِ العزيزِ رَحِمَهُ الله، فَجَعَلَ يشكو إليه رجلاً ظَلَمَه، وَيَقَعُ فيه، فقال له عمرُ: إنَّكَ أنْ تَلقَى الله وَمَظلَمَتُكَ كما هي، خَيرٌ لك من أن

تَلقاهُ وقدِ اقتَصَصتها.

ورَحِمَ اللهُ الإمامَ الشافعيِّ عندما قال:

قالوا سَكَتَ وقد خُوصِمتَ، قلتُ لهم \*\*\* إنَّ الجـوابَ لِبـابِ الـشَّرِّ مِفتاحُ

فالعفوُ عن جاهلٍ أو أحمقٍ أدبُّ \*\*\* نَصِعَمْ، وفيه لِصَونِ العِرضِ إِصطلاحُ

إِنَّ الأُسـودَ لَتُـخشَى وهي صامتةٌ \*\*\* والـكلبُ يُحْثَى ويُرمَى وهو نَبَّاحُ

وفي الخِتامِ يقولُ مسلمُ بنُ يسار لِرجلٍ دَعا على ظالِمِهِ: كِلِ الظَّالَمَ إلى ظُلمِهِ، فإنَّهُ أسرعُ إليه من دُعائِكَ عليهِ، إلا أن يَتَدَارَكَهُ بِعمل، وَقَمِنٌ ألا يفعل. اه... معنى قَمِنٌ: أي حليقٌ وجديرٌ.

اللَّهُمِّ إِنِّي أُشهدُكَ أَنِّي قد عَفوتُ عن كلِّ من ظَلَمَني ابتغاءَ مرضاتِكَ، وأرجوكَ يا ربِّ أن تُلهِمَ كلّ من ظَلَمتُهُ أو أسأتُ إليه أن يعفو عنِّي، ونسألُكَ يا الله أن تعفو عنِّي، ونسألُكَ يا الله أن تعفو عنَّا جميعاً. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

#### 287 كلمة الأسبوع: متى يكون إهلاك الظالمين الطغاة؟

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

إنَّ بَلَدَنَا الحبيبَ يعيشُ في أزمةٍ قاسيةٍ، وإنَّ أخطرَ ما قد يُواجِهُ الإنسانَ المسلمَ في هذهِ الأيَّامِ العصيبةِ أمرُ واحدُ، وهوَ من الخُطورةِ بمكانٍ، ألا وهوَ أن يَتَسَرِّبَ إلى عقيدةِ المسلمِ شيءٌ من هذهِ الفِتَنِ فَيُزَعزِعَهَا، وبذلك يخسرُ المسلمُ الدُّنيا والآخرة \_ والعياذُ بالله تعالى \_.

# العاصمُ لعقيدةِ المسلمِ في أيَّامِ الفِتَنِ:

يا عباد الله، هناك أُمورٌ إن تَنَبَّهَ إليها المسلمُ في أيَّامِ الفِتنِ عَصَمَ عقيدَتَهُ بإذنِ الله تعالى من التَّزَعزُع، وجَعَلَهُ الله تعالى في حِصنٍ حَصينٍ يقيهِ من الرِّيبِ والشَّكِ والوسواسِ، ومن أهم هذهِ الأُمورِ هي أن يعلمَ الإنسانُ المسلمُ بأنَّ الله تبارك وتعالى ألزَمَ ذاتَهُ العَلِيَّةَ بإهلاكِ الظَّالمينَ الطُّغاةِ الذين يعيثونَ في الأرضِ فساداً، قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُحْرِجَنَّكُم مِّنْ أرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأُوْحَى إلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِين \* وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ فَأُوكَى إلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِين \* وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ

لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ.

# متى يكونُ إهلاكُ الظَّالمينَ الطُّغاةِ؟

يا عباد الله، عندما ألزَمَ ربِّنا ذاتَهُ العَلِيَّةَ بإهلاكِ الظَّالمِينَ الطُّغاةِ كما ذَكَرَ ذلك في القرآنِ العظيمِ، بَيِّنَ لنا في كتابِهِ العظيمِ سُنَّتَهُ في طريقةِ إهلاكِهِم، ومن الخَطَأِ عكانٍ أن يتذكّرَ المسلمُ قول الله تعالى: ﴿ لَنُهْلِكُنَّ الظَّالِمِينَ ﴾. ثمّ ينسى أو يتناسى سُنَّةَ الله تعالى في طريقةِ إهلاكِهِم.

من سُنِّةِ الله تعالى في طريقةِ إهلاكِ الظَّلينَ هي الإمهالُ، بحيثُ يُرخي لهمُ الحبلَ أمداً من الزِّمنِ لا يعلمُ مَداهُ إلا الله تعالى ثم يا حُذُهم أخذُ عزيزٍ مقتدرٍ، وقد بيِّن ذلك في القرآنِ العظيمِ بقولِهِ: ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُون \* وَأُمْلِي لَهُمْ ذلك في القرآنِ العظيمِ بقولِهِ تعالى: ﴿ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ إِنَّ كَيْدِي مَتِين ﴾. وبقولِهِ تعالى: ﴿ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُون ﴾. وبقولِهِ تعالى: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً \* وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّمْدُوداً \* وَبَعِينَ شُهُوداً \* وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيداً \* ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيد ﴾. وبقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقُولُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدُولُهِ تعالى: ﴿ وَلَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلّ شَيْءٍ تَدَمِيراً ﴾. وبقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَ لَكُ اللّهُ عَلَيْهَا الْقُولُ فَدَمَّرُ نَاهَا تَدُمِيراً ﴾. وبقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَهُ اللّهُ وَلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلُولُولُهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلُهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَولِهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللل اللل

فَسُنَّةُ الله تعالى في إهلاكِ الظَّالمِينَ أَن يُمهِلَهُم إلى أَجلٍ معلومٍ عندَهُ، ثمَّ يأخذَهُم أَخذَ عزيزٍ مُقتدرٍ، ويجعلَهُم أَثَراً بعدَ عينٍ، قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ ﴾.

أمثلةٌ على إهلاكِ الظَّالمينَ الطُّغاةِ:

يا عباد الله، إنّكُم تعلمونَ بأنّ سيّدنا نوحاً عليه السّلامُ لَبِثَ فِي قومِهِ داعياً إلى الله تعالى ألفَ سَنةٍ إلا خمسينَ عاماً، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنةٍ إلا خَمْسِينَ عَاماً فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونِ ﴿ وَخلالَ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنةٍ إلا خَمْسِينَ عَاماً فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونِ ﴿ وَخلالَ هَذهِ الفترةِ كان يدعوهُم إلى الله تعالى ليلاً ونهاراً، سِرّاً وجهاراً، كما قال تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَاراً \* فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إلا فِرَاراً \* وَإِنِّي كُلُّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبُرُوا اسْتِكْبُرُوا اسْتِكْبُرُوا اسْتِكْبُرااً \* ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً \* ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ وَاسْتَكْبُرُوا اسْتِكْبُرااً \* ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً \* ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَاراً ﴾.

نعم، لقد أمهَلَهُمُ الله تعالى هذهِ الفترة، وعندما حانَ وقتُ الأخذِ قال تعالى: ﴿ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلا مَن قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُون \* وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُعْرَقُون ﴾.

يا عباد الله، تَصَوِّروا هذا الأخذ الأليم، قال تعالى: ﴿ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِر \* فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاء بِمَاء مُّنْهَمِر \* وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْمَاء عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِر \* وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُر \* تَحْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاء لِّمَن عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِر \* وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُر \* تَحْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاء لِّمَن كَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِر \* وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلُواحٍ وَدُسُر \* تَحْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاء لِّمَن كَانَ كُفِر \* وَلَقَد تَّرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِر ﴾. فهل يَتَذَكَّرُ ويَتَفَكَّرُ ويَعتَبِرُ الطَّعْاةُ الجُرمونَ قتلةُ الأبرياء بهذهِ العاقبةِ الوحيمةِ لقومِ نوحٍ بعدَ أَن أَمهَلَهُمُ الله تعالى لعلَّهُم يتُوبُونَ، لعلَّهُم يرجِعُونَ، لعلَّهُم يَكُفُونَ عَنِ الظَّلَمِ؟

هل يَتَذَكَّرُ هؤلاءِ الطُّعاةُ المحرمونَ الذينَ يُمهِلُهُمُ الله تعالى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ

# لَبالْمِرْصَاد ﴾؟

يا عباد الله، إنَّكم لتعلمونَ كذلِكَ فرعونَ الذي عاثَ في الأرضِ فساداً، قَتَلَ من الأطفالِ، وسَبَى من سَبَى من النِّساءِ، حتى وَصَلَ بِطُغيانِهِ أن يقولَ لهامان: فَتَلَ من الأطفالِ، وسَبَى من سَبَى من النِّساءِ، حتى وَصَلَ بِطُغيانِهِ أن يقولَ لهامان: في السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ فَيَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَّعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابِ \* أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنَّهُ كَاذِباً وكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اللهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلا فِي تَبَابِ . وأن يقولَ لقومِهِ: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلا مَا أَرَى ﴿. وأن يقولَ لهم: ﴿مَا أَرِيكُمْ إِلا مَا أَرَى ﴾. وأن يقولَ لهم: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي ﴾. وأن يقولَ لهم: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ اللَّعْلَى ﴾.

وإنَّكَم لتعلمونَ بأنَّ سيِّدنا موسى عليه السَّلامُ دَعَا عليهِ وعلى قومِهِ بقولهِ تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِس عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمِ . فماذا كانَ الجوابُ من الله تعالى؟

الجواب: ﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلاَ تَتَّبِعَانٌ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُون ﴾ . بمعنى: قُمْ بما كُلِّفت بهِ يا موسى من الاستِقامَةِ، وإنَّا سَنُهلِكُ فرعونَ وقومَهُ في الوقتِ الذي نُريدُ، في الوقتِ المُحدَّدِ المعلومِ عندنا.

وجاء الوقتُ المُحدَّدُ، فَنَبَذَهُ الله تعالى في اليمِّ وأهلكَهُ وأهلكَ قومَهُ، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً لا تَحَافُ دَرَكاً وَلا تَحْشَى \* فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِحُنُودِهِ فَعَشِيَهُم مِّنَ الْيُمِّ مَا غَشِيَهُم \* وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ بِحُنُودِهِ فَعَشِيَهُم مِّنَ الْيُمِّ مَا غَشِيهُم \* وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ﴾.

يا عباد الله، لقد أهلكَ الله تعالى فرعونَ وقومَه، لكن كم منَ الزِّمنِ مَرَّ بعدَ دُعاءِ سيّدنا موسى عليهِ السِّلامُ؟

### خاتمة نسأل الله تعالى حسنها:

يا عباد الله، كُونوا على حَذَرٍ من أن يَتَسَلَّلَ إلى عقيدَتِكُم شيءٌ من خُيوطِ هذهِ الفِتنةِ فَيُزَعزِعَهَا، إنَّ إهلاكَ المُجرمينَ الطُّغاةِ قَتَلَةِ الأبرياءِ حقيقةٌ لا مِريَةَ فيها، لأنَّ الفِتنةِ فَيُزَعزِعَهَا، إنَّ إهلاكَ المُجرمينَ الطُّغاةِ قَتَلَةِ الأبرياءِ حقيقةٌ لا مِريَةَ فيها، لأنَّ الله تعالى ألزَمَ ذاتَهُ العَلِيَّةَ بذلك بقولِهِ تعالى: ﴿ لَنُهُ لِكُنَّ الظَّالِمِينَ ﴾. وبقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ﴾. وبقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُعْمَلُ الظَّالِمُونَ ﴾. وبقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُعْمَلُ الظَّالِمُونَ ﴾. وبقوله تعالى: ﴿ وَلَكُن لَكُلِّ أَجلٍ كَتَابُ، رَبُّنا يُمهِلُ ولا يُهمِلُ لِحكمةٍ يُريدُها مُولانا عزِّ وجلّ، ولكن عندما يأخذُ يأخذُ أخذَ عزيزٍ مُقتدرٍ.

أَسَأَلُ الله تعالى أَن يُفرِّجَ الكربَ عن هذهِ الأُمِّةِ عاجلاً غير آجلٍ، إنَّهُ خيرُ مسؤولٍ وخيرُ مأمولٍ.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

# 289 كلمة الأسبوع: نعم البلسم لجراح المسلمين

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

لقد ضاقت صُدورُ كثيرٍ من المؤمنينَ مِمَّا يجري على أرضِنا المباركةِ، وكَثُرَ السُّؤالُ: ما هوَ العلاجُ لِضِيقِ الصَّدرِ؟

يا عباد الله، إن خيرَ علاجٍ يأخُذُهُ الإنسانُ المسلمُ هوَ من كتابِ ربّهِ عزّ وحلّ، لأنّ القرآنَ العظيمَ ﴿ شِفَاءُ لّمَا فِي الصُّدُورِ ﴾. وقد عالَجَ ربّنا عزّ وحلّ ضِيقَ صَدْرِ النّبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ عندما آذاهُ قومُهُ، فقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ \* فَسَبّحْ بِحَمْدِ ربّكَ وَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ \* وَاعْبُدْ ربّكَ حَتّى يَأْتِيكَ الْيَقِينِ ﴾.

# أُهْمِيَّةُ التَّسبيحِ وأثرُهُ في الشَّدائدِ:

يا عباد الله، التّسبيحُ بِحمدِ الله عزّ وجلّ له أثرٌ كبيرٌ في حياةِ العبدِ، لأنّهُ بالتّسبيح ينسجمُ العبدُ المُسبِّحُ مع الكونِ كلّهِ المُسبِّحِ لله تعالى، قال تعالى: ﴿سَبَّحَ لله مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾. وهذا التّسبيحُ من الموجوداتِ مُستمرٌ،

كما قال تعالى: ﴿ يُسَبِّحُ لله مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾. فما من شيء في الوجود إلا وهو مُسبِّحُ بحمد ربِّه عزِّ وحلّ، قال تعالى: ﴿ وَإِن مِّن شَيْء إِلا يُسبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾. فالكونُ مُسبِّحُ بالقهر، وأرادَ اللهُ عزِّ وحلّ أن يُشرِفَ العبد، فكلّفهُ بالتِّسبيح، قال تعالى: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾. فالعبدُ له الاختيارُ بينَ الانسجامِ مع الكونِ كلّهِ المُسبِّح بحمد ربّه، وبينَ الإعراضِ عن ذلك، فإذا أعرضَ عن التَّسبيحِ فإنَّهُ يَشُدُّ عن الكونِ كلّهِ، ومن شَذَ شَذَ فِي النَّارِ، كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الترمذي عَنْ ومن شَدِّ شَدِّ فِي اللهُ عَنهُما، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهُ وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَعلى اللهُ وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ عَلَى عَمَلَاهُ وَيَدُ اللهِ مَعَ الْحَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَ شَذَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

يا عباد الله، هذا التَّسبيحُ الذي كُلِّفَ به العبدُ المؤمنُ خيرُهُ عائدٌ عليه لا على ربِّهِ عزِّ وحلّ، لأنّ الله غنيُّ عن العالمين، فهوَ المُنزَّهُ عن الشَّريكِ والمَثيلِ والنَّظيرِ والشَّبيهِ سواءٌ سبِّحَ العبدُ أم لا، فمن فوائدِ التَّسبيح:

أُولاً: تكفيرُ الذُّنوبِ والخطايا، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، (أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بَشَجَرَةٍ يَابِسَةِ الْوَرَق، فَقَالَ: «إِنَّ الْحَمْدَ لله، وَسُبْحَانَ الله، وَلَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَالله أَكْبَرُ، لَتُسَاقِطُ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ كَمَا تَسَاقَطَ وَسُبْحَانَ الله، وَلَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَالله أَكْبَرُ، لَتُسَاقِطُ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ كَمَا تَسَاقَطَ

وَرَقُ هَذِهِ الشَّحَرَةِ»).

ثالثاً: التّسبيحُ عَمَلٌ عظيمٌ ثقيلٌ في ميزانِ العبدِ المُسبِّحِ، كما جاء في الحديث الله عنه قالَ: قالَ الله ي رواه الطبراني في الكبير عَنْ عِمْرَانَ بن الْحُصَيْنِ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَ أُحُدٍ عَمَلا؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَ أُحُدٍ عَمَلا؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَ أُحُدٍ عَمَلا؟ قَالَ: «كُلَّكُمْ يَسْتَطِيعُهُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، مَاذَا؟، كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَ أُحُدٍ عَمَلا؟ قَالَ: «كُلَّكُمْ يَسْتَطِيعُهُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، مَاذَا؟، قَالَ: «سُبْحَانَ الله، أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، وَلا إِلَهَ إِلا الله، أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، وَالله أَكْبَرُ، أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ».

رابعاً: التَّسبيحُ سببُ لذكرِ العبدِ المُسبِّحِ حولَ عرشِ الرَّحمنِ، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إنَّ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ مِنْ

جَلَالِ الله مِنْ تَسْبِيحِهِ وَتَحْمِيدِهِ وَتَكْبِيرِهِ وَتَهْلِيلِهِ، يَتَعَاطَفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ، لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيٍّ النَّحْلِ، يُذَكِّرُونَ بِصَاحِبِهِنَّ، أَلَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ لَا يَزَالَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ شَيْءٌ يُذَكِّرُ بهِ؟».

حامساً: التّسبيحُ علاجٌ لِضيقِ الصّدرِ من الإساءاتِ والشّدائدِ والمِحَنِ والكُروبِ، وهذا ما أرشَدَ إليه ربّنا عزّ وجلّ حبيبنا المصطفى صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ \* فَسَبِّحْ بِحَمْدِ ربّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ \* وَاعْبُدْ ربّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ النَّهَ عِنْهُ.

# نعمَ البلسمُ لِحراحِ المسلمينَ اليوم:

يا عباد الله، نِعمَ البلسمُ لِحراحِ المسلمينَ اليوم الذي يُرشدُنا إليه ربَّنا عزِّ وحلّ بقوله: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِين \* وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِين ﴾ . هذا التَّسبيحِ تخرِجُ الأمِّةُ من ضيقِها وكربها وشِدِّتِها، وهذا ما وَعَدَ به الْيَقِين ﴾ . هذا التَّسبيحِ تخرِجُ الأمِّةُ من ضيقِها وكربها وشِدِّتِها، وهذا ما وَعَدَ به ربِّنا عزِّ وحل عِبادَهُ المؤمنين، بعدَ أن أنجى سيّدنا يونسَ عليه السلامُ من ظُلُماتٍ ثلاثٍ، ظُلمةِ الليل، وظُلمةِ البحرِ، وظُلمةِ بطنِ الحوتِ، ببركةِ هذا التَّسبيح، قال تعالى: ﴿ وَذَا النَّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّن تَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُماتِ الْغَلْمَاتِ النَّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّن تَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُماتِ الْغَلْمَاتِ النَّهُ إِلا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِين \* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الظَّالِمِين \* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الظَّالِمِين \* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْغُمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِين ﴾ .

وهذا التِّسبيحُ ليسَ خاصًّا بسيّدِنا يونسَ عليه السّلامُ، وهذا الفَرَجُ الذي أكرَمَهُ

الله تعالى به ليسَ من خُصوصِيًاتِهِ عليه السَّلامُ هوَ فقط، بل هوَ عامُّ لكلِّ المؤمنين إذا سبِّحوا هذا التَّسبيحَ بقلبٍ صادق، وإقرارٍ واعترافٍ بِظُلمِهِم، لقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾.

## حاتمة نسأل الله تعالى حسنها:

يا عباد الله، إن أَرَدْنا الحُروجَ من هذا الضِّيقِ، وأن نَضَعَ الدَّواءَ على دائِنا، فعلينا بالتَّسبيح بحمدِ ربِّنا، ثمَّ الإقرارِ بِظُلمِنا، وبِرَدِّ المظالمِ إلى أهلِها، والاصطلاحِ مع الله تعالى، فإنّ الله تعالى لا يُعجِزُهُ شيءٌ في الأرضِ ولا في السِّماءِ.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

### 288 كلمة العيد: كن منصفًا أيها المؤمن

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

إنَّ أغلى شيءٍ على المؤمنِ هو سلامة عقيدَتِهِ، لأنَّ سلامَتها سلامة الدِّينِ والدُّنيا والدُّنيا والآخرةِ، وفي أيَّامِ المِحَنِ والفِتَنِ تَتَزَعزَعُ هذهِ العقيدة من خلالِ ما يُلقيهِ شياطينُ الإنسِ والجنِّ من وساوسَ للتَّشكيكِ في وَعْدِ الله تعالى، من جُملة ذلك يقولون: أينَ نَصْرُ الله تعالى للمؤمنينَ؟ ألم يَعِدِ الله تعالى عِبادَهُ المؤمنينَ بالنَّصرِ العاجلِ؟

# وَعْدُ الله تعالى للمؤمنينَ بالنَّصر:

يا عباد الله، مما لا شك فيه بأن وعد الله تعالى لا يخلف، لأنّه لا يُعجزُهُ شيءٌ في الأرضِ ولا في السّماء، ولأنّه على كلِّ شيءٍ قديرٌ، ولأنّ أمرَهُ إذا أرادَ شيئاً أن يقولَ له كُنْ فيكونُ، كيف يُحلِفُ الله تعالى وَعْدَهُ، وهو القائلُ في كتابهِ العظيم: هوا لم \* غُلِبَتِ الرُّوم \* فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُون \* فِي بِضْع

سِنِينَ لله الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُون \* بِنَصْرِ الله يَنصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيم \* وَعْدَ الله لا يُخْلِفُ الله وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُون ﴾؟

فأكثرُ الناسِ لا يعلمونَ هذهِ الحقيقةَ، أرجو الله تعالى أن لا نكونَ منهم.

يا عباد الله، لقد وَعَدَ الله تعالى عِبادَهُ المؤمنينَ بالنَّصرِ في مَواطِنَ عِدَّةٍ من كتابِهِ العظيم، من جُملةِ ذلكَ قوله تعالى: ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَشَبُّتُواْ الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ ﴾. فَشَبُّتُواْ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾. وقوله تعالى: ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَشَبُّتُواْ الَّذِينَ آمَنُوا﴾. مستحيلٌ وألفُ مستحيلٍ أن يُحلِفُ الله تعالى وَعْدَهُ للمؤمنينَ، ولكن لكلِّ شيءٍ موعدٌ لا يعلمُهُ إلا الله تعالى.

# من هو المؤمنُ؟

يا عباد الله، الحقيقةُ مُرَّةُ وقاسيةٌ على النَّفوسِ المريضةِ خاصَّةً، ربُّنا عزَّ وجلَّ وَعَدَ بالنَّصر لعِبادِهِ المؤمنينَ، فمن هو المؤمنُ؟

المؤمنُ يا عباد الله هوَ من تَطَابَقَت أقوالُهُ مع أفعالِهِ في سائِرِ أحوالِهِ، المؤمنُ هوَ الذي يُصدِّقُ اعتقادَهُ بأفعالِهِ، فلا ترى اعتقادَهُ في وادٍ، وسُلوكَهُ في وادٍ آخر، يقول مولانا عزِّ وجلّ في حقِّ الأعرابِ: ﴿قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾.

فالمؤمنُ هوَ الذي استَقَرَّ الإيمانُ في قلبهِ وصَدَّقَ ذلكَ عملُهُ، كما جاء في الأثر

الذي أخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن قال: (إنَّ الإيمانَ ليسَ بالتَّحلِّي ولا بالتَّمَنِّي، إنَّ الإيمانَ ما وَقَرَ في القَلبِ وصدَّقَهُ العملُ). أمَّا من تناقَضَ سُلوكُهُ مع اعتقادِهِ فهذا هو المنافقُ، قال تعالى: ﴿ إِذَا جَاءِكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾.

# لماذا التَناقُضُ في حياةِ بعضِ المؤمنين؟

يا عباد الله، يَجِبُ على المؤمنِ أن يكونَ مُنصِفاً عندما يَسألُ أينَ نَصْرُ الله لعبادِهِ المؤمنين؟ يَجِبُ عليه قبلَ السُّؤالِ أن يَنظُرَ في حالِ الأُمَّةِ بشكلٍ عام، ثم بعدَ ذلك يَسألُ هذا السُّؤالَ.

يا عباد الله، هل المؤمنُ الحقِّ يجترئُ على أكلِ الرِّبا وهوَ يقرأ قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾؟ والسؤال: كم هي نسبةُ الرِّبا في صُفوفِ المؤمنين؟ والمرابونَ مُهَدِّدونَ بقول الله تعالى: ﴿فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ الله وَرَسُولِهِ ﴾.

يا عباد الله على المؤمنُ الحقُّ يتَّصِفُ بصفاتِ المنافقينَ الذين أشارَ إليهمُ النِّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بقوله: «أَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً، اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بقوله: «أَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا، إِذَا اوْتُمِنَ عَمْنُ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا، إِذَا اوْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَب، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَر، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ»؟ رواه الإمام البحاري عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرو رَضِيَ الله عَنْهُمَا.

والسُّؤال: كم هي نِسبةُ الكَذِبِ في حديثِ المؤمنينَ إذا حَدَّثُوا، وكم هي نِسبةُ

الخُلفِ في الوَعْدِ في صُفوفِ المؤمنينَ إذا وَعَدُوا؟ وكم هي نِسبةُ الخِيانَةِ في صُفوفِ المؤمنينَ إذا صُفوفِ المؤمنينَ إذا التُتَصَمُوا؟ وكم هي نِسبةُ الفُجورِ في صُفوفِ المؤمنينَ إذا اخْتَصَمُوا؟

يا عباد الله، هل المؤمنُ الحقِّ يجترئُ على السَّرِقَةِ، والنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يقول: «وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ»؟ رواه الإمام البخاري عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ. وكم هي نِسبةُ السِّرِقَةِ في صُفوفِ المسلمين؟

يا عباد الله، هل المؤمنُ الحقِّ يجترئُ على الزِّنا، والنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يقول: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ»؟ رواه الإمام البخاري عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ. وكم هي نِسبةُ الزِّنا في صُفوفِ المسلمين؟

يا عباد الله، هل المؤمنُ الحقِّ يجترئُ على تَكفيرِ المؤمنِ إذا خَالَفَهُ في مسألةٍ من مسائِلِ الفُروع، والنِّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يقول: «أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ الفُروع، والنِّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يقول: «أَيُّمَا امْرِئُ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ». رواه الإمام مسلم عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا.

### خاتمة نسأل الله تعالى حسنها:

يا عباد الله، المؤمنُ الصِّادقُ يكونُ مُنصِفاً عادلاً يقولُ الحقَّ ولو على نفسِهِ، وذلك لقولهِ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِله وَلَوْ عَلَى أَنفُسكُمْ ﴾

والسُّؤالُ يُوجَّهُ لمن أرادَ أن يُشكِّكَ الناسَ في وَعْدِ الله تعالى الذي لا يُخلفُ، هل المُحتمعُ اليومَ مُجتمعٌ يَتَّصِفُ بِصِفَة الإيمانِ الحقِّ الذي يستأهلُ النَّصرَ من الله تعالى؟ هل المُحتمعُ اليومَ مُلتَزِمٌ دِينَ الله تعالى، يُحِلُّ الحلالَ ويُحَرِّمُ الحرامَ حتى يَنصُرَهُ الله تعالى الذي قيَّدَ نصرَهُم بِنصرِهِ، كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا الله يَنصُرُ وَالله يَنصُرُ وَ مُثَبِّتُ أَقْدَامَكُم ﴾.

يا عباد الله، نحنُ نسألُ الله تعالى أن يُعامِلَنا بِفضلِهِ لا بِعدلِهِ، وأن يُعامِلَنا بِالإحسانِ لا بالميزانِ، وأن لا يُعامِلَنا بِعَمَلِنا، إنّهُ خيرُ مسؤولٍ ومأمولٍ. أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

### 290 كلمة الأسبوع: الدعاء عبادة مقصودة بحد ذاتها

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

الدُّعاءُ على نوعَينِ، دُعاءُ عِبادةٍ، ودُعاءُ مسألةٍ، ودُعاءُ المسألةِ هوَ أن يطلُبَ الدُّاعي من الله تعالى جَلْبَ نَفْعٍ، أو دَفْعَ ضُرِّ، حَسبَ ما يراهُ الدَّاعي.

أمّا دُعاءُ العِبادةِ، فهو الذي يتضمّنُ الثّناءَ على اللهِ تعالى بما هو أَهلُهُ، مَصحوباً بالخوفِ والرِّجاءِ، وكلُّ دُعاءِ مسألةٍ يجبُ أن يكونَ مُنطَوياً تحتَ دُعاءِ العِبادةِ، وكلُّ دُعاءِ عبادةٍ مُستَلزمٌ لِدُعاءِ المسألةِ، وهذا ما صَرِّحَ به القرآنُ العظيمُ بقوله تعالى: ﴿ وَلا تُنفسِدُواْ فِي تعالى: ﴿ وَلا تُنفسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسنِين ﴿ .

والذي يُوضِّحُ بأنَّ الدُّعاءَ عِبادةٌ، ويجبُ على الدَّاعي أن يعلمَ ذلك، هوَ قولُ اللهِ تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ ﴿. سواءٌ أكانَ الدِّعاءُ دُعاءَ مسألةٍ أم

دُعاءَ عِبادةٍ، ولكن أعقَبَ ربِّنا عزِّ وحلَّ هذا بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادةٍ مِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ . لِيَعلمَ العبادُ بأنّ الدِّعاءَ يجبُ أن يكونَ عبادةً وغايةً، لا أن يكونَ وسيلةً.

# أعلِن عُبوديِّتَكَ للله عزِّ وجلّ:

يا عباد الله، يجبُ على الإنسانِ المسلمِ أن يُعلنَ عن عُبوديِّتهِ لله عزِّ وجلَّ عندَ الدِّعاءِ، وأن لا يَشترطَ على الله تعالى ما يُريدُ، لأَنَّهُ عبدٌ لا يَعلمُ ما يُصلِحُهُ وما يُفسِدُهُ، بل يُعلنُ عن حاجتِهِ لله تعالى وهو العبدُ الذَّليلُ المُنكسرُ إلى الله تعالى، المُتجلبِ برِداءِ العُبودِيِّةِ له، ثمّ يُفوِّضَ أمرَهُ إلى الله تعالى، فهو الذي يختارُ لِعبدِهِ ما يُصلِحُهُ، بالعطاءِ أو بالمنع، بالخفضِ أو بالرِّفع، بالعِزِّ أو بالذَّلِ، لأنَّ الله تعالى يقول في كتابه العظيم: ﴿وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحرَبُوا شَيْئاً وَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحرَبُوا شَيْئاً وَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحرَبُوا شَيْئاً وَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن الله تعالى الذّية بقوله: ﴿وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُون﴾. فلا يَسعُ العبدَ بعدَ الدِّعاءِ إلا التّفويضَ لأمرِ الله تعالى، لذلك خَتَمَ رَبِّنا عز وجلّ الآية بقوله: ﴿وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُون﴾.

يا عباد الله، يجبُ أن تَستقرِّ هذهِ الحقيقةُ في نُفوسِنا، يجبُ علينا أن نتعرِّفَ على هُويِّتِنا، فنحنُ عبيدٌ، ومَالِكُنا هوَ الواحدُ الأحدُ، الفردُ الصِّمَدُ، الذي لم يَلِد و لم يُولَد، و لم يَكُن لَهُ كُفُواً أَحدُ، لا شَريكَ لَه ولا نَظيرَ ولا مَثيلَ ولا نِدِّ لَهُ، يفعلُ ما يشاءُ، وهوَ العَدْلُ، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى الله وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيد \* إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيد \* وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله بِعَزِيز ﴾.

# تَضَرُّع إلى الله تعالى ثمّ سَلِّم له:

يا عباد الله، يجبُ على كلِّ واحدٍ منّا أن يَتَضَرَّعَ إلى الله تعالى، ثمّ بعدَ ذلك يُسلِّمُ الأمرَ لمن هوَ أعلمُ بما يُصلِحُهُ في الدُّنيا والآخرةِ، لمن هوَ أعلمُ بما يُصلِحُهُ في الدُّنيا والآخرةِ، لمن هوَ الحكيمُ في شُؤونِ خلقِهِ.

يا عبادَ الله، لِننظُر إلى سيّدِنا رسولِ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ يومَ الطّائفِ، عندما ردِّتهُ شَرِّ رَدِّ، وأوى إلى ظِلِّ شَحرةٍ في بُستَانِ ابنَي ربيعةٍ، ثمّ تَضرِّعَ إلى الله تعالى تَضرُّعَ العبدِ الفقيرِ إلى خالِقِه، تَضرُّعَ العبدِ الذي تَبرَّأ مِن حَولِهِ وقُوِّتِهِ وتَدبيرِهِ إلى حَولِ وقُوِّق وتَدبيرِ مَولاهُ الذي لا يُعجزُهُ شيءٌ في الأرضِ حَولِهِ وقوِّتِهِ وتَدبيرِهِ إلى حَولِ وقوِّق وتَدبيرِ مَولاهُ الذي لا يُعجزُهُ شيءٌ في الأرضِ ولا في السّماء، فقال صلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ إلَيْك أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي؛ وَقِلَّة حِيلَتِي؛ وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ؛ أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ رَبُّ اللَّهُمَّ إلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ إلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي، أَمْ إلَى عَدُوٍّ مَلَّكُته أَمْرِي؛ إنْ لَمْ رَبِّي، اللَّهُمَّ إلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ إلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي، أَمْ إلى عَدُوِّ مَلَّكُته أَمْرِي؛ إنْ لَمْ يكُنْ بِك غَضَبٌ عَلَيَ قَلَا أَبالِي؛ غَيْرَ أَنَّ عَافِيتَك أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورٍ وَحْهِك يَكُنْ بِك غَضَبٌ عَلَيَّ فَلَا أَبالِي؛ غَيْرَ أَنَّ عَافِيتَك أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورٍ وَحْهِك اللهِي أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَنْ يَنْوِلَ بِي اللَّهُمَ اللهُ يَعْبَلُ عَضَبُ عَلَيَّ غَضَبُك؛ لَك الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى؛ فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا اللهِ».

تَضَرِّعَ النِّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، سألَ الله تعالى، واستجارَهُ وألح وبَكَى، وشكَى إليهِ أمرَهُ بِقَولِهِ: «اللَّهُمَّ إلَيْك أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي؛ وَقِلَّةَ حِيلَتِي؛ وَهُوَانِي عَلَى النَّاسِ؛ أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ رَبِّي، اللَّهُمَّ إلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ إلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي، أَمْ إلَى عَدُو مَلَّكْته أَمْرِي». ثمّ بعدَ ذلك سَلّمَ الأمرَ تَكِلُنِي؟ إلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي، أَمْ إلَى عَدُو مَلَّكْته أَمْرِي». ثمّ بعدَ ذلك سَلّمَ الأمرَ

إلى اللهِ تعالى تَسلِيمَ العبدِ الذي يَبحَثُ عن رِضًا سيِّدِهِ ومَولاهُ، فقال: «إِنْ لَمْ يَكُنْ بِك غَضَبُ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي؛ غَيْرَ أَنَّ عَافِيَتَك أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِك يَكُنْ بِك غَضَبُ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي؛ غَيْرَ أَنَّ عَافِيَتَك أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِك الَّذِي أَشْرَقَتْ بِهِ الظُّلُمَاتُ؛ وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَنْ يَنْزِلَ بِي اللَّهُ اللهُ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى».

نعم، لقد تَضَرِّعَ سَيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عُبودِيَّةً، لأَنَّهُ مأمورُ بقوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴿. ثُمّ سَلّمَ الْأَمْرَ لمولاهُ تَسليمَ العبدِ الذي لا يملكُ النفسهِ نَفعاً ولا ضُرِّاً، ولا يَملكُ حَولاً ولا قُوِّةً ولا مَشيئةً.

يا عباد الله، الدُّعاءُ إذاً هو عبادةً مَقصُودَةً بِحدِّ ذاتِها، وليسَ وسيلةً لِغايةٍ، وهذا ما أكدَهُ لنا النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بقوله: «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بَوْلِهَ للترمذي عَنْ رَواه الإمام أحمد عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ. وفي رواية للترمذي عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالَّذَ ﴿ الدُّعَاءُ مُحُ الْعِبَادَةِ ﴾ . فالدُّعاءُ أكرمُ شيءٍ على اللهِ تعالى، كما جاء في قالَ: «الدُّعاءُ مُحُ الْعِبَادَةِ » . فالدُّعاءُ أكرمُ شيءٍ على اللهِ تعالى، كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد والترمذي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ، عَلَى اللهُ عَنهُ ، عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهُ عَنهُ ، عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهُ عَنهُ ، عَن اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهُ عَنهُ ، عَن اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهُ عَنهُ ، عَن اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهُ عَلَيْهُ وَعلى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهُ عَنهُ ، عَن اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهُ عَنهُ ، عَن اللهُ مِنْ اللهُ عَنهُ ، عَن اللهُ مِنْ اللهُ عَنهُ ، عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ عَنهُ ، عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ شَيْءُ أَكُرُمُ اللهُ عَنهُ ، عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ عَنهُ ، اللهُ مِنْ اللهُ عَنهُ ،

### خاتمة نسأل الله تعالى حسنها:

يا عباد الله، أكثِروا من الدُّعاء، من دُعاءِ المسألَةِ، ومن دُعاءِ العِبادةِ، وليكُن الدُّعاءُ عُبودِيَّةً للهِ تعالى، وليكُن مَقصُودًا بِحَدِّ ذاتِهِ، ولا تَجعَلُوهُ وَسيلةً لِغايةٍ، لأَنَّهُ مَن جَعَلَ الدُّعاءَ وَسيلةً لِغايةٍ، فإنَّهُ يترُكُ الدُّعاءَ إذا تحققت غايتُهُ، وهذا مُناقِضٌ مَن جَعَلَ الدُّعاءَ وَسيلةً لِغايةٍ، فإنَّهُ يترُكُ الدُّعاءَ إذا تحققت غايتُهُ، وهذا مُناقِضٌ لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ .

يا عباد الله، لِندعوا الله تعالى ونحنُ على يقينِ بالاستجابةِ، لأنَّ وَعْدَ الله تعالى لا يُحلَفُ، وهوَ القائلُ في كتابه العظيم: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾.

والاستجابةُ قد تكونُ بتحقيقِ ما أرادَ العبدُ، أو بدفعِ ضُرٍ عنهُ، أو أن يُدَّخَرَ لهُ في الآخرةِ، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مالك عن زيدٍ بن أسلَمَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلا كَانَ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ، إِمَّا أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ، وَإِمَّا أَنْ يُدَّخَرَ لَهُ، وَإِمَّا أَنْ يُكَفَّرَ عَنْهُ».

أَسَأَلُ الله تعالى أَن يُفرِّجَ عن هذهِ الأُمَّةِ عاجِلاً غيرَ آجِلٍ. آمين. وصَلَّى اللهُ عَلَى سيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

### 291 كلمة الأسبوع: شروط ومواطن استجابة الدعاء

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

إِنَّ الدُّعاءَ من أَجَلِّ أَنواعِ العِبادةِ، فَيُقصَدُ لِذاتِهِ، كما يُقصَدُ لقضاءِ الحوائِجِ، ولِدفع المَضرَّةِ والشَّدائِدِ والمِحَنِ والكُروبِ والابتلاءاتِ، وفيهِ سُرعةُ الفَرَجِ، ولِدفع المَضرَّةِ والشَّدائِدِ والمِحَنِ والكُروبِ والابتلاءاتِ، وفيهِ سُرعةُ الفَرَجِ، وتفريخُ الكُرَبِ، وهو سِلاحُ يُتَقى به العدوِّ وسوءُ القضاءِ، ويَجلبُ المصالح، ويَدفعُ المفاسدَ، ويَشغلُ العبدَ بذنبِهِ وعَيبِهِ عن ذنوبِ وعيوبِ الآخرين، وبهِ يشعرُ الإنسانُ بمعيَّةِ الله عزَّ وجل الذي لا يُعجزُهُ شَيءٌ في الأرضِ ولا في السَّماءِ.

# شُروطُ استجابةِ الدِّعاء:

يا عباد الله، نحنُ بحاجةٍ إلى الله تعالى، لأنَّنا فقراءُ إليه وهو الغنيُّ عنَّا، قال تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى الله وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ ﴿ والفقيرُ يُنزِلُ حاجتَهُ فِي بابِهِ إلا بعدَ التزامِ الأدبِ معه، وتحقيقِ الشُّروطِ المطلوبةِ منهُ.

يا عباد الله، لنلتزمِ الأدَبَ في بابِ مولانا الغنيِّ حينَ ندعوهُ، ولنُحقِّقَ شُروطَ استِجابةِ الدِّعاء، والتي منها:

أولاً: أن ندعوهُ بِحَسَدٍ طاهرٍ ظاهراً وباطناً، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الله طَيِّبُ لَا يَقْبَلُ إِلا طَيِّباً، وَإِنَّ الله أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّباتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾. وقالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ اللَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ مَا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾. وقالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِباتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾. ثُمَّ ذَكرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَتُ أَغْبَرَ يَمُدُ يُدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَعَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَعَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَعَلْبَي بِالْحَرَامِ، فَأَتَى يُسْتَحَابُ لِذَلِكَ؟ ».

ثانياً: أن ندعوهُ ونحنُ مُقرِّونَ بالإساءةِ والظُّلمِ من أنفُسِنا، قبلَ إساءةِ وظُلمِ غيرنا، للهُ عَلَيْهِ لما روى الترمذي عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ: لَا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ، إلا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ».

ويقولُ الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: خَرَجَ النَّاسُ يستسقونَ، فقامَ فيهم بلالُ بنُ سعدٍ، فَحَمَدَ الله تعالى وأثنى عليه، ثمَّ قال: (يا معشرَ من حَضَرَ، ألستُم مُقرِّينَ بالإساءةِ؟) قالوا: بلى، فقال: (اللَّهمَّ إنَّا سمِعناكَ تقولُ: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ﴾. وقد أقرَرْنا بالإساءةِ، فهل تكونُ مغفرتُكَ إلا لِمثلِنا؟ اللَّهمَّ اغفِر لنا وارحمْنا واسقِنا) فَرَفَعَ يَدَيهِ ورفعُوا أيديهِم فَسُقُوا.

ثَالثاً: أَن نَدَعُوهُ بَقَلَبٍ حَاضَرٍ خَاشَعٍ، لا بَقَلَبٍ غَافَلٍ لاهٍ، لمَا رَوَى الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «اَدْعُوا اللهُ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ».

# مواطنُ استجابةِ الدِّعاء:

يا عباد الله، أتوجّه لنفسي ولكلِّ من يتألّم على حالِنا مِمَّا يجري في بلدِنا العزيزِ الغالي الحبيب إلى قُلوبنا من إساءات إلكلِّ صُورِها وأشكالِها، وأقولُ له: كُن أنت الدِّاعي لله عزِّ وجل أولاً، وحقِقْ شُروطَ الدِّعاءِ في نفسك، ثمّ بعد ذلك اطلُبِ الدِّعاءَ من الصّالحين والأتقياءِ، وإلا فاعلم بأنّ دُعاءَ الصّالحين والأتقياءِ لا يكفي لمن هو مُقيمٌ ومُصِرُّ على معصيةِ الله عزِّ وجلّ.

يا عباد الله، لندعوا الله تعالى جميعاً بعدَ تحقيقِ شُروطِ استجابةِ الدُّعاءِ، ثمَّ لِنَلتَمِس مواطنَ استجابةِ الدُّعاء، والتي منها:

أُولاً: الدُّعاءُ في جَوفِ اللَّيلِ الآخِرِ، لما روى الإمامان البخاري ومسلم عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: 

«يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارِكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، 
يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَيَّهُ عَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ؟». وفي رواية الإمام أحمد: «حَتَّى يَطْلُعَ الْفَحْرُ». ولما روى الترمذي عن عَمْرو بُن عَبْسَةَ رَضِيَ الله عَنهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ انْ عَبْدِ فِي جَوْفِ اللّهِ الْآخِرِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ الله فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ».

ثانياً: الدُّعاءُ في السُّجودِ، وخاصَّةً في صلاةِ النَّافلةِ، لما روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُو سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ». ولما روى أيضاً عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنهُما قَالَ: (كَشَفَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ السَّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إلا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ، أَلَا وَإِنِّي لَمْ يَبْقِ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إلا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ، أَلَا وَإِنِّي لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إلا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا المُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ، أَلَا وَإِنِّي لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوّةِ إلا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا اللهُ مُولِ فِيهِ الرَّبَ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ». ومعنى قَمِنْ: أي وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ». ومعنى قَمِنْ: أي حقيقٌ وجديرٌ.

ثَالثاً: الدُّعاءُ بينَ الأذانِ والإقامةِ، لما روى الإمام أحمد عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ».

رابعاً: الذِّعاءُ بعدَ التَّسبيحِ والحمدِ والتَّكبيرِ عشراً، لما روى النسائي عَنْ أُنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: (جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ أَدْعُو بِهِنَّ فِي صَلَاتِي، قَالَ: «سَبِّحِي الله عَشْراً، وَاحْمَدِيهِ عَشْراً، وَكَبِّرِيهِ عَشْراً، ثُمَّ سَلِيهِ حَاجَتَكِ، يَقُلْ: نَعَمْ نَعَمْ »).

خامساً: الذِّعاءُ يومَ الجمعةِ، لما روى الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فَسَأَلَ الله خَيْراً إِلا أَعْطَاهُ». وَقَالَ بِيَدِهِ وَوَضَعَ أَنْمُلَتَهُ عَلَى بَطْن الْوُسْطَى وَالْحِنْصِر، قُلْنَا: يُزَهِّدُهَا.

وقد أحفى الله تعالى هذه السّاعة لِنُكثِرَ من الدُّعاءِ يومَ الجمعةِ، فليكُن دُعاؤكَ عندَ صُعودِ الخطيبِ المنبرَ، وعندَ إقامةِ صلاةِ الجمعةِ، ودُبُرَ صلاةِ الجمعةِ، وبعدَ عصرِها، وعندَ غُروبِ شمسِها.

### خاتمة نسأل الله تعالى حسنها:

يا عباد الله، الدُّعاءُ عِبادةٌ مقصودةٌ بِحَدِّ ذاتِها، فلنتقرِّب إلى الله تعالى بالدُّعاءِ، كما نتقرِّب إليه بالصِّلاةِ والصِّيامِ وتلاوةِ القرآنِ والأمرِ بالمعروفِ والنَّهي عن المنكرِ، لِنتقرِّب إلى الله تعالى بالدُّعاءِ ونحنُ عازمونَ في الدُّعاءِ، وذلك لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيعْزِم الْمَسْأَلَةَ، وَلَا يَقُولَنَّ: اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيعْزِم الْمَسْأَلَةَ، وَلَا يَقُولَنَّ: اللهُ مَا شُعْرِهُ لَهُ اللهُمُّ إِنْ شَيْعَتَ فَأَعْطِنِي، فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ الله رواه الإمام البخاري عَنْ أَنسٍ رَضِيَ

الله عَنْهُ. ولقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُولَنَّ: اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ، وَلَكِنْ لِيُعْظِمْ رَغْبَتَهُ، فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَاظَمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَعْطَاهُ» رواه الإمام أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ.

لندعوا الله تعالى ونحنُ واثقونَ بأنّهُ لن يَرُدّ أيدينا صِفراً ليسَ فيها شيءٌ، وذلك لقوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيُّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْراً» رواه أبو داود عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ الله عَنهُ.

لندعوا الله تعالى ولا نعجَل، لأنّ الله تعالى وَعَدَ بالاستجابةِ في الوقتِ الذي يريدُ لا في الوقتِ الذي نريدُ، لأنّهُ العليمُ الخبيرُ بأحوالِنا وبما يُصلِحُنا، وذلك لقول النّبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي» رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ.

يا ربِّ نسألُكَ ونتوسَّلُ إليك بأسمائِكَ الحُسنى وصِفاتِكَ العُلى، وبحبيبِكَ الأعظمِ سيِّدِنا محمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وبأمِّهاتِنا أُمِّهاتِ المؤمنين، وبأصحابِ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وبأهلِ بدرٍ وبأصحابِ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وبأهلِ بدرٍ الكرام، وبالأبدالِ والأولياءِ والصَّالحينَ، وبالشُّعثِ الغبرِ، أن تُفرِّجَ عنّا عاجلاً غيرَ آجلٍ، وأن تحقنَ الدِّماءَ، وتسترَ الأعراضَ، وتؤمِّنَ الرِّوعاتِ. آمين آمين آمين. أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

## 292 كلمة الأسبوع: إلى الشردمة الأقزام الحقيرة

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

إِنَّ مِن أُصُولِ الإيمانِ وشُروطِهِ حتَّى يكونَ مقبولاً عندَ الله عزِّ وجلَّ حُبِّ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِن النَّفْسِ والولدِ والأهلِ والمالِ والناسِ أجمعين، وذلك لقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَالناسِ أَجْمَعِينَ» رواه يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» رواه الإمام مسلم عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنهُ. وإلا كانَ العبدُ مِن الفاسقينَ ولو الزَّعى الإيمانَ، وذلك لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ اللهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ الله عَنْ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ

بأَمْرهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿.

الدِّفاعُ عن سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ هوَ الجِهادُ الحقيقيِّ:

يا عباد الله، إنّ الدِّفاعَ عن الجنابِ المحمَّدِيِّ هوَ الجِهادُ الحقيقيُّ، لأنّ حَضْرة سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أولى بنا من أنفُسِنا، وذلك لقوله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴿. فهوَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أعزُ علينا من أنفُسِنا وآبائنا وأمِّهاتِنا وأزواجِنا ومن كلِّ ما نملِكُ، لأنّنا به عَرَفنا الله تعالى، وبه سَعِدْنا، وبه صِرنا خيرَ الأُمَم، وبه دانتِ الدُّنيا من أقصاها إلى أقصاها لأتباعِهِ الكرام رَضِيَ الله عَنهُم.

يا عباد الله، وإنّ الدّفاع عنه صلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَجِبُ أَن يَكُونَ مُنضِطاً بضوابطَ شرعيّةٍ، ومَبنيًّا على أساسٍ من العلمِ الصّحيحِ والطّريقةِ الرّشيدةِ السّديدةِ، لأنّنا دُعاةٌ إلى الله تعالى، دُعاةٌ إلى مَنهجِ هذا الحبيبِ صلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وقد تعلّمنا هذا من كتابِ ربّنا عز وجلّ، ومن هَدي حبيبنا المصطفى صلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، تعلّمنا ذلك من قوله تعالى: ﴿ وَلَا الله وَإِنّا أَوْ إِيّاكُمْ لَعَلَى هُدَى أَوْ فِي ضَلالٍ مُّبِينَ ﴿ وَمِن قوله تعالى: ﴿ وَلَا الله وَإِنّا أَوْ إِيّاكُمْ لَعَلَى هُدَى أَوْ فِي ضَلالٍ مُّبِينَ ﴿ وَمِن قوله تعالى: ﴿ وَلَا اللهِ وَسَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِي حَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيم \* قُلْ يُحْيِيهَا الّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ ﴿ وَمِن قوله تعالى: ﴿ قُلْ لا يُعْظَلُونَ عَمَّا أَجْرَمُنَا وَلا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ . ومن الحديث الشريف الذي رواه الله ولاه الله وي الله عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: (اسْتَأَذَنَ رَهُطٌ مِنْ الْيَهُودِ عَلَى الإمام البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: (اسْتَأَذَنَ رَهُطٌ مِنْ الْيَهُودِ عَلَى

النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ: بَلْ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ الله رَفِيقُ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ» قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ».

يا عباد الله، الدِّفاعُ عن مَقامِ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ هو فرضُ على كلِّ مُسلمٍ ومُسلمةٍ، كلَّ حَسْبَ استطاعتِهِ وقُدرتِهِ، وأعظمُ من يتحمِّلُ هذا الواجبَ هم أولياءُ الأمورِ من المسلمين، وخاصَّةً مِمِّن يزعُمُ أنّه يُطبِّقُ شرعَ الله عزِّ وجلّ، ويُدافعُ عن دِينِ الله وعن المسلمين، ويدعو الناسَ للجهادِ في سبيلِ الله عزِّ وجلّ.

# إلى الشِّرذمةِ الأقزامِ الحقيرةِ:

يا عباد الله، لقد تطاولَت فِئةٌ من الشّراذمةِ الأقزامِ الحقيرةِ \_ الذين ضُرِبَت عليهمُ النّبِّلَةُ والمَسكنةُ \_ على مَقامِ سيّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وذلك بِعَرضِ فيلمٍ مُسيءٍ لسيّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وهو أمرُ طبيعيُّ إذ يصدُرُ عنهم، لأنّ الإناءَ ينضحُ بالذي فيه، وصدق الله تعالى القائلُ: ﴿ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ﴾.

يا عباد الله، ماذا تتوقّعونَ من صُدورٍ حاقدةِ بغيضةٍ؟ ماذا تتوقّعونَ من حُثالةٍ حقيرةٍ قَذِرَةٍ؟ ماذا تتوقّعونَ مِمَّن لُعِنوا بقوله تعالى: ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾؟

ماذا تتوقّعونَ من شرِّ البريَّةِ الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّة ﴿ مَاذَا تَتُوقّعُونَ مِمِّنَ لاَ يَرضَونَ عن سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فضلاً عن أُمِّتِهِ حتى يتهوِّدوا أو يتنصِّروا؟ وهذا ما صرِّحَ به كتابُ ربِّنا عزِّ وَجلّ بقوله: ﴿وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى الله هُو الْهُدَى ﴿

يا عباد الله، إنِّي أتوجَّهُ إلى هذهِ الشِّرذمةِ القزمةِ الحقيرةِ والحُثالةِ من الناسِ لأقولَ لهم:

أولاً: موتوا بغيظكم، فإنّ ربّنا عزّ وجلّ قالَ لِحبيبهِ الأعظمِ سيّدِنا محمّدٍ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِين ﴾. فهو الذي تولّى الدّفاعَ عنه ، ولو تخلّى عن ذلك أولياء أمورِ المسلمين، قال تعالى: ﴿إلا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله ﴾. فالله تعالى لكم بالمرصادِ، وهو القائل: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَاد ﴾. ثانياً: موتوا بغيظكم، فإنّ الله تعالى رَفَعَ ذِكرَهُ رَغمَ أنوفِكُم وأنوفِ من لم يؤمن به، قال تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكُ ﴾. ومن رَفَعَ الله تعالى له ذِكرَهُ فمن الذي يستطيعُ أن يتطاولَ عليه؟

وأذكِّرُكُم يا هؤلاءِ بقول هولاكو عندما سألَ أتباعَهُ وجُندَهُ من هوَ العظيم؟ فقالوا له: أنت الذي دوَّخت البلاد، وملكت الأرض، وطاعتك الملوك، وكان المؤذن إذ ذاك يؤذن. فقال: لا، الملك هذا الذي له أزيد من ستمائة سنة قد

مات، وهو يذكر على المآذن في كل يوم وليلة خمس مرات، يريد سيدَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثالثاً: موتوا بغيظكم، فهو صلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ سيِّدُ وَلَدِ آدم، وَمَن دونَهُ تحت لوائِهِ يومَ القيامةِ، كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد عن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنهُما قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيُّ إِلا لَهُ دَعْوَةٌ تَنَجَّزَهَا فِي الدُّنْيَا، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي، وَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَحْرَ، وَأَنَا أُوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنهُ الْأَرْضُ وَلَا فَحْرَ، وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَحْرَ، آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لِوَائِي».

رابعاً :موتوا بغيظكم، فإنّ نور رسالته سوف تبلغُ ما بَلَغَ اللّيلُ والنّهارُ، شِئتم أم أَبَيتم، فقد قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللّيلُ وَالنَّهَارُ، وَلَا يَثْرُكُ الله كَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلا أَدْحَلَهُ الله هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ اللّيلُ وَالنَّهَارُ، وَلَا يَعْرُ الله بِهِ الْإِسْلَامَ، وَذُلًّا يُذِلُّ الله بِهِ الْكُفْرَ» رواه الإمام أحمد أو ببذُلِّ وَبَد لِلله وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ الله عَنهُ. وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ الله زَوَى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا ﴿وَيَ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الْكَثْرَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، وَإِنَّ أُمِّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا وَرُويَ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الْكَثْرَيْنِ اللّهُ حَمَرَ وَالْأَبْيَضَ، وَإِنَّ أُمِّي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا وَرُويَ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الْكَثْرَيْنِ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيعَ أَنْ لَا يُسَلِّعُ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيعَ بَنْ لَل أُسِلَطَ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَلَوْتَ مَنْ مَوَى أَنْفُسُهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالًا: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَإِنِّي مِنْهَا وَاللّهُ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ سِوَى أَنْفُلُهُمْ عَدُواً مِنْ سِوى اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ سِوى اللهُ أَسْلُطَ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ سِوى اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ سِوى اللهَ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ سِوى اللهِ مَا مُعَمَّلُهُ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ سِوى اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُواً مَنْ سِوى الْتُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ سِوى اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُواً اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ عَدُواً مَنْ سِوى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَدُواً الللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ

أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ، وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا، \_ أَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا \_ حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا» رواه الإمام مَنْ تَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

خامساً: موتوا بغيظكم، فدينه ظاهر على الأديان كلِّها، ومهما حاولتُم إطفاءَ النُّورِ الذي جاء به فأنتم أعجز من ذلك بكثير وأحقر، وصدق الله القائل: فيريدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ الله بِأَفْواهِهِمْ وَالله مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون \* هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون \* هُو الله بَأَفْواهِهِمْ وَيَلُي الله إِلَّا الله بِأَفْواهِهِمْ وَيَلُي الله إِلَّا الله الله بَالله بَافُواهِهِمْ وَيَأْبَى الله إِلا أَن يُطْفِؤُوا نُورَ الله بِأَفْواهِهِمْ وَيَأْبَى الله إِلا أَن يُطْفِرُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون \* هُو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُون ﴾. والقائل: ﴿هُو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُون ﴾. والقائل: ﴿هُو اللهِ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُون ﴾. والقائل: ﴿هُو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُون ﴾.

## خاتمة نسأل الله تعالى حسنها:

يا عباد الله، الأمرُ ليسَ بغريبٍ أن يصدُرَ من هؤلاءِ ما صَدَرَ، كيف لا وقد وَصَفَهُمُ الله تعالى بالإجرام والشّيطنة؟ فقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوَّاً مِّنَ الْمُحْرِمِينَ ﴾. وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوَّاً شَيَاطِينَ عَدُوَّاً مِّنَ الْمُحْرِمِينَ ﴾. وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوَّاً شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾.

يا عباد الله، عليكم بنُصْرةِ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ

وَسَلَّمَ، وذلك بتبليغ دَعوتِهِ، لقوله تعالى: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْمُشْرِكِين \* إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِين ﴾. ولقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً» رواه الإمام البخاري عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ الله عَنهُ.

وكونوا مُطمئنينَ بأنّ الله تعالى إذا أرادَ نشرَ فضيلةِ طُوِيَت أتاحَ لها لِسانَ حَسودٍ، ورحم الله من قال:

لو انقلبَ الناسُ جميعاً إلى كَنّاسينَ، وأرادوا أن يُثيرُوا الغُبارَ على السّماءِ، لأَثَارُوا الغُبارَ على السّماءِ، لأَثَارُوا الغُبارَ على أنفُسِهِم، وَلَظّلتِ السّماءُ هي السّماءُ.

ورحم الله من قال:

كناطِح صَخْرةٍ يوماً ليُوهنُها \*\*\* فَلَمْ يُضِرْها وأُوْهَى رَأْسَه الوَعِلُ

اللّهمِّ زِدنا ثباتاً على النّهجِ الذي جاء به سيِّدُنا محمِّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

## 293 كلمة الأسبوع: قدروا نعمة الله عليكم

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

إِنَّ نِعَمَ الله عزِّ وجلّ علينا عظيمةٌ وكبيرةٌ وكثيرةٌ، وصدق الله تعالى القائل: ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ الله لا تُحْصُوهَا ﴿ وَلَكِنَّ أَعظمَ هذهِ النِّعَمِ على الإطلاق، والتي يجبُ على الإنسانِ المؤمنِ أن يُحافظَ عليها، وأن يَعَضّ عليها بالنّواجذِ نِعمةُ الإسلامِ والإيمانِ بسيّدِنا محمّدٍ رسولِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ، حيثُ مَنَّ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى

## قدِّروا نعمةَ الله تعالى عليكم:

يا عباد الله، إنّ الله تبارك وتعالى اصطفانا من سائِرِ خلقِهِ وجَعَلَنا من وَرَنَةِ هذا القرآنِ العظيمِ، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْحَيْرَاتِ بِإِذْنِ الله ذَلِكَ هُو الْفَضْلُ طَالِمٌ لِنفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْحَيْرَاتِ بِإِذْنِ الله ذَلِكَ هُو الْفَضْلُ الْكَبِيرِ \* جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُواً وَلِبَاسُهُمْ فَيها مَنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهبٍ وَلُؤُلُواً وَلِبَاسُهُمْ فِيها مَنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهبٍ وَلَوْلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيها مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهبٍ وَلَا الله عَلَيْهِ فِيهَا مَن أَسَاوِرَ مِن ذَهبٍ وَلَكَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَحَعَلَنا حَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَت للناسِ، قال تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخرِجَت للناسِ، قال تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخرِجَت للناسِ، قال تعالى: ﴿ كُنتُمْ عَلَيْهِ وَعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي تفرِّدَ بصفاتٍ لم تكن لنبيٍّ من الأنبياءِ، من عَلَيْهِ وَعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي تفرِّدَ بصفاتٍ لم تكن لنبيٍّ من الأنبياءِ، من جملة ذلك:

أولاً: أنّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رَحْمَةُ للعالمينَ جَمِيعاً، وبالمؤمنينَ رؤوف رحيمٌ، وأولى هِم من أنفُسهِم، ولا يُعذّبُنا الله تعالى ما دامَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فينا، فقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينِ﴾. وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينِ ﴾. وقال تعالى: ﴿ النَّبِيُ أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾. بالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾. وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ الله مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ وَقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ الله مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾. يَسْتَغْفِرُونَ ﴾.

ثانياً: أَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يستغفرُ لنا وهوَ في قبرِهِ الله المزيّ رَضِيَ الشِّريفِ، كما جاء في الحديث الذي رواه البزار عن بكر بن عبدِ الله المزيّ رَضِيَ

الله عَنهُ قال: قال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «حياتي خيرٌ لكم، تُعرَضُ علي المَّا علي أعمالُكُم، فما رأيتُ لكم، تُعرَضُ علي المَّا أعمالُكُم، فما رأيتُ من خيرِ حَمَدتُ الله عليه، وما رأيتُ من شَرِّ استغفرتُ الله لكم».

ثالثاً: أنّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ينتظِرُ أُمِّتَهُ يومَ القيامةِ في أرضِ المحشر، وفي مَواطنِ الشِّدِّةِ، وخاصَّةً عندَ الصِّراطِ والميزانِ والحَوضِ، كما جاء في الحشر، وفي مَواطنِ الشِّدِّةِ، وخاصَّةً عندَ الصِّراطِ والميزانِ والحَوضِ، كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد عَنْ أَنسٍ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: (سَأَلْتُ نَبِيَّ الله عَنهُ قَالَ: (سَأَلْتُ نَبِيَّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: قَالَ: قَالَ: ﴿الله عَلَى الله عَلَى الصِّراطِ قَالَ: ﴿فَالَن عَلْمَ الْقِيَامَةِ يَا نَبِيَّ الله عَلَى الصِّراطِ قَالَ: ﴿فَأَنَا عِنْدَ الْمِيزَانِ عَلَى الصِّرَاطِ عَلَى الْحَوْضِ، لَا الْمِيزَانِ عَلَى الصِّرَاطِ عَلْدَ الْحَوْضِ، لَا الْمِيزَانِ عَلْدَ الْمِيزَانِ عَلَى الصَّرَاطِ عَلْدَ الْحَوْضِ، لَا الْمِيزَانِ عَلْدَ الْمِيزَانِ عَلْدَ الْمِيزَانِ عَلَى الْعَرَاطِ عَلْدَ الْحَوْضِ، لَا الْمَيزَانِ عَلَى الله عَلْدَ الْحَوْضِ، لَا الْمِيزَانِ عَلْدَ الْمَيزَانِ عَلَى الله عَذَهِ النَّلُاثَ مَوَاطِنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »).

رابعاً: أنّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حبيبُ الله تعالى، وحاملُ لواءِ الحمدِ، وأوّلُ شافعٍ ومُشفّعٍ، وأكرمُ الأوّلينَ والآخرينَ، وأوّلُ من يُحرِّكُ حِلَقَ أبوابِ الجنّةِ، وأوّلُ من يدخُلُها ومعهُ فقراءُ المسلمين، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنهُما قَالَ: (حَلَسَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَهُ، قَالَ: فَخرَجَ حَتَّى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَهُ، قَالَ: فَخرَجَ حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْهُمْ سَمِعَهُمْ يَتَذَاكُرُونَ، فَسَمِعَ حَدِيثَهُمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَجَباً! إِنَّ الله عَنَّ وَجَلَّ اتَّخذَ مِنْ خَلْهِ خَلِيلاً، اتَّخذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً، وَقَالَ آخَرُ: مَاذَا بِأَعْجَبَ مِنْ كَلَمَهُ الله وَرُوحُهُ! وَقَالَ آخَرُ: فَعِيسَى كَلِمَةُ الله وَرُوحُهُ! وَقَالَ آخَرُ:

آدَمُ اصْطَفَاهُ اللهُ! فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَسَلَّمَ، وَقَالَ: «قَدْ سَمِعْتُ كَلَامَكُمْ وَعَجَبَكُمْ، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ الله وَهُوَ كَذَلِكَ، وَمُوسَى نَجِيُّ الله وَهُوَ كَذَلِكَ، وَعِيسَى رُوحُ الله وَكَلِمَتُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ، أَلَا وَأَنَا حَبِيبُ الله وَلَا أَوْلَ شَافِعِ وَأُوَّلُ مُشَفَّعِ الله وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعِ وَأُوَّلُ مُشَفَّعِ فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعِ وَأُوَّلُ مُشَفَّعِ وَمَعِي فُقَرَاءُ اللهُ لِي فَيْدُخِلُنِيهَا وَمَعِي فُقَرَاءُ اللهُ وَلَا فَخْرَ» وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللهُ لِي فَيُدْخِلُنِيهَا وَمَعِي فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَوْلُ مَنْ يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللهُ لِي فَيُدْخِلُنِيهَا وَمَعِي فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَلَا فَخْرَ»).

سادساً: أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ سوفَ يُعطيهِ رَبُّهُ عزَّ وجلّ حتَّى يُرضيَهِ، وحاشاهُ أن يرضى وواحدٌ من أمَّتِهِ في النارِ، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَلَا قَوْلَ الله عَزَّ وَجَلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْقُ أَصْلَلْنَ كَثِيراً مِنْ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ﴿. الْآيَةَ، وَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام: ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَعْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكُ أَنْتَ الْعَزِيزُ عَلَيْهِ السَّلَام: ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَعْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكُ أَنْتَ الْعَزِيزُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا الْحَكِيمُ ﴿. فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: ﴿اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي ﴾ وَبَكَى، فَقَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: يَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا جَبْرِيلُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ، وَهُو أَعْلَمُ مُصَمَّدٍ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ، وَهُو أَعْلَمُ مُعَمَّدٍ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ، وَهُو أَعْلَمُ مُعَمَّدٍ وَسَكِّهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ، وَهُو أَعْلَمُ مُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ، وَهُو أَعْلَمُ مُ فَقَالَ اللهُ : يَا جِبْرِيلُ، اذْهَبُ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوعُكَ . وَلَا نَسُوعُكَ . إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوعُكَ .

## خاتمة نسأل الله تعالى حسنها:

يا عباد الله، هل عَرَفتُم قَدْرَ هذهِ النّعمةِ التي تتقلّبونَ بها وأنتم تشعرونَ أو لا تشعرونَ؟ هل عَرَفتُم قَدْرَ نبيّكُم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عندَ ربّهِ عزِّ وجلّ؟ هل حافظتُم على هذهِ النّعمةِ حتِّى لا تضيعَ منكم — لا قدَّرَ الله تعالى عزِ وجلّ؟ هل عَرَفتُم أن الدّ أعدائِهِ سوفَ يتمنّى أن يكونَ اتّخذَ مع رسولِ الله سبيلاً، قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً ﴿ عَلَى اللهُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً ﴿ عَلَى اللهُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ عَا لَيْتَنِي اتَّخذْتُ مَعَ الرَّسُولِ اللهُ سَبِيلاً ﴿ عَلَى اللهُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ عَا لَيْتَنِي اللهُ عَلَى أَن تُسوِّى به الأرضُ يومَ القيامةِ، قال تعالى: ﴿ يُومُ مَئِذٍ يَودُ الّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بهمُ الأَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللهُ حَدِيثاً ﴾؟

يا عباد الله، أُناشِدُكُمُ اللهَ أن تحفظوا قولَ الله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُحَالِفُونَ

عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم ﴿. وأَن تحفظوا قولَ الله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللهُ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَ عِلْكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيّنَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَ عِلْكَ رَفِيقا ﴾. وقولَ سيّدِنا رسولِ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهُ هَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَ عِلْكَ رَفِيقا ﴾. وقولَ سيّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلا مَنْ أَبِي » قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّة، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبِي ».

يا عباد الله، والله الذي لا إله غيرُهُ لو سُلِبنا النَّعَمَ المادِّيَّةَ كلّها، وبقِيَت لنا نِعمةُ الإيمانِ بسيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَنِعمةُ طَاعِتِهِ وَمُوافَقَتِهِ، فَنحنُ من أسعدِ الناسِ في الدُّنيا والآخرةِ، أمَّا إذا سُلِبت مَنَّا هذهِ النِّعمةُ لله قدرَ الله تعالى، ولو تقلّبنا في النِّعمِ لله قدرَ الله تعالى، ولو تقلّبنا في النِّعَمِ المادِيَّةِ كلِّها ما علمنا منها وما لم نعلم.

يا عباد الله، حافظوا على نِعمةِ الإيمانِ بسيّدِنا رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وذلك من خلالِ اتّباعِهِ في أقوالِكُم وأفعالِكُم وأحوالِكُم ومَكرَهِكُم وفي سائِر شُؤونِكُم.

اللّهم وقِقنا لذلك، ولا تسلُب منّا هذه النّعمة العظيمة، اللّهم أكرمْتنا بنِعمة الإيمانِ فحبّبتَهُ إلى قُلوبنا، وشَرحت صُدورنا للإسلامِ فضلاً منك وكرَماً، فلا تحرِمْنا هذه النّعمة حتّى نلقاك وأنت راضٍ عنّا، وعن أُصولِنا وفُروعِنا وأزواجِنا وأحبابنا، والمسلمين عامّةً. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرح

# 294 كلمة الأسبوع: إلى كل غيور على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

إِنّ الإيمانَ بالله تعالى لا يكمُلُ إلا بالإيمانِ بسيّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وإنّ الإيمانَ بالله تعالى والإيمانَ بسيّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لا يكمُلُ إلا بالغِيرَةِ على سيّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ والغيورُ بحق على سيّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ هو الذي لا يكونُ سُلوكُهُ سبباً في صلّى الله عَلَيْهِ وَعلى الله وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: (كلُّ رجلٍ مَن ألله الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعلى الله وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعلى الله وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلْمُ مَن قِبَلِكَ).

يا عباد الله، لقد سَمِعنا وشاهَدْنا كيفَ تَحَرِّكتِ الغِيرةُ فِي قُلوبِ المؤمنينَ في مَشارِقِ الأرضِ ومَغارِبها على سيّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بما فَعَلَتْهُ هذهِ الشِّرذمةُ القَذرةُ الحقيرةُ التَّافهةُ من الأقباطِ التي عَبِرت عن حِقدِها على سيّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، رسولِ البشريّةِ جمعاء، رسولِ الرّحمةِ والهِدايةِ، رسولِ الدّينِ والقِيَمِ وَالأحلاقِ الإنسانيّةِ قاطبةً، وهذهِ الغِيرةُ ما جاءت من فراغ، إنّما جاءت من قُلوبٍ صادقةٍ آمَنَت بسيّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ونعْمَتْ هذهِ الغِيرةُ التي أسألُ الله تعالى أن يُنمِيها في قُلوبنا جميعاً.

يا عباد الله، إن هذه الغيرة مطلوبة من الأمّة شرعاً من قضيها إلى قضيضها بدون استثناء، وإنّ من تمام الغيرة أن يكون هذا الحَدَثُ سبباً لمزيد من الالتزام بدين الله عزّ وجلّ، وأن يكون سبباً لمزيد المعرفة بشخصيّة سيّدنا رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وأن يكون سبباً للتّآلُفِ والتّكاتُفِ بين المسلمين جميعاً، وإلا فستكون هذه الغيرة حُجّة علينا يوم القيامة لا لنا \_ لا قدّر الله تعالى \_.

يا عباد الله، إنِّي أتوجُّهُ إلى نفسي أولاً، ثمّ إلى كلِّ غيورٍ على سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ، لأقول:

## أُولاً: أيُّها المؤمنونَ أنتم إخوةٌ في الله:

تَذَكُّرُوا يَا عَبَادَ الله قُولَ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

وَاتَّقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون ﴿. فحقِّقُوا هذهِ الأَخُوَّةَ بينكم، وأصلحوا فيما بينكم حتِّى تكونوا كالجَسَدِ الواحدِ، كما قال سيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ اللهُ عَلَيْهِ الْحَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» رواه الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» رواه الإمام مسلم عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ الله عَنهُ. وكما قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ، إِنْ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى وَاللهُ اللهُ عَنهُ الله عَنهُ اللهُ عَنهُ الله عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهِ عَنهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

يا عباد الله، إنه لمن العجيب أن ترى من بعض المؤمنين من يُؤجِّجُ نارَ العداوةِ والبغضاءِ في صُفوفِ المؤمنين، حتِّى يجعلَهُم مُتحاسِدِينَ مُتباغِضِينَ مُتدابِرِينَ، فهل سمعت هذا يا أيها الغيورُ على سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّم؟

## ثَانِياً: أُيُّها المؤمنونَ لا يضرب بعضُكُم رِقابَ بعض:

تذكّروا يا عباد الله قول الله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ﴾. وتذكّروا قول سيّدِنا رسولِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدُ عَهْدُهُ فَلَيْسَ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي اللهُ عَنهُ. وتذكّروا مِنْ وَلَسْتُ مِنْهُ مِنْهُ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي اللهُ عَنهُ. وتذكّروا

قول سيِّدِنا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» رواه الإمام البخاري عَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ الله عَنهُ.

يا عباد الله، ضَرْبُ رِقابِ المؤمنينَ بعضِهِم بعضاً واللهِ يُسخِطُ اللهَ تعالى، ويُرضي شياطينَ الإنسِ والجِنِّ، ويشفي صُدورَ الحاقدينَ على دِينِ الله عزِّ وجلّ، حيثُ يستغلّوا ذلك لِيَعرِضُوا صُورَ هذا القتالِ على أُممِهِم، ويقولوا لهم: هذا هوَ الإسلامُ الذي يدعونَكُم إليه المسلمونَ، فهل سمعتَ هذا يا أيّها الغيورُ على سيّدِنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟

## ثَالثاً: أَيُّها المؤمنونَ لا يُكفِّر بعضُكُم بعضاً:

تذكّروا يا عباد الله حديثَ سيّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَفَّرَ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا». وقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَفَّرَ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا» رواه الإمام أحمد عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُما.

يا عباد الله، لا يجوزُ للمؤمنِ أن يتعجّلَ في تكفيرِ أهلِ القبلةِ الذين يصلُّونَ ويصومونَ ويحجُّونَ بسببِ خلافٍ في مسألةٍ من مسائِلِ الفُروع، روى الإمام البحاري عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنا، وَاسْتَقْبُلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا،

فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللهَ فِي ذِمَّتِهِ». لأنّ هذا التَّكفيرَ يُدخِلُ الفرحةَ والسُّرورَ إلى قُلوبِ أعداءِ هذهِ الأُمِّةِ، فهل سمعتَ هذا التَّكفيرَ يُدخِلُ الفرحةَ والسُّرورَ إلى قُلوبِ أعداءِ هذهِ الأُمِّةِ، فهل سمعتَ هذا يا أيِّها الغيورُ على سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟

## رابعاً: أيُّها المؤمنونَ لا تَتَّخِذُوا أعداءَ الله تعالى أولياءَ لكم:

تذكّروا يا عباد الله قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّ كُمْ أُوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَّة ﴾ . والله إنّه لمن العجيب أن يتِّخِذَ المؤمن عدوِّ الله وليّاً لهُ، ويَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ ضِدِّ أخيهِ المؤمنِ، تذكّروا قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضُ وَمَن يَتَوَلّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِين \* فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَحْشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى الله أَن يَأْتِي فَي الْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِين ﴾ . وتذكّروا بالله تعالى: ﴿ لَنَهْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِين ﴾ . وتذكّروا قول الله تعالى: ﴿ لَتَجِدَنَ أَشَدَ النَّاسِ عَدَاوَةً لَلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشَدُى اللهُ يَعْلَى عَا أَسُرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِين ﴾ . وتذكّروا قول الله تعالى: ﴿ لَنَهُ عِلَا اللهُ عَدَانَ أَشَدَ النَّاسِ عَدَاوَةً لَلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشَدُ النَّاسِ عَدَاوَةً للَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ

واحذَروا من الاعتقادِ بأنّ هناكَ أحداً أشدَّ عداوةً للذين آمنوا من اليهودِ ومن الذين أشركوا الذين أشركوا والذين أشركوا هم أشدُّ الناس عداوةً للذين آمنوا.

فهل سمعتَ هذا يا أُنِّها الغيورُ على سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ

## وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟

#### خاتمة نسأل الله تعالى حسنها:

يا عباد الله، من كان غيوراً بحق على سيّدِنا رسولِ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فلا يَسَعُهُ إلا الاتّباعُ لأخلاقِ سيّدِنا رسولِ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَعلى وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وليتذكّر قول سيّدِنا رسولِ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لسيّدِنا عمر رَضِيَ الله عَنهُ، عندما أرادَ أن يقتلَ رأسَ النّفاقِ والمنافقينَ: «دَعْهُ، لَا يَتَحَدَّثُ النّاسُ أَنَّ مُحَمَّداً يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ» رواه الإمام البخاري عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنهُ.

أَسَالُ الله تعالى أن يرُدِّنا إلى دِينِهِ ردِّاً جميلاً، وأن يجعَلَنا كالجَسَدِ الواحدِ، إذا اشتكى منه عُضوُ تداعى له سائِرُ الجَسَدِ بالسَّهَر والحُمِّي. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

. \*\* \*\*

# 295**ـ كلمة الأسبوع: أيها المؤمن لا تكن ممن يعبد الله على** حرف

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

إِنَّ العبدَ المؤمنَ هُوَ الذي عَرَفَ الغايةَ من حلقِهِ في هذهِ الحياةِ الدِّنيا، وذلك من خلالِ قولِهِ تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلا لِيَعْبُدُون \* مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُون \* إِنَّ الله هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِين .

العبدُ المؤمنُ يُمارسُ عبادَتَهُ للله عزِّ وجلِّ في السَّرِّاءِ والضَّرِّاءِ، في المنشَطِ والمكرَهِ، لأنهُ عَرَفَ ذلكَ من سيرةِ أصحابِ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وذلك عندما بايعَ الصِّحابةُ الكرامُ رَضِيَ الله عَنهُم سيِّدَنا رسولَ الله صَلَّى الله عَنهُم الله عَنهُم وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ، كما جاء في الحديث الذي رواه

الإمام أحمد عَنْ حابِرِ بن عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ في بيعة العقبة الكبرى: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَامَ نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: «تُبَايِعُونِي عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ وَالْكَسَلِ، وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَرِ، وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَرِ، وَعَلَى أَنْ تَقُولُوا فِي اللهِ لَا تَأْخُذُكُمْ فِيهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِي إِذَا قَدِمْتُ يَثْرِبَ فَتَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَا حَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ، وَلَكُمْ الْجَنَّةُ».

يا عباد الله، المؤمنُ الحقُّ الذي لا يُبارِحُ بابَ مولاهُ وخالِقِهِ في كلِّ أحوالِهِ، وفي سائِرِ تقلُّباتِهِ، ويَظَلُّ مُلتصقاً ببابِهِ مُترامياً على أعتابِهِ، لأنَّهُ عبدُهُ، ولأنَّهُ راجعٌ إليه.

# المؤمنُ الحقُّ لا يعبدُ اللهُ على حرفٍ:

يا عباد الله، العبدُ المؤمنُ لا يعبدُ الله تعالى على حالةٍ دونَ حالةٍ، ولا يعبدُ الله تعالى على شرطٍ، ولا يتوجّهُ إلى الله تعالى في حالةٍ دونَ أخرى، بل هوَ عبدُ متمسّكُ بِبَابِ مولاهُ العزيزِ إنْ أعطاهُ أو مَنعَهُ، إنْ قَبِلَهُ أو طَرَدَهُ، إنْ استجابَ دُعاءَهُ أو لم يَستَجِب، إنْ أُعزّهُ أو أذلّهُ، إنْ آتاهُ النّعَمَ أو حَرَمَهُ إيّاها.

أمّا العَبدُ الذي يُقبِلُ على الله تعالى عندما يَرى النّعَمَ تَثْرَى عليهِ وتَهوي عليهِ من كلّ جانب، وعندما يَرى الخيرَ موفوراً بينَ يدَيهِ، وإذا ما تحوّلت هذهِ النّعَمُ عنهُ، وابتلاهُ الله تعالى بشيءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والتّمرات تبرّم وأعرض واعترض وتناسى عُبوديّته لله تعالى فهو عبدُ سوء، وهو في الحقيقة عَبْدُ نفسهِ وهواهُ ومصلحتِهِ، وهذا ينطبقُ عليه قولُ الله تعالى: ﴿ وَمِنَ

النَّاسِ مَن يَعْبُدُ الله عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةُ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينِ. نعوذُ بالله تعالى أن نكونَ من ذلك الصِّنف.

## المؤمنُ الحقِّ شاكرٌ صابرٌ:

يا عباد الله، إنّ العبدَ المؤمنَ الحقّ هوَ الذي يكونُ شاكراً لمولاهُ في الرّخاءِ، ويكونُ مُتأسِّياً بسيّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم، جاء في صحيح الإمام مسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنها قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى قَامَ حَتَّى تَفَطَّرَ رِجْلَاهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى قَامَ حَتَّى تَفَطَّرَ رِجْلَاهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ الله، أَتَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، أَفَلًا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً»).

العبدُ المؤمنُ في الرِّخاءِ يكونُ شاكراً لِنِعَمِ الله تعالى عليه، فلا يَصرِفُ هذهِ النَّعَمَ الله وفق طاعةِ الله عز وجل إن أعطاهُ الله تعالى نِعمة الجاهِ والسَّلطانِ، وإن أعطاهُ نِعمة الصِّحَةِ والقُوَّةِ، وإن أعطاهُ نِعمة المالِ وسائِرَ النَّعَمِ فهوَ لا يطغى بها، لأنَّهُ يعرفُ مصدرها بأنّها من الله تعالى، وأنّ الله تعالى ما أعطاهُ إيَّاها إلا للاحتبارِ يعرفُ مصدرها بأنّها من الله تعالى، وأنّ الله تعالى ما أعطاهُ إيَّاها الاللاحتبارِ والابتلاءِ، قال تعالى حكايةً عن سيّدنا سليمان عليه السّلامُ عندما قالَ لقومِهِ: ﴿ يَا أَيُّهَا اللّهُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِين \* قَالَ عِفْريتُ مِّنَ الْجِنِ أَنُو لِي عَلَيْهِ لَقَوِي اللهِ لَقَوِي اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

عندَ العطاءِ، ويكونُ على حَذَرٍ من الغرورِ والاستكبارِ والظّلمِ وكُفرانِ النّعَمِ. أمّا في الشّدائدِ والمِحَنِ والابتلاءاتِ فيكونُ صابراً، لأنّهُ يطمعُ بعطاءِ الله تعالى بعدَ المِحَنِ، ولأنّهُ على يقينِ بأنّهُ ما من مِحنةٍ إلا وتحملُ في طَيّاتِها مِنحاً، كيف لا يكونُ هذا اعتقادُهُ وهوَ يقرأ قولَ الله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُونَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْحَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمَوالِ وَالأَنفُسِ وَالتَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينِ \* الَّذِينَ إِذَا وَالْبَهُمُ مُصَييَةٌ قَالُوا إِنَّا لللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونِ \* أُولَـئِكُ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةُ وَأُولَ إِنَّا لللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونِ \* أُولَـئِكُ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِّن الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾؟.

كيفَ لا يكونُ صابراً وهو يعلمُ حديثَ سيّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِذ يقولُ: «عَجَباً لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ! إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ» رواه الإمام مسلم عَنْ صُهيْبٍ رَضِيَ الله عَنهُ. ويعلمُ حديث سيّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ سَيِّاتِهِ» رواه وصَب ولَا نصب ولَا سَقَمٍ ولَا حَزَنٍ حَتَّى الله عَنهُماً إِلّا كُفِّرَ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ» رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُما. ويعلمُ حديثَ سيّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَبَقَتْ لِلْعَبْدِ مِنْ الله مَنْ الله عَنهُما بعَمَلِهِ ابْتَلَاهُ الله فِي جَسَدِهِ، أَوْ فِي مَالِهِ، أَوْ فِي وَلَدِهِ، ثُمَّ صَبَّرَهُ مَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَتَّى يُبْلِغَهُ الْمُنْزِلَةَ النِّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنْهُ»؟ رواه الإمام أحمد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلْدٍ رَضِيَ الله عَنهُ مَا لَهُ عَنهُ مَا لَهُ مَنهُ عَنهُ المَنْزِلَة النِّي سَبَقَتْ لَهُ مِنهُ»؟ رواه الإمام أحمد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلْلِهٍ رَضِيَ الله عَنهُ.

#### خاتمة نسأل الله تعالى حسنها:

يا عباد الله، يجبُ علينا أن لا ننسى الغاية من خلقِنا في هذهِ الحياةِ الدِّنيا، فما خُلِقنا إلا للعبادةِ، ومن العبادةِ: الشُّكرُ في الرِّخاءِ، والصِّبرُ في البلاءِ، فمن شَكَرَ في الرِّخاء كانَ نعمَ العبدُ، ومن صَبَرَ في البلاء كانَ نعمَ العبدُ.

تذكّروا مَدْحَ الله تعالى لسيّدِنا سليمانَ الشّاكرِ حيثُ قالَ عنهُ مولانا عزّ وجلّ: ﴿نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٍ ﴾. وتذكّروا مَدْحَ الله تعالى لسيّدِنا أيوبَ الصّابِرَ حيثُ قالَ عنهُ مولانا عزّ وجلّ: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٍ ﴾.

يا عباد الله، بئسَ العبدُ الذي يطغى عندَ العطاءِ، ويضجرُ عندَ البلاءِ، بئسَ العبدُ الذي: ﴿يَعْبُدُ اللهُ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبينَ ﴿.

اللّهم المعلنا من الشّاكرينَ عندَ الرّخاءِ، ومن الصّابرينَ عندَ البلاءِ، ومن الرّاضينَ عبدَ البلاءِ، ومن الرّاضينَ عبدَ البلاءِ، ومن الرّافيتُكُ أوسعُ القضاءِ، ونسألُكَ يا ربّنا أن لا تُحمِّلُنا ما لا طاقةَ لنا به، يا ربِّ عافيَتُكَ أوسعُ لنا. آمين.

\*\* \*\* \*\*

## 296 كلمة الأسبوع: تعس عبد الدينار

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

الإنسانُ العاقلُ هو الذي يستفيدُ من كلِّ ما يجري عليه، وما يجري من حولِهِ، الإنسانُ العاقلُ هو الذي الإنسانُ العاقلُ هو الذي لا يستفيرُ وأخطاء من الإنسانُ العاقلُ هو الذي لا يكونُ عنيداً مُستكبراً، الإنسانُ العاقلُ هو الذي لا يكونُ عنيداً مُستكبراً، الإنسانُ العاقلُ هو الذي لا يكونُ عنيداً مُستكبراً، الإنسانُ العاقلُ هو الذي يبحثُ عن الحُلول لِمُشكلاتِهِ.

#### من جملةِ مشاكِلِنا:

يا عباد الله، مشاكِلُنا كثيرةٌ وتحتاجُ إلى حُلولِ، فمن جملةِ مشاكِلِنا:

## أولاً: التّربيةُ الفاشلةُ:

أَيُّهَا الإخوة الكرام: الحقيقة مُرَّةً، ولكن يُحبِّها العقلاءُ المنصفون، إنَّ من مشاكِلِنا التَّريبية الفاشلة، سواءً كانَ المربِّي أباً أو معلِّماً أو مسؤولاً من المسؤولينَ الذين شَمِلَهُم قولُ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأُمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، مَالِ سَيِّدِهِ وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» مَتَّفقٌ عليه عنِ وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» مَتَّفقٌ عليه عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُما.

لو سألتَ المربِّي أيًّا كانَ، كيفَ تُربِّي؟ وما الغايةُ والهدفُ اللَّذانِ تربِّي عليهما من استرعاكَ اللهُ تعالى عليه؟

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: أكثرُ الناسِ يُربِّي من استرعاهُ اللهُ تعالى عليه من أجلِ مُستقبلٍ مَوهومٍ، يُربِّي من أجلِ المادِّةِ، من أجلِ أن يحصُلَ على بيتٍ فارهٍ، أو على سيّارةٍ فارهةٍ، أو على مزرعةٍ فارهةٍ، من أجلِ أن يحصُلَ على منصبٍ أو جاهٍ ولو على حسابِ دِينهِ، ولو صارَ عبداً ذليلاً لِمَا يَطلُبُ، وهذا هو الذي ينطبقُ عليه قولُ سيّدنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّيْمَ وَعَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرهَمِ وَعَبْدُ الْحَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ» رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ

أكثرُ الناسِ يُربِّي من تحتِ يَدِهِ على حُبِّ هذهِ الدُّنيا الفانيةِ، أكثرُ الناسِ جَعَلوها هدفاً وغايةً يُربِّونَ عليها الآخرينَ ولو على حسابِ دِينِهِم وعلى حسابِ آخِرَتِهِم، يُربُّونَ الآخرينَ على ذلكَ مهما كَلّفَ ذلكَ من ثَمَنِ.

أمّّا من يُرَبِي من استرعاهُ اللهُ تعالى عليه على أن تكونَ الدُّنيا وسيلةً للآخرةِ، وأنّ الآخرة هي الغاية فقليلُ هم، وأن يُربِّي على أنّ كلّ شيءٍ في الدُّنيا يهونُ في سبيلِ هذا الدِّينِ فقليلُ هم، وما أروعَ قِصِّةَ سيِّدِنا عبدِ الله بنِ الزُّبيرِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ يومَ قالت له أمّهُ أسماءُ بنتُ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنهُما: (يا بُنَيِّ، إيَّاكُ أن تعطي حَصلةً من دِينِكَ مَخافَةَ القتلِ)، ثمَّ خاطبَ أمّهُ بقولِهِ:

ولستُ بمبتاعِ الحياةِ بسُبَّةٍ \*\*\* ولا مُرتَقٍ من حَشيَةِ المَوتِ سُلَّما أنافسُ فيهِ أنَّه غيرُ نَازِحٍ \*\*\* ملقِ المنايا أيَّ صَرفٍ تَيمَّمَا رواه الحاكم.

أمّّا من يُربِّي من استرعاهُ اللهُ تعالى عليه على حُبِّ الآخرةِ، وعلى أنّ الدُّنيا مطيّةُ للآخرةِ، فإنّهُ لا يُفتنُ بِعَرَضٍ من أعراضِ الدُّنيا، وما أروعَ مواقفَ الرِّجالِ الذينَ الرّبطوا بالآخرةِ، وجعلوا الدُّنيا مطيّةً ووسيلةً للوصولِ إلى الآخرةِ بسلامٍ.

أيُّها الإخوة الكرام: ذلكم الشيخ سعيد الحلبي عالم الشام في عصره، كان في درس من دروسه مادَّاً رجله في مسجدٍ من مساجدِ الشَّامِ، فدخَل إبراهيم باشا ابن محمد على باشا والي مِصرَ آنذاك، فقامَ النَّاسُ كلَّهُم إلَّا هذا الشيخ، بقيَ مادَّاً

رِ جَلَهُ فِي حلقتِهِ يُلقِي قالَ الله، وقالَ رسولُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَتَأَثَّرَ ذلك الطَّاغِيَةُ، وأثَّر ذلك فِي نَفسِهِ إِذ لَم يَقُم لَه هذا الشَّيخُ، فقال في نفسه هذا: لآتِيَنَّه من باب لطالما أُوتِي طَلَبَةُ العلمِ من هذا الباب، فذهب وأضمر له ما أضمر، وأحضر ألف ليرةٍ ذهبيةٍ \_ في وقت الشيخ قد لا يَجدُ ليرة واحدة وقال لأحدِ جنودِهِ: اذهب إلى الشيخ وأعطِهِ هذِهِ، فأخذَ هذا الجنديُّ ذلك المبلغ، وذهب به إلى الشيخ ولا زالَ مادًا رجله في حلقتِهِ يُدرِّسُ قالَ الله، وقالَ رسولُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ويَكتسب العِزَّةَ من خلالِ قالَ الله وقالَ رسولُهُ حاءَ إليهِ وقالَ: إنَّ إبراهيم باشا يقولُ: خُذ هذِهِ الألفَ ليرةٍ ذهبيةٍ، فما كانَ مِنه إلا أن نَظرَ إليه بعِزَّةِ المؤمنِ، وتَبَسَّمَ تَبَسُّمَ المُغضَب، وقال: وردَّهَا له، وقُل له: إنَّ الذي يَمُدُّ رِحلَهُ لا يَمُدُّ يَدَهُ، إنَّ الذي يَمُدُّ رِحلَهِ لا يَمُدُّ يَدَهُ، إنَّ الذي يَمُدُّ رِحلَهِ لا يَمُدُّ يَدَهُ، إنَّ الذي يَمُدُّ رِحلَهِ لا يَمُدُّ يَدَهُ، إنَّ الذي يَمُدُّ رِحلَه لا يَمُدُّ يَدَهُ، إنَّ الذي يَمُدُّ رِحلَه لا يَمُدُّ .

## ثانياً ضعفُ الإيمانِ:

أيُّها الإخوة الكرام: الحقيقةُ مُرَّةُ، ولكن يُحبُّها العقلاءُ المنصفون، إنَّ من مشاكِلِنا ضعفَ الإيمانِ بالله تعالى الذي قدِّرَ الأقدارَ قبلَ وُجودِها.

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: مَا أَجْمَلُ أَن نَجْعَلَ حَدَيْثُ الصَّادِقِ المُصدوقِ أَمَامُ أَبْصَارِنَا وَبَصَائِرِنَا عَنَدُمَا كَانَ يُوجَّهُ الأُمَّةَ مَن خَلَالِ سَيِّدِنَا عَبَدِ الله ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَيثُ قَالَ له: «يَا غُلَامُ، إِنِّي مُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ الله يَحْفَظُكَ، احْفَظِ الله يَحْفَظُكَ، احْفَظِ الله تَحِدُهُ تُحَاهَكَ، وَإِذَا الله تَحِدُهُ تُحَاهَكَ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَلْتَسْأَلِ الله، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله، وَاعْلَمْ أَنَّ الله الله الله الله يَحْفَظُ لَكَ، وَلُو النَّهُ لَكَ، وَلُو

اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ، رُفِعَتِ اللهُ الله عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَى أَنْ عَبَاسٍ رَضِيَ الله الْأَقْلَامُ، وَجَفَّتِ الصُّحُفُ» رواه الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنهُما.

ما أجملَ أن نجعلَ حديثَ سيّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَمَامَ أَبِصارِنا وَبِصَائِرِنا عندما يقولُ: «لَوْ أَنَّ الله عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ غَيْرَ ظَالِمٍ لَهُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ لَهُمْ خَيْراً مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ لَهُمْ خَيْراً مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَلَوْ كَانَ لَكَ جَبَلُ أُحُدٍ أَوْ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبا أَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيلِ الله مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكُ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئكَ، وَأَنَّ مَا أَحْطالُكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئكَ، وَأَنَّ مَا أَحْطالُكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئكَ، وَأَنَّ مَا أَحْطالُكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئكَ، وَأَنَّكَ إِنْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ» رواه الإمام أحمد عَنِ ابْنِ الدَّيْلُمِيِّ رَضِيَ الله عَنهُ. ونتذكّرَ قولَ الله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ غِي اللهُ عَلَى الله عَنهُ. ونتذكّرَ قولَ الله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي اللهُ وَي أَنفُسِكُمْ إلا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٍ ﴿.

يا عباد الله، من قَوِيَ إِيمانُهُ بالقَدَرِ، وبالله تعالى الذي قَدَّرَ الأقدارَ قبلَ وُجودِها يكونُ رجلاً مُستقيماً مُلتزماً دِينَ الله تعالى، آمراً بالمعروفِ ناهياً عن المنكرِ بالحكمةِ والموعظةِ الحسنةِ وبدونِ فظاظةٍ ولا غلاظةٍ ولا شماتةٍ مع الإحلاصِ لله تعالى، و خُذوا هذا المثال:

سيِّدُنا العزُّ بنُ عبدِ السَّلامِ لَقِيَ حاكمَ مِصرَ الصَّالحَ أَيُّوب، فقال له: يا أيوب ماذا ستقولُ لربكَ إذا سألكَ ألمأبوئكَ مصرَ فلماذا تبيحُ الخمورَ؟ قال: وهل كلامكَ صحيحٌ يَا عِز؟ إقال: نَعَم حانَةُ كَذا وحانَةُ كَذا. قال: ولكنها لم تكن

في عهدي وإنَّما كانت في عهدِ أبي واستَمرَّت. فقال له العِزُّ بنُ عبدِ السَّلام: يعني أنتَ من أولئكَ الذينَ قال الله عنهم: ﴿إِنَا وَجَدَنَا آبَاءِنَا عَلَى أُمّة وإِنَا عَلَى اللهُ عنهم آثارهم مقتدون ﴿. قيلَ للعِزِّ بعد هذا الفصلِ كيفَ استطعتَ أن تقولَ هذا للصَّالِحِ أيوب؟! فقال العِزُّ لهم: لمَّا كلمتُهُ استحضرتُ هَيبةَ اللهِ فصارَ أمَامِي كالهِرِّ.

#### خاتمة نسأل الله تعالى حسنها:

أَيُّهَا الإخوة الكرام: مشكلةُ المشاكِلِ حبُّ الدُّنيا، في سبيلِها اقتتلَ الناسُ، في سبيلِها سُفِكَتِ الدِّماءُ، في سبيلِها هُدِّمَتِ البيوتُ، في سبيلِها رُمِّلَتِ النِّساءُ، في سبيلِها سُفِكَتِ الدِّماءُ، في سبيلِها هُدِّمَتِ البيوتُ، في سبيلِها يع الدِّينُ بها، وبذلك خَسِرَ العبدُ الدُّنيا والآخرة. سبيلِها يُتِّمَ الأطفالُ، في سبيلِها بيعَ الدِّينُ بها، وبذلك خَسِرَ العبدُ الدُّنيا والآخرة.

يا عباد الله، متى تأتي السّاعةُ لنقولَ: ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴾؟ متى تأتي السّاعةُ لنقولَ: ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴾؟ متى تأتي السّاعةُ لنقولَ: (لو وضعُوا الشمس في يمينِي والقمرَ في يساري على أن أترُكَ هذا الأمرَ ما تركتُهُ حتى يُظهِرَهُ اللهُ أو أهلِكَ دونَهُ)؟متى تأتي السّاعةُ لنلتزمَ دِينَ الله تعالى الذي بحاجةٍ له البشريّةُ جمعاء؟.

يا عباد الله، كلُّ رجلٍ منَ المسلمينَ على تَغرٍ من تَغرِ الإسلامِ، اللهَ اللهَ أن يُؤتَى الإسلامُ من قِبَلِهِ.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

# 297 كلمة الأسبوع: كيف يحافظ العبد على نعمة الإسلام والإيمان؟

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

ما مِن شكٍّ في أنّ الإنسانَ مَجبولٌ على صِفةِ الحِرصِ، ولكن الناسَ مُتفاوتونَ في ذلك، فمنهم من يكونُ حريصاً على المالِ من الزّوالِ، وهو في الحقيقةِ إلى زوالٍ، ومنهم من يكونُ حريصاً على الجاهِ من الزّوالِ، وهو في الحقيقةِ إلى زوالٍ، ومنهم من يكونُ حريصاً على الجاهِ من الزّوالِ، وهي في الحقيقةِ إلى زوالٍ، ومنهم من من يكونُ حريصاً على السِّيادةِ من الزّوالِ، وهي في الحقيقةِ إلى زوالٍ، ومنهم من يكونُ حريصاً على الصِّحّةِ والعافيةِ من الزّوالِ، وهما في الحقيقةِ إلى زوالٍ.

يا عباد الله، ما مِن نِعمةٍ أسبَغها ربِّنا عزِّ وجل على العبادِ إلا وهم حريصون عليها من الزِّوالِ، أسبَغَ الله تعالى عليهم نِعمة الإيجادِ ونِعمة الإيجادِ في الدِّنيا لن حريصون على بقاءِ نِعمةِ الإيجادِ والإمدادِ، والحقيقةُ أنَّ نِعمة الإيجادِ في الدِّنيا لن تدوم، وصدق الله تعالى القائلُ: ﴿وَلَكُمْ تَدوم، ومِن الطّبيعي أَنَّ نِعمة الإمدادِ لن تدوم، وصدق الله تعالى القائلُ: ﴿وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعُ إِلَى حِينَ ﴿. وهذا ما أُوكِدَ في الحديثِ الشّريفِ الذي رواه الحاكم والطبراني في الأوسط عن سهلِ بنِ سعدٍ رَضِيَ الله عَنهُ قال: جاء جبريلُ عليه السّلامُ إلى النّبي صلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسلّم، فقالَ: (يا حبريلُ عليه السّلامُ إلى النّبي صلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسلّم، فقالَ: (يا مُحمّدُ، عِشْ ما شِئْتَ فإنّكَ مَيّتٌ، وأحبِبْ من أحبَبْتَ فإنّكَ مُفارِقُهُ، واعمَلْ ما شِئْتَ فإنّكَ مَحْزيّ به).

# نعمةُ الإسلامِ والإيمانِ أعظمُ النَّعَمِ:

أيُها الإحوة الكرام: أعظمُ النَّعَمِ على الإطلاقِ هي نِعمةُ الإسلامِ والإيمانِ، لأن جميعُ النَّعَمِ من دونِها لا قيمةَ لها إذا حُرِمَ الإنسانُ نِعمةَ الإسلامِ والإيمانِ، بل جميعُ النَّعَمِ من دونِها تنقلِبُ إلى نِقَمٍ يومَ القيامةِ، ومِصداقُ هذا قولُ الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكُنزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ الله فَبشِرْهُم بِعَذَابِ اللهِ وَالَّذِينَ يَكُنزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ الله فَبشِرْهُم بِعَذَابِ اللهِ وَاللهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيه وَلَمُ أَدْرِ مَا حِسَابِيه \* يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِية \* مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيه \* هَلَكَ عَنِّي مَالِيه \* هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيه \* خُذُوهُ فَغُلُّوه \* ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوه \* ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ سُلُطَانِيه \* خُذُوهُ فَغُلُّوه \* ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوه \* ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ فَرَاعًا فَاسْلُكُوه \* إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ باللهِ الْعَظِيمِ \*. وقولُهُ تعالى: ﴿ يُبَصَّرُونَهُمْ يَودُ لَهُ الْمُحْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِلًا بِبَنِيه \* وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيه \* وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤُويه اللهُ الْمُحْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِلًا بِبَنِيه \* وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيه \* وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤُويه اللهُ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيه \* وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤُويه

\* وَمَن فِي الأَرْض جَمِيعاً ثُمَّ يُنجيه \* كَلا إِنَّهَا لَظَى \* نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى ﴿.

أيُّها الإخوة الكرام: من رُزِقَ جميعَ النِّعَمِ الحِسِيَّةِ المَادِّيَّةِ ثُمَّ حُرِمَ نِعمةَ الإسلامِ والإيمانِ فهوَ الخاسرُ النَّادِمُ المتحسِّرُ عندَ سَكَراتِ الموتِ وما بعدَها، وهوَ الذي سَيَسألُ الرِّجعةَ عندَ سَكَراتِ الموتِ، كما قال تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون \* لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون \* لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُيْعَثُون ﴿.وهوَ الذي سَيَسألُ الرِّجعةَ في أرضِ المحشرِ، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُحْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبِّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً إِنَّا مُوقِنُون ﴾.

أمّا من أُكرِمَ بنِعمةِ الإسلامِ والإيمانِ فهوَ الرَّابِحُ دُنيا وأخرى بإذنِ الله تعالى، ولو سُلِبَ جميعَ النِّعَمِ المادِّيّةِ والحِسِيّةِ \_ لا قدّرَ الله تعالى \_ كيفَ لا يكونُ هوَ الرَّابِحَ وقد ضَمِنَ اللهُ تعالى له الحياةَ الطّيّبةَ في الدّنيا والآخرةِ، كما قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيّبةً وَلَنَحْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿؟

## كيفَ يُحافظُ العبدُ على نعمةِ الإسلامِ والإيمانِ؟

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: لعلَّ سائلاً يسألُ، كيف يُحافظُ العبدُ على نِعمةِ الإسلامِ والإيمانِ؟ وهذا سؤالٌ طبيعيٌّ ومَنطقيٌّ لمن عَرَفَ أنَّ الإسلامَ والإيمانَ نِعمةُ، لأنَّنا نرى العبدَ إذا حُرِمَ الولدَ سألَ الله تعالى أن يُكرِمَهُ بِنِعمةِ الولدِ، فإذا أعطاهُ الولدَ سألَ الله تعالى أن يُكرِمَهُ بِنِعمةِ الولدِ، فإذا أعطاهُ الولدَ سألَ الله تعالى أن يُحرِمَهُ بِنِعمةِ الولدِ، فإذا أعطاهُ الولدَ سألَ الله تعالى أن يحفظ له الولدَ، وقِس على ذلكَ سائرَ النَّعَم.

ومن عَرَفَ الإسلامَ والإيمانَ أَنَّهُ نِعمةُ، بل من أعظمِ نِعَمِ الله تعالى، لا شكَّ أَنَّهُ يَسأَلُ الله تعالى أن يُثِبَّتُهُ على ذلك، وهذا ما كانَ يفعلُهُ سيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، حيثُ كانَ من دُعائِهِ: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ» رواه الإمام أحمد عَنْ أَنسٍ رَضِيَ الله عَنهُ. ومن دُعائِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يا وَلِيَّ الإسلامِ وأهلِهِ، ثَبِّيْنِي بِهِ حتِّى أَلقاكَ» عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يا وَلِيَّ الإسلامِ وأهلِهِ، ثَبِّيْنِي بِهِ حتِّى أَلقاكَ» رواه الطبراني في الأوسط عَنْ أَنسِ رَضِيَ الله عَنهُ.

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: إنَّ من أهمِّ الوسائِلِ التي تُثبِّتُ العبدَ على الإسلامِ والإيمانِ هي:

أولاً: سماعُ القرآنِ العظيم، وذلكَ لقولِهِ تعالى في وَصْفِ العبادِ المؤمنينَ حقاً: ﴿ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً ﴾. فسماعُ القرآنِ العظيم، وتلاوةُ آياتِ الله تعالى تزيدُ في إيمانِ المؤمنِ، بل من استمعَ إليه من غيرِ أهلِ الإيمانِ بإنصافٍ أكرَمَهُ الله تعالى بنعمةِ الإيمانِ، وهذا ما حَصَلَ للصِّحابةِ رَضِيَ الله تعالى عَنهُم، ومن جملتِهِم سيِّدُنا عُمَرُ رَضِيَ الله تعالى عَنهُ، عندما قَرَأُ سورةَ: ﴿ طه ﴾. ﴿ بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* طه \* مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى \* إلا تَذْكِرَةً لَمَن يَحْشَى \* تنزيلا مِّمَّنْ خَلَقَ الأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى \* الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى \* لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الشَّرَى \* وَإِن تَحْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى \* الله لا إِلهَ إلا هُو لَهُ الأَسْمَاءِ الْحُسْنَى ﴾. الله لا إله إلا هُو لَهُ الأَسْمَاءِ الْحُسْنَى ﴾. لذلك كانَ المشركونَ حريصينَ على أن لا يسمعَ أحدٌ منهُمُ القرآنَ العظيم، قال لذلك كانَ المشركونَ حريصينَ على أن لا يسمعَ أحدٌ منهُمُ القرآنَ العظيم، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ اللّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهِذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّمُمْ تَغْلِبُونَ ﴾.

بل دَعَوا على أَنفُسِهِم بالهلاكِ إِن كَانَ هذا القرآنُ من عندِ الله عزِّ وجلَّ، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَــذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاء أُوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

فالقرآنُ العظيمُ تلاوةً وسماعاً يزيدُ في إيمانِ المؤمنِ، فمن كانَ حريصاً على دوامِ نعمةِ الإسلامِ والإيمانِ فعليه بسماعِ وتلاوةِ القرآنِ بِتدَّبُرٍ، وليحذر من هَجْرِ القرآنِ العظيمِ.

ثانياً: الحِرصُ على مُصاحبةِ الصَّادقينَ المُحلِصينَ المُحلَصينَ، وذلكَ لقولِهِ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينِ ﴿ . وهذا ما أَكَّدَهُ سَيَّدُنا رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ عندما قيل له: يا رسولَ الله: أَيُّ جُلَسائِنَا خيرٌ؟ قال: «مَن ذَكَّرَكُمُ اللهَ رُؤيُّتُهُ، وزادَ في عِلْمِكُمْ مَنطِقُهُ، وَذَكَّرَكُمْ بِالآخرةِ عَمَلُهُ» رواه أبو يعلى الموصلي عن ابن عباسِ رَضِيَ اللهُ عَنهُما. أيُّها الإخوة الكرام: إنَّ مُجالسةَ الصَّالحينَ الأخيارِ تزيدُ في إيمانِ العبدِ، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عَنْ حَنْظَلَةَ الْأُسَيِّدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: (لَقِيَني أَبُو بَكْر رَضِيَ اللهُ عَنهُ، فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ! قَالَ: سُبْحَانَ الله! مَا تَقُولُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ يُذَكِّرُنَا بالنَّارِ وَالْجَنَّةِ، حَتَّى كَأَنَّا رَأْيُ عَيْن، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأُوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ فَنَسينَا كَثِيراً، قَالَ أَبُو بَكْر رَضِيَ اللهُ عَنهُ فوالله إنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَهُ يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا ذَاكَ»؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، نَكُونُ عِنْدَكَ تُذكَّ كُرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ، حَتَّى كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الله عَلَيْهِ وَعلى الله وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ، نَسِينَا كَثِيرًا، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى الله وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الله كُرْ، لَصَافَحَتْكُمْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).

ثَالثاً: الحِرصُ على طَلَبِ العلمِ، وخاصَّة العلمُ الشَّرعيُّ، لأنَّ طَلَبَ العلمِ وخاصَّة الشَّرعيِّ يُوصِلُ إلى الجنَّةِ، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عَنْ أبي الشَّرعيِّ يُوصِلُ إلى الجنَّةِ، كما جاء في الحديث الذي وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً، سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقاً إلَى الْجَنَّةِ».

كيفَ لا يكونُ العلمُ الشِّرعيُّ سبباً لزيادةِ الإيمانِ والثّباتِ عليه، والله تعالى يقولُ: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ كيفَ لا يكونُ سبباً لزيادةِ الإيمانِ والثّباتِ عليه، والله تعالى يأمُرُ سيِّدَنا محمِّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بقولِهِ: ﴿ وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْماً ﴾ ؟.

لذلك علينا بِطَلَبِ العلم، لأنّ النّبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يقولُ: «بابٌ مِنَ العِلمِ يَتَعَلَّمُهُ الرَّجُلُ خَيرٌ لهُ منَ الدُّنيَا وما فِيهَا» أخرجه ابن حبان في روضة العقلاء. ويقولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لأبي ذرِّ: «يَا أَبَا ذَرِّ، لَأَنْ تَعْدُو فَتَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ الله خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ، وَلَأَنْ

تَغْدُو َ فَتَعَلَّمَ بَاباً مِنْ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكْعَةٍ» رواه ابن ماجه عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ الله عَنهُ.

ولكن اعرِفْ عمِّن تأخُذُ دِينَكَ، واسمع إلى وصيَّةِ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُما إذا يقولُ: «يا بنَ عُمر، وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُما إذا يقولُ: هيا بنَ عُمر، دينَكَ دِينَكَ، إنَّمَا هوَ لحمُكَ ودَمُكَ، فَانظُر عَمَّن تَأْخُذ، خُذ عَنِ الذينَ استَقَامُوا ولا تَأْخُذ عن الذينَ مَالُوا» رواه ابنُ عُدي عن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُما.

## خاتمة نسأل الله تعالى حسنها:

يا عباد الله، لا تحزنوا على نِعمةٍ مادِّيَةٍ إذا فاتَتْكُم، بل عليكم أن تعلموا بأنّ هذه النِّعمَة المادِّيَّة إذا فاتَتْكُم وصَبَرْتُم على فَقْدِها فلكم بذلك أجرُ عظيمٌ، ألم يقُلْ مولانا عزّ وجلّ: ﴿وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمَوالِ وَالْأَنفُسِ وَالنَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِين \* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للله وَإِنَّكُ إِلَيْهِ رَاجِعون \* أُولَـئِكُ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾؟.

يا عباد الله، كونوا حريصينَ كلّ الحِرصِ على نِعمةِ الإيمانِ والإسلامِ واحذروا أن تفوتَكُم هذهِ النِّعمةُ، واحزنوا إذا فاتَتْكُم تلاوةُ القرآنِ العظيمِ،أو فاتَتْكُم صُحبَةُ الأولياءِ والصَّالحينَ وعبادِ الله الأتقياءِ الذين إذا رُؤوا ذُكِرَ الله تعالى، أو فاتَتْكُم مجالسُ العِلم.

أَسَأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَن يُثَبِّنَنا بِالقُولِ النَّابِتِ فِي الحِياةِ الدِّنيا وفي الآخرةِ، إنَّهُ على ما

يشاءُ قديرٌ وبالإجابةِ جديرٌ.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

## 298 كلمة العيد: ما هي مهمتك أيها المسلم؟

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

يجبُ على كلِّ مسلمٍ أن يسألَ نفسهُ، ما هي مُهمَّتُهُ في هذهِ الحياةِ الدُّنيا؟ لا شكَّ بأنَّ الجوابَ يأتي مباشرةً: مُهمَّتيَ العبادةُ، لأنَّ الله تعالى يقولُ في كتابِهِ العظيم: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلا لِيَعْبُدُونَ ﴿ وَالكثيرُ مِنِ النَّاسِ مَن حَصَرَ وقَصَرَ العبادةَ على أركانِ الإسلامِ الخمسةِ، على الشَّهادتينِ ثمَّ الصلاةِ ثمَّ الصيامِ ثمَّ العبادةَ على أركانِ الإسلامِ الخمسةِ، على الشَّهادتينِ ثمَّ الصلاةِ ثمَّ الصيامِ ثمَّ اللَّكاةِ ثمَّ الحبِّ.

يا عباد الله، إنَّ هذهِ الأمورَ الخمسةَ هي أركانُ الإسلامِ وليست هي الإسلامُ، الإسلامُ بُنِيَ على هذهِ الأركانِ الخمسةِ، كما جاء في الحديث الشريف الذي رواهُ الإمام البخاري عَن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».

# مُهِمَّةُ المسلمِ الإصلاحُ:

يا عباد الله، إنَّ مُهِمَّةَ العبدِ المؤمنِ العبادةُ، ومن هذهِ العبادةِ الإصلاحُ، قال تعالى حكايةً على لسانِ سيِّدِنا شعيبٍ عليه الصِّلاةُ والسَّلامُ: ﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلا الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبٍ ﴾.

سَلْ نفسَكَ يا عبدَ الله، هل أنت مُصلِحُ؟ هل ينطبقُ عليكَ اسمُ الإصلاحِ؟ هل أنتَ من عِدادِ المُصلحينَ؟ هل سيَذْكُرُكَ التاريخُ أنَّكَ كنتَ مُصلِحاً؟ هل أنتَ مكتوبٌ عندَ الله تعالى من المُصلِحينَ؟ هل أنتَ مُصلِحٌ وفق المنهج الذي جاء به سيّدُنا محمّدٌ صلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟ كم وكم من أناسٍ يظنُ الواحِدُ منهم أنَّهُ مُصلِحٌ وهوَ في الحقيقةِ مُفسدٌ؟ لأنَّهُ ضلَّ عن نَهْج سيّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، قالَ تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، قالَ تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، قالَ تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، قالَ تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، قالَ تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، قالَ تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا الله عَلَيْهِ وَعلى آلُهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، قالَ الله إنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنَ لا يَشْعُرُونَ ﴾ .

يا عباد الله، يجبُ على كُلِّ واحدٍ منَّا أن يتأكَّدَ من أنَّهُ في قولِهِ مُصلِحٌ، وأن يتأكَّدَ

من أنّه في فِعلِهِ مُصلِحٌ، وأن يتأكّد من أنّه في نِيّتِهِ مُصلِحٌ، وذلك بعرضِ قولِهِ وفِعلِهِ ونِيّتِهِ على كتابِ الله عزّ وجلّ، وعلى سُنّةِ سيّدِنا رسولِ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وباستِحضارِ وُقوفِهِ بين يَدَيِ الله عزّ وجلّ، وباستِحضارِ وُقوفِهِ بين يَدَيِ الله عزّ وجلّ، وباستِحضارِ قولِهِ تعالى: ﴿ أَلا يَظُنُ أُولَئِكَ أَنّهُم مَّبْعُوثُونَ \* لِيَوْمٍ عَظِيم \* يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.

## مَحَلُّ الإصلاحُ:

يا عبادَ الله، سَلُوا أَنفسَكُم مَا هُوَ مِحلُّ الإصلاحِ؟ وأينَ يكونُ الإصلاحُ؟ وحتى لا نُتعِبَ أَنفُسَنَا بالبَحثِ عنِ الجواب، وحتى لا نَضِلَّ الطَّريق، علينا أن نَرجعَ إلى سيّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، حيثُ يُبيِّنُ لنا مَحَلَّ الإصلاحِ، روى الإمامُ مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُو مَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُو مَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّذِي هُو مَعَمْدُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي الْجَرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا

## أُولاً: إصلاحُ الدِّينِ:

يا عباد الله، يجبُ علينا أن نُصلِحَ دينَنَا الذي هو عِصمةُ أمرِنا، وذلك بأمرَينِ اثنينِ:

الأوَّلُ: التَّوثيقُ، لا تُطلِقوا أحكامَ الحلالِ والحرامِ بدونِ عِلمٍ وبدونِ توثيقٍ، وتذكَّروا قولَ الله تعالى: ﴿وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَــذَا حَلاَلُ

وَهَــذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى الله الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ ﴿ مَنَ أَهُلِ النِّوتِيقِ، قال تعالى: فَفْلِحُونَ ﴿ مِنَ أَهُلِ النِّوتِيقِ، قال تعالى: ﴿ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾.

وتذكَّروا قبلَ إطلاقِ الأحكامِ الشرعيَّةِ حديثَ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ» رواه الإمام البخاري عَنْ الْمُغِيرَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

الثّاني: التّطبيقُ، لأنَّ العِلمَ الموثَّقَ بدونِ تطبيقِ يكونُ حُجَّةً على العبدِ، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتاً عِندَ الله أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتاً عِندَ الله أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتاً عِندَ الله أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ \* عَلمٌ مُوثَّقٌ بلا عَمَلٍ جنونٌ، وسَبَبُ للطَّردِ واللَّعنِ \_ والعيادُ بالله تعالى \_ ، قال تعالى: ﴿ مَثَلُ اللَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثُلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً بِئسَ مَثَلُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ الله وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ \* . وقال تعالى: ﴿ وَاثُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ \* .

يا عباد الله، صلاحُ الدِّينِ يكونُ بالتَّوثيقِ والتَّطبيقِ، فَتَوثيقُ بلا تطبيقٍ حُجَّةُ على العبدِ، وتطبيقُ بلا توثيقٍ ضياعٌ ودمارٌ وفسادٌ، والنِّيَّةُ الصَّالحةُ لمن طبَّقَ بدونِ توثيقٍ لا تَشفعُ له عندَ الله تعالى، لأنَّ الحَّقَ لا يُنَصَّف، ولا يَنفَصِم، فلا بدَّ من التَّوثيقِ والتَّطبيقِ حتى يَصلُحَ دينُنا.

## ثانياً: إصلاحُ الدُّنيا:

يا عباد الله، يجبُ علينا أن نُصلِحَ دُنيانا التي فيها معاشُنا، ولن يكونُ صلاحُ الدِّنيا إلا بزرعِ الأمانِ والسِّلامِ، وكيفَ يكونُ صلاحُ الدِّنيا التي فيها معاشُنا من دونِ أمنٍ وسلامٍ؟

يا عبادَ الله، لقد أرشَدَنَا سيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم إلى صلاحِ دُنيَانا التي فيها معاشُنا، وذلكَ بزرعِ الأمنِ والسَّلامِ، فقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ : «والله لا يُؤْمِنُ، والله لا يُؤْمِنُ»، قِيلَ: منْ يا رسولَ الله عَال: «الَّذي لا يأمنُ جارُهُ بَوَائِقَهُ» رواه الإمام البخاري عن أبي هريرةَ رَضِيَ الله عَنه.

وليس شرطاً أن يكونَ الجارُ مسلماً، لأنَّ الجارَ المسلم له حقَّ، كما جاء في الحديث الشريف القريبُ له ثلاثة حقوق، والجارُ غيرُ المسلم له حقَّ، كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام البيهقي في الشعب عن عبدِ الله بن عمرو رَضِيَ الله عَنهُ أنَّ النَّيَّ صلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسلَّمَ قال: «الجيرَانُ ثَلاَثَةُ: جَارٌ لَهُ ثَلاثَةُ حُقُوقٍ حُقُوق، وَجَارٌ لَهُ حَقُّ وَاحِدٌ. فَأَمَّا الجَارُ الَّذِي لَهُ ثَلاَثَةُ حُقُوقٍ فَالجَوارِ، وَحَقُّ القَرَابَةِ، وَحَقُّ الإِسلامِ. وَالجَارُ الَّذِي لَهُ حَقُّ الإِسلامِ، وَحَقُّ الجِوارِ، وَحَقُّ الجِوارِ. وَالجَارُ الَّذِي لَهُ حَقُّ الإِسلامِ، وَحَقُّ الجِوارِ، وَحَقُّ الجِوارِ. وَالجَارُ الَّذِي لَهُ حَقُّ الإِسلامِ. وَالجَارُ الَّذِي لَهُ حَقُّ الإِسلامِ، وَحَقُّ الجِوارِ. وَالجَارُ الَّذِي لَهُ حَقُّ الإِسلامِ، وَحَقُّ الجِوارِ. وَالجَارُ الَّذِي لَهُ حَقُّ الجِوارِ. وَالجَارُ اللّذِي لَهُ حَقُّ الجِوارِ. وَالجَارُ الكَاوِرُ لَهُ حَقُّ الجِوارِ».

كيفَ يكونُ صلاحُ الدِّنيا إذا كانَ الجارُ المسلمُ لا يأمَنُ جارَهُ المسلمَ، وإذا كان المصلِّي لا يأمَنُ جارَهُ المصلِّي؟

كيفَ يكونُ صلاحُ الدِّنيا التي فيها معاشنا والكلُّ يُروِّعُ الكُلَّ، والنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يقولُ: «لا تُرَوِّعوا المسلمَ، فإنَّ رَوعَة المسلمِ ظُلمٌ عظيمٌ» رواه البزار والطبراني عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه. ويقولُ أيضاً: «لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُروِّعُ مُسْلِماً» رواه الإمام أحمد وأبو داود عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى رَضِيَ الله عنهما، قالَ: سَمِعْتُ أَبِي لَيْلَى رَضِيَ الله عَنهُما قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنهما، قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنهما، قالَ: سَمِعْتُ حَقِّ كَانَ عَلَى الله أَنْ لا يُؤمِّنَهُ مِنْ أَفْزَاعٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» رواه الطبراني. وروي عن عبدِ الله بنِ عمرو رَضِيَ الله عَنهُما قال: قال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَخافَهُ الله يَومَ الْقِيامَةِ» رواه الطبراني. وروي عن عبدِ الله بنِ عمرو رَضِيَ الله عَنهُما قال: قال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «من نَظَرَ إلى مُسلِمٍ نَظرَةً يُخِيفُهُ فيها بِغيرِ حَقِّ أَخافَهُ الله يومَ القِيامَةِ» رواه الطبراني وأبو الشيخ كما في الترغيب والترهيب.

يا عباد الله، سَلُوا أَنفُسَكُم، هل أنتم تريدونَ إصلاحَ الذِّنيا؟ فإذا كانَ الجوابُ بالإيجابِ، فإنِّي أقولُ: لا يكونُ إصلاحُ الدِّنيا إلا بالأمنِ والسَّلامِ، واعلَموا بأنّ الإسلامَ هوَ دينُ الأمانِ والسَّلامِ.

## ثالثاً: صلاحُ الآخرةِ:

يا عباد الله، يجبُ علينا أن نُصلِحَ آخِرَتَنا التي إليها مَعادُنا، وصلاحُ آخِرَتِنا لا يكونُ إلا بالنَّظرِ الجادِّ لأن نكونَ من أهلِ الجنَّةِ، وإنَّ السَّبيلَ للوصولِ إليها هو طاعةُ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ القائلِ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى» رواه الإمام البخاري عن أبي هريرةَ رَضِيَ

الله عَنهُ. وإلا فليحذرِ المُخالفُ لأمرِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قُولَ الله عَنهُ. وإلا فليحذرِ الله عَالفُ لأمرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ الله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٍ.

ومن جملة أوامره التّحذيرُ من الحَسدِ والبغضاءِ، حيثُ يقول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ، الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ، لَل أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُحَابُوا، أَفلَا أُنَبِّئُكُمْ بِمَا يُشِّتُ ذَاكُمْ لَكُمْ، أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ » رواه الإمام الترمذي عن الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ الله عَنهُ.

يا عبادَ الله، لقد رَغَّبنَا سيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بسلامَةِ الصَّدرِ من أجلِ صلاحِ آخِرَتِنا، فقالَ لسيِّدِنا أنسٍ رَضِيَ الله عَنهُ: «يَا بُنيَّ، إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشُّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ» ثُمَّ قَالَ لهُ: «يَا بُنيَّ، وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي، وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحْبَنِي كَانَ مَعِي فَي الْجَنَّةِ» رواه الترمذي عن أنسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنهُما.

#### خاتمة نسأل الله تعالى حسنها:

يا عباد الله، مُهِمَّتنا العبادة، ومن العبادة بل من أجلِّ العباداتِ وأقدسِها الإصلاحُ، والإصلاحُ لا يكونُ إلا بِعرْضِ أقوالِنا وأفعالِنا ونِيَّاتِنا على كتابِ الله وسنَّة سيِّدِنا رسولِ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فإذا وافَقَتْ نِيَّاتُنا وأقوالُنا وأفعالُنا كتابَ الله تعالى وسنَّة سيِّدِنا رسولِ الله صلَّى الله عَلَيْهِ

وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فنحنُ صالِحونَ مُصلِحونَ بإذنِ الله تعالى، وإلا فنحنُ فاسِدونَ مُفسِدونَ من حيثُ نشعُرُ أولا نشعُرُ. اللَّهُمَّ اجعلنا صالحين مُصلِحينَ كما تُحبُّ وترضى. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

## 299 كلمة الأسبوع: ما السر في تداعى الأمم علينا؟

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

لو نَظَرنا إلى سَلَفِنا الصَّالِحِ فإنَّنا نَجِدُهُم كانوا كالبُنيانِ المرصوصِ، إذا اشتكى منهُ عُضوٌ تداعى له سائِرُ الجَسَدِ بالسَّهَرِ والحُمِّى، وإذا نَظَرنا إليهم فإنَّنا نَجِدُهُم قد

تحقَّقَت فيهم بشارَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ عندما دعا قومَهُ إلى الإيمانِ الحقيقيِّ روى الإمام أحمد عَن ابْن عَبَّاس رضيَ اللهُ عنهما قَالَ: (لَمَّا مَرِضَ أَبُو طَالِبِ دَخَلَ عَلَيْهِ رَهْطٌ مِنْ قُرَيْشِ مِنْهُمْ أَبُو جَهْلِ، فَقَالُوا: يَا أَبَا طَالِب ابْنُ أَخِيكَ يَشْتِمُ آلِهَتَنَا، يَقُولُ وَيَقُولُ، وَيَفْعَلُ وَيَفْعَلُ، فَأَرْسِلْ إِلَيْهِ فَانْهَهُ، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَبُو طَالِبٍ وَكَانَ قُرْبَ أَبِي طَالِبِ مَوْضِعُ رَجُلِ، فَحَشِيَ إِنْ دَخَلَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَمِّهِ أَنْ يَكُونَ أَرَقَّ لَهُ عَلَيْهِ فَوَثَبَ فَجَلَسَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِس، فَلَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحِدْ مَحْلِساً إِنَّا عِنْدَ الْبَابِ فَجَلَسَ، فَقَالَ أَبُو طَالِب: يَا ابْنَ أَخِي إِنَّ قَوْمَكَ يَشْكُونَكَ، يَزْعُمُونَ أَنَّكَ تَشْتُمُ آلِهَتَهُمْ، وَتَقُولُ وَتَقُولُ، وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ، فَقَالَ: يَا عَمِّ، إِنِّي إِنَّمَا أُريدُهُمْ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، تَدِينُ لَهُمْ بهَا الْعَرَبُ، وَتُؤَدِّي إِلَيْهِمْ بِهَا الْعَجَمُ الْجِزْيَةَ، قَالُوا: وَمَا هِيَ؟ نَعَمْ وَأَبيكَ عَشْراً، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: فَقَامُوا وَهُمْ يَنْفُضُونَ ثِيَابَهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ: ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ،

ولو نَظَرِنا إلى حالِنا اليومَ فإنّنا نَجِدُ قدِ انطَبقَ علينا ما تَوعَدنا به رسولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي الحديثِ المعروفِ المشهورِ الصَّحيحِ الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عَنْ تَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يُوشِكُ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يُوشِكُ النُّمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَى قَصْعَتِهَا» فَقَالَ قَائِلُ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءُ السَّيْلِ، وَلَيَنْزَعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورٍ عَدُو ّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ،

وَلَيَقْذِفَنَّ اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ» فَقَالَ قَائِلُّ: يَا رَسُولَ الله، وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: «حُبُّ الدُّنْيَا، وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ».

# ما هو السِّرِّ في تداعي الأمَمِ علينا؟

يا عباد الله، إنّه لمن الجدير أن نتساءًل فيما بين بعضنا البعض، لماذا تداعت علينا الأمَمُ؟ ما هو السّرِ في تكالُب الشّرق والغرب علينا ونحن مُسلمون مُؤمنون بالله تعالى؟ لماذا أصبحنا غُثَاء كَغُثَاء السّيْل مع وُجود القاسم المشترك بيننا وبين أصحاب سيّدنا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ والسّلَف الصّالِح؟

السِّرِّ فِي ذلكَ هُوَ مَا وَضِّحَهُ لِنَا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَكَّمَ فِي نَفْسِ الحديثِ الشَّريفِ، عندما قالَ له عن الوَهْنِ: «حُبُّ الدُّنْيَا، وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ».

السَّرِّ فِي ذلكَ هُوَ مَا بَيِّنَهُ لَنَا رَبِّنَا عَزِّ وَجَلِّ فِي كَتَابِهِ العظيمِ، حَيثُ حَدَّرِنَا مَن حُبِّ الله تعالى، وحُبِّ سَيِدِنَا رسولِ حُبِّ الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فقال تعالى: ﴿قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَذْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُ إِلَيْكُم مِّنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ الله بِأَمْرِهِ وَالله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿.

السِّرِّ فِي تداعي الأمَمِ علينا من كلِّ حَدْبٍ وصَوْبٍ ونحنُ كثيرٌ هوَ حُبُّ الدِّنيا

أكثرَ من حُبِّ الله تعالى، ومن حُبِّ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وبذلك أصبحنا نكرَهُ الموتَ.

نعم، سَلَفُنا الصَّالِحُ رَضِيَ اللهُ عَنهُم دانت لهمُ الدُّنيا من أقصاها إلى أقصاها، ودَفَعت لهمُ الجزية الأعاجمُ، لأنَّهُم ما كانوا مُسلمينَ فقط، بل كانونا مُؤمنينَ حقّاً، وكانت قُلوبُهُم أوعيةً لحبَّةِ الله تعالى ومحبَّةِ رسولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أكثرَ من محبَّتِهِم لأصولِهِم وفُروعِهِم وحواشيهِم، ومن المالِ بكلِّ صُورِهِ وأشكالِهِ، ومن كلِّ الدُّنيا، بل كانَ حُبُّ الله تعالى وحُبُّ رسولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ مَا سَحْبهِ وَسَلَّمَ أكثرَ من حُبَّهم لِذواتِهم.

فالسِّرِ في تداعي الأمَم علينا، والسِّرِ في أنّنا أصبحنا غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ هوَ استِعمارُ الأهواءِ والشَّهَواتِ والملذّاتِ المختلفةِ لقُلوبِنا، حتِّى إذا ما تعارَضَ حكمٌ شرعيٌّ مع الأهواءِ والشَّهَواتِ والملذّاتِ طَرَحَ الكثيرُ من الناسِ الحكمَ الشَّرعيّ، ورَجَّحوا الأهواء والشَّهَواتِ والملذّاتِ، مع أنّ العقلَ يُناديهم لا يا عباد الله.

## ما هوَ السِّبيلُ لمحبِّةِ الله تعالى؟

يا عباد الله، إنَّ من عظيمِ لُطفِ الله تعالى، وبالِغِ كَرَمِهِ وإحسانِهِ أن حقَّقَ لنا كلَّ أسبابِ محبِّتِهِ، حتِّى لا يحتاجَ الواحدُ منَّا إلى تَعَبٍ في سبيلِ غَرْسِ محبِّةِ الله تعالى في قلبهِ.

يا عباد الله، إنّكم تعلمونَ المَثَلَ الذي يقولُ: جُبِلَتِ النّفوسُ على حُبِّ من يُحسِنُ الأوّلَ اليها. فإذا كانتِ النّفوسُ مجبولةً على ذلكَ فيجبُ علينا أن نعلمَ بأنّ المحسنَ الأوّلَ والآخرَ للإنسانِ هوَ اللهُ تعالى، وصدق اللهُ تعالى القائلُ: ﴿وَمَا بِكُم مِّن نّعْمَةٍ فَمِنَ اللهُ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُ فَإِلَيْهِ تَحْأَرُونَ ﴿ وصدق اللهُ تعالى القائلُ: ﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللهُ لا تُحْصُوهَا إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٍ ﴿ فهل يَستَحِقُّ أحدُ المَحَبَّةَ غيرَ اللهِ تعالى .

فَاللهُ تَعَالَى هُوَ المَنعَمُ المَتَفَضِّلُ الوحيدُ على العبدِ، حيثُ تَفضَّلَ عليه بِنِعمةِ الإيجادِ ثمَّ بِنِعمةِ الإمدادِ، وإذا ما لُوِّحَ للعبدِ بزوالِ نِعمةِ الإيجادِ والإمدادِ مُباشرةً يجأرُ إلى الله تعالى.

لذلكَ من الغريبِ أن يحبِّ العبدُ النَّعمةَ أكثرَ من المنعمِ، ومن الغريبِ أن لا يتوجَّهُ العبدُ بقلبهِ إلى الله تعالى ويحبِّهُ أكثرَ من جميع النَّعَم الظَّاهرةِ والباطنةِ.

ما هوَ السِّبيلُ لِحَبِّةِ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟

يا عباد الله، من مظاهر رحمة الله تعالى بعباده أنْ حقّق لهم سبيلَ محبّة رسولِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حيثُ صاغَ حبيبَهُ المصطفى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ

وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ على أعلى الرُّتُبِ خَلقاً وخُلُقاً، وما ذاكَ إلا ليكونَ سبيلُ مُعلَى آلِهِ وَسَدَّم على أعلى الرُّتُبِ خَلقاً وخُلُقاً، وما ذاكَ إلا ليكونَ سبيلُ مُعلَّقِهِ ميسوراً لا يحتاجُ إلى تكلُّف، ولا يحتاجُ إلى جِهادِ نفسٍ للوصولِ إلى ذلك، تدبِّروا هذهِ الآياتِ الكريمةِ وهي تَصِفُ هذا الحبيبَ الأعظمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ:

قال تعالى: ﴿ لَقَدْ جَاءِكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٍ ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَهِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ الله لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ . وقال تعالى: ﴿ وَإِلَّكَ فَاعْفُ مِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ . وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيمٍ ﴾ . وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيمٍ ﴾ .

لقد جَبَلَهُ اللهُ تعالى على أسمى الأخلاق، وأفضلِ الطّبائِع، فكانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أكثرَ الناسِ تواضُعاً، وأليَنَهُم عريكةً، وأبطأ الناسِ غَضَباً، وألينَهُم عريكةً، وأبطأ الناسِ غَضَباً، وأسرعَ الناسِ رضاً، ولا يغضبُ لنفسِهِ قطُّ بشكلٍ من الأشكالِ، وكانَ أنفعَ الناسِ للناسِ.

ما رآهُ أحدٌ من الأعرابِ أصحابِ القلوبِ الغليظةِ الفظّةِ، فنَظَرَ إليهِ نظرةً مُنصفةً مُنصفةً مُتحرِّرةً عن العصبيَّةِ والأهواءِ إلا وعَشِقَهُ من النَّظرةِ الأولى.

# خاتمة نسأل الله تعالى حسنها:

يا عباد الله، حتَّى يرجعَ إلينا عِزُّنا السَّامي يجبُ علينا أن نُعظِّمَ في قُلوبِنا حُبِّ الله تعالى وحُبِّ رسولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ، حتَّى يكونَ أعظمَ

من حُبِّ الدِّنيا بكلِّ صُورِها وأشكالِها.

وهذا لا يكونُ إلا إذا أرجَعنا كلّ نِعمةٍ إلى مَصدرِها، وليسَ هناكَ مصدرٌ للنِّعَمِ إلا اللهُ تعالى، ولا يكونُ إلا إذا رَجَعنا إلى سِيرةِ سيّدِنا رسولِ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ وإلى شَمائِلِهِ حتّى يَنْغَرِسَ في قُلوبِنا حُبّهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ أكثرَ من أنفُسِنا.

نعم، لقد تداعت علينا الأمَمُ بسبَبِ حُبِّنا للدُّنيا الذي دَفَعنا إلى كراهيةِ الموتِ، أمَّا سَلَفُنا الصَّالِحُ فقد أحبُّوا المنعمَ أكثرَ من النِّعمةِ حتَّى اشتاقوا إلى لِقاءِ الله تعالى، وأحبوا سيِّدنا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أكثرَ من أنفُسِهِم حتى صاروا كإيَّاهُ من حيثُ الاتباعَ والاقتداء، وبذلك كانوا كالبُنيانِ المرصوص، فهابَهُم عدوِّهُم، والهَزَمَ أمامَهُم، ودَفَعَ لهمُ الجِزيةَ.

اللَّهُمَّ إِنَّا نسألُكَ حُبِّكَ وحُبِّ حَبيبِكَ المصطفى صلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَكثرَ من أَنفُسِنا. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

300 كلمة الأسبوع: يقيننا وعقيدتنا

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

يقيننا بأنّا ما خُلِقنا إلا للاختبار وللابتلاء، قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ ﴿. وقد أقسمَ رَبّنا عزّ وجلّ وأكّدَ على هذا بقولِهِ: ﴿وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْحَوفْ وَالْحُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوالِ وَالأَنفُسِ وَالثّمَرَاتِ ﴿. وقال تعالى: ﴿ الْمُ \* أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنّا وَهُمْ لا يُفْتَنُون \* وَلَقَدْ فَتَنّا الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنّ اللهُ الّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنّ الْكَاذِبِين ﴾.

ويُبتلى الرِّجلُ على قَدْرِ دِينهِ، كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ النَّاسِ أَشَدُ بَلَاءً؟ قَالَ: «الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الصَّالِحُونَ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ مِنْ النَّاسِ، يُبْتَلَى النَّاسِ أَشَدُ بَلَاءً؟ قَالَ: «الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الصَّالِحُونَ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ مِنْ النَّاسِ، يُبْتَلَى النَّاسِ أَشَدُ بَلَاءً؟ قَالَ: وينهِ، فَإِنْ كَانَ فِي اللَّهِ صَلَابَةٌ زِيدَ فِي بَلَائِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي اللَّهُ لِللَّهُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَمْشِي عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ».

وفي روايةٍ أحرى عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءَ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ».

#### عقيدتُنا:

يا عباد الله، نحنُ على يقينِ بأنَّا ما خُلِقنا إلا للابتِلاءِ، وأمَّا عقيدتُنا فهيَ أنَّ ما

أصابَنا لم يكُن لِيُخطِئنا، وأنَّ ما أخطأنا لم يكُن لِيُصيبنا، وهذا ما أوضَحَهُ لنا ربُّنا عزِّ وجلَّ في كتابهِ العظيم، قال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الأَرْض وَلا فِي أَنفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِير ﴿. وقال تعالى: ﴿ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَلِهِ مِنْ عِندِ الله وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَلهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ الله فَمَا لِهَــؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾. وهذا ما وجَّهَ النِّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ إليه، من خلال سيّدِنا عبدِ الله بن عبّاس رَضِيَ الله عَنهُما، فقد أخرج الترمذي عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنهُ قال: قالَ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ: «يَا غُلَامُ، إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظ الله يَحْفَظْكَ، احْفَظ الله تَحدْهُ تُجَاهَكَ، إذا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهُ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِالله، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتْ

ثُمَّ أَكَّدَ ذَلَكَ بَقُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كَانَ لَكَ جَبَلُ أُحُدٍ أَوْ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا أَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيلِ الله مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئكَ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأُكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَأَنَّكَ إِنْ مِتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ».

الصُّحُفُ».

وفي رواية الترمذي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ،

حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ».

# اليقينُ بالله تعالى أعظمُ زادٍ عندَ الشِّدائِدِ:

يا عباد الله، لقد سارَ الأولياءُ والصّالِحونَ من عِبادِ الله تعالى على نَهْجِ الأنبياءِ عليهمُ الصّلاةُ والسّلامُ، فما نَزَلت بهمُ الخُطوبُ، ولا أطاحت بهمُ الكُروبُ، إلا عليهمُ الصّلاةُ والسّلامُ يقولُ له عاذوا بالله تعالى علامِ الغُيوبِ، فهذا سيّدُنا موسى عليه الصّلاةُ والسّلامُ يقولُ له أصحابُهُ عندما وصَلوا البحرَ وفرعونُ من ورائِهِم: ﴿إِنَّا لَمُدْرَكُونَ \* قَالَ كَلا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ .

وهذا سيِّدُنا إبراهيمُ عليه الصِّلاةُ والسَّلامُ عندما وَضَعَهُ نمروذُ في المنجنيقِ وقَذَفَهُ في النارِ، وهوَ في الهواءِ جاءَهُ جبريلُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، فقال: ألَكَ حاجةٌ؟ قال: أمَّا إليكَ فلا، حَسْبي من سُؤالي عِلْمُهُ بحالي. اهـ. فيض القدير.

وفي رواية: رَفَعَ إبراهيمُ عليه الصّلاةُ والسّلامُ طَرفَهُ إلى السّماءِ ودَعَا اللهَ تعالى وقال: حَسبِيَ اللهُ ونِعْمَ الوكيلُ، فَنَزَلَ إليه جبريلُ عليه الصّلاةُ والسّلامُ، وقالَ: يا إبراهيمُ، ألكَ حاجةُ ؟ قالَ: أمّا إليكَ فلا، فقالَ جبربلُ: سَلْ ربّكَ، فقال: حَسبْي من سُؤالي عِلْمُهُ بِحالي، فقالَ اللهُ تعالى: ﴿ يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاَماً عَلَى إِبْرَاهِيم ﴾.

فالذي يقينُهُ بالله تعالى بأنَّهُ مَصدرُ الأشياءِ لا يعتمدُ على مخلوق مثلِهِ، لأنّ جميعَ المخلوقاتِ فقراءُ إلى الله تعالى، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءِ إِلَى الله واللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ ﴾. ومن كانَ هذا يقينُهُ، فإنّ الله تعالى لا يتحلّى عنهُ، وهذا

هو أعظم زادٍ للمؤمن في الشِّدائِدِ.

يا عباد الله، اليقينُ بالله تعالى بأنّ الله لا يتحلّى عن عبدِهِ المؤمنِ الصّادقِ في الشَّدائِدِ هو أعظمُ زادٍ للإنسانِ المؤمنِ.

## مهما ضاقت الأسباب لا تيأس:

يا عباد الله، إذا كانَ هذا هوَ يقيننا وهذا هوَ اعتِقادُنا فلا يجوزُ أن نيأسَ من الفَرَجِ مهما ضاقت الأسبابُ، بل على العكسِ من ذلك تماماً، كلّما ضاقت الأسبابُ مهما الفَرَجُ بالنّسبةِ للمؤمنينَ الصّادقينَ، وانظُروا إلى هؤلاءِ الثلاثةِ من أصحابِ سيّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذين تخلّفوا عن غزوةِ تبوك، حيثُ ضاقت عليهمُ الدِّنيا بما رَحُبَت وضاقت عليهم أنفُسهُم وظنُّوا أن لا ملحأ من الله إلا إليه، يقولُ الله تعالى فيهم: ﴿ وَعَلَى الشَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَت عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَت عَلَيْهِمْ أَنفُسهُمْ وَظُنُّواْ أَن لا مَلْحَأ مِنَ الله إلا إليه، يقولُ الله تعالى فيهم: ﴿ وَعَلَى الشَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَت عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَت عَلَيْهِمْ أَنفُسهُمْ وَظُنُّواْ أَن لا مَلْحَأ مِنَ الله إلا إلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ الله هُو التَّوَّابُ الرَّحِيم \* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الله وَحُونُوا مَعَ الصَّادِقِينِ .

لقد ضاقت عليهمُ الأرضُ بما رَحُبَت، وضاقت عليهم أنفُسُهُم، فلاذوا بالله تعالى الذي لا يُعجِزُهُ شيءٌ في الأرضِ ولا في السّماء، فأخرَجَهَمُ اللهُ تعالى من هذا الضّيقِ الذي لا يُتَصَوِّرُ، وجَعَلَهُم نموذجاً في الصّدقِ بكلِّ صُورِهِ لما جاءَ من بعدِهِم من المؤمنينَ، فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾.

يا عباد الله، هل وَصَلنا إلى هذا الضِّيقِ الذي وَصَلَ إليه هؤلاءِ الكرامُ رَضِيَ اللهُ عَنهُم؟

نعم، قد تضيقُ النَّفسُ على الإنسانِ، ولكن قد يَجِدُ مُتنَفَّساً في أرضِ الله الواسعةِ، فيُهاجرُ فيها، وقد تضيقُ عليه الأرضُ بما رَحُبَت، ولكن قد يَجِدُ نفساً مُطمئِنَّةً مُنشرحةً فيستريحُ إليها.

أمّا أن تضيقَ عليه الأرضُ بما رَحُبَت وتضيقَ عليه نفسهُ فهذا شيءٌ عظيمٌ، ومع ذلكَ فربّنا عزّ وجلّ أخرجَ هؤلاءِ من الضّيقَينِ اللذينِ وَقَعَا عليهم، وذلكَ من خلكِ يقينِهِم بالله تعالى الذي هو خيرُ زادٍ عندَ الشّدائِدِ. ﴿ وَظُنُّواْ أَن لا مَلْجَأَ مِنَ اللهُ إلا إلَيْهِ ﴾.

## مهما انقطعت الأسباب لا تيأس:

يا عباد الله، إذا كانَ هذا هوَ يقينُنا وهذا هوَ اعتِقادُنا فلا يجوزُ أَن نيأسَ من الفَرَجِ ولو انقَطَعت جميعُ الأسباب، فهذا سيّدُنا إبراهيمُ عليه الصّّلاةُ والسَّلامُ أمَرَهُ اللهُ عزِ وجلّ أن يجعلَ زوجتَهُ وطفلَهُ الصَّغيرَ في وادٍ غيرِ ذي زرعٍ عندَ بيتِهِ المحرِّم، حيثُ لا أنيسَ ولا جليسَ ولا زرعَ ولا ضرعَ ولا ماءَ، وعندما حَطّ سيّدُنا إبراهيمُ عليه السَّلامُ رَحْلَ زوجتِهِ وتَرَكَها وصبيّها، قالت له المرأةُ الضّعيفةُ: يَا إبْراهِيمُ، أَيْنَ تَذْهَبُ وتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ؟ \_ فَقَالَت ْ لَهُ ذَلِكَ مِرَاراً \_ وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، فَقَالَت ْ لَهُ: آللهُ الَّذِي أَمَرَكَ بِهَذَا؟ فَقَالَت ْ لَهُ: آللهُ الَّذِي أَمَرَكَ بِهَذَا؟ وَالَّذَى نَعَمْ، قَالَت ْ لَهُ ذَلِكَ مِرَاراً \_ وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، فَقَالَت ْ لَهُ: آللهُ الَّذِي أَمَرَكَ بِهَذَا؟ وَالَّذَى نَعَمْ، قَالَت ْ يَا اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنَ اللهُ عَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ قَالَت عَنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَيْرَادًا عِلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

عَنهُما.

يا عباد الله، وها نحنُ نشربُ من ماءِ زمزمَ الذي هوَ من بَرَكاتِ هذهِ المرأةِ المؤمنةِ الموقنةِ بالله تعالى عندَ الشِّدائِدِ والمِحَن.

#### خاتمة نسأل الله تعالى حسنها:

يا عباد الله، عندما تضيقُ الصُّدورُ وتبلُغُ القلوبُ الحناجِرَ ويأتي البلاءُ من كلِّ جانبٍ، هناكَ تظهَرُ معادنُ الناسِ، فمنهمُ المؤمنُ الموقنُ بربِّهِ، وهذا الذي يعيشُ بالأملِ الموعودِ به من ربِّهِ عزِّ وجلّ، ومنهم ضعيفُ الإيمانِ أو عديمُهُ الذي لا يرى إلا ما تراهُ عينُهُ، ولا يُصدِّقُ إلا ما تُحِسُّهُ حواسُهُ، فتسودٌ الدُّنيا في عَينيهِ.

يا عباد الله، لِنُصَنِّفَ أَنفُسَنا في هذهِ الشَّدائِدِ، هل الواحدُ منَّا في أيَّامِ الشَّدائِدِ وهوَ يتطلَّعُ إلى الفَرَجِ يقولُ: ﴿هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إلا إِيـمَانًا وَتَسْلِيماً ﴾؟ أم يقولُ العبدُ ما قالَهُ المنافقونَ: ﴿مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إلا إِيـمَانًا وَتَسْلِيماً ﴾؟ أم يقولُ العبدُ ما قالَهُ المنافقونَ: ﴿مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إلا غُرُوراً ﴾؟

يا عباد الله، لا تكرهوا الفِتَنَ، لأنّ فيها حَصادَ المنافقينَ كما وَرَدَ في الأثرِ، وسلوا اللهُ تعالى أن يحفظكُم منها ظاهراً وباطناً، وكونوا على حَذَر من طَلَبها.

يا ربِّ نسألُكَ فَرَجاً عاجلاً غيرَ آجلٍ من حيثُ لا نحتَسِبُ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

301 كلمة الأسبوع: الصحبة وأثرها في الإيمان

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

إنّ الصِّحبة الصَّالِحة نِعمة كبرى من نِعَمِ الله تعالى يُسبِغُها على من سَبَقَت لهم من الله الحُسنى، فهي سَبَبُ لزيادة الإيمان، وسَبَبُ لقُربِ العبدِ من ربِّهِ، وسَبَبُ للوُصولِ إلى الخيرِ وفِعلِهِ، وسَبَبُ لمنعِ العبدِ من الشَّرِّ والوُقوعِ فيه، وسَبَبُ لِبُعدِ المُسَلِّ والوُقوعِ فيه، وسَبَبُ لِبُعدِ الشَّرِ والوُقوعِ فيه، وسَبَبُ النَّاسِ الشَّرِ والعُليسُ يتأثرُ من جليسِهِ سلباً أو إيجاباً، ويُعرفُ بينَ النَّاسِ الشَّرِ عن العبدِ، والجليسُ يتأثرُ من جليسِهِ سلباً أو إيجاباً، ويُعرفُ بينَ النَّاسِ بصفاتِ من يُجالِسُ.

# التِّرغيبُ في مُجالسةِ الصِّادقينَ الصَّالحينَ:

يا عباد الله، لقد أَمَرَ الله تعالى عِبادَهُ الذين اتّصفوا بالتّقوى بِصُحبةِ الصّادقينَ الصّالحينَ، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِين ﴾. والصّادِقُ هوَ الصّالِحُ، فإذا كانَ أهلُ التّقوى أُمِروا بِصُحبةِ الصّادقينَ، فغيرُهُم مشمولٌ بالأمرِ من بابِ أولى.

فمن أرادَ الله تعالى به خيراً جَعَلَ له صاحباً صادِقاً صالِحاً، أخرج أبو داوود عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا أَرَادَ الله بِالْأُمِيرِ خَيْراً جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْق، إِنْ نَسِيَ ذَكَرَهُ، وَإِنْ ذَكرَ أَعَانَهُ، وَإِذَا أَرَادَ الله بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ، إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرُهُ، وَإِنْ أَعَانَهُ، وَإِذَا أَرَادَ الله بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ، إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكّرُهُ، وَإِنْ

ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ». فالصِّديقُ الصَّادِقُ الصَّالِحُ يُعينُكَ على ما ينفعُكَ، وغيرُهُ يُعينُكَ على ما يضُرِّكَ.

يا عباد الله، مَن أرادَ سعادَةَ الدِّنيا وسعادَةَ الآخرةِ، وأرادَ زِيادةَ الإيمانِ، وأن يكونَ مع الذينَ أنعمَ الله عليهم من النَّبيّينَ والصِّدِيقينَ والشُّهداءِ والصَّالِحينَ لِيَسمعْ توجيهَ سيِّدِنا رسولِ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ في الأصحابِ والأصدقاءِ:

أُولاً: روى أبو يعلى عن ابنِ عباسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُما قال: قيل: يا رسولَ الله: أيُّ جُلَسائِنَا خَيْرٌ؟ قال: «مَن ذَكَرَكُمُ اللهُ رُؤيَتُهُ، وزَادَ في عِلْمِكُم مَنطِقُهُ، وَذَكَرَكُم بِالآخِرَةِ عَمَلُهُ».

ثانياً: روى الإمام أحمد وأبو داوود والترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ النَّهُ عنهُ، أَنَّ اللهُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَالَ: «الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ».

ثالثاً: روى الإمام البخاري عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَبَتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَبَتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجَدَ مِنْهُ رِيحاً خَبِيثَةً». تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَك، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحاً خَبِيثَةً». رابعاً: روى البيهقي عن عمر بن الخطّاب رَضِيَ الله عنه قال: (لا تَعرَضْ فيما لا يعنيك، واعتَزلْ عَدُولَك، واحتَفِظْ من خَليلِك إلا الأمين، وإنّ الأمين ليسَ من

القومِ أحدٌ يعدِلُهُ، ولا أمينَ إلا من حَشِيَ الله عز وجل ولا تَصحَبِ الفاجِر كي يَحمِلَكَ على الفُجورِ، ولا تُفشِ إليهِ سِر كَ، وشاوِر في أمرِكَ الذين يخشَونَ الله عز يَحمِلَكَ على الفُجورِ، ولا تُفشِ إليهِ سِر كَ، وشاوِر في أمرِكَ الذين يخشَونَ الله عز وجل وجل . وقال تعالى: ﴿وَالْبَلَدُ الطّيبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إلا نَكِدا ﴾.

# ثمراتُ مُجالسةِ الصَّادقينَ الصَّالِحينَ:

يا عباد الله، ما أُمِرنا بِمُجالسةِ الصَّادِقينَ الصَّالِحينَ من قِبَلِ مولانا عزِّ وجلّ، ومن قِبَلِ حبيبنا الأعظمِ سيِّدِنا محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إلا من أجلِ سعادَتِنا في الدُّنيا قبلَ الآخرةِ، فمِن ثمراتِ مُجالسةِ الصَّادِقينَ الصَّالِحينَ من عبادِ الله تعالى:

أولاً: زِيادةٌ فِي إِيمانِ العبدِ، روى الإمام مسلم عَنْ حَنْظَلَةُ الْأُسَيِّدِيِّ رَضِيَ الله عَنْ الله عَالَى قَالَ: لَقَيْنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ، قَالَ: قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ وَعلَى الله عَلَيْهِ وعلَى الله عَلْيهِ وعلَى الله عَلْيهِ وعلَى الله وصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وعلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأُولَادَ وَالضَّيْعَاتِ فَنَسِينَا كَثِيرًا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فوالله إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَاللهُ وَالله وَسَلَّمَ عَافَسْنَا اللهُ عَلَيْهِ وعلى الله وَسَكَمْ وَسَلَّمَ، وَالله وَسُكَمْ عَنْسَ الله عَلَيْهِ وعلى الله وَسَكَمْ، وَالله وَالله وَلَا الله عَلَيْهِ وعلى الله وصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَالله وَسُولُ الله عَلَيْهِ وعلى الله وصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَالله وَسُولُ الله عَلَيْهِ وعلى الله وعلى الله وَسَكَمْ وَسَلَّمَ، وَسَلَّمَ عَانُولُ الله عَلَيْهِ وعلى الله عَلَيْهِ وعلى آلِهِ وَسَكَمْ، وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وعلى الله عَلَيْهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَسَلَّمَ عَنْلَ مَنُولُ الله عَلَيْهِ وعلى الله عَلَيْهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَسَلَّمَ وَالله وَسُولُ الله عَلَيْهِ وَعلى الله عَلَيْهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، هُومَا ذَاكَ؟» قُلْتُ : يَا رَسُولُ الله، نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَاجَ وَاللَّهُ وَالَة حَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْأَرْوَاجَ وَالْأُولُادَ وَالْوَلَادَ وَالْمَوْلُ الله عَنْهِ عَافَسْنَا الْأَرْوَاجَ وَالْأُولُولَادَ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَالَةُ عَافُولُولَ الله عَلَيْكَ عَافَسْنَا اللهُ وَاجَ وَالْمُولُ الله وَالْمَاهُ وَالْمَا وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَاللهُ وَالْمَاهُ وَاللهُ وَالْمَاهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَالْمَاهُ وَاللهُ وَالْمَاهُ وَاللّهُ وَالْمَاهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَاهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَالَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

وَالضَّيْعَاتِ نَسِينَا كَثِيراً، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً» \_ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ \_ .

ثانياً: مغفرةٌ للذُّنوب، كما جاء في الحديث المشهور الذي رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنهُ قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لله مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ» ثُمِّ قال في آخر الحديث: «فَيَقُولُ: فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، قَالَ: هُمْ الْحُلَسَاءُ لَا يَشْقَى الْمَلَائِكَةِ: فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ، قَالَ: هُمْ الْحُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ — وفي رواية الإمام مسلم: وَلَهُ غَفَرْتُ، هُمْ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ —».

ثالثاً: يستحقُّ العبدُ مَحبَّةَ الله تعالى، روى الإمام أحمد عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَأْثُرُ عَنِ الله عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: «(وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَحَالُبُونَ فِيَّ، وَيَتَجَالَسُونَ فِيَّ، وَيَتَبَاذَلُونَ فِيَّ)».

رابعاً: يُحشرُ العبدُ مع الذين أنعمَ اللهُ تعالى عليهم، روى الإمام أحمد عَنْ أَنسِ بْنِ

مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قَالَ: لَا، إِلَّا أَنِّي أُحِبُ الله وَرَسُولَهُ، قَالَ: «فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ». قَالَ أَنسُ: فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى قَالَ أَنسُ: فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» قَالَ: فَأَنَا أُحِبُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ لِحُبِّي عَلَيْهِ وَعَلَى إِنَّا أَرْجُو أَنْ أَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ لِحُبِّي إِيَّاهُمْ، وَإِنْ كُنْتُ لَا أَعْمَلُ بِعَمَلِهِمْ.

خامساً: يغبِطُهُمُ الأنبياءُ والشُّهداءُ، روى أبو داوود عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ الله لَلهُ عَنهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ الله لَأُناساً مَا هُمْ بِأُنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءً، يَغْبِطُهُمْ الْأُنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ لِأَنْاساً مَا هُمْ بِأُنْبِيَاءً وَلَا شُهَدَاءً، يَغْبِطُهُمْ الْأُنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنْ الله تَعَالَى» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «هُمْ قَوْمٌ تَحَابُوا بِرُوحِ الله عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلَا أَمْوَالِ يَتَعَاطُونَهَا، فوالله إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ، وَإِنَّهُمْ عَلَى غُيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلَا أَمْوَالِ يَتَعَاطُونَهَا، فوالله إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ، وَإِنَّهُمْ عَلَى غَيْرِ لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ، وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ»

#### خاتمة نسأل الله تعالى حسنها:

يا عباد الله، الصُّحبة لها أثرٌ عظيمٌ في إيمانِ العبدِ سلباً أو إيحاباً، فكونوا حريصينَ على الصُّحبةِ الصَّيئة، لأنّهُ ما كانَ أفسدَ على أبي طلل الصُّحبةِ السَّيئة، لأنّهُ ما كانَ أفسدَ على أبي طالبٍ من صُحبةِ السُّوءِ، روى الإمام البخاري عَنِ ابْنِ الْمُستَبُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أنَّ أَبَا طَالِبٍ مَن صُحبةِ السُّوءُ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحبهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ، فَقَالَ: «أَيْ عَمِّ: قُلْ: لَا إِلَهَ إِلّا الله، كَلِمَةً أُحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ الله فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ الله بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبًا طَالِبٍ، تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ عِنْدَ الله فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ الله بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبًا طَالِبٍ، تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ

الْمُطَّلِبِ؟ فَلَمْ يَزَالَا يُكَلِّمَانِهِ حَتَّى قَالَ آخِرَ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ: عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمُ أُنْهَ عَنْهُ».

وصدق الله تعالى القائلُ: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً \* يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَناً خَلِيلاً \* لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً \* يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَناً خَلِيلاً \* لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءِنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولاً ﴾. وهذه الآيةُ نَزلت في عُقبة بنِ أبي مُعَيط وخليلِهِ أميّة بنِ خلف.

يا عباد الله، كلٌ صَداقةٍ وكلٌ خُلّةٍ في الحياةِ الدُّنيا تنقلبُ إلى عداوةٍ يومَ القيامةِ إلا صَداقة وحُلّة الصَّادِقينَ المَتَّقينَ، قال تعالى: ﴿ الْأَخِلاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ إلا الْمُتَّقِينَ ﴾.

اللَّهُمِّ وفِّقنا للصِّحبةِ الصَّالِحةِ، واحشُرنا مع الصَّالِحينَ في كلِّ العوالِمِ. آمين. أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

# 302 كلمة الأسبوع: لقد طوي عام هجري كامل بأعمال العباد

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

ها نحنُ نستقبلُ عاماً هِجريًا جديداً، ونُودِعُ عاماً طُويَت صَحيفَتُهُ، إِنْ حيراً فخيرٌ، وإِنْ شرِّاً فشرٌ، والكلُّ سَيُعرَضُ عليه عَمَلُهُ يومَ القيامةِ، قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَحِيرُ، وإِنْ شرِّاً فشرٌ، والكلُّ سَيُعرَضُ عليه عَمَلُهُ يومَ القيامةِ، قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَحِيرُ مُحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَدِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ والله رَؤُوفُ بالْعِبَاد ﴿. وقال تعالى:

﴿ وَتُحْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنشُوراً \* اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً ﴿ . وقالَ سَيْدُنا رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلا وَسَيْكَلِّمُهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَيْسَ بَيْنَ الله وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ فَلَا يَرَى شَيْئاً قُدَّامَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ، فَمَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ نَشُطُرُ فَلَا يَرَى شَيْئاً قُدَّامَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ، فَمَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَنَا يَتَقِي النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ﴾ رواه الإمام البحاري عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِي الله أَنْ يَرَى الله وَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلا مَا عَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلا مَا عَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلا النَّارَ وَلُو بِشِقِ تَمْرَةٍ ﴾ فَاتَقُوا النَّارَ وَلُو بِشِقِ تَمْرَةٍ ﴾ فَالله وَيَنْظُرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَالله فَلَا يَرَى إِلا النَّارَ وَلُو بِشِقِ تَعْرَةٍ ﴾ فَالله مَن يَدُهُ مَن عُولَة بِشِق تَعْرَةٍ ﴾ الله الله ويَدِهِ، والشِّقِيُّ الخاسِرُ من خَرَجَ من الدُّنيا وفِرَمَّتُهُ مشخولة المسلمون من لسانِهِ ويَدِهِ، والشِّقِيُّ الخاسِرُ من خَرَجَ من الدُّنيا وفِرَمَّتُهُ مشخولة بالله تعالى المعادِ، و لم يسلم المسلمون من لسانِهِ ولا من يَدِهِ — والعياذُ بالله تعالى

# لماذا أُخرجَ المهاجرونَ من مكَّةَ المكرِّمة؟:

يا عباد الله، ها نحنُ نُودِعُ عاماً ونستقبلُ عاماً، والنّاسُ يتكلّمونَ عن حديثِ الهِ جرةِ، عن هِجرةِ النّبيِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ وأصحابِهِ الكِرامِ الهِجرةِ، عن هِجرةِ النّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وأصحابِهِ الكِرامِ رَضِيَ اللهُ عَنهُم من مكّةَ المكرِّمةَ إلى المدينةِ المنوِّرةِ، وربُّنا عزِّ وجل يَذكُرُ لنا قِصَّةَ المهاجرينَ في القرآنِ العظيمِ لِنقيسَ أنفُسنا عليهم، ولِنرى الفارق الكبيرَ بيننا وبينَهُم، قال تعالى في حقِّ المهاجرين: ﴿ لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ اللهِ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ ويارهِمْ وأَمْوَالِهمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ الله وَرضُواناً ويَنصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ

الصَّادِقُونَ ﴿ مَوْلاءِ الصَّادِقُونَ أُخرِجُوا مِن دِيارِهِم وأموالِهِم بلا ذنب، ذنبُهُم أَنَّهُم رَضُوا بالله تعالى ربَّا، وبالإسلام دِينا، وبسيِّدِنا محمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى أَنَّهُم رَضُوا بالله تعالى ربَّا، وبالإسلام دِينا، وبسيِّدِنا محمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْه وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نبيًّا ورسولاً، وبالقرآنِ كتاباً ودُستوراً، ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلا أَن يُؤْمِنُوا بالله الْعَزِيزِ الْحَمِيد \* الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ والله عَلَى كُلِّ شَهِيد ﴿ .

ما أُخرِ جوا من دِيارِ هِم وأموالِهِم بِسَبِ أكلِهِمُ الرِّبا والرِّشوةَ وأموالَ النَّاسِ بالباطِلِ، ولا بِسَببِ انتِشارِ الزِّنا والخمرِ، ولا بِسَببِ سُفورِ نِسائِهِم واختِلاطِ الرِّحالِ بالنِّساءِ، ولا بِسَببِ تركِهِمُ الصَّلاةَ والصَّيامَ والزِّكاةَ، ولا بِسَببِ الكُفرِ وسبِّ الله تعالى ورسولِهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى والصِّيامَ والزِّكاةَ، ولا بِسَببِ الكُفرِ وسبِّ الله تعالى ورسولِهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسلَّم، ولا بِسَببِ السُّخرِيَةِ والاستِهزاءِ في دِينِ الله تعالى، ولا بِسَببِ السُّخرِيَةِ والاستِهزاءِ في دِينِ الله تعالى، ولا بِسَببِ المُنْخرِيَةِ والاستِهزاءِ في دِينِ الله تعالى، ولا بِسَببِ السَّب إِيمانِهِم واستِقامَتِهِم قال تعالى: ﴿ يُحْرِجُونَ اللهِ مَنْ عُنُوا باللَّهِ رَبِّكُمْ ﴾.

# من صفاتِ الصَّادِقينَ:

يا عباد الله، لِنَقِفْ مع وَصْفِ الله تعالى للمهاجرينَ، حيثُ قال تعالى فيهم: ﴿ لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ الله وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿. فقولُهُ تعالى: ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿. فقولُهُ تعالى: ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿. فقولُهُ تعالى: ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿ . فقولُهُ تعالى: اللهُ تعالى هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿ . خَبَرٌ ، والخَبَرُ من الله تعالى لا يقبلُ النِّسْخَ، فلقد شَهِدَ اللهُ تعالى فم بالصِّدة.

## بأيّ شيء صَدَقوا؟

يا عبادَ اللهِ، باختصارٍ شديدٍ قال الله تعالى فيهم: ﴿صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾. ومن جملة ذلك:

أولاً: صَدَقوا فِي إِيمَانِهِم بَقْولِهِ تعالى: ﴿ الْمُ \* أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَا ذلك صِدْقُ إِيمَانِهِم بَقُولِهِ تعالى: ﴿ الْمَ \* أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتَنُون \* وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيعْلَمَنَّ اللهُ اللَّذِينَ عَلَوْلُهِ وَلَا الْكَاذِينِينَ ﴿ . وصِدْقُ اللهُ يَسِير ﴿ . وصِدْقُ اللهُ يَسِير ﴿ . وصِدْقُ اللهُ يَسَير ﴿ . وصِدْقُ اللهُ يَسَير ﴿ . وصِدْقُ اللهُ يَسَير ﴿ . وصِدْقُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ مِنْ أَشَدُ النَّاسِ بَلَاءً اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ مِنْ أَشَدُ النَّاسِ بَلَاءً عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ . وصِدْقُ إِيكَانِهِم بقولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَلَي عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ . وصِدْقُ إِيكَانِهِم بقولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلَةُ عَنهُ لَو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ ، لَمْ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً بْنِ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ . وطِدْقُ إِيكَ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ ، لَمْ عَنهُ اللهُ لَكَ ، وَلُو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ ، لَمْ يَضُرُّوكَ ، لَمْ يَضُونُ وَكَ إِلَّا بِشَيْءٍ فَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَنهُ اللهُ لَكَ ، وَلُو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ ، لَمْ يَضُرُّوكَ ، لَمْ عَنهُما . بشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَنهُما .

ثانياً: صَدَقوا في إيمانِهِم بأنّ الله تعالى هو مُسبِغُ النّعَم، ومن أَجَلِّ النّعَمِ وأعظَمِها التي أسبغها الله تعالى عليهِم نعمة الإيمان، حيثُ حَبِّبَ الله تعالى إلى قُلوبِهِمُ الإيمان، وكرِّه إليهِمُ الكُفرَ والفُسوق والعِصيان، وحُرِمَ الكثيرُ منها، قال تعالى: ﴿ وَلَكِنَ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ

وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُون \* فَضْلاً مِّنَ الله وَنعْمَةً واللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٍ.

صَدَقوا في إيمانِهِم بأنّ الله تعالى هو الذي شَرَحَ صُدورَهُم للإسلام، وحُرِمَ الكثيرُ من هذهِ النّعمةِ، كما قال تعالى: ﴿فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدُ اللهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء﴾.

## ماذا يبتغونَ من خُروجهِم؟:

يا عباد الله، تدبّروا قولَ الله تعالى في حقّ المهاجرينَ: ﴿ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ الله وَرِضْوَاناً ﴾. وهو شهادة من الله تعالى بإخلاصِهِم في أعمالِهِم، فما فَعَلوا ذلكَ إلا رَجاء أن يتفضّلَ عليهم ربّنا عزّ وجلّ بِمَنّهِ ورَحمتِهِ، وأن ينظر إليهم نظرة رضا، ﴿ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ الله وَرِضْوَاناً ﴾.

والعبدُ إذا امتَلاً قلبُهُ هِذَا الإحساسِ، بأنّهُ بحاجةٍ إلى الله تعالى، وبحاجةٍ إلى فضلِهِ ورضوانِهِ، فإنّهُ بلا شكٍّ لا يرى لِنفسهِ أيّ فضلٍ فيما قدَّمَ، بل يَستَجدِ رحمةَ الله تعالى بِفضلِهِ، ويطلُبُ معيّةَ الله تعالى بِفضلِهِ، ويطلُبُ معيّةَ الله عليهم بِفضلِهِ، مُتأسِّياً بذلكَ بقولِ النّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ الذين أنعمَ الله عليهم بِفضلِهِ، مُتأسِّياً بذلكَ بقولِ النّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّهُ لَا يُدْحِلُ أَحَداً الْجَنَّةَ عَمَلُهُ» وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّهُ لَا يُدْحِلُ أَحَداً الْجَنَّةَ عَمَلُهُ» قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: «وَلَا أَنَا، إِلّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي الله بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ» رواه الإمام البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنها.

وقد شَهِدَ اللهُ تعالى لهم بهذهِ المرتبةِ، مرتبةِ الافتقارِ إلى اللهِ تعالى، مرتبةِ طلبِ المثوبةِ بالفضلِ بعدَ العملِ، مرتبةِ العَمَلِ مع الإخلاصِ، مرتبةِ العَمَلِ مع الاعتِمادِ

على الفضل لا على العَمَلِ، وذلكَ بقولِهِ تعالى: ﴿مُّحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ الله وَرضُواناً ﴾.

إِنَّهُ لَمْقَامٌ عَالٍ وَعَالٍ، والسَّعِيدُ مِن أُكرِمَ به، فمن يُضحِّي بكلِّ ما يملِكُ، ويفعلُ كلّ ما يُؤمَرُ به، ويترُكُ كلّ ما يُنهى عنهُ، ثمّ لا يرى لِنفسهِ فِعلاً يستحقُّ عليه المثوبة إلا بالفضل، فهذا شيءٌ عظيمٌ لا يُلهَمهُ إلا من سَبقَت لهم من الله الحُسنى، الله مَ الله الحُسنى، الله من منهم. آمين.

#### خاتمة نسأل الله تعالى حسنها:

يا أُمَّةَ سيِّدِنا رسولِ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، لقد طُويَ العامُ اللهِ العمالِنا \_ وأنا واثقُ بأنَّ أكثرَنا غيرُ راضٍ عن أعمالِهِ التي طُويَت ورُفِعَت إلى اللهِ تعالى \_ فهل من مُحَدَّدٍ للتوبةِ للهِ عزَّ وجل في بدايةِ هذا العامِ الجديدِ، وهل من ساعٍ للتَّحقُّقِ بصفات الصادقينَ من أصحاب سيدنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ساعٍ للتَّحقُّقِ بصفات الصادقينَ من أصحاب هذهِ الأزمةِ، حيثُ الشِّدَةُ أودت بالله عَلَيْهِ وَسَحْبِهِ وَسَلَّمَ وخاصَّةً ونحنُ نعيشُ هذهِ الأزمةِ، حيثُ الشِّدَةُ أودت باللهَجَ، نسألُ الله تعالى أن يُعجِّلَ بالفرَج.

يا عبادَ الله، يجبُ علينا أن لا ننسى شَهادةَ الله تعالى في المهاجرينَ، بقولِهِ تعالى: ﴿وَيَنصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ ﴾. مع شِدَّةِ الابتلاءِ الذي أصاهم بسبب إخراجهم من ديارِهِم وأموالِهم، حيثُ أخرِجوا من دارٍ إلى لا دار، ومن مالٍ إلى لا مال، ومع ذلك فهم ينصرونَ الله بتحليلِ الحلالِ وبتحريمِ الحرامِ وينصرونَ رسولَ اللهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ باتِّباعِ سُنَّتِهِ.

يا عبادَ الله، فهل نحنُ ننصر الله ورسولَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بالتزامِ الكتابِ والسُنَّة؟ في اليُسرِ والعُسرِ، والمَنشَطِ والمَكرَهِ، مع الإخلاصِ لله تعالى في ذلكَ. اللَّهُمِّ وفِّقنا لذلكَ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

#### 303 كلمة الأسبوع: هل ينطبق علينا وصف المهاجرين؟

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

لقدِ انطوى عامٌ هِجريٌ كاملٌ من أعمارِنا، وهو شاهدٌ على أعمالِنا، إنطوى هذا العامُ بالأعمالِ التي صَدَرت منّا وهي مَحصِيّةٌ علينا، قال تعالى: ﴿إِنَّا كُنّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُم ْ تَعْمَلُون ﴾. وما ذاك إلا لِعرضِها علينا يومَ القيامةِ، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَت ْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَمَا عَمِلَت ْ مِن سُوءٍ ﴾. تعالى: ﴿يَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً ﴾. فبأي ثمّ يُقالُ لكلّ عبدٍ فينا: ﴿قُرأٌ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً ﴾. فبأي شيءٍ سيقضي كلٌ واحدٍ منّا على نفسهِ ؟ ﴿ بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَة \* وَلَوْ شَيءٍ سيقضي كلٌ واحدٍ منّا على نفسِه ؟ ﴿ بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَة \* وَلَوْ

#### صنّف نفسك:

يا عبادَ الله، عندما يأتي رأسُ السّنةِ الهِجريّةِ على الأمّةِ المحمّديّةِ، الكلّ يبدأ بذكرِ الهُجرةِ النّبويّةِ الشّريفةِ، وبذكرِ هِجرةِ الصّحابةِ رَضِيَ الله عنهُم إلى المدينةِ المنوّرةِ، وبذكرِ الأنصارِ الذين استقبلوا إحوانهُمُ المهاجرين، ويترنّمُ بالآياتِ الكريمةِ التي تتحدّثُ عن المهاجرينَ والأنصارِ، وذلك من حلالِ قولِهِ تباركَ وتعالى: ﴿ لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الّذِينَ أُحْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ يَنْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ الله وَرِضُواناً وَيَنصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُون فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيَنصُرُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُون فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُون ﴾.

ويقولُ كلُّ واحدٍ منَّا هؤلاءِ همُ المُهاجِرونَ الذينَ شَهِدَ اللهُ تعالى لهُم بالصِّدقِ، وهؤلاءِ همُ الأنصارُ الذينَ شَهِدَ اللهُ تعالى لهُم بالفلاحِ، والكثيرُ منَّا لا يُتابِعُ الآياتِ الكريمةِ التي جاءت بعدَ ذِكرِ المُهاجِرينَ والأنصارِ، حيثُ يقولُ اللهُ تبارَكَ وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالإيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٍ.

يا عبادَ الله، لِيَسأَلْ كلُّ واحِدٍ منَّا نفسهُ هل ينطبقُ علينا وصفُ المُهاجِرِينَ؟ هل فيه وصفُ المهاجرين؟

## وصفُ المهاجرين:

يا عبادَ الله، لقد أُخرِجَ المُهاجِرونَ من دِيارِهِم وأموالِهِم من غيرِ ذنب إلا أنّهُم آمنوا بربّهِم، كما قال تعالى: ﴿ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بالله الْعَزيزِ الْحَمِيد ﴾. وكما قال تعالى: ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلا أَن يُؤْمِنُوا بالله الْعَزيزِ الْحَمِيد ﴾. ما أخرِجوا من دِيارِهِم وأموالِهِم بسبب المُوبِقاتِ من كُفرٍ وسبِّ للذَّاتِ الإِلْميَّةِ، وسبِّ للمقامِ المُحمَّديِّ، ولا بسبب الرِّبا وانتشارِ الرِّشوةِ والزِّنا، ولا بسبب سفورِ نسائِهِم واختلاطِ الرِّجالِ بالنِّساءِ، ولا بسبب تركِهِمُ الصَّلاةَ والصِّيامَ والزَّكاةَ، بل أُخرِجوا بسبب إيمانِهِمُ الصَّادةِ، حيث تطابقت أفعالُهم مع إيمانِهم. يا عبادَ الله، لقد وصَفَهُمُ الله تعالى:

أولاً: بقوله تعالى: ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلا مِّن الله وَرِضْوَاناً ﴾. يبحثونَ ويطلبونَ من الله تعالى أن يُعامِلَهُم بالفضلِ لا بالعَدلِ، لأَنَّهُم عَرَفوا بأنَّ الإيمانَ نِعمةٌ من الله تعالى عليهم، وعَرَفوا بأنَّ الإسلامَ نِعمةٌ من الله تعالى عليهم، فما كانَ إيمانُهُم وشرحُ عليهم، وعَرَفوا بأنَّ الإسلامِ إلا بفضلٍ من الله تعالى، ألم يقل الله تعالى لهم: ﴿وَلَكِنَّ الله حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ مَرَّبَ لِللهُ اللهُ عَلى عَمَلِهِمُ السَّهُ عَلَى عَمَلِهِمُ الصَّالِحِ الذي صَدْرَهُ لِلإسْلامِ ﴾؟ فأي مَثوبةٍ يطلبونَها من الله تعالى على عَمَلِهِمُ الصَّالِحِ الذي هوَ نِعمةٌ من الله تعالى على عَمَلِهِمُ الصَّالِحِ الذي عونَ نِعمةٌ من الله تعالى على عَمَلِهِمُ الصَّالِحِ الذي عونَ نِعمةٌ من الله تعالى على عَمَلِهِمُ الصَّالِحِ الذي عونَ نِعمةٌ من الله تعالى على عَمَلِهِمُ الصَّالِحِ الذي عَلَى عَمَلِهِمُ الصَّالِحِ الذي عَمَلِهِمُ من الله تعالى على عَمَلِهِمُ الصَّالِحِ الذي عَمَلِهِمُ من الله تعالى عليهم يستحقٌ الشُّكرَ عليها؟

لقد عَرَفُوا من سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وُجوبَ الطَّاعةِ، ووُجوبَ المَّمْوراتِ وبتركِ المحظوراتِ، ثمِّ السُّؤالَ لله

تعالى أن يُعامِلُهُم بالفضل، وذلكَ من خلالِ بيانِ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لهم بقوله: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّهُ لَا يُدْخِلُ أَحَداً الْجَنَّةَ عَمَلُهُ» قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ» رواه الإمام البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عنها.

يا عبادَ الله، المهاجرونَ التَزموا دِينَ الله تعالى، وأُخرِجوا من دِيارِهِم وأموالِهِم بغيرِ حقٍّ فَصَبروا وطَلَبوا من الله تعالى أن يُعامِلَهُم بالفضل، وأن ينالوا منه الرِّضا، أن ينالوا منه نظرةَ رضا، وكأنّ لسانَ حالِهم يقولُ:

ثانياً: وَصَفَهُمُ اللهُ تعالى بقوله: ﴿ وَيَنصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ﴾. مع الشِّدّةِ التي مرّت عليهم، مع الظّلمِ الذي وَقَعَ عليهم، مع إخراجِهِم من دِيارِهِم وأموالِهم، مع التّفريقِ بينَهُم وبينَ أُصولِهِم وفُروعِهِم وأزواجِهِم، ونُصرةُ الله تعالى لهم كانت بالتزامِ القرآنِ العظيم بتحليلِ حلالِه وبتحريم حرامِه، ونُصرةُ سيّدِنا رسولِ الله صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بتطبيقِ سُنّتِهِ مع هذهِ الشّدّةِ والابتِلاءاتِ.

يا عبادَ الله، هكذا كانَ وصفُهُم فاستحقُّوا شهادةَ الله تعالى لهم بقوله: ﴿ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾. وهذا خَبَرُ من الله تعالى لا يقبلُ النَّسخَ.

# خاتمةٌ نسألُ الله تعالى حسنها:

يا عبادَ الله، أينَ نحنُ من هؤلاءِ الصَّادقين؟ أينَ نحنُ من الالتزام بكتابِ الله تعالى

وبسُنَةِ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟ أينَ نحنُ من الإخلاصِ في الأعمالِ؟ أينَ نحنُ من رجائنا لله تعالى أن يُعامِلَنا بالفضلِ بعدَ الاستقامةِ؟ أينَ نحنُ من نُصرةِ الله تعالى ورسولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ في الشَّدائِدِ والمِحَنِ؟

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

#### 304 كلمة الأسبوع: هل ينطبق علينا وصف الأنصار؟

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

الصّّادِقُ في محبّةِ سيّدِنا رسولِ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُعطِي أَجَمَلَ صورةٍ وأنقاهَا عن هذهِ المحبَّةِ، ولا أظُنُّ أنَّ أحداً كانَ أعظَمَ صِدْقاً في محبَّةِ سيّدِنا رسولِ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ من الصَّحبِ الكِرامِ رَضِيَ الله عَنهُم.

نَعَمْ، لقد ظَهَرتْ صِفاتُ المَحبوبِ فِي المُحِبِّ، وظَهَرتْ صِفاتُ المَتبوعِ فِي التَّابِعِ، وظَهَرتْ صِفاتُ المَتبوعِ فِي التَّابِعِ، وظَهَرتْ صِفاتُ وأحلاقُ سيّدِنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ

وَسَلَّمَ فِي الصَّحَابَةِ الكِرامِ رَضِيَ اللهُ عَنهُم، حَتَّى شَهِدَ اللهُ تعالى لهم بذلك بقولِهِ تعالى: ﴿ مُّحَمَّدُ رَّسُولُ الله وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ الله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ﴾.

#### من صِفاتِ الأنصار:

يا عبادَ الله، لقد شَهِدَ الله تعالى للمُهاجرينَ بالصِّدقِ في إِيمانِهِم، وبالصِّدقِ في نِيَّاتِهِم، وبالصِّدقِ في التِزامِهِم بقولِهِ تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا نِيَّاتِهِم، وبالصِّدقِ في التِزامِهِم بقولِهِ تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الله وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ مِن دِيارِهِم وَأَمْوَالِهِم يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ الله وَرضُواناً وَيَنصُرُونَ الله وَرسُولَهُ أُولَئِكَ مِن دِيارِهِم وَأَمْوَالِهِم يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ الله وَرضُواناً وَيَنصُرُونَ الله وَرسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ هَمْ الطَّالِقِ للمَخلوق، فهل من هُمُ الصَّادِقُونَ هُ. شهادَةٌ من الله تعالى لَهُم، شهادَةٌ من الخالِقِ للمَخلوق، فهل من شاهِدٍ لنا من الخَلْقِ في صِدقِنَا؟ نحنُ بحاجَةٍ إلى الصِّدقِ الذي كانَ عندَ اللهاجرينَ رضِيَ الله عَنهُم.

أمِّا بالنِّسبَةِ للأنصارِ رَضِيَ اللهُ تعالى عَنهُم، فقد وَصَفَهُمُ اللهُ تعالى لنا بالصِّفاتِ التي تحققوا فيها، ثم شهدَ لهم بالفلاح، فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّوُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ . فَصِفاتُ الأنصار:

أُولاً: الحُبِّ لِبعضِهِمُ البعضِ، الحُبِّ لإخوانِهِمُ المهاجِرِينَ، الحُبِّ الصَّادِقُ، حيثُ أُحبُّوا لإخوانهم ما أُحبُّوهُ لأنفُسهم، وبذلكَ كَمُلَ إيمانُهُم، لأنّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يقولُ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» رواه الإمام البخاري عَنْ أَنسِ رَضِيَ الله عَنهُ.

وعندما كانوا صادِقينَ في هذا الحُبِّ كانوا كالجَسَدِ الواحِدِ الذي أشارَ إليه النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بقولِهِ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بقولِهِ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَوَاحُهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» رواه الإمام مسلم عن النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ الله عَنهُ.

ثانياً: التَّجَرُّدُ من الحَسَدِ تُجاهَ إخوانِهِمُ المهاجِرِينَ مهما أوتوا من شيءٍ مادِّيٍّ أو مَعنَوِيٍّ، فَصُدورُهُم صافِيَةٌ طاهِرَةٌ، لا تنطوي على غِلٍّ ولا على حساسِيَةٍ تُجاهَ إخوانِهِمُ المهاجِرِينَ، كما أنِّها واسِعَةٌ لا تضيقُ بتقديمِهِم أو تقَدُّمِهِم.

وكذلكَ هُم قانِعونَ راضونَ بما آتاهُمُ الله تعالى ولو كانَ قليلاً، لأنّهُم سَمِعوا حديثَ الحبيبِ المصطفى صَلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي رواه الترمذي عَنْ سَلَمَة بْنِ عُبَيْدِ الله بْنِ مِحْصَنِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ الله عَنهُ، عَنْ أَبِيهِ الترمذي عَنْ سَلَمَة بْنِ عُبَيْدِ الله بْنِ مِحْصَنِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ الله عَنهُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: همَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِناً فِي سِرْبِهِ، مُعَافى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا».

فَصُدورُهُم سليمةٌ من الحِقدِ والحَسَدِ تُجاهَ إخوانِهِمُ المهاجِرِينَ إذا أكرَمَهُمُ اللهُ تعالى بشيءٍ، وقُلوبُهُم راضِيَةٌ بما قَسَمَ اللهُ تعالى لهم ولو كانَ قليلاً.

ثَالثاً: الإيثارُ، الذي هو رحمةُ من الله تعالى يُسكِنُها قُلوبَ من أَحَبِّ من عِبادِهِ، والإيثارُ هو تقديمُ الغيرِ على النَّفسِ في خُطوطِها الدُّنيَوِيَّةِ، رَغبةً في الحُظوطِ

## الدِّينيَّةِ.

يا عباد الله، الأنصارُ بشهادَةِ الله تعالى تجاوزوا مرحلة العدُلِ إلى الفضْل، تجاوزوا مرحلة الإسلامِ إلى الإحسانِ، لم يقتَصِروا على دَفْعِ الزِّكاةِ التي هي من صِفاتِ المسلمينَ التي أشارَ الله تعالى إليها بقولِهِ: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ مَّعْلُومُ \* لَلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم ﴾. بل ارْتقوا إلى العطاءِ بدونِ حُدودٍ، وهذا من صِفاتِ الحسنينَ الذينَ أشارَ اللهُ تعالى إليهم بقوله: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُون \* الحِن مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسنِين \* كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا آتِاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ يَسْتَغْفِرُون \* وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم ﴾. يَهْجَعُون \* وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُون \* وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم ﴾.

## من الذي يستطيعُ الإيثارَ؟:

يا عباد الله، إنّ الإيثار خُلُقُ لا يستطيعُهُ إلا من أيقَن بأنّ الله تعالى سوف يُخلِفُ عليه، وأنّ الله تعالى سيئكافيه علىه أضعافاً مُضاعفة، فمن آمَن بالله تعالى واليوم الآخِرِ فإنّهُ يَبني حياتَهُ على العطاء، قال تعالى: ﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ وَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينِ ﴿. وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلّا مَلكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، ويَقُولُ اللهَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَيَقُولُ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَيَقُولُ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَيَقُولُ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَعَلَى الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَصَحْبِي الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَصَحْبِي الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَصَحْبِي الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَيَقُولُ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَصَحْبِي اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَسَعِي الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَلِي الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَلِي الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَلَى الله عَنْ أَبِي الله عَلَيْهِ الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَلَى الله عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَلَيْهِ الله عَنْ أَبِي الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَنْهُ أَعْلَى الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَنْهُ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ الله عَنْهُ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله العَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ الله المَامِ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلْمُ الله عَلَيْهُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله الله المَامِ الله عَلْمُ الله المَامُ الله عَلْمُ الله الله المَلْمُ الله عَلْمُ الله المُنْ الله المَامِ الله المَلْمُ الله المُعْلِمُ الله المَلْمُ الله المَلْمُ الله المَلْمُ ا

إِنَّ الإِيثَارَ خُلُقٌ لا يستطيعُهُ إلا من عَلِمَ بأنَّ الدُّنيا مزرعةٌ للآخِرَةِ، وعَلِمَ حديثَ سيّدِنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ: «الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ

وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى الله وَالله الإمام أحمد عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوسٍ رَضِيَ الله عَنهُ. وعَلِمَ حديثَ سيِّدِنا رسولِ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «اِغتَنِمْ حَمْساً قَبلَ حَمسٍ: شَبابكَ قَبلَ هَرَمِكَ، وَعِلى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: وَاغتَنِمْ حَمْساً قَبلَ حَمسٍ: شَبابكَ قَبلَ هَرَمِكَ، وَعِدَاءَكَ قَبلَ شَعْلِكَ، وَعَراعَكَ قَبلَ شُعْلِكَ، وَحَياتَكَ قَبلَ شُعْلِكَ، وَحَياتَكَ قَبلَ مَوْتِكَ » رواه الحاكم عن ابنِ عبّاسِ رَضِيَ الله عَنهُما.

إِنَّ الإِيثَارَ خُلُقٌ لا يستطيعُهُ إلا منِ استَحضَرَ الجُنَّةَ ونعيمَها، وامَتَثَلَ قولَ الله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلمُتَّقِينِ ﴿ وَامَتَثَلَ قُولَ الله تعالى: ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا لُلهُ تَعْلَى: ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا لُلهُ يَهِ عَلِيم ﴾.

إِنَّ الإِيثَارَ خُلُقٌ لا يستطيعُهُ إِلا منِ امتلاً قلبُهُ رحمةً على عِيالِ الله تعالى، وسَمِعَ حديثَ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمُوا الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ» رواه الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ الله عَنهُ. وفي رواية الترمذي وأبي داوود: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ». وسَمِعَ حديثَ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُهِ» رواه الطبراني في الكبير عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنهُ.

#### خاتمةٌ نسأل الله تعالى حُسنها:

يا عباد الله، لِيسألْ كلُّ واحدٍ منَّا نفسهُ: أينَ أنا من صِفاتِ المهاجرينَ؟ وأهمَّها الصِّدْقُ. وليسألْ كلُّ واحدٍ منَّا نفسهُ: أينَ أنا من صِفاتِ الأنصارِ؟ وأهمَّها اللإيثارُ.

يا عباد الله، والله لا خَيْرَ فينا إذا لم نَهتدِ بِهَدْيِ المهاجرينَ والأنصارِ الذينَ اهتَدَوْا بِهَدْيِ سَيِّدِنا رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، واحفَظوا قولَ الله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم الله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم الله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ بَاللهِ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ ﴿.

\*\* \*\* \*\*

#### 305 كلمة الأسبوع: خلق السلف الصالح الإيثار

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

فقد ربِّى الإسلامُ أتباعَهُ وحاصَّةً في الصَّدرِ الأوَّلِ منه على خُلُقِ الإيثارِ، الذي هوَ تقديمُ الغيرِ على النَّفسِ في حُظوظِها الدِّنيويَّةِ رَغبةً في الحُظوظِ الدِّينيَّةِ، ولكنْ هذا الخُلُقُ لا يستطيعُ أن يتحقَّقَ به إلا من آثَرَ رِضا الله تعالى على رِضا غيرِهِ، وإن عَظُمَت فيه المِحَنُ، وتَقُلَت فيه المُؤنُ، وضُعُفَ عنه الطُّولُ والبَدَنُ.

خُلُقُ الإيثارِ لا يستطيعُهُ إلا من امتَثَلَ أمرَ الله تعالى، وفَعَلَ ما يُرضي الله تعالى، ولو أغضَبَ الخلق جميعاً، ولم تأخُذْهُ في إيثارِ رضاهُ لومةُ لائمٍ، وجَعَلَ همّهُ وعزمَهُ كلّهُ مَقصوراً على مَرضاةَ الله تعالى، لأنّ إرضاءَ النّاسِ غايةٌ لا تُدركُ، كما قال الإمامُ الشّافعيُّ رحمه الله تعالى: رضا النّاسِ غايةٌ لا تُدركُ، فعليكَ بما فيه صلاحُ نفسيكَ فالزَمْهُ، ومعلومٌ أنْ لا صلاحَ للنّفسِ إلا بإيثارِ رضا ربّها ومولاها على غيرها، ولقد أحسنَ من قال:

فَ لَيتَكَ تَحَلَّ والحَياةُ مَ رِيرةٌ \*\*\* وَلَيتَكَ تَرضى والأنامُ غِضابُ وَلَيتَكَ تَرضى والأنامُ غِضابُ وَلَيتَ الذي بيني وبينكَ عامِرٌ \*\*\* وبيني وبين العالمين خرابُ إذا صَحَّ مِنْكَ الوُدُّ فالكُلُّ هَيِّنُ \*\*\* وَكُلُّ الذِي فَوْقَ التُّرابِ تُرَابُ إِنْارُ سِيّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ:

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: سَيِّدُ أَهَلِ الإِيثَارِ هُوَ مَعَلِّمُ البَشرِيَّةِ الإِيثَارَ سَيِّدُنا محمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، حيثُ كَانَ يُؤثِرُ غيرَهُ على نفسِهِ، ويُعلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، حيثُ كَانَ يُؤثِرُ غيرَهُ على نفسِهِ، ويُعلِّمُ أصحابَهُ أَن يُؤثِروا غيرَهُم على أنفُسِهِم، أخرج الإمام البخاري عن مُجَاهِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ كَانَ يَقُولُ: أَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنْ كُنْتُ اللهُ عَنهُ كَانَ يَقُولُ: أَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنْ كُنْتُ

لَأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْجُوعِ، وَإِنْ كُنْتُ لَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنْ الْجُوعِ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْماً عَلَى طَرِيقِهِم الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، فَمَرَّ أَبُو بَكْر، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ الله مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَني، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بي عُمَرُ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ الله مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي، فَمَرَّ فَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بي أَبُو الْقَاسِم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ، فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآني وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِي، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا هِرِّ» قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «الْحَقْ» وَمَضَى، فَتَبعْتُهُ فَدَخَلَ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لِي، فَدَخَلَ فَوَجَدَ لَبناً فِي قَدَح، فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ؟» قَالُوا: أَهْدَاهُ لَكَ فُلَانٌ \_ أَوْ فُلَانَةُ \_ قَالَ: «أَبَا هِرِّ» قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «الْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي» قَالَ: وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الْإِسْلَامِ، لَا يَأْوُونَ إِلَى أَهْلِ وَلَا مَالِ وَلَا عَلَى أَحَدٍ إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ، وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا، وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا فَسَاءَني ذَلِكَ، فَقُلْتُ: وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ كُنْتُ أَحَقُّ أَنَا أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَن شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا، فَإِذَا جَاءَ أَمَرَنِي، فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَني مِنْ هَذَا اللَّبَن وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ الله وَطَاعَةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ بُدُّ، فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ وَأَحَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنْ الْبَيْتِ، قَالَ: «يَا أَبَا هِرِّ» قُلْتُ: لَبّيك يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «خُذْ فَأَعْطِهمْ» قَالَ: فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ فَأُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، فَأَخَذَ الْقَدَحَ

فُوضَعَهُ عَلَى يَدِهِ فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ: «أَبَا هِرِّ» قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «اقْعُدْ فَاشْرَبْ» فَقَعَدْتُ «بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ» قُلْتُ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «اقْعُدْ فَاشْرَبْ» فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ، فَمَا زَالَ يَقُولُ: «اشْرَبْ» حَتَّى قُلْتُ لَا فَشَرِبْتُ، فَمَا زَالَ يَقُولُ: «اشْرَبْ» حَتَّى قُلْتُ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا، قَالَ: »فَأرِنِي» فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ فَحَمِدَ الله وَسَمَّى وَشَربَ الْفَضْلَة.

## إيثارُ سعدِ بنِ الرّبيع:

أيُّها الإخوة الكرام: لقد تربِّي الصِّحبُ الكرامُ رَضِيَ الله عَنهُم على هذا الخُلُق من سيَّدِنا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى وَصَلوا إلى درجةٍ من الإيثار تكادُ أن تفوقَ الخيالَ، ولولا النَّقلُ الصِّحيحُ لما استطاعَ أحدٌ أن يتصوِّرَ هذا الإيثارَ، قد يتصوِّرُ الإنسانُ خُلُقَ الإيثار في الطَّعام والشِّراب والمال، أمًّا أن يكونَ الإيثارُ في الزِّوجة، فهذا شيءٌ ما استطاعَ عليه أحدٌ إلا من تربّي على خُلُق الإيثار من كتاب الله تعالى ومن سُنَّةِ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ، أخرج الإمام البخاري عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ، فَآخَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلَّني عَلَى السُّوق، فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْن، فَرَآهُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرُّ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ: «مَهْيَمْ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ» قَالَ: يَا رَسُولَ الله، تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَار، قَالَ: «فَمَا سُقْتَ فِيهَا؟» فَقَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أُوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».

وفي رواية إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: قالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِنِّي أَكْثَرُ الْأَنْصَارِ مَالًا، فَأَقْسِمُ مَالِي نِصْفَيْنِ، وَلِي امْرَأَتَانِ فَانْظُرْ أَعْجَبَهُمَا إِلَيْكَ فَسَمِّهَا لِي أُطلِّقُهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجْهَا، قَالَ: بَارَكَ الله لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ.

ومعنى وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ: أي أثرٌ من زعفران، ومعنى مَهْيَمْ: أي ما حالُكَ وما شأنُك؟ كلمة يستفهم بها.

## إيثارُ الأشعريِّينَ رَضِيَ اللهُ عَنهُم:

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: المِحَنُ والابتِلاءاتُ تكشِفُ مَعادنَ النَّاسِ، وتكشِفُ أصحابَ الدِّعاوى مِمِّن يتكلَّمُ بالأخلاقِ والرِّحمةِ والإِنسانيَّةِ، أخرج الشيخان عَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: هُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْعَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنا مِنْهُمْ». ومعنى أَرْمَلُوا: أي فَنيَ طعامُهُم.

## إيثار أنصاري من الأنصار:

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: سِيرةُ سَلَفِنا الصَّالِحِ رَضِيَ اللهُ عَنهُم إِمَّا أَن تكونَ حُجَّةً لنا أو علينا، إسمعوا حديثَ سيِّدِنا أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، الذي رواه الإمام البخاري:

أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَبَعْثَ إِلَى نِسَائِهِ، فَقُلْنَ: مَا مَعْنَا إِلَّا الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَضُمُّ — أَوْ يُضِيفُ — هَذَا؟» فَقَالَ رَجُلٌّ مِنْ الْأَنْصَارِ: أَنَا، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى «مَنْ يَضُمُّ — أَوْ يُضِيفُ — هَذَا؟» فَقَالَ رَجُلٌّ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، المُرَأَتِهِ، فَقَالَ: هَيِّي طَعَامَكِ، وَأَصْبِحِي سِرَاجَكِ، وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا عِنْدَنَا إِلَّا قُوتُ صِبْيَانِي، فَقَالَ: هَيِّي طَعَامَكِ، وَأَصْبُحِتْ سِرَاجَهَا، وَنَوَّمَتْ وَسُبِيانِي، فَقَالَ: هَيِّي طَعَامَكِ، وَأَصْبُحِي سِرَاجَهَا، وَنَوَّمَتْ صِبْيَانَكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً، فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا، وَأَصْبُحَتْ سِرَاجَهَا، وَنَوَّمَتْ صِبْيَانَهُا، ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَأَطْفَأَتْهُ، فَجَعَلَا يُرِيانِهِ أَنَّهُمَا يَأْكُلَانِ، وَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَيْانَهَا، ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَأَطْفَأَتْهُ، فَجَعَلَا يُرِيانِهِ أَنَّهُمَا يَأْكُلَانِ، وَسَيْانَهَا، ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَأَطْفَأَتْهُ، فَجَعَلَا يُرِيانِهِ أَنَّهُمَا يَأْكُلَانِ، وَسَيْانَهُ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «ضَجِكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلَهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «ضَجِكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمْ المُمْلِحُونَ ﴾. ومعنى نَوِّمِي صِبْيَانَكِ: أي كلِليهِم بشيء.

# إيثارُ السِّيِّدةِ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنها:

أَيُّهَا الإِحوة الكرام: من أعظمِ أنواعِ الإيثارِ إيثارُ أمِّنا الطَّاهرةِ الصِّدِيقةِ بنتِ الصِّدِيقِ زوجِ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وحبيبَتِهِ المُبرِّأةِ من فوقِ سبع سماوات، حيثُ آثَرَت أن يُدفَنَ سيِّدُنا عمرُ رَضِيَ الله عَنهُ المُبرِّأةِ من فوقِ سبع سماوات، حيثُ آثَرَت أن يُدفَنَ سيِّدُنا عمرُ رَضِيَ الله عَنهُ عَنهُ عَنهُ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ بَانَبِ الصِّدِيقِ الذي هوَ بجوارِ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أخرج الإمام البخاري عن عُمرَ بنِ الخطّابِ رَضِيَ الله عَنهُ قال: يَا عَبْدَ الله بْنَ عُمرَ، اذْهَبْ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، فَقُلْ: يَقْرَأُ عُمرُ بْنُ الْحَطَّابِ عَلَيْكِ السَّلَامَ، ثُمَّ سَلْهَا أَنْ أُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيَّ، قَالَتْ: كُنْتُ أُرِيدُهُ

لِنَفْسِي، فَلَأُوثِرَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي ، فَلَمَّا أَقْبَلَ قَالَ لَهُ: مَا لَدَيْكَ؟ قَالَ: أَذِنَتْ لَكَ عَالَمُونِي، فَلَمَّ وَلَيْ مِنْ ذَلِكَ الْمَضْجَع، فَإِذَا قُبِضْتُ فَاحْمِلُونِي، ثُمَّ سَلِّمُوا، ثُمَّ قُلْ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّبِ، فَإِنْ أَذِنَتْ لِي فَاحْمِلُونِي، وَإِلَّا فَرُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَداً أَحَقَّ بِهَذَا الْأَمْرِ فَادْفِنُونِي، وَإِلَّا فَرُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَداً أَحَقَّ بِهَذَا الْأَمْرِ مَنْ هَوْلُكَ الله عَلَى الله وَعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَوْلُكَ الله عَلَى الله عَلَى الله وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ، فَمَن اسْتَخْلَفُوا بَعْدِي فَهُو الْخَلِيفَةُ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، فَمَن اسْتَخْلَفُوا بَعْدِي فَهُو الْخَلِيفَةُ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، فَمَن اسْتَخْلَفُوا بَعْدِي فَهُو الْخَلِيفَةُ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ، فَمَن اسْتَخْلِفُوا بَعْدِي فَهُو الْخَلِيفَةُ مَن الْمُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى الله وَعَلَى الله عَلَى وَعَلِيا وَطَلْحَة وَالزُّبَيْرُ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ، وَوَلَحَ عَلَيْهِ شَابٌ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى الله وَعَلَى مِنْ الْقَدَمِ فِي الْإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، ثُمَّ اسْتُخْلِفْتَ فَعَدَلْتَ، ثُمَّ الشَّهَادَةُ كَانَ لَكَ مِنْ الْفَورِي بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوْلِينَ خَيْراً أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَهُمْ وَأُوصِيهِ بِالْأَنْصَارِ خَيْراً.

### حاتمة نسأل الله تعالى حسنها:

يا عباد الله، إن خُلُقَ الإيثارِ دليلٌ على كمالِ الإيمانِ وحُسنِ الإسلام، وسببٌ لِحُصولِ الأُلفةِ والمحبِّةِ بينَ النَّاسِ، ودليلٌ على سخاءِ النَّفسِ وارتِقائِها، ودليلٌ على الرِّحمةِ التي جُبِلَ عليها قلبُ صاحِبهِ، وهو طريقٌ للوُصولِ إلى الفلاحِ في الدِّنيا والآخرةِ، لأن صاحِب خُلُقِ الإيثارِ لا يَقَعُ، وإذا وَقَعَ وَجَدَ مُتَّكَأً، هذا في الحياةِ الدِّنيا، وأمَّا في الآخرةِ فهوَ: ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهَدَاء وَالصَّلِيقِينَ وَالصَّدِينَ أُولَ عِلْكَ رَفِيقاً ﴾.

اللَّهُمِّ وفِّقنا إلى هذا المُستوى برحمتِكَ يا أرحمَ الرَّاحمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

### 306 كلمة الأسبوع: سمة مجتمعنا الأثرة لا الإيثار

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

لقد كانَ خُلُقُ سَلَفِنا الصَّالِحِ الإيثارُ، حيثُ تجاوزوا مَرحلةَ العدلِ إلى مَرحلةِ الفضلِ، فكانوا يتعامَلونَ فيما بينَ بعضِهِمُ البعضِ بالفضلِ وبالإيثارِ، كما شَهِدَ اللهُ تعالى لهم بذلكَ بقولِهِ: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾. وبذلك كانوا كالجَسَدِ الواحِدِ إذا اشتكى منه عُضوٌ تداعى له سائِرُ الجَسَدِ بالسَّهَرِ والحُمِّى.

أمِّا خُلُقُ مُجتَمِعِنا اليومَ بشكلٍ عامٍ \_ إلا من رَحِمَ اللهُ تعالى \_ هوَ الأَثَرَةُ التي هيَ ضِدِّ الإيثارِ، ونعوذُ بالله أن نتّصِفَ بهذهِ الصِّفَةِ الذّميمةِ التي هيَ ضدُّ ما كانَ عليه سَلَفُنا الصَّالِحُ، وخاصَّةً من المهاجرينَ والأنصار رَضِيَ اللهُ عَنهُم.

# الأَثَرةُ ظُلمٌ وأيٌّ ظُلمٍ:

أيُّها الإخوة الكرام: الأَثَرةُ ظُلمٌ وأيِّ ظُلمٍ يَقَعُ فيها العبدُ الغافلُ عن الله تعالى، فهي خُلُقُ ذميمٌ يَتِّصفُ به مَن آثَرَ الحياةَ الدِّنيا على الآخرةِ، وطغى طُغيانَ الجبابِرةِ فهي خُلُقُ ذميمٌ يَتِّصفُ به مَن آثَرَ الحياةَ الدُّنيا على الآخرةِ، وطغى طُغيانَ الجبابِرةِ والعيادُ بالله تعالى \_ قال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَن طَغَى \* وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا \* فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴾.

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: إِنَّ الأَثَرَةَ إِذَا تَفَشَّت فِي الْمُحَتَمَعِ وَانْتَشَرَت وَعَمِّت وَطَمِّت تَكُونُ سَبَباً فِي عُزلةِ الصَّالِحِينَ وَالأُولِياءِ والعارِفِينَ والعُلماءِ العامِلينَ عن المُحتَمَع، لأنّ مُحالَطَة المُحتَمَع الذي يتَّصِفُ بِصِفةِ الأَثْرَةِ تحتاجُ إلى صبرِ عظيمٍ، أخرج الترمذي عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيِّ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْآيَةِ؟ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْآيَةِ؟ قَالَ: أَيَّةُ آيَةٍ؟ قُلْتُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴿. قَالَ: أَمَا وَاللهِ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيراً، سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «بَل خَبِيراً، سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «بَل ائْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنَاهَوْا عَنْ الْمُنْكُرِ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحَّاً مُطَاعاً وَهُوى مُتَبعاً وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ بِحَاصَّةِ نَفْسِكَ، وَدَع الْعَوَامَّ، وَدُع الْعَوَامَّ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّاماً الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ ﴾ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ: وَزَادَنِي غَيْرُ عُتْبَة فِيلَ: يَا رَسُولَ الله ، أَجْرُ خَمْسِينَ مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ؟ قَالَ: «بَلْ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ»).

## توجيهُ سيِّدِنا رسولِ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ:

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: لقد حدِّثَ سيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أصحابَهُ الكرامَ رَضِيَ الله عَنهُم عن الأَثَرَةِ التي ما كانت في عصرِهِ، وأنِّها سوفَ تكونُ لاحِقاً.

أخرج الشيخان عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْض».

وأخرج الإمام البخاري عن عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنهُ، عن النّبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُوراً تُنْكِرُونَهَا» عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «إَنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُوراً تُنْكِرُونَهَا» قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ الله عَالَ: «أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوا الله حَقَّكُمْ». وهذانِ الحديثانِ من مُعجِزاتِ سيّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ

#### وَسَلَّمَ.

### يا صاحِبَ الأَثْرَةِ لن يُبارَكَ لكَ:

يا عباد الله، لقد أرشَدَ النّبيِّ صلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الأُمَّةَ لِنَبذِ خُلُقِ الأَثَرَةِ الأَثَرَةِ النَّهُ لن يُبارَكَ له فيما يأخُذُ من حُقوقِ الآخَرينَ.

أخرج الشيخان عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَلَيْهِ، وَمَن ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَن أَخذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى».

وقد بيِّنَ النِّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بأنَّ العبدَ يَشيبُ ويَشيبُ معهُ الحِرصُ إذا شابَ الحِرصُ وطُولُ الأمَلِ.

روى الإمام أحمد عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنهُما قَالَ: قال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَى عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَى الله التَّالِثَ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ الله عَلَى مَنْ تَابَ».

### هل من مُعتَبرِ؟:

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: روى البيهقي عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما: أَنَّ مَلِكاً مِنَ اللهُ عَنهُما: أنَّ مَلِكاً مِنَ اللهُ عَنهُما وَمُ مَلكَتِهِ وهو مُسْتَخْفٍ مِنَ النَّاسِ حتِّى نَزَلَ على رَجُلٍ له

بَقَرَةُ، فَراحَت عليه تلك البَقَرَةُ فإذا حِلابُها مقدارُ حِلاب ثلاثينَ بَقَرَةٍ، فَحَدَّثَ الملِكُ نَفْسَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا، فلمَّا كَانَ الغَدُ غَدَا بِالبَقَرَةِ إلى مَرعَاها، ثمَّ راحَت فَحُلِبَت يَنقُصُ لَبنُها على النّصف، وجاء مقدارُ حِلاب خَمسَ عشرةَ بَقَرَةٍ، فَدَعَا الملِكُ صاحِبَ مَنزلِهِ، فقال: أخبرين مِمِّن بَقَرَتُكَ هذهِ؟ أَرَعَتِ اليومَ في غير مَرعاها بالأمس؟ أو شُربَت في غير مَشرَبها بالأمس؟ فقال: لا ما رَعَتْ في غير مَرعاها بالأمس، ولا شَربَتْ في غير مَشرَبها بالأمس، قال: فقال: ما بالُ لَبنها نَقُصَ على النَّصفِ؟ قال: رأى الملِكُ هو أنْ يأخُذَها فَنَقُصَ لَبَنُها، فإنَّ الملِكَ إذا ظَلَمَ أُو هَمِّ بالظُّلم ذَهَبَتِ البَرَكَةُ، قال: وأنتَ مِن أينَ تَعرفُ الملِك؟ قال: هو ذاكَ كما قلتُ لكَ، قال: فَعاهَدَ الملِكُ رَبِّهُ في نفسهِ أنْ لا يأخُذَها ولا يَملِكُها، ولا تكونَ له في مُلكٍ أبداً، قال: فَغَدَتِ البَقَرَةُ فَرَعَتْ، ثمّ راحَت ثمّ حُلِبَتْ فإذا لَبنُها قد عادَ على مقدار ثلاثينَ بَقَرَةٍ ، قال: فقال الملك بينه وبينَ نفسهِ: فاعتبر ، فقال: إِنَّ الملِكَ إِذَا ظَلَمَ أُو هَمِّ بِالظُّلمِ ذَهَبَتِ البَرَكَةُ، لا جَرَمَ، لأعْدِلَنِّ أُو لأكُونَنَّ على أفضكل أو نحو من ذلك.

فهل من مُعتَبِرٍ من كلِّ راعٍ استَرعاهُ اللهُ تعالى على رَعِيَّتِهِ بحديثِ سيِّدِنا عبدِ الله بنِ عبِّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنهُما عن هذا الملِكِ؟

#### خاتمة نسأل الله تعالى حسنها:

أَيُّهَا الإخوة الكرام: بالأَثَرَةِ تَحِلُّ النِّقَمُ وتذهبُ النِّعَمُ، وهيَ مِعولٌ هدَّامٌ وشرٌّ مُستطيرٌ، وبما يضيعُ العدلُ وينتفي خُلُقُ الكَرَمِ، وبما يَحِلُّ العَداءِ والكراهِيَةُ محلّ الحَبِّةِ والمودِّةِ في القُلوبِ، وهيَ سببٌ لانتِفاءِ كمالِ الإيمانِ، وقد تذهبُ بالإسلامِ

\_ والعياذُ بالله تعالى \_ وهي سببٌ لانجِلالِ عِقدةِ المُحتَمَعِ وانفِصامِ عُراهُ، وهي ظُلمٌ شديدٌ وأيُّ ظُلمٍ، بل إن ظُلمَها ينعَكِسُ على أصحابِها، بحيثُ تجعَلُهُم مُعرورينَ بأنفُسِهِم، حتِّى يظُنُّوا أنَّهُ لا تبديلَ ولا تغييرَ ولا مُداولة، ونسوا قولَ الله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء والله لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ .

جاء في الزِّواجِر عن اقتِرافِ الكبائِرِ: أنَّ يجيى بنَ خالدَ بنَ بَرمَك لَمَّا حُبِسَ وَوَلَدُهُ، قَالَ له وَلَدُهُ: يَا أَبَتِ، بَعْدَ الْعِزِّ صِرْنَا فِي الْقَيْدِ وَالْحَبْسِ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، دَعْوَةُ مَظْلُومٍ سَرَتْ بِلَيْلِ غَفَلْنَا عَنْهَا، وَلَمْ يَغْفُلِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

307**■ كلمة الأسبوع: هل ينطبق علينا وصف الذين جاؤوا** من بعدهم؟ (١ (

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

لقد صَنّف رَبّنا عز وجل المحتَمَع الإيماني ثلاثة أصناف، الصّنف الأول هُمُ المهاجرون رَضِي الله عَنهُم، وقد شَهِدَ الله تعالى لهم بالصّدق فيما عاهدوا الله تعالى عليه، والصّنف الثّاني هُمُ الأنصارُ رَضِيَ الله عَنهُم، وقد شَهِدَ الله تعالى لهم بالفلاح بِبَرَكةِ سَلامةِ صُدورِهِم، والصّنف الثّالث هُمُ الذينَ حاؤوا من بعدِ بالفلاح بِبَرَكةِ سَلامةِ صُدورِهِم، والصّنف الثّالث هُمُ الذينَ حاؤوا من بعدِ المهاجرينَ والأنصارِ، وهؤلاءِ ضَمِنَ الله تعالى لهم الفلاح والنّجاح والرّضا عنهُم بشرطِ الاتّباع للمهاجرينَ والأنصارِ، قال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الله عَنهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ.

### صِفةُ الذينَ جاؤوا من بعدِهِم:

أَيُّهَا الإخوة الكرام: لقد ذَكَرَ اللهُ تعالى الصِّنفَ الثَّالثَ من المُحتَمَعِ الإيمانِيِّ وَوَصَفَهُم بالأدَبِ الظَّاهِرِ والباطِنِ، قال تعالى: وَوَصَفَهُم بالأدَبِ الظَّاهِرِ والباطِنِ، قال تعالى: ﴿ وَالنَّافِينَ جَاوُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إنَّكَ رَوُوفٌ رَّحِيمٍ .

فالوصفُ الأوِّلُ لهم: هوَ أَدَبُهُم مع السَّلَفِ الصَّالِحِ، ومن مَظاهِرِ هذا الأدَبِ الدُّعاءُ لهم.

أمَّا الوصفُ النَّاني: فهوَ أَدَبُهُم مع المؤمنينَ حيثُ صُدورُهُم خاويةٌ من الغِلِّ تُجاهَ من يقولُ: لا إله إلا الله، مُحمِّدٌ رسولُ الله.

### الأدَبُ عُنوانُ السِّعادةِ:

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: أَدَبُ المرءِ عُنوانُ سعادَتِهِ وفلاحِهِ فِي الدُّنيا والآخرةِ، وقِلَّةُ أَيُّهَا الإِخوة الكرام: أَدَبِهِ عُنوانُ شقائِهِ وبَوارِهِ فِي الدُّنيا والآخرةِ، فما استُجلِبَ خيرُ الدُّنيا والآخرةِ بِمثلِ الأَدَبِ، وما استُجلِبَ حِرمانُها بِمثلِ قِلّةِ الأَدَبِ.

### أحقٌّ من نَتَأدِّبُ معَهُم:

يا عباد الله، إن أحق من نَتَأدِّبُ معَهُم بعدَ الأدَبِ مع الله تعالى، ومع سيِّدِنا رسولِ رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، هُم أصحابُ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ من المهاجرينَ والأنصارِ، من الذينَ آمَنوا قبلَ الفتح وبعدَ الفتح.

كيفَ لا نلتَزِمُ الأدَبَ معَهُم، واللهُ تعالى يقولُ في حقِّهم: ﴿لا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلّاً وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى واللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٍ ﴾؟

كيفَ لا نلتَزِمُ الأدَبَ معَهُم، واللهُ تعالى يقولُ في حقِّهم: ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ اللهُ عَنَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَ

كيفَ لا نلتَزِمُ الأدَبَ معَهُم، واللهُ تعالى يقولُ في حقِّهم: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّالُونَ

مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ،

كيفَ لا نلتَزِمُ الأدَبَ معَهُم، وسيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يقولُ فِي حقِّهم: «الله الله فِي أَصْحَابِي، الله الله فِي أَصْحَابِي، الله الله فِي أَصْحَابِي، لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِعْضِي أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِعْضِي أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَمَنْ آذَى الله فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ»؟ رواه الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ الله عَنهُ.

كيفَ لا نلتَزِمُ الأدَبَ مَعَهُم، وسيّدُنا رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يقولُ فِي حقِّهِم: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بَيدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ»؟ رواه الإمام مسلم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ.

كيفَ لا نلتَزِمُ الأدَبَ معَهُم، وسيّدُنا رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يقولُ فِي حقِّهم: «دَعُوا لِي أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ أَنْفَقْتُمْ مِثْلَ وَسَلَّمَ يقولُ فِي حقِّهم: «دَعُوا لِي أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ أَنْفَقْتُمْ مِثْلَ أَصُدِ أَوْ مِثْلَ الْجَبَالِ ذَهَبا مَا بَلَغْتُمْ أَعْمَالَهُمْ» رواه الإمام أحمد عَنْ أنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

يا عباد الله، فَوَصفُ الذينَ جاؤوا من بعدِ المهاجرينَ والأنصارِ هوَ الأدَبُ مع مَن سَبَقَهُم بالإيمانِ، ومع مَن شَهِدَ الله عزِّ وجلّ لهم بالفلاحِ والنَّجاحِ، وإنَّ سُوءَ الأَدَبِ معَهُم عُنوانُ شقاءِ هذا العبدِ وخُسرانِهِ وبَوارِهِ في الدُّنيا والآخرةِ.

يا عباد الله، ومَن كانَ من أهلِ الأدَبِ مع المهاجرينَ والأنصارِ رَضِيَ اللهُ عَنهُم، فهوَ كذلكَ من أهلِ الأدَبِ مع التَّابِعينَ وتابِعِيهِم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، وخاصَّةً من الأئمَّةِ الأربعةِ أصحابِ المذاهِبِ الذينَ بِبَرَكَتِهِم وَصَلَ إلينا الفِقهُ المُستمَدُّ من الكتاب والسُّنَّةِ.

### الأدَبُ سَبِبُ للنِّجاةِ من الضِّيق والشِّدَّةِ:

يا عباد الله، إنَّ الأدَبَ مع السَّلَفِ الصَّالِح سَبِ للنَّجاةِ من الضِّيق والشِّدائِدِ، وكيفَ لا يكونُ الأدَبُ معَهُم سَبباً للنَّجاةِ من الضِّيق والشِّدائِدِ وقد نجَّى اللهُ تبارَكَ وتعالى ذاكَ الرِّجُلَ الذي حُبِسَ في الغارِ مع صاحِبَيهِ حينَ انطَبَقَت عليهِمُ الصِّخرةُ بَبَرَكَةِ أَدَبهِ مع والِدَيه؟ روى الإمام البخاري عن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: قال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ: «انْطَلَقَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَتَّى أُوَوُا الْمَبيتَ إِلَى غَارِ، فَدَخَلُوهُ فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنْ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّحْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا الله بصَالِح أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبُوانِ شَيْحَانِ كَبيرَانِ وَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَلَا مَالاً فَنَأَى بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْماً فَلَمْ أُرحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً أَوْ مَالاً، فَلَبثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَحْرُ، فَاسْتَيْقَظَا فَشَرَبَا غَبُوقَهُمَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهك فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّحْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيْئاً».

فيا عباد الله، إذا أرَدنا النَّجاةَ مِمًّا نحنُ فيه من شِدَّةٍ وضِيقٍ، فعلينا بالتِزامِ الأدَبِ

مع سَلَفِنا الصَّالِحِ من المهاجرينَ والأنصارِ والتَّابِعينَ رَضِيَ اللهُ عَنهُم جميعاً، وخاصَّةً مع أصحاب المذاهِب الأربعةِ التي تَلقَّتُها الأمَّةُ بالقَبول.

### سُوءُ الأدَب سَبِبٌ للمِحنةِ والابتِلاء:

يا عباد الله، إنَّ سُوءَ الأدَب مع السَّلَفِ الصَّالِح والتَّابعينَ سَببٌ للمِحنةِ والابتِلاء، وكيفَ لا يكونُ سَبباً للمِحنةِ والابتِلاء وقدِ ابتلي اللهُ عزِّ وجلَّ ذاكَ الرِّاهِبَ الذي طَرَقَت عليه أُمُّهَ بابَهُ فتأوِّلَ عَدَمَ الرِّدِّ عليها بإقبالِهِ على الصِّلاةِ، فما ماتَ حتَّى ابتُلِيَ؟ روى الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ رَجُلٌ فِي بَني إسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ: جُرَيْجٌ، يُصَلِّي، فَجَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ، فَأَبِي أَنْ يُحِيبَهَا، فَقَالَ: أُحِيبُهَا أَوْ أُصلِّي؟ ثُمَّ أَتَتْهُ، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لَا تُمِنَّهُ حَتَّى تُريَهُ وُجُوهَ الْمُومِسَاتِ، وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ، فَقَالَتْ امْرَأَةُ: لَأَفْتِنَنَّ جُرَيْجاً، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ، فَكَلَّمَتْهُ فَأَبَى، فَأَتَتْ رَاعِياً فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسهَا، فَوَلَدَتْ غُلَاماً، فَقَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيْج، فَأَتُوْهُ وَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ، فَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى، ثُمَّ أَتَى الْغُلَامَ، فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ؟ قَالَ: الرَّاعِي، قَالُوا: نَبْني صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَب، قَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ طِين». فإذا تأوِّلَ هذا الرِّجُلُ عَدَمَ الرِّدِّ بإقبالِهِ على الله عزِّ وجلِّ بالصِّلاةِ، فكيفَ بمَن يجترِئُ على سُوء الأدَب مع الصَّحب الكِرام من المهاجرينَ والأنصار، ويجترئُ على سُوء الأدَب مع التَّابعينَ، وخاصَّةً من الأئمَّةِ الأربعةِ؟

#### من صُور الأدب:

يا عباد الله، إنَّ من صُورِ الأدَبِ مع السَّلَفِ الصَّالِحِ، وخاصَّةً من المهاجرينَ والأنصار والتَّابعينَ وأصحاب المذاهِب الأربعةِ

أولاً: عَدَمُ البحثِ عن هَفُواتِهم.

ثانياً: التَّرَحُّمُ والتَّرضِّي عنهُم كُلَّما ذُكِروا.

ثالثاً: الدِّفاعُ عنهُم إذا أُسيءَ إليهم.

رابعاً: كَثرَةُ الدُّعاءِ لهم، وخاصَّةً كما ذَكرَ رَبُّنا عزَّ وجلَّ في القرآن العظيم عن لِسانِ الذين حاؤوا من بعدهم: ﴿وَالَّذِينَ حَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلاِخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفَ رَّحِيم ﴾.

#### خاتمة نسأل الله تعالى حسنها:

أيُّها الإخوة الكرام: لو نَظَرنا إلى كلِّ شَقِيٍّ في هذهِ الحياةِ الدِّنيا، فإنَّا نَجِدُ أنَّ الذي ساقَهُ إلى هذا الشَّقاءِ هوَ قِلَّةُ الأدَبِ مع السَّلَفِ الصَّالِحِ من المهاجرينَ والأنصارِ والتَّابِعينَ، فقليلُ الأدَبِ مع مَن لم يوَقِّرِ الكبيرَ هوَ ليسَ من هَدْي سيّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ألم يقلِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ألم يقلِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ألم يقلِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ألم يقلِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ألم يُوقِّرِ الْكَبِيرَ، وَيَرْحَمِ الصَّغِيرَ، ويَأْمُرْ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوقِّرِ الْكَبِيرَ، وَيَرْحَمِ الصَّغِيرَ، ويَأْمُرْ عَاللهُ عَلَيْهِ إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُنْكَرِ»؟ رواه الإمام أحمد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما.

فإذا كانَ هذا جزاء من تَرَكَ الأدَبَ مع الكبيرِ، فكيفَ إذا كانَت قِلَّةُ الأدَبِ مع

مَن شَهِدَ اللهُ تعالى لهم بالصِّدقِ والفلاحِ ومن تَبِعَهُم بإحسانِ إلى يومِ القيامةِ؟ اللهُمِّ لا تَحرِمْنا الأدَبَ مع المهاجرينَ والأنصارِ والتَّابِعينَ، ولا تَحرِمْنا الأدَبَ مع عِبادِكَ المؤمنينَ خاصَّةً ومع النَّاسِ عامِّةً.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

308**- كلمة الأسبوع: هل ينطبق علينا وصف الذين جاؤوا** من بعدهم؟ (٢(

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

إنّ من أَجَلِّ وأعظمِ نِعَمِ الله تعالى على عبدِهِ أن يجعَلَ قلبَهُ طاهِراً من الغِلِّ والحِقدِ، سليماً من الأمراضِ الباطِنةِ الخطيرةِ، فمن رَزَقَهُ اللهُ تعالى طهارةَ القلبِ من الغِلِّ، وسلامةَ الصِّدرِ من الحَسَدِ فقد أعظمَ اللهُ تعالى عليه الفضلَ والمِنّة، ولا يَسَعُ العبدَ الا أن يشكرَ الله تعالى على هذهِ النّعمةِ، لأنّ الله تباركَ وتعالى يقولُ: ﴿يَوْمَ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُون \* إلا مَنْ أتَى الله بقَلْبِ سَلِيم ﴿.

# من مُهِمَّاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ:

يا عباد الله، لقد أرسَلَ الله تعالى سيّدنا محمِّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إلينا بوظيفةٍ ومُهِمَّةٍ، فمن جملة مُهِمَّاتِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَرْكِيَةُ نُفوسِنا وتطهيرُ قُلوبِنا، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ وَسَلَّمَ تَرْكِيَةُ نُفوسِنا وتطهيرُ قُلوبِنا، قال تعالى: ﴿هُو الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينَ .

لذلكَ جاءَ توجيهُ سيّدِنا رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لأُمَّتِهِ بأن يهتمُّوا بقُلوبِهِم قبلَ اهتِمامِهِم بظَواهِرِهِم، لأنّ القلبَ هوَ سُلطانُ الأعضاءِ

كلِّها وقائدُها، وصلاحُ الأعضاءِ لا يكونُ إلا بصلاحِ القلبِ، روى الشيخان عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ اللهُ عَنهُ قال: قال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ».

يا عباد الله، لقد استهانَ النّاسُ بأمرِ الباطِنِ، واهتمُّوا بالظّاهِرِ، معَ أنّ الله تبارك وتعالى لا ينظُرُ إلى الأحسادِ والصُّورِ، ولكن ينظُرُ إلى القُلوبِ والأعمالِ، وهل تتطابَقُ الأعمالُ الظّاهِرَةُ معَ نِيَّةِ القلبِ؟ روى الإمام مسلم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الله لَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ».

### وَصْفُ الذينَ جاؤوا من بعدِ المهاجرينَ والأنصارِ:

يا عباد الله، لقد وصَفَ الله تعالى المؤمنين الذين جاؤوا من بعدِ المهاجرين والأنصار بقوله: ﴿ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوُّوفٌ رَّحِيمٍ ﴾. فالوَصْفُ الأوِّلُ هُم هو أدّبُهُم مع السلّف الصّالح، ومن صُورِ الأدب الدِّعاء هُم. أمّا الوَصْفُ الثّاني هُم هو سلامة صُدورِهِم تُحاه إحوانِهِم وحاصّة المعاصِرينَ منهُم ومن الغِلِّ والحِقدِ والحَسَدِ، فهُم يُلِحُونَ على الله تعالى بالدِّعاء بقولِهِم: هُولًا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٍ ﴾.

### تُمَراتُ سلامةِ الصِّدر من الغِلِّ:

يا عباد الله، لِيُفكِّرْ كلُّ واحدٍ منَّا في نفسهِ، كيفَ يَجِدُ قلبَهُ تُجاهَ من يقولُ: لا الله، محمِّدُ رسولُ الله؟ كيفَ يَجِدُ قلبَهُ تُجاهَ المؤمنينَ، وحاصَّةً بعدَ معرفتِهِ قولَ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ بَنِي آدَمَ قولَ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ»؟ رواه الحاكم عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ الله عَنهُ.

يا عباد الله، سَلَفُنا الصَّالِحُ عاشوا مع بعضِهِمُ البعضِ من مُنطَلَقِ سلامةِ الصُّدورِ تُحاهَ بعضِهِمُ البعضِ، فكانوا يُحَسِّدونَ قولَ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ» رواه الإمام أحمد عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ رَضِيَ الله عَنهُ.

وهذا لا يستطيعُهُ إلا من كانَ صدرُهُ سليماً من الغِلِّ والحِقدِ والحَسَدِ، لا يستطيعُهُ إلا من عَرَفَ ثِمارَ سلامةِ الصَّدرِ من الغِلِّ، فمن جملةِ ثِمارِ سلامةِ الصَّدرِ من الغِلَّ والحَسَدِ:

أُولاً: إحياءُ سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وهذا ما وَضِّحَهُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ للأُمِّةِ من خلالِ قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لأنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ الله عَنهُ: «يَا بُنَيَّ، إِنْ قَدَرْتَ أَنْ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لأنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ الله عَنهُ: «يَا بُنَيَّ، إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشُّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ» ثُمَّ قَالَ: «يَا بُنَيَّ، وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي، وَمَنْ أَحْبَنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ» رواه الترمذي.

يا عباد الله، إقرؤوا سِيرةَ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وابحَثوا هل تَجِدونَ فِي سِيرَتِهِ العَطِرَةِ أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ غِلَّا أُو حِقداً أُو حَسَداً على أحدٍ من خلقِ الله تعالى على الإطلاقِ؟ \_ حاشاهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ \_.

ثانياً: سلامةُ الصِّدر طريقٌ مُوصِلَةٌ إلى الجنَّةِ، والدِّليلُ على ذلكَ ما رواه الإمام أَحمد عن أَنس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ تَنْطِفُ لِحْيَتُهُ مِنْ وُضُوئِهِ، قَدْ تَعَلَّقَ نَعْلَيْهِ فِي يَدِهِ الشِّمَال، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِثْلَ الْمَرَّةِ الْأُولَى، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ أَيْضاً، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى مِثْل حَالِهِ الْأُولَى، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَبعَهُ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، فَقَالَ: إِنِّي لَاحَيْتُ أَبِي، فَأَقْسَمْتُ أَنْ لَا أَدْخُلَ عَلَيْهِ تَلَاثًا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُؤْوِيَنِي إِلَيْكَ حَتَّى تَمْضِيَ فَعَلْتَ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ أَنسُ: وَكَانَ عَبْدُ الله يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَاتَ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثَ فَلَمْ يَرَهُ يَقُومُ مِنْ اللَّيْل شَيْعًا غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَّ وَتَقَلَّبَ عَلَى فِرَاشِهِ ذَكَرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبَّرَ حَتَّى يَقُومَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، قَالَ عَبْدُ الله: غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ يَقُولُ إِلَّا خَيْراً، فَلَمَّا مَضَتِ الثَّلَاثُ لَيَالَ وَكِدْتُ أَنْ أَحْتَقِرَ عَمَلَهُ، قُلْتُ: يَا عَبْدَ الله، إنِّي لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي غَضَبٌ وَلَا هَجْرٌ، ثُمَّ وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ

فهل عَرَفتُم هذا يا أيُّها المسلمونَ؟

## المعينُ على سلامةِ الصّدرِ من الغِلِّ:

يا عباد الله، سلامةُ الصَّدرِ من الغِلِّ هوَ وَصْفُ أَهلِ الجُنَّةِ، قال تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ ﴾. ولا يقدِرُ على ذلكَ إلا الأشِدَّاءَ من الرِّحالِ، إلا الذينَ صَدَقوا ما عاهَدوا الله تعالى عليه، إلا الذينَ سَبَقَت لهُم من الله تعالى الحُسنى.

يا عباد الله، من أراد سلامة الصّدر من الغِلِّ فعليه بما يلي:

أولاً: كَثرَةُ الذِّعاءِ، الذي هو من أعظمِ الأسبابِ لسلامةِ الصَّدرِ، وهذا هو وَصْفُ الرِّجالِ الذينَ جاؤوا من بعدِ المهاجرينَ والأنصارِ، فيا من هو حريصٌ على طهارةِ قلبِهِ، أكثِر من الدُّعاءِ واجعَل لِنفسكَ منهُ ورداً، وقل: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلاِخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً للَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفَ رَّحِيمٍ ﴾.

ثانياً: حُسنُ الظّنِ بالنّاسِ، لأنّ مُحسِنَ الظّنِ لا يندَمُ أبداً، وقد كانَ سيّدُنا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ يقولُ: (لَا تَظُنَّ كَلِمَةً خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ شَرّاً وَأَنْتَ تَجِدَ لَهَا فِي اللهُ عَنهُ يقولُ: (لَا تَظُنَّ كَلِمَةً خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ شَرّاً وَأَنْتَ تَجِدَ لَهَا فِي اللهُ عَنهُ مَحْمَلاً).

يا عباد الله، حُسنُ الظّنِ بالنّاسِ من خُلُقِ المسلمِ صاحِبِ الصّدرِ السّليمِ، عادَ الرّبيعُ الشّافِعِيِّ في مَرضِهِ، فَدَحَلَ عليهِ فقال: يا أبا عبدِ الله، قَوِّى الله ضَعفَك، فقال: يا أبا عبدِ الله، قَوِّى الله ضَعفي على قُوِّتِي أهلكنِي، فقال: يا أبا عبدِ الله، ما أردتُ إلا الخيرَ، فقال: لو دَعوتَ الله عَلَيّ لَعلِمتُ أَنّكَ لم تُردْ إلا الخيرَ.

ثالثاً: البُعدُ عن مُجالَسَةِ النَّمَّامِينَ والمُغتابِينَ، لأنَّ سَماعَ كلامِ النَّمَّامِ يُؤثِّرُ فِي القلب، روى الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «لَا يُبَلِّغْنِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «لَا يُبَلِّغْنِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِي شَيْئاً، فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ».

#### خاتمة نسأل الله تعالى حسنها:

يا عباد الله، السّعيدُ من اتّصَفَ بصفاتِ الرّجالِ الذينَ حاؤوا من بعدِ المهاجرينَ والأنصارِ، السّعيدُ من اتّصَفَ بصفاتِ المهاجرينَ والأنصارِ، من حيثُ الصّدقُ والإنصارِ، وصَدَقَ الله تعالى القائلُ: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالدّينَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي وَالنّزينَ اتّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْرَي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

#### 309 كلمة الأسبوع: الأسباب المعينة على سلامة الصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

إنَّ أغلى شيءٍ على المؤمنِ قلبُهُ، لأنَّهُ مَحَطَّةُ الإيمانِ، ولأنَّ سلامَتُهُ سلامَةُ الآخرةِ، قال تعالى: ﴿ يَوْمَ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُون \* إلا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾.

ومن فضلِ الله تعالى على عبادِهِ أنّه ما جَعَلَ لأحدٍ من الخلقِ سُلطاناً على قلبِ أحدٍ، فقد يَتَسلّطُ العبدُ على جَسَدِ عبدٍ، أو على مالِهِ، أو على بيتِهِ، أو على مُمتَلكاتِهِ، أمّا أن يَتَسلّطَ على قلبِهِ فهذا بعيدُ المنالِ، ومن هذا المنطلقِ يكونُ الإنسانُ حريصاً كلّ الحرصِ على سلامَةِ قلبِهِ ونظافَتِهِ من كلّ وصْف يُبعِدُ العبدَ عن ربّهِ عزّ وجلّ، وهذا هو وصْفُ الذين حاؤوا من بعدِ المهاجرينَ والأنصارِ، قال تعالى: ﴿وَالّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً للّذِينَ آمَنُوا رَبّنَا إِنّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٍ.

تَحقَّقَ هؤلاءِ الرِّجالُ بالأدَبِ مع السَّلَفِ الصَّالِحِ، ومن مَظاهِرِ الأدَبِ الذِّعاءُ

للسَّلَفِ الصَّالِحِ، وتَحقَّقُوا بسلامَةِ القلبِ تُجاهَ المؤمنينَ جَميعاً، لأَنَّهُم على يقينٍ بأنّ الطَّاعاتِ لا تنفعُ صاحِبَها إذا كانَ قلبُهُ مَحشُواً بالبغضاءِ والغلِّ نحو من يقولُ: لا إله إلا الله، مُحَمَّدٌ رسولُ الله، لأنّ البغضاءَ إذا حَلّت في القلبِ حَلَقَتِ الدّينَ \_ والعياذ بالله تعالى \_ كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام الحدينَ \_ والعياذ بالله تعالى \_ كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد عن الزُّبيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «دَبُّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ، الْحَسَدُ وَالْبغضَاءُ، هِيَ النَّهَ عَلْهُ الدِّينَ».

### من هو أفضلُ المؤمنين:

يا عباد الله: إنّ سلامة القلب من الغلّ والحقد والحَسد لا يُطيقُهُ كلٌ أحدٍ، لا يُطيقُهُ إلا الرِّجالُ الذينَ صَدَقوا ما عاهدوا الله تعالى عليه، إلا الرِّجالُ الذينَ عَرَفوا قِيمة المعينة مع الذينَ أنعَمَ الله عليهم من النّبيّينَ والصّدّيقينَ والشّهداء والصّالحينَ، إلا الرِّجالُ الذينَ عَرَفوا وَصْفَ أهلِ الجنّةِ من خلالَ قولِهِ تعالى: ﴿وَنَزعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَحْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لله الَّذِي هَدَانَا لِهَـذَا وَمَا كُنّا لِنَهْ تَحْمُلُونَ ﴿ وَاللّهُ لَقَدْ جَاءت وَسُلُ رَبّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْحَنَّةُ أُورِ ثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ .

يا عباد الله، سلامَةُ القلوبِ من الغلِّ والإثمِ والبَغيِ هوَ وَصْفُ المؤمنينَ الكُمَّلِ، كما جاءَ في الحديثِ الشَّريفِ الذي رواه ابن ماجه عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «كُلُّ مَحْمُومِ الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ» قَالُوا: صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ،

فَمَا مَحْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: «هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ، لَا إِثْمَ فِيهِ، وَلَا بَغْيَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ».

ومن هذا المنطلقِ نعلمُ بأن أفضلَ القلوبِ وأنقاها وأطهَرَها هوَ قلبُ سيّدِنا محمّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وهذا ما تجلّى من خلالِ تعامُلِهِ مع ابنِ رأسِ النّفاقِ عبدِ الله بنِ أُبيِّ بنِ سلول \_ عامَلهُ الله تعالى بعدلِهِ \_ روى الإمام البخاري عَن ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ أُبَيِّ لَمَّا تُوفِّيَ جَاءَ ابْنُهُ البخاري عَن ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ أُبيِّ لَمَّا تُوفِّيَ جَاءَ ابْنُهُ إلى النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى إلى النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى قَميصَكَ أَكَفَنْهُ فِيهِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُ، فَأَعْطَاهُ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَعلى قَميصَكُ أَكَفَنْهُ فِيهِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُ، فَأَعْطَاهُ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ، فَقَالَ: ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ، فَأَعْطَاهُ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعلى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

وهنا أقولُ: لِيسمعْ كلَّ مُنافقٍ وكلَّ مُجرمٍ وكلَّ من يتظاهرُ بالإسلامِ وهوَ يُؤذي المسلمينَ بأنَّهُ لا بدِّ من الموتِ والنِّهايةِ في هذهِ الدِّارِ، وأقولُ لكلِّ مَظلومٍ من قِبَلِ المسلمينَ بأنَّهُ لا بدِّ من الموتِ والنِّهايةِ في هذهِ الدِّارِ، وأقولُ لكلِّ مَظلومٍ من قِبَلِ المنافقينَ وغيرِهِم: ﴿ اصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إلا بالله ﴾. فالموتُ يعُمُنا، والقبرُ يضُمُنا، والقبرُ يضُمُنا، والقبرُ يضمُنا، واللهُ يفصلُ بيننا، وصدق اللهُ تعالى القائل: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ ﴾.

### فائدةٌ مُهمِّةٌ: ﴿ وَلا تَزرُ وَازرَةٌ وزْرَ أُخْرَى ﴿ :

أيُّها الإخوة الكرام: من حلالِ هذا الحَدَثِ نتعلّمُ كيفَ يجبُ على المسلمِ أن يُعامِلَ الآخرينَ من حلالِ قولِهِ تعالى: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾. فلا يجوزُ يُعامِلَ الآخرينَ من حلالِ قولِهِ الزَّوجةُ بجريمةِ زوجها، ولا الأبُ بجريمةِ ابنهِ، أن يُؤخذَ الولدُ بجريمةِ والدِهِ، ولا الزَّوجةُ بجريمةِ زوجها، ولا الأبُ بجريمةِ ابنهِ، وكلُّ هذا يتحلّى من حلالِ قولِ الله تعالى عن السيِّدةِ آسيا التي دَعَت ربِّها بقولِها: ﴿رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتاً فِي الْحَنَّةِ وَنَحِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَحِّنِي مِن الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿ وَمن خلالِ قولِ الله تعالى عن سيّدِنا نوحٍ عليه السّلامُ حينَ اللهُ وَالذَ ﴿ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ ﴿ . ومن خلالِ مُعامَلةِ سيّدِنا رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مع عبدِ خلالٍ مُعامَلةِ سيّدِنا رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مع عبدِ اللهِ اللهُ اللهُ بنِ أُبِي بنِ سَلولٍ \_ علمَا اللهُ اللهُ اللهُ تعالى بعدلِهِ \_ ...

يا عباد الله، كم الأمَّةُ بحاجَةٍ إلى الالتزامِ بقولِهِ تعالى: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ وُرْرَةً وِزْرَ أَ

### الأسبابُ المعينةُ على سلامَةِ القلب من الغِلِّ:

أيُّها الإخوة الكرام: قد يسألُ أحدُنا ويقولُ: ما هيَ الأسبابُ المعينةُ على سلامةِ القلبِ من الغِلِّ والحِقدِ والحَسَدِ؟ والجوابُ على ذلكَ نقولُ: سلامَةُ القلبِ بأمورٍ، أهمُّها:

أُولاً: الدُّعاءُ، وهذا ما تَعلَّمناهُ من القرآنِ العظيمِ، عندما وَصَفَ اللهُ تعالى الذينَ

حاؤوا من بعدِ المهاجرينَ والأنصارِ، حيثُ كانَ دُعاؤُهُم: ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ وَلاٍ خُوانِنَا اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِللَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوُوفَ رَّحِيمٍ ﴿ وَلَكُن يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَعْلَمَ بِأَنَّ دُعَاءَهُم كَانَ مُتَحقِّقًا بِالشُّروطِ المُطلوبةِ منهُم، ومن أهمِّها:

١— دُعاؤُهُم كانَ دُعاءَ العبدِ المُضطرِّ، لأنَّ دُعاءَ المُضطرِّ مُستجابٌ، أَمَا رأينا المريضَ الذي يشكو من داءٍ عُضالٍ كيفَ يكونُ دُعاؤهُ؟ وكيفَ يسألُ إخوانَهُ المريضَ الذي يشكو من داءٍ عُضالٍ كيفَ يكونُ دُعاؤهُ؟ وكيفَ يسألُ إخوانَهُ الصَّالِحينَ الدُّعاءَ لنفسهِ؟ وهل رأيتم من يدعو لنفسهِ أن يُذهِبَ اللهُ تعالى من قلبهِ الغِلَّ؟ وهل رأيتم من يطلبُ من إخوانِهِ مثلَ هذا الدُّعاء؟

٢ أن يُحقّق شُروط الدُّعاء، والتي من أهيها: المُطعَمُ الحلالُ، كما جاء في الحديث الشريف الذي رواهُ الإمام مسلم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾. وقالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الل

وكان يقولُ سيِّدُنا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: : (إِنِّي لا أَحمِلُ هَمَّ الإِحابَةِ، ولكن أَحمِلُ هَمَّ الإِحابَةِ، ولكن أَحمِلُ هَمَّ الدُّعاء، فَإِنَّ أَلْهِمتُ الدُّعاء، فإنَّ الإِجَابَةَ مَعَهُ).

ثانياً: حُسنُ الظَّنِّ بِالنَّاسِ، وهذا مَطلَبُ شرعيٌّ، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْجَنَبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله تَوَّابُ الله تَوَّابُ وَعِيم ﴿ وَيقولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ رَحِيم ﴾ . ويقولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلَا تَحَسَّسُوا ، وَلَا تَعَاسَدُوا ، وَلَا تَحَسَّمُوا ، وَلَا تَحَسَّمُوا ، وَلَا تَحَسَّمُوا ، وَلَا تَحَسَّمُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَحَسَّمُوا ، وَلَا تَحَسَمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِذَا ظَنَنْتَ هُرِيرَةً رَضِيَ الله عَنهُ . ويقولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِذَا ظَنَنْتَ هُلا تُحَقِّقُ » رواه الطبراني عن حارثة بن النَّعمانِ رَضِيَ الله عَنهُ .

ويقولُ سيِّدُنا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: (لَا تَظُنَّ كَلِمَةً خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ شَرَّاً وَأَنْتَ تَجِدَ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمَلاً).

وقد زارَ الرَّبيعُ الشَّافعيَّ في مَرَضِهِ فدَخلَ عليهِ فقال: يا أبا عبدِ اللهِ! قَوَّى اللهُ ضَعفَكَ، فقال: يا أبا محمِّد، لو قَوَّى اللهُ ضَعفِي على قُوَّتِي أَهلَكَنِي، قلتُ: يا أبا عبدِ اللهِ، ما أردتُ إلَّا الخيرَ، فقال: لو دَعوتَ الله عليَّ لعلمتُ أَنَّكَ لم تُرد إلَّا الخيرَ.

ثَالثاً: البُعدُ عن مُجالسةِ النَّمَّامِينَ والمُغتابينَ، لأنَ استِماعَ العبدِ للغِيبةِ قد يجعلُ في قلبهِ غلَّا للمُغتابِ، والغيبةُ كما عرَّفها سيِّدنا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بقوله: «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟» قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «إِنْ «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ

كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَد اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ».

أمَّا النَّميمةُ فشرُّها أعظمُ من الغيبةِ، لأنَّ النَّمَّامَ ينقُلُ إليكَ كلامَ من أساءَ إليكَ، واعلم بأنَّ من نمَّ لكَ نمَّ عليكَ، كما جاء في الأثر الذي ورد في الزواجر عن اقتراف الكبائر عن الحسن رضِيَ الله عَنهُ قال: (مَنْ نَمَّ لَك نَمَّ عَلَيْك). والنَّمَّامُ لا يدخلُ الجنَّة، كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام مسلم عن حُذَيْفَة رضِيَ الله عَنهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ». وهو من أبغضِ الخلقِ عندَ الله تعالى، كما جاء في يقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ نَمَّامٌ». وهو من أبغضِ الخلقِ عندَ الله تعالى، كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الطبراني في الكبير عَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: الحديث الشريف الذي رواه الطبراني في الكبير عَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَبَّكُمْ إلَيَّ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَبَّكُمْ إلَيَّ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاقًا، الْمُوَطَّعُونَ أَكْنَافًا، الَّذِينَ يَأْلُفُونَ وَيُؤْلُفُونَ، وَإِنَّ أَبْعَضَكُمْ إلَيَّ الْمُشَّاعُونَ بالنَّمِيمَةِ، الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الأُحبَّةِ، الْمُلْتَمِسُونَ لِلْبُرَآء الْعَنتَ».

ومن هذا المنطلق، كانَ صاحبُ القلبِ السليمِ سيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يقولُ لأصحابِهِ الكِرامِ: «لَا يُبَلِّغْنِي أَحَدُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِي شَيْئًا، فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ» رواه الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

#### خاتمة نسألُ الله تعالى حسنها:

أيُّها الإخوة الكرام: الرِّجلُ هو من كانَ طاهِرَ القلبِ سليمَ القلبِ الذي لا يعرفُ الغِلَّ ولا الجِقدَ ولا البغضاءَ ولا الإثمَ، فهل نسعى للتَّحَقُّق بأوصافِ هؤلاء

الرِّجالِ الذينَ جاؤوا من بعدِ المُهاجرينَ والأنصارِ؟ وإنَّ السَّبيلَ للوُصولِ إلى هذا ليَسيرٌ على من يَسَّرَهُ اللهُ تعالى عليهِ، اللَّهُمَّ اجعلنا منهم. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

# 310 كلمة الأسبوع: أقصى أماني العبد رضا الله تعالى عنه (١)

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

إِنَّ أَقصَى أَمَانِي العبدِ رِضَا اللهِ تعالى عنهُ، قالَ تعالى حكايةً عن سيِّدنا مُوسى عليه السَّلامُ: ﴿ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴾. وقال سيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ: «لكَ العُتبى حتَّى ترضى».

فَرِضَا اللهِ تَعالَى هُو اَسمَى ما يَتمنّاهُ العبدُ في الحياةِ الدُّنيا، وأسمى ما يَتمنّاهُ أهلُ الجُنَّةِ، أخرج البزَّار عن أنس رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عن النّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «إنّ الله يَتَجَلّى للمؤمنينَ، فيقولُ: سلوني، فيقولونَ: رضاكَ». وفي رواية للطبراني في الأوسط عن أنس رَضِيَ الله عَنهُ، أنّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «يَتَجَلَّى اللهُ للمؤمنينَ فيقولُ: أنا الذي صَدَقتُكُم وَعدِي، وأَتَمَتُ عَليكُم نعمتِي، وهذا مَحَلُّ كَرامَتِي، فَسَلونِي، فَسَلُونَي، فَسَلُونَهُ الرِّضَا، فَيَشْهَدُ عَلَيْهِم عَلَى الرِّضَا».

وصدق الله تعالى القائلُ: ﴿ وَرِضُوانٌ مِّنَ الله أَكْبَرُ ﴾ أي: إنّ رِضا الله تعالى أكبرُ من النّعيمِ الذي هُم فيه.

## رِضًا الله تعالى هو تُمَرةُ رِضًا العبدِ عن الله تعالى:

يا عباد الله، العبدُ المؤمنُ عندما يجعلُ همّهُ رِضا الله تعالى عنه، لا شكّ أنّهُ يكونُ راضِياً عن الله عنه، لا شكّ أنّهُ عَنْهُمْ راضِياً عن الله تعالى القائلُ: ﴿ رضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

وَرَضُوا عَنْهُ ﴾. وقال تعالى: ﴿ جَزَاءً وِفَاقاً ﴾. فمن رَضِيَ عنِ اللهِ تعالى في قَضائِهِ وقَدَرِهِ، سَخِطَ وقَدَرِهِ، رَضِيَ الله تعالى في قَضائِهِ وقَدَرِهِ، سَخِطَ الله تعالى في قَضائِهِ وقَدَرِهِ، سَخِطَ الله تعالى عليه، كما جاء في الأمالي لابن بشران عن أنس رَضِيَ الله عَنه، عن رسولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال : «مَن رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، ومَن سَخِطَ فَلَهُ السُّخطُ».

### الرِّضا عن الله تعالى علامةُ صدقِ الإيمانِ:

يا عباد الله، الإيمانُ بالله تعالى من جملةِ معانيهِ الرِّضا بالقضاءِ والقَدَرِ ولو كانَ مُرَّا، لأنَّ الإيمانَ ليسَ بالتَّمنِي ولا بالتَّحلِّي، كما قال الحسنُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: (لَيْسَ الْإِيمَانَ ليسَ بالتَّمنِي ولا بالتَّحلِّي، كما قال الحسنُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: (لَيْسَ الْإِيمَانَ بِالتَّمَنِّي وَلَا بِالتَّحلِّي، وَلَكِنْ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَل) تَهْذِيْبُ سُنَنِ أَبِي دَاوِدَ.

فالرِّضا عنِ اللهِ تعالى فيما قَضَى وقَدَّرَ علامةٌ على صِدق إيمانِ العبدِ، كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الطبراني في الأوسط عن ابنِ عباسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قال: (دَخَلَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ على الأَنصارِ فَقال: «ومَا عَلامَةُ «أمؤمنونَ أَنتُم؟» فَسَكَتُوا، فقال عمرُ: نَعَم يا رسولَ اللهِ، قال: «ومَا عَلامَةُ إيمانِكُم؟» قالوا: نَشكُرُ على الرَّحاءِ ونصبِرُ على البَلاءِ ونَرضَى بالقَضاء، فقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مؤمنون وربِّ الكَعبةِ»). وفي رواية لأبي نعيم يقول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «حُكَمَاءُ عُلَمَاءُ كَادُوا مَنْ فِقْهِهُمْ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ».

يا عباد الله، من أراد أن يعرف منزلَته عند الله تعالى فلينظُر إلى منزلَةِ الله تعالى عنده ، فمن كانَ راضياً عن الله تعالى كانَ الله تعالى راضياً عنه ، والعكسُ بالعكسِ. أخرج الحاكم عن جابر بنِ عبد اللهِ رَضِيَ الله عنه أنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «مَن أَحَبُّ أَن يَعلَمَ مَا لَهُ عِندَ اللهِ عزَّ وجلَّ فَلَينظُر مَا للهِ عزَّ وجلَّ عِندَهُ ، فإنَّ الله تَبَارَكَ وتَعالى يُنزِلُ العَبدَ مِنهُ حيثَ أَنزَلَهُ مِن فَضهِ».

# عِظَمُ الجزاءِ معَ عِظَمِ البلاء:

يا عباد الله، من عَرَفَ أنَّ رِضا الله تعالى في رِضا العبدِ عنهُ في قضائِهِ وقَدَرِهِ، عَرَفَ بأنَّ عِظَمَ الجزاءِ معَ عِظَمِ البلاءِ، ومن هذا المُنطلقِ كانَ الأنبياءُ والمرسلونَ عليهم الصلاةُ والسَّلامُ والصَّالحونَ من بعدِهِم من أعظمِ النَّاسِ بلاءً، وهم في نتيجةِ الأمرِ أعظمُ النَّاسِ جزاءً يومَ القيامةِ.

جاء في الأمالي لابن بشران عن أنس رَضِيَ الله عَنهُ، عن رسولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِه عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال : «إنَّ عِظَمَ الجَزاءِ مَعَ عِظَمِ البَلاءِ، وإنَّ الله عزَّ وجلَّ إذا أَحَبَّ قَومًا ابتَلاهُم، مَن رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، ومَن سَخِطَ فَلَهُ السُّخطُ».

# قارن بلاءكَ ببلاءِ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ:

يا عباد الله، من ابتلاهُ اللهُ تعالى بشيءٍ مِمَّا قالَ عنهُ ربُّنا عزَّ وجل: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا قالَ عنهُ ربُّنا عزَّ وجل: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْأَمَوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالتَّمَرَاتِ﴾. ليُقارِنِ ابتلاءهُ بابتِلاءِ اللهِ تعالى لرسولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

هذا سيّدنا رسولُ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ابتلاهُ الله تعالى بالمشركينَ فآذَوهُ في مكة المُكرَّمة، وحاصروهُ في شُعبِ من شِعابِ مكَّة، واضطرُّوهُ للخروج إلى الطَّائف، وفيها لَاقَى ما لَاقَى، وأُخرِجَ من مكَّة المُكرَّمة، واضطرُّوهُ للخروج إلى الطَّائف، وفيها لَاقَى ما لَاقَى، وأُخرِجَ من مكَّة المُكرَّمة، وكُسرت رَباعيَّتُهُ، وأُدمِيت قدماهُ، وشُجَّ وجههُ الشَّريفُ، وفقد أولادَهُ الكِرامَ، عندها قال صلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ والقَلْب يَحْزَنُ، ولا نَقُولُ إلا ما يُرضي رَبَّنا، وَإِنَّا لفِرَاقِكَ يا إِبْرَاهيمُ لمَحْزُونُونَ) رواه الإمام البخاري عن أنس رَضِيَ الله عَنهُ.

# مَثَلُّ رائعٌ في الرِّضا عن الله تعالى:

يا عباد الله، الرِّضا عن اللهِ تعالى نِعمةُ عظيمةٌ من نِعَمِ الله تعالى يُسبِغُها على عبدِهِ، وبما يَعلمُ بأنَّ العاقِبَةَ لهُ، قال تعالى: ﴿ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾. وبما يعلمُ أن ما قضى الله تعالى آتيهِ لا مَحالة، قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ » رواه الإمام أحمد عن ابنِ عباسٍ رَضِيَ الله عَنهُما. ومن عرفَ هذا كان راضياً عنِ اللهِ تعالى في قضائِهِ وقَدَرِهِ ولو كَان في ظاهر الأمر مُرَّاً.

هذا سيّدُنا سعد بن أبي وقّاص رَضِيَ الله عَنهُ، الذي ابتلاه الله تعالى بفقد بَصَرِهِ آخرَ عُمُرِهِ، ولما قَدِمَ مكّة المكرِّمة جاءَهُ النّاسُ يُهرَعُونَ إليه، كلُّ واحدٍ يسألُهُ أن يدعو له، فيدعو لهذا ولهذا - وكانَ مُجابَ الدِّعوةِ - قال عبد الله بن السائب: فأتيتُهُ وأنا غلامٌ، فَتَعَرِّفتُ عليه، فَعَرَفني وقال: أنت قارِئُ أهلِ مكّة؟ قلتُ: نعم، فَذَكَرَ قِصَّةً قال في آخرها: فقلت له: يا عَم، أنت تدعو للنّاس، فلو دَعَوتَ

لنفسك فَرَدِّ الله عليك بَصَرَك! فَتَبَسَّمَ وقال: يا بُنَيِّ، قضاء الله سبحانَهُ عِندي أحسنُ من بَصَري.

#### خاتمة نسأل الله تعالى حسنها:

يا عباد الله، الرَّضا عن الله تعالى تُمَرُّتُهُ رضا الله تعالى عن العبدِ، وإذا رَضِيَ اللهُ تعالى عن العبدِ سَعِدَ في الدُّنيا وسَعِدَ في الآخرةِ، فالرَّضا عن الله تعالى هوَ جَنَّهُ العارفينَ ومُستراحُ العابدينَ، وهو أعظمُ عباداتِ القلب، وفي الحديثِ الشَّريفِ الذي رواه الحاكم عن ابن عبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنهُما قال: أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةٌ أَهْدَاهَا لَهُ كِسْرَى، فَرَكِبَهَا بِحَبْلِ مِنْ شَعْر، ثُمَّ أَرْدَفَنِي خَلْفَهُ ثُمَّ سَارَ بِي مَلِيًّا، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ وقال: «يا غُلامُ» فَقُلتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ الله، فقال: «احْفَظِ الله يَحْفظْكَ، احَفَظِ الله تَجدْهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّفْ إلى الله فِي الرَّخَاء يَعْرَفْكَ فِي الشِّدَّةِ، وإذا سَأَلْتَ فَأَسْأَلِ اللهُ، وإذا اسْتَعَنْتَ فاسْتَعِنْ بالله فقد مَضَى القَلَمُ بما هوَ كائِنٌ، فلو جَهَدَ الخلائِقُ أَن يَنفَعوكَ بما لم يَقْضِهِ اللهُ سبحانه لَكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، ولوْ جَهَدُوا أَنْ يَضُرُّوكَ بَمَا لَمْ يَكْتُب اللهُ عَلَيْكَ ما قَدَرُوا عَلَيْهِ، فإن اسْتَطَعْتَ أَنْ تَعْمَلَ بالصَّبْر مَعَ اليَقيْن فافْعَلْ، فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فاصْبرْ، فإنَّ في الصَّبْر على ما تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيراً، واعْلَمْ أنَّ النَّصْر مَعَ الصَّبْر، وأنَّ مَعَ الكَرْبِ فَرَجًا، وأنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً».

يا عباد الله، الرِّضا عنِ اللهِ تعالى دَعوى سَهلةُ باللِّسانِ، وهو أصعبُ الأمورِ عندَ حقيقةِ الامتحانِ.

يا عباد الله، ليسأل العبدُ نفسهُ هو من أي الفريقينِ في المِحنِ؟ هل هو من الراضينَ عنِ اللهِ تعالى؟ فهذا عليه عنِ اللهِ تعالى؟ فهذا عليه السُّخطُ؟

يا عباد الله، لنستقبلِ القضاءَ والقَدَرَ بالرِّضا عن الله تعالى ولو كان القضاءُ مرَّاً، وتذكروا الأثرَ: (لَو اطَّلَعتُم عَلى الغَيبِ لاختَرتُمُ الوَاقِعَ).

نسألُ الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرينَ عندَ الرَّخاءِ ومن الصَّابرين عند البلاءِ ومن الراضينَ بمرِّ القضاءِ.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

# 311 كلمة الأسبوع: أقصى أماني العبد رضا الله تعالى عنه (٢)

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

إِنَّ أَقصَى أَمنيةِ العبدِ الذي أسبغَ الله تعالى عليه النِّعَمَ الظَّاهرةَ والباطنةَ، ثمّ توَّجَ تلكَ النَّعَمِ بنعمةِ الإسلامِ والإيمانِ، أن يكونَ الله تعالى راضياً عنه، لأنّ الله تعالى المنعِمَ إذا رَضِيَ عن العبدِ المنعَمِ عليه فإنّهُ تباركَ وتعالى يجعلُ هذا العبدَ يتقلّبُ بنعَمٍ لا يعلمُ قَدْرَها إلا الله تعالى، وذلكَ في عالمِ البرزخِ حيثُ يجعلُ ربّنا عزّ وجلّ قبرَهُ روضةً من رياضِ الجنّةِ، ويجعلُهُ في أرضِ المحشرِ تحتَ ظِلِّ عرشِهِ يومَ لا ظِلّ

إلا ظِلُّهُ، ويجعلُهُ من الآمنينَ يومَ الفَزَعِ الأكبرِ، ثمَّ يُدخِلُهُ جنَّتَهُ مع الذينَ أنعمَ عليهم من النّبيّينَ والصِّدِّيقينَ والشُّهداءِ والصّّالحينَ وحَسُنَ أولئكَ رفيقاً.

### علامةُ رضاهُ عنكَ:

يا عباد الله، قد يسألُ أحدُنا: ما علامةُ رضا الله تعالى عن العبدِ؟

#### الجوابُ على ذلك:

من علامة رِضاهُ عنكَ أن تكونَ أنتَ راضِياً عنهُ في قضائِهِ وقَدَرِهِ وإن كانَ مُرَّا، لأَنَّهُ جاء في الحديث الشريف الذي رواه الترمذي وابن ماجه عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنهُ، عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «عِظَمُ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ الله إِذَا أَحَبَّ قَوْماً ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّحْطُ».

صُهَيْبِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

#### إن رضيت عنهُ أرضاك:

يا عباد الله، حاشا لربِّنا عزِّ وجلّ أن لا يُرضي عبدَهُ إذا رآهُ راضِياً عنهُ، وكيفَ لا يُرضيهِ ربُّنا عزِّ وجلّ وهوَ القائلُ في كتابِهِ العظيم: ﴿هَلْ جَزَاء الإِحْسَانِ إِلا الإِحْسَانِ﴾.

روى الترمذي عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ، قَالَ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ: عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ، قَالَ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فَوَ ادِهِ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ لَن تَعَمْ، فَيَقُولُ وَنَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْ جَعَ، فَيَقُولُ اللهُ: أُبْنُوا لِعَبْدِي بَيْتاً فَي الْجَمْدِي بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ». هذا في الآخرةِ مُحقّقُ.

وإذا شاء أن يُرضِيَهُ في الدِّنيا أرضاهُ، روى الإمام مسلم عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هِمَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ الله: ﴿إِنَّا لِلله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾. هما مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا، إِلَّا أَخْلَفَ الله لَهُ خَيْراً مِنْهَا» اللَّهُمَّ أُجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا، إِلَّا أَخْلَفَ الله لَهُ خَيْراً مِنْهَا» قَالَتْ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟. ﴿واللهُ قَالَتُ: عَلَيْهُ وَعَلَى الله صَلَّى الله عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وهو لا شك خيرٌ من أبي سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنهُ.

هذا الذي أبكى سيّدنا رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ:

أيُّها الإخوة الكرام: الرِّضا عن الله تعالى من الإيمان، كما أنَّ السُّخطَ من كُفرانِ النِّعمةِ، والرِّضا يجعلُ العبدَ في نعيمٍ دائمٍ في الدُّنيا وفي الآخرةِ، والمؤمنُ الحقُّ هوَ من كانَ راضِياً عن الله تعالى في سائِر أحوالِهِ، ولو كانت صعبةً.

هذا سيِّدُنا عمران بن حُصين رَضِيَ الله عَنهُ، الرِّجلُ التَّقيُّ النّقيُّ، الذي عَشِقَ ربّهُ عزّ وجلّ بقلبِهِ، وما كانَ وُدُّ في قلبِهِ تُجاهَ العبدِ الكافرِ ولو كانَ من أصولِهِ، هذا الرّجلُ العظيمُ هوَ الذي أبكى سيِّدَنا رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

أخرج بن خُزيْمة في حياة الصِّحابة عن عِمران بن حصين رَضِي اللهُ عَنهُ، أنَّ قُريشاً جاءت إلى الحُصَين وكانت تعظّمه فقالوا له: كلّم لنا هذا الرجلَ فإنَّهُ يذكُرُ آلهتنا ويسبُّهُم، فحاؤوا معه حتّى جلسوا قريباً من باب النّبيّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فقال: «أوسِعُوا للشّيخ» وعمران وأصحابه مُتوافِرُونَ، فقال حُصين: ما هذا الذي بَلغَنا عنك أنِّك تشتمُ آلهتنا وتذكُرهُم، وقد كان أبوك حصينة وخيراً؟ فقال: «يا حُصين، إنَّ أبي وأباكَ في النّارِ؛ يا حصين، كم تعبد من إله؟» قال: سبعاً في الأرض وواحداً في السّماء، قال: «فإذا أصابك الضِّرُ مَن تعبد من أرضيتهُ في الشّكرِ أم تخاف أن يغلبَ عليك؟» قال: ولا واحدةً من هاتَين؛ قال: وعلمتُ أنِّي لم أكلِم مثلهُ، قال: «يا حُصين، أسلِم تسلَم» قال: إنَّ لي قوماً وعشيرةً، فماذا أقولُ؟ قال: «قل: اللّهم، أستهديك لأرشدَ أمري، وزدي علماً وعشيرةً، فماذا أقولُ؟ قال: «قل: اللّهم، أستهديك لأرشدَ أمري، وزدي علماً ينفَعُني» فقالها حصين، فلم يقم حتى أسلم، فقامَ إليه عِمْران فقبًل رأسهُ ويَدَيهِ

ورِ جلَيهِ، فلمّا رأى ذلك النّبيِّ صلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بكى، وقال: «بَكَيتُ من صَنيعِ عِمرانَ، دَخلَ حصينُ وهو كافرٌ فلم يَقُم إليه عِمرانُ و له يلتفت ناحِيَتُهُ، فلمَّا أسلَمَ قضَى حقَّهُ فَدَخلَني من ذلك الرِّقّةُ».

وهذا سيِّدُنا عِمران بن حُصين رَضِيَ اللهُ عَنهُ، ابتلاهُ اللهُ تعالى بمرضٍ في بطنِهِ، وبقي عليه ثلاثينَ عاماً، روى الطبراني في الكبير عَنِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: دَحَلْنَا عَلَى عِمْرَانَ بن حُصَيْن فِي وَجَعِهِ الشَّدِيدِ الَّذِي أَصَابَهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُّ: إِنِّي لَا تَفْعَلْ، فَوَاللهِ إِنَّ أَحَبَّهُ إِلَيَّ أَحَبُّهُ إِلَى الله.

#### خاتمة نسأل الله تعالى حسنها:

أَيُّهَا الإخوة الكرام: الحديثُ عن الرِّضا حديثُ ذو شُجونٍ، إن كانَ حديثاً عن رِضا الله تعالى عن عبدِهِ، وإن كانَ حديثاً عن رِضا العبدِ عن ربِهِ عزِّ وجلّ، وعلى كلِّ حالٍ ربِّنا عزِّ وجلّ يُحِبُّ من عبدِهِ أن يكونَ راضِياً عنهُ في قضائِهِ وقَدَرهِ، ليكونَ ربُّنا عزِّ وجلّ راضِياً عنهُ في الدُّنيا والآخرةِ.

أَسَالُ الله تعالى أن يُكرِمَنا بنِعمةِ الرِّضا، وأن يكونَ ربِّنا عزِّ وجلّ راضياً عنَّا، وأن نكونَ راضينَ عن الله تعالى فيما قضى وقَدِّرَ.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

# 312**■ كلمة الأسبوع: أقصى أماني العبد رضا الله تعالى عنه** (٣)

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

ربِّنا عزِّ وحلَّ يُريدُ من عبدِهِ أن يكونَ راضِياً عن الله تعالى في قضائِهِ وقَدَرِهِ، وما ذاكَ إلا لمصلحةِ العبدِ، لأنَّ ربِّنا عزِّ وجلَّ ما كَلَّفَ العِبادَ ليكونَ خيرُ التَّكليفِ عائداً عليهِ، بل ليكونَ على العبدِ المكلّفِ.

فربُّنا عزِّ وجلَّ عندما يطلُبُ من العبدِ الرِّضا يطلُبُهُ منهُ حَتِّى يَرضى عنهُ رَبِّنا عزِّ وجلَّ، ومَن يُرضِيهِ رَبِّنا عزِّ وجلَّ أسعَدَهُ اللهُ تعالى دُنيا وأُخرى. والمعينُ للعبدِ على رِضاهُ عنِ الله عزّ وحلّ في قضائِهِ وقَدَرِهِ كلّهِ هوَ: أن يُفكّرُ العبدُ في نفسهِ وينظُرَ إلى رحمةِ الله تعالى فيه منذُ أن كانَ جنيناً في بطنِ أمّهِ إلى السّاعةِ التي يُفكّرُ فيها، واللهِ ما عَوِّدَنا ربِّنا عزّ وحلّ إلا خيراً، حتّى في المِحنِ، السّاعةِ التي يُفكّرُ فيها، واللهِ ما عَوِّدَنا ربِّنا عزّ وحلّ إلى تأن حتّى إذا عَرفتَ الأنّ المِحنَ تحملُ في طَيّاتِها مِنحاً، ولكنّ الأمرَ يحتاجُ إلى تأن حتّى إذا عَرفتَ السّببَ يزولُ عنكَ العَجَبُ. ولا أدلّ على ذلكَ من قِصّةِ سيّدِنا الحَضِرِ مع سيّدِنا موسى عليهما السبّلامُ التي ذكرها ربِّنا عز وحلّ في القرآنِ الكريم، وفي خِتامِ القِصّةِ قالَ سيّدُنا الحَضِرُ لسيّدِنا موسى عليهما السبّلامُ: ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾. ففي ظاهِرِ الأمرِ خَرْقُ السّفينةِ أمرٌ صعبٌ، والأصعبُ منهُ قتلُ الغلامِ، وكذلكَ بناءُ الجدارِ في القريةِ التي انتشرَ فيها الشّخُ، ولكن عندما عُرِفَ السّببُ بَطَلَ العَجَبُ.

# سِيرةُ الأنبياءِ والمرسلينَ عليهم الصِّلاةُ والسِّلامُ:

أَيُّهَا الإخوة الكرام: يقولُ أبو سُليمانَ الدِّارانيُّ رحمَهُ اللهُ تعالى: الرِّضا عن اللهُ تعالى، والرِّحمةُ للخلق دَرَجَةُ المرسلينَ. اهـ..

فَمَن قرأ سِيرةَ الأنبياءِ والمرسلينَ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ عَرَفَ أَنَّ من سِيرَتِهِمُ الرِّضا عنِ اللهِ تعالى في قضائِهِ وقَدَرِهِ، وهذا ما ظَهَرَ جَليًّا في حياةِ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يومَ الطَّائِفِ عندما بكى وضَجَّ في اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يومَ الطَّائِفِ عندما بكى وضَجَّ في الدُّعاءِ للله عزِّ وجل قائلاً: «إنْ لَمْ يَكُنْ بِك عَلَيَّ غَضَبُ فَلَا أُبَالِي، وَلَكِنْ عَافِيتُك الدُّعاءِ للله عزِّ وجل قائلاً: «إنْ لَمْ يَكُنْ بِك عَلَيَّ غَضَبُ فَلَا أُبَالِي، وَلَكِنْ عَافِيتُك هِيَ أُوسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِك الذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مِنْ أَنْ تُنْزِلَ بِي غَضَبَكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سُخْطُكَ، لَك الْعُتْبَى حَتَّى اللهُ نَيْا وَالْآخِرَةِ مِنْ أَنْ تُنْزِلَ بِي غَضَبَكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سُخْطُكَ، لَك الْعُتْبَى حَتَّى

تَر°ضَى».

## سل نفسك: هل أنتَ مُتَحَقِّقٌ هذا؟

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: سيِّدُنا موسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ سألَ ربَّهُ عزِّ وجلَّ عن ستِّ خِصال:

الأولى: قال: يا رَبِّ أيُّ عبادِكَ أَتقى؟ قال: الذي يَذكُرُ ولا يَنسى.

سل نفسَكَ: ولأسألْ نَفسِي: هل نحنُ نذكُرُ الله تعالى ولا نَنسَاهُ؟ هل نلتزِمُ قولَ الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذِكْراً كَثِيراً ﴾؟

الثانية: قال: فأيُّ عبادِكَ أَهدَى؟ قال: الذي يَتَّبِعُ الهُدى.

سل نفسكَ: ولأسألْ نفسي: هل نحنُ مِنَ الذين اتَّبعوا الهُدى الذي جاءَنا من الله تعالى، والذي أَمَرَنا ربُّنا عزَّ وجلَّ بالتِزامِهِ؟ قال تعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدىً فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ .

الثالثة: قال: فأيُّ عبادِكَ أَحكُمُ؟ قال: الذي يَحكُمُ للنَّاس كما يَحكُمُ لِنَفسهِ.

سل نفسكَ: ولأسألْ نفسي: هل نحنُ مُمِّن يُنصِفُ الآخرينَ من أنفُسِنا؟ هل نحنُ مُمِّن يلتزمُ قولَ الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لله وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أُو الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيراً فالله أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَبعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيراً ﴿ ؟ .

الرابعة: قال: فأيُّ عبادِكَ أعلَمُ؟ قال: عالمٌ لا يَشبَعُ من العِلمِ، يجمعُ عِلمَ النَّاسِ إلى

سل نفسكَ: ولأسألْ نفسي: هل نحنُ مُمّن كانَ حريصاً على زِيادةِ العلمِ النّافِعِ؟ هل نحنُ مُمّن يبحثُ عن زِيادةِ العلمِ؟ هل ندعو بالدّعاءِ الذي علّمنا إيّاهُ ربّنا عزّ وجلّ: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً ﴾؟

الخامسة: قال: فأيُّ عبادِكَ أعزُّ؟ قال: الذي إذا قَدَرَ غَفَرَ.

سل نفسكَ: ولأسألْ نفسي: هل نحنُ من الصَّابرينَ على الأذى إذا لم نقدر على الرَّدِ؟ وهل نحنُ مُمِّن يعفو ويغفرُ إن قَدَرنا على من آذانا؟ هل نحنُ مُمِّن سَمِعَ قولَ اللهُ تعالى: ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ واللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٍ ﴾؟

السادسة: قال: فأيُّ عبادِكَ أَغنَى؟ قال: الذي يَرضَى بِمَا يُؤتَى.

سل نفسكَ: ولأسألْ نفسي: هل نحنُ مُمِّن إذا جاءَ القضاءُ والقَدَرُ خِلافَ ما نُريدُهُ وهُواهُ ونتمنّاهُ نرضى به؟ وهل نحنُ نرضى بما قَسَمَ الله تعالى لنا من عطاءٍ ومنع، وخفض ورفع، وعزّ وذلّ؟

# مَثَلُّ رائعٌ في الرِّضا عن الله تعالى:

أيُّها الإخوة الكرام: الرِّضا عن الله تعالى في العطاءِ والرِّخاءِ أمرُّ طبيعيُّ، ولا يُستبعدُ عن المؤمنِ ولكن ليسَ هذا المعوِّلَ عليه، بل المعوِّلُ عليه هوَ الرِّضا عن الله تعالى في الأخذِ والمنع كما هوَ الرِّضا في العطاءِ والرِّخاءِ.

ذَكرَ الذهبيُّ وابنُ كثيرٍ أنَّ عروةَ بن الزبيرِ أَحَدَ عُلَماءِ المدينةِ والذي كانَ يقطعُ

يومهُ صائماً غالباً ويقطعُ ليلهُ قائماً ويَختِمُ القُرآنَ فِي كلِّ أربع ليال، مرَّةً أخذَ ابنهُ وسافرَ في يوم من الأيام وأصابتهُ الآكلةُ في رجل قدمِهِ، فجاؤوا بهِ إلى الأطباء فقالوا: نقطعها من القدم، قال: لكنِّي أنتظرُ وأصبرُ وأحتَسبُ، فَصَعَدَتِ الآكلةُ إلى السَّاق، فقالوا: نقطعُها من الرُّكبَةِ، قال: لكنِّي أنتظرُ وأصبرُ وأحتَسبُ، فَدَخَلت إلى الفَخِذِ، فقالوا: يُخشى عليكَ، قال: اللهُ المستعانُ، سلَّمتُ أمري لله، فافعلوا ما شئتم، فجاء الأطباء وتجمَّعُوا بمناشيرهِم وجاءوا له بكأس خمر قالوا له: اشرب هذا عَلَّه أن يذهبَ عقلُكَ فلا تحسَّ بألم القطع فَصَاحَ وقالَ: عقلٌ منحنيه ربِّي أذهبُهُ بكأسِ من الخمرِ، لا والله، لكن إذا أنا توضأتُ ووقفتُ بين يدي الله وقمتُ لأصلي، وسَبَحتُ مع آياتِ الله البيِّناتِ فافعلوا برجلي ما شئتم، توضأً وَوَقَفَ بين يدي الله وجَمَعُوا مناشيرهم وسَبَحَ مع آياتِ الله البيِّناتِ وقاموا يقطعونَ في رجلِهِ بالمناشِير والدماءُ تنزفُ وإذ به يَخِرُّ مَغشيًّا عليه وفي تلكَ اللَّحظةِ كَانَ ابنهُ محمدٌ وراءَ ناقةٍ من النوق يطاردُهَا فَرَفَسَتهُ، فأماتَتهُ مصيبتانِ في آنٍ واحدٍ، أفاقَ من غيبوبته فقالوا له: أحسنَ اللهُ عزاءك في ابنك محمد، وأحسنَ الله عزاءك في رجلِك، فقال: الحمدُ لله ربِّ العالمين أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، إِنَّا لللهِ وإِنَّا إليه راجعون، اللهم يا رب إن كنتَ أخذتَ فقد أعطيتَ، أعطيتني أربعةً من الولدِ وأخذتَ واحداً فلكَ الحمدُ أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، وأعطيتني أربعةً من الأطرافِ فأخذتَ واحداً فلك الحمد أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، فطلب الوليدُ أن يأتي إليه فذهب إليه في قصره ودخل على الوليد وجلسَ عندهُ وبه من الْهُمِّ ما بِهِ لَكَّنَّه فَوَّضَ أَمرهُ إِلَى الله جلَّ وعَلَا ، فجاءَ طفلٌ صغيرٌ من أطفال الوليدِ

وقال: ما أصابَ عروة ما أصابَهُ إلا بذنبٍ أصابَهُ فقال: لا واللهِ ما مَـــدَدتُ كَــفـي لــريبةٍ ولا \*\*\* حملتــني نــحوَ فــاحــشةٍ رجــلي

ولا دلَّني سمعي ولا بصري لها \*\*\* ولا قادي فِكرِي إليها ولا عقلي وأعلم أي لم تصبي مصيبة \*\* من الله إلا قد أصابت فيَّ قبلي وصادَفَ أن نَزَلَ بدارِ الخِلافَةِ جماعةٌ مِن بَنِي عَبسٍ فيهِم رجلٌ ضريرٌ، فسألَهُ الوَليدُ عن سبَب كف بصَرِهِ، فقال: يَا أُميرَ المؤمنينَ بِتُّ لِللهَ فِي بَطنِ وادٍ، ولا أَعلَمُ عَبسيًا يزيدُ مالُهُ على مالي، فَطَرَقَنَا سَيلٌ فَذَهَبَ بَما كَانَ لي من أَهلٍ وَولَلاٍ، ومالٍ غيرَ بعيرٍ، وصبيٍّ مولودٍ، وكانَ البعيرُ صعباً فَنَدَّ، فَوضعتُ الصَّبِيُّ واتَّبَعتُ البَعيرَ، فَلَم أُحاوِز قليلاً حتى سَمِعتُ صَيحةَ ابني ورأسه في فَم الذِّئبِ وهو يأكُله، فلَحقتُ البَعيرَ لأحبسه فَنَفَحني برِجلهِ على وَجهي فَحَطَّمَهُ وذَهَبَ بعَينيَّ، فأصبَحتُ لا مالَ لي، ولا أهلَ، ولا وَلَذَ، ولا بَصَرَ، فقال الوليدُ: انطَلِقُوا بِهِ إلى عروة، ليَعلَمَ أنَّ في النَّاسِ مَن هُو أعظمُ مِنهُ بلاءً.

وكانَ أحسنَ مَن عَزَّاهُ إبراهيمُ بنُ محمَّدِ بنِ طَلحَةَ وقالَ له: واللهِ ما بِكَ حاجَةٌ إلى المشي، ولا أَرَبُ في السَّعي، وقد تَقَدَّمَكَ عُضوُ مِن أَعضائِكَ وابنُ من أَبنائِكَ إلى الجَنَّةِ، والكُلُّ تَبَعُ للبَعض، إن شاءَ الله تعالى، وقد أبقى الله لَنا مِنكَ مَا كُنَّا إليهِ فُقراءَ، وعَنهُ غيرُ أَغنياءَ، ومِن عِلمِكَ ورأيك، نَفَعَكَ الله وإيَّانَا به، والله وليُّ ثُوابِك، والضَّمِينُ بحِسابِك.

#### خاتمة نسأل الله تعالى حسنها:

لِنَكُن راضينَ عنِ اللهِ تعالى في قضائِهِ وقَدَرِهِ، لأنّهُ حاشا لربّنا عزّ وجلّ القائلِ في كتابِهِ العظيم: ﴿جَزَاء وِفَاقاً﴾. والقائلِ: ﴿هَلْ جَزَاء الإِحْسَانِ إِلا الإِحْسَانِ﴾. أن يرانا راضينَ عنهُ و لم يرضَ عنّا.

نسألُ الله تعالى أن يُعيننا على ذلك، وأن لا يُحمِّلنا ما لا طاقة لنا به، وأن يُعامِلنا بفضلِهِ لا بعدلِهِ، وأن يكشفَ هذهِ الغُمِّة عن هذهِ الأُمِّةِ عاجلاً غيرَ آجلٍ، ونسألُهُ تعالى كما سألهُ سيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بقوله: «إنْ لَمْ يَكُنْ بِك عَلَيَّ غَضَبُ فَلَا أُبَالِي، ولَكِنْ عَافِيتُك هِيَ أَوْسَعُ لِي». أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

### 313 كلمة الأسبوع: سبب الإعراض نسيان يوم العرض

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

ونحنُ نعيشُ هذا الواقعَ المريرَ المؤلمَ، الذي أدمى القلبَ بعدَ العينِ، والكلُّ ينظُرُ لعلاجِ هذا الواقع، والكلُّ يطرحُ حلَّاً من خلالِ مِنظارِهِ، والإنسانُ المؤمنُ هوَ الذي يطرحُ الحلِّ هذهِ الأزمةِ، وذلك من خلالِ نَظرِهِ في كتابِ الله عزِّ الخلّ، حيثُ من خلالِه يَعرِفُ السّبَب، ثمّ يَعرِفُ العِلاجَ.

#### سَبَبُ هذا الواقع المرير:

أيُّها الإخوة الكرام: سَبَبُ هذا الواقع المريرِ الذي تُمُرُّ به هذهِ الأُمَّةُ في هذهِ البلدةِ المباركةِ هوَ الإعراضُ عن ذِكرِ الله تعالى، والمقصودُ بذِكرِ الله تعالى هوَ القرآنُ المباركةِ هوَ الإعراضُ عن ذِكرِ الله تعالى، والمقصودُ بذِكرِ الله تعالى هوَ القرآنُ العظيمُ، لأنّ الله تبارك وتعالى يقولُ: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ .

والنّبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَرَكَنا على المَحَجَّةِ البيضاءِ، لا يَزيغُ عنها إلا هالِك، فمن جملةِ ما قالَهُ لنا سيّدُنا رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قولُ الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً ﴾. هذا في الحياةِ الدِّنيا، فإن أقبَلَ بعدَ إعراضٍ جَعَلَ الله تعالى حياتَهُ طَيّبَةً، قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَّهُ حَيَاةً طَيّبَةً ﴾. وهذا في الحياةِ الدِّنيا، فإن ماتَ على الإيمانِ والعَمَلِ الصَّالِحِ يُكمِلُ الله تعالى له الجزاءَ في الآخرةِ، قال تعالى: ﴿وَلَنَحْرِيَنَّهُمْ أَحْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

أمِّا إذا أصرِّ العبدُ على الإعراضِ عن ذِكرِ الله تعالى، فإنَّ الله تعالى يحشُرُهُ أعمى يومَ القيامةِ بعدَ حياةِ الضِّنكِ في الدِّنيا، فإن سَألَ لماذا حُشِرَ أعمى، يأتيهِ الجوابُ: ﴿كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى﴾.

أَيُّهَا الإِحْوة الكرام: الجزاءُ من جنسِ العَمَلِ، من شَكَرَ نِعَمَ الله تعالى زادَهُ اللهُ منها، ومن كَفَرَ بِنِعَمِ الله تعالى عَرِّضَها للزِّوالِ، قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن مَنَهَا، ومن كَفَر بِنِعَمِ الله تعالى عَرِّضَها للزِّوالِ، قال تعالى: ﴿وَقَالَ تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللهُ شَكَرْتُمْ لَازِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٍ ﴾. وقال تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ الله فَأَذَاقَهَا الله لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْحَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾.

أيُّها الإخوة الكرام: إنَّ المأساةَ التي يعيشُها المسلمونَ اليومَ في هذهِ البلدةِ هي بسبب إعراضِها عن الله تعالى، وبسبب كُفرانِ النِّعمَةِ، وهذا هوَ قرارُ الله تعالى في كتابِهِ العظيمِ، وإذا عَرَفَ الإنسانُ سَبَبَ الدَّاءِ قَطَعَ نِصفَ الطَّريقِ في العِلاجِ.

## ما هو سَبَبُ الإعراضِ عن ذِكرِ الله تعالى؟

أيُّها الإخوة الكرام: لو سَأَلَ الإنسانُ نفسَهُ، ما هوَ سَبَبُ إعراضِهِ عن ذِكرِ الله تعالى؟ وكانَ مُنصِفاً، لكانَ جوابُهُ: هوَ نِسيانُهُ يومَ العَرضِ، فمن نَسِيَ يومَ العَرضِ أعرَضَ عن ذِكرِ الله تعالى، ومن استَحضَرَ يومَ العَرضِ على الله تعالى فلن يُعرِضَ عن ذِكرِ الله تعالى، ومن أيقنَ العَرضَ أعرَضَ عن الإعراض.

أيُّها الإخوة الكرام: لقد ذكّرَنا اللهُ تعالى بيومِ العَرضِ في كثيرٍ من الآياتِ الكريماتِ، من جملةِ ذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّاً لَّقَدْ جَئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِداً \* وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِداً \* وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى اللهُ عَرْمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُعَادِرُ صَغِيرةً وَلا كَبِيرةً إِلا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ﴾. لا في الدِّنيا ولا في الآخرةِ، وصَدَق اللهُ تعالى القائلُ: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾.

وذكّرَنا اللهُ تبارك وتعالى بيومِ العَرضِ، ونتيجةِ هذا العَرضِ، قال تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَة \* فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كَتَابِيه \* إِنِّي ظَننتُ أُنِّي مُلاَقٍ حِسَابِيه \* فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَة \* فِي جَنَّةٍ عَالِية \*

قُطُوفُهَا دَانِيَة \* كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْحَالِيَة \* وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كَتَابِيه \* وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيه \* يَا لَيْتَهَا كَتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيه \* وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيه \* يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَة \* مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيه \* هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيه \* خُذُوهُ فَغُلُّوه \* ثُمَّ كَانَتِ الْقَاضِيَة \* مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيه \* هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيه \* خُذُوهُ فَغُلُّوه \* ثُمَّ الْحَحِيمَ صَلُّوه \* ثُمَّ فِي سِلْسَلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوه .

ومِمًّا لا شكِّ فيه بأنَّ الإنسانَ يعلمُ في هذهِ الحياةِ الدِّنيا قبلَ الآخرةِ بأنَّهُ من أيِّ الفَريقَينِ سَيكونُ يومَ القيامةِ، فمن كانَ يستطيعُ في الحياةِ الدِّنيا أن يُعلِنَ سَريرَتَهُ أمامَ النَّاسِ حيثُ إنَّها مُوافِقَةٌ لكتابِ الله تعالى وسُنّةِ رسولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وكانَ سُلوكُهُ مُوافِقًا للشِّرعِ الذي جاءَ به سيِّدُنا محمِّدُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى الله عَلَيْهِ وَعلى الله عَلَيْهِ وَعلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فهذا العبدُ سيقولُ إن شاءَ الله تعالى: ﴿هَاؤُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فهذا العبدُ سيقولُ إن شاءَ الله تعالى: ﴿هَاؤُمُ اللهُ تعالى، إن شاءَ الله تعالى، إن شاءَ سَتَرَهُ وعفا عنهُ، وإن شاءَ فَضَحَهُ وعذّبَهُ — والعياذُ بالله تعالى —.

# من أيقنَ العَرضَ صَعُبَ عليه الإعراضُ:

أيُّها الإخوة الكرام: من أيقنَ العَرضَ صَعُبَ عليه الإعراضُ، ومن نَسِيَ العَرضَ هَانَ عليه الإعراضُ، هؤلاءِ أصحابُ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أيقَنوا بيومِ العَرضِ على الله تعالى، لذلك صَعُبَ عليهِمُ الإعراضُ، فإن وَقَعَ أحدُ في مُخالفةٍ شرعيَّةٍ أسرعَ إلى سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى الله وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وقالَ: يا رسولَ الله، طَهِّرِين، وتقولُ المرأةُ: يا رسولَ الله، طَهِّرِين، وتقولُ المرأةُ: يا رسولَ الله، طَهَّرِين، ولا ترُدِّين كما رددت ماعِزاً.

أمّّ اليومَ فقد نَسِيَ الكثيرُ يومَ العَرضِ على الله تعالى، فهانَ عليهِمُ الإعراضُ عن الله تعالى، الله عنالى، الله عزّ وحلّ يُناديهِم بقولِهِ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الله وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرّبًا إِن كُنتُم مُّوْمِنِن ﴾. فَيُصِرِّونَ على أكلِ الرّبا، يُناديهِم بقولِهِ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الا تَأْكُلُوا أَمُوالكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾. فَيُصِرِّونَ على أكلِ الأموالِ بالباطِلِ، يُناديهِم بقولِهِ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِ إِنَّمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضاً ﴾. فَيُصِرِّونَ على مُخالفةِ هذا الأمر، يُناديهِم بقولِهِ تعالى: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾. وقد بيّنَ لهم مُخالفةِ هذا الأمر، يُناديهِم بقولِهِ تعالى: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾. وقد بيّنَ لهم حزاءَ قَتْلِ العَمْدِ بغيرِ حقّ بقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنّمُ حَزاءَ قَتْلِ العَمْدِ بغيرِ حقّ بقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنا مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ﴾. فَيُصِرِّونَ على القَتْلِ. خَالِداً فِيها وَغَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ﴾. فَيُصِرِّونَ على القَتْلِ. المُومَ على الله تعالى المَرْض على الله تعالى المنسيدُ من استَحضَرَ يومَ العَرض حريمة كُبرى تدفعُ العبدَ لارتِكابِ الجُرائِم، فالسّعيدُ من استَحضَرَ يومَ العَرض على الله تعالى .

# من أيقنَ الموتَ خَشِيَ الفوتَ:

يا عباد الله، من أيقنَ الموت كانَ حريصاً على عَدَم فواتِ الطّاعاتِ، وكانَ حريصاً على عَدَم الوُقوع في المخالفاتِ، وهذا ما ذكرت به امرأةٌ سيّدنا عُمَر رَضِيَ الله عَنهُ، جاء في الشفاء لابن الجوزي: خَرَجَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنهُ يوماً إلى السُّوقِ ومَعَهُ الجارودُ، فإذا امرأةٌ عَجوزٌ فَسَلَّمَ عليها عُمَرُ، فَرَدِّت عليه، وقالت هيه يا عُمَير: عَهدتُكَ وأنت تُسمَى عُميراً في سُوقِ عُكاظ، تُصارِعُ الصّبيانَ فلم تَذهب الأيّامُ حتّى سَمِعتُ عُمَر، ثمّ قليلٍ سَمِعتُ أميرَ المؤمنينَ، فاتّقِ الله في الرّعِيّة، واعلم أنّهُ من خاف الموت خَشِيَ الفوت، فَبكَى عُمَرُ، فقالَ الجارودُ: لقلهِ الرّعِيّة، واعلم أنّهُ من خاف الموت خَشِيَ الفوت، فَبكَى عُمَرُ، فقالَ الجارودُ: لقلهِ الرّعِيّة، واعلم أنّهُ من خاف الموت خَشِيَ الفوت، فَبكَى عُمَرُ، فقالَ الجارودُ: لقلهِ

اجترَأْتِ على أميرِ المؤمنينَ وأبكَيتِهِ، فأشارَ إليه عُمَرُ أَنْ دَعْهَا، فلمَّا فَرَغَ قال: أمَا تعرِفُ هذه ؟ قال: لا، قال: هذه خولةُ ابنةُ حكيم، التي سَمِعَ الله قولَها، فَعُمَرُ أحرى أن يَسمَعَ كلامَهَا، أشارَ إلى قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها﴾.

#### خاتمة نسأل الله تعالى حسنها:

أيُّها الإخوة الكرام: واقِعُنا المريرُ سَبَبُهُ الإعراضُ عن ذِكرِ الله تعالى، وسَبَبُ الإعراضِ نِسيانُ يومِ العَرضِ، وإذا كُنَّا صادِقينَ في طَلَبِ كَشْفِ هذهِ الغُمَّةِ وهذا الكربِ فعلينا باستِحضارِ يومِ العَرضِ عسى أن يدفَعنا لِنَبذِ هذا الإعراضِ، وصَدَقَ اللهُ تعالى القائلُ: ﴿ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا ﴾.

اللَّهُمِّ رُدِّنا إليكَ ردًّا جميلًا يا أرحمَ الرَّاحمينَ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

## ٣١٤ كلمة الأسبوع: من سعادة العبد حفظ لسانه

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

يقولُ الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد \* إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيد \* مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد ﴿ . ويقولُ الله تبارك وتعالى: ﴿ لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ الله فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيما ﴾ .

وأخرجَ الإمامان البخاري ومسلم عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ الله عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ».

وأخرجا كذلك عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ اللهُ، أَيُّ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ». الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ».

يا عبادَ الله، نحنُ مُكلَّفونَ ومسؤولونَ يومَ القِيامةِ، قال تعالى: ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ﴿ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾. مَسْئُولُونَ ﴿ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾. ومن جُملَةِ ذلكَ السُّؤالُ عن كلِّ كلمةٍ تصدُرُ مِنَّا ولو كانت صِدقاً، قال تعالى: ﴿ لِيَسْأَلُ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ ﴾.

# الكلمةُ لها أثرُّ:

يا عبادَ الله، لقدِ اهتم الإسلامُ بالكلمةِ ورعَاها حَق الرِّعايةِ وذلكَ للأثرِ الذي تُحدِثُهُ الكَلِمَةُ، فَبِكَلِمَةٍ واحدةٍ لا يَخلُدُ صاحِبُها في النَّارِ، وبِكَلِمَةٍ واحدةٍ لا يَخلُدُ صاحِبُها في النَّارِ، وبِكَلِمَةٍ واحدةٍ لا يَخلُدُ صاحِبُها في النَّارِ عَبِي الآخرةِ، يَدخُلُ صاحِبُها الجنَّة، وبِكَلِمَةٍ واحدةٍ يُرفَعُ العبدُ أعلى الدَّرجاتِ في الآخرةِ، وبِكَلِمَةٍ واحدةٍ يُطفِئُ وبكَلِمَةٍ واحدةٍ يَهوي بها العبدُ سبعينَ خريفاً في نارِ جَهنَّم، وبِكَلِمَةٍ واحدةٍ يُطفِئُ العبدُ نارَ فتنَةٍ، وبِكَلِمَةٍ واحدةٍ يُشعِلُ نارَ فتنَةٍ، وبِكَلِمَةٍ واحدةٍ تُعمَّرُ بيوتٌ، وبِكَلِمَةٍ واحدةٍ تُحقَنُ الدِّماءُ، وبِكَلِمَةٍ واحدةٍ تُحقَنُ الدِّماءُ، وبِكَلِمَةٍ واحدةٍ تُحقَنُ الدِّماءُ.

يا عبادَ الله، إنَّ الأُمَّةَ تعيشُ أيَّاماً قاسِيَةً وصعبَةً وأحداثاً مُؤلِمَةً ولا تَسمَعُ فيها من يُذكِّرُك بالله تعالى \_ إلا من رَحِمَ ربُّك \_ .

ما أَحوَجَنا في هذهِ الأَيَّامِ إلى من يُذَكِّرُنا باللهِ تعالى، إلى من يُذَكِّرُنا بسيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، إلى من يُذَكِّرُنا بما يُطَمئِنُ قُلُوبَنَا، إلى من يُحاوِلُ إطفاءَ نارِ الفِتنَةِ التي حَرَقَتِ الأحضرَ واليابِسَ، وذهبَ ضَحِيَّتَها الأبرياءُ.

## تَثَبَّت قبلَ الكلام:

يا عبادَ الله، لُزومُ الصَّمتِ خيرٌ من كَلامٍ يزيدُ النَّارَ ناراً، ويزيدُ القتلَ قتلاً، ويزيدُ الله الدَّمارَ دَماراً، إطلاقُ الله النِ بالحديثِ بدونِ تَثَبُّتٍ قد يُؤذي المُسلمينَ ويزيدُ الطِّينَ بِلَّةً كما يُقالُ في المَثلِ، ولا تشفعُ لك صلاتُك ولا صِيامُك ولا صَدَقتُك إذا أطلقت لِسانَك بالحديثِ الذي تكونُ نتيجتُهُ إيذاءً للمُسلمين، روى الإمام أحمد عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ فُلَانَة يُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ: «هِيَ فِي كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ: «هِيَ فِي النَّار».

اِسمع يا مَن يُلقِي الكلامَ جُزافاً، واسمع يا مَن يُحَدِّثُ النَّاسِ بِكُلِّ ما سَمِعَ \_ وهذا ينطبِقُ على أجهزَةِ الإعلامِ بِحَمِيعِ صُورِهَا \_ واسمع يا من اتَّخذَ كَلِمَةَ زعموا مَطِيَّةً لحديثه.

أُولاً: يقولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «كفى بالَمرءِ كَذِباً أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ ما سَمِعَ» رواه الإمام مسلم عن أبي هُريْرة رضي الله عنه. إِن لم يَكُن المرءُ كذَّاباً إلا أنَّهُ يُحَدِّثُ بكُلِّ ما سمِع فيكفيهِ هذا بأن يكونَ كذَّاباً.

ثانياً: يقولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ زَعَمُوا» رواه الإمام أحمد عن أبي قُلابَةَ رضي الله عنه. بئس قولُ الرَّجُلِ الذي يُلقي القولَ جُزافاً ولا يدري ما هو أثَرُهُ في نُفوسِ الأُمَّةِ ل زعموا، بئست تلك الكلِمةُ التي جَعَلَهَا العبدُ مَطِيَّةً لإلقاءِ الكلامِ جُزافاً ظَنَّاً منه بأنَّ ذِمَّتَهُ بِذلِكَ تكونُ بريئةً. التي جَعَلَهَا العبدُ مَطِيَّةً لإلقاءِ الكلامِ جُزافاً ظَنَّاً منهُ بأنَّ ذِمَّتَهُ بِذلِكَ تكونُ بريئةً. ثالثاً: يقولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ ثَالثاً: يقولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ ثَنْ أَبِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ» رواهُ الإمامُ مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهُ.

رابعاً: يقولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكْتُبُ الله عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكْتُبُ الله عَزَّ وَجَلَّ بِهَا عَلَيْهِ سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكْتُبُ الله عَزَّ وَجَلَّ بِهَا عَلَيْهِ سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» رَواه الإمام أحمد عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ رضي الله عنهُ.

يا عبادَ الله، قبلَ الكلامِ استشعروا بو جودِ ملك عن يمينكُم يكتُبُ الحَسناتِ، وملك عن شمالِكُم يكتُبُ السَّيِّئاتِ وبعدَ ذلك أقِلوا من الكلامِ أو أكثروا، تذكَّروا وأنتم تتَحدَّثونَ بأنَّ كلامَكُم مَحصِيُّ عليكُم، ولا يَضيعُ منهُ فَتيلُ ولا قِطمِيرٌ، وأنَّكم ستَجدونَ ذلك في صَحيفةِ أعمالِكُم، وهُناكَ من يقولُ: ﴿ يَا وَيُلتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرةً وَلا كَبِيرةً إلا أَحْصَاها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ﴾.

يا عبادَ الله، قولوا خيراً تَغنَموا، وإلا فَسوفَ تندَمونَ ـــ لا قدَّرَ اللهُ تعالى ــ واعلَموا أنَّ ما قَبلَ اللِّسانِ شَفَتانِ وأسنانِ، فهل يَحجزاكُم عن الكلام.

#### خاتمة نسألُ الله تعالى حُسنَها:

يا عبادَ الله، تذكّروا حديثَ سيِّدِنا رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وهوَ يقولُ لسيِّدِنا معاذٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ: «كُفَّ علَيْكَ هذا» قُلْتُ: يا رسُولَ اللهِ، وإنَّا لمُؤَاخَذُون بَمَا نَتَكلَّمُ بِهِ؟ فقال: «تَكِلتْكَ أُمُّكَ، وهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ في النَّارِ على وَجُوهِهِم إلا حصَائِدُ ألْسِنَتِهِمْ؟» رواه الإمام أحمد والترمذي عن معاذ بن حبل رَضِيَ اللهُ عنهُ. وفي روايةٍ للطبراني زاد فيها: «إنَّكُ لن تَزالَ سَالِماً ما سَكَتَ، فإذا تَكلَّمتَ كُتِبَ لَكَ أَو عَليكَ».

وتذكَّروا حديثَ سيِّدِنا رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي رواه الترمذي عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضيَ الله عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْ اللهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي».

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

# 315 خطبة الجمعة: اسمعي يا أمة سيدنا محمد صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ (١(

بسم الله الرحمن الرحيم

## مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

لقد أعظَمَ الله تعالى منَّتَهُ على عبدِهِ فقال: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾. ومن مظاهِرِ هذا التَّكريمِ أنَّهُ حلَقَ أبَ البشرِ بِيَدِهِ، ونَفَخَ فيهِ من روحِهِ، وأسجَدَ لهُ ملائِكَتَهُ، وعلَّمَهُ الأسماءَ كُلَّها، وأسكَنهُ جنَّتَهُ، ولا شكَّ أنّ تكريمَ الأصلِ تكريمُ للفرع.

ومن مظاهِرِ هذا التَّكريمِ أن سخَّرَ لهُ ما في السمواتِ وما في الأرضِ، وأسبَغَ عليهِ نعمَهُ ظاهِرَةً وباطنةً، وتوَّجَ ذلكَ كُلَّهُ بالهدى الذي أكرمَهُ الله تعالى بهِ، والذي قالَ عنه: هُفَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُون . وقال عنه: هُفَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى .

وبعدَ التَّكريمِ كُلِّهِ قَالَ للمؤمنِ الذي يقولُ صباحاً ومساءً: «رَضِيتُ بِاللهِ تعالى رَبَّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَبِيًا ورسولاً» قَالَ له: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْحِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً».

# اسمعي يا أُمَّةَ سيِّدِنا محمِّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ:

يا أُمَّةُ سيِّدِنا محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: اِسَمَعي إلى ما قضى اللهُ تعالى، اِسَمَعي إلى تربيةِ اللهِ تعالى لعبادِهِ المؤمنين، يا من يقولُ: رَضِيتُ بِاللهِ تعالى رَبَّاً، اِسَمَع إلى تربيةِ اللهِ تعالى، واسمَع إلى أوامِرِهِ: من يقولُ: رُضِيتُ بِاللهِ تعالى رَبَّاً، اِسمَع إلى تربيةِ اللهِ تعالى، واسمَع إلى أوامِرِهِ: أولاً: يُخاطِبُ الله تعالى الذينَ آمنوا باللهِ تعالى ربَّاً، فيقول: ﴿قُلُ تَعَالُوا أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُم مِّنْ إِمْلاقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا يَوْلادَكُم مِّنْ

تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿.

هل سَمِعَ قاتِلُ الأبرياءِ قولهُ تعالى: ﴿ وَلا تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ ؟ أينَ عُقولُ قَتَلَةِ الأبرياءِ؟ أينَ عُقولُ من يقرأُ قولَهُ تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ ؟ قولَهُ تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ ؟

ثانياً: إسمَعي يا أُمَّةَ سيّدِنا محمِّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تأكيدَ حُرمَةِ قَتلِ الأبرياء، يقولُ اللهُ تعالى: ﴿ وَلا تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلا بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً ﴾. وربِّ الكعبةِ قاتِلُ للأبرياءِ هوَ الخاسِرُ، والمَقتولُ هوَ المَنصورُ، قالَ تعالى: ﴿ وَاثلُ عَلَيْهِمْ نَبَا ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَاناً فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلُ مِن الْمُتَّقِينِ \* لَئِن بَسَطَتَ إِلَيْ يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينِ \* لَئِن بَسَطَتَ إِلَيْ يَعَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينِ \* لَئِن بَسَطَتَ إِلَيْ يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَقِينِ \* لَئِن بَسَطَتَ إِلَيْ يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ اللهُ رَبَّ الْعَالَمِينِ \* إِنِّي يَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينِ \* أَلِيكُ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينِ \* أَرِيلُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينِ \* أَنِي فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَحِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينِ ﴾.

ثالثاً: اِسمَعي يا أُمَّةَ سيِّدِنا محمِّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إلى ما قَضَى اللهُ تعالى: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْس أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاء تُهُمْ رُسُلُنَا بِالبِيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴾. الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴾.

يقولُ سيِّدُنا سعيد بن جبيرٍ رضيَ الله عنهُ: مَن استَحَلَّ دَمَ مُسْلِمٍ فَكَأَنَّمَا استَحَلَّ دَمَ مُسْلِمٍ فَكَأَنَّمَا حَرَّمَ دِمَاءَ النَّاسِ جَميعاً.

رابعاً: اِسمَعي يا أُمِّةً سيِّدِنا محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَصْفَ العبادِ الذينَ أَضَافَهُمُ اللهُ عزِّ وجلَّ إلى حَضرَتِهِ، فقالَ: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ ﴿. ذَكَرَ العبادِ الذينَ أَضَافَهُمُ اللهُ عزِّ وجلَّ إلى حَضرَتِهِ، فقالَ: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ ﴿. ذَكَرَ أُوصَافَهُم والتي من جُملَتِها: ﴿وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلا بِالْحَقِّ ﴾ فَمَن أوصافَهُم والتي من جُملَتِها: ﴿وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلا بِالْحَقِّ ﴾ فَمَن عبادِ الرَّحْمَن، بل هو عبدُ هواهُ وشيطانِهِ.

# جزاء قاتِلِ الأبرياء:

إسمَعي يا أُمَّةَ سيِّدِنا محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إلى قرارِ اللهِ تعالى، تعالى وقضائِهِ في حقِّ الرَّجُلِ العنيدِ المُستَكبِرِ الذي صَمَّ أُذُنيهِ عن أوامِرِ اللهِ تعالى، قال جلَّت قُدرتُهُ: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيها وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ﴾.

يا قاتِلَ الأبرياءِ، يا مَن استَحلَّ ما حَرَّمَ الله تعالى، تدبَّر هذهِ الآية جيِّداً: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم سوف تراها وسَتتَحسَّرُ: ﴿وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى ﴿ مُؤْتِى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ رَمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّ ونَهَا ﴾ رواه الإمام مسلم عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنهُ . جهنّهُ مع الخلودِ: ﴿ خَالِداً فِيهَا ﴾ . وسوف ينادي هذا المُحرِمُ مع من ينادي: ﴿ يَا مَالِكُ لِيقُض عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنّكُمْ مَاكِثُونَ ﴾ .

جهَنَّمُ وخلودٌ وغَضَبٌ من الجبَّارِ المُنتَقِمِ، جاء في الحديثِ القُدسيِّ الذي رواه

الطبراني في الأوسط عن عليِّ رضيَ الله عنهُ قال: قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يقولُ اللهُ تعالى: اشتَدَّ غَضَبِي عَلَى مَن ظَلَمَ مَن لَا يَجدُ لهُ ناصراً غَيري».

جهَنَّمُ وخلودٌ وغَضَبُ ولعنَةٌ، وأَعَدَّ الله لهُ عذاباً عظيماً مُضاعَفاً، قال تعالى: ﴿ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إلا بالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً \* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً ﴾.

عذابٌ عظيمٌ ﴿لا يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيَى﴾ ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدُّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ الله كَانَ عَزِيزاً حَكِيماً﴾. ومَعَ عِظَمِهِ أَنَّهُ مُضاعَفٌ \_ والعياذُ بالله تعالى \_ مع العِلمِ بأنَّهُ أدبى أهلِ النَّارِ عذاباً، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضيَ الله عنهُ، أَنَّ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً يَنْتَعِلُ بِنَعْلَيْنِ مِنْ نَارٍ يَعْلِي دِمَاغُهُ مِنْ حَرَارَةٍ نَعْلَيْهِ». وفي روايةٍ للإمام البخاري عَن النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ الله عَنهُ، عن النِّي صلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «إِنَّ أَهْوَلَ النَّارِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ عَلَى أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إِنَّ أَهُولَ النَّارِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ عَلَى أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إِنَّ أَهُولَ النَّارِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ عَلَى أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إِنَّ أَهُولَ النَّارِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ عَلَى أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ حَمْرَتَانِ يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَعْلِي الْمِوْجَلُ وَالْقُمُقُمُ هُمُ فَلَ اللهُ عَلَى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَعْلِي الْمِوْجَلُ وَالْقُمُقُمُ».

### خاتمة نسألُ الله تعالى حُسنَها:

يا عبادَ الله، قُولُوا لقاتِلِ الأبرياءِ: قرارُ اللهِ عز وجل وقضاؤهُ: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ اللهُ النَّهُ اللهُ عِزَوَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ النَّهُ اللهُ

وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْحِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً ﴾. فإن صَمَّ أُذُنَهُ فاعلَموا أَنَّهُ انطَبقَ عليهِ قولُ اللهِ تعالى: ﴿وَاثْلُ عَلَيْهِمْ ضَلالاً مُّبِيناً ﴾. فإن صَمَّ أُذُنَهُ فاعلَموا أَنَّهُ انطَبقَ عليهِ قولُ اللهِ تعالى: ﴿وَاثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْهِمْ نَبَا اللهِ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِين ﴾.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

# 316■ خطبة الجمعة: اسمعي يا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم (۲(

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

لقد أعظمَ اللهُ تعالى المِنَّةَ، وأتمّ النِّعمةَ على هذهِ الأمَّةِ بِبِعثةِ سيِّدِنا محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، الذي أرسَلَهُ اللهُ تعالى رحمةً للعالمينَ.

بالحبيبِ الأعظمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَحْرَجَهُم من الظُّلُماتِ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَقَلَهُم من الظُّلُماتِ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَقَلَهُم من الضَّلالِ إلى الهُدى، بالحبيبِ الأعظمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

جَمَعَهُم بعدَ شَتاتٍ، بالحبيبِ الأعظمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ جَعَلَهُم أغناهُم بعدَ فَقرٍ، بالحبيبِ الأعظمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ جَعَلَهُم على بصيرةٍ من أمرِهِم، بالحبيبِ الأعظمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أبدَلَهُم بعدَ خوفِهِم أمناً، بالحبيبِ الأعظمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أبدَلَهُم بعدَ خوفِهِم أمناً، بالحبيبِ الأعظمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَتَحَ أعيناً عُمياً، وآذاناً صُمَّاً، وقُلُوباً غُلفاً.

# مَكَانَتُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عندَ ربِّهِ عزَّ وجلَّ:

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: من مَكانةِ الحبيبِ الأعظمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عندَ رَبِّهِ عزِّ وحلّ، أَنْ جَعَلَ مَحَبِّتَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَقرونةً بِمَحبِّتِهِ تعالى، قال تعالى: ﴿قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخُوانُكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفَّتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بَأَمْرِهِ واللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿.

وجَعَلَ طَاعَتَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَنوطةً بطَاعَتِهِ تعالى، قال تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ ﴾.

وَجَعَلَ ذِكْرَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَقرُوناً بِذِكْرِهِ تعالى، قال تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرِكِ﴾.

وَجَعَلَ بَيعَتَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَقرونةً بِبَيعَتِهِ تعالى، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهُ ﴾.

أيُّها الإخوة الكرام: بل بلَغَت منزلةُ الحبيبِ الأعظمِ سيّدِنا محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عندَ ربّهِ أَنْ حَدَّرَ الأُمِّةَ من عِصيانِهِ ومُخالفةِ أمرِهِ، قال تعالى: ﴿ فَلْيُحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ تعالى: ﴿ فَلْيُحْذَرِ اللَّذِينَ يَخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اللَّهِ مَا لَيْ مُؤْدِ يَودُ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ اللَّهِ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ بَهِمُ اللَّهُ حَدِيثاً ﴾. وقال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ: ﴿ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ يَسْلِيماً ﴾. وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ لَيْمَا شَحَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَا قَضَيْتَ ويُسلِّمُوا يَسْلِيماً ﴾. وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ لَكُنَّهُمْ أُنَى اللهُ عَلَيْهِ وَعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿ مَنْ أَطَاعَنِي يَدْخُلُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَعلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ: ﴿ مَنْ أَطَاعَنِي دَحَلَ اللهُ عَنْهُ وَمَنْ يَأْبَى ؟ قَالَ: ﴿ مَنْ أَلِيهِ هُرَيْرَةً رَضِيَ الللهُ عَنهُ. اللهُ عَنهُ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدُ أَبِي » رَواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

# دَعُوةٌ من الله تعالى لِطاعَتِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ:

أيُّها الإخوة الكرام: لقد دَعا الله تعالى الأمَّة إلى طاعَتِهِ إذا كانت حريصةً أن تَحيا حياةً طَيِّبةً كريمةً، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لله وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴿ . فهل بِوسع هذهِ الأُمِّةِ من قَضِّها إلى قَضيضِها أن تقِف موقفَ الإنسانِ المنصِفِ مع نفسهِ، وتجعل أهواءَها تحت أقدامِها، وتقول لأمرِ الله تعالى: ﴿ اسْتَجِيبُوا لله وَلِلرَّسُولِ ﴾ . لبيّك اللّهُمّ وسَعدَيك؟

هل بإمكانِ هذهِ الأُمَّةِ التي تعيشُ هذهِ الأزمةَ التي أبكت القلبَ دَماً بعدَ أن أبكت العينَ دَمعاً، وأفرَحَتِ العدوِّ وأحزنتِ المحبِّ الصَّادِق، أن تقولَ لأمرِ الله تعالى: ﴿ اسْتَجِيبُوا لله وَلِلرَّسُولِ ﴾. سَمِعنا وأطَعنا؟ أم ستقولُ \_ لا قدِّرَ الله تعالى \_

#### سَمِعنا وعَصينا؟

# اِسمعي يا أُمَّةَ سيِّدِنا محمِّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ:

يا أُمِّةَ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، اِسمعي كلامَ الله الصَّادِقِ المصدوقِ وأنتِ تعيشينَ هذهِ الأزمة، اِسمعي كلامَ سيِّدِنا محمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي لا يَشُكُّ فيه مُؤمنٌ، ولا يستطيعُ أن يتِّهِمَهُ أَحَدُ، لأن من شكِّ أو اتَّهَمَ فإنَّهُ يخرُجُ من دائرةِ الإيمانِ.

إسمعي يا أُمَّةَ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فهوَ ليسَ بكلامِ عالمٍ من العلماءِ، وليسَ بكلامِ فقيهٍ من الفقهاءِ، بل هوَ كلامُ الذي لا ينطِقُ عن الهوى إنْ هوَ إلا وحيٌ يُوحى:

أُولاً: روى الإمام البخاري عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَما حَرَاماً». إنْ كانَ البعضُ يتِّهِمُ بعضَ العُلماءِ والفقهاءِ، فهل يُتِّهَمُ سيّدُنا رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟

ثانياً: اِسمعي يا أُمِّةَ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إلى ما رواهُ ابنُ ماجه عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ الله عَنهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَزَوَالُ اللهُ نَيَا أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرٍ حَقِّ».

ثَالثاً: اِسمعي يا أُمِّةَ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، يا

من تقولينَ صباحًا ومساءً: رضيتُ بالله تعالى ربّاً، وبالإسلام دِيناً، وبسيّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نبيّاً ورسولاً، اِسمعي ما يقولُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، روى ابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعَانَ عَلَى عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ الله عَزَّ وَجَلَّ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ الله».

رابعاً: اِسمعي يا أُمِّةَ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ماذا يقولُ نبيِّكُم، روى الترمذي عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُما، عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ النَّهُ فِي النَّارِ».

خامساً: اسمعي يا أُمَّةَ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ما يقولُ حبيبُكُم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: روى الإمام أحمد عن مُعَاوِيَة رَضِيَ الله عَنهُ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى الله أَنْ يَغْفِرَهُ، إِلَّا الرَّجُلَ يَمُوتُ كَافِراً، أو الرَّجُلَ يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً».

سادساً: اِسمعي يا أُمَّةَ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الله عَالَهُ سَائِلُ، الله عَنهُما، أَنَّهُ سَأَلَهُ سَائِلُ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ، هَلْ لِلْقَاتِلِ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَالْمُتَعَجِّبِ مِنْ شَأْنِهِ: مَاذَا تَقُولُ؟ \_ مَرَّتَيْن أَوْ ثَلاثاً \_ ثُمَّ مَاذَا تَقُولُ؟ \_ مَرَّتَيْن أَوْ ثَلاثاً \_ ثُمَّ مَاذَا تَقُولُ؟ \_ مَرَّتَيْن أَوْ ثَلاثاً \_ ثُمَّ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ؟ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَأْتِي الْمَقْتُولُ مُتَعَلِّقاً رَأْسَهُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ، مُتَلَبِّباً قَاتِلَهُ بِيَدِهِ الْأُخْرَى يَدَيْهِ، مُتَلَبِّباً قَاتِلَهُ بِيَدِهِ الْأُخْرَى يَشْخُبُ أُوْدَاجُهُ دَماً، حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ الْعَرْشَ، فَيَقُولُ الْمَقْتُولُ لله: رَبِّ هَذَا قَتَلَنِي، يَشْخُبُ أُوْدَاجُهُ دَماً، حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ الْعَرْشَ، فَيَقُولُ الْمَقْتُولُ لله: رَبِّ هَذَا قَتَلَنِي، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْقَاتِلِ: تَعِسْتَ، وُيَذْهَبُ بِهِ إِلَى النَّارِ».

والله تعالى يقول: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ﴾.

يا أَيُّها الإِخوة الكرام: أُناشِدُكُمُ الله تعالى أن تجعَلوا أهواءَكُم تحتَ أقدامِكُم، وأن تجعَلوا خُطوطَكُمُ الدِّنيويَّةَ تحتَ أقدامِكُم،وتذكّروا بأنّ الموتَ يعُمُّنا، وأنّ القبرَ يضُمُّنا، وأنّ القيامةَ تجمعُنا، والله تعالى يفصِلُ بيننا.

سابعاً: اِسمعي يا أُمَّةَ سيِّدِنا محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إلى ما رواهُ الإمام أَحمد عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عَنْ نَبِيِّ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَخْرُجُ عُنْقُ مِنْ النَّارِ يَتَكَلَّمُ يَقُولُ: وُكِّلْتُ الْيَوْمَ بِثَلَاتَةٍ، وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَخْرُجُ عُنْقُ مِنْ النَّارِ يَتَكَلَّمُ يَقُولُ: وُكِّلْتُ الْيَوْمَ بِثَلَاتَةٍ، بِكُلِّ جَبَّارٍ، وَبِمَنْ جَعَلَ مَعَ الله إِلَها آخَرَ، وَبِمَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ، فَيَنْطُوي عَلَيْهِمْ، فَيَقْذِفُهُمْ فِي غَمَرَاتِ جَهَنَّمَ».

يا أَيُّها الجُبَّارُ العنيدُ، يا قاتلَ الأبرياءِ، يا سافكَ الدِّماءِ، هل تُطيقُ غَمَراتِ جهنَّم؟ هل تُطيقُ ناراً وقودُها النَّاسُ والحجارةُ؟ هل تُطيقُ ناراً لا يموتُ فيها داخِلُها ولا يحيا؟ هل تُطيقُ ناراً كلّما نَضِحَت جُلودُ أصحابها بُدِّلوا جُلوداً غيرَها؟

ثامناً: إسمع يا من يقولُ: أشهدُ أن لاإله إلا الله، وأنَّ محمِّداً رسولُ الله، إلى ما

رواهُ الإمام البخاري عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِحْ مَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً».

تاسعاً: اِسمع يا من آمَنَ بأنّ الله تعالى حقّ، وأنّ سيّدنا محمّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حَقَّ، وأنّ الجنّة والنّارَ حقّ، وأنّ الحسابَ حقّ، إلى ما رواه الإمام البخاري عن أُسَامَة بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ الله عَنهُما قال: بَعَثَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحُرَقَةِ، فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ، فَهَزَمْنَاهُمْ، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌّ مِنْ الْأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله فَكَفَّ الْأَنْصَارِيُّ، فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتُهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتُهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتُهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتُهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله عَلَيْهِ وَعلى آلَهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتُهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله عَلَى ذَلِكَ الْيُومُ.

وهل تدرونَ من هوَ أسامةُ؟ إنَّهُ الحِبُّ بنُ الحِبِّ، إنَّهُ أسامةُ بنُ زَيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما.

### خاتمةٌ نسألُ الله تعالى حُسنها:

يا أُمِّةَ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ماذا سنقولُ لِرَبِّنا عز عزِّ وجلّ يومَ القيامةِ؟ الذي يقولُ: لا إله إلا الله، يقتُلُ الذي يقولُ: لا إله إلا الله.

أيُّها الإخوة الكرام: أعمالُنا تُعرَضُ على سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ

وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فهل هذا القتلُ، وسفكُ الدِّماءِ، وترميلُ النِّساءِ، وتيتيمُ الأطفالِ، وهَديمُ البُيوتِ، يُرضي رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟

يا عباد الله، أليسَ في الأمِّةِ رجلٌ رشيدٌ؟ طُوبي لعبدٍ كانَ مِفتاحاً للخيرِ مِغلاقاً للشَّرِ، وبئسَ العبدُ عبدُ كانَ مِفتاحاً لارتِكابِ أعظمِ الموبقاتِ بعدَ الشَّركِ، كانَ مِفتاحاً لقتل الأبرياء.

اللَّهُمِّ إِنَّا نُشهِدُكَ ونُشهِدُ ملائكَتَكَ، ومن حَضَرَ من المسلمينَ، وجميعَ خلقِكَ، أَنَّا لا نرضى بما يجري على أرضِ بلدِنا الحبيب، ونبرأُ إليكَ من سفكِ الدِّماءِ البريئةِ، ومن هذهِ الفِتنةِ العَمياءِ التي أكلَتِ الأخضرَ واليابسَ.

يا ربِّنا، نتوسَّلُ إليكَ ونحنُ في شهرِ الرِّبيعِ الذي أكرمتَ الأُمَّةَ بهذا الحبيبِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أن تُخرِجَها من الظُّلُماتِ إلى النِّورِ، وأن ترُدِّنا إلى دِيننا ردِّاً جميلاً، وأن تَلِدَ الأُمَّةُ مِيلاداً جديداً لِنَصطلِحَ مع الله تعالى.

اللَّهُمِّ لا تُشَمِّت أعداءَنا بدائنا. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

### 317 خطبة الجمعة: كفوا عن أهل لا إله إلا الله

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

المتأمِّلُ في هذا العالَمِ المَشهودِ يرى أنَّ جميعَ المحلوقاتِ من ملائِكةٍ وجَمادٍ ونباتٍ وحَيَوانٍ لم تَحظَ بالعِنايةِ والرِّعايةِ التي حَظِيَ بها الإنسانُ، فلقد سَخِّرَ اللهُ عزِّ وجلّ لهذا الإنسانِ ما في السِّماواتِ والأرضِ، قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّماواتِ والأرضِ، قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ اللهُ تعالى بعضَ الملائِكَةِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ ﴾. بل لقد سَخِّرَ اللهُ تعالى بعضَ الملائِكَةِ

الكِرامِ الذين لا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعُلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ لِخِدَمةِ هذا الإنسانِ، فَحَعَلَ منهُمُ الحافِظينَ لهُ من بينِ يَدَيهِ ومن خَلفِهِ، قال تعالى: ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ الله ﴾. وجَعَلَ منهُم مُسخِّرينَ لإرسالِ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ الله ﴾. وجعَلَ منهُم مُسخِّرينَ لإرسالِ والرِّياحِ والأمطارِ، ومنهُم لِنَفخِ الرُّوحِ فيهِ عندَ خَلقِهِ، ومنهُم لِقَبضِ روحِهِ عندَ مَوتِهِ. ومنهُمُ الكَتَبَةَ والحَفَظَةَ الذينَ يَحفظونَ عن الإنسانِ ما يصدُرُ منهُ، وجعَلَ من وظائِف حَمَلَةَ العرشِ ومَن حولَهُ أن يستغفِروا للذينَ آمنوا ويدعونَ الله تعالى من وظائِف حَمَلةَ العرشِ ومَن حولَهُ أن يستغفِروا للذينَ آمنوا ويدعونَ الله تعالى هُمُ، قال تعالى: ﴿اللّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسبَّحُونَ بِحَمْدِ رَبّهِمْ فَمُن عَوْلَهُ يُسبَّحُونَ بِحَمْدِ رَبّهِمْ لَللهِ يَنْ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلُكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْحَجِيمِ \* رَبَّنَا وَأَدْحِلُهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ لِلّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلُكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْحَجِيمِ \* رَبَّنَا وَأَدْعِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ لِلْفَوْزُ الْعَظِيمِ وَعُدَتَّهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَرْوَاحِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ \* وَقَهِمُ السَّيْقَاتِ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَرْوَاحِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ ﴾. التَّيقاتِ وَمَن عَلَى السَّيقَاتِ وَمَن عَلَى السَّيقَاتِ وَمَن الْفَوْزُ الْعَظِيم ﴾.

# يا عَجَباً من مُضغةِ لحم أقسى من الحجر:

أيُّها الإخوة الكرام: العَجَبُ كلُّ العَجَبِ من مُضغةِ لحم تكونُ أقسى من الحجَرِ، تسمعُ آياتِ الله تُتلى، وتسمعُ حديثَ سيّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُتلى، ثمّ تُصِرِّ مُستَكبِرَةً كَأَن لَمْ تسْمَعْهَا، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْها وَقْراً، فهي لا تَلينُ ولا تخشعُ، قال تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبُ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ \* وَيَسْتَعْجُلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ الله وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَا تَعُدُّونَ ﴾.

ونَسِيَ هذا العبدُ المستكبِرُ بأنّ الله تعالى أو دَعَ في جميعِ المخلوقاتِ \_ ما عدا الفَسقَةِ من عالَمَي الجِنِّ والإنسِ \_ الغَيرةَ على دِينهِ وعلى حُدودِ شَريعَتِهِ، قال تعالى عن هذهِ العوالِم مُوضِحاً غَيرَتَها على دِينهِ تباركَ وتعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً \* لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدَّاً \* تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدًا \* أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَداً \* وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَداً \* وَتَكَادُ السَّمَاوَاتُ عَبْداً \* لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ إِلاَ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً \* لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا \* وَكُلُهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً \*.

وقالَ تعالى في حقّ سيّدِنا سُلَيمانَ عليه وعلى نبيّنا أفضلُ الصّلاةِ وأتمُّ التّسليمِ: ﴿ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينِ \* لأُعَذَبّنَهُ عَذَاباً شَدِيداً أَوْ لأَذْبَحَنّهُ أَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلْطَانٍ مُّبِينِ \* فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا شَدِيداً أَوْ لأَذْبَحَنّهُ أَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلْطَانٍ مُّبِينِ \* فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمُ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ \* إِنِّي وَجَدتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ \* وَجَدتُها وقومَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ الله وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونِ \* أَلا يَسْجُدُوا لللهُ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونِ \* اللهُ لا إِلَهُ إِلا هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

نعم، ونَسِيَ هذا العبدُ المستكبِرُ أَنَّ بِمَوتِهِ يستريحُ منهُ الكونُ من جمادٍ ونباتٍ وحيوانٍ، كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الشيخان عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ، فَقَالَ: «مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، مَا وَسَلَّمَ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ، فَقَالَ:

الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ قَالَ: «الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ الله، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ». كُفُّوا عَنْ أَهْلِ لا إِلَهَ إِلا الله:

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: لا نملِكُ في هذهِ الآوِنَةِ والأُمَّةُ ثُمُّ بأزمةٍ عظيمةٍ، حيثُ سُفِكَتِ الدِّماءُ، وهُدِّمَتِ البُيوتُ، وسُلِبَتِ الأموالُ، ودُمِّرَتِ البَلَادُ، وفُقِدَ الأمنُ والأمانُ، لا نملِكُ إلا الكلمة الطّيِّبة التي خَرَجَت من فَم سيِّدِ الكائِناتِ سيِّدِنا محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، الذي مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، الذي مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ اللهَ وَحْيُ يُوحَى، الذي من أطاعَهُ دَخَلَ الجنَّة، ومن عصاهُ دَخَلَ النَّارَ، الذي طاعةِ الله تعالى.

ومن الكَلِمِ الطَّيِّبِ الذي نَملكُهُ مَا خَرَجَ مِن فَمِهِ الشَّريفِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حيثُ قالَ: «كُفُّوا عَنْ أَهْلِ لا إِلَهَ إِلا الله، لا تُكَفِّرُوهُمْ بِذَنْبٍ، فَمَنْ أَكْفَرَ أَهْلَ لا إِلَهَ إِلا الله، لا تُكفِّرُ وهُمْ بِذَنْبٍ، فَمَنْ أَكْفَرَ أَهْلَ لا إِلَهَ إِلا الله فَهُوَ إِلَى الْكُفْرِ أَقْرَبُ» رواه الطبراني في الكبير عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيِّبِ رَضِيَ الله عَنهُ.

يا عباد الله، الرِّؤوفُ الرِّحيمُ، رسولُ ربِّ العالمينَ، سيِّدُ الأنبياءِ والمرسلينَ، المبعوثُ رحمةً للعالمينَ، يُخاطِبُكُم، فهل أنتم سامِعونَ؟

أُولاً: كُفُّوا عَنْ أَهْلِ لا إِلَهَ إِلا الله، فلا يُكَفِّر بعضُكُم بعضاً بِذَنب، ومن بابِ أُولى وأولى أن لا يُكَفِّر بعضُكُم بعضاً بمَسألةٍ خِلافِيَّةٍ، يقولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَمَنْ قَذَفَ \_ وفي رواية: من رمى \_ مُؤْمِناً بِكُفْرٍ فَهُوَ

كَقَتْلِهِ» رواه الإمام البخاري عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

ثانياً: كُفُّوا عَنْ أَهْلِ لا إِلَهَ إِلا الله، ولا تَجعَلوا من أنفُسِكُم أرباباً على العِبادِ، تعامِلونَهُم وكأنَّكُم تعلَمونَ السِّرِّ وأخفى، ولا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، هل نسيتُم قولَ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «هَلّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ؟» رواه الطبراني في الكبير عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ رَضِيَ الله عَنهُ. والقاعدة التي تقولُ: لنا الظاهِرُ والله يَتَولَّى السِّرائِرَ.

ثَالثاً: كُفُّوا عَنْ أَهْلِ لا إِلَهَ إِلا الله، وإيَّاكُم وسِبابَ المسلم وقِتَالهُ ولعنَهُ، أنسيتم قول النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»؟ رواه الشيخان عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنهُ. وهل نسيتُم قولَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِناً فَهُوَ كَقَتْلِهِ»؟ رواه الإمام البخاري عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ الله عَنهُ.

رابعاً: كُفُّوا عَنْ أَهْلِ لا إِلَهَ إِلا الله، لا تُحَرِّشوا بينَهُم، فإنّ التَّحريش بين المؤمنين صِفَةٌ شَيطانِيَّةٌ، كما روى الإمام مسلم عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ». وقال تعالى: يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ». وقال تعالى: ﴿إِنَّهَا لَهُ لَا اللهَ يَطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ﴾.

يا أصحابَ القَنَواتِ الفضائِيَّةِ: كُفُّوا عَنْ أَهْلِ لا إِلَهَ إِلا الله، لا تُحَرِّشوا بينَهُم،

كونوا سَبباً في الصِّلاحِ والإصلاحِ، لا في الفسادِ وإثارَةِ الفِتَنِ، وتذكّروا قولَ الله تعالى: ﴿لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾.

رابعاً: كُفُّوا عَنْ أَهْلِ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، لا تُبُثُّوا فيهِمُ الياسَ والقُنوطَ، لا تُرَوِّعوهُم بِسلاحٍ وغيرِ سلاحٍ، وببَثِّ صُورٍ مُروِّعَةٍ من قَتْلٍ وتهديم للبيوتِ، تُحيفونَ بها الأطفالَ والنِّساء، واعلَموا بأن رَوعة المسلم ظُلمُ عظيمٌ، كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه البزار والطبراني وابن حبان في كتاب التوبيخ، عن عامرِ بن ربيعة رَضِيَ اللهُ عَنهُ قال: قالَ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لا تُروّعُوا المسلم، فإن رَوعة المسلم ظُلمٌ عظيمٌ».

# حاتمةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسن الخاتمة \_:

يا عباد الله، لقد كَرِّمَكُمُ اللهُ تعالى فقال: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾. فلا تُدَنِّسوا هذا التَّكريمَ بِشُؤمِ الذُّنوبِ والمعاصي، حتِّى لا تَنزِلوا إلى الدِّرَكاتِ بعدَ أن رَفَعَكُمُ اللهُ تعالى دَرَجاتٍ.

يا عباد الله، مَرَّ رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ وَهُمْ وُقُوفٌ عَلَى دَوَابَّ لَهُمْ وَرَوَاحِلَ، فَقَالَ لَهُمْ: «إرْكَبُوهَا سَالِمَةً، وَدَعُوهَا سَالِمَةً، وَدَعُوهَا سَالِمَةً، وَلَا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ لِأَحَادِيثِكُمْ فِي الطُّرُقِ وَالْأَسْوَاقِ، فَرُبَّ مَرْكُوبَةٍ خَيْرٌ مِنْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ لِأَحَادِيثِكُمْ فِي الطُّرُقِ وَالْأَسْوَاقِ، فَرُبَّ مَرْكُوبَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَاكِبِهَا، وَأَكْثَرُ ذِكْراً للله تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْهُ » رواه الإمام أحمد عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ الله عَنه سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ

يا عباد الله، كُلُنا على يقينٍ بأنّ حُقوقَ الله تعالى مَبنِيّةٌ على المسامَحَةِ، أمّ حُقوقُ العبادَ فَمَبنِيّةٌ على المشاحّةِ، فما أنتم قائلونَ لله عزّ وجلّ يومَ القيامةِ وقد دُمِّرَتِ البلادُ والعِبادُ؟ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ؟!

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

#### 338 خطبة الجمعة: خير الفريقين من بدأ بوقف القتال

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

كُلُّنَا يَعَلَمُ حَدَيْثَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا اللهِ عَنْهُ مَا اللهِ عَنْهُ مَا اللهِ عَنْهُ وَإِنِي أَتُوجَهُ إِلَى اللهِ عَنْهُ. وإنِي أَتُوجَهُ إلى الله عَنْهُ. وإنِي أَتُوجَهُ إلى

المتقاتِلينَ في هذا البلدِ الحبيبِ حيثُ كَثُرَ فيه القتلُ، وسَفْكُ الدِّماءِ، وتَهديمُ البُيوتِ، وضَياعُ الأموالِ، لأقولَ لهُم:

خَيرُكُم من بَدَأً بِوَقفِ القِتالِ، خَيرُكُم من رَحِمَ هذهِ الْأُمَّةَ التِي تَضَرَّرَت بهذا القِتالِ أَيِّما ضَرَرٍ، خَيرُكُم من كَفَّ عن القِتالِ وفوِّضَ أَمرَهُ إلى الله تعالى، خَيرُكُم من سارَعَ إلى الله تعالى، آمْرِ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ من سارَعَ إلى امتِثالِ أَمْرِ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ القَائلِ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ، إرْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ من في السَّمَاءِ» رواه أبو داوود والترمذي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو رَضِيَ الله عَنهُ.

أَيُّهَا المتقاتِلُونَ: أُناشِدُكُمُ اللهَ تعالى، كُفُّوا عن القِتالِ، وسَفْكِ الدِّماءِ، وتَهديمِ النُّيوتِ، كُلُّنا راجعٌ إلى الله تعالى، فما أنتُم قائِلُونَ لله عزِّ وجلّ؟

# القَدَرُ مَمزوجٌ بالرِّحمةِ:

يا عباد الله، إنِّي أتَوَجَّهُ بعدَ ذلكَ إلى الأُمَّةِ المَنكوبَةِ المَجروحَةِ في هذا البلدِ الحبيبِ من بلادِ الشَّامِ، وأرجو الله تعالى أن تَكونَ أنظارُ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ علينا، وأن تكونَ الأُمِّةُ مَشمولةً بالرِّحمةِ المهداةِ رحمةِ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

أَيُّهَا الإخوة الكرام: إحفَظوا قولَ العارِفِ بالله ابنِ عطاءِ الله السِّكَندَريِّ رَحِمَهُ الله تعالى حيثُ يقول: مَن ظَنَّ انفِكاكَ لُطفِ الله عن قَدَرِهِ، فذلِكَ لِقُصورِ نَظَرِهِ. الله تعالى حيثُ يقول: مَن ظَنَّ انفِكاكَ لُطفِ الله عن قَدَرِهِ، فذلِكَ لِقُصورِ نَظَرِهِ. إعلَمي يا أُمِّةَ سيِّدِنا محمِّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ المجروحة بأن ما ينزِلُ بنا واللهِ مَمزوجُ بالرِّحمةِ، وإلا كانَ الأمرُ أعظمَ من ذلكَ بكثيرٍ، فالحمدُ للله

على هذه الحالِ وعلى كُلِّ حالٍ، ونعوذُ بالله تعالى من حالِ أهلِ النَّارِ. أليسَ هذا هَدَفَكِ؟:

يا أُمَّةَ سيّدِنا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: أليسَ هَدَفَكِ رضا الله تعالى وتقولينَ: إلهي أنتَ مَقصودي ورضاكَ مَطلوبي؟ أليسَ هَدَفَكِ الوُصولُ إلى الجنَّةِ؟ أليسَ هَدَفَكِ حُسنُ الخاتِمَةِ، والنُّطقُ بالشِّهادَتَين عندَ الموتِ؟ فإذا كانَ هذا هوَ الهَدَفَ، فاعلَمِي بأنَّ الطّريقَ الموصِلَةَ إلى الجِّنَّةِ ليسَ مَفروشاً بالوُرودِ والرِّياحين والزِّهور، بل إنَّهُ مَحفوفٌ بالمَكارهِ والشِّدائِدِ والمِحَن والمصائِب، روى الإمام أحمد عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ: «لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جبْريلَ قَالَ: انْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، فَجَاءَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللهُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، فَرَجَعَ إِلَيْهِ قَالَ: وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا، فَأَمَر بها فَحُجبَتْ بِالْمَكَارِهِ، قَالَ: ارْجعْ إِلَيْهَا فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهَا وَإِذَا هِيَ قَدْ حُجبَتْ بِالْمَكَارِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ قَالَ: وَعِزَّتِكَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَدْخُلُهَا أَحَدٌ، قَالَ: اذْهَبْ إِلَى النَّارِ فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَرَجَعَ، قَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَسْمَعَ بِهَا أَحَدُ فَيَدْخُلَهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَنْجُو مِنْهَا أَحَدُ إِلَّا دَخَلَهَا».

يا مُريدَ الجنَّةِ: إعلَم بأنَّ سِلعَةَ الله غالِيَةُ، إعلَم بأنَّ سِلعَةَ الله الجنَّةُ، حيثُ فيها

النَّظُرُ إلى وَجهِهِ الكريمِ، قال تعالى: ﴿وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَة \* إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَة ﴾. وفيها مُرافقة خيرَةِ البَشَرِ، قال تعالى: ﴿وَمَن يُطِعِ الله وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الله وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الله عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـئِكَ رَفِيقاً ﴾.

هلّا سَمِعَ الفريقانِ المتقاتِلانِ هِذا؟ هلّا سَمِعَ الفريقانِ المتقاتِلانِ قولَ سيّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى»؟ رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ. فَخَيرُ الفريقَينِ من سَبَقَ صاحِبَهُ بالسَّلامِ، وتَرَكَ القِتالَ رحمةً بالأُمِّةِ.

يا من جَعَلتَ هَدَفَكَ رِضا الله تعالى: ﴿ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلا بِالله ﴾ وإيّاكَ أن تسلُك طريق أهلِ النّارِ التي جَعَلَ الله تعالى وقودها النّاسُ والحِجارَةُ، والتي قالَ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ فيها عندما سألَ جبريلَ عنها: «يا جبريلُ، ما لي أراكَ مُتَغَيِّرَ اللّونِ؟ » فقال: ما جئتُك حتّى أمرَ الله عزّ وحلّ بمفاتيح النّارِ، فقالَ رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يا جبريلُ، صِف لي النّارَ، وانعت لي جَهنّمَ » فقالَ جبريلُ: إنّ الله تباركَ وتعالى أمرَ جبريلُ، صِف لي النّارَ، وانعت لي جَهنّمَ » فقالَ جبريلُ: إنّ الله تباركَ وتعالى أمرَ بحَهنّمَ فأوقِدَ عليها ألفَ عام حتّى ابيضّت، ثمّ أمرَ فأوقِدَ عليها ألفَ عام حتّى اسودت، فهي سوداء مُظلِمة لا يُضيءُ احْمَرَ من ولا يُطفأ لَهُهُها، والذي بَعَثَكَ بالحقّ، لو أنّ قَدْرَ ثُقْبِ إِبرَةٍ فُتِحَ من جَهنّمَ المن مَن في الأرضِ كُلُهُم جميعاً مِن حَرِّهِ ».رواه الطبراني في الأوسط عن عُمرَ بن الماتَ مَن في الأرضِ كُلُهُم جميعاً مِن حَرِّهِ ».رواه الطبراني في الأوسط عن عُمرَ بن

# الخطَّاب رَضِيَ اللهُ عنهُ.

# سوفَ تَنسى بُؤسكَ فِي الدُّنيا إِن شاءَ اللهُ تعالى:

يا أُمَّةَ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، اِصبِري ما دامَ الهَدَف وُصولٌ إلى جَنَّةٍ عَرضُها السِّماواتُ والأرضُ، ومهما أصابَكِ من بُؤسِ وشِدَّةٍ ومِحنَةٍ في هذهِ الحياةِ الدِّنيا الفانِيَةِ فهو أمرٌ طبيعيٌّ، قال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْحَوف وَالْحُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمَوالِ وَالأَنفُسِ وَالشَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ .

فيا أيَّتُها الأمَّةُ الصَّابِرَةُ المحتسبةُ المُنضبطةُ بِضَوابِطِ الشَّرِيعةِ في الرَّحاءِ والشِّدَةِ، في الأمنِ والحَوفِ، في الصِّحِّةِ والمَرضِ، في الغِنى والفقرِ، سوفَ تنسَينَ هذا البُؤسَ وهذهِ الشَّدائِدَ عندما تُصبَغينَ بِصَبغةٍ في الجنِّةِ إن شاءَ الله تعالى، أخرج الإمام مسلم عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى مسلم عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ خَيْراً قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ النَّارِ صَبْغَةً فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْحَنَّةِ فَيُصْبَغُ في مَنْ عَلْهُ وَالله يَا رَبِّ، ويُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْساً فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْحَنَّةِ فَيُصْبَغُ شَكَّةً فِي الْحَنَّةِ فَي الْحَنَّةِ فَيُصْبَغُ شَلِي الْمَنْ الله عَلَى اللهُ عَلَى الْمَنَّ بِعُوْسَ قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةً فَيُصْبَغُ في الْحَنَّةِ فِي الْحَنَّةِ فَي الْمَنَّ بَلُ وَالله يَا رَبِّ، مَا مَرَّ بِي بُؤْسُ قَطُّ، وَلَا رَأَيْتَ بُؤْساً قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَةً قَلْهُ في الْدَنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّالِ مَنْ مَلَ مَلَّ بِكَ شِيدَةً في الْمَالَةُ لَكُ وَالله يَا رَبِّ، مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ».

يا عباد الله، تَصَوِّروا رَجُلاً أُسبَغَ الله تعالى عليه نِعَماً لا تُعَدُّ ولا تُحصى، فكانَ من أنعَم النَّاس في الدِّنيا، ولكن حَرَمَهُ الله تعالى نعمَة الإيمان، كيف حاله عندما

يُغمَسُ في النَّارِ غَمسةً واحِدةً فينسى جميعَ النِّعَمِ \_ والعياذُ باللهِ تعالى \_؟ وتَصَوِّروا العبدَ المؤمنَ الملتَزِمَ الذي عاشَ في الحياةِ الدُّنيا عِيشَةَ البائِسينَ مِلؤها الشَّدائِدُ والمِحَنُ والمصائِبُ، ولكنَّهُ مُنضَبِطٌ بِضَوابِطِ الشَّريعةِ، كيفَ حالُهُ عندما يُغمَسُ في نعيم الجنَّةِ غَمسةً واحِدةً فَينسي بُؤسَهُ وشَقاءَهُ في الحياةِ الدُّنيا؟.

# خاتمةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسن الخاتمة \_:

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: اِعلَموا بأنَّ الأُمورَ بِحَواتيمِها، واحفَظوا قولَ الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُون \* وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُون \* وَإِذَا اللَّهِ اللَّهِ عُلَمَ الْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ الْقَلَبُوا فَكِهِين \* وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلاء لَضَالُون \* وَمَا الْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ الْقَلَبُوا فَكِهِين \* وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلاء لَضَالُون \* وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِين \* فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُون \* عَلَى الأَرَائِكِ أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِين \* فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُون \* عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُون \* هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُون \*. وقولَ الله تعالى: ﴿تِلْكَ الدَّارُ اللهَ عَلَى الْأَرْضِ وَلا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِين ﴾. الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُواً فِي الأَرْضِ وَلا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِين ﴾.

لا تَحزَيٰ يا أُمَّةُ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ما دُمتِ راضِيةً بِقضاءِ الله تعالى وقدره، لا تَحزَيٰ ما دُمتِ مُنضَبِطةً بِضَوابِطِ الشَّريعةِ، واجعلي هَمِّكِ واهتِمامَكِ أن تكويٰ من الفائِزينَ يومَ القيامةِ بِرضا الله تعالى مع السَّابِقينَ الأوَّلينَ من المهاجِرينَ والأنصارِ، قال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ اللهُ عَنْهُمْ الْوَلَونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ والأنصارِ والنَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ.

لا تَحزَنِ يا أُمَّةَ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ على قضاءِ مُرِّ وَقَعَ عليكِ لأَنِّكِ تَعلمينَ حديثَ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَنَّ الله عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ غَيْرَ ظَالِمٍ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَنَّ الله عَذَّبَ أَهُمْ خَيْراً مِنْ أَعْمَالِهِمْ، ولَوْ كَانَ لَكَ جَبَلُ أُحُدٍ لَهُمْ، ولَوْ كَانَ لَكَ جَبَلُ أُحُدٍ أَوْ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبا أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ الله مَا قَبِلَهُ الله مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئكَ، وأَنَّ مَا أَخْطَأُكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وأَنَّكَ إِنْ مِنْ اللهُ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ» رواه الإمام أحمد عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ رَضِيَ الله عنهُ.

ولكن اجعَلي حُزنَكِ وبُكاءَكِ على إخوة لنا يقتَتِلونَ، وبسبب قِتالِهِم سُفِكَتِ الدِّماءُ البريئةُ، وهُدِّمَتِ البُيوتُ، وخُرِّبَتِ البلادُ، فَوِّضي أَمرَكِ إلى الله تعالى، وسَليهِ أن يُميتَنا على الإيمانِ الكامِلِ، وقبلَ مَوتِنا أن يُوفِقَنا لأنْ نَعرِضَ إسلامَنا على الخلقِ جميعاً عَرضاً صحيحاً يُرضي الله تعالى ورسولَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى الله وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أنْ نَعرِضَ عَرضاً صادِقاً كما جاء به الذي قالَ عنهُ ربُّنا عزِّ وجلّ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينِ ﴾.

وفي الخِتامِ: عَودٌ على بَدءٍ، أَيُّها الفريقانِ المتقاتِلانِ تَخَلَّقُوا بِالأَخلاقِ المُرضِيَةِ، فَخَيرُكُما مِن بَدَأَ بِوَقفِ القِتالِ رحمةً بأمِّةِ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

### 319 خطبة الجمعة: كفانا قول: هذا مؤيد، وهذا معارض

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله

وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

إنّ العبدَ الجحاهِرَ بالمعصِيَةِ عبدٌ آثِمٌ يُغضِبُ اللهَ تعالى، ويَحرِمُ نفسَهُ من عَفوِ الله تعالى ومن رحمَتِهِ،وعمَلُهُ مُحتَقَرُ عندَ الصّالِحينَ.

العبدُ الجاهِرُ بالمعصِيَةِ يُحِلُّ عِرضَهُ بحديثِ النَّاسِ عنهُ وعن حرائِمِهِ، فلا يلومَنَّ إلا نفسهُ إذا وَجَدَ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ عنهُ.

العبدُ الجماهِرُ بالمعصِيَةِ عبدٌ مَفضوحٌ بينَ الحلائِقِ في الحياةِ الدِّنيا وفي الآخِرَةِ \_\_\_ والعياذُ بالله تعالى \_\_.

العبدُ الجاهِرُ بالمعصِيةِ يكونُ سَبَباً في نُزولِ البلاءِ على الأُمِّةِ، عَرَفَ هذا من عَرَفَهُ، وجَهلَهُ من جَهلَهُ.

### المجاهِرونَ لا يَتَمَتَّعُونَ بمُعافاةِ الله تعالى:

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: من طَبيعةِ الإِنسانِ الخَطَأُ، وكُلُّ بني آدمَ خَطَّاءُ، كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الحاكم عَنْ أَنسٍ رَضِيَ الله عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ».

فالمشكلةُ ليست في المعصِيةِ أو في الخَطَأ، ولكن المشكلة في الاجتراءِ عليها جهاراً هاراً، المشكلةُ في الإصرارِ عليها، المشكلةُ في استِحلالِها، المشكلةُ في تبريرِها، ومن هذا المنطَلقِ حَذّرَ سيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ

أُمَّتِي مُعَافى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولَ: يَا فُلَانُ، عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولَ: يَا فُلَانُ، عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَصْبُحُ وَقُدْ سَتْرَ الله عَنْهُ».

فإذا كانَ مُرتَكِبُ المعصِيةِ الذي باتَ وقد سَتَرَهُ اللهُ تعالى، أصبَحَ يُحَدِّثُ النَّاسَ بما فَعَلَ، ويكشِفُ سِترَ الله تعالى عنهُ، مَحروماً من عَفوِ الله تعالى، فكيفَ بمن الله تعالى؟ ارتَكَبَ المعصِيةَ جِهاراً نهاراً بدونِ حَياءٍ من الله تعالى؟

هذا على العكسِ من العبدِ الذي اقتَرَفَ المعصِيةَ سِرِّاً، وهو خائِفٌ من الله تعالى، وخائِفٌ من الفضيحةِ في الدِّنيا قبلَ الآخِرَةِ، هذا العبدُ الذي ما هَتَكَ سِترَ الله تعالى عنه، هو المَبشِّرُ بِسَترِ الله تعالى عليه في الآخِرَةِ مع مَغفِرةِ ذَنبهِ، كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام مسلم عن صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يُدْنَى قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يُدْنَى المُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ فَيُقرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُ؟ فَيَقُولُ: قَلْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنِيَا وَإِنِّي عَلَى رُؤُوسِ الْحَلَائِق، هَؤُلًاء الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى الله».

### لماذا حلّ العذابُ والعِقابُ بالأُمَّةِ؟

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: لقد حَذَّرَنا سيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ من أن نَحِلِّ بأنفُسنا عذابَ الله وعِقابَهُ، فالله تعالى ما خَلَقَنا

لِيُعَذِّبَنا، وما خَلَقَنا لِيَصُبِّ علينا البلاءَ صَبِّاً، فإذا ما رأتِ الأُمَّةُ عذابَ الله وعِقابَهُ قد حلّ بها، فلتنظُر في سَبَبِ هذا العَذابِ والعِقابِ، لأنّ الله تعالى يقولُ: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾.

من جملةِ الأسبابِ التي تُحِلُّ عَذابَ الله وعِقابَهُ ظُهورُ الزِّنا والرِّبا في القومِ، روى الإمام الحاكم بسندٍ صحيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ: قالَ رسولُ الله صَلَّى الله عَنْهُمَا قالَ: قالَ رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ، فَقَدْ أَكُلُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذابَ الله».

وروى الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ أَنَّهُ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ» وقال: «مَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الرِّبَا وَالزِّنَا إِلَّا أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ الله عَزَّ وَجَلَّ».

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: إذا كُنَّا نَشُكُّ فِي كلامِ أَحَدٍ من الخلقِ وهوَ يُحَدِّثُنا عن سَبَبِ البلاءِ الذي يُصَبُّ اليومَ على الأُمِّةِ، حيثُ دُمِّرَتِ البلادُ والعِبادُ، فهل يَشُكُّ مُؤمِنٌ البلاءِ الذي يُصَبُّ اليومَ على الأُمِّةِ، حيثُ دُمِّرَتِ البلادُ والعِبادُ، فهل يَشُكُّ مُؤمِنٌ في كلامِ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وهو يحدِّث الأُمةَ عَن سَبَبِ نُزُولِ العِقَابِ والعذابِ عليها؟

#### لماذا البأسُ شديدٌ بينَنا؟

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: البأسُ بيننا صارَ شديداً، لماذا؟ لقد أصبَحَ القومُ يُعامِلُ بعضُهُم بعضُهُم بعضاً مُعامَلة العدُوِ اللّدودِ للعدُوِ اللّدودِ، لماذا؟ الجواب على ذلك من كلام الذي مَا يَنطِقُ عَن الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلا وَحْيُّ يُوحَى، مِن كلام الذي لا يَشُكُّ في كلامِهِ

مَن كانَ في قلبهِ ذَرَّةُ إِيمانٍ.

وأنا أريدُ أن تسمعَ الأُمَّةُ كُلُّها من حاكِمِها إلى مَحكومِها كلامَ نَبِيِّها صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ.

روى ابن ماجه بسند صحيح عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُما قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْهَ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ عَلَيْهَ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاعْمَالَ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّ

لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا.

وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ.

وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةً أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ الله وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ الله عَلَيْهِمْ عَدُوَّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَحَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ.

وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ الله وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ إِلَّا جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ».

وأنا أسألُ الأمِّةَ كُلُّها الأسئِلةَ التَّالِية:

أُولاً: هل ظَهَرَتِ الفاحِشَةُ في القوم أم لا؟ فإذا ظَهَرَتِ الفاحِشَةُ، فلماذا

الاستِغرابُ من ظُهورِ الطَّاعونِ والأوجاعِ التي لم تَكُن في أسلافِ الأُمَّةِ؟ ثانياً: هل أُنقِصَ المِكيالُ والميزانُ أم لا؟ سَلوا التُّجَّارَ هذا السُّؤالَ، فإذا أُنقِصَ المِكيالُ والميزانُ، فلماذا الاستِغرابُ من شِدَّةِ القَحطِ، وشِدَّةِ المؤونَةِ، وجَورِ الحُكيالُ والميزانُ، فلماذا الاستِغرابُ من شِدَّةِ القَحطِ، وشِدَّةِ المؤونَةِ، وجَورِ الحُكّامِ؟

ثالثاً: هل مُنِعَتِ الزِّكاةُ أم لا؟ كم هُمُ الذينَ يُؤدِّونَ زكاةَ أموالِهِم؟ فإذا مُنِعَتِ الزِّكاةُ، فلماذا الاستِغرابُ من مَنع قَطْرِ السَّماءِ؟

رابعاً: هل نَقَضَتِ الأُمِّةُ العهدَ بينَها وبينَ الله تعالى ورسولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَم لا؟ فإذا كانتِ العُهودُ قد نُقِضَت، فلماذا الاستِغرابُ من عدُوِّنا إذا سَلَبَ حَيراتِنا؟ أينَ أموالُ الأُمِّةِ اليومَ؟

حامساً: هل حَكَمَ الأئِمَّةِ بكتابِ الله تعالى وبِسُنَّةِ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟ أم استَعاضُوا عن ذلك بتشريعاتٍ وضعيَّةٍ؟ أينَ حُدودُ الله تعالى في الأمِّةِ؟ فإذا لم يَحكُمِ الأئِمَّةُ بِكتابِ الله تعالى وبِسُنَّةِ رسولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فلماذا الاستِغرابُ من أن يكونَ البأسُ بينَ النَّاسِ شديداً؟

### خاتمةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسن الخاتمة \_:

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: ظُهورُ الفاحِشَةِ من أعظَمِ المُنكَراتِ، ونَقصُ المِكيالِ والميزانِ من أعظَمِ المُنكَراتِ، ونَقضُ العُهودِ من أعظَمِ من أعظَمِ المُنكَراتِ، ونَقضُ العُهودِ من أعظَمِ المُنكَراتِ، ونَقضُ العُهودِ من أعظَمِ المُنكَراتِ، وعَدَمُ الحُكمِ بكتابِ الله تعالى وبسُنَّةِ رسولِهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ

وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ من أعظَمِ المُنكَراتِ، لا شكَّ في ذلك ولا رَيبَ، فإذا ظَهَرَت هذهِ الأمورُ في الأمِّةِ استَحَقَّتِ العِقابَ والعذابَ من الله تعالى.

يقولُ سيّدُنا عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ رَضِيَ اللهُ عنهُ: كَانَ يُقَالُ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِذَنْبِ الْحَاصَّةِ، وَلَكِنْ إِذَا عُمِلَ الْمُنْكَرُ جِهَاراً اسْتَحَقُّوا الْعُقُوبَةَ كُلُّهُمْ. اهـ. رواه الإمام مالك في الموطّأ عَنْ إسماعيلَ بْنِ أَبِي حَكِيم.

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: كفانا خَلطٌ للأوراق، كفانا ابتِعادٌ عن الحقيقة، كفانا تَبرِئَةٌ لأَنفُسِنا واتِهامٌ لِغَيرِنا، كفانا قولُ: هذا مُؤيِّدٌ، وهذا مُعارِضٌ، هذا يَستَحِلُّ دَمَ هذا، وهذا يُستَحِلُّ دَمَ هذا.

أيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: ما حلّ العذابُ والعِقابُ بالأُمَّةِ إلا بِسَبَبِ ظُهورِ الفاحِشَةِ والرِّبا، إلا بِسَبَبِ نَقصِ الكَيلِ والميزانِ، إلا بِسَبَبِ مَنعِ الزِّكاةِ، إلا بِسَبَبِ نَقضِ الكَيلِ والميزانِ، إلا بِسَبَبِ مَنعِ الزِّكاةِ، إلا بِسَبَبِ نَقضِ العُهودِ، إلا بِسَبَبِ عَدَمِ الحُكمِ والاحتِكامِ لِكِتابِ الله تعالى ولِسُنَّةِ رسولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. فهل من تائِبٍ إلى الله تعالى، من حاكمٍ ومَحكومٍ؟

فيا أيِّها الحاكمُ ويا أيِّها المحكومُ: اِعرِض أقوالَكَ وأفعالَكَ على الكِتابِ والسُّنَّةِ، هل تَجدُ فيهما مُوافقةً لما تقولُ وتفعلُ؟

وكذلكَ أنتَ يا أيُّها الْمُؤيِّدُ ويا أيُّها الْمُعارِضُ: اِعرِض أقوالَكَ وأفعالَكَ على الكِتاب والسُّنَّةِ، هل تَحدُ فيهما مُوافقةً لما تقولُ وتفعلُ؟

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

320 خطبة الجمعة: امتحان قاس لقلوب المؤمنين

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

عَقيدَةُ المؤمنِ التي لا تَتَزَعزَعُ هي يَقينُهُ بأنّ شَرَعَ الله تعالى لا يَأْتِي إلا بالخيرِ في الحياةِ الدُّنيا وفي الآخِرَةِ، وإذا ما تَعارَضَ أمرٌ من أوامِرِ الله تعالى أو أمرٌ من أوامِرِ سيدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مع عاطِفَةِ الإنسانِ المسلِمِ أو عقلِهِ في ظاهِرِ الأمرِ سارَعَ فَقَدَّمَ أمرَ الله تعالى وأمرَ رسولِهِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وذلكَ استِناداً منهُ على قولِهِ تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاً لا مُبيناً ﴾. وعلى قولِهِ تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ لَقِتَالُ وَهُو كُونٌ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن الْقِتَالُ وَهُو كُونٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحْرَهُوا شَيْئاً وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحْرَهُوا شَيْئاً وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحَبُّوا الله يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾. هذا بشكلِ عامٍ.

ولكن قد تعتَري الإنسانَ بعضُ الأحوالِ فَيتَسَرِّعُ ويَتَعَجَّلُ، وهذا أمرُ ليسَ بِغَريبٍ عن الإنسانِ، لأنَّهُ من طَبيعَتِهِ، كما قال تعالى: ﴿وَيَدْعُ الإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً ﴾.

# الفتحُ هوَ صُلحُ الْحُديبِيَةِ:

أَيُّهَا الإِخْوَةُ الكرام: لِتَقريرِ هذهِ المقدِّمةِ، لِنَسمعْ كلامَ البراءِ رَضِيَ الله عنهُ حيثُ يقولُ: تَعُدُّونَ أَنْتُمُ الْفَتْحَ مَكَّةَ، وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّةَ فَتْحاً، وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ

بَيْعَةَ الرِّضُوَانِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ. رواه الإمام البخاري.

ولو نَظَرنا إلى صُلحُ الحُدَيبِيَةِ فإنّنا نَجِدُهُ امتِحاناً قاسِياً للقُلوبِ المؤمِنَةِ المفعَمَةِ بِمَحَبَّةِ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَالزَّاهِدَةِ في الدُّنيا الفانيَةِ، والطَّامِعَةِ في الآخِرَةِ الباقِيَةِ.

صُلحُ الحُدَيبِيَةِ كَانَ امتِحَانًا قاسِيًا للقُلوبِ الجَيّاشَةِ بالحَمِيّةِ الإيمانِيّةِ، والغَيرَةِ للله تعالى ولِرَسولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ولِدينهِ.

صُلحُ الحُدَيبِيَةِ كَانَ امتِحاناً قاسِياً للقُلوبِ التي استَقَرِّ في أعماقِها صِدقُ الله تعالى، وصِدقُ رسولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وصِدقُ وَعدِ الله تعالى لِرَسولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وإن كانَ الوَعدُ رُؤيا في المنامِ ، لِأَسولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وإن كانَ الوَعدُ رُؤيا في المنامِ ، لأن رُؤياهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حَقٌ.

صلحُ الحديبية كان امتحانا قاسياً لقلوب عامرة بالإيمان وقد ظهر أثر الإيمان منها على الجوارح، لقلوب تأبى الضِّيمَ من عَدُوِّ الله تعالى، وتأبى الضِّغوطَ من أيِّ مَيدانٍ من مَيادين الحياةِ.

صلحُ الحُدَيبِيَةِ كَانَ يوماً قاسِياً، فيه الأهوالُ والكُروبُ، لا يَصمُدُ أمامَها إلا قلبٌ بَلغَ الغايةَ القُصوى في الانقيادِ والتّسليمِ لله تعالى ولسيّدِنا رسولِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. إلا قلبٌ مُجَرِّدٌ مِمّا يُخالِفُ ذلكَ، حتّى ولو كانَ دافِعَهُ الغَضَبَ لله تعالى، والحَمِيّة لِدِينهِ، والاعتِزازَ بالإيمانِ به.

امتِحانٌ قاسٍ لِقُلوبِ الصِّحابَةِ الكِرامِ رَضِيَ اللهُ عنهُم:

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: صُلحُ الحُدَيبِيَةِ عَدِّهُ سَيِّدُنا البراءُ رَضِيَ اللهُ عنهُ فَتحاً، وهوَ فَتحُ بِحَقِّ، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً ﴾. ولكن هذا الفَتحَ جاءَ بِثُوبِ مُصيبةٍ ومِحنَةٍ قاسِيَةٍ.

أَيُّهَا الإِخوَةُ الكرام: جاء سُهيَلُ بنُ عَمرو لِيُفاوضَ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ» رواه الإمام البخاري عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ» رواه الإمام البخاري عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ رَضِيَ الله عنهُما. هذا كلامُ الذي مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى، كلامُ المُعصومِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. لِنَنظُرْ أَيُّهَا الإِخوةُ كيفَ كلامُ الأمرُ، نعم، سَهُلَ الأمرُ في الباطِنِ، وإن كانَ ظاهِرُهُ على العكسِ من ذلكِ مَاماً.

تَعلمونَ هذا الصِّلحَ من كِتابَةِ شُروطهِ القاسِيةِ إلى رُؤيَةِ الصِّحابَةِ الكِرامِ رَضِيَ اللهُ عَنهُم أبا جَندَلَ عندما جاء إلى سيّدِنا رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وهو يرسُفُ في قُيودِ الحديدِ، فَرَدِّهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فنادى أبو جَندَل: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، أَأْرَدُ إلَى الْمُشْرِكِينَ يَفْتِنُونِي فِي دِينِي؟ فقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا جَنْدَل، اصْبِرْ وَاحْتَسِبْ، فَإِنَّ الله جَاعِلُ لَك وَلِمَنْ مَعَك مِنْ الْمُسْتَضْعَفِينَ فَرَجاً اصْبَرْ وَاحْتَسِبْ، فَإِنَّ الله جَاعِلُ لَك وَلِمَنْ مَعَك مِنْ الْمُسْتَضْعَفِينَ فَرَجاً وَمَحْرَجاً، إِنَّا قَدْ عَقَدْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ صُلْحاً، وَأَعْطَيْنَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَأَعْطَوْنَا عَهْدَ الله، وَإِنَّا لَا نَعْدِرُ بِهِمْ» رواه البيهقي.

أمًّا أبو بَصير الذي وَصَلَ إلى المدينةِ مُؤمِناً، فأرسَلَت قُرَيشٌ تُطالِبُ به، فأمَرَهُ

رسولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَن يرجِعَ إِلَى مكّةَ، فقال أَبو بَصِير: يَا رَسُولَ الله، أَتَرُدُّنِي إِلَى الْمُشْرِكِينَ يَفْتِنُونَنِي فِي دِينِي؟ فقَالَ صلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا بَصَيْر، إِنَّا قَدْ أَعْطَيْنَا هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ مَا قَدْ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا بَصَيْر، إِنَّا قَدْ أَعْطَيْنَا هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ مَا قَدْ عَلِيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا بَصَيْر، إِنَّا قَدْ أَعْطَيْنَا هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ مَا قَدْ عَلِمْتَ، وَلَا يَصْلُحُ لَنَا فِي دِينِنَا الْغَدْرُ، وَإِنَّ الله جَاعِلٌ لَك وَلِمَنْ مَعَك مِنْ عَلَمْتَنَ فَوْجاً وَمَحْرَجاً، فَانْطَلِقْ إِلَى قَوْمِك». رواه الأصبهاني عن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم رَضِيَ الله عنهُما.

أَيُّهَا الإِخوَةُ الكرام: أينَ يكمُنُ قولُ النِّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ»؟ مع هذهِ الشُّروطِ القاسِيَةِ التي تَعرِفونَها، ورَدِّ أبي جَندَلَ وأبي بَصير.

نعم، سَهُلَ الأمرُ في باطِنِهِ، وما سَهُلَ في ظاهِرِهِ للبَشَرِ، ولكنَّ اللهَ عزِّ وجلَّ يقولُ: ﴿واللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُون﴾.

### أينَ مَظاهِرُ هذا الفَتح؟

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: هل هذا الصِّلَحُ فَتحُ بعم، إِنَّهُ فَتحُ، جاء في تُوبِ مُصيبةٍ قاسِيةٍ، وإن سألَ البعضُ: أينَ مَظاهِرُ هذا الفَتحِ بقولُ: بعضُ مَظاهِرِ هذا الفَتحِ ما يلي:

أُولاً: زادَ عددُ المسلمينَ أضعافاً خلالَ عامَينِ من الصِّلحِ، حيثُ كانَ عددُ الذينَ كانوا مع سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ في صُلحُ الحُدَيبِيَةِ أَلفُ وَأربعُ مِئَةِ رجلٍ، هؤلاءِ الذينَ أسلَموا منذُ بِدءِ الدِّعوةِ إلى العامِ

السَّادِسِ من الهِجرةِ، وعندما ذَهَبَ النِّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إلى فَتحِ مكَّةَ كانَ عددُ الرِّجالِ الذينَ معَهُ عَشرةُ آلافٍ من الصَّحبِ الكِرام رَضِيَ اللهُ عنهُم.

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: خلالَ عامَينِ بعدَ صُلحُ الحُدَيبِيَةِ أَسلَمَ أَكْثَرُ مِن ثَمانِيَةِ آلافِ رَجلٍ، مِن جُملَتِهِم: عَمرو بنُ العاصِ، وخالدُ بنُ الوليدِ، وعُثمانُ بنُ طَلحة، وغيرُهُم رَضِيَ اللهُ عنهُم جميعاً، وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عندما جاؤوا مُسلمينَ: «هَذِهِ مَكَّةُ قَدْ أَلْقَتْ إلَيْكُمْ أَفْلَاذَ كَبِدِهَا». رواه البيهقي عن يزيدٍ بنِ رُومَان. أليسَ هذا فَتحاً مُبيناً؟

ثانياً: بِصُلحِ الحُدَيبِيَةِ انحَلّت أَزْمَةُ المستضعَفينَ، حيثُ صارَ المستضعَفونَ يَتَوَجّهونَ من مكّةَ إلى سيفِ البحرِ، ولم يذهبوا إلى المدينةِ لِعِندِ رسولِ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، حتَّى احتَمَعَت منهُم طائِفةٌ كانوا لا يسمَعونَ أَنَّ بعيراً خَرَجَت لِقُريشٍ إلى الشَّامِ إلا اعترَضوا لها، فأرسَلَت قُريشٌ إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تُناشِدُهُ الله والرِّحِمَ أَن لا يَرُدِّ المؤمنينَ الذينَ يأتونَ من مكّةَ إلى المدينةِ. أليسَ هذا فَتحاً مُبيناً؟

ثَالثاً: بِصُلحِ الحُدَيبِيَةِ أَرسَلَ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الرِّسائِلَ والكُتُبَ إِلَى المُلوكِ والأُمَراءِ يدعوهُم بها إلى الإسلام، فأرسَلَ إلى النَّجاشِيِّ مَلِكِ الحَبشَةِ، وإلى كِسرى عَظيمِ فارس، وإلى هِرَقلَ عَظيمِ الرُّومِ، وإلى المنذِرِ بنِ ساوى حاكِمِ البحرَينِ. أليسَ هذا فَتحاً مُبيناً؟

# حاتمةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسن الخاتمة \_:

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: يَجِبُ على المسلِمِ أَن يَضبِطَ النَّفسَ والعَواطِفَ والمَشاعِرَ النَّها الإِحْوَةُ الكرام: يُجِبُ على المسلِمِ أَن يَضبِطَ النَّفسَ والعَواطِف والمَشاعِرَ بضَوابِطِ الشَّريعةِ، وخاصَّةً في أيَّامِ الشَّدائِدِ.

يقولُ سيِّدُنا سهيلُ بنُ حُنيفٍ يومَ صِفِّينَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ: اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَل وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ لَرَدَدْتُهُ. اهـ.

ويقولُ سيّدُنا عُمَرُ رَضِيَ الله عنهُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ: اتَّهِمُوا الرَّأْيَ عَلَى الدِّينِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَرُدُّ أَمْرَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِرَأْيِي اجْتِهَاداً، فوالله مَا آلُو عَنِ الْحَقِّ، وَذَلِكَ يَوْمَ أَبِي جَنْدَل، وَالْكِتَابُ بَيْنَ رَسُولِ الله صَلَّى الله فوالله مَا آلُو عَنِ الْحَقِّ، وَذَلِكَ يَوْمَ أَبِي جَنْدَل، وَالْكِتَابُ بَيْنَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلِ مَكَّةً، فَقَالَ: اكْتُبُوا بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَعَالُوا: تَرَانَا قَدْ صَدَّقْنَاكَ بِمَا تَقُولُ؟ وَلَكِنَّكَ تَكْتُبُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، فَرَضِيَ رَسُولُ الله صَلَّى الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَأَبَيْتُ، حَتَّى قَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَأَبَيْتُ، حَتَّى قَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَي وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَأَبَيْتُ، حَتَّى قَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «تَرَانِي أَرْضَى وَتَأْبَى أَنْتَ؟» فَرَضِيتُ. رواه الطَبراني في المعجم الكبير.

ثمّ يقولُ رَضِيَ اللهُ عنهُ: فَعَمِلتُ لذلكَ أعمالاً، ما زِلتُ أتَصَدِّقُ وأصومُ وأصَلِّي وأعتِقُ من الذي صَنَعتُ يومَئِذٍ، مَحافَةَ كلامي الذي تَكَلَّمتُ به، حتَّى رَجَوتُ أن يكونَ خَيراً. اه...

وفي الخِتامِ: يقولُ سيِّدُنا عَمرو بنُ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنهُ: ليسَتِ الحِكمَةُ أن تُدرِكَ

الفَرقَ بينَ الحَيرِ والشَّرِّ، أو الفَرقَ بينَ الحلالِ والحرامِ، ولكنَّ الحِكمَةَ أن تُدرِكَ أيِّ المنفَعَتينِ أعلى، وأيِّ الضَّرَرينِ أكبر. اهـ.

أَسَالُ الله عَزِّ وَجَلِّ أَن يَجَعَلَنَا مِمِّن سَمِعَ وَاتَّعَظَ قُولَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنِ الأَثَرَةِ فَيقُولُ: ﴿إِنَّكُمْ سَتَلْقُوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، قَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوْنِي عَلَى الْحَوْضِ» رواه الإمام مسلم عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِيَ الله عنه.

أَسَأَلُ الله تعالى أَن يَجعَلَنا من الصَّابِرِينَ عندَ البلاءِ، ومن الشَّاكِرِينَ عندَ الرِّحاءِ، ومن الشَّاكِرينَ عندَ الرِّحاءِ، ومن الرَّاضينَ بِمُرِّ القَضاءِ، وأَن نَلقى سيِّدَنا رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ على الحَوضِ وهو عنّا راضِ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

#### 321 خطبة الجمعة: من أسعد الناس بالحكمة؟

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله:

لَيستِ الحِكمَةُ فِي أَن يُمَيِّزَ الإِنسانُ بينَ الخَيرِ والشَّرِّ، ولَيستِ الحِكمَةُ فِي أَن يُمَيِّزَ الإِنسانُ بينَ المَعروفِ الإِنسانُ بينَ المَعروفِ الإِنسانُ بينَ المَعروفِ والمُنكَرِ.

الحِكَمَةُ هي أَن يَعرِفَ الإِنسانُ أيَّ المَنفَعَتينِ أَعظَمُ فَيأْتِيهَا، وأيَّ الضَّرَرَينِ أَشَدُّ فَيكرَأُ الأَشَدُّ بالأَضعَفِ.

والطَّبيبُ مَا سُمِّيَ حَكِيماً إِلَّا لأَنَّهُ يَعرِفُ كيفَ يُعالِجُ الدَّاءُ، لأَنَّ الطَّبيبَ الذي يَعرِفُ الدَّاءَ الدَّاءَ الذي يَضَعُ يَعرِفُ الدَّاءَ بدُونِ مَعرِفَةِ العِلاجِ لا يُسمَّى حَكِيماً، فَالحَكيمُ هو الذي يَضَعُ الأُمُورَ في مَحَلِّهَا.

## مَن هو أسعَدُ النَّاسِ بِالحِكمَةِ:

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: إِنَّ أَسعَدَ النَّاسِ بالحِكمةِ هُوَ أَكْمَلُهُمْ إِيمَانًا بِسَيِّدِنَا رسولِ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، الذي أَرسَلَهُ اللهُ تعالى للنَّاسِ: ﴿ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾.

إِنَّ أَسَعَدَ النَّاسِ بِالحِكَمَةِ هُوَ أَعظَمُهُم وأَكَمَلُهُم مَعرِفَةً بِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم، فَمَن عَرَفَهُ حقَّ المَعرِفَةِ، وآمَنَ بهِ حقَّ الإيمانِ، وانقادَ لهُ ظَاهِراً وباطِناً حقَّ الانقيادِ، وأطاعَهُ فيما أَمَرَ، واجتنبَ عمَّا نَهَى عنهُ وزَجَرَ، وجَانَبَ الأهواءَ والعَواطِف، فقد لَبِسَ الحِكمَة، وتَدَرَّعَ بِأَعظَم دُرُوعِ العِصمةِ، وبذلِكَ يَكُونُ أَهلاً للصَّلاحِ والإصلاحِ، ويَكُونُ بِذلِكَ أَهلاً لأَنْ يكونَ خَليفَةَ الله تعالى في الأَرض.

# سيِّدُنَا رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ القُدوَةُ الحَسنَةُ:

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: إِنَّ سَيِّدَنَا رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم هُوَ القُدُوَةُ الحَسَنَةُ للدُّعاةِ الحُكَمَاءِ، فقد جاءَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ هُوَ القُدوَةُ الحَسَنَةُ للدُّعاةِ الحُكَمَة بِقولِهِ وَفِعلِهِ، وقد كانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لَيُعَلِّمَ النَّاسَ الحِكمَة بِقولِهِ وَفِعلِهِ، وقد كانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لَيلازِمُ الحِكمَة في جميعِ أُمُورِهِ، وخَاصَّةً في الدَّعوةِ إلى اللهِ تعالى، وهذا مِن فَضلِ اللهِ عزَّ وجلَّ عليهِ، وعلى أُمَّتِهِ وأتباعِهِ خَاصَّةً.

أَيُّهَا الإِخوَةُ الكرام: مِن فَضلِ اللهِ تعالى على سيِّدِنَا رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَن أرسَلَ إليهِ جبريلَ عليهِ السَّلامُ فَشَقَّ صَدرَهُ الشَّريفَ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَن أرسَلَ إليهِ جبريلَ عليهِ السَّلامُ فَشَقَّ صَدرَهُ الشَّريفَ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَن أَرسَلَ إليه عَبْريلَ عليهِ السَّلامُ فَشَقَ صَدرَهُ الشَّريفَ وأخرَجَ قَلبَهُ الطَّاهِرَ فَغَسَلَهُ بِمَاءِ زَمزَمَ، ثمَّ أَفرَغَ فيهِ طِستًا من ذَهَبٍ مُمتَلئًا إيمانًا وحِكمةً.

فَهُوَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِمامٌ لِمَن أَرادَ الحِكَمَةَ مِنَ الْمُؤمِنينَ وغَيرِهِم، وإِن كَانَ إِمَامًا لِلأَنبِيَاءِ والمُرسَلينَ عليهِمِ الصَّلاةُ والسَّلامُ.

# صُورٌ مِن حِكمَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّعوَةِ:

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: ونحنُ نَعيشُ في هذهِ الأزمَةِ القاسِيَةِ يَجِبُ عَلَيْنَا أَن نَتَعَرَّفَ عَلَى حِكمةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ في الدَّعوةِ إلى اللهِ تعالى، لأنَّ الحِكمة لَيسَت مَقصُورَةً في قولِ القَائِلِ: هذا مَعرُوفٌ، وهذا مُنكَرِّه، ولكنَّ الحِكمة والرِّجُولَة والقُوَّة في تَخلِيصِ صَاحِبِ المُنكرِ مِن مُنكرِهِ، لِأَنَّا مُنكرِهِ، لِأَنَّا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ عَلْمَ مُنكرِهِ، لِأَنَّا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: إذا كُنتُم آمِرِينَ بِالمَعرُوفِ، ونَاهِينَ عنِ المُنكَرِ، فَتَعلَّمُوا لِذلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وإليكُم اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وإليكُم نَموذَ جَين من حِكمَتِهِ في الدَّعوةِ:

# النِّموذَجُ الأوَّل: «لَا تُزْرِمُوهُ»:

روى الإمام مسلم عن أنس بْنِ مَالِكِ رضيَ الله عنهُما قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيُّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ.

فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: مَهْ، مَهْ.

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُزْرِمُوهُ، دَعُوهُ». فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ

وَسَلَّمَ دَعَاهُ.

فَقَالَ لَهُ: «إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِنَدِكُرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ».

هذا الأعرابيُّ فَعَلَ الذي فَعَلَ في حَضرَةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وفي حَضرَةِ أصحابِهِ الكِرامِ رضيَ الله عنهُم، وعندما زَجَرَهُ الصَّحابَةُ رَضِيَ اللهُ عنهُم نهاهُم سَيِّدُنَا رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وأَمَرَهُم أَن لا يَقطَعُوا عليهِ بَولَهُ، لأنَّ ذلِكَ قَد يَضُرُّهُ، والأمرُ قد وَقَعَ، ثمَّ عَلَّمَهُ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حُرمَةَ المسجدِ.

# ما هيَ النَّتيجَةُ؟

أَيُّهَا الإِخوَةُ الكرام: كَانَ مِن نَتيجَةِ هذهِ الحِكمَةِ، أَن ضَمَّ الأَعرابيُّ رَسُولَ اللهِ صَدَّرِهِ، وقال: اللهُمَّ ارحَمنِي، وارحَم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إلى صَدرِهِ، وقال: اللهُمَّ ارحَمنِي، وارحَم مُحَمَّدًا، وَلَا تَرحَم مُعَنَا أَحَدًا، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعاً». رواه الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ.

نَعَم، لَقد أَخرَجَ الصَّحبَ الكِرامَ من دُعائِهِ، لِمَا وَجَدَ منهُم مِنَ الشِّدَّةَ والقَسوَةِ، وكَادُوا أَن يُنَفِّروهُ.

# النِّموذَجُ الثَّاني: ائْذَنْ لِي بالزِّنَا:

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: لقَد فَقَدنا الحِكمة في الدَّعوَةِ إلى الله تعالى، لقد نَسينا أَنَّا

أُخرِ جنَا لِلنَّاسِ كَافَّةً مِن أَجلِ دَعوتِهِم إلى اللهِ تعالى، لَقَد ظَنَنَّا أَنَّ الرُّجولَةَ والبُطُولَة أَن نقولَ: هذا مَعرُوفٌ، وهذا مُنكَرُّ، مَعَ أَنَّنَا نَعلَمُ بأَنَّ الحَلالَ بَيِّنُ، والحَرامَ بَيِّنْ، حتَّى قالَ بَعضُهُم: القِطُّ يَعرِفُ الحَلالَ منَ الحَرام.

النَّاسُ يَعرِفُونَ الحَلالَ حلالاً، والبعضُ لا يأتِيهِ، ويَعرِفُونَ الحَرامَ حَرامَاً، والبعضُ يأتِيهِ، ويَعرِفُونَ المعرُوفَ مَعرُوفَاً، والبعضُ لا يأتِيهِ، ويَعرِفُونَ المعرُوفَ مَعرُوفَاً، والبعضُ لا يأتِيهِ.

النَّاسُ اليَومَ يَحتَاجُونَ إلى أُسلُوبِ لِتَخلِيصِهِم مِنَ المُنكَرِ الذي أَلِفُوهُ، ويَحتَاجُونَ إلى أُسلُوبِ لِتَخلِيصِهِم مِنَ المُنكَرِ الذي أَلِفُوهُ، ويَحتَاجُونَ إلى أُسلُوبِ لِتَحبِيبِ المَعرُوفِ إلى قُلُوبِهِم الذي هَجَرُوهُ.

روى الإمام أحمد عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: إِنَّ فَتَىَ شَابَّاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اثْذَنْ لِي بِالزِّنَا.

فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ، قَالُوا: مَهْ، مَهْ.

فَقَالَ: «ادْنُهْ».

فَدَنَا مِنْهُ قَرِيباً، قَالَ: فَجَلَسَ.

قَالَ: «أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ»؟

قَالَ: لَا واللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ.

قَالَ: «وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهمْ».

قَالَ: «أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ»؟

قَالَ: لَا واللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ.

قَالَ: «وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهمْ».

قَالَ: «أَفَتُحِبُّهُ لِأُحْتِكَ»؟

قَالَ: لَا والله جَعَلَني اللهُ فِدَاءَكَ.

قَالَ: «وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ».

قَالَ: «أَفْتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ»؟

قَالَ: لَا واللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ.

قَالَ: «وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ».

قَالَ: «أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ»؟

قَالَ: لَا واللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ.

قَالَ: «وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ».

قَالَ: فَوَضَعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ، وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ». فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ.

أَيُّهَا الإِخوَةُ الكرام: انظُرُوا إلى كَلِمَةِ سَيِّدِنَا رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ النَّابِعَةِ مِن قَلبٍ شَفُوقٍ رَحِيمٍ، مِن قَلبٍ يُرِيدُ الخَيرَ والفَلاحَ لِلنَّاسِ جَميعاً، يُرِيدُ تَخليصَ العَاصِينَ مِن عِصيَانِهِم، يُرِيدُ أَن يُحَبِّبَ إِلَى القُلُوبِ الطَّاعَاتِ، ويُكَرِّهُ إِليهَا المَعاصِي والمُنكَراتِ، فقالَ لهذا الشَّابِّ: «ادْنُهْ» لِيُخلِّصَهُ منَ المُنكَرِ.

أيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: أَنا واثِقٌ واللهِ بأنَّ هذا الشَّابِّ دَنَا قَلْبُهُ مِن سيِّدِنَا رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قبلَ أَن يَدَنُو جَسَدُهُ عندما قال لهُ: «ادْنُهْ». ولَمَّا دَنَا من سيِّدِنَا رسولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ هذهِ كَبيرَةٌ من يقُل لهُ سَيِّدُنَا رسول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ هذهِ كَبيرَةٌ من الكَبائِرِ، وما تَلَا عليهِ قولَ اللهِ تعالى: ﴿وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً \* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً ﴿ وَلَمَ يَقُلُ لَهُ إِن زَنيتَ رَجَمنَاكَ أَن كُنتَ مُحصَناً، وإلَّا جَلَدَناكَ.

بل حَرَّرَ لهُ عَقلَهُ مِن قُيودِ الشَّهوَةِ عندما ذكَّرَهُ بِمَحَارِمِهِ، ثُمَّ دَعَا لهُ سَيِّدُنَا رسولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِتِلكَ الدَّعواتِ، لِذلِكَ جاءَتِ النَّتيحةُ كما ورد في كتاب الشفَا: كَمَا قالَ هذا الشَّابِّ: دَخلتُ على النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ومَا شَيءٌ على وَجهِ الأرضِ أَحَبَّ إليَّ مِنَ الزِّنَا، وَخَرَجتُ مِن عِندِهِ، وَلَا شَيءَ أَبغَضُ إلَيَّ مِنَ الزِّنَا.

### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

أَيُّهَا الإِخْوَةُ الكرام: الحِكْمَةَ الحِكْمَةَ، كُلُّ واحِدٍ فيكُم داعٍ إلى اللهِ تعالى، كُلُّ واحِدٍ فيكُم واعٍ إلى اللهِ تعالى، كُلُّ واحِدٍ فيكُم مُمَثِّلُ عن سيِّدِنَا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ،

أُناشِدُكُمُ اللهَ تعالى أن تُعطُوا الصُّورَةَ الحَسنَةَ عن إِيمَانِكُم بهذَا الحَبيبِ الأَعظَمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي جاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ الحِكمَةَ، أُناشِدُكُمُ اللهُ تعالى أن لا تُنَفِّرُوا النَّاسَ عن دِينِ اللهِ تعالى بِسَبَبِ أُسلُوبٍ فَظِّ غَلِيظٍ، أُناشِدُكُمُ اللهُ تعالى أن تَتَعَلَّمُوا للأمرِ بِالمَعرُوفِ والنَّهي عنِ المُنكرِ حِكمَةَ سيِّدِنَا رُسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ.

أَيُّهَا الإِخوَةُ الكرام: واللهِ إِنَّ أَصِحَابَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ما سَادُوا فِي الدُّنيَا إِلَّا بالحِكمةِ التِي تَعَلَّمُوهَا مِن سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَهَل نِسأَلُ الله تعالى أَن يَرزُقَنَا الحِكمة فِي كُلِّ أُمُورِنَا، وخاصَّةً فِي الدَّعَوَةِ إلى اللهِ تعالى؟ اللهُمَّ أكرِمنَا بِذلِكَ يا أَرحَمَ الرَّاحِمينَ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

## 322 خطبة الجمعة: سألت ربى ثلاثًا

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا أمَّةَ سَيِّدِنَا محمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ الأَزْمَةَ التِي نَعِيشُهَا فِي بَلَدِنَا الحَبيبِ هذا، واللهِ الذي لا إلهَ غَيرُهُ ما تَزيدُنا إلا إيماناً باللهِ تعالى، وإيماناً بسيِّدِنَا رسولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ما تَزيدُنا إلا إيماناً بصِدقِ كلامِ ربِّنَا عزَّ وجلّ، وبكلامِ سيِّدِنَا رسولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ما تَزيدُنا إلا اطمئناناً بكلامِ الصَّادِقِ المصدُوقِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ما تَزيدُنا إلا اطمئناناً بكلامِ الصَّادِقِ المصدُوقِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ما تَزيدُنا إلا اطمئناناً بكلامِ الصَّادِقِ المصدُوقِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي ما جرَّبَت عليهِ البَشَرِيَّةُ إلا صِدقاً.

يا عِبادَ الله، كلّما اشتَدّ الأمرُ فِي هَذا الواقِع المَرِيرِ الذِي تَعيشُهُ أُمُّتُنا، نقولُ:

يا ربَّنا لكَ الحمدُ على كُلِّ حالٍ، لكَ الحمدُ أن أكرَمتَنا بنِعمةِ الإيمانِ بسيِّدِنا محمِّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، الذي تَرَكَنا على المَحَجِّةِ البيضاءِ،

الذي ما تَرَكَ أمراً مُهِمَّا يَحدُثُ بالأُمَّةِ إلا حَدَّثَ عنهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

# سألتُ ربِّي ثلاثاً:

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: لقد بَلَغَنا عن سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قال: «سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا، فَأَعْطَانِي ثِنْتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً، سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ وَلَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ وَلَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ وَلَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا» رواه الإمام مسلم عن عَامِر بْن سَعْدٍ رَضِيَ الله عنه.

نعم، لقد سَأَلَ نبينًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رَبِّنا أَن لا يجعَلَ بَأْسَنا بَينَنا فَلَم يُعطِهِ إِيَّاهَا، وذلكَ لحِكمةٍ يُريدُها اللهُ تعالى.

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: لقد وَقَعَ البأسُ بينَ النَّاسِ، وَوَقَعَتِ الشِّدِّةُ والغِلظَةُ والقَسوَةُ بينَهُم، لقد وَقَعَتِ البَغضاءُ التي مَزِّقَتهُم، بعدَ أن كانوا كما قالَ الله تعالى في حقِّ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وفي حقِّ أصحابِهِ الكِرامِ رَضِيَ الله عنهُم: ﴿مُحَمَّدُ رَّسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ الكِرامِ رَضِيَ الله عنهُم: ﴿مُحَمَّدُ رَّسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ الله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّن أَثَرِ السُّجُودِ.

لَقَد كَانُوا كَالْجَسَدِ الوَاحِدِ مُتَراحِمِينَ، مُتَكَاتِفِينَ، كَانُوا أَشِدَّاءَ على الكُفَّارِ، رُحَماء يَينَهُم، أمَّا اليَومَ فَقَد انقَلَبَتِ الصُّورة، فَصَارَ المُسلِمُونَ أَشِدَّاءَ على بعضِهم

البعض، رُحَماءَ أُدَباءَ مُخلِصينَ لِغَير المسلمينَ ــ إلا مَن رَحِمَ اللهُ تعالى ــ.

لقد تَمَزَّقَتِ الْأُمَّةُ المَمَزَّقَةُ، وزادَ البأسُ بينَها، حتَّى صَارَ البعضُ يَتَمَنِّى أَن يُعامِلَهُ المُسلمونَ مُعامَلَةَ الرَّجُلِ الذِّمِيِّ المُعَاهَدِ، ولا حَولَ ولا قُوَّةَ إلا بالله العليِّ العظيمِ.

## البأسُ بينَ النَّاسِ ما جاء من فراغ:

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: البأسُ إذا وَقَعَ على الأُمِّةِ كَانَ مُصيبةً وأَيِّ مُصِيبَةٍ، ومَا مِن مُصيبةٍ بشكلٍ عَامٍّ تَقَعُ إلا بِسَبَب، قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ مَسْيَةٍ فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكُ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن تَفْسِكَ ﴾. وقال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصيبةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴾.

وإنّ البأسَ قَد وَقَعَ على الأُمِّةِ، وهذا البَأسُ مَا جاءَ من فَراغٍ، بل بما كَسَبَت أَيدِي النَّاسِ اليُذيقَهُم النَّاسِ، قال تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجعُونَ .

ولعلّ سائلاً يَسألُ: ما هو سَبَبُ هذا البأس الذي نَزَلَ بالأُمَّةِ؟

ولعل أفضَلَ جَوابٍ على هذا السُّؤالِ يُؤخَذُ من حَدِيثٍ لسيِّدِنا رسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، الذي رواه ابن ماجه عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُما، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «خَمْسُ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِالله أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ \_ وعد منها \_ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَتُهُمْ بِكِتَابِ الله وَيَتَحَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ إِلَّا جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ».

نَعَم، ما حُكِمنَا بكتابِ اللهِ تعالى، ومَا احتَكَمَ الكَثِيرُ مِنَ النَّاسِ لِكِتابِ الله تعالى،

والعَجِيبُ مِنَ النَّاسِ في هذهِ الشِّدَّةِ والأَزْمَةِ التِي تَمُرُّ عليهِم، أَن تَرَى بعضَهُم إِذَا دُعِيَ للاحتِكَامِ لِشَرعِ الله تعالى رَفَضَ وأَبَى إلَّا الاحتِكَامِ للتَّشريعاتِ الوَضعِيَّةِ. والله إِنَّ أَمرَنا لَعَجيبٌ، لقد آمَنًا بالله تعالى الذي هو نورُ السِّماواتِ والأرضِ، وآمَنًا بسيِّدِنا رسولِ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي هو نُورُ، وآمَنًا بالقُرآنِ العظيمِ الذي هو نُورُ، ثمّ بعدَ ذلكَ يَتَطَلّعُ البَعضُ إلى الظُّلُماتِ، وكَأَنَّهُ يُرِيدُ أَن يَحرُجَ من النُّورِ إلى الظُّلُماتِ.

عَجيبٌ أمرُ هذهِ الأُمَّةِ اليومَ، ربِّها نورٌ، ونبِيِّها نورٌ، وكِتابُها نورٌ، وهي تَعيشُ في دَياجيرِ الظّلامِ، وتُرَجِّحُ الظّلامَ على النَّورِ، وما ذاكَ إلا لِتَحَكَّمِ الشَّيطانِ ببَعضِ أفرادِها، قال تعالى: ﴿اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَـــئِكَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَـــئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

## الطمئِنِّ أيُّها المستقيمُ اللَّتَزمُ:

أَيُّهَا الإِخوَةُ الكِرام: عارٌ على الأُمَّةِ التي رَبِّها واحِدٌ، ونبِيِّها واحِدٌ، وكِتابُها واحِدٌ، وكتابُها واحِدٌ، وتُصلِّي لِقِبلةٍ واحِدَةٍ، أن يكونَ بأسُها شديداً بينَها، ولكن الحمدُ لله أنَّهُ لا تَزالُ طائِفَةٌ من هذهِ الأُمِّةِ ظاهِرَةً على الحقِّ لا تُغَيِّرُ ولا تُبَدِّلُ، وتَصبِرُ وتُصابِرُ حتِّى تَلقَى نبِيِّها صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ على الحَوضِ إِن شَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ على الحَوضِ إِن شَاءَ اللهُ تَعالى.

وإنِّي أقولُ للمُستَقيمِ المُلتَزِمِ في هذهِ الأزمَةِ التي ما أخرَجَتْهُ عن دائِرَةِ الشِّرع، وما

تَلَطَّخَت يَدُهُ ولا لِسائَهُ في دِماءِ المسلمينَ: الطَمئِنَّ، فإنَّ النَّاقِدَ بصيرٌ، وإنَّ عينَ الله لا تنامُ، وإنَّ الظَّالِمَ مهما طَغَى فَلَن يَفلِتَ من قَبضَةِ اللهِ تعالى، وإنَّ اللهَ تعالى يَعلَمُ السَّرِّ وأخفى، ويَعلَمُ خائِنَةَ الأعيُنِ وما تُخفي الصِّدورُ، ويَعلَمُ المُفسِدَ من المُصلِح، السَّرِّ وأخفى، ويَعلَمُ المُفسِدَ من المُصلِح، الطَّئِنَّ بأنَّ دَعَواتِكَ مُستَجابَةُ، وأنَّ اللهَ تعالى ناصِرُكَ ولو بعدَ حينِ.

## سوفَ تَعلَمُ يا غُدَرُ:

أُمِّا أَنتَ أَيُّهَا الظَّالِمُ الغادِرُ، من أيِّ جِهَةٍ كُنتَ، وبأيِّ صُورةٍ من صُورِ الظُّلمِ التي أوقَعتَ، اِسمع إلى حديثٍ من أحاديثِ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ:

روى ابن ماجه عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: لَمَّا رَجَعَتْ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مُهَاجِرَةُ الْبَحْرِ قَالَ: «أَلَا تُحَدِّثُونِي بِأَعَاجِيبِ مَا رَأَيْتُمْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ؟»

قَالَ فِتْيَةٌ مِنْهُمْ: بَلَى يَا رَسُولَ الله، بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَرَّتْ بِنَا عَجُوزٌ مِنْ عَجَائِزِ رَهَابِينِهِمْ تَحْمِلُ عَلَى رَأْسِهَا قُلَّةً مِنْ مَاءٍ، فَمَرَّتْ بِفَتَّ مِنْهُمْ، فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْهَا، ثُمَّ دَفَعَهَا، فَخَرَّتْ عَلَى رُكْبَتَيْهَا، فَانْكَسَرَتْ قُلَّتُهَا، فَلَمَّا ارْتَفَعَتْ، بَيْنَ كَتِفَيْهَا، ثُلَمْ الله الْكُرْسِيّ، وَجَمَعَ الْأُولِينَ التَّفَتَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: سَوْفَ تَعْلَمُ يَا غُدَرُ إِذَا وَضَعَ الله الْكُرْسِيّ، وَجَمَعَ الْأُولِينَ وَالْآخِرِينَ، وَتَكَلَّمَتِ النَّهُ الْكُرْسِيّ، فَسَوْفَ تَعْلَمُ كَيْفَ أَمْرِي وَأَمْرُكَ عِنْدَهُ غَداً.

قَالَ: يَقُولُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَت،

صَدَقَتْ، كَيْفَ يُقَدِّسُ اللهُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهِمْ مِنْ شَدِيدِهِمْ».

أيّها الظّالِمُ الغادِرُ، سوفَ تَعلَمُ إذا وَضَعَ اللهُ الكُرسِيِّ، وجَمَعَ الأوّلين والآخِرينَ، وتَكلّمَتِ الأيدي ونَطَقَتِ الأرجُلُ بما كانوا يكسبونَ، ما حالُكَ وحالُ المقتولينَ الأبرياءِ، سوفَ تَعلَمُ كَيفَ حَالُكَ وحالُ من هَدّمتَ بُيوتَهُم، سوفَ تَعلَمُ كَيفَ حَالُكَ وحالُ الأرامِلِ من النّساءِ، سوفَ تَعلَمُ كَيفَ حَالُكَ وحالُ الأرامِلِ من النّساءِ، سوفَ تَعلَمُ كَيفَ حَالُكَ وحالُ الذينَ رُوِّعوا، سوفَ تَعلَمُ كَيفَ حَالُكَ وحالُ الذينَ خُطِفوا وسُلِبَت أموالُهُم، سوفَ تَعلَمُ كَيفَ حَالُكَ وحالُ هذهِ الأُمّةِ الذي أوقعتَ عليها الظُّلمَ.

## خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: البأسُ صارَ شديداً بيننا، والكُلُّ يَتَطَلَّعُ إلى الخَلاصِ من هذا الباس، فإن كُنَّا صادِقينَ في هذا التَّطَلُّعِ فَعَلينا أن نَعلَمَ بأنَّهُ ما من بلاءٍ وقَعَ \_ الباس، فإن كُنَّا صادِقينَ في هذا التَّطَلُّعِ فَعَلينا أن نَعلَمَ بأنَّهُ ما من بلاءٍ وقَعَ لأنّنا والباسُ من أشكِّ أنواعِ البلاءِ \_ إلا بِذَنبٍ، ولا يُرفَعُ إلا بِتَوبةٍ، والبأسُ وقَعَ لأنّنا ما حُكِمنا بِكِتابِ الله تعالى، ولا احتَكَمنا إليه، فهل من تَوبةٍ من هذا الذّنبِ؟ وهل نُحكَمُ بكِتابِ الله تعالى، ونَحتَكِمُ إليه؟

فإن أبت الأمَّةُ إلا الحُكمَ بالتَّشرِيعَاتِ الوَضعِيَّةِ، والاحتِكَامَ إِلَيهَا، إلا الإعرَاضَ عَن قولِ الله تعالى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾. فَلَا تَلومَنَّ إلا نفسَها.

اللّهُمَّ إِنَّا نَبرَأُ إليكَ من سَفكِ الدِّماءِ البَريئةِ، ومن تَهديمِ البُيوتِ، ومن تَييمِ اللَّهُمَّ إِنَّا وَتَرميلِ النِّساءِ، وسَلبِ الأموالِ، ومن الحُكمِ والاحتِكامِ لِغَيرِ كِتابِك، اللَّهُمَّ إِنَّا لا نَرضى هِذهِ المنكراتِ، ولا نَقدِرُ على رَدِّها، اللَّهُمَّ رُدِّنا إليكَ ردًا جميلاً يا أرحمَ الرَّاحمينَ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

#### 323 خطبة الجمعة: صفة الغدر ميزة الجبناء

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا أَيُّهَا الإِحوَةُ الكرام: أصبَحنا نَعيشُ في زَمَنٍ تَطَبِّعَ فيه أناسٌ كثيرونَ على الخُلُقِ الذِّميم خُلُقِ الغَدر.

مَع أَنَّنَا جَمِيعاً نَعلَمُ بِأَنَّ سَيِّدَنَا رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهُ الذي آمنَّا بِهِ أَنَّهُ نَبِيُّنَا مَا عُرِفَ عنهُ الغَدرُ حتَّى مَعَ أعدائِهِ، وبِذَلِكَ شَهِدَ أبو سُفيان أمامَ هِرَقل عندَما سَأَلَهُ: هَل يَغدِرُ؟ فقالَ: لا.

أيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: الغَدرُ مِيزَةُ الجُبناء.

مِيزَةُ المَغرورينَ.

مِيزَةُ الذينَ غابَت عنهُمُ الآخِرَةُ.

مِيزَةُ الذينَ نَسوا يومَ الحساب.

مِيزَةُ الذينَ نَسوا اليومَ الذي تَتَكَلَّمُ فيه الأيدي والأرجُلُ والجَوارحُ.

مِيزَةُ الذينَ آثَروا الحياةَ الذُّنيا على الآخِرَةِ.

مِيزَةُ الذينَ طَغُوا في البلادِ فأكثَروا فيها الفَسادَ.

مِيزَةُ الذينَ يَحسَبونَ أَنَّهُم يُحسِنونَ صُنعاً

مِيزَةُ الذينَ يُخادِعونَ اللهُ والذينَ آمنوا.

مِيزَةُ الذينَ فِي قُلوبِهِم مَرَضٌ.

مِيزَةُ الذينَ إذا قيلَ لهم لا تُفسِدوا في الأرضِ قالوا إنَّما نحنُ مُصلِحونَ.

مِيزَةُ الذينَ اشتَرَوُا الضَّلالَةَ بالهُدي.

مِيزَةُ الذينَ يُشهدونَ الله على ما في قُلوبهم وهُم ألدٌّ الخِصام.

مِيزَةُ الذينَ إذا تَولَوا سَعُوا في الأرضِ لِيُفسِدوا فيها ويُهلِكوا الحَرثَ والنّسلَ. مِيزَةُ الذينَ إذا رَأيتَهُم تُعجِبُكَ أجسامُهُم، وإن يَقولوا تَسمَع لِقَولِهِم.

صِفَةُ الغَدرِ الصِّفَةُ المَشينَةُ، التي يَنغَمِسُ فيها الإنسانُ تَدريجِيَّا، غَدرَةٌ صَغيرةٌ، فَغَدرَةٌ كبيرةٌ، فَغَدرَةٌ أَكبرُ مِنهَا، غَدرَةٌ يَعلَمُ فِيهَا الغَادِرُ بِأَنَّهُ غَدَرَ مَن كانَ سَبَباً في نعمَتِهِ.

## فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّر:

أَيُّهَا الإِخوةُ الكرام: يَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ» رواه الإمامُ أحمد عن أنس رَضِي الله عنهُ. ودِينُنَا النَّصِيحة، مِن خِلالِ قولِهِ تعالى: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَلْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَأُولَلِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿. ومن مُنطَلَقِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَأُولَلِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿. ومن مُنطَلَقِ قولِ الله عز وجل لسيّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِ بِمُصَيْطِ \* إِلا مَن تَولَّى وَكَفَر \* فَيُعَذَّبُهُ اللهُ الْعَذَابَ الأَكْبَرِ \* إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُم \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿ . أَقُولُ لكلِّ غَادِرٍ عَدَرَ بِالأَبْرِياءِ فَسَفَكَ دِماءَهُم، وغَدَرَ بِالنَّاسِ فَسَلَبَ غَدَرَ بِالأَمْزِينَ فَرَوِّعَهُم، أقولُ لكلِّ غَادِرٍ غَدَرَ بِالأَمْزِينَ فَرَوِّعَهُم، أقولُ لَهُ:

## أولاً: أنفاسُكَ مَعدودةً:

اِعلَم أَيِّهَا الغادِرُ: بأنَّ أَيَّامَكَ مَعدودةً، وأنفاسَكَ مَحصِيَّةٌ عَليكَ، ومَا من نَفَسٍ أَيها الغادِرُ: بأنَّ أَيَّامَكَ مَعدودةً، وأنفاسَكَ مَحصِيَّةٌ عَليكَ، ومَا من نَفَسٍ أَبُديهِ إلا وهوَ يُقرِّبُكَ من النِّهايَةِ حتِّى تَصِلَ إلى النَّفَسِ الأخيرِ، فَتَحرُجَ من هذهِ

الدُّنيا رَغَماً عن أَنفِكَ، أَيُّهَا الغَادِرُ أَنتَ مُغَادِرٌ الحياةَ الدُّنيا، أَلَم تَسمَع قولَ اللهِ تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانَ ﴾. تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانَ ﴾. وقولَ اللهِ تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانَ ﴾. وقولَ اللهِ تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانَ ﴾. وقولَ اللهِ تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ اللهِ تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ اللهِ تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ اللهِ تعالى: ﴿ وَالحَدِيثَ الشَّرِيفَ الذي رواهُ الحاكم: ﴿ عِشْ مَا شِئِتَ فَإِنَّكُ مَ يَتِ ﴾. وما ذَهَبَ من عُمُرِكَ أكثرُ مُمَّا بَقِيَ.

أيّها الغادِرُ أنتَ مُغادِرٌ هذهِ الحياةَ الدُّنيا طَالَ الزِّمنُ أَمْ قَصُرَ، أَيّها الغادِرُ أَنتَ رَاحِلٌ من دار الفَناءِ إلى دارِ البَقاءِ بِدُونِ اختِيَارٍ مِنكَ، ولا تَدرِي بأيِّ زَمَنٍ، قَالَ راحِلٌ من دار الفَناءِ إلى دارِ البَقاءِ بِدُونِ اختِيَارٍ مِنكَ، ولا تَدرِي بأيِّ زَمَنٍ، قَالَ تعالى: ﴿إِنَّكُ مُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴾. وقال تعالى: ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضٍ وقال تعالى: ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٍ ﴾. فاستَعِد فذهِ المُغادَرَةِ بالزَّادِ الذِي تُريدُ.

## ثانياً: لا تَغتَرِّ بما آتاكَ اللهُ تعالى:

أَيُّهَا الغَادِرُ: لا تَغَتَرِّ بِمَا آتَاكَ اللهُ تَعَالَى، فما أنت فيه هوَ امتِحَانُ لكَ ﴿لِيَبْلُونِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ﴾. فَغَدرُكَ كُفرٌ بنِعمَةِ الله تعالى، لا تَغتَرِّ بِمَا آتَاكَ اللهُ تعالى، فأنت مُبتَلى ﴿فَأَمَّا الإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن \* وَأَمَّا أَذَا مَا ابْتَلاهُ وَزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن \* كَلاَّ ﴾. ليسَ هذا بِصَادِق، ولا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن \* كَلاَّ ﴾. ليسَ هذا بِصَادِق، ولا ذَاكَ، فإن أَعطَاكَ فَأنتَ في ابتِلاءٍ، تَنَبَّه لِهَذَا، وكُن عَلَى حَذَر في الحَالَتَين.

لا تَغْتَرِّ بمَا آتاكَ اللهُ تعالى في هذهِ الحياةِ الدِّنيا واذكُر قولَ اللهِ تعالى: ﴿وَلَوْلا أَن

يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِّن فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَتَّكِؤُون \* وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَاباً وَسُرُراً عَلَيْهَا يَتَّكِؤُون \* وَزُخْرُفاً وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ . واذكر الحَديثَ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ . واذكر الحَديثَ الشَّريفَ الله عنه قال: قالَ الشَّريفَ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كَانَت الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِراً مِنْهَا شَرْبَةَ مَاء »

## ثالثاً: أنتَ في خُسرانٍ مُبينٍ:

أيّها الغادِرُ: واللهِ أنتَ في خُسرانٍ مُبينٍ، بِقَسَمِ الله تعالى في القُرآنِ العظيمِ: ﴿ وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ \* إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوا بِالْحَبْرِ ﴾. فَغَدرُكَ دليلٌ على قِلّةٍ إيمانِكَ، وغَدرُكَ ليسَ من العَمَلِ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوا بِالصَّبْرِ ﴾. ومن الغير إلى الغدرِ؟! ومن الذي أوصاك وأفتاك بالصّبر على الغدر؟!

الوَصِيَّةُ بالحَقِّ هي وَصِيَّةٌ بِالوَفَاءِ لِمَن أحسَنَ إليكَ، وبِعَدَمِ الغَدرِ في حقِّ مَن غَدَرَ بِكَ، كَمَا أَنَّ الوَصِيَّةُ بِالصَبرِ، هي وَصِيَّةُ الصَّبرِ على الطَّاعَةِ التي مِن جُملتِهَا الوَفاءُ، وَوَصِيَّةُ الصبرِ عن المَعصِيةِ التي من جُملتِهَا الغَدرُ.

الإيمانُ يُحَذِّرُ من الغَدرِ، والعَمَلُ الصَّالِحُ يُجانِبُ الغَدرَ، والوصِيَّةُ بالحقِّ تُنَفِّرُ من الغَدرِ، والوصِيَّةُ بالحقِّ تُنَفِّرُ من الغَدرِ، والوصِيَّةُ بالصَّبرِ على الوَفاءِ، والصَّبرِ عَنِ الغَدرِ.

فيا من غَدَرتَ: لقد تَرجَمْتَ عن قِلَّةِ إِيمانكَ، وتَرجَمْتَ عن بُعدِكَ عن العَمَل

الصَّالِحِ، وتَرجَمْتَ عن بُعدِكَ عن مُصاحَبةِ العُلَماءِ الرِّبّانيِّينَ العارفينَ بالله تعالى، فأنتَ في خُسرانٍ مُبينٍ إن مِتَ على ذلكَ، لأنّكَ ما رَكِبتَ سَفينَةَ النّجاةِ، التي أركانُها أربعة، كما يقولُ الإمامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله تعالى: أركانُ النّجاةِ أربَعة، أن تُواصى بالحقّ، وأنت تتواصى بالحقّ، وأنت تتواصى بالصّبر. يا أَيُّهَا الغَادِرُ، لَقَد رَكِبتَ سَفِينَةَ الهَلاكِ، وسَوفَ تَندَمُ ولا يَنفَعُكَ النَّدَمُ.

## رابعاً: عاقِبَتُكَ وَخيمةٌ:

أَيُّهَا الغَادِرُ: عَاقِبَتُكَ وَخِيمةٌ، لأَنَّ الغَدرَ ظُلمٌ، والظُّلمُ ظَلُمَاتٌ، واللهُ تعالى يَقُول: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارِ﴾.

أيّها الغادِرُ: سوفَ تَعلَمُ كَيفَ حَالُكَ وحالُ الأمّةِ التي غَدَرتَ هَا، سوفَ تَعلَمُ كَيفَ حَالُكَ وَحالُ الأبرِياءِ الذينَ سَفَكتَ دِماءَهُم، سوفَ تَعلَمُ كَيفَ حَالُكَ وحالُ الأطفالِ الذينَ وَحالُ النّساءِ اللواتي رَمِّلتَهُنِّ، سوفَ تَعلَمُ كَيفَ حَالُكَ وحالُ الأطفالِ الذينَ يَتّمتَهُم، سوفَ تَعلَمُ كيفَ حَالُكَ وحالُ المشرِّدينَ الذينَ شَرِّدتَهُم، سوفَ تَعلَمُ كيفَ حَالُكَ وحالُ الذينَ سَلَبتَ أموالَهُم، سوفَ تَعلَمُ كيفَ حَالُكَ وحالُ الذينَ وَعلَمُ كيفَ حَالُكَ وحالُ الذينَ رَوِّعتَهُم، إذا وضَعَ الله تعالى الكرسِي، وجَمَعَ الأولينَ والآخِرينَ، ونَطَقَتِ الأيدي والأرجُلُ، وناداكَ على رُؤوسِ الأشهادِ: يا غُدَرُ لم غَدَرتَ بكلِّ صُورِ الغَدرِ؟ والأرجُلُ، وناداكَ على رُؤوسِ الأشهادِ: يا غُدَرُ لم غَدَرتَ بكلِّ صُورِ الغَدرِ؟ وَالأرجُلُ، وناداكَ على رُؤوسِ الأشهادِ: يا غُدرُ لم غَدَرتَ بكلِّ صُورِ الغَدرِ؟ وَالمَا الغَادِرُ: إعلَم بأنَّ رَبَّنَا عزَّ وجلَّ يُمهِلُ ولا يُهمِلُ، يُمهِلُكَ لَعَلَكَ تَتُوبُ لَعَلَكَ تَتُوبُ لَعَلَكَ تَتُوبُ لَعَلَكَ تَتُوبُ لَعَلَكَ تَتُوبُ لَعَلَكَ تَتُوبُ لَعَالَكَ اللهُ عَلَى عَدرِكَ وأنتَ مُستَحِلٌ لهُ، تُولِكُ وأنتَ مُستَحِلٌ لهُ، فإذا ما مِتَّ على غَدرِكَ وأنتَ مُستَحِلٌ لهُ،

فاسمَع قُولَ اللهِ تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيه \* وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيه \* يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِية \* مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيه \* هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيه \* خُذُوهُ فَغُلُّوه \* ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوه \* ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيه \* خُذُوهُ فَغُلُّوه \* ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوه \* ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوه \* إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيم \* وَلا يَحُضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِين \* فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيم \* وَلا طَعَامُ إِلا مِنْ غِسْلِين \* لا يَأْكُلُهُ إِلا اللهِ الْخَاطِؤُون ﴾ الله الْخَاطِؤُون اللهِ اللهُ الْخَاطُولُون اللهِ اللهُ الْفَعْلَقُولُ اللهُ الْخَاطِولُولُ اللهِ اللهُ الْفِي اللهِ اللهِ الْهُ الْمُلْكُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُ الْحَالِي اللهُ اللهُ الْمُ الْمُؤَالِ اللهِ اللهُ اللهُ الْمُؤَالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أَيُّهَا الغَادِرُ: سوفَ يَتَمَزِّقُ قلبُكَ يومَ القيامةِ حيثُ يَفُوتُكَ النِّعِيمُ الذِي أَعَدَّهُ اللهُ تعالى للمتقينَ الذينَ أَخَذُوا صَحائِفَهُم بأيمانِهِم، ونادَوا على رُؤوسِ الأشهادِ: هُمَاوُمُ اقْرَوُوا كِتَابِيه \* إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلاقِ حِسَابِيه \* فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِية \* فِي جَنَّةٍ عَالِية \* قُطُوفُهَا دَانِية \* كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْحَالِية \* وَحيثُ ترى ما أَعَدِّ اللهُ لكَ من العَذابِ المقيم.

أيُّها الغَادِرُ: الرُّحولَةُ أَن تَضحَكَ آخِراً لا أُوَّلاً، الرُّحولَةُ أَن تَضحَكَ يومَ القِيامَةِ في دارِ البَقاءِ، ولَيستِ الرُّحولَةُ أَن تَضحَكَ في الدُّنيَا الفَانِيَةِ، وإِن ضَحِكَ فِيهَا وأنتَ غَادِرٌ، فَسَوفَ يَضحَكُ مِنكَ مَن ظَلمتَهُ يومَ القِيامَةِ، تَذَكَّر قولَ اللهِ تعالى: ﴿ وَانتَ غَادِرٌ، فَسَوفَ يَضحَكُ مِنكَ مَن ظَلمتَهُ يومَ القِيامَةِ، تَذَكَّر قولَ اللهِ تعالى: ﴿ وَانتَ عَالَى اللهِ تعالى: ﴿ وَانتَ عَالَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ ا

## خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا غُدَرُ: اِسمعْ منِّي كلامَ ربِّكَ عزِّ وجلَّ لعلَّكَ تَتَّعِظُ: ﴿الْقَارِعَة \* مَا الْقَارِعَة \*

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَة \* يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ \* وَتَكُونُ الْجَبَالُ كَالْغِهْنِ الْمَنفُوشِ \* فَأُمَّا مَن تَقُلَتْ مَوَازِينُه \* فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَة \* وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُه \* فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَة \* وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُه \* فَأُمُّهُ هَاوِيَة \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَه \* نَارٌ حَامِيَة \* وَأَلُهَاكُمُ التَّكَاثُر \*.

لقد ألهاكَ التَّكاثُرُ بالنِّعَمِ عن هذهِ الحَقيقَةِ التي تَنتَظِرُكَ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُه \* فَأُمُّهُ هَاوِيَة \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَه \* نَارٌ حَامِيَة ﴾.

يا غُدَرُ: أنتَ راجِعٌ إلى ربِّكَ رَغماً عن أنفِكَ، فقد سَبَقَكَ إلى الله تعالى من قَتَلتَهُ، وأنتَ لاحِقٌ به، وسوفَ يَلحَقُكَ من غَدَرتَ به دونَ القَتلِ، فَمَظلومٌ أَمَامَكَ يَنتَظِرُكَ، ومَظلومٌ وراءَكَ يَلحَقُكَ، وسَتَلقى الله تعالى بينَ مَظلومَينِ، فما أنتَ قائِلٌ لِرَبِّك؟!

يَا غُدَرُ يَا غَادِرُ: الدِّينُ النَّصيحَة، ولَا نَملِكُ لَكَ سِوَاهَا، فإِن بَقِيَت في قَلبِكَ بَقِيَّةُ إِي إيمانٍ تُبْ إلى اللهِ مِن غَدرِكَ، لَقَد هَلَكَ الحَرثُ والنَّسلُ، فَهَل أنتَ تَائِبٌ قَبلَ مَوتِك؟

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

#### ٣٢٤ خطبة الجمعة: قل دائمًا: فأين الله؟

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا أُمِّةَ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ أُمِّتَكُم هَذهِ التِي ابتَعَثَ إليها ربِّنا عزِّ وجل سيِّدَنا محمِّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ربِّاهَا على مُراقَبَةِ اللهِ تعالى، حتَّى تَتَحَقَّقَ بالعُبودِيِّةِ لَهُ تَعالى، وحتَّى تَتَحَرِّرَ

من عُبودِيَّةِ الدُّنيا والمَالِ والجَاهِ والسِّيادَةِ والرِّيادَةِ والأهوَاءِ.

جاءً سيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِيُرَبِّيَ هذهِ الأُمَّةَ على مُراقَبَةِ اللهِ عَزِّ وجلَّ الذِي هُوَ على مُراقَبَةِ اللهِ عَزِّ وجلَّ الذِي هُوَ على مُراقَبَةِ اللهِ عَزِّ وجلَّ الذِي هُوَ أَقْرَبُ إِلَى الْعَبِدِ مِن حَبلِ الوَريدِ.

## الجزاء من جنسِ العَمَلِ:

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: لِحِكَمَةٍ أَرادَهَا اللهُ عزِّ وجلَّ أَنَّهُ فِي هذهِ الحياةِ الدُّنيا لا يَراهُ العبدُ، ولكن إذا كانَ العبدُ من أهلِ الجُنِّةِ فَسَوفَ يَرى الله تعالى، لأَنَّهُ عَبَدَ رَبَّهُ مِن خِلالِ قَولِ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عندما سُئِلَ عن الإحسانِ، فقال: «أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» رواه الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه.

عَبَدَ المؤمنُ رَبِّهُ عزِّ وجلّ من خلالِ مُراقَبَتِهِ لِرَبِّهِ بِقَلْبِهِ.

ومن خلالِ استِشعارِهِ قَولَهُ تعالى: ﴿إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾.

ومن خلالِ استِشعارِهِ قَولَهُ تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد﴾.

ومن خلالِ استِشعارِهِ قَولَهُ تعالى: ﴿يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾.

ومن خلالِ استِشعارِهِ قَولَهُ تعالى حكايةً عن سيّدِنا لُقمانَ لِولَدِهِ: ﴿ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللهُ إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبيرٍ ﴾. عَبَدَ المؤمنُ رَبِّهُ عَزِّ وجلَّ وهو ضابِطٌ نفسهُ ومَشاعِرَهُ وأهواءَهُ وعَواطِفَهُ وأعصابَهُ وعَقَلَهُ بِضَوابِطِ الشَّريعَةِ، بِكِتابِ الله عزِّ وجلّ، وبِسُنَّةِ سيّدِنا رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، لذلك كانَ جزاؤُهُ يومَ القيامَةِ: ﴿وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، لذلك كانَ جزاؤُهُ يومَ القيامَةِ: ﴿وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَا اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، لذلك كانَ جزاؤُهُ يومَ القيامَةِ: ﴿وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، لذلك كانَ جزاؤُهُ يومَ القيامَةِ:

أمّّا غيرُ المؤمنِ الذِي غَفَلَ عَنِ الله تَعالى ونسِيَ ربّهُ، فَقَد أَنسَاهُ اللهُ تَعالىهُ، وحُجِبَ بالنِّعمَةِ عن المُنعِمِ، فإذا بِهِ يَعُيثُ في الأَرضِ فَسَاداً، وكأنّهُ لا رَبِّ له \_ وحُجِبَ بالنِّعمَةِ عن المُنعِمِ، فإذا بِهِ يَعُيثُ في الأَرضِ فَسَاداً، وكأنّهُ لا رَبِّ له \_ والعيادُ بالله تعالى \_ لِذَلكَ كَانَ جَزاؤُهُ يومَ القيامَةِ: ﴿إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ والعيادُ بالله تعالى \_ لِذَلكَ كَانَ جَزاؤُهُ يومَ القيامَةِ: ﴿إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴾.

## سَلَفُنا الصَّالِحُ كانَ يُراقِبُ اللهَ تعالى:

يا عِبادَ الله، لقد كانَ سَلَفُنا الصَّالِحُ يُراقِبُ الله تعالى، فَيفعَلُ الطَّاعَةَ طَمَعاً بما عندَ الله تَعالى، ويَنزَجِرُ عن مَعصِيةِ اللهِ تَعالى خَوفاً مِنَ الله تَعالى، فَمَا كَانَ الوَاحِدُ مِنهُم يُراقِبُ الجَاكمَ ولا المَسؤُولَ، وما كَانَ الواحِدُ منهم يُراقِبُ الجاكمَ ولا المَسؤُولَ، وما كَانَ الواحِدُ منهم يُراقِبُ الحاكمَ ولا المَسؤُولَ، وما كَانَ الواحِدُ منهم يُراقِبُ قانونَ البَشرِ، لأنّهُم كانوا على يَقينٍ بأنّهُم آيبونَ إلى الله تعالى، وبأنّ حِسابَهُم على الله تعالى.

كَانَ الواحِدُ منهُم إذا وَقَعَ في مُخالَفَةٍ شرعِيَّةٍ تَستوجِبُ إِقَامَةَ الحَدِّ عَلَيه يأتي إلى سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ويقولُ: طَهِّرني يا رسولَ الله.

أخرج الإمام أحمد عن عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ الله عنهُما قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ الله، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي.

فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «ارْجِعِي»

فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنْ الْغَدِ أَتَتْهُ أَيْضاً، فَاعْتَرَفَتْ عِنْدَهُ بِالزِّنَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ وَأَنَا أُريدُ أَنْ تُطَهِّرَني.

فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «ارْجِعِي».

فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنْ الْغَدِ أَتْتُهُ أَيْضاً، فَاعْتَرَفَتْ عِنْدَهُ بِالزِّنَا، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ الله، طَهِّرْنِي، فَلَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، فَوَالله إِنِّي لَحُبْلَى.

فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِي».

فَلَمَّا وَلَدَتْ جَاءَتْ بالصَّبِيِّ تَحْمِلُهُ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ الله، هَذَا قَدْ وَلَدْتُ.

قَالَ: «فَاذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ».

فَلَمَّا فَطَمَتْهُ جَاءَتْ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ، قَالَتْ: يَا نَبِيَّ الله، هَذَا قَدْ فَطَمْتُهُ.

فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِالصَّبِيِّ، فَدَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا حُفْرَةٌ، فَجُعِلَتْ فِيهَا إِلَى صَدْرِهَا، ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ

يَرْجُمُوهَا.

فَأَقْبَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا، فَنَضَحَ الدَّمُ عَلَى وَجْنَةِ خَالِدٍ، فَسَبَّهَا. فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: «مَهْلاً يَا خَالِدُ بْنَ الْوَلِيدِ، لَا تَسُبَّهَا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ».

فَأَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ.

أَيُّهَا الإِخوَةُ الكرام: ما الذي دَفَعَ هذهِ المرأةَ لأن تَطلُبَ إقامَةَ الحَدِّ عليها، مع أَنَّه ما رَآها أحَدُّ من الخَلقِ؟ إنَّهُ خَوفُها من الله تعالى، لأنَّها على يَقينٍ بأنَّها راجِعَةٌ إلى الله تعالى، وحِسابُها على الله تعالى

مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ:

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: مُنذُ أربعينَ عاماً وأكثرُ كانَ النَّاسُ يَظُنُّ بعضُهُم بِبَعضٍ أَنَّهُم مِن الأولياءِ والصَّالِحينَ والأتقِياءِ، وأنَّ النَّاسَ يَخافونَ الله تعالى ربِّ العالمين، من الأولياءِ والصَّالِحينَ والأتقِياءِ، وأنَّ النَّاسَ يَخافونَ الله لَيْذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا ولكنِّ الله لَيْذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ.

نعم، أيُّهَا الإحوَةُ الكرام: جَاءَت هذهِ الفِتنَةُ، وهذهِ المِحنَةُ لِتُظهِرَ مَعادِنَ النَّاسِ،

لِتُظهِرَ من يخافُ الله تعالى مُمّن يَخافُ العِبادَ، لِتُظهِرَ مَن كانَ يُراقِبُ الله تعالى ويَخشاهُ مُمّن كانَ يُراقِبُ العِبادَ ويَخشاهُم.

وتَبَيِّنَ أَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ كَانُوا يَخَافُونَ الخَلقَ ولا يَخَافُونَ الخَالِقَ، كَانُوا يَخافُونَ اللَّهِ. البَشَرِ كَعَذَابِ الله.

جاءت هذه المِحنَةُ وأظهَرَت طبائِعَ الكَثيرِ من النّاسِ الذينَ كانوا يُخادِعونَ الله وهو خادِعُهُم، فإذا بالدِّماءِ تُسفَكُ بدونِ حِساب، وإذا بالأعراضِ تُنتَهَكُ بدونِ حِساب، وإذا بالأعراضِ تُنتَهَكُ بدونِ حِساب، وإذا بِالأَموالِ تُسلَبُ بِدونِ حِساب، وإذا بِترويعِ النّاسِ يَقَعُ بدونِ حِساب، وإذا بِغلاءِ الأَسعارِ مِن قِبَلِ التُّجَّارِ بِدونِ حِساب، وهكذا عَدِّد أصناف العِبادِ الذينَ ظَهَرَت مَعادِنُهُم في هذهِ الآوِنَةِ، أظهرَت من يخافُ الله تعالى ويُراقِبُهُ من الذينَ لا يخافونَ الله تعالى ولا يُراقِبونَهُ.

## فأينَ اللهُ؟

يا عِبادَ الله، إنّ مُراقَبَةَ الله تعالى تدفَعُ العبدَ للاستِقامَةِ، إنّ مُراقَبَةَ الله تعالى سَبَبُ لِحَقنِ دِماءِ المسلمينَ، ولِسَترِ أعراضِهِم، وللمُحافَظَةِ على أموالهِم، إنّ مُراقَبَةَ الله تعالى تَجعَلُ العبدَ يقولُ دائماً وأبداً: فأينَ اللهُ إذا غَابَت عَينُ البَشَر؟

هذا سيِّدُنا ابنُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنهُما مَرَّ بِرَاعِي غَنَمٍ، فَقَالَ: يَا رَاعِيَ الْغَنَمِ، هَلْ مِنْ جَزْرَةٍ؟

قَالَ الرَّاعِي: لَيْسَ هَا هُنَا رَبُّهَا.

فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: تَقُولُ: أَكَلَهَا الذِّنْبُ.

فَرَفَعُ الرَّاعِي رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَالَ: فَأَيْنَ اللَّهُ؟

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَأَنَا والله أَحَقُّ أَنْ أَقُولَ: فَأَيْنَ اللَّهُ؟

فَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ الرَّاعِي وَاشْتَرَى الْغَنَمَ، فَأَعْتَقَهُ وَأَعْطَاهُ الْغَنَمَ. رواه الطبراني في الكبير عن زَيْدِ بن أَسْلَمَ رَضِيَ الله عنه.

نعم، يا عِبادَ الله، من كانَ حريصاً على نَجاتِهِ يومَ القيامَةِ من عذابِ الله عزِّ وجلّ يقولُ دائماً بينَهُ وبينَ نفسهِ إذا غابَ عنهُ الخَلقُ: فأينَ اللهُ؟

فهل بإمكانِ الأُمِّةِ من قَضِّها إلى قَضيضِها أن تقولَ دائماً وأبداً: فأينَ اللهُ؟ أينَ من يقولُ في هذهِ الآونَةِ: فأينَ اللهُ؟

حاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: إذا كُنَّا على يَقينٍ من قولِهِ تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُم \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿ أَيْنَ مَا عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿ أَيْنَ مَا عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿ أَيْنَ مَا عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿ وَإِذَا كُنَّا على يَقينٍ مِن قولِهِ تعالى: ﴿وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُم ﴿ . فلننطَلِق من هذا اليقينِ لإصلاحِنا وإصلاحِ مُحتَمَعِنا، ولو انطَلَقنا جميعاً من هذا المنطَلق لأصلَح الله حالنا وشأننا، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً \* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴿ .

لو انطَلَقنا جميعاً من هذا المنطَلَقِ لَكَفّ كُلُّ واحِدٍ منَّا جَوارِحَهُ الظَّاهِرَةَ والباطِنَةَ عن مُخالَفَةِ أمرِ الله تعالى، ولكن كلمةُ: (فأينَ الله؟) غَابت عن الكثيرِ من العِبادِ،

وحُرِمَها الكَثيرُ من الخَلقِ.

يا عِبادَ الله، كُلُّنا راجعٌ إلى الله تعالى، وكُلُّنا مُحاسَبٌ بينَ يَدَيهِ، فالسَّعيدُ من خَرَجَ منها وذِمَّتُهُ خَرَجَ من الدِّنيا وذِمِّتُهُ بَريئةٌ من حُقوقِ العِبادِ، والشَّقِيُّ من خَرَجَ منها وذِمَّتُهُ مَشْغُولَةٌ بُحُقوق العِبادِ.

يا من غَفَلَ عن الله تعالى، إن كُنتَ تَعتَقِدُ بأنّ الله تعالى يَراكَ فلا تَجعَلهُ أهونَ النّاظِرينَ إليك، وإن كُنتَ تَعتَقِدُ أَنّهُ لا يَراكَ فَجَدِّد إيمانَك.

أَسَالُ الله تعالى أن لا يَجعَلَنا من الغافِلينَ، وأَسَالُهُ أَن يَجعَلَنا مُمِّن يقولُ بلسانِ اللهُ الله تعالى أن لا يَجعَلنا مُ ناف الله عَنّا: (فأينَ الله؟) آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأُستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحيم

\*\* \*\* \*\*

#### ٣٢٥ خطبة الجمعة: لا تقربوا الفتنة إذا حميت

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا أَيُّهَا الإخوَةُ الكرام: الإنسانُ في الحياةِ الدِّنيا إمَّا أن يَتَقلَّبَ في نِعمةٍ \_ وهذا هو العارِضُ \_ فإن هو الغالِبُ الأعَمِّ \_ وإمَّا أن يَتَقلَّبَ في نِقمةٍ وابتِلاءٍ \_ وهذا هو العارِضُ \_ فإن كانَ في نِقمةٍ وَجَبَ عليه الصِّبرُ، والشُّكرُ وإن كانَ في نِقمةٍ وَجَبَ عليه الصِّبرُ، والشُّكرُ والصَّبرُ من العِباداتِ التي كُلِّفَ هما العبدُ، وما خُلِقَ العبدُ إلا للعِبادةِ، قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْعِبْدُ وَالصَّبرِ تَحَقَّقَ بِالشُّكرِ والصَّبرِ تَحَقَّقَ بِالثُّكرِ والصَّبرِ تَحَقَّقَ بِالثُّكِودِيَّةِ لِللْهُ عَزَّ وَجلَّ.

إصبر امتِثالاً لأمرِ ربِّكَ وأمرِ رسولِهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: أَيِّهَا الإِنسانُ المؤمنُ، يَا مَن يَعيشُ هذهِ الأَيَّامَ العَصيبَةَ، أَيَّامَ التَّمييزِ، ﴿مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴿: إصبر حتِّى لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴿: إصبر حتِّى لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴿: إصبر حتِّى يَطِهَرَ صِدقُ إِيمانِكَ بِاللهِ تعالى، ولا تَنسَ قولَهُ تعالى: ﴿ اللهِ \* أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ \* وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيعُلَمَنَّ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى مَا اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

أيّها الإنسانُ المؤمنُ الصَّابِرُ: إصبِر، واجعَل صَبرَكَ امتِثالاً لأمرِ ربِّكَ عزِّ وجلّ القائِلِ الآمِرِ في كِتابِهِ العظيم: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾. والقائِل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّبْرِ وَالسَّعَينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّبْرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلا بالله ﴾.

أَيِّهَا الإنسانُ المؤمنُ الصَّابِرُ: اِصبِر، واجعَل صَبرَكَ امتِثالاً لأمرِ رسولِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ القَائِلِ: «وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ» رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ.

إصبر لأنَّ سَيِّدَنَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لسيِّدِنا علي رَضِيَ الله عنهُ: «إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي اخْتِلَافُ أُو أُمْرُ ، فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ السِّلْمَ فَافْعَلْ » يعني: الصِّابرَ المسالِمَ. رواه الإمام أحمد.

يا أَيِّهَا الإِنسَانُ المؤمنُ: اِصبِر امتِثَالاً لأمرِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ القَائِل: «لا تَقرَبوا الفِتنَةَ إذا حَمِيَت، ولا تَعَرَّضُوا لها إذا عُرِضَت، واصبِروا لها \_ وفي رواية: واضربوا أهلَها \_ إذا أقبَلَت » رواه الطبراني عن أبي الدِّرداءِ رضِيَ الله عنهُ . وفي رواية للمروزي عن ابن عُمَرَ رضِيَ الله عنهُ ما قال: قال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إنَّ الفِتنَةَ إذا أقبَلَت شَبَّهَت، وإذا أدبَرَت أسفَرَت، وإنَّ الفِتنَة تُلقَحُ بالنَّجوى، وتُنتَجُ بالشَّكوى، فلا تُثيروا الفِتنَة إذا حَمِيَت، ولا تَعَرَّضُوا لها إذا عُرِضَت، إنَّ الفِتنَة راتِعَة في بلادِ الله تَطأُ في الفِتنَة إذا حَمِيت، ولا تَعَرَّضُوا لها إذا عُرِضَت، إنَّ الفِتنَة راتِعَة في بلادِ الله تَطأُ في خطامِها، لا يَحِلُّ لأَحَدٍ من البَريِّةِ أن يُوقِظَها حتِّى يَأذَنَ الله تعالى، لها الويلُ لمن أخذَ بخطامِها، ثمّ الويلُ له».

يا أَيُّهَا الإِنسَانُ المؤمنُ: اِصِبِر امتِثَالاً لأمرِ رسولِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «اصْبِرُوا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرُّ مِنْهُ، حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ» رواه الإمام البخاري عن أنس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ.

يا أَيُّهَا الإنسانُ المؤمنُ: اِصبِر امتِثالاً لأمرِ رسولِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ القائِلِ لسيِّدِنا عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ عندما سألَهُ عن الإيمان: قَالَ: «الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ» رواه الإمام أحمد.

ويقولُ سيِّدُنا عليُّ رَضِيَ اللهُ عنهُ: (واعلَمُوا أَنَّ مَنزِلَةَ الصَّبرِ من الإيمانِ كَمَنزِلَةِ الرَّأسِ من الجَسند، وإذا ذَهَبَ الصَّبرُ ذَهَبَ الرَّأسُ ذَهَبَ الجَسندُ، وإذا ذَهَبَ الصَّبرُ ذَهَبَ الإيمانُ) رواه ابن أبي شيبة.

يا أُمِّةَ سيِّدِنا محمِّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، يا أُمِّةَ الصِّبرِ والمُصابَرَةِ، كونوا حَريصينَ على إيمانكُم في المِحنَةِ من أن تَتزَعزَعَ، ولا تَنسَوا قولَ الله تعالى: ﴿ اللهِ \* أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُون \* وَلَقَدْ فَتَنَا اللهِ عَالَى: ﴿ اللهِ عَلْمَنَّ اللهُ اللهِ عَلَمَنَّ اللهُ اللهِ عَلَمَنَّ اللهُ اللهِ عَلَمَنَّ اللهُ اللهِ عَلَمَنَّ اللهُ اللهِ عَلَمَنَ اللهُ اللهِ عَلَمَنَ اللهُ اللهِ عَلَمَ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمَ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ الل

إِجعَل صَبرَكَ مَمزوجاً بالأَمَلِ:

يا أيِّها الإنسانُ المؤمنُ: قد تسألُ كيفَ أستطيعُ الصِّبرَ؟ وعلى أيِّ أساسٍ يكونُ هذا الصِّبرُ؟

أيُّها الإنسانُ المؤمنُ: اِصبِر على ما أصابَكَ، فإنَّ ذلكَ من عَزمِ الأمورِ، اِصبِر واجعَل صَبرَكَ مَمزوجاً بالأمَلِ الذي وُعِدتَ به من قِبَلِ مَولاكَ الذي لا يُخلِفُ المِيعادَ، لا بأملٍ وَعَدَكَ به زَيدٌ أو عمرو من النَّاسِ الخطَّائينَ، اِجعَل صَبرَكَ مَمزوجاً بالأمَلِ الذي وَعَدَكَ اللهُ إِيَّاهُ وهو لا يُخلِفُ النَّاسِ الخطَّائينَ، اِجعَل صَبرَكَ مَمزوجاً بالأمَلِ الذي وَعَدَكَ اللهُ إِيَّاهُ وهو لا يُخلِفُ الميعادَ.

أولاً: العاقِبَةُ لك:

إِحْعَلَ صَبَرَكَ مَمْزُوجاً بِالْأُمَلِ مِن خلالِ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾. فالعاقِبَةُ لكَ أَيِّها الصَّابِرُ إِن كُنتَ تَقِيَّا، أما يُرضيكَ أن تكونَ العاقِبَةُ لك؟

ثانياً: الله تعالى معك:

اِحعَل صَبرَكَ مَمزوجاً بالأمَلِ الذي وَعَدَ به عِبادَهُ الصَّابرينَ بقولِهِ تعالى: ﴿ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾. أما يُرضيكَ أيِّها الصَّابِرُ أن يكونَ اللهُ معَك؟

ومن كانَ الله معَهُ فلن يُغلَبَ، ولن يُقهَرَ، لأنّ الله تعالى غالِبٌ وليسَ بِمَغلوب، ولأنّ الله تعالى غالِبٌ وليسَ بِمَغلوب، ولأنّ الله تعالى قاهِرٌ وليسَ بِمَقهورٍ، اصبِر وعِشْ بهذا الأملِ الذي وَعَدَكَ الله إيّاهُ. ثالثاً: الحُكمُ لكَ:

إجعَل صَبرَكَ مَمزوجاً بالأَمَلِ الذي وَعَدَكَ اللهُ إِيّاهُ من خلالِ قولِهِ تعالى: ﴿وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِين ﴾. إن صَبَرت وضبَطت نفسك وعواطِفك ومَشاعِرَكَ وعقلَكَ بِضَوابِطِ الشِّريعةِ، وانقلَبتَ إلى الله تعالى يومَ القيامةِ لِيَحكُمَ بينَكَ وبينَ خصمِكَ فأنتَ الفائِزُ وربِّ الكعبَةِ إن كُنتَ مُؤمِناً صابِراً، وخصمُكَ بينَكَ وبينَ خصمِكَ فأنتَ الفائِزُ وربِّ الكعبَةِ إن كُنتَ مُؤمِناً صابِراً، وخصمُكَ هو الخاسِرُ، أما يُرضيكَ أن يَحكُمَ اللهُ لك، وتكونَ في نتيجةِ الحُكمِ مع الذين أنعمَ اللهُ عليهِم؟

رابعاً: لك عُقبي الدِّار:

أيّها الإنسانُ المؤمنُ: اِصبِر واجعَل صَبرَكَ مَمزوجاً بالأمَلِ من خلالِ قولِهِ تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا الْبَغَاء وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ \* جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْملائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْملائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ \* سَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿ . أَمَا يُرضيكَ أَن تَكُونَ لِكَ عُقِيى الدَّارِ ﴿ . أَمَا يُرضيكَ أَن تَكُونَ لِكَ عُقِيى الدَّارِ ﴿ . أَمَا يُرضيكَ أَن تَكُونَ لِكَ عُقِيى الدَّارِ حَيثُ يَجْمَعُ اللهُ بِينَكَ وبِينَ أصولِكَ وفُروعِكَ وزوجِكَ تَكُونَ عليكُم.

خامساً: عليكَ مِن الله الصِّلوات:

أنتَ على وَعدٍ من سيّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: أَيِّهَا الإنسانُ المؤمنُ: اِصبِر على ما أصابَك، فإن ذلك من عَزمِ الأمورِ، اِصبِر، واجعَل صَبرَكَ مَمزوجاً بالأمَلِ الذي وُعِدتَ بِهِ من قِبَلِ سيّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلا وَحْيُ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلا وَحْيُ اللهُ عَكَيْهِ

# أولاً: سَيلقاكَ على الحَوضِ:

أيُّها الإنسانُ المؤمنُ: اِصبِر واجعَل صَبرَكَ مَمزوجاً بالأَمَلِ من خلالِ قولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى الْحَوْضِ» رواه الشيخان عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ. أما يُرضيكَ أن تلقى رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ على الحَوضِ، يُرضيكَ أن تلقى رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ على الحَوضِ، وغيرُكَ يُذَادُ عن الحَوضِ؟ عِشْ بهذا الأملِ الذي وَعَدَكَ به الصَّادِقُ المَصدوقُ، الله على الله صِدقاً.

ثانياً: صَبرُكَ فيه خَيرٌ كثيرٌ:

أَيُّهَا الإنسانُ المؤمنُ: اِصِبِر واجعَل صَبرَكَ مَمزوجاً بالأَمَلِ من خلالِ قولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْراً كَثِيراً، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً» رواه الإمام أحمد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُما. وصَدَقَ اللهُ تعالى القائِلُ: ﴿فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً﴾.

ومن خلالِ قولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأُوْسَعُ مِنْ الصَّبْرِ» رواه الشيخان عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

## خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عِبادَ الله، وَطِّنوا أَنفُسَكُم على أَنَّ كلَّ مُصِيبَةٍ تأتي إِنَّما هيَ بإذنِ الله تعالى وقَضائِهِ وقَدَرِهِ، لأنَّ الأمرَ له، وهو الذي كَتَبَ مَقادِيرَ الخلائِقِ قَبلَ أَن يَحلُقَ السَّماواتِ والأراضينَ، قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابِ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٍ.

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: كونوا على حَذَرٍ من أن تَظُنُّوا بأنَّ مَشيئَةَ زَيدٍ أو عمرو هي النَّافِذَةُ، إنَّ المُشيئَةُ النَّافِذَةُ هي المَشيئَةُ العُليا، قال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلا أَن يَشَاء اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾.

كونوا صابرينَ على ما أصابَكُم، وكونوا مُمتَثِلينَ أمرَ اللهِ عزِّ وجلَّ وأمرَ رسولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لكم بالصِّبرِ، ولا تَنسَوا قولَ الله تعالى:

﴿ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً ﴾.

إصبروا يا أُمِّةَ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، واجعَلوا صَبرَكُم مَمزوجاً بالأمَلِ الذي وُعِدتُم به من قِبَلِ الله تعالى الذي لا يُخلِفُ الميعادَ، ومن قِبَلِ الله تعالى الذي لا يُخلِفُ الميعادَ، ومن قِبَلِ الصَّادِقِ المَصدوقِ الذي مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلا وَحْيُّ يُوحَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

واحذَروا من أن تكونوا فاشِلينَ في هذهِ الحِحنَةِ بحيثُ لا يَصبِرُ أَحَدُكُم على قَضاءِ الله وقَدَرهِ، أو أن يكونَ ساخِطًا والعياذُ بالله تعالى.

أما يُرضيكَ يا أَيِّها المُبتَلَى أَن تَصِبِرَ كَمَا صَبَرَ سَيِّدُنا مُحَمِّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي هو سَيِّدُ وَلَدِ آدمَ؟

اللَّهُمِّ اجعَلنا من الشَّاكرينَ عندَ الرِّحاءِ، ومن الصَّابرينَ عندَ البلاءِ، ومن الرَّاضينَ بِمُرِّ القَضاءِ. آمين.

أقولُ هَذا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

# 326**■ خطبة الجمعة: الصبر مكابدة ومعاناة مع الرضا** والطمأنينة

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبادَ الله، الحياةُ الدُّنيا لا تَحلو من مَصائِبَ ومِحَنٍ ورَزَايَا، فَالصَّحيحُ من العِبادِ يَنتَظِرُ السَّقَمَ، والكَبِيرُ مِنهُم يَنتَظِرُ الهَرَمَ، والمَوجُودُ يَنتَظِرُ العَدَمَ، والحَيِّ يَنتَظِرُ النَّزعَ، يَنتَظِرُ المَوتَ، والقَويُّ يَنتَظِرُ الضَّعف، والغَنِيُّ يَنتَظِرُ الفَقرَ، والمَلِكُ يَنتَظِرُ النَّزعَ، ومِن المُحالِ دوامُ الحَالِ، والسَّعيدُ مِن العِبادِ مَن ارتَبَطَ بِمُحَوِّلِ الأَحوالِ، وبِمُقَدِّرِ ومِن المُحالِ دوامُ الحَالِ، والسَّعيدُ مِن العِبادِ مَن ارتَبَطَ بِمُحَوِّلِ الأَحوالِ، وبِمُقَدِّرِ المُقاديرِ، قال تعالى: ﴿ اللهُ الَّذِي اللهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُرَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرِ ﴾.

## الإيمانُ بالقَدرِ سِرِّ السِّعادَةِ:

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: مِن فَضلِ الله تعالى على عِبادِهِ أَنَّهُ جَعَلَهُم على بَصيرَةٍ من أَيُّهَا الإِحوَةُ الكرام: مِن فَضلِ الله تعالى على عِبادِهِ أَنَّهُ جَعَلَهُم على بَصيرَةٍ من أُمرِهِم في هذهِ الحياةِ الدُّنيا، فَمَن آمَنَ سَعِدَ، وَمَن كَفَرَ شَقِيَ، وَمَن أَهَمِّ أَركانِ

الإيمانِ، الإيمانُ بالقَضاءِ والقَدَرِ.

فيا أنيها المؤمنُ الذي يَعيشُ هذهِ الأيّامَ القاسِيةَ الصّعبَةَ، أيّامَ البأساءِ والضّرّاءِ، أيّامَ الهُرجِ والمَرجِ، أيّامَ الجَحنِ، أيّامَ التّمييزِ، لا تَنسَ بأنّكَ مؤمنُ بالقَضاءِ والقَدَرِ، لا تَنسَ بأنّ الله تعالى قَدّرَ مَقاديرَ العِبادِ قبلَ خلقِهِم، لا تَنسَ بأنّ ما يَحرِي على الأرضِ نَازِلٌ مِن السّماءِ، قال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُمْ إلا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسير ﴾.

## الصِّبرُ مُكابَدَةً ومُعاناةً مع الرّضا والطّمأنينةِ:

أَيُّهَا الإِخوَةُ الكرام: الإِنسانُ المُؤمنُ هوَ الإِنسانُ الصَّابِرُ على ما يَكرَهُ، لأَنَّهُ مَزَجَ صَبرَهُ بالأَمَلِ الذي وَعَدَهُ إِيَّاهُ رَبِّنا عزِّ وجلّ في كتابِهِ العَظيم، وبالأَمَلِ الذي وَعَدَهُ إِيَّاهُ رَبِّنا عزِّ وجلّ في كتابِهِ العَظيم، وبالأَمَلِ الذي وَعَدَهُ إِيَّاهُ الصَّادِقُ المَصدُوقُ الأَمينُ في أَحادِيثِهِ الشِّريفَةِ.

نَعَم، صَبرُ الْمؤمنِ مُكَابَدَةٌ ومُعانَاةٌ، إِنَّا أَنَّهُ مَعَ الرِّضا والطَّمأنينَةِ، لأنَّ اللهَ تعالى يقولُ فِي كتابِهِ العظيمِ: ﴿ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ﴾. ويقولُ: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَالله يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُون ﴾.

كيفَ يَأْتِي الرِّضا والطُّمأنِينة مع الصِّبرِ على ما يَكرَهُ؟

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: قد يسألُ البعضُ كيفَ يأتي الرِّضا والطَّمأنينَةُ مع الصِّبرِ على ما يَكرَهُ الإنسانُ؟

الجوابُ على ذلكَ:

إِنَّ الرِّضا والطُّمأنينَةَ تأتي مع الصِّبرِ على ما يَكرَهُ الإنسانُ مِنَ الإيمانِ المُستَقِرِّ فِي قَلبِ صَاحِبِهِ، وكُلّما عَظُمَ الإيمانُ عَظُمَ الرِّضا والطّمأنينَةُ، لأنّ المؤمنَ على يَقِينٍ:

أُولاً: مَا يَقَعُ أُمرٌ إِلا بِنَاءً على المُشِيئَةِ العُليَا المُطلَقَةِ، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ﴾. وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ ﴾.

فَمَا شَاءَ اللهُ كَانَ، وما لم يَشَأ لَم يَكُن، فالْمؤمِنُ يَعتَقِدُ اعتِقَادًا جَازِماً بِذَلِكَ، فَكَيفَ لا يَكُونُ رَاضِياً مُطمَئِنَّاً؟

ثانياً: ما يُصِيبُ المُؤمنَ مِن مَكروهٍ هوَ مَكتُوبُ عليهِ قَبلَ حَلقِهِ، ولا رَادِّ لقَضاءِ الله تعالى المُبرَمِ، قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُمْ إِلا فِي كَتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن تَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٍ ﴿. وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن تَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسيرٍ ﴿. وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَلَوْ أَنفَقْتَ جَبَلَ أُحُدٍ ذَهَباً فِي سَبيلِ الله عَزَّ وَجَلَّ مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئكَ، وَلَوْ اللهُ عَنْ عَيْرِ ذَلِكَ لَدَخَلْتَ النَّارَ ﴾ رواه الإمام أحمد عَن أبي بن كَعبٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ.

وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَو اجْتَمَعَتْ عَلَى

أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله لَكَ، وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ، رُفِعَت الْأَقْلَامُ، وَجَفَّتِ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ، رُفِعَت الْأَقْلَامُ، وَجَفَّتِ الله عَلَيْكَ، رُفِعَت الْأَقْلَامُ، وَجَفَّتِ الله عَلَيْكَ، رُفِعَت الْأَقْلَامُ، وَجَفَّتِ الله عَلَيْكَ، رُفِعَت الله عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عنه. والمؤمن يَعتقِدُ بذلك العَبْقاداً جازِماً، فكيف لا يكونُ راضِياً مُطمَئِنَا؟

ثالثاً: لا يَشُكُ المؤمنُ بأنّ الله تعالى عَلِيمٌ حَكِيمٌ، وأنّهُ يَضَعُ الأُمُورَ فِي مَحَلّها، وهو تبارَكَ وتعالى يُؤدِّبُ عِبادَهُ ويُربّيهِم بِمَا شَاءَ وكَيفَ شَاءَ، فَتَارَةً يُربّيهِم بالعَطاءِ وتَارَةً بالمَنع، وتَارةً بالخَفضِ وتَارةً بالرّفع ﴿ واللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُون﴾. فَمَا مِن أُمرٍ يَقَعُ إلا بِمَشيئةِ الله تعالى، وبعِلمِه، وبحِكمَتِه. فإذا كانَ هذا هو اعتِقادَ المؤمن، فكيفَ لا يكونُ راضِياً مُطمئِناً؟

أَيُّهَا الإِخْوَةُ الكرام: من هذا المنطَلَقِ قَبُحَ بالمرءِ المؤمنِ أَنْ يَتَبَرِّمَ من الأحداثِ المُقَدِّرَةِ عليهِ، لأنَّها في الحَقِيقَةِ كُلَّها له، وذلك لقولِهِ تعالى: ﴿قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا﴾.

## الإيمانُ بالقَضاءِ والقَدَرِ جَنَّةُ العَارِفينَ:

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكِرَامِ: الْمُؤمِنُ عندما يَمزِجُ صَبرَهُ بالأَمَلِ المَوعُودِ به، ويَرضَى بِقَضاءِ الله تعالى وقَدَرِهِ فإنَّهُ يدخُلُ جَنَّةَ العَارِفِينَ في هذهِ الحياةِ الدُّنيَا، الذينَ قابَلوا القَدَرَ بالرِّضا لِيَقينِهِم بِحِكَمَةِ الله تعالى.

فَهَذا سَيِّدُنَا سَعدُ بنُ أَبِي وقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، يَدخُلُ مَكَّةَ الْمُكرِّمَةَ، وقَد كُفَّ بَصَرُهُ، وكَانَ مُجابَ الدِّعوَةِ، فأسرَعَ إليهِ النَّاسُ يَسألُونَهُ الذِّعاءَ، وكَانَ يَدعُو لهم، فجاءَهُ عبدُ الله بنُ السَّائِبِ رَحِمَهُ اللهُ تعالى، فقالَ له: يَا عَم، لَو دَعَوتَ اللهَ أَن يَرُدَّ عليكَ بَصَرِي. جامِع العُلُوم أن يَرُدَّ عليكَ بَصَرِي. جامِع العُلُوم والحِكَم.

نَعَم، أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكِرام، صَارَت أَقدارُ الله تعالى عِندَ العَارِفِينَ بِالله تعالى أَحَبَّ إِليهِم مِن هَوَى أَنفُسِهِم، فَهذا سيِّدُنا عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ رَضِيَ اللهُ عنهُ يقولُ: مَالِي هَوىً فِي شيءٍ سِوَى ما قَضَى اللهُ عزِّ وجلّ.

كيفَ لا يكونُ هذا حالَهُم، وهُمُ الذينَ يقولونَ كُلّما خَرَجوا من بُيوتِهِم الدُّعاءَ الذي تَعَلّموهُ من سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: بِسمِ الله عَلى نَفسِي، بِسمِ الله عَلى أَهلِي وَمَالِي، الَّلهُمَّ رَضِنِي بِمَا قَضَيتَ لِي، وعَافِنِي فيمَا أَبقيتَ، حَتَّى لَا أُحِبَّ تَعجِيلَ مَا أَخَرتَ ، ولَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلتَ» رواه أبو نعيمِ عن بدرِ بنِ عبدِ الله المزنيِّ رَضِيَ الله عنهُ.

لذلك رَأْيِنَا سَلَفَ هَذهِ الأُمَّةِ يُوصِي بَعضُهُم بَعضاً بذلك، فهذا سيِّدُنا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنهُ يَكتُبُ لسيِّدِنا أبي موسى الأشعريِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ: أمَّا بعد: فَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ فِي الرِّضَا، فَإِنْ اسْتَطَعْت أَنْ تَرْضَى وَإِلَّا فَاصْبِرْ. اه.. هلّا جَعَلتَها أَيُّهَا المُؤمِنُ وَصِيَّةً تكتُبُها لمن تُحِبُّ على هاتِفِكَ النَّقَّالِ؟

#### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: قَابلُوا هذهِ الأحدَاثَ، وهذهِ الأزمَةَ بأُمُور:

أولاً: قَابِلُوهَا بِالصَّبرِ المَمزُوجِ بالأمَلِ الذي وُعِدتُم بِهِ مِن قِبَلِ مَولَاكُم الذي لا

يُحلِفَ المِيعَادَ، ومِن قِبَلِ نَبِيِّكُم سَيِّدِنَا محمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي مَا يَنطِقُ عنِ الْهَوَى، إن هُوَ إِلَّا وَحيُّ يُوحَى.

ثانياً: قَابِلُوهَا بِالرِضَا وِالطُّمَانينَةِ، ولو وَجدتُم مُكَابَدَةً ومُعانَاةً، لا تَحزَنُوا على ما مَضى، ولا تَغتَمُّوا لَحَاضِرٍ، ولا يؤلِمْكُم هَمُّ الْمُستَقبَلِ، ولا تَتَبَرَّمُوا، ولا تَضِيقُوا ذَرعاً، وتَذَكَّرُوا قولَ الله تعالى: ﴿لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ﴾.

ثَالثاً: قَابِلُوهَا بِاليَقِينِ بِأَنَّ مَنْعَ اللهِ تعالى هُوَ عَينُ العَطاءِ، لأَنَّهُ مَا مَنَعَ عَن بُحلٍ، ولا عَن عَدَمٍ ولا عَن عَجزٍ، وإِنَّمَا نَظَرَ فِي خَيرِ عبدِهِ الْمؤمِنِ، فَمَنعُهُ عَطَاءٌ وإن كَانَ فِي ظَاهِرِهِ بَلِيَّةً.

رابعاً: قَابِلُوهَا بِالْحَذَرِ مِن شَيَاطِينِ الإِنسِ والجِنِّ مِن أَن يُلقُوا بِحَلَدِكُمْ كَلِمَةَ (لو) التي تَفتَحُ عَمَلَ الشَّيطَانِ، ولا تَقُولُوا: لَو فَعَلنَا كَذَا لَكَانَ كَذَا، يقولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مُوصِياً الأُمَّة: «احْرِصْ عَلَى مَا ينْفَعُكَ، واسْتَعِنْ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مُوصِياً الأُمَّة: «احْرِصْ عَلَى مَا ينْفَعُكَ، واسْتَعِنْ باللهِ وَلاَ تَعْجِزْ. وإنْ أصابَك شيءٌ فلاَ تقلْ: لَوْ أَنِّي فَعلْتُ كَانَ كَذَا وَكذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَلْ: قَلْرَ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان» رواهُ الإمامُ مسلم عن أبي هريرة رَضِيَ الله عنهُ.

خامساً: قَابِلُوهَا بِالحَذَرِ مِن اجتِمَاعٍ مُصِيبَتَينِ عليكُم، مُصيبَةَ فَقْدِ النِّعمَةِ ومُصِيبَةَ فَقْدِ النِّعمَةِ ومُصِيبَةَ فَقْدُ النِّعمَةَ بِأَيِّ فَقْدُ النِّعمَةَ بِأَيِّ صَورَةٍ مِن صُورِهَا \_ مِن نِعمَةِ الأَمنِ، ومِن نِعمَةِ الشِّبَع، ومِنَ الأنفُسِ والثَّمَراتِ

\_ وذَهَابُ الأَجرِ والثَّوابِ بعَدَمِ الصَّبرِ والرِضَا.

نَسَأُلُكَ رَبَّنَا الرِضَا بِقَضَائِكَ، وبَارِكَ لَنَا فيهِ، حتَّى لا نُحِبَّ تَعجِيلَ ما أُخَّرتَ ولا تأخيرَ مَا عَجَّلتَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرحَمَ الرَّاحِمِينَ، ولكِن عافِيَتُكَ أُوسِعُ لَنَا.

أقولُ هَذا القَولَ، وأُستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\*

#### 327 خطبة الجمعة: بشائر للصابرين

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبادَ الله، الابتِلاءُ في الحياةِ الدِّنيا لا بُدِّ منهُ، وما ذَاكَ إلا لِيُظهِرَ اللهُ تعالى الصَّادِقَ من الكَاذِب، والصَّابِرَ من الجازِع، وهذهِ هيَ سُنَّةُ الله تعالى في خَلقِهِ، ولن تَجدَ لِسُنَّةِ الله تحويلاً.

لأنَّهُ لو دَامَتِ المِنَحُ لأهلِ الإيمانِ، ولم تَحصُل مَعَهَا المِحَنُ، لَحَصَلَ الاختِلاطُ والفَسادُ، ولما عَرَفتَ الصَّادِقَ في إيمانهِ من الكَاذِب.

وليسَ المَقصُودُ من الحِحَنِ زَعزَعَةَ إِيمَانَكُمْ ﴿ لَلْهُ مِنْ اللّهُ لِيَضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴿ لَلْهُ المقصودُ منها التّمييز، قال تعالى: ﴿ مَا اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴿ وقال تَعالى: ﴿ أَنْ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴿ وقال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّ شَلُ الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلِكُم مَ سَلَّتُهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهُ أَلا إِنَّ نَصْرُ الله قَرِيب ﴾ .

#### ﴿ وَتُواصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾:

أَيُّهَا الإِخوَةُ الكرام: من خلالِ قولِهِ تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ \* إِلَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ \* إِلاَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾. وحتِّى لا نكونَ من الخاسرينَ، يَجِبُ علينا أن نَتُواصى بالصِّبرِ، ومن هذا المنطَلَقِ أقولُ لِنَفسي ولكلِّ واحِدٍ فيكُم:

أبشِروا إن صَبَرتُم على المصائِب، وخاصَّةً إذا لم تكونوا سبباً في نُزولِها، ولم يكُن لكم فيها اختِيَارُ، لأن هُناكَ بعض المصائِب تَقَعُ على العَبدِ بِسَبَبهِ، قال تعالى: فَوُمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ . فلا يَستَغرِب المُرابِي إذا نَزلَت به المُصِيبَةُ، ولا يَستَغرِب المُرابِي إذا نَزلَت به المُصِيبَةُ، ولا يَستَغرِب من يَكفُرُ بالله تعالى إذا نَزلَت به المُصِيبَةُ، ولا يَستَغرِب من يَكفُرُ بالله تعالى إذا نَزلَت به المُصِيبَةُ، ولا يَستَغرِب من يَكفُرُ بالله تعالى إذا نَزلَت به المُصِيبَةُ.

فيا من وَقَعَت عليكَ مُصيبَةٌ بدونِ سَبَبٍ منك، وبدونِ احتِيارٍ، أبشِر:

## أُولاً: بالصَّلُواتِ والرِّحْمَةِ والهِدايَةِ:

قال تبارَكَ وتعالى: ﴿ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينِ \* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ \* أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾. ويقولُ سيّدُنا عُمَرُ رَضِيَ الله عنهُ: نِعْمَ الْعِدْلَانِ وَنِعْمَ الْعِلَاوَةُ: ﴿ اللهُ عَنهُ: نِعْمَ الْعِدْلَانِ وَنِعْمَ الْعِلَاوَةُ: ﴿ اللهُ عَنهُ وَاللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ ﴾ ﴿ وَلَا إِنّا للله وَإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ \* أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ ﴾. وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ ﴾. وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ رواه الإمام البخاري.

العِدلُ الأُوَّلُ: صَلَواتُ من الله تعالى، والعِدلُ الثَّاني: الرَّحْمَةُ من الله تعالى، والعِدلُ الثَّاني: الرَّحْمَةُ من الله تعالى، والعِلاوَةُ هي الهِدايَةُ، وصَدَقَ اللهُ تعالى القائِلُ: ﴿ وَمَن يُؤْمِن بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾. أما يَسُرُّكَ هذا أيِّها الصِّابرُ؟

# ثانياً: أحرُكَ بِغَيرِ حِسابِ إِن شاءَ اللهُ تعالى:

أيّها المؤمنُ: أجرُكَ يومَ القِيامَةِ على صَبرِكَ بِغيرِ حِسابٍ، فإن كانت كلٌ طَاعةٍ وَعَفْ، وقُربَةٍ وحَسنَةٍ أجرُها بِتَقديرٍ وحِساب، والحَسنَةُ بِعَشرِ أمثالِها إلى سبعِمائةِ ضِعفٍ، فإنّ الأجرَ على المصيبةِ إن صَبَرتَ عليها بِغيرِ حِساب، ومن المعلومِ أنّ العَطاءَ على قَدْرِ المُعطِي، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَاب﴾. ويقولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ رواه الإمام أحمد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهُما. أما يَسُرِّكَ هذا أيّها الصَّابرُ؟

## ثَالثاً: لا يَضُرُّكَ كَيدُ من كادَكَ إن شاءَ اللهُ تعالى:

أيّها المؤمنُ: إن صَبَرتَ على ما أصابَكَ، واتّقيتَ ربّك، ولم تُخرِجْكَ المصيبةُ عن دائِرَةِ الشّرع، وضَبَطتَ يَدَكَ ولِسانَكَ عندَ الشِّدّةِ بامتِثالِ أمرِ الله تعالى، وأمرِ رسولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وَسَلَّم، فاعلَم بأنّ كَيدَ الكَائِدينَ يكونُ مَمنوعاً ومَدفُوعاً عَنكَ بإذنِ الله تعالى، وإن كانَ مَكرُهُم لِتَرُولَ منهُ الجبالُ، قال تعالى: ﴿إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٍ أَما يَسُرُّكُ هذا أيّها وَتَقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٍ أَما يَسُرُّكُ هذا أيّها

#### الصِّابرُ؟

## رابعاً: أنتَ من أهلِ العَزيمَةِ إن شاء اللهُ تعالى:

أيّها المؤمنُ: إن صَبَرتَ على ما أصابَكَ، وفَوِّضَتَ أَمرَكَ إلى الله تعالى، اندَرَجَتَ تَحِلهِ تعالى: ﴿وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ﴾. وتحت قولِهِ تعالى: ﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ الأُمُورِ ﴾. وتحت قولِهِ تعالى: ﴿وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ﴾. وأبشِر إن كُنتَ كذلكَ بأنّك على قَدَم سيّدِنا رسولِ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ الذي أَمرَهُ ربّنا عز وحلّ بالاقتِداءِ والاهتِداءِ بالأنبياءِ والمرسلينَ من قبلِهِ، قال تعالى: ﴿أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرّسُلِ ﴾. أما يَسُرِّكَ أيّها الصّابِرُ أن تكونَ على قَدَمِ الأنبياءِ والمرسلينَ، وحاصّةً على قَدَم سيّدِ أولي العَزم من الرِّسُلِ؟

# حامساً: أنتَ من أهلِ الجنَّةِ إن شاء اللهُ تعالى:

أَيُّهَا المؤمنُ: إِن صَبَرتَ على ما أصابَكَ، وعَلِمتَ أَنَّ ما أصابَكَ فِي كتابٍ قَبلَ نُزولِ المصيبَةِ، فأنتَ إِن شاءَ اللهُ تعالى من أهلِ الجنَّةِ، الذينَ قال اللهُ تعالى فيهم: ﴿ وَمَن الذينَ قال فيهم: ﴿ أُوْلَئِكَ يُحْزُونَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلاماً ﴿ وَمِن الذينَ قال فيهم: ﴿ أُولَئِكَ يُحْزُونَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلاماً ﴿ وَمِن الذينَ قال فيهم: ﴿ أُولَئِكَ يُحْزُونَ لَيُكُمْ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلاماً ﴾ ومن الذينَ قال فيهم: ﴿ أُولَئِكَ لَئِكُمْ فَا لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ \* جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ فَنَعْمَ وَلَا لَكُونَ عَلَيْهُم مِّن كُلِّ بَابٍ \* سَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ وَلَا فَيْعُمَ وَالْمَاتُونَ عَلَيْهُم مِّن كُلِّ بَابٍ \* سَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ

عُقْبَى الدَّار ﴾.

إِن صَبَرتَ بإخلاصٍ وصِدقٍ فأنتَ من أهلِ الجُنَّةِ تَمشي على الأرضِ إِن شاءَ اللهُ تعالى، روى الشيخان عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُما قال لعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَلا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟

قال: بَلَى.

قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ.

أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَقَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ لِي.

قَالَ: «إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ الله أَنْ يُعَافِيَكِ».

فَقَالَتْ: أَصْبرُ.

فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ الله لِي أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَهَا.

أما يَسُرُّكَ هذا أيُّها الصَّابِرُ؟

سادساً: مأجورٌ على مُصيبَتِكَ وسَيُخلِفُكَ اللهُ خيراً منها إن شاءَ اللهُ تعالى:

أَيُّهَا المؤمنُ: إِنْ صَبَرتَ واحتَسَبتَ، وقُلتَ ما عَلَّمَكَ إِيَّاهُ سَيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فأنتَ مأجورٌ على مُصيبَتِكَ، وسيُخلِفُكَ الله تعالى خَيراً منها، روى الإمام مسلم عن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عنهُ قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ

مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ: ﴿إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾. اللَّهُمَّ أُجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا». لِي خَيْراً مِنْهَا».

قَالَتْ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْلَفَ الله لِي خَيْراً مِنْهُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

أما يَسُرُّكَ هذا أَيُّها الصَّابِرُ، إِن قُلتَ عندَ المصيبَةِ: ﴿إِنَّا لللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ اللَّهُمَّ أُجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا؟

## سابعاً: قد تكونُ لكَ مَنزِلَةٌ عندَ الله تعالى لا يَعلَمُ قَدْرَها إلا هو:

أيّها المؤمنُ: ربّما أن تَكونَ لكَ مَنزِلَةٌ عندَ الله تعالى، ولكن لم تَبلُغُها بِعَمَلِكَ، وأرادَ الله تعالى لكَ تلكَ المَنزِلَة، فابتلاكَ لِتَكونَ أهلاً لتِلكَ المَنزِلَة، كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدّهِ، عن النّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «إِذَا سَبَقَتْ لِلْعَبْدِ مِنْ الله مَنْزِلَةٌ لَمْ يَنْلُغُهَا بِعَمَلِهِ، ابْتَلَاهُ الله فِي جَسَدِهِ، أَوْ فِي مَالِهِ، أَوْ فِي وَلَدِهِ، ثُمَّ صَبَّرَهُ حَتَّى يُبْلِغَهُ الْمَنْزِلَة التّبي سَبَقَتْ لَهُ مِنْهُ». أما يَسُرِّكَ هذا أيّها الصّابِرُ؟

## تَامِناً: المصيبةُ تكفيرٌ لِخطاياكَ إِن شاءَ اللهُ تعالى:

أَيِّهَا المؤمنُ: إِنَّ المصائِبَ تكفيرٌ للخطايا، كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُما، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ

نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حَزَنٍ وَلَا أَذَى وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ». أما يَسُرِّكَ هذا أيِّها الصِّابرُ؟

#### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: الجَزَعُ من المصيبَةِ لا يَرُدُّها، بل يُضاعِفُها، فمن جَزِعَ فَجَزَعُهُ مُصيبَةٌ، وقد تكونُ سَبباً لِسَخَطِ الله تعالى ولِغَضَبِهِ، وتُحبِطُ الأجرَ الذي وَعَدَ اللهُ تعالى به عِبادَهُ الصَّابرينَ، فهل هذا يُرضي صاحِبَ المصيبَةِ؟

روى الإمام البخاري عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: «اتَّقِ الله وَاصْبِرِي».

قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي. \_ وَلَمْ تَعْرِفْهُ \_

فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ. فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ.

فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى».

اللَّهُمِّ اجعَلنا من الشَّاكرينَ عندَ الرِّحاءِ، ومن الصَّابرينَ عندَ البلاءِ، ومن الرَّاضينَ بمُرِّ القضاء، ولا تُحَمِّلنا ما لا طاقةَ لنا به يا أرحَمَ الرِّاحمينَ. آمين.

أقولُ هَذا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

#### 328 خطبة الجمعة: يا تجار الأزمة (١)

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبادَ الله، يا أَيَّتُها الأُمِّةُ المَكلومَةُ الكَئيبَةُ الحَزينَةُ، أَسَأَلُكُم: لِمَ هذهِ الكَآبَةُ؟ ولِمَ هذا الحُزنُ؟ وأنتُم تَعلَمونَ بأنَّكُم ما خُلِقتُم في هذهِ الحياةِ الدِّنيا إلا للاحتِبارِ والابتِلاءِ.

إِنْ ضَاقت عليكُمُ الأرضُ بما رَحُبَت فاعلَموا بأنّ الله تعالى وَاسِعٌ عَليمٌ، وإِنْ ضَاقت عليكُم الأرضُ بما رَحُبَت فاعلَموا بأنّ الله تعالى هو الله بَرُ الحكيم، فلا تَضِيقُوا ذَرعاً ما دَامَ الله تعالى واسِعاً عَليماً، مُدَبِّراً حَكِيماً.

### أسئلةٌ لِتُجَّار الأزمَةِ:

أَيُّهَا الإِخْوَةُ الكرام: من خِلالِ قُولِ سيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ

وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» رواه الشيخان عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ. أَتُوَجَّهُ إلى الإِخوةِ الذينَ يُقالُ عنهُم تُجَّارُ الأزمَةِ، هؤلاءِ الذينَ يَستَغِلُونَ الأزماتِ لِزِيادَةِ أموالِهِم، أَتَوَجَّهُ إلى هؤلاءِ الإِخوةِ بِأسئِلَةٍ لِيَطرَحُوها على أنفُسِهِم:

السُّؤالُ الأوِّلُ: هل تُنِعَتِ الرِّحْمَةُ من قُلوبِكُم لا قَدِّرَ الله تعالى \_ ؟ فإنْ قُلتُم: نعم، فأقولُ لكم \_ وأنا ناصِحُ أمينُ إن شاءَ الله تعالى \_ : اعلَموا بأنّ الجزاءَ من جنسِ العَمَلِ، كما تَدينُ تُدانُ، ومن لا يَرحَم لا يُرحَم، فإذا حُرِمتَ الرِّحْمَةَ في الدِّنيا والآخِرَةِ فلا تَلومَنَ إلا نَفسَكَ.

السُّؤالُ الثَّانِي: هل صارَ الدِّينارُ والدِّرهَمُ مَعبوداً لكم من دونِ الله تعالى \_ ؟ وهل أصبَحتُم عَبيداً للدِّينارِ والدِّرهَمِ \_ لا قَدِّرَ الله تعالى \_ ؟ فإنْ قُلتُم: نعم، فَأقولُ لكم: بئسَ العَابِدُ والمَعبُودُ، وأُذَكِّرُكُم بقولِ الله تعالى في فإنْ قُلتُم: نعم، فَأقولُ لكم: بئسَ العَابِدُ والمَعبُودُ، وأُذَكِّرُكُم بقولِ الله تعالى في حقّ مَن كَانَ هذا حالَهُ، عندما يقولُ هذا العبدُ في أرضِ المحشرِ: همَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيه \* هَلكَ عَنِّي سُلْطَانِيه \* خُذُوهُ فَغُلُّوه \* ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوه \* ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوه ﴾.

السُّؤالُ النَّالِثُ: هل أصبَحتُم خَدَماً للدِّينارِ والدِّرهَمِ، الذي خَلَقَهُ اللهُ تعالى خادِماً لكُم، وسَخَّرَهُ لكُم، قال تعالى: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ ﴾. \_ لا قَدِّرَ اللهُ تعالى \_ ؟ فإنْ قُلتُم: نعم، فَأقولُ لكم: بِئسَ الخَادِمُ والمَحدُومُ، لقد تَعِبتُم في جَمْعِه، وتَعِبتُم في حِفْظِه، والحَسرَةُ العُظمى عندما تَقَعُونَ في سِياقِ الموت، وأنتُم تَنظُرونَ إلى ما جَمَعتُم وسَتُحَوِّلُونَهُ وَرَاءَ ظُهورِكُم، وسَتُقولُ أحَدُكُم \_ واللهُ تعالى وسَتُقالُونَ إلى عَالَمِ البَرزَخ، وأنتُم صِفْرُ اليَدَينِ، وسَيقولُ أحَدُكُم \_ واللهُ تعالى وسَتُعالِونَ إلى عَالَمِ البَرزَخ، وأنتُم صِفْرُ اليَدَينِ، وسَيقولُ أحَدُكُم \_ واللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهِ تعالى اللهُ تعا

أعلمُ \_ : ﴿ رَبِّ لَوْ لا أَخَّرْ تَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِين ﴾. هل تَحفَظونَ هذهِ الأحاديثَ الشِّريفَة يا تُجِّارَ الأزمَةِ؟:

أَيُّهَا الإِخوَةُ الكرام: إِنِّي أَتُوجَّهُ إلى تُجَّارِ الأَزْمَةِ وأقولُ لهُم: أَنتُم ما زِلتُم إِخوَةً لنا، وكُلَّنا بحاجَةٍ إلى نُصحٍ وتَذكيرٍ، فهل تَحفَظونَ هذهِ الأحاديثَ الشَّريفَة؟ وأظُنُّ أَنَّكُم تَحفَظونَها، ولكنِّي سَأُذُكِّرُكُم بِهَا:

الحديثُ الأوَّلُ: روى الإمام مسلم عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عنهُما قَالَ: قالَ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي قَالَ: «وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ».

بالله عليكُم يا تُحَّارَ الأزمَةِ، هل تَستَطيعونَ أن تأكُلوا أكثرَ مُمَّا يَأكُلُ الفُقَراءُ؟ وهل تَستَطيعونَ أن تلبَسوا أكثرَ مُمَّا يَلبَسُ الفُقَراءُ؟ الطَّعامُ واحِدٌ وإنِ احتَلَفَتِ الأَصنافُ، والزَّائِدُ عن الطَّعامِ والشَّرابِ واللِّباسُ واحِدٌ وإنِ احتَلَفَتِ الأصنافُ، والزَّائِدُ عن الطَّعامِ والشَّرابِ واللِّباسِ سَتُسألونَ عنهُ، فحلالُ المالِ حِسابُ، وحَرامُهُ عذابٌ.

الحديثُ النَّاني: روى الشيخان عن أُنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عنهُ قال: قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ».

يا تُجَّارَ الأَزْمَةِ، إذا انتَهى الأَجَلُ سوفَ يُودِّعُكُمُ الأَهلُ والمالُ عندَ شَفيرِ القَبرِ ويَرجِعونَ، ويَنزِلُ معَكُم عَمَلُكُم. الحديثُ النَّالِثُ: روى الإمام أحمد عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ رَضِيَ الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اثْنَتَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ: الْمَوْتُ، وَلَيْ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اثْنَتَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ: الْمَوْتُ، وَلَيْ اللهُوْتُ، وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ». وَالْمَوْتُ حَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ الْفِتْنَةِ، وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُ لِلْحِسَابِ». يا تُحَيِّرُ اللهُوْمَةِ، سوف تُسألونَ يومَ القيامَةِ عن المالِ من أينَ جاءَكُم؟ وفيمَ أنفَقتُمه هُ؟

# اللهُ تعالى قادِرٌ على مَحقِ ما في أيديكُم:

يا تُجَّارَ الأزمَةِ، لا تَغتَرُّوا بما آتاكُمُ اللهُ تعالى، واعلَموا بأنَّ اللهُ تعالى قادِرٌ على مَحق ما في أيديكُم، فلا تَكُونوا كالذي قَصِّ الله تعالى علينا نَبَأَهُ في القُرآنِ العظيم: ﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً رَّجُلَيْن جَعَلْنَا لا حَدِهِمَا جَنَّتَيْن مِنْ أَعْنَاب وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَحْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاً \* كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلِّهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلاَلَهُمَا نَهَراً \* وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً \* وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبيدَ هَذِهِ أَبَداً \* وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِّي لأَجدَنَّ خَيْراً مِّنْهَا مُنقَلَباً \* قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً \* لَّكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً \* وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءِ اللهُ لا قُوَّةَ إلا بالله إن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَداً \* فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَن خَيْراً مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَاناً مِّنَ السَّمَاء فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً \* أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْراً فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَباً \* وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً \*

وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ الله وَمَا كَانَ مُنتَصِراً ﴾. فلا تَقُلْ إن رأيت المالَ الكَثيرَ الوَفيرَ بينَ يَدَيكَ كما قالَ هذا الرِّجُلُ: ﴿مَا أَظُنُّ أَن تَبيدَ هَذِهِ أَبَداً ﴾.

يا تُجَّارَ الأزمَةِ، لا تَغتَرُّوا بما آتاكُمُ الله تعالى، ولا تَكُونوا كأصحابِ الجَنَّةِ التي ذَكرَها الله تعالى في كتابِهِ العظيم بقولِهِ: ﴿ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِين \* وَلا يَسْتَثْنُون \* فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِين \* وَلا يَسْتَثْنُون \* فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُون \* فَأَصْبَحَت ْ كَالصَّرِيم ﴾. فلا تخافوا من المساكينِ، فإنِّهُم لن يأخُذوا من أرزاقِكُم شيئاً، لأن رِزقَ الجَميع على الله تعالى.

يا تُجَّارَ الأزمَةِ، لا تَغتَرُّوا بما آتاكُمُ اللهُ تعالى، ولا تَكُونوا كَقَارُونَ الذي خَسَفَ اللهُ به وبِدَارِهِ الأرضَ، عندما خَرَجَ على قَومِهِ في زِيَتِهِ وهوَ مَغرُورٌ مُعجَبٌ بالكُنوزِ التي آتاهُ اللهُ تعالى إيَّاها، قال تعالى في حقِّهِ: ﴿فَحَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ﴾.

يا تُحَّارَ الأزمَةِ، أنتُم في احتِبارٍ وابتِلاءٍ، فلا تَغتَرُّوا بما آتاكُمُ اللهُ تعالى، وإنْ شَعَرتُم بأنّ بعض خَلقِ الله بحاجَةٍ إليكُم فإيّاكُم والاستِكبارَ عليهِم، فالله تعالى هوَ مُحَوِّلُ الأحوالِ، قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ الأيّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ الّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء واللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿.

## اِسْمَعُوا يَا تُحَيَّارَ الأَزْمَةِ:

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: إِنِّي أَتُوجَّهُ إلى تُجَّارِ الأَزْمَةِ وأقولُ لهُم: اِسْمَعُوا يا تُجَّارَ الأَرْمَةِ، وأنا أَتَكَلَّمُ على لسانِ الأُمِّةِ المَنكُوبَةِ المَكلُومَةِ، على لِسَانِ الضِّعَفاء الأَزْمَةِ، وأنا أَتَكَلَّمُ على لسانِ الضَّعَفاء

المُحتَاجينَ، على لِسَانِ المرضى والأرامِلِ واليَتَامى الجائِعينَ، على لِسَانِ أصحابِ الحاجَةِ من النَّازِحينَ، يا هؤلاء، إعلَموا:

أُولاً: الرِّزَّاقُ هُوَ اللهُ تعالى: والعبدُ مَرزُوقٌ وليسَ برَزَّاقٍ، قال تعالى: ﴿هَلُ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهُ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءُ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ فَأَنّى تُؤْفَكُونَ . وقال تعالى: ﴿وَمَا تَعالَى: ﴿وَمَا تَعالَى: ﴿وَمَا نَحْنُ نَرْزُقُكُ مَ نَرْزُقٍ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُون خَلَقْتُ الْجَنَّ وَالإِنسَ إِلا لِيَعْبُدُونَ \* مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُون \* إِنَّ اللهُ هُوَ الرَّزَّاقُ هُو اللهُ تعالى لا أنتُم، فَاعمَلُوا ما شِئتُم، وارفَعوا الأسعار كما شِئتُم، وحَوِّلُوا العُملَةَ السُّورِيَّةَ إلى عُملَةٍ أَحنبيَّةٍ متى شِئتُم، فَرِزقُ العِبادِ على الله تعالى.

ثانياً: رِزقُنا على الله تعالى: فما دَامَ الله تعالى هو الرِّزَّاقَ فَرِزقُنا عليهِ تعالى، وليسَ رِزقُ العِبادِ عليكُم، ولا على الحُكّامِ، ولا على الأغنياءِ، قال تعالى: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى الله رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبْيِن ﴿. وقال تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُون \* فَورَبِّ السَّمَاء وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُون ﴾.

ثالثاً: رِزقُنا مَقسومٌ ومَحتومٌ: فَرِزقُنا مُقَدِّرٌ لن يَزيدَ بِحِرصٍ، ولن يَنقُصَ بِزُهدٍ \_ مع الأَخذِ بالأَسبابِ، لأنّا أمّةٌ مُتَوَكِّلَةٌ، وليست مُتَواكِلَةً \_ قال تعالى: ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾. وقال صلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ يُحْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْن أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقةً وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ يُحْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْن أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ اللَكُ، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرَّوحَ، ويُؤْمَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ اللَكُ، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرَّوحَ، ويُؤْمَرُ

بِأُرْبَعِ كَلِماتٍ: بِكَتْبِ رِزقِةِ، وَأَجلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقَيٌّ أَوْ سَعِيدٌ» مُتَّفَقٌ عليه عَنْ عَبْدِ الله ابن مسعودٍ رَضِيَ الله عنه.

#### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا تُجَّارُ الأزمَةِ، اِطمَئِنُّوا بأنَّهُ لن يَموتَ أَحَدُّ حَتِّى يَستَكمِلَ رِزقَهُ وأَجَلَهُ، وأنَّ مَا كَانَ لِغَيرِهِ فلن يَنالَهُ بِقُوِّتِهِ، لأنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهِ على ضَعْفِهِ، وما كانَ لِغَيرِهِ فلن يَنالَهُ بِقُوِّتِهِ، لأنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يقولُ: «نَفَثَ رُوحُ الْقُدُسِ فِي رُوْعِي أَنَّ نفْساً لَنْ تَحْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى تَسْتَكُمِلَ أَجَلَهَا، وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلا يَحْمِلَنَّكُم اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيةِ الله، فَإِنَّ الله لا يُنالُ مَا عِنْدَهُ إِلا بِطَاعَتِهِ» رواه الطبراني في الكبير عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ الله عنهُ.

أقولُ لكُم على لِسَانِ الأُمِّةِ التِي تَشكُو أَمرَها إلى الله تعالى: نحنُ آمِنونَ مُطمَئِنُونَ على على رِزقِنا، نحنُ صابِرونَ على ما قَدِّرَ الله تعالى عَلينَا، ولن نَرفَعَ أمرَنا إلَّا إلى الله تعالى، ولكن ما أَنتُم قَائِلُونَ لله تعالى غَداً يَومَ القِيامَةِ؟

اللَّهُمَّ قَنِّعنا بما رَزَقتَنا، وبَارِك لنا فيه، واخلُف علىنا كلّ غائِبَةٍ لنا بِخَيرٍ، نَسألُكَ رِزقاً حَلالاً واسِعاً طَيِّباً مُبارَكاً من غَيرِ فِتنَةٍ ولا مِحنَةٍ يا ربِّ العالمينَ.

أقولُ هَذا القَولَ، وأُستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحيم

#### 329 خطبة الجمعة: يا تجار الأزمة (١ر

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عباد الله، من المُقرِّرِ في دِيننا الحَنيفِ الذي أكرَ مَنا الله عزِّ وجل به، أنّه إذا تعارَضَتِ المصلَحة العامّة على تعارضَتِ المصلَحة العامّة على المصلَحة الخاصّة، قُدِّمَتِ المصلَحة العامّة على المصلَحة الخاصّة، لأنّ النّبيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّم جاء لِيَبنِي مُحتَمَعاً مُتماسِكاً، ولِيكونَ كالبُنيانِ المرصوصِ، قال صلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وَسَلَّم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْحَسَدِ، إذا الشّعَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسّهرِ وَالْحُمَّى» رواه الإمام مسلم عن النّه عَمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ الله عنه. وهذا الإسناد قالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَعلى آلِهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُل وَاحِدٍ».

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: إنَّ تَحويلَ العُملَةِ السُّوِيَّةِ إلى عُملَةٍ أَجنَبِيَّةٍ فيها مَصلَحَةُ للفردِ، التُّها الإِحْوَةُ الكرام: إنَّ تَحويلُ يُضِرُّ بسَوادِ الأُمَّةِ، لأَنَّهُ بحيثُ يُحافِظُ بذلكَ على قِيمَتِها الشِّرائِيَّةِ، وهذا التَّحويلُ يُضِرُّ بسَوادِ الأُمَّةِ، لأَنَّهُ

صار سَبَباً في ارتِفاعِ الأسعارِ، فهل تَعتَقِدونَ بأنّ شَرعَ الله تعالى يُحيزُ هذا؟ يا تُجَّارَ الأزمَةِ:

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: قولوا لِتُحَّارِ الأزمَةِ: لقد رَجِّحتُمُ المصلَحةَ الخاصَّةَ على المصلَحةِ العامِّةِ، بِتَحويلِ العُملَةِ الحَلِيَّةِ إلى عُملَةٍ أَجنبِيَّةٍ، لقد جَعلتُمُ المالَ مُقَدِّماً على الأُخُوَّةِ الإيمانِيَّةِ، وهذا لا يَستَقيمُ مع المؤمنِ الذي يُحِبُّ الخَيرَ للآخرينَ كما يُحِبُّهُ لِنَفْسِهِ، كيفَ يَستَقيمُ هذا، والنِّي صلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّهُ لِنَفْسِهِ، كيفَ يَستَقيمُ هذا، والنِّي صلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يقولُ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»؟ رواه الشيخان عَنْ يقولُ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»؟ رواه الشيخان عَنْ أَنَسِ رَضِيَ الله عنهُ.

يا تُجَّارَ الأَزْمَةِ: من خلالِ قولِهِ تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّر \* لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِر ﴾ أُذَكِّرُكُم بِبَعضِ أحاديثِ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ:

أُولاً: روى البزار بِسَنَدٍ حَسَنٍ عن أَبِي الدِّرداءِ رَضِيَ اللهُ عنهُ قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ بِينَ أَيديكُم عَقَبَةً كَؤُوداً، لا يَنجو منها إلا كُلُّ مُحِفٍ».

ثانياً: روى الطبراني وابن عساكر بِسَنَدٍ حَسَنٍ عن أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ قال: قالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، إِنَّ أَمَامَكَ عَقَبَةً كَوُّوداً، لَا يَقطَعُهَا إِلَّا كُلُّ مُخِفِّ»

قَال: يَا رَسُولَ الله، أَمِنهُم أَنَا؟

قَال: «إِن لَم يَكُن عِندَكَ قُوتُ ثَلاثَةٍ فَأَنتَ مِنهُم».

ثالثاً: روى الطبراني بإسنَادٍ صَحِيحٍ عَن أُمِّ الدَردَاءِ، عَن أَبِي الدَّردَاءِ رَضِيَ اللهُ عنهُمَا، قالت: قلت لأبي الدِّرداءِ: ألا تَبتَغِي لِأَضيَافِكَ كَمَا يَبتَغِي فُلانٌ لِأَضيَافِهِ؟ عنهُمَا، قالت: قلت لأبي الدِّرداءِ: ألا تَبتَغِي لِأَضيَافِكَ كَمَا يَبتَغِي فُلانٌ لِأَضيَافِهِ؟ قال: إِنِّي سَمِعتُ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يقولُ: «إِنَّ قال: إِنِّي سَمِعتُ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يقولُ: «إِنَّ أَمامَكُم عَقَبَةً كَؤُوداً، لَا يَجُوزُهَا المُثقِلُونَ» فَأَنَا أُحِبُّ أَن أَتَحَفَّفَ لِتِلكَ العَقبَةِ.

رابعاً: روى الإمام أحمد بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اثْنَتَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ: النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اثْنَتَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ: النَّمَوْتُ، وَالْمَوْتُ عَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ الْفِتْنَةِ، وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ الْمُؤْمِنِ مِنْ الْفِتْنَةِ، وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ الْفِتْنَةِ، وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ الْفِتْنَةِ، وَيَكْرَهُ قِلَّة الْمَالِ، وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُ لللهُ

خامساً: روى الطبراني في الأوسطِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَن ثُوبَانَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إنَّ مِن أُمَّتِي مَنْ لَو جَاءَ أَحدَكُم يَسأَلُهُ دِينَاراً لَم يُعطِهِ، وَلَو سَأَلَهُ دِرهَماً لَم يُعطِهِ، وَلَو سَأَلَهُ فَلْسَاً لَم يُعطِهِ، وَلَو سَأَلُهُ فَلْسَاً لَم يُعطِهِ، وَلَو سَأَلُهُ اللهَ اللهَ اللهَ الجَنَّة لَأَعطَاهُ إِيَّاهَا، ذُو طِمرَينِ لا يُؤبّهُ لَهُ، لَو أَقسَمَ عَلى الله لأَبرَّهُ».

يا تُجَّارَ الأَزْمَةِ: أَلا تَعلَمُونَ أَنَّ فِي الْجَتَمَعِ هذا الصِّنفَ مَوجودٌ، بحيثُ لو سألَ أحدُهُمُ الله تعالى وأقسَمَ عليه أَبَرِّ الله تعالى قَسَمَهُ؟ هل يُرضيكُم إيذاءُ هؤلاءِ الأُولياء الأخفِياء؟

وكونوا مُطمَئِنِّينَ بأنَّ أمثالَ هؤلاءِ لا يَدعونَ الله تعالى عليكُم، لأنَّ قُلوبَهُم جُبِلَت

على الشَّفَقَةِ والرِّحمَةِ بِحَلقِ الله تعالى جميعاً، وأرجو الله تعالى أن لا تكونَ قُلوبُكُم نُزعَت منها الرِّحمَةُ.

يا تُجَّارَ الأزمَةِ: حِملُكُم تَقِيلٌ إِن كَانَ مَالُكُم حَلالًا، والعَقَبَةُ الصَّعبَةُ أَمَامَكُم، ولكِنِ الأَسوأُ حَالاً أَن تكونوا سَبَباً في غَلاءِ الأسعارِ، ومَن كَانَ سَبَباً في غَلاءِ الأسعارِ فَليَسمَعْ حَدِيثَ سَيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الله عَنهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ دَحَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ المُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ حَقًا عَلَى الله تَبَارِكَ وَتَعَالَى أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِن النَّارِ يَوْمَ القِيامَةِ» أي: بِمَكانٍ عَظِيمٍ في نَارٍ جَهَنَّمَ.

يا تُجَّارَ الأَزْمَةِ: أَلَا تَعلَمُونَ أَنَّ بَلَدَنا مُحاصَرٌ من العالَمِ، وهذا الحِصارُ أَدِّى إلى غلاءِ الأسعارِ؟ أَلَا تَعلَمُونَ بأَنِّكُم زِدتُمُ الطِّينَ بَلَّةً بِتَحويلِ عُملَتِكُمُ المحلِّيَّةِ إلى أَحنَبِيَّةٍ؟ فهل أصبَحتُم أَنتُم كذلك ضِدِّ سوادِ المسلمينَ في هذا البَلَدِ؟

# لن تَضجَرَ هذهِ الأُمَّةُ إِن شاءَ الله تعالى:

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: أَتُوَجَّهُ إلى تُجَّارِ الأَزْمَةِ وأقولُ لَهُم بِلِسانِ سَوادِ هذهِ الأَمِّةِ، بِلِسانِ الفُقَراءِ والمساكين، بِلِسانِ الجَائِعِينَ، بِلِسانِ المرضى، بِلِسانِ الأرامِلِ واليتامى، بِلِسانِ الضُّعَفاءِ، بِلِسانِ النَّازِحينَ، بِلِسانِ الذينَ سالَت دُموعُهُم على خُدودِهِم لأَنَّهُم لا يَجِدونَ المالَ لِسَدِّ حوائِجِهِم:

كُونُوا على يَقِينٍ بأنَّ الْأُمَّةَ التي تَتَّبعُ نَبِيَّهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

لَن تَضِجَرَ مَهِمَا ارتَفَعتِ الأسعَارُ وغَلَت، كيفَ يَضِجَرُ الْمؤمِنُ وهوَ يَقرأُ قولَ الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾؟

سُلُوانُ الأُمَّةِ فِي الأَزَمَاتِ هُوَ سَيِّدُنا رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فإذا غَلَتِ الأسعَارُ وارتَفَعت، وضَاقَتِ اليَدُ، وقَتَّرَ اللهُ تعالى في الرِّزقِ، فالمُؤمِنُ مُطمَئِنٌ لأَنَّهُ يَعلَمُ:

أولاً: بأنَّ المُشرِكِينَ حَاصَرُوا النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ في شِعبِ أبي طَالِبٍ، وقَطَعُوا عَنهُ وعن أصحابِهِ المِيرةَ والمَادَّةَ والطَّعامَ حتى بَلغَهُمُ الجُهدُ، والتَجَوُّوا إلى أكلِ الأوراقِ والجُلُودِ، حتى كانُوا يَسمَعُونَ مِن وارءِ الشِّعبِ أصواتَ نِسائِهِم وفِتيانِهِم يَتَضَاغُونَ مِنَ الجُوعِ، وكَانَ لا يَصِلُ إليهم شيءٌ إلَّا سِرَّا، ودَامَ الحِصارُ ثلاثَةَ أعوام.

نَعَم، إن حُوصِرَ هذا البَلَدُ مِنَ الخَارِجِ فَلَن يَضجَرَ أَهْلُهُ بِإِذِنِ اللهِ تعالى، وإن أَعانَ تُجَّارُ الأزمَةِ العَالَمَ على مُحاصَرَةِ هذا البَلَدِ فلا حَرَجَ، وحِسابُنَا وحِسابُهُم على الله تعالى.

أُمَّةُ عَرَفَت نَبِيَّهَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ حُوصِرَ ثَلاثَةَ أعوَامٍ، فَلَن تَضجَرَ بإذنِ الله تعالى إن حُوصِرتْ وضُيِّقَ عليهَا.

ثانياً: وأنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَا شَبِعَ مِن خُبزِ حِنطَةٍ ثانياً: وأنَّ اللهُ عنهُ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا ثَلاَثَةَ أَيَامٍ تِبَاعاً، روى الإمام مسلم عن أبي حَازِمٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا ثَلاَتُهَ أَيَامٍ تِبَاعاً، روى الإمام مسلم عن أبي حَازِمٍ وَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، مَا شَبِع نَبِيُّ الله هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، مَا شَبِع نَبِيُّ الله

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعاً مِنْ خُبْزِ حِنْطَةٍ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.

ثالثاً: وأنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَاعَ تَضَرَّعَ إِلَى اللهِ تعالى وذَكَرَهُ، وإذَا شَبِع شَكَرَهُ وحَمِدَهُ، روى الترمذي عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهِ عَنهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي اللهُ عَنهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي اللهُ عَنهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي لِيَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَباً، قُلْتُ لَا يَا رَبِّ، وَلَكِنْ أَشْبَعُ يَوْماً وَأَجُوعُ يَوْماً، فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ، وَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمِدْتُكَ».

رابعاً: وأنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَكْثَرَ طَعامِهِ الأَسودَينِ، التَّمرَ والماء، روى الإمام البخاري عَنْ عُرْوَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ اللهُ عنهُ اللهِ اللهِ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ: ابْنَ أُخْتِي، إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثَلَمْ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ: ابْنَ أُخْتِي، إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثُلَاقَةً أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَارٌ.

فَقُلْتُ: يَا خَالَةُ، مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟

قَالَتْ: الْأَسْوَدَانِ، التَّمْرُ وَالْمَاءُ.

خامساً: وأنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَربِطُ الأحجارَ على بَطنِهِ منَ الجوع، روى الترمذي عَنْ أبي طَلْحَة رَضِيَ الله عنه قَالَ: شَكَوْنَا إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الْجُوعَ وَرَفَعْنَا عَنْ بُطُونِنَا عَنْ جُجَرِ حَجَرِ، فَرَفَعْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الْهُ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ جَجَرٍ حَجَرٍ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْ

#### حَجَرَيْنِ.

## خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

وفي الخِتَامِ أُذَكِّرُ تُجَّارَ الأزمَةِ بحديثٍ عن سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ، لَعَلَّهُ أَن يُباشِرَ شِغافَ قُلوبهم.

روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عنهُ قَالَ: عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: «هُمْ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ».

فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ، فَلَمْ أَتَقَارَّ \_ أي: لم أَتَمَكَّن من الاستِقرارِ أَنْ قُمْتُ، فَعُمْ يَ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ أَتَقَارً فَمُ أَلَيْ وَأُمِّي، مَنْ هُمْ؟

قَالَ: «هُمْ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالاً إِلَّا مَنْ \_ قَالَ: هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ \_ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ».

يا تُجَّارُ الأزمَةِ: كونوا على يَقينِ بأنَّ هُناكَ من التِّجَّارِ الذينَ استثناهُم سيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بقولِهِ: «إِلَّا مَنْ \_ قَالَ: هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا». نعم، هُناكَ هذا الصِّنفُ الذينَ بَلَغوا دَرَجَةَ الإحسانِ، وانطَبق عليهِم قولُ الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُون \* آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلُ ذَلِكَ مُحْسِنِين \* كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُون \* وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُون \* وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم \*.

هؤلاءِ يَعرِفُونَ أَنَّ للفُقَراءِ حَقًّا في أموالِهِم سوى الزِّكاةِ، فهُم يُعطونَ عطاءَ من لا

يَحشي الفَقرَ.

وكذلك أُذَكِرُ الأُمَّةَ المَكلومَةَ المَجروحَةَ التي رُفِعَتِ الأسعارُ عليها بِسَبَبِ قِلَّةِ البَضائِعِ وبِسَبَبِ تَحويلِ العُملَةِ المُحَلِيَّةِ إلى عُملَةٍ أَجنَبِيَّةٍ، بحديثِ سيّدِنا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي رواه الإمام أحمد عَن أبي مُوسَى النَّشْعَرِيِّ رَضِيَ الله عنهُ، عن النِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ، وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ، فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى».

آثِري يَا أَيَّتُهَا الأُمَّةُ الآخِرَةَ الباقِيَةَ على الدُّنيا الفانِيَةِ، واحذَري الحرامَ لأنَّهُ وَقودٌ لنار جَهَنَّمَ والعِياذُ بالله تعالى.

اللَّهُمِّ أَغنِنا بِحَلالِكَ عن حَرامِكَ، وبِطَاعَتِكَ عن مَعصِيَتِكَ، وبِفَضلِكَ عمِّن سِواكَ، ولا تَنزَعِ الرِّحمَة من قُلوبِنا، واجعَلنا مُمِّن آثَرَ ما يَبقى على ما يَفنى. آمين. أقولُ هَذا القَولَ، وأستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

#### 330 خطبة الجمعة: محنة الطائف محنة كاشف

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيًا عِبادَ الله، أَساسُ التَّفاؤُلِ النَّقةُ بالله تعالى والرِّضا بِقَضائِهِ، وغِذاءُ التَّفاؤُلِ عِلمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تعالى له، لِذلكَ هو لا يَتَعَلَّقُ بالأَحوالِ \_ مع الأَخْذِ بالأسبابِ \_ بل يَتَعَلَّقُ بِمُحَوِّلِ الأَحوالِ.

الْمُؤمنُ مُتفائِلٌ حَتِّى ولو نَزَلَت به الشَّدائِدُ والمِحَنُ والمصائِبُ، مُتفائِلٌ معَ العَمَلِ على دَفْعِ ما يَستَطيعُ دَفْعَهُ من ابتلاءاتٍ ومَصائِبَ وشدائِدَ، مُتفائِلٌ لأنَّهُ على يقينٍ بأنَّ كُلِّ مِحنَةٍ وراءَها مِنحَةٌ، وأنَّهُ لا تَخلو مُصيبَةٌ من غَنيمَةٍ.

لذلكَ لهي سيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عن سَبِّ

الحُمِّى، كما جاء في الحديثِ الشَّريفِ الذي رواه الإمام مسلم عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَى أُمِّ اللهُ عنهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ \_ أَوْ أُمِّ الْمُسَيَّبِ \_ فَقَالَ: «مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ \_ أُو يَا أُمَّ المُسَيَّبِ \_ أَوْ يَا أُمَّ المُسَيَّبِ \_ أَوْ يَا أُمَّ المُسَيَّبِ \_ أَوْ تَرتَعِدين.

قَالَتْ: الْحُمَّى لَا بَارَكَ الله فِيهَا.

فَقَالَ: «لَا تَسُبِّي الْحُمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ».أي: يُخلِّصُ رَديئَهُ من جَيَّدِهِ.

## المِحنَةُ كاشِفَةٌ لما يَنطَوي عليهِ الإنسانُ:

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: لا تَتَشاءَموا من المِحَنِ، ولا يَضِقْ صَدرُكُم منها، لأنّ المِحنَ كَاشِفَةٌ لما يَنطَوي عليهِ الإنسانُ، فإنّها تُظهِرُ مَعدِنَهُ، إنْ خيراً فَخيرٌ، وإنْ شرّاً فَشَرٌ، وكُلّنا يَعلَمُ بأنّ سيّدنا رسولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ قد انطَوى وجُبِلَ على خُلُقِ الرّحمَةِ والأخلاقِ الحَميدَةِ، قال تعالى: ﴿وَإِنّاكَ لَعَلى خُلُقِ عَظِيمٍ . وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾.

فكيفَ تَظهَرُ هذهِ الرِّحمَةُ وتِلكَ الأَحلاقُ لَولا المِحَنُ!؟

مِحنَةُ الطَّائِفِ كَشَفَت ما انطَوى عليهِ سيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ:

أَيُّهَا الإِخْوَةُ الكرام: نحنُ نَعيشُ في شَهرِ رَجَبِ الْمبارك، الذي كَانَ يَدْعُو النِّيِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عندَ غُرِّتِهِ بقولِهِ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي

رَجَبَ وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغَنَا رَمَضَانَ» رواه الطبراني في الأوسط عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ.

هذا الشَّهرُ العَظيمُ المبارَكُ الذي يُذَكِّرُنا بِلَيلَةِ الإِسراءِ والمِعرَاجِ، يُذَكِّرُنا هِذهِ المِنحَةِ العَظيمَةِ التِي أكرَمَ اللهُ تعالى هِما سيِّدَنا رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ونَحنُ نَعلَمُ بأنَّ المِنَحَ في الغَالِبِ لا تَكونُ إلا بَعدَ المِحَنِ، فما هي المِحنَةُ التي سَبَقَت هذهِ المِنحَة؟

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: هذهِ المِنحَةُ العَظيمَةُ جَاءَت بَعدَ مِحَنِ عَظيمَةٍ، وكانَت بِدايَةُ هذهِ المِحنِ بعدَ قولِهِ تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴿ . فأنذَرَ عَشيرَتَهُ، فإذا بعمِّهِ أَبِي هُب يقولُ له: تَبَّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا. رواه الإمام البخاري. ثمّ بَدأتِ المِحَنُ تَشتَدُّ وتَشتَدُّ حتَّى حُوصِرَ سيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ في شِعب أبي طَالب ثَلاثَ سَنواتٍ.

وبعدَ أن خَرَجَ النّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ من الشِّعبِ تُوفِيِّي عَمُّهُ أبو طالبِ الذي كانَ حِصناً منيعاً يَحتَمي به رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ من كُبَراءِ وسُفَهاءِ قُريش، وبَعدَ وَفاتِهِ بِشَهرَينِ أو ثَلاثَةٍ تُوفِيِّيت أَمِّنا السَّيِّدَةُ الجَليلَةُ حَديجَةُ الكُبرى رَضِيَ الله عنها، التي كانت وزيرةَ صِدقٍ لسيّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، والتي كانت تَحِنُّ عليهِ وَتُؤاذِرُهُ فِي أَحرَجِ الأوقاتِ، وتُعِينُهُ على إبلاغِ رسالَتِهِ، وتُواسِيهِ بِنفسِها ومَالِها، والتي قالَ في حَقِّها سيّدُنا رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، والتي كانت تَحِنُ عليهِ والتي قالَ في حَقِّها سيّدُنا رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ، والتي وَسَلَّمَ هما ومَالِها،

أَبْدَلَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْراً مِنْهَا، قَدْ آمَنَتْ بِي إِذْ كَفَرَ بِي النَّاسُ، وَصَدَّقَتْنِي إِذْ كَذَّبَنِي النَّاسُ، وَوَاسَتْنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُ، وَرَزَقَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النِّسَاءِ» رواه الإمام أحمد عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عنها.

في وَسَطِ هذا الحُزنِ، فَقْدِ العَمِّ والزَّوجَةِ، توالَتِ المَصائِبُ على سيَّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ من قَومِهِ، فازدادَ غَمَّاً على غَمٍّ حتَّى يَئِسَ منهُم،

أَيُّهَا الإِخوَةُ الكرام: عندَها فَكَرَ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَن يَخرُجَ من مكّةَ المكرِّمَةَ إلى الطَّائِفِ لِيَدعُو النَّاسَ إلى الله تعالى، وقد اختارَها سيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لأَنّهُ كَانَت له مكانَةً في سيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لأَنّهُ كَانَت له مكانَةً في نُفوسِ العَرَبِ، قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾. والمَقصودُ بالقَريَتينِ، مَكّة أو الطّائف، وهي تَبعُدُ عن مَكّة المكرِّمة مئة كيلو متر.

خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ماشِياً على قَدَمَيهِ بدونِ رَاحِلَةٍ، وبِدُونِ صُحبَةٍ لَه من كِبارِ الصِّحابَةِ كسيِّدِنا أبي بكرٍ وعُمَرَ رَضِيَ الله عنهُما، ومعَهُ مولاهُ زيدُ بنُ حارِثَةَ \_ الذي كانَ يَبلُغُ من العُمُرِ أربعينَ عاماً \_ . أيُّهَا الإخوةُ الكرام: وصَلَ سيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الطَّائِفَ بعدَ أَنْ قَطَعَ مَسافَةَ مئة كيلو متر على قَدَمَيهِ الشَّريفَتينِ بينَ الجِبالِ والوديانِ، وعَمَدَ إلى ثلاثَةِ إخوةٍ من رُؤساء ثقيفٍ، عبدِ ياليلَ، ومسعودٍ،

وحبيب، أبناءِ عَمرو بنِ عُمَيرِ الثَّقفيِّ، فَجَلَسَ إليهِم ودَعاهُم إلى الله تعالى. فقالَ لهُ عبد ياليل: أنَّهُ سَيَمْرُطُ \_ سَيُمَزِّقُ \_ ثِيَابَ الْكَعْبَةِ إِنْ كَانَ اللهُ أرسَلَهُ. وقالَ لهُ مسعودٌ: أَمَا وَجَدَ اللهُ أَحَداً يُرْسِلُهُ غَيْرَك.

وقالَ لهُ حبيبٌ: والله لَا أُكلّمُك أَبداً، لَئِنْ كُنْتَ رَسُولاً مِنْ الله كَمَا تَقُولُ لَأَنْتَ أَعْظُمُ خَطَراً مِنْ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْك الْكَلَامَ، وَلَئِنْ كُنْتَ تَكْذِبُ عَلَى الله مَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أُكلّمَكَ.

فقالَ لَهُمُ النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا فَعَلْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ فَاكْتُمُوا عَنِّي».

فقالوا لهُ: أُخرُج من بلادِنا، وَأَغْرَوْا بِهِ سُفَهَاءَهُمْ وَعَبيدَهُمْ.

فلمّا أرادَ الخُروجَ تَبِعَهُ السُّفَهاءُ والعَبيدُ يَسُبُّونَهُ ويَرمونَهُ بالحِجارَةِ، حَتَّى سالَ الدَّمُ من قَدَمَيهِ الشَّريفاتِ، وخُضِبَ نعلاهُ الشَّريفاتِ بالدِّماءِ الطَّاهِرَةِ، وزَيدٌ رَضِيَ اللهُ عنهُ يَقيهِ بِنَفسِهِ، حَتَّى دَحَلَ إلى بُستانِ ابني رَبيعَةَ، وهُنا انكَشَفَ ما طُوِيَ بِسَيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: مِحنَةُ الطَّائِفِ كَشَفَت لنا الحقيقَةَ التي طُوِيَت عليها شَخصِيَّةُ سَيِّدِنا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ.

أُولاً: حِرصُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ على رِضا الله تعالى:

نعم أيُّهَا الإِحوَةُ الكرام، لقد كانَ سيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ

وصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حَرِيصاً كُلِّ الحِرصِ على رِضا الله تعالى، وكانَ لا يَعباُ بالشِّدائِدِ ما دامَ رَبِّنا عز وجل راضياً عنه، وتَجلّى هذا في دُعائِهِ الشَّريفِ الذي رواه الطبراني في الدعاء عن عبد الله بن جعفر رَضِيَ الله عنه، عن النّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَأَنْتَ رَبِّي، إِلَى مَدُوِّ يَكُنْ بِكَ مَنْ تَكِلُنِي؟ إِلَى عَدُوِّ يَتَجَهَّمُنِي، أَمْ إِلَى قَرِيبٍ مَلَّكُنَهُ أَمْرِي؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ مَنْ تَكِلُنِي؟ إِلَى عَدُوِّ يَتَجَهَّمُنِي، أَمْ إِلَى قَرِيبٍ مَلَّكُنَهُ أَمْرِي؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَضَبُكَ عَلَيْ فَلَا أَبَالِي، غَيْرَ أَنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي غَضَبُكَ، فَشَا اللهُ يَكُنْ بِكَ عَلَيْ قَلَا أَبَالِي، غَيْرَ أَنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي غَضَبُكَ، أَشْرَقَتْ لَهُ الظَّلُمَاتُ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ أَن يَحِلَّ عَلَيَّ غَضَبُكَ، أَوْ يَنْزِلَ بِي سَخَطُكَ، لَكَ الْعُنْبَى حَتَّى تَرْضَى، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِكَ».

لقد أوضَحَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بقولِهِ: «لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى» بأنّ المهِمِّ هوَ رِضا الله تعالى، فإن لَمْ تَكُنْ هذهِ الشِّدائِدُ مَظهَراً من مَظاهِرِ الغَضَبِ الإلهيِّ، فلا إشكالَ ولا حَرَجَ، ولكنِّ العافِيَةَ هيَ الأوسَعُ له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ.

ثانياً: رَحَمَتُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بَمَن آذاهُ، حيثُ صَدَقَ فيهِ قولُ الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿. والرِّحْمَةُ لا تُنزَعُ إِلا من شَقِيّ.

هذهِ الرِّحْمَةُ ظَهَرَت، عندما جاءَهُ مَلَكُ الجِبالِ لِيُطبِقَ عليهِمُ الجَبَلَينِ، كما جاء في الحديثِ الشَّريفِ الذي رواه الإمام البخاري عن عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، أَنَّهَا الحديثِ الشَّريفِ الله عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ

# مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ؟

قَالَ: «لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ فَلَمْ يُحبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ وَأُسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّنْنِي، فَنظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ، فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللهَ وَمُ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجَبَالِ لِتَأْمُرَهُ بَمَا شَعْتَ فِيهِمْ، فَنَادَانِي مَلَكُ الْجَبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ ذَلِكَ، فَمَا شَعْتَ فِيهِمْ، فَنَادَانِي مَلَكُ الْجَبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ ذَلِكَ، فَمَا شَعْتَ فِيهِمْ، فَنَادَانِي مَلَكُ الْجَبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ ذَلِكَ، فَمَا شَعْتَ، إِنْ شِعْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمْ الْأَخْشَبَيْنِ».

فَأَبَى سَيِّدُنا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ الإِباءِ، وما هَذا إلا من رَحْمَتِهِ التي جَبَلَهُ الله تعالى عليها.

فَلَئُن يَئِسَ مَن إِيمَانِ الآبَاءِ فَلَن يَيْأُسَ مَن إِيمَانِ الأَبناءِ، وتَجَلَّى هَذَا مَن خِلالِ قُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا».

# ثَالثًا: تَفَاؤُلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بأولادِ هؤلاءِ المشركين:

نعم أَيُّهَا الإِحوَةُ الكرام، المِحَنُ والشَّدائِدُ ما زادَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إلا تَفاؤُلاً، وتَجَلِّى هذا عندما قالَ لهُ زيدُ بنُ حارِثَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ: كَيْفَ تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَقَدْ أَخْرَجُوك؟ \_ يَعْنِي قُرَيْشاً \_

فَقَالَ: «يَا زَيْدُ، إِنَّ الله جَاعِلُ لِمَا تَرَى فَرْجاً وَمَخْرَجاً، وَإِنَّ الله نَاصِرُ دِينَهُ،

وَمُظْهِرٌ نَبِيَّهُ». الطبقات الكبرى لابن سعد.

## خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: لا تَيأسوا ولا تَقنَطوا من رَحْمَةِ الله تعالى، وانظُروا إلى هذهِ الأَزْمَةِ بأَنِّها لَهَبُ تُظهِرُ معادِنَ النَّاسِ، فهل نحنُ نُفَكِّرُ ونُسرِعُ إلى رَضا الله تعالى، ونقولُ كما قال سيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَكَ النَّهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَكَ النَّهُ عَلَيْهِ وَعلى قال والعِياذُ بالله تعالى؟

وهل نحنُ مُتَراحِمونَ فيما بينَ بعضِنا البعضِ؟ أم نُزِعَتِ الرِّحمَةُ من قُلوبِنا على بعضِنا البعضِ؟

وهل نحنُ مُتَفائِلُونَ بأنّ الله تعالى سَيكشِفُ هذهِ الغُمَّة؟ أم مُتَشائِمونَ يائِسونَ قانِطونَ من رحمَةِ الله تعالى، لا قَدِّرَ الله تعالى؟ وصِفَةُ اليأسِ والقُنوطِ ليست من صِفَةِ المؤمن.

أرجو الله تعالى كَشْفَ هذهِ الغُمَّةِ عاجلاً غيرَ آجل. آمين.

أقولُ هَذا القَولَ، وأُستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

#### 331 خطبة الجمعة: المنح بعد محنة الطائف

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبادَ الله، كُلّما عَظُمَ الإِيمانُ في قَلبِ العَبدِ، واستَقامَت جَوارِحُهُ على طَاعَةِ الله تعالى كُلّما اشتَدّ ابتِلاؤُهُ، ومِن هذا المُنطَلقِ كَانَ الأنبياءُ عليهِمُ الصّلاةُ والسّلامُ أشدّ النّاسِ بَلاءً، ثمّ الصّالِحونَ ثمّ الأمثَلُ فالأمثَلُ.

وكُلّما عَظُمَتِ الشِّدائِدُ والمِحَنُ على العَبدِ الْمؤمنِ كُلّما عَظُمَتِ الشّدّةُ إلى الله تعالى، وعَظُمَتِ المِنَحُ من الله تعالى، فالمِنَحُ على مِقدَارِ المِحَنِ، بَل هِيَ أَعظَمُ.

## المِنَحُ بعدَ مِحنَةِ الطَّائِفِ:

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: لقد مَرِّ على سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ من المِحَنِ مَا لا يَعلَمُها إلا الله تعالى، وكانَ ابتِداءُ ذلكَ من قولِ أبي لَهَبٍ: تَبَّا لَكَ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا. رواه الشيخان عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهُما. إلى قولِ أهلِ ثَقيفٍ في العامِ العاشِرِ من البِعثَةِ.

حيثُ قالَ لهُ عبد ياليل: أَنَّهُ سَيَمْرُطُ \_ سَيُمَزِّقُ \_ ثِيَابَ الْكَعْبَةِ إِنْ كَانَ اللهُ أُرسَلَهُ.

وقالَ لهُ مسعودٌ: أَمَا وَجَدَ اللهُ أَحَداً يُرْسِلُهُ غَيْرَك.

وقالَ لهُ حبيبٌ: والله لَا أُكلّمُك أَبداً، لَئِنْ كُنْتَ رَسُولاً مِنْ الله كَمَا تَقُولُ لَأَنْتَ أَعْظُمُ خَطَراً مِنْ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْك الْكَلَامَ، وَلَئِنْ كُنْتَ تَكْذِبُ عَلَى الله مَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أُكلّمَكَ.

ولكن بعدَ هذهِ المِحَنِ القاسِيَةِ التي دامَت عشرَ سَنُواتٍ، جاءَتِ المِنَحُ من الله تعالى لسيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فمن هذهِ المِنَحِ بعدَ مِحنَةِ الطَّائِفِ:

### أُولاً: الشُّلَّةُ إلى الله تعالى:

أَيُّهَا الإخوة الكرام: الشَّدائِدُ تَشُدُّ العَبدَ إلى الله تعالى حتِّى تُوقِفَهُ على بَابِهِ، ويَتَحَقَّقَ بِذُلِّ العُبودِيَّةِ للله سُبحانَهُ وتعالى، وحتِّى لا يَكونَ هَمُّهُ إلا رِضا الله تعالى. وهذا ما كانَ بعدَ مِحنَةِ الطَّائِف، لَقَد وَقَفَ سيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ على بَابِ مولاهُ، وتَحَقِّقَ بالعُبودِيَّةِ المُطلَقَةِ، وأظهَرَ أنَّ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ على بَابِ مولاهُ، وتَحَقِّقَ بالعُبودِيَّةِ المُطلَقَةِ، وأظهرَ أنَّ

هَمَّهُ رِضَا الله تعالى لا غَيرَ، فقالَ كَلِماتٍ نَبَعَت من قَلبٍ صَادِقٍ يَتَأَثَّرُ هِمَا كُلُّ إِنسَانٍ مُؤمنٍ عندما يَسمَعُها: «اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَأَنْتَ رَبِّي، إِلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ إِلَى عَدُوِّ يَتَحَهَّمُنِي، أَمْ إِلَى قَرِيبٍ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ مَنْ تَكِلُنِي؟ إِلَى عَدُوِّ يَتَحَهَّمُنِي، أَمْ إِلَى قَرِيبٍ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبُكَ عَلَيْ فَلَا أَبَالِي، غَيْرَ أَنَّ عَافِيَتَكَ هِي أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورٍ وَجْهِكَ الَّذِي غَضَبُكَ، أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ أَن يَحِلَّ عَلَيَّ غَضَبُكَ، أَوْ الطَبْرانِي فِي الدعاء عن عبد الله بن جعفر رَضِيَ اللهُ عنهُ.

أَيُّهَا الإِحْوة الكرام: إِن لَمْ يَكُن فِي الشِّدائِدِ مِنَحُّ إِلَّا هَذِهِ الشِّدَّةَ إِلَى الله تعالى، فإنِّها تَكفي العَبدَ اللَّؤمنَ، ولنتَسَاءَلْ معَ أنفُسِنا هل هذهِ الشِّدَّةُ التي تَمُرُّ علينا شَدَّتنا إلى الله تعالى، وجَعَلتنا نَقُولُ كَمَا قالَ سيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى الله عَليْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ: «لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى»؟

فإنْ أُوقَفَتنا هذهِ الشِّدائِدُ على بَابِ مَولَانَا سَائِلينَ رِضاهُ، فَوَالله لِإنَّها من جُملةِ نِعَمِ الله تعالى الكُبرى علينا.

ثانياً: اطمئنانُ قَلبِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بأنَّ اللهَ تعالى رَاضِ عنهُ:

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: من المِنَحِ بعدَ مِحنَةِ الطَّائِفِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ازدادَ اطمئناناً بأنَّ الله تعالى رَاضٍ عنهُ، وذلكَ من خِلالِ ما قَالَهُ جبريلُ عليه السلّلامُ لسيّدِنا رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَدُ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ اللهَ عَبْلَ اللهُ عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكَ مَلَكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكَ مَلَكَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكَ مَلَكُ اللهُ عَلَيْكَ مَلَكَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكَ مَلَكَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَا عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَ

قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «فَنَادَانِي مَلَكُ الْجَبَالِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ الله قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الْجَبَالِ، وَقَدْ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ الله قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الْجَبَالِ، وَقَدْ بَعْشَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ، فَمَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمْ اللهَ عَنْهِمْ اللهَ عَنْهِمَ اللهَ عَلَيْهِمْ اللهَ عَنْهَ اللهَ عَلَيْهِمْ اللهَ عَلَيْهِمْ اللهَ عَنْهُ اللهَ عَلَيْهِمْ اللهَ عَلَيْهِمْ اللهَ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهَ عَلَيْهِمْ اللهَ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهَ عَلَيْهِمْ اللهَ عَلَيْهِمْ اللهَ عَلَيْهِمْ اللهَ عَلَيْهِمْ اللهَ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ اللهِ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ الله وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا» رواه الشيخان عن عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا.

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: إِرسَالُ سيِّدِنا جِبريلَ عليه السَّلامُ معَ مَلَكِ الجِبالِ جَعَلَ في قَلبِ النَّبيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اطمئناناً بِرِضا الله تعالى عنه، ولئن سَأَلتَ: إن كانَ ربُّنا عزِّ وجل راضِياً عنه، فَلِمَاذا المِحَنُ؟

الجوابُ على ذلكَ: لِحِكمَةٍ يُريدُها اللهُ تعالى، ولأنّ النّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ هوَ القُدوَةُ للنّاسِ جَمِيعًا، ولأنّ الله تعالى لا يُسألُ عمَّا يَفعَلُ وهُم يُسألُونَ، فالعَبدُ عَبدُ، والرَّبُّ رَبُّ، ولا يَسَعُ العَبدَ المؤمنَ إلا الرِّضَا عَنِ الله تعالى فيما قضى وقدر.

ثالثاً: قُبّلت القَدَمانِ الشّريفَتانِ:

أَيُّهَا الإِحوة الكرام: من المِنَحِ بعدَ مِحنَةِ الطَّائِفِ، أَنَّ القَدَمَينِ الشِّريفَتَينِ اللَّتَينِ أُدْمِيَتَا فِي سَبيلِ الله، وما عَرَفَ قَدْرَهُما أَهلُ الطَّائِفِ، أَرسَلَ الله تعالى من يُقَبِّلُ هَاتَينِ القَدَمَينِ الشَّريفَتَينِ.

عندما خَرَجَ النّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ من الطَّائِف، دَخَلَ بُستانَ ابنَي ربيعَة، وهنا أرسلا غُلاماً لهما يُقالُ له: عَدَّاس، بِقِطفٍ من عِنَب، قَالَا له: خُدْ قِطْفاً مِنْ هَذَا الْعِنَبِ فَضَعْهُ فِي هَذَا الطَّبَقِ، ثُمَّ اذْهَبْ بِهِ إِلَى ذَلِكَ الرّجُلِ فَقُلْ لَهُ يَأْكُلُ مِنْهُ.

فَفَعَلَ عَدَّاسٌ، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهِ حَتَّى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: كُلْ.

فَلَمَّا وَضَعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِيهِ يَدَهُ قَالَ: «بِاسْمِ الله» ثُمَّ أَكَلَ.

فَنَظَرَ عَدَّاسٌ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: والله إنَّ هَذَا الْكَلَامَ مَا يَقُولُهُ أَهْلُ هَذِهِ الْبِلَادِ.

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَمِنْ أَهْلِ أَيِّ الْبِلَادِ أَنْتَ يَا عَدَّاسُ؟ وَمَا دِينُك؟».

قَالَ:: نَصْرَانِيٌّ، وَأَنَا رَجُلٌّ مِنْ أَهْلِ نِينَوَى.

فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ قَرْيَةِ الرَّجُلِ الصَّالِح يُونُسَ بْن مَتَّى».

فَقَالَ لَهُ عَدَّاسٌ: وَمَا يُدْرِيك مَا يُونُسُ بْنُ مَتَّى؟

فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «ذَاكَ أَخِي، كَانَ نَبِيًّا وَأَنَا نَبِيًّا .

فَأَكَبَّ عَدَّاسٌ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُقَبَّلُ رَأْسَهُ وَيَدَيْهِ وَقَدَمَيْهِ. رواه الحافظ ابن عساكر عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ الله عنهُ.

# رابعاً: استِماعُ نَفَرٍ من الجِنِّ للقُرآنِ العَظيمِ:

أيُها الإخوة الكرام: من المِنَحِ بعد مِحنةِ الطّائِفِ، أن أرسَلَ الله تعالى إلى سيّدِنا رسولِ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَفَراً من الجِنِّ يَستَمِعُونَ القُرآنَ العَظيم، فَلَئِن كَانَ أَهلُ مكّة وأهلُ الطّائِفِ أَبُوا أَن يَسمَعُوا القُرآنَ العَظيم، وأن العَظيم، فأين كانَ أهلُ مكّة وأهلُ الطّائِفِ أَبُوا أَن يَسمَعُوا القُرآنَ العَظيم، وأن يُؤمِنوا به، فإن لله جُنوداً لا يَعلَمُها إلا هُو، فَأرسَلَ نَفَراً من الجِنِّ، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُومِيمٍ مُنْذِرِينَ \* قَالُوا يَا قَوْمُنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنزلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ \* يَا قَوْمَنَا مُوسَى مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ \* يَا قَوْمَنا مُوسَى مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ \* يَا قَوْمَنا أَجِيبُوا دَاعِيَ الله وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُحِرْكُمْ مِنْ حُونِهِ أُولِيَاءً أُولِيَكَ فِي الله فَلَيْسَ بِمُعْجَزٍ فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءً أُولِيَكَ فِي الله فَلَيْسَ بِمُعْجَزٍ فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءً أُولِيَكَ فِي الله فَلَيْسَ بِمُعْجَزٍ فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءً أُولِيَكَ فِي الله فَلَيْسَ بِمُعْجَزٍ فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءً أُولِكَ فِي

أَيُّهَا الإِخْوَةَ الكرام: تَنَبِّهُوا إلى قولِ الجِنِّ لِبَعْضِهِمُ البعضِ عندما يَسمَعُونَ القُرآنَ اللهُ آلَهُ الإِنسِ الذينَ أَمَرَهُمُ اللهُ تعالى العَظيمَ: ﴿ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا ﴾. فهل عالَمُ الإنسِ الذينَ أَمَرَهُمُ اللهُ تعالى

بِقُولِهِ: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾. يسمَعونَ ويُنصِتونَ عِندَ تِلاوَةِ القُرآنِ العَظيم؟

وتَنَبَّهُوا كذلكَ إلى قُولِ الجِنِّ لِقُومِهِم: ﴿ وَمَنْ لا يُحِبْ دَاعِيَ الله فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ﴿ . فَهَلْ عَرَفَ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ﴿ . فَهَلْ عَرَفَ اللّهُ اللّهُ تَعَالَى ؟ على المُعرِضِ أَن لا المُعرِضُونَ عَن كِتابِ الله تَعَالَى ؟ على المُعرِضِ أَن لا يَغْتَرِّ بِإِمْهَالِ الله تَعَالَى له، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَخْذَهُ، أَخَذَهُ أَخْذَ عَزيزٍ مُقْتَدِرٍ.

نَعْم، لَقَد اطَمَأَنٌ قَلَبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِلَى هذا النَّصِرِ الغَيبِيِّ من الله تعالى له، كما قال تعالى في سورةِ الجنِّ: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْحِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً \* يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً \* وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَداً \* وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى الله كَذِباً \* سَفِيهُنَا عَلَى الله شَطَطاً \* وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْحِنُّ عَلَى الله كَذِباً \* وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْحِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً \* وَأَنَّهُمْ ظُنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ أَحَداً \* وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَساً كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثُ اللهُ أَحَداً \* وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَيعِيداً وَشُهُباً \* وَأَنَّا لَكُمَا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شَعْدِيداً وَشُهُبا رَصَداً \* وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشُرٌ أُولِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَداً \* وَأَنَّا ظَنَا أَنْ لَنْ نُعْجِزَهُ هَرَباهُ.

فيا أَيَّتُها الأَمَّةُ المَظلومَةُ المَقهورَةُ ما دُمتِ مُلتَزِمَةً كِتابَ الله تعالى فلا تَخافِي ولا تَحزَنِي، فإنَّ الظَّالِمَ لن يُعجِزَ الله تعالى في الأرضِ، ولن يَستَطيعَ الهَرَبَ من بينِ

يَدي الله تعالى.

### خامساً: الإسراءُ والمِعراجُ:

أيُّها الإخوة الكرام: من المِنَح بعدَ مِحنَةِ الطَّائِف، أن أكرَمَ الله تعالى رسولَهُ صلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِمُعجزَةِ الإسراءِ والمِعراجِ، وقبلَ هذهِ المُعجزَةِ شُقِّ صَدْرُهُ الشَّريف، كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري عَنْ مَالِكِ بن صَعْصَعَةَ رَضِيَ الله عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: « بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ \_ وَذَكرَ يَعْنِي رَجُلاً بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ \_ فَأْتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَشُقَّ مِنْ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقً الْبَطْنِ ثُمَّ عُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَشُقَّ مِنْ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقً الْبَطْنِ ثُمَ عُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَشُقَ مِنْ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقً الْبَطْنِ ثُمَّ عُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَسُقَ مِنْ النَّحْرِ إِلَى

بعدَ شَقِّ صَدْرِهِ الشِّريفِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أَسْرِيَ به إلى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أَسْرِيَ به إلى المسجِدِ الأقصى، وهُناكَ قُدِّمَ للصِّلاةِ بالأنبياءِ والمرسلينَ جميعاً، فَصَلَّى بهم رَكَعَتَين، وفي ذلكَ إشارَةٌ بأنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ هو

بِهِم رَ تَعْتَيْنِ، وَفِي دَلَكَ إِسَّارَهُ بَالَهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَصَحَبِهِ وَسَلَمُ هُو الوارِثُ الوَحيدُ لِجَميعِ الأنبياءِ والمرسَلينَ، وأنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ خَاتَمُ الأنبياءِ والمرسَلينَ عليهمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ.

ثمّ عُرِجَ به صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إلى السَّماواتِ العُلا، فَرَأَى في السَّماءِ الأولى سيِّدَنا آدمَ عليه السَّلامُ، وفي النَّانِيَةِ رَأَى ابني الخَالَةِ سيِّدَنا يَحيَى بنَ زكريًّا وعِيسَى عليهم السَّلامُ، وفي الثَّالِثَةِ رَأَى سيِّدَنا يُوسُفَ عليه السَّلامُ، وفي الرَّابِعَةِ رأى سيِّدَنا يُوسُفَ عليه السَّلامُ، وفي الرَّابِعَةِ رأى سيِّدَنا هَارونَ عليه الرَّابِعَةِ رأى سيِّدَنا هَارونَ عليه

السِّلامُ، وفي السَّادِسَةِ رأى سيّدنا مُوسَى عليهِ السَّلامُ.

وفي السَّماءِ السَّابِعَةِ رَأَى خَليلَ الرَّحمنِ سَيِّدَنا إبراهيمَ عليهِ السَّلامُ، فَتَقَدَّمَ منهُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وسَلَّمَ عليهِ، فَرَدِّ عليهِ السَّلامَ: مَرْحَبًا بالِابْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. رواه الإمام البخاري عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

وقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَقْرِئُ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، عَذْبَةُ الْسَّرُ وَاللهُ اللهُ، وَالْحَمْدُ لله، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ. رواه الترمذي عَنْ ابْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ.

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: على سيِّدِنا إبراهيمَ السَّلامُ، وعلى نَبيِّنا أفضَلُ الصَّلاةِ وأتَمُّ التَّسليمِ، وجَزى اللهُ تعالى سيِّدَنا إبراهيمَ عليهِ السَّلامُ خيرَ الجَزاءِ على هذا السَّلامِ النَّسليمِ، وهذهِ الوصِيَّةِ، التي أسألُ الله تعالى أن يُوفِقنا للعَمَلِ بها، ألا وهي كَثرَةُ التَّسبيح والتَّحميدِ والتَّهليلِ والتَّكبيرِ للله تعالى. آمين.

ثمّ بعدَ أن التقى بِسيّدِنا إبراهيمَ عليهِ السّلامُ، عُرِجَ به صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ حَتّى وَصَلَ إلى سِدرَةِ المنتهى، ثمّ عُرِجَ به إلى مكانٍ سَمِعَ به صَريفَ الأقلام، ثمّ عُرِجَ به حتّى دَنى فَتَدَلّى فَكانَ قَابَ قَوسَينِ أو أَدنى.

نعم أيُّها الإخوة الكرام، كُلَّما عَظُمَتِ المِحنَةُ عَظُمَتِ المِنحَةُ، ولكن بِشَرطِ التِّحقُّقِ بالعُبودِيَّةِ للله عزِّ وجلّ، وهذا ما أشارَ إليهِ ربِّنا عزِّ وجلّ بقولِهِ: ﴿ سُبْحَانَ التَّحَقُّقِ بالعُبودِيَّةِ للله عزِّ وجلّ، وهذا ما أشارَ إليهِ ربِّنا عزِّ وجلّ بقولِهِ: ﴿ سُبْحَانَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ العُبودِيَّةَ فِي هذهِ المِنحَةِ العَظيمَةِ التي سَبَقَتْها مِحَنُ اللّهِ عَنْدِهِ ﴾. فأثبَتَ لهُ العُبودِيَّةَ فِي هذهِ المِنحَةِ العَظيمَةِ التي سَبَقَتْها مِحَنُ

شديدَةٌ وصَعبَةٌ وقاسِيَةٌ، والتي ما أخرَجَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عن دائِرَةِ التَّحَقُّقِ بالعُبودِيَّةِ للله تعالى.

نعم أيُّها الإخوة الكرام، لقد تَحَقَّقَ سيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بالعُبودِيَّةِ فِي حَالَةِ الرِّحَاءِ كَمَا فِي حَالَةِ الشِّيدَّةِ، لذلكَ أكرَمَهُ اللهُ تعالى هذهِ المِنحَةِ العَظيمَةِ، بعدَ المِحَن القاسِيَةِ.

### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عِبادَ الله، نحنُ نَعيشُ أَزَمَةً صَعبَةً وقاسِيَةً، ونَتَقَلّبُ في الشِّدائِدِ، ونَتَطَلّعُ إلى المِنحَةِ العَظيمَةِ منَ الله تعالى بعدَ هذهِ المِحنَةِ، فإذا كانت هذهِ المِحنَةُ والشِّدَّةُ شَدَّتَنَا إلى الله تعالى، وحَقَّقَتنَا بالعُبوديَّةِ له، وشعرنَا بأنَّ الله تعالى راضٍ عنَّا، فلا تأسَفُوا على شيءٍ فاتَ من الدُّنيا، ولنَتَمَثَّل قولَ من قالَ:

فَلَــيْتَكَ تَحْــلُو وَالْحَيَاةُ مَـرِيرَةٌ \*\*\* وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابُ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابُ وَلَيْتَ الْذِي بَيْنِي وَبَيْنَ الْـعَالَمِينَ خَرَابُ. وَلَيْتَ الْذِي فَوْقَ التُّرابُ تُرَابُ إِذَا صَحَ مِنْكَ الوُدُ فالكُلُّ هَيِّنٌ \*\*\* وَكُلُّ الذِي فَوْقَ التُّرابِ تُرَابُ هذا أولاً.

ثانياً: لا ننسى الحَقيقَة التي نَعيشُهَا في هذهِ الحياةِ الدُّنيا روى الإمام مسلم عنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ «الدُّنْيَا سِحْنُ الْمُؤْمِن وَجَنَّةُ الْكَافِر».

ذَكَرَ الْمَنَاوِي فِي شَرحِ الجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّ الحَافِظَ بِنَ حَجَرِ لَمَّا كَانَ قَاضِي القُضَاةِ مَرَّ يَومَا بِالسُّوقِ فِي مَوكِبٍ عَظِيمٍ وهَيئَة جَمِيلَةٍ، فَهَجَمَ عليهِ يَهُودِيُّ يَبِيعُ الزَّيتَ الزَّيتَ الخَارَّ، وأَثوابُهُ مُتَلَطِّخَةُ بِالزَّيتِ، وهُو فِي غَايَةٍ مِنَ الرَّثَاثَةِ والشَّنَاعَةِ، فَقَبَضَ عَلى الحَارِّ، وأثوابُهُ مُتَلَطِّخَةُ بِالزَّيتِ، وهُو فِي غَايَةٍ مِنَ الرَّثَاثَةِ والشَّنَاعَةِ، فَقَبَضَ عَلى الحَامِ بَعْلَتِهِ، وقال: يا شَيخَ الإِسلَامِ تَزعُمُ أَنَّ نَبِيَّكُم قال: «الدُّنْيَا سِحْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ». فَأَيُّ سِحنِ أَنتَ فِيه؟ وأيُّ جَنَّةٍ أَنَا فِيهَا؟

فَقَالَ: أَنَا بِالنِّسِبَةِ لِمَا أَعَدَّ اللهُ لِي فِي الآخِرَةِ مِنَ النَّعِيمِ كَأَنِّي الآن فِي السِّجنِ، وَأَنتَ بِالنِّسِبَةِ لِمَا أَعَدَّ اللهُ لَكَ فِي الآخرَةِ مِنَ العَذَابِ الأَلِيمِ كَأَنَّكَ فِي جَنَّةٍ، وَأَنتَ بِالنِّسِبَةِ لِمَا أَعَدَّ اللهُ لَكَ فِي الآخرَةِ مِنَ العَذَابِ الأَلِيمِ كَأَنَّكَ فِي جَنَّةٍ، وَأَنتَ بِالنِّسِبَةِ لِمَا أَعَدَّ اللهُ لَكَ فِي الآخرَةِ مِنَ العَذَابِ الأَلِيمِ كَأَنَّكَ فِي جَنَّةٍ، فَأَسلَمَ اليَهُودِيُّ.

ثَالثاً: كونوا على يقين \_ إذا لم تُخرِ جكُم الشِّدَّةُ عن دائِرَةِ الشَّرعِ \_ بأَنَّهُ سَتَكُونُ مِنحَةٌ عَظِيمَةٌ إِن شَاءَ اللهُ تعالى تمسَحُ لكُم جِراحَ المَاضِي، كما مَسَحَت مُعجزَةُ الإسراءِ والمِعراجِ الشَّدائِدَ والمَصَاعِبَ والمِحَنَ عن سَيِّدِنَا رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ.

اللهمَّ يا وَلِيَّ نِعمَتِنَا، ويا ملاذَنا عندَ كُربَتِنَا، فَرِّج عَنَّا ما أَهَمَّنَا وأَغَمَّنَا عاجِلاً غيرَ آجِلِ يا أرحمَ الرَّاحِمِينَ.

أقولُ هَذا القَولَ، وأُستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

#### 332 خطبة الجمعة: المؤمن له شأن، وللناس شأن آخر

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبادَ الله، أخسَرُ النّاسِ صَفْقَةً، رَجُلٌ أخلَقَ \_ أبلى \_ يَدَيهِ في أمانيهِ، ولم تُساعِدْهُ الدُّنيا في تَحقيقِ أُمنيِّتهِ، فَحَرَجَ من الدُّنيا صِفْرَ اليَدَينِ، خَرَجَ من الدُّنيا بغير زَادٍ، وقَدِمَ على الله تعالى بغير حُجَّةٍ.

أُمَّا من آمَنَ بالله تعالى واليومِ الآخِرِ، فَهوَ في الدُّنيا كَرَجُلٍ غَريبٍ، لا يَجزَعُ مِن ذُلِّها، ولا يُنافِسُ في عِزِّها، لهُ شَأَنُّ وللنَّاسِ شأنُّ آخَرُ.

# شأنُ المؤمنِ الاهتِمامُ بالعَمَلِ الصَّالِح:

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: شَأَنُ الْمُؤمنِ الذي آمَنَ بالله تعالى وباليومِ الآخِرِ، الاهتِمامُ اللَّغمَلِ الصَّالِحِ الذي يُرضِي به ربَّهُ عزِّ وجلّ، لأنّ المُؤمنَ على يَقِينِ:

# أولاً: بأنَّهُ سَيَتَبَعُ عَمَلَهُ:

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: المُؤمنُ على يَقينِ بأنَّ عَمَلَهُ يُرفَعُ إلى الله تعالى، وأَنَّهُ سَيَتبَعُ عَمَلُهُ، إنْ كانَ خيراً فَسَيَراهُ، وإنْ كانَ شرَّاً فَسَيَراهُ، قال تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّاً يَرَه ﴿. وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَت ْ مِنْ سُوءَ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَت ْ مِنْ سُوءَ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ والله رَوُوفُ بِالْعِبَاد ﴿. فعندما أيقَنَ العَبدُ المُؤمنُ أَنّهُ تَابِعُ لِعَمَلِهِ وأَنّهُ سَيَراهُ، جَعَلَ هَمّةُ العَمَلَ الصَّالِح.

### ثَانِياً: بِأُنَّ عَمَلَهُ سَيَراهُ اللهُ تعالى ورسولُهُ والْمُؤمنونَ:

أيُّها الإخوة الكرام: المُؤمنُ على يَقِينِ بأنَّ الله تعالى سَيَرى عَمَلَهُ وسَيَراهُ سَيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ والمُؤمنونَ، قال تعالى: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُون ﴾. فعندَما أيقَنَ بذلك جَعَلَ حِرصَهُ مُنصَبًا على العَمَل الصَّالِح.

### ثَالثاً: بأنَّ عَمَلَهُ إمَّا أن يُبَيِّضَ الوَجهَ وإمَّا أن يُسَوَّدَهُ:

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: الْمُؤمنُ على يَقينِ بأنَّ العَمَلَ في الحَياةِ الذِّنيا إمَّا أن يُبَيِّضَ وَجهَ

العَامِلِ يَومَ القِيامَةِ، وإمَّا أَن يُسَوِّدَهُ، قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ \* وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ الله هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . فَعِندَما أَيقَنَ بذلكَ جَعَلَ دَأَبَهُ العَمَلَ الصَّالِحَ.

### رابعاً: بأنَّهُ من عَمِلَ صالِحاً لن يَندَمَ:

أيُّها الإخوة الكرام: المؤمنُ على يَقينِ بأنَّهُ من عَمِلَ صَالِحاً لن يَندَمَ عندَ سَكَراتِ المُوتِ، ولا في قَبرِهِ، ولا في عَرَصَاتِ يومِ القِيامَةِ، وإلا فَهوَ نَادِمٌ إِنْ شَاءَ وإِنْ أَبَى، فمن لم يَعملْ صَالِحاً سَيَنْدَمُ عندَ سَكَراتِ المُوتِ، وسَيَسألُ الرِّجعَة \_ لا قَدِّرَ اللهُ تعالى \_ قال تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ \* لَعَلِّي تعالى صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ ﴾.

وسوفَ يَندَمُ فِي عَالَمِ البَرزَخِ، روى الإمام أحمد عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ، مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ، فَجَلَسَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ وَكَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرَ، وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ فِي اللهُ صَلَّى اللهُ عُودٌ يَنْكُتُ فِي اللهُ صَلَّى اللهُ عُودٌ يَنْكُتُ فِي اللهُ وَسَلَّمَ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ وَكَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرَ، وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ فِي اللهُ وَسَلَّمَ.

فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «اسْتَعِيذُوا بِالله مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ \_ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا \_ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِن الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِن الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةُ مِن السَّمَاء بِيضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الشَّمْسُ، مَعَهُمْ كَفَنُ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ، مِن السَّمَاء بِيضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الشَّمْسُ، مَعَهُمْ كَفَنُ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ،

وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ، حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَام، حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ، اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ الله وَرِضْوَانٍ، فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاء، فَيْخُدُهَا، فَإِذَا أَحَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، حَتَّى يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ، وَيَحْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةٍ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى ذَلِكَ الْحَنُوطِ، وَيَحْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةٍ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجُدِ الْأَرْضِ، فَيَصْعَدُونَ بِهَا، فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَإٍ مِن الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا: مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ؟

فَيَقُولُونَ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمَّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ التَّيَ تَلِيهَا حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ.

فَيقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ: اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيْن وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ، فَإِنِّي مِنْهَا خَلْقُتُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى، فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، فَيُعْلَدُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، فَيُحْلِسَانهِ.

فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّك؟

فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ.

فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُك؟

فَيَقُولُ: دِينيَ الْإِسْلَامُ.

فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟

فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ.

فَيَقُولَانِ لَهُ: وَمَا عِلْمُك؟

فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ الله فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ.

فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِن الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِن الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَى الْجَنَّةِ.

فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ، وَيَأْتِيهِ رَجُلُ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ طَيِّبُ الرِِّيحِ فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ.

فَيَقُولُ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بالْخَيْر.

فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ.

فَيَقُولُ: رَبِّ أَقِم السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي.

وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِن الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِن الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنْ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُمْ الْمُسُوحُ، فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيءُ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُمْ الْمُسُوحُ، فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ اخْرُجِي إِلَى مَلَكُ الْمَوْتِ مَتَى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ اخْرُجِي إِلَى سَخَطٍ مِن الله وَغَضَب، فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ، فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ مِنْ الله وَغَضَب، فَيُؤدَّقُ فِي جَسَدِهِ، فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ مِنْ الله وَعَضَب، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى

يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَإٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا: مَا هَذَا الرُّوحُ الْحَبِيثُ؟

فَيَقُولُونَ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا، حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ فَلَا يُفْتَحُ لَهُ لَهُ لَهُ تَرَأً رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ فَلَا يُفْتَحُ لَهُ مُ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ﴾ \_\_

فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينٍ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى، فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحاً، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنْ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾.

فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُحْلِسَانهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّك؟

فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ، لَا أَدْري.

فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُك؟

فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ، لَا أَدْري.

فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟

فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ، لَا أَدْري.

فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ فَافْرشُوا لَهُ مِنْ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَى النَّارِ،

فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، وَيَأْتِيهِ رَجُلُ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ الثِّيَابِ مُنْتِنُ الرِّيحِ فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوؤُكَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ.

فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بالشَّرِّ.

فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الْحَبيثُ.

فَيَقُولُ: رَبِّ لَا تُقِم السَّاعَةَ».

وسوفَ يَندَمُ عندَ عَرَصاتِ يومِ القِيامَةِ، قال تعالى حِكَايَةً عنهم: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ﴾.

### لا يَشْغَلَنَّكَ ما يَجري عن وَظيفَةِ العُبودِيَّةِ للله تعالى:

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: أَيِّتُهَا الأُمِّةُ المَكلومَةُ المَجروحَةُ الحَزينَةُ، يا مَن كَثُرَ فيكِ القَتْلُ، وسَفْكُ الدِّماءِ، وتَهديمُ البيوتِ، وسَلْبُ الأموالِ، وتَرويعُ الآمِنينَ، لا يَشغَلَنَّكِ ما يَجري عن وَظيفَةِ العُبودِيَّةِ للله تعالى، لأنَّا ما خُلِقْنا إلا للعبادَةِ، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلا لِيَعْبُدُونَ﴾.

يا أَيَّتُهَا الأُمَّةُ المَكلومَةُ: يا من انكَسَرَ قَلبُكِ إلى الله تعالى، أبشِري بالخَيرِ، فإنَّ اللهَ تعالى هو مَولاكِ، قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُم ﴾. وقال تعالى: ﴿ اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾.

يا أَيُّتُها الأمَّةُ، اِشتَغِلي بالعَمَلِ الصَّالِحِ، ولا يَشغَلَنَّكِ الحَدَثُ عن المهمَّةِ التي

خُلِقتِ من أَجلِها، فَلَكِ شَأَنٌ ولِغَيرِكِ شَأَنٌ آخَرُ، واجعَلي سيِّدَنا رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أُسوَ تَكِ وقُدو تَكِ، فما شَغَلَهُ عَطاءٌ عن العِبادَةِ، كما لم يَشغَلُهُ مَنعٌ عنها.

### «فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ»:

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: أُنظُروا إلى سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ الْمُتَحِقِّق بالعُبودِيَّةِ لله تعالى، كيفَ يَستَقبلُ شهرَ شَعبانَ؟

روى الإمام أحمد عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قال: قلتُ: يا رسولَ الله، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ.

قَالَ: «ذَاكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَب وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ».

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: بعضُ المُسلمينَ قد يَغفُلُ عن العَمَلِ الصَّالِحِ في شهرِ شعبانَ، طَنَّاً منهُ بأنَّ شهرَ رجبَ هوَ شهرٌ مُحَرِّمٌ، فامتَثَلَ فيه قولَهُ تعالى: ﴿فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسكُمْ ﴿. فأقبَلَ على الطّاعَةِ فيه، وسَوَّلَت له نفسهُ أَنَّهُ سَيَغتَنِمُ شهرَ رَمضانَ المُعَظَمَ بالعَمَلِ الصَّالِح، فَغَفَلَ عن هذا الشَّهرِ العَظيمِ الذي تُرفَعُ فيه الأعمالُ إلى الله تعالى ربّ العالمينَ.

### ما هو العَمَلُ الذي تَرفَعُهُ الأُمَّةُ في شهر شعبان؟

أيُّها الإخوة الكرام: شَهرُ شَعبانَ شهرٌ تُرفَعُ فيهِ الأعمالُ إلى الله تعالى، فما هوَ

العَمَلُ الذي تَرفَعُهُ الأُمَّةُ في شَهر شَعبانَ هذا؟

إِنَّ الأُمَّةَ تَرفَعُ إِلَى الله تعالى في هذا الشَّهرِ العَظيمِ الْمُبارَكِ سَفْكَ الدِّماءِ البَريئةِ، وتَهديمَ البُيوتِ، وتَرمِيلَ النِّساءِ، وسَلْبَ وتَهديمَ الأطفالِ، وتَرمِيلَ النِّساءِ، وسَلْبَ الأُموالِ، تَرفَعُ إلى الله تعالى من المُوبقاتِ ما لا يَعلَمُهُ إلا الله تعالى.

أَيُّهَا الإخوة الكرام: هل العَمَلُ الذي يُرفَعُ إلى الله تعالى من الأُمِّةِ بِشَكلٍ عامٍّ من أَيُّها الإخوة الكرام: هل العَملُ الذي يُرفَعُ إلى الله تعالى، ويُرضِي نبِيِّنا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟

هَلِ الأَقُوالُ والأَفْعَالُ الَّتِي تُرفَعُ إلى الله تعالى تُبَيِّضُ وُجوهَ الأُمَّةِ أَم تُسَوِّدُها؟

يا عبادَ الله، تَذَكَّرُوا حديثَ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْعِبَادَةُ وَسَلَّمَ فِي أَيِّامِ الْهَرْجِ إِذْ يقولُ: صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ» رواه الإمام مسلم عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ رَضِيَ الله عنه.

أَيِّهَا الإِحْوَةُ المسلِمونَ: تَحَقَّقُوا بِحَقيقَةِ الإِسلامِ، تَحَقَّقُوا بِقُولِ سَيِّدِنا رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وهو يَصِفُ المسلِمَ الحَقِّ، حيثُ يقولُ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» رواه الإمام البخاري عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

إِيَّاكُم ثُمَّ إِيَّاكُم وإيذاءَ الْمُسلِمينَ، وتَذَكّروا قَولَ الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الله تعالى: ﴿وَاللَّهِ يَنَّ يُؤْذُونَ اللَّهُ وَإِنَّمَا مُّبِيناً ﴾. الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً ﴾.

ومن صُورِ إيذاءِ المسلِمِ الحُكمُ عليهِ بِناءً على نَبَأٍ بِدونِ تَثَبِّتٍ وتَأكُّدٍ، مع أنَّ اللهَ

تعالى يقولُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين ﴾.

يا عبادَ الله، الأصلُ في الإنسانِ بَراءَتُهُ حتّى تَثبُتَ إدانَتُهُ، وليسَ الأصلُ فيهِ إدانَتُهُ حتّى تَثبُتَ إدانَتُهُ، وليسَ الأصلُ فيهِ إدانَتُهُ حتّى تَثبُتَ بَراءَتُهُ.

أَيُّهَا الإِحْوَةُ المؤمنونَ: تَحَقَّقُوا بِحَقيقَةِ انتِمائِكُم للإيمانِ، واسمَعوا حديثَ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي رواه الإمام أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «والله لَا يُؤْمِنُ، والله لَا يُؤْمِنُ».

قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ الله؟

قَالَ: «الْجَارُ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ».

قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَمَا بَوَائِقُهُ؟

قَالَ: «شَرُّهُ».

واعلَموا يا عبادَ الله بأنَّ تَحويلَ العُملَةِ السُّورِيَّةِ إلى عُملَةٍ أَجنَبِيَّةٍ هوَ نوعٌ من أنواعِ الأَثْرَةِ، والأَثْرَةُ ظُلمٌ، واللهُ تعالى وَصَفَ سَلَفَنا الصَّالِحَ بِقَولِهِ: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسهمْ وَلَوْ كَانَ بهمْ خَصَاصَةٌ ﴾.

الْأَثَرَةُ ظُلمٌ للعامّةِ، والظّلمُ ظُلُماتٌ يومَ القِيامَةِ، فإذا ما تَعارَضَتِ المصلَحَةُ العامّةُ معَ المصلَحَةِ الخاصّةِ، فَتَراحَموا يا

عبادَ الله، واعلَموا بأنّ سوادَ الأمّةِ اليومَ هُم من الفُقَراءِ، وإنّ تَحويلَ العُملَةِ السُّورِيَّةِ إلى عُملَةٍ أَجنَبِيَّةٍ سَبَبٌ من أسبابِ ارتِفاعِ الأسعارِ الذي يَضُرُّ بِسَوادِ الأمّةِ.

# تَوِّجوا إسلامَكُم وإيمانَكُم بالصِّيامِ:

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: تَحَقَّقُوا بِحَقيقَةِ انتِمائِكُم للإسلام، وتَحَقَّقُوا بِحَقيقَةِ انتِمائِكُم للإسلام، وتَحَقَّقُوا بِحَقيقَةِ انتِمائِكُم للإيمانِ، فَليَسلَمِ المسلِمونَ من ألسِنَتِكُم وأيديكُم، ولتُحِبِّوا الخَيرَ للغَيرِ كما تُحِبِّوهُ لأنفُسِكُم، معَ الإخلاصِ للله تعالى في عَمَلِكُم، وبعدَ ذلكَ تَوِّجُوا هذهِ الأعمالَ بالصِّيامِ، لأن شهرَ شعبانَ شهرٌ تُرفَعُ فيهِ الأعمالُ إلى الله تعالى، فأحِبُوا أن تُرفَعَ أعمالُكُم إلى الله تعالى، فأحِبُوا أن تُرفَعَ أعمالُكُم إلى الله تعالى وأنتُم صائِمونَ.

#### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: أقوالُنا مَحصِيَّةٌ علينا، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد \* إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيُعِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيد \* مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد ﴾.

وأفعالُنا مَحصِيَّةٌ عَلينا، قال تعالى: ﴿ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ﴾.

فهل أقوالُنا وأفعالُنا المَحصِيَّةُ علينا فيها مَنفَعَةٌ لِخَلقِ الله تعالى؟ لأنّ الخَلقَ عِيالُ الله، وأحَبُّهُم إلى الله أنفَعُهُم لِعِيالِهِ، كما جاء في الحديثِ الشِّريفِ الذي رواه الطبراني في الكبير عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ الله، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى الله أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ».

يا عبادَ الله، إنْ كانَت أقوالُنا وأفعالُنا فيها نَفعٌ لِعِيالِ الله، وكانَت مُوافِقَةً للكِتابِ والسُّنَّةِ معَ الإخلاصِ فأبشِروا، وسوفَ يقولُ كُلُّ واحِدٍ فيكُم إنْ شاءَ الله تعالى في أرضِ المَحشَرِ: ﴿هَاوُمُ اقْرَوُوا كِتَابِيه \* إِنِّي ظَننتُ أَنِّي مُلاَق حِسَابِيه ﴾ وسوفَ تَكونُ النَّتيجَةُ: ﴿فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَة \* فِي جَنَّةٍ عَالِيَة \* قُطُوفُهَا دَانِيَة \* كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْحَالِيَة ﴾.

وأمّّا إذا كانَتِ الأقوالُ والأفعالُ فيها ضَرَرٌ وإيذاءٌ لِعِيالِ الله تعالى، ولم تَكُن مُوافِقَةً للكِتابِ والسُّنَةِ، فكُلُ واحِدٍ من هذا الفريقِ سَيقولُ في أرضِ المَحشَرِ على رُؤوسِ الأشهادِ والعِياذُ بالله تعالى: ﴿ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيه \* وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيه \* يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَة \* مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيه \* هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيه ﴾ وسوفَ تَكونُ النَّتيجَةُ: ﴿ خُذُوهُ فَغُلُّوه \* ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوه \* ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ وسوفَ تَكونُ النَّتيجَةُ: ﴿ خُذُوهُ فَغُلُّوه \* ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوه \* ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوه ﴾.

يا عبادَ الله، من آمَنَ بالله واليومِ الآخِرِ شأنه ليسَ كَشأنِ بَقِيَّةِ النَّاسِ، شأنه الاهتِمامُ بالعَمَلِ الصَّالِحِ المُوافِقِ للكِتابِ والسُّنَّةِ معَ الإخلاصِ، وهوَ الذي على يقينٍ بأنَّ عَمَلَهُ سَيُرفَعُ إلى الله تعالى، فَتَوَّجَ عَمَلَهُ بِكَثرَةِ الصِّيامِ في شهرِ شعبانَ. اللّهُمَّ كما بَلغتنا شهرَ شعبانَ بَلِغنا شهرَ رمضانَ وقد كَشَفتَ عنّا هذهِ الغُمَّة بفَضلِكَ يا وَلِيَّ نعمَتِنا ويا مَلاذَنا عندَ كُربَتِنا. آمين.

أقولُ هَذا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

### 333 خطبة الجمعة: أعظم الإصلاح إصلاح القلوب

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبادَ الله، إنّ مُهِمّة الأنبياءِ عَلَيهِمُ الصّلاةُ والسّلامُ، وخاصّةً مُهِمّةُ سيّدِنا رسولِ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الإصلاحُ، ومن أعظَمِ الإصلاحِ إصلاحِ القُلوب، فَبِصَلاحِها صَلاحُ الأعضاء، وبفَسَادِها فَسَادُ الأعضاء، كما جاءَ في الحديثِ الشّريفِ الذي رواه الشيخان عَن النّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ الله عنهُ، عن النّبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي وَهِيَ الْقَلْبُ».

فإذا كانَ القَلبُ صالِحاً رَشَحَ هذا الصَّلاحُ على جَوارِحِ العبدِ، وبذلكَ يَسلَمُ المُسلِمونَ من لِسانِهِ ويَدِهِ، وأمَّا إذا كانَ فاسِداً فإنَّ فَسادَهُ يَرشَحُ على جَوارِحِ العبدِ، وبذلك لا يَسلَمُ المُسلِمونَ من لِسانِهِ ويَدِهِ، فَيَخسَرُ الدُّنيا والآخِرَةَ.

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: المؤمنُ هُوَ الذي يَهتَمُّ بِسَلامَةِ قَلْبِهِ، لأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ فَلاحَهُ وَنَجاحَهُ فِي الآخِرَةِ مُتَعَلِّقٌ بِسَلامَةِ قَلْبِهِ، قال تعالى: ﴿ يَوْمَ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُون \* إِلا مَنْ أَتَى الله بِقَلْبٍ سَلِيم ﴾. ولأنَّهُ عَلِمَ أَنَّ الله تعالى ناظرٌ إلى قلبِه، كما جاءَ في الحديثِ الشَّريفِ الذي رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ الله لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ﴾.

#### من أسبابِ فَسادِ القَلبِ الحِقدُ:

أيُّها الإخوة الكرام: إنَّ من أسبابِ فَسادِ القَلبِ الحِقدَ، الذي إنْ تَمَكَّنَ من القَلبِ

صارَ صاحِبُهُ فاسِداً ومُفسِداً، وحَقيقَةُ هذا الدَّاءِ أَنَّهُ دَبِّ إلينا من الأَمَمِ السَّابِقَةِ، هذا الدَّاءُ الذَّاءُ الذي كانَ سَبَباً لِسَفْكِ الدِّماءِ، وهَتْكِ الأعراضِ، وتَرميلِ النِّساءِ، وتَيتيمِ الأَطفالِ.

هذا الحِقدُ الذي فَتِّ في عَضُدِ الأُمِّةِ حتِّى فَرَّقَ شَملَها، وجَرِّأُ عَدُوِّها عليها، حتِّى تَداعى عليها كما تَتَداعى الأكلَةُ إلى قَصعَتِها.

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: قولوا لِصاحِبِ الحِقدِ الذي تَمكَّنَ الحِقدُ من قَلبِهِ: ما زِلتَ في دارِ العَمَلِ، فأصلِح قَلبَكَ يُغفَر ذنبُكَ إن شاءَ الله تعالى، وإلا خَسرِتَ الدُّنيا والآخِرَة، فبادِر بالتَّوبَةِ قبلَ الموتِ، لأنّ الحِقدَ ليسَ من صِفَةِ هذهِ الأمِّةِ المُحَمِّدِيَّةِ. هذا أولاً.

ثَانياً: اِسَمَع إلى مَا قَالَهُ سَيِّدُنا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ النَّمِيمَةَ وَالْحِقْدَ فِي النَّارِ، لا يَحْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ مُسْلِمٍ» رواه الطبراني في الكبير عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهُما.

يا من يَدِّعي الإسلام، أنظُر إلى قَلبِكَ هل تَجِدُهُ على قَلبِ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟

إِنَّ نَبِيِّنا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ما عَرَفَ الحِقدَ على أَحَدٍ من خَلقِ الله قبلَ الرِّسالَةِ، وهو كذلكَ بعدَ الرِّسالَةِ من بابِ أُولى.

ثَالثاً: هل تَعلَمُ أَيُّها الحاقِدُ أَنَّكَ لستَ من أَفاضِلِ النَّاسِ، لأَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بَيِّنَ من هُم أَفضَلُ النَّاسِ، روى ابن ماجه عَنْ عَبْدِ الله

بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عنهُما قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟

قَالَ: ﴿ كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ».

قَالُوا: صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ، فَمَا مَحْمُومُ الْقَلْب؟

قَالَ: «هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ، لَا إِثْمَ فِيهِ، وَلَا بَغْيَ، وَلَا غِلَّ، وَلَا حَسَدَ».

ومعنى مَخْمُومِ الْقَلْبِ: مِن حَمَمْتُ البيتَ إذا كَنستُهُ، فهل نَعْسِلُ قُلوبَنا من هذا الحِقدِ الدِّفينِ حتَّى نَكونَ من أهلِ الجَنَّةِ؟

رابعاً: هل تَعلَمُ أَيِّها الحاقِدُ أَنَّكَ تُؤَخِّرُ عن المَغفِرَةِ حَتِّى تَدَعَ حِقدَكَ، روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ مَسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْحَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِالله شَيْئاً، إِلَّا رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا عَنْدِي حَتَّى يَصْطَلِحًا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى

# لا يَنظُرُ اللهُ فيها إلى مُشاحِنِ:

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: نحنُ نَعيشُ في شَهرٍ تُرفَعُ فيهِ الأعمالُ إلى الله تعالى، كما قال صلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عن شَهرِ شعبانَ: «ذَاكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَب وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ» رواه

الإمام أحمد عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ.

ومن مَظاهِرِ رَحَمَةِ الله تعالى أُنّهُ يَغفِرَ لِعِبادِهِ المؤمنينَ، الذينَ اقتَرَفُوا الآثامَ سِرَّاً و لم يُجاهِروا بها، و لم تَتَعَلَقْ بِحُقوقِ العِبادِ، قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ الله عَلَيْهِ، فَيَقُولَ: يَا فُلَانُ، عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ الله عَنْهُ » رواه الإمام البخاري عن أبي هُريرَة رَضِيَ الله عنه.

أمِّا من كانَ إثْمُهُ جِهاراً هاراً، ويَتَعَلَّقُ بِحُقوقِ العِبادِ، فهذا العبدُ فَتَحَ اللهُ تعالى له باب التَّوبَةِ، ودَعاهُ إليها، وبَسَطَ يَدَهُ في النِّهارِ لِيَتوبَ مُسيءُ اللَّيلِ، وبَسَطَ يَدَهُ في اللَّيلِ لِيَتوبَ مُسيءُ اللَّيلِ، وبَسَطَ يَدَهُ في اللَّيلِ لِيَتوبَ مُسيءُ اللَّيلِ، وبَسَطَ يَدَهُ في اللَّيلِ لِيَتوبَ مُسيءُ النَّهارِ، وجَعَلَ له أزمِنَةً خاصَّةً لِيَتَقَرَّبَ فيها إلىه جل وعلا.

ومن هذه الأزمِنة ليلة النّصف من شهر شعبان، حيث يَطّلِعُ الله تعالى فيها على خَلقه بالرّحمة والمعفرة، وله فيها عُتقاء من النّارِ ما لا يَعلَمُ عَدَدَهُم إلا الله تعالى، كما جاء في الحديث الشّريف الذي رواه البيهقي عن عائِشة رَضِيَ الله عنها، عن النّبيّ صلّى الله عَلَيْه وَعلى آلِه وصحبه وسلّم قال: «أتاني جبريل، فقال: هذه اللّيلة ليلة النّصف من شعبان، ولله فيها عُتقاء من النّارِ بِعَدَد شُعورِ غَنم كلب، لا ينظُرُ الله فيها إلى مُشركٍ، ولا إلى مُشاحِن، ولا إلى قاطع رَحِم، ولا إلى مُسبِل، ولا إلى عَاقِ لوالديه، ولا إلى مُدمن خمر».

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: الحَمدُ للله تعالى أنَّهُ لا يوجَدُ فينا مُشرِكٌ، فَكُلُّنا من أهلِ

الإيمانِ والتَّوحيدِ، رُبِّنا واحِدُ، ونَبِيِّنا واحِدُ، وقُرآئنا واحِدُ، وقِبلَتُنا واحِدَةً، ولكنْ في الأُمَّةِ المُشاحِنُ والقاطِعُ والمُتكبِّرُ والعاقِّ والمُدمِنُ، وكُلُّ هذهِ الكبائِرِ والمُوبِقاتِ مُتَعَلِّقَةٌ بِحُقوقِ الآخرينَ، فَهُناكَ المُشاحِنُ لإخوانِهِ، وهُناكَ القاطِعُ لِرَحِمِهِ، وهُناكَ المُتكبِّرُ على خَلقِ الله تعالى، وهُناكَ العاقُ لِوالِدَيهِ، وهُناكَ المُدمِنُ على الخَمرِ التي هي أُمِّ الخَبائِثِ.

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: لو نَظَرنا إلى سَبَبِ المُشاحَنَةِ، وقَطْعِ الرِّحِم، والتَّكَثِّرِ، والعُقوقِ، لَوَجدناهُ سَبباً واحِداً، ألا وهو فسادُ القَلبِ بِسَبَبِ الحِقدِ الذي يُظهِرُ عُيوبَ الإِنسانِ، ويَكشِفُ عن الدِّاء الدِّفين فيه.

# يَدَعُ أَهلَ الحِقدِ بِحِقدِهِم حَتَّى يَدَعوهُ:

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: بعدَ يَومَينِ تأتينا لَيلَةُ النِّصفِ من شَعبانَ \_ إِن شاءَ اللهُ تعالى \_ في هذهِ اللّيلَةِ يَغفِرُ اللهُ تعالى للمؤمنينَ، ويُمهِلُ الكافِرينَ، ويُؤخِرُ أهلَ الحِقدِ حَتِّى يَدَعوهُ، كما روى البيهقي والطّبراني في الكبير \_ واللّفظُ له \_ عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهُ يَطْلُعُ عَلَى عِبَادِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِللْمُؤْمِنِينَ، وَيُمْلِي الْكَافِرِينَ، وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدَعُوهُ».

وفي روايةٍ للبيهقي عن السِّيدَةِ عائِشَةَ رَضِيَ الله عنها، عن النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «هذهِ لَيلَةُ النِّصفِ من شَعبانَ، إنَّ الله عزِّ وجلَّ يَطِّلِعُ على عِبادِهِ فِي لَيلَةِ النَّصفِ من شَعبانَ فَيغفِرُ للمُستَغفِرينَ، ويَرحَمُ

المُستَرحِمينَ، ويُؤَخِّرُ أهلَ الحِقدِ كَما هُم».

### هل تُريدُ أن تَكونَ من أهلِ الجَنَّةِ؟

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: كُلُّنا يَتَمَنِّى أَن يَكُونَ مِن أَهُلِ الجُنِّةِ، كُلُّنا يَتَمَنِّى أَن يَكُونَ مع الله الله عَلَيهِم مِن النَّبيِّينَ والصِّدِيقِينَ والشُّهَداءِ والصَّالِحِينَ، وإذا كُنَّا صادِقينَ في هذهِ الأَمنيَةِ فَلنَعمَلْ، لأَنَّ الله تعالى يقولُ: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِك بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ﴿ وَمن جُملَةِ العَمَلِ، أَنْ تَبيتَ وليسَ في قَلْبِكَ غِشُّ لأَحَدٍ مِن المُسلِمينَ.

أَيُّهَا الإخوة الكرام: أما سَمِعتُم حديثَ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي رواه الإمام أحمد عن أنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عنهُ قَالَ: كُنَّا حُلُوساً مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَطْلُعُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ، تَنْطِفُ لِحْيَتُهُ مِنْ وُضُوئِهِ، قَدْ تَعَلَّقَ نَعْلَيْهِ فِي يَدِهِ الشِّمَال.

فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِثْلَ الْمَرَّةِ الْأُولَى.

فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَثْلَ مَقْلَ مَقْلَ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ أَيْضًا، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى مِثْلِ حَالِهِ الْأُولَى.

فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَبِعَهُ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ

الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عنهُما، فَقَالَ: إِنِّي لَاحَيْتُ أَبِي فَأَقْسَمْتُ أَنْ لَا أَدْخُلَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُؤُويَنِي إِلَيْكَ حَتَّى تَمْضِيَ فَعَلْتَ.

قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ أَنسُ: وَكَانَ عَبْدُ الله يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَاتَ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثَ، فَلَمْ يَرَهُ يَقُومُ مِن اللَّيْلِ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَ وَتَقَلَّبَ عَلَى فِرَاشِهِ ذَكَرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبَّرَ، حَتَّى يَقُومَ لِصَلَاةِ الْفَحْرِ.

قَالَ عَبْدُ الله: غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ يَقُولُ إِلَّا خَيْراً، فَلَمَّا مَضَت الثَّلَاثُ لَيَالٍ وَكِدْتُ أَنْ أَحْتَقِرَ عَمَلَهُ قُلْتُ: يَا عَبْدَ الله، إِنِّي لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي غَضَبٌ وَلَا هَجْرٌ ثَمَّ، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَكَ ثَمَّ، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَكَ ثَلَاثَ مِرَارٍ: «يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلُّ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» فَطَلَعْتَ أَنْتَ الثَّلَاثَ مِرَارٍ، فَلَاثُ مَرارٍ: قَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَمَلٍ، فَمَا الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟ الله عَمَلُ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟

فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ.

قَالَ: فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَاني.

فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ، غَيْرَ أَنِّي لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ غِشًّا وَلَا أَحْسُدُ أَحَداً عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ.

فَقَالَ عَبْدُ الله: هَذِهِ الَّتِي بَلَغَتْ بكَ، وَهِيَ الَّتِي لَا نُطِيقُ.

#### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: عالِجوا شُؤونَ حَياتِكُم فيما بينَ بَعضِكُمُ البَعضِ بِسَلامَةِ الصَّدرِ، وأحْيوا سُنَّةَ نَبِيِّكُم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بَينَكُم، كما روى الترمذي عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عنهُ قَالَ: قال لِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَا بُنَيَّ، إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ فِي الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَا بُنَيَّ، إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشُّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ».

ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا بُنَيَّ، وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي، وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحْبَنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ».

يا من أنت حريصٌ على أن تكونَ معَ الذينَ أنعَمَ اللهُ عليهِم من النّبيّينَ والصِّدّيقينَ والشُّهَداءِ والصّّالِحينَ، ومعَ سيّدِ الأوّلينَ والآخِرينَ سيّدِنا محمّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالشُّهَداءِ والصّحْبِهِ وَسَلَّمَ لا تَجعَل في قَلبِكَ غِشَّا ولا حِقداً لأحَدٍ من خَلقِ الله تعالى على الإطلاقِ، واغتَنِم لَيلَةَ النّصفِ من شَعبانَ، فَرُبّما أن لا تُصادِفَكَ مرّةً أخرى.

نَسأَلُكَ يَا رَبَّنَا أَن تُطَهِّرَ قُلُوبَنَا مِن الْغِلِّ والحِقدِ والحَسَدِ، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا اللَّهِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفُ لَلَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفُ لَّ الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفُ لَ

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأُستَغْفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم

\*\* \*\* \*\*

334**- خطبة الجمعة: • وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُفَرَّجَنَّ عَنْكُمْ مَا** تَرَوْنَ مِنَ الشَّدَّةِ «

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عبادَ الله، إنّ اليأسَ والقُنوطَ والتَّشاؤُمَ من رحمةِ الله تعالى ورَوْحِهِ داءً، وإنّ التِّفاؤُلَ والأمَلَ وحُسنَ الظّنِ بالله تعالى هو الدِّواءُ لذاك الدَّاءِ، وكيفَ لا يكونُ التِّفاؤُلُ دواءً لذاك الدَّاءِ وربِّنا عزِ وجلّ يقولُ: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾. ويقولُ دواءً لذاك الدَّاءِ وربِّنا عز وجلّ يقولُ: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾. ويقولُ تعالى في الحديثِ القدسيّ الذي رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه، عَن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِنَّ الله لَمَّا قَضَى الْخَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ: إِنَّ الله لَمَّا وَالأَمَلُ إلا قَطرَةً صافِيَةً من مَعينِ الرَّحْمَةِ. الرِّحْمَةِ.

كيفَ لا يكونُ المؤمنُ مُتَفائلاً وصاحِبَ أَمَلٍ وهوَ ينتَمي إلى سيِّدِ الخَلقِ وحبيبِ الحَقِّ سيِّدِنا محمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ القائِلِ لِصاحِبِهِ في مَوقِفٍ استَحكَمَت فيهِ حَلَقاتُ الضِّيقِ أيِّما استِحكامٍ: ﴿لا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعْنَا﴾؟ مَوقِفٍ استَحكَمَت فيهِ حَلَقاتُ الضِّيقِ أيِّما استِحكامٍ: ﴿لا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعْنَا﴾؟ كيفَ يكونُ المؤمنُ مُتشائماً أو يائساً أو قانِطاً وربُنا عزِّ وجل يقولُ: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى لَهُم ﴾؟

### في الأزَماتِ تَعظُمُ الحاجَةُ للتِّفاؤُل:

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: إنَّ أحداثَ الحياةِ، وشدائِدَ الأحداثِ، وأحوالَ الأُمَّةِ قد تُورِّثُ عندَ العبدِ لوناً من اليأسِ والقُنوطِ والتَّشاؤُمِ، الذي هوَ قاتِلُ للرِّجالِ،

ومُثَبِّطٌ للعزائِمِ، ومُحَطِّمٌ للآمالِ، ومُزَلزِلٌ للشُّعورِ.

وفي أوقاتِ الأزَماتِ تَعظُمُ الحاجَةُ لاستِحضارِ التِّفاؤُلِ والأَمَلِ، ولذلكَ كانَ سيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حريصاً كُلَّ الحِرصِ على التَّبشيرِ في وقتِ الخوف، وعلى بَسْطِ الأَمَلِ في وقتِ اليأسِ والقُنوطِ، وما ذاكَ إلا من أجل سلامَةِ الأَمِّةِ، وحتَّى لا تَقَعَ في الإحباطِ.

لقد كانَ سيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حريصاً كُلَّ الحِرصِ على زَرْعِ التَّفاؤُلِ والأمَلِ في نُفوسِ الأُمِّةِ، وفي نُفوسِ الصَّحبِ الكِرامِ عندَ الشَّدائِدِ والمِحنِ والمُصائِب.

# حَضٌّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ على التَّفاؤُلِ:

يا أُمِّةَ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، يا من اشتَدَّ عليكِ البلاءُ، حيثُ كَثُرَ سَفْكُ الدِّماءِ، وهَتْكُ الأعراضِ، وسَلْبُ الأموالِ، وأنتِ تَتَطَلَّعِينَ إلى الأسبابِ فَتَجِدينَها قد تَقَطَّعَت، إعلَمي بأن وراءَ الأسبابِ مُسبِّبُ، ووراءَ الأحوالِ مُحَوِّلُ، والأسبابُ ليسَت شريكةً مع الله تعالى، والقَدَرُ ليسَ مَنوطاً بالأسباب، بل الأسبابُ مُسيِّرةٌ بِقَدَرِ الله تعالى.

يا أَيِّتُهَا الأُمَّةُ المُحروحَةُ المَكلومَةُ الكئيبَةُ الحَزينَةُ: تعالَى وانظُري إلى سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وهو يَزرَعُ الأَمَلَ والتِّفاؤُلَ في نُفوسِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ عندَ الشَّدائِدِ والمِحنِ والمصائِب.

أُولاً: روى الإمام البخاري عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى

رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، قُلْنَا لَهُ: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟ أَلَا تَدْعُو الله لَنَا؟

أَيُّهَا الإِخوَةُ الكرام: سيِّدُنا خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِّ رَضِيَ الله عنه كانَ عبداً مَملوكاً للعاصِ بنِ وائل الذي هو صِنديدٌ من صناديدِ قُرَيشٍ، جبَّارٌ مُتَسلِّطٌ، كانَ يُشعِلُ الجَمرَ فَيَرميهِ على ظَهرِ حبَّاب، ولا يُطفأُ إلا وقد احترقَ جلدُ حبَّاب.

وَبَقِيَت آثَارُ هَذَهِ الْحُرُوقِ إِلَى زَمَنِ أَميرِ المؤمنينَ سيِّدِنا عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، حيثُ دَخَلَ على عُمَرَ فِي خِلاَفَتِهِ فَأَكْرَمَ مَحْلِسَهُ وقال لهُ عُمَرُ: مَا أَحَدٌ أَحَقُّ بِهَذَا الْمَحْلِس مِنْكَ إِلَّا بِلَالٌ.

فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بِلَالاً كَانَ يُؤْذَى وَكَانَ لَهُ مَنْ يَمْنَعُهُ، وَإِنِّي كُنْتُ لَا نَاصِرَ لِي، والله لَقَدْ سَلَقُونِي يَوْماً فِي نَارٍ أَجَّجُوهَا وَوَضَعَ رَجُلُ مِنْهُمْ رِجْلَهُ عَلَى صَدْري، فَمَا اتَّقَيْتُ الْأَرْضَ إِلَّا بِظَهْري.

تُمَّ كَشَفَ عَنْ ظَهْرِهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ بَرِصَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. رواه الشعبي.

فسيِّدُنا حَبَّابُ رَضِيَ اللهُ عنهُ يسألُ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟ أَلَا تَدْعُو اللهَ لَنَا؟

فَيُحيبُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُحْعَلُ فِيهِ، فَيُحَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ، فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، ولَيُتِمَّنَ اللهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى

حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللهُ أَو الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجُلُونَ».

# ﴿ وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولا ﴾:

أَيُّهَا الإِخوةُ الكرام: صَدَقَ سَيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عندما قال: «وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجُلُونَ» لأن هذه طبيعة الإنسان، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ خُلِقَ الإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾ . هذا وَصْفُ الإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾ . هذا وَصْفُ الإِنسَانِ بشكلِ عامٍ ، يَضيقُ ذَرعاً بالابتِلاءاتِ ، ويكونُ مَنوعاً عندَ العَطاءِ ، الا إذا كانَ مُرتَبِطاً بالله تعالى، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً \* إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعاً \* وَإِذَا مَسَّهُ الْجَيْرُ مَنُوعاً \* إِلا الْمُصَلِّين ﴾ .

ثانياً: يا أُمَّةً سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، اِجعَلوا من مَجالِسِكُمُ البشائِرَ والتَّفاؤُلَ والأمَلَ، تَعَلَّموا ذلك من سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حيثُ كَانَ يُبَشِّرُ أَثناءَ المصائِبِ والشَّدائِدِ بالفَرَجِ. عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ أَصحابِ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ أَيُّهَا الإِخوَةُ الكرام: لِنَنظُرْ إلى أصحابِ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يومَ الخَندَقِ، فقد بَلغَ الخوفُ منهُم مَبلغاً يكادُ أن لا يُصَدِّق، قال تعالى: ﴿إِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتُ الأَبْصَارُ وَبَلغَتِ اللهَ الظُّنُونَ وَاللهَ الظُّنُونَ بالله الظُّنُونَ \* هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً﴾.

لقد بَلَغَتِ القُلوبُ الحناجِرَ من شِدِّةِ الخَوفِ، وَوَقَفَ النِّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وقال: «ألا رجُلُّ يأتيني بِخَبَرِ القَومِ اللَّيلَةَ يكونُ معِيَ يومَ

القِيامَةِ» فلم يُحبُّهُ أَحَدٌ. رواه البيهقي. وما ذاك إلا لِشِدَّةِ الخَوفِ.

حتِّى قالَ بعضُ المنافقينَ: كَانَ مُحَمَّدُ يَعِدُنَا أَنْ نَأْكُلَ كُنُوزَ كِسْرَى وَقَيْصَرَ، وَأَحَدُنَا الْيَوْمَ لَا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى الْغَائِطِ. سيرة ابن هشام، ورواه البيهقي على نحوه.

فلمّ رأى النّبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ هذا من الصّحبِ الكِرامِ رَضِيَ الله عنهُم، وَقَفَ النّبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّرُ، ويَجعَلُ الأَمَلَ والتّفاؤُلَ في النّفوسِ، فقال صَلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُفَرَّجَنَّ عَنْكُمْ مَا تَرَوْنَ مِنَ الشّدَّةِ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ آمِناً، وَأَنْ يَدْفَعَ الله إِلَيَّ مَفَاتِيحَ الْكَعْبَةِ، وَلَيُهْلِكَنَّ الله كِسْرَى وَقَيْصَرَ، وَلَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ الله» رواه البيهقي عن موسى بن عقبة ومحمد بن اسحاق رَضِيَ الله عنهُما.

وإنِّي أتساءَلُ معَكُم: هل طافَ سيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بالبيتِ أم لا؟ نعم، طافَ وربِّ الكعبَةِ، ولله الحَمدُ والمِنَّةُ.

هل دُفِعَت إليه مفاتيحُ الكعبَةِ أم لا؟ نعم، دُفِعَت إليه وربِّ الكعبَةِ، ولله الحَمدُ والمِنَّةُ.

هل أهلَكَ الله كِسرى وقَيصَرَ أم لا؟ نعم، أهلَكَ الله تعالى كِسرى وقَيصَرَ وربِّ الكعبَةِ، ولله الحَمدُ والمِنّةُ.

هل أُنفِقَت كُنوزُهُما في سبيلِ الله أم لا؟ نعم، لقد أُنفِقَت كُنوزُهُما في سبيلِ الله

وربّ الكعبَةِ، ولله الحَمدُ والمِنَّةُ.

### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عِبادَ الله، بَشِّرُوا وأبشِرُوا وتَفاءَلُوا، وليسَ هذا وَهْمُ وربِّ الكَعبَةِ، إنَّما هيَ حَقيقَةُ، لأنَّ اللهُ تعالى هو القائِلُ: ﴿وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ النَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء واللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿.

وإنَّا لَنَرِجو الله تعالى أن نكونَ مَشمولينَ معَ الصِّحبِ الكِرامِ هِذهِ البِشارَةِ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُفَرَّجَنَّ عَنْكُمْ مَا تَرَوْنَ مِنَ الشِّدَّةِ».

يا ربِّ نسألُكَ بأسمائِكَ الحُسنى وبصفاتِكَ العُلى، وبحبيبك الأعظم سيِّدِنا محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وبالصِّحبِ الكِرامِ، وبأمِّهاتِنا أمِّهاتِ المؤمنينَ، وبأهلِ بدر الكرامِ، أن تَجعَلَ لنا حظًا من هذهِ البشارَةِ النَّبويِّةِ للصَّحبِ الكِرامِ، وعَجِّل لنا بالفرج، وأدخِل عَظيم جُرمِنا في عَظيمِ عَفوكَ يا أرحَمَ الرَّاحِمينَ.

أَيُّهَا الإِخوَةُ الكرام: كونوا على يقينٍ بأنّ الفَرَجَ آتٍ إِن شاءَ اللهُ تعالى، وأنّ من وراءِ هذهِ المِحنَةِ مِنحَةً عظيمَةً، فكونوا رِجالاً حَوِّلوا بالإيمانِ الألَمَ إلى أمَلٍ، والتَّشاؤُمَ إلى تفاؤُل، والضِّيقَ إلى سَعَةٍ، والمِحنَةَ إلى مِنحَةٍ.

إحذِروا حديثَ التَّشاؤُمِ الذي يَفُتُّ عَضُدَ الأُمَّةِ، ويُصيبُها بالحُزنِ والقُنوطِ، حتَّى لا يَقَعَ أَحَدُنا تحتَ قولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ، فَهُو أَهْلَكُهُمْ» رواه الإمام مسلم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ

عنهُ.

أقولُ هَذا القَولَ، وأُستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

## 335 خطبة الجمعة: تذكريا مريد الصلاح والإصلاح

بسم الله الرحمن الرحيم

### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبادَ الله، إنِّي أَتُوَجَّهُ إلى أهلِ بَلَدي في هذا القُطرِ الحَبيبِ، أَتَوَجَّهُ إلى إحوَتي في هذا البَلَدِ ونحنُ نَعيشُ هذهِ الأزمَة، حيثُ ذَهَبَ ضَحِيَّتَها شَبابُنا، وأموالُنا، وهُدِّمَتِ البُيوتُ الكَثيرَةُ.

أَتُوَجَّهُ إِلَى أَهْلِ هَذَا البَلَدِ قَبَلَ حُلُولِ شَهْرِ رَمضانَ المبارَكَ بأيَّامٍ مَعدوداتٍ، وأقول: يا عبادَ الله، كُلُنا يُريدُ الصِّلاحَ والإصلاحَ، وكُلُنا يُريدُ تَغييرَ الحالِ الذي نحنُ عليهِ إلى حالِ أحسَنَ.

ولكن لِنَتَساءَلْ معَ أنفُسنا كيفَ يَكونُ هذا التَّغييرُ؟

هل هذا التِّغييرُ يكونُ بِسَفكِ الدِّماءِ، وتَهديمِ البيوتِ؟!

هل يكونُ هذا التَّغييرُ بِتَدَخُّلِ زَيدٍ وعَمروٍ في مَشاكِلِنا؟!

هل يكونُ هذا التّغييرُ بِمُعجِزَةٍ تَنزِلُ من السّماءِ؟!

هل يكونُ هذا التّغييرُ باستِيرادِ الخُطَطِ والآراءِ من شَرقٍ أو غَربٍ ؟!

يا عبادَ الله، إذا كُنّا صادِقينَ في طَلَبِ التَّغييرِ، وحَريصينَ عليهِ كُلِّ الحِرسِ، فالمِفتاحُ لهذا التَّغييرِ في أيدينا، هذا المِفتاحُ هوَ من مَفاتيحِ العَلاقِةِ بينَ العبدِ وربِّهِ، فَمَن كَانَ صادِقاً في طَلَبِ التَّغييرِ \_ وأنا أرى الأمِّةَ كُلّها تَبحَثُ عن ذلكَ، ولكن

تَبحَثُ عن ذلكَ في طُرُقٍ مُظلِمَةٍ \_ فالتَّغييرُ هوَ أن تَلتَزِمَ الأُمَّةُ آيَةً واحِدَةً من كِتابِ الله عز وجل يقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الله لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِقَوْمٍ .

### لا تَبتَعِدوا عن الحَقيقَةِ:

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: سُنَّةُ كُونِيَّةُ يُسَطِّرُها رَبِّنا عَزِّ وجلَّ فِي كِتابِهِ العَظيمِ ﴿ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ الله تَحْوِيلاً ﴾. فلا تَبتَعِدوا عن هذه الحَقيقَةِ، ولا تُغالِطوا أَنفُسكُم مَا دُمتُم مُؤمنينَ بالله عزِّ وجلّ، ومُؤمنينَ بالقُرآنِ العَظيمِ، فَلَن يُغَيِّرَ اللهُ تعالى حَالَ قَومٍ من وَضْعٍ مُرْضٍ مُريحٍ إلى وَضْعِ ضَنْكِ العَظيمِ، فَلَن يُغَيِّرَ اللهُ تعالى حَالَ قَومٍ من وَضْعٍ مُرْضٍ مُريحٍ إلى وَضْعِ ضَنْكِ مَذمومٍ إلا بتَغييرِ ما في القلب، قال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ الله فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْحُوعِ وَالْحَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾. وقال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً اللهُ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً اللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٍ ﴾.

ولن يُغَيِّرَ الله تعالى حالَ قَومٍ من وَضْعِ ضَنْكِ مَذمومٍ، إلى وَضْعٍ مُرْضٍ مُريحٍ، إلا أن يَتَغَيِّرَ ما في القُلوب، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الله لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾. وإذا صَدَقنا الله في أقوالِنا، صَدَقنا الله في تَحويلِ هذه الحالِ إلى حالٍ أَخْسَنَ، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً \* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴾.

## هل نَقولُ قولاً سَديداً في أنفُسنا؟

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: هل نَقولُ قولاً سَديداً في حَقِّ أَنفُسِنا حَتِّى يُصلِحَ اللهُ تعالى أَيُها الإِخوة الكرام:

أينَ من يَقُولُ القَولَ السِّديدَ في حَقِّ نَفسِهِ، ولم يُصلِحْ رَبِّنا عزِّ وجلَّ عَمَلَهُ وحالَهُ؟ إنَّ سيِّدَنا آدمَ عليه السِّلامُ قالَ قَولاً سَديداً في حَقِّ نَفسِهِ، فأصلَحَ الله حالَهُ وعَمَلَهُ، بل واصطَفاهُ الله سُبحانَهُ وتعالى، قالَ سيِّدُنا آدمُ عليهِ السِّلامُ: ﴿رَبَّنَا طَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْحَاسِرِينَ ﴿. قالَ قَولاً سَديداً فأصلَحَ الله تعالى حالَهُ، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴾.

وهذا سيّدُنا يونس عليه السّلامُ، وعلى نبيّنا أفضَلُ الصّلاةِ وأتَمُّ التّسليمِ، قالَ قَولاً سَديداً في حَقِّ نفسهِ، فأصلَحَ اللهُ حالَهُ وعَمَلَهُ، قالَ سيّدُنا يونس عليهِ السّلامُ: ﴿ اللهُ إِلهَ إِلا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظّالِمِين ﴾. فكانَتِ النّتيجَةُ: ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِين ﴾.

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: إِنَّ مِفتاحَ الصِّلاحِ والإِصلاحِ فِي أَيدينا، إِنْ صَدَقْنا مَعَ أَنفُسِنا، ورَجَعنا إلى الله عزِّ وجلِّ، يقولُ ربُّنا عزِّ وجلِّ: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ .

هل نُقِرِّ بِفَسادِنا؟ هل نُقِرِّ بِفَسادِ جَوارِحِنا؟ هل نُقِرِّ بِجُرأتِنا على المَعاصي والمنكَراتِ؟ هل نُقِرِّ بِجُرأتِنا على تَرْكِ كثيرٍ من المأموراتِ؟ هل نُقِرِّ بأنّ الدِّنيا تَحكَمَت من القُلوبِ \_ إلا من رَحِمَ اللهُ \_؟ هل نُقِرِّ بأنّ الرِّحمَة نُزِعَت من قُلوبِنا \_ إلا من رَحِمَ اللهُ \_؟ هل نُقِرِّ بأنّ الرِّحمَة الرِّبَويَّةِ قد قُلوبِنا \_ إلا من رَحِمَ اللهُ \_؟ هل نُقِرِّ بأنّ الرِّبا والمُعامَلاتِ التِّجارِيَّةِ الرِّبَوِيَّةِ قد

ارتَكَبناها؟ هل نُقِرِّ بأنّ الفاحِشَةَ قد عَمِّت وطَمِّت؟ هل نُقِرِّ بأنّ الكثيرَ أعرَضَ عن الاحتِكامِ لِكِتابِ الله تعالى، ولِسُنَّةِ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ؟

### من عَجائِبِ الزِّمانِ:

يا عبادَ الله، من عَجائِبِ الزِّمانِ أن تَرى الفاسِدَ المُفسِدَ يَلبَسُ ثِيابَ الصَّالِحِ المُصلِحِ، ويَزعُمُ أَنَّهُ يُريدُ الصَّلاحَ والإصلاحَ، قال تعالى عن فِرعَونَ وهوَ يُحَدِّثُ المُصلِحِ، ويَزعُمُ أَنَّهُ يُريدُ الصَّلاحَ والإصلاحَ، قال تعالى عن فِرعَونَ وهوَ يُحَدِّثُ قَومَهُ: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الْفَسَادِ ﴾.

هذا الفاسِدُ المُفسِدُ إذا لَبِسَ ثِيابَ الصَّلاحِ والإصلاحِ لن يَكُونَ صالِحاً ولا مُصلِحاً، ولو أَعجَبَكَ قُولُهُ، وأشهدَ الله على ما في قلبِهِ، قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ الله عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُّ الْخِصَامِ \* مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ والله لا يُحِبُّ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ والله لا يُحِبُّ الفَسَادِ ﴿. وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ \* أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لا يَشْعُرُونَ ﴿.

### تَذَكّر يا مُريدَ الصّلاحِ والإصلاح:

يا عبادَ الله، إنِّي أَتَوَجَّهُ إلى كُلِّ مُريدٍ للصِّلاحِ والإصلاحِ، لأقولَ له من قَلبٍ صَادِقٍ مُخلِصٍ مُحِبٍّ \_ واللهُ شَهيدٌ على ما أقولُ \_:

يا مُريدَ الصَّلاحِ والإصلاحِ، إنْ كُنتَ صَادِقًا فِي دَعواكَ فالتَزِم قَولَ الله تعالى:

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٍ .

والتَزِم قَولَهُ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُون \* كَبُرَ مَقْتاً عِندَ الله أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُون ﴾.

والتَزِم قَولَهُ تعالى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾

وتَذَكّر حديثَ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي رواه الشيخان عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عن النِّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ برَحَاهُ.

فَيَحْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ: أَيْ فُلَانُ، مَا شَأْنُكَ، أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنْ الْمُنْكَرِ؟

قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ»

### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عبادَ الله، إنَّ تَغييرَ حالِنا مُرتَبِطٌ بنا، ومِفتاحُ تَحسينِ الأحوالِ بأيدينا «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ» وغَيِّر داخِلَكَ، واعلَم بأنَّ الله تعالى مُطّلِعٌ على نَواياكَ، فإنْ خَدَعتَ النَّاسَ جميعاً فلن تَستَطيعَ أن تَحدَعَ نَفسَكَ.

فَسَلْ نَفْسَكَ يَا مُرِيدَ الصِّلاحِ والإصلاحِ، هَلَ أَنتَ بِحَقِّ صَالِحٌ ومُصلِحٌ؟ يَا أَيُّ هَا الرَّجُ لُ الْمُعَلِّمُ غَيْرَهُ \*\*\* هَلَّا لِنَفْ سِكَ كَانَ ذَا التَّعْلِيمُ

تَصِفُ الدَّوَاءَ مِنَ السَّقَامِ لِذِي الضَّنَى \*\*\* كَيْمَا يَصِحَّ بِهِ وَأَنْتَ سَعِفُ الدَّوَاءَ مِنَ السَّقَامِ لِذِي الضَّنَى \*\*\* كَيْمَا يَصِحَ بِهِ وَأَنْتَ سَعِفُ سَعِفِيهُ

وَأَرَاكَ تُلْقِحُ بِالرَّشَادِ عُقُولَنَا \*\*\* نُصْحاً وَأَنْتَ مِنَ الرَّشَادِ عَدِيمُ

اِبِدَا بِنَفِ سِكَ فالهُهَا عَن غَيَّهِ السَّخُ فَإِذَا انتَهَتْ عنهُ فَالْفِي عَنهُ عَنهُ فَالْفَي فَالْفَهَا عَن غَيَّهِا \*\*\* فَإِذَا انتَهَتْ عنهُ فأنتَ حَكيمُ

فَ هُ نَاكَ يُ قُبَلُ إِن وَعَظتَ، ويُقتَدَى \*\*\* بالـقَولِ مِنكَ، ويَنفَعُ التَّعليمُ

لا تَنْهُ عن خُلُقٍ وتَاتِيَ مِثلَهُ \*\*\* عَارٌ عَلَيكَ إذا فَعَلَتَ عَظِيمُ

اللَّهُمِّ أصلِحنا ظاهِراً وباطِناً، ورُدِّنا إليكَ رَدًّا جميلاً. آمين.

أقولُ هَذا القَولَ، وأُستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

### 336 خطبة الجمعة: اطلبوا الفضل عند الرحماء من أمتى

بسم الله الرحمن الرحيم

### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبادَ الله، ها نحنُ نَعيشُ في العَشرِ الأُوَّلِ من شَهرِ رَمضانَ الْمَبارَكِ، الذي أُوَّلُهُ رَحَمَةُ، وأوسَطُهُ مَغفِرَةٌ، وآخِرُهُ عِتقٌ من النَّارِ، ومن الرَّحَمَةَ اشتُقِّ اسمَينِ إلهِيِّينِ عَظيمَينِ، أُوِّلُهُما أَعَمُّ وأشمَلُ من الآخرِ ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾.

أَيُّهَا الإخوة الكرام: الرِّحْمَةُ هيَ عَمودُ الخَيرِ، والنَّاظِمُ الأخلاقِيِّ لِجُملَةِ الأخلاقِ البَشرِيَّةِ الحَميدَةِ، والقَيِّمَةُ التي لم يَزَل يُوصي ويَتَواصى بها المُصلِحونَ والمُخلِصونَ من رَادَةِ الحَضاراتِ على مَرِّ التَّاريخِ، وهيَ عَينُ ما حَثَّ الرِّحْمنُ سُبحانَهُ وتعالى على التَّواصي بها في كلامِهِ القَديمِ مُنذُ الأزَلِ: ﴿ وَتَوَاصَوْ ا بِالْمَرْ حَمَة \* أُولَئِكَ على التَّواصي بها في كلامِهِ القَديمِ مُنذُ الأزَلِ: ﴿ وَتَوَاصَوْ ا بِالْمَرْ حَمَة \* أُولَئِكَ

### أَصْحَابُ الْمَيْمَنَة ﴾.

ولو نَظَرِنا فِي كِتابِ الله عزِّ وجلٌ من أجلِ أن نَعرِفَ القَصدَ من إرسالِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لَوَجَدنا أَنَّ القَصدَ الأسمى من إرسالِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الرِّحَةُ، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَينَ الرِّحَمَةِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَسَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَينَ الرِّحَمَةِ للعَالَمِينَ ﴿ وَسَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَينَ الرِّحَمَةِ للعَالَمِينَ ﴿ وَهَذَا كَانَ وَاضِحاً جَلِيًّا مِن دَعورَتِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَينَ الرِّحَمَةِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَعلى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَعلى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الله وَسَحْبِهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ السَّلُوكِيَّةِ.

### من أحاديثِهِ الشِّريفَةِ القَولِيَّةِ:

يا عبادَ الله، من أحاديثِ سيّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ القَولِيَّةِ التِي تُجَسِّدُ الرِّحْمَةَ التِي جاءَ بِها، ما رواه الحاكم والإمام أحمد عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ الله عنهُما، عن النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ».

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: تَنَبِّهُوا إلى قُولِ سَيِّدِنا رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَصَحْبِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ» فإنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَطلُبُ مَنَّا الرِّحَمَةَ لأهلِ الأرضِ جميعاً، مُؤمِنِهِم وكافِرِهِم، بل حتِّى البهائِمَ والحَيواناتِ.

هل سَمِعتَ هذا يا أخي الكريم، يا من تَدِّعي الإسلامَ، يا من تُريدُ الاقتِداءَ

بالسَّلَفِ الصَّالِحِ، إذا أردت الرِّحمَة من السِّماءِ فارحَم أهلَ الأرضِ.

### تَحذيرُ الأمَّةِ من القَسوَةِ:

أيُّها الإخوة الكرام: لقد حَدَّرَ سيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الأُمَّةَ ـ أُمَّةَ الاستِحابَةِ، التي رَضِيَت بالله تعالى ربَّا، وبِسَيِّدِنا محمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نبيًا ورسولاً، باختِيارِها ـ من القَسوَةِ، وعَدَمِ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نبيًا ورسولاً، باختِيارِها ـ من القَسوَةِ، وعَدَمِ الرِّحْمَةِ، بعد أن عَرَفَتِ الأُمِّةُ قُولَ الله عزِّ وحلّ: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَلرَّحْمَةِ، بعد أن عَرَفَتِ الأُمِّةُ قُولَ الله عز وحلّ: ﴿فَلْيَحْذَرِ اللّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٍ ﴿ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ هذهِ الآيَةِ الكريمَةِ قُولَ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ هذه الآيةِ الكريمَةِ مَن الظُّلمِ، روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْ عَن النَّهُ عَلَيْهِ وَعلى الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْ عَن النَّهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: ﴿ إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ لَا يُرْحَمْ لَا يُرْحَمْ لَا يُرْحَمْ لَا يُرْحَمْ لَا يُرْحَمْ لَا يُسْعَى الله عَلَيْهِ وَعلى الله عَلَيْهِ وَعلى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَعلى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَعلى الله عَلَيْهِ وَعلى الله عَلَيْهِ وَعلى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: ﴿ إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ لَا يُرْحَمْ لَا يُورِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ﴿ إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ لَا يُرْحَمْ لَا يُرْحَمْ لَا يُرْحَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ لَا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهِ عَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

يا من أنت حَريصٌ على دُخولِ الجَنّةِ، يا من أنت حَريصٌ أن تَكونَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ، اِمتَثِل أَمرَ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وأطِعْهُ حَتِّى تَدخُلَ الجَنَّةَ، روى الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبُهِ وَسَدَّهُ إِلَّا مَنْ أَبِي هُرَيْرةً رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبُهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبِي»

قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَمَنْ يَأْبَى؟

قَالَ: «مَنْ أَطَاعَني دَخَلَ الْجَنَّةُ، وَمَنْ عَصَاني فَقَدْ أَبَي».

لمن تَكونُ الرِّحْمَةُ؟

أَيُّهَا الإخوة الكرام: لمن تَكونُ الرِّحَمَةُ؟ هل الرِّحَمَةُ تَكونُ مَقصورَةً على من وَقَفَ أَحَبَبْتَهُ؟ هل تَكونُ مَقصورَةً على من وَقَفَ إحبَبْتَهُ؟ هل تَكونُ مَقصورَةً على من وَقَفَ بجانبِك؟ هل تَكونُ مَقصورةً على إخوانِكَ من أهلِ الإيمانِ؟ هل تَكونُ مَقصورةً على إخوانِكَ من أهلِ الإيمانِ؟ هل تَكونُ مَقصورةً على إخوانِكَ من أهلِ الإيمانِ؟ هل تَكونُ مَقصورةً على زوجَتِكَ وأولادِك؟

لقد بَيِّنَ سيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لمن تَكونُ الرِّحَمَةُ؟

روى البيهقي عن أنسِ بنِ مالكِ رَضِيَ اللهُ عنهُ قال: قال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَنهُ قال: وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لا يَدخُلُ الجنَّةَ مِنكُم إلا رَحيمٌ».

قالوا: يا رسولَ الله، كُلُّنا رَحيمٌ.

قال: «لَيسَ رَحمةَ أَحَدِكُم نَفسَهُ وأهلَ بَيتِهِ، حتِّي يَرحَمَ النَّاسَ».

وفي رواية الحاكم عن أبي موسى الأشعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أنَّ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «والذي نَفسي بِيَدِهِ، لا تَدخُلُوا الجنَّةَ حتَّى تَراحَموا».

قالوا: يا رسولَ الله، كُلُّنا رَحيمٌ.

قال: «إِنَّهُ لَيسَ بِرَحْمَةِ أَحَدِكُم، ولكن رَحْمَةَ العَامَّةِ، رَحْمَةَ العَامَّةِ».

## أُطلُب الفَضلَ من أهل الرِّحمَةِ:

أيُّها الإخوة الكرام: اِسمَعوا إلى تَوجيهِ سيَّدِنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ

وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ للأُمَّةِ مِمِّن تَطلُبُ الفَضلَ، روى القضاعي عن أبي سَعيدٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قال: قال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَقُولُ اللهُ تَعالى: أُطلُبوا الفَضلَ عِندَ الرُّحَماءِ من عِبادي تَعيشوا في أكنافِهِم، فإن فيهِم رَحْمَتي، ولا تَطلُبوها من القاسِيةِ قُلوبُهُم، فإن فيهِم سَخَطي».

يا عبادَ الله، قولوا لقاسي القلبِ: فيكَ سَخَطُ الله وإن كُنتَ صائِماً مُصَلِّياً تالِياً للهُ وإن كُنتَ صائِماً مُصَلِّياً تالِياً للقُرآنِ العَظيمِ، حاجًا مُعتَمِراً، ماذا تَنفَعُكَ هذهِ العِباداتِ وأنتَ لا تَرحَم؟ ومن لا يُرحَم لا يُرحَم.

إن كُنتَ مُتَّبِعاً بِحَقِّ كُنتَ رحيماً، لأنّ الْمُتَّبِعَ للرِّحَمَةِ اللهداةِ يَكُونُ رحيماً بِعِبادِ الله جميعاً، ويَكُونُ له الحَظُّ الوافِرُ من قَولِهِ تعالى لسيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينِ ﴾.

قولوا لقاسي القلبِ مِمِّن يَدِّعي الاتِّباع: لا نَقولُ أينَ رَحَمَتُكَ بِغَيرِ المؤمنينَ، ولكن نَقولُ: أينَ رَحَمَتُكَ بِالأطفالِ الرُّضِّعِ؟ أينَ نَقولُ: أينَ رَحَمَتُكَ بالأطفالِ الرُّضِّعِ؟ أينَ رَحَمَتُكَ بالشِّيوخِ المَرضى؟ أينَ رَحَمَتُكَ بالنِّساءِ؟

# من أحوالِهِ السُّلُوكِيَّةِ:

يا عبادَ الله، أمَّا أحوالُهُ السُّلُوكِيَّةُ فِي خُلُقِ الرَّحْمَةِ فَحَدِّث عنها ولا حَرَجَ، روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ.

قَالَ: ﴿إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً».

وروى البيهقي عن ابن مَسعودٍ رَضِيَ الله عنه قال: لَمَّا رَأَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّاسِ إِدْبَاراً قَالَ: «اللَّهُمَّ سَبْعاً كَسَبْعِ يُوسُفَ» عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّاسِ إِدْبَاراً قَالَ: «اللَّهُمَّ سَبْعاً كَسَبْعِ يُوسُفَ» فَأَخذَتْهُمْ سَنَةٌ، حَتَّى أَكُلُوا الْمَيْتَةَ وَالْجُلُودَ وَالْعِظَامَ، فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ وَنَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّكَ بُعِثْتَ رَحْمَةً، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا، فَادْعُ الله لَهُمْ.

فَدَعَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَسُقُوا الْغَيْثَ، فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسُقُوا الْغَيْثَ، فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ سَبْعاً، فَشَكَا النَّاسُ كَثْرَةَ الْمَطَرِ.

فَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا».

فَانْحَدَرَتِ السَّحَابَةُ عَنْ رَأْسِهِ، فَسُقِيَ النَّاسُ حَوْلَهُم.

### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عِبادَ الله، هذا شَهرُ رَمضانَ شَهرُ الرَّحَمَةِ، ورَحَمَةُ الله تعالى مَنوطَةُ بِرَحَمَةِ بَعضِنا لِبَعضِ.

فأينَ رَحَمُتُنا لِبَعضِنا البَعضِ؟ هلّا سألتَ نَفسَكَ أَيّها التّاجِرُ هل أنتَ من الرُّحَماءِ النّاسُ في أكنافِهِم؟ أم أنتَ من أصحابِ القُلوبِ القاسِيَةِ؟

فإن كُنتَ من الرُّحَماءِ فأنتَ المَرحومُ إن شاءَ اللهُ تعالى، وأمَّا إذا كُنتَ من أصحابِ القُلوبِ القاسِيَةِ فاعلَم بأنَّ سَخَطَ الله تعالى فيكَ.

يا أَيُّها الإِحوة الصَّائِمونَ: أينَ رَحمَةُ التُّجَّار في سَوادِ الأُمَّةِ؟ أينَ رَحمَةُ الأطبَّاء في

سَوادِ الأُمَّةِ؟ أينَ رَحَمَةُ الصَّيادِلَةِ في سَوادِ الأُمَّةِ؟ أينَ رَحَمَةُ الأُغنِياءِ في سَوادِ الأُمِّةِ؟ أينَ رَحَمَةُ دُعاةِ الإصلاح في سَوادِ الأُمِّةِ؟

لماذا أصبَحَ جُلٌ تَعامُلِكُم بالعُملَةِ الأجنبِيَّةِ؟ هل هذا من خُلُقِ الرِّحْمَةِ في سَوادِ الأُمِّةِ؟ لماذا تَرفَعونَ أسعارَ أقواتِ العِبادِ بينَ السَّاعَةِ والأخرى؟ لماذا تَرفَعونَ أسعارَ حليبِ الأطفالِ بينَ السَّاعَةِ والأخرى؟ لماذا تَرفَعونَ أسعارَ الدَّواءِ بينَ السَّاعَةِ حليبِ الأطفالِ بينَ السَّاعَةِ والأخرى؟ لماذا تَرفَعونَ أسعارَ الدَّواءِ بينَ السَّاعَةِ والأخرى؟

هلّا بِعتُم بَضائِعَكُمُ القَديمَةَ بِرَأْسمالها القَديمِ مع الرّبحِ اليَسيرِ حتّى إذا اشــتَريتُم بالسّعرِ الجَديدِ بِعتُم بالسِّعرِ الجَديدِ؟

يا عبادَ الله، تَعَرَّفوا على خُلُقِ الرَّحْمَةِ في شَخصِيَّةِ سَيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وسَلُوا الله تعالى التَّوفيق للاقتِداءِ به، اللَّهُمِّ أكرِمنا بذلك. آمين.

أقولُ هَذا القَولَ، وأُستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

### 337 خطبة الجمعة: التظاهر بالصلاح لا ينفع

### بسم الله الرحمن الرحيم

### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبادَ الله، لقد اصطَفى الله تعالى للرِّسالَةِ الخاتِمةِ أفضَلَ الأنبياءِ والمُرسَلينَ، وأكمَلَهُم صِفاتٍ وسُلوكاً ظاهِراً وباطِناً، فكانَ النَّموذَجَ الأمثَلَ للإنسانِ الكامِلِ، وكانَ القُدوَةَ المُثلى للمُقتَدينَ الصَّالِحينَ المُتَّقينَ والأبرارِ والمُحسِنينَ، من النَّاسِ أجمعينَ من بَعدِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فاصطَفى سيِّدَنا محمِّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فاصطَفى سيِّدَنا محمِّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ،

والأمَّةُ الإسلامِيَّةُ التي اصطَفاها الله تعالى بِقَولِهِ: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَايْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾. وَجَبَ عليها بِمُقتَضى هذا الاصطِفاءِ أن تَكونَ نَموذَجاً صالِحاً وقُدوةً حَسَنَةً للنَّاسِ أجمعينَ، بالتِزامِها العَمَلَ بالشِّريعَةِ، وتَخَلَّقِها بأخلاقِ سيّدِنا رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ.

يا عبادَ الله، إذا التَزَمَتِ الأُمَّةُ شَرعَ الله ظاهِراً وباطِناً، وتَحَلَّت بالأخلاقِ المُحَمِّدِيَّةِ كانَ حالُها أبيَنَ من كُلِّ بَيانٍ قَوليٍّ يَدعو إلى الدُّحولِ في الإسلام.

## التَّظاهُرُ بالصَّلاحِ لا يَنفَعُ:

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: التَّظاهُرُ بالصَّلاحِ لا يَنفَعُ، ومُراءاةُ النَّاسِ لا تَنفَعُ، فَتُوبُ الرِّياءِ يَشِفٌ عمَّا تَحتَهُ، ولا بُدِّ أن يُفتَضَحَ صاحِبُهُ يوماً ما، وتَنكَشِفَ للنَّاسِ حَقيقَتُهُ، ويَظهَرَ أنَّهُ كانَ يُخادِعُ النَّاسَ بِمَظهَرِهِ لأغراضٍ دُنيَويِّةٍ، فمن أسرَّ سَريرةً اللهُ رداءَها، ومن أخفى عن النَّاسِ مَعصِيةً سَتَرَهُ اللهُ تعالى أولاً لِيَتوبَ، فإذا لم يَتُبُ واستَمَرِّ على تَكرارِ مَعصِيتِهِ فَضَحَهُ اللهُ تعالى.

ومن المُؤسِفِ أن يَكُونَ حالُ بَعضِ المُسلِمينَ مُنَفِّراً من الإسلامِ، ومُبعِداً عنهُ، لِعَدَمِ التِزامِهِم بالشِّرعِ الشِّريفِ، والأخلاقِ المُحَمِّدِيَّةِ، ومن المُؤسِفِ أيضاً أن يَكُونَ دُعاةُ الصَّلاحِ والإصلاحِ غَيرَ مُلتَزِمينَ بما يَدعونَ النَّاسَ إليهِ، فلم يَتَحَقَّقوا بِصِفاتِ المُتَقينَ، فَضلاً أن يَكُونوا أبراراً مُحسنينَ.

# الغايَةُ من بعثَةِ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ:

يا عبادَ الله، لقد أخبَرُنا الله عزّ وجل أنّه جَعَلَ نبيّهُ الكَريمَ رَحْمَةً للعالمينَ، رؤوفاً رَحيماً، وأنّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ غايَةُ الخُلُقِ الرِّفيعِ، والتّواضُعِ المُتناهي، ولم يَكُن صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَظًا ولا غَليظًا، فَمَدَحَهُ اللهُ تعالى قَبلَ البِعثة بِقُولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ وَمَدَحَهُ بَعدَ البِعثة بِقُولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ . ومَدَحَهُ بَعدَ البِعثة بِقُولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ . ومَدَحَهُ بَعدَ البِعثة بِقُولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ . ومَدَحَهُ بَعدَ البِعثة مِنْ الله لِنتَ لَهُمْ وَلُو كُنتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَلْ عَلَى الله إِنَّ اللهُ يُحِبُّ الْمُتَوكَلِينِ ﴾ .

كيفَ لا يَكُونُ هذا وَصْفَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ودِينُهُ دِينُ

اليُسرِ والرِّحمَةِ والتِّسامُحِ والعَفوِ والصَّفحِ؟

فأينَ الأُمِّةُ من نَبِيِّها صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟ وأينَ الأُمِّةُ من دِينِها؟ وأينَ الأُمِّةُ من سَلَفِها الصَّالِح؟

يا عبادَ الله، أمَّةُ رَبِّها رحمنُ رحيمٌ رؤوفٌ حَليمٌ، نَبِيِّها كُلُّهُ رَحَمَةٌ، شَرعُها كُلُّهُ يُسرٌ ورِفقٌ ورَحَمَةٌ، وسَلَفُها رُحَماءُ فيما بينَهُم، قال تعالى: ﴿مُّحَمَّدُ رَّسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ ﴿. هل من المعقولِ أن تَعيشَ بهذهِ الشَّيدَة والقَسوَة والغِلظَة على بَعضِها البَعضِ؟

ألم يأنِ لهذهِ الأُمِّةِ أَن تَستَيقِظَ من رُقادِها، وأَن تَرجِعَ إلى هَدْي نَبِيَّها صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وتُعطِيَ الصُّورَةَ الحَقيقِيَّةَ عن هذا الدِّينِ الحَنيفِ العَظيمِ، والصُّورَةَ الحَقيقِيَّةَ عن هذا النِّييِّ العَظيمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟

# صُورَةٌ من صُور الرِّحمَةِ:

أَيُّهَا الإخوة الكرام: صُورَةٌ من صُورِ الرِّحمَةِ التي ما عَرَفَتْها البَشَرِيَّةُ من قَبلُ ولا من بَعدُ، صُورَةٌ من صُورِ الرِّحمَةِ صَدَرَت عن نَبِيِّ الرِّحمَةِ سيِّدِنا محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ.

روى الإمام البخاري عن ابنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قال: لَمَّا رَأَى النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشاً اسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بَسَبْع كَسَبْع يُوسُفَ»

فَأَخَذَتْهُم السَّنَةُ حَتَّى حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى أَكَلُوا الْعِظَامَ وَالْجُلُودَ.

فَقَالَ أَحَدُهُمْ: حَتَّى أَكَلُوا الْجُلُودَ وَالمَيْتَةَ، وَجَعَلَ يَخْرُجُ مِن الْأَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ.

فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: أَيْ مُحَمَّدُ، إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَكْشِفَ عَنْهُمْ، فَدَعَا.

وفي روايةٍ قال ابنُ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ: لَمَّا اسْتَعْصَوْا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ دَعَا عَلَيْهِمْ بِسنِينَ كَسنِينِ يُوسُفَ، فَأَصَابِهُمْ قَحْطُ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ دَعَا عَلَيْهِمْ بِسنِينَ كَسنِينِ يُوسُفَ، فَأَصَابِهُمْ قَحْطُ وَجَهْدٌ، حَتَّى أَكُلُوا الْعِظَامَ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِن الْجَهْدِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينِ \* يَعْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمُ \*.

قَالَ: فَأُتِيَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ الله، اسْتَسْقِ الله لِمُضَرَ فَإِنَّهَا قَدْ هَلَكَتْ.

قَالَ: «لِمُضَرَ، إِنَّكَ لَجَرِيءُ».

فَاسْتَسْقَى لَهُمْ فَسُقُوا، فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴾.

فَلَمَّا أَصَابَتْهُمُ الرَّفَاهِيَةُ عَادُوا إِلَى حَالِهِمْ حِينَ أَصَابَتْهُم الرَّفَاهِيَةُ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴾.

وعِندَما أَسلَمَ ثُمامَةُ بنُ أَثال، قَدِمَ مَكَّةً، وسَمِعَتهُ قُرَيشٌ يَتَكَلَّمُ بأمرِ سيِّدِنا رسولِ

الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ.

قالوا: صَبَأ تُمامَةُ، فَأَغضَبوهُ.

فقال: إنِّي والله ما صَبَوتُ، ولكنِّي أسلَمتُ، وصَدَّقتُ محمِّداً، وآمَنتُ به، وايمُ الذي نَفسُ ثُمامَةَ بِيَدِهِ لا يَأْتيكُم حَبَّةُ من اليَمامَةِ \_ وكانَت رِيفَ مَكَّةَ \_ ما بَقيتُ، حتِّى يَأْذَنَ فيها محمِّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ.

وانصرَفَ إلى بَلَدِهِ، ومَنَعَ الحملَ إلى مَكَّةَ حَتِّى جَهَدَت قُرَيشٌ، فَكَتَبوا إلى رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَسألونَهُ بأرحامِهِم أن يَكتُبَ إلى الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَسألونَهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ ثُمامَةَ يُحَلِّي إليهم حملَ الطَّعامِ، فَفَعَلَ رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. رواه البيهقي.

### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عِبادَ الله، إذا لم تَتَراحَموا في أيّامِ الأزَماتِ فمتى تَتَراحَمون؟ إن لم نَتَراحَم في أزَماتِ الحَياةِ الدُّنيا، قد لا نُرحَمُ لل قَدِّرَ اللهُ تعالى لله في أزَماتِ يَوم القِيامَةِ.

يا عبادَ الله، تَذَكّروا قَولَ سيّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ الله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا فَقَسَ الله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَسَّرَ الله عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ الله فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالله فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنهُ.

أَيُّهَا التُّجَّارُ: اِرحَموا سَوادَ الأمَّةِ من أصحابِ الدِّخلِ المَحدودِ، كُونوا تُجَّارَ

الآخِرَةِ لا تُجَّارَ الأزَماتِ، بِيعوا بِرأسِ مالِكُم أو بِرِبحٍ قَليلٍ.

أيُّها الأطِبَّاءُ: اِرحَموا سَوادَ الأُمِّةِ من أصحابِ الدِّحلِ المَحدودِ، عاينوا المَرضى، وداووا الجَرحى، واجعَلوا أجرَكُم على الله تعالى، ومن وَقَعَ أجرُهُ على الله تعالى فازَ وربِّ الكَعبَةِ.

اللَّهُمِّ ارحَمنا، وارحَم بنا، واجعَلنا رُحَماءَ فيما بَينَنا. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأُستَغْفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\*

# 338 خطبة الجمعة: هذا رسولكم يا أمة سيدنا محمد صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم

بسم الله الرحمن الرحيم

### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبادَ الله، روى الإمام مسلم عَن الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عنهُما قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ

الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ، فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ، مُحْتَابِي النِّمَارِ أَوْ الْعَبَاءِ \_ أي: خَرَقوا ثِيابَهُم وقَوِّرُوا وَسَطَها \_ مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ، فَتَمَعَّرَ \_ أي: فَتَغَيِّرَ \_ وَجْهُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَأَى بِهِمْ مُضَرَ، فَتَمَعَّرَ \_ أي: فَتَغَيِّرَ \_ وَجْهُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِن الْفَاقَةِ، فَدَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِلَالاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: «﴿ إِيَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي حَلَقَكُم مِّن نَّفُسٍ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهُ وَلْتَنظُرْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾.

تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ \_ حَتَّى قَالَ: \_ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ».

قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِن الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفَّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ \_ أي: يَسْتَنِير فَرَحاً وَسُرُوراً \_ \_

فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ».

# هذا رسولُكُم يا أُمَّةَ سيِّدِنا محمِّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ:

يا عبادَ الله، لقد عَابَ الله أَقواماً ما عَرَفوا رَسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فقال: ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾.

إذا أعابَ الله على هؤلاءِ القَومِ الذينَ ما عَرَفوا رَسولَهُم فَكَفروا به، و لم يُؤمِنوا به و لم يَتَبِعوهُ، فهل يَليقُ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟ يَليقُ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: أتَوَجَّهُ إلى هذهِ الأمَّةِ في هذا البَلَدِ وأقولُ لهُم:

تَعَرَّفُوا على رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، حَاوِلُوا أَن تَنتَهِجُوا نَهجَ سيِّدِنا رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وخَاصَّةً في هذهِ الأزمَةِ.

أَتُوجَهُ إلى أَهلِ هَذَا البَلَدِ لا إلى غَيرِهِ، لأقولَ لهُم: لا تَنتَظِرُوا خَيرًا من حُكَّامِ العَرَبِ والمسلِمينَ لِحَلِّ الأَزْمَةِ التي يَمُرُّ بِمَا هذَا القُطرُ الحَبيبُ، لأَنَّهُ لو كَانَ فِيهِم خَيرٌ لَرَأيناهُ مُنصَبًّا على إِخوَتِنا في فلسطين الخبيبَة، وما دَامَتِ الأُمَّةُ لم تَرَ مِنهُم خَيرًا لأهلِ فِلسطِين الذينَ قُهِرُوا من اليَهودِ، فلا تَتَوَقَّعُوا مِنهُم خَيرًا لأهل سُوريا.

أمَّا عن دُولِ الغَرِبِ فمن بَابِ أُولَى وأُولَى أَن لا تَتَوَقَعُوا منهُم خَيراً في هذهِ الأَزْمَةِ، وخاصَّةً من قِبَلِ النَّهُ عن وَلا النَّصارى الذينَ قالَ الله فيهِم: ﴿ وَلَا تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ﴾.

# أَتُوَجُّهُ إلى عُقَلاءِ هذا البَلدِ:

أَيُّها الإخوة الكرام: إنِّي أَتَوَجَّهُ إلى عُقَلاءِ الأُمَّةِ في هذا البَلَدِ، إلى المؤمنينَ، إلى أصحابِ الشَّأنِ منهُم، أَلا تَرَونَ إلى حالِ هذهِ الأُمَّةِ، ماذا تَنتَظِرونَ؟

أَمَا تَحَرِّكَتِ العاطِفَةُ فِي قُلوبِكُم نحوَ أُمِّتِكُم، أما آنَ لكُم أن تَتَأْسَّو بسيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟

إِنَّ سَيِّدَنا رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ انفَعَلَ انفِعالاً وُجدانِيّاً نحوَ أصحابِ

الحاجَةِ، تَغَيِّرَ وجهُهُ الشِّريفُ رحمَةً هِم، دَخَلَ بيتَهُ لِمُساعَدَتِهِم فلم يَجِدْ شيئاً، فَدَعا النَّاسَ إلى المُواساةِ، وحَثَّهُم على ذلكَ بأسلوبٍ رائِعٍ، طَلَبَ منهُمُ البَذلَ في حُدودِ اليُسرِ والاستِطاعَةِ، حتِّى لا يَعتَذِرَ أَحَدُّ منهُم، وحتِّى لا يَعجَلَ منهُم مُقِلَّ بمَا يُقَدِّمُ.

أَتُوَجَّهُ لأهلِ هذا البَلَدِ، ولأصحابِ الشَّأنِ حاصَّةً، ولمن يَتَقاتَلونَ، وأقولُ لهُم: جاعَتِ الأُمَّةُ وعَطِشَت وتَعِبَت وأُرهِقَت، ألا تَرَونَ إلى ما حَلَّ بالأُمِّةِ؟

يا هؤلاءِ: إنّ ربّنا عزّ وجلّ قادِرُ على إنهاءِ هذهِ الأزمَةِ بأقلّ من طَرفَةِ عَينٍ، ولكن لِحِكمَةٍ يُريدُها اللهُ تعالى، ولكن: ﴿لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾.

ربِّنا عزِّ وجلَّ يُريدُ أن يَختَبِرَ العِبادَ، يُريدُ أن يُظهِرَ معادِنَ النَّاسِ، يُريدُ أن يُظهِرَ الْمُتَّبِعَ من الْمُبتَدِعِ.

# لَمْ يَرْضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجُوعَ حَيُوانٌ:

أَيُّهَا الإخوة الكرام: سيِّدُنا رسولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَأَلَّمَ عِندَما رأى مُضرَ جَائعَةً عارِيَةً مُحتاجَةً، وهذا ليسَ بِغَريبٍ عن سِيرَتِهِ العَطِرَةِ، كيفَ لا يَتَأَلَّمُ عليهِم، وهوَ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لم يَرضَ من النَّاسِ أن يُجِيعُوا حَيواناً ويُتعِبوهُ.

روى الإمام أحمد وأبو داود عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ الله عنهُ قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ، فَأْسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثاً لَا أُخْبِرُ بِهِ أَحَداً أَبَداً، وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ فِي حَاجَتِهِ هَدَفُ أَوْ حَائِشُ نَحْلٍ، فَدَخَلَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَحَبُ مَا اسْتَتَرَ بِهِ فِي حَاجَتِهِ هَدَفُ أَوْ حَائِشُ نَحْلٍ، فَدَخَلَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَحَبُ مَا اسْتَتَرَ بِهِ فِي حَاجَتِهِ هَدَفُ أَوْ حَائِشُ نَحْلٍ، فَدَخَلُ يَوْما حَائِطاً مِنْ حِيطَانِ الْأَنْصَارِ، فَإِذَا جَمَلُ قَدْ أَتَاهُ فَجَرْجَرَ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ.

قَالَ بَهْزُ وَعَفَّانُ: فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَمَسَحَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ سَرَاتَهُ وَذِفْرَاهُ فَسَكَنَ.

فَقَالَ: «مَنْ صَاحِبُ الْجَمَلِ؟»

فَجَاءَ فَتَى مِن الْأَنْصَارِ فَقَالَ: هُوَ لِي يَا رَسُولَ الله.

فَقَالَ: «أَمَا تَتَقِي الله فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَهَا الله، إِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ».

يا أَصِحَابَ الشَّأْنِ، يا مَن مَلَّكُكُمُ اللهُ تعالى رِقابَ النَّاسِ، تَذَكَّرُوا قَولَ الله تعالى: ﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُون﴾.

يا أصحابَ الشَّأْنِ، هذا هوَ رسولُكُم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، تَأَلَّمَ لِجوعِ حَيوانٍ، وخَاطَبَ مالِكَهُ وقالَ لهُ: «أَمَا تَتَّقِي اللهُ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَهَا اللهُ، إِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ».

يا أصحابَ الشَّأْنِ، اِتَّقُوا اللهَ في الأُمَّةِ، إِنَّكُم تَرَونَ ما حَلّ بهذهِ الأُمَّةِ، لقد جاعَتِ الأُمَّةُ وعَطِشَت وتَعِبَت، ونَزَحَت، يُتِّمَ الأطفالُ، ورُمِّلَتِ النِّساءُ، وجاعَ الأطفالُ، وفُقِدَ الدِّواءُ، وهُدِّمَتِ البُيوتُ.

هل نُزِعَتِ الرِّحَمَةُ من القُلوبِ، والرِّحَمَةُ لا تُنزَعُ إلا من الأشقِياءِ؟

تَذَكّروا يا عبادَ الله بأنّ مَصيرَ الجَميعِ إلى المَوتِ، وبعدَ المَوتِ حَشرٌ وعَرضٌ للأعمالِ، قال تعالى: ﴿وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُون﴾. فهل الأعمالُ التي نَقتَرِفُها تُبَيِّضُ الوُجوهَ، أم تُسَوِّدُها؟

# ربِّي سيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تُحَّارَ الآخِرَةِ:

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: لقد ربِّى سيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تُجَّارَ آخِرَة، لا تُجَّارَ أزَماتٍ، ما ربِّى رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تُجَّارًا إِذَا غَلَتِ الأَسعارُ فَرِحُوا، وإذا فُقِدَتِ البَضائِعُ فَرِحُوا، وإذا جَاعَتِ الأُمَّةُ فَرِحوا، بَل رَبِّى تُجَّاراً يَتَعامَلُونَ معَ الله بَاعوا أَنفُسَهُم وأَموالَهُم لله عزِّ وجلّ.

هذا سيّدُنا عُثمانُ رَضِيَ اللهُ عنهُ في عامِ الرِّمادَةِ زَمَنَ سيّدِنا عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ النَّاسُ لسيدنا عمر رَضِيَ اللهُ عنهُ: يَا حَليفَةَ رَسُولِ الله، إنَّ السَّماءَ لَم تُمطر، وإنَّ الأرضَ لم تُنبِت، وقَد أشرَفَ النَّاسُ على الهَلاكِ، فَمَا نَصنَع؟ فَنظَرَ إليهِم عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنهُ بِوَجهٍ عَصَرَهُ الهَمُّ عَصراً وقال: اصبِرُوا واحتَسِبُوا، فإني أرجو ألا تُمْسُوا حتَّى يُفَرِّجَ اللهُ عَنكُم.

فَلَمَّا كَانَ آخِرُ النَّهارِ، وَرَدَتِ الأخبارُ بأنَّ عِيرًا لعُثمانَ بنَ عَفَّانٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ جَاءَت مِنَ الشَّامِ وأَنَّهَا سَتَصِلُ الْمَدِينَةَ عندَ الصَّبَاحِ.

فَمَا أَن قُضِيَت صَلاةُ الفَجرِ حَتَّى هَبَّ النَّاسُ يَستَقبِلُونَ العِيرَ جَمَاعَةً إِثْرَ جَمَاعَة، وانطَلَق التُّجَّارُ يَتَلَقَّونَهَا، فإذا هي ألفُ بَعِيرٍ قَد وَسَقَت \_ أي حَمَلَت \_ بُرَّا وزَيتاً وزَبيباً، أناخَت العِيرُ بِبَابِ عُثمانَ بنَ عَفَّانٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، وطَفِقَ الغِلمَان يُنزِلُونَ عَنها أَحَمَالَهَا، فَدَخلَ التُّجَّارُ على عُثمانَ وقالوا: بِعنَا مَا وَصَلَ إليكَ يا أَبَا عَمرُو.

فقال: حُبًّا وكَرَامَةً، ولكِن كَم تُربِحُونَنِي على شِرَائِي.

فَقَالُوا: نُعطِيكَ بالدِّرهَمِ دِرهَمَينِ.

فقال: أُعطِيتُ أكثرَ من هَذا.

فزادوا له، فقال: أُعطيتُ أكثرَ مِمَّا زدتُمُوهُ.

فَزَادُوا لَهُ، فقال: أُعطيتُ أكثرَ من هَذا.

فقالوا: يا أبا عَمرو: ليسَ في المدينة تُجَّارٌ غَيرُنا، ومَا سَبَقَنَا إليكَ أَحَدٌ، فَمَن الذِي أَعطَاكَ أَكثر مِمَّا أَعطَينَا؟.

قال: إِنَّ الله أَعطَانِي بِكُلِّ دِرهَمٍ عَشَرَةً فَهَل عِندَكُم زِيَادَةً؟.

قالوا: لا يَا أَبَا عَمرُو.

فقال: إِنِّي أُشهِدُ اللهَ أَنِّي جَعَلتُ مَا حَمَلت هذِهِ العِيرُ صَدَقَةً على فُقَراءِ الْمُسلِمِينَ، لَا أَبتَغِي مِن أَحَدٍ دِرهَمًا ولا دِينَارًا، وإِنَّمَا أَبتَغِي ثُوَابَالله ورِضَاهُ.

أَيُّهَا الإخوة الكرام: أينَ تُحَّارُ الآخِرَةِ في هذهِ الأزمَةِ؟ أينَ الذينَ يَدِّعُونَ مَحَبَّةَ الله تعالى ومَحَبَّةَ رسولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟

يا تُجَّارَ الأَزمَةِ، كُونوا على يَقِينٍ بأنَّ هَذهِ الأَزمَةَ لن تَدومَ ولو طَالَت \_ لا قَدَّرَ اللهُ تعالى \_ وكونوا على يَقينٍ من قَولِهِ تعالى: ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم عَلَى يَقينٍ من قَولِهِ تعالى: ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ﴾.

### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عِبادَ الله، ما جَرى يَكفينا، أينَ عُقَلاءُ هذهِ الأُمِّةِ لِيَقوموا بالإِصلاحِ بينَ الْتَقاتِلينَ، أينَ المُصلِحونَ، أينَ هُمُ الحَريصونَ على هذا البَلَدِ وأهلِهِ؟

وأمًّا أنتُم يا سَوادَ هذهِ الأمَّةِ، اِصبِروا وصَابِروا حتَّى تَلقَوا سيِّدَنا محمِّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ على الحَوضِ.

وأقولُ للأمِّةِ كُلِّها: هَذا هوَ رَسُولُكُم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَهَل عَرَفتُموهُ؟.

اللَّهُمِّ رُدِّنا إليكَ رَدًّا جميلًا. آمين.

أقولُ هَذا القَولَ، وأُستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

## 339 خطبة الجمعة: لماذا تأخير عذاب الظالم إلى يوم القيامة؟

بسم الله الرحمن الرحيم

### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما

فيا عِبادَ الله، حُقوقُ الله تعالى مَبنِيَّةُ على المُسامَحَةِ، أمَّا حُقوقُ العِبادِ فَمَبنِيَّةٌ على المُشاحَّةِ، والعَجيبُ أن تَرى العَبدَ المؤمنَ الذي يُحافِظُ على حُقوقِ الله تعالى، لا يُبالي بِحُقوقِ العِبادِ، ويَقَعُ في ظُلمِهِم، فَيَسفِكُ دِماءَهُمُ البِريئةَ، ويَسلِبُ أموالَهُمُ المُصانَةَ، ويُيَتِّمُ أبناءَهُم، ويُرَمِّلُ نِساءَهُم، ويُرَوِّعُ آمِنيهِم.

أَيُّهَا الإخوة الكرام: في أيَّامِ الفِتَنِ وأيَّامِ الأزَماتِ قد يَختَلِفُ النَّاسُ في تَعيينِ الظَّالِمِ، وعِندَما يَختَلِفونَ ويَشتَدُّ الخِلافُ بينَهُم قد يَصِلُونَ إلى دَرَجَةِ الظَّلمِ لِبَعضِهِمُ البَعضِ، فهذا يَلعَنُ هذا، وهذا يَشْتِمُ هذا، وهذا يَهجُرُ هذا، وهذا يُسيءُ لهذا.

وهذا لا يَليقُ بالإنسانِ المُسلِمِ، لأنّهُ في أيّامِ الفِتَنِ يَجِبُ على الإنسانِ المسلِمِ أن يَبرَأُ إلى الله تعالى من الظّلمِ والظّالِمينَ، وأن يَقولَ: اللّهُمِّ إنّا نَبرَأُ إليكَ من هذا الظّلمِ الذي وَقَعَ على الأبرِياءِ، ونَبرَأُ إليكَ من كُلِّ ظالِمٍ من أيِّ جِهَةٍ كانَ.

أَيُّهَا الإخوة الكرام: عاقِبَةُ الظَّلمِ سَيِّئَةُ، ومَرتَعُهُ وَخيمٌ، وجَزاءُ صاحِبِهِ إلى النَّارِ، وبالظَّلمِ يَكونُ خَرابُ الدِّيارِ، وما حَرِّمُ اللهُ تعالى شيئاً كالظُّلمِ، فقال تعالى في الحديثِ القُدسِيِّ: «يَا عِبَادِي إِنِّي خَرَابُ الدِّيارِ، وما حَرِّمُ اللهُ تعالى شيئاً كالظُّلمِ، فقال تعالى وي الحديثِ القُدسِيِّ: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً، فَلَا تَظَالَمُوا» روا ه الإمام مسلم عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عنهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

وتَوَعَّدَ الظَّلَمَةَ بِقُولِهِ: ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءت مُرْتَفَقاً ﴾.

وقال تعالى: ﴿وَلا تَحْسَبَنَّ اللهُ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَار﴾.

## لماذا تأحيرُ عَذابِ الظَّالِمِ إلى يَومِ القِيامَةِ؟

أيُّها الإخوة الكرام: قد يَتساءَلُ البَعضُ لماذا تأخيرُ عَذابِ الظَّالِمِ إلى يَومِ القِيامَةِ؟ أليسَ فيهِ ضَرَرٌ على الطَّالِمِ؟ المَظلوم؟

# أُولاً: عَقيدَتُنا بأنَّ الله تعالى لا يُسألُ عمًّا يَفعَلُ وهُم يُسألونَ:

وعَقيدَتُنا أَنَّهُ فَعَّالٌ لمَا يُريدُ، وعَقيدَتُنا أَنَّهُ يَعلَمُ ولا نَعلَمُ، وعَقيدَتُنا أَنَّهُ يُمهِلُ ولا يُهمِلُ، وعَقيدَتُنا أَنّهُ لا يَعجَلُ، لأنّ العَجَلَة شَأنُ من يَخافُ فَواتَ الفُرصَةِ، وربُّنا لا يَفوتُهُ أَيْمٌ شَديدٌ، وعَقيدَتُنا أَنّهُ لا يَعجَلُ، لأنّ العَجَلَة شَأنُ من يَخافُ فَواتَ الفُرصَةِ، وربُّنا لا يَفوتُهُ شيءٌ، وعَقيدَتُنا أَنّهُ تعالى إذا قَضَى أمراً فلا رادّ لِقَضائِهِ، وقد قَضَى ربُّنا عز وجل أجلاً للظّالمينَ، قال تعالى: ﴿وَلُولًا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَاماً وَأَجَلٌ مُسَمَّى ﴾.

# ثانياً: من أسماءِ الله تعالى الحَليمُ:

ورَحَمَتُهُ سَبَقَت غَضَبَهُ، فمن حِلمِ الله تعالى أن لا يُعَجِّلَ العَذابَ للظَّالِمِ، قال تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إلَى أَجَلٍ مُّسَمَّىً فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُون﴾.

فلو عَجَّلَ الله تعالى العِقابَ لكلِّ ظالِمٍ لما كانَ هُناكَ حِلمٌ، ولكن جَعَلَ لهُم مَوعِداً، قال تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلاً ﴾.

# ثَالثاً: رَبُّنا عزٌّ وجلٌّ يُريدُ أن يَرفَعَ دَرجاتِ الْمَظلومِ:

كما جاءً في الحديثِ الشِّريفِ الذي رواه الإمام أحمد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، عن

رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «إِذَا سَبَقَتْ لِلْعَبْدِ مِن الله مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ ابْتَلَاهُ الله فِي جَسَدِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي وَلَدِهِ، ثُمَّ صَبَّرَهُ حَتَّى يُبْلِغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنْهُ». وأى أحدُ النّاسِ مَظلوماً مَصلوباً فِي زَمَنِ الحَجَّاجِ، فقال: ربِّ إنّ حِلمَكَ بالظّالمينَ أضَرَ بالمَظلومينَ. فرَأى في مَنامِهِ كأنّ القِيامَة قامَت، ورأى المَظلوم المَصلوبَ في أعلى الجَنَّةِ، ثمّ سَمِعَ من يَقولُ له: إنّ حِلمي بالظّالمينَ أورَثَ المَظلومينَ أعلى عِلِيّينَ.

# رابعاً: لِيَزدادَ الظَّالِمُ إِثماً إِلَى إِثْمِهِ:

قال تعالى: ﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينَ ﴾.

فَاللَّهُ تَعَالَى يُملِّي لُهُم لِيَزدادوا إثمَّا إلى إثْمِهِم، ولِيَحمِلوا أوزاراً معَ أوزارِهِم.

# خامساً: العَذابُ يُومَ القِيامَةِ دائِمٌ:

رَبُّنَا عَزِّ وَجَلِّ عِندَمَا يَقُولُ: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الله غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارِ ﴾. لأنّ العَذابَ في الآخِرَةِ فلهُ بِدايَةٌ وليسَ لهُ نِهايَةٌ، والعِياذُ بالله تعالى، فهوَ في الآخِرَةِ يَتَمَنِّى المَوتَ بِسَبَبِ شِدِّةِ العَذابِ فلا يَجِدُهُ.

قال تعالى: ﴿لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيي﴾.

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُحْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُون \* لا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُون \* وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِين \* وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُون \* لَقَدْ جَئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَكِنَ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُون﴾.

وقال تعالى: ﴿وَتَرَى الْمُحْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَاد \* سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ النَّار﴾.

وقال تعالى: ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاء أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قَالُوا إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾.

وقال تعالى: ﴿قَالُوا رَبَّنَا غَلَبْتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّين \* رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا فَوْمِا ضَالِّين \* رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ظَالِمُون \* قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُون \* إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِين \* فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُون ﴾.

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَنْكِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُور \* وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَكْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوْلَكُ نَجْزِي كُلَّ كَنُونُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ .

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَزِيزاً حَكِيماً﴾.

## حاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عِبادَ الله، الظَّالِمُ لِحَلقِ الله تعالى بأيّ نَوعٍ من أنواعِ الظُّلمِ، والْمستَحِلُّ لما حَرِّمَ اللهُ تعالى عليهِ غَيرُ عاقِلٍ، فمن ظَلَمَ واستَحَلَّ القَتلَ والسِّلبَ والتَّرويعَ والتَّهديمَ ليسَ بعاقِلٍ، لأنَّ اللهَ تعالى يُملي له لِيَزدادَ إثمًا إلى إثمِهِ، والعَذابُ من بينِ يَدَيهِ. أَيُّهَا الإِخوة الكرام: رَبِّنا عزِّ وجلَّ يُؤَخِّرُ عُقوبَةَ الظَّالِمِ لِيَومِ القِيامَةِ لِيَرى من العَذابِ ما لا عَينُّ رَأْت، ولا خُطَرَ على قَلبِ بَشَرٍ.

رَبُّنَا عَزِّ وَجَلِّ يُؤَخِّرُ عُقُوبَةَ الظَّالِمِ لِيَومِ القِيامَةِ لِيَرفَعَ دَرَجاتِ المَظلومِ في الجَّنَّةِ، وذلكَ من خِلالِ كَظمِهِ الغَيظَ، قال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ \* الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ والله يُحِبُّ الْمُحْسنين ﴾.

أسألُ الله تعالى أن لا يُحَمِّلُنا ما لا نُطيقُ، وأن يَجعَلَنا من الشَّاكِرينَ عِندَ الرِّخاءِ، ومن الصَّابِرينَ عِندَ البَلاءِ، ومن الرَّاضِينَ بِمُرِّ القَضاءِ. آمين.

أقولُ هَذا القَولَ، وأُستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

### 340 خطبة عيد الفطر ١٤٣٤: عظمت منة الله عليكم

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبادَ الله، لقد عَظُمَت مِنَّةُ الله تعالى عليكم، إذ شَرَحَ صُدورَكُم للإسلامِ، عَظُمَت مِنَّةُ الله تعالى عليكم، أنْ كَرِّهَ إليكُمُ المعاصي والمُنكَراتِ. عليكم، أنْ كَرِّهَ إليكُمُ المعاصي والمُنكَراتِ.

عَظُمَت مِنَّةُ الله تعالى عليكم، أَنْ جَعَلَكُم مِمِّنِ استَجابَ له تعالى ولِرَسولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، حيثُ استَجَبُتُم لِقَولِهِ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لله وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِصَيْبُهِ وَسَلَّمَ، حيثُ استَجَبُتُم لِقَولِهِ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴿ . وَلِقُولِهِ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ . فَصُمتُم هذا الشِّهرَ حَقِّ الصِّيام، وقُمتُم حَقِّ القِيامِ إِن شاءَ الله تعالى .

# الصِّومُ شُكرٌ للنَّعَم السَّابقَةِ:

أيُّها الإخوة الكرام: لقد أسبَغَ اللهُ تعالى علينا نِعَماً لا تُعَدُّ ولا تُحصى، وكَلَّفَنا بعدَ ذلكَ بالعِبادَةِ، والتي من جُملَتِها الصِّيامُ والقِيامُ، فالعابِدُ يَعبُدُ الله تعالى شُكراً على نِعَمِهِ السَّابِقَةِ، وشُكراً لله تعالى على نِعَمِهِ السَّابِقَةِ، وشُكراً لله تعالى على نِعمةِ التَّكليفِ، على نِعمةِ التَّكليفِ، على نِعمةِ التَّكليفِ، على نِعمةِ التَّكليفِ، حيثُ جَعَلَ فيهِ سِرِّ السَّعادَةِ في الدُّنيا قَبلَ الآخِرَةِ، ففي الدُّنيا لا يَضِلُّ المُكلّفُ ولا يَشقى، ولا حيثُ جَعَلَ فيهِ سِرِّ السَّعادَةِ في الدُّنيا قَبلَ الآخِرَةِ، ففي الدُّنيا لا يَضِلُّ المُكلّفُ ولا يَشقى، ولا

يَخافُ ولا يَحزَنُ، قال تعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى﴾. وقال تعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَىً فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.

## من ثِمارِ الصّوم:

أيُّها الإخوة الكرام: من تَمامِ فَضْلِ الله تعالى ونِعمَتِهِ علينا، أنْ جَعَلَ للصَّائِمِ أَجراً لا يَعلَمُهُ إلا اللهُ تعالى، كما جاء في الحديثِ الشَّريفِ الذي رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَة ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهُوتَهُ أَمْنَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَة ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهُوتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيح الْمِسْكِ».

هَنيئاً لكَ أَيُّها الصَّائِمُ، فقد وَقَعَ أجرُكَ على الله تعالى، وهَنيئاً لكَ تلكَ الفَرحَتانِ، عِندَ فِطرِكَ وعِندَ لِقاءِ ربِّكَ.

هَنيئاً لكَ أَيُّها الصَّائِمُ، لقد ذَهَبَ تَعَبُ العِبادَةِ وبَقِيَت لَذَّتُها، وأنت على وَعدٍ معَ أجرِها، وأمَّا الخاسِرُ الذي خَسِرَ الصِّيامَ والقِيامَ، فقد ذَهَبَت لَذَّةُ فِطرِهِ \_ إن كانَ يَشعُرُ بِلَذَّةِ المعصِيَةِ \_ ولكن بَقِيَت مَرارَتُها.

هَنيئاً لكَ أَيُّها الصَّائِمُ، وأنتَ مُتَوَجِّهُ إلى صلاةِ العيدِ لِتَسمَعَ بِشَارَةَ الملائِكَةِ الكِرامِ: اِرجِعوا راشِدينَ إلى رحالِكُم.

روى الطبراني في الكبير عَنْ أبي سَعِيدِ بن أُوْسٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ وَقَفَتِ الْمَلائِكَةُ عَلَى أَبُوابِ الطُّرُقِ، فَنَادَوْا: اغْدُوا يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى رَبِّ كَرِيمٍ يَمُنُّ بِالْخَيْرِ، ثُمَّ يُثِيبُ عَلَيْهِ الْجَزِيلَ، لَقَدْ أُمِرْتُمْ فِفَادَوْا: اغْدُوا يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى رَبِّ كَرِيمٍ يَمُنُّ بِالْخَيْرِ، ثُمَّ يُثِيبُ عَلَيْهِ الْجَزِيلَ، لَقَدْ أُمِرْتُمْ بِصِيامِ النَّهَارِ فَصُمْتُمْ، وَأَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ، فَاقْبِضُوا جَوَائِزَكُمْ، فَإِذَا صَلَّوا، فَلَا أَلَيْلِ فَقُمْتُمْ، وَأُمِرْتُمْ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ، فَارْجِعُوا رَاشِدِينَ إِلَى رِحَالِكُمْ، فَهُو يَوْمُ الْجَائِزَةِ، وَيُسَمَّى ذَلِكَ الْيَوْمُ فِي السَّمَاءِ يَوْمَ الْجَائِزَةِ».

# كُن حَريصاً على بَراءَةِ ذِمَّتِكَ أمامَ العِبادِ:

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: لقد أكرَمَكُمُ اللهُ تعالى بالمَغفرَةِ إن شاءَ اللهُ تعالى، حيثُ خَرَجتُم بِبَرَكَةِ الصِّيامِ من ذُنوبِكُم كَيُومَ وَلَدَتكُم أُمِّهاتُكُم إن شاءَ اللهُ تعالى، فحافِظوا على هذهِ النِّعمَةِ، واحذَروا من ضياعِها، وذلكَ بِصَرفِها إلى غَيرِكُم، وذلكَ من خِلالِ ظُلمِ الآخرينَ.

يا من عَبَدَ الله تعالى في شَهرِ رَمَضانَ فَصامَ وقامَ وتلا القُرآنَ وأمَرَ بالمعروفِ وهي عن المنكرِ، ماذا ينفَعُكَ هذا إذا كُنتَ مِمِّن أساءَ للعِبادِ؟ أمَا تَذكُرُ أَيِّها العابِدُ حديثَ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي رواه الإمام مسلم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنهُ، أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي رواه الإمام مسلم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنهُ، أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟»

قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ.

فَقَالَ: ﴿إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكُلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَلْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَلْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَلْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ»؟

أَسَالُ اللهَ تعالى أَن يُلهِمَ كُلَّ قَاتِلٍ وَسَافِكٍ لِدِمَاءِ الأَبرِيَاءِ، وَكُلَّ مُرَوِّعٍ للنَّاسِ، وكُلَّ سَالِبٍ للأَموالِ، وكُلَّ مُختَطِفٍ للنَّاسِ، التَّوبَةَ الصَّادِقَةَ النَّصوحَ قَبلَ مَوتِهِ.

#### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عِبادَ الله، يا من أَطَعتُم ربَّكُم، وصُمتُم وقُمتُم، حافِظوا على هذهِ النِّعمَةِ، واعلَموا بأنَّ حُقوقَ الله تعالى مَبنيَّةٌ على المشاحِّةِ. تعالى مَبنيَّةٌ على المشاحِّةِ.

يا عبادَ الله، صِلوا الأرحامَ، وخاصَّةً الرَّحِمَ الذي قُطِعَت من أجلِ عرَضٍ من أعراضِ الدُّنيا، لعلّ بهذهِ الصِّلَةِ للأرحامِ أن يَصِلَ المحتَمَعُ إلى دَرَجَةِ البُنيانِ المَرصوصِ.

يا من استَجَبتُم لِقَولِهِ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾. استَجيبوا لِجَميعِ أوامِرِ الله تعالى، وخاصّة التي تَتَعَلَّقُ بِحُقوقِ العِبادِ. الله عَالَى فَقِقا لذلكَ آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

#### 341 خطبة الجمعة: وصايا عشر من الزائر الكريم

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبادَ الله، لقد وَفَدَ إلينا ضَيفٌ كريمٌ وزائِرٌ عَظيمٌ، بَلَغَت كَرامَتُهُ عِندَ الله تعالى أن صَفّدَ الشّياطينَ أيّامَ زِيارَتِهِ، وفَتّحَ أبوابَ الجِنانِ، وغَلّقَ أبوابَ النّيرانِ، ونادى مُنادٍ من قِبَلِ الله تعالى أيّامَ زِيارَةِ هذا الضّيفِ الكريم: «يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشّهُ عنهُ. بَاغِيَ الشّهُ عنهُ.

بِبَرَكَةِ هذا الزِّائِرِ الكَريمِ ضاعَفَ اللهُ تعالى الأجرَ على العِبادَةِ، فكانَتِ النَّافِلَةُ فيه بِفَريضَةٍ فيما سِواهُ، كما كانَتِ الفَريضَةُ بِسَبعينَ فيما سِواهُ.

جاء هذا الزَّائِرُ الكَريمُ فاستَقبَلَهُ من رَضِيَ بالله تعالى ربَّاً، وبالإسلامِ دِيناً، وبسيّدِنا محمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نبيّاً ورسولاً حَقِّ الاستِقبالِ، استَقبَلَ هذا الزِّائِرَ الكَريمَ حَقِّ الاستِقبالِ من آمَنَ بالله تعالى وباليَومِ الآخِرِ وذَكرَ اللهَ كثيراً.

#### لقد رأى أمراً عَجَباً:

أَيُّهَا الإخوة الكرام: جاء هذا الزَّائِرُ الكَريمُ فَرَأَى أمراً عَجَباً، رَأَى قُلوباً حَزينَةً مُلِئَت بالهُمومِ والأسى، رَأَى ظُلماً وَقَعَ على الأُمِّةِ، رَأَى سَفكَ دِماء بَريئَةٍ، ورَأَى مُلِئَت بالهُمومِ والأسى، رَأَى ظُلماً وَقَعَ على الأَمِّةِ، رَأَى سَفكَ دِماء بَريئَةٍ، ورَأَى هَتكاً للأعراضِ، ورَأَى سَلباً للأموالِ، ورَأَى خَطفاً للآمِنينَ، ورَأَى انتِهاكاً للخُرُماتِ.

وانتَهَت أيّامُ إقامَتِهِ وانصَرَمَ راحِلاً إلى ربّهِ عزّ وجلّ، فكانَ شهيداً لمن استقام، وسَيكونُ له شفيعاً يَومَ القِيامَةِ إن شاءَ الله تعالى، وكانَ شهيداً على من انحرَف، وتألّمَ عليهِ لأنّهُ بَعُدَ من رَحمَةِ الله تعالى، كما جاءَ في الحديثِ الشّريفِ الذي رواه الطبراني عن أنسِ بنِ مالِكٍ رضِي الله عنهُ قال: سَمِعتُ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقولُ: «هذا رَمَضانُ قد جاءً، تُفَتِّحُ فيه أبوابُ الجنّةِ، وتُعلَقُ فيه أبوابُ الجنّةِ، وتُعلَقُ فيه أبوابُ النّارِ، وتُغَلُّ فيهِ الشّياطينُ، بُعداً لمن أدرَكَ رَمَضانَ و لم يُعفَر له، إذا لم يُعفَر له فيهِ فَمَتَى؟».

## وصايا عشر من الزِّائِرِ الكريمِ:

يا عبادَ الله، لقد ارتَحَلَ هذا الزِّائِرُ الكَريمُ ولِسانُ حالِهِ يُوصي هذهِ الأُمَّةَ الإسلامِيَّةَ فِي مَشارِقِ الأرضِ ومَغارِبِها، وخاصَّةً لأهلِ هذا القُطرِ، أهلِ سوريًّا، وكأن لِسانَ حالِهِ يَقُولُ: أنا شَهرُ رَمَضانَ، أنا شَهرُ أُنزِلَ فيهِ القُرآنُ، فأوصيكُم يا عبادَ الله بَعضَ الوَصايا التي أنزلَها الله تعالى فِي على قلبِ الحبيبِ الأعظمِ سيِّدِنا محمِّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ.

#### الوَصِيّةُ الأولى:

يا أهلَ سوريًّا، لا تَيأسوا من رَوحِ الله إذا اشتَدَّت عليكَمُ المَصائِبُ، لا تَيأسوا من رَحْمَةِ الله إذا ضاقَت عليكُم أنفُسُكُم، لا رَحْمَةِ الله إذا ضاقَت عليكُم أنفُسُكُم، لا تَيأسوا، فأنا أقولُ لكُم: قال تعالى: ﴿وَلا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ الله إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ الله إِلَّهُ إِلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾.

كيفَ يَيأْسُ المؤمنُ وربَّهُ على كُلِّ شيءٍ قَديرٌ، ورَحِمَ اللهُ تعالى القائِلَ: إذا اللّيالي أتاحَت من أكِنَّتِها \*\*\* سيفَ الخُطوبِ فلا تَجزَع لِشَنَّتِها وإن خَشيتَ جِراحاً من أسِنَّتِها \*\*\* دَعِ المقاديرَ تَجري في أعِنَّتِها

ولا تَبيتَنِّ إلا خَالِيَ البال

هل شمت حادِثَةً دامَت لِحالَتِها \*\*\* كلّا بل الغوثُ مَـقرونٌ بِغَـايَتِها يا من غَدوت يَؤوساً من إزالَتِها \*\*\* مـا بــينَ غَمضَةِ عَينٍ وانتِباهَتِهـا يُغَيِّرُ اللهُ من حالٍ إلى حالِ

يا ربِّ يا ربِّ يا ربِّ يا ربِّ يا ربِّ يا ربِّ عَوِّلْ حالَنا إلى أحسَنِ حالٍ إكراماً لسيّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ.

## الوَصِيّةُ الثّانيَةُ:

يا أهلَ سوريًّا، اِعتَصِموا بِحَبلِ الله ولا تَفَرَّقوا، كَفَاكُم تَحاسُدُ وتَباغُضُ وتَقاطُعٌ وتَدابُرُ، فأنا أَذَكِرُكُم بِقَولِهِ تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَتَدابُرُ، فأنا أَذَكِرُكُم بِقَولِهِ تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأُصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَى مُ تَهْتَدُونَ ﴾.

إنطَلِقوا للاعتِصامِ من الدَّائِرَةِ الضَّيِّقَةِ، من دائِرَةِ الأُسرَةِ، تَماسَكوا، اِعتَصِموا، صِلوا بَعضَكُمُ البَعضَ، ولا تَدابَروا، لعلَّ الله أن يَجمَعَ شَملَ الجَميع، لأنَّ تَماسُكَ الأُسرَةِ يعني تَماسُكَ الجَتَمَع.

## الوَصِيَّةُ الثَّالِثَةُ:

يا أَهلَ سوريًّا، إِن أَرَدْتُم تَبديلَ هذهِ الحالِ إِلَى حالٍ أَحسَنَ، فأحسنوا نَواياكُم، وأَذَكِّرُكُم بِقَولِهِ تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾.

#### الوَصِيّةُ الرّّابعَةُ:

يا أهلَ سوريًّا، عَظِّموا حُرُماتِ الله تعالى، عَظِّموا دِماءَ النَّاسِ، وأعراضَهُم، وأموالَهُم، يا أهلَ سوريًّا، أتيتُكُم زائِراً فَرَأيتُ فيكُم سَفكَ الدِّماءِ، وهتكَ الأعراضِ، وسَلبَ الأموالِ، وأنتُم أمَّةُ القُرآنِ، فيا أمِّةَ القُرآنِ، أُذَكِّرُكُم بآيتَينِ من كِتابِ الله عزِّ وجلّ، بِقَولِهِ تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ الله عَزِّ وجلّ، بِقُولِهِ تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ﴿. وقولِهِ تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل﴾.

ولا تَنسَوا حديثَ نبيِّكُم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي اللهُ عَنْهُمَا. شَهْرِكُمْ هَذَا » رواه الإمام البخاري عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

#### الوَصِيَّةُ الخامِسَةُ:

يا أهلَ سوريًّا، لا تَخافوا من مَكرِ الماكِرينَ، ولا من حَقدِ الحاقِدينَ، ولا من كَيدِ الكائِدينَ، وإن كانَ كَيدُهُم لِتَزولَ منهُ الجِبالُ، لا تَخافوهُم ولو اجتَمَعَ أهلُ الأرضِ جميعاً على أهلِ لا إله إلا الله، فالله عليمٌ هِم، ومَكرُهُم عِندَ الله تعالى، قال تعالى: ﴿وَقَدْ مَكرُوا مَكْرُهُمْ وَعِندَ الله مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْحَبَالَ.

لا تَخافوا إِن صَبَرتُم واتَّقَيتُم، وأُذَكِّرُكُم بِقَولِهِ تعالى: ﴿وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٍ.

أُذَكِّرُكُم يَا أُمِّةَ القُرآنِ بِقُولِ نَبِيِّكُم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ» رواه الشيخان عن أنس بنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ.

#### الوَصِيّةُ السّادِسةُ:

يا أهلَ سوريًّا، اِطمَئِنُّوا بأنَّ دُعاءَكُم مُستَجابٌ، وكيفَ لا يَكونُ مُستَجاباً وقد أنزَلَ اللهُ فِيَّ قَولِهُ تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾.

اِطَمَئِنُّوا فَإِنَّ دُعاءَكُم مُستَجابٌ، ولا تَنشَغِلوا بِهَمِّ استِجابَةِ الدُّعاءِ، ولكن انشَغِلوا عَلَمُ استِجابَةِ الدُّعاءِ، ولكن انشَغِلوا عَما كُلِّفتُم به، وأُذَكِّرُكُم بِقَولِهِ تعالى لسيِّدِنا موسى وأخيه هارون: ﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴿.

## الوَصِيَّةُ السَّابِعَةُ:

يا أهلَ سوريًّا، أصلِحوا ذاتَ بَينِكُم، وأُذَكِّرُكُم بِقُولِهِ تعالى: ﴿وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بِينِكُم، وأُذَكِّرُكُم بِقُولِهِ تعالى: ﴿وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بِينِكُمْ ﴾.

وبِقُولِهِ تعالى: ﴿لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجُواهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾.

وبِقُولِهِ تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون﴾.

أصلِحوا ذاتَ بَينِكُم، ولا تُفسِدوا فإنَّ اللهُ رَقيبٌ عليكُم.

#### الوَصِيّةُ التّامِنَةُ:

يا أهلَ سوريًّا، تَذَكَّروا أَنَّكُم خُلِقتُم للأمرِ بالمَعروفِ وللنَّهيِ عن المنكَرِ، قال تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾.

هذهِ مَهَمَّتُكُم، فيها صَلاحُ المُحتَمَع، هما يَصلُحُ الطّبيبُ والتَّاجِرُ والمهندِسُ والسِّياسِيُّ وجَميعُ شَرائِحِ المُحتَمَع، ولا تُفكِّروا بمالٍ وجاهٍ ومَنصِب وسِيادَةٍ، فإنّ نبيّكُم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رَفَضَها، لأنّ مَهَمَّتُهُ كانتِ التّبليغَ.

#### الوَصِيّةُ التّاسِعَةُ:

يا أهلَ سوريًّا، إعلَموا أنَّهُ لا طاعَةَ لمخلوق في معصِيةِ الخالِقِ، مهما كانَ الآمِرُ، سواءٌ كانَ حاكماً أو مَحكوماً، فأنا أُذَكِّرُكُم بِقُولِ الله تعالى عن هؤلاءِ الذينَ أطاعوا مَخلوقاً في مَعصِيةِ الخالِقِ: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا \* رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً ﴾.

وأُذَكِّرُكُم بِقَولِهِ تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأُ الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابِ \* وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾.

وبِقَولِهِ تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعاً قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاهُمْ رَبَّنَا هَلَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لا هَلَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لا تَعْلَمُونَ ﴾.

## الوَصِيّةُ العاشِرَةُ:

يا أهلَ سوريًّا، أنا راحِلُ إلى ربِّي بعدَ إقامَتي فيكُم شَهراً كامِلاً، وأنا لكم ناصِحُ أمينٌ، إن احتَلَفتُم وتشاجَرتُم فَحَكِّموا كِتابَ الله فيكم، وإلا عَرَّضتُم نِعمَةَ الإيمانِ للزِّوالِ لا قَدِّرَ اللهُ تعالى، وأُذكِّرُكُم بِقَولِهِ تعالى: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ للزِّوالِ لا قَدِّرَ اللهُ تعالى، وأُذكِّرُكُم بِقَولِهِ تعالى: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى للزِّوالِ لا قَدِّرَ اللهُ تعالى، وأُذكِّرُكُم بِقَولِهِ تعالى: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى للمُوا يُحكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ ويُسلِمُوا تَسْلِيماً ﴾.

فلا تُحَكِّموا الأهواءَ والعَصَبيَّاتِ، فأنا لكم ناصِحٌ أمينٌ.

## حاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عِبادَ الله، هذهِ وَصايا الزَّائِرِ الكَريمِ لمن استَجابَ لأمرِ الله تعالى فصامَ وقامَ، أسألُ الله تعالى ن يُوفِقَنا للالتِزامِ. آمين.

أقولُ هَذا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

# 342**■ خطبة الجمعة: الإيمان بالله تعالى يفجر الأمل في** النفوس

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبادَ الله، في هذهِ الآوِنَةِ العَصيبَةِ التي تَمُرُّ هِمَا الْأُمَّةُ في هذا البَلَدِ، وَصَلَ اليَأْسُ والقُنوطُ والتَّشاؤُمُ إلى قُلوبِ بعضِ المسلِمينَ، وإذا ذَهَبْتَ تُحَدِّثُهُم عن الأَمَلِ والتَّفاؤُل تَعَجَّبوا من حديثِك.

أَيُّهَا الإِحْوَةُ الكرام: إِنَّ اليَاسَ والقُنوطَ والتَّشاؤُمَ داءً، ودواؤُهُ الأَمَلُ والتَّفاؤُلُ، وإِنَّ من وَفاءِ الأَجْهِزَةِ الإعلامِيَّةِ العَرَبِيَّةِ للنَّاسِ أَنَّهُم يَيُثُونَ الدَّاءَ دونَ الدَّواءِ، يَيُثُونَ اليَّاسَ والقُنوطَ والتَّشاؤُمَ، ولا يَبُثُونَ الأَمَلَ والتَّفاؤُلَ.

وإنَّ الكثيرَ من النَّاسِ أَقبَلَ إلى أجهِزَةِ الإعلامِ فاتِحاً صَدرَهُ وقَلبَهُ لها، لِتَبُثَّ فيهِ

هذا اليأسَ والقُنوطَ والتِّشاؤُمَ، حتِّي تَمَكَّنَ ذلكَ من بعض القُلوب.

## اليأسُ والقُنوطُ والتِّشاؤُمُ من صِفَةِ العبدِ الكافِرِ:

أَيُّهَا الإِخوَةُ الكرام: لقد تَرَكَنا سيِّدَنا رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ على المَحَجِّةِ البيضاء، ليلُها كَنَهارِها لا يَزيغُ عنها إلا هالِك، ولقد بَيِّنَ لنا رَبِّنا عزِّ وجل في كِتابِهِ العظيمِ بأنّ اليَأسَ والقُنوطَ والتِّشاؤُمَ من وَصْفِ العبدِ الكافِرِ الذي لا يُؤمِنُ بِقُدرَةِ الله تعالى، ولا يُؤمِنُ بأنّ الله تعالى لا يُعجزُهُ شيءٌ في الأرضِ ولا في السِّماء، ولا يُؤمِنُ بأنّ الله تعالى إذا أرادَ شيئاً قالَ له: كُن فَيكونُ.

قال تعالى في وَصْفِ العبدِ الكافِرِ: ﴿ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ الله إِلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾. وقال تعالى: ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْعُوسٌ كَفُورٍ ﴾. وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلا الضَّالُونِ ﴾. لَيُعُوسٌ كَفُورٍ ﴾. وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلا الضَّالُونِ ﴾.

اليأسُ كبيرَةٌ من الكبائِرِ، يقولُ ابنُ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ: أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الإِشْرَاكُ بالله، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ الله، وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ الله، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ الله. رواه الطبراني في الكبير.

ويقولُ رَضِيَ اللهُ عنهُ: الْهَلَاكُ فِي اثْنَتَيْنِ، الْقُنُوطِ وَالْعُجْبِ. إحياء علوم الدين. الإيمانُ بالله تعالى يُفَجِّرُ الأمَلَ فِي النَّفوسِ:

يا عِبادَ الله، المؤمنُ الحَقِّ لا يَعرِفُ اليَأْسَ والقُنوطَ والتَّشاؤُم، الإنسانُ المؤمنُ الحَقِّ هوَ الذي يُفَجَّرُ الأَمَلَ في نفسهِ من خِلال إيمانِهِ بالله تعالى صاحِب القُدرَةِ المطلَقَةِ،

الذي لا يُعجِزُهُ شيءٌ في الأرضِ ولا في السِّماءِ.

## أُولاً: الإيمانُ يُفَجَّرُ الأمَلَ من خِلال مُداولَةِ الأيّام:

يا عِبادَ الله، المؤمنُ يُفَجِّرُ الأَمَلَ في نفسهِ من خِلالِ قولِهِ تعالى: ﴿وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾. فمن المُحالِ دَوَامُ الحَالِ، فَاللهُ تعالى قَادِرٌ على أن يُبَدِّلَ خَوفَنا أَمِناً، قادِرٌ على أن يُبَدِّلَ هَمِّنا فَرَجاً، قادِرٌ على أن يُبَدِّلَ ذُلّنا عِزَّا، قادِرٌ على أن يُبَدِّلَ فَقْرَنا غِنَى، قَادِرٌ على أن يُبَدِّلَ على أن يُبَدِّلَ على أن يُبَدِّلَ ضِيقَنا مَحرجاً، قَادِرٌ على أن يُجعَلَ كَيدَ من كَادَنا في نَحرِهِ، وأن يَجعَلَ تَدبيرَهُم في تَدمِيرِهِم، قادِرٌ على أن يُمَزِّقَ من أرادَ الأَمِّةَ بِسوءٍ شَرِّ مُمَزِّقٍ، لأَنَّهُ القائِلُ:

#### ثانياً: الإيمانُ فَجِّرَ الأملَ في نفس سيِّدِنا إبراهيمَ عليهِ السِّلامُ:

يا عِبادَ الله، إِنَّ الإِيمانَ فَجَّرَ الأَمَلَ فِي نَفْسِ سَيِّدِنا إبراهيمَ عليهِ السَّلامُ عندما بَلَغَ من العُمُرِ عِتِيًّا، فَسَأَلَ رَبِّهُ عزِّ وجلِّ الوَلَدَ، فقال: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿ مَن أَينَ تَكُونُ الذُّرِيَّةُ للرِّجُلِ على كَبَرٍ ؟ نعم، إِنَّهُ يَسأَلُ الذي لا يُعجِزُهُ شيءٌ فِي الأرضِ ولا فِي السِّماءِ، فاستَجابَ الله تعالى له، قال تعالى مُخبِراً عن سيّدِنا إبراهيمَ عليه السِّلامُ: ﴿ الْحَمْدُ للله الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء ﴾.

يا عِبادَ الله، عَلِقوا آمالَكُم بالله تعالى، وأكثِروا من الدُّعاءِ، فاللهُ تعالى قادِرٌ على أن يُحرِجَ هذا البَلَدَ من هذا الضِّيقِ، وأكثِروا من قَولِ: حَسبُنا اللهُ ونِعمَ الوَكيلُ.

هذا سيِّدُنا إبراهيمُ عليهِ السِّلامُ عندما جَعَلَهُ نُمروذُ في المنجنيقِ لِيَقذِفَهُ في النَّارِ، جاءَهُ سيّدُنا جبريلُ عليه السِّلامُ، فقال له: أَلَكَ حَاجَةٌ ؟

فَقَالَ: أُمَّا إِلَيْكَ فَلَا.

قال: سَل رَبُّكَ.

فقال: حسبُنا الله ونِعمَ الوكيلُ. رواه البيهقي في شعب الإيمان عن بِشرِ بنِ الحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ وفي رواية للترمذي في نوادر الأصول، قال: حَسبِي من سُؤالي عِلمُهُ بِحَالي.

فكانَتِ النِّتيجَةُ: ﴿ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلَى إِبْرَاهِيم ﴾.

فأكثِروا من قولِ: حَسبُنا اللهُ ونِعمَ الوَكيلُ، لأنَّ اللهُ تعالى يقولُ في كِتابِهِ العظيمِ عن الصَّحبِ الكِرامِ عندما جَمَّعَ النَّاسُ لهُمُ الجُموعَ: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ اللهُ وَنَعْمَ النَّاسُ إِنَّ اللهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلِ ﴾. النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ ﴾. فقال اللهُ تعالى عَقِبَ الآيةِ: ﴿ فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهُ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوءً وَاتَّبَعُوا رِضُوانَ الله واللهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ﴾.

#### ثَالثاً: الإيمانُ فَجِّرَ الأملَ في نفس سيّدِنا زكريّا عليهِ السّلامُ:

يا عِبادَ الله، إنّ الإيمانَ فَجِّرَ الأمَلَ فِي نفسِ سيِّدِنا زكريًّا عليهِ السَّلامُ عندما وَهَنَ العظمُ منهُ واشتَعَلَ الرِّأْسُ شَيباً، وكانتِ امرأتُهُ عاقِراً، فَسَأَلَ الله تعالى ولِيًّا له حتى يَرِثَهُ ويَرِثَ آلَ يَعقُوبَ مِن بَعدِهِ، قال تعالى: ﴿كهيعص \* ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ وَيَرِثَ آلَ يَعقُوبَ مِن بَعدِهِ، قال تعالى: ﴿كهيعص \* ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ وَكَرَيًّا \* إِذْ نَادَى رَبَّهُ ندَاء خَفِيًّا \* قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ

شَيْباً وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًا \* وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا \* يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ الْمُوالِيَّ عَاقِراً فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا \* يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ الله وَعَالَى: ﴿ يَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ رَضِيًا ﴾ فَجَاءَ الجَوابُ مِن الله تعالى: ﴿ يَا زَكَرِيّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلَ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًا ﴾.

يا عِبادَ الله، نادوا الله تعالى في جَوفِ اللّيلِ نِداءً حَفِيًّا، ولن تَكونوا بإذنِ الله تعالى بِدُعاءِ ربِّكُم أشقِياءً.

#### رابعاً: الإيمانُ فَجِّرَ الأملَ في نفسِ سيِّدِنا أيُّوبَ عليهِ السَّلامُ:

يا عِبادَ الله، إنّ الإيمانَ فَجّرَ الأمَلَ في نفسِ سيّدِنا أيّوبَ عليهِ السّلامُ الذي اشتَدّ بلاؤُهُ، وكانَ صابِراً على البلاءِ حتّى صارَ مَضرِبَ مَثَلٍ فيُقالُ: يا صَبرَ أيّوبَ.

ونالَ بِبَرَكَةِ صَبْرِهِ شَهَادَةَ الله عزِّ وجلَّ له، قال تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أُوَّابٍ﴾.

سيّدُنا أَيُّوبُ عليهِ السَّلامُ أخبَرَ عنهُ مولانا عزِّ وجلّ بقولِهِ: ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِين \* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرِّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ ﴿ . فهذهِ الآيةُ الكريمَةُ ذِكرَى لَلْعَابِدِينَ ﴿ . فهذهِ الآيةُ الكريمَةُ ذِكرَى لَكُم يَا مَعشَرَ العُبَّادِ، فَأكثِروا من قَولِ: إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُ وَأَنتَ الكريمَةُ لَا الرَّاحِمِين.

## خامساً: الإيمانُ فَجِّرَ الأمَلَ في نفس سيّدِنا يونسَ عليهِ السّلامُ:

يا عِبادَ الله، إنَّ الإيمانَ فَجِّرَ الأمَلَ في نفس سيَّدِنا أيُّوبَ عليهِ السَّلامُ، فلم ييأس

عندما صارَ في بطنِ الحوتِ، قال تعالى: ﴿ وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّن قَدْرَ عَلَيْهِ ﴾. أحذَرُ أن تَظُنَّ أنّ سيّدنا يونُسَ عليهِ السّلامُ ظَنَّ بأنّ الله تعالى ليسَ بقادِرٍ عليهِ، معاذَ الله، هذا الاعتِقادُ لا يَعتَقِدُهُ الواحِدُ منّا، فكيفَ بسيّدِنا يونُسَ عليهِ السّلامُ؟

المقصودُ من قولِهِ: ﴿ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾ يعني: فَظَنَّ أَنْ لَن نُضَيِّقَ عليه، وهذا كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ﴾ أي ضَيِّقَ عليه رِزقَهُ.

فسيِّدُنا يونُسُ عليهِ السَّلامُ عندما ضَيِّقَ عليه ربِّنا عزِّ وجلَّ، وجَعَلَهُ في ظُلُماتٍ ثلاثٍ، ظُلمَةِ بطنِ الحوتِ، وظُلمَةِ البحرِ، وظُلمَةِ اللّيلِ ﴿فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لالشِّ اللهِ إِلَهُ إِلا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِين \* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِن الْغَمِّ. وهذهِ ليسَت من خُصوصِيَّاتِهِ عليهِ السَّلامُ، بل هي عامَّةُ للمؤمنينَ، قال الْغَمِّ. وهذهِ ليسَت من خُصوصِيَّاتِهِ عليهِ السَّلامُ، بل هي عامَّةُ للمؤمنينَ، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾.

نَسألُ الله تعالى أن يُنجِينا من هذا الغَمِّ والهَمِّ والكربِ العظيمِ.

اللّهُمِّ يا من إذا وَعَدَ وَفَى، وإذا تَوَعَّدَ تَجاوَزَ وعَفا، أدخِل عظيمَ جُرمِنا في عظيمِ عَفوِكَ يا أرحَمَ الرِّاحمينَ، يا ولِيِّ نِعمَتِنا، يا ملاذَنا عندَ كُربَتِنا، اِحعَل كَيدَ من كادَنا برداً وسلاماً على سيِّدِنا إبراهيمَ عليه السلام.

# سادساً: الإيمانُ فَجِّرَ الأمَلَ فِي نفسِ سيِّدِنا موسى عليهِ السَّلامُ:

يا عِبادَ الله، إنَّ الإيمانَ فَجَّرَ الأمَلَ في نفس سيِّدِنا موسى عليهِ السِّلامُ عندما خررج

بِقُومِهِ وتَبِعَهُ فِرعَونُ وقَومُهُ، وما أدراكَ ما فِرعَونُ؟ قال تعالى في حَقِّهِ: ﴿وَفِرْعَوْنَ فَوَي الْمُوعُونَ وَيَهَا الْفَسَادِ﴾. لن يَترُكَ رَبُّنا عزِّ وَجلّ الطّاغينَ المفسِدينَ مهما طالَ أمَدُهُم.

قال تعالى في قِصَّةِ سيِّدِنا موسى عليه السَّلامُ وقَومِهِ المستَضعَفينَ: ﴿فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُون﴾. وهذا كلامٌ حَقُّ من حيثُ الأَحمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُون . وهذا كلامٌ حَقُّ من حيثُ الأسبابُ، ولكنِّ الإيمانَ يُفَجِّرُ الأَمَلَ، فقال سيِّدُنا موسى عليهِ السَّلامُ: ﴿كَلا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِين ﴾.

فماذا كانَتِ النَّتيجَةُ؟ كانَت كما قالَ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً لا تَخَافُ دَرَكاً وَلا تَخْشَى \* فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ﴾. فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ﴾.

#### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عِبادَ الله، إحذَروا اليَأْسَ والقُنوطَ والتَّشاؤُمَ فإنَّهُ داءٌ، وعليكُم بالأَمَلِ والتَّفاؤُلِ فإنَّهُ الدَّواءُ، إذا ضاقَت عليكُم أنفُسُكُم فَعَلَيكُم بِكِتابِ ربِّكُم عزِّ وجلّ، وقِراءَةِ سيرَةِ نبيكُم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، واحذَروا أجهزَةَ الإعلامِ التي تُبثُ الدَّاءَ دونَ الدَّواءِ.

ورَضِيَ اللهُ تعالى عن سيِّدِنا عليّ حينَ قال:

إِذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى الْيَأْسِ الْقُلُوبُ \*\*\* وَضَاقَ بِمَا بِهِ الصَّدْرُ الرَّحِيبُ وَأَوْطَنَتِ عَلَى الْيَأْسِ الْقُلُوبُ \*\*\* وَأَرْسَتْ فِي أَمَاكِنهَا وَأُوْطَنَتِ الْمَكْرُ فَوَاطْمَانَتْ \*\*\* وَأَرْسَتْ فِي أَمَاكِنهَا

الْخُطُوبُ

وَلَمْ تَرَ لِانْكِشَافِ الضُّرِّ وَجْهاً \*\*\* وَلَا أَغْنَى بِحِيلَتِهِ النَّرِيبِ لَتِهِ النَّرِيبِ

أَتَاكَ عَلَى قُنُوطٍ مِنْكَ غَوثٌ \*\*\* يَجِيءُ بِهِ الْقَرِيبُ الْمُسْتَحِيبُ الْمُسْتَحِيبُ

وَكُلُّ الْحَادِثَاتِ إِذَا تَنَاهَتْ \*\*\* فَمَوْصُولٌ بِهَا الْفَرَجُ الْقَرِيبُ

يا عِبادَ الله، لا تيأسوا، ولا تَقنَطوا، ولا تَتَشاءَموا مهما سُفِكَتِ الدِّماءُ، وسُلِبَتِ الأموالُ، وتَهَدَّمَتِ البُيوتُ، فالكُلُّ عائِدٌ إلى الله تعالى، والحِسابُ على الله تعالى، والخِسابُ على الله تعالى، والفَرَجُ مَوصولٌ بالشَّدائِدِ.

نِسأَلُ الله تعالى أن يُعَجِّلَ الفَرَجَ، وأن لا يُحَمِّلُنا ما لا طاقَةَ لنا به. آمين. أقولُ هَذا القَولَ، وأَستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\* \*\* \*\*

# 343**- خطبة الجمعة: السر في الهم والغم والكرب الذي** أصاب الأهة

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبادَ الله، إنّ الذي يَنظُرُ في حالِ الأمّةِ وابتِلاءاتِها في أيّامِنا هذهِ يَعتَقِدُ اعتِقاداً جازِماً أنّ الذينَ يَتَحَكّمونَ في مُقَدّراتِ الأمّةِ ومَصيرِها إنّما هُم مُفرِطونَ بِحُقوقِ الله تعالى، مُضَيّعونَ للأمانَةِ التي بينَ أيديهِم، باعوا دِينَهُم بِعَرَضٍ من الدّّنيا قليلٍ، وباعوا أنفُسَهُم للأهواءِ ولِشَياطينِ الإنسِ والجِنّ، هؤلاءِ حِسائبهُم على الله تعالى،

ويَجِبُ عليهِم أَن يَعلَموا بأَنَّ اللهَ تعالى ليسَ بغافِلٍ عنهُم، فَضلاً عن أَن يُعجِزوهُ، ولكن لِحِكمَةٍ يُمهِلُهُم.

#### حالُ أكثر الأمِّةِ اليَومَ:

أَيُّهَا الإخوة الكرام: ولو التَفَتنا إلى من حَولَنا من النَّاسِ في هذا البَلَدِ الحَبيبِ، فلا نَجِدُ فيهِم إلا المَنكوبَ المَكروبَ المَهمومَ المَغمومَ، قد وَقَعَ على أكثرِهِمُ الهَمُّ والغَمُّ والغَمُّ والكَربُ الشَّديدُ.

هذا فَقَدَ حَبِيبًا لهُ، وهذا خُطِفَ وَلَدُهُ، وهذا قُتِلَت زوجَتُهُ ووَلَدُهُ، وهذا تَهَدَّمَ بَيتُهُ، وهذا سُلِبَ مالُهُ، وهذا لا يَستَطيعُ أن يَصِلَ بَيتُهُ، وهذا خُرِّبَ مَصنَعُهُ ومَنشَأْتُهُ، وهذا سُلِبَ مالُهُ، وهذا وهذا، الكُلُّ في كَربِ إلى مَكانِ عَمَلِهِ، وهذا رُمِّلَت زوجَتُهُ ويُتِّمَ أولادُهُ، وهذا وهذا، الكُلُّ في كَربِ وحُزنٍ، الكُلُّ مُصابُ إلا من رَحِمَ اللهُ تعالى، ومن لم يُصَبُ فهوَ خائِفُ من نُزولِ مُصيبَةٍ به.

لقد بَلَغَ النَّاسُ من الهُمِّ والكَربِ والشَّدِّةِ ما لا يُطيقونَ ولا يَحتَمِلونَ إلا من رَحِمَ اللهُ تعالى، لماذا؟ وماذا عليهم أن يَفعَلوهُ؟

# السِّرُّ في هذا الهَمِّ والغَمِّ والكَربِ:

أَيُّهَا الإخوة الكرام: السَّرِّ في هذا الهَمِّ والغَمِّ والكَربِ العَظيمِ الذي أصابَ الأُمَّةَ اليَومَ، أُنَّهُم ما عَرَفوا طَبيعَة هذهِ الحَياةِ الدُّنيا، ولو عَرَفوا طَبيعَة هذهِ الحَياةِ الدُّنيا للهَانت عليهمُ المَصائِبُ.

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: هذا سيِّدُنا رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُعَرِّفُنا على طَبيعَةِ هذهِ الحَياةِ الدُّنيا:

أُولاً: لا تُساوي عِندَ الله جَناحَ بَعوضَةٍ، كما جاءً في الحديثِ الشَّريفِ الذي رواه الترمذي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كَانَت الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِراً مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ».

ثانياً: هذهِ الحَياةُ الدُّنيا يُعطيها الله لمن أحَبِّ ولمن لا يُحِبُّ، كما جاء في الحديثِ اللهِ تَلْسُريفِ الذي رواه الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الله قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ، وَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحَبُّ وَمَنْ لَا يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ، وَلَا يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ، وَلَا يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحْبِبُ وَلَا يُعْطِي الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ، وَالَّذِي يُحِبُّ مَنْ أَعْطَاهُ الله الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ، وَالَّذِي يَحِبُّ بَعْطِي الدِّينَ عَلَاهُ وَلِسَانُهُ، وَلَا يُؤْمِنُ حَتَّى يَامُنَ جَارُهُ بَوْائِقَهُ»

قَالُوا: وَمَا بَوَائِقُهُ يَا نَبِيَّ الله؟

قَالَ: «غَشْمُهُ وَظُلْمُهُ، وَلَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالاً مِنْ حَرَامٍ فَيُنْفِقَ مِنْهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهِ، وَلَا يَتْرُكُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، إِنَّ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ لَا يَتُمْحُو السَّيِّعَ، وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّعَ بِالْحَسَنِ، إِنَّ الْحَبِيثَ لَا يَمْحُو السَّيِّعَ بِالْحَسَنِ، إِنَّ الْحَبِيثَ لَا يَمْحُو السَّيِّعَ.

ثَالثاً: هذهِ الحَياةُ الدُّنيا مَمَرٌ وليسَت مَقَرَّاً، لذلكَ كانَ يَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا لِي وَمَا لِلدُّنْيَا، مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبِ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا» رواه الترمذي عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهُ.

ولذلك كانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لا يَعبَأُ بَهَا، فعِندَما دَخلَ عليه سيِّدُنا عُمَرُ رَضِيَ الله عنهُ وكانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ سيِّدُنا عُمَرُ رَضِيَ الله عنهُ وكانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مُضطَجِعاً على حَصيرِ، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، وتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ، حَشْوُهَا لِيفٌ، وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظاً مَصْبُوباً، وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهَبُ مُعَلَّقَةٌ.

يَقُولُ سيَّدُنا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنهُ: فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِير فِي جَنْبهِ، فَبَكَيْتُ.

فَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ: «مَا يُبْكِيكَ؟»

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيمَا هُمَا فِيهِ، وَأَنْتَ رَسُولُ الله.

فَقَالَ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُم الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ».

وفي رواية الشَّيخان قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا».

رابعاً: الدِّنيا بالنِّسبَةِ للمؤمنِ سِحنٌ، كما جاء في الحديثِ الشَّريفِ الذي رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ».

وهل رَأْيتُم سَجيناً مُرتاحاً في سِجنهِ؟

المؤمنُ في هذهِ الحَياةِ الدِّنيا في سِجنٍ لأنَّهُ مُقَيِّدٌ بِقُيودِ الشَّرِيعَةِ، ولأنَّهُ مُكَلَّفٌ من قِبَلِ مَولانا بِفِعلِ المَّاموراتِ، وتركِ المَحظوراتِ، وهذا تَقيلٌ على النَّفسِ الأمَّارَةِ بالسُّوءِ.

المؤمنُ في الحَياةِ الدِّنيا في سِحنٍ لأَنَّهُ مُبتَلى، قال تعالى: ﴿ الْم \* أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُون \* وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ ال

المؤمنُ في الحَياةِ الدُنيا في سِجنٍ لأنَّهُ دائِمُ الخَوفِ من الله تعالى كيفَ سَيَخرُجُ من هذا السِّجنِ، هل سَيَخرُجُ على طاعَةٍ أم على مَعصِيةٍ؟

المؤمنُ في الحَياةِ الدُنيا في سِجنٍ لأنَّهُ عَرَفَ يقيناً بأنَّهُ لا رَاحَةَ له إلا بِلِقاءِ ربِّهِ عزّ وجلّ.

يا عبادَ الله، من عَرَفَ طَبيعَةَ هذهِ الحَياةِ الذِّنيا هانَت عليه مَصائِبُها.

#### ماذا على العَبدِ أَن يَفعَلَ ساعَةَ الْهَمِّ والغَمِّ والكَربِ:

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: ماذا على العَبدِ أَن يَفعَلَ ساعَةَ الهَمِّ والغَمِّ والكَربِ بِسَبَبِ اللهِ الإِخوة الكرام: الابتِلاء؟

أُولاً: أَن يَكُونَ مُتَفَائِلاً شَاكِراً عِندَ الشَّدائِدِ والمِحَنِ، لأَنَّ الشَّدائِدَ والمِحَنَ تَكشِفُ طَبائِعَ النَّاسِ ومَعادِنَهُم، ولولا الشَّدائِدُ لما ظَهَرَت طَبائِعُ النَّاسِ ومَعادِنُهُم، بل يَبقى حالُهُم مَستوراً.

بالشّدائِدِ والابتِلاءاتِ يَظهَرُ المُستَقيمُ من المُنحَرِفِ، وصَدَقَ اللهُ تعالى القائِلُ: ﴿ لِيَمِيزَ اللهُ الْحَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴾. فالشّدائِدُ والابتِلاءاتُ تُظهِرُ طَبيعَةَ المؤمنِ الذي يَقولُ: إلهي أنت مَقصودي، ورِضاكَ مَطلوبي، فلا يُغَيِّرُ ولا يُبَدِّلُ قَيدَ أُنمُلَةٍ، كما تُظهِرُ الدِّعِيِّ غَيرَ الصَّادِقِ فِي التِزامِهِ.

أَن لا يَجزَعَ لِحَوادِثِ الدِّهرِ، يا صاحِبَ الابتِلاءِ لا تَجزَعْ، لأَنَّ الجَزَعَ لا يَرُدُّ المُحرَاعِ لل يَردُدُ المُصيبَةَ بل يُضاعِفُها، ولا يُزيلُ الهَمِّ بل يَزيدُهُ.

لا تَجزَعْ، لأنَّ الجَزَعَ ليسَ من صِفاتِ المؤمنِ.

لا تَجزَعْ، لأنَّ الجَزَعَ لا يُرضي الرِّبِّ تبارَكَ وتعالى، بل يُرضي الشِّيطانَ.

لا تَجزَعْ، لأنّ الجَزَعَ لا يَسُرُّ الصِّديقَ، بل يَسُرُّ العَدُوِّ.

لا تَجزَعْ، لأَنَّ القَدَرَ وَقَعَ، فإن رَضيتَ كُنتَ عِندَ الله مَحموداً، وإن لم تَرضَ \_ لا قَدَّرَ الله تعالى \_ كُنتَ عِندَ الله مَذموماً.

لا تَجزَعْ، لأنّ الجَزَعَ قد يَكُونُ سَبَباً فِي الرِّدِّةِ، والعِيادُ بالله تعالى، هل نَسيتَ أَيُّها المؤمنُ قَولَ الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ الله عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ الله عَلَى حَرْفٍ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَةُ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ.

لا تَجزَع ولكَ رَبُّ، لا تَقُل: يا ربِّ إِنَّ الكَربَ عَظيمٌ، ولكن قِفْ سَحَراً وقُل: يا كَربُ لِيَ مَظيمٌ، وهوَ على كُلِّ شيءٍ قديرٌ.

ثَالثاً: أَن لا يَنظُرَ إِلَى مَا أُخِذَ مِنهُ، يِا صَاحِبَ الابتِلاءِ لا تَنظُر إِلَى مَا أُخِذَ مِنكَ، بِلِ انظُر إِلَى مَا أُبَقِى اللهُ تَعالَى لكَ، هذا سيِّدُنا عُروَةُ بِنُ الزِّبِيرِ رَضِيَ اللهُ عنهُ بُتِرَت رِجلُهُ، وفَقَدَ وَلَدَهُ، فقال: إِن أَخَذَ اللهُ عُضُواً فقد تَرَكَ أعضاءً، وإِن أَخَذَ ولداً فقد تَرَكَ أعضاءً، وإِن أَخَذَ ولداً فقد تَرَكَ أولاداً.

لا تَنظُر إلى ما أَخِذَ منكَ، ولكن انظُر إلى ما أبقى الله لك، ألم يُبقِ لكَ لِساناً ذاكِراً، وقَلباً شاكِراً، وعَيناً دامِعَةً؟ ألم يُبقِ لكَ الإيمانَ الذي هوَ سِرٌ سَعادَتِك؟ ألم يُشرَحْ صَدرَكَ للإسلامِ؟ ألم يُبقِ لكَ الطّاعَةَ التي هيَ سَبَبٌ لِدُخولِكَ الجَنّة؟

رابعاً: أن لا يَنسَ يومَ القِيامَةِ، يا صاحِبَ الابتِلاءِ لا تَنسَ يومَ القِيامَةِ، فهوَ مِيعادُ الجَميعِ حَميعِ المَخلوقاتِ حَ فالمُوتُ يَعُمُّ الجَميعَ، الحاكِمَ والمَحكومَ، والظَّالِمَ والمَظلومَ، والقَوِيِّ والضَّعيفَ، والطَّائِعَ والعاصي، الموتُ يَعُمُّنا، والقَبرُ يَضُمُّنا، والقِيامَةُ تَحمَعُنا، واللهُ تعالى يَفصِلُ بَينَنا.

الإيمانُ بِيَومِ القِيامَةِ يُذهِبُ الهُمومَ والأحزانَ والأكدارَ، وكم من القَضايا حُوِّلَت من أمامِ القَضاءِ البَشَرِيِّ إلى يومِ القَضاءِ بينَ يَدَيِ الله تعالى أحكَمِ الحاكمينَ. ففي يومِ القيامَةِ يَقولُ المَظلومُ: ﴿رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾.

وفي يومِ القِيامَةِ سَيَدَهَلُ الْمُجرِمُ، قال تعالى: ﴿ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إلا مُصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ﴾.

هؤلاءِ الذينَ أجرَموا في سَفكِ الدِّماءِ البَريئةِ، وارتَكَبوا الجَرائِمَ، سوفَ يَندَمونَ ولا يَنفَعُهُمُ النَّدَمُ، فإن ضَحِكوا في الحَياةِ الدُّنيا من الذينَ آمَنوا فإنَّ الجَزاءَ من جنسِ العَمَلِ يومَ القِيامَةِ، فسوفَ يَضحَكُ منهُمُ المؤمنونَ، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ الْمَنُوا يَضْحَكُ منهُمُ المؤمنونَ، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ المَنُوا يَضْحَكُونَ ﴾. هذا في الحَياةِ الدُّنيا، أمَّا في الآخِرَةِ يَقولُ اللهُ تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ \* عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ \* هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾.

خامساً: أن لا يَنسَ قُولَ الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾. يا صاحِبَ الابتِلاءِ لا تَنسَ هذهِ الآيةَ الكريمَة، وافعل كما فعلَ ابنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُما عِندَما بَلغَهُ وفاةُ ابنِهِ، وهوَ في سَفَرٍ، تَنحَى عن الطَّريق، ونَزلَ وصَلّى رَكعتَين، ثم قال: إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

ثمّ قال: هكذا أُمِرنا.

#### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عِبادَ الله، الهُمومُ سَيطَرَت على القُلوبِ بِسَبَبِ المَصائِبِ التي أُصيبَ بِما الإنسانُ، هُمومٌ وأكدارٌ، وغُمومٌ وأحزانٌ لِفَقدِ عَرَضٍ من أعراضِ الدِّنيا، وهذا أمرٌ طَبيعِيٌّ في الإنسانِ، لأنَّهُ مَحلوقٌ ضَعيفٌ.

ولكن لِنَتَساءَل معَ أَنفُسِنا: هل أصابَنا هذا الهَمِّ والغَمِّ والكَربُ عِندَما نَفقِدُ شيئاً من دِينِنا؟ هل إذا فاتَتنا رَكعَتا الفَجرِ اللَّتانِ هُما خَيرٌ من الدُّنيا بما فيها، يُصيبُنا هذا الهَمِّ والغَمِّ؟ هل إذا فاتَّتنا تِلاوَةُ القُرآنِ العَظيم يُصيبُنا هذا الهَمِّ والغَمِّ؟

هل إذا فاتَتنا مَحالِسُ العِلمِ والذِّكرِ والصِّلاةِ على النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُصِيبُنا هذا الهَمُّ والغَمُّ؟

هل إذا فاتَتنا الطّاعاتُ، وَوَقَعنا في الْمُحالِفاتِ لا قَدَّرَ اللهُ تعالى يُصيبُنا هذا الْهَمُّ والغَمُّم؟

يا عبادَ الله، لِنَجعَل لهذا الدِّينِ حَظَّا في قُلوبِنا، ولا نَجعَلِ الدِّنيا هي المالِكَةُ لهذهِ القُلوب، هذهِ الدُّنيا لن تَدومَ لنا، وإن دامَت لنا فلن نَدومَ لها.

يا عبادَ الله، تَذَكّروا حديثَ سيّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي رواه الشيخان عن أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عنهُ قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَمَلُهُ، فَيرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ». فاحرِصوا على العَمَلِ الباقي معَكُم.

يا عبادَ الله، تَذَكّروا قَولَ سيّدِنا جبريلَ عليهِ السّلامُ لسيّدِنا محمّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ: يا مُحَمّد، عِشْ ما شِئتَ فإنّكَ مَيّتٌ، وأحبِب من أحبَبتَ فإنّكَ مُقارِقُهُ، واعمَل ما شِئتَ فإنّكَ مَجزِيٌّ به، يا مُحَمّد، شَرَفُ المؤمِنِ قيامُ اللّيلِ، وعِزّهُ استِغناؤُهُ عن النّاسِ. رواه الحاكم عن سَهلِ بنِ سَعدٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ.

يا صاحِبَ الهَمِّ والغَمِّ والقَلبِ الكَسيرِ، تَذَكَّر قَولَ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءَ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» رواه الإمام أحمد عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ عَمَّتِهِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُما.

وفي روايةٍ عن سعدٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟

فَقَالَ: «الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ دِينَهُ صُلْباً اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةُ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكُهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ».

اللَّهُمِّ فَارِجَ الْهَمِّ، كَاشِفَ الْغَمِّ، مُحِيبَ دَعوَةِ الْمُضطرِّينَ، فَرِّج عنَّا مَا نحنُ فيه عاجلاً غَيرَ آجِل. آمين.

أقولُ هَذا القَولَ، وأُستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

# 344 خطبة الجمعة: صفات من يفكر في الصلح بين الناس

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبادَ الله، عِندَ جَميعِ عُقَلاءِ النّاسِ، الشّرِّ لا يُطفَأُ بالشّرِّ، والنّارُ لا تُطفَأُ بالنّارِ، والظّلمُ لا يُرفَعُ بالظّلمِ، عِندَ جَميعِ العُقَلاءِ، الشّرِّ لا يُطفَأُ إلا بالخَيرِ، والنّارُ لا تُطفَأُ إلا بالخَيرِ، والظّلمُ لا يُرفَعُ إلا بالخَيرِ، ولا خَيرَ إلا في الصّلح، قال تعالى: ﴿ وَالصَّلْحُ خَيْرٌ ﴾.

#### صِفاتُ مَن يُفَكِّرُ فِي الصِّلحِ بَينَ النَّاسِ:

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: مَن يُفَكِّرُ فِي الصُّلحِ بَينَ النَّاسِ إِذَا اختَلَفُوا؟ مَن يُفَكِّرُ فِي الصُّلحِ بَينَ النَّاسِ إِذَا تَقَاتَلُوا؟ لا الصُّلحِ بَينَ النَّاسِ إِذَا تَقَاتَلُوا؟ لا الصُّلحِ بَينَ النَّاسِ إِذَا تَقَاتَلُوا؟ لا يُفَكِّرُ فِي الصُّلحِ بَينَ النَّاسِ إِذَا تَقَاتَلُوا؟ لا يُفَكِّرُ فِي الصُّلحِ بَينَ النَّاسِ إِلا مِن اتَّصَفَ بِصِفاتِ الكَمالِ، والتي من جُملَتِها: يُفَكِّرُ فِي الصُّلحِ بَينَ النَّاسِ إلا مِن اتَّصَفَ بِصِفاتِ الكَمالِ، والتي من جُملَتِها: أُولاً: إنَّهُم أُناسٌ صَفَت قُلُوبُهُم، وسَمَت أرواحُهُم، وتَحَلّوا بالأخلاقِ السَّامِيَةِ.

ثانياً: إِنَّهُم أُناسٌ أَحَبُّوا الْخَيرَ، وكَرِهوا الشَّرِّ والخِلافَ والتَّنابُزَ.

ثالثاً: إِنَّهُم أُناسٌ عَرَفوا حُرمَةَ الدِّماءِ، وحُرمَةَ الأموالِ، وحُرمَةَ الأعراضِ.

رابعاً: إِنَّهُم أُناسٌ عَرَفوا الوَفاءَ للنَّاسِ جَميعاً، وتَأْسَّوا بسيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

خامساً: إِنَّهُم أُناسٌ عَرَفُوا الوَفاءَ للوَطَنِ ولأهلِهِ، مُتَأْسِّينَ بسيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ.

سادساً: إِنَّهُم أُناسٌ عَرَفوا حُبِّ الخَير للآخرينَ.

سابعاً: إِنِّهُم أُناسٌ فَهِموا قُولَ الله تعالى: ﴿لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجُواهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَعَاء مَرْضَاتِ الله فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ﴾.

ثَامِناً: إِنِّهُم أُناسٌ فَهِمُوا قَولَ الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُو يُكُمْ وَاتَّقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون﴾.

تاسعاً: إِنَّهُم أُناسٌ فَهِموا حَديثَ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ القائِلِ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» رواه الشيخان عَنْ أَنسِ رَضِيَ الله عنه.

## أتَّساءَلُ مع أهل بَلَدي:

أَيُّهَا الإِحوة الكرام: وأنا أتَساءَلُ معَ أهلِ بَلَدي، أهلِ سوريًّا، أهلِ بِلادِ الشَّامِ، أَسْطِلةً بِوُضوح لا غُموضَ فيها:

أُولاً: هل حُكَّامُ العَرَبِ والمسلِمينَ صَفَت قُلوبُهُم، وسَمَت أخلاقُهُم، حتَّى تَتَوَقَّعُوا منهُمُ الصِّلحَ بَينَ النَّاسِ؟

ثانياً: هل حُكَّامُ العَرَبِ والمسلِمينَ يُحِبِّونَ الخَيرَ للآخرينَ، ويَكرَهونَ الشَّرِّ، حتَّى تَتَوَقَّعوا منهُمُ الصِّلحَ بَينَ النَّاسِ؟

ثَالثاً: هل حُكَّامُ العَرَبِ والمسلِمينَ عَرَفوا حُرمَةَ الدِّماءِ والأعراضِ والأموالِ، حتَّى

تَتَوَقّعوا منهُمُ الصّلحَ بَينَ النّاسِ؟

رابعاً: هل حُكَّامُ العَرَبِ والمسلِمينَ عَرَفوا الوَفاءَ لأوطانِهِم وأهلِهِم، حتَّى تَتَوَقَّعوا منهُمُ الصِّلحَ بَينَ النَّاسِ؟

خامساً: هل حُكّامُ العَرَبِ والمسلِمينَ عَرَفوا يَتَذَكّرونَ قَولَ الله تعالى: ﴿لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْنَغَاء مَرْضَاتِ الله فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ﴾. ويَتَذَكّرونَ قَولَ الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا الله لَعَلَّكُمْ وَتَقُوا الله لَعَلَّكُمْ وَيَتَذَكّرونَ قَولَ الله تعالى: ﴿فَاتَّقُواْ الله وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ ﴾. ويَتَذَكّرونَ قَولَ الله تعالى: ﴿فَاتَّقُواْ الله وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ ﴾. ويَتَذَكّرونَ قَولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». حَتِّى تَتَوَقّعوا منهُمُ الصُّلحَ بَينَ النَّاسِ؟

أيُّها الإخوة الكرام: إنَّ حُكَّامَ العَرَبِ والمسلِمينَ بُرَآءُ من ذلكَ، وإذا كانَ هذا حالُهُم فَحالُ الغَربِ من بابِ أُولَى وأُولَى.

#### يا أهلَ هذا البَلدِ الحبيبِ:

أينَ الذينَ يَبتَغونَ رِضا الله تعالى؟ وأينَ الذينَ يَبتَغونَ الأَجرَ من الله تعالى؟ وأينَ الذينَ يُفكِّرونَ في الإصلاحِ بَينَ النَّاسِ؟ وأينَ الذينَ يُصلِحونَ بَينَ النَّاسِ؟ يا عبادَ الله، ربَّنا عزِّ وجل يُصلِحُ بَينَ عِبادِهِ، فهل أسرَعَ أصحابُ الحَلِّ والعُقَدِ، أصحابُ الحَلِّ والعُقَدِ، أصحابُ العُقول السَّليمَةِ للإصلاح بَينَ النَّاسِ؟

روى الحاكم عَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ إِذْ رَأَيْنَاهُ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ ثَنَايَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ الله، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي؟

فَقَالَ: «رَجُلَانِ جَثَيَا مِنْ أُمَّتِي بَيْنَ يَدَيْ رَبِّ الْعِزَّةِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَبِّ، خُذْ لِي مَظْلِمَتِي مِنْ أُخِي.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَعْطِ أَخَاكَ مَظْلِمَتَهُ.

قَالَ: يَا رَبِّ، لَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِي شَيْءٌ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى لِلطَّالِب: كَيْفَ تَصْنَعُ بِأَخِيكَ؟ لَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءُ.

قَالَ: يَا رَبِّ، فَلْيَحْمِلْ عَنِّي مِنْ أُوْزَارِي»

قَالَ: وَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِالْبُكَاءِ. ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ ذَلِكَ لَيَوْمٌ عَظِيمٌ، يَوْمَ يَحْتَاجُ فِيهِ النَّاسُ إِلَى أَنْ يُحْمَلَ عَنْهُمْ مِنْ أُوزَارِهِمْ.

فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِلطَّالِبِ: ارْفَعْ بَصَرَكَ، فَانْظُرْ فِي الْجِنَانِ.

فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: يَا رَبِّ، أَرَى مَدَائِنَ مِنْ فِضَّةٍ، وَقُصُوراً مَنْ ذَهَبٍ مُكَلَّلَةً بِاللَّوْلُؤِ، لِأَيِّ نَبِيٍّ هَذَا؟ لِأَيِّ صِدِّيقِ هَذَا؟ لِأَيِّ شَهِيدٍ هَذَا؟

قَالَ: هَذَا لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ.

قَالَ: يَا رَبِّ، وَمَنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ؟

قَالَ: أَنْتَ تَمْلِكُهُ.

قَالَ: بمَاذَا يَا رَبِّ؟

قَالَ: بعَفْوكَ عَنْ أُخِيكَ.

قَالَ: يَا رَبِّ، فَإِنِّي قَدْ عَفَوْتُ عَنْهُ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: خُذْ بيَدِ أُخِيكَ، فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ»

فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «فَاتَّقُوا اللهَ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ:

يا أهلَ هذا البَلَدِ الحَبيبِ: إن فَقَدنا المُصلِحينَ من حُكَّامِ العَرَبِ والمسلِمينَ، فهل فَقَدنا المُصلِحينَ من أهلِ بَلدِنا؟ قُوموا للإصلاح، كفانا سَفكاً للدِّماءِ البَريئةِ، وتَهديماً للبيوتِ الآمِنةِ، وقَتلاً للأبرِياءِ، وتَرويعاً للآمِنينَ، وتَهجيراً للعَوائِلِ.

## أَتُو جُّهُ إلى الْمُتَقاتِلينَ في هذا البَلدِ الحَبيب لأقولَ لهُم:

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَحْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ الله وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ .

لأَقُولَ لَهُم: أَلَمْ يَأْنِ لَكُم أَن تَضَعُوا السِّلاحَ جَانِباً ثُمَّ تُحَكِّمُوا شَرَعَ الله تعالى

فيكُم؟ وإن أبَيتُم فَحَكِّموا العَقلَ.

لأقولَ لهُم: إلى أينَ تَسيرونَ بهذا البلَدِ؟ وعلى حِسابِ من هذا هذهِ الدِّماءُ البَريئَةُ البَي شُفِكَت؟ وعلى حِسابِ من هذهِ الدِّماءُ التي أُريقَت؟ وعلى حِسابِ من هذهِ الأموالُ التي أُتلِفَت؟

لأقولَ لهُم: أما عَرَفتُم حُكَّامَ الغَربِ والشَّرقِ؟

حُكَّامُ الغَربِ والشَّرقِ حَدَعوا حُكَّامَ العَرَبِ والمسلِمينَ بالوُعودِ والأمانِي، ثمَّ في نهايَةِ المَطافِ قَتَلوهُم.

حُكَّامُ الغَربِ والشَّرقِ خَدَعوا المَحكومينَ من العَرَبِ والمسلِمينَ بالوُعودِ والأمانِي، ثمَّ فِي نِهايَةِ المَطافِ سَفَكوا دِماءَهُم، وهَدَّموا بُيوتَهُم، وسَلَبوا خَيراتِهِم. حُكّامُ الغَرب والشَّرق ما عَرَفوا إلا الدِّينارَ والدِّرهَمَ ومَصالِحَهُمُ الخاصَّة.

حُكَّامُ الغَربِ والشَّرقِ أرادوا أن يَتَخَلَّصوا من الشَّرِذِمَةِ القَذِرَةِ من اليَهودِ، فَجَعَلوا وَطَنَهُم في فلسطينَ، ومن أجلِهِم خَدَعوا حُكّامَ العَرَبِ والمسلِمينَ ومَحكوميهِم.

هل حُكَّامُ الغَربِ والشَّرقِ يَعشَقُونَ إسلامَنا؟

هل حُكَّامُ الغَربِ والشَّرقِ حَريصونَ على دِمائِنا وأعراضِنا وأموالِنا؟

هل حُكَّامُ الغَربِ والشَّرقِ حَريصونَ على تَماسُكِنا وأُلفَتِنا واتِّحادِنا؟

هل حُكَّامُ الغَرب والشَّرق حَريصونَ على مَصالِحنا؟

حُكَّامُ الغَربِ والشَّرقِ لا يَرضَونَ لنا القِيَمَ ولا الأخلاقَ، ولا يَرضَونَ لنا الإسلامَ، حُكَّامُ الغَربِ والشَّرقِ يُريدونَ منَّا أن نَميلَ مَيلاً عَظيماً.

#### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

أَيُّهَا الإِخوة الْمُتَقَاتِلُونَ: لِنَصِحوا من غَفلَتِنا، ولنعتَبِر من دُوَلٍ مُحاوِرَةٍ وغَيرِ مُحاورَةٍ.

يا أَيُّها الإِحوة الْمُتَقاتِلونَ: الوَطَنُ وَطَنْنا، والأرضُ أرضُنا، والبَلَدُ بَلَدُنا.

يا أَيُّها الإخوة الْمَتَقاتِلونَ: على حِسابِ من هذهِ الدِّماءُ التي سُفِكَت؟ وعلى حِسابِ من هذهِ الأموالُ التي أُتلِفَت؟ حِساب من هذهِ الأموالُ التي أُتلِفَت؟

يا أَيُّهَا الإِحوة الْمُتَقاتِلونَ: كُلُّنا سَيَحرُجُ من هذهِ الدُّنيا، فما نحنُ قائِلونَ لله عزِّ وجلّ؟

يا أيُّها الإِحوة الْمُتَقاتِلونَ: بالله علَيكُم أوقِفوا هذا القِتالَ رَحْمَةً بسَوادِ الأُمَّةِ.

أَسَالُ الله تعالى الذي قُلوبُ العِبادِ بَينَ أُصبُعَينِ من أصابِعِهِ، أن يَجعَلَ القُلوبَ مُتَالِفَةً مُتَعانِقَةً، وأن يُلهِمَ الجَميعَ للاحتِكامِ لِكتابِ الله تعالى، وإلا فللعَقلِ.

أسألُ الله تعالى الرِّشدَ لنا جَميعاً. آمين.

أقولُ هَذا القَولَ، وأَستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

#### 345 خطبة الجمعة: أناشدكم الله يا أهل سوريا

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبادَ الله، المؤمنُ الحَقِّ هوَ من تَطابَقَت أقوالُهُ معَ أفعالِهِ، المؤمنُ الحَقِّ هوَ من جاءَت أفعالُهُ مُصدِّقَةً لأقوالِهِ، وقالوا: من ادِّعي ما ليسَ فيهِ كَشَفَتْهُ شَواهِدُ الامتِحانِ.

يا عبادَ الله، سيّدُنا رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قالَ عن ذاتِهِ الشَّريفَةِ: «يا أَيِّها النَّاسُ، إنَّما أنا رَحَمَةٌ مُهداةٌ» رواه الحاكم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ. وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ: «إنِّي لَمْ أُبْعَثْ

لَعَّاناً، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً» رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ. وقالَ تَبارَكَ وتعالى عن الحَبيبِ الأعظمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين﴾.

# صُورٌ من رَحَمَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ:

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: لِنَنْظُرْ فِي سِيرَةِ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، حتِّى نَتَعَرِّفَ عن رَحْمَتِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عِندَما فُرِّقَ بَينَ طَائِرٍ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عِندَما فُرِّقَ بَينَ طَائِرٍ صَغيرٍ وَوَلَدَيهِ، روى أبو داود عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أبيهِ رَضِيَ الله عَنْ أبيهِ رَضِيَ الله عَنْ أبيهِ رَضِيَ الله عَنْ أبيهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، عنهُما قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَانْظَلَقَ لِحَاجَتِهِ، فَرَأَيْنا حُمَّرَةً و طَائِرٌ صَغيرٌ كالعُصفورِ و مَعَهَا فَرْخَانِ، فَأَخَذْنَا فَرْخَاءَت الْحُمَّرَةُ فَحَعَلَتْ تَفْرِشُ و تَرْتَفِعُ وتُظَلِّلُ بِجَناحَيها من تَحتِها وَنُخَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِولَدِهَا؟ فَجَاءَ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِولَدِهَا؟ فَجَاءَ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِولَدِهَا؟

ثانياً: حَذَّرَ النِّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ من قَتلِ عُصفورٍ عَبَثاً، روى الإمام أحمد عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قَتلَ عُصْفُوراً عَبَثاً رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قَتلَ عُصْفُوراً عَبَثاً عَصْفُوراً عَبَثاً عَصْفُوراً عَبَثاً عَصْفُوراً عَبَثاً عَصْفُوراً عَبَثاً عَصْفُوراً عَبَثاً عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا رَبِّ، عَجَّ لَي عَبَثاً، وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ».

ثالثاً: كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَتَجَوِّزُ فِي صَلاتِهِ رَحْمَةً بالمرأة إذا بَكى وَلَدُها الصَّغيرُ، روى الإمام البخاري عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ الله عنهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطُوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي، كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ».

#### أينَ الرِّحْمَةُ بَينَنا؟

يا أَيُّتُهَا الْأُمَّةُ الَّتِي تَدِّعي بأنَّ نَبِيِّها سَيِّدُنا محمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أينَ هذهِ الرِّحمَةُ بَينَنا؟

لقد غَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عِندَما فُرِّقَ بَينَ طَائِرٍ صَغيرٍ وَوَلَدَيهِ، وحَدَّرَ من قَتلِ عُصفورٍ صَغيرٍ بِغَيرِ حَقٍّ، وكانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُقصِرُ صَلاتَهُ إذا سَمِعَ بُكاءَ طِفلٍ رَحَمَةً بأمِّهِ.

يا عبادَ الله، لا أقولُ كم من عُصفورٍ قُتِلَ في هذهِ الأزمَةِ بِغَيرِ حَقٍّ؟ ولكن أقولُ: كم من طِفلٍ صَغيرٍ قُتِلَ بِغيرِ حَقٍّ؟ وكم فُرِّقَ بَينَ أبناءٍ وآبائِهِم بِغَيرِ حَقٍّ؟ فأينَ الرِّحمَةُ بَينَنا يا من نَقولُ صَباحَ مَساءَ: رَضينا بالله تعالى ربِّاً، وبالإسلامِ دِيناً، وبالقُرآنِ إماماً، وبسيّدِنا محمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَبِيًا ورَسولاً؟

يا عبادَ الله، أينَ الشَّفَقَةُ والرَّحْمَةُ بَينَنا عِندَما نَسمَعُ بُكاءَ الأطفالِ والنِّساءِ والرِّحالِ والمَّرضي؟ هل قَسَتِ القُلوبُ إلى دَرَجَةٍ نُزِعَت منها الرَّحْمَةُ كُلِّيًا، والتي هي عُنوانُ الشَّقاءِ؟ يا أهلَ سوريًّا على كُلِّ المُستَوياتِ، أينَ خُلُقُ الرِّحْمَةِ فينا؟

#### أَيُّهَا الْمُتَقَاتِلُونَ، أَنَاشِدُكُمُ اللهَ:

أيّها المُتقاتِلونَ في هذا البَلَدِ الحَبيبِ، أناشِدُكُمُ اللهَ تعالى كُفُّوا عن القِتالِ، أناشِدُكُمُ دِينَكُم الذي في صُدورِكُم كُفُّوا عن القِتالِ، أناشِدُكُمُ دِينَكُم الذي في صُدورِكُم كُفُّوا عن القِتالِ، أناشِدُكُمُ إحلاصَكُم كُفُّوا عن القِتالِ، أناشِدُكُمُ إحلاصَكُم كُفُّوا عن القِتالِ، أناشِدُكُمُ اللهَ وحَلى آلِهِ وَصَحْبِهِ عن القِتالِ، أناشِدُكُمُ طاعَتَكُم لله ولرَسولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كُفُّوا عن القِتالِ، أناشِدُكُمُ تَعظيمَكُم الأوامِرِ الله والمورِ رسولِهِ صَلَّى الله وَلَوامِرِ رسولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كُفُّوا عن القِتالِ، أناشِدُكُمُ تَصديقَكُم بِوَعدِ الله وَوَعيدِهِ كُفُّوا عن القِتالِ، أناشِدُكُمُ تَصديقَكُم بِوَعدِ الله وَوَعيدِهِ كُفُّوا عن القِتالِ، أناشِدُكُمُ بَأنَّ الجَنَّةَ حَقَّ، وأنّ النَّارَ حَقَّ كُفُّوا عن القِتالِ.

أناشِدُكُمُ اللهَ الذي رَفَعَ السِّماءَ بِغَيرِ عَمَدٍ، وبَسَطَ الأرضَ، وأسبَغَ عَلَيكُم نِعَمَهُ ظاهِرَةً وباطِنَةً كُفُّوا عن القِتال.

أَنَاشِدُكُمُ اللهَ تعالى القَائِلَ: ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ \* لِيَوْمٍ عَظِيمٍ \* يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينِ ﴾. كُفُّوا عن القِتال.

أناشِدُكُمُ اللهَ تعالى القائِلَ: ﴿ وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُحْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلا أَحْصَاهَا وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ﴾. كُفُّوا عن القِتالِ.

أَنَاشِدُكُمُ اللهَ تَعَالَى القَائِلَ: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءَ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ واللهُ

رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ﴾. كُفُّوا عن القِتال.

أناشِدُكُمُ اللهَ تعالى القائِلَ: ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللهُ وَنَسُوهُ واللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ ﴾. كُفُّوا عن القِتالِ.

أناشِدُكُمُ اللهُ تعالى القائِلَ: ﴿ وَمَا اللهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾. كُفُّوا عن القِتالِ.

## أيُّها الْمُتَقاتِلُونَ:

أَيُّهَا الْمُتَقَاتِلُونَ، تَعِبَتِ الأُمَّةُ، شَقِيَتِ الأُمَّةُ، جاعَتِ الأُمَّةُ، كادَت أن تُفتَنَ في دِينِها النَّهَاتِ اللَّمَةُ، شَقِيَتِ اللَّمَاءُ البَريئَةُ، هُدِّمَتِ البُيوتُ، انتُهِكَتِ الدِّماءُ البَريئَةُ، هُدِّمَتِ البُيوتُ، انتُهِكَتِ الأَعوالُ.

أَيُّهَا الْمُتَقَاتِلُونَ، إِنَّ هذهِ الدِّمَاءَ دِماءُ إِحوانِكُم، والبُيوتَ بُيوتُ إِحوانِكُم، والأُعوانِكُم، والأعراضُ أعراضُ إِحوانِكُم، والأموالَ أموالُ إِحوانِكُم.

أيُّها الْتَقاتِلُونَ، اِرحَمُوا سَوادَ الأُمَّةِ، اِرحَمُوا الأطفالَ، اِرحَمُوا النِّساءَ، اِرحَمُوا المُتَقاتِلُونَ، اِرحَمُوا النُّساءَ، الدِّحلِ المُرضى، اِرحَمُوا الشُّيُوخَ العُجِّزَ، اِرحَمُوا العُمَّالَ والمُوَظَّفِينَ أصحابَ الدِّحلِ المُحدودِ، اِرحَمُوا الطُّلَابَ، اِرحَمُوا إخوانَكُم بالله عَلَيكُم.

أَيُّهَا الْمُتَقَاتِلُونَ، النَّاسُ يُريدُونَ لُقَمَةَ الحَلالِ، لا يُريدُونَ الحَرامَ، أناشِدُكُمُ الله تعالى كُفُّوا عن القِتال.

# أُذكُروا نِعمَةَ الله تعالى عَلَيكُم:

أَيُّهَا الْمُتَقَاتِلُونَ، أَناشِدُكُمُ اللَّهَ تعالى كُفُّوا عن القِتال، وتَذَكَّرُوا قَولَ الله تعالى:

﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لِخُواناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعُلَّكُمْ تَهْتَدُونَ .

أَنَاشِدُكُمُ اللهَ تعالى كُفُّوا عن القِتالِ، واقطَعوا الطَّريقَ على حُكَّامِ الشَّرقِ والغَربِ النَّا ولا ذِمَّةً. الذينَ لا يَرعَونَ في المؤمنينَ ولا في العَرَب إِلَّا ولا ذِمَّةً.

حُكَّامُ الشِّرقِ والغَربِ، والله لا يُريدونَ مَصلَحَتَنا، ولا يُريدونَ حَقْنَ دِمائِنا، ولا يُريدونَ سَلامَة مُمتَلَكاتِنا، ولا سَلامَة أعراضِنا، ولا سَلامَة أموالِنا.

حُكَّامُ الشَّرِقِ والغَربِ يَلعَبونَ بالأُمِّةِ العَرَبِيَّةِ والإسلامِيَّةِ كما يَلعَبُ الأُولادُ بالكُرَةِ ، يُريدونَ أن يُطفِئوا نورَ الله فينا، يُريدونَ أن نَميلَ مَيلاً عَظيماً، يُريدونَ هَدْمَ أخلاقِنا وقِيَمِنا.

أَيُّهَا الْمُتَقَاتِلُونَ، أَنَاشِدُكُمُ اللهَ تعالى، اِقطَعُوا الطَّرِيقَ على الذينَ قال تعالى فيهِم: هُقَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾.

أَيُّهَا الْمُتَقَاتِلُونَ، كُفُّوا عن القِتالِ، فإنَّ حُكَّامَ الشَّرقِ والغَربِ يُريدونَ الخَيراتِ التي تحت أقدامِنا.

أَيِّهَا الْمُتَقَاتِلُونَ، أَنَاشِدُكُمُ اللهَ تَعَالَى، اِقطَعُوا الطَّرِيقَ على الْمُلَعُونِينَ أَينَمَا تُقِفُوا، على الْمُلعُونِينَ على لِسانِ دَاوِدَ وعيسى ابنِ مَريَمَ، على الذينَ ضُرِبَت عَلَيهِمُ الذِّلَةُ والْمَسكَنَةُ، وباؤوا بِغَضَبِ من الله.

والله الذي لا إلهَ غَيرُهُ، حُكَّامُ الغَربِ والشِّرقِ لا يُريدونَ الخَيرَ لِطَرَفٍ منكَم، هُم حَريصونَ كُلّ الحِرصِ على مَصالِحِهم، ومَصالِح اليَهودِ.

أناشِدُكُمُ اللهُ تعالى كُفُوا عن القِتال.

# يا أهلَ سوريًّا في خارِج القُطرِ:

أمَّا أنتُم يا أنِّها الإِحوَةُ السُّورِيُّونَ حارِجَ القُطرِ، لقد أَقَمتُم حارِجَ البَلَدِ أنتُم وأزواجُكُم وأولادُكُم تُحبَرونَ، تَنعَمونَ بِنِعمَةِ الأمنِ والأمانِ، أُناشِدُكُمُ اللهَ وأزواجُكُم وأولادُكُم اللهَ في سَوادِ الأمَّةِ في هذا البَلَدِ، أُناشِدُكُمُ اللهَ والرِّحِمَ، لا تُحرِّضوا على سَفْكِ الدِّماءِ أكثرَ من ذلكَ.

أُناشِدُكُمُ اللهَ تعالى القائِلَ في كِتابِهِ العَظيمِ: ﴿لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ الله فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ﴾.

أُناشِدُكُمُ اللهَ والرِّحِمَ، تَذَكّروا قَولَ سَيِّدِنا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ» رواه الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ.

أُناشِدُكُمُ اللهَ والرَّحِمَ، يا من أَقَمتُم خارِجَ القُطرِ في بِلادٍ عَرَبِيَّةٍ وغَيرِ عَرَبِيَّةٍ، في بِلادِ كُفرٍ وغَيرِها، كُفُّوا عن التَّحريشِ والتَّحريضِ على القِتالِ.

كفانا سَفْكاً للدِّماءِ البَريئَةِ، وإتلافاً للأموالِ والمُمتَلَكاتِ العَامِّةِ والخَاصِّةِ، ماذا تُريدونَ أكثرَ من ذلك؟ هل تُريدونَ أن يُصبِحَ القُطرُ رُكاماً؟ إتَّقوا الله تعالى في

#### أهلِكُم.

# يا أهلَ سوريًّا في الدَّاخِلِ:

أمَّا أنتُم يا أهلَ سوريًّا في الدّّاخِلِ يا سَوادَ الأُمَّةِ، يا من أَقَمتُم داخِلَ هذا البَلَدِ، أُناشِدُكُمُ الله تعالى، وأُناشِدُ نَفسي أولاً، لِنَتَساءَلْ معَ أنفُسِنا هل اختَلَفَت أحوالُنا في الأزمَةِ عنها قَبلَ الأزمَةِ؟

هل تَحَوَّلنا في الأزمَةِ من حَسَنٍ إلى أحسَنَ، أم من حَسَنٍ إلى سَيِّءٍ؟

أُناشِدُكُمُ اللهَ تعالى أَيِّها الإِخوَةُ، اِصطَلِحوا معَ الله تعالى، والتَزِموا الطَّاعاتِ، واهجُروا المَعاصي والمُنكَراتِ، وتَذكروا قَولَ الله تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ وَاهجُروا المَعاصي والمُنكَراتِ، وتَذكروا قَولَ الله تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً ﴾.

أُناشِدُكُمُ الله والرِّحِمَ، تَراحَموا فيما بَينَكُم، وأنتُم أَيِّها الباعَةُ، أُناشِدُكُمُ الله وَالرَّحِمَ، والرَّحِمَ، والرِّحِمَ، إرحَموا من في الأرضِ، والرِّحِمَ، إرحَموا من في الأرضِ، يَرحَمُهُمُ الرِّحمنُ، إرحَموا من في الأرضِ، يَرحَمكُم من في السِّماء.

أُناشِدُ اللهَ الجَميعَ، لِنَرجِعْ إلى الله تعالى، ولنَصطَلِحْ معَ الله أولاً، ثمّ معَ بَعضِنا البَعضِ ثانياً.

## خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عبادَ الله، رُبِّنا عزِّ وجلَّ رحمنُ رحيمُ، ونَبِيِّنا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رَحَمَةٌ مُهداةٌ، وهو أُسوتُنا وقُدوتُنا، فلنتراحَم فيما بَينَ بَعضِنا البَعض،

ولنَقطَع الطّريقَ على الذينَ باؤوا بِغَضَبِ من الله. ما جَرى يَكفينا.

اللَّهُمِّ فَرِّجْ عَنَّا مَا نَحِنُ فِيهِ عَاجِلاً غَيرَ آجِلٍ. آمين.

أقولُ هَذا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

#### 346 خطبة الجمعة: الأمور بخواتيمها

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبادَ الله، عَقيدَتُنا أنّ ربّنا فَعّالٌ لما يُريدُ، يَتَصَرَّفُ في خَلقِهِ كيفَ يَشاءُ، لا رادّ لأمرِهِ، ولا مُعَقِّبَ لِحُكمِهِ وقَولِهِ وفِعلِهِ، لا يُسألُ عمّا يَفعَلُ وهُم يُسألونَ.

عَقيدَتُنا أَنَّ مَا أَصَابَنَا لَمْ يَكُن لِيُخطِئَنا، ومَا أَخطَأَنَا لَمْ يَكُن لِيُصيبَنا، ومَا من مُصيبَةٍ إلا بِقَضَاءٍ مُبرَمٍ، قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي مُصيبَةٍ إلا بِقَضاءٍ مُبرَمٍ، قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُمْ إلا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٍ. عَقيدَتُنا أَن أَنفُسِكُمْ إلا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٍ. عَقيدَتُنا أَن النَّهُ تعالى.

يا عبادَ الله، الكَثيرُ من النّاسِ في حالَةِ أرَق وقَلَقٍ من الغَيبِ، فمنهُمُ الخائِفُ من المَوتِ، ومنهُمُ الخائِفُ من فِراقِ ما أُحَبّ من عاقِلٍ وغَيرِ عاقِلٍ، وكُلّنا يَعلَمُ الحَديثَ الشّريفَ الذي رواه الحاكم عن سَهلِ بنِ سَعدٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قال: جَاءَ جبريلُ عَلَيهِ السّلامُ إلى النّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فقال: يا مُحَمِّدُ، عِشْ ما شَئَتَ فإنّكَ مَيّتُ، وأحببْ من أحبَبتَ فإنّكَ مُفارقُهُ.

# لماذا الأرَقُ والقَلَقُ على ما سَنُفارِقُهُ أو سَيُفارِقُنا؟

يا عبادَ الله، لماذا الأرَقُ والقَلَقُ والخَوفُ على ما سَنُفارِقُهُ أو سَيُفارِقُنا؟ جُلُّ الأرَقِ والقَلَقِ والخَوفِ على الدُّنيا، وهل رَأَيتُم في هذهِ الأزمَةِ من يَأرَقُ

ويَقلَقُ ويَخافُ من سُوءِ الخَاتِمَةِ؟

أَهَمُّ وأعظَمُ وأخطَرُ عُمُرِ الإنسانِ آخِرُهُ، فأينَ من يَخافُ سُوءَ الخَاتِمَةِ؟ أينَ من يُفكِّرُ ويَأرَقُ ويَقلَقُ من أجلِ حُسنِ الخَاتِمَةِ؟

أَهَمُّ عُمُرِكَ وأعظَمُهُ وأخطَرُهُ عِندَ الخَاتِمَةِ، فإن خُتِمَ للعَبدِ على خَيرٍ وصَلاحٍ فهوَ فَي عُمْرِكَ وأعظَمُهُ وأخطَرُهُ عِندَ الخَاتِمَةِ، فإن خُتِمَ للعَبدِ على خَيرٍ وصَلاحٍ فهوَ في نَعيمٍ لا يَنفَدُ، وقُرَّةِ عَينٍ لا تَنقَطِعُ، ومُرافَقَةٍ لِنَبيِّنا سيِّدِنا محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ.

وإن خُتِمَ له على غَيرِ ذلكَ خَسِرَ الدُّنيا والآخِرَةَ، وانتَقَلَ إلى عَذابٍ مُقيمٍ لا يُتَصَوِّرُ.

#### فَكِّرْ فِي خَاتِمَتِكَ:

يا أيِّها الكَثيبُ الحَزينُ فَكِّرْ فِي خَاتِمَتِكَ، واسمَعْ ما روى الشيخان عن ابنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، عن النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «فَوَالَّذِي لَا إِللهُ غَيْرُهُ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْ خُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ خَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا، وَلِهُ الْمَالِقُلُ الْمُؤْلِلُهُ الْمَالِقُلُ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّذِي فَيْدُخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيعْمَلُ بِعَمَلِ الْمُؤْلِقُالِ الْفَالِ الْمَالِ الْمَالِ النَّهُ لَيْعُمَلُ إِنْ فَيَعْمَلُ الْمُؤْلِقُونَ الْعَلَالِ الْمَالُولُ لَكِتَابُ أَلْ فَيَعْمَلُ اللهِ النَّالِ فَيْنَا لَهُ الْمَالِ الْمَلْكُمُ لَيْعُمْلُ اللهُ عَلَيْهِ الْمَالِ الْمَلْفُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَلْمِلُ الللهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِقُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْلِلُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللْمُؤْلِ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلِو

فَكِّرْ فِي خَاتِمَةِ حَياتِكَ، هل خَاتِمَتُكَ إلى جَنَّةٍ أبداً، أم إلى نارٍ أبداً؟ يا ربِّ نَسألُكَ حُسنَ الخِتامِ، وأن تَجعَلَ خَيرَ أعمالِنا خَواتِيمَها، وخَيرَ أيَّامِنا يومَ نَلقاكَ. رُضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: نَظَرَ النَّبيُّ رُضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: نَظَرَ النَّبيُّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ غَنَاءً عَنْهُمْ.

فَقَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا».

فَتَبِعَهُ رَجُلُ، فَلَمْ يَزَلْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى جُرِحَ، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَقَالَ: بِذُبَابَةِ سَيْفِهِ، فَوَضَعَهُ بَيْنَ تَدْيَيْهِ، فَتَحَامَلَ عَلَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّاسِ عَمَلَ أَهْلِ النَّاسِ عَمَلَ أَهْلِ النَّاسِ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا».

يا عبادَ الله، المُوتُ آتينا، والمُقَدِّرُ كائِنٌ لا يَنمَحي، فلا نأرَقْ ولا نَقلَقْ على هذهِ الحَياةِ الدُّنيا، ولنَجعَلْ هَمِّنا واهتِمامَنا وأرَقَنا وقَلَقَنا في حُسنِ الخَاتِمَةِ، ونحنُ نَتَذَكَّرُ قُولَ الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنتُم مُسْلِمُون ﴾.

ونحنُ نَتَذَكَّرُ قَولَ سَيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وهو يَصِف حالَ النَّاسِ جَمِيعاً فَيقولُ: «وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِناً وَيَحْيَا مُؤْمِناً وَيَمُوتُ كَافِراً» رواه الإمام أحمد والترمذي عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عنه. وقولَه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ، فِتَناً كَقِطَعِ اللَّيْلِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: عَنْ أبي مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً، يَبيعُ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً، وَيُمْسِي مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً، يَبيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِن الدُّنْيَا» رواه الإمام مسلم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه .

#### حالُ سَلَفِ الأُمَّةِ:

يا عبادَ الله، سَلَفُ الأُمَّةِ أُرِقُوا وقَلِقُوا خَوفاً من سُوءِ الْخَاتِمَةِ، فَهذا سُفيانُ التَّورِيِّ يَبكي ويَقُولُ: أَخافُ أَن أكونَ فِي أُمِّ الكِتابِ شَقِيًّا، أَخافُ أَن أُسلَبَ الإيمانَ عِندَ المُوتِ.

وهذا مالِكُ بنُ دينارَ كانَ يَقومُ طُولَ اللّيلِ قابِضاً على لِحيَتِهِ، ويَقولُ: يا ربِّ، قد عَلِمتَ ساكِنَ الجَنَّةِ من ساكِنِ النَّارِ، ففي أيّ الدَّارينِ مَنزِلُ مالِكٍ؟

وهذا الإمامُ الشَّافِعِيُّ يَدخُلُ عَلَيهِ الْمُزَنِيُّ فِي مَرَضِهِ الذي تُوُفِّيَ فيهِ، فقال لهُ: كيفَ أصبَحت يا أبا عَبدِ الله؟

فقال الشَّافِعِيُّ: أصبَحتُ من الدُّنيا راحِلاً، وللإخوانِ مُفارِقاً، ولِسُوءِ عَمَلي مُلاقِياً، ولِكَأْسِ المَنيَّةِ شارِباً، وعلى الله وارداً، ولا أدري أروحي تَصيرُ إلى الجَنَّةِ فَأُهَنِيها، أم إلى النَّارِ فَأُعَزِّيها؟

ثُمَّ أنشَأَ يَقُولُ:

ولَمَا قَسَا قَلْبِي وضَاقَتْ مَـذَاهِبِي \*\*\* جَعَلْتُ الرَّجَا مِنِّي لَعَفُوكِ سُلَّمَا تَحَاظُهُ مَنِي ذَنْبِي فَلِمَّا قَرَنْتُهُ \*\*\* بِعَفُوكِ رَبِّي كَانَ عَـفُوكَ رَبِّي كَانَ عَـفُوكَ أَعْظَمَا

فَمَا زِلتَ ذَا عَفْوٍ عَنِ الذَّنبِ لَم تَزَلْ \*\*\* تَجُودُ وتَعْفُو مِنَّهُ

وهذا عَبدُ الله بنُ الْمبارَكِ، العالِمُ العابِدُ الزَّاهِدُ الْمجاهِدُ حينما جاءَتْهُ الوَفاةُ اشتَدَّت عَلَيهِ سَكَراتُ المَوتِ ثُمَّ أَفَاقَ، ورَفَعَ الغِطاءَ عن وَجهِهِ وابتَسَمَ قائِلاً: لِمِثلِ هذا فَلَيعمَل العامِلُونَ، لا إلهَ إلا اللهُ؛ ثمّ فاضَت رُوحُهُ.

# خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عبادَ الله، كُلٌ ما كانَ لهُ بدايةً فلهُ نِهايَةٌ، الأزمَةُ كانَت لها بدايَةٌ، فكونوا على يَقينِ بأنّ لها نِهايَةً، وكُلٌ يَقينِ بأنّ لها نِهايَةً، وكُلٌ وأحِدٍ منّا كانَت له بدايةٌ، وهو على يَقينِ بأنّ له نِهايَةً.

ولكن هُناكَ فارِقٌ بَينَ نِهايَةٍ ونِهايَةٍ، واحِدٌ نِهايَتُهُ إلى جَنَّةٍ عَرضُها السَّماواتُ والأرضُ، فيها من النَّعيمِ ما لا عَينُ رَأَتْ، ولا أُذُنَّ سَمِعَتْ، ولا خَطَرَ على قَلبِ بَشَرٍ؛ وواحِدٌ نِهايَتُهُ إلى جَهَنَّمَ، فيها من العَذابِ ما لا عَينٌ رَأَتْ، ولا أُذُنَّ سَمِعَتْ، ولا خَطَرَ على قَلب بَشَر.

مَا أَكْبَرَ وَأَشَدُّ خَسَارَةً مِن مَضَى مِن هذهِ الحَياةِ الذُّنيا بِسُوءِ الخَاتِمَةِ؟

مَا أَكْبَرَ وأَشَدَّ خَسَارَةَ مِن مَضَى مِن هذهِ الحَياةِ الدُّنيا ويَدُهُ مَعْمُوسَةٌ بِدِماءِ الأبرِياءِ، وبِحُقوقِ العِبادِ؟

مَا أَكبَرَ وأَشَدَّ حَسارَةَ من مَضَى من هذهِ الحَياةِ الدُّنيا والنَّاسُ قد استَراحوا من شَرِّهِ؟

يا عبادَ الله، رَبِّنا فَعَّالٌ لما يُريدُ، فلنَصبِرْ ولنَحتَسِبْ ولِنُفَكِّرْ في حُسنِ الخَاتِمَةِ، أسألُها ربِّي عزِّ وجلّ لي ولكُم. ولنُفكِّرْ أن نَحرُجُ من الدُّنيا وقد سَلِمَ المُسلِمونَ من ألسِنَتِنا وأيدينا، وأن يَكونَ مَوتُنا راحَةً لنا لا مِنّا، ولنُكثِرْ من الدُّعاءِ: اللّهُمِّ يا مُقَلِّبَ القُلوبِ والأبصارِ ثَبِّتْ قُلوبَنا على دِينِكَ. آمين.

أقولُ هَذا القَولَ، وأُستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

# ٣٤٧ خطبة الجمعة: {فَإِنَّهُ مُلاقيكُمْ}

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبادَ الله، حَقيقَةٌ غَفَلَ عنها كَثيرٌ من النّاسِ، وهيَ قَولُهُ تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ اللَّهِ عَبادَ اللهُ عَلَيْ إِنَّ الْمَوْتَ اللَّهِ عَبادَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

فإلى أينَ المَهرَبُ من هذهِ الحَقيقَة؟ وإلى أينَ المَفَرِّ منها؟ إن ذَهَبتَ إلى الأمامِ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ، وإن دَهَبتَ يَميناً وشِمالاً فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ، وإن دَهَبتَ يَميناً وشِمالاً فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ، وإن صَعَدتَ إلى السِّماءِ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ، إن كُنتَ سارِقاً فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ، وإن كُنتَ مسروقاً فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ، إن كُنتَ سافِكاً للدِّماءِ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ، وإن كُنتَ مَسفوكَ الدِّم فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ، إن كُنتَ مُروِّعاً فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ، وإن خُصتَ إلى عَلَيْ الأَرضِ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ، وإن غُصتَ إلى قعر البَحرِ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ، وإن غُصتَ إلى قعر البَحرِ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ، وإن غُصتَ إلى قعر البَحرِ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ،

إِن كُنتَ تَقِيًّا صَالِحاً فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ، وإِن كُنتَ عَبداً فاجراً فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ، إِن كُنتَ حاكِماً فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ، وإِن كُنتَ مَحكوماً فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ، إِن كُنتَ ظالِماً فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ، وإِن كُنتَ مَظلوماً فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ، إِنَّهُ مُدرِكُكُم مَن كُنتُم وأينَما كُنتُم. حَقيقَةٌ قَلَّما أَن تَجِدَ صَفحَةً من كِتابِ الله عزِّ وجلَّ إلا وفيها ذِكرُ أَو إشارَةٌ لها، قال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن وَالْحَيَاةُ اللَّانِيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾. وُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾.

# ﴿ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِير ﴿:

يا عبادَ الله، المُوتُ حَقيقَةٌ لا مَهرَبَ منها، وهو يَقينٌ عِندَ النَّاسِ جَميعاً، ولكن معَ أَنَّهُ يَقينٌ فِي نُفوسِهِم تَرى تَصرُّفاتِهِم تَصرُّفاتِ الشَّاكِّ فيهِ، ويَقولُ الحَسنُ رَحِمَهُ اللهُ يَقينُ النَّاسِ بالمُوتِ. اللهُ تعالى: ما رأيتُ يَقيناً أشبَهَ بالشَّكِ من يَقينِ النَّاسِ بالمُوتِ.

المُوتُ يُخرِجُ العَبدَ من هذهِ الحَياةِ الدُّنيا إمَّا إلى نَعيمٍ دائِمٍ في الجَنَّةِ ــ اللَّهُمَّ اجعَلنا منهُم ــ وإمَّا إلى عَذابٍ مُقيمٍ في نارِ جَهَنَّمَ ــ والعِياذُ بالله تعالى ــ قال تعالى: ﴿ فَوْ يَقُ فِي السَّعِيرِ ﴾.

فَريقٌ فِي الجَنَّةِ مِعَ الخُلُودِ «يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ» وَفَريقٌ فِي السَّعيرِ مِعَ الخُلُودِ «وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ» رواه الشيخان عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ. ورَحِمَ الله من قالَ:

هُما مَحَلَّانِ ما للمَرءِ غَيرُهُما \*\*\* فاحتَر ْ لِنَفسِكَ أَيِّ الدَّارِ تَختارُ حَقيقَةٌ تَقسمُ النَّاسَ قِسمَين:

يا عِبادَ الله، حَقيقَةُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ تَقسِمُ النَّاسَ إلى قِسمَينِ دائِماً:

أولاً: عِندَ المُوتِ، يا عِبادَ الله، عِندَ هذهِ الحَقيقَةِ يَنقَسِمُ النّاسُ إلى قِسمَينِ لا ثالِثَ فُما: قِسمٌ مُستَريحٌ بالمُوتِ، وقِسمٌ مُستَراحٌ منهُ بالمُوتِ، كما جاءَ في الحديثِ الشّريفِ الذي رواه الشيخان عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيِّ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ أَنّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ: «مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ».

قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟

قَالَ: «الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ الله، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ».

ثانياً: عِندَ لِقاءِ المَلائِكَةِ، يا عِبادَ الله، عِندَ هذهِ الحَقيقَةِ يَنقَسِمُ النَّاسُ إلى قِسمَينِ، عِندَما يَلقَونَ المَلائِكَةِ الكِرامِ، فَفَريقُ سَعيدُ عِندَ مُلاقاتِهِم، قال تعالى: ﴿تَنَنزَّلُ عَندَما يَلقَونَ المَلائِكَةُ أَلا تَخافُوا وَلا تَحْزُنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُون \* نَحْنُ أُولِيَاوُكُمْ فِيهَا الْمَلائِكَةُ أَلا تَخَافُوا وَلا تَحْزُنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُون \* نَحْنُ أُولِيَاوُكُمْ فِيهَا أَوْلِيَاوُكُمْ فِيهَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنُور رَّحِيمٍ .

وفَريقٌ شَقِيٌّ عِندَ مُلاقاتِهِم، قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لَلْمُحْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِحْراً مَّحْجُوراً \* وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُوراً ﴾.

ثالثاً: عِندَ لِقاءِ الله تعالى، يا عبادَ الله، عِندَ هذهِ الحَقيقَةِ يَنقَسِمُ النّاسُ إلى قِسمَينِ لا ثالِثَ لهُما: شَقِيٌ وسَعيدٌ، ﴿فُرِيقٌ فِي الْجَنّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِير﴾. قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلّمُ نَفْسٌ إلا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌ وَسَعِيد \* فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيق \* خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إلا مَا النّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيق \* خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إلا مَا شَاء رَبُّكَ عَطَاء غَيْرَ مَحْذُوذَ .. دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إلا مَا شَاء رَبُّكَ عَطَاء غَيْرَ مَحْذُوذَ ..

# كُلُّ واحِدٍ يَقولُ: نَفسي نَفسي:

يا عبادَ الله، الكُلُّ سَيَخرُجُ من هذهِ الحَياةِ الدُّنيا، وسَيَقِفُ في أرضِ المَحشَرِ يَقولُ: نفسي للعَرضِ وللحِسابِ عِندَ الله تعالى، وكُلُّ واحِدٍ في أرضِ المَحشَرِ يَقولُ: نفسي نفسي، ولا يَذكُرُ أَحَدُ أَحَداً إلا نَفسَهُ، وما ذاكَ إلا لِشِدَّةِ هُولِ ذلكَ اليَومِ. روى الحاكم وأبو داود عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عنها، أَنَّهَا ذكرَتِ النَّارَ فَبكَتْ. فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا يُبْكِيكِ؟» فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا يُبْكِيكِ؟» قَالَت : ذكرْتُ النَّارَ فَبكَيْتُ، فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟

فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أُمَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فَلَا يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَداً: عِنْدَ الْمِيزَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيَخِفُّ مِيزَانُهُ أَوْ يَثْقُلُ.

وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِينَ يُقَالُ: ﴿هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ ﴿ حَتَّى يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ أَفِي يَعِلْمَ أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ أَفِي يَعِيْدُ، أَمْ مِنْ وَرَاء ظَهْرهِ.

وَعِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ حَافَّتاهُ كَلاليبُ» \_ الكلوب: هوَ حَديدَةٌ مِعوَجَّةُ الرِّأْس تُشبهُ الخطاف \_ .

## تَصَوِّرٌ نَفسَكَ فِي أَرضِ الْمَحشَرِ:

يا عبادَ الله، لِيَتَصَوِّرْ كُلُّ واحِدٍ منَّا نَفسَهُ فِي أَرضِ المَحشَرِ، إذا وُضِعَ المِيزانُ، هل يَخفُ مِيزانُكُ أَم يَثقُلُ؟ ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُه \* فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَة \* وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُه \* فَارُّ حَامِيَة ﴾.

وإذا تَطايَرَتِ الصِّحُفُ، هل أنتَ آخِذُ كِتابَكَ بِيَمينِكَ وتَقولُ: ﴿هَاوُمُ اقْرَوُوا كِتَابِيه \* إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلاَقٍ حِسَابِيه \* فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَة \* فِي جَنَّةٍ عَالِيَة \* قُطُوفُهَا دَانِيَة \* كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَة ﴾. أم أنتَ آخِذُ كَتَابِيه \* وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيه \* يَا كَتَابِيه \* وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيه \* يَا كَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيه \* وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيه \* يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيه \* وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيه \* يَا لَيْتَنِي مَالِيه \* هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيه \* خُذُوهُ فَغُلُّوه \* لَيْتَنِي مَالِيه \* هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيه \* خُذُوهُ فَغُلُّوه \* ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوه ﴾.

وإذا وُضِعَ الصِّراطُ على مَتنِ جَهَنَّمَ، هل سَتَجتازُهُ كالبَرقِ الخاطِف؟ أم تُكَردَسُ على وَجهِكَ في نارِ جَهنَّمَ؟ كما جاءَ في الحديثِ الشَّريفِ الذي رواه الحاكم عن أبي سَعيدٍ الخُدرِيِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أن رَسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «يُجمَعُ النَّاسُ عِندَ جسرِ جَهَنَّمَ، عَلَيهِ حَسَكُ لَ نَباتٌ تَعلَقُ ثَمَرَتُهُ وَسَلَّمَ قال: «يُجمَعُ النَّاسُ عِندَ جسرِ جَهَنَّمَ، عَليهِ حَسَكُ لَ نَباتٌ تَعلَقُ ثَمَرَتُهُ بِصُوفِ الغَنَمِ لَ وَكَلالِيبُ، ويَمُرُّ النَّاسُ، فَيمُرٌّ مِنهُم مِثلَ البَرقِ، وبَعضُهُم مِثلَ البَرقِ، وبَعضُهُم مِثلَ الفَرَسِ المضمَر، وبَعضُهُم يَسعَى، وبَعضُهُم يَمشي، وبَعضُهُم يَزحَفُ».

#### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عبادَ الله، يا أهلَ سوريًّا، يا أهلَ بلادِ الشَّامِ، يا من تَعيشونَ هذهِ الأزمَةَ، والله إنّ الأمرَ لَخَطيرٌ وخَطيرٌ جِدًّا، المُوتُ مُلاقينا جَميعاً، وإبليسُ أقسَمَ أن يُغوِينا جَميعاً، وإبليسُ أقسَمَ أن يُغوِينا جَميعاً، قال تعالى مُخبِراً عنهُ، أنّهُ قالَ لِرَبِّنا: ﴿فَبِعِزَّتِكَ لأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ \* إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿ وقال تعالى مُخبِراً عنهُ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ عَبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿ وقال تعالى مُخبِراً عنهُ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء ﴾.

يا عبادَ الله، لقد أغوى الشّيطانُ الكَثيرَ في هذهِ الأزمَةِ، وأوقَعَ العَداوَةَ والبَغضاءَ بَينَ المؤمنينَ حتّى سَفَكُوا الدِّماءَ، وخَرِّبُوا البُيوتَ، وأتلفوا الأموالَ، وسَخِرَ منهُم عَدُوِّهُم، وأعطوا أقبَحَ صُورَةٍ عن إسلامِهِم. يا عبادَ الله، يُنادينا ربِّنا الرِّحيمُ، ويُذَكِّرُنا بَقَولِهِ: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجَنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتُهُ أُولِيَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُو بِي لِلظَّالِمِينَ بَدَلا ﴾.

ويُذَكِّرُنا بِقَولِهِ: ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّ عَدُوُّ مُعَدُوً مُعَدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِين \* وَأَن اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيم ﴾.

ويُنادينا بِقَولِهِ تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون﴾. فهل من تائِبِ إلى الله تعالى؟

يا عبادَ الله، يا أهلَ سوريًّا، أُناشِدُكُمُ الله تعالى، توبوا إلى الله تعالى من سَفْكِ الدِّماءِ، توبوا إلى الله تعالى من سَلْبِ الدِّماءِ، توبوا إلى الله تعالى من سَلْبِ الأموالِ، توبوا إلى الله تعالى من الظُّلمِ بِكُلِّ أشكالِهِ، واستَحضِروا دائِماً قَولَهُ تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ﴾.

اللَّهُمِّ اجعَلْ حَيرَ أعمالِنا حَواتيمَها، وخيرَ عُمُرِنا آخِرَهُ، وخيرَ أيَّامِنا يومَ نَلقاكَ وأنتَ راضِ عنَّا. آمين.

أقولُ هَذا القَولَ، وأُستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

# ٣٤٨ـ خطبة الجمعة: {لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّة }

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبادَ الله، من أيقَنَ بِحَقيقَةِ قُولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ﴾. فإنَّهُ يوقِنُ بأنَّ مَصيرَ النَّاسِ لن يَكُونَ واحِداً، لأنَّ سُلوكَهُم في الحَياةِ الدُّنيا ما كانَ واحِداً، فهُناكَ ظالِمٌ ومَظلومٌ، وهُناكَ قاهِرٌ من البَشرِ ومَقهورٌ، وهُناكَ مُرَوِّعٌ ومَرَوِّعٌ.

وقد بَيِّنَ الله تعالى هذهِ الحَقيقَة كذلك بِقَولِهِ: ﴿ لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُون ﴿ . وبِقَولِهِ تعالى: ﴿ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُحْرِمِين \* مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُون ﴿ . وبِقَولِهِ تعالى: ﴿ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَقِينَ اللَّهِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّار ﴾ . وبِقَولِهِ تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُون ﴾ . كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُون ﴾ .

المَصيرُ بَعدَ المَوتِ ليسَ واحِداً، لأنّ عَمَلَ العِبادِ في الحَياةِ الدُّنيا ما كانَ واحِداً، فهُناكَ من أخضَعَ نَفسَهُ لأمرِ الله تعالى ولأمرِ رَسولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ، وهُناكَ من أخضَعَ نَفسَهُ لأهوائِهِ وشَهَواتِهِ العاجلَةِ المُحَرِّمَةِ.

صُورً تُحيّة من أحداث يوم القِيامة:

يا عِبادَ الله، من رَحمَةِ الله تعالى بِخَلقِهِ أن أعطاهُم صُوراً حَيَّةً من أحداثِ يَومِ القِيامَةِ ومن أحوالِها وأهوالِها حَتَّى لَكَأَنَّ الإنسانَ يَنظُرُها عَياناً.

بَعضُ صُورِ العاصينَ يُومَ القِيامَةِ:

يا عِبادَ الله، عَلَيِّ وعَلَيكُم بِطَاعَةِ الله تعالى، وطَاعَةِ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، لأَنَّهُ والله ما وَعَدَ به حَقِّ، وما تَوَعَّدَ به حَقُّ، فهوَ الصَّادِقُ الْمُصَدِّقُ.

وإلَيِّ وإلَيكُم يا عِبادَ الله بَعضَ صُورِ من عَصى الله تعالى ورَسولَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كيفَ يَكُونُ حالُهُم يَومَ القِيامَةِ، كما أخبَرَ الله تعالى. أولاً: يَتَمَنِّى من عَصى الله ورَسولَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَن أُولاً: يَتَمَنِّى من عَصى الله ورَسولَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَن أُسُوتَى به الأرضُ، قال تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجَئْنَا بِكَ عَلَى هَــؤُلاء شَهِيداً \* يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ الله حَدِيثاً

ثانياً: يَلعَنونَ أَئِمَّتُهُم وسادَتَهُم عِندَما تُقَلِّبُ وُجوهُهُم فِي النَّارِ، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً \* خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً لا يَجدُونَ وَلِيَّا وَلا نَصِيراً \* يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا الله وَأَطَعْنَا الرَّسُولا \* وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا الله وَأَطَعْنَا الرَّسُولا \* وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا \* رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً ﴾.

ثالثاً: يَتَمَنِّى أَنِّهُ لُو لَم يُبِعَثْ يَومَ القِيامَةِ، قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَة \* فَيَقُولُ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَة \* مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيه \* هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيه \* خُذُوهُ فَغُلُّوه \* ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوه \* ثُمَّ الْجَحَدِيمَ صَلُّوه \* ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوه \* ثُمَّ اللهُ الْعَظِيمِ \* .

رابعاً: يَعَضُّ على يَدَيهِ نَدَماً لو أَنَّهُ اتَّخَذَ سَبيلَ رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ سَبيلاً لهُ، قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ سَبيلاً لهُ، قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اللهِ النَّيْ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اللهِ التَّخَذْتُ مُعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً \* يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً \* لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءِنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولاً ﴾.

خامساً: كونوا على يَقينِ بأنَّ الله تعالى لن يُخلِف وَعدهُ رُسُلَهُ، فاحذَروا من مُخالَفَةِ أَمرِ سيّدِنا رسَولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، واحفَظوا قُولَهُ تعالى: ﴿ فَلا تَحْسَبَنَّ الله مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ الله عَزِيزٌ ذُو انْتِقَام \* يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ لله الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ \* وَتَرَى الْمُحْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَاد \* سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَعْشَى وُجُوهَهُم الْمُحْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَاد \* سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَعْشَى وُجُوهَهُم

النَّارِ \* لِيَحْزِي اللهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ الله سَرِيعُ الْحِسَابِ \* هَــذَا بَلاغُ لِلنَّاسِ وَلِيَخْرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَــهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ.

يا عِبادَ الله، لقد أعطانا الله تعالى هذهِ الصُّورَ الحَيَّةَ لِحِكمَتَينِ ومَصلَحَتَينِ: الحِكمَةُ والمَصلَحَةُ الأولى تَثبيتُ الإيمانِ:

يا عِبادَ الله، عِندَما يُعطينا ربِّنا عز وجل صُوراً حَيَّةً عن أحداثِ يَومِ القِيامَةِ عن طَريقِ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِحِكَمَةٍ ومَصلَحَةٍ الا وهي تَثبيتُ الإيمانِ وتَصديقُ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنذَرَ وإذَا بَشِّرَ، وإذَا تَوعَدَ وإذَا وَعَدَ، لأَنَّهُ مَا يَنطِقُ عن الهَوى. جاءَ رَجُلُّ اسمُهُ العاصُ بنُ وائِلٍ إلى النَّييِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وفي يَدِهِ عَظمَةٌ هَشَّةٌ من عِظامِ الأمواتِ، كما أخرج الحاكم وصَحِّحهُ عن ابنِ عِبِّاسٍ رَضِيَ الله عنهُما قال: جاءَ العاصُ بنُ وائِلٍ إلى رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلَهِ هَذَا بَعدَ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِعَظمٍ حَائِلٍ فَفَتَّهُ، فقال: يا مُحَمِّدُ، أيبَعَثُ الله هذا بَعدَ ما أَرمَ؟

قال: «نَعَم، يَبِعَثُ اللهُ هذا ثمّ يُميتُك، ثمّ يُحييك، ثمّ يُدخِلُك نارَ جَهَنَّمَ». فَنَزَلتِ الآياتُ: ﴿ أُولَمْ يَرَ الإِنسَانُ أَنَّا حَلَقْنَاهُ مِن تُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ حَصِيمٌ مُّبِينَ ﴾ إلى آخِرِ السِّورَةِ.

يا عِبادَ الله، وحقّاً ماتَ هذا العَبدُ على الكُفرِ، فلو أسلَمَ ولو نِفاقاً لَكَذَّبَ الوَعدَ والوَعِيدَ، إذ كيفَ يُدخِلُهُ اللهُ النّارَ وهوَ مُسلِمٌ؟

فمن الذي عَرَّفَ النِّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّ هذا العَبدَ سَيَموتُ كافِراً؟ إِنَّهُ الذي أُنزَلَ عَلَيهِ سُورَةَ المَسَدِ فِي بِدايَةِ الدَّعوَةِ، عِندَما وَقَفَ أَبُو لَهَبٍ، وقال لسيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: تَبَّا أَبُو لَهَبٍ، وقال لسيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: تَبًا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا. فَنَزَلَتْ: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ \* مَا أَغْنَى عَنْهُ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَا كَسَبَ ﴿ وَالله الإمام البخاري عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا.

إِنُّهَا القُوَّةُ واللهِ من البِدايَةِ، وإنَّهَا القُوَّةُ واللهِ حتَّى النِّهايَةِ، فإيَّاكُم وزَعزَعَةَ الإيمانِ في هذهِ الأزمَةِ

## الحكمةُ والمَصلَحةُ الثَّانيَةُ أَخْذُ العِظَةِ والعِبرَةِ:

يا عِبادَ الله، أمّا الحِكمةُ والمُصلَحةُ النّانِيةُ من إعطاءِ الصِّورِ الحَيَّةِ عن أحداثِ يَومِ القِيامَةِ فهي أخْذُ العِظَةِ والعِبرَةِ، وأن نَعمَلَ صالِحاً حتَّى لا يَكونَ حالُنا كحالِ من المُفسدينَ الفُجّارِ الذينَ يَندَمونَ ولا يَنفَعُهُمُ النّدَمُ، حتِّى لا يَكونَ حالُنا كحالِ من قال: سَمِعنا وعَصَينا، حتِّى لا يَكونَ حالُنا كحالِ من اتّخذَ إلهَهُ هَواهُ، وأعرَضَ عن أمرِ سيّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، معَ العِلمِ بأنّ الله تعالى حَذرنا من مُحالَفَةِ أمرِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فقال: ﴿ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فقال: عَنْ أَمْرِهِ مَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِنْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمِ ﴾

#### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عباد الله، يا من آمَنتُم بِحَقيقَةِ ﴿ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ﴾. وبِحَقيقَةِ ﴿ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُحْرِمِينَ ﴾. ألزموا أنفُسَكُم طَريقَ الأبرارِ، طَريقَ الأخيارِ، طَريقَ الذينَ آمَنوا وعَمِلوا الصّالِحاتِ، طَريقَ الذينَ قالوا سَمِعنا وأطَعنا، ألزموا أنفُسَكُم هذهِ الطّريقَ في هذهِ الأزمَةِ خاصّةً، لأنّهُ لا يَدري أحَدُنا مِي يُلاقيهِ المَوتُ، وألزموا أنفُسَكُم قُولَ الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا اتّقُوا الله حَقَ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَ إلا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾.

اللَّهُمِّ وَفِّقنا للعَمَل بما يُرضيكَ عنَّا، حتِّى يأتِينا اليَقينُ. آمين.

أقولُ هَذا القَولَ، وأُستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

### ٣٤٩ خطبة الجمعة: عظموا عشر ذي الحجة

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبادَ الله، نحنُ في هذهِ الحَياةِ في دارِ مَمَرٍ، وليسَت دارَ مَقَرٍ، ومازِلنا في سَفَرٍ حَتِّى يَكُونَ إلى رَبِّنا الْمُستَقَرِّ، وتَمُرُّ بنا مَواسِمُ عَظيمَةُ تُضاعَفُ فيها الحَسناتُ، وتُكفَّرُ فيها السَّيِّئاتُ، وتُقلُ فيها العَثراتُ، وتُستَجابُ فيها الدَّعَواتُ.

من هذهِ المواسِمِ شَهرُ ذي الحِجَّةِ، فقد جَمَعَ الله تعالى فيهِ من الطَّاعاتِ والفَضائِلِ ما لا يَخفى على المؤمِنِ، ففي أوِّلِهِ العَشرُ المُبارَكَةُ التي أقسَمَ الله عزِّ وجلّ بها في كتابِهِ العَظيمِ بِقَولِهِ تعالى: ﴿وَالْفَحْرِ \* وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿. فقد أقسَمَ الله عزِّ وجلّ بها تعظيماً لِشَأْنِها، وتَنبيها على فَضلِها.

أفضَلُ أيَّام الدُّنيا:

يا عِبادَ الله، أيّامُ عَشرِ ذي الحِجّةِ هي أفضَلُ أيّامِ الدُّنيا، كما جاء في الحديثِ الشّريفِ الذي رواه ابن أبي الدُّنيا عن جابِرِ بنِ عَبدِ الله رَضِيَ الله عنهُما قال: قالَ رَسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «ما من أيّامٍ أفضَلُ عِندَ الله من أيّامٍ عَشرِ ذِي الحِجّةِ».

## قالوا: يا نَبِيِّ الله، ولا مِثلُها في سَبيلِ الله؟

قال: «ولا مِثلُها في سَبيلِ الله، إلا مَن عَفَّرَ وَجههُ في التُّرابِ». ولقد حَثَّ سيِّدُنا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فيها العِبادَ على العَمَلِ الصَّالِح، روى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ \_ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ \_».

قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله؟

قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله، إِلَّا رَجُلاً خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ».

ورَحِمَ اللهُ تعالى من قال:

لَيالِي العَشرِ أوقَاتُ الإِجَابَه \*\*\* فَـبَادِرْ رَغَبَةً تَـلحَـقْ تُوابَه

ألا لا وَقْ ـ ـ ـ ثُلَّ لل عَلَمْ اللَّهِ الْحَلَمُ اللَّهِ الْحَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

يا عِبادَ الله، خَيرُ ما نَستَقبِلُ بهِ هذهِ الأيّامُ التّوبَةُ والإنابَةُ من جَميعِ الذُّنوبِ والآثامِ والمَظالِمِ، فإنّها مِفتاحُ السّعادَةِ، وعَلَيها تُشَيّدُ الصّالِحاتُ، ورُبّ عَمَلٍ عَظيمٍ غَمَصَتْهُ ذُنوبٌ سالِفَةٌ لم يَتَطَهّرْ صاحِبُها منها، فلم يُفلِحْ بِدَرْكِ بَرَكَتِها، ونيلِ ثَوابِها، وكانَت عَلَيهِ وَبالاً وخُسراناً، ولم يُفدِ منها غَيرَ النّصَبِ والتّعَبِ. فهل يَسمَعُ أهلُ الذُّنوبِ والمُوبِقاتِ الذينَ تَلطّخت أيادِيهِم بالدِّماءِ البَريئةِ،

فهل يسمع اهل الدنوب والموبقات الدين تلطخت اياديهم بالدماء البريئة، وبالسِّرِقة وبالاغتصاب وبأكل الحرام وبترويع الآمنين نداء الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى الله تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكفِّر عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يَوْمَ لا يُحْزِي الله النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يَوْمَ لا يُحْزِي الله النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعُهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ﴾؟

وهل سَمِعَ هؤلاءِ وأمثالُهُم من الظّلَمَةِ نِداءَ الله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾؟

وهل نَعلَمُ ويَعلَمُ هؤلاءِ الحديثَ الشَّريفَ إذ يَقولُ فيهِ الحَبيبُ الأعظَمُ سيِّدُنا محمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «للهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «للهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مَنْزِلاً وَبِهِ مَهْلَكَةٌ وَمَعَهُ رَاحِلتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً

فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ، حَتَّى إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي، فَرَجَعَ فَنَامَ نَوْمَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ» رواه الإمام البخاري عن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ.

وفي روايةٍ للإمام مسلم عن أنس بن مالِكٍ رَضِيَ الله عنهُ قال: قالَ رَسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لله أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ صَلَّى الله عَلَيْهِ مَنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ، وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيْسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَا وَشَرَابُهُ، فَأَيْسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأً مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ».

# السَّلَفُ الصَّالِحُ يُعَظِّمُ ثَلاثَةَ أعشارٍ:

يا عِبادَ الله، لقد كانَ سَلَفُنا الصَّالِحُ يُعَظِّمُ ثَلاثَةَ أعشارٍ، عَشرَ ذي الحِجَّةِ، والعَشرَ الأواخِرَ من شَهرِ الله المُحَرِّمِ، فَعَظِّموا عَشرَ ذي الحِجَّةِ التي عَظَّمَها الله تعالى إذ أقسَمَ بها بِقَولِهِ: ﴿ وَالْفَجْرِ \* وَلَيَالِ عَشْرَ ﴾.

عَظِّمُوا هذهِ العَشرَ بالأعمالِ الصَّالِحَةِ بَعدَ التَّوبَةِ الصَّادِقَةِ، ومن هذهِ الأعمالِ الصَّيامُ والقِيامُ والصَّدَقَةُ، ومن أعظَمِ الأعمالِ الصَّالِحَةِ السَّعيُ للإصلاحِ بَينَ المؤمِنينَ، قال تعالى: ﴿لا حَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن تَجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ الله فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ﴾.

يا عِبادَ الله، إذا لم نَلحَقْ بِرَكبِ الحُجَّاجِ والمُعتَمِرينَ في هذا العامِ فَعَزاؤُنا هوَ ما رَغَبَنا به النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ من الأعمالِ الصَّالِحاتِ، لأنَّ القاعِدَ عن عُذرٍ وقَدَرٍ شَريكُ للسَّائِرِ في الأجرِ، ولَرُبِّما سَبَقَ السَّائِرُ بِقَلبِهِ السَّائِرِينَ بأبدانِهِم.

يا رَاحِلينَ إلى البَيتِ الحَرامِ لَقَدْ \*\*\* سِرْتُم جُسُوماً وسِرْنا نَصحنُ أرواحاً لقد أقصمنا على عُذرٍ ألم بِنا \*\*\* ومَنْ أقامَ على عُنْرٍ فقد رَاحَا

يا عِبادَ الله، أكثِروا من الصِّيامِ في هذهِ الأيَّامِ ولكن كما قُلتُ بَعدَ التَّوبَةِ الصَّادِقَةِ من حُقوقِ العِبادِ \_ فَصِيامُ يَومٍ منها يُعدَلُ بِصِيامِ سَنَةٍ، كما جاءَ في الحَديثِ الشَّريفِ الذي رواه الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُ إِلَى الله أَنْ يُتَعَبَّدَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ مَنْهَا بِصِيامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، يُعْدَلُ صِيامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيُ وَعَلَيْهُ اللهُ اللهُ قَالَ: هَا الْعَمَالُ بِهِ لأَنّهُ داخِلٌ لَيْ الله المَّالِحَةِ.

وأحيُوا الوَقتَ من بَعدِ صَلاةِ الفَجرِ إلى وَقتِ صَلاةِ الضِّحى بالعِباداتِ وتِلاوَةِ القُرآنِ وذِكرِ الله، ثمّ اركَعوا رَكَعاتِ الضِّحى حتِّى يُكتَبَ لَكُم أَجرُ حَجَّةٍ وعُمرَةٍ تامَّةٍ، كما جاءَ في الحَديثِ الشَّريفِ الذي رواه الترمذي عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ

الله عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى الْهَ عَلَى الله عَلَيْ وَسَلَّى مَ كُعَتَيْنِ، الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ الله حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ.

خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عبادَ الله، ألا إن لِرَبِكُم في أيّامِ دَهرِكُم لَنفَحاتٍ ألا فَتَعَرَّضوا لها، ومن هذهِ الأيّامِ أيّامُ عَشرِ ذي الحِجّةِ، تعالوا يا عِبادَ الله لِنصطلِحَ مع الله تعالى، لِنتوب إلى الله تعالى، لِنتوب إلى الله تعالى، لِنصلِحَ ما أفسكناهُ، لأنّ ما حَلّ بنا ما هو إلا من فسادِ أعمالِنا، قال تعالى: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الله حَمِيعاً أَيُّها الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ .

اللَّهُمِّ ارزُقْنا تَوبَةً صادِقَةً نَصوحاً. آمين.

أقولُ هَذا القَولَ، وأَستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

#### ٣٥٠ خطبة الجمعة: المطلوب منا في يوم عرفة

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبادَ الله، يَومُ عَرَفَةَ من أفضَلِ أَيَّامِ الله، يَومٌ عَظيمٌ مُبارَكُ، ومَوسِمٌ كَريمٌ، يَومٌ تُستَجابُ فيهِ الدِّعَواتُ، وتُقالُ فيهِ العَثَراتُ، يَومٌ يُباهي اللهُ بأهلِ الأرضِ أهلَ السِّماء. روى أبو يَعلى عن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قال: قالَ رَسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «ما من أيَّامِ أفضَلُ عِندَ الله من أيَّامِ عَشرِ ذي الحِجَّةِ».

فقالَ رَجُلُّ: يا رَسولَ الله، هِيَ أفضَلُ أم عِدَّتُهُنِّ جِهاداً في سَبيلِ الله؟

فقال: «هِيَ أفضَلُ من عِدِّتِهِنِّ جِهاداً في سَبيلِ الله، إلا عَفيراً يُعَفِّرُ وجههُ في التِّراب، وما من يَومٍ أفضَلُ عِندَ الله من يَومٍ عَرَفَة، يَنزِلُ الله إلى السِّماءِ الدِّنيا في السِّماءِ، فَيقولُ: أنظُروا إلى عِبادي شُعثاً غُبراً ضَاحِينَ، في الله عَبادي شُعثاً غُبراً ضَاحِينَ، حاؤوا من كُلِّ فَجٍّ عَميقٍ، لم يَرَوا رَحْمَتي، ولم يَرَوا عَذابي؛ فَلَم أر يَوماً أكثرَ عَتيقاً من النّارِ من يَومٍ عَرَفَة». معنى ضَاحِينَ: بارِزينَ للشّمسِ غَيرَ مُستَتِرينَ عنها.

يَومُ عَرَفَةَ يَومٌ عَظَمَ الله تعالى شأنه ، فأقسم به في كِتابه العَظيم بِقُولِهِ تعالى: ﴿ وَالْفَجْرِ \* وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾ . ذلكُمُ اليَومَ الذي نالَت به الأُمَّةُ المُحَمِّدِيَّةُ غايَةَ عِزِّها ومَجدِها، عِندَما أكمَلَ الله تعالى لها الدِّينَ، وأتم عَلَيها النِّعمَة، ورَضِي لها الإسلامَ دِيناً، قال تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً ﴾ .

#### الْمَطلوبُ منَّا في يَوم عَرَفَةَ:

يا عِبادَ الله، يا من أَقَمتُم عن عُذرٍ وعن قَدَرٍ، فلم تَتَمَكَّنوا من الذَّهابِ لِزِيارَةِ الحَرَمَينِ الشَّريفَينِ، لِتَنالوا شَرَفَ الْهُاهاةِ من اللهِ تعالى، لِتَنالوا شَرَفَ الْمُباهاةِ من الله تعالى، لِتَنالوا فَضلَ الله تعالى، كما جاءَ في الحديثِ الشَّريفِ الذي رواه البيهقي عن جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

قال: «إذا كانَ يَومُ عَرَفَةَ فإنّ اللّه تبارَكَ وتعالى يُباهي بِهِمُ الملائِكَةَ فَيقولُ: أُنظُروا إلى عِبادي أَتُونِي شُعثاً غُبراً ضَاحينَ، من كُلِّ فَجٍّ عَميقٍ، أُشهِدُكُم أَنِي قَد غَفَرَتُ لَهُم.

فَتَقُولُ الملائِكَةُ: إِنَّ فيهم فُلاناً مُرهَقاً وفُلاناً.

قال: يَقُولُ اللهُ عزِّ وجلِّ: قَد غَفَرتُ لَهُم».

الْمُرهَقُ: هوَ الذي يَغشى المحارِمَ ويَرتَكِبُ المفاسِدَ.

يا من حُرِمتُمُ الوُقوفَ بأرضِ عَرَفَةَ، وأنا واحِدٌ منكُم؛ لا تَحزَنوا، فإنَّ رَحَمَةَ الله قَريبٌ من المُحسنينَ، لا تَحزَنوا، إن فاتَكُمُ الوُقوفَ بأرضِ عَرَفَةَ فلن يَفوتَكُم أن تَقِفوا بِبابِ مَولاكُم وأنتُم حيثُ أنتُم، فإنّ الرِّحَمَة تَنالُكُم إن شاءَ الله تعالى بِشَرطِ حِفظِ اللِّسانِ واليَدِ.

روى الطبراني عن عُبادَةً بنِ الصَّامِتِ رَضِيَ الله عنهُ قال: قالَ رَسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَومَ عَرَفَةَ: «أَيِّهَا النَّاسُ، إنَّ الله عزِّ وجل تَطَوِّلَ عَلَيْكُم فِي هذا اليَومِ فَعَفَرَ لكُم إلا النَّبِعاتِ فيما بَينَكُم، وَوَهَبَ مُسيئَكُم لمحسنِكُم، وَاعطى لمحسنِكُم ما سَأَلَ، فادفَعُوا باسمِ الله، فلمَّا كانَ بِجَمعِ قال: إنَّ الله عزِّ وجلّ قد غَفَرَ لِصالِحيكُم وشَفَعَ صَالحيكُم فِي طَالحِيكُم، تَنزِلُ الرِّحَمَةُ فَتَعُمَّهُم، ثمِّ وجل قد غَفَرَ لِصالِحيكُم وشَفَعَ صَالحيكُم فِي طَالحِيكُم، تَنزِلُ الرِّحَمَةُ فَتَعُمَّهُم، ثمِّ وَجُنودُهُ على حَبالِ عَرَفَات يَنظُرونَ مَا يَصنَعُ الله بِهِم، فإذا نَزلَتِ الرِّحَمَةُ دَعا وجُنودُهُ على حَبالِ عَرَفَات يَنظُرونَ مَا يَصنَعُ الله بِهِم، فإذا نَزلَتِ الرِّحَمَةُ دَعا

إبليسُ وجُنودُهُ بالوَيلِ والثَّبورِ». وهوَ حَديثٌ ضَعيفٌ، إلا أَنَّهُ يَقوى بِطُرُقٍ كَثيرَةٍ أَبحرى.

حِفظُ اللِّسانِ واليَدِ:

يا عِبادَ الله، نَحنُ في هذهِ الأزمَةِ التي تَمُرِّ بنا نَتَطَلَّعُ إلى رَحَمَةِ الله تعالى، نَتَطَلَّعُ إلى الرَّحَمةِ رَجاءَ أن يَكشِفَ رَبِّنا هذهِ الحَربَ عنّا، أن يَكشِفَ هذا الغَمِّ والكَربَ العَظيمَ عنّا، أن يَكشِفَ هذا الغَلاءَ عنّا، إذا كُنّا العَظيمَ عنّا، أن يَكشِفَ هذا الغَلاءَ عنّا، إذا كُنّا صادِقينَ في هذا التّطلُّع والرّجاءِ فَعَلينا:

أولاً: حِفظُ اللِّسانِ

يا عِبادَ الله، كُلُّنا يَرجو الرِّحمَةَ من الله تعالى، فيا من أرادَ الرِّحمَةَ من الله تعالى بِحَقٍ، اِسْمَعْ إلى هَدْي سيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ في جَارِحَةِ اللِّسانِ:

روى الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً، أَوْ لِيَصْمُتْ». وروى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ

وروى الإمام مسلم عن ابي هريره رصي الله عنه، انه سمِع رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَحَّبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهَا يَهُوي بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ».

وروى الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ الله لَا يُلْقِي لَهَا بَالاً يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ الله لَا يُلْقِي لَهَا بَالاً يَهْوي بِهَا فِي جَهَنَّمَ».

يا طالِبَ الرِّحْمَةِ من الله تعالى: إحفَظْ لِسانَكَ، قُلْ خَيراً، وقَبلَ القَولِ تَعَلَّمْ هل قَولُكَ الله؟ ولا تَنسَ قَولُهُ تعالى: وَلُكَ الله؟ ولا تَنسَ قَولُهُ تعالى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٍ ﴿ .

ثانياً: حِفظُ اليَدِ

يا عِبادَ الله، كُلُّنا يَرجو الرِّحْمَةَ من الله تعالى، فيا من أرادَ الرِّحْمَةَ من الله تعالى بِحَقٍ، اِسْمَعْ إلى هَدْي سيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ في جَارِحَةِ اليَدِ:

روى الشيخان عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ ورَضِيَ الله عَنْهُمَا، عَن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِه وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِ وَيَدِهِ».

يا طالِي الرِّحمَةِ، سَلُوا أَنفُسَكُم هل سَلِمَ الْمُسلِمونَ من أيديكُم؟

هل مُدِّتِ الأيدي فَسرَقَت أم لا؟

هل مُدِّتِ الأيدي للرَّشوَةِ أم لا؟

هل مُدِّتِ الأيدي للرِّبا أم لا؟

هل مُدِّتِ الأيدي لأكلِ أموالِ النَّاسِ بالباطِلِ بِطَريقٍ غَيرِ مَشروعٍ أم لا؟

هل مُدِّتِ الأيدي بِضَربٍ مُبَرِّحٍ وغَيرِ مُبَرِّحٍ أَم لا؟

هل مُدِّتِ الأيدي لِسَفكِ الدِّماء أم لا؟

هل مُدِّتِ الأيدي للخطفِ أم لا؟

إذا لم يَسلَمِ الْمُسلِمونَ من ألسِنَتِنا وأيدينا فَكيفَ نَطلُبُ الرِّحمَةَ من الله تعالى

إذا لم يَسلَمِ المُسلِمونَ من ألسِنتِنا وأيدينا فَكيفَ نَكونُ دُعاةً لإسلامِنا؟

خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عبادَ الله، بَعدَ أَيَّامٍ إِن شَاءَ اللهُ تعالى سَنَستَقبِلُ يَومَ عَرَفَةَ، وأَنا على يَقينِ بأنّ القُلوبَ مُنكَسِرَةٌ إِلَى الله تعالى، لأنّ من مَساوِئِ هذهِ الأزمَةِ أنّ الكَثيرَ حُرِمَ من أَداءِ رُكنِ الحَجِّ.

أنا على يَقينِ بأنَّ القُلوبَ مُنكَسِرَةٌ إلى الله تعالى تَسألُهُ الرَّحْمَةَ والمغفِرَةَ، فإن كُنَّا صادِقينَ في طَلَبِنا فَلنَحفَظِ اللِّسانَ واليَدَ، وبَعدَها لِنَستَبشِرْ بِرَحْمَةِ الله تعالى، حيثُ تَعُمُّ الأرضَ في يَوم عَرَفَة.

أَسَالُ الله عزِّ وجلَّ أَن لا نَكُونَ مِمِّن كَانَ سَبَباً فِي عَدَمِ نُزُولِ الرِّحْمَةِ، وأَسَالُهُ تعالى أن يُوفِّقَنا لأن نَحفَظَ الرِّأْسَ وما وَعي، والبَطنَ وما حَوى، وأن نَذكُرَ المَوتَ والبلي، وأن يَكشِفَ الغُمِّةَ عن هذهِ الأمِّةِ. آمين.

أقولُ هَذا القَولَ، وأُستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

# **٣٥١ خطبة عيد الأضحى ١٤٣٤: كلمات من حجة الوداع** بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبادَ الله، كُلّما جاءَ شَهرُ ذي الحِجّةِ، وهَلّت مَواقيتُ الحَجِّ أرجَعَتْنا إلى تاريخِنا السّامي الذي ما عَرَفَتِ البَشَرِيّةُ تاريخاً مِثلَهُ.

أرجَعَتْنا إلى وِقفَةٍ من وَقفاتِ سيّدِنا رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ المَبادِئَ البَليغَةَ التي وَسَلَّمَ، حيثُ أعلَنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ المَبادِئَ البَليغَةَ التي خاطَبَ هِا المُسلِمينَ إلى قِيامِ السَّاعَةِ في حَجِّةِ الوَداع.

ما كانَت تِلكَ المَبادِئُ شِعاراتٍ يَرفَعُها، أو كَلِماتٍ يُتاجِرُ هِا، لقد كانَت هي مَبادِئَهُ مُنذُ فَجر الدِّعوَةِ يومَ كانَ في ظاهِر الأمر وحيداً فَريداً ضَعيفاً مُستَضْعَفاً، لم

تَتَغَيِّرْ هذهِ المَبادِئُ في القِلَّةِ ولا في الكَثرَةِ، ولا في الحَربِ ولا في السِّلمِ، ولا في القُوِّةِ ولا في الطَّعفِ، ولا في إعراضِها.

مَبادِئُ رَسِّخَهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي نُفُوسِ أَصحابِهِ الكِرامِ رَضِيَ اللهُ عنهُم لِيَنقُلوها إلى العالَمِ أَجْمَعَ لِيَسعَدَ هِا، ولِصِدقِ هذهِ المَبادِئِ لم تَذبُلْ معَ الأَيَّامِ، ولم تَمُتْ بِمَوتِ الأحيالِ، إنَّما هي راسِخةٌ تَتَحَدَّدُ في الأقوالِ والأعمالِ.

يا عبادَ الله، لقد كانَت مَبادِئَ سُكِبَت معَ عِباراتِها دُموعُ الوَداع، وقالَ للأُمِّةِ: «إِنِّي لا أَدْرِي لِعَلِّي لا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا» وقال: «أَلا فَلْيَبَلِّغْ أَدْنَاكُمْ أَقْصاكُمْ» رواه الطبراني في الكبيرِ عن سَرَّاء بنت نَبْهَانَ رَضِيَ الله عنها. وفي روايةٍ للشيخان عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ الله عنه، عن النّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ قال: «أَلَا لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ».

حُرِمَةُ الدِّماءِ والأموالِ والأعراضِ:

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: من جُملَةِ كَلِماتِ الوَداعِ، ومن جُملَةِ المَبادِئِ التي وَضَعَها للبَشرِيَّةِ جَمعاء، قَولُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ للبَشرِيَّةِ جَمعاء، قَولُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي الله عنه. بَلْدِكُمْ هَذَا» رواه الشيخان عن أبي بَكْرَة رَضِيَ الله عنه.

يا عبادَ الله، لن يَتَحَقَّقَ أمنُ ولا استِقرارٌ ولا حَياةٌ طَيِّبَةٌ إلا في ظِلِّ الشَّريعَةِ التي قالَ الله تعالى فيها: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً ﴾.

ولن يَتَحَقَّقَ هذا للبَشَرِيَّةِ إلا من خِلالِ مُتابَعَةِ من يُرَبِّي الأُمَّةَ على مَعرِفَةِ قِيمَةِ الإنسانِ، وخاصَّةً المؤمنِ.

روى ابن ماجه عن عَبْد الله بْن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهُما قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَيَقُولُ: «مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ وَأَطْيَبَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَيَقُولُ: «مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ وَأَلْذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ رِيحَكِ، مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ الله حُرْمَةً مِنْكِ مَالِهِ وَدَمِهِ وَأَنْ نَظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْراً».

وروى الترمذي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ الله عنهُما، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ».

وروى الشيخان عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ الله عنه، عن النّبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُول؟

قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصاً عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ».

قَتلُ المؤمنِ وخاصَّةً البَريءَ خَطيئَةٌ كُبرى، ومُصيبَةٌ عُظمى، فما هوَ قائِلُ لله عزِّ وجلّ قاتِلُ المؤمنينَ بِغَيرِ حَقِّ؟

لِصِيانَةِ الدِّماءِ وُضِعَ قانونُ القِصاصِ:

يا عبادَ الله، خُطبَةُ حَجِّةِ الوَداعِ كانت فيها المَبادِئُ الخالِدَةُ لِحُقوقِ الإنسانِ، والتي لا يُجاريها تَشريعٌ وَضْعِيٌّ، ولا قانونُ بَشَرِيٌّ، لِصِيانَةِ الدِّماءِ جَعَلَ اللهُ تعالى قانونَ القِصاصِ، فقال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾.

ولِصِيانَةِ الأموالِ جَعَلَ اللهُ تعالى حَدِّ السِّرِقَةِ، فقال تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٍ ﴿ . سُواءٌ كَانَ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ الله واللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٍ ﴾ . سواءٌ كانَ السَّارِقُ شَريفًا أم وَضيعاً، كما جاء في الحديثِ الشَّريفِ الذي رواه الشيخان عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَحْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟

فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ.

فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله؟»

ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِم الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِم الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ الله لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا». ولِصِيانَةِ الأعراضِ جَعَلَ اللهُ تعالى حَدِّ الزِّن لِغَيرِ المُحصَنِ الجَلدُ، فقال تعالى: ﴿ الزَّانِيةُ وَالزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ الله إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ اللهُ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَللهَ مَلَا كُرامَةَ لِباطِلٍ، ولا حَصانَةَ لِفَوضَى خُلُقِيَّةٍ.

بل حَرِّمَ إيذاءَ المؤمنِ ولو كانَ عاصِياً:

يا عبادَ الله، لقد سَمَتِ الشَّريعَةُ بالإنسانِ أيِّما سُمُوٍّ، حتِّى حَرِّمَت عَلَيهِ إيذاءَ المؤمنِ بِغَيرِ حَقٍ، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبيناً ﴾.

بل حَرِّمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِيذاءَ المؤمنِ بِكَلِمَةٍ، ولو أُقيمَ عَلَيهِ حَدِّ من حُدودِ الله تعالى.

روى الإمام البخاري عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عنه، أَنَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ الله، وَكَانَ يُلَقَّبُ النَّهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ يُلقَّبُ حِمَاراً، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْماً، فَأُمَرَ بِهِ فَجُلِدَ.

فَقَالَ رَجُلٌ مِن الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَلْعَنُوهُ، فوالله مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ».

وروى الإمام مسلم عن عَبْد الله بْن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ الله عنهُما، في حديثِ المرأةِ التي زَنَت، ثمّ جاءَت إلى النّبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَطلُبُ منهُ أَن يُطَهِّرَها.

قال: ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا، فأقبَلَ خَالِدُ بْنُ الله الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا، فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا، فَسَمِعَ نَبِيُّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا.

فَقَالَ: «مَهْلاً يَا خَالِدُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ».

بل حَرِّمَ إيذاءَ المؤمنِ بأبيهِ ولو كانَ كافِراً:

يا عبادَ الله، والأعظَمُ من ذلك أنّ النّبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حَرِّمَ إِيذاءَ المؤمنِ بأبيهِ ولو كانَ والِدُهُ كافِراً، روى الحاكم عن عَبدِ الله بنِ الزِّبيرِ رَضِيَ الله عنهُ قال: قالَ رَسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لأصحابِهِ: «يَأتيكُم عِكرِمَةُ بنُ أبي جَهلٍ مُؤمِناً مُهاجِراً، فَلا تَسُبُّوا أباهُ، فإنّ سَبِّ الميتِ يُؤذي الحَيِّ، ولا يَبلُغُ الميتَ».

خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عبادَ الله، ها نحنُ نَعيشُ هذهِ الأيّامَ التي هيَ من الأشهُرِ الحُرُمِ، التي حَرَّمَ اللهُ تعالى فيها القِتالَ، والتي كانَ يُعَظِّمُها المُشرِكونَ فَيُوقِفُونَ القِتالَ فيها، ها نحنُ نَعيشُ يومَ عيدِ الأضحى المُبارَكِ الذي يُذكِّرُنا بِخُطبَةِ سيّدِنا رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ في حَجّةِ الوَداعِ، فهل الأمّةُ تُراجِعُ الحِساباتِ فيما بَينَها وبَينَ الله تعالى؟

وهل تَرجِعُ الأُمَّةُ إلى جادِّةِ الصَّوابِ؟ وهل تَرجِعُ الأُمَّةُ إلى الاستِجابَةِ لِنِداءِ سَيِّدِ المُرسَلينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ القائِلِ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا»؟

وهل تَحفَظُ الأُمَّةُ قَولَ الله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٍ ﴾؟

يا عبادَ الله، تَقَرِّبُوا إلى الله تعالى بإراقَةِ دِماءِ الأضاحي، وبِصِيانَةِ دِماءِ المُسلِمينَ، تَقَرِّبُوا إلى الله تعالى بِبَدَلِ الأموالِ في شِراءِ الأضاحي، وبِرَفعِ الأيدي عن أموالِ المُسلِمينَ وغَيرهِم فلا تأكُلوها بالباطِل.

اللَّهُمِّ وَقِقنا لذلكَ. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأُستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

## ٣٥٢ خطبة الجمعة: إذا أردت الفرج فاسترجع

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبادَ الله، إنّ الشِّدائِدَ والابتِلاءاتِ والمِحَنَ والرِّزايا لا تَزالُ تَتَعاقَبُ على الْمؤمِنِ على مَمَرِّ الأَيَّامِ والسِّنِينَ، ولكنْ فَرَجُ الله تعالى قَريبُ، وحَيرُ شاهِدٍ على ذلكَ ما جاءَ في كِتابِ ربِّنا عزِّ وجلّ.

هذا سيِّدُنا إبراهيمُ عَلَيهِ السِّلامُ بَعدَ أَن أَحكَمَتِ الشِّدِّةُ عَلَيهِ قَبضَتَها إحكاماً، قال تعالى للنَّارِ: ﴿ يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلَى إِبْرَاهِيم ﴾.

وهذا سيِّدُنا يَعقوبُ وسيِّدُنا يوسُفُ عَلَيهِما السَّلامُ تَحَلَّتْ فِي قِصَّتِهِما حَقائِقُ الفَرَجِ بَعدَ الضِّيقِ، قال تعالى على لِسانِ سيِّدِنا يوسف عَليهِ الصِّلاةُ والسَّلامُ: ﴿ هَلَ اللَّهِ الصِّلاةُ والسَّلامُ: ﴿ هَلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَقَدْ أَحْسَنَ بَي إِذْ أَحْرَجَنِي هِ السَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ مَنَ الْبَدُو مِن بَعْدِ أَن نَزغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ مِن الْبَدُو مِن بَعْدِ أَن نَزغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاء إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيم ﴿ .

وهذا سيِّدُنا أيُّوبُ عَلَيهِ السِّلامُ لمَّا اشتَدّ بهِ الضِّرِّ جاءَهُ اللهُ تعالى بِكَشفِ هذا الضِّرِّ، قال تعالى: ﴿وَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِين الضُّرِّ، قال تعالى: ﴿وَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِين \* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ ﴿.

إِذَا أُرَدَتَ الفَرَجَ فَاستَرجِعْ:

يا عِبادَ الله، من رامَ الفَرَجَ من الله تعالى بَعدَ الشِّدّةِ فَليَستَرجِعْ عِندَ الشَّدائِدِ والمَصائِب، وليَكُنْ بَعدَ ذلكَ على يَقينِ بأنّ الفَرَجَ قَريبٌ مهما طالَ زَمَنُهُ، قال تعالى في مُحكم تَنزيلهِ: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْحَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ

الأَمَوَالِ وَالأَنفُسِ وَالتَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِين \* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للهُ وَإِنَّكَ اللهُ وَإِنَّكَ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ .

ومِصداقُ هذا الوَعدِ بأنّ الفَرَجَ بَعدَ الاستِرجاعِ، ما أخرَجَهُ الإمام مسلم في صَحيحِهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ صَحيحِهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ الله: ﴿إِنَّا للله وَإِنَّا لله وَإِنَّا للله وَلَهُ مَا أَمُرهُ الله مَا أَمُرهُ الله وَإِنَّا للله وَإِنَّا للله وَإِنَّا للله وَإِنَّا للله وَإِنَّا للله وَإِنَّا للله وَإِنَّا لِللهُ مَا أَمُرهُ الله مَنْ مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا، إِلَّا أَخْلَفَ الله لَهُ خَيْراً مِنْهَا».

قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا، فَأَخْلَفَ الله إِلَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

قَالَتْ: أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ.

فَقُلْتُ: إِنَّ لِي بِنْتًا وَأَنَا غَيُورٌ.

فَقَالَ: «أُمَّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُو الله أَنْ يُغْنِيَهَا عَنْهَا، وَأَدْعُو الله أَنْ يَذْهَبَ بِالْغَيْرَةِ».

لِمَ الْجَزَعُ والقَلَقُ وعِندَكَ سِتَّةُ أخلاطٍ:

يا عِبادَ الله، أكثِروا من الاستِرجاع، من قُولِ: ﴿إِنَّا للله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ وكونوا على يَقينِ بأنَّ الفَرَجَ بَعدَ الشِّيدّةِ.

يُحكَى أَنَّ أَنُوشُرُوانَ غَضِبَ على وَزيرِهِ بُزَرجُمُهُرِن فَحَبَسَهُ فِي بَيتٍ كَالقَبرِ، وَصَفَّدَهُ بِالحَديدِ، وألبَسَهُ الخَشِنَ من الصِّوفِ، وأمَرَ ألا يُزادَ فِي كُلِّ يَومٍ على قُرصَينِ من الخُبزِ، وكَفَّ من مِلحِ جُرشٍ، وشيءٍ من ماءٍ، وأَنْ تُنقَلَ إليهِ أَلفاظُهُ، فأقامَ شَهراً لا تُسمَعُ لهُ لَفظَةٌ.

فقالَ أنوشروان: أدخِلوا إلَيهِ أصحابَهُ، ومُروهُم أن يَسأَلوهُ، ويُفاتِحوهُ الكلامَ، وعَرِّفوني بِهِ، فَدَخَلَ إلَيهِ جَماعَةُ من المختَصِّينَ بِهِ.

فقالوا لهُ: أَيِّها الحَكيمُ نَراكَ في هذا الضِّيقِ والحَديدِ والشِّدَّةِ التي رُفِعتَ إلَيها، ومعَ هذا، فإنَّ سَحنَةَ وَجهِكَ وَصِحَّةَ جِسمِكَ على حَالِهما لم تَتَغَيَّرْ، فما السَّبَبُ في ذلك؟!

فقال: إنِّي عَمِلتُ جَوارِشاتٍ \_ أي: أدوِيَةً \_ من سِتَّةِ أخلاطٍ، يُؤخَذُ مِنهُ كُلَّ يُومِ شَيءٌ، فهوَ الذي أبقَاني على ما تَرَونَ.

فقالوا: صِفهُ لنا فَعَسى أن نُبتَلى بِمِثلِ بَلواكَ أو أَحَدٌ من إخوانِنا فَنَستَعمِلَهُ أو نَصِفَهُ لهُ.

فقال: الخلطُ الأوَّلُ: الثِّقَةُ بالله عزَّ وجلّ.

الثَّاني: عِلمي بأنَّ كُلِّ مَقدورٍ كَائِنٌ.

الثَّالِثُ: الصِّبرُ خيرُ ما استَعملَهُ الممتَحنُ المُتعَب.

الرَّابِعُ: إِن لَم نَصِيرٌ أَيِّ شَيءٍ نَعمَلُ، وما أُغني عن نَفسي بالجَزَعِ؟

الخامِسُ: قد يُمكِنُ أن يَكونَ في بَشَرِ شَرٌّ مِمَّا أنا فيه.

السَّادِسُ: مِن سَاعَةٍ إلى سَاعَةِ فَرَجٍ.

دَعَواتٌ لِكُلِّ مَكروبٍ:

يا عِبادَ الله، يَقُولُ اللهُ تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴿ وَيَقُولُ: ﴿ وَيَقُولُ: ﴿ وَيَقُولُ: ﴿ وَيَقُولُ: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾.

أدعوا الله تعالى لِكَشفِ الكَربِ العَظيمِ الذي أصابَ الأُمَّة، وخَيرُ الدُّعاءِ ما كانَ من القُرآنِ العَظيمِ، ومن هَدْي سيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

أكثِروا من الدِّعاءِ، وقولوا من جُملَةِ الدِّعاءِ: ربِّ إنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِين. لا إِلَهَ إِلا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِين.

وقولوا دُعاءَ سيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي كانَ يَقُولُهُ عِندَ الكَربِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ

الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ» رواه الشَّيخان عن ابنِ عبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عنهُما.

وقولوا: يَا حَيُّ يَا قُيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، كما جاءً في سنن الترمذي عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَرَبَهُ أَمْرٌ قَالَ: «يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ». وقالَ الحاكم: هذا حَديثٌ صَحيحُ الإسنادِ.

وقولوا: اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، كما جاءَ في الحَديثِ الشِّريفِ الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ: اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ».

### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عبادَ الله، كونوا على يَقينِ بأنّ الفَرَجَ قَريبٌ مهما تَأخّر، وكونوا على يَقينِ بأنّ الله سرّ بَعدَ العُسر، روى الحاكم عن أنس بنِ مالِكٍ رَضِيَ الله عنه قال: كان رَسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وبِحِيالِهِ جُحرٌ فقال: «لو جَاءَ العُسرُ فَدَخلَ هذا الجُحرَ لَجَاءَ اليُسرُ فَدَخلَ عَلَيهِ فَأَحرَجَهُ» فأنزَلَ الله تعالى : ﴿ وَاللّهُ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ﴾ . وقال الحاكم: هذا حَديثُ عَجيبٌ، غَيرَ أنّ الشّيخينِ لم يَحتَجّا بِعائِذِ بنِ شُريحٍ . ورَحِمَ الله من قال:

وَلَرُبِّ نَازِلَةٍ يَصِيقُ هِمَا اللَّهَ عَلَّا اللَّهُ مِنهَا الْمَخرَجُ وَلَرُبِّ نَازِلَةٍ يَصِيقُ هِمَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ مِنهَا الْمَخرَجُ ضَاقَتُ فلمَّا استَحكَمَت حَلَقاتُها \*\*\* فُرِجَتْ وكُنتُ أَظُنُهَا لا تُفرَجُ اللهِ عَلَمَ اللَّهُ اللهُ تُفرَجُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

أقولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم. \*

٣٥٣ خطبة الجمعة: أفضل العبادة انتظار الفرج، ولكن سل نفسك

بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبادَ الله، إن شَرِّ ما مَنيَتْ به النَّفوسُ يَأْسُ يُميتُ القُلوبَ، وقُنوطُ تُظلِمُ به اللَّنيا، تَتَحَطَّمُ مَعَهُ الآمالُ، وإن الأزَماتِ إذا استَحكَمَتْ، والخُطوبَ إذا تَوالَتْ، والمُحنَ والمُصائِبَ والشِّدائِدَ والرِّزايا إذا ادلَهَمَّتْ، فلا مَخرَجَ منها إلا بالإيمانِ بالله تعالى وَحدَهُ، وبالتَّوكُلِ عَليهِ، وبحُسنِ الصَّبرِ والتَّصَبُّرِ، هذا هوَ الدِّرعُ الواقي من اليَأس والقُنوطِ أيَّامَ الشَّدائِدِ والمِحَن والأزَماتِ.

# أينَ الرِّجالُ العَمالِقَةُ:

يا عِبادَ الله، إنّ أثقالَ الحَياةِ وتَعَبَها ونَصَبَها وشِدِّتَها لا يُطيقُ على حَملِها الرِّحالُ الضِّعافُ، ولا يَذهَبُ بأعبائِها إلا الرِّحالُ العَمالِقَةُ الصَّابِرونَ أولو العَزمِ من النَّاسِ، إلا أصحابُ الهِمَمِ العالِيَةِ، إلا الذينَ سَمِعوا قولَ سيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِياءَ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» رواه الإمام أحمد عَنْ أبي عُبَيْدَةَ بْنِ حُدَيْفَةَ رَضِيَ الله عنهُ.

فأينَ هؤلاءِ الرِّجالُ العَمالِقَةُ الصِّبَّارونَ في هذهِ الأزمَةِ؟

كم من مِحنَةٍ حَملَتْ في طَيّاتِها مِنحاً؟

يا عِبادَ الله، كم من مِحنَةٍ حَمَلَتْ في طَيَّاتِها مِنَحاً ورَحَماتٍ لهؤلاءِ العَمالِقَةِ من الرِّجالِ الصَّبَّارِينَ في الشَّدائِدِ أولي العَزمِ من النَّاسِ، الذينَ كانَ إيمانُهُم بالله عزِّ وجل أرسى من الرَّاسِياتِ، هؤلاءِ الرِّجالِ الذينَ كَانوا

يَنتَظِرونَ الفَرَجَ مِنَ الله تعالى بَعدَ الشَّدائِدِ؟

يا عِبادَ الله، خُذوا على سَبيلِ المِثالِ سيِّدَنا يَعقوبَ عَلَيهِ السَّلامُ الذي دَخَلَ في مِحنَةٍ قاسِيَةٍ وشَديدَةٍ ذَهَبَ بِما بَصَرُهُ من شِدِّتِها، كما قال تعالى: ﴿وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيم﴾.

يا عِبادَ الله، سيِّدُنا يَعقوبُ عَلَيهِ السَّلامُ كَانَ مَعَ الأَلَمِ يَعيشُ بِالأَمَلِ الذي ما عَرَفَ اليَاسَ ولا القُنوطَ، كَانَ يَشكو هَمَّهُ إلى الله تعالى، ويَبُثُ حُزنَهُ إلَيهِ، كما قال تعالى: ﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِي وَحُزْنِي إِلَى الله وَأَعْلَمُ مِنَ الله مَا لا تَعْلَمُون﴾. ما عَرَفَ اليَأْسَ ولا القُنوطَ لأَنّهُ كَانَ يَستَعينُ بِالله تعالى على تِلكَ الشَّدائِدِ، فلقد قال في البَلاءِ الأوِّل عِندَما رَجَعَ أولادُهُ إلَيهِ بَعدَ إِلقاءِ سيِّدِنا يُوسُفَ عَلَيهِ السَّلامُ في البَلاءِ الأوِّل عِندَما رَجَعَ أولادُهُ إلَيهِ بَعدَ إِلقاءِ سيِّدِنا يُوسُفَ عَلَيهِ السَّلامُ في الْجَبِّ: ﴿ بَلُ سُوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ واللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾.

وقالَ في البَلاءِ النَّاني عِندَما رَجَعَ أولادُهُ من مِصرَ: ﴿ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَفُسُكُمْ أَمُراً فَصَبْرُ جَمِيلٌ عَسَى اللهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ . لقد كَانَ في الابتِلاءِ الثَّاني أعظَمَ أَمَلاً منهُ لأن يَقينَهُ بالله تعالى أرسى من الجِبالِ، وَعِلمَهُ بالله تعالى أرسى من الجِبالِ، وعِلمَهُ بالله تعالى لا يَرقى إلَيهِ شَيءٌ من الشَّكِ بأن بَعدَ المِحنَةِ مِنحَةً.

نَعَم، يا عِبادَ الله، بَعدَ الضِّيقِ جاءَهُ الفَرَجُ، وبَعدَ المِحنَةِ جاءَتِ المِنحَةُ، وجَمَعَ اللهُ تعالى شَملَ العائِلَةِ، وتَحقَّقَ لسيِّدِنا يوسُفَ عَليهِ السِّلامُ ما رَأَى في المنام، كما قال تعالى حِكايَةً عنهُ: ﴿ يَا أَبِتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْ كَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿ . وقال: ﴿ يَا أَبْتِ هَلَذَا تَأْوِيلُ رُوْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًا لِي سَاجِدِينَ ﴾ . وقال: ﴿ يَا أَبْتِ هَلَذَا تَأْوِيلُ رُوْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًا لِي سَاجِدِينَ ﴾ . وقال: ﴿ يَا أَبْتِ هِلَ السِّحْنِ وَجَاء بِكُم مِّنَ الْبَدُو مِن بَعْدِ أَن نَزغَ وَقَدْ أَحْرَجَنِي مِنَ السِّحْنِ وَجَاء بِكُم مِّنَ الْبَدُو مِن بَعْدِ أَن نَزغَ الشَّاعُ اللهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ ﴾ . الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاء إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ ﴾ .

الأزمَةُ لا تُذهِبُ نورَ الإيمانِ من القَلبِ:

يا عِبادَ الله، المُؤمِنُ الواثِقُ بِرَبِّهِ عزِّ وجلَّ لا تُفقِدُهُ الأزمَةُ ولا الشَّدائِدُ والمِحنُ والمَصائِبُ نورَ الإِيمانِ من قَلبِهِ، لأَنَّهُ على يَقينِ بأنَّهُ لا يَستَطيعُ أَحَدُّ مهما أُوتِيَ من قُوتٍ وجَبَروتٍ ومَنزِلَةٍ وعِلمٍ وقُدرَةٍ، ومهما بَلغَتْ مَنزِلَتُهُ أَن يَقطَعَ عنهُ رِزقَهُ، أو يَنتقِصَ من أَجَلِهِ شيئاً، لأَنَّهُ على يَقينٍ من قَولِهِ تعالى: ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعْيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾. ومن قَولِهِ تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلا مَعْيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾. ومن قَولِهِ تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلا بَالله كِتَاباً مُّؤَجَّلاً﴾.

هوَ على يَقينِ بأنّ رِزقَهُ لا يَجُرِّهُ حِرصُ حَريصٍ، ولا يَرُدُّهُ كَراهِيَةُ كارِهٍ، وهوَ على يَقينِ بأنّ أَجَلَهُ بِيَدِ الله عزّ وجلّ لا يَستَطيعُ أَحَدٌ من المَخلوقاتِ أن يُقَدِّمَهُ لَحظَةً أو يُؤخِّرَهُ لَحظَةً.

يا عِبادَ الله، لذا نَرى العَبدَ المؤمِنَ في أَيَّامِ الأَزَماتِ يَدخُلُ أَفضَلَ العِبادَةِ، كما جاءَ في الحَديثِ الله عنهُ قَالَ: قَالَ في الحَديثِ الله عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «سَلُوا الله مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّ الله رَسُولُ الله مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّ الله

عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ، وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انْتِظَارُ الْفَرَجِ». فهوَ يَلِجُ العِبادَةَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ، وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انْتِظَارِ الْفَرَجِ لَا أَيَّامَ الأَزَماتِ.

نَسألُ الله تعالى أن يُعَجّل بالفَرَج عن هذهِ الأمّةِ.

### إذا اشتَدِّ الحَبلُ انقَطَعَ:

يا عِبادَ الله، لقد كانَ العَرَبُ يَقولونَ: إذا اشتَدَّ الحَبلُ انقَطَعَ؛ كِنايَةً عن الشَّدائِدِ بأَنَّها لن تَدومَ، ولأنَّهُ من المُحالِ دَوامُ الحالِ.

يا عِبادَ الله، إذا اشتَدَّتِ الأزمَةُ فُرِجَتْ بِإذنِ الله تعالى، فانتَظِروا فَرَجاً ومَحرَجاً، ونَحنُ على يَقينٍ بذلكَ إن شَاءَ الله تعالى، وهذا اليَقينُ ما جاءَ من مَواقِفَ شَرقِيَّةٍ أو غَربِيَّةٍ، ما جاءَ من مَواقِفِ حُكَّامٍ ولا مَحكومينَ، بل جَاءَ من خِلالِ القُرآنِ العَظيمِ، والحَديثِ الشَّريفِ:

قال تعالى: ﴿لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً ﴾.

وقال تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينِ﴾.

وقال تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلِّ أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَام \* وَلَئِن فَمَا لَهُ مِن مُّضِلِّ أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَام \* وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ الله إِنْ أَرَادَنِي اللهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾.

وروى الحاكم عَنِ الحَسَنِ فِي قُولِ الله عزِّ وحلّ: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً \* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً \* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ﴾. قال: خَرَجَ النِّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَوماً مَسروراً فَرِحاً وهو يَضحَكُ وهو يَقولُ: «لَن يَعْلِبَ عُسرٌ يُسرَينِ ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ﴾ يُسْراً \* إِنَّ مَعَ الْعُسْر يُسْراً ﴾»

وروى الحاكم أيضاً عن أنس رَضِيَ الله عنه قال: كانَ رَسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وبِحِيالِهِ جُحرٌ فقال: «لو جَاءَ العُسرُ فَدَخَلَ هذا الجُحرَ لَحَاءَ العُسرُ فَدَخَلَ هذا الجُحرَ لَحَاءَ اليُسرُ فَدَخَلَ عَلَيهِ فَأْخَرَجَهُ». قال: فَأَنزَلَ الله تعالى: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً \* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً \* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً \* .

أفضَلُ العِبادَةِ انتِظارُ الفَرَج، ولكن سَلْ نَفسَكَ:

يا عِبادَ الله، أفضَلُ العِبادَةِ انتِظارُ الفَرَجِ، وأنا على يَقينِ بأنَّ الأُمَّةَ في هذا البَلَدِ تَنتَظِرُ الفَرَجَ من الله تعالى، ويَتَساءَلُونَ فيما بَينَ بَعضِهِمُ البَعضِ: متى الفَرَجُ؟

وإذا رأى النَّاسُ رَجُلاً صالِحاً يَسألُونَهُ هذا السُّؤالَ ظَنَّا منهُم أنَّ عِندَهُ بِشارَةً، وإذا رأى النّاسُ رَجُلاً صالِحاً يَسألُونَهُ هذا السُّؤالَ ظَنَّا منهُم أنَّ عِندَهُ بِشارَةً، والحَقيقَةُ لا يَعلَمُ الغَيْبِ فلا يُظْهِرُ عَلَى عَلَى اللهُ تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى عَلَى اللهُ تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى عَلَى اللهُ تعالى: ﴿عَالِمُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ تعالى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمُ

نعم، يا عِبادَ الله، نَنتَظِرُ الفَرَجَ، ولكن لِيَسأَلْ كُلُّ واحِدٍ منَّا نَفسَهُ هذا السُّؤالَ: ماذا نَوَيتَ أن تَقولَ أو تَعمَلَ لو جاءَ الفَرَجُ؟

يا من يُكثِرُ الدُّعاءَ بِتَعجيلِ الفَرَجِ، ويَقولُ في السَّحَرِ، وفي أوقاتِ استِجابَةِ الدُّعاء:

الشِّدَّةُ أُودَتْ بِالْمُهَجِ \*\*\* يا ربِّ فَعَجِّلْ بِالفَرَجِ

ماذا تُريدُ أَن تَفعَلَ بَعدَ الفَرَجِ؟ لأيِّ شَيءٍ تَستَعِدُّ لو جاءَكَ الفَرَجُ اليَومَ، واللهُ على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ؟ سَلْ نَفسَكَ هذهِ الأسئِلَةَ:

أُولاً: هل أنتَ عازِمٌ على التَّحَقُّقِ بالعُبودِيَّةِ للله تعالى بَعدَ هذهِ الأزمَةِ؟

ثانياً: هل أنتَ سَتَلتَزِمُ العِبادَةَ التي خُلِقتَ من أجلِها، كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلا لِيَعْبُدُونَ ﴾؟

ثَالثاً: هل إذا رَخُصَتِ الأسعارُ، وأطعَمَكَ اللهُ من جُوعٍ، وأمَّنَكَ من وَفٍ، سَتَلتَزِمُ قُولَ الله تعالى: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ \* الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفَ ﴾.

رابعاً: هل سَتَعزِمُ على أن لا تَعودَ إلى ما كُنتَ عَلَيهِ من مُخالَفاتٍ شَرعِيَّةٍ سُلوكِيَّةٍ كانَت أو أخلاقِيَّةٍ؟

خامساً: هل سَتَصطَلِحُ معَ الله تعالى؟ هل المرابي سَيَترُكُ الرِّبا؟ هل المُرتَشي سَيَترُكُ الرِّبا؟ هل المُرتشي سَيَترُكُ الرِّشوَة؟ هل الطّافِعُ الرِّشوَة؟ هل الطّافِعُ الرِّشوة؟ هل قاطِعُ الرِّحِمِ سَيَترُكُ عَقوقَهُ؟ هل قاطِعُ الرِّحِمِ سَيَترُكُ قَطيعَة الرِّحِمِ؟ هل..هل..هل..؟

يا عِبادَ الله، مَا نَزَلَ بَلاءٌ إلا بِذَنب، ومَا رُفِعَ إلا بِتَوبَةٍ، وهذهِ الأزمَةُ فَضَحَتِ العِبادَ وكَشَفَتْهُم على حَقيقَتِهِم، فهل من عَودَةٍ إلى الله تعالى؟

يا عِبادَ الله، مُصِيبَةُ المَصَائِبِ إذا كانَتِ الأُمَّةُ تَنتَظِرُ الفَرَجَ لِتَرجِعَ إلى ما كانَتْ عَلَيهِ، من سُفورِ النِّساءِ، وطُغيانِ الشَّبابِ، وأكلِ الأموالِ بالبَاطِلِ، والجَورِ والظُّلمِ والجِقدِ والحَسدِ وعَدَمِ الاحتِكامِ إلى كتابِ الله عزِّ وحلّ؛ مُصيبَةُ المَصائِبِ إذا لم تُؤدِّبنا هَذهِ الأزمَةُ.

#### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عباد الله، أرَأيتُم مَريضاً دَخَلَ المَشفَى لإجراءِ عَمَلِيَّةٍ جِراحِيَّةٍ لهُ، يَنتَظِرُ الشَّفاءَ والتَّخلُصَ من أَلَمِ العَمَلِيَّةِ لِيَرجِعَ إلى السَّبَبِ الذي كانَ مُوجِباً لِذاكَ المَرَضِ؟! إنَّ العَبدَ المَريضَ الذي أُجرِيَتْ لهُ العَمَلِيَّةُ الجِراحِيَّةُ لِتَخليصِهِ من الدَّاءِ الذي حَلَّ به، إذا كانَ يَعيشُ بأمَلِ الشِّفاءِ من خِلالِ الأَلَمِ الذي أَلَمَّ به لِيَرجِعَ إلى ما كانَ سَبَباً لِنُزولِ المَرضِ به، والله ما هو إلا رَجُلُ أخرَقُ لا عَقلَ لهُ.

وَنَحَنُ يَا عِبَادَ الله، مَا جَعَلَ اللهُ تعالَى بَأْسَنَا بَينَنَا شَدِيداً إِلا لِإعراضِنَا عَن كِتابِ الله عزّ وجلّ، وعن هَدْي سيّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿ وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِيكُمُ مَا اللهُ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ إِلَّا جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ ﴾ رواه الحاكم وابن ماجه عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُما.

نَسَأَلُ اللهَ تعالى أن يَرُدِّنا إلى دِينِهِ رَدًّا جَميلاً، وأن يَكشِفَ الغُمَّةَ عن هذهِ الأُمَّةِ، وأن يُخرِجَنا من الهُمِّ والغَمِّ والكَربِ العَظيمِ عاجِلاً غَيرَ آجِلٍ. آمين.

٣٥٤ خطبة الجمعة: ماذا ادّخرنا؟ وماذا أعددنا؟

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الخطية:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبادَ الله، بَعدَ أيّامٍ سَنَستَقبِلُ عاماً هِجرِيّاً جَديداً بَعدَ أَن نُودِعَ هذا العامَ الذي بَقِيَ منهُ أيّامٌ مَعدودة، نُودِعُ عاماً كامِلاً مَضى من عُمُرِنا، وكُلُّ واحِدٍ منّا استَودَعَ في هذا العامِ فِعلَ الخَيراتِ استَودَعَ في هذا العامِ فِعلَ الخَيراتِ واللّبَرّاتِ والقُرُباتِ، والأمرَ بالمَعروفِ والنّهي عن المُنكرِ، والإصلاحَ بَينَ النّاسِ، وهُناكَ من أودَعَ في هذا العَامِ الشّرورَ والآثامَ وارتِكابَ المُوبِقاتِ، من سَفكِ وهُناكَ من أموالِ، وتَرويع للآمِنينَ.

يا عِبادَ الله، نُودِعُ عَاماً كَامِلاً وقد نَزَلَ بالأُمَّةِ فيهِ نَوازِلُ أَقَضَّتْ مَضاجِعَها، وأَقَضَّتْ مَضاجِعَها، وأَقَضَّتْ مَضاجِعَ أُولِي الألبابِ والنِّهي، وهَزَّتْ أَفَئِدَتَهُم، وأدمَعَتْ قُلوبَهُم دَماً بَعدَ عُيونِهِم دَمعاً.

ماذا ادِّخَرْنا؟ وماذا أعدُّدنا؟

يا عِبادَ الله، ها نَحنُ نُودِعُ عاماً هِجرِيًّا ونَستَقبِلُ آخَرَ، فماذا ادِّخرْنا فيما مَضى؟ وماذا أعدَدْنا لما نَستَقبِلُ؟ هل ادِّخرْنا في صَحائِفِنا ما يَسُرُّنا غداً عِندَما نَراهُ، ويقولُ كُلُّ واحِدٍ منّا: ﴿هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيه \* إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيه ﴾؟ وماذا أعدَدْنا للعَامِ الجَديدِ، وحاصّةً ونَحنُ نَنتَظِرُ الفَرَجَ من الله تعالى؟ هل أعدَدْنا العَزمَ على التَّوبَةِ والإنابَةِ والرِّحوع إلى الله تعالى، والاصطِلاح معَ الله تعالى،

وإصلاحِ مَا أَفْسَدُنَا؟ أَمْ عَزَمْنَا عَلَى أَنْ نَبقى عَلَى مَا كُنَّا عَلَيهِ مَن إعراضٍ عَن ذِكر الله تعالى، وعِنادٍ لآياتِ الله تعالى؟

هل أعدَدْنا أنفُسَنا لأن نَقولَ لِنداءِ الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لله وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ لَبِّيكَ اللَّهُمِّ لَبِّيك؟

هل أعدَدْنا أنفُسَنا لِضَبطِ أهوائِنا بما جاءً به سيِّدُنا رَسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ القائِلُ: «لا يُؤمِنُ أحَدُكُم حَتِّى يَكونَ هَواهُ تَبَعاً لما جِئتُ به»؟ رواه الحكيمُ وأبو نَصرٍ في الإبانةِ؛ وقال: حَسَنٌ غَريبٌ. والخَطيب عن ابن عَمرو رَضِيَ اللهُ عنهُما.

أم عَزَمْنا على أن نَبقَى على ما كُنّا عَلَيهِ من اتِّباعِ الهَوى الذي أَهوَى بالأُمَّةِ إلى ما نراهُ اليومَ؟

﴿ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيه ﴿ :

يا عِبادَ الله، ونَحنُ نُودِ عُ عاماً كامِلاً من أعمارِنا، ونَستَقبِلُ عاماً جَديداً يَجِبُ عَلَينا أن نَعلَمَ عِلمَ اليَقينِ بأنّ الأيَّامَ دُولُ، يَومٌ لَكَ ويَومٌ عَلَيكَ، وأنّ الأعمار بِيَدِ الله تعالى، وأنّ الإنسانَ لا يَعلَمُ ما في القَدَرِ، ولا على أيِّ حالٍ سَتَكُونُ نِهايَتُهُ، هل على طاعَةٍ يُختَمُ لهُ؟ أم على مُوبِقَةٍ من المُوبِقاتِ؟

يا عِبادَ الله، لَئِن كَانَ العَبدُ الكَافِرُ يَعيشُ في هذهِ الحَياةِ الدُّنيا هَمَجاً، يَحيا لِدُنياهُ ويَموتُ لها، ولا يَرجو جَنَّةً ولا يَخافُ نَارًا، ولا يَرجُو جَزاءً ولا شُكوراً، هَمُّهُ الطَّعامُ والشَّرابُ والنِّساءُ وزِينَةُ الدُّنيا من حُبٍّ الشَّهَواتِ من النِّساءِ والبَنينَ

والقَناطِيرِ المُقَنطَرَةِ من الذَّهَبِ والفِضَّةِ والخَيلِ المُسَوِّمَةِ والأَنعامِ والحَرثِ، فإنَّ العَبدَ المُؤمِنَ التَّقِيِّ الصَّالحَ يَحيا لآخِرَتِهِ، ودُنياهُ تَبَعُ لآخِرَتِهِ، وأَمَلُهُ مُتَعَلِّقٌ بِقُولِ الله عزِّ وجلّ: ﴿من كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمَن تُريدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَعَلْنَا لَهُ جَعَلْنَا لَهُ عَجَلَّنَا لَهُ وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهو مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهو مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً ﴾.

يا عِبادَ الله، لِيَعلَمْ العَاقِلُ أَنَّ الدُّنيا دَارُ عَمَلٍ، وأَنَّ الآخِرَةَ دَارُ جَزاءٍ، والعُمُرُ قَصِيرٌ والأَيّامُ تُطوى، وعَمَلُهُ سَيُلاقِيهِ عِندَ لِقاءَ ربّهِ، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ ﴿. أَي: إِنِّكَ ساعٍ إلى رَبِّكَ سَعِياً، وعامِلٌ عَمَلاً فَمُلاقِيهِ، إِنْ خَيراً فَخَيرٌ، وإنْ شَرِّاً فَشَرِّ، قال تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً فَمُلاقِيهِ، إِنْ خَيراً فَخَيرٌ، وإنْ شَرَّاً يَرَه ﴿. وقال تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مَثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَيْراً يَرُه ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّاً يَرَه ﴾. وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَودُّ لَو أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَدِّرُ كُمُ اللهُ نَفْسَهُ واللهُ رَوُّوفٌ بِالْعِبَادِ ﴾.

يا عِبادَ الله، لِيَعلَمْ العاقِلُ الحَديثَ الشَّريفَ الذي رواه الحاكم عن سَهلِ بنِ سَعدٍ رَضِيَ الله عنهُ قال: جَاءَ جبريلُ عَلَيهِ السَّلامُ إلى النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فقال: «يا مُحَمِّدُ، عِشْ ما شِئتَ فإنَّكَ مَيِّتٌ، وأحبِ من شِئتَ فإنِّكَ مُقارِقُهُ، واعمَلْ ما شِئتَ فإنِّكَ مَجزِيٌّ بِهِ». إذا كانَ هذا في حَقِّ سيِّدِنا مُحَمِّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ، فكيفَ في حَقِّنا؟

السِّعيدُ من حَاسَبَ نَفسَهُ:

يا عِبادَ الله، إنّ السِّعيدَ من حَاسَبَ نَفسهُ قَبلَ المُوتِ على أعمالِهِ في هذهِ الحَياةِ اللهِّنيا، وسَلَكَ طَريقَ أهلِ الجُنَّةِ، واتَّصَفَ بِصِفاتِ المَّقينَ، وضَبَطَ نَفسهُ بِضَوابِطِ الدُّنيا، وسَلَكَ طَريقَ أهلِ الجُنَّةِ، واتَّصَفَ بِصِفاتِ المَّقينَ، وضَبَطَ نَفسهُ بِضَوابِطِ الشَّريعَةِ في الرِّضا والعَضَبِ، في العُسرِ واليُسرِ، في أيَّامِ الأمنِ والأمانِ، وفي أيَّامِ الخَوفِ والفَزَعِ.

يَقُولُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ سَيِّدُنا عُمَرُ رَضِيَ الله عنهُ: حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا، وَزِنوا أَعمالَكُم قَبلَ أَن تُوزَنَ لكم، فإنّهُ أهوَنُ لِحِسابِكُم، وَتَزَيّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، وَإِنّهَ أَهوَنُ لِحِسابِكُم، وَتَزَيّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، وَإِنّهَا يَخِفُ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا.

قِفْ معَ نَفسكَ هذهِ الوَقَفاتِ:

يا عِبادَ الله، ونَحنُ نُودِعُ عاماً هِجرِيًا ونَستَقبِلُ آخرَ لِنَقِفْ معَ أَنفُسِنا هذهِ الوَقفاتِ:

أُولاً: اللهُ ناظِرٌ إلى ما في قَلبكَ:

إعلَمْ بأنّ الله تعالى ناظِرٌ إلى ما في قَلبِك، لأنّ القَلبَ مَحَلُ نَظَرِ الرِّبِ، كما جاءَ في الحَديثِ الشَّريفِ الذي رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الله لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورَكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ».

ماذا يَو حَدُ في قَلبِك؟ ماذا يَو حَدُ من نَوايا؟ وماذا تَحمِلُ فيهِ تُحاهَ إخوانِكَ المُسلِمين؟ وهل تَنظُرُ بِقَلبك إلى رَبِّكَ لِتُرضِيَهُ، أم للعِبادِ لِتُرضِيَهُم؟

ثانياً: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿:

إعلَمْ بأنّ لك نِهايَةٌ مهما طالَتْ حَياتُك، لأنّ ما كانَ لهُ بِدايَةٌ فلهُ نِهايَةٌ، والأزمَةُ لها بِدايَةٌ ولها نِهايَةٌ، وأرجو الله تعالى أن تكونَ أقرَبَ إلينا من لَمحِ البَصَرِ، أنظُرْ إلى من خَطفَتْهُ المَنيّةِ من حاكِمٍ ومَحكومٍ، ومن ظالِمٍ ومَظلومٍ، ومن باغٍ ومَبغِيّ عليهِ، ومن قاتِلٍ ومَقتولٍ، ومن سارِقٍ ومَسروقٍ، ومن خاطِفٍ ومَخطوفٍ، ومن مُروّع ومُروّع.

كُنْ على يَقينِ بأنّ نِهايَتَكَ قَريبَةُ، لأنّ كُلّ آتٍ قَريبٌ، وكُنْ على يَقينِ بأنّك لن تَخلُدَ في هذهِ الحَياةِ الدِّنيا، لأنّه لو جُعِلَ الخُلدُ لأحَدِ لكانَ لسيّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، قال تعالى: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيَّتُون \* ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَحْتَصِمُون ﴿ وقال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَ فَهُمُ الْحَالِدُون \* كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴿ .

نعم، لا بُدِّ لكَ من نِهايَةٍ، ولكنْ فارِقٌ كبيرٌ بَينَ نِهايَةٍ ونِهايَةٍ، فَهُناكَ نِهايَةٌ لِعَبدٍ يَستريحُ بِنِهايَتِهِ، وهُناكَ عَبدٌ يُستَراحُ منهُ بِنِهايَتِهِ، فأيُّ العَبدَينِ أنت؟

#### ثالثاً: عُمُرُكَ رأسُ مالِكَ:

إعلَمْ بأنّ عُمُرَكَ رأسُ مالِكَ، وهو مَيدانُ العَملِ، ومَرتَعُ الطّاعَةِ والمَعصِيةِ، فحافِظْ على عُمُرِكَ، واملأهُ بالإيمانِ والعَملِ الصّالِحِ والتّواصي بالحَقّ والصّبر، قال تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ \* إِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوا بالْحَقِّ وَتَوَاصَوا بالْحَقِّ وَتَوَاصَوا بالْحَقِّ وَتَوَاصَوا بالْحَقِّ وَتَوَاصَوا

يَقُولُ الإِمامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: لو لم يُنزِلِ اللهُ تعالى على خَلقِهِ إلا هذهِ السُّورَةَ لَكَفَتْهُم.

خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عبادَ الله، في نِهايَةِ عامٍ هِجرِيّ، واستِقبالِ آخَرَ أُذَكِّرُ نَفسي وإيَّاكُم بِقُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ» رواه الحاكم والإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوْسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ.

ومن العَمَلِ لما بَعدَ المُوتِ الإصلاحُ بَينَ النَّاسِ، قال تعالى: ﴿لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجُواهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ الله فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ﴾.

ومن العَمَلِ لما بَعدَ المَوتِ الإكثارُ من الصِّيامِ في شَهرِ الله المُحَرِّمِ، فقد جاء في الحَديثِ الشَّريفِ الذي رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ الله المُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ الله المُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَريضَةِ صَلَاةُ اللَّيْل».

يا عِبادَ الله، لِنُودِع هذا العامَ بالتَّوبَةِ الصَّادِقَةِ، ولنستَقبِلِ العامَ الجَديدَ بالصِّيامِ، وخاصَّةً بصِيامِ الجَوارِحِ عن إيذاءِ المُسلِمينَ. فالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

اللَّهُمِّ وَفِّقنا للعَمَلِ الذي يُرضيكَ عنًّا. آمين.

أقولُ هَذا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

# **٣٥٥ خطبة الجمعة: لماذا فقدان الثقة والأمل بالله تعالى؟** بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبادَ الله، إِنَّ الثِّقَةَ بالله تعالى هيَ خُلاصَةُ التَّوَكُّلِ عَلَيهِ، وهيَ قِمَّةُ التَّفويضِ لله تعالى.

إِنَّ التَِّقَةَ بِاللهِ تعالى تَعني اطمئنانَ القَلبِ الذي لا يُخالِطُهُ الشِّكِّ بأنَّ اللهَ تعالى لا يُخالِطُهُ الشِّكِ بأنَّ اللهَ تعالى لا يُريدُ لِعَبدٍ مُؤمِنِ إلا الخَيرَ.

إِنَّ الثِّقَةَ بِالله تعالى تَعني التَّسليمَ المُطلَقَ لله عزِّ وحلّ، لأنَّ الله تعالى هوَ الأعلَمُ بما يُصلِحُنا وبما يَنفَعُنا وبما يَضُرُّنا، قال تعالى: ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرِ ﴾. وقال تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خُرْهُ لَكُمْ والله يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾. تَعْلَمُونَ ﴾.

ثِقَةُ أُمَّ سيّدِنا موسى عَلَيهِ السّلامُ بالله تعالى:

يا عِبادَ الله، إنّ الثِّقَةَ بالله تعالى هيَ التي دَفَعَتْ أُمِّ سيِّدِنا موسى عَلَيهِ السَّلامُ لأنْ تُلقِي وَلَدَها وفَلْذَةَ كَبِدِها في البَحرِ، لأنّها على يَقينِ بأنّ الآمِرَ ضامِنٌ للنّتائِج.

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى \* إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى \* أَنِ اقْدُفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌ لِّي وَعَدُوُ لَّهُ وَأَلْقَيْهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌ لِّي وَعَدُو لَّ لَهُ وَعَدُو لَّ لَهُ وَعَدُو لَهُ وَالْتَصْنَعَ عَلَى عَيْنِي .

نَعَم، يا عِبادَ الله، ما من شَيءٍ في الوُجودِ إلا وهوَ جُندِيٌّ من جُنودِ الله تعالى، القائِلِ: ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلا هُوَ﴾. فالبَحرُ جُندِيٌّ من جُنودِ الله تعالى، لذلكَ تَوَجِّه إلَيهِ أمرُ الله تعالى: ﴿فَلَيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ﴾. وحتِّى فِرعَونُ سَوفَ يَاخُذُ سَيِّدَنا موسى عَلَيهِ السَّلامُ رَغم أَنفِهِ بأمرٍ من الله تعالى من حَيثُ لا يَشعُر، عَالَحُذُ سَيِّدَنا موسى عَلَيهِ السَّلامُ رَغم أَنفِهِ بأمرٍ من الله تعالى من حَيثُ لا يَشعُر، قال تعالى: ﴿ يَا خُذُهُ عَدُو ۗ لَي وَعَدُو ۗ لَهُ ﴾. يَا خُذُهُ رَغماً عن أَنفِهِ بدونِ اختِيارٍ منهُ. نَعَم، يا عِبادَ الله، إنّ النِّقَةَ بالله تعالى هي التي دَفَعَت أُمِّ سيّدِنا موسى عَليهِ السَّلامُ لاَقَةِ وَلَدِها في البَحرِ عِندَما خافَت ْ عَلَيهِ، قال تعالى آمِراً لها: ﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيهِ السَّلامُ فَالْقِيهِ فِي النَّهِ وَلا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾. فَأَلْقِيهِ فِي النَّم وَلا تَحْافِي وَلا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾. عَندَما ألقَت وَلَدَها في اليم ِ ثِقَةً منها بِوعْدِ ربِها عز وحل كانَ الجَزاءُ أَنْ رَدِّهُ اللهُ عَندَما ألقت وَلَدَها في اليم قِوْدَ دُناهُ إِلَى أُمَّةٍ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنْ وَعَدُ الله حَقِّ وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾.

ثِقَةُ سَيَّدِنا موسى عَلَيهِ السَّلامُ بالله تعالى:

يا عِبادَ الله، لقد رُبِيَ سيِّدُنا موسى عَلَيهِ السَّلامُ هِذهِ الثَّقَةِ بالله تعالى، حَيثُ تَحَلَّتُ هذهِ التَّربِيَةُ واضِحَةً عِندَما انطَلقَ سيِّدُنا موسى عَلَيهِ السَّلامُ معَ قَومِهِ فارَّا من فِرعَونَ وقَومِهِ حتَّى وَصَلوا البَحرَ، فقالَ أصحابُ سيّدِنا موسى عَليهِ السَّلامُ

لِنَبِيّهِم: ﴿إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾. فأجابَهُم إجابَةَ الواثِقِ بِرَبِّهِ: ﴿كَلا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ ﴾.

فماذا كانت نتيجة هذه الثِّقة بالله الآمِر الضّامِنِ؟ لقد كانت النّتيجة كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَعْالَى: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَادُ فَا لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَسَا لا تَحَافُ دَرَكاً وَلا تَحْشَى \* فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَعَشِيَهُم مِّنَ الْيُمِّ مَا غَشِيهُم \* وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ﴾.

يا عِبادَ الله، نَحنُ بأمَسِّ الحاجَةِ في هذهِ الأزمَةِ إلى هذهِ النِّقَةِ بالله تعالى، وأن نكونَ على يَقينٍ بأنّ الأمرَ بِيَدِ الله تعالى، كما جاء في الحَديثِ الشَّريفِ الذي رواه الترمذي عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما، عن النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله لَك، وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْك، رُفِعَت الْأَقْلَامُ وَجَفَّت الصُّحُفُ».

ثِقَةُ سَيَّدِنا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ بالله تعالى:

يا عِبادَ الله، إذا كانت كُلٌ أُمَّةٍ تَفتَخِرُ بِعُظَمائِها، وتَحتَفي بِسِيرَةِ نُبَلائِها، يَذكُرونَ مَآثِرَهُم، ويُسطِّرونَ مَفاخِرَهُم، ويَجعَلونَ أقوالَهُم وأفعالَهُم مناراً يَهتَدونَ بَها، ومَنهاجاً يَسيرونَ عَلَيهِ، فإن أُمَّةَ سيِّدِنا مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ هي أُولَى بذلك منهُم، ومن حَقِّها أن تَفتَخِرَ وتَحتَفِي بِسِيرةِ نَبِيِّها صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَكَّم الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّم.

يا أُمَّةَ سيِّدِنا مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، يا أهلَ هذا البَلَدِ الحَبيبِ، يا أهلَ سوريِّا، يا من تعيشونَ هذهِ الأزمَةَ التي أبكَتِ القُلوبَ قَبلَ العُيونِ، بِسَبَبِ سَفْكِ الدِّماءِ البَريئةِ، وتَهديمِ البيوتِ الآمِنة، وسَلْبِ الأموالِ المُصانَةِ، وتَيتيمِ الأطفالِ الأبرِياءِ، وتَرميلِ النِّساءِ الضِّعيفاتِ، وتَرويعِ الآمِنينَ: لقد شاءَ ربِّنا عزِّ وجل أن يَجعَلَ لنا في طَريقِنا الذي نَسيرُ فيهِ إلى آخِرَتِنا مَحَطَّاتٍ لِتَقويَةِ الإِيمانِ.

من هذهِ المَحَطَّاتِ ذِكرى الهِجرَةِ النَّبَوِيَّةِ التي عَلَّمَتِ الأُمَّةَ كيفَ تَكونُ الثَّقَةُ بالله تعالى، وكيفَ تَكونُ الغِزَّةُ بالله تعالى، وذلكَ من خِلالِ قَولِهِ تعالى: ﴿إِلا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا ﴾.

﴿ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا ﴾ كَلِمَةُ تَجعَلُ في القَلبِ الطَّمَأنينَةَ والرِّاحَةَ والتِّقَةَ بالله تعالى، لأن من كانَ الله تعالى معَهُ فهوَ الغالِبُ وليسَ بالمَغلوبِ، وهوَ المَنصورُ وليسَ بالمَهزومِ، وهوَ العَزيزُ وليسَ بالذّليلِ.

يا عِبادَ الله، لقد خَرَجَ سيِّدُنا رَسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَن مَكَّةَ اللهُكَرِّمَةَ وَحيداً فَريداً طَريداً مُلاحَقاً ومعَهُ صَاحِبُهُ الصِّدِّيقُ رَضِيَ الله عنه،

لقد لاحَقَتْهُ أُمُّ القُرى عاصِمَةُ بِلادِ الحِجازِ بَعدَ أَن ضَيِّقَتْ عَلَيهِ \_ بأبي وأُمِّي أَنتَ يَا سَيِّدي يَا رَسُولَ الله \_ حَتِّى وَصَلُوا إلى الغارِ الذي ضَمِّ الحَبيبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وصَاحِبَهُ رَضِيَ اللهُ عنهُ.\

فقالَ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللهُ عنهُ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ أَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ. فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا» رواه الشيخان عن أبي بَكرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عنهُ.

ثِقَةٌ بالله تعالى لا تَتَزَعزَعُ، واعتِزازٌ بالله تعالى لا مَثيلَ لهُ، ومن اعتَزَّ بالله تعالى وَوَثِقَ بهِ فَليَكُنْ بَعدَ ذلكَ عَدُوِّهُ من كانَ ومهما كانَ، في شِدَّتِهِ وبَطشِهِ، وقُوَّةِ سِلاَحِهِ، وكَثرَةِ جُندِهِ، لأنَّ الله تعالى هو الأقوى، ولأنَّ المُؤمِنَ بِرَبِّهِ عزِّ وجلّ هو الأعَزِّ، ولن يُغلَبَ العَبدُ ما دامَ الله تعالى معَهُ ﴿لا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنا﴾.

فماذا كانَتِ النَّتيجَةُ؟ لقد كانَتِ النَّتيجَةُ كما قال اللهُ تعالى: ﴿فَأَنزَلَ اللهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِحُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ الله هِيَ الْعُلْيَا واللهُ عَزيزٌ حَكِيمٍ.

لماذا اليَأسُ والقُنوطُ والإحباطُ؟

يا عِبادَ الله، يا أهلَ هذا البَلَدِ الحَبيبِ، لماذا اليَأْسُ والقُنوطُ والإحباطُ؟ لماذا فِقدانُ الأَمَلِ والثِّقَةِ بالله تعالى؟

أَلَيسَ اللهُ تعالى هوَ القائِلَ: ﴿ لللهِ الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ ﴾؟

أَلَيسَ اللهُ تعالى هو القائِلَ: ﴿ أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾؟

أَلَيسَ اللهُ تعالى هُوَ القَائِلَ: ﴿فَسَيَكُفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ،

أَلَيسَ اللهُ تعالى هوَ القائِلَ: ﴿إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُور﴾؟

أَلَيسَ اللهُ تعالى هو القائِلَ: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى الله فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ﴾ ؟

أَلَيسَ اللهُ تعالى هو القائِلَ: ﴿ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا ﴾؟ أمَا كانَ خَرْقُ السّفينة لِصَالِحِ أَمُويهِ؟ أمَا كانَ بِناءُ الجِدارِ السّفينة لِصَالِحِ أَمُويهِ؟ أمَا كانَ بِناءُ الجِدارِ لِصَالِحِ اليَتيمَينِ؟

أَلَيسَ اللهُ تعالى هُوَ القَائِلَ: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا \* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾؟

أَلَيسَ اللهُ تعالى هوَ القائِلَ: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُون \* وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ﴾؟

أَلَيسَ اللهُ تعالى هوَ القائِلَ: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً \* وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّمْدُوداً \* وَبَنِينَ شُهُوداً \* وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيداً \* ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيد \* كَلا إِنَّهُ كَانَ لآياتِنَا عَنِيداً \* سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً ﴾؟

يا أهلَ هذا البَلدِ الحَبيبِ، لماذا اليَأْسُ والقُنوطُ والإحباطُ وفِقدانُ الأَمَلِ والنِّقَةِ بالله تعالى والله تعالى يَقُولُ: ﴿ فَلِكَ بِأَنَّ الله مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُم ﴾. ويَقُولُ: ﴿ وَاللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفُرُوا أُوْلِيَاوُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَ عِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

حاتِمةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمةِ \_:

يا عبادَ الله، ربُّنا عزِّ وجلَّ لن يَتَخَلَّى عن أُمِّةٍ التَزَمَت قُولَ سيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَك» رواه الترمذي عن ابنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عنهُما.

يا عِبادَ الله، لِنُفَتِّشْ قُلُوبَنا أَيَّامَ الأَزْمَةِ والشِّدَّةِ هل فيها الثِّقَةُ بالله تعالى أم لا؟ هل نَقولُ في الشِّدَّةِ والضِّيقِ لِبَعضِنا البَعضِ: ﴿لا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا﴾. هل يُذَكِّرُ بَعضُنا بَعضاً بالله تعالى؟

يا صَاحِبَ الْهَمِّ إِنَّ الْهَمِّ مُنفَرِجٌ \*\*\* أبشِرْ بِخَيرٍ فإنَّ الفارِجَ اللهُ

إذا بُــليتَ فَــثِقْ بالله وارضَ به \*\*\* إنَّ الذي يَكشِفُ البَلوى هوَ اللهُ نَسألُ اللهَ تعالى أن يَرزُقَنا حُسنَ الظّنِّ به تعالى، وأن يَجعَلَ ثِقَتَنا به وتَوَكَّلَنا عَلَيهِ. آمين.

أقولُ هَذا القَولَ، وأَستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\*

## ٣٥٦ـ خطبة الجمعة: من أجل كشف الغمة (١) علينا بالإيمان والعمل الصالح

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبادَ الله، إنَّ النَّاظِرَ في مُجرَياتِ الأحداثِ، والمُطَّلِعَ على وَقائِعِ الأُمورِ، والمُتابِعَ لما يَدورُ في السَّاحَةِ اليَومَ، يَجِدُ أنَّ الأمرَ جَلَلُ، والخَطبَ عَظيمٌ، وقد أدِّى إلى واقِعِ أليمٍ ومَريرٍ.

والكُلُّ يَتَساءَلُ ماذا أَفعَلُ في ظِلِّ هذهِ الظُّروفِ الصَّعبَةِ القاسِيَةِ، والمَواقِفِ الحَرِجَةِ؟ وماذا أَصنَعُ؟ وهل بِمَقدورِي أن أَدفَعَ هذا البَلاءَ الذي يُصَبِّ على الأُمِّةِ صَبِّاً والعِياذُ بالله تعالى؟

يا عِبادَ الله، إذا أرَدْنا أن نَتَحَلَّصَ من هذهِ المِحَنِ القاسِيَةِ، ومن هذا البَلاءِ الشَّديدِ، ومن هذا الكَربِ العَظيمِ، وإذا أرَدْنا أن يَكشِفَ الله تعالى عنّا هذهِ الغُمَّة، فلا يَسَعُنا إلا أن نَرجِعَ إلى كِتابِ ربِّنا عزِّ وجلّ، الذي جَعَلَهُ البَعضُ حَلفَ ظَهرِهِ معَ وُجودِ الإيمانِ به، واكتفى بالتّحَمُّلِ فيهِ، وأن يَجعَلَهُ شِعاراً لهُ يَتَحَلّى به.

إِنْ سَأَلْتَهُ عَن إِيمَانِهِ قَالَ: أَنَا مُؤْمِنٌ، أَنَا مِن أَهُلِ القُرآنِ، أَنَا مِن أَتَبَاعِ الحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبُهِ وَسَلَّمَ.

مُؤمِنٌ ومن أهلِ القُرآنِ ومن أتباعِ الحَبيبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَعيشُ عِيشَةَ الأشقِياءِ، ويَعيشُ حَياةَ الشَّقاءِ والضَّنكِ ويُصَبُّ عَليهِ البَلاءُ صَبَّاً، إنَّ هذا لَأمرٌ عَجيبٌ، لأَنَّهُ لو رَجَعنا إلى كِتابِ ربِّنا عزِّ وجلّ فإنَّا نَجِدُ ربِّنا عزِّ وجلّ ربِّنا عز وجلّ المُعانِ في اللهُ مَن اللهُ على الإيمانِ والعَملِ الصَّالِحِ أُموراً وثَمراتٍ، فأينَ ثَمراتُ هذا الإيمانِ في الأُمّةِ المُؤمِنةِ؟

يا عباد الله ، لو نَظَرِنَا وبَحَثنا عن تَمَراتِ هذا الإيمانِ في الأُمَّةِ نَجِدُ جُلَّها غائِبٌ، فهل الشَّكِّ في وعْدِ الله تعالى، أم الشَّكِّ في الإيمانِ والعَمَلِ الصَّالِحِ؟

لا شَكَّ أَيُّهَا الإخوة الكرام بأنَّ وَعْدَ الله تعالى لا يُخلَفُ، فالمُشكِلَةُ ليسَت في الوَعْدِ من الله تعالى، بل الشَّكُّ في إيماننا وعَمَلِنا الصَّالِح.

نَتائِجُ وتُمَراتُ الإيمانِ والعَمَلِ الصَّالِحِ:

أَيُّهَا الإِخوة الكرام: تَعالَوا لِنَنْظُرْ فِي كِتابِ الله عزِّ وحلّ، ولنَبحَثْ عن نَتائِجِ وَتُمَراتِ الإِيمانِ والعَمَلِ الصِّالِحِ.

أُولاً: اللهُ تعالى وَلِيٌّ الْمُؤمِنينَ:

رَبِّنَا عَزِّ وَجَلِّ رَتِّبَ عَلَى الإِيمَانِ وِلاَيَتَهُ عَلَى الْعَبِدِ الْمُؤْمِنِ، قال تَعَالى: ﴿اللهُ وَلِيُّ النَّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ النَّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ

يُحْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَــئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . وقال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهُ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُم .

فَالْمُؤْمِنُ مُندَرِجٌ تَحتَ وِلاَيَةِ الله تعالى ومَعونَتِهِ ونُصرَتِهِ ورِعايَتِهِ وهِدايَتِهِ.فهل تَشْعُرُ الأُمَّةُ اليَومَ بِولاَيَةِ الله تعالى لها، وبِعِنايَتِهِ لها، ورِعايَتِهِ وهِدايَتِهِ ونُصرَتِهِ ما دامَت تَدَّعي الإيمانَ والعَمَلَ الصَّالِحَ؟

يا عِبادَ الله، جاء في الأثرِ عن وهب بن مُنبّه قال: أو حَى الله إلى دَاودَ عَلَيهِ السّلامُ: يا دَاودُ، أما وَعِزِّتِي وجَلالي وعَظَمَتِي لا يَنتَصِرُ بِي عَبدٌ من عِبادِي دُونَ خَلقِي، أعلَمُ ذلكَ من نِيّتِهِ فَتَكيدُهُ السّماواتُ السّبعُ ومَن فيهِنّ، والأرضونَ السّبعُ ومَن فيهِنّ، والأرضونَ السّبعُ ومَن فيهِنّ، إلا جَعَلتُ له مِنهُنّ فَرَجاً ومَخرَجاً، أما وَعِزَّتِي وجَلالي لا يَعتَصِمُ عَبدٌ من عِبادِي بِمَخلوقٍ دُونِي، أعلَمُ ذلكَ من نِيّتِهِ إلا قَطَعتُ أسبابَ السّماواتِ عَبدُ من عِبادِي بِمَخلوقٍ دُونِي، أعلَمُ ذلكَ من نِيّتِهِ إلا قَطَعتُ أسبابَ السّماواتِ من يَدِهِ، وأسخَطْتُ الأرضَ من تَحتِهِ، ولا أُبالِي في أيّ وَادٍ هَلَكَ.

يا أَيُّتُها الْأُمَّةُ التي تَعيشُ هذهِ الأزمَةَ والتي يُكادُ لها ليلاً في الظُّلُماتِ في أماكِنَ لا يَعلَمُها إلا الله تعالى، هل سَمِعتِ هذا الأَثَرَ القُدسِيِّ؟

ثانياً: الْمُؤمِنُ هو الأعلى:

رَبِّنَا عَزِّ وَجَلِّ جَعَلَ الْمُؤْمِنَ هُوَ الْأَعلَى والقُدُوةَ الصَّالِحَةَ وَصَاحِبَ الْخَيرِيَّةِ بِبَرَكَةِ الإيمانِ والعَمَلِ الصَّالِحِ، قال تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴿. وقال تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴿. وقال تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللهَ ﴾.

هذهِ الآياتُ تَغرِسُ في قَلبِ الْمؤمِنِ مَعانِيَ العِزَّةِ والكَرامَةِ والخَيرِيَّةِ، فهل تَشعُرُ الأُمَّةُ المُؤمِنَةُ بَمذا؟

ثَالثاً: اللهُ تعالى يُدافِعُ عن الْمُؤمِنينَ:

ربّنا عزّ وحل يُدافِعُ عن الذينَ آمَنوا، ولن يَجعَلَ للكافِرينَ عَلَيهِم سَبيلاً، قال تعالى: ﴿وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ تَعالى: ﴿وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ اللهُ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾. وقال تعالى: ﴿وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ اللهُ وَمْنِينَ سَبِيلاً ﴾. الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴾. الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴾. فهل تَشعُرُ الأُمّةُ بِدِفاعِ الله تعالى عنها، وأنّ الله تعالى لن يجعَلَ للكافِرينَ عَليها سَبيلاً؟

رابعاً: حَياةُ الْمؤمِن في الدِّنيا حَياةٌ

رَبُّنَا عَزِّ وَجَلَّ رَتِّبَ عَلَى الإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ لَلْمُؤْمِنِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيا الحَيَاةَ الطَّيِّبَةَ، وَالْجَزَاءَ عَلَيهِ يَوْمَ القِيامَةِ، قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبةً وَلَنَحْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . فَهُلَ تَعِيشُ الْأُمِّةُ حَيَاةً طَيِّبةً اليَوْمَ ما دَامَت تَدِّعِي الإيمانَ والعَمَلَ الصَّالِحَ؟

خامساً: الْمُؤمِنُ قَلْبُهُ مُطمئِنٌ:

رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ رَتَّبَ عَلَى الإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ طَمَأْنينَةَ الْقَلْبِ، قَالَ تَعَالى: ﴿ اللهُ أَلَا بِذِكْرِ اللهُ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ ﴾.

فهل قَلبُ الْأُمِّةِ اليَومَ مُطمَئِنٌ بأنّ الله تعالى يُدافِعُ عنها، وأنّها هيَ الأُعلى، وأنّ الله تعالى وَلِيُّها ما دَامَت أُمِّةً مُؤمِنَةً وتَعمَلُ صَالِحاً؟

سادساً: الْمُؤمِنُ مُستَحلَفٌ في الأرضِ بِوَعْدِ الله تعالى:

رَبُّنَا عَزِّ وَجَلَّ وَعَدَ الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالاستِحَلَافِ وَالتَّمَكَيْنِ فِي الأرضِ، قال تعالى: ﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَحْلِفَنَّهُم الأَرْضِ كَمَا اسْتَحْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً ﴾.

فهل الْأُمَّةُ اليَومَ مُستَخلَفَةٌ ومُمكَّنَةٌ في الأرضِ، وهيَ تَدَّعي الإيمانَ والعَمَلَ الصَّالِحَ؟

أم أنَّها تَطلُبُ الاستِخلافَ والتَّمكينَ في الأرضِ حتِّى تُقَوِّيَ إيمانَها وتَعمَلَ صَالِحاً؟

أيِّ إيمانٍ لهُ هذهِ النَّمَراتِ؟

يا عِبادَ الله، رُبِّنا عزِّ وحلَّ رَتِّبَ هذهِ التَّمَراتِ على الإيمانِ والعَمَلِ الصَّالِحِ، فأيُّ إيمانٍ يُعطي هذهِ التَّمَراتِ هل هوَ الإيمانُ القَولِيُّ أم الإيمانُ الذي وَقَرَ في القَلبِ وصَدَّقَهُ العَمَلُ؟ رَبُّنَا عَزِّ وَجَلَّ نَفَى الإيمانَ عَن قَومٍ آمَنُوا بِالقَولِ دُونَ العَمَلِ، فقال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾. لأنّ أفعالَهُم كانت مُناقِضَةً لأقوالِهِم.

رَبُّنَا عَزِّ وَجَلِّ رَتِّبَ تِلْكَ الثَّمَراتِ على الإيمانِ المُستَقِرِّ فِي القَلبِ، والذي تُصَدِّقُهُ الجَوارِحُ، كما جاءَ فِي مصنف ابن أبي شيبة عَن الْحَسَنِ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: إنَّما الْإِيمَانُ لَيْسَ بِالتَّحَلِّي وَلَا بِالتَّمَنِّي، إنَّما الْإِيمَانُ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ.

اِستَحضِرِ الإيمانَ بالله تعالى وباليَومِ الآخِرِ عِندَ كُلِّ قُولٍ وعَمَلٍ:

يا عِبادَ الله، كُلُّنا يَدِّعي الإيمانَ بالله تعالى وباليَومِ الآخِرِ، فهل نَستَحضِرُ هذا الإيمانَ عِندَ كُلِّ قَولِ وعَمَلٍ، وهل قَبلَ القَولِ والعَمَلِ نَستَحضِرُ قَولَ الله تعالى: ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ﴾؟

هل القاتِلُ للأبرِياءِ، والسَّافِكُ للدِماءِ، والمُرَوِّعُ للآخَرينَ، يَستَحضِرُ قَولَ اللهُ تعالى: ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُون﴾؟

وهل الذي يَنفُخُ في نارِ هذهِ الفِتنَةِ يَستَحضِرُ وُقوفَهُ بَينَ يَدَي الله تعالى، وأنّ اللهَ تعالى سائِلُهُ عن ذلك، وهو يَرى دِماءَ المُسلِمينَ تُسفَكُ بِغيرِ حِساب، وبُيوتَ المُسلِمينَ تُتلفُ بِغيرِ حِساب، وبُيوتَ المُسلِمينَ تُتلفُ بِغيرِ حِسابٍ؟

هل النَّفخُ في النَّارِ لإيقادِها بَينَ الْمُسلِمينَ من عَلاماتِ الإيمانِ والعَمَلِ الصَّالِحِ، واللهُ تعالى يَقولُ: ﴿لا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ

أُوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ الله فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ﴾؟

حاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عبادَ الله، إذا أرَدْنا كَشْفَ الغُمَّةِ فَعَلَينا أن نُحَقِّقَ فِي أَنفُسِنا الإيمانَ الذي رَتِّبَ اللهُ عزِّ وجل عَلَيهِ تِلكَ الثَّمَراتِ، من ولايَةٍ، وعُلُوٍّ، ودِفاعٍ، وحَياةٍ طَيِّبَةٍ، والسَّبِخلافٍ وتَمكينٍ فِي الأرضِ، عَلَينا أن نُحَقِّقَ الإيمانَ الذي نُترجِمُ عنهُ بِسُلُوكِنا وأحوالِنا، عَلَينا بالإيمانِ الذي بِبَرَكَتِهِ وبِسَبَبِهِ تُكشَفُ الغُمَّةُ عن المُؤمِنينَ، كما قال تعالى: ﴿ إلا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الخِرْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إلَى حِينٍ ﴾.

يا من يُريدُ كَشْفَ الغُمِّةِ عَلَيكَ بهذا الإيمانِ، إيمانٍ راسِخٍ في القَلبِ صَدَّقَتْهُ الجَوارحُ.

اللَّهُمِّ رُدِّنا إِلَيكَ رَدًّا جَميلاً. آمين.

أقولُ هَذا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

## ٣٥٧ خطبة الجمعة: من أجل كشف الغمة (٢) علينا بالتوبة والاستغفار

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبَادَ الله، إنّ من حِكمَةِ الله تعالى في الابتِلاءاتِ والمصائِبِ التي تُصيبُ الأُمَّة أن تَستَيقِظَ النَّفوسُ التي ابتَعَدَت عن الله تعالى، وتَرِق هذهِ القُلوبُ بَعدَ طُولِ غَفلَةٍ عنهُ تَبارَكَ وتعالى، فَيتَوَجَّة الخَلائِقُ إلى رَبِّهِم ويَتَضَرِّعونَ إلَيهِ، ويَطلُبونَ رَحَمَتَهُ وعَفوَهُ، ويَرجونَ تَأْييدَهُ ونَصرَهُ، إعلانٌ بالعُبودِيَّةِ للله تعالى وتَسليمٌ كامِلٌ لهُ، وإنابَةٌ واستِكانَةٌ وإصلاحٌ للحَالِ، ونَبْذُ للمُنكرِ وتَحريرٌ من الشَّهَواتِ والأهواءِ، فإذا فَعَلوا ذلكَ وَجَدوا بإذنِ الله تعالى الرِّاحَة والأمَلَ والفَرَجَ والنَّصرَ.

قال تعالى: ﴿ إِلا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينَ ﴿ يقولُ قَتَادَةُ رَضِيَ اللهُ عنهُ: لم يَكُن هذا في الأُمَمِ قَبلَهُم لم يَنفَعْ قَريَةً كَفَرَت ثمّ آمَنت حِينَ حَضَرَهَا العَذابُ، فَتُرِكَت، إلا قَومَ يُونُسَ، لمّا فَقَدوا نَبِيّهُم وَظُنُوا أَنَّ العَذابَ قَد دَنا منهُم، قَذَفَ اللهُ في قُلوبِهِمُ التَّوبَةَ، ولَبِسُوا المُسوحَ، وَفَرِّقُوا بَينَ كُلِّ بَهِيمَةٍ وَوَلَدِهَا، ثمّ عَجُّوا إلى الله أربَعينَ لَيلةً؛ فَلَمَّا عَرَفَ الله فَرَعَةً وَلَهُمْ عَرَفَ

الله الصِّدقَ من قُلوبِهِم، والتَّوبَةَ والنَّدَامَةَ على مَا مَضَى مِنهُم، كَشَفَ اللهُ عنهُمُ اللهُ عنهُمُ اللهُ عنهُمُ اللهُ عنهُمُ اللهُ عنهُمُ العَذَابَ بَعدَ أَن تَدَلَّى عَلَيهِم. التَّوبةِ والاستغفارِ:

يا عِبادَ الله، إذا أَرَدْنا كَشْفَ الغُمَّةِ عَنَّا لِنَتُبْ إلى الله تعالى من اللوبقاتِ، والتي من جُملَتِها الرِّبا، والرِّشوَةُ، والسِّلبُ، والنَّهبُ، والسَّرِقَةُ، والزِّنا، وعُقوقُ الوالِدَينِ، وظُلمُ النِّساءِ، وأكلُ المَواريثِ بِغَيرِ حَقَّ، وقَبلَ ذلكَ كُلِّهِ يَجِبُ أَن يَتُوبَ النَّاسُ من كَلِماتِ الكُفرِ والسَّبِّ والشَّتَم واللَّعنِ والعِياذُ بالله تعالى.

يا عِبادَ الله، التَّوبَةُ والاستِغفارُ لهما ثِمَارٌ، فمن ثِمارها:

أُولاً: سَبَبُ لِكَشْفِ الغُمَّةِ، ورَفْعِ المُصائِبِ والْمُلِمَّاتِ، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُون﴾. لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ .

ثانياً: رَبِّنا عزِّ وجلَّ لا يُعَذِّبُ أهلَ الاستِغفارِ، لأنَّ الاستِغفارَ أمانُ من الله تعالى للخَلقِ، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾. بالاستِغفارِ تَنزِلُ رَحْمَةُ الله تعالى، قال تعالى: ﴿لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ الله لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾.

ثالثاً: مُلازَمَةُ الاستِغفارِ فَرَجٌ من كُلِّ هَمٍ، ومَخرَجٌ من كُلِّ ضِيقٍ، ورِزقٌ للعَبدِ من حَيثُ لا يَحتَسبُ، كما جاءَ في الحَديثِ الشَّريفِ الذي رواه أبو داود وابن ماجه عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليْهِ ما جاء وَمِنْ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ الله لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجاً، وَمِنْ كُلِّ ضِيق مَحْرَجاً، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسبُ».

رابعاً: بالاستغفارِ تكونُ الخيراتُ والبَركاتُ، قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَركاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ . وقال تعالى حِكايَةً عن سيّدِنا نوحٍ عَلَيهِ السَّلامُ إذ قالَ لِقَومِهِ: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً \* يُرْسِلِ سيّدِنا نوحٍ عَلَيهِ السَّلامُ إذ قالَ لِقَومِهِ: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً \* يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً \* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالُ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهُ السَّلامُ إذ قالَ لِقَومِهِ: ﴿وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ لَا يَرْجُونَ لللهِ وَقَاراً \* وَقَدْ خَلَقَكُمْ أُطُواراً ﴾. ويقولُ تعالى حكايَةً عن سيّدِنا هودٍ عَلَيهِ السَّلامُ إذ قالَ لِقَومِهِ: ﴿وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ لَوْ يُولِ اللَّهُ عَن سيّدِنا هودٍ عَلَيهِ السَّلامُ إذ قالَ لِقَومِهِ: ﴿وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ لَوْ اللَّهُ عَلَى السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَولُوا وَلَا السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَولُوا مُمْ مَدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوْتِكُمْ وَلا تَتَولُوا وَمُ مُدْرِمِينَ ﴾.

حامساً: بالاستغفارِ يَكُونُ الْمَتاعُ الْحَسَنُ، قال تعالى: ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّىً وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّىً وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تُوبُو اللهِ يَوْمِ كَبِيرٍ .

دَعُوَةُ الله تعالى عِبادَهُ للتَّوبَةِ والاستِغفار:

يا عِبادَ الله، من رَحمةِ الله تعالى بِعِبادِهِ الفُقَراءِ إِلَيهِ أَنّهُ دَعاهُم للتّوبَةِ والاستِغفارِ، قال تعالى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى الله حَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾. وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يَوْمَ لاَ يُخْزِي اللّهُ النّبِيَّ وَاللّهِ يَا اللّهُ النّبِيَّ وَاللّهِ عَنْ مَنْ اللهُ النّبي وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ وَاللّهِ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ﴾. وقال تعالى: ﴿ أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى الله وَيَا اللهُ اللهُ اللهُ وَيَا اللهُ اللهُ اللهُ وَيَا اللهُ اللهُ اللهُ وَيَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ﴾. وقال تعالى: ﴿ أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى الله وَيَسْتَغْفِرُ وَنَهُ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٍ ﴾. وقال تعالى: ﴿ وَلَو أَنّهُم إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَيَسْتَغْفِرُ وَنَهُ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٍ ﴾. وقال تعالى: ﴿ وَلَو أَنّهُم إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اللهُ عَلَى اللله وَيَسْتَغْفِرُ وَنَهُ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٍ ﴾. وقال تعالى: ﴿ وَلَو أَنّهُم إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ

جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّاباً رَّحِيماً ﴾. وقال تعالى: ﴿وَمَن يَعْمَل سُوءاً أَوْ يَظْلِم نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِر اللهَ يَجدِ اللهَ غَفُوراً رَّحِيماً ﴾.

يا عِبادَ الله، هل سَمِعتُم نِداءَ الله تعالى حَيثُ يُنادينا جَميعاً بِقُولِهِ فِي الحَديثِ اللهُ عَبادَ الله عَن أَبِي ذَرِّ رَضِيَ الله عنهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «يَا عَبَادِي، إِنَّكُمْ تُحْطِعُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً، فَاسْتَغْفِرُونِي عَبَادِي، إِنَّكُمْ تُحْطِعُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرُ لَكُمْ»؟

يا عِبادَ الله، هل تَعلَمونَ بأنّ الله تعالى يَبسُطُ يَدَهُ باللّيلِ لِيَتوبَ مُسيءُ النّهارِ، ويَبسُطُ يَدَهُ باللّيلِ لِيَتوبَ مُسيءُ النّهارِ واللهِ ويَبسُطُ يَدَهُ بالنّهارِ لِيَتوبَ مُسيءُ اللّيلِ؟ كما جاءَ في الحَديثِ الشّريفِ الذي رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ الله عنهُ، عَن النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا».

يا عِبادَ الله، وهل تَعلَمونَ بأنَّ الله تعالى لا يَقبَلُ تَوبَة العَبدِ إذا وَقَعَتْ رُوحُهُ فِي الغَرغَرَةِ؟ قال تعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ الغَرغَرةِ؟ قال تعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَـ عِلَى أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ﴾.

وروى الإمام أحمد والترمذي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُما، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ».

#### من صِفاتِ الرِّحمن جلُّ جَلالُهُ:

يا عِبادَ الله، من صِفاتِ الرِّحمنِ حل جَلالُهُ قَبولُ التَّوبَةِ والمَغفِرَةِ، قال تعالى: ﴿ وَهُوَ اللَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُو يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللهَ هُو التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللهَ هُو التَّوْبَ اللهَ هُو يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللهَ هُو اللهَ هُو الله الله الله الله الله الله الله المَعزيزِ الْعَلِيم \* غَافِرِ النَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلَهَ إِلا هُو إِلَيْهِ الْمَصِير ﴾.

يا عِبادَ الله، إذا كانت هذه صِفَة ربِّنا عزِّ وجلّ، فهل نَتَّصِفُ نَحنُ بِصِفاتِ الْمُتَّقينَ الذينَ قالَ عنهُم مَولانا عزِّ وجلّ: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ اللّذِينَ قالَ عنهُم مَولانا عزِّ وجلّ: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِم وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلا الله وَلَم يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُم يَعْلَمُون \* أُولَ عِلَى مَا فَعَلُوا وَهُم يَعْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ وَجَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِين ﴾.

خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عبادَ الله، كُلُّنا يَشكو إلى الله تعالى ما نُعانِيهِ من هذهِ الأزمَةِ، وكُلُّنا يَرجوهُ تعالى أن يَكشِفَها عنّا، فإذا كُنَّا صَادِقينَ في طَلَبِ كَشْفِ الغُمَّةِ فَعَلَينا بالتَّوبَةِ والاستِغفارِ من جَميعِ الذُّنوبِ والآثامِ، وخاصّةً من المُوبِقاتِ التي ذَكرناها في صَدْرِ هذهِ الخُطبَةِ.

يا عِبادَ الله، إلى متى التّفريطُ والبُعدُ عن الله تعالى؟ إلى متى الإصرارُ على الذّنوبِ، والمُحالَفاتِ الشّرعِيَّةِ؟ إلى متى العِنادُ لآياتِ الله تعالى وأحكامِهِ؟ إلى متى الاحتِكامُ لغيرِ شَرْعِ الله تعالى؟ إلى متى الإعراضُ عن هَدْي وسِيرَةِ سيّدِنا رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟

يا عِبادَ الله، ماذا نَنتَظِرُ؟ اِسمَعوا وَصِيَّةَ سيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِذ يَقُولُ فيها: «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعاً، هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقْراً مُنْسِياً؟ أَوْ غِنَّ مُطْغِياً؟ أَوْ مَرَضاً مُفْسِداً؟ أَوْ هَرَماً مُفَنِّداً؟ أَوْ مَوْتاً مُجْهِزاً؟ أَوْ مَرَضاً مُفْسِداً؟ أَوْ هَرَماً مُفَنِّداً؟ أَوْ مَوْتاً مُجْهِزاً؟ أَوْ السَّاعَة؟ فَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ » رواه الترمذي عَنْ الله عَنهُ؛ وقال: حَديثٌ حَسَنُ.

اللَّهُمِّ رُدِّنا إِلَيكَ رَدًّا جَميلاً. آمين.

أقولُ هَذا القَولَ، وأُستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

## ٣٥٨ خطبة الجمعة: من أجل كشف الغمة (٣) علينا بصنائع المعروف

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبادَ الله، الكَثِيرُ مِن شَبَابِنَا ورِجَالِنَا يَتَساءَلُ فِي وَسَطِ هذهِ الأزمَةِ، وفِي وَسَطِ هذا اللابتلاءِ الذي يُصَبُّ على الأمَّةِ صَبَّاً، وفِي وَسَطِ هذا الظَّرفِ العَصِيبِ الذي يَمُرُّ بِهِ قُطرُنَا الحَبيبُ، حَيثُ دُمِّرَ البَلَدُ، وشُرِّدَ النَّاسُ، وسُفِكَتِ الدِّمَاءُ، وسُلِبَتِ الأَموَالُ، يَتَسَاءَلُ:

مَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَيَّ تُجَاهَ هَذَا البَلَدِ وأَهْلِهِ، فَالْبَلَدُ بَلَدِي، وَالأَهْلُ أَهْلِي، كَبيرُهُم بِمَنزِلَةِ الْوَالِدِ، وَصَغيرُهُم بِمَنزِلَةِ الْوَلَدِ، وَالْبَاقِي بَمَنزِلَةِ الْإِحْوَةِ، وَالْغِرضُ عِرضِي، فَمَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَيَّ تُجاهَ بَلَدِي وأَهْلِ بَلَدِي؟ والبَعضُ الآخَرُ يُلقِي العِبَ والمَسؤوليَّةَ على غَيرِهِ، ويَتَنصَّلُ مِنهَا مُحتَجَّاً بأنَّ ما يَحرِي إِنَّمَا هو بِسَبَبِ مُقَارَفَةِ الأُمَّةِ الذُّنُوبَ، وهذا صَحِيحٌ لأنَّ الله تعالى يقولُ: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ . ولكن هذا لا يُحَلِّصُهُ منَ المَسؤوليَّةِ ولا يُعفيهِ، قال تعالى: ﴿ وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

يا عِبادَ الله، البَلاءُ صارَ عامَّاً شَمِلَ الصَّالِحَ والطَّالِحَ، والقَويَّ والضَّعيفَ، والمُؤيِّدَ والطَّالِحَ، والمُؤيِّيدَ والمُؤيِّدَ والمُؤيِّدَ المُؤرِّ والمُللُّ يَتَطَلَّعُ إلى الفَرَجِ وإلى كَشفِ الغُمَّةِ.

«صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ»:

يا عِبادَ الله، إذا كُنّا صَادِقِينَ في طَلَبِ كَشفِ الغُمَّةِ ورَفعِ البَلاءِ عن هذا البَلدِ وأهلِهِ، عَلينَا أن نَعلَمَ بأنَّ صَنَائِعَ المَعرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، وأنَّ الإحسانَ والبَرَّ إلى خَلقِ اللهِ تعالى يَكُونُ سَبَبًا لِكَشفِ البَلاءِ والغُمَّةِ ولِقَضَاءِ الحَوائِجِ، وهذا ما أكَدهُ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بأحادِيثِهِ الشَّريفَةِ.

يا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ المَجرُوحَةُ، يَا مَن تَتَطَلَّعُ لِكَشفِ الغُمَّةِ ارجعِي إلى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، لأنَّ العِلاجَ لِدَائِنَا من عِندِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وفِي شَرعِهِ الشَّرِيفِ، لَن نَجِدَ حَلَّاً لأَزمَتِنَا عندَ شَرَقٍ ولا غَربٍ لا وربِّ الكَعبَةِ، بَل عِندَ الحبيبِ الأعظَمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ.

يا عِبادَ الله، فَهَل تَسمَعُ الْأُمَّةُ من كَبِيرِهَا إلى صَغِيرِهَا، ومِن مُؤيِّدِهَا إلى مُعارِضِهَا حَدِيثَ سَيِّدِنَا رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِن أَجلِ كَشفِ الغُمَّةِ وهي تَتَذَكَّرُ قولَ اللهِ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهُ وَلِلرَّسُولِ إِذَا لَعُمَّةِ وهي تَتَذَكَّرُ قولَ اللهِ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهُ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُون ﴾.

روى الإمام الحاكم عن أَنسِ بنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، عن النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «صَنَائِعُ المعروفِ إلى النّاسِ تَقِي صَاحِبَها مَصَارِعَ السُّوءِ، والآفاتِ، والهَلكَاتِ، وأهلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا، هُم أهلُ الْمَعْرُوفِ فِي السُّوءِ، والآفاتِ، والهَلكَاتِ، وأهلُ الْمَعْرُوفِ فِي الاَّنْيَا، هُم أهلُ الْمَعْرُوفِ فِي الآخِرَةِ» وفي رواية ثانية للطبراني في الأوسطِ عن أمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عنها قالَت: قالَ رَسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي قال رَسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي قال رَسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: الرَّبِّ وَصِلَةُ الرَّحِمِ زِيادَةٌ فِي مَصَارِعَ السُّوءِ، والصَّدَقَةُ خُفيا تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ زِيادَةٌ فِي الْعُمْرِ، وكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وأَهلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي اللَّنْيَا أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي اللَّذِيرَةِ ، وأُولِّ مَن يَدخُلُ الجُنَّةَ أَهلُ الْمَعْرُوفِ . وأَهْلُ المُعْرُوفِ فِي اللَّنْيَا أَهْلُ المُعْرُوفِ فِي اللَّائِيَا أَهْلُ المُعْرُوفِ فِي اللَّذِيرَةِ ، وأَهْلُ المُنكرِ فِي اللهُ في الآخِرَةِ ، وأولً مَن يَدخُلُ الجُنَّةَ أَهلُ المُعروفِ».

يا عِبادَ الله، صَنَائِعُ المعروفِ سَبَبُ لِكَشفِ الغُمَّةِ، وَأَهلُ المَعرُوفِ فِي الدُّنيا هُم أَهلُ المَعرُوفِ فِي الآخرَةِ، وسَتَكُونُ لَهُم شَفَاعاتٌ يَومَ القِيامَةِ، لأنَّ مَن كانَ سَبَبًا لِكَشفِ الغُمَّةِ عن الأُمَّةِ في الحياةِ الدُّنيا، يَجعَلُ الله تعالى لَهُ نَصِيبًا يومَ القِيامَةِ لِكَشفِ الخُمَّةِ عن الأُمَّةِ في أرض المَحشَر.

«فَوَالله لَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبداً»

يا عِبادَ الله، قَد يَتَساءَلُ البَعضُ: هل صَنَائِعُ المَعرُوفِ تطفِئُ نارَ هذهِ الحَربِ؟ وهَل تُوقِفُ سَفكَ الدِّمَاء وتَهدِيمَ البُيُوتِ؟

يا عِبادَ الله، كُونُوا على يَقِينِ بأنَّ صَنَائِعَ المَعرُوفِ تطفِئُ نارَ هذهِ الفِتنَةِ، لأنَّ اللهَ الأُمُورَ كُلَّها بِيَدِ اللهِ عزَّ وجل، قال تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلا أَن يَشَاءَ اللهُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴾. وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ﴾.

يا عِبادَ الله، إذا أردنا أن نَعرِفَ أنَّ صَنَائِعَ المَعرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُوءِ، فلنَرجِع إلى سِيرَةِ سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، عندَما رَجَعَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ من غارِ حِراءٍ، تَرتَعِدُ فَرائِصُهُ، وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لأُمِّنا السَّيِّدَةِ خَدَيْجَةَ الكُبرى رَضِيَ الله عنها: «قَد خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي».

فماذا قالَت لهُ السِّيّدةُ الجَليلةُ رَضِيَ الله عنها؟

قالَت لهُ: كَلَّا، أَبْشِرْ، فَوَالله لَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَداً، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْدِيثَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. رواه الْحَدِيثَ، وَتَعْمِلُ الْكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. رواه الشيخان عن عائِشةَ رَضِيَ الله عنها.

لقد استَدَلَّت على ذلكَ رَضِيَ اللهُ عنهَا بِمَحاسِنِ أفعالِهِ، وصَنائِعِ مَعروفِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ على ما قَالت لهُ، لأنِّها تَعلَمُ بأنَّ مَحاسِنَ الأفعالِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ على ما قَالت لهُ، لأنِّها تَعلَمُ بأنَّ مَحاسِنَ الأفعالِ دَليلٌ على حُسنِ العَواقِبِ، وكَرَمَ البِدايَةِ دَليلٌ على جَلالَةِ النِّهايَةِ، والبِدَاياتُ تَدُلُّ على على النِّهايَةِ، والبِدَاياتُ تَدُلُّ على النِّهايَاتِ

يا عِبادَ الله، صِلَةُ الرَّحمِ من صَنَائِعِ المَعرُوفِ، وقِرَى الضَّيفِ من المَعرُوفِ، والعَونُ على نَوائِبِ الحَقِّ من صَنَائِعِ المَعرُوفِ.

يا عِبادَ الله، إذا لَم نَكُن صَنَعنَا المَعرُوفَ سَابِقاً، فَهَل بِوُسعِنَا أَن نصنَعَ المَعرُوفَ النَومَ، رَجَاءَ أَن يَكشِفَ اللهُ تعالى عَنَّا هَذِهِ الغُمَّة؟

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ.

يا عِبادَ الله، إذا أردنَا أن نَعرِفَ بأنَّ صَنَائِعَ المَعرُوفِ تَقي مَصَارِعَ السُّوءِ فَلنَرجِعْ إلى سُورَةِ الأنبياءِ في كِتَابِ رَبِّنَا عزَّ وجل، حيثُ ذَكرَ الله تعالى كَثِيراً من الأنبياءِ في هذهِ السورةِ العَظِيمَةِ الْمُبَارَكَةِ، وخاصَّةً سَيِّدِنا أيِّوبَ ويُونُسَ و زَكَريَّا عَلَيهِمُ اللهُ تعالى من الكربِ والبَلاءِ، و ذلكَ بِبَرَكَةِ صَنائِعِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، كيفَ أَنْحَاهُم اللهُ تعالى من الكربِ والبَلاءِ، و ذلكَ بِبَرَكَةِ صَنائِعِ المَعرُوفِ، فقال تعالى في خِتَامِ قِصَصِهِم: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْحَيْرَاتِ المَعرُوفِ، فقال تعالى في خِتَامِ قِصَصِهِم: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْحَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ .

فَهَلَ يَا عِبَادَ الله نُسَارِعُ فِي الخَيراتِ، ونَدَّعُو الله تَعَالَى رَغَبَاً ورَهَبَاً، ونَحْشَعُ له، رَجَاءَ أَن يَكشِفَ الله تَعَالَى عَنَّا هذِهِ الغُمَّةَ؟

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى الله وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَيهِ:

يا عِبادَ الله، قد يَتَساءَلُ البَعضُ مَا هيَ صَنَائِعُ المَعرُوفِ حتَّى نَأتِيهَا؟

يا عِبادَ الله، لِنَرجِعْ إلى سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حَتِّى نَتَعَرَّفَ منه على بعضِ صُورِ صَنَائِعِ المَعرُوفِ.

روى الطّبَرانِيِّ فِي الكَبيرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُما، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَى الله؟ وَأَيُّ الأَعْمَال أَحَبُّ إِلَى الله؟

فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى الله تَعَالَى الله تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَعَالَى الله تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ يَعْفِي مَعْ أَخِ تَكَشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْناً، أَوْ تَطُرُدُ عَنْهُ جُوعاً، وَلاَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ \_ يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ \_ فِي حَاجَةٍ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ \_ يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ \_ شَهْراً، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظُهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ شَهُراً، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظُهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلاً الله قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يَتَهَيَّا لَهُ أَمْضَاهُ مَلاً الله قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ الْقَيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يَتَهَيَّا لَهُ أَلْكُ فَلَمْهُ يَوْمَ تَزُولُ الأَقْدَامِ».

يا عِبادَ الله، هل الذي يَكُونُ مَحبُوبًا عِندَ اللهِ تعالى، ويأتي الأعمالَ التي يُحِبُّهَا اللهُ تعالى تكُونُ حَياتُهُ شَقَاءً وضَنكاً؟ لا وربِّ الكعبَةِ.

والسُّؤالُ الذي يَجِبُ أَن نَطرَحَهُ على أَنفُسِنَا: هل النَّفخُ في نارِ هذهِ الفِتنَةِ يَنفَعُ النَّاسَ، حتى يكونَ النَّافِخُ مَحبُوبًا عندَ اللهِ تعالى؟

وهل النَّفخُ في نارِ هذهِ الفِتنَةِ يُدخِلُ السُّرُورَ إلى قُلوبِ المُسلِمين؟ وهل النَّفخُ في نارِ هذهِ الفِتنَةِ يَكشِفُ الكَربَ عن هذهِ الأُمَّةِ؟ وهل النَّفخُ في نارِ هذهِ الفِتنَةِ يَقضِي الدَّينَ عن المَدينينَ؟ وهل النَّفخُ في نارِ هذهِ الفِتنَةِ يَقضِي الدَّينَ عن المَدينينَ؟ وهل النَّفخُ في نارِ هذهِ الفِتنَةِ يَطرُدُ الجُوعَ عن الأُمَّةِ؟

يا عِبادَ الله، إنَّ النَّفخَ في نارِ هذهِ الفِتنَةِ أَضرَّ النَّاسَ وما نَفَعَهُم، إنَّ النَّفخَ في نارِ هذهِ الفِتنَةِ هذهِ الفِتنَةِ أَضرَّ النَّاسِ، إنَّ النَّفخَ في نارِ هذهِ الفِتنَةِ مَذهِ الفِتنَةِ أَدخَلَ الهَمَّ والغَمَّ والحُزنَ على قُلوبِ النَّاسِ، إنَّ النَّفخَ في نارِ هذهِ الفِتنَةِ حَلَبَ الكُربَ على الأُمَّةِ، وأغرَقَهَا في الدُّيُونِ، وحَلَبَ لها الجُوعَ والعَطَشَ.

يا عِبادَ الله، هل اتّقَى الله في هذه الأُمّةِ مَن خَرَجَ مِن هذا البَلَدِ وبَدَأ يَنفُخُ فِي نارِ هذِهِ الفِتنَةِ أَتَى بالنَّفعِ للنَّاسِ وإدحالِ هذِهِ الفِتنَةِ أَتَى بالنَّفعِ للنَّاسِ وإدحالِ السُّرُورِ إلى قُلُوبِهِم، أم أتى بالضُّرِّ والكَربِ والهَمِّ والغَمِّ؟ هل كانَ بِفِعلِهِ مَحبُوبًا عندَ الله تعالى أو أنَّهُ أَسخَطَ الله تعالى؟

خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عبادَ الله، مَن كانَ حَرِيصاً على كَشفِ الغُمَّةِ فَليَصنَعِ المَعرُوف، ومِن صُنعِ المَعرُوفِ السَّعيُ لِإطفاءِ نَارِ هذِهِ الفِتنَةِ، لأنَّ بإطفائِهَا نَفعاً للنَّاسِ، وسُرُوراً يَدخُلُ قُلوبَهُم، والسَّعيدُ مَن صَنَعَ مَعرُوفاً، والمَعروفُ لا يحتَاجُ إلى دَليلٍ، والشَّقِيُّ مَن صَنَعَ المُنكَرُ لا يحتَاجُ إلى دَليلٍ، والشَّقِيُّ مَن صَنَعَ المُنكَرُ لا يحتَاجُ إلى دَليلٍ.

اللَّهُمِّ وَفِّقنا لِصَنائِع المَعروفِ التي تُرضيكَ عنًّا. آمين.

أقولُ هَذا القَولَ، وأُستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

# ٣٥٩ خطبة الجمعة: من أجل كشف الغمة (٤) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبادَ الله، المُؤمِنُ الحَقِّ هو الذي أكرَمَهُ الله تعالى بِتَذَوِّقِ حَلاوَةِ الإِيمانِ، وذلك من خِلالِ قَولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بالله رَبَّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً» رواه الإمام مسلم عَن الْعَبَّاسِ رَضِيَ الله عنهُ. هذا المُؤمِنُ الحَقِّ إذا أصابته سَرِّاءُ ما زادَتْهُ إلا شُكراً لله عز وجل، وإذا أصابته ضَرَّاءُ ما زادَتْهُ إلا شُكراً لله عز وجل. وإذا أصابته ضَرَّاءُ ما زادَتْهُ الله عز وجل. المُؤمِنُ الحَقِّ إلا صَبْراً وتَجَلَّداً وتَحَمُّلاً ابتِغاءَ مَرضاةِ الله عز وجل. المُؤمِنُ الحَقِّ هو على يَقينٍ من قَولِهِ تعالى: ﴿وَتِكَمُّلاً البَّيَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾. المُؤمِنُ الحَقِّ هو على يَقينٍ من قَولِهِ تعالى: ﴿وَتِكَمُّلاً الْآيَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾. هذه الدُّنيا يَومٌ لك، ويَومٌ عَلَيك، إنْ أبكَتُك يَوماً، أضحَكَتْك يَوماً، تُبكى من هذه الدُّنيا يَومٌ لك، ويَومٌ عَلَيك، إنْ أبكَتْك يَوماً، أضحَكَتْك يَوماً، تُبكى من

أَضحَكَتْهُ، وتُضحِكُ من أبكَتْهُ، ولا يَنجو من خِداعِها وغُرورِها ومَكرِها إلا المُؤمِنُ الحَقِّ.

«اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا»:

يا عِبادَ الله، نَحنُ نَعيشُ هذهِ الأزمَةَ القاسِيَةَ \_ وأسألُ الله تعالى أن يُعَجِّلَ الفَرَجَ و عِبادَ الله بأنّ \_ في هذا البَلدِ الجبيب، في هذهِ البِلادِ المُبارَكَةِ، هل تَعلَمونَ يا عِبادَ الله بأنّ سيّدنا رَسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ دَعا لأهلِ هذا البَلدِ؟ يا أهلَ سوريّا، يا أهلَ بلادِ الشّامِ، يا أهلَ هذا البَلدِ، لقد دَعا سَيّدُنا رَسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِبلادِ الشّامِ، فقال: «اللّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِبلادِ الشّامِ، فقال: «اللّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَننَا» رواه الإمام البخاري عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهُ.

واستَجابَ اللهُ تعالى دُعاءَ حَبيبِهِ ومُصطَفاهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وهذا أمرٌ مُلاحَظُ، فالبَرَكَةُ في بِلادِ الشَّامِ واضِحَةٌ جَلِيَّةٌ، وما ذاكَ إلا بِبَرَكَةِ دُعاءِ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

يا عِبادَ الله، نَعيشُ في بِلادٍ مُبارَكَةٍ، ولكن وبِكُلِّ أَسَفٍ فَرِّطنا في حَقِّ هذا البَلَدِ، فَرِّطنا كَثيراً في حَقِّ هذهِ النِّعمَةِ، نِعمَةِ دُعاءِ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَرِّطنا في حَقِّ هذهِ البَرَكَةِ التي شَمِلَتنَا وعَمِّتنا.

يا عِبادَ الله، الكَثيرُ من النّاسِ في هذا البَلَدِ قَابَلُوا النِّعمَةَ بِمَعصِيةِ الله تعالى، فَعاثَ الكَثيرُ منهُم في بِلادِ الشّامِ فَساداً وإفساداً، مَلَاها الكَثيرُ من النّاسِ بالمَعاصي والمُنكَراتِ والمُوبِقاتِ، لذلكَ لا غَرابَةَ إذا رَأيتَ الدّمارَ قد حَلّ في هذهِ البِلادِ، لا

غَرابَةَ أَن يُدَمِّرَ هذا البَلَدُ، وأَيُّ غَرابَةٍ تَكُونُ، ورَبُّنا عزَّ وجلَّ يَقُولُ: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً ﴾؟ أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً ﴾؟ بلادٌ سَوفَ نُسألُ عنها يَومَ القِيامَةِ:

يا عِبادَ الله، هذهِ البِلادُ سَوفَ نُسألُ عنها يَومَ القِيامَة، وسَوفَ نُسألُ عن تِلكَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ البَرَكَاتِ التي عَمِّتِ البِلادَ بِبَرَكَةِ دُعاءِ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، سَوفَ نُسألُ عن هذهِ البِلادِ التي أَحَبِّها سَيِّدُنا رَسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أَنسينا قولَ الله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أَنسينا قولَ الله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أَنسينا قولَ الله تعالى: ﴿ ثُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهُ عَلَيْهِ وَعلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

سَوفَ نُسألُ عن هذا البَلَدِ الذي دُمِّرَ بِسَبَبِ الجُراَةِ على مُخالَفَةِ أمرِ سَيِّدِنا رَسولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي دَعا لهذهِ البِلادِ، هل نَسِيَ أهلُ بلادِ الشَّامِ قَولَ الله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٍ ﴾؟

يا عِبادَ الله، لقد أُصيبَتِ الأُمَّةُ بالفِتنَةِ، وأصابَها العَذابُ الأليمُ، وما ذاكَ إلا بِسَبَبِ الجُرأةِ على مُخالَفَةِ أمرِ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. كُونوا صَالِحينَ مُصلِحينَ:

يا عِبادَ الله، يا خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَت للنَّاسِ، إذا أرَدْنا كَشفَ الغُمَّةِ عن هذا البَلَدِ الحَبيبِ إلى سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ثمِّ الحَبيبِ إلى سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ثمِّ الحَبيبِ إلى قُلوبنا، فَعَلَينا أن نَكونَ صَالِحينَ مُصلِحينَ، لا أن نَكونَ صَالِحينَ فَقَط.

يا عِبادَ الله، من قَصَرَ الصَّلاحَ عل نَفسِهِ ولم يُصلِحْ غَيرَهُ فإنَّهُ لن يَنجوَ من شَرِّ الفاسِدِ، قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ حَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾. رَبِّنا عزِّ وجل قد يُهلِكُ قَريَةً إذا كانَ فيها صَالِحونَ ولم يكونوا مُصلِحينَ، ولكن حاشا لِرَبِّنا عزِّ وجل أن يُهلِكَ قَريَةً وأهلها صَالِحونَ مُصلِحونَ، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وأَهْلُها مُصْلِحُونَ ﴾. مُصلِحونَ، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وأَهْلُها مُصْلِحُونَ ﴾. يا عِبادَ الله، قد يُهلِكُ الله تعالى قَريَةً إذا كانَ فيها عَبدٌ صَالِحٌ و لم يَكُن مُصلِحاً، كما جاءَ في الأثرِ عن مسعر، أنَّ الله سُبْحَانَهُ أوْحَى إلَى مَلَكٍ مِن الْمَلَائِكَةِ أَن الْحُسَفْ بقَرْيَةٍ كَذَا وَكَذَا.

فَقَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ وَفِيهِمْ فُلَانُ الْعَابِدُ؟

فَقَالَ: بِهِ فَابْدَأْ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ وَجْهُهُ فِي يَوْماً قَطُّ.

لماذا به فابدَأ؟ لأنَّهُ عاشَ لِنَفسِهِ، لأنَّهُ لم يأمُر بالمَعروفِ، ولم يَنهَ عن المُنكَرِ، لأنَّهُ لم يَغضَبْ للله تعالى مَرَّةً.

«ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يَسْتَحِيبُ لَكُمْ»:

يا عِبادَ الله، إنّ هذهِ الْأُمَّةَ المُحَمَّدِيَّةَ ما نالَت خَيرَ وشَرَفَ الخَيرِيَّةِ التِي أَثنى اللهُ تعالى: تعالى بَمَا عَليها إلا بالأمرِ بالمَعروفِ، والنّهي عن المُنكَرِ، بَعدَ الإيمانِ، قال تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِالله ﴾.

يا عِبادَ الله، الأمرُ بالمَعروف، والنَّهيُ عن المُنكرِ يَعني صَلاحاً للفَردِ وإصلاحاً للمُجتَمَع، وليَسألْ كُلُّ واحِدٍ منَّا نَفسَهُ، هل أنا صَالِحٌ ومُصلِحٌ في أُسرَتي أوَّلاً، ثمّ في عائِلَتي؟ أم أنّ الصَّالِحَ قَصَرَ صَلاحَهُ على نَفسِهِ؟

يا عِبادَ الله، إِنَّ تَرْكَ الآخَرِينَ بِدُونِ إصلاحٍ، وبِدُونِ أَمْرٍ بِالْمَعْرُوفِ، ونَهِي عن الْمُنكَرِ، يَستَوجِبُ عَدَمَ استِجابَةِ الدُّعاءِ، روى الإمام أحمد عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالَّذِي رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ».

لقد تَرَكَ الكَثيرُ الأمرَ بالمَعروف، والنِّهيَ عن المُنكَرِ، بل وَصَلَ الحالُ بالبَعضِ أن يأمُرَ بالمُنكَرِ ويَنهى عن المَعروفِ والعِيادُ بالله تعالى.

﴿ ذَٰلِكَ بِمَا عَصُوا وَّ كَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿:

يا عِبادَ الله، يا أهلَ بِلادِ الشّامِ، يا أهلَ هذا البَلَدِ الحَبيبِ، هل تَعلَمونَ بأنّ الله تعالى صَبّ جامَ غَضَبِهِ على بَني إسرائيلَ ولَعَنَهُم لأنّهُم كانوا لا يَتَناهَونَ عن مُنكَرٍ فَعَلوهُ؟ قال تعالى: ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾.

تَحَلُّ بالرِّفقِ والعِلمِ والحِلمِ والحِكمةِ:

يا عِبادَ الله، إنَّ قَضِيَّةَ الأمرِ بالمَعروفِ، والنَّهي عن المُنكَرِ هيَ صَمَّامُ أمانٍ للمُجتَمَعِ من عَذابِ الله تعالى، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾.

ويَجِبُ على من يُصلِحُ الآخرينَ من خِلالِ الأمرِ بالمَعروف، والنَّهي عن المُنكرِ أن يَتَحَلَّى بالرِّفقِ والعِلمِ والحِلمِ والحِكمةِ لِيَكونَ لِفِعلِهِ أَثَرٌ إِيجابِيٍّ فِي الْأُمِّةِ، وإلا كانَ العَكسُ، قال تعالى: ﴿وَلُو كُنتَ فَظَّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾.

إذا كُنتَ آمِراً بالمَعروفِ وناهِياً عن المُنكَرِ، فَليَكُن صَدْرُكَ واسِعاً، ولتَكُن حَليماً، ولتَكُن حَليماً، ولتَأمُرْ بالمَعروفِ.

خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عبادَ الله، إنَّ الأمرَ بالمَعروفِ، والنَّهيَ عن المُنكرِ سَفينَةُ نَجاةٍ للأُمَّةِ، سَفينَةُ نَجاةٍ للمُحتَمَعِ ولهذا البَلَدِ، وهو سَبَبُ لِكَشفِ الغُمَّةِ عن هذهِ الأُمَّةِ، وسَبَبُ لإنقاذِها من الدِّمار والهَلاكِ الذي حَلِّ هما.

يا أَيَّتُهَا الأُمَّةُ المَنكوبَةُ المَكلومَةُ المَجروحَةُ، اُذكروا حَديثَ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ الله وَالْوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ الله وَالْوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِن الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ

أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعاً» رواه الإمام البخاري عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

يا عِبادَ الله، ما نَزَلَ بَلاءٌ إلا بِذَنب، وما رُفِعَ إلا بِتَوبَةٍ، فكونوا آمِرينَ بالمَعروفِ وناهينَ عن المُنكَرِ، راجينَ المَولى أن يَكشِفَ هذا الغَمِّ والكَربَ العَظيمَ عن هذهِ الأُمِّةِ.

اللَّهُمُّ عامِلنا بِفَصْلِكَ لا بِعَدْلِكَ. آمين.

أقولُ هَذا القَولَ، وأُستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

# ٣٦٠ خطبة الجمعة: من أجل كشف الغمة (٥) الكف عن الظلم

مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبادَ الله، إنَّ الغُمَّةَ التي أطبَقَت عَلَينا ، والهَمِّ والغَمِّ والكَربَ العَظيمَ الذي سيطَرَ على القُلوبِ إلا من رَحِمَ الله تعالى هو بكسبِ أيدينا، قال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ . وقال تعالى: ﴿أُولَمَّا أَصَابَتُكُم مُّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ . وقال تعالى: ﴿أُولَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٍ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَى هَلَدًا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللهَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ﴾. فمن أنفُسِنا أُصِبنا، وصَدَقَ اللهُ القائِلُ: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾.

### الظُّلمُ من أكبَرِ المُوبِقاتِ:

يا عِبادَ الله، مِمَّا كَسَبَت أيدي النَّاسِ فيما خَلا من أعوامٍ وما زالَ هوَ الظُّلمُ، الذي هوَ ظُلُماتُ في الدُّنيا والآخِرَةِ، هوَ الظُّلمُ الذي حَرِّمَهُ اللهُ تعالى على نَفسِهِ قَبلَ أن يُحَرِّمَهُ على العِبادِ، هوَ الظُّلمُ المُنافي للحَقِّ والعَدْلِ.

رَبُّنا عزِ وجل الذي لا يُسألُ عمَّا يَفعَلُ حَرَّمَ الظُّلمَ على نَفسهِ، وألزَمَ ذاتَهُ العَلِيَّةَ بِالحَقِّ والعَدْلِ، فقال تعالى في الحَديثِ القُدسِيِّ الذي رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنِ اللهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَحَلَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً، فَلَا تَظَالَمُوا». وقال تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ﴾.

رَبِّنَا عَزِّ وَجَلَّ حَرِّمَ الظُّلَمَ عَلَى نَفْسِهِ وَحَرِّمَهُ عَلَى عِبَادِهِ، وَمَعَ هذا اَجَتَراً البَعضُ فَأَحَلُوا مَا حَرِّمَ الله تعالى عَلَيهِم فَظَلَموا؛ جُرأَةٌ عَظيمةٌ والله لا تَصدُرُ إلا من قَلبٍ غافِلٍ عن الله تعالى، ناسٍ وُقوفَهُ بَينَ يَدَي الله تعالى، يَومَ يَقومُ النَّاسُ لِرَبِّ العالَمينَ.

يا عِبادَ الله، لمّا كانَ الظُّلمُ مُنافِياً للعَدْلِ والحَقِّ، ومُنافِياً للميزانِ الذي قامَت به السِّماواتُ والأرضُ، كانَ من أكبَرِ المُوبِقاتِ ومن أكبَرِ الكَبائِرِ.

### عَواقِبُ الظُّلمِ وَحيمَةُ:

يا عِبادَ الله، إنّ الظُّلمَ سَبَبُ عَظيمٌ من أسبابِ نُزولِ البَّلاءِ والغُمَّةِ والكَربِ العَظيمِ، بل هو سَبَبُ عَظيمٌ من أسبابِ هَلاكِ الأُمَّةِ، روى الإمام البخاري عَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ» ثُمَّ قَرَأً: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ» ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ وَسَلَّمَ: وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾.

#### هل من مُعتبرٍ؟

يا عِبادَ الله، هل عَلِمَ الظّالِمونَ والطّاغونَ أنّ كُلّ من في السّماواتِ والأرضِ يَلعَنُهُم؟ بل تَلعَنُهُم جَميعُ المَخلوقاتِ، حتِّى الحِيتانُ في البِحارِ، والطُّيورُ في أو كارِها، والنّملُ فَوقَ ظُهورِ الأحجارِ.

#### أُولاً: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاد؟ ﴿ :

يا عِبادَ الله، هل عَمِيَت أبصارُ الطُّغاةِ المُجرِمِينَ الظَّالِمِينَ، وهل طُمِسَت بَصائِرُهُم عن رُؤيَةِ ما فَعَلَ اللهُ تعالى بالأُمَمِ السَّالِفَةِ؟ قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاد \* إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَاد \* الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلاد \* وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ \* وَفِرْعَوْنَ ذِي الأَوْتَادِ \* الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ \* فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ \* فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ \* إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ .

ثانياً: ﴿فَكُلا أَحَذْنَا بِذَنِيهِ ﴾:

يا عِبادَ الله، هل صُمِّت آذانُ الطُّغاةِ المُجرِمينَ الظَّالِمينَ الذينَ عاثوا في الأرضِ فَساداً عن مَعرِفَةِ مَصيرِ الطُّغاةِ الوَحيمِ، ومُنقَلَبِ العُتاةِ الذَّميمِ، الذي أحبَرَ عنهُ مَولانا عزِّ وجل في كِتابِهِ العَظيمِ فقال: ﴿ فَكُلا أَحَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُم مَّنْ أَحَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَعْرَقْنَا وَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُون .

ثَالثاً: ﴿ كُمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُون؟ ﴿ :

يا عِبادَ الله، هل سَأَلَ هؤلاءِ الطَّغاةُ المُجرِمونَ الظَّالِمونَ البَاغونَ أينَ آثارُ أسلافِهِمُ الذينَ سَبَقوهُم إلى الآخِرَةِ؟ هل رَجَعَ هؤلاءِ إلى كِتابِ رَبِّهِم — وهوَ رَبِّهُم رَغَمَ أُنوفِهِم إنْ شاؤوا وإنْ أبوا — الذي سَطّرَ في القُرآنِ العَظيمِ العِبَرَ لمن أرادَ أن يَعتَبِر؟ هل قَرَأً هؤلاءِ قَولَ الله تعالى: ﴿كُمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُون \* وَزُرُوعٍ يَعتَبِر؟ هل قَرَأً هؤلاءِ قَولَ الله تعالى: ﴿كُمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُون \* وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيم \* وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِين \* كَذَلِكَ وَأُوْرَثْنَاهَا قَوْماً آخَرِين \* فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرينَ ؟

رابعاً: ﴿ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ ﴾؟

يا عِبادَ الله، هل عَلِمَ العَبيدُ جَميعاً أَنّهُ لَيسَ بَينَهُم وبَينَ الله تعالى الحَميدِ المَحيدِ الفَعّالِ لما يُريدُ حَسَبٌ ولا نَسَبُ، إلا ما كانَ من صَالِحِ العَمَلِ والسّبَبِ؟ ألم يَسمَعوا قُولَ الله تعالى: ﴿أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنّهُمْ كَانُوا مُحْرِمِينَ ﴾؟

خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عبادَ الله، عَودٌ على بِدءٍ،

ما حَلّ بنا إنَّما هوَ من كَسبِ أيدينا، فهل سَمِعَتِ الْأُمّةُ بِقَضِّها وقَضِيضِها، من حاكِمِها ومَحكومِها، بأنّ الظُّلمَ ظُلُماتٌ.

يا عِبادَ الله، إذا أردْنا كَشفَ الغُمَّةِ عن هذا البَلدِ، وإذا أردْنا أن يَكشِفَ الله تعالى عنّا هذا الكربَ العَظيمَ فَعَلَينا جَميعاً تَرْكُ الظُّلمِ، عَلَينا جَميعاً بِدونِ استِثناءٍ أن لا نَسلُكَ سَبيلَ الظَّلَمَةِ الفُجَّارِ، لأنّ لَذّاتِهِم ذَهَبَت وبَقِيَ عَليهِمُ العَارُ، هذا في حَياتِهمُ الدُّنيا.

أمَّا إذا قامَتِ القِيامَةُ وبَرَزوا لله الواحِدِ القَهَّارِ، صارَت سَرابِيلُهُم من قَطِرانٍ، وتَغشى وُجوهَهُمُ النَّارَ.

يا عِبادَ الله، عَزاؤُنا إِنْ كُنّا مَظلومينَ قَولُهُ تعالى: ﴿وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْم تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ﴾.

أَسَأَلُ اللهُ تعالى أَن يَرُدِّنا إلى دِينهِ رَدًّا جَميلًا. آمين.

أقولُ هَذا القَولَ، وأُستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

# ٣٦١ خطبة الجمعة: من أجل كشف الغمة (٦) تقوى الله عز وجل

مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبادَ الله، مَا أَحوَجَ الأُمَّةَ اليومَ إلى الأَملِ الغَامِرِ الْمُتَدَفِّقِ، ومَا أَحوَجَنَا إلى أَمَلٍ مُنبَثِقٍ مِن قَلبِ الأَلمِ، حيثُ تعيشُ الأَمَّةُ في هذا البَلدِ الحَبيبِ لَحَظَاتٍ إنسانِيَّةً صَعبَةً حِدًّا، حَنيناً إلى مَفقُودِينَ، وإشفَاقاً على مَأسُورِينَ، وحُزناً وكَمداً على دِمَاءٍ بَريئةٍ تُسفَكُ، من نِساءِ وأطفالِ ورِجَالٍ، وبُيُوتٍ تُهدَّمُ، وأُسَرِ تُشرَّدُ في جَوِّ مِن

الشِتَاءِ البَارِدِ القَارِصِ، وأموال تُسلَبُ، وظُلمٍ لا يُتَصَوَّرُ، لَقَد بَعُدَتِ الشُّقَّةُ، وطَالَ العَهدُ، ولكِنَّ شُعَاعَ الأمَلِ والتُّقَةِ بالله العَظِيمِ يَجِبُ أَن يَظَلَّ ساطِعًا يُبَدِّدُ ظُلُمَاتِ اليَاسِ والقُنُوطِ.

# علينا بِتَقورَى الله يَا أهلَ الشَّامِ:

يَا عِبَادَ الله، يا أهلَ بِلادِ الشَّامِ، يا أهلَ سوريا، يَا مَن ضَاقَت صُدُورُكُم، يَا مَن بَحْت قُلُوبُكُم بَعدَ عُيُونِكُم، يَا مَن كِدْتُم أَن تَمُوتُوا حُزِناً وكَمداً على ما يَجرِي فِي بَلَدِنا \_ ولا حَولَ ولا قُوَّةَ إلا باللهِ العَليِّ العَظِيمِ \_ عَلينَا جَمِيعاً بِتَقوَى الله عزَّ وحَل، وتَقوَى الله عزَّ وحَل تَعنِي فِعلَ المَامُورَاتِ وتَركَ المَحظُوراتِ، تَعنِي الاصطِلاحَ مَعَ الله تعالى، تَعنِي أَن لا يَرانَا الله تعالى حَيثُ نَهَانَا، وأَن لا يَفقِدَنا حَيثُ أَمَرَنَا، وَفَن لا يَفقِدَنا حَيثُ أَمَرَنَا، تَعنِي حُسنَ العَلاقَةِ مَعَ الله تعالى، وحُسنَ العَلاقَةِ مَعَ العِبَادِ، تَعنِي اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي الأقوالِ وَالأَنْعَالُ والأَحْوَالُ والأَنْعَالُ والأحوَالُ.

#### ثِمَارُ التَّقوَى:

يَا عِبَادَ الله، إذا أَردنَا بِصِدقِ أَن يَكشِفَ اللهُ عزَّ وَجَلَ عَنَّا هَذِهِ الغُمَّةَ والكَربَ العَظِيمَ فعَلينَا بِتَقوَى الله عزَّ وجَلّ، لأنَّ مَولَانَا جَلَّت قُدرَتُهُ رَتَّبَ على هذِهِ التَّقوَى ثِمَارًا، مِن ثِمَارٍ التَّقوَى:

أُولاً: سَبَبٌ لِتَفْرِيجِ الكُرُوبِ:

من ثِمَارِ التَّقُوَى أَنَّهَا سَبَبُ لِتَفْرِيجِ الكُرُوبِ، وإيجَادِ المَخَارِجِ والحُلُولِ عِندَ نُزُولِ الخُطُوبِ، وسِبِيلٌ لِفَتحِ سُبُلِ الرِّزقِ، قال تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً \* وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ﴾.

ثانياً: سَبَبُ لِتَيسِيرِ كُلِّ عَسِيرٍ:

من ثِمَارِ التَّقَوَى أَنَّهَا سَبَبُ لِتَيسِيرِ كُلِّ عَسِيرٍ، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللهُ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ﴾.

ثالثاً: سَبَبُ لِنَجَاةِ العَبدِ من الهَلاكِ:

من ثِمَارِ التَّقوَى أَنَّهَا سَبَبُّ لِنَجَاةِ العَبدِ من الهَلاكِ والعَذابِ والسُّوءِ في الحَياةِ الدُّنيَا، قال تعالى: ﴿وَيُنَجِّي اللهُ الَّذِينَ اتَّقُوا بِمَفَازَتِهِمْ لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾.

رابعاً: سَبَبٌ لِعَدَمِ الخَوفِ مِن كَيدِ الكَائدينَ:

من ثِمَارِ التَّقوَى أَنَّهَا سَبَبُ لِعَدَمِ الخَوفِ مِن كَيدِ الكَائدِينَ، مَهمَا كَانَ كَيدُهُم عَظِيمًا، كما قال تعالى: ﴿وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ الله مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْحِبَالَ ﴿. مَهمَا كَانَ كَيدُ الكَائِدِينَ فَإِنَّهُ لا يَضُرُّ أَهلَ التَّقوى، مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْحِبَالَ ﴿. مَهمَا كَانَ كَيدُ الكَائِدِينَ فَإِنَّهُ لا يَضُرُّ أَهلَ التَّقوى، قال تعالى: ﴿وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيط ﴾.

# خامساً: سَبَبُ للبَرَكَةِ فِي الرِّزقِ:

من ثِمَارِ التَّقُوَى أَنَّهَا سَبَبُ لِلعِزِّ فِي الدُّنيَا والدِّين، وسَبَبُ لِلبَرَكَةِ فِي الرِّزقِ والوَقتِ، وهي مِن أعظَمِ الأسبَابِ فِي استِنزَالِ الخيراتِ، ودَفعِ المَكرُوهاتِ، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَكِينِ كَذَّبُوا فَأَحَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسبُون ﴿ . ويقولُ تَعالى حِكَايَة وَالأَرْضِ وَلَكِينَ نُوحٍ عليهِ السَّلام: ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً \* يُرْسِلِ عن سيِّدِنَا نُوحٍ عليهِ السَّلام: ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً \* يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً \* وَيُمْدِدُ كُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَكُمْ أَنَّاتُ وَيَجْعَل لَكُمْ أَنْهُ اللّهُ اللّهُ وَقَاراً ﴾ . لأنَّ الاستِغفَارَ مِن علائِم التَّقوَى.

# سادِساً: لِلفَرقِ بينَ الحَقِّ والبَاطِلِ

من ثِمَارِ التَّقوَى أَنَّهَا سَبَبُ لِتَوفِيقِ العَبدِ لِلفَصلِ بِينَ الحَقِّ والبَاطِلِ، ومَعرِفَةِ كُلِّ مِنهُمَا، قَالَ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا الله يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالله ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿. وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالله فَو الله عَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بَهِ وَيَخْفِرْ لَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَّحِيمٍ ﴾.

سابعاً: سَبَبٌ لِنَيلِ الرَّحْمَةِ فِي الدُّنيَا والآخِرَةِ:

من ثِمَارِ التَّقُوَى أَنَّهَا سَبَبُ لِنَيلِ الرَّحْمَةِ فِي الدُّنيَا والآخِرَةِ، قال تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ مَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ مَعْمَتِي فَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ مَعْمَ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

ثامناً: سبَبُ لِلفُوزِ والفَلَاحِ:

من ثِمَارِ التَّقَوَى أَنَّهَا سَبَبُ لِلفَوزِ والفَلَاحِ فِي الدُّنيَا والآخرَةِ، قال تعالى: ﴿وَمَن يُطِع اللهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُون﴾.

تاسعاً: سَبَبٌ للنَّجَاةِ مِن عَذَابِ اللهِ يومَ القِيامَةِ

من ثِمَارِ التَّقَوَى أَنَّهَا سَبَبُ للنَّجَاةِ مِن عَذَابِ الله يومَ القِيامَةِ عِندَمَا يَرِدُ الناسُ جَمِيعًا إلى نَارِ جَهَنَّمَ، قالَ تعالى: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًا \* ثُمَّ نُنجِّي الَّذِينَ اتَّقُوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًا ﴾.

عاشراً: سَبَبٌ لقَبُولِ العَمَلِ عندَ الله تعالى:

من ثِمَارِ التَّقَوَى أَنَّهَا سَبَبُ لَقَبُولِ العَمَلِ عندَ الله عزَّ وحلّ، الذي هو سَبَبُ لِدُخُولِ الجَّنَةِ مَعَ الفَائِزِينَ إن شاءَ اللهُ تعالى، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾.

حاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ الله، تَقوى الله عزَّ وجلَّ خَيرُ زَادٍ، وخَيرُ لِبَاسٍ، وأَفْضَلُ وَسِيلَةٍ إلى رِضَا رَبِّ العِبَادِ، قال تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي اللَّابِ. وقال تعالى: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾.

يَا عِبَادَ الله، تَقوى الله تعالى هي أكرَمُ ما أسرَرنَا، وأعظَمُ مَا ادَّخَرنَا، وأزيَنُ مَا أظهَرنَا، قال تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنظَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْمُقَنظَرَةِ مِنَ الذَّنيَا والله عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ \* قُلْ أَوْنَبَّكُم بِحَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا والله عَندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ \* قُلْ أَوْنَبَّكُم بِحَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقُوا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضُوانٌ مِن الله والله بَصِيرٌ بالْعِبَادِ ﴾.

يَا عِبَادَ الله، تَقوى الله عزَّ وجلَّ هي سَبَبُّ لِكَشفِ الغُمَّةِ، وتَفرِيجِ الكَربِ العَظِيمِ، ولِرَفعِ البَلاءِ.

اللهُمَّ ارزُقنَا التَّقوَى. آمين.

أقولُ هَذا القَولَ، وأُستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

٣٦٢ خطبة الجمعة: • السُّعِيدُ لَمَنْ جُنِّبَ الْفتَنَ

مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبادَ الله، لقد عِشنا بُرهَةً من الزِّمَنِ نَتَنَعِّمُ بألوانٍ من النِّعَمِ، والنَّاسُ مُعرِضونَ عن أقوالِ عُلَمائِهِم وَوُرَّاثِ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ عن أقوالِ عُلَمائِهِم وَوُرَّاثِ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، إِذْ كَانُوا يُحَذِّرُونَ النَّاسَ مِن استِغلَالِ النِّعَمِ فِي مَعصِيةِ الله عزَّ وَجَل، وَيُحرِّضُونَهُم عَلَى الشُّكرِ لله تَعالى إِذَا أَرَادُوا دَوَامَ النِّعَمِ وَذَلِكَ لِقَولِهِ تَعَالى: ﴿وَإِذْ تَالَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ثمّ ما لَبِثَ النّاسُ حتّى وَقَعَت في الأُمّةِ حَوادِثُ عِظامٌ، ودَخَلُوا في هذهِ الأزمَةِ والفِتنَةِ التي جَعَلَتِ الحَليمَ حَيرانَ.

واشتَدَّتِ الأَزمَةُ، وازدادَ الكَربُ، وعَظُمَ الخَطبُ، وطَمِعَ فِي الأُمَّةِ كُلُّ كَافِرٍ ومُنافِقٍ، وشَمِتَتِ الأعداءُ بالأُمِّةِ، واختَلَطَتِ الآراءُ، وبَرَزَتِ الأهواءُ، وظَهَرَ الكَذِبُ والبِّنفاقُ.

وصَارَتِ الْأُمَّةُ فِي سَفينَةٍ ماتَ رُبَّانُها من عُلَمائِها الكِبارِ مِن وُرَّاثِ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَقَدَتِ الْأُمَّةُ جَهابِذَةَ العِلمِ والعُلَماءِ الرَّبَّانِيِّينَ، ثمَّ شَمَّرَ كُلُّ واحِدٍ من النَّاسِ عن ذِراعَيهِ وحَسَرَ عنها، ونادَى الأُمَّة: أنا أقودُكُم إلى بَرِّ الأمنِ والأمانِ، أنا أقودُكُم إلى الاستِقرارِ، أنا أقودُكُم إلى جادِّة

الصَّوابِ؛ فَصَارَ من يَعلَمُ ومن لا يَعلَمُ، ومن يَفقَهُ ومن لا يَفقَهُ، ومن لهُ دِينٌ راسِخٌ ومن لهُ نِفاقٌ ظاهِرٌ فاضِحٌ، كُلُّهُم يَتَكَلَّمُ فِي مَصالِحِ الأُمَّةِ، وكُلُّهُم يَقولُ: الطَّريقُ السَّليمَةُ والصَّحيحَةُ ها هُنا، ويَقولُ: إلَيَّ إلَيِّ يا عباد الله.

يا عباد الله، لقد صَدَقَ قُولُ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حَيثُ قال: «إِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ سِنِينَ خَوَادِعاً، يُتَّهَمُ فِيهَا الأَمِينُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيَكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُصَدِّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ فِيهَا السَّاعِ الصَّادِقُ، وَيُصَدِّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ النَّاسِ الرُّوَيْبِضَةُ».

قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟

قَالَ: «السَّفِيهُ يَنْطِقُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ» رواه الطَّبَرانِيُّ فِي الكَبيرِ عَنْ عَوْفِ بن مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ.

# حَقيقَةُ الفِتَنِ:

يا عباد الله، لقد المحتَلَطَتِ الأُمورُ على كَثيرٍ من النَّاسِ في هذهِ الأزمَةِ، حتَّى صَارَ الكَثيرُ منهُم لا يُمَيِّزُونَ المُحِقِّ من المُبطِلِ، لا يُمَيِّزُونَ بَينَ الضَّلالِ والهُدى، لا يُمَيِّزُونَ بَينَ الخَللِ والحُرامِ، لا يُمَيِّزُونَ بَينَ الاتِّباعِ والابتِداعِ، والتَبَسَ الحَقِّ فيها يُمَيِّزُونَ بَينَ الاتِّباعِ والابتِداعِ، والتَبَسَ الحَقِّ فيها بالباطِلِ، وهذهِ هي حَقيقَةُ الفِتَنِ، والسَّعيدُ من النَّاسِ من وقاهُ الله تعالى وحَفِظَهُ بالباطِلِ، وهذهِ هي حَقيقَةُ الفِتَنِ، والسَّعيدُ من النَّاسِ من وقاهُ الله تعالى وحَفِظَهُ

من الفِتَنِ، روى البَزَّارُ عَن عبدِ الرَّحمنِ بن جُبَيرٍ عن أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عنهُمَا قال: جَاءَ المِقدَادُ بنَ الأَسوَدِ فِي حَاجَةٍ.

فَقُلْنَا: إجلِس حَتَّى نَطلُبَ لَكَ حَاجَتَكَ، فَجَلَسَ.

فَقَالَ: عَجِبْتُ لِقَومٍ مَرَرْتُ بِهِم يَتَمَنَّونَ الفِتَنَ يَزعُمُونَ لِيَبْلِيَنَّهُم اللهُ تعالى فِيهَا مَا أَبلَى رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَأَصِحَابَهُ رَضِيَ اللهُ عنهُم، وَلَقَد سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ وَلَقَد سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ وَلَقَد سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ لِهُ يُرَدِّهُمَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ لِللهَ عَلَيْهِ وَعلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعلَى اللهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وايمُ الله لا أشهدُ لِأَحَدٍ أَنَّهُ مِن أَهلِ الجَنَّةِ حَتَّى أَعلَمَ مَا يَمُوتُ عَليهِ بَعدَ حَدِيثٍ سَمِعتُهُ مِن رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَقلبُ ابنِ آدَمَ أَشَدُ انقِلَابًا مِنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَقلبُ ابنِ آدَمَ أَشَدُ انقِلَابًا مِنَ القِدر إذا غُلِيت».

### المَخرَجُ من الفِتنَةِ:

يا عباد الله، إنَخرَجَ من الفِتنَةِ التي وَقَعَت، والتي جَعَلَتِ الحَليمَ حَيرانَ، لا يَدري القاتِلُ فيها لماذا قُتِلَ، المَخرَجُ منها هو التِزامُ القاتِلُ فيها لماذا قُتِلَ، المَخرَجُ منها هو التِزامُ الكِتابِ والسُّنَّةِ، لأنّ الإنسانَ يُؤتى بِسَبَبِ جَهلِهِ وقُصورِ عِلمِهِ، أو يُؤتى بِسَبَبِ غَلَمِةِ الْمَوى على قَلبِهِ فَيَضِلُ ذلكَ.

يا عباد الله، من هَدْي سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي هذا:

أُولاً: مَا رَوَاهُ الإَمَامُ مُسلِمُ عَن حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَن الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَن الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي.

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟

قَالَ: «نَعَمْ».

قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟

قَالَ: «نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنُّ».

قُلْتُ: وَمَا دَخَنُه

قَالَ: «قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْر سُنَّتِي وَيَهْدُونَ بِغَيْر هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ».

فَقُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْحَيْرِ مِنْ شَرِّ؟

قَالَ: «نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، صِفْهُمْ لَنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، قَوْمٌ مِنْ جلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بأَلْسنَتِنَا».

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِك؟

قَالَ: «تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْسُلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ».

فَقُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟

قَالَ: «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ».

ثانياً: ما رواه الطَبَراني عَنْ عُتْبَةَ بن غَزْوَانَ أَحِي بَنِي مَازِنِ بن صَعْصَعَةَ، وَكَانَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، الْمُتَمَسِّكُ فِيهِنَّ يَوْمَئِذٍ بِمِثْلِ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ لَهُ كَأَجْرِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ».

قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَوَ مِنْهُمْ؟

قَالَ: «بَلْ مِنْكُمْ».

قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، أُوَ مِنْهُمْ؟

قَالَ: «لا، بَلْ مِنْكُمْ». تَلاثَ مَرَّاتٍ أَوْ أَرْبَعاً.

ثَالثاً: مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوِدَ عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِذْ ذَكَرَ الْفِتْنَةَ، فَقَالَ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ النَّاسَ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ ﴿ الْخَتَلَطَتْ وَفَسَدَتْ ﴿ وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ ﴿ وَقَلْتُ ﴿ وَكَانُوا هَكَذَا ﴿ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ﴾.

قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: كَيْفَ أَفْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاك؟

قَالَ: «الْزَمْ بَيْتَكَ، وَامْلِكْ \_ أَمْسِكْ \_ عَلَيْكَ لِسَانَك، وَخُذْ بِمَا تَعْرِفُ، وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ، وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ».

### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ الله، إختاروا مَا اختَارَهُ لَكُم سَيِّدُنا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الفِتَنِ التِي تُكُونُ بَينَ يَدَيِ السَّاعَةِ، والتي يُصبِحُ فيها الرِّجُلُ مُؤمِناً ويُصبِحُ كافِراً، إختَاروا ما اختَارَهُ لَكُم سَيِّدُنا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الفِتَنِ التِي تَجعَلُ الحَليمَ حَيرانَ، إعتزِلوا الفِرَق كُلّها، وعَلَيكُم أنفُسكُم، وعَلَيكُم بالصِّبرِ حتِّى تَلقُوا سَيِّدَنا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ على الحَوضِ، ولْيسَعْكُم رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ على الحَوضِ، ولْيسَعْكُم بَالصَّبرِ حتِّى تَلقُوا سَيِّدَنا بَشُكُم، واملِكوا عَلَيكُم ألسنتَكُم، ولا تَقولوا إلا خَيراً، وإلا فاصمُتوا.

اللَّهُمِّ رُدِّنا إِلَيكَ رَدًّا جَميلاً. آمين.

# ٣٦٣ خطبة الجمعة: \* إِنَّ بِيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ لَهَرْجًا

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عباد الله، في خِضَم ما نَعيشُهُ من أحداثٍ، وما يَمُرٌّ بنا من فَواجعَ، وما أُصيبَت به الأُمَّةُ من وَيلاتٍ، وما نُلاحِظُهُ من تَغَيِّر الأحوال، أفراحٌ تَتْلوها أتراحٌ، ونعَمُّ تَعقِبُها نقَمٌ، وأمنُ يَعقِبُهُ حَوفٌ، وفِتَنُ تَجعَلُ الحَليمَ حَيرانَ، يَبقى الإنسانُ الْمُؤمِنُ التَّقِيُّ الصَّالِحُ مُتَدَرَّعاً بالحِصن الحَصين والسّياج الواقي، الذي أرشَدَنا إليه سَيَّدُنا رَسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ إذا ادلَهَمِّتِ الخُطوبُ، واشتَدَّتِ الكُروبُ، وكَثُرَ القَتلُ، وعَظُمَتِ الفِتَنُ، ألا وهوَ العِبادَةُ لله عزَّ وجلَّ.

# حِصنُ الله الأعظَمُ:

يا عباد الله، إنَّ العِبادَةَ للله عزِّ وجلَّ هيَ حِصنُ الله الأعظَمُ، من دَخَلَهُ كانَ من الآمِنينَ الْمُطمَئِنّينَ الرِّاجينَ فَصْلَ الله تعالى، ومن خَرَجَ منهُ أحاطَت به المَخاوفُ من كُلِّ جانب.

من أطاعَ الله عزِّ وجلَّ انقَلَبَتِ المَحاوفُ في حَقِّهِ أماناً، ومن عَصاهُ انقَلَبَت مَآمِنُهُ مَخاوفَ، فلا تَجدُ العاصي إلا وكأنَّ قَلبَهُ بَينَ جَناحَيْ طَائِر، إن حَرِّكَتِ الرَّيحُ البابَ قال: جاءَ الطُّلُبُ، وإن سَمِعَ وَقْعَ قَدَم خافَ أن يَكُونَ نذيراً بالعَطَب، ويَنطَبقُ عَلَيهِ قَولُهُ تعالى: ﴿يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ﴾. روى الإمام مسلم عن مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، عن النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ». وفي روايَةِ الإمام أحمد عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْعِبَادَةُ فِي الْفِتْنَةِ كَالْهِجْرَةِ إِلَيَّ».

«إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ لَهَرْجاً»:

يا عباد الله، عِندَما حَدِّثَ سَيِّدُنا رَسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، بَيِّنَ للأُمِّةِ أَنَّ بَينَ يَدَي السَّاعَةِ لَهَرجاً.

روى ابنُ ماجه عن أبي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عنهُ قال: قالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ لَهَرْجاً».

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا الْهَرْجُ؟

قَالَ: «الْقَتْلُ».

فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا نَقْتُلُ الْآنَ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِن الْمُشْرِكِينَ كَذَا وَكَذَا

فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ بِقَتْلِ الْمُشْرِكِينَ، وَلَكِنْ يَقْتُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ بِقَتْلِ الْمُشْرِكِينَ، وَلَكِنْ يَقْتُلُ اللَّهُ خُلُ جَارَهُ وَابْنَ عَمِّهِ وَذَا قَرَابَتِهِ».

فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ الله، وَمَعَنَا عُقُولُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ؟

فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا، تُنْزَعُ عُقُولُ أَكْثَرِ ذَلِكَ الزَّمَانِ وَيَخْلُفُ لَهُ هَبَاءٌ مِن النَّاسِ لَا عُقُولَ لَهُمْ». هَبَاءٌ مِن النَّاسِ: حُثالَةٌ من النَّاسِ.

#### من العِبادَةِ الصِّلاةُ:

يا عباد الله، أكثَرُ النَّاسِ يَغفُلُونَ عن العِبادَةِ أَيَّامَ الهَرجِ، ويَشتَغِلُونَ بالقِيلِ والقالِ، وهذا خِلافُ ما أرشَدَنا إلَيهِ سَيِّدُنا رَسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

عَلَينا يا عباد الله، بِكَثرَةِ العِبادَةِ في هذهِ الأيّامِ، وخاصّةً بعِبادَةِ الصّلاةِ، روى الإمام البخاري عن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عنها قَالَتْ: اسْتَيْقَظَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَزِعاً يَقُولُ: «سُبْحَانَ الله! مَاذَا أُنْزَلَ الله مِن الْخَزَائِنِ؟ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِن الْفِتَنِ؟ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ؟ \_ يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ لِكَيْ يُصلِّينَ \_ رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ».

هل نَحنُ من الذينَ يَستَيقِظونَ في اللّيلِ للصّلاةِ؟ وهل نَحنُ من الذينَ يُوقِظونَ أهلَهُم للصّلاةِ في اللّيلِ، وخاصّةً في أيّامِ الهَرجِ؟

يا عباد الله، فِرُّوا من الفِتَنِ إلى عِبادَةِ الله تعالى، وخاصَّةً إلى عِبادَةِ الصَّلاةِ، لأنَّ الصَّلاةَ تَدفَعُ الفِتَنِ، وبَعدَ الصَّلاةِ استَعيذوا بالله تعالى من الفِتَنِ، كما أرشَدَنا إلى ذلكَ سَيِّدُنا رَسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِقَولِهِ: «إِذَا تَشَهَّدَ ذلكَ سَيِّدُنا رَسولُ الله مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ

عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ» رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنهُ.

#### من العِبادَةِ الصّبرُ:

يا عباد الله، من العبادة وحاصّة في أيّام الهرج والفِتن الصّبر، وذلك لِقَولِهِ صلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، وَلَمَنْ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهاً» رواه أبو داود جُنِّبَ الْفِتَنَ، إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، وَلَمَنْ ابْتُلِي فَصَبَرَ فَوَاهاً» رواه أبو داود عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأُسُودِ رَضِيَ الله عنه. يَعني: ما أحسَنَ وما أطيبَ من ابتُلِيَ بالفِتَنِ فَصَبَرَ على البَلاءِ

واسمَعوا إلى هَدْي سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْمُوتِ الشَّديدِ حَيثُ يَكْثُرُ القَتلُ حَتِّى لا يَجِدَ النَّاسُ قَبْراً لِدَفْنِ مَوتاهُم، روى الله عنه قَالَ: رَكِبَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى الإمام أحمد عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ الله عنه قَالَ: رَكِبَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حِمَاراً وَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ وَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ شَدِيدٌ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُومَ مِنْ فِرَاشِكَ إِلَى مَسْجِدِكَ كَيْفَ تَصْنَعُ؟».

قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: «تَعَفَّفْ».

ثُمِّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتُ شَدِيدٌ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْعَبْدِ \_ يَعْني الْقَبْرَ \_ كَيْفَ تَصْنَعُ؟».

قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: «اصْبرْ».

ثُمِّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً \_ يَعْنِي حَتَّى تَغْرَقَ حِجَارَةُ الزَّيْتِ \_ اسمُ مَوضَعٍ بالمدينَةِ \_ مِن الدِّمَاءِ \_ كَيْفَ تَصْنَعُ؟

قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: «اقْعُدْ فِي بَيْتِكَ وَأَغْلِقْ عَلَيْكَ بَابَكَ».

قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أُثْرَكْ.

قَالَ: «فَأْتِ مَنْ أَنْتَ مِنْهُمْ، فَكُنْ فِيهمْ».

قَالَ: فَآخُذُ سِلَاحِي؟

قَالَ: إِذَنْ تُشَارِكَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ، وَلَكِنْ إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَرُوعَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَلْقِ طَرَفَ رِدَائِكَ عَلَى وَجهِكَ حَتَّى يَبُوءَ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ».

خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عباد الله، المَفَرِّ من الفِتَنِ إلى العِبادَةِ، وهذا من هَدْيِ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فهل سَمِعنا وامتَثَلْنا أَمْرَ الحَبيبِ الأعظَمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

هل حَرِّضْنا الْأُمَّةَ على الصَّلاةِ والصَّبْرِ؟ فإن فَعَلنا ذلكَ فأبشِروا بِتَغييرِ الأحوالِ من الشَّيدَّةِ إلى الرَّحاءِ، ومن الخَوفِ إلى الأمنِ، وصَدَقَ اللهُ تعالى القائِلُ: ﴿إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمٍ.

اللَّهُمِّ وَفِّقنا لما يُرضيكَ عنَّا. آمين.

أقولُ هَذا القَولَ، وأُستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

## ٣٦٤ خطبة الجمعة: اعرفوا قدر هذه النعم الثلاث

مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عباد الله، هذا شَهرُ رَبيعِ الأنور، قد أطَلّ على أُمّةِ سَيّدِنا مُحَمّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وهو يَحمِلُ في طَيَّاتِهِ ذِكرى مَولِدِ الجبيبِ الأعظمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، الذي بِمَولِدِهِ وُلِدَتِ الإنسانِيَّةُ من صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، الذي بِمَولِدِهِ وُلِدَتِ الإنسانِيَّةُ من حَديدٍ، وأكرَمَ الله عزِ وحل الأُمَّة بأن نَقلَها مِنَ الضَّلالِ إلى الهُدى، ومِن الظُّلُماتِ إلى النُّورِ، ومن التَّشَرذُم إلى جَمْعِ الكَلِمَةِ، ورَفَعَ هذهِ الأُمَّة بعد أن كانت آخِرَ شَعرَةٍ في ذَنبِ الأُمَمِ، فَصَارَت خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَت للنَّاسِ، قال تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخرِجَت لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وتُؤْمِنُونَ بالله ﴿ ...

يا عبادَ الله، لَقَد أَطَلَ هذا الشَّهرُ العَظِيمُ الْمبارَكُ على الأُمَّةِ وهيَ مَجروحَةٌ مَكلومَةٌ مَنكوبَةٌ تَشكُو إلى الله تعالى البَلاءَ والضِّيقَ مَنكوبَةٌ تَشكُو إلى الله تعالى البَلاءَ والضِّيقَ والكَربَ العَظِيمَ الذي ألمَّ بها جَمِيعاً، حَيثُ شَمِلَ رِجالَها ونِساءَها، وصَالِحِيها وطَالِحيها، وكِبارَها وصِغارَها، ولا حَولَ ولا قُوَّةَ إلا بالله العَلِيِّ العَظيمِ.

لا يَضِقْ صَدْرُكُم في هذهِ الأزمَةِ:

يا عبادَ الله، أطلّ هذا الشّهرُ العَظيمُ المُبارَكُ، وهُناكَ من الأُمّةِ من ضَاقَ صَدْرُهُ في هذهِ الأزمَةِ، وكَادَت خُيوطُ الفِتنَةِ في وَسَطِ هذهِ الأزمَةِ تَصِلُ إلى قَلبِهِ لِتُفسِدَ عَلَيه دِينَهُ وإيمانَهُ.

يا عبادَ الله، إنِّي أَتُوَجَّهُ إلى كُلِّ مَجروحِ الفُؤادِ والقَلبِ في هذا البَلَدِ الحَبيبِ، وأقولُ هُم: لا يَضِقْ صَدْرُكُم في هذهِ الأزمَةِ مهما اشتَدَّت وتَعاظَمَ أمرُها، قابِلوها بالرِّضَا عن الله عزِّ وجل ما دُمتُم تَشعُرونَ بالنِّعَمِ التَّالِيَةِ:

أولاً: بِنعمَةِ ارتِباطِكُم بالقُرآنِ العَظيمِ:

يا عبادَ الله، لا يَضِقْ صَدْرُكُم في هذهِ الأزمَةِ ما دُمتُم تَشعُرونَ بارتِباطِكُم بِنِعمَةِ القُرآنِ العَظيمِ تِلاوَةً وتَدَبِّراً وعَمَلاً، وهو يُحِلُّ حَلالَهُ، ويُحَرِّمُ حَرامَهُ، ويقِفُ عِندَ حُدودِهِ، فلا يَضِقْ صَدْرُهُ في هذهِ الأزمَةِ، لأَن فَضْلَ الله عز وجل عَليهِ كَبيرٌ، وتَدَبِّروا قولَ الله تعالى: ﴿ ثُمَّ الْوَرَقُ الله تعالى: ﴿ ثُمَّ الله عَز وجل عَليهِ كَبيرٌ، وتَدَبِّروا قولَ الله تعالى: ﴿ ثُمَّ الله عَز وجل عَليهِ كَبيرٌ، وتَدَبِّروا قولَ الله تعالى: ﴿ ثُمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

كَيفَ يَضيقُ صَدْرُكُم وأنتُم تَشعُرونَ هِذهِ النِّعمَةِ التي قالَ اللهُ تعالى فيها: ﴿ ذَلِكَ هُوَ الْفَصْلُ الْكَبِيرِ ﴾؟ كيفَ يَضيقُ صَدْرُكُم وأنتُم تَتَقَلّبونَ في هذهِ النِّعمَةِ، وغَيرُكُم قد هَجَرَ القُرآنَ تِلاوَةً وتَدَبِّراً وسُلوكاً وعَمَلاً، وحُرمَ هذهِ النّعمَة؟

ثانياً: بِنِعمةِ ارتباطِكُم بالإيمانِ:

يا عبادَ الله، لا يَضِقْ صَدْرُكُم في هذهِ الأزمَةِ ما دُمتُم تَشعُرونَ بارتِباطِكُم بِنِعمَةِ الإِيمانِ بالله وبِرَسولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، التي هيَ أعظَمُ النِّعَمِ

على الإطلاقِ، والتي مَنِّ اللهُ تعالى بها عَلَيكُم، قال تعالى: ﴿ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ﴾.

يا عباد الله، لقد كُنّا نَتَقَلّبُ في نِعَمٍ عَظيمَةٍ لا تُعَدِّ ولا تُحصى، ثمّ ابتَلانا الله تعالى ﴿ بِشَيْءٍ مِّنَ الْأَمُوالِ وَالْأَنفُسِ وَالتَّمَرَاتِ ﴾ فلا يَسَعُنا إلا الصّبرُ والرّضا عن الله تعالى ما دَامَت نِعمَةُ الإيمانِ في قُلوبِنا، هذهِ النّعمَةُ التي لا تُوازِيها نِعمَةٌ سابِقَةٌ ولا لاحِقَةٌ.

يا عبادَ الله، جَميعُ النِّعَمِ المَادِّيَةِ قد تَتَحَوِّلُ عَنَا لِ قَدَّرَ اللهُ تعالى لَ وَنَحنُ على قَيدِ الحَياةِ، وإذا لم تَتَحَوِّلُ عَنَا بِفَضْلِ الله تعالى عَلَينا فَسَوفَ نَتَحَوِّلُ عنها بِمُفارَقَتِها، إلا نِعمَةَ الإيمانِ التي تَبقى معَ المُؤمِنِ إلى عالَمِ البَرزَخِ، ومن عالَمِ البَرزَخِ إلى عالَمِ يومِ القِيامَةِ، ثمّ إلى عالَمِ الجَنّةِ حتّى يَسمَعَ النّداءَ: «يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودُ فَلَا مَوْتَ» رواه الشيخان عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وحتّى يُتوجِّ بأعظم نِعمَةٍ يُسبِغُها اللهُ تعالى على أهلِ الجَنّةِ، وذلكَ من خِلالِ قولِهِ تعالى: يُتوجِّ بأعظم نِعمَةٍ يُسبِغُها اللهُ تعالى على أهلِ الجَنّةِ، وذلكَ من خِلالِ قولِهِ تعالى: ﴿وَيُ مُؤِنَدٍ نَاضِرَةٌ \* إلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ \*.

يا عباد الله، لِنُقَدِّرْ نِعمَةَ الإِيمانِ ولنَعرِفْ قَدْرَها ولو ابتُلينا بِشَيءٍ من الابتِلاءاتِ، لِنَعرِفْ قَدْرَ هذهِ النَّعمَةِ التِي قالَ الله تعالى عنها: ﴿ وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴾. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ هذهِ النِّعمَةُ وأنتُم تَعيشونَ هذهِ الأزمَة، وأنتُم تَرَونَ غَيرَكُم قد حُرِمَ الا تَكفِيكُم هذهِ النَّعمَةُ وأنتُم تَعيشونَ هذهِ الأزمَة، وأنتُم تَرَونَ غَيرَكُم قد حُرِمَ هذهِ النَّعمَة؟ فلا يَضِقُ صَدْرُكُم ما دُمتُم تَشعُرونَ هذهِ النَّعمَةِ.

ثالثاً: بنعمة ارتباطِكُم بالإسلام:

يا عباد الله، لا يَضِقْ صَدْرُكُم في هذهِ الأزمَةِ ما دُمتُم تَشعُرونَ بارتِباطِكُم بِنِعمَةِ الإسلامِ سُلوكاً وعَمَلاً، وتَذَكّروا قَولَ الله تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ الله أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ الله الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُون .

هل تَشعُرونَ هِذهِ النَّعمَةِ العُظمى \_ نِعمَةِ شَرْحِ الصَّدْرِ للإسلامِ \_؟ فمن شَعَرَ بارتِباطِهِ هِذهِ النِّعمَةِ فَليَعلَمْ بأنَّ الله تعالى أرادَ أن يَهدِيَهُ.

أما ترى نِعمَة الله عَلَيكَ عَظيمةً بِشَرْحِ صَدْرِكَ للإسلامِ، وغَيرُكَ قد حُرِمَ هذهِ النِّعمَة، بل ضَاقَ صَدْرُهُ إذا سَمِعَ بهذهِ النِّعمَة، وما ذاك إلا لأنَّهُ حَكَمَ على الإسلامِ من خِلالِ تَصَرُّفاتِ بَعضِ المُسلِمينَ التي جَانَبَت كِتابَ الله تعالى وسُنَّة رَسولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ؟

إعرِفوا قَدْرَ هذهِ النِّعَمِ الثَّلاثِ:

يا عبادَ الله، كَيفَ تَضيقُ صُدورُكُم ما دُمتُم تَشعُرونَ بارتِباطِكُم بهذهِ النِّعَمِ النَّعَمِ النَّعَمِ الثّلاثِ، نِعمَةِ الإسلامِ؟ الثّلاثِ، نِعمَةِ الإسلامِ؟

يا عباد الله، نَحنُ في نِعمَةٍ ونَألُ الله تعالى أن لا يَسلُبَها منّا وخاصّةً عِندَ النّزع، سَوفَ يَتَمَنّاها العَبدُ سَوفَ يَتَمَنّاها العَبدُ الكَافِرُ يَومَ القِيامَةِ \_ ورَبِّ الكَعبَةِ \_ سَوفَ يَتَمَنّاها العَبدُ الذي أُعطِيَ جَميعَ النِّعَمِ في الحَياةِ الدّنيا وحُرِمَ منها، أَلَا وَهِيَ نِعمَةُ الإِيمانِ.

إِسْمَعُوا قُولَ الله تعالى: ﴿ وَيُوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً \* يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً \* لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءِنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولاً \* وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي إِذْ جَاءِنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولاً \* وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً \* وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُواً مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيراً ﴾

أنظُروا إلى فِرعَونَ وقَومِهِ، لقد آتاهُ الله المُلكَ والجَاهَ والسِّيادَةَ والرِّيادَةَ، وجَعَلَ الأَلهَارَ تَجري من تَحتِهِ، وآتى قَومَهُ ما لا يَخطُرُ بِبَالٍ من نِعَمٍ، قال تعالى: ﴿كُمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُون \* وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيم \* وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِين﴾. ولكِنِّهُم حُرِموا نِعمَة الإيمانِ، وعِندَما أدرَكَ الغَرَقُ فِرعَونَ وقومَهُ، ماذا قالَ فِرعَونُ؟ قال: ﴿آمَنتُ أَنَّهُ لا إلِهِ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

ولكن هل نَفَعَهُ ذلك؟ قال تعالى رَدًّا عَلَيهِ: ﴿ آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِين \* فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ﴾.

وكأن لِسانَ حَالِهِ يَقُولُ: ﴿ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيه \* وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيه \* يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَة \* مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيه \* هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيه \* خُذُوهُ فَغُلُّوه \* لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَة \* مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيه \* هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيه \* خُذُوهُ فَغُلُّوه \* لَيْتُهُ كَانَ لا ثُمَّ الْحَحِيمَ صَلُّوه \* ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوه \* إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِالله الْعَظِيم ﴾.

وهذا ما قالَهُ اللهُ تعالى في حَقِّ فِرعَونَ وقَومِهِ: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُواً وَعَشِيًّا وَعَشِيًّا وَعَشِيًّا وَعَشِيًّا وَعَشِيًّا وَعَشِيًّا وَعَشِيًّا وَعَثِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿ .

يا عباد الله، هُوِّنُوا عل أنفُسِكُم باستِحضارِكُم يَومَ القِيامَةِ، تَصَوَّرُوا مِن أكرَمَهُ اللهُ وَتَصَوِّرُوا مَن تَقَلّبَ فِي جَميعِ النَّعَمِ وحُرِمَ نِعمَةَ الإيمانِ، وتَصَوِّرُوا مِن أكرَمَهُ اللهُ تعالى: تعالى بنِعمَةِ الإيمانِ ولو حُرِمَ بَعضَ النَّعَمِ الأُخرى، وذلك مِن خِلالِ قَولِهِ تعالى: ﴿وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى﴾. ومن خِلالِ قَولِ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ رَمَامٍ، مَعَ كُلِّ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ولَهُ يَحُرُّونَهَا» رواه الإمام مسلم عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهُ. وَاللهَ مَلَكٍ يَحُرُّونَهَا» رواه الإمام مسلم عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهُ. وَالْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا حَدُونَ الفَريقَيْنِ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإِنسَانُ وَأَنِّى لَهُ الذَّكْرَى وَالْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا \* وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذَّكْرَى \* يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي \* فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَد \* وَلا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَد \* يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّة \* ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة \* فَادْخُلِي جَنَّتِي \* وَادْخُلِي جَنَّتِي \* وَادْخُلِي جَنَّتِي \* وَادْخُلِي جَنَّتِي \* وَادْخُلِي جَنَّتِي \*.

فَريقٌ انشَغَلَ بالنِّعَمِ عن المُنعِمِ، وحُرِمَ نِعمَةَ الإيمانِ، ونَسِيَ الآخِرَةَ، فَيَتَمَنِّى لو كانَ من المُسلِمينَ، قال تعالى: ﴿الرَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنِ مُّبِينِ \* رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينِ \*. ويَقُولُ الواحِدُ منهُم: ﴿يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴿. ولكنَّ النَّتيجَةَ: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَد \* وَلا يُوثِقُ وَتَاقَهُ أَحَد ﴿.

وفَريقٌ قَدَّمَ لآخِرَتِهِ، حَافَظَ عَلَى نِعَمَةِ الإسلامِ والإيمانِ، وعَبَدَ اللهَ تَعالَى في الشَّدائِدِ كَمَا كَانَ يَعَبُدُهُ فِي الرِّخَاءِ، عَبَدَهُ فِي الخَوفِ كَمَا كَانَ يَعَبُدُهُ فِي الأَمنِ، عَبَدَهُ فِي الزِّفعِ، هذا الفَريقُ من العِبادِ سَوفَ يَندَرِجُ إِن شَاءَ اللهُ تَعالَى تَحتَ قَولِهِ تَعالَى: ﴿ يَا أَيّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّة \* ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ

رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة \* فَادْخُلِي فِي عِبَادِي \* وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾. أرجو الله تعالى أن نَكونَ مِمِّن اندَرَجَ تَحتَ هذهِ الآيةِ الكَريمَةِ.

حاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عباد الله، لا يَضِقُ صَدْرُكُم في هذهِ الأزَمَةِ ما دُمتُم تَشعُرونَ بارتِباطِكُم بِنِعمَةِ القُرآنِ العَظيمِ، وبِنِعمَةِ الإيمانِ، وبِنِعمَةِ الإسلامِ، لأنّ هذهِ النِّعَمَ تُغني عن سائِرِ النَّعَمِ في الدِّنيا والآخِرَةِ.

يا عباد الله، أكثِروا من هذا الدُّعاءِ: اللَّهُمِّ يا مُقَلِّبَ القُلوبِ والأبصارِ ثَبِّتْ قُلوبَنا على دِينِك، وعَجِّلْ بالفَرَجِ يا أرحَمَ الرِّاحِمينَ، وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِين. آمين.

\*\* \*\* \*\*

# ٣٦٥ خطبة الجمعة: كيف تعدم الأمة خيراً والله تعالى يناديها؟

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عباد الله، طَبيعةُ هذهِ الحَياةِ الدُّنيا أَنَّها مُتَقَلِّبَةُ، وأَنَّ حَالَها لا يَدومُ على حَالٍ وَاحِدٍ، يَتَقَلَّبُ فيها العَبدُ بَينَ أمنٍ وحَوفٍ، وشِبَعٍ وجُوعٍ، وفَرَحٍ وحُزنٍ، وأمَلٍ وأحدٍ، يَتَقَلَّبُ فيها العَبدُ بَينَ أمنٍ وحَوفٍ، وشِبَعٍ وجُوعٍ، وفَرَحٍ وحُزنٍ، وأمَلٍ وألمٍ، وصِحَةٍ ومَرضٍ، وعِزٍّ وذُلٍّ، ومن المُحالِ دَوامُ الحَالِ.

والإنسانُ المُؤمِنُ في هذهِ الحَياةِ الدُّنيا يَكُونُ قَلبُهُ مُطمَئِنَّاً في سَائِرِ الأحوالِ، وكَيفَ لا يَكونُ قَلبُهُ مُطمَئِنَّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ الله لا يَكونُ قَلبُهُ مُطمئِنَّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ الله أَلاَ بذِكْرِ الله تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ﴾؟

المُؤمِنُ يَكُونُ مُطَمَئِنًا ولو مَرِّت عَلَيهِ ظُروفُ كهذهِ الظُّروفِ التي تَمُرُّ بِها الْأُمَّةُ اللَيومَ، من كَثرَةِ سَفْكِ الدِّماءِ، وسَلْبِ الأموالِ، وتَهديم البُيوتِ، وتَرويعِ الآمِنينَ. المُؤمِنُ يَكُونُ سَعيداً في سَائِرِ الأحوالِ، وذلكَ من خِلالِ مَعرِفَتِهِ بالله تعالى من خِلالِ القُرآنِ والسُّنَّةِ، فهو لا يَعرِفُ اليَاسَ ولا القُنوطَ ولا التَّشَاؤُمَ بِسِرِّ مَعرِفَةِ الله تعالى

ومن كانَ سَعيداً في حَياتِهِ الدُّنيا التي فيها المُنَغِّصَاتُ بِسِرِّ مَعرِفَةِ الله تعالى فهوَ سَعيدٌ في الآخِرَةِ حَيثُ لا مُنَغِصَّاتَ فيها من بابِ أُولى وأُولى.

«للهُ أرحَمُ بِعِبادِهِ من هذهِ بِوَلَدِها»:

يا عباد الله، يَجِبُ على الأُمَّةِ أَن تَتَعَرَّفَ على الله تعالى إذا أرادَت السَّعادَةَ في الله تعالى والآخِرَةِ، يَجِبُ على الأُمِّةِ وهي تَعيشُ هذهِ الأزمَةَ القَاسِيَةَ أَن تَعلَمَ بأَنَّ اللهَ عزَّ وجلّ رَحيمٌ بَخَلْقِهِ رَحيمٌ بعِبادِهِ.

روى الشِّيخان عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قال: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ سَبْيٌ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِن السَّبْيِ قَدْ تَحْلُبُ ثَدْيَهَا تَسْقِي، إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ.

فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَتُرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟».

قُلْنَا: لَا، وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ.

فَقَالَ: «لللهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا».

يا عباد الله، نَحنُ بِحَاجَةٍ مَاسَّةٍ إلى تَصديقِ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلا وَحْيُّ يُوحَى: «للهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِولَدِهَا».

وإن تَساءَلَ البَعضُ: أينَ هذهِ الرِّحْمَةُ مَعَ سَفْكِ هذهِ الدِّماءِ البَريئَةِ؟ أينَ هذهِ الرِّحْمَةُ مَعَ هذا الخَوفِ الذي كادَ مَعَ هذا التَّهديمِ للبُيوتِ ونُزوحِ النَّاسِ؟ أينَ هذهِ الرِّحْمَةُ مَعَ هذا الخَوفِ الذي كادَ أن يُوصِلَ القُلوبَ إلى الحَناجِرِ؟ أينَ هذهِ الرِّحْمَةُ مَعَ هذا وهذا وهذا وهذا ...... أقولُ يا عباد الله: إذا كُنَّا لا نَرَى هذهِ الرِّحْمَةَ في هذهِ الأزمَةِ القَاسِيَةِ فإنِّي أقول: صَدَقَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ وكذَبَت عُيونُنا.

والله الذي لا إلهَ غَيرُهُ «للهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا».

#### ومن يُؤويكَ سِوايَ؟

يا عباد الله، رُوِيَ أَنَّ بَعضَ الصَّالِحينَ كَانَ يَسيرُ فِي إحدى الطُّرُقاتِ، فَرَأَى باباً قد فُتِحَ، وخَرَجَ منهُ صَبِيٍّ يَستَغيثُ ويَبكي، وأُمِّهُ خَلفَهُ تَطرُدُهُ حَتِّى خَرَجَ، فأغلَقَتِ البابَ فِي وَجههِ، ودَخَلَت.

فَذَهَبَ الصَّبِيُّ غَيرَ بَعيدٍ، ثمَّ وَقَفَ مُفَكِّراً، فلم يَجِدْ مَأُوى غَيرَ البَيتِ الذي خَرَجَ منهُ، ولا مَن يُؤويهِ غَيرَ والِدَتِهِ.

فَرَجَعَ مَكسورَ القَلبِ حَزيناً، فَوَجَدَ البابَ مُغلَقاً، فَتَوَسَّدَهُ، وَوَضَعَ حَدَّهُ على عَتَبَةِ الباب، ونامَ ودُموعُهُ على خَدِّيهِ.

فَحَرَجَت أُمُّهُ بَعدَ حِينٍ، فَلَمَّا رَأَتْهُ على تِلكَ الحَالِ لَم تَملِكْ أَن رَمَتْ نَفسَهَا عَلَيهِ وَالتَزَمَتْهُ تُقَبِّلُهُ وتَبكِي، وتقول:

يا وَلَدِي أَينَ ذَهَبتَ عَنِّي؟ ومَن يُؤويكَ سِوايَ؟ أَلَم أَقُلْ لَكَ لَا تُحَالِفْني ولا تُحمِلْني على عُقُوبَتِكَ بِحِلافِ ما جَبَلَنِي اللهُ عَلَيهِ من الرَّحَمَةِ بِكَ والشَّفَقَةِ عَلَيك؟

ثُمَّ أُخَذَتْهُ ودَخَلَت به البّيتَ واصطَلَحا.

يا عباد الله، هذهِ رَحَمَةُ الأُمِّ بِوَلَدِها، وهذهِ الرِّحَمَةُ هيَ جُزءٌ من الرِّحَمَةِ الوَاحِدَةِ التَي أنزَلَها الله تعالى على خَلْقِهِ، فالله تعالى أرحَمُ بِعِبادِهِ من الآباءِ والأُمِّهاتِ بأبنائِهِم.

الْأُمَّةُ بِحَاجَةٍ إلى الرِّجوعِ إلى الله تعالى:

يا عباد الله، في وَسَطِ هذهِ الأزمَةِ الكُلُّ يَتَكَلَّمُ عن السَّبيلِ للخُروجِ منها، فالسَّياسِيُّ يَتَكَلَّمُ من خِلالِ عِلمِهِ بالسَّياسَةِ، والاقتِصادِيُّ يَتَكَلَّمُ من خِلالِ عِلمِهِ بالسَّياسَةِ، والاقتِصادِيُّ يَتَكَلَّمُ من خِلالِ عِلمِهِ بالاقتِصادِ، والمُفَكِّرُ يَتَكَلَّمُ من خِلالِ فِكرِهِ، وهكذا جَميعُ شَرائِحِ المُحتَمَع، ومن حَق كُل وَاحِدٍ أن يَتَكَلَّمُ.

أمّّا طَلَبَةُ العِلمِ والعُلَماءُ وَوُرِّاتُ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَيَتَكَلَّمُونَ من خِلالِ كَلامِ سَيِّدِ البَشَرِ سَيِّدِنا مُحَمِّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَهُم يَحُضُّونَ الأُمِّةَ على العَودَةِ مُحَمِّدٍ صَلَّى الله عَلى العَودةِ إلى الله تعالى، كَعَودةِ هذا الصَّبِيِّ على بابٍ أُمِّهِ \_ ولله المَثَلُ الأعلى \_ وأن يَقِفوا على بابٍ مُولاهُم كَوُقوفِ هذا الصَّبِيِّ إلى بابٍ أُمِّهِ، حتَّى يَعلَمُوا أنّ الله تعالى أرحَمُ بِعِبادِهِ مِن الأُمِّ بُولَدِها.

لن نُعدَمَ خَيراً من رَبِّ يَفرَحُ بِتَوبَةِ عَبدِهِ:

يا عباد الله، الأُمَّةُ بِحَاجَةٍ إلى أن تَرجِعَ إلى رَبِّها وأن تَصطَلِحَ مَعَهُ، بِحَاجَةٍ إلى أن تَقِفَ على بابِهِ لا على أبوابِ النَّاسِ الفُقَراءِ، الأُمِّةُ بِحَاجَةٍ إلى أن تُعلِنَ تَوبَتَها لله تعالى، فإذا تابَتْ وأنابَتْ واصطَلَحَتْ مَعَ الله تعالى فلن تُعدَمَ خيراً من رَبِّ رَحيمٍ جَلّتْ قُدرَتُهُ، وكيف تُعدَمُ الأُمِّةُ حَيراً وسَيِّدُنا رَسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لله أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيسَ مِنْهَا، فَأَتَى عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَحَرَةً فَاضْطَحَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُو بِهَا قَائِمَةً عَنْدَهُ، فَأَخذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ».\
عِنْدَهُ، فَأَخذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ».\
يقولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَح».

فإذا كَانَ اللهُ تعالى يَفرَحُ بِتَوبَةِ عَبدِهِ أَكثَرَ من هذا العَبدِ بِعَودَةِ رَاحِلَتِهِ إليهِ وهوَ الرَّ بأرضِ فَلاةٍ، فهل يُعدَمُ العَبدُ خَيراً من هذا الرِّبِّ الرِّحيم؟

كَيفَ تُعدَمُ الْأُمِّةُ خَيراً والله تعالى يُنادِيها؟

يا عباد الله، كَيفَ تُعدَمُ الأُمَّةُ خَيراً وفَرَجاً ونَصراً وتَفريجاً للكُروبِ والله تعالى يُنادِيها: ﴿ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا ﴾؟

كَيفَ تُعدَمُ الْأُمَّةُ خَيراً وفَرَجاً واللهُ تعالى يُنادِيها بِقَولِهِ: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ؟

كَيفَ تُعدَمُ الْأُمَّةُ خَيراً وفَرَجاً والله تعالى يُنادِيها بِقَولِهِ: ﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَها آخَرَ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ الله إِلها إِلْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً \* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً \* إلا مَن تَابَ

وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَّحِيماً ﴾؟

كَيفَ تُعدَمُ الْأُمَّةُ خَيراً وفَرَجاً والله تعالى يُنادِيها بِقَولِهِ: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ الله أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ الله إِنَّ الله يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمَ ﴾ ؟

كَيفَ تُعدَمُ الْأُمَّةُ خَيراً وفَرَجاً والله تعالى يُنادِيها بِقَولِهِ فِي الحَديثِ القُدسِيِّ الذي رواه الإمام مسلم عن أبي ذَرِِّ رَضِيَ الله عنهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا رَوَى عَن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا رَوَى عَن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا رَوَى عَن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: هِيَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِحْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبُحْرَ»؟

خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عباد الله، رُبُّنا عزِّ وجلَّ أرحَمُ بالعَبدِ من الأُمِّ على وَلَدِها، فهل يَرجِعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا إلى رَبِّهِ عزِّ وجلَّ مُصطَلِحاً مَعَهُ؟ أم إنَّ حَالَنا صارَ كَحَال الوَلَدِ العَاقَ

الذي قَسَتْ عَلَيهِ أُمُّهُ من أجلِ تَربِيَتِهِ، من أجلِ مَصلَحَتِهِ، فأعرَضَ عنها، وبَدَأَ بِسَبِّها وشَتْمِها؟

لقد أعرَضَ البَعضُ عن مَولاهُم في هذهِ الأزمَةِ، وأطلَقوا ألسِنَتَهُم في الاعتِراضِ على الله تعالى، فأي على الله تعالى، فأي على الله تعالى، فأي على الله تعالى، فأي عبر هؤلاءِ يَتَوَقَعونَ؟

يا عباد الله، لن نُعدَمَ خيراً وفَرَجاً إذا تُبنا إلى الله عزِّ وجلّ، فهل من تائِبٍ قَبلَ خُروجِ الرُّوحِ في الغَرغَرَةِ؟ هل من سامِع لِقَولِ سَيِّدِنا رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا سَامِع لِقُول سَيِّدِنا رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَرْجعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» رواه الشِّيخان عَنْ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ الله عنهُما.

يا عباد الله، من خَرَجَ من الدُّنيا بِدونِ تَوبَةٍ وهوَ مُصِرُّ على الذَّنبِ ومُستَحِلٌ لهُ فقد خَسِرَ الدُّنيا والآخِرَةَ. اللَّهُمَّ رُدِّنا إلَيكَ رَدَّاً جَميلاً. آمين.

\*\* \*\* \*\*

#### ٣٦٦ خطبة الجمعة: كيف كنا؛ وكيف أصبحنا؛

مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عباد الله، كَيفَ كُنَّا بالأمسِ، وكَيفَ أصبَحَ حَالُنا اليَومَ؟

لقد كُنّا بالأمسِ ﴿ عَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾. دَانَت لنا العَرَبُ، ودَفَعَت لنا العَزية الأعاجِمُ، وتَغَيِّرَ الحَالُ، ودَارَ الزِّمانُ حَتِّى هَوَتِ الأُمَّةُ مِن العَلياءِ لِتَستَقِرِّ في الغَبراءِ، وصِرنا غُثاءً كَغُثاءِ السِّيلِ، وأصبَحَ زِمامُ أمرِ الأُمَّةِ بِيَدِ أعدائِها، وتَسلَّطَ عَلَيها من كَفَرَ بِرَبّها ونَبيّها صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وكِتابِها، تَسلَّطَ عَلَيها من ضُرِبَتِ عَلَيهِمُ الذِّلَةُ والمسكنةُ وباؤوا بِغَضَبٍ من الله، تَسلَّطَ عَلَيها من لُعِنوا على لِسانِ أنبيائِهم.

يا عباد الله، لقد كانَ سَلَفُنا الصَّالِحُ كما قال تعالى: ﴿مُّحَمَّدُ رَّسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّار رُحَمَاء بَيْنَهُمْ ﴾. وصَارَ الخَلَفُ بَأْسُهُم بَينَهُم شَديدُ!!

كَانَ السَّلُفُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ الله وَرضُواناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ﴿ . وكما قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ﴾ . وصار الخَلفُ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ﴾ . وصار الخَلفُ كما قال تعالى: ﴿ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيَّا ﴾ !!!

رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُشَخِّصُ الدَّاءَ:

يا عباد الله، لقد تَغَيَّرَ حَالُ الْأُمَّةِ، وتَغَيَّرَ حَالُ الخَلَفِ عن حَالِ السَّلَفِ حتَّى هَوَتِ الْأُمَّةُ من العَلياء إلى الغَبراء.

لذلك كانَ لِزاماً على عُقَلاءِ الأُمِّةِ أن يَعرِفوا الدَّاءَ الذي أضَرِّ بالأُمِّةِ حَتِّى أوصَلَها إلى هذه الحَالِ الذي لا تُحسَدُ عَلَيهِ أبداً، وإذا حَارَ العُقَلاءُ في تَشخيصِ الدَّاءِ فإنِي الله عَلَيْ هذه الحَالِ الذي لا تُحسَدُ عَلَيهِ أبداً، وإذا حَارَ العُقَلاءُ في تَشخيصِ الدَّاءِ فإنِي أقولُ: لقد شَخَصَ لنا سَيِّدُنا رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ دَاءَ هذهِ الأُمِّةِ، وأجابَ عن السَّببِ الذي أوصَلَ الأُمِّةَ إلى ما وصَلَت إلَيهِ اليَومَ بَيانٍ شافٍ ووافٍ.

 وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ الله وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ الله عَلَيْهِمْ عَدُولًا الْبَهَائِمُ لَمْ يُحْكُمْ أَئِمَتُهُمْ بِكِتَابِ الله عَدُوّاً مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَتُهُمْ بِكِتَابِ الله وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ إِلَّا جَعَلَ الله بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ».

أولاً: ظُهورُ الفَاحِشَةِ جهاراً نَهاراً:

يَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِم الطَّاعُونُ وَالْأُوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِم الطَّاعُونُ وَالْأُوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِم الطَّاعُونُ وَالْأُمِّةِ، ويا رِجالَها، ويا فَتَياتِها، ويا نِساءَها، هل الَّذِينَ مَضَوْا». يا شَبابَ هذهِ الأُمِّةِ، ويا رِجالَها، ويا فَتَياتِها، ويا نِساءَها، هل انتَشرَتِ الفَاحِشَةُ أم لا؟

أُناشِدُكُمُ اللهَ تعالى، لا تَكونوا سَبَباً في عَواقِبِ هذهِ الفَاحِشَةِ، لأَنَّهُ وَرَبِّ الكَعبَةِ التَّسأُلُنَّ عن هذا يَوم القِيامَةِ.

ثانياً: تَطفيفُ الكَيلِ والمِيزانِ:

يقولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أَخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِيَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْر السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ».

يا تُجَّارَ الْأُمِّةِ، يا أَيُّها البَاعَةُ، لماذا التَّطفيفُ في الكَيلِ والمِيزانِ؟ أَمِنْ أَجلِ عَرَضٍ من الدُّنيا تَكونوا سَبَباً للقَحطِ، وشِدَّةِ المَؤونَةِ، وجَورِ السُّلطانِ؟ فَوَرَبِّ الكَعبَةِ لَتُسأَلُنَّ عن هذا يَوم القِيامَةِ.

ثالثاً: مَنْعُ الزِّكاةِ:

يَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنعُوا الْقَطْرَ مِن السَّمَاء وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا».

يا أغنياء الأُمَّةِ، يا من مَلَكتُمُ النِّصابَ \_ نِصابَ الزِّكاةِ \_ لماذا لا تُؤدُّونَ زَكاةَ أموالِكُم، لماذا تكونونَ سَبَبًا في مَنْعِ القَطْرِ من السِّماءِ؟ وإذا رَأَيتُم قَطْرَ السِّماءِ مَعَ مَنْعِ القَطْرِ مِن السِّماءِ؟ وإذا رَأَيتُم قَطْرَ السِّماءِ مَعَ مَنْعِ الزِّتَعِ الزِّكَةِ البَهائِمِ الرُّتَّعِ.

كُونوا على يَقينٍ وَرَبِّ الكَعبَةِ بَأَنَّكُم سَتُسألونَ عن هذا يَومَ القِيامَةِ، وتَذَكّروا قُولَ الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ الله فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيم \* يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوكَى بِهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَــذَا مَا كَنَرْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾.

رابعاً: نَقْضُ العَهْدِ:

يَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ الله وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ».

يا من يُعطونَ العَهْدَ والمِيثاقَ للله عزِّ وجلَّ ولِرَسولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وللمُؤمِنينَ، لماذا نَقْضُ العَهْدِ؟ لماذا تَكونُونَ سَبَباً في تَسليطِ العَدُوِّ على الأُمِّةِ حتِّى يَأْخُذَ بَعضَ ما في أيديهِم؟ أمَا تَعلَمونَ بأنَّ نَقْضَ العَهْدِ والمِيثاقِ من صِفاتِ المُنافِقينَ

يا من نَقَضتُمُ العَهْدَ والمِيثاقَ وكُنتُم سَبَباً في نَتائِجِ هذا النَّقْضِ فَورَبِّ الكَعبَةِ لَتُسأَلُنَّ عن هذا يَوم القِيامَةِ.

خامساً: الحُكمُ بِغَيرِ ما أَنزَلَ اللهُ:

يَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهُ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ إِلَّا جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ».

يا حُكَّامَ العَرَبِ والْمُسلِمينَ، لماذا لم تَحكُموا بِكِتابِ الله عزِّ وجلَّ، وبِسُنِّةِ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟ هل رَأَيْتُمْ تَشريعاً وَضْعِيًّا خَيراً من تَشريع الله تعالى؟ لماذا كُنتُم سَبَباً في جَعلْ البَأسِ بَيننا شَديداً؟

يا من لم يَحكُم بما أنزَلَ الله، وكانَ سَبَباً في هذا البَأسِ الشَّديدِ الحَاصِلِ بَينَنا فَورَبِّ الكَعبَةِ لَتُسأَلُنَّ عن هذا يَوم القِيامَةِ.

الكَثيرُ لا يَحمِلُونَ من الإسلامِ إلا اسمَهُ:

يا عباد الله، هل عَرَفنا السُّبَبَ في سُقوطِ الْأُمَّةِ من العَلياءِ إلى الغَبراءِ؟

هل عَرَفنا بأنّ أعداءَ الأُمِّةِ لا يَأْلُونَ جُهداً في تَطويعِ وتَطبيعِ العالَمِ الإسلامِيِّ بِتَبَعِيَّةِ الحَياةِ الغَربيَّةِ؟ يا عباد الله، لقد أضحى الكَثيرُ من المُسلِمينَ لا يَحمِلُونَ من الإسلامِ إلا اسمَهُ، يَدَّعُونَ الإسلامَ والإيمانَ، ولكَنَّهُم لا يَعرَفُونَهُ سُلُوكاً وعَمَلاً يُوافِقُ تَعاليمَ الإسلامِ الحَنيفِ الذي أكرَمَنا اللهُ عزِّ وجلّ به.

البَعضُ يَدِّعونَ الإسلامَ ويَرتَكِبونَ الفَواحِشَ ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ.

البَعضُ يَدِّعونَ الإسلامَ ويُطَفِّفونَ الكَيلَ والمِيزانَ ويَأْكُلُونَ أموالَ النَّاسِ بالباطِلِ.

البَعضُ يَدِّعونَ الإسلامَ ويَمنَعونَ الزِّكاةَ، ولا يَعرَفونَ لله في أموالهِم حَقًّا.

البَعضُ يَدِّعونَ الإسلامَ ويَنقُضونَ العَهْدَ والمِيثاقَ ولا يَرعَونَ إلَّا ولا ذِمَّةً.

البَعضُ يَدِّعونَ الإسلامَ ولا يَحكُمونَ بِكِتابِ الله تعالى ولا بِسُنَّةِ رَسولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ.

البَعضُ يَدِّعونَ الإسلامَ ولا يَحتَكِمونَ لِكِتابِ الله تعالى ولا لِسُنَّةِ رَسولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ.

يا عباد الله، بهذهِ الأسبابِ هَوَتِ الْأُمَّةُ إلى الغَبراءِ من عَليائِها، واحتَرَأَ عَلَيها عَدُوُّها، ونُزعَت هَيبَتُها من قُلوب أعدائِها.

خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عباد الله، سَلَفُ الْأُمِّةِ عِندَما التَزَمَ كَلِمَةَ التَّوحيدِ التي قالَ عنها سَيِّدُنا رَسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَمِّ، أُرِيدُهُمْ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تَدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ، وَتُؤَدِّي الْعَجَمُ إِلَيْهِمْ الْجِزْيَةَ» رواه الإمام أحمد عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُما. لقد التَزَمَ سَلَفُ الْأُمَّةِ هذهِ الكَلِمَةَ سُلُوكًا وعَمَلاً بَعدَ الاعتِقادِ، فكانوا بَعدَ ذلكَ بِفَصْلِ الله تعالى: ﴿خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾.

وأمَّا خَلَفُ السَّلَفِ عِندَما فَرَّغوا كَلِمَةَ التَّوحيدِ من مَعناها \_ إلا من رَحِمَ اللهُ تعالى \_ بِسَبَبِهِم هَوَتِ الأُمَّةُ إلى الغَبراءِ، وصَارَ بَأْسُهُم بَينَهُم

يا عباد الله، إذا أرَدْنا أن يُعيدَ الله عزِّ وجلّ لنا عِزِّنا السَّامي الذي ذَهَبَ، لا يَسَعُنا إلا الاتِّباعُ والانقِيادُ لِسَلَفِ هذهِ الأُمِّةِ الذينَ كانوا على قَدَمِ سَيِّدِنا رَسولِ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

يا عباد الله، كونوا على يَقينِ بأنّ الشّرق والغَربَ لا يُريدونَ خَيراً لهذهِ الأُمّةِ، كَيفَ يُريدونَ الخَيرَ لها والله تعالى يَقولُ في حَقّهِم: ﴿ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءِ مِنْ أَفُواهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ﴾ ؟! كَيفَ يُريدونَ الخَيرَ لها والله تعالى يَقولُ لنا: ﴿ وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَبعَ مِلَّتَهُمْ ﴾ ؟!

يا عباد الله، هل تَرجِعُ الْأُمَّةُ إلى رُشدِها وصَوابِها؟

هل تَرجِعُ الْأُمَّةُ لِتَصطَلِحَ مَعَ رَبِّها عزِّ وجلَّ؟

هل تَرجِعُ الْأُمَّةُ للالتِزامِ بِكِتابِ الله تعالى وبِسُنَّةِ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

هل تَرجعُ الْأُمَّةُ لِتَحتَكِمَ إلى كَتابِ الله تعالى القائِلِ: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا يُحكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾

أَسَأَلُ اللهُ تعالى أَن يَرُدِّنا إِلَيهِ رَدًّا جَميلًا، وأن يَلطُفَ بَمذهِ الْأُمَّةِ. آمين.

\*\* \*\* \*\*

# ٣٦٧ـ خطبة الجمعة: والله لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عباد الله، إن هذهِ الحَياةَ الدُّنيا تُشبِهُ السَّرابَ الذي يَحسَبُهُ الظَّمآنُ ماءً، فَيَركُضُ خَلفَهُ ويَسعى في طَلَبِهِ حتِّى يَموتَ عَطَشاً، وهو سَرابُ، وهكذا هيَ هذهِ الدُّنيا.

الحَياةُ الدُّنيا ما هيَ إلا مَحطَّةُ في طَريقٍ، ومَمَّرٌ إلى مُستَقَرِّ، إمَّا إلى جَنَّةٍ، وإمَّا إلى نارٍ، قال تعالى: ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾.

يا عباد الله، شأنُ العُقَلاءِ من النّاسِ في هذهِ الحَياةِ الدُّنيا أن يَنظُروا في أكمَلِ شَخصِيَّةٍ سَيِّدِنا مُحَمِّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ شَخصِيَّةٍ خَلَقَها اللهُ تعالى، أن يَنظُروا في شَخصِيَّةِ سَيِّدِنا مُحَمِّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ التي أقرِّ بِفَضْلِها وكَمالِ عَقلِها الأعداءُ قَبلَ الأصدِقاءِ، كيف كان يَنظُرُ إلى هذهِ الحَياةِ الدُّنيا، وكيف كان يَتعامَلُ مَعَها التي هي في الحَقيقةِ مَمَرٌ ولَيسَتَ مُستَقرَّاً.

### «مَا لِي وَلِلدُّنْيَا»:

يا عباد الله، لِيَسمَعْ عُقَلاءُ النَّاسِ وخاصَّةً من آمَنَ منهُم إلى كَلامِ سَيِّدِ النَّاسِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ.

روى الترمذي عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: نَامَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيرٍ، فَقَامَ وَقَدْ أَثْرَ فِي جَنْبِهِ.

فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، لَو اتَّخَذْنَا لَكَ وطَاءً؟

فَقَالَ: «مَا لِي وَمَا لِلدُّنْيَا، مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا».

هل سَمِعتَ يا مَحروحَ الفُؤادِ هذا الحَديثَ الشَّريف؟ يا من يَتَأَلَّمُ من هذهِ الحَياةِ الدُّنيا هل سَمِعتَ هذا الحَديثَ الشَّريف؟ ألا تَجدُ في سِيرَتِهِ العَطِرَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ سُلُواناً لِمَصائِبِكَ التي وَقَعَت عَلَيك؟ لقد نامَ سَيِّدُ الخَلْقِ على اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ على الْحَصيرِ، وهو القائِلُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَحْرَ، وَإِيَدِي لِوَاءُ

الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ، آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لِوَائِي وَلَا فَخْرَ» رواه الإمام أحمد عَنْ أَبِي نَضْرَةَ رَضِيَ الله عنه.

يا عباد الله، من فَضْلِ الله تعالى على الأُمِّةِ أن أَلهَمَ نَبِيَّهُ سَيِّدَنا مُحَمِّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أن يَختارَ العُبودِيَّةَ مَعَ النُبُوَّةِ، روى الإمام أحمد عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: حَلَسَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا مَلَكُ يَنْزِلُ.

فَقَالَ جِبْرِيلُ: إِنَّ هَذَا الْمَلَكَ مَا نَزَلَ مُنْذُ يَوْمِ خُلِقَ قَبْلَ السَّاعَةِ، فَلَمَّا نَزَلَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَرْسَلَني إلَيْكَ رَبُّكَ قَالَ: أَفَمَلِكاً نَبِيًّا يَجْعَلُكَ أَوْ عَبْداً رَسُولاً

قَالَ جِبْرِيلُ: تَوَاضَعْ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ.

قَالَ: «بَلْ عَبْداً رَسُولاً»

جَهِلْنا حَقيقَةَ الحَياةِ الذُّنيا:

يا عباد الله، الكَثيرُ من النّاسِ جَهِلَ حَقيقَةَ الحَياةِ الدِّنيا، حتّى تَعَلّقَ بها، وشُغِفَ بِحُبِّها، وصَارَت عِندَهُ كَلّ شَيءٍ، وهي في الحَقيقَةِ لا تُساوي شَيئاً.

يا عباد الله ، لَعَلَّ هؤلاءِ الذينَ يَتَقاتَلُونَ على الحَياةِ الدُّنيا أَن يَسمَعُوا حَديثَ سَيِّدِنا رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وهوَ يُعطيهِم صُورَةً حَيِّةً عن حَقيقَةِ هذهِ الحَياةِ الدُّنيا التي تَحَاسَدُوا وتَدَابَرُوا وتَقَاتَلُوا فيما بَينَهُم بِسَبَبِها، وهُم يَعلَمُونَ حَديثَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَزَوَالُ الدُّنيَا ليَعلَمُونَ حَديثَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَزَوَالُ الدُّنيَا

أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ» رواه الترمذي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ الله عنهُما.

إسمَعوا يا عباد الله، وأسمِعوا من جَهِلَ حَقيقَةَ هذهِ الحَياةِ الدُّنيا الحَديثَ الشَّريفَ اللهُ يرواه الإمام مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهُما، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ لِ بِحَانِبِهِ لَ فَمَرَّ بِحَدْيٍ أَسَكَّ لَ صَغيرِ الأُذُنينِ لَ مَيِّتٍ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ.

ثُمَّ قَالَ: ﴿أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ؟».

فَقَالُوا: مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ.

قَالَ: «أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ؟».

قَالُوا: والله لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا فِيهِ لِأَنَّهُ أَسَكُ، فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ؟

فَقَالَ: «فوالله لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ».

يا عباد الله، لقد أعطَينا الدِّنيا أكبَرَ من قَدْرِها، وتَعَلَقنا بها حتِّى نَسِيَ الكَثيرُ منَّا الدِّارَ الآخِرَةَ، ونَسِيَ أنَّ الحَياةَ الدِّنيا مَمَرٌّ إلى مَقَرِّ.

فَكِّرْ فِي مُستَقْبَلِكَ فِي الآخِرَةِ:

يا عباد الله، حَياتُنا في هذهِ الدَّارِ مُؤَقَّتَةٌ، قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إلى الله عَناك، قال تعالى: وَمَتَاعٌ إِلَى حِينَ ﴿ وَالْقَرارُ وَالْحَيَاةُ الْحَقَيقِيَّةُ لَيسَت هُنا، بل هَناك، قال تعالى:

﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾.

يا عباد الله، العَاقِلُ من كانَ حَريصاً على مُستَقْبَلِهِ فِي الآخِرَةِ، ولْنَسمَعْ جَميعاً الحَديثَ الصَّحيحَ الذي رواه لنا الإمام مسلم رَحِمَهُ الله تعالى عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ خَيْراً قَطَّ؟ هَلْ مَرَّ بكَ نَعِيمٌ قَطَّ؟

فَيَقُولُ: لَا والله يَا رَبِّ.

وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْساً فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ:

يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ بُؤْساً قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟

فَيَقُولُ: لَا والله يَا رَبِّ، مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ».

يا عباد الله، لا تَتَأَلّموا على الدُّنيا وإن فَاتَتْكُم، وكونوا على يَقينِ بأُنّها ما فاتَت إلا لِحِكمَةٍ يُريدُها الله تعالى، ولكن تَأَلّموا إذا كانَ مَصيرُ العَبدِ إلى نارِ جَهَنّمَ والعِيادُ بالله تعالى، وقولوا لِكُلِّ مَغرورٍ في هذهِ الحَياةِ الدُّنيا: اِسَمَعْ إلى قَولِ الله تعالى: ﴿ فَلَمّ اللهُ عَلَيْهِم أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَعْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ﴾.

قولوا لهُ: يَا أَيُّهَا المَغرورُ، والله إنَّ لَصَبْغَةً فِي النَّارِ يَومَ القِيامَةِ سَوفَ تُنسيكَ نَعيمَ الدُّنيا الذي كانَ على حِساب دِينكَ لِه قَدَّرَ اللهُ تعالى لِـ.

يا عباد الله، لا تَتَأَلَّمُوا على هذهِ الحَياةِ الدُّنيا، فالكُلُّ رَاحِلُ منها، إن كُنَّا في أمنٍ أو خَوفٍ فَسَوفَ نَرحَلُ منها، وإن كُنَّا في شِبَعٍ أو جُوعٍ فَسَوفَ نَرحَلُ منها، وإن كُنَّا في شبَعٍ أو جُوعٍ فَسَوفَ نَرحَلُ منها، وإن كُنَّا أُصِحَّاءَ أو مَرضى فَسَوفَ نَرحَلُ منها، وإن كُنَّا أُصِحَّاءَ أو مَرضى فَسَوفَ نَرحَلُ منها، وإن كُنَّا مُحكّاماً أو مَحكومينَ فَسَوفَ نَرحَلُ منها.

يا عباد الله، الحَاكِمُ والمَحكومُ، والقَوِيُّ والضَّعيفُ، والظَّالِمُ والمَظلومُ، والفَاسِقُ والطَّائِعُ، الكُلُّ رَاحِلُ، والسَّعيدُ من اندرَجَ تَحتَ قَولِهِ تعالى: ﴿فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾.

## أَخَفُ النَّاسِ عَذَابًا:

يا عباد الله، الشَّقِيِّ من النَّاسِ من نسِيَ الآخِرَةَ، وعَرِّضَ نَفسَهُ لِسَخَطِ الله تعالى حتِّى وقَعَ فِي عَذَابِهِ يَومَ القِيامَةِ، ولْيَسْمَعْ من جَعَلَ الدِّنيا غَايَتَهُ وهَدَفَهُ، فأكلَ مُوالَ النَّاسِ بِغيرِ حَقٍ، وهَضَمَ حُقوقَ العِبادِ فَظَلَمَ وبَغي وتَجَبِّرَ، لِيسمَع الحَديثَ الصَّحيحَ الذي رواه الإمام البخاري عَن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ الله عنهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلُ عَلَى أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ، يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَعْلِى الْمِرْجَلُ وَالْقُمْقُمُ».

ولْيَسْمَعْ الحَديثَ الذي رواه الإمام مسلم عَن النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً مَنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَعْلِي الْمِرْ جَلُ، مَا يَرَى أَنَّ أَحَداً أَشَدُّمِنْهُ عَذَاباً، وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَاباً».

يا عباد الله، قال تعالى: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ﴾. ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُحْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَى ﴾.

إذا كانَ أَخَفُ النَّاسِ عَذاباً هكذا، فَكَيفَ إذا ضُوعِفَ عَلَيهِ العَذابُ بِسَبَبِ كُفرِهِ وفِسقِهِ وفُحورهِ وفَسادِهِ في الأرض؟

أَمَا سَمِعَ العِبادُ قَولَ الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّهُ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً \* يُضَاعَفْ لَهُ النَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً \* يُضَاعَفْ لَهُ النَّهُ إِلّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً \* يُضَاعَفْ لَهُ النَّهُ اللَّهُ فَي الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَحْلُدْ فِيهِ مُهَاناً ﴾؟ بِسَبَبِ شَهوةٍ عَاجِلَةٍ خَرِّبَ مُستَقْبَلُهُ فِي اللهَ عِرَةِ. اللهَ عِرَةِ.

## بابُ التَّوبَةِ مَفتوحٌ:

يا عباد الله، من رَحَمةِ الله تعالى بِعِبادِهِ وخاصّةً الفَسَقةِ منهُم أَنَّهُ فَتَحَ لَهُم بابَ التَّوبَةِ، فقال: ﴿ إِلا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَّحِيماً \* وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى الله مَنَابًا ﴾.

فهل يَرجِعُ النَّاسُ إلى رُشدِهِم وعُقولِهِم فَيَكُفُّوا أيدِيَهُم عن سَفْكِ الدِّماءِ، وسَلْبِ الأموالِ، وتَرويع الآمِنينَ، أم لا؟

ووالله إن لم يَكُفُّوا عن ذلكَ فَسَوفَ يَقولُونَ يَومَ القِيامَةِ: ﴿ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾.

خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عباد الله، قولوا لِكُلِّ مَجروحٍ في هذهِ الأزمَةِ: لا تَحزَنْ على الدُّنيا وإن فَاتَتْكَ، إذا كُنتَ على قَدَمِ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَقيدةً وسُلوكاً، ماذا يَضُرُّكَ إذا قُلتَ عِندَ سَكَراتِ المَوتِ: واطَرَباهُ، غَداً ألقى الأحِبَّة سَيِّدَنا مُحَمِّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وصَحَبَهُ رَضِيَ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وصَحَبَهُ رَضِيَ الله عنهُم؟

أُمَّا من لم يَكُنْ على قَدَمِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَقيدَةً وسُلوكاً فَسَوفَ يَقُولُ عِندَ سَكَراتِ اللهِ تَلَى اللهِ عَوْن \* لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا فَسَوفَ يَقُولُ عِندَ سَكَراتِ المُوتِ: ﴿رَبِّ ارْجِعُون \* لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُو قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴾.

يا ربِّ فَرِّج الكَربَ عن هذهِ الأُمِّةِ، ولا تُحَمِّلْنا ما لا طَاقَةَ لنابه. آمين.

\_\* \*\*

٣٦٨ خطبة الجمعة: • فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ "

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عباد الله، لقد أكرَمَنا رَبِّنا عزِّ وحلَّ بِدِينٍ أكمَلُهُ وأَتَمَّهُ، فقال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكُمُ لِنَا عَلَى الْمُرْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً ﴾.

لقد أكرَمنا الله عزّ وجلّ بدينٍ جَعَلَ المُلتَزِمينَ به كَرَجُلٍ واحِدٍ، وكالجَسَدِ الوَاحِدِ، فقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُونَ \_ وفي روايةٍ: المُسلِمونَ \_ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ، إِن اشْتَكَى رَأْسُهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ» رواه الإمام مسلم عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ رَضِيَ الله عنه.

وفي روايةٍ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِالواحد، إذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بالسَّهَر وَالْحُمَّى».

لقد أكرَمنا الله عزِ وجل بدِينٍ نَشْرُفُ بأنْ نَدْعُو إلَيهِ البَشَرِيَّةَ جَمعاءَ، نَشْرُفُ بأنْ نَدْعُو النَّاسَ نَدْعُو النَّاسَ الله عرينٍ صَانَ الدِّماءَ والأموالَ والأعراضَ، نَشْرُفُ بأن نَدْعُو النَّاسَ إلى دِينٍ صَانَ الدِّماةُ، إلى دِينٍ يُعطِي الإنسانَ حَقّهُ، إلى دِينٍ كُلُّهُ شَفَقَةٌ ورَحْمَةٌ، إلى دِينٍ يُعطِي الإنسانَ حَقّهُ، إلى دِينٍ كُلُّهُ شَفَقَةٌ ورَحْمَةٌ، إلى دِينِ المُواساةِ.

المُواساةُ شِفاءُ الْمُؤمِن:

يا عباد الله، المُواساةُ شِفاءُ المُؤمِنِ، وهيَ مُلتَزِمَةٌ مَعَ الإيمانِ، فَكُلّما عَظُمَ الإيمانُ عَظُمَ الإيمانُ عَظُمَتِ المُواساةُ، فَعَلى قَدْرِ الإيمانِ تَكونُ المُواساةُ، فَعَلى قَدْرِ الإيمانِ تَكونُ المُواساةُ.

ومن هذا المُنطَلَقِ كَانَ سَيِّدُنا رَسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ هُوَ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ هُوَ أَعظَمَ النَّاسِ مُواساةً لأصحابِ الحَاجَةِ، لأنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ المُؤمِنينَ إيماناً.

وعلى هذا رَبِّى سَيِّدُنا رَسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَصحابَهُ الكِرامَ، حَتِّى شَهِدَ اللهُ تعالى لَهُم بِقُولِهِ: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ لَحَصَاصَةُ ﴾.

## «فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ»:

يا عباد الله، ونَحنُ نَعيشُ هذهِ الأزمَة القاسِيَة أُريدُ أن أُسِمِع أصحابَ النّعمَةِ المُيسورينَ، أُريدُ أن أُسِمِع أصحابَ البُيوتِ الفَارِغَةِ المُقفَلَةِ، أُريدُ أن أُسمِعَ التّحارَ، وأن أُسمِعَ أصحابَ سَيّاراتِ النّقْلِ، وأُريدُ أن أُسمِعَ دَلّالي العَقاراتِ حَديثًا من وأن أُسمِعَ أصحابَ سَيّدنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أُريدُ أن أُسمِعَهُم ما روى الشيخان عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ الله عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ، أوْ صَلَّى الله عَلَيْهِ مِعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ، أوْ قَلَ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثُوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إَنَاءِ وَاحِدٍ بِالسَّويَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ».

يا عباد الله، وأنتُم تعيشونَ هذهِ الأزمَةَ القَاسِيَةَ، وتَرَونَ إِخوانَكُم قد نَزَحوا من بيوتِهِم ومَحَلَّاتِهِم خَوفاً على أنفُسِهِم وأعراضِهِم وأطفالِهِم من القَثْلِ، تَرَكوا بيوتِهُم وأموالَهُم يَنشُدونَ السَّلامَةَ، فهلّا نُواسِيهِم بالنِّعمَةِ التي أسبَغَها اللهُ تعالى عَلَينا؟ هلّا نَتشَبَّهُ بالأشعَرِيِّينَ الذينَ قالَ عنهُم سَيِّدُنا رَسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ»

هل فَكَرَ أصحابُ النِّعمَةِ بهذا الشَّرَفِ العَظيمِ، وحَاوَلُوا أَن يَندَرِجُوا تَحتَ هذا الشِّرَفِ العَظيمِ؟

الأَشْعَرِيُّونَ إِذَا أَصَابَتْهُم أَزْمَةٌ مِن الأَزَمَاتِ كَانُوا كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ، لَم يَظْهَرْ فيهِم تُجَّارُ الأَزَمَاتِ، لَم يَظْهَرْ فيهِم أَصحابُ الْجَشَعِ في جَمْعِ المالِ.

هل سَمِعتَ هذا الحَديثَ الشَّريفَ يا صَاحِبَ البُيوتِ الفَارِغَةِ المُقفَلَةِ؟ وهل سَمِعَ هذا الحَديثَ الشَّريفَ أصحابُ النَّعمَةِ؟

«وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ»:

يا عباد الله، إنَّكُم تَرَونَ الأزمَةَ تَشتَدُّ، والأمَلُ بالله تعالى كَبيرٌ وعَظيمٌ أن تَنتَهِيَ هذهِ الأزمَةُ عاجِلًا، والأمَلُ بالله تعالى كَبيرٌ، لأنَّهُ إذا اشتَدَّ الحَبلُ انقَطَعَ، أسألُ اللهَ تعالى أن يُعَجِّلَ بالفَرَجِ.

يا عباد الله، تَرَونَ الأزمَة، وتَرَونَ إخوانَنا من أهلِ هذا البَلَدِ يَترُكونَ بُيوتَهُم في هذا الشِّتاءِ البَارِدِ، تَرَونَ الأطفالَ الرُّضِّعَ، والشُّيوخَ الرُّكَعَ، وتَرَونَ النّساءَ المُرضى، وتَرَونَ الرّجالَ والنّساءَ كُلّهُم قد نَزَحوا من بُيوتِهِم يَنشُدونَ السّلامَةَ المَرضى،

والهُدوءَ والأمانَ، فهل بإمكانِ أصحابِ النِّعمَةِ أن يَسمَعوا حَديثَ سَيِّدِنا رَسولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ؟

هل بإمكانِهِم أن يَسمَعوا حَديثَ الذي آمَنوا بأنَّهُ رَسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟

هل بإمكانِ الذي آمَنَ بأنّ سَيِّدَنا رَسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ هوَ شَفيعُ الأُمِّةِ أن يَسمَعَ حَديثَ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ؟

هل بإمكانِ الذي آمَنَ بِيَومِ القِيامَةِ، وآمَنَ بأنّ النّاسَ سَيَقِفُونَ فِي أُرضِ الْمَحشَرِ يَوماً كانَ مِقدارُهُ خَمسينَ ألفَ سَنَةٍ، حُفاةً عُراةً غُرلاً، أن يَسمَعَ حَديثَ سَيِّدِنا رَسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟

لِنَسَمَعْ جَمِيعاً الحَديثَ الذي رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ، فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِيناً وَشِمَالاً.

فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ».

قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ، حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ. الْمُؤمِنُ فَطِنٌ لَبيبٌ:

يا عباد الله، المُؤمِنُ فَطِنُ لَبيبٌ صَاحِبُ فِراسَةٍ يَنظُرُ بِنُورِ الله، عِندَما رَأَى سَيِّدُنا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ هذا الرِّجُلَ على رَاحِلَتِهِ يَصْرُفُ بَصَرَهُ يَمِيناً وَشِمَالاً عَلِمَ أَنَّهُ بِحَاجَةٍ، وأَنَّهُ يَستَحْيِي أَن يَطلُبَ بِلِسانِهِ، وَكَأَنَّهُ قد انطَبَقَ عَلَيهِ قَولُ الله تعالى: ﴿ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً ﴾.

يا عباد الله، هلّا تَدَبَّرْنا قَولَ سَيِّدِنا أبي سَعيدٍ الخُدرِيِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ: حَتَّى رَأَيْنَا أَنْهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَصْلِ.

هل سَمِعَ الْمُؤَجِّرُونَ لِبُيوتِهِم ومَحَلَّاتِهِم هذا الحَديثَ الشَّريفَ؟ وأنا لا أقولُ لَهُم: لا تأخُذوا أُجرَةً، ولكن كونوا رَحيمينَ بِطَلَبِ الأُجرَةِ، واتَّقوا الله تعالى في النَّازِحينَ، وما أدراكَ، لَعَلَّكَ أن تَكونَ أنتَ من النَّازِحينَ في يَومٍ (ما) لا قَدِّرَ الله تعالى، عامِلوا النَّازِحينَ من مُنطَلقِ: عامِلِ النَّاسَ كما تُحِبُّ أن يُعامِلوكَ.

وهل سَمِعَ النِّجَّارُ البَاعَةُ هذا الحَديثَ الشَّريفَ، أينَ رَحَمَتُكُم أَيِّها النِّجَّارُ؟ لماذا تَرفَعونَ الأسعارَ في الأزمَةِ؟ تَقولونَ: ارتَفَعَ الدُّولارُ فَتَزيدونَ في الأسعارِ، وإذا انخَفَضَت قِيمَتُهُ تَبقى أسعارُكُم مُرتَفِعَةً! لماذا؟

وهل سَمِعَ السَّائِقونَ أصحابُ سَيَّاراتِ النَّقْلِ هذا الحَديثَ الشِّريفَ؟

### وهل سَمِعَ دَلَّالُوا العَقاراتِ هذا الحَديثَ الشِّريفَ؟

يا عباد الله، ألا يَرى أصحابُ النِّعمَةِ بأنّ هذهِ الأزمَةَ هيَ مَوسِمٌ لَهُم من أجلِ الادِّخارِ لِيَومِ القِيامَةِ؟ لِيَومٍ يَقومُ فيهِ النّاسُ لِرَبِّ العَالَمينَ خَمسينَ ألفَ سَنَةٍ؟ ألا يَرى أصحابُ النِّعمَةِ بأنّ هذهِ الأزمَةَ هيَ مَوسِمٌ لَهُم من أجلِ التّقرُّبِ إلى الله تعالى في الإحسانِ للنّازِحينَ وأصحابِ الحَاجَةِ؟

## الجَزاءُ من جنسِ العَمَلِ:

يا عباد الله، لِتَكُنْ عِندَنا المُواساةُ والشَّفَقَةُ والرِّحمَةُ بِعِبادِ الله، ونَحنُ نَستَحْضِرُ بأنّ الجَزاءَ من جِنسِ العَمَلِ، وذلكَ من خِلالِ حَديثِ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ الله فِي الدُّنيَا فَلَّ الله عَنهُ وَالله فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ الله فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ عَوْنِ أَخِيهِ».

يا أصحابَ النِّعمَةِ، قارِنوا بَينَ كُرُباتِ الدِّنيا وكُرُباتِ الآخِرَةِ، أَيِّهما أعظَمُ؟ والله الذي لا إله غَيرُهُ لقد اتَّفَقَت كُرُباتُ الدِّنيا وكُرُباتُ الآخِرَةِ بالاسمِ، ولكنِّهُما اختَلَفَتا في المُسَمِّى.

يا أصحابَ النِّعمَةِ، ألا تَرَونَ النَّازِحينَ؟ ألا تَرَونَ الذينَ يَنامُونَ فِي الشِّوارِعِ، ألا تَرَونَ الذينَ يَنامُونَ فِي الطَّوارِعِ، ألا تَرَونَ الذينَ يَنامُونَ فِي الحَدائِقِ مَعَ أطفالِهِم ونِسائِهِم فِي هذا الشِّتاءِ البَارِدِ؟

أَينَ أَنَا وَأَنتُم مِن قُولِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «واللهُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ».

حاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عباد الله، المُواساةُ لأصحابِ الحَاجَةِ مُرتَبِطَةُ ارتِباطاً وَثيقاً بالإيمانِ، فَكُلّما عَظُمَ الإيمانُ عَظُمَتِ المُواساةُ، وكونوا على الإيمانُ عَظُمَتِ المُواساةُ، وكونوا على يَقينٍ بأنّ الجَزاءَ من جنسِ العَمَلِ.

يا ربِّ أَسَأَلُكَ بأسمائِكَ الحُسنى وصِفاتِكَ العُلى أَن لا تَجعَلَ حَوائِجَنا إلا إلَيكَ، ولا تَجعَلْ حَوائِجَنا عِندَ لَئِيمٍ. آمين.

\*\* \*\* \*\*

### ٣٦٩ خطبة الجمعة: أيهما أعظم مصيبة؟

مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عباد الله، إنّ الوَاقِعَ الذي تَمُرُّ به الأُمَّةُ في هذا البَلَدِ وَاقِعٌ مَريرٌ وأليمٌ، وما من إنسانٍ عاقِلٍ فَضْلاً عن المُؤمِنِ إلا وقد جُرِحَ قَلبُهُ، ودَمعَت عَينَاهُ، وبَكى قَلبُهُ لما يَجري، وهذا أمرٌ طَبيعِيُّ في الإنسانِ إن كانَ إنساناً.

نعم يا عباد الله، الوَاقِعُ مَريرٌ ومُؤلِمٌ، لما نَرَى من سَفْكِ للدِّماءِ البَريئَةِ، ولما نَرَى من دَمارٍ حَلّ بالأُمِّةِ، ولكن لو قلبنا أبصارنا في المُتَألِّمينَ على هذا الوَاقِعِ المَريرِ هل نَجِدُ فيهِم من يَتَألَّمُ على دِينِ الأُمِّةِ، وعلى مُصابِ الأُمِّةِ في دِينِها وعِرضِها؟ أَيِّهُما أعظمُ مُصيبَةً المالِ والدِّماءِ، أم مُصيبَةُ الدِّينِ والعِرضِ؟ أَيِّها المُتَألِّمُ على هذا الوَاقِعِ المَريرِ، هلّا تَألَّمتَ على مُصابِ الأُمِّةِ في دِينِها وعِرضِها، وعلى بُعدِ النَّاسِ عن دِينِهِم ونَهْجِ نَبيّهِم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّم؟

## «يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ»:

يا عباد الله، أينَ الْمَتَالِّمُ على حالِ الأُمَّةِ اليَومَ، أينَ الذي يَتَأَلَّمُ على خَاتِمَةِ العَبدِ إذا كانَت على مَعصِيةٍ لا قَدِّرَ اللهُ تعالى؟ هل نَسينا قولَ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بَعَثَهُ اللهُ عَلَيْهِ» رواه الإمام أحمد والحاكم عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ. وقولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ» رواه الإمام مسلم عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ.

يا من يَتَأَلَّمُ على هذا الوَاقِعِ المَريرِ، هل تَتَأَلَّمُ على وَاقِعِ بَناتِكَ وأبنائِكَ وزَوجَتِكَ إذا رَأَيتَهُم على مَعصِيَةِ الله عزّ وجلّ وماتوا على تِلكَ المَعصِيَةِ لا قَدّرَ اللهُ تعالى؟ ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾:

يا عباد الله، أَتَوَجَّهُ إلى كُلِّ رَجُلٍ مَسؤولِ عن أبنائِهِ وبَناتِهِ، وإلى كُلِّ زَوجٍ، وإلى من قالَ الله تعالى فيهِم: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء ﴾. وإلى الذينَ حَمِّلَهُم سَيِّدُنا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ المَسؤوليَّةَ بِقَولِهِ: «ألا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ » وعَدِّ منهُم: «وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » وعَدِّ منهُم: «وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » وعَدِّ منهُم رَضِيَ الله عَنْهُمَا.

أَتُوَجَّهُ إِلَى كُلِّ زَوجٍ ومَسؤولِ عن أبنائِهِ لأُذَكِّرَهُم وأُذَكِّرَ نَفسي أولاً بِقَولِ الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَالَىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ مَا أَمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾.

أَتُوَجَّهُ إِلَى كُلِّ زَوجٍ ومَسؤولٍ عن أبنائِهِ وبَناتِهِ وأقولُ: لا يَكُنْ أَحَدُنا بَينَ أَهلِهِ كَالْمَفْقُودِ، لا يَأْمُرُ بالمَعروفِ ولا يَنهى عن المُنكَر.

أَتُوَجَّهُ إِلَى كُلِّ زَوجٍ ومَسؤولٍ عن رَعِيَّتِهِ وأقولُ: الكُلُّ سَوفَ يُسألُ عن رَعِيَّتِهِ التي استَرعاهُ اللهُ تعالى عَلَيها، من الإمامِ إلى الزَّوج، سَوفَ يُسألُ عن رَعِيَّتِهِ فِي يَومِ كَانَ مِقدارُهُ خَمسينَ ألفَ سَنَةٍ.

«نِسَاءُ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ»:

يا عباد الله، لِتَبرِئَةِ الذِّمَّةِ أَمامَ الله تعالى أَتُوجَّهُ إلى الرِّجالِ القَوَّامينَ على النِّساءِ، وإلى كُلِّ مَسؤولٍ عن رَعِيِّتِهِ، وخاصَّةً إلى الزِّوجِ المَسؤولِ عن رَعِيِّتِهِ لأُذَكِّرَهُم بِحَديثِ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَعلى الله عَنْ أَهلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطُ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطُ كَانُهُ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: مُؤلِّسَاتٌ مَائِلَاتٌ مَائِلَاتٌ مَائِلَاتٌ مَائِلَاتٌ مَائِلَاتُ مَائِلَاتٌ مَائِلَاتٌ مَائِلَاتُ مِنْ مَائِلَاتُ مِنْ مِنْ مَائِلَاتُ مَ

رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسيرَةِ كَذَا وَكَذَا».

وفي ورايةِ الإمام مالك في الموطّأ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحُهَا، وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِ مِائَةِ عَامِ.

يا عباد الله، قولوا لمن يُعَذِّبُ النَّاسَ ويَجلِدُهُم ويَضرِبُهُم ضَرْبَ البَهائِمِ: هَنيئاً لكَ النَّه عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

وقولوا لمن خَرَجَت كَاسِيَةً عَارِيَةً: هَنيئاً لكِ النّارُ، بِشَهادَةِ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ.

يا عباد الله، النِّساءُ اليَومَ اللُّواتي خَرَجْنَ كَاسِياتٍ عَارِياتٍ، هل هُنِّ كافِراتٌ أم مُسلِماتٌ مُؤمِناتٌ؟

بِكُلِّ أَسَفٍ لقد خَرَجَتِ المرَأَةُ المُسلِمَةُ الصَّائِمَةُ المُصلِّيَةُ كَاسِيَةً عَارِيَةً إلا من رَحِمَ اللهُ تعالى، مُقَلِّدةً بذلك الشَّرق أو الغَرب الذي يَكيدُ للإسلامِ والمُسلِمينَ.

فيا من يَبكي على الوَاقِعِ المَريرِ، أيُّ المُصابَينِ أعظَمُ: مُصابُ الدُّنيا أم مُصابُ الدِّنيا أم مُصابُ الدِّينِ والعِرضِ؟

﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ عَلَمَ اللهُ مَ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴾:

يا عباد الله، لقد خَرَجَ بَعضُ نِساءِ المُسلِمينَ وبَناتِهِم كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ، حَتَّى أَصبَحْنَ فِتنَةً لِشَبابِ المُسلِمينَ، ونسينَ قَولَ الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ عَدَابُ الْحَرِيقِ.

هلَّا أَسْمَعَ كُلُّ وَاحِدٍ منَّا بَناتِهِ وزَوجَتَهُ هذهِ الآيَةَ الكَريمَة؟

«الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتُ»:

يا عباد الله، إسمَعوا حَديثَ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الله عَنهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَلَيْ أَبُوابِ الْمَسْجِدِ، رَجَالٌ يَرْكُبُونَ عَلَى السُّرُوجِ كَأَشْبَاهِ الرِّجَالِ، يَنْزِلُونَ عَلَى أَبُوابِ الْمَسْجِدِ، رَجَالٌ يَرْكُبُونَ عَلَى الله عَلَى الله

يا من يَتَأَلَّمُ على هذا الوَاقِعِ المَريرِ، أَتَرضى لا قَدِّرَ اللهُ تعالى أَن تَكونَ زَوجَتُكَ وَبَعْتُكَ وَبَناتُكَ مَلعوناتٍ، وأَن تُدعى الأُمِّةُ إلى لَعنهنَّ؟

يا عباد الله، لِنَجْعَلْ جُزءاً من أَلَمِنا على وَاقِعِ بَناتِنا ونِسائِنا، لأَنَّ الْمُصابَ بِهِنَّ والله أعظمُ من الْمُصابِ بالدِّمارِ وسَفْكِ الدِّماءِ، لأَنَّ الْمُؤمِنَ إِذَا أُصيبَ بِدَمارِ بَيتِهِ أو بِسَفْكِ دِماءِ من يَلُوذُ بِهِ وَصَبَرَ على ذلك، فقد اندرَجَ تَحت قولِهِ تعالى: ﴿ وَبَشِرِ الصَّابِرِين \* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون \* أُولَ عِلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَ عِلَى هُمُ الْمُهْتَدُونِ ﴿ . وَأَمَّا اللهِ عَلَيْهِمْ وَالدِّين فهذا مُصابُ لا يُعادِلُهُ مُصابُ أَبَداً.

مَا أَنتُم قَائِلُونَ لللهِ عَزِّ وَجَلَّ؟

يا عباد الله، ما أنتُم قائِلونَ لله عزِّ وجلّ الذي استَرْعاكُم على هذهِ الرَّعِيّةِ الصِّغيرَةِ؟

هل أمَرتُمُ بالمَعروفِ بأُسلوبٍ مَعروفٍ، ونَهَيتُم عن المُنكَرِ بأُسلوبٍ مَعروفٍ؟ هل تَألَّمتُم على هذا الوَاقِعِ المَريرِ عِندَما تَرَونَ المَرأةَ تَخرُجُ كَاسِيَةً عَارِيَةً؟ هل تَظُنُّونَ بأنّ المَرأةَ الكَاسِيَةَ العَارِيَةَ سَتُحشَرُ مَعَ أُمِّهاتِ المُؤمِنينَ، ومَعَ بَناتِ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ولو صَلّت وصامَت؟! أُناشِدُكُمُ الله تعالى:

يا عباد الله، إنِّي أَتُوجَّهُ إلى صَانِعي هذهِ الألبِسَةِ الفَاضِحَةِ التِي تَجعَلُ المَرأَةَ كَاسِيَةً عَارِيَةً، وأقولُ لَهُم: أُناشِدُكُمُ اللهَ تعالى، ما أنتُم قائِلُونَ لله عزِّ وجلَّ يَومَ القِيامَةِ؟ أَلا تَرَونَ أَنفُسَكُم أَنَّكُم تَعيثونَ فِي الأرض فَساداً؟

وأقولُ لأصحابِ المَحَلّاتِ التِّجَارِيَّةِ الذينَ يَعرِضونَ تِلكَ المَلابِسَ الفَاضِحَة: أُناشِدُكُمُ اللهَ تعالى، ما أنتُم قائِلونَ لله عزِّ وجلّ يَومَ القِيامَةِ؟ ألا تَرَونَ أنفُسَكُم أُنَّكُم تَعيثونَ في الأرضِ فَساداً؟

أَمَا سَمِعتُم قُولَ الله عزِّ وحلِّ: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ ؟

خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عباد الله، الوَاقِعُ المَريرُ الذي تَمُرُّ بِهِ الْأُمَّةُ اليَومَ، من تَهديمِ البُيوتِ، وسَفْكِ الدِّماءِ، ما هوَ إلا بِسَبَبِ بُعْدِ الأُمِّةِ عن دِينِها، وعن نَهْجِ نَبِيِّها صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

يا عباد الله، هل يَرجِعُ كُلُّ وَاحِدٍ مَنَّا إلى بَيتِهِ ويَنظُرُ فِي لِباسِ زَوجَتِهِ وبَناتِهِ؟ وهلّا نُحَذِّرُ نِساءَنا وبَناتِنا من أن يَنْدَرِجْنَ نَامُرُ بالمَعروفِ ونَنهى عن المُنكرِ؟ وهلّا نُحَذِّرُ نِساءَنا وبَناتِنا من أن يَنْدَرِجْنَ تَحتَ قَولِ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْعَنُوهُنَّ تَحتَ قَولِ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْعَنُوهُنَّ فَا إِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ »؟

يا عباد الله، وَاقِعُنا مَريرٌ يُدمي القَلبَ، ويُدمِعُ العَينَينِ، فهل من عَودَةٍ إلى الله تعالى؟

اللَّهُمِّ يا من أنزَلتَ عَلَينا لِباساً يُواري سوءاتِنا، أُستُرْ أعراضَنا، وأمِّنْ رَوعاتِنا، واللَّهُمِّ يا من أنزَلتَ عَلَينا لِباساً يُواري سوءاتِنا، أُستُرْ أعراضَنا، ورُدِّنا إلَيكَ رَدِّاً جَميلاً. آمين.

\*\* \*\* \*\*

#### ٣٧٠ خطبة الجمعة: السعادة سعادتان

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عباد الله، السَّعَادَةُ سَعَادَتَانِ، سَعَادَةُ دُنيَوِيَّةُ، وسَعَادَةُ أُخرَوِيَّةُ، فأمَّا السَّعَادَةُ الدُّنيَوِيَّةُ، وسَعَادَةُ أُخرَوِيَّةُ، فأمَّا السَّعَادَةُ الدُّنيَوِيَّةُ وَهِيَ مَمزوجَةٌ بالمُنغِصَّاتِ.

وأمَّا السَّعَادَةُ الأُخرَوِيَّةُ فَهِيَ سَعَادَةٌ دَائِمَةٌ لا تَنقَطِعُ، ولا مُنَغِّصَ فيها، وأعظَمُ نَعيمٍ فيها هو النَّظُرُ إلى وَجْهِ الله تعالى الكَريم.

والإنسانُ إذا قَصَرَ نَظَرَهُ إلى سَعَادَةِ الدُّنيا فَقَط دونَ سَعَادَةِ الآخِرَةِ عاشَ في وَهْمٍ كَبيرٍ، وظَنِّ أَنَّهُ سَعيدٌ، ولكنَّهُ في الحَقيقَةِ إذا انقَلَبَ إلى الآخِرَةِ فَسَيَنغَمِسُ ذلكَ في غَمسيةٍ واحِدَةٍ يُغمَسُها في نارِ جَهَنَّمَ.

وأمَّا إذا رَبَطَ سَعَادَةَ الدُّنيا بِسَعَادَةِ الآخِرَةِ، وطَلَبَ سَعَادَةَ الآخِرَةِ من خِلالِ التِزامِهِ بِدِينِ الله تعالى، فَسَوفَ يَنسى الأَلَمَ والمَصائِبَ والشَّدَائِدَ والمُنغِّصاتِ التي

فَيَقُولُ: لَا، مَا أَصَابَني نَعِيمٌ قَطُّ.

وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ الْمُؤْمِنِينَ ضُرَّاً وَبَلَاءً فَيُقَالُ: اغْمِسُوهُ غَمْسَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُغْمَسُ فِيهَا غَمْسَةً، فَيُقَالُ لَهُ: أَيْ فُلَانُ، هَلْ أَصَابَكَ ضُرُّ قَطُّ أَوْ بَلَاءٌ؟

فَيَقُولُ: مَا أَصَابِنِي قَطُّ ضُرٌّ وَلَا بَلَاءٌ».

الْمُؤمِنُ يَحمَعُ بَينَ السَّعَادَتَينِ:

يا عباد الله، الإنسانُ المُؤمِنُ هوَ الذي يَنشُدُ سَعَادَةَ الدِّنيا وسَعَادَةَ الآخِرَةِ، ولا يَقصُرُ نَظَرَهُ على سَعَادَةِ الدِّنيا فَقَط، وذلك من خِلالِ إيمانِهِ والتِزامِهِ العَمَلَ الصَّالِحَ، قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَّةُ حَيَاةً طَيِّبَةً ﴾. هذهِ هي سَعَادَةُ الدُّنيا ﴿وَلَنَحْزِيَنَّهُمْ أَحْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾. وهذهِ هي سَعَادَةُ الدُّنيا ﴿وَلَنَحْزِيَنَّهُمْ أَحْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

سَعَادَةُ نِسائِنا بالحِجابِ لابالسُّفورِ:

يا عباد الله، سَعَادَةُ نِسائِنا وبَناتِنا بالحِجابِ لابالسُّفورِ، وقد ظَنِّ الكَثيرُ من نِساءِ المُسلِمينَ بأنَّ سَعادَتَها في الدُّنيا بِتِلكَ الثِّيابِ الفَاضِحَةِ، تِلكَ الثِّيابِ الضَّيَّقَةِ،

فَعَاشَت فِي حَياةِ شَقَاءٍ وضَنْكِ، ونَسِيَت أَو تَنَاسَت حَديثَ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، مَائِلَاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا» رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنهُ.

يا عباد الله، أنظُروا إلى الجَامِعاتِ والحَافِلاتِ، وإلى شَوارِعِ المُسلِمينَ، وأسواقِ المُسلِمينَ، ودَوائِرِ المُسلِمينَ، فإنِّكُم تَجِدونَ المَرأَةَ قد لَبِسَتِ الثِّيابَ الفَاضِحَةَ الطُسِيِّقَةَ، وظَنِّتِ المَرأَةُ أُنِّها إذا خَرَجَت إلى الشَّارِعِ هكذا، وقد سَتَرَت شعرَها، وكَشَفَت عن وَجهِهَا، بأنِّها مُتَحَجِّبةٌ مُلتَزِمَةٌ قَولَ الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لَا أَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله غَفُوراً رَّحِيماً ﴾.

وبِكُلِّ أَسَفٍ ظَنَّ الرِّجُلُ كذلك، بأنَّهُ إذا خَرَجَت زَوجَتُهُ وابنتُهُ هكذا فَهِي مُتَحَجَّبةٌ ومُتَسَتِّرَةٌ، ونَسِي هو وبَناتُهُ وزَوجَتُهُ قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّة، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا». رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه. وقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّة، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ) رواه مالك عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه.

ونَسِيَ الكَثيرُ من الآباءِ والأزواجِ بأنّ المَرأَةَ كُلّها عَورَةٌ من فَرْقِها إلى قَدَمِها، وذلكَ لِقَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَت اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ» رواه الترمذي عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهُ.

## ﴿ يَوْمُ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيه ﴿:

يا عباد الله، كُلُنا رَاعٍ، وكُلُنا مَسؤولٌ عن رَعِيَّتهِ، كُلُّ وَاحِدٍ مَنَّا سَوفَ يُسأَلُ عن زَوجَتِهِ وبَناتِهِ يَومَ القِيامَةِ، لذلكَ يَجِبُ أَن نَعلَمَ ونُعَلِّمَ بَناتِنا ونساءَنا بأَنَّ سَعادَةَ المَرأَةِ تَكُونُ بِحِجَابِها لا بِسُفورِها، سَعادَتُها بالحِجَابِ السَّميكِ الوَاسِع، لا بالضَيِّقِ ولا بالذي يَشِفُّ، هذا هو حِجَابُها الشَّرعِيُّ، والكُلُّ سَوفَ يُسأَلُ عن جِجَاب عِرضِهِ يَومَ القِيامَةِ.

يا عباد الله، تَذَكّروا قَولَ الله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيه \* وَأُمّهِ وَأَبِيه \* وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيه \* لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنُ يُغْنِيه ﴿ وَالْمَصُودُ بِالصَّاحِبَةِ الزَّوجَةُ، سَوفَ تَقُولُ الزَّوجَةُ وهي آخِذَةٌ بِتَلاليبِ زَوجِها: يا ربّ، سَلْهُ لِمَ لَم يأمُرْني بالحِجَابِ وسَوفَ تَقُولُ البِنتُ وهي آخِذَةٌ بِتَلاليبِ أبيها: يا ربّ، سَلْهُ لِمَ لَم يأمُرْني بالحِجَابِ وسَوفَ تَقُولُ البِنتُ وهي آخِذَةٌ بِتَلاليبِ أبيها: يا ربّ، سَلْهُ لِمَ لَم يأمُرْني بالحِجَابِ ؟

يا عباد الله، لقد فُتِنَ شَبابُ الْمُسلِمينَ إلا من رَحِمَ اللهُ تعالى بالنِّساءِ، فلا تَكونوا سَبَباً في فِتنَتِهِم، وذلكَ بِتَقصيرِكُم نَحوَ تَوجيهِ نِسائِكُم وبَناتِكُم إلى الحِجَابِ الشَّرعِيّ.

# السُّفُورُ لَيسَ مُبَرِّراً للنَّظَرِ:

يا شَبَابَ هذهِ الْأُمِّةِ، ويا رِحالَ هذهِ الْأُمِّةِ، إعلَموا بأنَّ الذِّنيا لَيسَت للطَّائِعينَ فَقَط، فهي للطَّائِعينَ وللعَاصِينَ، فإذا رَأَيتُم مَعصِيَةَ العَاصِينَ فاعلَموا بأنَّ ذلكَ لن يَكونَ مُبَرِّراً لَكُم بأن تَعصوا الله تعالى.

إذا رَأَيْتُمُ النِّساءَ خَرَجْنَ كاسِياتٍ عارِياتٍ بِثِيابٍ فَاضِحَةٍ، لا يَعني ذلكَ بأنَّكَم مَعذُورُونَ فِي النَّظُرِ إلَيهِنِّ، وكَيفَ يَظُنُّ الْمُؤْمِنُ هَذا وهوَ يَذْكُرُ قَولَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْعُنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ»؟ رواه الإمام أحمد عن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو رَضِيَ الله عنهُما.

﴿ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾:

يا عباد الله، أُذَكِّرُ نَفسي وإِيَّاكُم بِقُولِ الله تعالى: ﴿ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾.

 يا عباد الله، لقد دَعانا الله عزِّ وجلَّ إلى غَضِّ البَصَرِ قَبلَ حِفْظِ الفَرْجِ، فمن غَضِّ بَصَرَهُ حَفِظَ فَرْجَهُ، ومن وَقَعَ فِي هذهِ المُحالَفَةِ بَصَرَهُ حَفِظَ فَرْجَهُ، ومن وَقَعَ فِي هذهِ المُحالَفَةِ ظَنَّاً منهُ أَنَّهُ قد حَقَّقَ لِنَفسِهِ سَعَادَةً فإنَّهُ مَوهومٌ ورَبِّ الكَعبَةِ.

يا عباد الله، سَمِعتُ كما سَمِعتُم، الكَثيرُ من الشَّبابِ اليَومَ الذينَ أَطلَقوا أَبصَارِهِمْ .. أَبصَارِهِمْ أَبصَارِهِمْ .. أَبصَارِهُم، ولم يَلتَفِتوا إلى قَولِ الله تعالى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ .. لقد تَمَزَّقَت قُلوبُهُم، وتَشَتَّت أَفكارُهُم، وضَيِّعوا أعمارَهُم وأموالَهُم، وتَخَبطوا في الظُّلُماتِ، ورَحِمَ الله تعالى من قال:

كُلُّ الْحَوادِثِ مَبْدَاهَا مِنْ النَّظَرِ \*\*\* وَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْغَرِ الشَّرَرِ

كُمْ نَظْرَةٍ فَتَكَتْ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا \*\*\* فَــتْــكَ الـسِّهَامِ بِلَا قَوْسِ وَلَا وَتَرِ

وَالْعَبْدُ مَا دَامَ ذَا عَيْنٍ يُقَلِّبُهَا \*\*\* فِي أَعْيُنِ الْغِيدِ مَوْقُوفٌ عَلَى خَطِرِ

يَـسُـرُ مُـقَـلَتَهُ مَـا ضَـرَ مُـهـجَتَهُ \*\*\* لَا مَـرْحَـباً بِـسُرُورٍ عَـادَ بِـالضَّرَرِ

## ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونِ ١٠٠٠

يا عباد الله، لقد تَوَهَّمَ الكَثيرُ من الشَّبابِ بأنَّ إطلاقَ البَصَرِ يُحَقِّقُ لَهُم سَعَادَةَ اللَّذِيا، ونَسِيَ أنَّ من وَراءِ هذهِ السَّعَادَةِ المَوهومَةِ سَوفَ يَحصُدُ الحَسْرَةَ والنَّدَامَةَ عاجلاً أم آجلاً.

لقد نَسِيَ الكَثيرُ مَن الشَّبابِ قَولَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْعَيْنُ تَزْنِي، وَالْقَلْبُ يَزْنِي، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا الْقَلْبِ التَّمَنِّي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ مَا هُنَالِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ » رواه الإمام أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ. وقولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يا عَلِي، لَا تُتْبِع النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يا عَلِي، لَا تُتْبِع النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يا عَلِي، لَا تُتْبِع النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يا عَلِي، لَا تُتْبِع النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ اللهُ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عنهُما.

لقد نَسِيَ الكَثيرُ من الشّبابِ اليَومَ بأنّ النّظَرَ إلى ما حَرِّمَ اللهُ تعالى سَهْمٌ من سِهامِ إبليسَ يُوصِلُ العَبدَ إلى ارتِكابِ المُحالَفاتِ الشّرعِيّةِ التي تُوصِلُهُ إلى شَقاءِ الآخِرَةِ والعِيادُ بالله تعالى.

النّظَرُ إلى النّساءِ يُوصِلُ إلى التّعَدّي لِحُدودِ الله عزّ وحلّ، وذلكَ بارتِكابِ العَادَةِ السّرِيَّةِ التي وَقَعَ فيها الكَثيرُ من الشّباب، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون \* إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَت أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين \* فَمَنِ النّتَعَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُو لَئِكَ هُمُ الْعَادُون ﴿ وَقَضاءُ الشّهوَةِ باليّدِ من التّعَدّي على حُدودِ الله تعالى.

النَّظُرُ إلى النِّساءِ قد يُوصِلُ إلى ارتِكابِ الفَاحِشَةِ والعِياذُ بالله تعالى، وقد كَثُرَتِ الفَاحِشَةُ اليَومَ، ونَسِيَ هؤلاءِ الرِّجالُ الذينَ ظُنِّوا أَنَّهُم حَقَّقُوا لأنفُسِهِم سَعَادَةً بارتِكابِ الفَاحِشَةِ قُولَ الله تعالى: ﴿ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً \* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً \* إلا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله غَفُوراً رَّحِيماً ﴾.

يا عباد الله، من المسؤولُ عن التَّعَدِّي لِحُدودِ الله تعالى من قِبَلِ الشَّبابِ؟ ومن المَسؤولُ عن ارتِكابِ الفَواحِشِ؟ المَسؤولُ هو من كانَ سَبَباً في وُقوعِ الشَّبابِ والرِّجالِ في ذلك، وذلك عِندَما يَرى زَوجَتَهُ وبَناتِهِ سَافِراتٍ، كَاسِياتٍ عَارِياتٍ، فلا يَأمُرُهُم بالمَعروفِ ولا يَنهاهُم عن المُنكَرِ.

إحفَظِ الله في جَارِحَةِ البَصَرِ:

يا شَبَابَ هذهِ الْأُمِّةِ، ويا رِجالَها، السَّعيدُ من ألزَمَ نَفسَهُ غَضَّ البَصَرِ، السَّعيدُ من استَحضَرَ دائِماً وأَبَداً قُولَ الله عزِّ وجلّ: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصَّدُورِ﴾.

إذا أرَدْنا حِفْظَ الله تعالى لنا فَلْنَحْفَظِ الله تعالى في جَارِحَةِ البَصَرِ، وإذا أرَدْنا أن يُكرِمَنا الله تعالى بِسَعَادَةِ الدِّنيا ورَاحَةِ البَالِ فيها فَلْنَحْفَظِ الله تعالى في جَارِحَةِ البَالِ فيها فَلْنَحْفَظِ الله تعالى في جَارِحَةِ البَالِ فيها فَلْنَحْفَظِ الله تعالى في جَارِحَةِ البَالِ فيها الله تعالى: ﴿وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَة \* إِلَى رَبِّهَا الله تعالى في جَارِحَةِ البَصَر.

كما تَدينُ ثُدانُ:

يا عباد الله، الجَزاءُ من جنسِ العَمَلِ، وكما تَدينُ تُدانُ، فمن أُطلَقَ بَصَرَهُ ولم يَعبَأْ بِتَوجيهِ الله تعالى لهُ، ولا بِتَوجيهِ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فلا يَلومَنِّ إلا نَفسَهُ إذا وَقَعَ في شَقاءٍ دُنيَوِيٍّ وأُخرَوِيٍّ.

من يَرضَى أَن يَنظُرَ الرِّحالُ إلى مَحارِمِهِ نَظرَةَ شَهوَةٍ، نَظرَةَ حِيانَةٍ؟ من يَرضَى أَن تُرتَكَبَ الفَاحِشَةُ فِي مَحارِمِهِ؟ رَحِمَ اللهُ تعالى الإمامَ الشَّافِعِيِّ القائِلَ:

عِفُّوا تَعِفَّ نِساؤُكُم فِي الْمَحرَمِ \*\*\* وَتَجَنَّبُوا ما لا يَلِيقُ بِمُسلِمِ

إِنَّ السِرِّنا دَينٌ فإن أُقررَضْتَهُ \*\*\* كَانَ الوَفَا من أَهلِ بَيتِكَ فَاعلَمِ

يا هَاتِكَاً حُرَمَ الرِّجالِ وقَاطِعاً \*\*\* سُبُلَ المُوَدَّةِ عِشْتَ غَـيرَ مُـكَـرِّمِ

لو كُنتَ حُرًّا من سُلالَةِ مَاجِدٍ \*\*\* مَا كُنتَ هَــتَّاكًا لِحُرمَــةِ مُــسلِـمِ

مَن يَزِنِ يُزِنَ بِهِ ولو بِحِدَارِهِ \*\*\* إِن كُنتَ يا هذا لَبيباً فَافَهُم

حاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عباد الله، سَعَادَةُ الدُّنيا وسَعَادَةُ الآخِرَةِ فِي طَاعَةِ الله عزِّ وجلّ، لا فِي مَعصِيَتِهِ، لِنُوَجَّهْ أَزُواجَنا وبَناتِنا إلى الحِجابِ الشَّرعِيِّ، ونَزجُرْهُم عن لِبسِ الثِّيابِ الفَاضِحَةِ الضَّيِّقَةِ التي تَجعَلُ من المَرأَةِ كَاسِيَةً عَارِيَةً.

لِنُلزِمْ أَنفُسَنا وأبناءَنا غَضَّ البَصَرِ، فإن عَصَتِ الْمَرَأَةُ رَبِّها في ثِيابِها فلا نَعصِ اللهَ تعالى نَحنُ في النَّظَرِ إلَيها.

أَيُّهَا الشَّبَابُ، كونوا على يَقينِ بأنَّ هُناكَ الكَثيرَ من الشَّبابِ قد صَانوا أبصارَهُم عن مَحارِمِ الله تعالى، وحَفِظوا جَارِحَةَ البَصرِ من المُخالَفاتِ الشَّرعِيَّةِ فَحَفِظَهُمُ اللهُ تعالى، هؤلاءِ قد حَقَّقُوا لأنفُسهِم سَعَادَةَ الدُّنيا، وإن شاءَ اللهُ سَيَحَقِّقونَ لأنفُسهِم سَعَادَة الدُّنيا، وإن شاءَ اللهُ سَيَحَقِّقونَ لأنفُسهِم سَعَادَة الدُّنيا، وإن شاءَ اللهُ سَيَحقِقونَ لأنفُسهِم سَعَادَة الآخِرَةِ، وذلكَ بالنَّظَرِ إلى وَجْهِ الله تعالى.

يا عباد الله، من منّا يَرضَى أن يَندَرِجَ تَحتَ قَولِ الله تعالى: ﴿كَلا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُون﴾؟ ومن منّا يَرضَى أن يُحرَمَ لَذَّةَ النَّظَرِ إلى وَجْهِ الله تعالى الكَريمِ؟ فَعَلَينا بِغَضِّ البَصَرِ وحِفْظِ الفَرْجِ.

أَسَالُ الله تعالى بِشَبابِ الْأُمَّةِ الطَّاهِرِينَ، وبالنِّساءِ الطَّاهِراتِ العَفيفاتِ اللهُ الله تعالى بِشَبابِ الْأُمَّةِ عالى اللهُمَّةِ عاجِلاً غَيرَ آجِلِ. آمين. النُّمَّةِ عاجِلاً غَيرَ آجِلِ. آمين.

\*\* \*\* \*\*

#### ٣٧١ خطبة الجمعة: سعادة العبد باطمئنان قلبه

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عباد الله، لا يُمكِنُ للإنسانِ أن يَعيشَ حَياتَهُ الإنسانِيَّةَ الْمُكَرِّمَةَ، حَياةَ السَّعَادَةِ والطَّمَأْنينَةِ، حَياةَ الرِّقِيِّ والأمنِ والأمانِ، إلا في ظِلِّ الإيمانِ بالله عزِّ وجلّ، والإيمانِ بالله عزِّ وجلّ، والإيمانِ بيوم القِيامَةِ.

وإذا تَجَرِّدَ العَبدُ عن الإيمانِ بالله عزِّ وحلَّ، والإيمانِ بالقَضَاءِ والقَدَرِ، والإيمانِ بِيَومِ القِيامَةِ، عاشَ عِيشَةَ الشَّقاءِ والعَذابِ والضَّنكِ في الحَياةِ الدُّنيا، وذلكَ لِقَولِهِ تعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً ﴾. وأمَّا في الآخِرَةِ فهوَ من أشقى

خَلْقِ الله تعالى، قال تعالى: ﴿وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى \* قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً \* قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى ﴾.

سَعَادَةُ العَبدِ باطمئنانِ قَلبهِ:

يا عباد الله، سَعَادَةُ العَبدِ الْمؤمِنِ باطمئنانِ قَلبِهِ، لأَنَّ القَلبَ هُوَ السُّلطانُ على الجَوارِحِ كُلِّها، فإذا اطمأنَّ القَلبُ اطمأنَّتِ الجَوارِحُ، وإذا اضطَرَبَ القَلبُ اضطَرَبَتِ الجَوارِحُ. الجَوارِحُ.

واطمئنانُ القَلبِ لا يَكونُ إلا بأمرٍ واحِدٍ، بَيَّنَهُ لنا مَولانا عزِّ وجلّ في كِتابِهِ العَظيمِ بِقُولِهِ: ﴿ اللهُ تَطْمَئِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللهُ أَلا بِذِكْرِ اللهُ تَطْمَئِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللهُ أَلا بِذِكْرِ اللهُ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ ﴾.

اطمئنانُ القَلب لن يَكونَ بِحَياةٍ مَادِّيَّةٍ واسِعَةٍ.

اطمئنانُ القَلبِ لن يَكونَ بسيادَةٍ ولا رِيَادَةٍ.

اطمئنانُ القَلبِ لن يَكُونَ بِسَكَنٍ فَارِهٍ، ولا بِمَركوبٍ فَحْمٍ.

اطمئنانُ القَلب لن يَكونَ بنَيْل أعلى المراتِب الدُّنيويَّةِ.

اطمِئنانُ القَلبِ لن يَكونَ بأيّ عَرَضِ من أعراضِ الدُّنيا. • •

يا عباد الله، اطمئنانُ القَلبِ لا يَكونُ إلا بِذِكْرِ الله تعالى، فمن اطمَأَنَّ قَلْبُهُ بِذِكْرِ الله تعالى، فمن اطمَأَنَّ قَلْبُهُ بِذِكْرِ الله تعالى فهوَ في أمنٍ وأمانٍ، فلا يَخافُ إذا خافَ النَّاسُ، ولا يَحزَنُ إذا حَزِنَ النَّاسُ. النَّاسُ.

#### يا صَاحِبَ الابتِلاء:

يا عباد الله، أقولُ لِكُلِّ صَاحِبِ ابتِلاءِ، وخاصَّةً في هذهِ الأَزْمَةِ القَاسِيَةِ: اِحعَلْ قَلْبَكَ مُطمَئِنَّا، وذلكَ من خِلالِ ذِكْرِكَ لله تعالى، لأَنّهُ يَقُولُ: ﴿ أَلا بِذِكْرِ الله تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ ﴾.

يا صَاحِبَ الابتِلاءِ، اِرجِعْ إلى كِتابِ رَبِّكَ عزِّ وحلّ، الذي آمَنتَ به بأنَّهُ مُنَزِّلُ من الله عزِّ وجلّ على قَلبِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، الله عز وجلّ على قلب سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، اِرجِعْ إلى كِتابِ رَبِّكَ عز وجلّ لِتَجِدَ فيهِ الشَّلوانَ لابتِلائِكَ.

أُولاً: ﴿ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلا أَن يَشَاء اللهُ رَبُّ الْعَالَمِين ﴾:

يا عباد الله، ألا بِذِكْرِ الله تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب، ومن ذِكْرِ الله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلا أَن يَشَاء اللهُ رَبُّ الْعَالَمِين﴾. فيا صَاحِبَ الابتِلاءِ، لا تَظُنَّ أنّ زَيداً وعَمرواً من النّاسِ هُما الفَاعِلانِ حَقيقَة، بل كُنْ على يَقينٍ بأنّ الفَاعِلَ الحَقيقِيِّ إِنّما هوَ اللهُ تعالى.

فَالْمَشْيَئَةُ العُلْيَا هِيَ النَّافِذَةُ، ومَشْيَئَةُ الله تعالى هيَ العُلْيَا، ولا يُمكِنُ للعَبدِ أن يَفعَلَ فِعلاً إلا إذا شاءَ اللهُ تعالى لهُ أن يَفعَلَهُ.

ثانياً: ﴿ وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ﴾:

يا عباد الله، ألا بِذِكْرِ الله تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب، ومن ذِكْرِ الله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ﴾. فيا صَاحِبَ الابتِلاءِ، لو شاءَ رَبُّكَ لَشَلَّ أطرافَ الذي أساءَ إلَيك، لو شاءَ رَبُّكَ لَشَلَّ أطرافَ الذي أساءَ إلَيك، لو شاءَ رَبُّكَ لأطفأ النَّار، لو شاءَ رَبُّكَ أن لا يَصِلَكَ الضَّرِّ فلن يَصِلَكَ، تَدَبَّرْ قُولَ الله تعالى في حَقِّ سَيِّدِنا إبراهيمَ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الأَخْسَرِين ﴾.

فمن كَيدِهِم: ﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴿ وَشَاءَ رَبِّكَ أَن لَا يَكونَ ذَلكَ، فقال: ﴿ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلَى إِبْرَاهِيم ﴾ .

فيا صَاحِبَ الابتِلاءِ، لا تَنسَ قُولَ الله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ﴾. وقُولَ النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ ﴾ رواه الترمذي عن ابن عَبَّاسٍ بِشَيْءٍ لَمْ عَنهُما.

ثَالثاً: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر ﴿:

يا عباد الله، أَلا بِذِكْرِ الله تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب، ومن ذِكْرِ الله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾. فيا صَاحِبَ الابتِلاءِ، تَذَكَّرْ هذهِ الآيةَ الكَريمَة، واعلَمْ بأنّ البَلاءَ

الذي نَزَلَ بكَ هوَ بِخَلْقِ الله تعالى وبِقَدَرِهِ تَبَارَكَ وتعالى، وهذا الخَلقُ والقَدَرُ بحِكَمَةٍ بَالِغَةٍ.

يا صَاحِبَ الابتِلاءِ، اِحْمَدِ اللهُ تعالى بأنّك مَظلومٌ ولَستَ ظَالِماً، وأنّكَ مَسروقٌ ولَستَ سَارِقاً، وأنّكَ مَقهورٌ بِغيرِ حَقٍّ ولَستَ قَاهِراً بِغيرِ حَقٍّ. ولَستَ سَارِقاً، وأنّكَ مَقهورٌ بِغيرِ حَقٍّ ولَستَ قَاهِراً بِغيرِ حَقٍّ. رابعاً: ﴿إلا فِي كِتَابِ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا﴾:

يا عباد الله، ألا بِذِكْرِ الله تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب، ومن ذِكْرِ الله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسيِر﴾.

يا صَاحِبَ الابتِلاءِ، اِعلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ هُوَ فِي كِتَابِ عِندَ الله عزِّ وَجلَّ قَبلَ أَن يَنزِلَ بكَ مَا نَزَلَ، وتَذَكَّرْ أَنَّ مِن أَركَانِ الإِيمانِ أَن تُؤمِنَ بالقَدَرِ خَيرِهِ وشَرِّهِ مِن الله عزِّ وَجلّ، واعلَمْ بأنّ القَضَاءَ إِن كَانَ شَرَّا فِي الظّاهِرِ، فَهُوَ خَيرٌ فِي البَاطِنِ بالنّسبَةِ للعَبدِ المُؤمِنِ، قَالَ تَعالى: ﴿ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُو خَيرٌ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾.

خامساً: ﴿سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً ﴾:

يا عباد الله، ألا بِذِكْرِ الله تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب، ومن ذِكْرِ الله تعالى: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجَيداً \* وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّمْدُوداً \* وَبَنِينَ شُهُوداً \* وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيداً \* ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيد \* كَلا إِنَّهُ كَانَ لاَيَاتِنَا عَنِيداً \* سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً ﴾.

يا صَاحِبَ الابتِلاءِ، أَمَا يُرضيكَ خِطابُ الله عزِّ وحل لِسَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي أَمَرَهُ اللهُ تعالى بالصَّبْرِ بِقَولِهِ: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلا بالله وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُون \* إِنَّ اللهَ مَعَ صَبْرُكَ إِلا بالله وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُون \* إِنَّ اللهَ مَعَ النَّذِينَ اللهَ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُون \* إِنَّ اللهَ مَعَ النَّذِينَ اللهُ عَمْ مُحْسِنُون ﴾. ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً \* وَجَعَلْتُ لَهُ اللهِ مَمْدُوداً \* وَبَعِيداً \* وَمَهَدتُ لَهُ تَمْهِيداً \* ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيد \* كَلا إِنَّهُ كَالاً مَمْدُوداً \* وَبَنِينَ شُهُوداً \* وَمَهَدتُ لَهُ تَمْهِيداً \* ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيد \* كَلا إِنَّهُ كَانَ لاَيَاتِنَا عَنِيداً \* سَأَرْهُوقُهُ صَعُوداً ﴾؟

أَمَا يُرضيكَ أَن يَكُونَ اللهُ عزِّ وجلَّ وَكيلاً لكَ، حيثُ يَنتَقِمُ من خَصمِكَ يَومَ اللهُ عزِّ وجلَّ عن عَصمِكَ يَومَ اللهُ عزِّ وجلَّ؟ القِيامَةِ إِن ماتَ بغَير تَوبَةٍ، وهو مُستَحِلُ ما حَرَّمَ اللهُ عزِّ وجلَّ؟

أَمَا يُرضيكَ أَن يَكُونَ الظَّالِمُ الْمُستَحِلُّ لمَا حَرَّمَ اللهُ تعالى أَنَّهُ في النَّارِ، وهو يَسمَعُ النِّدَاءَ: «يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ» رواه الشيخان عن أبي سَعيدٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ. والعِياذُ بالله تعالى من ذلك؟

خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_

يا عباد الله، ألا بِذِكْرِ الله تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب، ومن أعظَمِ أنواعِ الذِّكْرِ تِلاوَةُ القُرآنِ العَظيم، ولْتَكُنْ قِراءَتُنا بِتَدَبِّرٍ، لَعَلَّ هذا العَظيم، ولْتَكُنْ قِراءَتُنا بِتَدَبِّرٍ، لَعَلَّ هذا

القَلبَ المُضطَرِبَ أَن يَطمَئِنَ بِذِكْرِ الله تعالى، فإذا اطمَأَنَّ تَحَقَّقَتِ السَّعَادَةُ في الحَياةِ الدُّنيا إِن شاءَ اللهُ تعالى.

يا عباد الله، سَعَادَتُنا لَيسَت في الأموالِ، ولا في المُسَاكِنِ، ولا في المُصَانِعِ والمُعَامِلِ، ولا في المُركوباتِ؛ سَعَادَتُنا بالإيمانِ، والإيمانُ في القَلبِ، والقَلبُ لا سُلطَانَ لأحَدٍ عَلَيهِ إلا لله تعالى.

فمن أسعَدَهُ اللهُ تعالى بِبَرَكَةِ الإيمانِ من ذا الذي يَستَطيعُ أن يُشقِيَهُ، ومن أشقاهُ اللهُ تعالى بِنَزْع الإيمانِ من قلبِهِ من ذا الذي يُسعِدُهُ؟

الطَمَئِنِّ يَا صَاحِبَ الابتِلاءِ بأنَّ الفَاعِلَ الحَقيقِيِّ إِنَّمَا هُوَ اللهُ عزِّ وجلَّ.

أَسَأَلُ اللهَ تَعَالَى أَن يُكرِمَنا بِإِيمَانٍ لا يَتَزعزَعُ، وبِقُرِّةِ عَينٍ لا تَنقَطِعُ، وبِمُرافَقَةِ سَيِّدِنا مُحَمِّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي أَعلى جِنانِ الخُلدِ، وأن يَكشِفَ الغُمِّة عن هذهِ الأُمِّة، وأن لا يُحَمِّلنا ما لا طَاقَة لنا به. آمين.

\*\* \*\* \*\*

# ٣٧٢ـ خطبة الجمعة: ارْتَحَلَت الدُّنْيَا مُدْبِرَةً

مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عباد الله، يا أصحابَ القلوبِ المُنكَسِرَةِ، يا من دَمَعَت عُيونُهُم، وبَكَت قُلوبُهُم، يا من ابتَلاهُمُ الله تعالى بالمَصَائِبِ والشّدائِدِ في هذهِ الأزمَةِ التي تَمُرُّ على هذا البَلَدِ الحَبيبِ، هَوِّنوا على أنفُسِكُم بِمَعرِفَتِكُم بأنّكُم ما خُلِقْتُم في هذهِ الحَياةِ الدُّنيا من أجلِ الخُلودِ فيها، ولا من أجل الرّاحَةِ والطّمَأنينَةِ فيها.

هَوِّنوا على أَنفُسِكُم، وذلكَ بِنَظَرِكُم إلى الآخِرَةِ التي ارتَحَلَت إلَينا مُقبِلَةً، ونَحنُ ارتَحَلنا إليها مُقبِلينَ، هَوِّنوا على أَنفُسِكُم بِنَظَرِكُم إلى دَارِ البَقاءِ.

#### ارْتَحَلَّت الدُّنْيَا مُدْبرَةً:

يا عباد الله، روى الإمام البحاري عن سَيِّدِنا عَلِيٍّ رَضِيَ الله عنه قال: ارْتَحَلَت اللهُ عباد الله عنه وارْتَحَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةً، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ اللهُ نَيَا مُدْبِرَةً، وَالْ تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ، وَغَداً حِسَابُ وَلَا عَمَلٌ.

يا عباد الله، كَأَنَّ سَيِّدَنا عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عنهُ يُواسِينا في هذهِ الأزمَةِ، يُواسِي اللهُ عنهُ يُواسِينا في هذهِ الأزمَةِ، يُواسِي أصحابَ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

بالله عَلَيكُم، أَمَا يَجِدُ أَحَدُنا سُلُواناً في هذا الكَلامِ الذي صَدَرَ من العَارِفِ بالله تعالى سَيِّدِنا عَلِيِّ رَضِيَ الله عنهُ؟

لقد استَقَى هذهِ الحِكمَةَ من كَلامِ رَبِّنا عزَّ وجلَّ، وإنِّي على ثِقَةٍ بأنَّنا لو قَرَأنا القُرآنَ العَظيمَ بِتَدَبُّرٍ لَوَجَدْنا فيهِ الشِّفاءَ لما في صُدورِنا من هَمٍّ وغَمٍّ وكربٍ وحُزنٍ.

لقد استَمَدِّ سَيِّدُنا عَلِيٌّ رَضِيَ الله عنهُ هذهِ الحِكمَةَ من قَولِهِ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ الله حَقُّ فَلا تَغُرَّنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَكُم بالله الْغَرُور \* إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِير ﴾.

الدُّنيا قَنطَرَةٌ:

يا عباد الله، لقد لَعِبَ الشّيطانُ بالنّاسِ، وأوقَعَ بَينَهُمُ العَدَاوَةَ والبَغضاءَ في هذهِ الحَياةِ الدُّنيا حتَّى اقتَتَلوا فيما بَينَهُم، فَسَفَكوا الدِّماءَ البَريئَة، واستَحَلُّوا الأعراضَ والأموالَ، وما ذاكَ إلا من دَعوَةِ الشّيطانِ لَهُم لِيكونوا من أصحابِ السّعيرِ، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُريدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ﴾.

يا عباد الله، كونوا على يَقينِ بأنّ الدُّنيا قَنطَرَةٌ تَمُرُّونَ من تَحتِها حتِّى يَكونَ القَرارُ إمَّا فِي جَنَّةٍ وإمِّا فِي نارٍ والعِياذُ بالله تعالى، فهي مَمَرٌّ إلى مَقَرٍّ، فلا تُتعِبوا أنفُسَكُم فِي دارِ المَمرِّ، فلن تَستَقِرُّوا فيها، بل القرارُ هُناك.

إِحِعَلْ هَمِّكَ واهتِمامَكَ بأن يَكُونَ قَرارُكَ في جَنِّةٍ عَرضُها السَّماواتُ والأرضُ، ولا تَجعَلْ هَمِّكَ واهتِمامَكَ في هذهِ الدِّنيا، ولا يَنكَسِرْ قَلبُكَ من أَجلِها، لأنّ اللهَ تعالى ابتلانا في هذهِ الحِّياةِ الدِّنيا، فَزَيَّنها للنَّاظِرينَ إلَيها، وحَبِّبَ الحَيرَ لِقُلوبِ تعالى ابتلانا في هذهِ الحَياةِ الدِّنيا، فَزَيَّنها للنَّاظِرينَ إلَيها، وحَبِّبَ الحَيرَ لِقُلوبِ العِبادِ اختِباراً وابتِلاءً، فقال: ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْحَيْرِ لَشَدِيد ﴾. ثم ابتلاهُ واختَبَرَهُ، هل يَطمئن لِللهُ الفَانيَةِ أم إلى البَاقِيَةِ؟

ماذا يَضُرُّكَ لو فَاتَتْكَ الدُّنيا؟

يا عباد الله، ماذا يَضُرُّنا لو فَاتَتْنا الدُّنيا ونَحنُ من أهلِ الجَنَّةِ فِي الآخِرَةِ إِن شَاءَ اللهُ تعالى، وماذا تُساوي الدُّنيا فِي الآخِرَةِ؟

روى ابن ماجه عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُسْتَوْرِدَ أَخَا بَنِي فِهْرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُسْتَوْرِدَ أَخَا بَنِي فِهْرٍ يَقُولُ: «مَا مَثَلُ يَقُولُ: «مَا مَثَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مَثَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مَثَلُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْلُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَعِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عِلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

فَالدُّنِيا بِجَانِبِ الآخِرَةِ لا تُساوي شَيئاً، ولا تَعدِلُ عِندَ الله جَناحَ بَعوضَةٍ، ماذا يَضُرُّكَ لو فَاتَتْكَ الدُّنيا وأنتَ من أهلِ الجَنَّةِ، وأقَلُّ وَاحِدٍ من هذهِ الأُمَّةِ لهُ في الجَنَّةِ بِقَدْرِ الدُّنيا وعَشْرِ أمثالِها.

ماذا يَضُرُّكَ إذا مَرِّتِ الأزمَةُ عَلَيكَ ولم تُصَبُّ في دِينِكَ وإيمانِكَ

ماذا يَضُرُّكَ فِي الأَرْمَةِ إِذَا كَانَ إِيمَانُكَ بِالله تعالى رَاسِخًا فِي قَلْبِكَ رُسوخَ الجِبالِ الرِّاسِياتِ؟

ماذا يَضُرُّكَ فِي الأزمَةِ إذا كانت صِلتُكَ مَعَ الله تعالى جَيَّدَةً؟

ماذا يَضُرُّكَ فِي الأَزْمَةِ إِذَا كُنتَ تَشْعُرُ بِأَنَّ الله تعالى رَاضٍ عَنك؟

ماذا يَضُرُّكَ فِي الأزمَةِ إذا كُنتَ تَشعُرُ بأنِّكَ مَظلومٌ ولستَ بِظَالِمٍ؟

يا عباد الله، صَحيحٌ نَحنُ نَتَأَلَّمُ لما يَجري، والقَلبُ حَزينٌ، والعَينُ دَامِعَةٌ، ولكن؛ لِنَكُنْ على حَذَرٍ من أن تَمَسَّ هذهِ الأزمَةُ قُلوبَنا التي هي مَحَطَّةُ الإيمانِ بالله تعالى، والإيمانِ بيَومِ القِيامَةِ.

#### «وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجلُونَ»:

يا عباد الله، إصبروا وصَابِروا في هذهِ الحَياةِ الدُّنيا، وفي هذهِ الأزمَةِ خَاصَّةً، وكونوا على حَذَرٍ من تَزَعْزُعِ الإيمانِ في قُلوبِكُم، روى الإمام البخاري عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ رَضِيَ الله عنهُ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ.

قُلْنَا لَهُ: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا، أَلَا تَدْعُو الله لَنَا؟

قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ، فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ، فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَب، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، والله لَيُتِمَّنَّ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَب، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، والله لَيُتِمَّنَ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا الله، أو الله أَلْ الله الله أَلْ الله أَلِ الله أَلْ الله الله أَلْ الله أَلْ الله أَلْ الله أَلْ الله أَلْ الله الله أَلْ الله الله أَلْ الله الله أَلْ الله أَلْ الله أَلْ الله أَلْ الله أَلْ الله أَلْ الله الله أَلْ الله الله الله أَلْ الله أَلْ الله الله أَلْ الله الله أَلْ الله أَلْ الله أَلْ الله أَلْ الله الله أَلْ الله أَلْ الله أَلْ الله الله أَلْ الله أَلْ أَلْ الله أَلْ الله أَلْ أَلْ الله أَلْ أَلْ الله أ

فكونوا على يَقينٍ بأنّ ما يَجري اليَومَ هوَ لِصَالِحِ الْأُمِّةِ الْمُحَمِّدِيَّةِ، بِشَرطِ أَن لا يَتزعْزَعَ الإيمانُ، وبِشَرطِ أَن لا نُحِلّ ما حَرِّمَ الله تعالى، ولا نُحَرِّمَ ما أَحَلّ الله تعالى، وبشَرطِ أَن نَضبِطَ أَنفُسَنا بالأخلاقِ المُحَمِّدِيَّةِ، وأَن لا تُحرِجَنا هذهِ الأزمَةُ عن الأخلاقِ المُحَمِّدِيَّةِ عِندَ الله تعالى إلى الأخلاقِ المُذمومَةِ التي لا يُحِبِّها الله تعالى، فلا تَستَعجلوا.

لا تَحمَعوا على أنفُسكُم مُصيبَتين:

يا عباد الله، يا أصحاب الابتلاءات والمصائب، لا تَجمَعوا على أنفُسِكُم مُصيبَتين، مُصيبَتين، مُصيبَة الأزمَة ونتائِجَها مَعَ مُصيبَة الأخلاق السيِّبَة، كونوا على حَذرٍ من سُوءِ الأخلاق مَعَ نِسائِكُم وأبنائِكُم ومَعَ الآخرين، لِتَتَجَلّى الأخلاق المُحمَّديَّة فيكُم في هذهِ الأزمَةِ مَعَ من تُعايشوهُم، واذكروا وصييَّة سيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وَسَلَّمَ في الحَديثِ الشَّريفِ الذي رواه الإمام الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وَسَلَّمَ في الحَديثِ الشَّريفِ الذي رواه الإمام أحمد عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ الله عنه قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَخْبِرْنِي بِفُواضِلِ الله، أَخْبِرْنِي بِفُواضِل

فَقَالَ: «يَا عُقْبَةُ، صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ».

كونوا من أبناء الآخِرَةِ:

يا عباد الله، كونوا من أبناء الآخِرَةِ، كما أوصانا بذلك سَيِّدُنا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عنهُ، واعمَلوا لما بَعدَ المَوتِ، ولا تَكونوا كالذينَ عَمِلوا لما قَبلَ المَوتِ، فأحَلُو الحَرامَ ، وحَرِّموا الحَلالَ، وسَفَكوا الدِّماءَ، وسَلَبوا الأموالَ، هؤلاء لَيسُوا بِعُقلَاء، هؤلاءِ ما فَكَّرُوا بِمَا بعدَ المَوتِ، هؤلاءِ كأنَّهُم ما سَمِعُوا قَولَ سَيِّدِنَا رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وَسَلَّمَ «الكيِّس مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِما بَعْدَ الْموْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَه هُواهَا، وتمتَّى عَلَى اللهِ الأَماني» رواه التِّرْمِذيُّ عن اللهِ الْماني» رواه التِّرْمِذيُّ عن شَدَّادِ بْن أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ.

حاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عباد الله، هُوِّنُوا على أنفُسِكُم فَالعُمُرُ قَصِيرٌ، والمُوتُ آتٍ لا مَحَالَة، فلا تَجعَلُوا مِنَ الأزمَةِ مُبَرِّرًا لَكُم لاتِبَاعِ الأهواءِ والشَّهَوَاتِ، لنَضْبِطَ أنفُسنَا بِضَوَابِطِ الشَّرِيعَةِ فِي الأزمَةِ كَمَا ضَبَطنَاهَا فِي أيامِ الرَّخاءِ، ومَن لم يَضبِط نَفسَهُ بِضَوابِطِ الشَّرِيعَةِ فِي الأزمَةِ كَمَا ضَبَطنَاهَا فِي أيامِ الرَّخاءِ، ومَن لم يَضبِط نَفسَهُ بِضَوابِطِ الشَّرِيعَةِ فِي أيامِ الرَّخاءِ والشَّدائِدِ خَسِرَ الدُّنيَا والآخِرَةِ.

احتَسبُوا الأمرَ عندَ اللهِ تعالى، وتَضرَّعُوا إلى اللهِ تعالى أن لا يُحَمِّلنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وأن يَكشِفَ عَنَّا هذَا الكَربَ العَظِيمَ، وأن يَكشِفَ عَنَّا هذَا الكَربَ العَظِيمَ، وأن يَكشِفَ عَنَّا هذَا الكَربَ العَظِيمَ، وأن يُهيئ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ أمرًا رَشَداً.

أسألُ الله تعالى أن يُهَيئ لِهَذِهِ الأُمَّةِ رِجَالاً عَاقِلِينَ، لا يَنظُرُونَ إلى شَرقٍ ولا إلى غَربٍ، وأن يُصلِحُوا بَينَ المُتَقَاتِلِينَ، ولعَلَّهُم يَصطَلِحُونَ مَعَ اللهِ تعالى، رَجَاءَ أن يُحرِجَنَا الله تعالى مِن هذِهِ الأزمَةِ وَلَم يَمَسَّ دِينَنَا وإيمَانَنَا بضُرِّ.

يا عباد الله، اصبِرُوا وصَابِرُوا وتَذَكَّرُوا قولَ الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اللهُ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

# **٣٧٣ خطبة الجمعة: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟** مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عباد الله، ابتِلاءاتُ الله تعالى لِعِبادِهِ ولِخُلْقِهِ في هذهِ الحَياةِ الدُّنيا سُنَةٌ كُونِيَةُ مُؤكَدَةٌ لا تَتَخَلَّفُ ولا تَتَوَقَّفُ في لَحظَةٍ من اللَّحَظاتِ، وهي تَجري على المُؤمِنينَ كما تَجري على الكَافِرينَ، وتَجري على الطّائِعينَ كما تَجري على العَاصِينَ، قال تعالى: ﴿ الْمُ \* أُحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ \* وَلَقَدْ فَتَنَّا اللهُ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبينِ .

والابتِلاءات من الله تعالى تَارَةً تَكُونُ بِالخَيرِ، وَتَارَةً أُخرَى تَكُونُ بِالشَّرِّ فِيمَا يَبدُو لِنا، قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الإِنسَانُ إِذَا لَنا، قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن \* وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ مَا ابْتَلاهُ رَبِّي أَكْرَمَن \* وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ مِا ابْتَلاهُ وَيَقُولُ رَبِّي أَكُونُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن \* وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ وَرُقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن \* كَلا ﴿ . فَالابتِلاءاتُ سُنَةٌ مَاضِيَةٌ لا تَتَوَقّفُ، فَتَارَةً تَكُونُ بِالشَّرِّ.

#### أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟ أَلَا تَدْعُو الله لَنَا؟:

يا عباد الله، أشَدُّ النَّاسِ ابتِلاءً هُمُ الأنبِياءُ والمُرسَلونَ والصِّدِّيقونَ والصَّالِحونَ من هذهِ الأُمَّةِ، ومِصداقُ هذا ما جاءَ في الأحادِيثِ الشَّريفَةِ، فَلْيَسْمَعْ أصحَابُ

الابتلاءات اليومَ الذينَ ابتَلاهُمُ الله عزّ وجلّ بِنَوعٍ من أنواعِ الابتِلاءاتِ، لِيَسْمَعْ من تَهَدّمَ بَيتُهُ، ومن سُفِكَ دَمُهُ، ومن سُلِبَ مَالُهُ، لِيَسْمَعْ هؤلاءِ وأمثَالُهُم حَديثَ سَيّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّهُم يَجِدونَ لأنفُسِهِم سُلواناً.

روى الإمام البخاري عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ.

قُلْنَا لَهُ: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟ أَلَا تَدْعُو الله لَنَا؟

 فلا يَضِقُ صَدْرُكَ في هذهِ الأزمَةِ، لقد سَأَلَ الصَّحبُ الكِرامُ رَضِيَ اللهُ عنهُم سَيِّدَنا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَن يَستَنصِرَ لَهُم، وأَن يَدعُوَ اللهُ تعالى لَهُم من شِدَّةِ الأزمَةِ التي مَرِّت عَليهِم، فقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ما قالَ.

### نَتيجَةُ الْمؤمِنِ بَعدَ الأزمَةِ:

يا عباد الله، الأزمَةُ لا بُدِّ إلا وتَنتَهي، والأمنُ سَيَعودُ بإذنِ الله تعالى، والمِحنَةُ والأَزمَةُ مهما طَالَ أَمَدُها فهوَ قَصِيرٌ، والفَرَحُ آتٍ لا مَحَالَةَ إن شاءَ الله تعالى، والمُؤمِنُ سَيَحرُجُ من هذهِ الأزمَةِ بإذنِ الله تعالى وهوَ أصلَبُ عُوداً، وأقوَى قلباً، وأكثَرُ إيماناً واطمئناناً.

نَعَم يا عباد الله، المُؤمِنُ يَعتَريهِ الْحَوفُ، ويُصيبُهُ القَلَقُ والضِّيقُ، ويَشعُرُ بالأسَى والحُزنِ، فَقَلبُهُ يَحزَنُ لما يَحرِي، وعَينُهُ تَدمَعُ لما حَلّ بالأُمَّةِ، ولكنّهُ صَابِرٌ مُحتَسِبٌ ثَابِتٌ ثُبوتَ الرِّاسِياتِ، لا يَتزعزعُ ولا يَتغيِّرُ، ولا يَتلاعَبُ بِكِتابِ الله تعالى، ولا بِسُنّةِ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ولا يَتَلاعَبُ بِلأَحكامِ الله تعالى، ولا يَتلاحَبُ بالأحكامِ الله تعالى، ولا يَتلاحَبُ بالأحكامِ الله تعالى، ولا يَتلاحَبُ بالأحكامِ الله تعالى، ولا يَتلاعَبُ وانقيادُ لأمرِ الله تعالى، ولأمرِ سَيِّدِنا رَسولِ يَخرُجُ عن جَادِّةِ الصِّوابِ، كُلُّهُ اتِباعٌ وانقيادُ لأمرِ الله تعالى، ولأمرِ سَيِّدِنا رَسولِ يَخرُجُ عن جَادِّةِ الصِّوابِ، كُلُّهُ اتِباعٌ وانقيادُ لأمرِ الله تعالى، ولأمرِ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

بل ويَزدادُ حُبًا لله عزِّ وجلّ، وحُبًا لِسَيّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ، فَذَرّاتُهُ تُحِبُّ وتَعشَقُ مَولاهُ الفَعِّالُ لما يُريدُ.

#### فَوَعِزِّتِكَ إِنَّكَ لَتَعلَمُ أَنَّ قَلِي يُحِبِّكَ:

يا عباد الله، أنظُروا إلى سَلَفِنا الصَّالِحِ إذا حَلَّت بِهِمُ الشَّدَائِدُ كَيفَ يَكُونُ حَالُهُم، فَهذا سَيِّدُنا مُعاذُ بنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ حِينَ اشْتَدِّ به نَزْعُ المُوتِ، فَنُزِعَ نَزْعاً لم يُنْزَعْهُ أَحَدُ، وكانَ كُلَّما أفاقَ من غَمْرَةٍ فَتَحَ عَينَيهِ ثمِّ قالَ: رَبِّ احْنُقْنِي خَنقَتك، فَوَعِزِّتِكَ إِنَّكَ إِنَّكَ لَتَعلَمُ أَنَّ قَلِيي يُحِبِّكَ. رواه البزار.

يا عباد الله، قالَ سَيِّدُنا مُعاذُ رَضِيَ اللهُ عنهُ هذهِ الكَلِمَةَ وهوَ في أَزمَةٍ شَديدَةٍ، وهوَ في الزمَةِ شَديدَةٍ، وهوَ في سَكَراتِ المَوتِ التي لا يَعرِفُ حَقيقَتَها إلا اللهُ تعالى، ثمّ الذي ذَاقَها.

روى الإمام البخاري عن عَائِشَةَ رَضِيَ الله عنها قالَت: إِنَّ مِنْ نِعَمِ الله عَلَيَّ أَنَّ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تُوفِّيَ فِي بَيْتِي، وَفِي يَوْمِي، وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي \_ أي: مَاتَ وهو مُستَنِدٌ لِصَدْرِهَا ما بَينَ جَوفِهَا وعُنُقِهَا وعُنُقِهَا \_ وَعُنْقِهَا \_ وَعُنْقِهَا \_ وَعُنْقِهَا \_ وَعُنْقِهَا \_ وَعُنْقِهَا وَعُنْقِهَا \_ وَعُنْقِهَا \_ وَعُنْقِهَا وَعُنْقِهَا وَعُنْقِهَا \_ وَعُنْقِهَا وَعُنْقِهَا الله حَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ؛ دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَبِيَدِهِ \_ وَالله وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَيْتُهُ السِّواكُ، وَأَنَا مُسْنِدَةٌ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَيْتُهُ يَنْفُرُ إِلَيْهِ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّواكَ.

فَقُلْتُ: آخُذُهُ لَك؟

فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ.

فَتَنَاوَلْتُهُ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: أُلِّيِّنُهُ لَك؟

فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ.

فَلَيَّنْتُهُ، فَأَمَرَّهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةٌ \_ أَوْ عُلْبَةٌ \_ فِيهَا مَاءٌ، فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاء فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ.

يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ». ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ: «فِي التَّفِيةِ الْأَعْلَى». حَتَّى قُبضَ وَمَالَتْ يَدُهُ.

وروى الإمام أحمد وابن ماجه عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عنها قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَمُوتُ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءً، فَيُدْخِلُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَمُوتُ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءً، فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ، ثُمَّ يَمُولُ: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى سَكَرَاتِ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ».

يا عباد الله، آخِرُ كَربٍ يَمُرُّ على العَبدِ المُؤمِنِ هوَ سَكَراتُ المَوتِ، هل يَقولُ الوَاحِدُ منّا ما قالَهُ سَيِّدُنا مُعاذُ بنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ في الأزَماتِ، والتي أشَدُّها عِندَ سَكَراتِ المَوتِ: رَبِّ اخنُقْني خَنقَتَكَ، فَوَعِزَّتِكَ إِنَّكَ لَتَعلَمُ أَنَّ قَلبي يُحِبُّك؟

#### من أينَ جَاءَ هذا الحُبُّ؟

يا عباد الله، من أينَ جَاءَ هذا الحُبِّ لله عزِّ وجلّ، حتَّى قالَ سَيِّدُنا مُعاذُ ما قالَهُ وهوَ في أشَدِّ الأزَماتِ؟

لقد جَاءَهُ هذا من ماءِ اليَقينِ الذي شَرِبَهُ من سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ القَائِلِ: «عَجَباً لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ» رواه الإمام مسلم عَنْ صُهيّبِ رَضِيَ الله عنه.

جَاءَهُ هذا من اليَقينِ من قَولِ الله عزَّ وجلّ: ﴿وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾.

يا عباد الله، لقد وَقَعَ سَلَفُنا الصَّالِحُ رَضِيَ الله عنهُم في الأزَماتِ، وأَصَابَهُمُ اللهُ تعالى بما أَصَابَهُم من الشَّدَائِدِ والمِحَنِ التي لا يَعلَمُها إلا الله تعالى، ولكن ما نَطَقَت السَّنَهُم إلا بما يُرضي رَبِّنا عزِّ وجلّ.

ونَحنُ نَتَشَبُّهُ بالسَّلَفِ الصَّالِحِ ونَقولُ: إنَّ القَلبَ لَيحزَنُ على ما يَجري، وإنَّ العَينَ لَتَدمَعُ على ما حَلّ بالأُمَّةِ، ولا نَقولُ إلا ما يُرضي رَبِّنا: ﴿إِنَّا للهُ وَإِنَّا للهِ وَإِنَّا لللهِ وَإِنَّا للهِ وَإِنَّا للهِ وَإِنَّا للهِ وَإِنَّا للهِ وَإِنَّا للهِ وَاللهِ وَاللَّهُ اللهِ وَإِنَّا لللهِ وَإِنَّا لللهِ وَإِنَّا لللهِ وَإِنَّا لللهِ وَإِنَّا لللهِ وَاللَّهُ وَلَوْلُ إِلَّا مِنْ إِنْ فَا إِلَّا مِنْ مَا عَلَى مَا حَلَّ بِاللَّهُ مِنْ إِنْ إِنْ فَا لَهُ إِلَّا مِنْ إِنْ فَا لَهُ إِلَّا مِنْ فَا لَهُ إِلَّا مِنْ إِنْ فَا لَهُ إِنْ فَا لَهُ إِنَّا لِلللهِ فَا لَهُ إِلَّ إِلَّا إِلَّا لِلللَّهُ مِنْ إِلَّا لَهُ إِلَّا لِللللهِ مَا يُمُ عَلَى مَا حَلَّ بِاللَّهُ وَلِي الللللَّامِ فَا إِنَّا لِلللّالِقُلْمُ إِلَّا مِنْ إِلَّا لَهُ إِلَّا مِنْ إِلْمُ إِلَّا مِنْ أَلْمُ لَا لَهُ إِلَّا مِنْ إِلَّا مِنْ إِلَّا مِنْ إِلَّا مِنْ أَلَّهُ لِلللْمُ مِنْ إِلَيْكُولِ لَهُ إِلَّا مِنْ إِلَا مِنْ إِلْمُ لَا إِلَّا مِنْ إِلْمُ إِلَّا مِنْ إِلْمُنْ إِلَّا مِنْ إِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا مِنْ إِلْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْنَا لِلللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّالِمُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّالِمُ الللللللَّلْمُ اللللللللل

## ﴿ هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾:

يا عباد الله، يا أصحَابَ الابتِلاءاتِ، كونوا على يَقينِ بأنَّ هذا هوَ الخَيرُ في حَقِّنا، فَلْنَكُنْ شَاكِرِينَ صَابِرِينَ حَامِدِينَ قَائِلِينَ: ﴿هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾.

هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ بِقُولِهِ: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْحَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمَوَالِ وَالنَّهُ بِقَالِهِ وَالنَّمَرَاتِ ﴾.

وهذا ما وَعَدَنا رَسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِقُولِهِ: «إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءَ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» أَشَدِّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءَ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» رواه الإمام أحمد عن فَاطِمَةَ رَضِيَ الله عنها.

يا عباد الله، لا تُغَيِّروا ولا تُبَدِّلوا في الأزَماتِ، وكونوا رِجالاً بِكُلِّ ما تَحمِلُهُ هذهِ

الكَلِمَةُ من المَعنى، رَجاءَ أن نَدخُلَ تَحتَ قَولِهِ تعالى: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً ﴾. أحِلُّوا ما أحَلَّ الله، وحَرِّموا ما حَرِّمَ الله، في الرِّحاءِ والشَّدَائِدِ، كونوا وَقَافِينَ عِندَ حُدودِ الله عزِّ وجلّ، فلا تَظلِموا إن ظُلِمتُم، ولا تُسيئوا إن أُسيءَ إلَيكُم.

يا عباد الله، الأزمَةُ تَكشِفُ حَقيقَةَ الْمؤمِنِ فَيقولُ: ﴿هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَسَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾. وتَزيدُهُ إيماناً ﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلا إِيمَاناً وَتَسْلِيماً ﴾.

وأمَّا العَبدُ الْمُنافِقُ فالأزمَةُ تَفضَحُهُ وتَكشِفُ حَقيقَتَهُ، قال تعالى في حَقِّ الْمُنافِقينَ في الأزمات: ﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ الأَزْماتِ: ﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلا غُرُوراً ﴾.

#### حاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عباد الله، لقد أظهَرَتِ الأزمَةُ مَعَادِنَ النَّاسِ، وحَقيقَةَ إِيمَانِهِم، فَكَم هوَ الفَارِقُ كَبيرٌ بَينَ قَائِلٍ يَقُولُ: ﴿هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾. وقَائِلٍ يَقُولُ: ﴿مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلا غُرُوراً ﴾؟

لِنَقُلْ جَمِيعاً فِي هذهِ الأزمَةِ: ﴿هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾. ولنَقُلْ: يا رَبِّ، إفعَلْ بنا ما تَشاءُ، فَوَعِزِّتِكَ وجَلالِكَ وسُلطانِكَ وكبريائِكَ إنّ قُلوبَنا تُحِبِّكَ، ولكن، لا تُحَمِّلْنا ما لا طَاقَةَ لنا به، ولكن، عَافِيَتُكَ أوسَعُ لنا، يا ربِّ، لقد آمَنَّا وصَدَّقْنا أنَّ ما أصَابَنا لم يَكُنْ لِيُخطِئنا، وما أخطأنا لم يَكُن

لِيُصِيبَنا، فَلَكَ الحَمدُ على كُلِّ حَالٍ، ونَعوذُ بكَ من حَالِ أَهلِ النَّارِ. آمين. أَقُولُ هَذا القَولَ، وأستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# أَعُلَاهِ خطبة الجمعة: • رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ "

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عباد الله، في هذا اليَومِ العَظيمِ المُبارَكِ يَومِ الجُمْعَةِ، صَادَفَنَا يَومٌ يُسَمِّيهِ النَّاسُ يَومَ عِيدِ الأُمِّ، وأنا لا أُريدُ أن أقولَ الحُكمَ الشَّرعِيِّ في الاحتِفالِ بهذا اليَومِ، ولكن أقولُ: أيَّها الأبناءُ والبَناتُ، إبحَثُوا عن مَصدَرِ هذا العِيدِ، من أينَ جاءَ؟

وأقولُ لِكُلِّ وَاحِدٍ من الأبناءِ: أَتَظُنُّ يَا عَبدَ الله، أَنَّكَ إِذَا تَعَرَّفَتَ عَلَى أُمِّكَ فِي هذَا اليَومِ، وقَدَّمتَ لها هَدِيِّةً قد جَعَلتَ لِنَفْسِكَ رَصيداً عِندَ الله عزِّ وجلّ، وتَعتَبِرُ نَفْسَكَ بِارِّاً كِمَا؟

#### اِحْعَلُوا لأَنفُسكُم رَصِيداً عِندَ الله عزِّ وحلَّ:

يا عباد الله، إسلامُنا الذي أكرَمَنا الله عزّ وجلّ به هوَ الذي حَرِّضَنا على بِرِّ الآباءِ والأُمِّهاتِ بِكُلِّ نَفَسٍ من أنفاسِ أعمارِنا، سَواءٌ كانَ الأَبُوانِ على قَيْدِ الحَياةِ، أو بَعدَ المَمَاتِ.

يا عباد الله، أتَوَجَّهُ إلى الأبناءِ اليَومَ، وخاصَّةً ونَحنُ نَعيشُ هذهِ الأزمَةَ التي طَالَتِ الآباءَ والأُمَّهاتِ، والأبناءِ والبناتِ، لأقولَ لِنَفسي أولاً، ولَهُم ثانياً \_ وكُلُّنا أبناءً ولو كُنَّا آباءً \_ : لِنَجْعَلْ لأنفُسِنا رَصيداً عِندَ الله عز وجل حتى إذا وقعنا في ضيقٍ أو كَربٍ أو شِدَّةٍ أو أزمَةٍ، التَجَأنا إلى الله عز وجل، وسَألناهُ بِصَالِحِ ضيقٍ أو كربٍ أو شِدِّةٍ أو أزمَةٍ، التَجَأنا إلى الله عز وجل معالنا سُؤلَنا بإذنهِ تَبارَكَ أعمالِنا، والتي من جُملَتِها بِر الوالِدينِ أن يُفرِّجَ عنّا، أعطانا سُؤلَنا بإذنهِ تَبارَكَ وتعالى.

أَيُّهَا الأبناءُ والبَناتُ: يا من ضَاقَت صُدُورُكُم في هذهِ الأزمَةِ، يا من رَأَى الأزمَةَ وقد أَثَّرَت على وقد أَثَّرَت على تِجارَتِهِ، وأَثَّرَت على أَثَرَت على وَرَكاتِهِ وسَكَناتِهِ، لو كانَ لنا رَصيدٌ عِندَ الله عزَّ وجل من بِرِّنا لآبائِنا وأُمِّهاتِنا لَفَرِّجَ الله عنَّا ما نَحنُ فيهِ بإذنِهِ تعالى.

#### لا تَدري ماذا خَبًّأ لكَ القَدَرُ:

يا عَبدَ الله، لا تَغتَرِّ بِنَفسِك، ولا بِقُوِّتِكَ وقُدرَتِك، لا تَغتَرِّ وأنت تَمشي على وَجْهِ الأرضِ على قَدَمَيك، لا تَغتَرِّ وأنتَ في سِنِّ شَبابِك، فإنَّك لا تَدري ماذا خَبًا لكَ القَدَرُ؟

والله قد تُفاجَأُ بِكَربٍ وضِيقٍ وشِدَّةٍ، ولو احتَمَعَ أهلُ الأرضِ والسَّماءِ على إخراجِكَ من ذلكَ لَعَجَزوا إلا أن يَأذَنَ اللهُ تعالى.

يا عباد الله، لَعَلَنا نَستَمِعُ إلى حَديثِ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَدَّهِ وَسَلَّمَ وهوَ يُحَدِّثُنا عن رَجُلٍ جَعَلَ لِنَفسِهِ رَصيداً عِندَ الله عزِّ وجلّ ببرِّ وصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وهوَ يُحَدِّثُنا عن رَجُلٍ جَعَلَ لِنَفسِهِ رَصيداً عِندَ الله عزِّ وجلّ ببرِّ والله والله عن كربٍ وشِدَّةٍ وضيقٍ لا يَعلَمُهُ إلا الله تعالى.

## بر الوَالِدَينِ سَبَبٌ لِتَفريجِ الكَربِ:

روى الإمام البحاري عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، عَن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَمْشُونَ، أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ فَأُووْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَحْرَةٌ مِن الْجَبَلِ، فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ. إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحُرُوا أَعْمَالاً عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً للله فَادْعُوا الله بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا عَنْكُمْ. يُفَرِّجُهَا عَنْكُمْ.

قَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ بَنِيَّ، وَإِنِّي اسْتَأْخَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ، فَو جَدْتُهُمَا نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ اسْتَأْخَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ، فَو جَدْتُهُمَا نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ، فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُو سِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِي الصِّبْيَة، وَالصَّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَالصَّبْيَةُ يَتَضَاغُونَ وَنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَالصَّبْيَةُ فَافَرَجَ اللهُ، فَرَأُوا السَّمَاءَ».

يا عباد الله، هؤلاءِ النّفَرُ دَخَلُوا فِي كُربِ وبَلاءِ عَظيمٍ، انقَطَعَت صِلاتُهُم مَعَ الله عَزِّ وحلّ، لذلك ما يَئِسوا وما البَشَرِ جَميعاً، ولكن ما انقَطَعَت صِلتُهُم مَعَ الله عزِّ وحلّ، لذلك ما يَئِسوا وما قَنَطُوا، كَيفَ يَيأسونَ ويَقنَطُونَ ولَهُم صِلَةٌ مَعَ الله تعالى القَائِلِ: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾؟

يا عباد الله، لو استطاع البَشَرُ أن يَقطَعوا صِلاتِكُم مَعَ الخَلقِ جَميعاً، فإنَّهُم لن يَستَطيعوا أن يَقطَعوا صِلاتِكُم مَعَ الله تعالى، فهو مَعَكُم، يَسمَعُكُم ويَراكُم، وهو القادِرُ على إخراجِكُم من كُلِّ كَربٍ وضِيقٍ، حتِّى لو دَخلَ العَبدُ بَطنَ الحُوتِ في ظَلامِ اللّيلِ، ونادَى مَولاهُ في ظُلمَةِ بَطنِ الحُوتِ، مَعَ ظُلمَةِ البَحرِ، مَعَ ظُلمَةِ اللّيلِ، فإنَّهُ يَسمَعُهُ ويُحِيبُهُ ويُعيثُهُ.

يا عباد الله، هل لنا رَصيدٌ عِندَ الله تعالى من بِرٍّ لوَالِدِينا كَرَصيدِ هذا الرِّجُلِ الذي أُطبِقَ عَلَيهِ بابُ الغارِ؟

وهل سَمِعَ شَبابُنا هذا الحَديثَ الشِّريف؟

وهل فَكَّرَ الأبناءُ والبّناتُ بِمَوقِفِ هذا الرَّجُلِ نَحوَ والِدَيهِ الشّيخينِ الكَبيرَينِ؟

لقد كانَ بِوُسعِ هذا الرِّجُلِ أن يَجعَلَ نَصيبَ والِدَيهِ جانِباً، ويُعطي الفَضلَةَ لأبنائِهِ وزَوجَتِهِ، ولكنِّهُ أبى أن يُقَدِّمَ أحَداً على وَالِدَيهِ، ابتِغاءَ مَرضَاةِ الله عزِّ وجلّ.

#### سُوفَ تَندَمُ أَيُّها العَاقِّ:

يا عباد الله، قولوا لمن وَقَعَ في العُقوق، وأنكرَ الجَميلَ والمُعروف، بِسَبَبِ شَهوَةِ سَاعَةٍ في الدُّنيا، قولوا لمن وَقَعَ في العُقوق، وأنكرَ الجَميلَ والمُعروف، بِسَبَبِ

صُحبَةِ صَديقٍ أو صَديقَةٍ أو مَخطوبَةٍ، قولوا لمن وَقَعَ في العُقوقِ، وأنكرَ الجَميلَ والمَعروف، بسبب دِرَاسَةٍ أو سَفَرٍ أو دُرَيهِماتٍ، قولوا لمن وَقَعَ في العُقوق، وأنكرَ الجَميلَ والمَعروف، بسبب دِرَاسَةٍ أو سَفَرٍ أو دُرَيهِماتٍ، قولوا لمن وَقَعَ في العُقوق، وأنكرَ الجَميلَ والمُعروف، وأدمَعَ عَيني أُمِّهِ وأبيهِ: والله، ثمّ والله، ثمّ والله، شمّ والله، سوف تَندَمُ، والأيّامُ آتِيَةً، وأنتَ لا تَدري ماذا خَبّاً الله تعالى لكَ فيها؟

### «رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ»:

يا عباد الله، العَاقِّ لِوَالِدَيهِ ما عَرَفَ مَنزِلَةَ الأَبوَينِ عِندَ الله عزِّ وحلَّ، وما عَرَفَ أَمرَ الله تعالى القَائِلِ: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفِّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً تَقُل لَهُمَا أُفِّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا فَقُل لَّهُمَا قُولاً تَقُل لَا يَقُل لَهُمَا أُفِّ وَلا تَنْهَرْهُمُمَا كَمَا قَوْلاً كَمَا رَبِّيانِي صَغِيراً ﴾.

العَاقُّ لِوَالِدَيهِ لَم يَتَدَبَّرْ قَولَهُ تعالى: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ﴾. لقد أمرَ الله تعالى وفرَضَ الإحسانَ للوَالِدَيْنِ بِدونِ قَيْدٍ ولا شَرْطٍ، لَم يَقُلْ: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً، إذا كانا مُؤمِنَيْنِ، أو كانا طَائِعَيْنِ، لقد أطلَقَها الله عز وجل وجل ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ﴾. العَاقُ لِوَالِدَيْهِ رَغِمَ أَنفُهُ مَهما كانَ، وذلك بِشَهادةِ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّم.

روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَعَلَى آللهُ عَنهُ وَعَلَى آلِهُ وَصَحْبُهِ وَسَلَّمَ: «رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ».

قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ الله؟

قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا، ثُمَّ لَمْ يَدْخُل الْجَنَّةَ».

## إِنُّهَا دُمُوعٌ غَالِيَةٌ عِندَ الله تعالى ورَسولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ:

يا عباد الله، قولوا للعَاقِّ لِوَالِدَيهِ: إِنَّ دُموعَ الأَبُوَينِ غَالِيَةٌ عِندَ الله عزِّ وجلّ، وعِندَ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، قولوا لمن أدمَعَ عُيونَ أَبُويهِ من أجلِ مَخطوبَتِهِ، أو من أجلِ صَديقٍ، أو من أجلِ أيِّ أمرٍ مُباحٍ:

هل تَظُنُّ أَنَّكَ سَتَدخُلُ الْجَنَّةَ مَعَ العُقوقِ؟

هل تَعلَمُ بأنّ دُموعَهُما غَالِيَةٌ عِندَ الله عزّ وجلّ، وعِندَ رَسولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟

روى الإمام أحمد وأبو داود عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو رَضِيَ الله عنهُما قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: جِئْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: جِئْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَتَرَكْتُ أَبُويَ يَبْكِيَانِ.

فَقَالَ: «ارْجعْ إِلَيْهِمَا، فَأَضْحِكُهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا».

يا عباد الله، هذا الرِّجُلُ جاءَ مُبايعاً لِسَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ على الهِجرَةِ لله ورَسولِهِ، ولكنِّهُ تَرَكَ أَبُويهِ يَبكِيانِ، هل هَشِّ رَسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَبَشِّ فِي وَجْهِهِ، وقالَ لهُ: بارَكَ الله فيكَ، لأنَّكَ أتيتَني مُبايعاً على الهِجرَةِ؟

لقد قالَ لهُ الذي قالَ اللهُ تعالى في حَقِّهِ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين ﴾:

«ارْجِعْ إِلَيْهِمَا، فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا».

يا عباد الله، كم وكم وقع الأبناء والبنات في العُقوق، وأدمَعوا عُيونَ آبائِهِم وأُمِّهاتِهِم في أُمورٍ لَيسَ فِعلُها فَرضاً، ولا تَرْكُها وَاجِباً، لقد وقعوا في العُقوق، وأدمَعوا أعينَ آبائِهِم وأُمِّهاتِهِم في أُمورٍ مُباحَةٍ، هذا من أجل زَواجهِ من فتاةٍ رَفَضَها أبواه، وهذه من أجل زَواجها من شَابٍّ رَفَضَهُ أبواها، وهذا من أجل صَديقِ حَذَرَهُ أبواه من صُحبَتِهِ، وهذا وهذا وهذا .....

يا أَيُّهَا الأبناءُ والبَناتُ، كونوا على يَقينٍ بأنَّهُ من تَرَكَ شَيئاً لله تعالى عَوَّضَهُ اللهُ تعالى عَوِّضَهُ اللهُ تعالى خَوِّا منهُ.

### ﴿ وَلا تَنسَوُ اللَّهُ ضُلَّ بَيْنَكُمْ ﴾:

يا عباد الله، قولوا لمن وَقَعَ في العُقوق، وأدمَعَ أعيُنَ وَالِدَيهِ: لقد جَعَلتَ لِنَفسِكَ رَصيداً أسوَداً عِندَ الله عزِّ وجلّ، واعلَمْ بأنّ الجَزاءَ من جِنسِ العَمَلِ.

قولوا لهُ: والله إنْ وَقَعتَ لن تَجدَ مُتَّكَأً، لأنَّكَ خَالَفتَ أَمرَ الله تعالى، وأمرَ رَسولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ولأنَّكَ أنكَرتَ مَعروفَ أبوَيكَ أيَّامَ طُفُولَتِكَ، وأنكَرتَ الإحسانَ والمَعروفَ الذي قَدِّماهُ لكَ من سَاعَةِ الولادَةِ، إلى سَاعَةِ الرِّعايَةِ والعِنايَةِ، حتِّى أصبَحتَ قوييًا سَاعَةِ الرِّعايَةِ والعِنايَةِ، حتِّى أصبَحتَ قوييًا غَنهُما، ولأنَّكَ نَسيتَ قولَ الله عزِّ وجلّ: ﴿وَلا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴿.

#### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عباد الله، كونوا على يَقينِ بأنَّهُ لا أَحَدَ لهُ فَضْلٌ عَلَيكُم من البَشَرِ بَعدَ سَيِّدِنا

رَسولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَعظَمُ من فَضْلِ الأَبَوَينِ، فلا تُنكِروا هذا الفَضْلَ بِسَبَبِ تَافِهٍ.

يا عباد الله، كُلُنا نَشكُو إلى الله تعالى هذهِ الأزمَةَ وهذا الكَربَ والضِّيقَ، وكُلّنا على يَقينٍ بِقَولِهِ تعالى: ﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ الله كَاشِفَة ﴾. فهل نُعلِنُ تَوبَتَنا إلى الله تعالى من عُقوقِ الوَالِدَينِ؟

وهل يُسرِعُ العَاقُّ لِوَالِدَيهِ، وخاصَّةً في هذهِ الأزمَةِ، للاصطِلاحِ مَعَ وَالِدَيهِ، وهوَ يُقَبِّلُ أيدِيَهُما وأرجُلَهُما؟

يا عباد الله، ماذا يَقولُ العَاقُّ لِوَالِدَيهِ الذي أدمَعَ أعيننَهُم لله عزِّ وجلَّ عِندَما يَلقاهُ؟ يا عباد الله، يَومُ عِيدِ الأُمِّ لَيسَ لمن رَبَّاهُ الإسلامُ، يَومُ عِيدِ الأُمِّ هوَ للعَاقِينَ لآبائِهِم ولأُمَّهاتِهِم، هو لمن قَلَّدَ الشَّرقَ والغَربَ، لمن لم يَتَعَرَّفوا على أُمِّهاتِهِم إلا في يَومٍ وَاحِدٍ من أيَّام السَّنَةِ.

أمَّا الذي رَبَّاهُ الإسلامُ فهوَ البَارُّ بِوَالِدَيهِ فِي كُلِّ نَفَسٍ من أنفاسِ حَياتِهِ، سَواءُ كانَا على قَيْدِ الحَياةِ أو بَعدَ المَمَاتِ.

اللَّهُمِّ اجعَلْنا بَرَرَةً بآبائِنا وأُمِّهاتِنا في سائِرِ أحوالِنا، وفَرِّجْ عنَّا ما نَحنُ فيهِ بِبَرَكَةِ رضَاهُما عنَّا. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

#### ٣٧٥ خطبة الجمعة: لقد أتيت بأكبر الكبائر

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عباد الله، في وسَطِ هذهِ الأزمَةِ التي أقضَّت مَضَاجِعَ الجَميع، وأدمَعَتِ العُيونَ، وأبكَتِ القُلوب، في وسَطِ هذهِ الأزمَةِ التي كانَ من الواجِبِ عَلَينا فيها أن نستَيقِظَ من غَفلَتِنا، ونَرجِعَ إلى رُشدِنا، وتَجعَلنا من المُتمَاسِكينَ كالجَسَدِ الواحِدِ، وخاصَّةً على مُستَوَى الأُسرَةِ والبَيتِ الوَاحِدِ، ولكن وبِكُلِّ أسَفٍ أصبَحنا نَسمَعُ في وَسَطِ هذهِ الأزمَةِ شَكَاوى مُقلِقَةً، وأخبارَ مُزعِجةً تَتَفَطّرُ لها القُلوب، وتَدمَعُ لها العُيونُ، وهي نَذيرُ شُؤمٍ، تَتَعَلَّقُ بأعظَمِ الحُقوقِ بَعدَ حَقِّ الله عز وجل، إنّها أخبارُ عُقوقُ الوَالِدَين.

يا عباد الله، والله إنّه لمن العَجيبِ أن تَرى الأبناءَ الذينَ يَرَونَ آباءَهُم وأُمّهاتِهِم في وَسَطِ هذهِ الأزمَةِ يَبكونَ، وهُم في حَالَةِ حَوفٍ وقَلَقٍ عَلَيهِم، يَقَعُونَ في العُقوقِ والعِصيانِ، وبكُلِّ أَسَفٍ هذهِ الظّاهِرَةُ ظَاهِرَةُ العُقوقِ تَنتَشِرُ وتَتَوَسَّعُ بَينَ الأبناءِ.

يا عباد الله، ظَاهِرَةُ العُقوقِ وهِجرانِ الآباءِ والأُمِّهاتِ لِأَتفَهِ الأسبابِ صَارَت ظَاهِرَةً فِي المُجتَمَعِ، بل ظَهَرَت ظَاهِرَةُ سُوءُ الأدَبِ مَعَ الآباءِ والأُمِّهاتِ فِي الأقوالِ والأفعالِ، حتِّى وَصَلَت إلى الجُرأةِ على ضَرْبِ الوَالِدَينِ، واتِّهامِهِم بالخَرَفِ، وقِلَّةِ العَقلِ، وعَدَمِ مَعرِفَتِهِم بِمَصلَحَةِ الأبناءِ.

يا عباد الله، إذا كُنّا نَعتَبُ على من أساء إلى الوَطَنِ في هذهِ الأزمَةِ، ونَقولُ لهُ: أينَ وَفاؤُكَ لِبَلَدِكَ الذي عِشتَ وتَرَعرَعتَ فيهِ؟ فَعَتَبُنا على الأبناءِ من بابِ أُولَى وأُولَى.

#### يا أَيُّها العَاقُّ لن تَرَى خَيراً:

يا عباد الله، قولوا لهذهِ الشّريحةِ من المُجتَمَع، قولوا لِكُلِّ فَردٍ عاقٍ في هذا المُجتَمَع، قولوا لِكُلِّ فَردٍ عاقٍ في هذا المُجتَمَع، قولوا للذينَ زادوا آباءَهُم وأُمّجتَمَع، قولوا للذينَ زادوا آباءَهُم وأُمّهاتِهِم هَمَّا: يا أيّها العَاقُ، لن تَرَى خيراً.

قولوا لمن أدمَعَ أعيُنَ الآباءِ والْأُمِّهاتِ من أجلِ خِطبَةِ فتاةٍ: لن تَرَى خَيراً.

قولوا لمن أدمَعَت أعيُنَ الآباءِ والأُمِّهاتِ من أجلِ شَابٍّ يُريدُ زَواجَها: لن تَرَيْ خَيراً.

يا عباد الله، وإنّه لمن العَجيبِ أن يُوافِقَ وَلِيٌّ فَتاةٍ على زَواجِ ابنَتِهِ من شَابٌ عاقٌ لِوَالِدَيهِ، من شَابٌ أَنكَرَ الجَميلَ والمَعروفَ والإحسانَ من وَالِدَيهِ، هل تَتَوَقّعُ يا وَلِيَّ الفتاةِ من هذا الشَّابِ الجَميلَ والمَعروفَ والإحسانَ لابنَتِك؟

وكذلك من العَجيبِ أن يُوافِقَ الشَّابُّ على زَواجِهِ من فَتاةٍ أَنكَرَتِ الجَميلَ والمَعروفَ والإحسانَ من والدَيها، هل تَتَوقَعُ يا أيَّها الشَّابُّ أنَّ هذهِ الفَتاةِ سَتَحفَظُ لَكَ جَميلاً ومَعروفاً وإحساناً في المُستَقبَل؟

#### اِسْمَعْ أَيُّهَا الْعَاقُّ:

يا عباد الله، قولوا للعَاقِّ لِوَالِدَيهِ: اِسْمَعْ يا أَيُّها العَاقِّ إلى كَلامِ سَيِّدِ البَشَرِ سَيِّدِنا مُحَمِّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي هُمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى \* إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى \*.

#### أولاً: لقد أتَيتَ بأكبَرِ الكَبائِرِ:

يا عباد الله، قولوا للعَاقِّ لِوَالِدَيهِ: والله لقد أتيتَ بأكبَرِ الكَبائِرِ، بِشَهادَةِ سَيِّدِنا مُحَمِّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، روى الشيخان عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ الله عنهُما قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ الله عنهُما قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَلَا أُنَبِّكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ لِهِ تَلَاثًا لِه الْإِشْرَاكُ بالله، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ لِهِ أَوْ قَوْلُ الزُّورِ لِهِ ...

وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ.

يا أيُّها العَاقُ، لقد ذَكَرَ سَيِّدُنا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ العُقوقَ بَعدَ الشَّركِ بالله تعالى، لأنَّ الله تعالى قَرَنَ الإحسانَ إلى الوَالِدَينِ بَعدَ عِبَادَتِهِ، فقال تعالى: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ﴾.

#### ثانياً: لقد حُرِمتَ من رَحْمَةِ الله تعالى:

يا عباد الله، قولوا للعَاقِّ لِوَالِدَيهِ: عُقُونُقُكَ سَوفَ يُوصِلُكَ إِلَى نَتِيجَةٍ وَخِيمَةٍ، سَوفَ تُطرَدُ من رَحْمَةِ الله عزِّ وجلَّ التي سَوفَ تُطرَدُ من رَحْمَةِ الله عزِّ وجلَّ التي وَسَوفَ تُطرَدُ من رَحْمَةِ الله عزِّ وجلَّ التي وَسِعَت كُلَّ شَيءٍ إِن بَقِيتَ مُصِرِّاً على العُقوقِ.

روى الإمام أحمد عن عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْعَاقُ وَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ، وَالدَّيُّوثُ؛ وَثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْعَاقُ وَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ وَالْدَيْهِ، وَالْمَدْمِنُ الْخَمْرَ، وَالدَّيُّونُ بَمَا أَعْطَى».

يا عباد الله، قولوا للعَاقِّ لِوَالِدَيهِ من أجلِ مَخطوبَةٍ، من أجلِ صَديقٍ، من اجلِ هاتِف نُقّالٍ، من أجلِ شَهوَةٍ من شَهواتِ الدِّنيا: سَوفَ تُطرَدُ من رَحمَةِ الله تعالى بِسَبَبِ عُقُوقِكَ، وبِسَبَبِ نَزْعِ الرِّحمَةِ من قَلبكَ نَحوَ وَالِدَيكَ.

يا أَيُّهَا العَاقُّ، رَاجِعِ الجِساباتِ فيما بَينَكَ وبَنَ نَفْسِكَ، وَفَكِّرْ فِي كَلامِ سَيِّدِنا رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وإلا فَرَاجِعْ حِسَاباتِكَ فِي إِيمَانِكَ بِسَيِّدِنا رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

ثالثاً: لن يَنفَعَكَ مَعَ العُقوق عَمَلُ:

يا عباد الله، قولوا لمن أدمَع أعين الآباء والأُمّهات بِسَبَبِ العُقوق: اِعمَلْ ما شِئت من الطّاعات، دُمْ على صَلاتِك وصِيَامِك وزَكاتِك وحَجّك وعُمرَتِك، وتِلاوَتِك للقُرآنِ العَظيم وكَثرَة صَلاتِك على سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ للقُرآنِ العَظيم وكَثرَة صَلاتِك على سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم، واعمَلْ ما شِئت من الطّاعات، ولكن اسمَعْ إلى الحَديثِ الذي رواه الطّبَرَانِيِّ فِي الكَبيرِ عَنْ أَبِي أُمَامَة رَضِيَ الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «ثَلاثَةٌ لا يُقْبَلُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلا عَدْلُ، عَاقٌ، وَمَنَّانٌ، وَمُكَذِّبٌ بِقَدْرِ».

### رابعاً: لقد دَعَا عَلَيكَ سَيِّدُنا جِبريلُ عَلَيهِ السَّلامُ:

يا عباد الله، قولوا للعَاقِّ الذي أحرَقَ قَلبَ وَالِدَيهِ: هل تَعلَمُ بأنَّ سَيِّدَنا جبريلَ عَلَيهِ وَعلى آلِهِ عَلَيهِ وَعلى آلِهِ عَلَيهِ وَعلى آلِهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمُ أُمِّنَ على دُعائِهِ؟

روى الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبيرِ عن كَعْبِ بن عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْماً إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ حِينَ ارْتَقَى دَرَجَةً: «آمِينَ».

ثُمَّ ارْتَقَى الأُخْرَى، فَقَالَ: «آمِينَ».

ثُمَّ ارْتَقَى الثَّالِثَةَ فَقَالَ: «آمِينَ».

فَلَمَّا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ وَفَرَغَ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ كَلاماً الْيَوْمَ مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ قَبْلَ الْيَوْم؟

قَالَ: «وَسَمِعْتُمُوهُ؟».

قَالُوا: نَعَمْ.

قَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَلامُ، عَرَضَ لِي حِينَ ارْتَقَيْتُ دَرَجَةً، فَقَالَ: بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ أَبُويْهِ عِنْدَ الْكِبْرِ أَوْ أَحَدَهُمَا لَمْ يُدْخِلاهُ الْجَنَّةَ.

قَالَ: قُلْتُ: آمِينَ.

وَقَالَ: بَعُدَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ وَلَمْ يُصِلِّ عَلَيْكَ.

فَقُلْتُ: آمِينَ.

ثُمَّ قَالَ: بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ، فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ.

فَقُلْتُ: آمِينَ.

هل يُرضيكَ هذا يا أيُّها العَاقُّ؟

#### خامساً: عُقُوبَتُكَ مُعَجَّلَةٌ فِي الدِّنيا قَبلَ الآخِرَةِ:

يا عباد الله، قُولُوا للعَاقِّ لِوَالِدَيهِ بِسَبَبِ أُمُورٍ تَافِهَةٍ: كُنْ على يَقينٍ بأنَّ عُقُوبَتكَ فِي الدُّنيا مُعَجَّلَةٌ قَبلَ الآخِرَةِ، إلا إذا أدرَكتَ نَفسكَ بالتَّوبَةِ قَبلَ مَوتِك؟ أو قَبلَ مَوتِ وَالِدَيك، ماذا سَتَفعَلُ إذا مُتَّ أو ماتَ وَالِدَاكَ وأنتَ عَاقٌ لَهُما؟

اِعلَمْ أَيُّهَا العَاقُّ بأنَّ الجَزَاءَ من جِنسِ العَمَلِ، عُقُوقُكَ دَينٌ، ولا بُدِّ من الوَفاءِ في الدُّنيا قَبلَ الآخِرَةِ،

روى البحاري في الأدب المفرَدِ عن بَكارِ بنِ عَبدِ العَزيزِ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ، عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «كُلُّ ذُنوبٍ يُؤَخِّرُ اللهُ منها ما شاءَ إلى يَومِ القِيامَةِ، إلا البَغيَ، وعُقُوقَ الوَالِدَينِ، أو قَطيعَةَ الرِّحِم، يُعَجِّلُ لِصَاحِبِها في الدِّنيا قَبلَ الموتِ».

يا أَيُّها العَاقُ، هَلَّا أُسرَعتَ إلى التَّوبَةِ، وإلى تَقبيلِ يَدَيْ وَالِدَيكَ ورِحلَيهِما من قَبلِ أن تَندَمَ ولا يَنفَعُكَ النِّدَمُ؟

#### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عباد الله، قولوا لعَاقِّ لِوَالِدَيهِ: لا تَعْتَرِّ اليَومَ بِعُقُوقِكَ وشَبابِكَ وحَيَويِّتكِ، ولا تَنخَدِعْ بِضَعْفِ وَالِدَيكَ، واعلَمْ بأنَّ قُوِّتكَ وشَبَابَكَ وحَيَويِّتكَ عَارِضَةً، الأصلُ فيكَ الضَّعْفُ، فأنتَ ضَعيفٌ في بِدَايَتِكَ ونِهايَتِكَ، قال تعالى: ﴿اللهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴾.

اِغْتَنِمْ فَترَةَ شَبَابِكَ بالبِرِّ والإحسانِ لِوَالِدَيكَ، وإلا فانتَظِرْ يَوماً من الأَيَّامِ حَيثُ تَبحَثُ عن مُعينٍ لَكَ فلا تَجِدُهُ، بل عِوضاً عن المَعونَةِ سَوفَ تَكونُ لَكَ الإهانَةُ \_\_\_\_\_ لا قَدِّرَ اللهُ تعالى \_\_\_.

يا عباد الله، أُناشِدُكُمُ اللهَ تعالى، ونَحنُ نَعيشُ هذهِ الأزمَة، اِصطَلِحوا مَعَ الله تعالى، اِصطَلِحوا مَعَ الله تعالى، اِصطَلِحوا مَعَ الآباءِ والأُمِّهاتِ، توبوا إلى الله تعالى من العُقوقِ والعِصيانِ، لَعَلَّ الله تعالى أن يُفرِّجَ الكربَ عنّا، وتَذكروا حَديثَ الثّلاثَةِ الذين آواهُمُ المبيتُ إلى غار.

يا من أبكي وَالِدَيهِ أُناشِدُكَ الله تعالى إصطَلِحْ مَعَهُما.

وأنتُم يا أيُها الآباءُ والأُمِّهاتُ، رَحِمَ اللهُ والِداً أعانَ وَلَدَهُ على بِرِّهِ، تَعَاوِنوا مَعَ الأَبناءِ على طَاعَةِ الله تعالى، والله ما أجمَلَ المُجتَمَعَ عِندما يَكُونُ مُتَعَاوِناً على طَاعَةِ الله عزِّ وجلّ.

أَسَأَلُ اللهُ تعالى بِبِرِّ الأبناءِ البَرَرَةِ أَن يُفَرِّجَ عَنَّا. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

## ٣٧٦ـ خطبة الجمعة: وصية عبادة بن الصامت رَضِيَ اللّهُ عنهُ لابنه

مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عباد الله، عِندَ نُزولِ المَصَائِبِ، وفي أَيَّامِ الأزَماتِ تَضطَرِبُ القُلوبُ، قُلوبُ العِبادِ، وتَهتَزُّ نُفوسُهُم، وتَزيغُ أبصَارُهُم، ويَتَسَلَّلُ الجَزَعُ إلى قُلوبِهِم، وتَنطَلِقُ بالتَّشَكِّي ألسِنَتُهُم، إلا من رَحِمَ اللهُ تعالى.

يا عباد الله، يَجِبُ على الْمؤمِنِ في أيّامِ الأزَماتِ والشّدَائِدِ والمِحَنِ، وفي الظُّروفِ القَّاسِيَةِ، أن يُصَبِّرَ نَفسَهُ إذا استَبطأً الفَرَجَ مَعَ وُجودِ الدُّعاءِ.

يَحِبُ عَلَيهِ أَن يَلتَحِئَ إِلَى الله تعالى، ويَجأَرَ إِلَيهِ بالذِّعاءِ، دُعاءَ العَبدِ الْمُضطَرِّ.

يَجِبُ عَلَيهِ أَن يَنظُرَ إِلَى الله تعالى نَظرَةَ الرِّضا والتَّسليمِ من مُنطَلَقِ: ما شاءَ اللهُ كانَ، وما لم يَشأ لم يَكُن.

يَجِبُ عَلَيهِ أَن يَنظُرَ إِلَى رَبِّهِ عزِّ وجلَّ أَنَّهُ حَكيمٌ عَليمٌ خَبيرٌ قَديرٌ رَحيمٌ.

يَجِبُ عَلَيهِ أَن يَعلَمَ بأَنّ كُلّ شَيءٍ بِقَضاءٍ وقَدَرٍ، وما يَجري في كِتابٍ عِندَ رَبِّنا مُستَطَرُدُ.

## دُرِّبُوا أَبِناءَكُم على الرِّضا عن الله تعالى:

يا عباد الله، دَرِّبُوا أَبناءَكُم على الرِّضا عن الله عزِّ وجلَّ في قَضَائِهِ وقَدَرِهِ، وإن كانَ القَضَاءُ مُرِّاً، وأشعِروا أبناءَكُم ونِساءَكُم بأنّكُم رَاضونَ عن الله عزِّ وجلّ في قَضَائِهِ وقَدَرِهِ وإن كانَ القَضَاءُ مُرِّاً. دَرِّبُوهُم على أَنَّهُ من أركانِ الإيمانِ، الإيمانُ بالقَضَاءِ والقَدَرِ خَيرِهِ وشَرِّهِ من الله تعالى.

دَرِّ بوهُم بِحَالِكُم قَبلَ قَالِكُم بأنَّهُ ما شاءَ اللهُ كانَ، وما لم يَشَأ لم يَكُن.

دَرِّبوهُم بِحَالِكُم قَبلَ قَالِكُم بأنَّ اللهَ عزِّ وجلَّ فَعَّالُ لما يُريدُ، وأنَّ مَشيئَتَهُ العُليا هيَ النَّافِذَةُ.

يا عباد الله، أبناؤُنا وبَناتُنا سَوفَ نُسألُ عَنهُم يَومَ القِيامَةِ، سَوفَ نُسألُ عَن دِينِهِم وعن عَقيدَتِهم، هل رَبِّيناهُمُ التَّربيَةَ الصِّحيحَةَ بحَالِنا قَبلَ قَالِنا؟

إذا كَانَ الآباءُ والْأُمِّهاتُ في أيَّامِ الأزَمَاتِ في حَالَةِ ضَجَرٍ مُقلِقٍ واعتِراضٍ واشْمِئزازِ، فَكيفَ سَيَكُونُ حَالُ الأبناءِ والبَناتِ؟

# وَصِيَّةُ عُبادَةً بنِ الصِّامِتِ رَضِيَ اللهُ عنهُ لابنهِ:

يا عباد الله، لقد كانَ سَلَفُنا الصَّالِحُ يُرَبِّونَ أَبناءَهُم على الرِّضا عن الله تعالى في قَضَائِهِ وقَدَرِهِ، وأنَّ ما أَصَابَهُم لم يَكُن لِيُخطِئَهُم، وما أخطَأَهُم لم يَكُن لِيُصِيبَهُم.

يا عباد الله، لَعَلّنا ونَحنُ نَعيشُ هذهِ الأزمَةَ القَاسِيَةَ في هذا البَلَدِ الحَبيبِ أَن نَنقُلَ لأبنائِنا وبَناتِنا ونِسائِنا وصِيّةَ عُبادَةَ بنِ الصّّامِتِ رَضِيَ اللهُ عنهُ لابنِهِ.

روى أبو داود عَنْ أَبِي حَفْصَةَ رَضِيَ الله عنهُ قَالَ: قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لِابْنهِ: يَا بُنيَّ، إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَك، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَكَ.

سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أُوَّلَ مَا خَلَقَ الله الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ.

قَالَ: رَبِّ، وَمَاذَا أَكْتُبُ؟

قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ».

يَا بُنَيَّ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّي».

يا عباد الله، هكذا رَبِّي سَيِّدُنا رَسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَصحَابَهُ وَهَكَذا رَبِّي الأصحَابُ أبناءَهُم، وأرجو الله تعالى أن نكونَ هكذا حتِّى نَلقَى الله تعالى وهو عنّا رَاضٍ، لأنّهُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ هذهِ الأُمِّةِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتِّى يَأْتِيَ أَمْرُ الله تعالى. كما جاءَ في الحَديثِ الصَّحيح.

يا عباد الله، لقد رَبِّى سَيِّدُنا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ صَحَبَهُ الكِرامَ على أَنَّ الأُمورَ يُبدِيها رَبِّنا عز وجل إبداء، ولا يَبتَديها ابتِداء، وهكذا رَبِّى الصِّحبُ الكِرامُ أبناءَهُم، وبذلك كانوا سُعَداء، فالسِّعيدُ من كانَ رَاضِياً عن الله تعالى في قَضَائِهِ وقَدَرهِ.

السَّعيدُ فينا من تَرَبَّى ورَبِّى أبناءَهُ ونِساءَهُ على الاَتِباعِ والاقتِداءِ بِسَيِّدِنا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَمَ بأنَّ الأُمورَ يُبدِيها صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَمَ بأنَّ الأُمورَ يُبدِيها رَبُّنا عزِّ وجلَّ إبداءً، ولا يَبتَديها ابتِداءً.

## قولوا لِكُلِّ مُصابِ ومَنكوبِ:

يا عباد الله، قولوا لِكُلِّ مُصابٍ ومَنكوب، ولِكُلِّ من وَقَعَ فِي شِدَّةٍ وضِيقٍ وكربٍ وبَلاءٍ: الطَمئِنِّ، فَكُلُّ شَيءٍ بِقَضَاءٍ وقَدَرٍ، وما قَضَى الله تعالى وقَدَّر كائِنُّ لا مَحالَة، ولا أَحَدَ يَستَطيعُ رَدِّهُ، كما قالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله لَكُ، وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ، لَكُ، وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ، رُفِعَت الْأَقْلَامُ، وَجَفَّتُ الصُّحُفُ» رواه الإمام أحمد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما.

قولوا لِكُلِّ مُصابٍ ومَنكوبٍ، ولِكُلِّ من وَقَعَ في شِدَّةٍ وضِيقٍ وكَربٍ وبَلاءٍ: اطمئِنَّ، فقد سَبَقَكَ أُناسُّ في هذهِ الطَّريقِ من أهلِ الإيمانِ والتَّقوى والصَّلاحِ، فما أُصِبتَ به يا عَبدَ الله لَستَ بالأوِّلِ ولَستَ بالآخِرِ.

لقد مَرضَ أقوامٌ بَعدَ صِحَّةٍ.

ولقد افتَقُرَ أقوامٌ بَعدَ غِنيً.

ولقد عُذِّبَ أقوامٌ بِغَيرِ حَقٍّ.

ولقد شُرِّدَ أقوامٌ ظُلماً وعُدواناً.

ولقد خافَ أقوامٌ بَعدَ أمنٍ واطمئنانٍ.

ولكن، بَعدَ الشِّدِّةِ جاءَ الرِّخاءُ، وبَعدَ الضِّيقِ جاءَ الفَرَجُ من الله عزِّ وجلّ، فمن الله عزِّ وجلّ، فمن الله عزَّ وجلّ فمن الله عزَّ وجلّ فمن الله عزَّ وجلّ المُتبدّةُ، ووالله سَتَنتَهي، طالَ زَمَنُها أم قَصُرَ.

ولكن، لِنَعَلَمْ يَا عَبَادَ الله، بَأَنَّ هُنَاكَ مِن يَزِدَادُ قُرِبًا مِن الله عَزِّ وَجَلَّ فِي هَذَهِ الأَزْمَةِ، حَيثُ كَانَ شَاكِرًا لله عِندَ الرِّخاءِ، صَابِراً لله تعالى عِندَ البَلاءِ، وكانَ رَاضِياً عن الله تعالى في مُرِّ القَضَاءِ.

وهُناكَ من ازدادَ بُعداً عن الله تعالى، وازدادَ إثماً إلى إثمِهِ، وذَنباً إلى ذَنبِهِ، والعِياذُ بالله تعالى في وَسَطِ هذهِ الأزمَةِ.

## لماذا التَّسَخُّطُ يا أيُّها الْمُؤمِنُ؟

يا عباد الله، لماذا التَّسَخُّطُ والشَّكوى والجَزَعُ والأنينُ؟ لَعَلَّ ما حَصَلَ ويَحصُلُ هوَ خَيرٌ لَكَ، تَفَاءَلْ وأبشِرْ، واعتَمِدْ وتَوَكَّلْ على الله تعالى، هل نَسينا قَولَ الله تعالى: ﴿ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ﴾؟

هل يَليقُ بنا يا عباد الله ونَحنُ الذينَ اصطَفانا الله تعالى لهذا القُرآنِ العَظيمِ، كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾. هل يَليقُ بنا أن نَنسى قَولَهُ تعالى: ﴿ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾؟

يا عباد الله، إحفَظوا هذهِ الآيةَ الكَريمَةَ، وبَلِّغوها لِنِسائِكُم وأبنائِكُم وبَناتِكُم، وذلكَ امتِثالاً لأمرهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ

آيةً» رواه الإمام البخاري عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللهُ عنهُما. بَلِغوا هذهِ الآيةَ: ﴿ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾.

### تَشَبُّهُ بأهل الإيمانِ:

يا أَيِّهَا الْمُؤْمِنُ، تَشَبَّهُ بأهلِ الإيمانِ وأهلِ التَّقوى والصَّلاحِ، تَشَبَّهُ بمن رَضِيَ عن الله تعالى في قَضَائِهِ وقَدَرِهِ، تَشَبَّهُ بِذاكَ التَّابِعِيِّ عُروَةَ بنِ الزُّبيرِ رَضِيَ اللهُ عنهُ، الذي قالَ فيهِ عَبدُ المَلِكِ بنُ مَروانَ:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى عُرُوَةَ بِنِ الزِّبَيرِ رَضِيَ اللهُ عنهُ.

سَيِّدُنا عُروَةُ بنُ الزُّبيرِ رَضِيَ اللهُ عنهُ دَعَاهُ الخَليفَةُ الوَليدُ بنُ عَبدِ المَلِكِ لِزِيَارَتِهِ في دِمَشقَ، وهُناكَ أُصيبَ بمُصِيبَتَين.

الأولى: فَقَدَ وَلَدَهُ، وذلكَ عِندَما رَمَحَتْهُ دَابَّةٌ عِندَما كانَ يَتَفَرَّجُ على الجِيادِ.

والثَّانِيَةُ: بُتِرَتُ سَاقُهُ التي أَصَابَتْها الآكِلَةُ.

فماذا صَنَعَ عُروَةُ بنُ الزِّبَير رَضِيَ اللهُ عنهُ؟

لّما صَحَا بَعدَ قَطْعِ رِجلِهِ، دَعَا بِقَدَمِهِ الْمَبُورَةِ، فَنَاوَلُوهُ إِيَّاها، فَجَعَلَ يُقَلِّبُها بِيَدِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: أما والذي حَمَلَني عَلَيكِ في عَتَماتِ اللّيلِ إلى المَسَاجِدِ، إنَّهُ لَيعلَمُ أنِّني ما مَشَيتُ بِكِ إلى حَرامٍ قَطُّ.

ولمَّا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، واحتَمَعَ عَلَيهِ أَهْلُهُ وأصحابُهُ قالَ: لا يَهُولَنَّكُم مَا تَرَونَ، فلقد وَهَبَنِي الله عزِّ وجلَّ أربَعَةً من البَنينِ ، ثمَّ أَخَذَ مِنهُم وَاحِداً وأبقى لي ثَلاثَةً، فَلَهُ الحَمدُ.

وأعطاني أربَعَةً من الأطراف، ثمّ أخذ منها وَاحِداً، وأبقى لي ثَلاثَة، فَلَهُ الحَمدُ. وأعطاني أربَعة من الأطراف، ثمّ أخذ ولقى لي كثيراً، ولَئِنِ ابتَلاني مَرَّة، فَلَطالَما عافاني مَرَّاتٍ.

يا عباد الله، سَيِّدُنا عُروَةُ بنُ الزِّبيرِ رَضِيَ اللهُ عنهُ ما مَشَى بِرِجلِهِ إلى حَرامٍ، وحَلّت بهذهِ المُصيبَةُ فما ضَجرَ، وما تَأْفَف، بل كانَ رَاضِياً شَاكِراً حَامِداً، ونَحنُ قد كَثُرَت ذُنوبُنا، فإذا ما ابتُلينا تَأفّفنا، لماذا التَّأفُف إذا كانَ الابتِلاءُ تَطهيراً لذُنوبِنا؟ ألم يَقُلْ مَولانا عزِّ وحلّ: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴾ لِنَحمَدِ الله تعالى على السَّراءِ والضَّراء، وأرجو الله تعالى أن يَرزُقنا هذا المَقامَ ﴿وَمَا يُلقَاهَا إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقَاهَا إِلا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾.

# حاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عباد الله، لِنَكُنْ من الشَّاكِرِينَ عِندَ الرِّخاءِ، ومن الصَّابِرِينَ عِندَ البَلاءِ، ومن الرَّاضِينَ بِمُرِّ القَضَاءِ، عسى أن نَقولَ عِندَ سَكَراتِ المَوتِ: واطَرَباهُ، غَداً نَلقى الأَحبِّه، مُحَمِّداً وصَحبَه.

اِصبِرُوا يَا عَبَادُ اللهُ، حَتِّى تَلْقُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْحَوضِ، لأَنَّهُ هُوَ الآمِرُ بالصِّبرِ أَيَّامَ الشَّدَائِدِ والْمِحَنِ، كما جاءَ في الحَديثِ عِنْدَ الْحَوضِ، لأَنَّهُ هُوَ الآمِرُ بالصِّبرِ أَيَّامَ الشَّدَائِدِ والْمِحَنِ، كما جاءَ في الحَديثِ

الشِّريفِ الذي رواه الإمام البخاري عَنْ أنسِ بنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عنهُ قال: قَالَ رَسُولُ اللهُ عنهُ قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ».

وأمّّا ذاكَ الظَّالِمُ من أيّ جهَةٍ كانَ، أقولُ لَهُ: يا أيّها الظَّالِمُ، إنّكَ مَيّتٌ وَرَبِّ الكَعبَةِ عاجلًا أم آجلًا، ثُبْ إلى الله تعالى من ظُلمِك، وإلا فَتَذَكّرْ قَولَهُ تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ \* لَعلّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلاّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴾.

اللَّهُمِّ ثَبِّتْنا بالقَولِ الثَّابِتَ حتَّى نَلقاكَ وأنتَ عنَّا رَاضِ. آمين.

أُقُولُ هَذَا القَولَ، وأستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

377₌ خطبة الجمعة: • إنَّ الإيمانَ لَيَخْلُقُ في جَوفِ أَحَدِكُم كَما يَخْلُقُ في جَوفِ أَحَدِكُم كَما يَخْلُقُ الثَّوبُ«

بسم الله الرحمن الرحيم

### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عباد الله، في وَسَطِ هذا الوَاقِعِ المَريرِ الذي تَمُرُّ به أُمَّةُ سَيِدِنا مُحَمَّدٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وخاصَّةً في هذا البلدِ الذي أنكرَ البَعضُ جَميلةُ ومَعروفَهُ، وما عَرَفوا حُرمَتَهُ، وما عَرَفوا الوَفاءَ لَهُ، ونسوا وَفاءَ سَيِّدِنا رَسولِ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ لِبَلَدِهِ مَكَّةَ المُكرِّمَةَ.

في وَسَطِ هذهِ الأزمَةِ أدعو نَفسي وأدعُوكُم، ولْيَدْعُ كُلُّ وَاحِدٍ منَّا الأُصولَ والفُروعَ والأزواجَ والإحوَةَ والأحَواتِ والأصحابَ والمَعَارِفَ إلى التَّوبَةِ للله عزِّ وجلّ من المُوبِقاتِ والكَبائِرِ.

أدعو نَفسي وأدعو الجَميعَ للاصطِلاحِ مَعَ الله تعالى، وأن نَؤوبَ إلى رِحابِ الله عزّ وجلّ، وأن لا نَكونَ لآياتِ الله تعالى عَنيدينَ.

يا عباد الله، الذُّنوبُ والخَطايا، وخاصَّةً الكَبائِرُ إذا اقتَرَفَها العَبدُ وألِفَها واستَمراًها فإنَّها تُضعِفُ الإيمانَ في قَلبهِ، وقد تُعَرَّضُهُ إلى الزَّوالِ والعِياذُ بالله تعالى.

## الإيمانُ يَخْلَقُ كما يَخْلَقُ الثُّوبُ:

يا عباد الله، الإيمانُ في القُلوبِ يَخْلَقُ كما يَخْلَقُ الثَّوبُ بِسَبَبِ الذُّنوبِ والمَعاصِي، فَلْنَسأل الله تعالى أن يُجَدِّدَ الإيمانَ في قُلوبنا.

روى الحاكم عَن عَبدِ الله بنِ عَمرو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنهُما قال: قالَ رَسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الإِيمانَ لَيَخْلَقُ فِي جَوفِ أَحَدِكُم كُم يَخْلَقُ الثَّوبُ الخَلِقُ، فَاسأَلُوا الله أَن يُجَدِّدَ الإِيمانَ فِي قُلُوبِكُم».

كم وكم نَحنُ بِحَاجَةٍ إلى هذهِ اللّفتَةِ الكَريمَةِ من سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟

يا من تَأَلّمتَ فِي هذهِ الأَزْمَةِ الشَّديدَةِ القَاسِيَةِ، قَبلَ أَن تَسألَ الله تعالى كَشْفَ الغُمَّةِ عن نَفسِكَ وعن البَلَدِ، سَلِ الله تعالى أَن يُجَدِّدَ الإيمانَ فِي قَلبِكَ وفِي قُلوبِ الغِمادِ، لأَن الذُّنوبَ والحَطَايا أَخْلَقَتِ الإيمانَ فِي القُلوبِ، هل نَسينا قَولَ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ولَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ولَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَشْهِبُهَا يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ، ولَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْمَ الله عَنهُ مَوْمَنْ وَهُو مُؤْمِنٌ، ولَا يَشْهَبُ أَنْهُمِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ»؟ رواه الشيخان عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عنهُ.

يا عباد الله، الإيمانُ إذا ضَعُفَ في القَلبِ أَضعَفَ الإيمانَ بالقَضَاءِ والقَدَرِ، وإذا ضَعُفَ الإيمانُ بالقَضَاءِ والقَدَرِ كانَ صَاحِبُهُ من أشقى خَلْقِ الله عزِّ وجلّ.

## «كَتَبَ اللهُ مَقادِيرَ الخَلائِقِ»:

يا عباد الله، لِنَسألِ الله تعالى أن يُجَدِّدَ الإيمانَ في قُلوبِنا، حَتِّى يَقوَى إيمانُنا بالقَضَاءِ والقَدَرِ، وحَتِّى نَعلَمَ أَنَّهُ لن يُصيبَنا إلا ما كَتَبَ الله تعالى لَنا، ونَعلَمَ عِلمَ اليَقينِ بأنَّ الله تعالى كَتَبَ مَقادِيرَ الخَلائِقِ قَبلَ خَلْقِ السِّماواتِ والأرضِ بِحَمسينَ اليَقينِ بأنَّ الله تعالى كَتَبَ مَقادِيرَ الخَلائِقِ قَبلَ خَلْقِ السِّماواتِ والأرضِ بِحَمسينَ

ألفِ سَنَةٍ.

روى الإمام مسلم عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عنهُما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاء».

يا عباد الله، هل من عَودَةٍ إلى رِحابِ الله عزِّ وجلَّ؟ هل من هَجْرٍ للمَعاصِي والْمُنكَرَاتِ؟ هل من كَثْرَةِ دُعاءِ للله عزِّ وجلّ في أن يُجَدِّدَ الإيمانَ في قُلوبِنا؟

هل من تَوبَةٍ للله عزِّ وجلّ من المُوبِقَاتِ؟ هل من تَوبَةٍ للله عزِّ وجلّ من سَفْكِ الدِّماءِ البَريئَةِ؟ هل من تَوبَةٍ للله عزِّ وجلّ من تَهديم البُيوتِ بِغَيرِ حَقٍّ؟ هل من تَوبَةٍ للله عزِّ وجلّ من سَلْبِ الأموالِ؟

لَعَلَّ اللهَ عزِّ وجلَّ أن يُحيِيَ الإِيمانَ في قُلوبِنا، حتِّى نَكونَ من الرِّاضِينَ عن الله عزِّ وجلّ في قَضَائِهِ وقَدَرِهِ.

يا عباد الله، كُلّما زَادَ الإيمانُ في القَلبِ بالله تعالى، زَادَ الإيمانُ بالقَضَاءِ والقَدَرِ، وكُلّما زَادَ الإيمانُ بالقَضَاءِ والقَدَرِ، كُلّما كانَ العَبدُ سَعيداً في حَياتِهِ الدِّنيا ولو كانَ القَضَاءُ والقَدَرُ مُرَّا في ظَاهِرهِ.

## «عَجِبتُ للمُؤمِنِ وَجَزَعِهِ»:

يا عباد الله، قَضَاءُ الله تعالى وقَدَرُهُ كُلُّهُ خَيرٌ في حَقِّ الإنسانِ الْمؤمِنِ، ولو عَلِمَ

العَبدُ الْمُبتَلَى مَا لَهُ عِندَ الله تعالى لَأَحَبِّ الابتِلاءَ حتِّى يَلقَى الله عزِّ وحلّ.

روى البزَّار عن عَبدِ الله بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قال: كُنَّا عِندَ رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَتَبَسِّمَ.

فَقُلنا: يا رَسولَ الله، مِمَّ تَبَسَّمتَ؟

قال: «عَجِبتُ للمُؤمِنِ وَجَزَعِهِ من السَّقَمِ، ولو يَعلَمُ ما لَهُ في السَّقَمِ لَأَحَبَّ أن يَكُونَ سَقِيماً حتِّى يَلقَى الله».

هل سَمِعتَ هذا الحَديثَ الشَّريفَ يا صَاحِبَ الفُؤادِ المَجروحِ، يا من تَهدَّمَ بَيتُهُ، يا من سُلِبَ مالُهُ، يا من سُفِكَ دَمُهُ بِغَيرِ حَقِّ؟ لا تَتَأَلَّمْ ما دُمتَ من أهلِ الإيمانِ والتَّقوى والصَّلاحِ، ما دُمتَ من أهلِ الاتِباعِ، ونَسألُ الله تعالى العَفوَ والعَافِيَة.

# أُكتُبْ عَنِي:

يا عباد الله، دَحَلَ أَحَدُ العَارِفِينَ بالله عزِّ وجلّ على بَعضِ إخوانِهِ، فَوَجَدَهُ مُستَغرِقاً في أمر من الأُمور، حتّى لم يَشعُر ْ بِدُخولِهِ عَلَيهِ.

فَلَمَّا تَنَبُّهَ إِلَيهِ قالَ لهُ العَارِفُ بالله تعالى: أُكتُبْ عَنِّي هذهِ الكَلِماتِ:

لَمِّا رَأَيتُكَ جَالِساً مُتَفَكِّراً \*\*\* أَيقَنتُ أَنَّكَ للهُمومِ قَرينُ

مَا لاَ يُقَدَّرُ لا يَكُونُ بِحِيلَةٍ \*\*\* أَبِداً وَمَا هُوَ كَائِنٌ سَيكُونُ سَيكُونُ

سَيَكُونُ مَا هُــوَ كَــائــنٌ فِي وَقْــتِــهِ \*\*\* وَأَخُو الجَهَالَةِ مُتْعَبُّ مَحْزُونُ يَخْرِي الحَريصُ ولا يَنالُ بِحرْصِهِ \*\*\* شَيْئــاً ويَسعَدُ عَاجِزٌ وَمَهِينٌ فَــدغ الهُمُومَ، وتَـعَرَّ مِـنْ أَثْــوابِهَا \*\*\* إِنْ كَانَ عِنْدَكَ بِالْقَضَاءِ يَقِينُ هَــوِنْ عَــلَــيْكَ وَكُــنْ بِرَبِّكَ وَاثِقاً \*\*\* فَأْخُو الحَقِيقَةِ شَأَنُه التَّهْوِينُ فَلَرُبِّ مَا تَرجُوهُ لَيــسَ بِــكَــائِــنِ \*\*\* وَلَرُبِّ مَا تَحشاهُ سَوفَ يَكُونُ فَلَرُبِّ مَا تَحشاهُ سَوفَ يَكُونُ يَا عباد الله، لَعَلَنا نَجِدُ فِي هذهِ الكَلِماتِ سُلُواناً لِقُلُوبِنا، وخاصَّةً فِي وَقَتْ يُحَوِّفُ النَّاسُ بَعضَهُمُ بَعضاً من المُستَقبَلِ، لا أدري هل أطلَعَهُمُ اللهُ تعالى على الغَيبِ؟! يا عباد الله، لِنَتَقِ الله تعالى في الأُمَّةِ، ولْنَسْمَعْ قَولَ سَيِّدِنا رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

# ﴿مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ ﴾:

يا عباد الله، أُناشِدُ أهلَ الجَاهِ والسِّيادَةِ والرِّيَادَةِ، أُناشِدُ أصحابَ الكَلِمَةِ المَسموعَةِ، أُناشِدُ الجَميعَ لِنَسعَ إلى إطفاءِ نَارِ هذهِ الحَربِ، نَارِ هذهِ الفِتنَةِ، وذلكَ أولاً: بِتَرْكِ الذُّنوبِ والمَعاصِي والآثام.

ثانياً: أَن نَلتَزِمَ قُولَ الله تعالى: ﴿ لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجُواهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ الله فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ الله فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً \* وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ

الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَولَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً ﴾.

وأقولُ لمن هوَ خارِجَ هذا البَلَدِ: إِتَّقوا الله تعالى فينا يا عباد الله، إِتَّقوا الله تعالى فينا يا عباد الله، وَتَقوا الله تعالى فينا يا عباد الله، كَفَى تَأْجيجاً لِنَارِ هذهِ الحَربِ. فينا يا عباد الله، كَفَى تَأْجيجاً لِنَارِ هذهِ الحَربِ. ثمّ أقولُ بَعدَ ذلكَ: ﴿مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ ﴿. وَفَوِّضْنا أَمرَنا إلى الله تعالى، ورَحِمَ الله تعالى من قال:

عَلَى الْمَرِءِ أَن يَسعَى لمَا فِيهِ نَفْعُهُ \*\*\* وَلَيسَ عَلَيهِ أَن يُسَاعِدَهُ الدَّهْرُ فَإِنْ تَمَّ بالسَّعْيِ اللَّىٰ تَمَّ قَصْدُهُ \*\*\* وإن صَدَّهُ المَقدورُ كانَ لَهُ عُذْرُ

# حاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عباد الله، مُروا بالمَعروف، والهَوا عن المُنكرِ، ولنَكُفّ عن الذُّنوبِ والمَعاصِي، ولنَسألِ الله تعالى أن يُجدِّد الإيمانَ في قُلُوبِنا، حتِّى تَطمَئِنَ قُلُوبُنا بأنَّ القَدرَ كائِنُ لا يَنمَحِي، وأنَّ الله تَبارك وتعالى قَدَّرَ المَقَادِيرَ قَبلَ خَلْقِ السِّماواتِ والأرضِ بِحَمسينَ ألفَ سَنَةٍ، فما شاءَ الله كانَ، وما لم يَشأُ لم يَكُنْ، ولا حَولَ ولا قُوَّة إلا بالله العَلِيِّ العَظيمِ.

أَسَالُ الله تعالى أَن يُعَجِّلَ بالفَرَجِ عن هذهِ الأُمِّةِ عاجِلاً غَيرَ آجِلٍ. آمين. أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

# ٣٧٨ـ خطبة الجمعة: ﴿لَئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَــَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينِ﴾

### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عباد الله، رَبِّنا عزِّ وجلَّ فَعَّالُ لما يُريدُ، ولا يُسأَلْ عمَّا يَفعَلُ، وهُم يُسأَلُونَ، رَبِّنا عزِ وجلَّ يرفَعُ من يَشاءُ، رَبِّنا عزِّ وجلَّ يرفَعُ من يَشاءُ، ويَضعُ من يَشاءُ، ويَضعُ من يَشاءُ، ويُذِلُّ من يَشاءُ، يُؤتِي مُلكَهُ من يَشاءُ، ويَنزِعُهُ عمَّن يَشاءُ.

رَبُّنَا عَزِّ وَجَلِّ يُؤَمِّنُ مِن أَرَادَ، ويُخيفُ مِن أَرَادَ، رَبُّنَا عَزِّ وَجَلِّ كُلِّ يَومٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، يَشْفِي مَريضاً، ويُميتُ حَيِّاً، يَنصُرُ مَظلوماً، ويَقصِمُ جَبِّاراً، يَغفِرُ ذَنباً، ويُفَرِّجُ كَرباً، يَفعَلُ مَا يَشَاءُ، ومَا أَرَادَهُ كَانَ، ومَا لَمْ يُرِدْهُ لَمْ يَكُنْ.

يا عباد الله، من عَرَفَ الله تعالى استَراحَ قَلْبُهُ، واطمَأَنَّ إلَيهِ، ونَحنُ في هذهِ الأَيّامِ الصَّعبَةِ والقَاسِيَةِ بأَمَسِّ الحَاجَةِ إلى العَودَةِ لله تعالى، واللَّجوءِ إلَيهِ، فمن عادَ إلى الله تعالى، ولَحَا إلَيهِ، فقد أوَى إلى رُكنِ شَديدٍ.

يا عباد الله، إنّ التّسليمَ لله عزّ وجلّ، وتَفويضَ الأمرِ إلَيهِ بَعدَ الأحذِ بالأسبابِ من شَانِهِ أن يُريحَ القَلبَ، ويُطَمئِنَ النّفسَ، وبذلكَ تَحِدُ القُلوبَ أَثبَتَ ما تَكونُ في الأزَماتِ والشّدائِدِ، لأنّ هذا العَبدَ يَأُوي إلى رُكن شَديدٍ.

## نادِ الرِّبِّ بِدُعاءِ الكَربِ:

يا عباد الله، كم وكم نَحنُ بَأَمَسِ الحَاجَةِ لِللَّجوءِ إلى الله تعالى في هذهِ الأزمَةِ التي يَقولُ اللهُ تعالى فيها وفي أمثالِها: ﴿لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ الله كَاشِفَة﴾.

كم وكم نَحنُ بَأَمَسِّ الحَاجَةِ إلى التَّضَرُّعِ رِجالاً ونِساءً، آباءَ وأبناءَ وأُمِّهاتٍ، حُكَّاماً ومَحكومينَ، كم وكم نَحنُ بَأَمَسِّ الحَاجَةِ إلى صِدْقِ التَّوبَةِ للله عزِّ وجلّ، وصِدْقِ القَولِ مَعَ النِّيَّةِ الصَّادِقَةِ.

يا عباد الله، إذا حَلّ الهَمِّ، وحَيِّمَ الغَمُّ، واشتَدَّ الكَرب، وعَظُمَ الخَطب، وضَاقَتِ السُّبُل، فَنَادِ الرِّبِّ بِدُعاءِ الكَرب: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ الله رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَعْفِرَتِكَ، وَالْعَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِنْمٍ، لَا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ» رواه الترمذي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عنهُ.

يا عباد الله، لِنَطرُقْ بابَ مَولانا عزِّ وجلَّ فِي الْهَمِّ والْغَمِّ والْكَرِبِ الْعَظيمِ، وشِدَّةِ الْخَوفِ من المَخلوقاتِ، ولَنقُلْ: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ، وَرَبَّ الْمُقَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ، كُنْ لِي جَاراً مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ الْأَرَضِينَ وَمَا أَقَلَّتْ، كُنْ لِي جَاراً مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعاً، أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدُّ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَبْغِيَ، عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» رواه الترمذي عن بُرَيْدَةَ رَضِيَ الله عنه.

يا عباد الله، رَحِمَ اللهُ تعالى من قالَ:

إِنْ مَسِّنا الضُّرُّ أُو ضَاقَت بِنَا الحِيلُ \*\*\* فَلَن يَخِيبَ لَنَا فِي رَبِّنَا أَمُلُ مُسَّنا الضُّرُّ أُو ضَاقَت بِنَا الحِيلُ \*\*\* فَلَن يَخِيبَ لَنَا فِي رَبِّنَا أَمُلُ

الله في كُلِّ خَطْبٍ حَسْبُنا وَكَفَى \*\*\* إِلَيهِ نَرِفَعُ شَكُوانَا وَنَا اللهُ فِي كُلِّ خَطْبٍ حَسْبُنا وَكَفَى

مَن ذا نَـلُوذُ به في كَـشْفِ كُـربَـتِنا \*\*\* ومَن عَلَيـهِ سِوَى الرَّحمنِ نَتَّكِلُ

فَافَــزَعْ إِلَى الله واقــرَعْ بَابَ رَحَمَتِــهِ \*\*\* فَهُوَ الرِّجاءُ لمن أَعيَت به السُّبُلُ لمن تَدعو؟ قال: للذي في السِّماء:

يا عباد الله، يا أهلَ هذا البَلد، يا من تَعيشونَ هذا الضِّيقَ والهَمِّ والكَربَ الشَّديدَ، هل دَفَعَنا هذا الوَاقِعُ المَريرُ للوُقوفِ بَينَ يَدَي الله عزِّ وجلَّ بِصِدْقِ وإخلاصٍ على كُلِّ المُستَوياتِ؟ هل هذا الوَاقِعُ المَريرُ دَفَعَ الأقوياءَ والضِّعَفاءَ، الرِّجالَ والنِساءَ، الأغنياءَ والفُقراءَ، الحُكّامَ والمَحكومينَ، للوُقوفِ بِبابِ مَولانا عزِّ وجلّ، أم ما زِلنا نُفَكِّرُ فِي أسبابِ تَافِهَةٍ لاتُقَدِّمُ ولا تُؤخِرُ؟

إسمَعْ يا من آمَنَ بالله تعالى رَبّاً، وبالإسلامِ دِيناً، وبِسَيّدِنا مُحَمِّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا ورَسولًا، سُؤالَ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ كَانَ مُشرِكاً: قالَ لَهُ: « يا حُصَينُ، كَم تَعبُدُ من إلهِ؟»

قال: سَبِعًا في الأرضِ وَوَاحِداً في السِّماءِ.

قال: «فَإِذا أَصَابَكَ الضُّرِّ، مَن تَدعُو؟»

قال: الذي في السّماء.

قال: «فَيَستَجِيبُ لَكَ وَحْدَهُ وتُشرِكُهُم مَعَهُ، أَرَضِيتَهُ فِي الشُّكْرِ، أَم تَخافُ أَن يُغلَبَ عَلَيك؟»

قال: وَلا وَاحِدَةً من هَاتَين.

قال: وَعَلِمتُ أُنِّي لَم أُكَلِّمْ مِثلَهُ.

قال: «يا حُصَينُ، أُسلِمْ تَسلَمُ». من كِتابِ حَياةِ الصِّحَابَةِ.

يا عباد الله، هذا المُشرِكُ كانَ على يَقينِ بِقَرارَةِ نَفسِهِ أَنَّ الأصنامَ لا تُقَدِّمُ ولا تُؤخِّرُ، لا تَضُرُّ ولا تَنفَعُ \_ وهذهِ هيَ عَقيدَةُ المُؤمِنِ \_ كانَ هذا العَبدُ إذا وَقَعَ في أَوَخِرُ، لا تَضُرُّ ولا تَنفَعُ \_ وهذهِ هيَ عَقيدَةُ المُؤمِنِ \_ كانَ هذا العَبدُ إذا وَقَعَ في أزمَةٍ وشِدَّةٍ وكربٍ وهَمٍّ وغَمٍّ التَجَاً إلى الله تعالى مَعَ شِرْكِهِ \_ والعِياذُ بالله تعالى أزمَةٍ وشِدَّةٍ وكربٍ وهَمٍّ وغَمٍّ التَجَاً إلى الله تعالى مَعَ شِرْكِهِ \_ والعِياذُ بالله تعالى

يا عباد الله، ألا ترَونَ أنّ هذا هوَ الوَاجِبُ على العَبدِ المُؤمِنِ، وهوَ أُولَى بذلكَ من العَبدِ الْمُشرِكِ، لأنّ المُؤمِنَ يَعتَقِدُ اعتِقاداً جَازِماً بِقَولِ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ لَمْ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفُعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله لَكَ، ولَو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله لَكَ، ولَو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ، رُفِعَت الْأَقْلَامُ، وَجَفَّت الصَّحُفُ» رواه الإمام أحمد عن ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهُما.

﴿ لَئِنْ أَنِحَانَا مِنْ هَلِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾:

يا عباد الله، الكَثيرُ من هذهِ الأُمَّةِ يَدعو الله عزِّ وجلَّ أن يَكشِفَ هذهِ الغُمَّة والكَربَ العَظيمَ، ولكن أقولُ لهؤلاءِ الإحوَةِ الدَّاعِينَ، وأنا وَاحِدُ مِنهُم: تَعَالُوا لِنقَفِ أمامَ آيَةٍ من كِتابِ الله عزِّ وجلّ، وقفة المُتَأمِّلِ المُتَفَكِّرِ المُتَدَبِّرِ المُعتبرِ، يقولُ اللهُ تعالى: ﴿قُلْ مَن يُنجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيةً لَّئِنْ اللهُ تعالى: ﴿قُلْ مَن يُنجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيةً لَئِنْ أَنَا مِنْ هَلَا مِنْ هَلَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُم تُشْركُونَ ﴿ فَلُ اللهُ يُنجِيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُم تُشْركُونَ ﴾.

يا عباد الله، أتساءَلُ مَعَ نَفسي ومَعَكُم: هل قَطَعَ كُلٌ وَاحِدٍ عَهْداً فيما بَينَهُ وبَينَ الله تعالى إن كَشَفَ الله عزّ وجلّ عنّا هذهِ الغُمَّةَ والكَربَ الشّديدَ أن يَكونَ من الشّاكِرينَ؟

وهل يُمكِنُنا أن نَنقُلَ هذهِ الآيةِ لِنِسائِنا وبَناتِنا وأبنائِنا ومن يَلوذُ بنا، وأن نَتَساءَلَ مَعَهُم: هل نُعطِي لله عَهْداً إن كَشَفَ عنّا هذهِ الغُمّّةَ والكَربَ الشِّديدَ أن نَكونَ من الشَّاكِرينَ؟ والشُّكرُ عَمَلٌ ولَيسَ قَولاً، قال تعالى: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُور﴾.

## أينَ من قَطَعَ على نَفسِهِ عَهْداً أن يَكُونَ شَاكِراً؟

يا عباد الله، أينَ من قَطَعَ على نَفسِهِ عَهْداً أن يَكُونَ شَاكِراً لله عزِّ وحلَّ بِكُلِّ نِعمَةٍ من النِّعَمِ التي أسبَغَها الله تعالى عَلَيهِ؟

هل من شُكْر الله تعالى على نعمَةِ المال أن يَكونَ العَبدُ مُحتَكِراً؟

في هذهِ الأَيَّامُ، أُغلِقَتِ الطُّرُقُ، وانقَطَعَتِ السُّبُلُ، فإذا بالبَضَائِعِ وَأَقواتِ النَّاسِ قد الحَتَفَت، وارتَفَعَتِ الأسعارُ مُباشَرَةً، ما هذا يا عباد الله؟

ما هذا يا مَعشَرَ النِّحَّارِ؟ اِسمَعوا ما قالَ نَبِيِّنا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي حَقِّ النَّهُ تعالى \_\_: «إِنَّ النُّجَّارَ هُم اللهُ تعالى \_\_: «إِنَّ النُّجَّارَ هُم اللهُ تعالى \_\_: «إِنَّ النُّجَّارَ هُم اللهُ جَّارُ».

قَالَ رَجُلُّ: يَا نَبِيَّ الله، أَلَمْ يُحِلَّ اللهُ الْبَيْعَ؟

قَالَ: ﴿إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فَيَكْذِبُونَ، وَيَحْلِفُونَ وَيَأْتَمُونَ» رواه الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ.

يا عباد الله، من شُكْرِ الله تعالى على نِعمَةِ المالِ أن تَرحَموا به عِبادَ الله تعالى. هل من شُكْرِ الله تعالى على نِعمَةِ البَصَرِ أن يُطلِقَ العَبدُ بَصَرَهُ إلى ما حَرَّمَ اللهُ تعالى؟

يا عباد الله، من شُكْرِ الله تعالى على نِعمَةِ البَصَرِ غَضُهُ عن مَحَارِمِ الله عزِّ وجلّ. هل من شُكْرِ الله تعالى على نِعمَةِ الثِّيابِ أن تَحرُجَ المَرأَةُ كَاسِيَةً عَارِيَةً؟ يا عباد الله، من شُكْرِ الله تعالى على نِعمَةِ الثِّيابِ أن تَلبَسَ المَرأَةُ ثِيابَ التَّقوَى، لا ثِيابَ الفُجورِ، قال تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَريشاً وَلِبَاسُ التَّقُوكَ ذَلِكَ حَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الله لَعَلَيْهُمْ يَذَّكُرُونَ ﴾.

يا عباد الله، لِنَقطَعْ على أنفُسِنا عَهْداً إِن كَشَفَ اللهُ تعالى عنّا الضِّرِّ أَن نَكُونَ من الشَّاكِرِينَ، ومن الشُّكْرِ للله عزِّ وجلّ أن لا يَرانا حَيثُ نَهانا، وأن لا يَفقِدَنا حَيثُ أَمَرَنا.

يا عباد الله، بِكُلِّ أَسَفٍ هُناكَ من يَتَطَلَّعُ إذا كَشَفَ الله تعالى الغُمَّة أن يَرجِعَ إلى ما كانَ عَلَيهِ من المَعاصِي والمُنكراتِ؛ ونَسِيَ بأنَّ هذا البَلاءَ ما صُبِّ على الأُمَّةِ الا بِسَبَبِ الذُّنوبِ والمَعاصِي والمُنكراتِ، قال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ.

## خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عباد الله، لِنَعزِمْ على الشُّكْرِ لله تعالى إن كَشَفَ عَنّا الغُمَّةَ والكَرِبَ العَظيمَ، ومن شُكْرِ الله تعالى أن لا نَحتَكِرَ، وأن لا نَتَعَامَلَ بالرِّبا، وأن لا نَأكُلَ المواريث بغيرِ حَقَّ، وأن نُقَسِمَ التَّرِكَةَ بَعدَ مَوتِ المُورِّثِ مُباشَرَةً، ومن الشُّكْرِ أن لا يَحتَلِطَ الرِّجالُ بالنِساءِ الأَجنبِيَّاتِ، وأن يَغُضَّ كُلُّ من الرِّجالِ والنِساءِ أبصارَهُم، ومن الشُّكْرِ أن لا تَحرُجَ النِساءُ كَاسِياتٍ عَارِياتٍ، ومن الشُّكْرِ أن يُعطَى كُلُّ ذي حَقِّ حَقّهُ.

يا عباد الله، لِنَلتَجِئُ إلى الله تعالى، ولِنَقُلْ: يا رَبِّ، إن كَشَفتَ عنَّا ما نَحنُ فيه لَنكونَ من الشَّاكِرينَ، وأن يَكونَ هذا القَولُ قَولَ صِدْقِ وحَقِّ.

اللَّهُمِّ رُدِّنا إِلَيكَ رَدًّا جَميلاً. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهُ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِي

# ٣٧٩ خطبة الجمعة: ﴿فُصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ ﴾

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عباد الله، إنّ من آمَنَ بالله تعالى، وآمَنَ بِصِفَاتِهِ العُلا، وأسمَائِهِ الحُسنَى، وعَرَفَ طَبيعَةَ هذهِ الحَياةِ الدُّنيا، وَطَّنَ نَفسَهَ على احتِمالِ المَكَارِهِ، وَوَاجَهَ الأعباءَ مَهما تُقُلَت، بِصَدْرِ وَاسِع، مُستَعيناً بالله عزِّ وجلّ.

من عَرَفَ الله تعالى، وعَرَفَ أسماءَهُ وصِفاتِهِ، حَسِّنَ ظُنَّهُ بِالله تعالى، وأمِلَ مِنهُ حُسنَ العَواقِبِ وجَميلَها، بِقَلبٍ رَاسِخِ الإيمانِ لا تَشُوبُهُ رِيبَةٌ، وبِنَفسٍ لا تُزَعزِعُها كُربَةٌ من الكُرُباتِ، وكانَ على يَقينِ بأنّ الفَرَجَ آتِ، وبأنّهُ لن يَغلِبَ عُسرٌ يُسرَين، وبأنّهُ مَهما طالَ اللّيلُ فلا بُدّ من بُزوغ الفَجر.

من رَسَخَ فِي قَلبِهِ الإيمانُ بالله تعالى، وعَرَفَ سُنَّةَ الله تعالى في خَلْقِهِ، عَلِمَ أَنَّ كُلّ مِحنَةٍ تَحمِلُ فِي طَيَّاتِها مِنَحاً ورَحَماتٍ لا يَعلَمُها إلا اللهُ تعالى.

# ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ واللهُ الْمُسْتَعَانُ ﴾:

يا عباد الله، من عَرَفَ الله تعالى، وعَرَفَ طَبيعَةَ هذهِ الحَياةِ الدِّنيا، وعَرَفَ تَقَلَّبَاتِها، وأَنَّهُ من المُنطَلقِ الحَالِ، إنطَلقَ في هذهِ الحَياةِ الدِّنيا من المُنطَلقِ الذي انطَلقَ مِنهُ سَيَّدُنا يَعقوبُ عَلَيهِ السَّلامُ ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ واللهُ المُسْتَعَانُ ﴾.

يا عباد الله، ونِحنُ نَعيشُ هذهِ الأزمَة الصَّعبَة القَاسِيَة، حَيُثُ أُحكِمَت حَلْقاتُها، لِنَنطَلِقْ من خِلالِ قَولِ سَيِّدِنا يَعقوبَ عَلَيهِ السَّلامُ الكَريم، ابنِ سَيِّدِنا إسحاقَ الكَريم، ابنِ سَيِّدِنا إبراهِيمَ الكَريم، عَلَيهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ جَميعاً، وعلى نَبيِّنا الكَريم، ابنِ سَيِّدِنا إبراهِيمَ الكَريم، عَلَيهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ جَميعاً، وعلى نَبيِّنا أفضَلُ الصَّلاةِ وأتم التَّسليم، لِننطَلِقْ من خِلالِ قولِهِ: ﴿فَصَبْرُ جَمِيلٌ واللهُ الْمُسْتَعَانُ ﴾.

لقد ضَرَبَ سَيِّدُنا يَعقوبُ عَلَيهِ السَّلامُ لنا أروَعَ مَثَلٍ عن مَعرِفَتِهِ بالله تعالى، وعن مَعرِفَتِهِ بالله تعالى، وعن مَعرِفَتِهِ بالله تعالى، وعن أَمَلِهِ بالعَوَاقِبِ الخَيِّرةِ مَعرِفَتِهِ بهذهِ الحَياةِ الدُّنيا، وعن حُسنِ ظَنّهِ بالله تعالى، وعن أَمَلِهِ بالعَوَاقِبِ الخَيِّرةِ التي هي بيدِ الله عز وجل لا بيدِ الأسبابِ، لقد ضَرَبَ لنا أروَعَ مَثَلٍ عن ذلكَ، وذلكَ بِقَلبِ ثَابِتٍ لا يَتَزَعزَعُ، لأنّهُ عَرَفَ الله تعالى وعَرَفَ أسماءَهُ وصِفاتِهِ.

## عِندَما فَقَدَ وَلَدَهُ الأُوِّلَ:

يا عباد الله، سَيِّدُنا يَعقوبُ عَلَيهِ السَّلامُ عِندَما فَقَدَ وَلَدَهُ الأُوَّلَ سَيِّدَنا يُوسُفَ عَلَيهِ السَّلامُ، وعلى نَبِيِّنا أفضَلُ الصَّلاةِ وأَتُمُّ التِّسليمِ، صَبَرَ صَبْراً جَميلاً، وقالَ لأصحَابِ الْمؤامَرَةِ، ولأصحَابِ الكَيدِ، ولمن أجرَمُوا في حَقِّهِ، وفي حَقِّ ولَدِهِ سَيِّدِنا يُوسُفَ عَلَيهِما السَّلامُ: ﴿ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرُ جَمِيلٌ واللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾.

فإذا بالحَقِّ سُبحَانَهُ وتعالى المُستَعَانُ بهِ عِندَ الشَّدَائِدِ والأزَماتِ، وعِندَ الشَّدَائِدِ والأزَماتِ، وعِندَ الشَّدَائِدِ والأَرْماتِ، وعِندَ الشَّدَائِدِ والكُرُباتِ، يَتَوَلَّى حِفْظَ سَيِّدِنا يُوسُفَ عَلَيهِ السَّلامُ، ويَتَوَلَّى رِعَايَتَهُ وعِنايَتَهُ، حتَّى جَعَلَهُ تَبَارَكَ وتعالى عَزيزَ مِصرَ.

أمَّا سَيِّدُنا يَعقوبُ عَلَيهِ السَّلامُ فقد كانَ صَابِراً مُحتَسِباً، ومُحسِنَ الظَّنِّ بالله تعالى، يَنتَظِرُ الفَرَجَ مِنهُ، لأَنَّهُ على يَقينٍ بأنّ الله تعالى يَعلَمُ ونَحنُ لا نَعلَمُ، وهوَ على يَقينِ بأنّ الله تعالى يَعلَمُ ونَحنُ لا نَعلَمُ، وهوَ على يَقينِ بأنّ ربّنا عزّ وجلّ يَعلَمُ نَتَائِجَ الابتِلاءاتِ ونَحنُ لا نَعلَمُ.

## عِندَما فَقَدَ وَلَدَهُ الثَّاني:

يا عباد الله، لقد فَقَدَ سَيِّدُنا يَعقوبُ عَلَيهِ السَّلامُ وَلَدَهُ سَيِّدَنا يُوسُفَ عَلَيهِ السَّلامُ، فَصَبَرَ وصَابَرَ، وبَعدَ مُدَّةٍ فَقَدَ وَلَدَهُ الثَّاني، فهل يَئِسَ وقَنطَ من رَحْمَةِ الله تعالى بَعدَ صَبْرِهِ الطَّويلِ؟

لقد ازدادَ البَلاءُ بَعدَ الصَّبْرِ والمُصَابَرَةِ، واشتَدَّتِ المِحنَةُ، وسَيِّدُنا يَعقوبُ عَلَيهِ السَّلامُ صَابِرٌ مُحتَسِبٌ، لقد صَبَرَ بَعدَ فَقْدِ وَلَدِهِ النَّانِي صَبْراً أَجْمَلَ من الصَّبْرِ السَّلامُ صَابِرٌ مُحتَسِبٌ، لقد صَبَرَ بَعدَ الضِّيقِ الفَرَجَ، وبَعدَ العُسرِ اليُسرَ، وبَعدَ الفِراقِ الأُوِّلِ، وكَانَ على يَقينٍ بأنَّ بعدَ الضِّيقِ الفَرَجَ، وبَعدَ العُسرِ اليُسرَ، وبَعدَ الفِراقِ الجَمْعَ، وبَعدَ الظّلامِ الضِّياءَ، فقالَ قَولَ العَارِفِ بالله تعالى، قَولَ الوَاثِقِ برَبِّهِ عزِّ الجَمْعَ، وبَعدَ النَّلامِ الضَّياءَ، فقالَ قَولَ العَارِفِ بالله تعالى، قَولَ الوَاثِقِ برَبِّهِ عزِّ وجلّ الذي هو على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ: ﴿ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمَ .

يا عباد الله، رَبِّنا عزِّ وجلَّ الذي آمَنَّا به إلهُ عَليمٌ حَكيمٌ يَجعَلُ الأُمورَ في مَحَلِّها، فَلتَطْمَئِنَّ قُلوبُنا مَهما اشتَدَّتِ الأزمَةُ، ومَهما اشتَدَّ البَلاءُ، ومَهما عَظُمَ الخَطْبُ، فَرَبِّنا عزِّ وجلَّ عَليمٌ حَكيمٌ.

# ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَتِّي وَحُزْنِي إِلَى الله ﴿:

يا عباد الله، سَيِّدُنا يَعقوبُ عَلَيهِ السَّلامُ صَبَرَ كما أَمَرَ الله تعالى، وتَضَرَّعَ إلى الله تعالى بَعد صَبْرِهِ، لأن الله تعالى يَبتَلِي عِبادَهُ لِيَتَضَرَّعوا إلَيهِ، والله تعالى يُحِبُّ العَبدَ المُتضرِّعَ إلَيهِ الدَّاعِيَ اللّحُوحَ، لقد تَضرَّعَ سَيِّدُنا يَعقوبَ عَلَيهِ السَّلامَ فقال: ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى الله ﴾.

يا أهلَ هذا البَلَدِ الحَبيبِ، اِصبِروا وصَابِروا واحتَسبِوا الأمرَ عِندَ الله عزَّ وحلَّ، والتَحِثُوا إلى الله تعالى، وقولوا بَعدَ الصَّبْرِ والمُصَابَرَةِ: إِنَّمَا نَشْكُو بَثَّنا وَحُزْنَنا إِلَى الله.

# ﴿عَسَى اللهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعاً ﴾:

يا عباد الله، سَيِّدُنا يَعقوبُ عَلَيهِ السَّلامُ الذي اشتَدَّت به الخُطُوبُ، وتَوَالَت عَلَيهِ المَصَائِبُ والمِحَنُ، كَانَ مُتَفَائِلًا ومُؤَمِّلًا ورَاحِياً من رَبِّهِ عزَّ وحل أن يَحمَعَ الشَّمْلَ، فقالَ قَولَ الوَاثِقِ بِرَبِّهِ عزِّ وحلّ: ﴿عَسَى اللهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً﴾.

لذلكَ تَوَجَّهُ إلى أبنائِهِ قَائِلاً لَهُم: ﴿ يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ الله إلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ .

يا عباد الله، هذا الأمَلُ الذي كانَ عِندَ سَيِّدِنا يَعقوبَ عَلَيهِ السَّلامُ ما جاءَ من فَرَاغٍ، وهذا التَّفَاؤُلُ ما نَشَأَ من عَدَمٍ، ولكِنِّهُما وَلِيدَا الإيمانِ الصَّادِقِ بالله تعالى الذي هوَ على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ، والذي لا يُعجِزُهُ شَيءٌ في الأرضِ ولا في السَّماءِ. هذا الأمَلُ والتَّفَاؤُلُ وَلِيدَا حُسنِ الظّنِّ بالله تعالى «إِنَّ الله يَقُولُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي» رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ.

هذا الأمَلُ والتَّفَاؤُلُ وَلِيدَا التَّقوَى ﴿ وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً ﴾.

هذا الأمَلُ والتَّفَاؤُلُ وَلِيدَا الصَّبْرِ ﴿ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطُ ﴾.

## لا تَفقِدُوا ثِقَتَكُم بالله تعالى:

يا عباد الله، يا من تَعيشونَ هذهِ الأزمَةَ والشِّدَّةَ، لا تَفقِدُوا ثِقَتَكُم بالله تعالى، ولا تُفقِدُكُمُ الابتِلاءاتُ التي أشارَ اللهُ تعالى إليها بِقَولِهِ: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخُوفْ وَالْجُوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمَوالِ وَالْأَنفُسِ وَالتَّمَرَاتِ ﴾. لا تُفقِدْكُم ثِقَتَكُم بالله تعالى.

يا عباد الله، لا تَفقِدوا ثِقَتَكُم بالله تعالى إن نَزَلَت بِكُمُ الشِّدَائِدُ مَهما عَظُمَت.

لا تَفقِدوا ثِقَتَكُم بالله تعالى إن نَزَلَت بِكُمُ النَّوَازِلُ.

لا تَفقِدوا ثِقَتَكُم بالله تعالى إن حَلَّتْ بكُمُ الكَوَارثُ.

لا تَفقِدوا ثِقَتَكُم بالله تعالى ولو ضَاقَت عَلَيكُمُ الأرضُ بما رَحُبَت.

يا عباد الله، تَذَكّروا قُولَ الله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لا مَلْجَأَ مِنَ الله إِلا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ الله هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ ﴿. تَذَكّروا هذهِ الآيةَ الكَرِيمَةَ إِذَا ضَاقَت عَلَيكُمُ الأَرضُ عَلَيكُمُ الأَرضُ عَلَيكُمُ الأَرضُ عَلَيكُمُ انفُسُكُم.

# ﴿ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِين ﴾:

يا عباد الله، لا تَقولوا: هَلَكَ النَّاسُ، وهَلَكَتِ الْأُمَّةُ، وهَلَكَ البَلَدُ، لأنَّ هذا قَولُ الْمُتشَائِمِ الذي ما عَرَفَ الله تعالى، وما عَرَفَ طَبيعة الحَياةِ الدُّنيا، ولكن قولوا: فَصَبْرٌ جَمِيلٌ والله الْمُسْتَعَانُ. قولوا: إِنَّمَا نَشْكُو بَثَنا وَحُزْنَنا إِلَى الله تعالى.

يا عباد الله، المُؤمِنُ مُتَفائِلٌ ومُؤَمِّلٌ الفَرَجَ مَهما اشْتَدَّتِ الكُروبُ والخُطُوبُ، كَيفَ لا يَكونُ هذا حَالُهُ، وهوَ يَقرَأُ قَولَ الله تعالى: ﴿وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لا يَكونُ هذا حَالُهُ وهوَ يَقرأُ قَولَ الله تعالى: ﴿وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لا يَلُهُ إِلا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِن الظَّالِمِين \* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ .

يا عباد الله، لقد وَقَعنا في شِدَّةٍ وكَربٍ وخَطْبٍ عَظيمٍ، ولكن سَنَبقى إن شاءَ اللهُ تعالى مُتَفائِلينَ مُؤمِّلينَ من رَبِّنا الفَرَجَ، وعَلَينا أن نَقولَ كما قالَ سَيِّدُنا يُونُسُ عَلَيهِ السَّلامُ: ﴿لا إِلَهَ إِلا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿.

لِيُقِرِّ كُلُّ وَاحِدٍ مَنَّا بِظُلمِهِ، ولِيُعدِ الحُقُوقَ لأصحَابِها، ولنُبشِرْ بَعدَ ذلكَ بِقَولِهِ لِيُعلِي كُلُّ وَاحِدٍ مَنَّا بِظُلمِهِ، ولِيُعدِ الحُقُوقَ لأصحَابِها، ولنُبشِرْ بَعدَ ذلكَ بِقَولِهِ تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾.

### حاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عباد الله، من عَرَفَ الله تعالى اطمأن قلبه إليه، ومن عَرَف طبيعة الحَياةِ الدُّنيا جَعَلَ صَدْرَهُ وَاسِعاً، وَعَلِمَ أَنَّ الحَياةَ يَومٌ فِي الدُّنيا سَيَنقَضِي، ويَومٌ فِي الآخِرةِ لا يَنقَضِي، والسَّعيدُ من قالَ يَومَ القِيامَةِ: ﴿هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيه \* إِنِّي ظَننتُ أَنِّي يَنقَضِي، والسَّعيدُ من قالَ يَومَ القِيامَةِ: ﴿هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيه \* إِنِّي ظَننتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيه \* فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِية \* فِي جَنَّةٍ عَالِية \* قُطُوفُها دَانِية \* كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنيئاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَة ﴾.

اللَّهُمِّ اختِمْ بالبَاقِياتِ الصَّالِحاتِ آجَالَنا وأعمالَنا، وفَرِّج عنَّا ما أهَمِّنا وأُغَمِّنا. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

380■ خطبة الجمعة: • كنت أرى لك عقلاً رجوت أن لا يعدد ويسلمك إلا إلى خير «

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عباد الله، إنَّ مِمَّا لا شَكَّ فِيهِ أنَّ الأُمَّةَ تَعيشُ فِي شِدَّةٍ وبَلاءٍ وكَربِ عَظيمٍ، ولكن وبِكُلِّ أَسَفٍ هُناكَ من يَزيدُ هذا الحَالَ الذي تَمُرُّ به الأُمَّةُ حَالَ اليَأسِ والتَّقنيطِ من رَحمَةِ الله عزِّ وجلّ.

فالكَثيرُ من النَّاسِ يُيئِّسُ الأُمَّةَ ويُقَنِّطُها، وحتَّى إذا سَمِعوا من طُلَّابِ العِلمِ أو العُلَماءِ من يَتَحَدَّثُ عن التَّفَاؤُلِ والأملِ والاستِبشارِ فإذا بِهِم يُحَاوِلُونَ بَثَّ اليَأسِ والقُنوطِ في نُفوس طُلَّابِ العِلم والعُلَماء.

بَعضُهُم يَقُولُ: لا فَائِدَةَ من الحَديثِ مَعَ الْأُمَّةِ.

وآخَرُ يَقُولُ: لن تَسمَعَ مِنكَ الْأُمَّةُ حَديثَ الْهِدَايَةِ والصِّلاحِ.

وآخَرُ يَقُولُ: لا تُتعِبْ نَفْسَكَ فقد شَرَدَ النَّاسُ.

وآخَرُ يَقُولُ: إِنَّكَ تُؤَذِّنُ فِي خَرَابَةٍ.

وآخَرُ يَقُولُ: إِنَّكَ تَنفُخُ فِي قِربَةٍ مَحروقَةٍ.

والآخَرُ يَقُولُ:

لقد أسمَعتَ لـو نَادَيتَ حَيّاً \*\*\* ولكن لا حَـياةً لمن تُنادِي

ولو ناراً نَفَحْتَ بِما أضاءَت \*\*\* ولكن أنتَ تَنفُخُ في رَمادِ

والبَعضُ يَقولُ: مَا بَقِيَ مَن خَيرٍ فِي شَبَابِ الْأُمَّةِ ولا فِي شَابَّاتِها، فَكَبِّرُوا على الْأُمَّةِ والبَعضُ تَكبيراتٍ، فقد ماتَتِ الْأُمَّةُ، والقِيامَةُ قد قَرُبَت، فلا صَلاحَ ولا إصلاحَ.

هذا لَيسَ من هَدْي سَيّدِنا رَسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ:

يا عباد الله، قولوا لمن يَقولُ هذهِ الكَلِماتِ وأمثالِها، قولوا لمن يَفُتُّ في عَضُدِ الأُمِّةِ، قولوا لمن يُيئِسُ الأُمِّةَ ويُقَنِّطُها، قولوا للمُتَشَائِمينَ: هذا الكَلامُ الذي تَقُولونَهُ، من أينَ مَصْدَرُهُ؟!

هل وَجَدَّتُم مِثلَ هذهِ الكَلِماتِ في حَياةِ وسِيرَةِ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟ هل قَرَأتُم وسَمِعتُم عن سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي كانَ يَدعُو المُحتَمَعَ الوَّنَنِيِّ المُشرِكَ، المُحتَمَعَ الذي وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي كانَ يَدعُو المُحتَمَعَ الوَنْنِيِّ المُشرِكَ، المُحتَمَعَ الذي أعرضَ عن الله عز وجل كُل الإعراضِ، المُحتَمَعَ الذي مُلِئَ ظُلماً، يَقولُ مِثلَ هذهِ الكَلِماتِ؟!

اليَاسُ والقُنوطُ لَيسَ من شَأْنِ الْمؤمِنِ، اليَاسُ والقُنوطُ من شَأْنِ أهلِ الغَفلَةِ عن الله تعالى، الذينَ لا يَعرِفونَ إلا الأسبابَ الظّاهِرَةَ، الذينَ يَعلَمونَ ظَاهِراً من الحَياةِ الدُّنيا.

سَيِّدُنا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَا يَئِسَ مِن إِيمَانِ الله سَيِّدُنا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى العَكس مِن ذلكَ تَماماً.

# «أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»

يا عباد الله، كُلُنا يَعلَمُ يَومَ الطَّائِفِ، عِندَما جاءَ سَيِّدُنا جِبريلُ عَلَيهِ السَّلامُ إلى سَيِّدِنا رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ مَلَكُ الجِبالِ، وقالَ لَهُ: إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجَبَالِ التَّامُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ.

فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ \_ فَقَالَ ذَلِكَ \_ فَمَا شِئْت؟ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِم الْأَحْشَبَيْنِ؟

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهُ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا» رواه الشيخان عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عنها.

هل سَمِعَ هذا الكَلامَ من قالَ:

لقد أسمَعتَ لـو نَادَيتَ حَيّاً \*\*\* ولـكن لا حَـياةً لمن تُنادِي

ولو ناراً نَفَحْتَ بِما أَضاءَت \*\*\* ولكن أنتَ تَنفُخُ في رَمادِ

## «إِنَّ اللهَ جَاعِلُ لِمَا تَرَى فَرَجاً وَمَخْرَجاً»:

يا عباد الله، قولوا لمن يُيئِسُ الأُمَّة، ويَقولُ بأنَّ شَبابَها وشَابَّاتِها قد ماتَت أخلاقُهُم وقِيمهُم، ويَقولُ: ماتَتِ الأُمَّةُ، ولن يَكونَ هُناكَ فَرَجُ ومَخرَجُ، قولوا لهؤلاءِ: هذا سَيِّدُنا رَسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقولُ لِسَيِّدِنا زَيدِ بنِ

تَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، وهو وَاقِفٌ على بَابِ مَكَّةً:

«يَا زَيْدُ، إِنَّ اللهَ جَاعِلُ لِمَا تَرَى فَرَجاً وَمَخْرَجاً، وَإِنَّ اللهَ نَاصِرُ دِينَهُ، وَمُظْهِرُ نَبَيَّهُ». من زادِ المَعادِ.

لقد بَثّ في نَفسِ زَيدٍ الأَمَلَ والتَّفَاؤُلَ والثِّقَةَ بالله عزِّ وجلّ، ولو انقَطَعَت جَميعُ الأسباب.

كَيفَ يَقُولُ هؤلاءِ: مَا بَقِيَ خَيرٌ فِي شَبَابِ الْأُمِّةِ وَلا فِي شَابِّاتِهَا، وسَيِّدُنا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ الله وَهُمْ كَذَلِكَ» رواه الإمام مسلم عَنْ ثَوْبَانَ رَضِي الله عنه.

# «كُنتُ أَرَى لَكَ عَقلاً رَجَوتُ أَن لا يُسلِمَكَ إلا إلى خَيرِ»:

يا عباد الله، قولوا لِكُلِّ يَائِسٍ من صَلاحِ أفرادِ المُحتَمَعِ، وكُلِّ يَائِسٍ من صَلاحِ زَوجَتِهِ وَوَلَدِهِ وَبِنتِهِ، قولوا لمن قالَ: ماتَ الخَيرُ في المُحتَمَع، ولا طَمَعَ في صَلاحٍ ولا إصلاحٍ، قولوا لهؤلاء: إسمَعوا كَلامَ سَيِّدِنا خَالِدِ بنِ الوَليدِ، الذي فَعَلَ ما فَعَلَ بالمُسلِمينَ يَومَ أُحُدٍ، والذي اتَّخذَ المَوَاقِفَ مَوَاقِفَ العِدَاءِ لِرَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

يَقُولُ رَضِيَ اللهُ عنهُ، وهو يَتَحَدَّثُ عن قِصَّةِ إسلامِهِ:

فَاطَّلَعتُ عَلَيهِ، فَمَا زَالَ يَتَبَسَّمُ إِلَيِّ حَتَّى وَقَفتُ عَلَيهِ، فَسَلَّمتُ عَلَيهِ بِالنُّبُوَّةِ، فَرَدِّ

عَلَيِّ السَّلامَ بِوَجْهٍ طَلْقْ.

فَقُلتُ: إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إلا الله، وأَنَّكَ رَسُولُ الله.

فقالَ: «تَعالَ».

ثُمِّ قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الحَمدُ لله الذي هَدَاكَ، قد كُنتُ أُرَى لَكَ عَقلاً رَجَوتُ أن لا يُسلِمَكَ إلا إلى خير».

قُلتُ: يا رَسولَ الله، قَد رَأَيتَ ما كُنتُ أَشهَدُ من تِلكَ المَواطِنِ عَلَيكَ مُعَانِداً عن الحَقِّ، فَادْعُ الله يَغفِرْها لي.

فقالَ رَسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الإسلامُ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبِلَهُ».

قُلتُ: يا رَسولَ الله، على ذلكَ.

قال: «اللَّهُمِّ اغفِر لِخَالِدِ بنِ الوَليدِ كُلّ ما أُوضَعَ فِيهِ من صَدٍّ عن سَبيلِكَ» رواه البيهقي.

يا عباد الله، هكذا تَكونُ نَظرَةُ الْمَتَفائِلِ الذي يَرجو الخَيرَ للأُمَّةِ ولِشَبابِها ولِشَابِّها ولِشَابِّها، لا تَقولوا: كَبِّروا على هذهِ الأُمَّةِ أربَعَ تَكبيراتٍ؛ قولوا للأُمَّةِ كُلِّها: التَّوبَةُ تَحُبُّ ما قَبلَها، والتَّائِبُ من ذَنبِهِ كَمَن لا ذَنبَ لَهُ، كما قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

«إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ»:

يا عباد الله، لقد كانَ هَدْيُ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ على الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ على العَكسِ تَماماً مِمَّا يَقُولُهُ هؤلاءِ الذينَ يَأْسوا الأُمَّةَ من رَحَمَةِ الله تعالى، ويَأْسوا الذِّعاةَ إلى الله تعالى في ظَنَّهِم من صَلاح الأُمِّةِ.

لِيَسمَعْ هؤلاءِ الْمَتَشَائِمُونَ من صَلاحِ الْأُمَّةِ، والقَائِلُونَ: هَلَكَ النَّاسُ، لِيَسمَعْ هؤلاءِ حَديثَ سَيِّدِنا رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حَيثُ قَالَ: «إِذَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حَيثُ قَالَ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ، فَهُو أَهْلَكُهُمْ» رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ.

من قالَ: هَلَكَ النَّاسُ، فهوَ أهلَكُهُم، لأَنَّهُ رَجُلٌ مَغرورٌ، لأَنَّهُ رَجُلٌ مُستَعْلٍ على خَلْقِ الله تعالى، اِغتَرِّ بِصَلاتِهِ وصِيَامِهِ، فَأُورَثَهُ ذلكَ عِزَّا واستِكباراً، حتَّى ظَنَّ نَفسَهُ أَنَّهُ ناجِ وغَيرُهُ هَالِكُ.

لِيَسمَعْ هؤلاءِ قُولَ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ، لَا يُدْرَى أُوَّلُهُ خَيْرٌ أَوْ آخِرُهُ» رواه الإمام أحمد والترمذي عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عنه.

إِنَّهَا كَلِماتُ الْمُتَفَائِلِ بِصَلاحِ الْأُمَّةِ.

## خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عباد الله، تَفَاءَلوا ولا تَتَشَاءَموا، تَفَاءَلوا بِصَلاحِ الْأُمِّةِ، وبِصَلاحِ شَبابِها وشَابَّاتِها، ذَكِّروهُم بالله تعالى بالتي هي أحسَنُ، وكونوا على يَقينِ بأنَّ الله تعالى جَاعِلٌ لما نَرَى فَرَجاً ومَخرَجاً، كيفَ لا ورَبِّنا عزِّ وجلّ على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ،

ورَبُّنَا يُحيي العِظامَ وهيَ رَميمٌ، ورَبِّنا يَقولُ للشِّيء: كُن، فَيكونُ.

يا عباد الله، لا تَقولوا لا فَائِدَةً، ولا تَقولوا:

لقد أسمَعتَ لـو نَادَيتَ حَيّاً \*\*\* ولـكن لا حَـياةً لمن تُنادِي

ولو ناراً نَفَحْتَ بِما أضاءَت \*\*\* ولكن أنتَ تَنفُخُ في رَمادِ

أَسَأَلُ اللهَ تعالى أَن يُلهِمَنا رُشدَنا، ويَكشِفَ كُربَتَنا، ويُصلِحَ أحوالَنا، ويَرُدِّنا إلَيهِ رَدًّا جَميلاً. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\*

:

381\_ خطبة الجمعة: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَ

# ٣٨١ خطبة الجمعة: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبُقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ.

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عباد الله، نَحنُ نَعيشُ هذهِ الأزمَةَ في هذا البَلَدِ الحَبيبِ إلى قُلوبِنا \_ وأسألُ اللهَ تعالى أن يُفَرِّجَ عنّا عَاجِلاً غَيرَ آجِلٍ \_ نَتَطَلّعُ إلى فَرَجٍ من الله قَريبٍ، وانتِظارُ الفَرَجِ عِبادَةٌ.

نَعيشُ هذهِ الأزمَةَ ونَتَطَلَّعُ إلى الأجرِ العَظيمِ الذي وَعَدَ اللهُ تعالى به عِبَادَهُ الصَّابِرِينَ \* الَّذِينَ الصَّابِرِينَ بَعدَ الابتِلاءِ، وذلكَ من خِلالِ قَولِهِ تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينِ \* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للله وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعونَ \* أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾. وقولِهِ تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾.

يا عباد الله، نَتَطَلُّعُ من خِلالِ هذهِ الأزمَةِ أن يُكَفِّرَ اللهُ تعالى عنَّا سَيِّئاتِنا، وأن يَرفَعَ دَرَجَاتِنا بِفَضْلِهِ، وأن يُحرِجَنا من هذهِ الدِّنيا ولا خَطيئَةَ عَلَينا إن شاءَ اللهُ تعالى.

#### «كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا»:

يا عباد الله، يا من يَنتَظِرُ الفَرَجَ من الله تعالى، ويَحلُمُ بأجرِ الصَّابِرِينَ عِندَ الله تعالى، أقولُ لِنَفسِي ولَكُم جَميعاً: كُفُّوا ألسِنتَكُم عَمَّا يُسخِطُ الله تعالى، كُفُّوا ألسِنتَكُم ولا تقولوا على الله ما لا ألسِنتَكُم ولا تقولوا على الله ما لا تعلَمونَ، واسمَعوا حَديثَ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي رواه الإمام أحمد والترمذي عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قالَ رَسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الله عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قالَ رَسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُخْبِرُكُ بِرَأْسِ الْأُمْرِ وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ؟».

فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ الله.

قَالَ: «رَأْسُ الْأَمْرِ الإِسلامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ».

ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟».

فَقُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ الله.

فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ فَقَالَ: «كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا».

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ.

فَقَالَ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ \_ أَوْ قَالَ: عَلَى مَنَاخِرهِمْ \_ إلَّا حَصَائِدُ أَلْسَنَتِهمْ».

يا عباد الله، كُلُّ وَاحِدٍ منَّا سَيُسألُ عن أقوالِهِ وأفعالِهِ يَومَ القِيامَةِ، فالسَّعيدُ من كَفَّ لِسانَهُ.

يا عباد الله، كُفُّوا ألسِنَتَكُم عمَّا حَذَّرَكُمُ الشَّرعُ عَنهُ، كُفُّوا ألسِنَتَكُم، فلا تُغالوا في حَقِّ من أحبَبْتُم، لا تقولوا: هذا في الجَنَّةِ، هذا من أهلِ الثَّوابِ، هذا من السُّعَداء يَومَ القِيامَةِ، هذا سَيُغفَرُ لَهُ.

وكُفُّوا أَلسَنَتَكُم، فلا تُفرِطوا في حَقِّ من أبغَضتُم، لا تَقولوا: هذا من أهلِ النَّارِ، هذا من أهلِ الشَّقاءِ، هذا لن يَغفِرَ اللهُ تعالى لَهُ.

يا عباد الله، قَيِّدُوا أَنفُسَكُم وألسِنَتَكُم خاصَّةً بالكِتابِ والسُّنَّةِ، فما كُلِّفنا بالحُكمِ على من نُحِبُّ أو على من نُبغِضُ، ولنَسمَعْ إلى هَدْي سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ فِي الحَالَتَين.

### «والله مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ الله مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ»:

يا عباد الله، خُذُوا هذا المِثالَ في حَقِّ من أحبَبْتُم، حَتِّى لا تُغالوا، روى الإمام البخاري عَنْ خارِجَة، أنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِمْ بَايَعَتْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

قَالَتْ: طَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فِي السُّكْنَى حِينَ اقْتَرَعَت الْأَنْصَارُ عَلَى سُكْنَى الْمُهَاجِرِينَ، فَاشْتَكَى فَمَرَّضْنَاهُ حَتَّى تُونُفِّيَ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي أَثْوَابِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ.

فَقُلْتُ: رَحْمَةُ الله عَلَيْكَ أَبَا السَّائِب، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ.

قَالَ: «وَمَا يُدْرِيكِ؟».

قُلْتُ: لَا أَدْرِي والله.

قَالَ: «أُمَّا هُوَ، فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ، إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ مِن الله، والله مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ الله مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ».

قَالَتْ أُمُّ الْعَلَاء: فوالله لَا أُزَكِّي أَحَداً بَعْدَهُ.

وجَاءَ فِي الطَّبَقَاتِ الكُبرَى لابنِ سَعدٍ قالت: هَنيئاً لَكَ أَبا السَّائِبِ الجِّنَّةَ.

فقال لها رَسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وما يُدريكِ؟».

فقالت: يا رَسولَ الله، أبو السَّائِب.

قال: «والله ما نَعلَمُ إلا خَيراً».

ثُمَّ قال: «بِحَسبِكِ أَن تَقُولِي: كَانَ يُحِبُّ اللهَ ورَسُولَهُ».

يا عباد الله، لِنَكُفَّ أَلسِنَتَنا، ولا نَتَأَلَّى على الله في حَقِّ من مات، وخاصَّةً بَعدَ قُولِ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «والله مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ الله مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ».

### خَلِّنِي وَرَبِّي، أَبْعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا

يا عباد الله، خُذُوا هذا المِثالَ التَّاني في حَقِّ من أبغَضتُم، حتَّى لا تُفرِطوا، روى أبو داود عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كَانَ رَجُلَانِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَوَاحِيَيْنِ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ، وَالْآخَرُ مُحْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ، فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُحْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ

عَلَى الذَّنْب.

فَيَقُولُ: أَقْصِرْ.

فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبِ فَقَالَ لَهُ: أَقْصِرْ.

فَقَالَ: خَلِّنِي وَرَبِّي، أَبْعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيباً.

فَقَالَ: والله لَا يَغْفِرُ اللهُ لَكَ، أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللهُ الْجَنَّةَ.

فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا، فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ بِي عَالِماً، أَوْ كُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِراً؟

وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي.

وَقَالَ لِلْآخَرِ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَالَّذِي نَفْسي بيَدِهِ، لَتَكَلَّمَ بكَلِمَةٍ أُوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ.

#### كُلِّفنا بالأمرِ بالمَعروفِ والنِّهي عن المُنكَرِ:

يا عباد الله، لقد كَلّفنا رَبّنا عز وجل بالأمر بالمعروف، وبالنّهي عن المُنكر، وما كَلّفنا رَبّنا عز وجل بالحُكم على العباد في جَنّة أو نار، أو أنّهُم سُعَداء أو أشقياء، لأنّه هُناك من تَغلِبُه نَفسُهُ فَيَقَعُ في المَعصِيةِ مَعَ الإقرارِ بأنّها مَعصِيةٌ، وَرُبّ مَعصِيةٍ أورَثَت ذُلّاً وانكِساراً، خَيرُ من طَاعَةٍ أورَثَت عِزّاً واستِكباراً.

يا عباد الله، رَبُّنا عزِّ وجلّ لم يُطلِعْنَا على الغَيب، ولا يَدري أَحَدُنا بِمَ يُحتَمُ لَهُ،

فَضْلاً عن مَعرِفَةِ غَيرِنا بأي شَيءٍ يُختَمُ لَهُ، فلا تَرفَعوا أنفُسكُم إن كُنتُم من أهلِ الطَّاعَةِ، مُروا بالمَعروفِ، والهَوا عن المُنكَرِ، وفَوِّضوا الأمرَ لله تعالى.

يا عباد الله، هذا العَابِدُ من بَني إسرائيلَ أُوبَقَ دُنياهُ وآخِرَتَهُ عِندَما تَأَلَّى على الله تعالى، وأقسَمَ بأنَّ الله تعالى لن يَغفِرَ لِصَاحِبهِ، ولن يُدخِلَهُ الجَنَّةَ.

#### «لَا تَلْعَنُوهُ، فوالله مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ»:

يا عباد الله، ونَحنُ نَتَطَلَّعُ إلى الفَرَجِ القَريبِ، ونَطمَعُ بأجرِ الصَّابِرِينَ، عَلَينا أن نَكُفَّ ألسِنتَنَا فلا نَتَأَلَّى على الله تعالى في حَقِّ من أحبَبنا، ولا في حَقِّ من أبغَضْنا.

وعَلَينا أَنْ نَكُفَّ عَنِ اللَّعْنِ فِي حَقِّ مِن أَبغَضْناهُ، وخُذُوا هذا الأمرَ مِن سَيِّدِنا رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

روى الإمام البخاري عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عنهُ، أَنَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ الله، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَاراً، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا، فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ.

فَقَالَ رَجُلٌ مِن الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَلْعَنُوهُ، فوالله مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ». وفي رِوايَة الإمام أحمد يَقولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَكُونُوا عَوْناً لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ».

#### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عباد الله، كُفُّوا ألسِنَتَكُم عَمَّا حَذَّرَكُمُ اللهُ تعالى مِنهُ، فلا تُغالوا في حَقِّ من أحبَبْتُم، وكُفُّوا عن اللّعنِ، ولا تَحكُموا على أحَدِ بِجَنَّةٍ ولا بَنارٍ، ولا بِسَعَادَةٍ أو بِشَقاوَةٍ، قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾. وقال: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ ﴾.

أَسَأَلُ اللهُ تعالى حُسنَ الخِتام لنا جَميعاً. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

بسم الله الرحمن الرحيم

٣٨٢ خطبة الجمعة: توقع حتى لا تتوجع

مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عباد الله، هذهِ الحَياةُ الدُّنيا مَليئةٌ بالحَوَادِثِ والفَوَاجِعِ، مَليئةٌ بالأمراضِ والقَوَاجِعِ، مَليئةٌ بالأمراضِ والقَوَاصِمِ، فَبَينَما يَسْعَدُ الإنسانُ بِقُربِ عَزيزٍ أو حَبيبٍ، إذ هوَ يُفَاجَأُ ويُفجَعُ بِخَبَرِ وَفَاتِهِ وارتِحَالِهِ عن الدُّنيا.

يَسْعَدُ الإنسانُ في هذهِ الحَياةِ الدُّنيا في صِحَّةٍ وعَافِيَةٍ وسَلامَةٍ وسَعَةِ رِزق، وإذ هوَ يُفاجأُ ويُفجَعُ بِمَرَضٍ يُكَدِّرُ حَياتَهُ، ويُقعِدُهُ في فِرَاشِهِ، أو بِضَياعِ مَالِهِ، فَيُفسِدُ عَلَيهِ مُخَطَّطاتِهِ في حَياتِهِ الدُّنيا.

يا عباد الله، هذهِ الحَياةُ الدُّنيا مَليئةٌ بالمِنَحِ والمِحَنِ، ومَليئةٌ بالأفراحِ والأتراحِ، هذهِ الحَياةُ الدُّنيا صَفْقٌ وكَدَرُ، هذهِ الحَياةُ الدُّنيا صَفْقٌ وكَدَرُ، هذهِ الحَياةُ الدُّنيا فَرَحٌ وتَرَحُ.

يا عباد الله، لا تَطمَعوا بِضَحِكٍ فيها إلا بَعدَ بُكاءٍ، ولا تَنَعِّمٍ إلا بَعدَ تَنَغِّصٍ، ولا بِسَعَادَةٍ إلا بَعدَ حُزنٍ، هَيهاتَ أن يَضحَكَ فيها من لا يَبكي، أو أن يَتَنَعِّمَ فيها من لم يَتَنَغِّصْ، أو أن يَسْعَدَ فيها من لم يَحزَنْ.

#### لَيسَ لنا إلا الصِّبرَ:

يا عباد الله، يا من تَعيشُونَ هذهِ الأزمَةَ والشِّدّةَ والكَربَ والبَلاءَ العَظيمَ، إعلَموا أنّهُ لا يَسَعُنا إلا الصّبرُ والمُصَابَرَةُ، فقد جَرّبَ العَارِفونَ بالله تعالى، وجَرّبَ المُجَرِّبونَ فما وَجَدوا شَيئاً أَنفَعَ من الصَّبرِ والمُصابَرَةِ، فبالصَّبرِ تُدَاوَى جَميعُ الْأُمور، وهو لا يُدَاوَى بغَيرةِ.

يا عباد الله، لِنَسمَعْ أمرَ الله تعالى لنا في القُرآنِ العَظيمِ، لِنَسمَعْ يا من تَقولونَ: لقد اختَنقنا، لِنَسمَعْ إلى إرشادِ الله تعالى لنا في هذهِ الأزمَةِ وهوَ يُخَاطِبُنا بِوَصْفِ الإِيمَانِ فَيقولُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾. لقد أمرَنا الله عز جل بالصَبر وجَعلَهُ من أسبابِ العَونِ على الشِّدَائِدِ، وبَيِّنَ للصَّابِرِينَ أَنَّ لَهُم مَعِيَّةً إلهِيَّةً خَاصَةً بِهِم.

يا عباد الله، لقد أحبَرَنا مَولانا عزِّ جلَّ في كِتابِهِ العَظيمِ مُؤَكِّداً بأنَّ الحَياةَ الدُّنيا فقد مَليئةٌ بالمُنغِّصاتِ، مَليئةٌ بالابتِلاءاتِ، وإن طَلبتَ غيرَ ذلكَ في الحَياةِ الدُّنيا فقد أخطأت الطّريق، قال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُونَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْحَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْحَوفُ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْعَوالِ وَالْمَنْسِ وَالثَّمرَاتِ ﴿. أكّدَ ذلكَ رَبِّنا عزِّ وجل بواوِ القسَمِ، ولامِ التَّأْكيدِ، والنَّونِ المُشدَدةِ، فليسَ لكَ احتِيارٌ، ولا يَسَعُكَ إلا الصِّبرُ والمُصابَرةُ، لأنَّكَ ما خُلِقتَ في هذهِ الحَياةِ الدِّنيا إلا للابتلاءِ، قال تعالى: ﴿الَّذِي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةُ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ ﴿. فالعَطاءُ فيها ابتلاءً، والمَنعُ فيها ابتلاءً، والمَنعُ فيها ابتلاءً.

#### البشارةُ للصّابرينَ:

يا عباد الله، عِندَما نُبتَلَى بالمَصَائِبِ كما نَرَى ونَسمَعُ ونُشَاهِدُ ونُحِسُّ، لا يَسَعُنا إلا الصَّبرُ الذي أمَرَنا اللهُ عزِّ وجلَّ به، وهو جَلَّتْ قُدْرَتُهُ بَعدَ أن أمَرَنا بالصَّبرِ أطلَقَ البُشرَى للصَّابِرِينَ، فقال تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ \* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم

مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ \* أُولَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾. وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.

#### الأسبابُ التي تُعينُ على الصّبرِ:

يا عباد الله، قد يَقُولُ قَائِلُ: نَسمَعُ كَثيراً عن الصّبرِ والمُصابَرَةِ من طُلّابِ العِلمِ والعُلَماءِ والخُطَباءِ، ولكن هل هُناكَ أسبابُ تُعينُ العَبدَ على الصّبرِ والمُصابَرةِ؟ والعُلَماءِ والخُطباءِ، ولكن هل هُناكَ أسبابُ تُعينُ العَبدَ على الصّبرِ والمُصابَرةِ، حتّى لا يَجمَعَ مَعَ مُصيبَتِهِ التي وَقَعَت عَليهِ بِدُونِ احتِيارِهِ مُصيبَةً أُحرَى باحتِيارِهِ، ألا وهي تضييعُ أجرِ الصّابرينَ.

يا عباد الله، من الأسبابِ التي تُعينُ العَبدَ على الصِّبرِ والمُصَابَرَةِ:

### أُولاً: تَوَقّعْ حتِّى لا تَتَوَجّعْ:

يا عباد الله، طَبيعة الحَياةِ الدِّنيا أَنَّها مُتَقَلِّبة ، ولن يَدومَ فيها حَالٌ، قال تعالى: ﴿ وَتِلْكَ الأَيّامُ ثُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء والله لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾ . طَبيعتُها الابتِلاء ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْحَوف وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْحَوف وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمَوالِ وَالأَنفُسِ وَالتَّمَرَاتِ ﴾ . فَتَوَقَعْ حَتِّى لا تَتَوَجَعْ، فمن كَانَ على بَصِيرَةٍ من أمرهِ استَرَاح.

يا عباد الله، هَيِّوا أَنفُسَكُم للمَصَائِبِ قَبلَ وُقُوعِها، لأَنَّهُ من كَانَ مُتَوَقِّعاً فلن يَكونَ مُتَوَجِّعاً، فالحَياةُ الدِّنيا إلى زَوالٍ، لَيسَ فيها خُلودٌ، والآجالُ فيها مُنصَرِمَةٌ،

والمُدَّةُ فيها مُنقَضِيَةٌ، فَأَعِدُّوا للمَصَائِبِ قَلباً صَبوراً، فقد كَانَ سَيِّدُنا رَسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ صَبوراً، وما رَأَتْهُ الأُمَّةُ فِي الأزَماتِ والشَّدَائِدِ والكُروبِ يَائِساً قَنُوطاً، حَاشاهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، بل كَانَ على العَكسِ من ذلك تَماماً، فما زَادَتْهُ الشَّدَائِدُ والمِحَنُ إلا ثِقَةً بالله تعلى.

يا عباد الله، من كَانَ مُتَوَقِّعاً فلن يَكُونَ مُتَوَجِّعاً، فَتَوَقَّعوا النَّقَمَ بَعدَ النِّعَمِ، والمِحَنَ بَعدَ المِنَح، والذُّلِّ بَعدَ العِزِّ، لأنَّ طَبيعَةَ الحَياةِ الدُّنيا أَنِّها مُتَقِلِّبَةُ.

#### ثانياً: الإيمانُ بالقَضَاءِ والقَدَرِ صَمَّامُ أمانٍ:

يا عباد الله، الإيمانُ بالقَضَاءِ والقَدَرِ صَمَّامُ أمانٍ بإذنِ الله تعالى من الصَّدَماتِ والنَّكساتِ، قال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُمْ إلا فِي كَتابِ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسيرُ ﴾.

القَدَرُ إذا كَانَ مُبرَماً لا يُرَدِّ لا يُؤجَّلُ، والمُؤمِنُ بالقَضَاءِ والقَدَرِ هوَ أَقَلُّ النَّاسِ تَأَثُّراً فِي الشَّدَائِدِ والأزَماتِ، وأَقَلَّهُم جَزَعاً واضطِراباً وقَلَقاً، لأنَّهُ على يَقينِ بالحَدِيثِ الشَّريفِ الذي رواه الإمام أحمد عَن ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «وَلَوْ أَنْفَقْتَ جَبَلَ أُحُدٍ ذَهَباً فِي سَبِيلِ الله عَزَّ وَجَلَّ مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ، حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، ولَوْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ لَدَحَلْتَ النَّارَ». لِيُعْطِي ولا يَمنَعُ، ولا يَخفِضُ لا يَرفَعُ إلا اللهُ تعالى ﴿ قُلُلِ اللهُ تعالى اللهُ قَالِ اللهُ تعالى اللهُ عَلَيْ عَيْرِ فَلِكَ لَدَحَلْتَ النَّارَ».

اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء و تَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء و تُعِزُّ مَن تَشَاء و تَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء و تُعِزُّ مَن تَشَاء و تُغِزُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ .

يا عباد الله، لِنَنظُرْ إلى تَوجِيهِ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لأُمِّ المُؤمِنينَ أُمِّ حَبيبَةَ رَضِيَ الله عنها، كما يَروي الإمام مسلم عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عنهُ قَالَ: قَالَت أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: الله عَنْ عَبْدِ الله وَسَحْبِهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ أَمْتِعْنِي بِزَوْجِي رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَبِأَجِي مُعَاوِيَةً.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ سَأَلْتِ اللهَ لِآجَالٍ مَضْرُوبَةٍ، وَأَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ، لَنْ يُعَجِّلَ شَيْعًا قَبْلَ حِلِّهِ، أَوْ يُؤَخِّرَ شَيْعًا عَنْ حِلِّهِ، وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ اللهَ أَنْ يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، أَوْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، أَوْ عَذَابٍ فِي الْقَبْر، كَانَ خَيْراً وَأَفْضَلَ».

يا عباد الله، لا تَتَوَقَّعُوا دَوامَ القُربِ مِمِّن تُحِبُّونَ، ولا دَوامَ النِّعَمِ في هذهِ الحَياةِ الدُّنيا، كما جاءَ في الحَديثِ الشَّريفِ الذي رواه الحاكم عن سَهلِ بنِ سَعدٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، قال: جَاءَ جبريلُ عَلَيهِ السَّلامُ إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ اللهُ عَنهُ، قال: يا مُحَمِّدُ، عِشْ ما شِئتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَأَحبِبْ من أَحبَبتَ فَإِنَّكَ مُنارِقُهُ.

ولكن سَلُوا الله تعالى أن يَجعَلَ قُبُورَنا رَوضَةً من رِيَاضِ الجَنَّةِ، سَلُوا الله تعالى أن يُعِيذَنا جَميعاً من عَذابٍ في القَبرِ، وعَذابٍ في النَّارِ، لأنَّ الشَّقَاءَ كُلَّ الشَّقاءِ إذا دَخَلَ العَبدُ النَّارَ وسَمِعَ المُنادي يُنادي: يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ.

#### ثَالثاً: تَذَكَّرُوا مَا أَعَدُّ اللهُ تَعَالَى لأَصحَابِ الابتِلاءاتِ:

يا عباد الله، تَذَكّروا ما أَعَدِّ الله تعالى لأصحَابِ الابتِلاءاتِ من أَجرٍ عَظيمٍ، تَذَكّروا مَحْوَ السِّيِّئاتِ، ورَفعَ الدِّرَجاتِ، وحُسنَ الخَلَفِ والعِوَضِ من الله تعالى، فمن عَرَفَ أَجرَ الصَّابِرِينَ عِندَ الله تعالى عَشِقَ الصَّبرَ، ورُبِّما أَن يُحطِئَ البَعضُ فَيسألَ الله تعالى الابتِلاءاتِ.

يا عباد الله، لا تَسألُوا الله تعالى البَلاء، ولكن سَلُوهُ العَافِيَة، فإذا وَقَعَ البَلاءُ فاصبِروا، وتَذَكّروا أجرَ الصّّابِرِينَ عِندَ الله عزّ وجلّ.

روى الشيخان عن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟

قُلْتُ: بَلَى.

قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ، أَتَت النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت : إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ الله لِي.

قَالَ: «إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ».

فَقَالَتْ: أَصْبرُ.

فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ الله لِي أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ؛ فَدَعَا لَهَا.

يا عباد الله، إمرَأَةُ سَوداءُ رُبِّما لا يُؤبَهُ لها، ولكن كَانَت صَاحِبَةَ قَلبٍ عَامِرٍ بِالإِيمانِ، مُطمئِنٍ رَاضٍ بِقَضَاءِ الله تعالى وَقَدَرِهِ، ومن كَانَ هكذا قَلبُهُ كَانَ

مَحبوباً عِندَ الله عزِّ وجلّ، لأنّ الله تعالى لا يَنظُرُ إلى الصُّورِ والأحسادِ، ولكن يَنظُرُ إلى القُلوبِ والأعمالِ.

يا عباد الله، أنظُروا إلى فِقهِ هذهِ المَرأَةِ، عِندَما قالَ لها سَيِّدُنا رَسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ». فَقَالَتْ: أَصْبرُ.

لأَنَّهَا عَلِمَت بأَنَّ النِّعَمَ لو كُلِّلَ هِمَا العَبدُ فِي الحَياةِ الدُّنيا فهيَ إلى زَوالٍ، وبأَنَّ الغُمُرَ مَهما طَالَ فلا بُدِّ من دُخولِ القَبرِ، ثمَّ الانتِقالُ من دَارِ الفَناءِ إلى دَارِ البَقاءِ حَيثُ: ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾.

لقد طَمِعَت هذهِ المَرأَةُ بِدَارِ البَقاءِ، طَمِعَت بأن تَكونَ من أهلِ الجَنَّةِ، طَمِعَت بحَنَّةٍ عَرْضُها السَّماواتُ والأرضُ أعِدِّت للمُتَّقينَ.

#### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عباد الله، ألا تُريدونَ جَنَّةً عَرْضُها السَّماواتُ والأرضُ؟ ألا تُريدونَ أن تَتَلَقّاكُمُ اللَّائِكَةُ قائِلينَ لَكُم: ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾؟ ألا تُريدونَ جَنَّةً أعظَمُ نعيمٍ فيها النَّظُرُ إلى وَجْهِ الله الكَريمِ ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ \* إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾؟

يا عباد الله، لقد شَاءَ رَبِّنا عزِّ وجلَّ أن يُضَيِّقَ عَلَينا، لقد شَاءَ اللهُ تعالى أن يُصَبِّ عَلَينا البَلاءُ صَبِّاً، فَعَلَينا أن نُرَاجِعَ الحِسَاباتِ بَينَنا وبَينَ أنفُسِنا، ونَحنُ نَتَذَكَّرُ قَولَ الله تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴾.

يا عباد الله، عَلَينا بالتَّوبَةِ الصَّادِقَةِ النَّصُوحِ من جَميعِ الذُّنوبِ والخَطَايا، ثُمَّ بَعدَ ذلكَ لِنَصبِرْ ولنُصَابِرْ أَيَّامَ الشَّدَائِدِ والمِحَنِ، ونَحنُ نَتَذَكَّرُ بأنَّ هذهِ الابتِلاءاتِ سَبَبٌ لِمَحْوِ السَّيِّئاتِ، ولِرَفعِ الدِّرَجاتِ، فلا تَضِقْ صُدُورُنا.

ثُمَّ لِنُكثِرْ من الدُّعاءِ: اللَّهُمِّ اجعَلنا من الشَّاكِرِينَ عِندَ الرِّخاءِ، ومن الصَّابِرِينَ عِندَ البَلاءِ، ومن الرَّاضِينَ بِمُرِّ القَضَاءِ. آمين.

أُقُولُ هَذَا القَولَ، وأستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

383\_ خطبة الجمعة: أنت من أبغض الخلق إلى سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## ٣٨٣ـ خطبة الجمعة: أنت من أبغض الخلق إلى سيدنا رُسول الله صلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عباد الله، هذهِ الأزمَةُ التي تَمُرِّ في هذا البَلَدِ \_ وإنِّي أرجُو الله عزِّ وحلَّ أن يُعَجِّلَ بالفَرَجِ \_ قد كَانَ من نَتائِجِها أَنَّها فَرَّقَت بَينَ الأحِبَّةِ، فَرَّقَت بَينَ الأحِبَةِ، فَرَّقَت بَينَ الأزواجِ، فَرَّقَت بَينَ الإحوَةِ والأَجَواتِ، وفَرَّقَت بَينَ الإحوَةِ والأَجَواتِ، وفَرَّقَت بَينَ الإحوَةِ والأَجَواتِ، وفَرَّقَت بَينَ الإحوَةِ والأَجَواتِ، وفَرَّقَت بَينَ الأصحاب والخِلّانِ.

كَانَ من نَتائِجِها أَنِّها فَرِّقَت بَينَ الأُسرَةِ الوَاحِدَةِ، وشَتَّتَت شَملَها، الزِّوجُ في مَكانٍ، والزِّوجَةُ في مَكانٍ، والأبناءُ في مَكانٍ آخَرَ، ولا يَصِلُ هذا إلى هذا، ولا هذا إلى هذا.

يا عباد الله، إنّ التّفريق بَينَ الأحِبّةِ كَانَ بِسَبَبِ زَيدٍ أو عَمرو، لذا رَأَيتُ من الوَاجِبِ عَلَيّ شَرعاً أن أَتُوجّه إلى كُلّ من كَانَ سَبَباً في خَفقة قلبٍ بِسَبَبِ التّفريق بَينَ الأحِبّةِ.

وإلى من كَانَ سَبَبًا فِي دَمعَةِ عَينِ مُحِبِّ على مَحبُوبِهِ.

وإلى من كَانَ سَبَباً في زَفرَةٍ خَرَجَت من قَلبِ احتَرَقَ شُوقاً لِمَحبُوبِهِ.

أَتُوجُّهُ إِلَى كُلِّ من كَانَ سَبَباً في ذلكَ بِنَصِيحَةٍ وذِكرَى لَعَلُّها أَن تَنفَعَهُ.

أَتُوَجَّهُ إِلَى كُلِّ مِن وَقَعَ فِي عِرضِ رَجُلٍ، ورُبِّما أَن يَكُونَ مِن أَهلِ الجَنَّةِ، ومِمِّن سَبَقَت لَهُ مِن الله الحُسنَي.

أَتُوجَّهُ إلى كُلِّ من كَانَ هَمُّهُ تَتَبِّعَ العَوراتِ والعَثَراتِ، حَتِّى فَرَّقَ بَينَ الأَحِبَّةِ. أَتُوجَّهُ إلى كُلِّ من كَانَ هَمُّهُ تَلَمُّسَ الزِّلَاتِ والهَفُواتِ، حَتِّى فَرَّقَ بَينَ الأَحِبَّةِ. أَتُوجَّهُ إلى كُلِّ من كَانَ يَصطَادُ في المَاءِ العَكِرِ، لِيُفَرِّقَ بَينَ الأَحِبَّةِ، ولِيُيتَّمَ الأطفالَ، ولِيُرمِّلَ النساءَ.

أَتُوَجَّهُ إِلَى كُلِّ مِن كَانَ هَمُّهُ عَرَضاً مِن أعراضِ الدُّنيا ولو كَانَ على حِسابِ التَّفرِيقِ بَينَ الأحِبَّةِ، ولو كَانَ على حِسابِ سَفْكِ الدِّماءِ البَرِيئَةِ، ولو كَانَ على حِسابِ سَفْكِ الدِّماءِ البَرِيئَةِ، ولو كَانَ على حِسابِ تَرويعِ الآمِنينَ، أَتُوجَّهُ إلى المُفَرِّقِينَ بَينَ الأحِبَّةِ مُذَكِّراً:

#### أولاً: لا تَنسَ يَومَ القِصاصِ:

يا عباد الله، لِيَسمَعِ المُفَرِّقُ بَينَ الأَحِبَّةِ حَدِيثَ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ فِي القِصَاصِ، لَعَلَّهُ أَن يَكُونَ رَادِعاً لَهُ.

جاءَ في مُسنَدِ الإمامِ أحمد عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهُما يَقُولُ: بَلَغَنِي حَدِيثٌ عَنْ رَجُلٍ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَاشْتَرَيْتُ بَعِيراً، ثُمَّ شَدَدْتُ

عَلَيْهِ رَحْلِي، فَسِرْتُ إِلَيْهِ شَهْراً حَتَّى قَدِمْتُ عَلَيْهِ الشَّامَ.

فَإِذَا عَبْدُ الله بْنُ أُنيْس، فَقُلْتُ لِلْبَوَّابِ: قُلْ لَهُ: جَابِرٌ عَلَى الْبَابِ.

فَقَالَ: ابْنُ عَبْدِ الله؟

قُلْتُ: نَعَمْ.

فَخَرَجَ يَطَأُ تُوْبَهُ، فَاعْتَنَقَنِي وَاعْتَنَقَّتُهُ.

فَقُلْتُ: حَدِيثاً بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِصَاصِ، فَحَشِيتُ أَنْ تَمُوتَ أَوْ أَمُوتَ قَبْلَ أَنْ أَسْمَعَهُ.

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \_ أَوْ قَالَ الْعِبَادُ \_ عُرَاةً غُرْلاً بُهْماً».

قَالَ: قُلْنَا: وَمَا بُهْماً؟

قَالَ: «لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مِنْ قُرْبِ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الدَّيَّانُ، وَلَهُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَنْ يَدْخُلَ النَّارَ وَلَهُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَنْ يَدْخُلَ النَّارَ وَلَهُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَلِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَلِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَلِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عِنْدَهُ حَقَّ حَتَّى أَقُصَّهُ مِنْهُ، حَتَّى اللَّطْمَةُ».

قَالَ: قُلْنَا: كَيْفَ، وَإِنَّا إِنَّمَا نَأْتِي الله عَزَّ وَجَلَّ عُرَاةً غُرْلاً بُهْماً؟

قَالَ: «بالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ».

يا أَيُّهَا المُفَرِّقُ بَينَ الأَحِبِّةِ، هَيِّئِ الجَوَابَ للله تعالى، عِندَما يَسأَلُكَ: لماذا كُنتَ سَبَباً في التَّفريق بَينَ الأحِبِّةِ؟

لماذا كُنتَ سَبَبًا في لَطمَةِ أو جَلْدِ عَبدٍ؟

لماذا كُنتَ سَبَباً في إزهاق الأرواح؟

يا أَيُّهَا المُفَرِّقُ بَينَ الأَحِبَّةِ، لقد فَرِّقتَ بَينَهُم بِسَبَبِ حَسَدٍ قَاطِعٍ، ولا يَدخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ، كما جاء في الحَديثِ الشَّريفِ الذي رواه الشيخان عن جُبيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَطَعْ، كما جاء في الحَديثِ الشَّريفِ الذي رواه الشيخان عن جُبيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ الله عنهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ النَّهِ عَن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ».

لقد فَرِّقتَ بَينَهُم بِسَبَبِ سُوءِ ظَنِّ مِنكَ، والظَّنِّ أكذَبُ الحَدِيثِ، كما جاءَ في الحَديثِ الله عنه، عَن النَّبِيِّ الحَديثِ الله عنه، عَن النَّبِيِّ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه، عَن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ».

لقد فَرِّقتَ بَينَهُم عِندَما امتَطَيتَ كَلِمَةَ زَعَموا، كما جاءَ في الحَديثِ الشَّريفِ الذي رواه أبو داود عَنْ أَبِي قِلَابَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ زَعَمُوا».

يا أَيِّهَا الْمُفَرِّقُ بَينَ الأحِبَّةِ بِسَبَبِ حِقْدٍ دَفينٍ، وحَسَدٍ قَاطِعٍ، لا تَغتَرَّ بِصَلاتِكَ وصِيَامِكَ وطَاعَتِكَ، فَيُومُ القِصَاصِ يَنتَظِرُكَ، فإنْ كَانَت عِندَكَ حَسَناتُ أُخِذَت مِنكَ، وإلا تَحَمَّلتَ خَطَايا من فَرَّقتَ بَينَهُم، وحَمَلتَ وِزراً إلى وِزرِكَ، وخطايا

إلى خَطَاياكَ، ورَبِّنا عزِّ وجلِّ يَقولُ: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً ﴾.

#### ثانياً: أنت من شِرار النّاس:

يا عباد الله، لِيَسمَعِ المُفَرِّقُ بَينَ الأحِبَّةِ، المُتَرَبِّصُ بالمُؤمنِينَ، الوَاثِبُ على الأعراضِ، الذي كَانَ سَبَباً في الحَيلولَةِ بَينَ الوَالِدِ وَوَلَدِهِ، وبَينَ الأخِ وأخيهِ، وبَينَ الزَّوجِ وَزَوجَتِهِ، لِيَسمَعْ حَدِيثَ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم.

روى الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، عن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «خِيَارُ عِبَادِ الله الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ الله، وَشِرَارُ عِبَادِ الله الْذِينَ الْأَحِبَّةِ، الْبَاغُونَ الْبُرَآءَ وَشِرَارُ عِبَادِ الله الْمَشَّاؤُونَ بِالنَّمِيمَةِ، الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ، الْبَاغُونَ الْبُرَآءَ الْعَنَتَ». الْعَنَتَ: العَيبَ.

يا أَيُّهَا المُفَرِّقُ بَينَ الأحِبَّةِ، أنتَ من شِرارِ عِبادِ الله بِشَهَادَةِ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

ثَالثاً: أنتَ من أبغَضِ الخَلْقِ إلى سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ:

يا عباد الله، لِيَسمَعِ المُفَرِّقُ بَينَ الأَحِبَّةِ حَدِيثَ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

روى الطّبَرَانِيُّ فِي الْمُعجَمِ الكَبِيرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ أَحَاسِنُكُمْ أَحْلاقاً، الْمُوَطَّئُونَ أَكْنَافاً، الَّذِينَ يَأْلَفُونَ وَيُؤْلَفُونَ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ الْمَشَّاؤُونَ بِالنَّمِيمَةِ، الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الأَحِبَّةِ، الْمُلْتَمِسُونَ لِلْبُرَآء الْعَنَتَ».

يا أيُّها اللَّفَرِّقُ بَينَ الأَحِبَّةِ، أنتَ من أبغَضِ الخَلْقِ إلى سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ عَلَيْهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِشَهَادَةِ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ.

#### سِهامُ المَظلُومِينَ تَتَقَاذَفُهُم:

يا عباد الله، أقولُ للمُفَرِّقِينَ بَينَ الأُحِبِّةِ: يا من حَرَقتُم قُلوبَ الآباءِ والأُمِّهاتِ والأبناءِ والزِّوجاتِ، يا من كُنتُم سَبَباً في خَفَقانِ قُلوبِ هؤلاءِ، يا من كُنتُم سَبَباً في دُموعِ الآباءِ والأُمِّهاتِ والأبناءِ والزِّوجاتِ، يا من كُنتُم سَبَباً في زَفَرَاتٍ في دُموعِ الآباءِ والأُمِّهاتِ والأبناءِ والزِّوجاتِ، يا من كُنتُم سَبَباً في زَفَرَاتٍ خَرَجَت من قُلوبِ احتَرَقَت لِفِراقِ الأَحِبِّةِ، تُوبوا إلى الله عزِّ وجلِّ قَبلَ أن تَموتوا، وإلا فإن سِهامَ المَظلُومِينَ سَتَتَقَاذَفُكُم من كُلِّ جَانِبٍ، ولا بُدِّ أن تُصِيبَ مِنكُم مَقتلاً.

#### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عباد الله، ما أعظمَ الفَرقَ بَينَ من نَامَ وأعينُ النَّاسِ سَاهِرَةٌ تَدعُو لَهُ، وبَينَ من نَامَ وأعينُ النَّاسِ سَاهِرَةٌ تَدعُو عَلَيهِ.

يا عباد الله، لِيَسألْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا نَفسَهُ: من أيِّ الفَرِيقَينِ أنا؟

وماذا يَتَوَقَّعُ المُفَرِّقُ بَينَ الأحِبِّةِ؟ هل هو مِمِّن يَدعُوا النَّاسُ لَهُ أم عَلَيهِ؟

يا أَيِّهَا الْمُفَرِّقُ بَينَ الأَحِبَّةِ، وإن لم يَعرِفْكَ من فَرَّقتَ بَينَهُم، فأنتَ مَعروفُ عِندَ الله عز وجلّ، وكُن على يَقِينِ من قَولِ الله تعالى: ﴿وَلا تَحْسَبَنَّ الله غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارِ \* مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءَ﴾.

أَسَالُ اللهَ تعالى أَن يَجعَلَنا سَبَباً لِجَمْعِ الأَحِبَّةِ، ولِجَمْعِ الأُمِّةِ على الكِتابِ والسُّنَّةِ، وأن لا يَجعَلَنا سَبَباً للتَّفرِيقِ بَينَ الأَحِبَّةِ، ولا سَبَباً لِنُفُورِ النَّاسِ من دِينهِم، وأسألُ اللهُ تعالى أن يَجعَلَنا سَبَباً لِحَقْنِ الدِّماءِ، لا سَبَباً لِسَفْكِ الدِّماءِ. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

## **٣٨٤ خطبة الجمعة: علامات توفيق الله تعالى لعبده** مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عباد الله، المُؤمِنُ الحَقِّ الصَّادِقُ في إيمانِهِ هوَ الذي يَعِيشُ هذهِ الحَياةَ الدُّنيا وهوَ خَائِفُ من فِتَنِها وتَقَلَّبَاتِها، هوَ الذي يَخشَى على نَفسِهِ الفِتَنَ والزِّيغَ بَعدَ الهُدَى، وَيَدعُو بِقَولِهِ: ﴿رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابِ.

وما دَامَ العَبدُ الْمؤمِنُ يَخافُ الدُّنيا وتَقلُّبَاتِها وفِتَنَها، فَهوَ يَخَافُ أَن يَندَرِجَ تَحتَ قَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِن الدُّنْيَا» رواه الإمام مَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ.

وَحَرِئٌ بِالْمُؤْمِنِ فِي خِضَمِّ هذهِ الفِتَنِ التي هي كَقِطَعِ اللّيلِ المُظلِمِ مُتَعَاقِبَةً، حَرِيٌّ بِهِ فِي وَسَطِ هذهِ المُحَنِ الْمُتَابِعَةِ، والعَقَائِدِ الخَاطِئَةِ، والأَفكارِ الزَّائِغَةِ، والحُرُوبِ الطَّاحِنَةِ، أَن يَتَلَمَّسَ مَرضاةَ الله عز وجل وتوفِيقَهُ، وأن يَتَعَرَّفَ عَلاماتِ توفِيقِ الله تعالى لِعَبدِهِ، فإذا وَجَدَ نَفسَهُ مُوفَقًا لذلكَ فَليَحمَدِ الله عز وجل، وليَثبُت على ذلك، وليَطلُب من الله تعالى الزّيادَة من ذلك حتّى يَأتِيهُ اليَقِينُ.

وإذا وَجَدَ نَفْسَهُ غَيرَ مُتَحَقِّقٍ بِتِلكَ العَلاماتِ تَدَارَكَ نَفْسَهُ بِالتَّوبَةِ قَبلَ المُوتِ، وَبَادَرَ إلى التَّحَلِّي بِتِلكَ العَلاماتِ.

#### عَلاماتُ تَوفِيقِ الله تعالى لِعَبدِهِ:

يا عباد الله، قد يَتَسَاءَلُ الإنسانُ: ما عَلاماتُ تَوفِيقِ الله تعالى لِعَبدِهِ؟ عَلاماتُ تَوفِيقِ الله تعالى لِعَبدِهِ كَثِيرَةٌ، منها:

#### أُولاً: أَن يُوَفِّقُهُ اللهُ تعالى لِطَاعَةِ الله ولِطَاعَةِ رَسُولِهِ:

يا عباد الله، من أراد أن يَعرِف نَفسَهُ أَنَّهُ مُوفَقَّ من الله تعالى، فَلينظُر إلى نَفسِهِ، هل هو مُوفَق لِطَاعَةِ الله تعالى، ولِطَاعَةِ رَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ هل هو مُوفَق للطَّاعَةِ في رِضَاهُ وغَضبِهِ؟ هل هو مُوفَق للطَّاعَةِ في رِضَاهُ وغَضبِهِ؟ هل هو مُوفَق للطَّاعَةِ في الرِّحَاء والشِّدَةِ ؟ للطَّاعَةِ في أَمْنهِ وحَوفِهِ؟ هل هو مُوفَق للطَّاعَةِ في الرِّحَاء والشِّدَةِ ؟

إذا رَأَى نَفْسَهُ أَنَّهُ مُوَفَقٌ لَطَاعَةِ الله تعالى، ولِطَاعَةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَلَيَحَمَدِ الله عزِّ وجلّ، وليُطَمئِنَّ قَلْبُهُ، وليَسْأَلِ الله تعالى الثّبات على ذلك.

يا عبادَ الله، مِن طَاعَةِ الله تعالى، وطَاعَةِ رَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم، أَن يَسلَمَ الْمُسلِمونَ من لِسانِكَ ويَدِكَ، لِقَولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّم، أَن يَسلَمَ الْمُسلِمونَ من سِلمَ الْمُسلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» رواه الإمام البحاري عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ الله عنهُما.

ومن طَاعَةِ الله تعالى، وطَاعَةِ رَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أَن تَقُولَ خَيراً أَو تَصَمُّتَ، لِقَولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ يَقُولَ خَيراً أَوْ لِيَصْمُتْ» رواه الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرة رُضِيَ الله عَنْهُ.

ومن طَاعَةِ الله تعالى، وطَاعَةِ رَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أَن تَسعَى للصُّلحِ بَينَ المُسلِمينَ، لِقَولِهِ تَبَارَكَ وتعالى: ﴿لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجُواهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَعَاء مَرْضَاتِ الله فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ﴾.

يا عباد الله، من رَأَى نَفسَهُ أَنَّهُ مُوَفَّقٌ لِطَاعَةِ الله تعالى، ولِطَاعَةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَسَلِمُ الْمُسلِمونَ من لِسَانِهِ ويَدِهِ، وقالَ خَيراً أو صَمَت، وسَعَى للإصلاحِ بَينَ النَّاسِ، فَليَحمَدِ الله عزِّ وجل على ذلك، وليَسأَلِ الله تعالى الثَّبات، وهذا دَلِيلٌ على تَوفِيقِ الله تعالى لَهُ، وأنَّ الله تعالى أرادَ بِهِ خَيراً.

#### ثانياً: أن يُوفِّقَهُ اللهُ تعالى للأعمال الصَّالِحَةِ:

يا عباد الله، من أرادَ أن يَعرِفَ نَفسَهُ أَنَّهُ مُوَفَّقُ من الله تعالى، فَليَنظُر إلى نَفسِهِ، هل هوَ مُوَفّقُ للأعمالِ الصّالِحَةِ، أم مَحرومٌ منها لا قَدّرَ الله تعالى؟

روى الحاكم والإمام أحمد عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ».

قَالُوا: وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ؟

قَالَ: «يُوَفِّقُهُ لِعَمَلِ صَالِحِ قَبْلَ مَوْتِهِ».

وفي روايَةٍ للإمام أحمد عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْراً النَّهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْراً السَّتَعْمَلَهُ».

#### قِيلَ: وَمَا اسْتَعْمَلُهُ؟

قَالَ: «يُفْتَحُ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ بَيْنَ يَدَيْ مَوْتِهِ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ مَنْ حَوْلَهُ».

يا عباد الله، لِيَنظُرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا إلى نَفسِهِ، هل فَتَحَ الله تعالى لَهُ بَابَ الأعمالِ الصَّالِحَةِ، وخَاصَّةً قَبلَ مَوتِهِ، أم حُرِمَ منها؟

روى الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ الله عنهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيَّانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ».

وَقَالَ الْآخَرُ: إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيْنَا، فَبَابٌ نَتَمَسَّكُ بِهِ جَامِعٌ؟ قَالَ: «لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْباً مِنْ ذِكْرِ الله عَزَّ وَجَلَّ».

يا عباد الله، إنَّهُ من العَجِيبِ أن تَرَى في هذهِ الآوِنَةِ، وفي هذهِ الأزمَةِ والشِّدّةِ التي تَمُرٌّ بالمُسلمينَ اليَومَ، رِجَالاً أطالَ اللهُ تعالى أعمارَهُم، وهُم مَعَ ذلكَ يَسعَونَ في

الأرضِ فَسَاداً، يَسعَونَ للتَّفرِيقِ بَينَ الأَحِبَّةِ، ومن طَالَ عُمُرُهُ وسَاءَ عَمَلُهُ فهوَ من أشقَى النَّاس العِياذُ بالله تعالى.

يا عباد الله، لِيَنظُرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا إلى نَفسِهِ، هل أعمالُهُ حَسنَةُ، وخَاصَّةً مَعَ طُولِ العُمُرِ أم لا؟ وهل ألسِنتُنا رَطِبَةٌ بِذِكْرِ الله تعالى، وبِقُولِ الخَيرِ، أم على العَكسِ من ذلكَ تَماماً؟

الْمُوَفَّقُ من حَسِّنَ عَمَلَهُ، وأكثَرَ من ذِكْرِ الله تعالى وقُولِ الخَيرِ، وحَاصَّةً في هذهِ الأُوفَقُ من حَسِّنَ عَمَلَهُ، وأكثَرَ من ذِكْرِ الله تعالى بِبَرَكَةِ الصَّالِحِينَ وأهلِ الذِّكْرِ أن يَكشِفَ الغُمَّةَ عَنَّا.

#### ثَالثاً: أَن يُوَفِّقُهُ اللهُ تعالى لِسَلامَةِ الصِّدْر:

يا عباد الله، من أرادَ أن يَعرِفَ نَفسَهُ أَنَّهُ مُوَفَّقٌ من الله تعالى، فَليَنظُر إلى قَلبِهِ، هل قَلبُهُ امتَلَأَ حُبًّا للله عزّ وجلّ، وحُبًّا للمُؤمِنينَ؟ أم امتَلَأ حِقداً وحَسَداً وبُغضاً على خَلْق الله عزّ وجلّ عامّة، وعلى المُؤمِنينَ خَاصّةً؟

روى ابن ماجه عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو رَضِيَ اللهُ عنهُما قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟

قَالَ: «كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ».

قَالُوا: صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ، فَمَا مَحْمُومُ الْقَلْبِ؟

قَالَ: «هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ، لَا إِثْمَ فِيهِ، وَلَا بَغْيَ، وَلَا غِلَّ، وَلَا حَسَدَ».

وفي روايَةٍ للطَّبَرَانِيِّ في مُسنَدِ الشِّامِيِّين، قالوا: فَمَن يَلِيهِ يا رَسولَ الله؟

قال: «الذي نَسِيَ الدِّنيا، ويُحِبُّ الآخِرَةَ».

قالوا: مَا نَعرِفُ هذا فِينَا إلا أبا رَافِعٍ مَولَى رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

قالوا: فَمَن يَلِيهِ؟

قال: «مُؤمِنٌ في خُلُقٍ حَسَنٍ».

يا عباد الله، لِيَنظُرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا إِلَى قَلبِهِ، ماذا امتَلَأَ قَلبُهُ؟ هل كَانَ قَلبُهُ على قَلبِ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ القَائِلِ: «يَا بُنَيَّ، إِن قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ ولَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشُّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ». ثُمَّ قَالَ: «يَا بُنيَّ، وَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ ولَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشُّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ». ثُمَّ قَالَ: «يَا بُنيَّ، وَدَلِكَ مِنْ سُنَّتِي، وَمَنْ أَحْبَنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ»؟ وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي، وَمَنْ أَحْبَنِي اللهُ عنهُ.

هل هوَ يَدعُو بِدُعاءِ الذينَ جَاؤُوا من بَعدِ الْمُهَاجِرِينَ والأنصارِ: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلَإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾؟

يا عبادَ الله، هل نَسينا الدِّنيا بنَعِيمِها وزَخَارِفِها، وأَقبَلنا على الآخِرَةِ، وفَكَّرنا في العَرضِ على الله عزَّ وجلّ؟

يا عبادَ الله، البَعضُ أعرَضَ عن طَاعَةِ الله تعالى، وعن طَاعَةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وأعرَضَ عن الأعمالِ الصَّالِحَةِ، وأعرَضَ عن سَلامَةِ الصَّدْرِ، لأَنَّهُ نَسِيَ يَومَ العَرضِ على الله تعالى القَائِلِ: ﴿ وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى

الْمُحْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ﴾.

يا عباد الله، من استَحضَرَ يَومَ العَرضِ رَأَيتَهُ طَائِعاً للله تعالى، وطَائِعاً لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ومُلتَزِماً الأعمالَ الصَّالِحَة، ولَرَأَيتَهُ سَلِيمَ القَلبِ تُجاهَ خَلْقِ الله تعالى.

#### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عباد الله، آجالُنا قَرِيبَةٌ، وهيَ مَستُورَةٌ عَنَّا، وهيَ لَيسَت في أيدِينا، بل هيَ في يَدِ الله عزّ وجلّ، فَلنَحذَرِ المَوتَ في هذهِ الدَّارِ قَبلَ أن نَصِيرَ إلى دَارٍ يَتَمَنَّى فيها العَبيدُ المُوتَ فلا يَحدُوهُ.

كونوا على حَذَرٍ من المَوتِ أن يَأْتِيَكُم بَغْتَةً وأنتُم لا قَدَّرَ اللهُ تعالى على مَعصِيَةٍ لله عز وجل، كونوا على حَذَرٍ من المَوتِ قَبلَ أن تَصِيروا إلى دَارٍ يَتَمَنَّى العَبيدُ فيها المَوتَ فلا يَجدُونَ إلَيهِ سَبيلاً.

يا عباد الله، يا من تَعِيشُونَ هذهِ الأزمَةَ والبَلاءَ والكَربَ العَظِيمَ، أقولُ لِنَفسِي وَلَكُم: المُعَوِّلُ عَلَيهِ أَن نَتَفَقَّدَ أَنفُسَنا، هل نَحنُ لله طَائِعُونَ أَم عَاصُونَ؟ وهل نَحنُ لِسَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ طَائِعُونَ أَم عَاصُونَ؟ والله تعالى يَقولُ: ﴿يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ طَائِعُونَ أَم عَاصُونَ؟ والله تعالى يَقولُ: ﴿يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ الله حَدِيثاً ﴾. ويَقولُ: ﴿وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً ﴾.

المُعَوِّلُ عَلَيهِ أَن نَتَفَقَّدَ أَنفُسَنا، هل التَزَمنا الأعمالَ الصَّالِحَة، والعَمَلُ الصَّالِحُ هو ما جَعَلَهُ الشَّرْعُ صَالِحاً، ولو خَالَفَ أَهُواءَنا؟

المُعَوِّلُ عَلَيهِ أَن نَتَفَقَّدَ قُلُوبَنا، هل هيَ قُلُوبُ الأَتقِياءِ والأَنقِياءِ، التي لا إثمَ فِيها ولا غِلَّ ولا حَسَدَ ولا بَغيَ؟

يا ربّ، وَفِّقنا لما يُرضِيكَ عنضًا. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

385 خطبة الجمعة: الرجولة لا تكون في الظلم

بسم الله الرحمن الرحيم

٣٨٥\_ خطبة الجمعة: الرجولة لا تكون في الظلم

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عباد الله، كُلُّ عَامِلٍ في هذهِ الحَياةِ الذِّنيا لَهُ هَدَفٌ يُريدُ الوُصُولَ إِلَيهِ، وكُلُّ مُجتَهدٍ في هذهِ الحَياةِ الدِّنيا الفَانيَةِ لَهُ غَايَةٌ يُريدُ أَن يَصِلَ إِلَيها.

وقِيمَةُ كُلِّ إِنسانٍ من قِيمَةِ هَدَفِهِ وغَايَتِهِ، فَكُلَّما كَانَ الهَدَفُ والغَايَةُ سَامِياً كَانَ الإِنسانُ سَامِياً، وكُلَّما كَانَ الهَدَفُ والغَايَةُ دَنيئاً كَانَ الإِنسانُ دَنيئاً.

#### النَّاسُ على قِسمَينِ:

يا عباد الله، النَّاسُ في هذهِ الحَياةِ الدُّنيا على قِسمَينِ:

القِسمُ الأوِّلُ: قِسمٌ أرادَ الحَياةَ الدُّنيا وزِينَتَها وزَخَارِفَها وبَهَارِجَها، أرادَ الحَياةَ الدُّنيا المُزَيِّنَةَ للنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ الدُّنيا المُزَيِّنَةَ للنَّاسِ، كما قال تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا والله عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴾.

هذا القِسمُ جَعَلَ الحَياةَ الذُّنيا هَدَفَهُ وغَايَتَهُ، فَكَانَت قِيمَتُهُ مُستَمَدَّةً من قِيمَةِ هَدَفِهِ وغَايَتِهِ. القِسمُ الثَّاني: وقِسمُ أرادَ اللهُ تعالى والدِّارَ الآخِرَةَ ونَعِيمَها، وسَعَى لَها سَعْيَها.

و. عَمَّا أَنَّ الْجَمِيعَ مِن القِسمَينِ عَبِيدٌ للله عزَّ وحلّ، فَرَبُّنا عزَّ وحلّ يُعطِي لِكُلِّ فَرِيقٍ ما أرادَ من خِلالِ إِرَادَتِهِ تعالى ومَشِيئَتِهِ، قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً \* عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً \* وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً \* كُلًا نُمِدُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً ﴾.

يا عباد الله، مَآلُ القِسمِ الأوَّلِ، الذينَ أرادوا العَاجِلَةَ دُونَ الآجِلَةِ، وأَقبَلوا على الفَانِيَةِ دُونَ البَاقِيَةِ، إلى خُسرانٍ عَاجِلٍ فِي الدُّنيا قَبلَ الآخِرَةِ والعِياذُ بالله تعالى، كما ذَكرَ اللهُ تعالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً ﴾.

وأمّا القِسمُ النّاني، الذينَ أرادوا الله تعالى والدّارَ الآخِرَةَ، وسَعُوا لَها سَعْيَها، فهؤلاءِ كَانَ سَعْيُهُم مَشكوراً، هذا القِسمُ أتعبوا أنفُسهُم في حَيَاتِهِمُ الدِّنيا، وحَمَلُوها على الالتِزامِ بِكِتابِ الله عزّ وجلّ في سَاعَةِ الجِدِّ والهَزْلِ، في سَاعَةِ العَطَاءِ والمَنْع، في الرّفع والحَفض، هؤلاءِ أتعبُوا أنفُسهُم بِكَثْرَةِ الطّاعاتِ والقُرُباتِ. وأنا على يَقِينٍ بأنّ الذينَ يَشهَدُونَ الجُمُعَة والجَمَاعاتِ، ويَصُومونَ شَهْرَ رَمَضانَ، ويُؤدِّونَ الزِّكَاةَ، ويَقرَؤونَ من ذِكْرِ ويُصُومونَ النّافِلَة، ويُكثِرونَ من ذِكْرِ الله تعالى، هؤلاءِ يُريدونَ الآخِرَةِ، ويَسعونَ لَها سَعْيَها، وأرجو الله تعالى لنا ولَهُمُ القُبُولَ.

#### «إِذَا خَلُوا بِمَحَارِمِ الله انْتَهَكُوهَا»:

يا عباد الله، هُناكَ قِسمٌ مِمِّن أرادَ الآخِرةَ فِي ظَاهِرِ الأمرِ، وسَعَى لَها سَعْيَها، أكثَروا من الطّاعاتِ والقُرُباتِ، إلا أنّهُم لم يَتَورَّعوا عن المَظَالِمِ، ولم يَتَجَنَّبوا المَحَارِمَ، فأكلُوا حُقُوقَ العِبَادِ، وكَانوا سَبَباً فِي سَفْكِ دِماءِ الأبرياءِ، بل بَعضُهُم سَفَكَ دِماءَ الأبرياءِ، هؤلاءِ يَأْتُونَ يَومَ القِيَامَةِ بأعمالٍ صَالِحَةٍ كالجِبالِ، فَيَجعَلُها سَفَكَ دِماءَ الأبرياءِ، هؤلاءِ يَأْتُونَ يَومَ القِيَامَةِ بأعمالٍ صَالِحَةٍ كالجِبالِ، فَيَجعَلُها اللهُ هَباءً مَنثوراً، مَعَ أنّهُم آمَنوا بالله تعالى رَبّاً، وبالإسلامِ دِيناً، وبسَيِّدِنا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا رَسُولاً، وما ذاكَ إلا لأنّهُم انتَهكوا حُرَماتِ الله تعالى.

روى ابنُ ماجه عَنْ تُوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَاماً مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضاً، فَيَجْعَلُهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْتُوراً».

قَالَ ثَوْبَانُ: يَا رَسُولَ الله، صِفْهُمْ لَنَا، جَلِّهِمْ لَنَا، أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ. قَالَ: «أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ، وَيَأْخُذُونَ مِن اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ الله انْتَهَكُوهَا».

يا عباد الله، هُناكَ قِسمٌ من النَّاسِ في ظَاهِرِ الأمرِ أرادُوا الآخِرَةَ وسَعَوا لَها سَعْيَها، إلا أنَّهُم في جَوفِ اللّيل، وفي خَلَواتِهم:

قَذَفوا الأعراضَ سِرَّا، وإذا شَهِدوا النَّاسَ أشهَدوا الله على ما في قُلُوبِهِم وهُم أَلَذٌ الخِصَام.

وأكَلوا أموالَ النَّاسِ بالبَاطِلِ ظَنَّا مِنهُم أَنَّهُم ما عَرَفوا.

وسَفَكوا الدِّماءَ البَريئَةَ.

وضَرَبوا العِبَادَ.

هؤلاءِ إذا حَاؤُوا يَومَ القِيَامَةِ بالأعمالِ الصَّالِحَةِ التي كالجِبالِ يَجعَلُها رَّبُنا عزَّ وجلَّ هَباءً مَنثوراً.

#### «أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟»:

يا عباد الله، هذا القِسمُ من العِبَادِ الذينَ أرادوا الآخِرَةَ، وسَعَوا لَها سَعْيَها في ظَاهِرِ الأمرِ هُمُ المُفلِسُونَ يَومَ القِيَامَةِ والعِياذُ بالله تعالى.

روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟».

قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ.

فَقَالَ: ﴿إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، أُخِذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ».

يا عباد الله، من كَانَ يُريدُ العَاجِلَة، وصَدَرَ مِنهُ الشَّتْمُ، والقَذْفُ، وأكْلُ الأموالِ بالبَاطِلِ، وسَفْكُ الدِّماءِ البَرِيئَةِ، وضَرْبُ العِبَادِ، فالأمرُ لَيسَ بِغَرِيبٍ مِنهُ، لأنَّهُ في غَالِبِ الأمرِ ما صَدَقَ وما صَلّى وما صَامَ وما زَكّى، ولكن الأمرَ الغَرِيبَ أن

يَصِدُرَ الشَّتْمُ، والقَذْفُ، وأكْلُ الأموالِ بالبَاطِلِ، وسَفْكُ الدِّماءِ البَرِيئَةِ، وضَرْبُ العِبَادِ، مِمِّن في ظَاهِرهِ أرادَ الآخِرَةَ، وسَعَى لَها سَعْيَها وهوَ مُؤمِنٌ.

#### كُفِّ يَدَكَ ولِسَانَكَ:

يا عباد الله، يا أَيُّتُها الأُمَّةُ المَظُلُومَةُ المَقهُورَةُ، التي بَلَغَ الغَيظُ في قَلبِها مَبلَغاً لا يَعلَمُهُ الا الله تعالى: ألا تُريدُونَ جَنَّةً فيها ما لا عَينٌ رَأَت، ولا الله تعالى: ألا تُريدُونَ خَينًا مُتَوِّجًا بِقَولِهِ تعالى: ولا أُذُنُ سَمِعَت، ولا خَطَرَ على قَلبِ بَشَرٍ؟ ألا تُريدُونَ نَعِيماً مُتَوِّجًا بِقَولِهِ تعالى: ﴿ وَهُ مُؤِذِ نَاضِرَةٌ \* إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾؟ يا من أرادَ هذا النّعِيمَ:

كُفِّ عَلَيكَ لِسَانَكَ ويَدَكَ في سَاعَةِ الغَضَب.

كُفِّ لِسَانَكَ ويَدَكَ عمِّن يَقولُ: لا إلهَ إلا اللهُ.

كُفِّ لِسَانَكَ ويَدَكَ عن أعراضِ المُسلِمينَ، ولا تُفَرِّقْ بَينَ الأَحِبَّةِ.

كُفِّ يَدَكَ عن أموالِ العِبَادِ بِغَيرِ حَقِّ.

#### الرِّجُولَةُ لا تَكُونُ فِي الظُّلم:

يا عباد الله، لَيسَتِ الرِّجُولَةُ في ظُلمِ العِبَادِ، ولَيسَتِ الرِّجُولَةُ في قَدْفِ الأعراضِ، ولَيسَتِ الرِّجُولَةُ في سَفْكِ الدِّماءِ ولَيسَتِ الرِّجُولَةُ في سَفْكِ الدِّماءِ البَرِيئَةِ، ولَيسَتِ الرِّجُولَةُ في سَفْكِ الدِّماءِ البَرِيئَةِ، ولَيسَتِ الرِّجُولَةُ في ضَرْبِ العِبَادِ.

الرِّجُولَةُ أَن تُحَافِظُوا على طَاعاتِكُم وحَسنَاتِكُم وقُرُباتِكُم.

الرِّجُولَةُ أَن لا تَتَحَوِّلَ طَاعاتُكُ إلى من أبغَضْتَهُ.

الرِّجُولَةُ أَن لا تُحكِّمَ الآخرينَ في حَسنَاتِكَ يَومَ القِيَامَةِ.

الرِّجُولَةُ أن لا تَفعَلَ أفعالَ الذينَ يُريدُونَ العَاجلَةَ.

## حاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يا عباد الله، يا من يَنتَظِرونَ الفَرَجَ من الله تعالى، حَافِظُوا على طَاعاتِكُم وحَسنَاتِكُم بِضَبْطِ اللِّسانِ واليَدِ، فإيّاكُم والشّتم، إيّاكُم والقَدْف، إيّاكُم وأكلَ أموالِ النّاسِ بالبَاطِلِ، سَواءٌ كَانَت أموالاً عامّةً أو خَاصّةً، إيّاكُم وسَفْكَ الدِّماءِ البَرِيئَةِ، إيّاكُم وضَرْبَ العِبَادِ.

بل إِيَّاكُم ثُمَّ إِيَّاكُم أَن تَكُونُوا سَبَاً للشَّتْمِ، والقَذْفِ، وأكْلِ الأموالِ بالبَاطِلِ، وسَفْكِ الدِّماءِ، وضَرْبِ العِبَادِ، ولا تَكُونُوا سَبَباً للتَّفْرِيقِ بَينَ الأحِبَّةِ.

بل كونوا سَبَباً لِحَمْعِ شَمْلِ الْأُمَّةِ على الكِتابِ والسُّنَّةِ، كونوا سَبَباً للصَّلاحِ والإصلاحِ، لأنَّ الذي يَسعَى في الأرضِ فَسَاداً وإفسَاداً لا يُريدُ الآخِرَةَ، ولا يَسعَى لَها سَعْيَها.

يا عباد الله، نَحنُ في ظَاهِرِ الأمرِ من خِلالِ صَلاةِ الجُمُعَةِ والجَماعاتِ نُريدُ اللهَ تعالى والدَّارَ الآخِرَةَ، فَلْنُحَافِظْ على طَاعاتِنا وعِبَاداتِنا، حتَّى إذا ما جَاءَت سَكَراتُ المُوتِ قُلنا بِلِسَانِ الحَالِ والمَقَالِ:وا طَرَباهُ، غَداً نَلقَى الأحِبَّةَ، سَيِّدَنا مُحَمِّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وصَحْبَهُ، وأرجو الله تعالى أن لا

نَكُونَ مِمِّن يَقُولُ: ﴿ رَبِّ ارْجَعُونِ \* لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ ﴾.

أَسَالُ الله تعالى أن لا يَجعَلَ لأَحَدٍ عَلَينا تَبِعَةً يَومَ القِيَامَةِ، وأن لا يُحَكِّمَ أَحَداً بِحَسَنَاتِنا، وأن لا نُحمِلَ من أوزارِ العِبَادِ شَيئاً. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم.

\*\* \*\* \*\*

٣٨٦ خطبة الجمعة: ﴿ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ ﴾ مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبَادَ اللهِ، أُمَّةُ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ هي أُمَّةُ مَرحُومَةٌ إِنْ الله تعالى، تَمرَضُ هذهِ الْأُمِّةُ، مَرحُومَةٌ إِنْ الله تعالى، تَمرَضُ هذهِ الْأُمِّةُ، ورُبِّما أَن يَكُونَ مَرَضُها فَادِحاً، ولكنِّها لن تَمُوتَ بإذنِ الله عزِّ وجلّ، وتُجرَحُ هذهِ الأُمِّةُ جُرُوحاً بَلِيغَةً، ولكنِّها لن تُذبَحَ بإذنِ الله تعالى.

يَا عِبَادَ اللهِ، فِي أَيَّامِ الأزَماتِ والشَّدَائِدِ يَجِبُ عَلَيِّ وعَلَيكُم أَن نَحرِصَ على إيمانِنا من أن يَتَزَعزَعَ، لأنَّ الإيمانَ إذا تَحَلحَلَ، والتِّقَةَ من أن يَتَزعزَعَ، لأنَّ الإيمانَ إذا تَحَلحَلَ، والتِّقَةَ بالله تعالى ضَعُفَت، كَانَت مُصِيبَةَ المَصَائِبِ، والتي يَهُونُ دُونَها سَفْكُ الدِّمَاءِ، وتَهْدِيمُ البُيُوتِ، وسَلْبُ الأموالِ، فَكُلُّ مُصِيبَةٍ بِجَانِبِ مُصِيبَةِ الدِّينِ هَيِّنةٌ وبَسِيطَةٌ ولا قِيمَة لَها.

## ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا ﴾:

يَا عِبَادَ اللهِ، هذهِ الْأُمَّةُ \_ أُمَّةُ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ \_ لَيْسَت كَغَيرِها من الأُمَمِ، لأنّ الله تعالى احتَارَها لِتَكُونَ آخِرَ الأُمَمِ، حَامِلَةً للقُرآنِ العَظِيمِ، هذهِ الأُمَّةُ هيَ الأُمَّةُ المَوعُودَةُ بالنَّصْرِ مِنَ اللهِ تعالى، وأن تكونَ العَاقبَةُ لَها بإذنِ الله تعالى.

هذهِ الْأُمَّةُ هيَ الْأُمَّةُ المَحفُوظَةُ \_ بِسِرِّ حِفْظِ القُرآنِ العَظِيمِ \_ مِنَ الهَلاكِ العَامِّ وهي أُمَّةُ الاستِعلاءِ والرِّسُوخِ والتَّباتِ، رَغمَ كُلِّ الجِرَاحِ التي تُصِيبُ الأُمَّةَ، ورَغمَ

كُلِّ الشَّدَائِدِ والمِحَنِ والمَصَائِبِ والرِّزَايا، ومَهما كَثُرَ القَتْلُ، ومَهما عَظُمَ التَّآمُرُ عَلَيها.

وإذا أرَدتُم مِصدَاقَ هذا الكَلامِ، فاقرَؤُوا إِنْ شِئتُم قُولَ اللهِ تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾. هذه الآيةُ الكَرِيمَةُ نَزَلَت على سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بَعدَ غَزْوَةٍ أُحُدٍ التي خَلَّفَتْ سَبَعِينَ شَهِيداً من خِيرَةِ أصحَابِ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بَعد المُطّلِبِ رَضِيَ الله عنهُ. وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وعلى رَأْسِهِم سَيِّدُنا حَمزَةُ بنُ عَبدِ المُطّلِبِ رَضِيَ الله عنهُ.

هذهِ الآيةُ الكَرِيمَةُ نَزَلَت على قَلبِ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بَعدَ جرَاحٍ بَلِيغَةٍ أَصَابَتِ الأُمِّةَ، وبَعدَ أَن شُجِّ وَجْهُ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وبَعدَ أَن كُسِرَتْ رُبَاعِيَّتُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وبَعدَ أَن كُسِرَتْ رُبَاعِيَّتُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ،

يَا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ العِزِّةَ والرِّفعَةَ والعُلُوِّ والمَكَانَةَ لهذهِ الأُمَّةِ بإذنِ الله تعالى في سَائِرِ أَحوَالِها، في انتِصَارِها وفي انكِسَارِها، في أَمْنِها في خَوْفِها، في عِزِّها وفي ذُلِّها، في كَثرَتِها وفي قِلَّتِها، ما دَامَت مُؤمِنَةً مُتَحَقِّقَةً بالإيمانِ الذي يُصَدِّقُهُ العَمَلُ، رَغمَ أَنفِ أَعدَائِها الذينَ يَتَرَبِّصُونَ هما الدِّوائِرَ.

# ﴿ وَلَوْ يَشَاءُ اللهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُو بَعْضَكُمْ بِبَعْضِ ﴾:

يَا عِبَادَ اللهِ، اِعتِقَادُنا وخَاصَّةً في الشَّدَائِدِ أَنَّهُ لا يَقَعُ شَيءٌ في الكَونِ صَغِيرٌ أو كَبِيرٌ إلا بِعِلمِ الله تعالى وتَقْدِيرِهِ، وتَدبِيرِ اللّطِيفِ الخَبِيرِ، وأنَّهُ لا يَحرُجُ عن قَدَرِ الله تعالى ولا عن قُدْرَتِهِ شَيءٌ في الأرضِ ولا في السِّمَاءِ، وصَدَقَ اللهُ تعالى القَائِلُ: ﴿ وَلَا فِي السِّمَاءُ وَصَدَقَ اللهُ تعالى القَائِلُ: ﴿ وَلَكِنْ لِيَبْلُو َ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ فِي أَقدَارِ الله عزِّ وجلَّ حِكَماً خَفِيَّةً، وأسراراً لا يَعلَمُها إلا اللهُ تعالى. تعالى، وفيها من مَصَالِحِ العِبَادِ العَاجِلَةِ والآجِلَةِ ما لا يَعلَمُهُ إلا اللهُ تعالى.

وإذا عَلِمَ العِبَادُ بأنّ المَكرُوهَ قد يَأْتِي بالمَحبُوبِ، والمَحبُوبِ قد يَأْتِي بالمَكرُوهِ، فإنّهُم لم يَأْمَنوا أَن تَأْتِيَهُمُ المَضَرِّةُ من جَانِبِ المَسرِّةِ، فَكَم من مَسرَّةٍ أعقبَت فإنّهُم لم يَأْمَنوا أَن تَأْتِيَهُمُ المَسرَّةُ بَعدَ المَضرَّةِ، وكم من مَسرَّةٍ جَاءَت مَضَرَّةً، وكذلك لم يَيأْسُوا أَن تَأْتِيَهُمُ المَسرَّةُ بَعدَ المَضرَّةِ، وكم من مَسرَّةٍ جَاءَت بَعدَ مَضرَّةٍ، وصَدق الله تعالى القَائِلُ: ﴿وَعَسَى أَنْ تُحبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ واللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾.

# من سَعَادَةِ ابنِ آدَمَ رِضَاهُ بما قَضَى اللهُ عزِّ وجلَّ:

يَا عِبَادَ اللهِ، من سَعَادَةِ ابنِ آدَمَ أَن يَرضَى بَمَا قَضَاهُ الله تعالى ولو كَانَ مُرَّا، ومن شَقَاوَتِهِ أَن يَسخَطَ على قَدَرِ اللهِ تَعَالى، روى الإمام أحمد عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَاهُ الله، وَمِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَاهُ الله، وَمِنْ شَقْوَةِ ابْنِ آدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى الله عَزَّ شَقْوَةِ ابْنِ آدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى الله عَزَّ وَجَلّ».

يَا عِبَادَ اللهِ، كونوا حَرِيصِينَ على إيمانِكُم وثِقَتِكُم باللهِ تعالى، فالمَصَائِبُ لا تَأْتِي إلا بِخيرٍ للإنسانِ المُؤمِنِ بِشَهَادَةِ الصَّادِقِ المَصدُوقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ

وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، رَوَى الإِمَامُ مُسلِمٌ عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ الله عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ».

## سَلْ نَفْسَكَ ثَلاثَةَ أُسئِلَةٍ:

يَا عِبَادَ اللهِ، قُولُوا لِكُلِّ عَبدٍ مَهمُومٍ حَزِينٍ مَكرُوبٍ مَجرُوحٍ قَلِقٍ أَرِق، قولوا لِكُلِّ مِن أَتَعَبَ نَفْسَهُ، وأَتَعَبَ من حَولَهُ بِسَبَبِ الأَرَقِ والقَلَقِ والهَمِّ: اِسْمَعْ إلى كَلامِ من أَتَعَبَ نَفْسَهُ، وأَتَعَبَ من حَولَهُ بِسَبَبِ الأَرَقِ والقَلَقِ والهَمِّ: اِسْمَعْ إلى كَلامِ إبرَاهِيمَ بنِ أَدْهَم رَحِمَهُ اللهُ تعالى، عِندَما مَرِّ على رَجُلٍ وَجْهُهُ ينطُقُ بالهَمِّ والحُزنِ، فقالَ إبرَاهِيمُ: إنِّي أَسأَلُكَ عن ثَلاثَةٍ فَأَجنبِي.

فقالَ الرِّجُلُ: قُلْ.

قَالَ إِبرَاهِيمُ: أَيَجري فِي هذا الكُونِ شَيءٌ لا يُريدُهُ اللهُ؟

قالَ الرِّجُلُ: لا.

قَالَ إِبرَاهِيمُ: أَفَيُنقَصَنَّ من رزقِكَ شَيءُ قَدَّرَهُ اللَّهُ؟

قالَ الرِّجُلُ: لا.

قَالَ إِبرَاهِيمُ: أَفَينقَصُ من أَجَلِكَ لَحظَةٌ كَتَبَها اللهُ؟

قالَ الرِّجُلُ: لا.

فقالَ إبرَاهِيمُ: فَعَلَامَ الْهَمُّ؟!!

#### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، لِنَثِقْ بِاللهِ تَعَالَى، ولنَزِدْ فِي إِيمانِنا حَتِّى نَعلَمَ أَنَّهُ لَن يُصِيبَنا إلا ما كَتَبَهُ اللهُ تعالَى اللهُ تعالَى لنا، ولنَكُن على يَقِينِ بأن ما يَحرِي فِي الكَونِ هوَ بإرادَةِ الله تعالى ومَشِيئتِهِ ﴿وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ﴾. ﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلا أَن يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾. ﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلا أَن يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾. ﴿وَلَوْ يَشَاءُ اللهُ لَا نُتَصَرَ مِنْهُمْ ﴾.

ولنَكُنْ على يَقِينٍ بأنّ رِزقَنا مُقَدِّرٌ، لا يَستَطِيعُ أَحَدٌ أَن يَنْقُصَ مِنهُ شَيئاً ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى الله رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبْيِنٍ ﴾.

ولنَكُنْ على يَقِينِ بأنّ أَجَلَنا مَحتُومٌ، لا يَستَطِيعُ أَحَدٌ أَن يَنْقُصَ مِنهُ شَيئاً ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوتَ إِلا بِإِذْنِ الله كِتَاباً مُّؤَجَّلاً ﴾.

نَسأَلُ اللهَ تَعالى زِيَادَةَ الإيمانِ، وحُسنَ الظّنِّ بالله تعالى، وحُسنَ الاعتِمادِ والتَّوَكّلِ عَلَيهِ. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\* \*\*

#### ٣٨٧ خطبة الجمعة: بالثقة بالله تحتمل الشدائد

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيَا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ أَمَلَ الإنسانِ فِي الأزَماتِ وفِي الشَّدَائِدِ وأَيَّامِ المِحَنِ والابتِلاءاتِ والرَّزَايا لَيسَ وَهْماً، ولا مُكَابَرَةً، ولا تَعَامِياً عن الوَاقِعِ والأحدَاثِ، ولكنَّهُ عَقِيدَةٌ رَاسِخَةٌ فِي قَلْبِهِ، يَعمَلُ مِن خِلالِهَا، وبِهِ يُواجِهُ الصِّعَابَ والشِّدَائِدَ، وذلكَ من خِلالِ قَولِهِ تعالى: ﴿ وَلَا تَنْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾. ومن خِلالِ قَولِهِ تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ ﴾. الْكَافِرُونَ ﴾.

## بِالنِّقَةِ بِالله تعالى تُحتَمَلُ الشَّدَائِدُ:

يا عباد اللهِ، إِنَّ الشَّدَائِدَ والمِحَنَ تُحتَمَلُ بالنَّقَةِ باللهِ تعالى، وبِعَظِيمِ الرِّجَاءِ، وكُلَّما عَظُمَ البَلاءُ، والشَّعَدُّتِ المِحَنُ والخُطُوبُ على المُؤمِنِ، كُلَّما عَظُمَ رَجَاؤُهُ وثِقَتُهُ باللهِ عَظُمَ البَلاءُ، والشَّعَدُّتِ المِحَنُ والخُطُوبُ على المُؤمِنِ، كُلَّما عَظُمَ رَجَاؤُهُ وثِقَتُهُ باللهِ تعالى.

الْمُؤمِنُ الحَقِّ لا تُزَلزِلُهُ المِحَنُ والشَّدَائِدُ، ولا تَهُدُّهُ الْمَتَاعِبُ، بل تَزِيدُهُ تَباتاً ويَقِيناً بالله تعالى.

المُؤمِنُ الحَقُّ لا تُذِيبُهُ المِحَنُ والشَّدَائِدُ، ولا يَذُوبُ فِيها، فَضْلاً عن أن يَذُوبَ فِي البَاطِلِ، وذلكَ لِثِقَتِهِ باللهِ تعالى، وثِقَتِهِ بِعَلَبَةِ الحَقِّ وأهلِهِ مَهما أُصِيبَ بِحُرُوحٍ فِي حَيَاتِهِ الدِّنيا، وذلكَ انطِلاقاً من قولِهِ تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَيَاتِهِ الدِّنيا، وذلكَ انطِلاقاً من قولِهِ تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ لَا يُحِبُّ لَا يُعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ واللهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ \* وَلِيمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ واللهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ \* وَلِيمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ واللهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ \* وَلِيمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴾.

## النِّفَةُ باللهِ تعالى مِفتَاحُ السَّعَادَةِ:

يا عباد الله، النِّقَةُ باللهِ تعالى هي مِفتَاحُ السَّعَادَةِ فِي الدُّنيا والآخِرَةِ، وبِدُونِها يَعِيشُ النَّاسُ فِي شَقَاءٍ وضَنْكٍ وبَلاءٍ، النِّقَةُ باللهِ تعالى أَنَّهُ الخَالِقُ الرَّازِقُ، النِّقَةُ باللهِ تعالى أَنَّهُ الخَافِضُ الرَّافِعُ، النِّقَةُ باللهِ تعالى أَنَّهُ المُعِزِّ النَّقَةُ باللهِ تعالى أَنَّهُ المُعِزِّ المُنْقَةُ باللهِ تعالى أَنَّهُ المُعِزِّ المُنْقَةُ باللهِ تعالى أَنَّهُ المُعزِد، النِّقَةُ باللهِ تعالى أَنَّهُ المُعزِد، النَّقِقَةُ باللهِ تعالى أَنَّهُ الفَعَالُ لِما يُريدُ، المُنوعِل المُؤمِنَ سَعِيداً في وَسَطِ المِحَنِ، وتَجعَلُهُ يَعِيشُ فِي الأَمَلِ وإن كَانَ في وَسَطِ المِحَنِ، وتَجعَلُهُ يَعِيشُ فِي الأَمَلِ وإن كَانَ في وَسَطِ الأَلَم.

## مُشكِلَةُ النَّاسِ عَدَمُ الثِّقَةِ بِاللهِ تعالى:

يا عباد اللهِ، مُشكِلَةُ الكَثِيرِ من النّاسِ اليَومَ، وحَاصّةً في هذهِ الأزمَةِ هيَ عَدَمُ الثِّقَةُ بالله تعالى القَائِل: ﴿ أَلَيْسَ اللهُ بكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ

يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ \* وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزٍ ذِي النَّهُ النَّقَامِ ﴾.

يا عباد اللهِ، نَحنُ بِأَمَسِ الحَاجَةِ لأَنْ نَرجِعَ إلى اللهِ تعالى، لأَنْ نَصطَلِحَ مَعَ اللهِ تعالى، لأَنْ نُقوّيَ إِيمَانَنا وِثِقَتَنا بِالله تعالى.

#### «كم تَعبُدُ من إلهٍ؟»:

يا عبادَ اللهِ، لِنَسمَعْ إلى هذا الحِوَارِ بَينَ سَيِّدِنا رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وبَينَ حُصَينِ بنِ عِيدٍ عَظِيمٍ من عُظَماءٍ قُرَيشٍ، جَاءَ إلى سَيِّدِنا رَسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ؛

فقالَ: ما هذا الذي بَلَغَنا عَنكَ أَنَّكَ تَشتُمُ آلِهَتَنا وتَذكُرُهُم، وقد كَانَ أَبُوكَ حَصِينَةً و حَيراً؟

فقالَ: «يا حُصَينُ، إِنَّ أَبِي وأَبَاكَ فِي النَّارِ؛ يا حُصَينُ، كم تَعبُدُ من إلهٍ؟».

قالَ: سَبعاً في الأرضِ وواحِداً في السِّماءِ.

قالَ: «فإذا أصابك الضُّرُّ من تَدعُو؟»

قالَ: الذي في السّماء.

قالَ: «فَيَستَجِيبُ لَكَ وَحدَهُ وتُشرِكُهُم مَعَهُ، أَرَضِيتَهُ فِي الشُّكرِ أَم تَحَافُ أَن يُغلَبَ عَلَيكَ؟»

قالَ: ولا وَاحِدَةً من هَاتَينِ.

قالَ: وعَلِمتُ أُنِّي لَم أُكَلِّمْ مِثْلَهُ.

قالَ: «يا حُصَينُ، أُسلِمْ تَسلَمْ».

يا عبادَ اللهِ، لَفَتَةٌ كَرِيمَةُ من سَيِّدِنا رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لهذَا الرِّجُلِ الْمُشْرِكِ، الذي جَعَلَ مَعَ اللهِ آلِهَةً أُخرَى، هَلّا تَنَبَّهَ إِلَيها أهلُ القُر آنِ العَظِيمِ، هَلَّا تَنَبَّهَ إِلَيها الذينَ قالَ الله تعالى فِيهِم: ﴿ ثُمَّ أُوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ الصُطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾.

يا أَيُّهَا العَبدُ الْمُصطَفَى من سَائِرِ الْمَخلُوقاتِ والبَشَرِ: هَلّا رَجَعتَ إلى كِتَابِ رَبِّكَ تَائِباً ومُصطَلِحاً، وخَاصَّةً في أَيَّامِ الشَّدَائِدِ؟ إذا كَانَ المُشرِكُ يَلتَجِئُ إلى اللهِ تعالى في الشَّدَائِدِ، فالمُؤمِنُ يَجِبُ عَلَيهِ ذلكَ من بَابِ أُولَى وأُولَى.

يا عباد اللهِ، لِمَ لَمْ تَرجِعِ الْأُمَّةُ إلى اللهِ تعالى؟ لِمَ لَمْ يَرجِعْ حُكَامُنا ومَحكُومُونَا إلى اللهِ تعالى، ويَصطَلِحُوا مَعَ اللهِ تعالى؟ لقد أعرَضَتِ الأُمَّةُ حُكَاماً ومَحكُومِينَ \_\_\_ إلى اللهِ تعالى، ويَصطَلِحُوا مَعَ اللهِ تعالى، وفَقَدُوا الثِّقَةَ باللهِ تعالى، فهل رَأُوا خيراً؟

واللهِ ما رَأَتِ الْأُمَّةُ خَيراً عِندَما أَعرَضَت عن اللهِ عزِّ وجلّ، ما رَأَتْ خَيراً عِندَما فَقَدَت ثِقَتَها بالله تعالى، بل على العَكس من ذلكَ تَماماً.

## ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾:

يا عبادَ اللهِ، لِنَرجِعْ إلى اللهِ تعالى، ولنصطَلِحْ مَعَ اللهِ تعالى القَائِلِ: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾. والقَائِلِ: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ

فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيراً ﴿ لِنَرجِعْ ولنَصطَلِحْ مَعَ اللهِ تعالى الذي قُلُوبُ العِبَادِ بَينَ إِصبَعَينِ مِن أَصَابِعِهِ، كما جاءَ في الحَديثِ الشَّريفِ اللهِ عَلَى اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عنهُما، أَنَّهُ الذي رواه الإمام مسلم عن عَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عنهُما، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ قُلُوبَ بَنِي الْمَعْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آلَهُ عَلَيْهِ وَعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَيْثُ يَشَاءُ». آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿اللَّهُمُّ مُصَرِّفَ

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ، صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ».

لِنَرجع ولنَصطَلِح مَعَ اللهِ تعالى الذي يُنَادِينا وهو عَنِيٌّ عَنَّا، ونَحنُ الفُقَرَاءُ إلَيهِ، فَيَقُولُ: «يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي، إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ» رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ الله عنهُ، عَن اللهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَن اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

### حاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، يَا أَهِلَ هَذَا البَلَدِ الحَبِيبِ، يَا أَهْلَ بِلادِ الشَّامِ، يَا مَن تَتَطَلَّعُونَ إِلَى كَشْفِ الغُمِّةِ، تَعَالَوْ النِصَطَلِحْ مَعَ اللهِ تعالَى، وخَاصَّةً في هذهِ الأَيَّامِ الأُخِيرَةِ من شَهْرِ شَعبانَ، هذا الشَّهْرِ العَظِيمِ الذي غَفَلَ عَنهُ الكَثِيرُ من النَّاسِ بَينَ رَجَبَ وَرَمَضَانَ، كما جاء في الحَديثِ الشَّريفِ الذي رواه الإمام أحمد عن أُسَامَة بْنُ وَرَمَضَانَ، كما عنه من النَّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ قال: «ذَاكَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، عن النَّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ قال: «ذَاكَ

شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ، بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ».

يا عبادَ اللهِ، هَلَّا أُوقَفنا سَفْكَ الدِّمَاءِ، وتَهدِيمَ البُيُوتِ، وسَلْبَ الأموالِ؟! هَلَّا نَزَعنا من صُدُورِنا الحِقدَ والغِلِّ والحَسَدَ والبَغضَاءَ من بَينِنا، استِعدَاداً لاستِقبَالِ شَهرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ الذِي تُرمَضُ فِيهِ الذُّنُوبُ؟!

يا عباد اللهِ، من رَحمةِ اللهِ تعالى فينا أنّه أبقى لنا بَقِيّةً في أعمَارِنا، فَهَلّا استَغلَلنا أنفَاسَ أعمَارِنا الْمَتَبقِيّةَ في الاصطلاحِ مَعَ اللهِ تعالى، وهَلّا تَابَ كُلُّ وَحِدٍ مِنّا من الذّنبِ الذي هو وَاقِعٌ فِيهِ، وهو أدرى بِنفسِهِ من غيرِهِ، ورَبّنا عزّ وحلّ أدرى بِنا من أنفُسنا؟!

أَسَالُ اللهَ تعالى أَن يَرُدِّنا إِلَيهِ رَدَّاً جَمِيلاً، وأَن يَكشِفَ عَنَّا هذهِ الغُمَّةَ عَاجِلاً غَيرَ آجِلِ. آمين.

أُقُولُ هَذَا القَولَ، وأستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\* \*\*

**٣٨٨ خطبة الجمعة: الشقي من حرم رحمة الله تعالى فيه** مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب

العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيَا عِبَادَ اللهِ، هذا شَهِرُ شَعبَانَ قَوِّضَ خِيَامَهُ للرِّحِيلِ، وآذَنَ الْأُمَّةَ بالفِرَاقِ بَعدَ الإُقامَةِ، في هذا الشَّهِرِ العَظِيمِ رَفَعَتِ الأُمَّةُ أَعمَالَها إلى بَارِئِها جَلَّ وعَلَا.

صَفَحَاتُ شَهرِ شَعبَانَ سَتُطوَى، وصَفَحَاتُ شَهرِ رَمَضَانَ سَتُفتَحُ، فهل سَتَبقَى الْأُمِّةُ لآياتِ الله عَنيدَةً؟

يَا عِبَادَ اللهِ، كُم مِن حَبِيبٍ فَقَدنَاهُ فِي هذهِ الأزمَةِ؟

وَكُم مِن عَزِيزٍ دَفَنَّاهُ في هذهِ الأزمَةِ؟

وَكُم مِن رَجُلٍ وامرَأُةٍ، وصَغِيرٍ وكَبِيرٍ في اللَّحدِ أضجَعنَاهُ في هذهِ الأزمَةِ؟

وَكُم مِن بَيتٍ تَهَدُّمَ فِي هذهِ الأزمَةِ؟

وَكُم مِن امراًةٍ رُمِّلَت فِي هذهِ الأزمَةِ؟

وَكُم مِن طِفلٍ يُتِّمَ في هذهِ الأزمَةِ؟

وَكُم مِن طِفلٍ وامرَأَةٍ، وكَبِيرٍ وضَعِيفٍ ومَرِيضٍ رُوِّعَ في هذهِ الأزمَةِ؟

فهل سَتَبقَى الْأُمَّةُ لآياتِ اللهِ عَنِيدَةً ومُكَابِرَةً ومُعرِضَةً عَن أُمرِ اللهِ تعالى؟

مَاذَا رَفَعَتِ الْأُمَّةُ إِلَى بَارِئِها فِي شَهرِ شَعبَانَ فِي هَذا العَامِ، والذِي قَبلَهُ، والذِي قَبلَهُ، والذِي قَبلَهُ، والذِي قَبلَهُ، والذِي قَبلَهُ، والذِي قَبلَهُ، والذِي قَبلَهُ؛ قَبلَهُ؟

## يَا مَن أَلِفَ الذُّنُوبَ وأَجرَمَ:

يَا مَن أَلِفَ الذُّنُوبَ وأَجرَمَ، يَا مَن أُورَدَ نَفسَهُ المَهَالِكَ، وسَلَكَ بِها طَرِيقَ البَوَارِ والخُسرَانِ.

يَا مَن أَقَامَها على شَفًا جُرُفٍ هَارٍ.

يًا مَن أَغْرَقَ نَفْسَهُ فِي الْمُعَاصِي والأوزَار.

يًا مَن ضَيِّعَ الفَرَائِضَ والوَاحِبَاتِ.

يَا مَن نَقَضَ العُهُودَ والمُوَاثِيقَ بَينَهُ وبَينَ اللهِ تعالى، وبَينَهُ وبَينَ العِبَادِ.

يَا مَن اقْتَرَفَ الفُوَاحِشَ والآثَامَ، وأَكُلَ أُموالَ النَّاسِ بالبَاطِلِ.

يَا مَن ضَيِّعَ عُمُرَهُ في إضاعَةِ الصِّلاةِ واتِّبَاعِ الشَّهَوَاتِ.

يَا مَن بِضَاعَتُهُ التِّسوِيلُ والتِّسوِيفُ.

يَا مَن وَقَعَ فِي الظُّلْمِ والظُّلُماتِ: بَادِرْ بِالصُّلْحِ والإِصلَاحِ، بَادِرْ بِالاصطِلَاحِ مَعَ اللهِ تَعالَى، وحَاذِرِ الفَوت، ولا تُضيِّعِ الفُرصَة، فَهذا شَهرُ رَمَضَانَ قَد أَقبَلَ وصَفَحَاتُهُ سَتُفتَحُ بَعدَ يَومٍ أو يَومَينِ، فلا تَكُنْ مِمِّن أَبَى، أمَا سَمِعتَ قَولَ سَيِّدِنا رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى».

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟

قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى»؟

يَا عِبَادَ اللهِ، يَا أُمِّةَ القُرآنِ العَظِيمِ، قُولُوا لِكُلِّ مُجرِمٍ، ولِكُلِّ عَاصٍ، ولِكُلِّ مَن عَاثَ فِي الأَرضِ فَسَاداً: هَذا شَهرُ رَمَضَانَ الْمُبَارِكَ قَد أَطَلَّ عَلَى الأُمَّةِ، فَاسَمَعْ حَدِيثَ سَيِّدِنا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

رَوَى التِرمِذِيُّ وابنُ مَاجَه والحَاكِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِذَا كَانَت أُوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِذَا كَانَت أُوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِذَا كَانَت أُوّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صَلْقًا بَابُ، وَغُلِّقَتْ أَبُوابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابُ، وَفُلِحَتْ أَبُوابُ النَّارِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابُ، وَنَادَى مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الْحَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا وَيَا الشَّرِّ أَقْصِرْ، ولللهِ عُتَقَاءُ مِن النَّارِ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ».

يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، فالأعمَال في شَهرِ رَمَضَانَ تُضَاعَفُ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، لأَنكَ فَقِيرٌ إلى اللهِ تعالى في غِنَاكَ، لأَنَّكَ فَقِيرٌ إلى اللهِ تعالى في غِنَاكَ، فَكَيفَ لا تَكُونُ فَقِيرًا إلَيهِ في فَقرك؟

أنتَ فَقِيرٌ إلى اللهِ تعالى في قُوِّتِكَ، فَكَيفَ لا تَكُونُ فَقِيراً إِلَيهِ في ضَعْفِك؟ أنتَ فَقِيرٌ إلى اللهِ تعالى في سِيَادَتِكَ ورِيَادَتِكَ، فَكَيفَ لا تَكُونُ فَقِيراً إِلَيهِ وأنتَ المَسُودُ؟

يَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، فَورَبِّ الكَعبَةِ سَوفَ تَرَى أَعمَالَكَ يَومَ القِيَامَةِ، قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَجُدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ شُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ والله رَؤُوفُ بالْعِبَادِ ﴿ .

سَوفَ تَرَى الدِّمَاءَ التي سَفَكتَها يَومَ القِيَامَةِ أَمَامَكَ.

سَوفَ تَرَى البُيُوتَ التي هَدِّمتَها يَومَ القِيَامَةِ أَمَامَكَ.

سَوفَ تَرَى خُصُومَكَ الذينَ سَلَبْتَ أَمُوالَهُم، ورَوِّعتَهُم يَومَ القِيَامَةِ فِي أَرضِ اللَّهِ عَزِّ وجلّ. اللهِ عزِّ وجلّ.

## الشَّقِيُّ من حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللهِ عزَّ وجلَّ:

يَا عِبَادَ اللهِ، اِعرِفُوا قَدْرَ شَهرِ رَمضَانَ، وتَنَافَسُوا فِيهِ فِي فِعلِ الطَّاعاتِ والمَبرِّاتِ، واسمَعُوا حَدِيثَ سَيِّدِنا رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

روى الطّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عن عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال يَوماً وحَضَرَ رَمَضَانُ: «أَتَاكُم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال يَوماً وحَضَرَ رَمَضَانُ: «أَتَاكُم رَمَضَانُ شَهرُ بَرَكَةٍ يَغشَاكُمُ اللهُ فِيهِ، فَيُنزِلُ الرِّحْمَة، ويَحُطُّ الخَطَايَا، ويَستَجيبُ فِيهِ الدُّعَاءَ، يَنظُرُ اللهُ تعالى إلى تَنَافُسِكُم فِيهِ، ويُبَاهِي بِكُمُ مَلائِكَتَهُ، فَأَرُوا اللهَ مَن أَنفُسِكُم خِيراً، فإنّ الشّقِيِّ من حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللهِ عزّ وجلّ».

يَا عِبَادَ اللهِ، الشَّقِيِّ من حُرِمَ رَحَمَةَ اللهِ تعالى في هذا الشَّهرِ العَظِيمِ الْمَبَارَكِ، الشَّقِيِّ هوَ الذِي لا يَرحَمُ عِبَادَ اللهِ تعالى، فمن لا يَرحَمُ لا يُرحَمُ.

يَا عِبَادَ اللهِ، تَرَاحَمُوا فِيما بَينَ بَعضِكُمُ البَعضِ تُرحَمُوا، واجعَلُوا الرِّحْمَةَ تَعُمُّ الجَمِيعَ، دِينُنَا دِينُ الرِّحْمَةِ، ونَبِيِّنَا نَبِيِّ الرِّحْمَةِ، ورَبِّنا هوَ الرَحمنُ الرِّحِيمُ، فلماذا لا نَتَرَاحَمُ؟ هل سَتَبقَى الأُمِّةُ لآيَاتِ اللهِ عَنيدَةً؟

## يا أيُّها الشِّهرُ العَظِيمُ الْمُبَارَكُ:

يا أَيُّهَا الشَّهِرُ العَظِيمُ الْمَبَارَكُ، أَقُولُ أَنَا والْمُستَضعَفِينَ مِن أَمْثَالِي فِي هذا البَلَدِ الحَبِيبِ الذين لا يَملِكُونَ حَوْلاً ولا قُوَّةً فِي كَشْفِ وكَفِّ هذهِ الأزمَةِ، لا نَملِكُ نَحنُ إلا الدِّعَاءَ للله عزِّ وجلّ، ودَعوةَ العِبَادِ.

لا نَملِكُ إلا أَن نَدعُوَ اللهَ عزِ وجل قَائِلِينَ: اللّهُمِّ احقِنْ دِمَاءَ الْمُسلِمِينَ، واستُرْ أعرَاضَهُم، وأُمِّنْ رَوعَاتِهِم، وَوَلِّ عَلَيهِم خِيَارَهُم، واحفَظْهُم من جَمِيعِ الفِتَنِ ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ، بِرَحْمَتِكَ يا أُرحَمَ الرَّاحِمِينَ.

ولا نَملِكُ إلا دَعوة العِبَادِ لأنْ يَصطَلِحُوا مَعَ اللهِ تعالى، ثمّ يَصطَلِحُوا مَعَ بَعضِهِمُ البَعض، وأن يَضَعُوا أسلِحَتَهُمُ التي أَلْهَكَتْهُم وألْهَكَتِ الْأُمّة، لأنّ الرَّابِحَ في هذو الحَربِ هُم أعداء الأُمّة مِمِّن قالَ الله تعالى فِيهِم: ﴿ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَبِعَ مِلَّتَهُمْ ﴿ . وقالَ فِيهِم: ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا النَّصَارَى حَتَّى تَتَبِعَ مِلَّتَهُمْ ﴾ . وقالَ فِيهِم: ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ بِحَبْلٍ مِنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاؤُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ .

لا نَملِكُ إلا دَعوَةَ الأُمِّةِ لِتَحكِيمِ شَرعِ اللهِ تعالى فِيما شَجَرَ بَينَهُم، وأن يَتَذَكّرُوا قُولَ اللهِ تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَحدُوا فِي أَنْفُسهمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾.

فهل يا تُرَى سَتَبقَى الأُمَّةُ لآياتِ الله عَنيدَةً؟

يا أَيُّهَا الشَّهِرُ العَظِيمُ: أُقَدِّمُ لَكَ اعتِذَاراً أنا والمُستَضعَفُونَ من هذهِ الأُمَّةِ مِمَّا يَجرِي فِي بَلَدِنا هذا، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا باللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ.

مَرحَباً بِكَ يا أَيُّها الشِّهِرُ العَظِيمُ الْمُبَارَكُ.

مَرحَباً بكَ يا شَهرَ الطَّاعَةِ والغُفرَانِ.

مَرحَباً بكَ يا شَهرَ النُّور والبُرهَانِ.

مَرحَباً بكَ يا شَهرَ الهِدَايَةِ والفُرقَانِ.

مَرحَباً بِكَ يا شَهرَ السِّلامِ والإِسلامِ والقُرآنِ.

مَرحَباً بِكَ يَا شَهِرَ العِبَادَةِ وَالسِّعَادَةِ وَالتَّوْبَةِ وَالْإِنَابَةِ.

يا أَيُّهَا الشَّهِرُ العَظِيمُ الْمُبَارَكُ، السَّعِيدُ من صَامَ نَهَارَكَ، وقَامَ لَيلَكَ، فَجِئتَ لَهُ شَاهِدًا عَدْلاً عِندَ رَبِّكَ يَومَ القِيَامَةِ، فَأكرَمَهُ اللهُ تعالى بِمَا لَا عَينٌ رَأَتْ، ولَا أُذُنُ سَمَعَت، ولَا خَطَرَ عَلى قَلب بَشَر.

والشَّقِيِّ مَن أَضَاعَكَ، فَأَفطَرَ نَهَارَكَ، وأَسَاءَ في لَيلِكَ، فَجِئتَ شَاهِدًا عَلَيهِ عَدْلاً عِندَ رَبِّكَ فَأَذَلَّهُ اللهُ تعالى وأشقَاهُ، وجَعَلَهُ من الخَاسِرِينَ.

#### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، يَا مِن تَعِيشُونَ هذهِ الأَزْمَةَ مَا يَنبَغِي أَن تَشْغَلَنَا هَذهِ الحَربُ عَن أَدَاءِ أُوَامِرِ اللهِ تَعَالَى، واجتِنَابِ نَوَاهِيهِ، فَعَلَيِّ وعَلَيكُم بالصِّيَامِ والقِيَامِ وكَثْرَةِ الدِّعَاءِ للهِ عزِّ وجلَّ أَن يُفَرِّجَ الكَربَ عَن هذهِ الْأُمِّةِ، وأَن نَدعُوَ الأُمِّةَ للاصطِلاحِ مَعَ اللهِ تعالى، والصُّلحِ فِيما بَينَ بَعضِهِمُ البَعضِ، لأَنَّه من اصطَلَحَ مَعَ اللهِ تعالى، وأصلَحَ فِيما بَينَ العِبَادِ، وكَانَ صَالِحاً ومُصلِحاً استَحَقَّ رَحَمَةَ اللهِ تعالى بإذنِ اللهِ تعالى.

أَسَالُ الله تعالى أَن يُفَرِّجَ الكَربَ عَن هذهِ الأُمَّةِ، أَن يُبَلِّغَنا شَهرَ رَمَضَانَ، وأَن يُوفِقَنا لِصِيَامِهِ حَقِّ القِيَامِ، أَن يَتَقَبَّلَهُ مِنَّا. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\* \*\*

#### ٣٨٩ خطبة الجمعة: قولوا لمن أفطر شهر رمضان

مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيَا عِبَادَ اللهِ، لقد عَظُمَت نِعمَةُ اللهِ عزِّ وجلَّ عَلَينَا بأن بَلّغَنا شَهرَ رَمَضَانَ الْمَبارَكَ، وقد شَرَحَ صُدُورَنَا للإسلامِ، وَحَبَّبَ إلى قُلُوبَنَا الإيمَانَ، هذهِ النِّعمَةُ العَظِيمَةُ التي حُرِمَها الكَثِيرُ من النَّاسِ اليَومَ، حَيثُ بَلّغَهُم رَبُّنَا عزِّ وجلَّ شَهرَ رَمَضَانَ، ولكن كَانَت صُدُرُهُم ضَيِّقَةً حَرِجَةً، فما شُرِحَت صُدُورُهُم للصَّلاةِ والصِّيَامِ والقِيَامِ، كَانَت صُدُرُهُم من أشقَى خَلْقِ اللهِ تعالى إذا مَاتُوا على ذلكَ بِدُونِ تَوبَةٍ للهِ عزِّ وجلّ.

يَا عِبَادَ اللهِ، كم هي نِعمَةُ اللهِ تعالى عَظِيمَةً عَلَينَا، بِحَيثُ وَفَقَنَا للصِّيَامِ والقِيَامِ مَعَ الشَّكَائِدِ والمِحَنِ والحَربِ التي تَمُرُّ على بَلَدِنَا هذا، ولا حَولَ ولا قُوَّةَ إلا باللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ؟

نَحنُ في نِعمَةٍ \_ واللهِ الذي لا إلهَ غَيرُهُ \_ لو سَجَدنا على جَمرَةٍ من نَارٍ حتّى تَحرُجَ أروَاحُنا من أجسَادِنا لما أدّينَا الله تعالى حَقّهُ.

يَا عِبَادَ اللهِ، من شَقَاوَةِ العَبدِ أن يُبَلِّغَهُ اللهُ تعالى شَهرَ رَمَضَانَ، ثُمَّ يُعرِضَ هذا العَبدُ عن الله عزِّ وجلّ، من شَقَاوَةِ العَبدِ أن يَكُونَ شَهرُ رَمَضَانَ شَاهِدًا عَلَيهِ.

يًا عِبَادَ اللهِ، من رَعَى شَهرَ رَمَضَانَ رَعَاهُ اللهُ عزِّ وجلّ، ومن ضَيَّعَهُ ضَيَّعَهُ اللهُ تعالى.

شَهِرُ رَمَضَانَ شَهِرُ مِحنَةٍ واختِبَارٍ:

يَا عِبَادَ اللهِ، لقد شَاءَ اللهُ عزِّ وجلَّ أن يَجعَلَ شَهرَ رَمَضَانَ شَهراً دَورِيَّا، فَتَارَةً في عَبَادَ اللهِ، لقد شَاء اللهُ عزِّ وجلَّ أن يَجعَلَ شَهرَ رَمَضَانَ شَهراً دَورِيَّا، فَتَارَةً في يَأْتِي فِي فَصلِ الطَّيْفِ، وتَارَةً في فَصلِ الخَرِيفِ، وتَارَةً في فَصلِ الخَرِيفِ، وتَارَةً في فَصلِ الرِّبِيع، وما ذاكَ إلا لِحِكمَةٍ بَالِغَةٍ.

يَا عِبَادَ اللهِ، إذا جَاءَ شَهِرُ رَمَضَانَ فِي فَصلِ الصِّيفِ كَانَ شَهرَ مِحنَةٍ واحتِبَارٍ، يَمِيزُ اللهُ تعالى بِهِ الخَبِيثَ من الطَّيِّب، ويُفرِّقُ بَينَ الصَّادِقِ والكَاذِب، وبَينَ المُؤمِنِ والمُنافِقِ، قال تعالى: ﴿ الْمُ \* أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ \* وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ اللهِ النَّذِينَ مَنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ النَّذِينَ مَنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ النَّذِينَ مَنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ اللهُ اللهِ إِلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يَا عِبَادَ اللهِ، جَاءَنَا الآنَ شَهِرُ رَمَضَانَ فِي فَصلِ الصَّيف، وفي هذهِ الأزمَةِ لِيَكُونَ الحَتِبَاراً وامتِحَاناً للأُمِّةِ، فمن رَأَى نَفسَهُ أَنَّهُ مَوَقَقٌ بِفَضْلِ اللهِ تعالى فَليَحمَدِ اللهَ تعالى، وعِندَما يَأْتِي شَهِرُ رَمَضَانَ فِي الشِّتَاءِ يَكُونُ غَنِيمَةً بَارِدَةً، ولكن في فَصلِ الصَّيفِ يَكُونُ الأَجرُ مُضَاعَفاً إن شَاءَ الله تعالى، لأنّ الأَجرَ على قَدْر المَشَقّةِ.

الصِّيامُ والقُرآنُ شَافِعَانِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، يَا مِن وَقَقَكُمُ اللهُ تعالى للصِّيَامِ وتِلاوَةِ القُرآنِ أَبشِرُوا، وذلكَ من خِلالِ قَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الصِّيّامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ، مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ.

وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ.

قَالَ: فَيُشَفَّعَانِ» رواه الحاكم والإمام أحمد عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عنهُما.

هَنِيئًا لَكَ أَيِّهَا الصَّائِمُ القَائِمُ التَّالِي للقُرآنِ العَظِيمِ بِشَفَاعَةِ الصِّيَامِ والقُرآنِ لَكَ يَومَ القَيامَةِ، هَنِيئًا لَكَ أَيِّهَا الصَّائِمُ القَائِمُ وأنتَ تَعِيشُ هذهِ الأزمَةَ مَعَ شِدَّةِ الكَربِ \_ \_ القِيَامَةِ، هَنِيئًا لَكَ الجَنَّةِ. ولا أَتَأَلَى على الله عز وجل \_ هنيئًا لَكَ الجَنَّةَ.

بَابُ الرِّيَّانِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، أَبشِرُوا بِبِشَارَةِ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، روى الشيخان عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدُ غَيْرُهُمْ.

يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟

فَيَقُومُونَ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ».

قولوا لمن أفطَرَ شَهرَ رَمَضَانَ:

يَا عَبَادَ اللهِ، قولوا لمن أفطر شَهر رَمَضَانَ، وأعرض عن اللهِ عز وجل وخاف على نفسهِ من التّعب والنّصب وشِد والعَطش في شهر رَمَضَانَ: لقد أعرضت عن شرع الله تعالى، وأعرضت عن الصِّيام خوفا من عَطش ساعات معدودة، وتَحر الله تعالى، وأعر الله تعالى، والله إن لم تُثب إلى الله تعالى، ولم تُدرِك رحمة الله تعالى، فسوف يَأتيك يَومٌ تَقِفُ فِيهِ في أرضِ المحشر، وتدنو الشّمس من الرّق وس بِمِقدار مِيل، وسوف تَخوض في عَرقِك، ويشتد عَليك العَطش، ولن

تَجِدَ مَاءً يُروِي ظَمَأَكَ، وإن اقتَرَبتَ من حَوضِ سَيِّدِنا رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ فإنَّ المَلائِكَةَ سَتَطرُدُكَ شَرِّ طَردٍ \_ والعِياذُ بالله تعالى \_

يَا عِبَادَ اللهِ، قولوا لمن خَسِرَ نَفْسَهُ وأَعرَضَ عن ذِكرِ رَبِّهِ عزِّ وجلَّ، وجَاهَرَ بالإِفطَارِ نَهَاراً بِدُونِ استِحيَاءٍ من اللهِ تعالى، ولا من عِبَادِ اللهِ تعالى: تَعالَ واسمَعْ قَولَ اللهِ تعالى: ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ قُولَ اللهِ تعالى: ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قَالُوا إِنَّ الله حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ \* الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُواً وَلَعِباً وَغَرَّتُهُمُ اللهُ قَالُوا إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ \* اللهِ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِلَهِ إِلَيْ اللهُ عَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَحْحَدُونَ﴾.

خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، قولوا: يا رَبَّنَا لَكَ الحَمدُ أَن وَفَقتَنَا للصِّيَامِ، ولَكَ الحَمدُ أَن بَلَّغتَنَا بِدَايَةَ شَهرِ رَمَضَانَ أَم لا؟ بِدَايَةَ شَهرِ رَمَضَانَ أَم لا؟

هل يا تُرَى يَنتَهِي أَجَلُنَا قَبلَ نِهَايَةِ شَهرِ رَمَضَانَ، أَم يُبَلِّغُنا رَبِّنَا عزِّ جلَّ آخِرَهُ؟ أعمَارُنَا بِيَدِ اللهِ تعالى، لا نَدرِي مَتَى تَنتَهِي، وهذهِ جَنَازَةٌ بَينَ أَظهُرِنَا.

أَسَأَلُ اللهُ تعالى أَن يَجعَلَهَا ذِكرَى لَنَا. آمين.

أُقُولُ هَذَا القَولَ، وأستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\* \*\*

# · ٣٩- خطبة الجمعة: المؤمن الحق لا يعيش بلا قيم

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيَا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ للأخلاقِ الفَاضِلَةِ في دِينِنَا العَظِيمِ مَكَانَةٌ سَامِيَةٌ وعَالِيَةٌ، وهي حَجَرُ الأَسَاسِ لِبِنَاءِ المُجتَمَعِ المُتَمَاسِكِ، وهي المَدَارُ العَظِيمُ لِتَزكِيَةِ النَّفسِ، وهي دَعوَةُ الأنبِيَاءِ والمُرسَلِينَ وعِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ.

لذلكَ دَعَا إسلامُنَا إلى كُلِّ خُلُقٍ كَرِيمٍ، ونَبَدَ كُلِّ خُلُقٍ ذَمِيمٍ، ورَبِّى أَتَبَاعَهُ على ذلكَ، فَسَمَا بِهِم إلى الأقوالِ والأفعالِ الرَّشِيدَةِ والسَّدِيدَةِ، فَكَانَت هذهِ الأُمَّةُ أُمَّةَ اللّهِ الأخلاقِ والقِيمِ، رَغْمَ أَنفِ كُلِّ مَن أَسَاءَ إلى دِيننا بأقوالِهِ وأفعالِهِ، لأنّ الغَايَة التي بعثَ من أُجلِهَا سَيِّدُنا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ هي إِتمَامُ مَكَارِمِ الأخلاقِ، فقالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا بُعِثْتُ مَكَارِمِ الأخلاقِ، فقالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتُمِّمَ صَالِحَ اللَّهُ حُلَقِ \_ وَفِي رَوَايَةِ القضاعي: لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأخلاقِ \_ » رواه الحاكم والإمام أحمد عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنهُ.

## من ثِمَارِ الأحلاقِ الحَسنَةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ للأخلاقِ الحَسنَةِ ثِمَاراً يَنتَفِعُ بِها صَاحِبُهَا دُنيا وأُخرَى، من ثِمَارِ الأخلاقِ الحَسنَةِ:

أُولاً: دَلِيلُ كَمَالِ الإِيمَانِ، ورُسُوخِ اليَقِينِ فِي الجَنَانِ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِيسَائِهِمْ خُلُقاً» رواه الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ.

ثانياً: والمُتَحَلِّي بالأَخلاقِ الحَسنَةِ والمُتَجَمِّلُ بِهَا جَلِيسُ سَيِّدِنا رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَومَ القِيَامَةِ، قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقاً» وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقاً» رواه الترمذي عَنْ جَابِر رَضِيَ اللهُ عنهُ.

ثالثاً: بالأحلاقِ الحَسنَةِ الفَاضِلَةِ يَبلُغُ العَبدُ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الذي لا يُفطِرُ أَبداً، والقَائِمِ الذي لا يُفطِرُ أَبداً، قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ الْخُلُقِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ» رواه الإمام أحمد عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عنها.

رابعاً: بالأخلاقِ المَرضِيَّةِ يَثقُلُ مِيزَانُ العَبدِ يَومَ القِيَامَةِ، قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ، وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ» رواه الترمذي عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عنهُ.

## الْمُؤمِنُ الْحَقِّ لا يَعِيشُ بلا قِيَمٍ:

يَا عِبَادَ اللهِ، يَجِبُ على الإنسَانِ الْمؤمِنِ الْحَقِّ أَن لا يَعِيشَ على هَامِشِ الْحَيَاةِ اللهِ نَيا، ويَحيَا فِيهَا بلا قِيَمٍ ولا أخلاق مَرضِيَّةٍ، بل يَجِبُ عَلَيهِ أَن يَعلَمَ أَنَّهُ صَاحِبُ رِسَالَةٍ يُتَرجِمُهَا عَمَلاً وسُلُوكاً يَرَاهُ النَّاسُ على أرضِ الوَاقِع صِدْقاً وعَدْلاً، قَولاً وعَمَلاً ﴿ وَمُ لَا عَمَلاً وَسُلُوكاً يَرَاهُ النَّاسُ على أرضِ الوَاقِع صِدْقاً وعَدْلاً، قَولاً وعَمَلاً ﴿ وَمَن أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، المؤمِنُ الحَقِّ يَتَمَثَّلُ الأخلاقَ المَرضِيَّةَ فِي أَقُوالِهِ من خِلالِ قُولِهِ تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ﴾. ويَتَمَثَّلُ الأحلاقَ المَرضِيَّةَ فِي أَفْعَالِهِ من خِلالِ قَولِهِ تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴾.

#### عَوَّدْ نَفْسَكَ على الصِّبر والأنَّاةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، شَهِرُ رَمَضَانَ شَهِرُ لِتَقَوِيَةِ النَّفسِ على الصَّبرِ والأَنَاةِ وعلى التَّحَلِّي بالأحلاقِ المَرضِيَّةِ، ومن خِلالِ هذا جَاءَ هَدْيُ سَيِّدِنا رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الصِّيَامُ جُنَّةُ، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَحْهَلْ، وَإِن امْرُؤُ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ \_ مَرَّتَيْنِ \_ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَحُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ الشَّاتَمَةُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ \_ مَرَّتَيْنِ \_ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَحُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ الصَّائِمِ الْمَاتَمَةُ وَشَرَابَهُ وَشَهُوتَهُ مِنْ أَجْلِي » أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهُوتَهُ مِنْ أَجْلِي » أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ رَبِحِ الْمِسْكِ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهُوتَهُ مِنْ أَجْلِي » أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ رَبِحِ الْمِسْكِ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهُوتَهُ مِنْ أَجْلِي » أَوْلِهُ اللهُ عَنْهُ.

قَابِلِ العُنفَ بالرِّفْقِ، وقَابِلِ السَّبِّ بالحِلْمِ، وقَابِلِ الإسَاءَةَ بالإحسَانِ، وأَنتَ تَتَذَكَّرُ قُولَ اللهِ تعالى: ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ واللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

## خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا على ثَغرٍ من ثُغُورِ الإسلامِ، اللهَ اللهَ أن يُؤتَى الإسلامُ من قِبَلِنَا، عَلَينَا بِضَبْطِ الأقوالِ والأفعالِ، لأنَّ من ضَبَطَ أقوالَهُ وأفعالَهُ لن يَندَمَ، ولن يَحتَاجَ إلى اعتِذَارٍ لا في الدِّنيا ولا في الآخِرَةِ، وعَلَيكُم بالأخلاقِ المَرضِيَّةِ لِنَفُوزَ بِسَعَادَةِ الدَّارَينِ.

اللَّهُمِّ وَقِقْنَا لذلكَ. آمين.

أُقُولُ هَذَا القَولَ، وأستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\* \*\*

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### ٣٩١ خطبة الجمعة: يا أيها الغافل المفرط

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ، العَبدُ الْمُؤمِنُ الحَقُّ هُوَ الذي يَغْتَنِمُ أَنْفَاسَ عُمُرِهِ فِي التَّوبَةِ لللهِ عز وجلّ، قَبلَ أَن تَقَعَ رُوحُهُ فِي الْغَرِغَرَةِ، لِقَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الله يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ» رواه الإمام أحمد عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهُما.

فَالْمُؤْمِنُ الْحَقُّ فِينَا مَن جَعَلَ المَوتَ نُصِبَ عَينيهِ، واستَعَدَّ لِلِقَاءِ اللهِ عزِّ وجلّ، وتَفَقّد نَفستهُ مِنْ قِبَلِ الصِّيامِ هَل هو مُحَافِظٌ عَلَيهَا أم لا؟ ومِنْ قِبَلِ الصِّيامِ هَل هو مُحَافِظٌ عَلَيهَا أم لا؟ ومِنْ قِبَلِ الصِّيامِ هَل هو مُحَافِظٌ عَلَيها أم لا؟ ومِنْ قِبَل حُقُوق مُحَافِظٌ عَلَيهِ أم لا ؟ ومِنْ قِبَل الزِّكَاةِ هَل أَدِّاهَا كَامِلَةً أَم لَا؟ ومِنْ قِبَل حُقُوق

العِبَادِ هَل أَبرَأَ ذِمِّتَهُ أَم لَا؟ ومِنْ قِبَلِ أَمَانَاتِهِ هَل أَدِّى الأَمَانَاتِ إلى أَهلِهَا أَم لَا؟ يا أَيِّهَا الغَافِلُ المُفَرِّطُ:

يَا عِبَادَ اللهِ، قُولُوا للعَبدِ الغَافِلِ عنِ اللهِ تعالى المُفَرِّطِ فِي حَقِّ اللهِ تَعالى، وَحَقِّ اللهِ اللهِ تعالى، وَحَقِّ اللهِ تَعالى، وَحَقِّ اللهِ تَعالى، وَحَقِّ اللهِ العَبَادِ: يَا أَيُّهَا الغَافِلُ المُفَرِّطُ:

أُولاً: تَصَوِّرْ ظُهُورَ مَلَكِ المَوتِ أَمَامَكَ ومَعَهُ المَلائِكَةُ، إِمَّا أَن يُسْمِعُوكَ البُشرَى، وإمَّا أَن يُسْمِعُوكَ البُشرَى، وإمَّا أَن يُسْمِعُوكَ الإِنذَارَ.

أَهلُ الاستِقَامَةِ يَسْمَعُونَ البُشرَى من المَلائِكَةِ: ﴿ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْحَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ \* نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ \* نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ . وأمّا فِيهَا مَا تَدَّعُونَ \* نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ . وأمّا أهلُ الانجرَافِ والضّلالِ فَيسمَعُونَ الإنذَارَ: ﴿ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذِ لِلمُحْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِحْراً مَحْجُوراً \* وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَحَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً ﴾.

ثانياً: تَصَوِّرِ الْمَلَكَينِ عِندَمَا تُوسِّدُ فِي قَبرِكَ وَحِيداً فَرِيداً، ويَسأُلانِكَ مَن رَبِّك؟ ومَن نَبِيُّك؟ تَصَوِّرْ حَالَكَ هل سَتَرَى هذينِ الْمَلَكَينِ بأجمَلِ صُورَةٍ أم بأقبَحِ صُورَةٍ؟ تَصَوِّرْ هل سَيُثَبِّتُكَ الله تعالى بالقولِ الثّابِتِ أم سَيَكِلُكَ إلى نفسِك؟ تَصَوِّرْ هل سَيُقَالُ لَكَ: أنظُرْ إلى مَقعَدِكَ من النّارِ قد أبدلكَ الله عوضاً عنه مَقعَداً في الجَنّةِ، أم العَكسُ؟

ثَالثاً: تَصَوِّرْ نَفْسَكَ عِندَمَا يَنشَقُّ قَبرُكَ وتَحرُجُ مُغبَرًّاً من غُبَارٍ قَبرِكَ قَائِماً على

قَدَمَيكَ، شَاخِصًا بَصَرَكَ، حَافِيًا عَارِيًا، فلا تَسمَعُ في أرضِ المَحشَرِ إلا هَمسًا، هل سَتُكسَى وتُقَادُ إلى ظِلِّ عَرشِ الرِّحمنِ، أم سَتَبقَى في أرضِ المَحشَرِ تَخُوضُ في عَرَقِكَ بسَبَب ذُنُوبكَ وخطاياك؟

## لِنَكُفِّ عن المَعَاصِي والمُنكَرَاتِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، لِنَكُفَّ عن المَعَاصِي والمُنكَرَاتِ والذُّنُوبِ قَبلَ أَن نَمُوتَ، لأَنَّ الذُّنُوبَ والمُعَاصِي والمُنكَرَاتِ والذُّنوبِ قَبلَ أَن نَمُوتَ، لأَنَّ الذُّنوبَ والمَعَاصِيَ قَسَّتْ قُلُوبَنَا، وأنسَتِ الكَثِيرَ من النَّاسِ الله عزَّ وجلَّ والدَّارَ الآخِرَةَ، ولأَنَّهَا مَحَقَتِ البَرَكَةَ، وجَعَلَتِ الحَيَاةَ شَقَاءً وضَنكًا، وأبعَدَتنَا عن السَّعَادَةِ.

يَا عِبَادَ اللهِ، الأُمُورُ بِخُواتِيمِهَا، فَلا يَغتَرِّ أَهلُ الطَّاعَةِ بِطَاعَتِهِم، ولا يَقنَطْ أَهلُ المَعاصِي بِمَعَاصِيهِم، قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْحَنَّةِ حَتَّى لَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْحَنَّةِ فَيدْخُلُهَا» يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ عَنْ فَيدْخُلُهَا» يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْحَنَّةِ فَيدْخُلُهَا» وَالله عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الللهُ عَنْهُ.

## خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، يَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤمِنُ وَاهٍ \_ مُذنِبُ \_ رَاقِعٌ \_ تَائِبٌ مُستَغفِرُ \_، فَسَعِيدٌ من هَلَكَ على رِقعِهِ» رواه البَزِّارُ والطَّبَرَانِيُّ في الصَّغِير والأوسَطِ.

يا من سَفَكَ الدِّمَاءَ، تُبْ إلى الله تعالى قَبلَ مَوتِكَ، يا من أَكُلَ أُموَالَ النَّاسِ

بالبَاطِلِ ثُبْ إِلَى اللهِ تعالَى قَبلَ مَوتِكَ، يَا من حَرِّضَ على إِشْعَالِ نَارِ الفِتنَةِ فِي هذا البَلَدِ، ثُبْ إِلَى اللهِ تعالَى قَبلَ مَوتِكَ، يَا من فَرِّقَ بَينَ الأَحِبَّةِ، ثُبْ إِلَى اللهِ تعالَى قَبلَ مَوتِكَ، يَا أَيِّهَا الشِّبَابُ، ثُوبُوا إِلَى اللهِ تعالَى من المُحَالَفَاتِ الشِّرعِيَّةِ التِي وَقَعْتُم فِيهَا من خِلالِ الجَوِّالاتِ والكُمبيوتَرَاتِ والمَواقِعِ الالكِترُونِيَّةِ والشِّبكَةِ العَنكَبُوتِيَّةِ قَبلَ من خِلالِ الجَوِّالاتِ والكُمبيوتَرَاتِ والمَواقِعِ الالكِترُونِيَّةِ والشِّبكَةِ العَنكَبُوتِيَّةِ قَبلَ من خِلالِ الجَوِّالاتِ والكُمبيوتَرَاتِ والمَواقِعِ الالكِترُونِيَّةِ والشِّبكَةِ العَنكَبُوتِيَّةِ قَبلَ أَن تَمُوتُوا، يَا أَيُّهَا الاَّرَوَاجُ، ثُوبُوا إِلَى اللهِ تعالى قَبلَ أَن تَمُوتُوا، يَا أَيُّهَا التَّحَارُ، أَنْ يَمُوتُوا، يَا أَيُّهَا النَّيِيَ وَاللهِ يَوْبُهُ مَنْ اللهِ تَوْبَةً أَدُوا زَكَاةَ أَمُوالِكُم قَبلَ أَن تَمُوتُوا. ﴿ يَا أَيُّهَا اللّذِينَ آمَنُوا ثُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً الشَّعَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ويُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا النَّانِهُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا النَّانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَنْهِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴾.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُو 392\_ خطبة الجمعة: ماذا فاتكم يا من صمتم وقمتم؟

بسم الله الرحمن الرحيم

اللَّهُمِّ ارزُقنَا تَوبَةً صَادِقَةً قَبلَ المُوتِ. آمين.

**٣٩٢ خطبة الجمعة: ماذا فاتكم يا من صمتم وقمتم؟** مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيَا عِبَادَ اللهِ، الْمُتَأَمِّلُ في هذهِ الحَيَاةِ الدِّنيا يُدرِكُ أَنَّ هذهِ الحَيَاةَ حَيَاةُ تَقَلَّبَاتٍ وَتَغَيِّرَاتٍ، حَيَاةُ بِدَايَاتٍ وِنِهَايَاتٍ، وهكذا الأَيِّامُ واللَّيالِي، والشُّهُورُ والأعوامُ، سُنَّةٌ لا تَتَغَيِّرُ، ونَامُوسُ لا يَتَبدَّلُ ﴿ يُقَلِّبُ اللهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، لقد أَكرَمَنَا اللهُ عزِّ وجلَّ بِضَيفٍ عَزِيزٍ، حَلَّ فِي رُبُوعِنَا، ونَزَلَ بَينَ أَظهُرِنَا، وغَمَرَنَا بِفَصْلِهِ وإحسَانِهِ، ثمِّ حَانَ وَقتُ فِرَاقِهِ، وقَرُبَت لَحَظَاتُ وَدَاعِهِ، فَبِمَاذا نُودِّعُهُ؟ وبِأَيِّ شُعُورٍ نُفَارِقُهُ؟

يَا عِبَادَ اللهِ، لقد مَضَى هذا الشَّهرُ العَظِيمُ الْمَبَارَكُ، وقد أَحسَنَ فِيهِ من أَحسَنَ، وشَفِيعٌ وأَسَاءَ فِيهِ من أَسَاءَ، مَضَى هذا الشَّهرُ العَظِيمُ الْمُبَارَكُ وهوَ شَاهِدٌ لِبَعضِنَا، وشَفِيعٌ لَهُ عِندَ رَبِّنَا عزِ وجلّ، وقَائِدٌ لَهُ إلى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السِّمَاوَاتُ والأَرضُ، لقد مَضَى هذا الشَّهرُ العَظِيمُ الْمُبَارَكُ وهوَ شَاهِدٌ على بَعضِنَا، وقَائِدٌ لَهُ إلى جَهَنَّمَ وبِئسَ المَصِيرُ.

## الأَعمَالُ بِخُواتِيمِهَا:

يَا عِبَادَ اللهِ، السَّعِيدُ من العِبَادِ من وُفِّقَ لإتَمَامِ العَمَلِ والإخلاصِ، السَّعِيدُ من أُتقَنَ العَمَلَ وأَتَمَّهُ، السَّعِيدُ من خَتَمَ شَهرَ رَمَضَانَ بالتَّوبَةِ والإِنَابَةِ والاستِغفَارِ، لأَنَّ الأَعمَالَ بِخَواتِيمِهَا.

لقد كَانَ سَيِدُنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عنهُ يَقُولُ: كُونُوا لِقَبُولِ العَمَلِ أَشَدَّ اهتِمَاماً مِنكُم بالعَمَلِ، أَلَمْ تَسمَعُوا إلى قَولِ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِن الْمُتَّقِينَ﴾؟ مِنكُم بالعَمَلِ، أَلَمْ تَسمَعُوا إلى قَولِ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِن الْمُتَّقِينَ﴾؟ ويَقُولُ مَالِكُ بنُ دِينَارٍ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: الخَوفُ على العَمَلِ أَن لا يُتَقَبَّلَ أَشَدُ مِن العَمَلِ. العَمَلِ أَن لا يُتَقَبَّلَ أَشَدُ مِن العَمَلِ.

وكَانَ سَيِّدُنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عنهُ يُنَادِي فِي آخِرِ لَيلَةٍ من شَهرِ رَمَضَانَ: يا لَيتَ شِعرِي مَن هذا المَقبُولُ فَنُهَنِّيهِ، و من هذا المَحرُومُ فَنُعَزِّيهِ.

يَا عِبَادَ اللهِ، لِنَحْتِمْ صِيَامَ شَهرِ رَمَضانَ بالاستِغفَارِ، بل لِنَحْتِمْ جَمِيعَ طَاعَاتِنَا بالاستِغفَارِ، بل لِنَحْتِمْ جَمِيعَ طَاعَاتِنَا بالاستِغفَارِ، والسِّعِيدُ من وُفِّقَ لذلكَ، لأنَّ سَيِّدَنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْتِمُ صَلاتَهُ بالاستِغفَار.

روى الإمام مسلم عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثاً وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ».

يَا عِبَادَ اللهِ، لِنَختِمْ صِيَامَنَا بِالاستِغْفَارِ، لأَنَّ اللهَ تعالى أَمَرَنَا بِالاستِغْفَارِ بَعَدَ تَقدِيمِ الخَيرَاتِ لللهِ عزِّ وجلّ، قال تعالى: ﴿ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾. ومن أعظمِ الخَيرَاتِ التي نُقَدِّمُهَا الصِيّامُ.

خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، هَنِيئاً لَكُم صِيَامَكُم وقِيَامَكُم وتِلاوَتَكُم للقُرآنِ العَظِيمِ، هَنِيئاً لَكُم وَيَامَكُم وتِلاوَتَكُم للقُرآنِ العَظِيمِ، هَنِيئاً لَكُم حُسنَ أَخلاقِكُم وصَبْرَكُم ومُصَابَرَتَكُم، وَكَاتَكُم وصَدَقَة فِطرِكُم، هَنِيئاً لَكُم حُسنَ أَخلاقِكُم وصَبْرَكُم ومُصَابَرَتَكُم، وخَاصَة وأَنتُم تَعِيشُونَ هذهِ الأَزمَة، ماذا فَاتَكُم يا من صُمتُم وقُمتُم؟ أَسأَلُ اللهَ تعالى لِيَ ولَكُمُ القَبُولَ.

يَا عِبَادَ اللهِ، وقُولُوا لمن طُرِدوا من رَحمَةِ اللهِ تعالى، ورُدُّوا في شَهرِ رَمَضَانَ : جَبَرَ اللهُ مُصَابَكُم، وماذا وَجَدتُم في إعرَاضِكُم عن اللهِ عزِّ وجلّ في هذا الشَّهرِ العَظِيم الْمُبَارَكِ؟

يَا عِبَادَ اللهِ، كَم هُوَ الفَارِقُ بَينَ مَن كَانَ حَظُّهُ القَبُولُ والغُفرَانُ، وبَينَ مَن كَانَ حَظُّهُ الخَيبَةُ والطّردُ واللّعنَةُ والخُسرَانُ؟

اللَّهُمِّ إِنَّا نَسَأَلُكَ أَن تَجعَلَنَا مِن الْمَقْبُولِينَ، وأَن تُعتِقَ رِقَابَنَا مِن النَّارِ. آمين. أقُولُ هَذا القَولَ، وأستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\* \*\*

#### ٣٩٣ خطبة عيد الفطر: هذا اليوم يوم وفاء وإخاء

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيَا عِبَادَ اللهِ، هذا اليَومُ هوَ من أَشرَفِ الأَيِّامِ، أُوجَبَ اللهُ تعالى فِيهِ الفِطْرَ، وحَرِّمَ الصِّيَامَ، كما أُوجَبَ الصِّيَامَ في شَهر رَمَضَانَ، وحَرِّمَ الفِطْرَ.

هذا اليَومُ هوَ يَومُ شُكْرٍ لللهِ تعالى بأن وَقَفَنَا لِصِيَامِ شَهرِ رَمَضَانَ ولِقِيَامِهِ، ونَرجُوهُ تعالى أن نَكُونَ مِمِّن أَعْتَقَهُم من النِّيرَانِ، فَيَومُ العِيدِ يَومُ شُكرٍ للهِ تعالى، لا يَومَ لَهو وعِصيَانٍ لله تعالى.

#### فما هذا عَمَلُ الخَائِفِينَ:

يَا عِبَادَ اللهِ، مَرِّ بَعضُ الصَّالِحِينَ على أُنَاسٍ يَلهُونَ ويَلعَبُونَ أَيَّامَ العِيدِ، فَقَالَ لَهُم: عَجَبًا لَكُم! إِنْ كَانَ اللهُ قد تَقَبَّلَ صِيَامَكُم، فما هذا عَمَلُ الشَّاكِرِينَ، وإنْ كَانَ لم يَتَقَبِّلُهُ مِنكُم، فما هذا عَمَلُ الخَائِفِينَ.

يَا عِبَادَ اللهِ، الحَمدُ للهِ الذي مَنِّ عَلَيْنَا بأن بَلْغَنَا أُوِّلَ رَمَضَانَ وآخِرَهُ، ومَنِّ عَلَيْنَا بوئي عِبَادَ اللهِ، الحَمدُ للهِ الذي شَرَحَ الصِّدُورَ للإسلام، وحَبِّبَ إلى القُلُوبِ الإِيمَانَ، الفَضْلُ للهِ تعالى على من صَامَ وقامَ، ورَحِمَ اللهُ تعالى من قالَ: من تَمَام فَضْلِهِ عَلَيْكَ، أنْ خَلَقَ فِيكَ ونَسَبَ إلَيكَ.

ثمّ بَعدَ ذلكَ تَمَّمَ اللهُ تعالى الفَضْلَ على عِبَادِهِ الصَّائِمِينَ القَائِمِينَ بالفَوزِ بِرِضُوانِهِ، والنَّجَاةِ من نِيرَانِهِ، قال تعالى: ﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿. وقال تعالى: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴾.

## هَنيئاً لمن رَبحَ رَمَضَانَ:

يَا عِبَادَ اللهِ، هَنِيئًا لمن رَبِحَ رَمَضَانَ، وخَرَجَ مِنهُ بِالطَّاعَةِ وِالغُفرَانِ، وجَبَرَ اللهُ مُصَابَ من خَسِرَ رَمَضَانَ، روى الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ مُصَابَ من خَسِرَ رَمَضَانَ، روى الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عَلَيْهِ مَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَحَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلُ أَبُواهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْحِلَاهُ الْجَنَّةَ».

فيا من خَرَجتَ من شَهرِ رَمَضَانَ، وكَانَ شَاهِداً لَكَ لا عَلَيكَ، كُنْ حَرِيصاً على أن لا تَهدِمَ صَرَحاً بَنيتَهُ، وكُنْ حَرِيصاً على كَنزٍ عَظِيمٍ أن تُفرِّطَ فِيهِ، فإذا ما سَوَّلَت لَكَ نَفسُكَ التَّفرِيطَ في جَنبِ اللهِ تعالى، ودَعَتْكَ إلى مَعصِيةِ اللهِ عزِّ وجلّ، قُلْ لَهَا: إنَّ رَبِّ رَمَضَانَ هو رَبُّ الشَّهُورِ كُلِّهَا، فَكَيفَ أُطِيعُهُ في شَهرِ رَمَضَانَ قُلْ لَهَا: إنَّ رَبِّ رَمَضَانَ هو رَبُّ الشَّهُورِ كُلِّهَا، فَكَيفَ أُطِيعُهُ في شَهرِ رَمَضَانَ وأعصِيهِ في غَيرهِ؟

قُلْ لَهَا: إِنَّ الْأُمُورَ بِخُوَاتِيمِهَا، فَإِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيتُ رَبِّي عَذَابَ يَومٍ عَظِيمٍ، إِنِّي أَخَافُ أَن يُحتَمَ لِي على أكْلِ أموالِ إِنِّي أَخَافُ أَن يُحتَمَ لِي على أكْلِ أموالِ النَّاسِ بالبَاطِلِ، إِنِّي أَخَافُ أَن يُحتَمَ لِي على فَاحِشَةٍ من الفَوَاحِشِ، إِنِّي أَخَافُ أَن يُحتَمَ لِي على فَاحِشَةٍ من الفَوَاحِشِ، إِنِّي أَخَافُ أَن يُحتَمَ لِي على كَبِيرَةٍ من الكَبَائِرِ.

قُلْ لَهَا: اِسْمَعِي قَولَ اللهِ تعالى: ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ \* وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ \* وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثُلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾.

قُلْ لَهَا: إِسْمَعِي قُولَ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ قَلْ لَهَا اللهِ عَلَى اللهِ تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ لَكَاتًا ﴾.

## هذا اليَومُ يَومُ وَفَاءِ وإخَاءِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ يَومَ الفِطْرِ بَعدَ أَدَاءِ رُكنٍ عَظِيمٍ من أَركَانِ هذا الدِّينِ هوَ يَومُ وَفَاءٍ، ويَومُ صِدْقٍ، ويَومُ إِخَاءٍ، ويَومُ صَفَاءٍ، يَتَلاقَى النَّاسُ فِيهِ بِنُفُوسٍ طَيِّبَةٍ فِيما بَينَ بَعضِهِمُ البَعضِ، ويَومُ صَلاحٍ ذاتِ البَينِ، ويَومُ صِلَةِ الأرحَامِ، ويَومُ الإحسانِ إلى الفُقَرَاءِ والمَسَاكِينِ.

خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، اِسْمَعُوا لِنِدَاءِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي عَبَادَ اللهِ مَ اللهُ أَجرَكُم فِي هذا اليَومِ العَظِيمِ لَعَلَّكُم تَجِدُونَ حَيَاةً طَيِّبَةً فِي دُنيَاكُم، ويَجزِيَكُمُ اللهُ أُجرَكُم بِأَحسَنِ مَا كُنتُم تَعمَلُونَ.

روى الشيخان عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِحْوَاناً، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ».

واسَمَعُوا قَولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» رواه الشيخان عَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ.

وقولوا بَعْدَ السَّمْعِ: سَمِعنَا وأَطَعنَا؛ ولا تَقُولُوا بِلِسَانِ الْحَالِ: سَمِعنَا وعَصَينَا، ولا تُوصِدُوا الأَبوَابَ أَمَامَ مَا قَدِّمَتُمُوهُ مِن خَيرٍ فِي شَهرِ رَمَضَانَ الْبَارَكِ، روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ مَسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِائْنَيْنِ وَيَوْمَ الْحَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا عَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا».

اللَّهُمَّ وَفِّقنَا لِمَحَابِّكَ كُلِّهَا. آمين.

أُقُولُ هَذا القَولَ، وأستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\* \*\*

#### ٣٩٤ خطبة الجمعة: أين حقوق الإخوة بيننا؟

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيَا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ شَهِرَ رَمَضَانَ غَايتُهُ التَّقوَى، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾. فالله الله في كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾. فالله الله في عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾. فالله الله في احتِنَابِ مَعصِيَتِهِ ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ ﴿ وَللهُ اللهُ فِي طَاعَتِهِ، والله الله في احتِنَابِ مَعصِيَتِهِ ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾.

## ما أُحوَجَنَا إلى العَودَةِ الصِّحِيحَةِ لِدِيننَا:

يَا عِبَادَ اللهِ، مَا أَحوَجَ الْأُمَّةَ إِلَى العَودَةِ إِلَى دِينِهَا وَمُرَاقَبَةِ اللهِ عَزِّ وحل في أَقوَالِهَا وَأُفعَالِهَا، مَا أَحوَجَ الْأُمَّةَ إِلَى العَودَةِ إِلَى مَعَالِمِ هذا الدِّينِ الذي لَيسَ فِيهِ أَيِّ التَبَاسِ، فَهوَ دِينٌ كَامِلُ، وشَرعُ شَامِلُ، أَتَمَّهُ اللهُ تعالى وأكمَلَهُ، قال تعالى: (التِبَاسِ، فَهوَ دِينٌ كَامِلُ، وشَرعُ شَامِلُ، أَتَمَّهُ اللهُ تعالى وأكمَلَهُ، قال تعالى: (والْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً ﴾.

المُتَمَسِّكُ هِذَا الدِّينِ حَازَ على سَعَادَةِ الدِّنيا والآخِرَةِ، ومن حَادَ عَنهُ فقد خَسرَ الدُّنيا والآخِرَةَ، وحَصَلَ لَهُ الشَّقَاءُ والاضطِرَابُ والضِّيقُ، لأَنَّهُ لَيسَ على وَجْهِ الدُّنيا والآخِرَةَ، وحَصَلَ لَهُ الشَّقَاءُ والاضطِرَابُ والضِّيقُ، لأَنَّهُ لَيسَ على وَجْهِ الأَرضِ دِينٌ حَقِّ يُتَعَبِّدُ الله بِهِ سِوَى دِينِ الإسلام، فهو حَاتَمُ الأَديَانِ، وكُلٌّ من أَقبَلَ على الله تعالى بِعَيرِهِ بَعدَ بِعثَةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ خَسرَ الدُّنيا والآخِرَةَ، روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَتَّهُ قَالَ: «وَالَّذِي عَنْهُ مَنْ مَنْ مَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ».

## رَابطَةُ الإيمَانِ أَقوَى الرِّوَابطِ:

يَا عِبَادَ الله، إِنَّ رَابِطَةَ الإِيمَانِ بَينَنَا هِيَ أَقْوَى الرِّوَابِطِ، فَرَبِّنَا وَاحِدُ، وقر آئنَا وَاحِدُ، وقبلتُنَا وَاحِدَةُ، هذهِ الرَّابِطَةُ تَتَحَطَّمُ تَحتَهَا شُوكَةُ أَهلِ الكُفرِ وَنَبِيِّنَا وَاحِدُ، وقبلتُنَا وَاحِدَةُ، هذهِ الرَّابِطَةُ تَتَحَطَّمُ تَحتَهَا شُوكَةُ أَهلِ الكُفرِ والعُدوانِ، تَدَبَّرُوا قَولَ الله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَا مُمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿. ويَقُولُ جَلّ جَلالُهُ: ﴿وَاللّهُ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿. ويَقُولُ جَلّ جَلالُهُ: كَوْرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿. ويَقُولُ جَلّ جَلالُهُ: كَفُرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادُ كَبِيرٌ ﴾.

## أَينَ حُقُوقُ الإِحوَةِ بَينَنَا؟

يَا عِبَادَ اللهِ، سَوفَ نُسأَلُ يَومَ القِيَامَةِ عن حُقُوقِ هذهِ الإحوَةِ بَينَنَا، ولقد بَيِّنَ لَنَا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حُقُوقَ هذهِ الإحوَةِ بَينَنَا، من هذهِ الحُقُوقِ:

أولاً: مَا روى الحاكم والإمام أحمد عن عَلِي ّ رَضِيَ اللهُ عنهُ، عن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنّهُ قَالَ: «الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ \_ شَرِيفُهُم عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنّهُ قَالَ: «الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ \_ شَرِيفُهُم عَلَيْهُمْ أَدْنَاهُمْ \_ إِذَا أَعطَى أَحَدُهُم أَمَانًا لأَحَدٍ جَازَ يُقتَلُ بِوَضِيعِهِم \_، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ \_ إِذَا أَعطَى أَحَدُهُم أَمَانًا لأَحَدٍ جَازَ \_ ... وَهُمْ يَدُ وَاحِدة على الكُفَّار \_..

والالتِزَامُ هِذَا الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ من التَّقوَى.

ثانياً: مَا روى أبو داود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ، وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، وَالْمُؤْمِنُ وَرَائِهِ» يَعنِي: الْمُؤْمِنِ، يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ \_ يَمنَعُ تَلَفَ مَعَاشِهِ \_، وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ» يَعنِي: \_ يَحفَظُهُ ويَصُونُهُ ويَذُبُ عنهُ في غَيبَتِهِ \_.

والالتِزَامُ هِذَا الْحَدِيثِ الشُّرِيفِ من التَّقْوَى.

ثالثاً: مَا روى الإمام البحاري عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكُلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ \_ يَعنِي: أَمَانَتُهُ وَعَهدُهُ \_ ، فَلَا تُخْفِرُوا الله فِي ذِمَّتِهِ » \_ يعنى: لا تَخُونوا الله، ولا تَنقُضُوا عَهدَهُ، وتَعدِرُوا في حَقِّ هذا المُسلِم \_

والالتِزَامُ بهذا الحَدِيثِ الشِّريفِ من التَّقوَى.

رابعاً: مَا روى الترمذي عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهُما قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ، فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ، فَقَالَ: «يَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ، فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يُفْضِ الْإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ، لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ، ولَا تُعَيِّرُوهُمْ، ولَا تَتَبَعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةً أَحِيهِ الْمُسْلِمِ، تَتَبَّعَ الله عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ الله عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ الله عَوْرَتَهُ مَنْ تَتَبَعَ الله عَوْرَتَهُ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، تَتَبَع الله عَوْرَتَهُ وَلَوْ فِي جَوْف رَحْلِهِ».

والالتِزَامُ بهذا الحَدِيثِ الشِّرِيفِ من التَّقوَى.

حامساً: مَا روى الإمام أحمد وأبو داود عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِماً».

والالتِزَامُ هِذَا الْحَدِيثِ الشُّرِيفِ من التَّقوَى.

سادساً: مَا روى أبو دَاود عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عنهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْفَرَ رَجُلاً مُسْلِماً \_ عَني: نَسَبَهُ إلى الكُفر \_ ، فَإِنْ كَانَ كَافِراً، وَإِلَّا كَانَ هُوَ الْكَافِرُ».

والالتِزَامُ بهذا الحَدِيثِ الشِّرِيفِ من التَّقوَى.

سابعاً: مَا روى الترمذي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو ِ رَضِيَ اللهُ عنهُما، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِم».

والالتِزَامُ بهذا الحَدِيثِ الشِّريفِ من التَّقوَى.

#### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، يا من خَرَجتُم من شَهرِ رَمَضَانَ الذِي غَايَتُهُ التَّقوَى، لِنَتَّقِ اللهَ تعالى في أَنفُسِنَا، ولنتَّقِ اللهَ تعالى في المُؤمِنِينَ، لقد جَمَعَنَا دِينٌ وَاحِدٌ، وكِتَابٌ وَاحِدٌ، ونَبِيٌّ وَاحِدٌ، هُوَ سَيِّدُ الأَنَامِ سَيِّدُنَا مُحَمِّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

يَا عِبَادَ اللهِ، عَدُوُّنَا وَاحِدٌ، هو الذي لا عَهْدَ لَهُ ولا أَمَانَةَ، لا يَرعَى فِينَا إلَّا ولا فَرَقَة، فهل تَصحُو الأُمَّةُ من غَفلَتِهَا، وخَاصَّةً في بِلادِ الشَّامِ؟ وهل تَعرِفُ عَدُوَّهَا الحَقِيقِيِّ لِتَقِفَ في وَجْهِهِ كالبُنيَانِ المُرصُوصِ؟ وهل نَسِيَتِ الْأُمَّةُ الصُّهيُونِيَّةَ العَلَمِيَّةِ، الأُمَّةُ الخُوِّانَةَ؟

يا أَهلَ سُورِيًا، أُنَاشِدُكُمُ اللهَ تعالى، اِصطَلِحُوا مَعَ اللهِ تعالى واصطَلِحُوا فِيمَا بَينَكُم، وحَكِّمُوا بَينَكُم، وحَكِّمُوا بَينَكُم، وحَكِّمُوا شَرعَ اللهِ فِيكُم، يا أَهلَ حَلَبَ، اِصطَلِحُوا فِيمَا بَينَكُم، وحَكِّمُوا شَرعَ اللهِ فِيكُم، ولا تَنسَوا رَابِطَةَ الإِيمَانِ ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُو يُكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾.

اللَّهُمِّ وَفِّقنَا لذلكَ. آمين.

٣٩٥ خطبة الجمعة: إيذاء المؤمن إيذاء لسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ، من تَوفِيقِ اللهِ تعالى لِعَبدِهِ وسَعَادَتِهِ كَفُّ الأَذَى عن الْمُسلِمِينَ، الذي هُوَ سَبَبُ لِدُخُولِهِ الجَّنَّةَ، روى الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلُ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخَرَهُ، فَشَكَرَ الله لَهُ، فَعَفَرَ لَهُ».

ومن شَقَاوَةِ اللهِ تعالى لِعَبدِهِ عَدَمُ مُبَالاتِهِ فِي إِيصَالِ الضَّرَرِ والأَذَى للنَّاسِ، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْـمُؤْمِنِينَ وَالْـمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً ﴾.

أَذِيَّةُ غَيرِ الْمُسلِمِينَ حَرَامٌ، فَكَيفَ بالمُسلِمِينَ؟

يَا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ أَذِيَّةَ الْمُسلِمِينَ بِأَيِّ شَكلٍ من الأَشكَالِ، وبِأَيِّ وَسِيلَةٍ كَانَت حَرَامٌ، وهي َنزْغَةُ من نَزَغَاتِ الشَّيطَانِ، وهي دَلِيلٌ على عَدَمِ مُرَاقَبَةِ اللهِ تعالى، وكيف لا يَكُونُ هذا حَرَامًا، وقد حَرِّمَ عَلَينَا الشِّرعُ الشَّرِيفُ إِيذَاءَ غَيرِ المُسلِمِينَ؟ روى أبو داود عن صَفْوَانِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، عَنْ آبَائِهِمْ دِنْيَةً للصِقِي النِّسَبِ للهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِداً، أو رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِداً، أو انْتَقَصَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَرِعاً انْتَقَصَهُ لَا يَجِبُ عَلَيهِ شَرِعاً انْتَقَصَهُ لَا يَجِبُ عَلَيهِ شَرِعاً لَا يَجِبُ عَلَيهِ شَرِعاً لَا يَجِبُ عَلَيهِ شَرِعاً لَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئاً بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ لَي يَعنِي خَصَمَهُ ومُحَاجِّهُ ومُعَالِبَهُ لَا يَعنِي خَصَمَهُ ومُحَاجِهُ ومُغَالِبَهُ لِي يَعْفِي الْقِيَامَةِ».

وروى الإمام البخاري عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو رَضِيَ اللهُ عنهُما، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُعَاهَداً لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ النَّهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُعَاهَداً لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ النَّهِ عَلَيْهِ وَصَحْبِهِ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَاماً».

# حُرِمَةُ الْمُسلِمِ حُرِمَةٌ عَظِيمَةٌ:

يَا عِبَادَ اللهِ، الإنسَانُ الْمُسلِمُ في دِينِنَا لَهُ حُرِمَةٌ عَظِيمَةٌ في كُلِّ شَيءٍ يَتَّصِلُ بِهِ، وفي كُلِّ أُمرٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ، ولَيسَت حُرمَتُهُ مَقصُورَةً على إزهَاقِ رُوحِهِ فَحَسْبُ، فهي من أَعظَمِ الحُرَمِ، ومن أَشَدِ ما وَرَدَ فِيهِ الوَعِيدُ، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَحَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ﴿ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ﴾ . لم يَرِدْ في القُرآنِ وَعِيدٌ مُغَلِّظٌ شَدِيدٌ مِثلَ ما وَرَدَ في قَتْلِ مُؤمِنِ بِغَيرِ حَقٍ.

يَا عِبَادَ اللهِ، الْمُتَأَمِّلُ فِي دِينِ اللهِ عزِّ وجلَّ يَجِدُ الإسلامَ حَذَّرَ كُلَّ التَّحذِيرِ من إيذَاءِ اللهِ ولو فِي أَدنَى شَيءٍ، روى الشيخان عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عنهُ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ». إذا كَانَ مُحَرِّدُ إثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ». إذا كَانَ مُحَرِّدُ إدخالِ الحُزنِ على المُسلِم بالمُنَاجَاةِ دُونَهُ حَرَامٌ، فَكَيفَ بِسَلْبِ مَالِهِ؟ وكَيفَ بالتَّفرِيقِ بَينَهُ وبَينَ أُحِبِّتِهِ؟ وكَيفَ بِتَيتِيمِ أَبنَائِهِ وتَرمِيلِ نِسَائِهِ؟ اللهُ وكيفَ بِتَيتِيمِ أَبنَائِهِ وتَرمِيلِ نِسَائِهِ؟ وكَيفَ وكيفَ بِتَيتِيمِ أَبنَائِهِ وتَرمِيلِ نِسَائِهِ؟

إِيذَاءُ الْمُسلِمِ إِيذَاءٌ لِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ:

يَا عِبَادَ اللهِ، إِيذَاءُ الْمُسلِمِ بِأَيِّ صُورَةٍ من صُورِ الإِيذَاءِ جَرِيمَةٌ كُبرَى، فإيذَاؤُهُ إِيذَاءُ لِسَيِّدِنَا رَسُولِ لِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وإيذَاءُ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِيذَاءٌ للهِ تعالى، روى الطّبرَانِيِّ في اللهِ عَلَيْهِ وَعلى اللهِ عَلَيْهِ وَعلى اللهُ عَنْهُ، عن النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عنهُ، عن النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «مَن آذَى مُسلِماً فَقَد آذَانِي، ومَن آذَانِي فَقَد آذَانِي فَقَد آذَانِي فَقَد آذَانِي فَقَد آذَى الله».

يَا عِبَادَ اللهِ، لقد صَارَت هذهِ الأَزمَةُ مُبَرِّراً لِكَثِيرٍ من النَّاسِ لإِيذَاءِ الْمُسلِمِينَ بِصُورٍ شَتَى من الإِيذَاءِ، وخَاصِّةً للمُستَضعَفِينَ الذينَ لا يَجِدُونَ لَهُم نَاصِراً لَهُم إلا اللهَ تعالى، لِيسمَعْ أَصحَابُ الإِيذَاءِ بِأَيِّ نَوعٍ من أَنواعِ الأَذَى حَدِيثَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي رواه الطَّبَرَانِيُّ في الأوسَطِ

والصَّغِيرِ عَن عَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَقُولُ اللهُ: اِشْتَدِّ غَضَبِي على من ظَلَمَ مَن لا يَجِدُ لَهُ نَاصِرًا غَيرِي».

خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، إحذَرُوا إِيذَاءَ الْمُسلِمِينَ، لأَنَّ أَذِيَّةَ الْمُسلِمِ من أَربَى الرِّبَا عِندَ اللهِ تعالى، روى الإمام أحمد عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الِاسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّ» يَعنِي استِطَالَةُ الرِّجُلِ باللِّسَانِ في عِرضِ صَاحِبِهِ.

وفي رِوَايَةِ البَيهَقِيِّ عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عنها قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِأَصحَابِهِ: «أُحبِرُونِي مَا أُربَى الرِّبَا؟».

قَالُوا: اللهُ ورَسُولُهُ أَعلَمُ.

قَالَ: «فَإِنَّ أَربَى الرِّبَا عِندَ اللهِ عزِّ وجلَّ استِحلَالُ عِرضِ الْمُسلِمِ» ثُمَّ قَرَأً: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْــمُؤْمِنِينَ وَالْــمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً ﴾.

ويَقُولُ سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ الله عنه: من أَدِّى الأَمَانَةَ، وكَفِّ عن أَعرَاضِ المُسلِمِينَ، فهوَ الرِّجُلُ.

يَا عِبَادَ اللهِ، أَنَاشِدُكُمُ اللهَ تعالى، ونَحنُ نَعِيشُ هذهِ الأَزمَةَ التي فَضَحَت ضِعَافَ الإيمَانِ فَآذَوُا المُسلِمِينَ أَشَدَّ أَنواعِ الإيذَاءِ، أُنَاشِدُكُمُ اللهَ تعالى، كُونُوا سَبَبًا في حَمْعِ كَلِمَةِ المُسلِمِينَ وتَآلُفِهِم، كُونُوا سَبَبًا في الإصلاحِ بَينَ أَفرَادِ الأُمَّةِ، ولا تَكُونُوا سَبَبًا في الإصلاحِ بَينَ أَفرَادِ الأُمَّةِ، ولا تَكُونُوا سَبَبًا في تفريقِهِم وإفسادِهِم، فما بالأُمِّةِ اليَومَ من تَمزيقٍ وتَفريقٍ وفَسادٍ كَافٍ، وَلَيسَتِ الأُمَّةُ اليَومَ بِحَاجَةٍ إلى مَزيدٍ من الفُرقَةِ، بل حَاجَتُهَا إلى الأُلفَةِ والوَحدةِ والتَّعَاوُنِ على الخَيرِ ودَفْعِ الشَّرِ عن هذا البَلدِ.

اللَّهُمَّ وَحِّدْ كَلِمَتَنَا على الهُدَى والدِّينِ، واقطَعْ دَابِرَ المُفسِدِينَ، ولا تُشمِتْ بِنَا عَدُوَّاً ولا خَاسِدِينَ، ولا تُشمِتْ بِنَا عَدُوَّاً ولا حَاسِدِينَ. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\* \*\*

# ٣٩٥ خطبة الجمعة: إيذاء المؤمن إيذاء لسيدنا رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيًا عِبَادَ اللهِ، من تَوفِيقِ اللهِ تعالى لِعَبدِهِ وسَعَادَتِهِ كَفَّ الأَذَى عن الْمُسلِمِينَ، الذي هوَ سَبَبُ لِدُخُولِهِ الجَّنَّةَ، روى الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلُ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخَرَهُ، فَشَكَرَ الله لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ».

ومن شَقَاوَةِ اللهِ تعالى لِعَبدِهِ عَدَمُ مُبَالاتِهِ فِي إِيصَالِ الضَّرَرِ والأَذَى للنَّاسِ، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْـمُؤْمِنِينَ وَالْـمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبيناً ﴾.

أَذِيَّةُ غَير المُسلِمِينَ حَرَامٌ، فَكَيفَ بالمُسلِمِينَ؟

يَا عِبَادَ اللهِ، إِنّ أَذِيّة الْمُسلِمِينَ بِأَيِّ شَكلٍ مِن الأَشكَالِ، وبِأَيِّ وَسِيلَةٍ كَانَت حَرَامٌ، وهي نَزْغَة مِن نَزْغَاتِ الشّيطَانِ، وهي دَلِيلٌ على عَدَم مُرَاقَبَةِ اللهِ تعالى، وكَيفَ لا يَكُونُ هذا حَرَاماً، وقد حَرِّمَ عَلَينَا الشّرعُ الشّريفُ إِيذَاءَ غَيرِ المُسلِمِينَ؟ وكَيفَ لا يَكُونُ هذا حَرَاماً، وقد حَرِّمَ عَلَينَا الشّرعُ الشّريفُ إِيذَاءَ غَيرِ المُسلِمِينَ؟ روى أبو داود عن صَفْوَانِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، عَنْ آبَائِهِمْ دِنْيَةً للسَّعِقِي النّسَبِ لللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، عَنْ آبَائِهِمْ دِنْيَةً لللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهِ عَلَيْهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ قَالَ: «أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِداً، أو انْتَقَصَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَرعاً انْتَقَصَهُ لَا يَعْر طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ لَا يَعنِي خَصَمَهُ ومُحَاجّهُ ومُعَالِبَهُ لِي يَعنِي خَصَمَهُ ومُحَاجّهُ ومُغَالِبَهُ لَا يَعنِي خَصَمَهُ ومُحَاجّهُ ومُغَالِبَهُ لِي يَعنِي خَصَمَهُ ومُحَاجّهُ ومُغَالِبَهُ لِي يَعنِي خَصَمَهُ ومُحَاجّهُ ومُغَالِبَهُ لِي يَعْر طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ لَي يَعنِي خَصَمَهُ ومُحَاجّهُ ومُغَالِبَهُ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وروى الإمام البخاري عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو رَضِيَ اللهُ عنهُما، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُعَاهَداً لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ النَّهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُعَاهَداً لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ النَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَاماً».

## حُرْمَةُ الْسلِمِ حُرْمَةٌ عَظِيمَةٌ:

يَا عِبَادَ اللهِ، الإنسَانُ الْمُسلِمُ فِي دِينِنَا لَهُ حُرِمَةٌ عَظِيمَةٌ فِي كُلِّ شَيءٍ يَتِّصِلُ بِهِ، وفي كُلِّ أَمرٍ يَتَعَلِّقُ بِهِ، ولَيسَت حُرمَتُهُ مَقصُورَةً على إزهَاقِ رُوحِهِ فَحَسْبُ، فهي من أَعظَمِ الحُرَمِ، ومن أَشَدِ ما وَرَدَ فِيهِ الوَعِيدُ، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ﴿ لَهُ عَذَاباً عَظِيما ﴾ . لم يَرِدْ في القُرآنِ وَعِيدٌ مُغَلِّظٌ شَدِيدٌ مِثلَ ما وَرَدَ في قَتْلِ مُؤمِنِ بِغَيرِ حَقِّ.

يَا عِبَادَ اللهِ، الْمَتَأْمِّلُ فِي دِينِ اللهِ عزِّ وجلَّ يَجِدُ الإسلامَ حَذَّرَ كُلِّ التَّحذِيرِ من إيذَاءِ اللهِ وَلَو فِي أَدنَى شَيء، روى الشيخان عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَناجَى النَّانِ دُونَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَناجَى النَّانِ دُونَ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَيَنَا مَحَرِّدُ إِللهِ اللهِ على المُسلِمِ بِالمُنَاجَاةِ دُونَهُ حَرَامٌ، فَكَيفَ بِسَلْبِ مَالِهِ ؟ وكَيفَ بِالتَّفرِيقِ بَينَهُ وبَينَ أُحِبِّتِهِ ؟ وكَيفَ بِتَيتِيمٍ أَبنَائِهِ وتَرمِيلِ نِسَائِهِ؟ اللهِ ؟ وكَيفَ بِتَيتِيمٍ أَبنَائِهِ وتَرمِيلِ نِسَائِهِ؟ اللهِ عَلَيْهِ وَيَرمِيلِ نِسَائِهِ؟ وكَيفَ بِتَيتِيمٍ أَبنَائِهِ وتَرمِيلِ نِسَائِهِ؟

## إِيذَاءُ الْمُسلِمِ إِيذَاءٌ لِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ:

يَا عِبَادَ اللهِ، إِيذَاءُ المُسلِمِ بِأَيِّ صُورَةٍ من صُورِ الإِيذَاءِ جَرِيمَةٌ كُبرَى، فإيذَاؤُهُ إِيذَاءً السِيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِيذَاءٌ للهِ تعالى، ووى الطَّبَرَانِيِّ فِي اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «مَن آذَى مُسلِماً فَقَد آذَانِي، ومَن آذَانِي فَقَد آذَى الله». يَا عِبَادَ اللهِ الله عَلَيْهِ وَعلى اللهِ عَلَيْهِ وَعلى اللهِ عَبَادَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي رواه الطّبَرَانِيُّ فِي الأوسَطِ الصَّغِيرِ عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي رواه الطّبَرَانِيُّ فِي الأوسَطِ والصَّغِيرِ عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي رواه الطّبَرَانِيُّ فِي الأوسَطِ والصَّغِيرِ عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَعلى آلِهِ

وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَقُولُ اللهُ: اِشْتَدَّ غَضَبِي على من ظَلَمَ مَن لا يَجِدُ لَهُ نَاصِراً غَيرِي».

## خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، إحذَرُوا إِيذَاءَ الْمُسلِمِينَ، لأَنَّ أَذِيَّةَ الْمُسلِمِ من أَربَى الرِّبَا عِندَ اللهِ تعالى، روى الإمام أحمد عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الِاسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّ» يَعنِي استِطَالَةُ الرِّجُلِ باللِّسَانِ في عِرضِ صَاحِبِهِ.

وفي رِوَايَةِ البَيهَقِيِّ عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عنها قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِأَصحَابِهِ: «أُحبِرُونِي مَا أُربَى الرِّبَا؟».

قَالُوا: اللهُ ورَسُولُهُ أَعلَمُ.

قَالَ: «فَإِنَّ أَربَى الرِّبَا عِندَ اللهِ عزِّ وجلَّ استِحلَالُ عِرضِ الْمُسلِمِ» ثُمَّ قَرَأً: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْــمُؤْمِنِينَ وَالْــمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبيناً ﴾.

ويَقُولُ سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنهُ: من أَدِّى الأَمَانَةَ، وكَفَّ عن أَعرَاضِ المُسلِمِينَ، فهوَ الرِّجُلُ.

يَا عِبَادَ اللهِ، أُنَاشِدُكُمُ اللهَ تعالى، ونَحنُ نَعِيشُ هذهِ الأَزْمَةَ التي فَضَحَت ضِعَافَ الإيمَانِ فَآذُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ تعالى، كُونُوا سَبَبًا في جَمْعِ كَلِمَةِ المُسلِمِينَ أَشَدَ أَنُواعِ الإِيذَاءِ، أُنَاشِدُكُمُ الله تعالى، كُونُوا سَبَبًا في جَمْعِ كَلِمَةِ المُسلِمِينَ وتَآلُفِهِم، كُونُوا سَبَبًا في الإصلاحِ بَينَ أَفْرَادِ الأُمَّةِ، ولا جَمْعِ كَلِمَةِ المُسلِمِينَ وتَآلُفِهِم، كُونُوا سَبَبًا في الإصلاحِ بَينَ أَفْرَادِ الأُمَّةِ، ولا

تَكُونُوا سَبَبًا فِي تَفرِيقِهِم وإفسادِهِم، فما بالأُمَّةِ اليَومَ من تَمزِيقٍ وتَفرِيقٍ وفَسادٍ كَافٍ، وَلَيسَتِ الأُمَّةُ اليَومَ بِحَاجَةٍ إلى مَزِيدٍ من الفُرقَةِ، بل حَاجَتُهَا إلى الأُلفَةِ وَالوَحدةِ والتَّعَاوُنِ على الخَيرِ ودَفْعِ الشَّرِّ عن هذا البَلدِ.

اللَّهُمِّ وَحِّدْ كَلِمَتَنَا على الهُدَى والدِّينِ، واقطَعْ دَابِرَ المُفسِدِينَ، ولا تُشمِتْ بِنَا عَدُوِّاً ولا حَاسِدِينَ، ولا تُشمِتْ بِنَا عَدُوِّاً ولا حَاسِدِينَ. آمين.

أُقُولُ هَذَا القَولَ، وأستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\* \*\*

# ٣٩٦ـ خطبة الجمعة: لا تصدق كل دُعى

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ، لا عُذْرَ لِمُسلِمٍ مَهمَا كَانَ، أن يُؤذِيَ مُسلِمًا بِغَيرِ حَقٍّ، كما قَرَّرَ دِينَنَا الحَنِيفُ وشَرعُنَا القَوِيمُ، فلا عُذْرَ لِمُسلِمٍ أن يُرَوِّعَ مُسلِمًا، فَضْلاً عن أن يَسْلِبَ مَالَهُ، أو يَسْفِكَ دَمَهُ.

لقد حَرِّمَ الإسلامُ إيذَاءَ النَّاسِ بِغَيرِ حَقٍّ فِي دِمَائِهِم وأَعرَاضِهِم وأَموَالِهِم وأَنفُسِهِم، وقَد حَرِّمَ الإسلامُ إيذَاءَ النَّاسِ بِتَرِويعِهِم بالسَّلاحِ وغيرِهِ، يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إلى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِن النَّارِ» رواه الشيخان عن أبي هُرَيْرَةَ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِن النَّارِ» رواه الشيخان عن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عنهُ.

لقد حَرِّمَ الإسلامُ إينَاءَ النَّاسِ بِغَيرِ حَقَّ بِأَيِّ صُورَةٍ من صُورِ الإيذَاءِ المَادِّيِّ والمَعنَوِيِ، كَالقَتْلِ، والجَرْح، والسِّرقَة، والنَّهْب، والإتلاف، وقَذْف الأعراض، والوشايَة، وإشاعَة الفِتنَة، وإسَاءَة الظّنِّ.

يَا عِبَادَ اللهِ، يَجِبُ على الْمُسلِمِ أَن يُسَخِّرَ جَمِيعَ حَوَاسِّهِ فِي عَمَلِ الخَيرِ، وخَاصَّةً جَارِحَةَ اللِّسَانِ، حَتِّى لا تَشْهَدَ عَلَيهِ يَومَ القِيَامَةِ بَمَا اقْتَرَفَ مِن آثَامٍ وأُذِيِّةٍ للنَّاسِ، لِقَولِهِ تعالى: ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾. ولِقَولِهِ تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ ولِقَولِهِ تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلُو اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

## الشَّائِعَاتُ من أخطَرِ الحُرُوبِ المَعنَوِيَّةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ الشَّائِعَاتِ فِي العَصْرِ الحَدِيثِ مِن أَخطَرِ الحُرُوبِ المَعنوِيَّةِ، وهي الْعَوَلُ الهَدَّامُ أَشَدُّ الأسلِحَةِ تَدمِيراً، وأَعظَمُهَا وَقْعاً وتَأْثِيراً على نُفُوسِ النَّاسِ، وهي المِعوَلُ الهَدَّامُ لِمَعنوِيَّاتِ النَّاسِ، لذلك حَذَّرَ الإسلامُ مِن تَروِيجِ الشَّائِعَاتِ التِي تُؤَثِّرُ تَأْثِيراً سَلْبِيًا فِي نُفُوسِ النَّاسِ، وحَثَّ على التَّشَبِّتِ والتَّبَيِّنِ فِي نَقْلِ الأَحبَارِ، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللّٰذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا اللّٰذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾. وأخبَر تَبَارَكَ وتعالى أنّ الإنسَانَ مَسؤُولٌ ومُحَاسَبٌ على كُلِّ فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾. وأخبَر تَبَارَكَ وتعالى أنّ الإنسَانَ مَسؤُولٌ ومُحَاسَبٌ على كُلِّ كَلِمَةً يَقُولُهَا، قال تعالى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلُ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾.

## لا تُصَدِّقْ كُلِّ دَعِيِّ:

يَا عِبَادَ اللهِ، لقد حَذَّرَنَا الإسلامُ من أن نُطلِقَ العِنَانَ لألسِنتِنَا، وأن نَسَاقَ خَلفَ كُلِّ نَاعِقٍ، وأن نُصَدِّقَ كُلِّ دَعِيٍّ، لما رواه الإمام مسلم عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ رُضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِباً أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ». وفي روايَةِ الحاكم وأبي داود عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَفَى بِالْمَرْء إثْماً أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ».

يَا عِبَادَ اللهِ، لقد سَدِّ الإسلامُ البَابَ أَمَامَ أَصحَابِ الشَّائِعَاتِ المُغرِضِينَ وَمَنَعَ مِن تَروِيجِ الشَّائِعَاتِ التِي تُؤَيِّرُ تَأْثِيرًا سَلْبِيًّا فِي نُفُوسِ الْسلِمِينَ، ومَنَعَ مِن تَروِيجِ الشَّائِعَاتِ التِي تُؤَيِّرُ تَأْثِيرًا سَلْبِيًّا فِي نُفُوسِ الْسلِمِينَ، وحَدَّرَ أَتَبَاعَهُ مِن التَّبرِيرِ بِقَولِهِم: هكذا قَالُوا؛ وهكذا سَمِعنَا؛ وذلكَ بِقَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «بِعْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ زَعَمُوا» رواه الإمام أحمد وأبو داود عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ.

#### «أُمسك عَلَيكَ لِسَانَكَ»:

يَا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ الشَّائِعَاتِ آفَةٌ خَطِيرَةٌ تُزَعزِعُ النَّفُوسَ، وتَنشُرُ القَلَقَ والاضطِرَابَ، ورُبِّمَا أَن تُؤدِي إِلَى إِزهَاقِ أَروَاحِ المَرضَى والشُّيُوخِ الكِبَارِ، أَو أَن تُسَبِّبَ أَمرَاضًا مُزمِنةً فِي نُفُوسِ النَّاسِ.

يَا عِبَادَ اللهِ، أَقُولُ لِنَفْسِي ولِكُلِّ وَاحِدٍ فِينَا حَدِيثَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي رواه الترمذي عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا النَّجَاةُ؟

قَالَ: «أَمْسكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ».

وحَدِيثَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي رواه الإمام البخاري عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ».

و حَدِيثَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي رواه الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ».

#### حاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، مَا وَقَعَ فِي الْأُمَّةِ مِن أَذَى يَكفِيهَا، فقد أُوذِيَتِ الْأُمَّةُ فِي دِمَائِهَا وأَموالِهَا وأَعرَاضِهَا، فلا تَزِيدُوا الإِيذَاءَ إِيذَاءً بِنَقْلِ الشَّائِعَاتِ، لا تُحَدِّثُوا بِكُلِّ ما تَسمَعُونَ مِمَّا يَضِيقُ لَهُ الصَّدْرُ، ويُحزِنُ القَلبَ؛ وإذا رَأَيتُمُ الرِّجُلَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ تَسمَعُونَ مِمَّا يَضِيقُ لَهُ الصَّدْرُ، ويُحزِنُ القَلبَ؛ وإذا رَأَيتُمُ الرِّجُلَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا يَضِيقُ لَهُ الصَّدْرُ، ويُحزِنُ القَلبَ؛ وإذا رَأَيتُمُ الرِّجُلَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا يَعْفِي وَبِكُلِّ خَبَرٍ فاعلَمُوا أَنَّهُ كَذُوبٌ، وفَتَّانُ، ودَجَّالُ، بِشَهَادَةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِقُولِهِ: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِباً أَنْ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ».

اللّهُمَ أَصلِحْ لَنَا دِينَنَا الذي هو عِصمَةُ أَمرِنَا، وأُصلِحْ لَنَا دُنيَانَا التي فِيهَا مَعَاشُنَا، وأصلِحْ لَنَا دُنيَانَا التي فِيهَا مَعَاشُنَا، وأَوفِقْنَا لِكَفِّ الأَذَى عن النّاسِ. آمين. وأصلِحْ لَنَا آخِرَتَنَا التي إِلَيهَا مَعَادُنَا، ووَفِقْنَا لِكَفِّ الأَذَى عن النّاسِ. آمين. أقُولُ هَذَا القَولَ، وأستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\* \*\*

#### ٣٩٧ خطبة الجمعة: فكيف بإيذاء الأبوين؟

مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ مِن أَشَدِّ الْأُمُورِ حُرِمَةً، وأُسرَعِهَا عُقُوبَةً، وأَعجَلِهَا مَقْتَا عِندَ اللهِ تعالى، وعِندَ المُؤمِنِينَ، إِيذَاءَ النَّاسِ بِغيرِ حَقِّ، والمُؤذِي للنَّاسِ بِغيرِ حَقِّ حِيلَ بَينَهُ وَيَينَ قَلبِهِ، حَتِّى صَارَ كَالحِجَارَةِ أَو أَشَدَّ قَسْوَةً، وهذا هو الدَّاءُ الخَطِيرُ، والشَّرِّ والشَّرِّ المُستَطِيرُ، الذي انتَشَرَ بَينَ النَّاسِ انتِشَارًا يُنذِرُ بالخَطَرِ، وبانتِقَامِ اللهِ الجَبَّارِ جَلَّ جَلائهُ.

يَا عِبَادَ اللهِ، الإِيذَاءُ للنَّاسِ بِغَيرِ حَقِّ يُخرِّبُ الدِّيَارَ، ويُزِيلُ الأَمصَارَ، ويُقَلِّلُ البَرَكَة، ويَحجُبُ الدِّعَاءَ، والمُؤذِي في ظُلُمَاتٍ دُنيَوِيَّةٍ وأُخرَوِيَّةٍ، وكَيفَ يُقَدِّسُ اللهُ تعالى أُمِّةً لا تَأْخُذُ على يَدِ المُؤذِي.

روى ابنُ مَاجَه عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: لَمَّا رَجَعَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مُهَاجِرَةُ الْبَحْرِ \_ الحَبَشَةِ \_ قَالَ: «أَلَا تُحَدِّثُونِي عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مُهَاجِرَةُ الْبَحْرِ \_ الحَبَشَةِ \_ قَالَ: «أَلَا تُحَدِّثُونِي بِأَوْضِ الْحَبَشَةِ؟».

قَالَ فِتْيَةٌ مِنْهُمْ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ؛ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَرَّتْ بِنَا عَجُوزٌ مِنْ عَجَائِزِ رَهَابِينِهِمْ تَحْمِلُ عَلَى رَأْسِهَا قُلَّةً مِنْ مَاءٍ، فَمَرَّتْ بِفَتَّ مِنْهُمْ، فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْهُمْ، قُجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْهُمْ، ثُمَّ دَفَعَهَا، فَحَرَّتْ عَلَى رُكْبَتَيْهَا فَانْكَسَرَتْ قُلَّتُهَا.

فَلَمَّا ارْتَفَعَتْ الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: سَوْفَ تَعْلَمُ يَا غُدَرُ إِذَا وَضَعَ اللهُ الْكُرْسِيَ، وَجَمَعَ اللَّهُ الْكُرْسِيَ، وَجَمَعَ الْأُوّلِينَ وَالْآرْجُلُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فَسَوْفَ تَعْلَمُ كَيْفَ أَمْرِي وَأَمْرُكَ عِنْدَهُ غَداً.

قَالَ: يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، كَيْفَ يُقَدِّسُ اللهُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهِمْ مِنْ شَدِيدِهِمْ؟!».

يَا عِبَادَ اللهِ، إذا كَانَ هذا الإِيذَاءُ من رَجُلٍ أَجنبِي لامرَأَةٍ عَجُوزٍ، يَقُولُ فِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «كَيْفَ يُقَدِّسُ اللهُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهِمْ مِنْ شَدِيدِهِمْ؟!».

يَا عِبَادَ اللهِ، لقد تَفَشِّى الإِيذَاءُ في مُجتَمَعِنَا، لَيسَ على مُستَوَى الْأُمَّةِ والجَمَاعَاتِ والأَفرَادِ فَحَسْبُ، بل وَصَلَ الإِيذَاءُ إلى الأَقَارِبِ والأَرحَامِ، بل إلى من كَانَ سَبَبًا في وُجُودِنَا، ألا وهُمَا الأَبوَانِ.

#### «إلا عُقُوقَ الوَالِدَين»:

يَا عِبَادَ اللهِ، لقد حَدَّرَ الإسلامُ من إيذاءِ المُؤمِنِينَ والمُؤمِناتِ بِغَيرِ حَقِّ، فقالَ تعالى: ﴿ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُو مِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً ﴾. فَكَيفَ إذا كَانَ هذا الإيذَاءُ للاَّبُوينِ المُؤمِنينِ؟

يَا عِبَادَ اللهِ، لِيَسمَعْ كُلٌ من آذَى أَبُويهِ، وَوَقَعَ فِي عُقُوقِهِمَا، حَدِيثَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي رواه الحاكم عن أبي بَكرة رضي الله عنهُ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ: «كُلُّ الذُّنُوبِ يُؤَخِّرُ اللهُ ما شَاءَ مِنهَا إلى يَومِ القِيَامَةِ، إلا عُقُوقَ الوَالِدَينِ، فإنَّ اللهُ تعالى يُعَجَّلُهُ لِصَاحِبِهِ في الحَيَاةِ قَبلَ المَمَاتِ».

وما أرَى هذا البَلاءَ الذي يُصَبِّ على الأُمَّةِ إلا بِأَسبَابِ ما اقتَرَفْنَاهُ بِأَيدِينَا، والتي من جُملَتِهَا إيذَاءُ الأَبَوَينِ وعُقُوقُهُمَا.

يَا عِبَادَ اللهِ، إِيذَاءُ الأَبوَينِ وعُقُوقُهُمَا صَارَ أَمراً جَلِيًّا وَاضِحًا فِي مُجتَمَعِنَا، وخَاصَّةً فِي عَبَادَ اللهِ، إِيذَاءُ الأَبوَينِ وعُقُوقُهُمَا صَارَ أَمراً جَلِيًّا واضِحًا فِي مُجتَمَعِنَا، وخَاصَّةً فِي هَذهِ الأَزمَةِ التي كَشَفَت طِبَاعَ كَثِيرٍ مِن الأَبنَاءِ، ولن أَكُونَ مُبَالِغًا إذا قُلتُ بأنَّ فِي هَذهِ الأَبوَينِ فِيهَا قَائِمٌ على قَدَمٍ وسَاقٍ.

كَلِمَةُ أُفٍّ وما فَوقَهَا قد صَدَرَتْ من أَفوَاهِ الكَثِيرِ من الأَبنَاءِ والبَنَاتِ، وهذا من الإيذَاءِ لَهُمَا.

التَّضَجُّرُ من الوَالِدَينِ حَدِّثْ عَنهُ بِدُونِ حَرَجٍ، وهذا من الإيذَاءِ لَهُمَا.

العُبُوسُ فِي وَجْهِ الوَالِدَينِ حَدِّثْ عَنهُ بِدُونِ حَرَجٍ، وهذا من الإِيذَاءِ لَهُمَا.

أمَّا في مَحَالِ ضَرْبِ الأَبُوَينِ فقد ضَرَبَ البَعضُ آبَاءَهُم وأُمِّهَاتِهِم، والبَعضُ الآخَرُ طَرَدَ أَبُوَيهِ من بَيتِهِ، وخَاصِّةً في هذهِ الأَزمَةِ.

أمًّا الشُّحِّ على الأَبُوَينِ فَحَدِّثْ عَنهُ بِدُونِ حَرَجٍ، وكُلُّ هذا من الإيذَاءِ لَهُمَا.

يَا عِبَادَ اللهِ، إذا كَانَ من آذَى ذِمِّياً، فَحَصْمُهُ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَكَيفَ إذا كَانَ الإيذَاءُ للأَبوَينِ؟

الملائِكَةُ لا تَنزِلُ على قَومِ فِيهِم قَاطِعٌ للرِّحِمِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، كُلُّنَا يَعَلَمُ بِأَنَّ قَطِيعَةَ الرِّحِمِ كَبِيرَةٌ من الكَبَائِر، قال تعالى فِيهَا: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ \* أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ \* أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا؟ ﴿. اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ \* أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا؟ ﴿. الله فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ الرِّحِمِ، والذي قَالَ فِيهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ إِذَا كَانَ هذا فِي حَقِّ قَاطِعِ الرِّحِمِ، والذي قَالَ فِيهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ الرِّحِمِ وَلَيَةٍ: إِنَّ المَلائِكَةَ لَ لا تَنزِلُ على قَومٍ فِيهِم وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَبِدِ اللهِ بنِ أَبِي أُوفَى وَضِيَ اللهُ عنهُ مَ اللهُ عنهُ مِن اللهُ عنهُ مَاللهُ عنهُ مَا اللهُ عنه عَبِدِ اللهِ بنِ أَبِي أُوفَى وَضِي اللهُ عنهُ مَا اللهُ عنهُ مَا اللهُ عنهُ اللهُ عنهُ عَلَيْهِ فَيهِ اللهُ عنهُ مَا اللهُ عنهُ اللهُ عنهُ مَا اللهُ عنهُ مَا اللهُ عنهُ اللهُ عنهُ مَا اللهُ عنهُ مَا اللهُ عنهُ اللهُ عنهُ مَا اللهُ عنهُ اللهُ عنهُ مَا اللهُ عنهُ مَا اللهُ عنهُ عَلَيْهُ اللهُ عنهُ عنهُ اللهُ عنه المُعَلِي اللهُ عنهُ اللهُ عنهُ اللهُ عنهُ المُعَلَّةُ عنهُ اللهُ المُعَلِي اللهُ عنهُ اللهُ عنهُ اللهُ عنهُ اللهُ اللهُ عنهُ اللهُ عنهُ اللهُ عنهُ اللهُ اللهُ اللهُ المِلْ المُعْ المِنْ اللهُ اللهُ المُعِلَا اللهُ اللهُ المُعِلَمُ اله

إذا كَانَ قَاطِعُ الرِّحِمِ لا يُرحَمُ، ولا تَنزِلُ عَلَيهِ مَلائِكَةُ الرِّحَمَةِ، فَكَيفَ يَتَصَوِّرُ العَاقُّ لِوَالِدَيهِ والمُؤذِي لَهُمَا أن يَعِيشَ حَيَاةً طَيِّبَةً لا شَقَاءَ فِيهَا ولا ضَنك؟

#### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يًا عِبَادَ الله، قُولُوا للعَاقّ لِوَالِدَيهِ والمُؤذِي لَهُمَا:

تَطلُبُ جَنَّةَ اللهِ تعالى، وتَنسَى قَولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْزَمْ رِجْلَهَا، فَتُمَّ الْجَنَّةُ» رواه ابن ماجه عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ جَاهِمَة السُّلَمِيِّ رَضِيَ الله عنه. تَطلُبُ جَنَّةَ اللهِ تعالى، وتَنسَى قَولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبُوابِ الْجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ، أو احْفَظُهُ» رواه الترمذي عن أبي الدَّرْدَاء رَضِيَ الله عنه.

تَطلُبُ جَنَّةَ اللهِ تعالى، وتَنسَى قَولَهُ تعالى: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كَلِبُ جَنَّةَ اللهِ تعالى، وتَنسَى قَولَهُ تعالى: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كَلِيمًا كَلَاهُمَا قَوْلاً كَرِيماً \* وَاخْفِضْ لَهُمَا كَلَاهُمَا قَوْلاً كَرِيماً \* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً ﴾.

وهل نسيت أيّامَ ضَعْفِكَ عِندَمَا كُنتَ صَغِيرًا؟ وهل تَتَنَاسَى المَرحَلَةَ التي تَنتَظِرُكَ آخِرَ عُمُرِكَ، ألا وهي الضّعفُ النّانِي، فلا تَغتَرِّ بِقُوِّتِكَ، فمن المُحَالِ دَوَامُ الحَالِ. يا أَيّهَا العَاقُ لِوَالِدَيهِ، فِرِّ من العُقُوقِ إلى بِرِّ الوَالِدَينِ، حتّى لا تَندَمَ، وإلا فَأنت نَادِمٌ فِي الدِّنيَا قَبلَ الآخِرَةِ.

اللَّهُمِّ اجعَلْنَا بَرَرَةً بآبَائِنَا وأُمِّهَاتِنَا. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\* \*\*

# **٣٩٨ خطبة الجمعة: بر الوالدة من أعظم القربات** مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيًا عِبَادَ اللهِ، مَا أَعظَمَ هذا الدِّينَ، ومَا أَجْمَلَ مَا فِيهِ مِن تَشْرِيعٍ وأَحكَامٍ، ولا عَجَبَ في ذلك ولا غَرَابَةَ، فإنَّهُ مِن اللَّطِيفِ الخَبِيرِ، فلقد جَعَلَ هذا الدِّينُ الحَنِيفُ للوَالِدَينِ مَكَانَةً عَظِيمَةً كَرِيمَةً، إذ جَعَلَ حَقّهُمَا بَعدَ حَقِّ اللهِ تعالى، فقال تعالى:

﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحُدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا قَوْلاً كَرِيماً \* أَفَّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً \* وَاحْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، لقد بَيِّنَ لَنَا رَبِّنَا عزِّ وجلَّ كَيفَ نَتَعَامَلُ مَعَ أَقرَبِ النَّاسِ إِلَينَا، مَعَ من كَانَا سَبَبًا فِي وُجُودِنَا فِي هذهِ الحَيَاةِ الذِّنيَا، فَحَذَّرَنَا من قَولِ كَلِمَةِ أُفٍّ لَهُمَا، وأَمَرَنَا أَن نَقُولَ لَهُمَا قَولاً مَعرُوفَاً يُدخِلُ السُّرُورَ إلى قَلبَيهِمَا.

فَضْلاً عن تَقبِيلِ رَأْسَيْهِمَا وأَيدِيَهُمَا وأَرجُلِهِمَا، وقَضَاءِ حَوَائِجِهِمَا؛ يَقُولُ سَيِّدُنَا أَبُو هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عنهُ: لا تَمشِ بَينَ يَدَيْ أَبِيكَ، ولكنِ امشِ خَلفَهُ أو إلى جَنبِهِ، ولا تَدَعْ أَحَدًا يَحُولُ بَينَكَ وبَينَهُ، ولا تَمشِ فَوقَ إِجَّارٍ \_ أي: فَوقَ سَطْحٍ \_ ولا تَدَعْ أَحَدًا يَحُولُ بَينَكَ وبَينَهُ، ولا تَمشِ فَوقَ إِجَّارٍ \_ أي: فَوقَ سَطْحٍ \_ أَبُوكَ تَحتَهُ، ولا تَأْكُلْ عِرقًا \_ عَظمٌ فِيهِ لَحْمٌ \_ قد نَظَرَ أَبُوكَ إِلَيهِ، لَعَلَّهُ قد الشَهَاهُ. رواه الطّبَرَانيُّ في الأوسَطِ.

## الإحسَانُ إلى الوَالِدَينِ مَعَ كُفْرِهِمَا:

يَا عِبَادَ اللهِ، لو قَرَأْنَا القُرآنَ العَظِيمَ بِتَدَبِّرٍ لَهَالَنَا مَا نَجِدُ فِيهِ مِنِ التَّأْكِيدِ على البِرِّ وَالإحسَانِ اللهِ عَلَى وَالإحسَانِ للوَالِدَينِ، لقد أَمَرَ اللهُ تعالى بالإحسَانِ إلَيهِمَا ولو مَعَ كُفْرِهِمَا، على أن لا نُطِيعَهُمَا فِي مَعصِيةِ اللهِ عزِّ وجلّ، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ نَيْ مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ إِنَا اللهِ عَلَمُ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَي مَوْجِعُكُمْ فَأُنْبِئَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ .

يَا عِبَادَ اللهِ، كَيفَ لا يَكُونُ الأمرُ كذلك، والله تعالى يَقُولُ: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمُصِيرُ ﴾. ويَقُولُ: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَعَمَلَهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاتُونَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِ لَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً وَرَضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَتِي إِنِّي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَتِي إِنِّي أَنْ أَيْكُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾؟

يَا عِبَادَ اللهِ، مَن أُولَى النَّاسِ بِالمَعرُوفِ والإحسانِ من الوَالِدَينِ؟ مَن أُولَى النَّاسِ بِحُسْنِ الحُلُقِ من بالبِرِّ والطَّاعَةِ فِي غَيرِ مَعصِيةٍ من الوَالِدَينِ؟ بل مَن أُولَى النَّاسِ بِحُسْنِ الحُلُقِ من الأَبُوينِ، وخَاصَّةً بالنِّسبَةِ للأُمِّ؟ مَن أُولَى النَّاسِ بِحَفْضِ الجَنَاحِ من هذهِ الأُمِّ الطَّعِيفَةِ فِي خَلْقِهَا، القويِّةِ فِي تَحَمِّلِهَا، التي ذَاقَت أُنواعَ الآلامِ مُدَّةَ حَمْلِهَا، الضَّعِيفَةِ فِي خَلْقِهَا، القويِّةِ فِي تَحَمِّلِهَا، التي ذَاقَت أُنواعَ الآلامِ مُدَّة حَمْلِها، وقَاسَت من الشَّدَائِدِ ما لا يَعلَمُهُ إلا الله تعالى سَاعَة الوَضْعِ، ثمِّ عَانَت الذي عَانَتُهُ بالإرضَاعِ لِمُدِّةٍ حَولَينِ كَامِلَينِ، والتي أَزَالَت الأَذَى والأوسَاخَ عن وَلِيدِهَا بلا مَلَلِ ولا ضَحَرِ؟

## برِّ الوَالِدَةِ من أعظَمِ القُرُبَاتِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، أُخَاطِبُ الأَبنَاءَ \_ وكُلُّنَا أَبنَاءً \_ وخَاصَّةً في هذهِ الأَزمَةِ التي فَضَحَت كَثِيرًا من الأَبنَاءِ، وكَشَفَتْ عن طَبَائِعِهِم الكَامِنَةِ فِيهِم، حَيثُ قَابَلَ الكَثِيرُ مِنهُمُ الإحسَانَ بالإسَاءَةِ، واللَّطفَ بالفَظَاظَةِ والغَلاظَةِ، وحُسْنَ الخُلُقِ بِسُوءِ الأَدَب، وأَقُولُ لِنَفسِي أُولاً، ولَهُم ثَانِياً:

روى الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟

قَالَ: «أُمُّكُ».

قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟

قَالَ: ﴿ثُمَّ أُمُّكُ ﴾.

قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟

قَالَ: ﴿ثُمَّ أُمُّكُ ﴾.

قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟

قَالَ: ﴿ثُمَّ أَبُوكَ».

يَا عِبَادَ اللهِ، هل تَعلَمُونَ قُولَ اللهِ تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾؟

أَخرَجَ الإِمام البخاري في الأَدَبِ المُفرَدِ عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُما، أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي خَطَبتُ امرَأَةً، فَأَبت أن تَنكِحَهُ، فَغِرتُ عَلَيهَا فَقَتَلتُهَا، فَهَل لي من تَنكِحَنِي، وخَطَبَهَا غَيرِي، فَأَحَبِّت أن تَنكِحَهُ، فَغِرتُ عَلَيهَا فَقَتَلتُهَا، فَهَل لي من تَوبَةٍ؟

قَالَ: أُمِّكَ حَيَّةُ؟

قَالَ: لا.

قَالَ: ثُبْ إلى الله عزِّ وجلَّ، وتَقَرِّبْ إلَيهِ ما استَطَعتَ.

فَذَهَبتُ فَسَأَلتُ ابنَ عَبّاسٍ: لِمَ سَأَلْتَهُ عن حَيَاةٍ أُمِّهِ؟

فَقَالَ: إِنِّي لا أَعلَمُ عَمَلاً أَقرَبَ إلى اللهِ عزِّ وجلٌّ من بِرِّ الوَالِدَةِ.

فيا من وَقَعَ في الكَبَائِرِ إِذَا أَرَدتَ أَن يَغْفِرَ اللهُ تعالى لَكَ تِلكَ الكَبَائِرَ، اِستَغْفِرِ اللهَ عزّ وحلّ، وأُعِدِ الحُقُوقَ إلى أُصحَابِهَا، والزَمْ بِرِّ وَالِدَيكَ، وخَاصَّةً أُمَّكَ، فَإِنَّكَ بذلك تَتَقَرَّبُ إلى الله تعالى.

#### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، المَحرُومُ من حُرِمَ حُسْنَ الخَاتِمَةِ، المَحرُومُ من مَاتَ على عُقُوقٍ لِ عِبَادَ اللهِ، المَعيبُ أن نُحطِئ، ولكنِّ العَيبَ أن نَستَمِرِّ في الخَطَأِ.

يَا عِبَادَ اللهِ، قُولُوا للعَاقِّ لِوَالِدَيهِ: هل تُرِيدُ أن تَمُوتَ على خَيرٍ أم على شَرَّ؟ وهل تَرَى العَاقِّ الذي مَاتَ على عُقُوقٍ مَاتَ على خَيرٍ؟

قُولُوا للعَاقِّ: لا تَغتَرِّ بِحِلْمِ اللهِ تعالى عَلَيكَ، فَإِنَّكَ مَجزِيٌّ على عُقُوقِكَ في الدُّنيَا قَبلَ الآخِرَةِ، عَرَفَ هذا من عَرَف، وجَهِلَ هذا من جَهِلَ.

أُسأَلُ اللهُ تعالى أن يُوفِّقَنَا لِبِرِّ الوَالِدَينِ فِي سَائِرِ أَحوَالِنَا. آمين.

أُقُولُ هَذا القَولَ، وأستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\* \*\*

#### ٣٩٩ خطبة الجمعة: نتائج العقوق

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبَادَ الله، إن مِمّا لا شكّ فِيهِ بأن الوَالِدَينِ يَندَفِعَانِ نَحْوَ الأَبنَاءِ بالفِطرَةِ التي فَطَرَهُمُ الله تعالى عَلَيهَا، لذلك تَرَاهُم يُضَحُّونَ بِكُلِّ شَيءٍ حتِّى بِذَواتِهِم، فَطَرَهُمُ الله تعالى عَلَيهَا، لذلك تَرَاهُم يُضحُّونَ بِكُلِّ شَيءٍ حتِّى بِذَواتِهِم، فَيَمتَصُّهُمُ الأَبنَاءُ كَمَا تَمتَصُ النّبتَةُ الخَضرَاءُ كُلّ غِذَاءٍ فِي الحَبِّةِ فإذا هي فُتَاتُ، وكَمَا يَمتَصُ الفَرخُ كُلّ غِذَاءٍ فِي البَيضَةِ حتِّى تُصبِحَ قِشرَةً، والأَبوانِ سَعِيدَانِ عِندَمَا وَصَلَا إلى سِنِ الشَّيخُوخَةِ الفَانِيَةِ.

ولكنْ كَثِيرٌ من الأَبنَاءِ من نَسِيَ الإحسَانَ والحَنانَ، وانجَرَفَ في تَيَّارِ الجُحُودِ والعُقُوقِ والعِصيَانِ، وأسَاءَ إلى الوَالِدَينِ بلا أَدنَى شَفَقَةٍ أو رَحمَةٍ أو إحسَانٍ، ويَبلُغُ الجُحُودُ والعُقُوقُ مُنتَهَاهُ حِينَمَا يَضرِبُ الولَدُ أَبُويهِ، بَعدَ أن قَالَ لَهُمَا الكَلِمَةَ التي حَدَّرَ اللهُ مِنهَا: ﴿ فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفَيٍ .

يَا عِبَادَ اللهِ، لقد حَذَّرَنَا اللهُ من كَلِمَةِ أُفٍّ أن نَقُولَهَا لآبَائِنَا وأُمِّهَاتِنَا، وأَمَرَنَا بالذُّلِّ بَينَ أَيدِيَهُم، ثمّ أَمَرَنَا بالدُّعَاء لَهُمَا، فَأَينَ نَحنُ من هذا؟

## نَتَائِجُ العُقُوقِ:

يًا عِبَادَ اللهِ، إعلَمُوا بأَنَّ نَتَائِجَ العُقُوقِ وَحِيمَةٌ في الدِّنيَا والآخِرَةِ، ومن هذهِ النَّتَائِج الوَحِيمَةِ.

## أُولاً: العَاقُ أَتَى بكَبيرَةٍ من الكَبائِر:

يَا عِبَادَ اللهِ، العَاقُّ أَتَى بِأَكبَرِ الكَبَائِرِ بَعدَ الشَّرِكِ باللهِ تعالى، روى الإمام البخاري عن أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ سُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ \_ ثَلَاثًا \_».

قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ.

قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ \_ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئاً، فَقَالَ: \_ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ».

قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ.

وروى الإمام مسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عنهُما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مِن الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالدَيْهِ».

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟

قَالَ: «نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُ أُمَّهُ». فلا تَكُنْ عَاقًا، ولا تَكُنْ سَبَبًا لِشَتْمِ وَالِدَيكَ.

ثانياً: العَاقِّ مَحرُومٌ من دُخُولِ الجَنَّةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، العَاقُ مَحرُومٌ من دُخُولِ الجَنَّةِ، ومَطرُودٌ من رَحمَةِ اللهِ تعالى التي وَسِعَت كُلّ شَيءٍ، روى الإمام أحمد عن عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عن النّبِيّ صَلّى

الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَنْظُرُ الله إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْعَاقُ وَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ، وَالدَّيُّوثُ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ الله إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْعَاقُ وَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ الْحَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا عُطَى».

وروى الحاكم في تاريخه عن النّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ عَلِمَ الله شَيْئاً أَدْنَى مِنْ أُفِّ لَنَهَى عَنْهُ، فَلْيَعْمَل الْعَاقُ مَا شَاءَ أَنْ يَعْمَلَ فَلَنْ يَدْخُلَ الْعَاقُ مَا شَاءَ أَنْ يَعْمَلَ فَلَنْ يَدْخُلَ النَّارَ».

#### ثَالثاً: العَاقُ لِوَالِدَيهِ لن يَنفَعَهُ عَمَلُ:

يَا عِبَادَ اللهِ، العَاقُّ لِوَالِدَيهِ لن يَنفَعَهُ عَمَلُ صَالِحٌ، ولن يَقبَلُ اللهُ تعالى مِنهُ فَرضًا ولا نَفلًا، روى ابنُ أَبِي عَاصِمٍ في كِتَابِ السُّنَّةِ بِإِسنَادٍ حَسَنٍ عن أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «ثَلاَثَةٌ لا يَقبَلُ اللهُ عزّ وجل مِنهُم صَرْفَاً ولا عَدْلاً، عَاقٌ، ولا مَنّانٌ، ومُكَذِّبٌ بقَدَر».

#### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، العُقُوقُ دَينٌ لا بُدِّ من قَضَائِهِ في الدُّنيَا قَبلَ الآخِرَةِ، فَكَمَا يَدِينُ الإِنسَانُ يُدَانُ، فمن بَذَلَ البِرِّ لِوَالِدَيهِ سَخِّرَ اللهُ تعالى لَهُ أَبنَاءَ بَرَرَةً، ومن عَقِّ وَالدَيهِ سَخِّرَ اللهُ تعالى لَهُ أَبنَاءَ بَرَرَةً، ومن عَقِّ وَالدَيهِ سَلّطَ اللهُ تعالى عَلَيهِ أَبنَاءَ عَاقِينَ.

العَاقُّ سَوفَ يَجنِي ثَمَرَةَ عُقُوقِهِ فِي الدُّنيَا قَبلَ الآخِرَةِ، روى الحاكم عن أَنسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَبَابَانِ مُعَجِّلانِ عُقُوبَتَهُمَا فِي الدُّنيَا، البَغيُ والعُقُوقُ».

يَا عِبَادَ اللهِ، هل نُسرِعُ جَمِيعاً بَعدَ الانتِهاءِ من صَلاةِ الجُمُعَةِ إلى آبائِنَا وأُمِّهاتِنَا لِنُقَبِّلَ أَرجُلَهُمَا بَعدَ أَيدِيهِمَا، ونَطلُبَ مِنهُمَا الذَّعَاءَ، ونَطلُبَ مِنهُمَا الاستِغفَارَ لَنَا عَقُوقِنَا، ونَقُولَ لَهُمَا كَمَا قَالَ إِحوَةُ سَيِّدِنَا يُوسُفَ عَلَيهِ السَّلامُ لأَبِيهِم: ﴿يَا عَلَى عُقُوقِنَا، ونَقُولَ لَهُمَا كَمَا قَالَ إِحوَةُ سَيِّدِنَا يُوسُفَ عَلَيهِ السَّلامُ لأَبِيهِم: ﴿يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا حَاطِئِينَ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، أَرجُو اللهَ تعالى أن لا نُبعَدَ عن رَحَمَةِ اللهِ تعالى بِسَبَبِ عُقُوقِنَا لآبَائِنَا وَأُمِّهَاتِنَا، روى البيهقي عن كَعبِ بنِ عُجرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، عن النِّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إنَّ جبريلَ عَليهِ السَّلامُ عَرَضَ لِي فَقَالَ: بَعُدَ من أَدرَكَ وَالِدَيهِ الكِبَرُ عِندَهُ أو أَحَدَهُمَا، فَلَم يُدخِلَاهُ الجَنَّة، فَقُلتُ: آمينَ».

ومن كَانَ أَبُوَاهُ مَيْتَينِ فَلَيُكثِرْ من الذِّعَاءِ لَهُمَا، والاستِغْفَارِ والصَّدَقَةِ، وأن يَصِلَ رَحِمَهُ.

اللَّهُمِّ وَفِّقنَا لذلكَ يا أُرحَمَ الرَّاحِمِينَ. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\* \*\*

#### ٤٠٠ خطبة الجمعة: ثمرات بر الوالدين

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيَا عِبَادَ اللهِ، لقد ضَاقَ الخِنَاقُ عَلَينَا في هذهِ الأَزْمَةِ، فما من أَحَدٍ إلا وَيَشكُو إلى اللهِ تعالى من شِدِّةِ هذهِ الأَزْمَةِ على القُلُوبِ، هَمُّ وغَمُّ وكَرَبُّ عَظِيمٌ، الكُلُّ يَتَطَلَّعُ اللهِ تعالى من شِدِّةِ هذهِ الأَزْمَةِ على القُلُوبِ، هَمُّ وغَمُّ وكَرَبُ عَظِيمٌ، الكُلُّ يَتَطَلَّعُ إلى تَفرِيجِ الكَربِ، الكُلُّ يَتَسَاءَلُ مَتَى الفَرَجُ؟

يَا عِبَادَ اللهِ، قُولُوا لِكُلِّ من ضَاقَ صَدْرُهُ، وضَاقَت عَلَيهِ الأَرضُ بِمَا رَحُبَت: هل تُريدُ أن تَكُونَ مُجَابَ الدِّعوَةِ؟ هل تُريدُ أن يُفَرِّجَ الله عزِّ وجل عَنكَ هُمُومَكَ وأَحزَانك، ويُخرِجَك من الهَمِّ والكَربِ العَظِيمِ؟ هل تُريدُ سَعَادَةَ الدِّنيَا والآخِرَةِ والحَياةَ الطَّيِبَةَ؟ هل تُريدُ أن تَكُونَ مُسَدَّدًا ومُوقَقًا ومَحفُوظًا من كُلِّ مَكرُوهٍ؟ إذا أرَدتَ كُلِّ هذا فَكُنْ بَارًا بِوَالِدَيك، مَعَ الإخلاصِ للله تعالى في بِرِّكَ لَهُمَا.

## بِرُّ الوَالِدَينِ سَبَبٌ لإِجَابَةِ الدِّعوَةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، أَتُرِيدُونَ دَلِيلاً على أَنَّ بِرِّ الوَالِدَينِ سَبَبُ لاستِجَابَةِ الدُّعَاءِ؟ فاسمَعُوا إلى الحَدِيثِ اللهُ عنهُ قَالَ: كَانَ عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنهُ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ سَأَلَهُمْ: أَفِيكُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنهُ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ سَأَلَهُمْ: أَفِيكُمْ أُويْسِ فَقَالَ: أَنْتَ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ؟

قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: مِنْ مُرَادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ؟

قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ فَبَرَأْتَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ؟

قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: لَكَ وَالِدَةً؟

قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ، مِنْ مُرَادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأُ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرُّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ، فَإِن اسْتَغْفِرُ لِي؛ فَاسْتَغْفِرُ لِي؛ فَاسْتَغْفِرَ لَهُ.

## برِّ الوَالِدَينِ سَبَبٌ لِتَفرِيجِ الْهُمُومِ والغُمُومِ والكُرُوبِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، أَتُرِيدُونَ دَلِيلاً على أَنَّ بِرِّ الوَالِدَينِ سَبَبُ لِتَفرِيجِ الهُمُومِ والغُمُومِ والخُمُومِ والكُرُوبِ؟ فاسمَعُوا إلى الحَدِيثِ الذي رواه الإمام البخاري عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَضَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «انْطَلَقَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَتَّى أُووْ الْمَبِيتَ إِلَى غَارٍ فَدَخَلُوهُ، فَانْحَدَرَتْ صَحْرَةٌ مِنْ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ.

فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّحْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا الله بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ.

فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبُوانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَلَا مَالاً ـ أَي: لا أُقدِّمُ عَلَيْهِمَا أَحَداً فِي شُرْبِ نَصِيبِهِمَا عِشَاءً مِن اللَّبَنِ ـ فَنَأَى بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْماً، فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً أَوْ مَالاً، فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً أَوْ مَالاً، فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا، حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ، فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا؛ اللَّهُمَّ إِنْ يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا، حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ، فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا؛ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّحْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيْعًا».

## بِرُّ الوَالِدَينِ سَبَبُ لِدُخُولِ الجَّنَّةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، أَتُرِيدُونَ دَلِيلاً على أَنَّ بِرِّ الوَالِدَينِ سَبَبُ لِدُخُولِ الجَنَّةِ؟ فاسمَعُوا إلى الحَدِيثِ اللهُ عنها، عَن النَّبِيِّ الحَدِيثِ اللهُ عنها، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ فِيهَا قِرَاءَةً، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟

قَالُوا: حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ».

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «كَذَلكُمُ الْبِرُّ، كَذَلكُمُ الْبِرُّ، كَذَلكُمُ الْبِرُّ». يَعنِي: مِثْلَ تِلكَ المَنزِلَةِ والدِّرَجَةِ تُنَالُ بالبِرِّ؛ وكَانَ حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ من أَبرِّ النَّاس بأُمِّهِ. النَّاس بأُمِّهِ.

وإلى الحَدِيثِ الذي رواه ابن ماجه عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ، أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ.

قَالَ: «وَيْحَكَ، أَحَيَّةُ أُمُّك؟».

قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: «ارْجعْ فَبِرَّهَا».

ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِن الْجَانِبِ الْآخَرِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَك، أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ.

قَالَ: «وَيْحَكَ، أُحَيَّةُ أُمُّك؟».

قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله.

قَالَ: «فَارْجِعْ إِلَيْهَا فَبِرَّهَا».

ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ أَمَامِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ، أَبْتَغِي بذَلِكَ وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ.

قَالَ: «وَيْحَكَ، أُحَيَّةُ أُمُّكَ؟».

قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ.

قَالَ: «وَيْحَكَ، إِلْزَمْ رِجْلَهَا، فَثَمَّ الْجَنَّةُ».

### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، لا يَلِيقُ بِعَاقِلٍ مُؤمِنٍ عَلِمَ ثَمَرَاتِ بِرِّ الوَالِدَينِ، ثُمَّ يُعرِضُ عَنهُ ولا يَقُومُ بِهِ، والأَسوَءُ حَالاً مِنهُ أن يَقَعَ في العُقُوقِ.

يَا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ بِرِّ الوَالِدَينِ جَمَعَ من الخَيرِ أَكَمَلُهُ، ومن الإحسَانِ أَجَمَلُهُ، وحَازَ من المَعرُوفِ أَنفَعَهُ، وحَوَى من الفَضلِ أَرفعَهُ.

يَا عِبَادَ اللهِ، بِرُّوا آبَاءَكُم وأُمِّهَاتِكُم، وأُعطُوا نِسَاءَكُم حَقَّهُنَّ، ولا يَطغَ حَقُّ على حَقَّ، واعلَمُوا بأنَّ الأَمرَ دَينُ، فَكَمَا تَدِينُ تُدَانُ.

اللَّهُمِّ اجعَلنَا كما تُحِبُّ وتَرضَى يا رَبِّ العَالَمِينَ. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\*

#### ٤٠١ خطبة الجمعة: يا صاحب الهم

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيَا عِبَادَ اللهِ، إِيَّايَ وإِيَّاكُم وسُوءَ الظَّنِّ بِاللهِ تعالى، إِنْ طَالَ أَمَدُ هذهِ الأَزمَةِ، وأُحكِمَت حَلَقَاتُهَا، إِيَّايَ وإِيَّاكُم أَن نَعتَقِدَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتعالى أَرَادَ بِنَا سُوءًا، أو أَنَّهُ لا يُرِيدُ كَشْفَ هذهِ الغُمِّةِ، أو أَنَّهُ ظَالِمٌ لَنَا، إِيَّايَ وإِيَّاكُم وسُوءَ الظَّنِّ بِاللهِ تعالى بأنّ الله تعالى لم يُرِدْ بِنَا خَيرًا، أو أنّ الله تَبَارَكَ وتعالى سَيَدَعُ الظّالِمَ بِدُونِ انتِقَامٍ مِنهُ عَاجِلاً أم آجِلاً، أو أنّ دُعَاءَ الأُمّةِ غَيرُ مُستَجَاب، أو بأنّ الله تعالى لن يَنتَصِرَ للمَظلُومِ، الذي سُفِكَت لَهُ دِمَاءٌ بَرِيئَةٌ، أو سُلِبَت لَهُ الأموالُ بِغَيرِ حَقٍّ، أو هُدِّمَت لَهُ البُيُوتُ بِغَيرِ حَقٍّ، فمن ظَنِّ هذا الظّنَّ فهوَ هُدِّمَت لَهُ البُيُوتُ بِغيرٍ حَقٍّ، فمن ظَنِّ هذا الظّنَّ فهوَ على خَطْرٍ عَظِيمٍ، روى الإمام أحمد عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، إِنْ ظَنَّ بِي خَيْراً فَلَهُ، وَإِنْ ظَنَّ شَرَّاً فَلَهُ».

## ﴿ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾:

يَا عِبَادَ اللهِ، يَقُولُ مَولانَا عزِّ وحل في وَصْفِ الإنسَانِ: ﴿ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ وَمَعَ ضَعِيفً اللهِ مَ اللهِ اللهِ مَعَيفُ الصَّبْرِ، ومَعَ ضَعِيفً اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ المَا المُلْمُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ

يَا عِبَادَ اللهِ، كُلُّ ضَعِيفٍ يَحتَاجُ إِلَى قَوِي إِن يَكُونَ بِحَانِبِهِ، وكُلُّ فَقِيرٍ يَحتَاجُ إِلَى غَنِي أَن يَكُونَ بِحَانِبِهِ، وكُلُّ ذَلِيلٍ يَحتَاجُ إلى عَزِيزٍ أَن يَكُونَ بِحَانِبِهِ، وهل هُنَاكَ غَنِي أَن يَكُونَ بِحَانِبِهِ، وهل هُنَاكَ قَوِي اللهِ تعالى؟ وهل هُنَاكَ مُعِينٌ على الحَقِيقَةِ غَيرُ اللهِ تعالى؟ وهل هُنَاكَ مُعِينٌ على الحَقِيقَةِ غَيرُ اللهِ تعالى؟

## فَيَا صَاحِبَ الْهُمِّ:

فَيَا صَاحِبَ الْهَمِّ، يَا أَيُّهَا العَبدُ الضِّعِيفُ، يَا أَيُّهَا المَكلُومُ، يَا أَيُّهَا المَحزُونُ، يَا أَيُّهَا المَحزُونُ، يَا أَيُّهَا المَحزُونُ، يَا أَيُّهَا المَخلُومُ بِأَيِّ نَوعٍ من أَنوَاعِ الظُّلمِ، خُذْ عِلاجاً لِهَمِّكَ، وضَعْفِكَ، وجُرْحِكَ، وحُزْنِكَ، وأَلمِكَ من الصَّادِقِ المَصدُوقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ؛

## أُولاً: أَكثِرْ مِن قُولِ: حَسبُنَا اللهُ ونِعمَ الوَكِيلُ:

يَا صَاحِبَ الْهُمِّ والْخَوفِ والقَلَقِ، أَكْثِرْ مَن قَولِ: حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، روى الإمام البخاري عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهُما قَالَ: ﴿حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الله الله وَنِعْمَ الله الله وَعَلَى الله وَقَالَهَا مُحَمَّدُ صَلَّى الله الله وَعَلَى الله عَلَيْهِ السَّلَام حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُوا: ﴿ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا الله وَنَعْمَ الْوَكِيلُ ﴾.

تَدَبَّرْ يَا صَاحِبَ الْهُمِّ قُولَهُ تعالى: ﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ \* قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ \* وَأَرَادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، إِن قَالَ الشِّرِقُ وقَالَ الغَرِبُ فِي خَفَاءٍ، وهُم يُخَطِّطُونَ ويُدَبِّرُونَ لهذا البَلدِ إِزِيَادَةِ الدِّمَارِ، ولِزِيَادَةِ سَفْكِ الدِّمَاءِ، ولإِذلالِ هذا البَلدِ، فَقُولُوا: حَسْبُنَا اللهُ وَنعْمَ الْوَكِيلُ.

وإِنِّي أَسأَلُ الله تعالى أن يَجعَلَ كَيدَ من كَادَنَا، وكَادَ لهذا البَلَدِ، أن يَجعَلَ كَيدَهُ فِي نَحْرِهِ، وأن يُمَزِّقَهُ شَرِّ مُمَزِّقٍ مَزِّقَهُ لأعدَائِهِ، انتِصَارًا لأنبِيَائِهِ وأولِيَائِهِ وأحبَابِهِ.

يَا أَهِلَ هذا البَلَدِ الحَبِيبِ، تَدَبِّرُوا قَولَ اللهِ تعالى: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ \* فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوءٌ ﴾. إِنْ تَدَبِّرْتُم ذلكَ اطمَأُنِّت قُلُوبُكُم بأَنَّ العَاقِبَةَ لَكُم إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى.

## ثانياً: أَكثِرْ من قَولِ: يَا مَالِكَ يَومِ الدِّينِ، إِيَّاكَ أَعبُدُ، وإِيَّاكَ أَستَعِينُ:

يَا صَاحِبَ الْهُمِّ والخَوفِ والقَلَقِ، يَا أَيِّهَا العَبدُ الضَّعِيفُ، أَكثِرْ مَن قَولِ: يَا مَالِكَ يَومِ الدِينِ، إِيَّاكَ أَعبُدُ، وإِيَّاكَ أَستَعِينُ، روى الطَّبرَانِيُّ فِي الأُوسَطِ عَن أَبِي طَلحَة رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي غَرَاةٍ، فَلَقِيَ العَدُوِّ، فَسَمِعتُهُ يَقُولُ: «يَا مَالِكَ يَومِ الدِّينِ، إِيَّاكَ أَعبُدُ، وإِيَّاكَ أَستَعِينُ».

قَالَ أَبُو طَلَحَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ: فَلَقَد رَأَيتُ الرِّجَالَ تُصرَعُ، تَضرِبُهَا المَلائِكَةُ من بَينِ يَدَيهَا، ومن خَلفِهَا.

## تَالثاً: أَكثِرْ من قُولِ: «اللَّهُمِّ إِنَّا نَجعَلُكَ في نُحُورِهِم»:

يَا صَاحِبَ الْهُمِّ والخَوفِ والقَلَقِ، أَكْثِرْ مَن قُولِ: اللَّهُمِّ إِنَّا نَجَعَلُكَ فِي نُحُورِهِم، وَنَعُوذُ بِكَ مَن شُرُورِهِم، روى الإمام أحمد وأبو داود عن عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْماً قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِم، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ».

خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، لا يُمكِنُ لِقَلبِ الْمؤمِنِ أَن يَسكُنَ أُو يَرتَاحَ أُو يَطمَئِنَّ لِغَيرِ اللهِ تعالى، لذلكَ لِنُكثِرْ من قَولِنَا: ﴿ فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُو َ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾.

يَا من يَحَافُ على وَلَدِهِ وعِرْضِهِ ومَالِهِ ونَفسِهِ ودِينِهِ من شَرِّ الأَشرَارِ، ومن كَيدِ الفُجَّارِ، قُلْ: ﴿فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾.

يَا صَاحِبَ الْهُمِّ والْحَوف والقَلَقِ، يَا مَن وَقَعتَ فِي شِدَّةٍ، يَا مَن وَقَعَت عَلَيكَ مُصِيبَةٌ، يَا مَن وَقَعتَ فِي كَربٍ وَبَلاءٍ عَظِيمٍ، إرفَعْ يَدَيكَ إلى السِّمَاءِ، وأَلِحِّ على اللهِ تعالى بالدِّعَاءِ، فَحَاشَا لِرَبِّنَا عزِّ وجل أن يَرُدِّ يَدَيكَ صِفْرًا، روى الترمذي عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ سَلْمَانَ اللهَ حَيِيُّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَيْنِ».

وفي الخِتَامِ: يَا أَيِّهَا المَظلُومُ، بِأَيِّ صُورَةٍ من صُورِ الظَّلْمِ، أَبشِرْ واطمئِنَّ وَرَبِّ الكَعبَةِ بأَنَّكَ رَابِحٌ ولَستَ بِحَاسِرٍ، يَا أَيُّهَا الْعَبدُ المَظلُومُ، يَا من سُفِكَت لَكَ دِمَاءٌ، وسُلِبَت لَكَ أَمُوالُ، وتَهَدَّمَ بَيتُكَ، ونَزَحتَ من بَيتِكَ، أَبشِرْ واطمئِنَّ وَرَبِّ اللهِ وسُلِبَت لَكَ أَمُوالُ، وتَهَدَّمَ بَيتُكَ، ونَزَحتَ من بَيتِكَ، أَبشِرْ واطمئِنَّ وَرَبِّ اللهِ الكَعبَةِ، فأَنتَ رَابِحٌ ولَستَ بِحَاسِرٍ، واعلَمْ بأنَّ دَعوتَكَ لَيسَ بَينَهَا وبَينَ اللهِ حِجَابُ، لمّا بَعَثَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ مُعَاذاً إلى اليَمَنِ، قَالَ لَهُ: «وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ» رواه الشيخان عَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهُما.

يَا عِبَادَ اللهِ، قُولُوا للظّالِمِ بأنّ دُعَاءَ المَظلُومِ عَلَيكَ مُستَجَابٌ، ولو كَانَ فَاجِرًا في حَقّ نَفسِهِ، لا في حَقّ غَيرِهِ، دُعَاؤُهُ مُستَجَابٌ إن كَانَ مظلُومًا، ولو كَانَ تَارِكًا للصّيامِ والزّكَاةِ.

أخرجَ الإمام أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ، وَإِنْ كَانَ فَاجِراً فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسهِ».

لِنُكثِرْ يَا عِبَادَ اللهِ مِن قَولِنَا حَسبُنَا اللهُ وَنِعمَ الوَكِيلُ، يَا مَالِكَ يَومِ الدِّينِ، إِيِّاكَ نَعبُدُ، وإِيَّاكَ نَستَعِينُ، اللهُمَّ إِنَّا نَجعُلُكَ فِي نُحُورِهِم، ونَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِم، وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِم، وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِم، وَفَاللهُ خَيْرُ حَافِظً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ . فَنَسأَلُكَ يَا رَبِّنَا أَن تَحفَظَ هذا البَلَدَ وسَائِرَ بِلادِ المُسلِمِينَ مِن شَرِّ الأَشرَارِ، ومن كَيدِ الفُجَّارِ. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\* \*\*

#### ٤٠٢ـ خطبة الجمعة: الله تعالى بدعونا

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيَا عِبَادَ اللهِ، لقد دَخَلنَا في أَيَّامٍ ولَيَالٍ أَقسَمَ اللهُ عزِّ وجلّ بِهَا، فَقَالَ: ﴿وَالْفَحْرِ \* وَلَيَالٍ عَشْرٍ \* هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي وَلَيَالٍ عَشْرٍ \* هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ﴾. دَخَلنَا في أَيَّامٍ ولَيَالٍ عَظّمَ اللهُ تعالى شَأْنَهَا، وزَادَهَا شَرَفاً وقَدْراً، إذْ جَمَعَ فِيهَا أَعمَالاً صَالِحَةً من حَجّ وصَلاةٍ وصَدَقَةٍ وذِكْرٍ.

يَا عِبَادَ اللهِ، إذا لَم نَلحَقْ بِرِكَابِ الحُجَّاجِ والمُعتَمِرِينَ فَعَزَاؤُنَا فِي قَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ».

قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ؟

قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ، إِلَّا رَجُلُّ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ» رواه الإمام البخاري عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عنهُ.

فَأَينَ الْمُسَارِعُونَ للعَمَلِ الصَّالِحِ فِي هذهِ الأَيَّامِ؟ وأَينَ الْمُتَسَابِقُونَ فِيهَا؟ هذهِ الأَيَّامُ هي أَفضَلُ أَيَّامِ الدُّنيَا، كما جاءَ فِي الحَديثِ الشَّريفِ الذي رواه البَزَّارُ بِإِسنَادٍ حَسَنٍ عن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَفضَلُ أَيَّامِ الدُّنيَا العَشْرُ لِي يَعنِي: عَشْرَ ذِي الحِجَّةِ لِي.

قِيلَ: ولا مِثلَهُنِّ في سَبِيلِ اللهِ؟

قال: «ولا مِثلَهُنِّ في سَبِيلِ اللهِ، إلا رَجُلٌ عَفَّرَ وَجْهَهُ بالتُّرَابِ».

## سَلامَةُ الصِّدْرِ من أَهَمِّ الأَعمَالِ الصِّالِحَةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، مِمَّا لا شَكَّ فِيهِ بأنَّ صِيَامَ هذهِ الأَيَّامِ، وقِيَامَ لَيَالِيهَا، والصَّدَقَةَ، وتِلاوَةَ القُرآنِ العَظِيمِ، وكَثْرَةَ ذِكْرِ اللهِ تعالى، وكَثْرَةَ الصَّلاةِ والسَّلامِ على النَّبِيِّ

صلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، من الأَعمَالِ الصَّالِحَةِ والعِبَادَاتِ التَّ يُحِبِّهَا الله تعالى، ولكن إذا دَقَقْنَا النَّظَرَ في هذهِ العِبَادَاتِ فَإِنَّا نَجِدُ جُلَّ هذهِ العِبَادَاتِ فَإِنَّا نَجِدُ جُلَّ هذهِ العِبَادَاتِ عَبَادَاتٍ ذَاتِيَّةً مُلازِمَةً للإنسَانِ.

يَا عِبَادَ اللهِ، لِنَعلَمْ جَمِيعاً أَنَّ مِن أَهَمِّ العِبَادَاتِ والأَعمَالِ الصَّالِحَةِ التي خَيرُهَا يَعُودُ على المُجتَمَع، وخَاصَّةً في هذهِ الأَزمَةِ هي عِبَادَةُ سَلامَةِ الصَّدْرِ، ولقد دَعَانَا القُرآنُ العَظِيمُ إلى ذلكَ بِقَولِهِ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوُوفَ مُ رَحِيمُ ﴾.

ودَعَانَا إلى ذلكَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم، كما جاء في الحَديثِ الشَّريفِ الذي رواه الترمذي عن أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عنه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَا بُنَيَّ، إِنْ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَا بُنَيَّ، إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشُّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ، يَا بُنَيَّ، وَذَلِكَ مِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشُّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ، يَا بُنَيَّ، وَذَلِكَ مِنْ شُنَتِي، وَمَنْ أَحْبَنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ».

## اللهُ تعالى يَدعُونَا:

يَا عِبَادَ اللهِ، نَحنُ نَعِيشُ في هذهِ الأَيَّامِ العَصِيبَةِ التي تَدَاعَت فِيهَا عَلَينَا الأُمَمُ، نَعِيشُ هذهِ الأَيِّامَ التي هيَ من الأَشهُرِ الحُرُمِ، والتي قال تعالى فِيهَا: ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَ أَنْفُسَكُمْ ﴿ فَلَا يَوْسَعِنَا أَن نُصَغِيَ إلى دَعْوَةِ اللهِ تعالى لَنَا في كِتَابِهِ العَظِيمِ؟

يَا عِبَادَ اللهِ، اللهُ تعالى يَدعُونَا للبُرهَانِ على سَلاَمَةِ الصَّدْرِ والقَلبِ، لأَنَّنَا كُلَّنَا كُلُّنَا كُلَّنَا كُلُّنَا كُلَّنَا كُلُّنَا كُلُلُمُ فَيَا مِن يَدَّعِي ذَلَكَ، اسْمَعْ إلى دُعُونَ وَالله تعالى لَكَ:

قال تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأُمُرْ بِالْغُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾.

وقال تعالى: ﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ﴾.

وقال تعالى: ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسنينَ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴾.

وقال تعالى: ﴿قَوْلُ مَعْرُوفُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذِي وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴾.

وقال تعالى: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ واللهُ يُحِبُّ الْمُحْسنِينَ ﴾. وقال تعالى: ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ واللهُ غَفُورٌ رَحِيمٍ ﴾.

## خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، أَينَ من يَقِفُ مَعَ هذهِ الآياتِ الكَرِيمَةِ وِقفَةَ العَبدِ الْمُتَدَبِّرِ لآياتِ اللهِ تعالى؟ لقد دَعَانَا اللهُ تعالى بِتِلكَ الآياتِ الكَرِيمَةِ من أَجلِ سَلامَةِ العَلاقَةِ بَينَنَا، ومن أَجل سَلامَةِ بِلادِنَا، ومن أَجل سَلامَةِ أعرَاضِنَا، ومن أَجل سَلامَةِ أعرَاضِنَا، ومن

أُجلِ سَلامَةِ أُموَالِنَا، ومن أُجلِ قَطْعِ الطَّرِيقِ على الأُمَمِ الحَاقِدَةِ الحَاسِدَةِ التي تَتَرَبِّصُ بِنَا الدِّوَائِرَ.

يَا عِبَادَ اللهِ، الله تعالى يَدعُونَا بِقُولِهِ: ﴿ أَفَلَا يَتَدَّبُرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾. ومن القُرآنِ العَظِيمِ: ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾. فَمَا أَعظَمَ هذا الأَجْرَ، فهوَ من مَالِكِ المُلْكِ، فلا تَحرِمُوا أَنفُسَكُم هذا الأَجْرَ العَظِيمَ، وحَافِظُوا على دِيَارِكُم وأَموَالِكُم ودِمَائِكُم وأَعرَاضِكُم من خِلالِ العَظْيمَ، وحَافِظُوا على دِيَارِكُم وأَموَالِكُم ودِمَائِكُم وأَعرَاضِكُم من خِلالِ العَفْوِ والصِّلْحِ فِيمَا بَينَكُم حَتِّى لا تَندَمُوا، وإلا فَسَتَندَمُونَ وَرَبِّ الكَعبَةِ.

اللَّهُمِّ وَقِقْنَا لما يُرضِيكَ عَنَّا. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

# **٢٠٠٠ خطبة الجمعة: ربنا عز وجل يدعونا إلى دعائه** مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيًا عِبَادَ اللهِ، هذهِ الْأُمَّةُ أُمَّةُ الاصطِفَاءِ، اِصطَفَاهَا رَبِّنَا عزِّ وحلَّ لِحَمْلِ القُرآنِ العَظِيمِ، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾. واصطَفَى لَهَا أَزْمِنَةً وأَمكِنَةً وأَشخَاصاً.

يَا عِبَادَ اللهِ، ومن الأَزمِنَةِ التي اصطَفَاهَا اللهُ تعالى لهذهِ الأُمَّةِ يَومُ الجُمُعَةِ، فهوَ يَومُ بَدْء الخَلِيقَةِ، ويَومُ مُنتَهَى الدُّنيَا، وهوَ عِيدُ المُسلِمِينَ.

هَا نَحنُ فِي يَومِ الجُمُعَةِ الذي وَافَقَ خَيرَ أَيَّامِ الدُّنيَا يَومَ عَرَفَةَ، كما جاءَ فِي الحَديثِ الشَّريفِ الذي رواه أبو داود قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ».

## يُومُ عَرَفَةَ يَومُ الذِّعَاءِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، هذا اليَومُ العَظِيمُ يَومُ الجُمُعَةِ الذي وَافَقَ يَومَ عَرَفَةَ هُو يَومُ الدُّعَاءِ، حَيثُ يَنزِلُ رَبُّنَا عَزِّ وجل إلى خَلْقِهِ، فَيَدنُو الرِّبُ الحَمِيدُ المَجِيدُ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَاتٍ من العَبِيدِ، فَيُبَاهِي بِهِم مَلائِكَتَهُ وحَمَلَةَ عَرشِهِ، كما جاءَ فِي الحَديثِ الشَّريفِ من الذي رواه ابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ الذي رواه أبنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إذا كَانَ يَومُ عَرَفَةَ إنَّ اللهَ يَنزِلُ إلى السِّمَاءِ فَيُبَاهِي بِهِمُ اللَّائِكَةَ، وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: أَنظُرُوا إلى عِبَادِي، أَتُونِي شُعْنًا غُبْرًا ضَاحِينَ مِن كُلِّ فَجٍ عَمِيقٍ، أُشْهِدُكُم أَنِي قَد غَفَرتُ لَهُم.

فَتَقُولُ لَهُ المَلائِكَةُ: أي رَبّ، فِيهم فُلانٌ يَزهُو، وفُلانٌ وفُلانٌ.

فَيَقُولُ اللهُ: قَد غَفَرتُ لَهُم».

قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «فَمَا مِن يَومٍ أَكْثَرُ عَتِيقًا من النَّارِ مِن يَومٍ عَرَفَةَ».

يَدعُونَا رَبُّنَا عزِّ وجلِّ إلى دُعَائِهِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، لقد دَعَانَا رَبُّنَا عزِّ وجلَّ إلى دُعَائِهِ، فَقَالَ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي اللهِ عَبَادَتِي سَيَدْ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾. أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾. وقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ» رواه الترمذي.

وبَيِّنَ لَنَا رَبِّنَا عزِّ وجلِّ بِأُنَّا إذا دَعَونَاهُ استَجَابَ لِدُعَائِنَا، فَقَالَ تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾.

وقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ حَيِيُّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْراً خَائِبَتَيْن» رواه الترمذي.

## ﴿ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾:

يَا عِبَادَ اللهِ، من لَزِمَ الدِّعَاءَ لم يُدرِكُهُ الشَّقَاءُ، وكَيفَ يُدرِكُهُ الشَّقَاءُ بَعدَ أن أَطلَقَ الله لِسَانَهُ بِالدِّعَاء؟

روى الحاكم عن النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا تَعجَزُوا فِي الدُّعَاءِ، فَإِنَّهُ لا يَهلَكُ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ».

ويَقُولُ فَارُوقُ هذهِ الْأُمَّةِ رَضِيَ اللهُ عنهُ: إِنِّي لا أَحمِلُ هَمَّ الِإِجَابَةَ، ولكن أَحمِلُ هَمَّ اللهُعَاء، فإنْ أُلهِمتُ الذِّعَاء، فإنْ أُلهِمتُ الذِّعَاء، فإنْ أُلهِمتُ الذِّعَاء، فإنْ أُلهِمتُ الذِّعَاء، فإنْ الإِجَابَةَ مَعَهُ.

وهذا سَيِّدُنَا زَكَرِيًّا عَلَيهِ السَّلامُ يُؤَكِّدُ هذهِ الحَقِيقَةَ، كَمَا أَحبَرَنَا رَبُّنَا عزَّ وجلَّ عَنهُ: ﴿كَهَيْعُصُ \* ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا \* إِذْ نَادَى رَبَّهُ نَدَاءً خَفِيًّا \* عَنهُ:

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًا ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، أَلِظُّوا بِالدُّعَاءِ، وحَاصَّةً في هذا اليَومِ العَظِيمِ الْمَبَارَكِ، يَومِ الجُمُعَةِ يَومِ عَرَفَةَ، ولا تَعجزُوا، ولا تَستبطِئُوا الإجَابَةَ، فَرَّبُنَا عزَّ وجل يُحِبُّ العَبدَ اللَّحُوحَ الصَّبُورَ اللَّتَضَرِّعَ البَاكِي، يُحِبُّ العَبدَ الرَّاضِي بِقَدَرِهِ بلا قُنُوطٍ، وقد أكد هذا سيّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِقَولِهِ: «يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي» رواه الشيخان.

## كُونُوا على يَقِينِ من استِجَابَةِ الدُّعَاءِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، كُونُوا على يَقِينٍ من استِجَابَةِ اللهِ لِدُعَائِكُم، ما لم تَظلِمُوا الآخرِينَ، ما دَامَ اللهُ لِلْمُونَ سَلِمُوا من أَلسِنَتِكُم وأيدِيكُم، كَيفَ لا يَستَجِيبُ اللهُ لِدُعَائِكُم وأَيدِيكُم، كَيفَ لا يَستَجِيبُ اللهُ لِدُعَائِكُم وأَنتُم عِبَادُهُ؟

يَا عِبَادَ اللهِ، هُنَاكَ من يَقُولُ في هذهِ الأَزمَةِ: إنّ الله تعالى ما استَجَابَ دُعَاءَ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، ولن يَستَجِيبَ، وشَكُّوا في وَعْدِ اللهِ تعالى الذي لا يُخلَفُ، وما ذَاكَ اللهَ تعالى الذي لا يُخلَفُ، وما ذَاكَ إلا لِضَعْفٍ في إيمَانهم، ولِسُوء ظَنّهم بالله تعالى.

يَا عِبَادَ اللهِ، كُونُوا على يَقِينِ بأَنَّ وَعْدَ اللهِ تعالى لا يُخلَفُ، وبأَنَّ دُعَاءَكُم مُستَجَابٌ عِندَ اللهِ تعالى، واقرَؤُوا كَلامَ رَبِّكُم لِتَجِدُوا بأَنَّ اللهَ تعالى أَجَابَ دُعَاءَ الدِّاعِينَ، ولكن في الوَقتِ الذي يُرِيدُ، لا في الوَقتِ الذي يُرِيدُونَ. أَلَم يَستَجِبْ دُعَاءَ سَيِّدِنَا إِبرَاهِيمَ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، عِندَمَا قَالَ: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْـمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ النَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾. ألا تَرَونَ أَنَّ خَيرَاتِ الدِّنيَا تَرَونَ أَنَّ خَيرَاتِ الدِّنيَا تَجِيءُ إِلَى ذَاكَ المَكَانِ المُقَدِّسِ؟ ألا تَرَونَ أَنَّ خَيرَاتِ الدِّنيَا تَجِيءُ إِلَى البَلَدِ الْحَرَامِ؟

أَلَم يَستَجِبْ دُعَاءَ سَيِّدِنَا زَكَرِيًّا عَلَيهِ الصِّلاةُ والسَّلامُ، عِندَمَا قَالَ: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَكُنْكَ وَلِيَّا \* يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴾؟

أَلَم يَستَجِبْ دُعَاءَ سَيِّدِنَا نُوحٍ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، عِندَمَا قَــــالَ: ﴿ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ﴾؟

أَلَم يَستَجِبْ دُعَاءَ سَيِّدِنَا ذِي النِّونِ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، عِندَمَا قَالَ عَنهُ اللهُ تعالى: ﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَنْ إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ \* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ \* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ؟

أَلَم يَستَجِبْ دُعَاءَ سَيِّدِنَا مُوسَى عَلَيهِ الصِّلاةُ والسَّلامُ، عِندَمَا قَالَ: ﴿ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى اللهِ الصِّلاةُ والسَّلامُ، عِندَمَا قَالَ: ﴿ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى اللهِ الْعَلَامُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

أَلَم يَستَجِبْ دُعَاءَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي لا يُعَدِّ ولا يُحصَى؟

أَلَم يَستَجِبْ دُعَاءَ سَيِّدِنَا سَعْدِ الذي ظَلَمَهُ أَهلُ الكُوفَةِ؟.

بل أَقُولُ: أَلَم يَستَجِبِ اللهُ لِدُعَائِنَا فِيمَا مَضَى من أَعمَارِنَا، فَكَم من دَعْوَةٍ استَجَابَهَا؟ وكَم من ضُرِّ كَشَفَهُ؟ وكَم من مُهلِكَةٍ أَنقَذَنَا مِنهَا؟ وكَم من فِتنَةٍ عَصَمَنَا مِنهَا؟ وكَم من نِعمَةٍ أَسبَغَهَا عَلَينَا بِبَرَكَةِ الذِّعَاءِ؟

فَلِمَاذا ضَاقَت صُدُورُ بَعضِنَا إذا تَأْخِّرَ تَحقِيقُ الوَعْدِ من الله تعالى الحَكِيمِ؟

## خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، كُونُوا على يَقِينِ بأَنَّ رَبِّنَا عزِّ وجلَّ لن يَتَخلَّى عَن عِبَادِهِ الْمُؤمِنِينَ الصَّادِقِينَ فِي بِلادِ الشَّامِ، وكُونُوا على يَقِينِ بأَنَّ دُعَاءَ المَظلُومِينَ لن يَضِيعَ سُدَى، حَتِّى ولو كَانُوا مُـسرِفِينَ فِي حَقِّ أَنفُسِهِم، لا فِي حَقِّ الآخرِينَ، لِقُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «دَعْوَةُ السَّمَظلُومِ مُسْتَجَابَةٌ، وَإِنْ كَانَ فَاجِراً، فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ» رواه الإمام أحمد عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنهُ.

يَا عِبَادَ اللهِ، أَلِظُّوا بِالدُّعَاءِ، أَلِظُّوا بِقَولِ: يَا ذَا الجَلالِ والإكرَامِ، وبِقَولِ: بِرَحَمَتِكَ نَستَغِيثُ، وبِقَولِ: يَا مَالِكَ يَومِ الدِّينِ، إِيِّاكَ نَعبُدُ، وإِيَّاكَ نَستَغِينُ، وبِقَولِ: يَا رَبِّ لَسَتَغِينُ، وبِقَولِ: يَا رَبِّ المُستَضْعَفِينَ، أَنتَ رَبِّنَا، إلى مَن تَكِلُنَا؟

اللَّهُمَّ أَشْرِكْنَا فِي دُعَاءِ عِبَادِكَ الوَاقِفِينَ فِي أَرضِ عَرَفَةَ، وارحَمنَا يَا أَرحَمَ الرَّاحِمِينَ. الرِّاحِمِينَ، واكشِفِ الغُمِّةَ عن هذهِ الأُمِّةِ عَاجِلاً غَيرَ آجِلٍ يَا أَرحَمَ الرَّاحِمِينَ. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

<del>\*</del>

\*\* \*\* \*\*

## ٤٠٤ـ خطبة عيد الأضحى المبارك: عيد الأضحى ربطنا بالخليلين عليهما الصلاة والسلام

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيَا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ من الأُمَمِ عِيداً، يَذكُرُونَ فِيهِ عَقِيدَتَهُم وأخلاقَهُم وسِيرَ رِجَالِهِم، فَمن هذهِ الأُعيَادِ أُعيَادُ شَرَعَهَا البَشَرُ لأَنفُسِهِم، وهي بَعِيدَةٌ كُلِّ البُعْدِ عن دِينِ اللهِ عزِّ وجلّ، ومِنهَا أُعيَادُ شَرَعَهَا اللهُ تعالى لِعِبَادِهِ المُؤمِنِينَ.

روى الإمام أحمد وأبو داود عن أنس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟». قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْراً مِنْهُمَا، يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ». أَعيَادُنَا بَعدَ طَاعَاتٍ عَظِيمَةٍ:

يَا عِبَادَ اللهِ، لقد أكرَمَنَا اللهُ تعالى بِعِيدَينِ، كُلٌّ عِيدٍ مِنهُمَا يَأْتِي بَعدَ أَدَاءِ رُكنٍ عَظِيمٍ من أَركَانِ الإسلامِ، فَعِيدُ الفِطْرِ يَأْتِي بَعدَ أَدَاءِ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ، وَعِيدُ الأَضحَى يَأْتِي بَعدَ أَدَاءِ فَرِيضَةِ الحَجّ.

## عِيدُ الأَضحَى رَبَطَنَا بالخَلِيلَينِ عَلَيهِمَا الصِّلاةُ والسِّلامُ:

يَا عِبَادَ اللهِ، في عِيدِ الأَضحَى تَتَذَّكَرُ الأُمَّةَ تَارِيخَهَا المَجِيدَ في مَاضِيهَا المُشرِقِ السَّحِيقِ، تَتَذَكَرُ قُولَ اللهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾.

تَتَذَكّرُ الْأُمّةُ أَنّ دِينَهَا القَوِيمَ هُوَ الدِّينُ النّاسِخُ لِجَمِيعِ الشّرَائِعِ، فلا يَقبَلُ الله تعالى غَيرَ الإسلامِ دِيناً بَعدَ بِعثَةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ غَيرَ الإسلامِ دِيناً بَعدَ بِعثَةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾.

ويَقُولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي

أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ» رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنهُ.

يَا عِبَادَ اللهِ، عِيدُ الْأَضحَى يَربِطُنَا بِسَيِّدِنَا إِبرَاهِيمَ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ خَلِيلِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ خَلِيلِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ خَلِيلِ اللهِ عَزِّ وجلّ، روى الإمام أحمد وابن ماجه عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ عَرَّ وَجلّ، روى الإمام أحمد وابن ماجه عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ أَصحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ؟

قَالَ: «سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ».

قَالُوا: مَا لَنَا مِنْهَا؟

قَالَ: «بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسنَةٌ».

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالصُّوفُ؟

قَالَ: «بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِن الصُّوفِ حَسنَةٌ».

## أَفْضَلُ الأَيَّامِ عِندَ اللهِ تعالى:

يَا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ يَومَ النَّحْرِ يَومٌ عَظِيمٌ جَلِيلٌ فَضِيلٌ، وهو أَفضَلُ الأَيَّامِ عِندَ اللهِ صَلَّى تعالى، روى الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطٍ رَضِيَ الله عنهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ النَّعْرِ، ثُمَّ يَوْمُ النَّعْرِ، وَفِي روايةِ أَبِي دَاود: «ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ». وهو اليَومُ الذي يَلِي يَومَ النَّحْرِ، حَيثُ يَقِرِّ الْخَجِّاجُ فِيهِ بمِنَى.

## العَمَلُ الصَّالِحُ في هذا اليَومِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، هذا هوَ اليَومُ الأَخِيرُ من أَيّامِ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ، التي يُحِبُّ اللهُ تعالى فِيهَا العَمَلَ الصَّالِحِ فِيهَا أَن يَتَقَرَّبَ العَبدُ إلى اللهِ تعالى بِإرَاقَةِ دَمِ أُضحِيةٍ.

روى الترمذي وابن ماجه \_ واللّفظُ لَهُ \_ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلاً أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا عَمَلاً أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَطْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِن اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْض، فَطِيبُوا بِهَا نَفْساً».

وروى الحاكم عَن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رَضِيَ الله عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ عَلَيهَا الصَّلاةُ والسَّلامُ: «قُومِي إلى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ عَلَيهَا الصَّلاةُ والسَّلامُ: «قُومِي إلى أُضحِيَتِكِ فَاشهَدِيهَا، فإنَّ لَكِ بِأُوِّلِ قَطْرَةٍ تَقطُرُ من دَمِهَا يُغفَرُ لَكِ ما سَلَفَ من ذُنُوبِكِ»

قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، هذا لَنَا أَهلَ البَيتِ خَاصَّةً، أو لَنَا ولِلمُسلِمِينَ عَامَّةً؟ قَالَ: «بَل لَنَا ولِلمُسلِمِينَ عَامِّةً».

خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، أَشكُرُوا الله تعالى على ما مَنِّ بِهِ عَلَيكُم من نِعَمِهِ الظَّاهِرَةِ والبَاطِنَةِ، أَشكُرُوا الله تعالى على ما سَنَّهُ لَنَا النِّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ و 405\_ خطبة المحمعة: هل صمِّت أذناك أيها الظالم؟

## بسم الله الرحمن الرحيم

# مقدمة الخطبة الجمعة: هل صمّت أذناك أيها الظالم؟

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيَا عِبَادَ اللهِ، لمّا كَانَ الظُّلمُ والعُدوَانُ مُنَافِينِ للعَدْلِ والحَقِّ الذي اتَّصَفَ بِهِمَا المَلكُ الدَّيِّانُ، ومُنَافِينِ للمِيزَانِ الذي قَامَت بِهِ السَّمَاوَاتُ والأرضُ، كَانَ الظَّلمُ والعُدوَانُ عِندَ اللهِ تعالى من أكبَرِ الكَبائِرِ، ومن أعظم المُوبِقَاتِ، وكَانَت دَرَجَتُهُ في الجُرمِ والإثم بِحَسَبِ مَفسَدَتِهِ في الأَفرَادِ والأُمَّةِ.

يَا عِبَادَ اللهِ، العَجِيبُ في هذا الإنسانِ الضِّعِيفِ المَسؤُولِ يَومَ القِيَامَةِ عن أَقَوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ أَمَامَ اللهِ تعالى أن يَحتَرِئَ على ظُلمِ العِبَادِ، وَرَبِّبَا عزِّ وجلَّ يَقُولُ في الْخَوِيثِ اللهِ تعالى أن يَحتَرِئَ على ظُلمِ العِبَادِ، وَرَبِّبَا عزِّ وجلَّ يَقُولُ في الخَدِيثِ اللهُ عنهُ، عَن النَّبِيِّ الحَدِيثِ اللهُ عنهُ، عَن النَّبِيِّ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا رَوَى عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظَّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً، فَلَا تَظَالَم عُلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَبَادِي، إِنِّي عَرَّمْتُ الطَّلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلْتُهُ اللهِ عَلَى اللهِهُ عَلَى اللهِ عَلَى الله

يَا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ من أَشنَعِ الظُّلمِ وأَبشَعِهِ جُرْمًا أَن يَظلِمَ الإِنسَانُ العَبدَ الضَّعِيفَ الفَقِيرَ المِسكِينَ الذي لا يَجِدُ نَاصِراً لَهُ إلا الله تعالى، روى الطَّبرَانِيِّ في الصَّغِيرِ والطَّوسَطِ عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَقُولُ اللهُ: إِشتَدَّ غَضَبِي عَلَى مَن ظَلَمَ مَن لا يَجِدُ لَهُ نَاصِراً غَيرِي».

## دَعْوَةٌ من الله تعالى للمَظلُوم:

يَا عِبَادَ اللهِ، يَا مَن وَقَعَ عَلَيكُمُ الظُّلمُ، بِأَيِّ صُورَةٍ من صُورَهِ، رَبِّكُمُ الرِّحِيمُ الخِّنانُ اللَّيَّانُ اللَّيَّانُ يَدعُوكُم لِدُعَائِهِ، فَيَقُولُ: ﴿ ادْعُونِي أَستَجِبْ لَكُم ﴾. هذا أو لاً

وحَذَّرَكُم من أَن يَلعَبَ بِكُم شَيَاطِينُ الإنسِ والجِنِّ بِأُنَّهُ لَن يَستَجِيبَ لَكُم، جَاءَ فِي الأَثَرِ أَنَّ المَولَى سُبحَانَهُ يُعاتِبُ خَلْقَهُ فَيَقُولُ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي سَأَلَنِي فَلَمْ أُعْطِهِ؟ مَنْ ذَا الَّذِي استَغَفَرَنِي فَلَمْ أُغْفِرْ لَهُ وَأَنَا الغَفُورُ الرَّحِيمُ؟

وروى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَنْزِلُ الله إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأُوَّلُ فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ ثُلُهُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْظِيَهُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ، فَلَا يَزَالُ

كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَحْرُ». هَذَا ثَانياً.

يَا أَيُهَا المَظُلُومُ دُعَاؤُكَ مُستَجَابٌ عِندَ اللهِ عَلى التَّحقِيقِ: روى الإمام البخاري عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بَعْتُ مُعَاذاً إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: «اتَّقِ دَعْوَةَ السَّمَظُلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عِجَابُ ».

وروى الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ، الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَدَعْوَةُ الْلهِ مَظْلُومٍ، يَرْفَعُهَا اللهُ فَوْقَ الْغَمَامِ، وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ: وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينِ».

وروى الحاكم عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «اِتَّقُوا دَعَوَاتِ المَظلُومِ، فَإِنَّهَا تَصعَدُ إلى السَّمَاءِ كَأَنَّهَا شَرَارُ ». هَذَا ثَالِثاً.

## أَلَم تَرَ أَيُّهَا المَظلُومُ؟

يَا عِبَادَ اللهِ، رَبِّنَا عز وجل يَدعُو كُل مَظُلُومٍ ومَقهُورٍ ومَغلُوبٍ بِغَيرِ حَق إلى رُؤيَةِ عَاقِبَةِ كُل ظَالِمٍ مَهمَا كَانَ من خِلالِ القُرآنِ العَظِيمِ، فَيَقُولُ الله تَبَارَكَ وتعالى: فَقُولُ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُحْرِمِينَ والظَالَم مُحرِمٌ. ويَقُولُ تَبَارَكَ وتعالى لِكُلِّ مَظلُومٍ ومَقهُورٍ: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ \* إِرَمَ وَيَقُولُ تَبَارَكَ وتعالى لِكُلِّ مَظلُومٍ ومَقهُورٍ: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ \* إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ \* الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ \* وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّحْرَ بِالْوَادِ

\* وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأُوْتَادِ \* الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ \* فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ \* فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ \* إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴾.

ويَقُولُ تَبَارَكَ وتعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ \* أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ \* وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ \* تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ \* فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ﴾.

## قُولُوا لِكُلِّ ظَالِمٍ:

يَا عِبَادَ اللهِ، قُولُوا لِكُلِّ ظَالِمٍ، وليَسمَعْ كُلُّ ظَالِمٍ: هَل صُمِّتْ أُذُناكَ فَلَم تَسمَعْ قُولَ اللهِ تعالى: ﴿ فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخْدَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ ؟ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ ؟

هَل صُمِّتْ أُذُنَاكَ فَلَم تَسمَعْ قَولَ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ عَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ \* مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ \* مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ \* مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَوْمُ مَوَاتُهُمْ هَوَاتُهُمْ فَوَاتُهُمْ

هَل صُمِّتْ أُذُناكَ فَلَم تَسمَعْ قُولَ اللهِ تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي التَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً \* يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَاناً خَلِيلاً \* لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولاً ﴾؟

هَل صُمِّتْ أُذُنَاكَ فَلَم تَسمَعْ قُولَ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ اللهِ مَوْتِ وَالْـمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ

الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿

هَل صُمِّتْ أُذُنَاكَ فَلَم تَسمَعْ قُولَ اللهِ تعالى: ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَ تُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾؟

## حاتِمَةٌ \_ نسألُ اللهُ تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، يَا أَصحَابَ القُلُوبِ المُنكَسِرَةِ، اِصبِرُوا وصَابِرُوا واحتَسبُوا، فَإِنَّ رَبِّنَا عَزَ عزَّ وجلَّ بالمِرصَادِ لِكُلِّ ظَالِمٍ ولِكُلِّ طَاغٍ ولِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.

يَا أُصحَابَ القُلُوبِ المُنكَسِرَةِ، سَلُوا النَّاسَ، وسَلُوا التَّارِيخَ، وسَلُوا من تَقَدَّمَ بِهِمُ العُمُرُ، أَينَ آثَارُ الظَّالِمِينَ؟

فإن لَم تَجِدُوا عِندَهُمُ جَوَابًا شَافِيًا، فَأَنَا أُعطِيكُمُ الجَوَابَ الشَّافِي من كَلامِ رَبِّنَا عِنَّ وجلَّ القَائِلِ: ﴿ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ \* وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ \* وَنَعْمَةٍ عَنَّ وجلَّ القَائِلِ: ﴿ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ \* وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ \* وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ \* كَذَلِكَ وَأُوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخِرِينَ \* فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، الظَّالِمُونَ المُجرِمُونَ فِي الأَرضِ أَزِّهُم ظُلمُهُم إلى الإحرَامِ أَزَّا، ولَبِسُوا ثِيَابَ العُحْبِ والخُيلاءِ لِيَكُونَ لَهُم عِزَّا، ولم يَعتَبِرُوا بِمَن سَبَقَهُم من الظَّالِمِينَ مِنَا العُحْبِ والخُيلاءِ لِيَكُونَ لَهُم عِزَّا، ولم يَعتَبِرُوا بِمَن سَبقَهُم من الظَّالِمِينَ مِمَّن أَهَا اللهُ تعالى قَبلَهُم من قَرنٍ، هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رَكْزاً؟

يَا عِبَادَ اللهِ، لِيَسمَعِ الظَّلَمَةُ قَولَ اللهِ تعالى: ﴿ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ

قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُحْرِمِينَ .

فَيَا أَيُّهَا العَبدُ المَظلُومُ، أَدْعُ اللهَ تعالى أن يُصلِحَ كُلَّ ظَالِمٍ، لأنَّ هذا من خُلُقِ الإنسَانِ المُسلِمِ، ثُمَّ قُلْ بَعدَ ذلكَ: يَا رَبِّ، وإن كُنتَ تَعلَمُ أَنَّهُ لا حَظَّ لَهُ فِي التَّوبَةِ وَالإَنابَةِ والرُّجُوعِ، فَخُذْهُ أَحْذَ عَزِيزٍ مُقتَدِرٍ، عَاجِلاً غَيرَ آجِلٍ، وأرِنَا فِيهِ عَجَائِبَ قُدرَتِكَ، بَعدَ أن أَريَتَنَا فِيهِ حِلْمَكَ يَا رَبِّ العَالَمَينَ. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\*

صَحْبِهِ وَسَلَّمَ من الأُضحِيَةِ في هذا اليَومِ، حَيثُ خَيرُ هذهِ الأُضحِيَةِ عَائِدٌ لَنَا، بِمَغْفِرَةِ ذُنُوبِنَا إِن شَاءَ اللهُ تعالى، فَضَحُّوا يَا عِبَادَ اللهِ، وسَلُوا الله تعالى بِبَرَكَةِ دِمَاءِ الأَضَاحِي أَن يَحقِنَ دِمَاءَ الْمُسلِمِينَ.

اللَّهُمِّ وَفِّقنَا لما يُرضِيكَ عَنَّا يَا رَبِّ العَالَمِينَ. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\* \*\*

#### ٤٠٦ خطبة الجمعة: امتحان الدنيا وامتحان الآخرة

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبَادَ اللهِ، لو أنصَفنَا أَنفُسنَا في هذهِ الأَزمَةِ لَوَجَدنَا أَنفُسنَا و إلا من رَحِمَ اللهُ تعالى \_ قد غَابَت عن مَشَاهِدِ يَومِ القِيَامَةِ وأَهوَالِهَا وكُرُبَاتِهَا، ونسيَتْ أَهوَالَ مَوقِفِ الحِسابِ والامتِحَانِ بَينَ يَدَي اللهِ عزِّ وحلّ، تَناسَى القَومُ \_ إلا من رَحِمَ اللهُ تعالى \_ قَولَهُ تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ \* عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ . وقولَهُ تعالى \_ قولَهُ تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ \* عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ . وقولَهُ تعالى: ﴿وقِقُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ ﴾. وقولَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى وَعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: هُلَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ يُسْأَلُ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أَفْقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ» رواه الترمذي عَن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللهُ عَنهُ .

## الفَارِقُ بَينَ امتِحَانِ الدِّنيَا وامتِحَانِ الآخِرَةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، عِندَمَا يَدخُلُ أَحَدُنَا فِي هذهِ الحَيَاةِ الدُّنيَا قَاعَةَ امتِحَانٍ تَرَاهُ مُضطَرِبًا خَائِفًا قَلِقًا خَشيَةَ الرُّسُوب، مَعَ أَنَّهُ بَذَلَ أَقصَى ما فِي وُسعِهِ وجُهدِهِ لهذا الامتِحَانِ اليَسيِرِ، فَهَل يَا تُرَى نَبذُلُ قُصَارَى جُهدِنَا وخَاصَّةً فِي هذهِ الأَزمَةِ استِعدَاداً للامتِحَانِ العَظِيم الرِّهِيب؟

يَا عِبَادَ اللهِ، كُم هُوَ الْفَارِقُ كَبِيرٌ بَينَ امتِحَانِ الدِّنيَا وامتِحَانِ الآخِرَةِ؟ وكُم هُوَ البَونُ شَاسِعٌ وَوَاسِعٌ مَا بَينَ امتِحَانِ الدِّنيَا وامتِحَانِ الآخِرَةِ؟ وإِلَيكُم يَا عِبَادَ اللهِ البَونُ شَاسِعٌ وَوَاسِعٌ مَا بَينَ امتِحَانِ الدِّنيَا وامتِحَانِ الآخِرَةِ؟ وإِلَيكُم يَا عِبَادَ اللهِ اللهَونُ شَاسِعٌ وَوَاسِعٌ مَا بَينَ المتِحَانِينِ:

## أولاً: إمتِحَانُ الدِّنيَا جُزئِيٌّ:

يَا عِبَادَ اللهِ، اِمتِحَانُ الدُّنيَا يَكُونُ أَسئِلَةً مَعدُودَةً ومَحصُورَةً ومَقصُورَةً على أَسئِلَةٍ لا تَتَجَاوَزُ أَصَابِعَ اليَدَينِ في جُزءِ من كِتَابِ.

أمّّا امتِحَانُ الآخِرَةِ فَفِي كِتَابٍ عَظِيمٍ كَبِيرٍ، لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً ولا كَبِيرَةً إلا أُحصَاهَا، قَد حَوَى هذا الكِتَابُ جَمِيعَ الأقوالِ والأَفعَالِ، والحَرَكَاتِ والسَّكَنَاتِ، والخَطَرَاتِ والنِّيَّاتِ، قال تعالى: ﴿ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ﴾.

الصَّغِيرَةُ مُسَجَّلَةٌ وسَوفَ نُسأَلُ عَنهَا، والكَبِيرَةُ مُدَوِّنَةٌ وسَوفَ نُسأَلُ عَنهَا، قال تعالى: ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، كُونُوا على يَقِينِ بأَنَّ مَا نَقُولُ ونَعمَلُ، وخَاصَّةً في هذهِ الأَزمَةِ التي سُفِكَت فِيهَا دِمَاءٌ لا يَعلَمُهَا إلا الله تعالى، وسُلِبَت أَموَالٌ لا يَعلَمُهَا إلا الله تعالى، وسُلِبَت أَموَالٌ لا يَعلَمُهَا إلا الله تعالى، وهُجِّرَت أُسَرٌ لا يَعلَمُ عَدَدَهُم إلا الله تعالى، وظُلِمَ عِبَادٌ لا يَعلَمُ عَدَدَهُم إلا الله تعالى، وتَضرَّرَ عِبَادٌ من جَمِيعِ الأَصنَافِ، من الرِّجَالِ والنِّسَاءِ والأَطفَالِ والطُلّابِ والتُّجَّارِ والصَّنَّاعِ والعُمَّالِ مَا لا يَعلَمُ عَدَدَهُم إلا الله تعالى، كُلُّهُ مُسَجِّلٌ ومَحصِيٍّ والتُّجَّارِ والصَّنَاعِ والعُمَّالِ مَا لا يَعلَمُ عَدَدَهُم إلا الله تعالى، كُلُّهُ مُسَجِّلٌ ومَحصِيٍّ

على كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا، قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللهُ وَنَسُوهُ واللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾. وقال تعالى: ﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

## ثانياً: أَسئِلَةُ الامتِحَانِ فِي الذِّنيَا مَحدُودَةً:

يَا عِبَادَ اللهِ، أَسئِلَةُ الامتِحَانِ فِي الحَيَاةِ الدُّنيَا مَحدُودَةٌ ومَقصُورَةٌ على بَعضِ الكَلِمَاتِ والجُمَلِ والمَوضُوعَاتِ، لأنّهُ لا يُمكِنُ أن يُسأَلَ المُمتَحَنُ عن كُلِّ دَقِيقٍ وجَلِيلٍ من مُحتَوَيَاتِ المَنهَجِ.

أُمَّا أَسئِلَةُ الامتِحَانِ فِي الآخِرَةِ فَهِيَ شَامِلَةٌ لأَنفَاسِ العُمُرِ، شَامِلَةٌ لِكُلِّ صَغِيرَةٍ وَكَبِيرَةٍ، لِكُلِّ فَولٍ وفِعلٍ، لِكُلِّ نِيَّةٍ وخَاطِرٍ، قال تعالى: ﴿فَورَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ وَكَبِيرَةٍ، لِكُلِّ فَولٍ وفِعلٍ، لِكُلِّ نِيَّةٍ وخَاطِرٍ، قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ أَجْمَعِينَ \* عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾. وقال تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، لِيُهَيِّئُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا نَفسَهُ للإجَابَةِ عن الأَسئِلَةِ يَومَ القِيَامَةِ، وخَاصَّةً عن كُلِّ قَولٍ وفِعلٍ كَانَ لَهُ أَثَرُ على الآخرِينَ، فَمَا هوَ أَثَرُ أَقوالِنَا وأَفعَالِنَا على الآخرِينَ، فَمَا هوَ أَثَرُ أَقوالِنَا وأَفعَالِنَا على الآخرِينَ في هذهِ الأَزمَةِ، هَل هوَ سَلبِيٍّ أَم إِيجَابِيٍّ؟

## ثَالثاً: إِمْتِحَانُ الدِّنيَا مُهَيَّأُ لَهُ جَوٌّ مُرِيحٌ:

يَا عِبَادَ اللهِ، اِمتِحَانُ الدُّنيَا مُهَيَّأُ وَلَهُ جَوَّ مُرِيحٌ هَادِئٌ، المَقَاعِدُ مُرِيحَةٌ، الأَنوَارُ سَاطِعَةٌ، اللَّاءُ مَوجُودٌ. سَاطِعَةٌ، المَاءُ مَوجُودٌ.

أُمَّا امتِحَانُ الآخِرَةِ فَفِي جَوِّ رَهِيبٍ، ومَوقفٍ عَصِيبٍ، ومَكَانٍ عَجِيبٍ، قال تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا للهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾. وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ ﴾. وقال تعالى: ﴿يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴾.

روى الشيخان عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرَاةً غُرُلاً».

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، النِّسَاءُ وَالرِِّجَالُ جَمِيعاً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَائِشَةُ، الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ».

## خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، يَا أَهلَ هذا البَلَدِ الحَبِيبِ، يَا مَن تَعِيشُونَ هذهِ الأَزمَة، يَا مَن تَبايَنَت أَفكارُكُم وآرَاؤُكُم، يَا مَن احتَلَفتُم أَشكَّ الاحتِلافِ فِي هذهِ الأَزمَةِ، اِستَحضِرُوا يَومَ الحِسَابِ، يَومَ الجَزَاءِ، يَومَ القِيَامَةِ، قَبلَ كُلِّ قَولٍ وعَمَلٍ، لَعَلَّ باستِحضارِ يَومِ الحِسَابِ تَحتَمِعُ الكَلِمةُ على سَلامَةِ هذا البَلَدِ، ويَحسُنَ القَولُ والعَمَلُ نَحْوَ هذا البَلَدِ الذي وُلِدْنَا فِيهِ، ودَرَجْنَا فِيهِ، وأكلنا من حَيرَاتِهِ، ولَعَلَّ أَن نَكُونَ من الفَائِزِينَ يَومَ القِيَامَةِ.

اللَّهُمِّ وَفِّقنَا لما يُرضِيكَ عَنَّا. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\*

## ٢٠٤ خطبة الجمعة: امتحان الدنيا وامتحان الآخرة (٢) مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبَادَ اللهِ، شَاءَ الْعَبدُ أَم أَبِي سَيَحرُ جُ مِنِ الدُّنيَا، طَالَ عُمُرُهُ أَم قَصرَ، أَطَاعَ اللهَ تعالى أَم عَصَى، حَكَمَ أَم حُكِمَ، ظَلَمَ أَم ظُلِمَ، تَقَلّبَ فِي نِعَمٍ أَم فِي نِقَمٍ، سَيَحرُ جُ مِن الدُّنيَا، يَعِيشُ سَنَوَاتٍ مُقَدِّرةً بِتَقدِيرِ العَزِيزِ العَلِيمِ، ثُمِّ يُقْبَرُ، ثُمَّ يُنْشَرُ، ثُمَّ يُحْشَرُ، ثُمَّ يُعْشِرُ، ثُمَّ يُنْشَرُ، ثُمَّ يُحْشَرُ، ثُمَّ يَقِفُ بَينَ يَدِي خَالِقِهِ جَلَّ وعَلا الذي قَالَ: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً اللهِ فَيَعْلَ مِنْ مُنِي يُمنَى \* ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَحَلَقَ فَسَوِّى \* فَجَعَلَ مِنْ اللهَ وَعَلا الذي عَلَقَةً فَحَلَقَ فَسَوِّى \* فَجَعَلَ مِنْ مُنِي يُمنَى \* ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَحَلَقَ فَسَوِّى \* فَجَعَلَ مِنْ اللهَ وَهُ اللهُ وَتَى ﴾؟

يَا عِبَادَ اللهِ، العَاقِلُ هو من استَعَدِّ لِلِقَاءِ اللهِ تعالى، وذلكَ بالمُبَادَرَةِ إلى الأَعمَالِ الصَّالِحَاتِ، العَاقِلُ من استَعَدِّ للحِسابِ وللامتِحَانِ يَومَ القِيَامَةِ، العَاقِلُ من بَحَثَ عن صَدِيقٍ مُجِدٍّ ومُجتَهِدٍ في حَيَاتِهِ الدُّنيَا من أَجلِ الامتِحَانِ يَومَ القِيَامَةِ.

يَا عِبَادَ اللهِ، نَحنُ نَرَى العُقَلاءَ في الحَيَاةِ الدُّنيَا الذينَ يُرِيدُونَ مُستَقْبَلاً زَاهِراً في حَيَاتِهِمُ الدُّنيَا يَجِدُّونَ ويَجتَهِدُونَ في تَحقِيقِ الأسبَابِ التي تُوصِلُهُم إلى هَدَفِهِم، فلا يَلهَونَ إذا لَهَى غَيرُهُم، ولا يُضيِّعُونَ أُوقَاتَهُم إذا ضييعَهَا غَيرُهُم، ولا يُضيِّعُونَ أُوقَاتَهُم إذا ضييعَهَا غَيرُهُم، تَرَاهُم في جِدِّ واجتِهادٍ طَمَعاً بِمَنزِلَةٍ دُنيَويِّةٍ، تَرَاهُم في جِدٍّ واجتِهادٍ طَمَعاً بِمَنزِلَةٍ دُنيَويِّةٍ، تَرَاهُم في جِدٍّ واجتِهادٍ طَمَعاً واجتِهادٍ استِعدَادًا للامتِحانِ.

## الفَارِقُ بَينَ امتِحَانِ الدُّنيَا وامتِحَانِ الآخِرَةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، الفَارِقُ كَبِيرٌ بَينَ امتِحَانِ الدُّنيَا وامتِحَانِ الآخِرَةِ، اِمتِحَانُ الدُّنيَا لو قُورِنَ بامتِحَانِ الآخِرَةِ لمَا كَانَ يُسَاوِي شَيئًا.

## أُولاً: الرِّقِيبُ في الامتِحَانِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، رَقِيبُ الامتِحَانِ فِي الدِّنيَا بَشَرٌ، قُدْرَتُهُ مَحْدُودَةٌ، لا يَستَطِيعُ أن يُحِيطَ بالمُمتَحنِينَ، قَد يُحتَالُ عَلَيهِ، وقد يَسهُو، وقد يَنشَغِلُ، وقد يَتنَازَلُ عن مَهَمَّتِهِ بِعُرَضِ من الدُّنيَا.

أمَّا الرَّقِيبُ في امتِحَانِ الآخِرَةِ فهوَ الله عزّ وجلّ، الذي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلماً، الذي لا تَخفَى عَلَيهِ خَافِيَةُ، الذي يَعلَمُ السّرِّ وأَخفَى، الذي لا يَعزُبُ عَنهُ مِثقَالُ ذَرّةٍ في الأرضِ ولا في السّماءِ، الذي يَعلَمُ خَائِنَةَ الأَعيُنِ ومَا تُخفِي الصِّدُورُ، القَائِلُ: ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْحُمْ رَقِيبًا ﴾.

## ثانياً: مُدِّةُ الامتِحَانِ:

يًا عِبَادَ اللهِ، مُدَّةُ الامتِحَانِ في الدُّنيَا سَاعَةٌ أو سَاعَتَانِ أو ثَلاثَةٌ مَعَ رَاحَةِ الجَسَدِ، ويَنتَهِي كُلُّ شَيءِ.

أُمَّا مُدَّةُ الامتِحَانِ فِي الآخِرَةِ فَحَمسُونَ أَلفَ سَنَةٍ، قال تعالى: ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ \* لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ \* مِنَ اللهِ ذِي الْمَعَارِجِ \* تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾.

خَمسُونَ أَلفَ سَنَةٍ، وأَنتَ وَاقِفٌ على قَدَمَيكَ أَمَامَ رَبِّ البَشَرِ، تُعرَضُ على رَبِّكَ لا تَخفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ. لا تَخفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ.

هَيِّئِ الجَوَابَ في هذا الامتِحَانِ الرِّهِيبِ، فَمَا أَنتَ قَائِلٌ لِرَبِّكَ يَا سَافِكَ الدِّمَاءِ، ويَا قَاتِلَ الأَبرِيَاءِ، ويَا مُرَوِّعَ الآمِنِينَ، ويَا سَالِبَ الأَموَالِ، ويَا مُفَرِّقًا بَينَ الأَحِبِّةِ؟ ثالثاً: اِمتِحَانُ الدِّنيَا قَد يُعَادُ:

يَا عِبَادَ اللهِ، إذا أَحفَقَ العَبدُ في امتِحَانِ الدُّنيَا فَإِنَّهُ يُعِيدُهُ مَرَّةً أو مَرَّتَينِ أو أكثَر، وإذا لم يُفْلِحْ تَحَوِّلَ إلى مَيدَانٍ آخَرَ لِتَأْمِين أَسبَابِ سَعَادَتِهِ في الحَيَاةِ الدُّنيَا.

أمّّا امتِحَانُ الآخِرَةِ فلا إِعَادَةً لَهُ إِذَا أَحفَقَ العَبدُ فِيهِ وخَسِرَ، لأَنَّ اللهُ تَبَارَكَ وتعالى قَطَعَ على نَفْسِهِ عَهْداً أَن لا يُرجِعَ أَحَداً إلى الدِّنيَا بَعدَ خُرُوجِهِ مِنهَا، ولذلكَ قَالُوا: السَّفَرُ في الدِّنيَا كَثِيرٌ، ولكنِّ السَّفَرَ من الدِّنيَا مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ لا تَانِيَ لَهَا؛ فإذا صَدَرَتِ النَّتِيجَةُ في امتِحَانِ الآخِرَةِ فلا إِعَادَةً ولا استِدْرَاكَ، النَّتِيجَةُ وَاحِدَةٌ لا ثَانِي لَهَا في السِّعِيرِ السِّعِيرِ في السِّعِيرِ في السِّعِيرِ السِّعِيرِ في السِّعِيرِ السِّعِيرِ السِّعِيرِ السِّعِيرِ السِّعِيرِ السِّعِيرِ السِّعِيرِ السِّعِيرِ السِّعِيرِ السِيرِ السِيرِ السِّعِيرِ السِيرِ الس

### رابعاً: نَتَائِجُ الامتِحَانِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، نَتَائِجُ الامتِحَانِ فِي الحَيَاةِ الدِّنيَا نِسبَتُهَا عَالِيَةٌ جِدًّا فِي الغَالِبِ الأَعَمِّ، لأَنَّهَا امتِحَانَاتُ سَهْلَةٌ، ويَسِيرَةٌ جِدًّا، فقد تَصِلُ نِسْبَةُ النَّجَاحِ إلى تِسعِينَ فِي المِئَةِ وأَكثَرَ.

أمَّا نِسْبَةُ نَتَائِجِ الامتِحَانِ فِي الآخِرَةِ فَشَيءٌ مُذْهِلٌ ومُرْعِبٌ ومُخِيفٌ، نِسْبَةُ النَّجَاحِ في الآخِرَةِ لَن تَكُونَ وَاحِدَةً فِي العَشَرَةِ، ولا وَاحِدَةً فِي الْمِئَةِ، بل هي وَاحِدَةٌ فِي الأَلفِ.

روى الشيخان عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَقُولُ اللهُ عَزِّ وَجَلَّ: يَا آدَمُ.

فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْحَيْرُ فِي يَدَيْكَ.

يَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ.

قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟

قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ.

فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ ﴿ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ ﴾.

### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، لا تَغتَرُّوا بِكَثْرَةَ الهَلْكَي، ولا تَغتَرُّوا بِكَثْرَةَ المُنحَرِفِينَ، ولا تَغتَرُّوا بِكَثْرَةَ المُعرِضِينَ عن اللهِ بِكَثْرَةَ المُعرِضِينَ عن اللهِ بِكَثْرَةَ المُعرِضِينَ عن اللهِ

عزِّ وحلّ، فالنَّتِيحَةُ تَنتَظِرُهُم يَومَ القِيَامَةِ، النَّاحِي يَومَ الامتِحَانِ الأَكبَرِ يَومَ القِيَامَةِ وَاحِدٌ من الأَلفِ، فَهَل صَدَّقتُم قَولَ اللهِ تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشِّكُورُ﴾؟

يَا أَهْلَ هَذَا البَلَدِ الْحَبِيبِ، يَا مَن تَعِيشُونَ هَذَهِ الأَزْمَةَ القَاسِيَةَ، رَاقِبُوا الله عَزِّ وجل في نِيَّاتِكُم في أَقْوَالِكُم، رَاقِبُوا الله عَزِّ وجل في نِيَّاتِكُم وأَمَانِيكُم، رَاقِبُوا الله عَزِّ وجل في خَلْقِ الله تعالى، واتَّقُوهُ في عِبَادِهِ، ولْيَسْلَمِ وأَمَانِيكُم، رَاقِبُوا الله عَزِّ وجل في خَلْقِ الله تعالى، واتَّقُوهُ في عِبَادِهِ، ولْيَسْلَمِ الْمُسلِمُونَ مَن أَلسِنَتِكُم وأَيدِيكُم لَعَلّكُم تَفُوزُونَ يَومَ القِيَامَةِ، وتَنتدَرِجُونَ تَحت الله قولِهِ تعالى: ﴿ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، يَا أَهلَ سُورِيًّا، وَدِّعُوا العَامَ بِتَوبَةٍ صَادِقَةٍ للهِ عزِّ وجلَّ من جَمِيعِ النُّ الذُّنُوبِ والآثَامِ، واستَقبِلُوا عَامًا هِجْرِيَّا جَدِيدًا بالاصطِلاحِ مَعَ اللهِ تعالى تُسْعَدُوا دُنيَا وأُخرَى إِن شَاءَ اللهُ تعالى.

اللَّهُمِّ وَفِّقنَا لذلكَ. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\* \*\*

# **٢٠٨ € خطبة الجمعة: امتحان الدنيا وامتحان الآخرة (٣)** مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبَادَ اللهِ، إنَّ نَحَاحَ العَبدِ في امتحَانِ الدُّنيَا قَد يَنفَعُهُ، وقَد لا يَنفَعُهُ، وإنْ نَفَعَهُ في حَيَاتِهِ الدُّنيَا، ورَفَعَهُ إلى أَعلَى الدِّرَجَاتِ، فإنَّهُ لا يُسَاوِي شَيئًا أَمَامَ نَحَاجِهِ في امتِحَانِ الآخِرَةِ، لأنَّ نَعِيمَ الآخِرَةِ نَعِيمٌ دَائِمٌ لا يَنقَطِعُ، وفِيهِ مَا لا عَينُ رَأَتْ، ولا أَذُنُ سَمِعَتْ، ولا خَطَرَ على قَلبِ بَشَر.

روى الإمام مسلم عن مُسْتَوْرِدٍ أُخِي بَنِي فِهْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ: «واللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ: «واللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَحْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ \_ وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسّبِّابَةِ \_ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَحْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ \_ وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسّبِّابَةِ \_ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجعُ».

وروى الإمام البحاري عن أنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عَن النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ قَالَ: «غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِن الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ فِيهَا، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعُ قَدَمٍ مِن الْجَنّةِ خَيْرٌ مِن الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَن امْرَأةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنّةِ اطّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا ريحاً، وَلَنَصِيفُهَا \_ يَعْني الْحِمَارَ \_ خَيْرٌ مِن الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

### ﴿ فَأَمَّا مَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴾:

يَا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ نَجَاحَ العَبدِ وفَلاحَهُ وفَوزَهُ يَومَ القِيَامَةِ، فَرحَةٌ عَارِمَةٌ، وسَعَادَةٌ غَامِرَةٌ، وخَاصَّةً فِي أَشَدِّ مَوَاطِنِ الآخِرَةِ.

روى الحاكم وأبو داود عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنها، أَنَّهَا ذَكَرَت النَّارَ فَبَكَتْ. فَقَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلّمَ: «مَا يُبْكِيكِ؟».

قَالَتْ: ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ، فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أُمَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فَلَا يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا، عِنْدَ الْمِيزَانِ، حَتِّى يَعْلَمَ أَيْحِفُ مِيزَانُهُ أَوْ يَثْقُلُ، وَعِنْدَ الْكِتَابِ عِنْدَ لُكِتَابِ عِنْدَ الْكِتَابِ عِينَ يُقَالُ: ﴿هَاوُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ﴾. حَتِّى يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ، أَفِي يَمِينِهِ، أَمْ فِي حِينَ يُقَالُ: ﴿هَاوُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ﴾. حَتِّى يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ، أَفِي يَمِينِهِ، أَمْ فِي شِمَالِهِ، أَمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، وَعِنْدَ الصِّرَاطِ، إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ».

يَا عِبَادَ اللهِ، لِيَتَصَوِّرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا نَفْسَهُ فِي أُرضِ الْمَحشَرِ، عِندَمَا يُنَادَى عَلَيهِ باسمِهِ للعَرْضِ على اللهِ تعالى الكَبيرِ الْمُتَعَالِ، ويُنصَبُ لَهُ المِيزَانُ وهوَ يَتَذَكَّرُ قُولَ اللهِ تعالى: ﴿فَأُمِّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ \* فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴾.

كَم هيَ فَرْحَةُ العَبدِ يَومَ القِيَامَةِ إذا كَانَ مِيزَانُهُ تَقِيلاً بِفِعْلِ الطَّاعَاتِ والأَعمَالِ الصَّالِحَةِ؟ إِنَّهَا فَرْحَةُ لا يَعقِبُهَا حُزْنُ أَبداً، وأمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ \_ والعِيَاذُ بِاللهِ تعالى \_ فَكَم هيَ حَسْرَتُهُ ونَدَامَتُهُ؟

روى الترمذي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها، أَنَّ رَجُلاً قَعَدَ بَيْنَ يَدَيِ النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مَمْلُوكِينَ يُكَذِّبُونَنِي، وَيَعْصُونَنِي، وَأَشْتُمُهُمْ وَأَضْرِبُهُمْ، فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ؟

قَالَ: «يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ، وَعَصَوْكَ، وَكَذَّبُوكَ، وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ، كَانَ كَفَافاً، لَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ فَضْلاً لَكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ اقْتُصِّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ».

قَالَ: فَتَنَحِّي الرِّجُلُ، فَجَعَلَ يَبْكِي وَيَهْتِفُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللهِ: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾؟»

فَقَالَ الرِّجُلُ: واللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَجِدُ لِي وَلِهَؤُلَاءِ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مُفَارَقَتِهِمْ، أُشْهِدُكُمْ أَنَّهُمْ أَحْرَارُ كُلُّهُمْ.

يَا أَيِّهَا الظَّالِمُ للعِبَادِ، مَا أَنتَ قَائلٌ لِرَبِّكَ يَومَ القِيَامَةِ، ومَا هوَ مَوقِفُكَ أَمَامَ اللهِ تعالى القَائِلِ: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ \* فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ \* نَارٌ حَامِيَةٌ ﴾؟

هَنِيئًا لَكَ ظُلمُكَ، وهنِيئًا لَكَ سَفْكُكَ للدِّمَاءِ، وسَلْبُكَ للأَموَالِ، وتَروِيعُكَ للآمِنينَ.

### ﴿وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾:

يَا عِبَادَ اللهِ، يَومُ القِيَامَةِ يَومُ الكُرُبَاتِ، يَومُ الحَسرَاتِ، ومن أَعظَمِ الكُرَبِ والحَسرَاتِ عِندَمَا يُوضَعُ المِيزَانُ، والذي يَضعُ المِيزَانَ هوَ اللهُ تعالى، قال تعالى:

﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، هُنَاكَ مِيزَانٌ دَقِيقٌ يُوضَعُ، فمن هوَ الحَاكِمُ عَلَيهِ، والوَاقِفُ عَلَيهِ؟ هل المَلائِكَةُ الكِرَامُ؟ أم الرِّسُلُ العِظَامُ؟ أم مُلُوكُ الدِّنيَا؟ أم قُضَاةُ العَالَم؟

إِنَّ الذي يَقِفُ على المِيزَانِ هوَ القَائِلُ: ﴿ لَا ظُلْمَ الْيُومَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾. القَائِلُ: ﴿ وَمَا رَبِّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾. لا ظُلْمَ اليَومَ، ولا هَضْمَ لِحَقِّ أَحَدٍ، عِندَهَا يَقِفُ الإِنسَانُ مَبهُوتًا أَمَامَ هذا المِيزَانِ، وهوَ خَائِفٌ وَجِلٌ، هل تَرجَحُ الحَسنَاتُ على السّيّنَاتِ، أم السّيّئَاتُ على الحَسنَاتِ؟

### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، يَا أَهلَ هذا البَلَدِ الحَبِيبِ، يَا من آمَنتُم بأنّ المِيزَانَ يَومَ القِيَامَةِ حَقُّ، ويَا من أَيقَنتُم بأنّ من خَفّت موازِينهُ فهو في عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وبأنّ من خَفّت مَوَازِينهُ فَهو في عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وبأنّ من خَفّت مَوَازِينهُ فَأُمّهُ هَاوِيَةٌ، عُودُوا إلى مِيزَانِ الشِّرْعِ في أَزمَتِكُم هذهِ، واجعَلُوهُ فَوقَ كُلِّ المَوَازِينِ، لا تُبَالُوا ولا تَلتَفِتُوا إلى أَهوَاءِ البَشرِ وعَوَاطِفِهِم، ولا تَنسَاقُوا خَلفَ كُلِّ المَوَادِينِ، لا تُبَالُوا ولا تَلتَفِتُوا إلى أَهوَاءِ البَشرِ وعَوَاطِفِهِم، ولا تَنسَاقُوا خَلفَ كُلِّ المَوَادِينِ.

يَا عِبَادَ اللهِ، البَلَدُ بَلَدُنَا، والأَهلُ أَهلُنَا، والمَالُ مَالُنَا، والقِيَامَةُ تَنتَظِرُنَا، والكُلّ سَيَقِفُ أَمَامَ اللهِ تعالى، وكُلُّ وَاحِدٍ مِنّا سَيُنصَبُ لَهُ البِيزَانُ، واللهُ تعالى هوَ الذي يَتَولّى حِسَابَنَا بَعدَ وَضْعِ الكِتَابِ أَمَامَ أَبصَارِنَا ﴿ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُحْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبِّكَ أَحَداً ﴾.

لِيَسأَلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا نَفْسَهُ هذا السُّؤَالَ: إذا وُضِعَ الكِتَابُ يَومَ القِيَامَةِ أَمَامَ الذي يعلَمُ السِّرِّ وأَخفَى، هل أَنَا مُشفِقٌ مِمَّا فِيهِ؟ أم فَرِحٌ بِمَا فِيهِ؟

يَا عَبِدَ اللهِ، اِقرأ كِتَابَكَ اليَومَ في حَيَاتِكَ الدُّنيَا، وصَحِّحِ الخَطَأ، وصَحِّحْ مَا أَفسَدت، قَبلَ أَن تَقرأَهُ يَومَ القِيَامَةِ وتَندَمَ ولا يَنفَعَكَ النَّدَمُ.

اللَّهُمِّ رُدِّنَا إِلَيكَ رَدًّا جَمِيلًا. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\* \*\*

# 8-3 خطبة الجمعة: امتحان الدنيا وامتحان الآخرة (٤)

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ الإِنسَانَ المُؤمِنَ العَاقِلَ يَتَذَكَّرُ بِامْتِحَانِ الدُّنيَا، امْتِحَانَ الآخِرَةِ، وشَتَّانَ مَا بَينَ الامْتِحَانَينِ، فامْتِحَانُ الدُّنيَا يُمكِنُكَ أَن تُعِيدَهُ مَرَّةً ومَرَّتَينِ إِذَا رَسِبَ فِيهِ العَبدُ فَقَد خَسِرَ خَسَارَةً عَظِيمَةً، رَسِبتَ فِيهِ، أُمَّا امْتِحَانُ الآخِرَةِ إِذَا رَسِبَ فِيهِ العَبدُ فَقَد خَسِرَ خَسَارَةً عَظِيمَةً، إِنَّهَا خَسَارَةُ النَّفسِ والأَهلِ، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ الْحَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴾.

# ﴿ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ﴾:

يَا عِبَادَ اللهِ، مَهمَا طَالَ البَقَاءُ في هذهِ الحَيَاةِ الدُّنيَا فَلا بُدِّ من الفَنَاءِ، الزَّرعُ لا بُدِّ لَهُ من حَصَادٍ، والشَّمسُ لا بُدِّ لَهَا من غُرُوبٍ، والبَدرُ لا بُدِّ لَهُ من أُفُولٍ، والإنسَانُ لا بُدِّ لَهُ من مُفَارَقَةِ هذهِ الحَيَاةِ الدُّنيَا، بِحَيثُ يُصبِحُ جُثَّةً هَامِدَةً، ثمّ لا بُدِّ من الحَشْرِ والوُقُوفِ بَينَ يَدَي اللهِ عز وجل لِيَفْصِلَ اللهُ تعالى بَينَهُ وبَينَ الآخرينَ، ثمّ يَكُونَ مَثْوَاهُ إِمَّا إلى جَنَّةٍ وإمَّا إلى نَارٍ، فَأَينَ المَفَرِّ؟

قال تعالى: ﴿ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ \* وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ \* أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ الْإِنْسَانُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ \* بَلَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ \* فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ \* وَحَسَفَ الْقَمَرُ \* وَجُمِعَ أَمَامَهُ \* يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ \* فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ \* وَحَسَفَ الْقَمَرُ \* وَجُمِعَ

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ \* يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ \* كَلَّا لَا وَزَرَ \* إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ \* كَلَّا لَا وَزَرَ \* إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ \* يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ \* وَأَخَّرَ \* بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ \* وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ \*.

هَل سَمِعَ هذهِ الآيةَ الكَرِيمَةَ سَافِكُ الدِّمَاءِ؟ هَل سَمِعَ هذهِ الآيةَ الكَرِيمَةَ سَالِبُ الأَموالِ؟ هَل سَمِعَ هذهِ الآيةَ الكَرِيمَةَ مُرَوِّعُ الآمِنِينَ؟ هَل سَمِعَ هذهِ الآيةَ الكَرِيمَةَ ظَالِمُ العِبَادِ؟ هَل سَمِعَ هذهِ الآيةَ الكَرِيمَةَ العُصَاةُ؟ سَوفَ يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ من طَالِمُ العِبَادِ؟ هَل سَمِعَ هذهِ الآيةَ الكَرِيمَةَ العُصَاةُ؟ سَوفَ يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ من هؤلاءِ: ﴿أَيْنَ الْمَفَرُ ﴾؟ وسَوفَ يُنَبِّأُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُم بِمَا قَدِّمَ وَأَخِرَ ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَا عَمِلَت مِنْ سُوءٍ ﴾.

#### رُسُوبُ الآخِرَةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ الإِخفَاقَ فِي امتِحَانِ الدُّنيَا هَيِّنٌ وسَهْلٌ، فَهُوَ حَسَارَةٌ لِدَرَجَةٍ أُو لِمَرحَلَةٍ أُو لِمَرتَبَةٍ من دُنيَا لا تُسَاوِي عِندَ اللهِ تعالى جَنَاحَ بَعُوضَةٍ.

روى ابن ماجه عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَإِذَا هُوَ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ، شَائِلَةٍ بِرِجْلِهَا لَلهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَإِذَا هُوَ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ، شَائِلَةٍ بِرِجْلِهَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَإِذَا هُوَ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ، شَائِلَةٍ بِرِجْلِهَا لَمِن النَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهَ إِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ مَا إِلَيْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَالْمَا عَلَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَاهُ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَعَلَاهُ وَالْمُعَالَقِهِ عَلَى عَلَيْهِ وَعَلَ

فَقَالَ: ﴿أَتُرَوْنَ هَذِهِ هَيِّنَةً عَلَى صَاحِبِهَا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى صَاحِبِهَا، وَلَوْ كَانَت الدُّنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِراً مِنْهَا قَطْرَةً أَبَداً». نَعَم، يَا عِبَادَ اللهِ، خَسَارَةُ الدُّنيَا إذا قُورِنَت بِخَسَارَةِ الآخِرَةِ فَإِنَّهَا لا شَيءَ، وإخفَاقُ العَبدِ في امتِحَانِ الدُّنيَا إذا قُورِنَ بِإخفَاقِهِ في الآخِرَةِ فَإِنَّهُ لا شَيءَ.

الإِخْفَاقُ فِي الآخِرَةِ والرِّسُوبُ فِيهَا خَسَارَةُ الأَبَدِ، وحَسْرَةُ السِّرَمَدِ، وأَلَمُّ لا يَنْفَدُ، ونَدَمُّ لا يَنْقَضِي.

### نَتَائِجُ الرُّسُوبِ فِي الآخِرَةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ الرِّسُوبَ فِي امتِحَانِ الآخِرَةِ مُصِيبَةُ المَصَائِبِ، تَصَوَّرُوا حَالَ العَبدِ الذي أَخفَقَ فِي امتِحَانِ الآخِرَةِ فِي بَعضِ المَشَاهِدِ.

### أولاً: عِندَ تَطَايُر الصِّحُفِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، أَيِّ حَسَارَةٍ أَكبَرُ وأَعظَمُ عِندَمَا يَرَى العَبدُ غَيرَهُ أَحَذَ كِتَابَهُ عِندَ تَطَايُرِ الصِّحُفِ بِيَمِينِهِ، وهو أَحَذَهُ بِشِمَالِهِ، تَصَوِّرُوا كَم هو الفَارِقُ كَبِيرٌ بَينَ العَبدَينِ؟ قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيهٌ \* إِنِّي ظَنَنْتُ قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيهٌ \* فَهُو فِي عِيشَةٍ رَاضِيةٍ \* فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ \* قُطُوفُها دَانِيةٌ \* كُلُوا أَنِي مُلَاقٍ حِسَابِيهُ \* فَهُو فِي عِيشَةٍ رَاضِيةٍ \* وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ وَاشْرَبُوا هَنِئاً بِمَا أَسْلَفُتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْحَالِيةِ \* وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهُ \* وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهُ \* يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيةَ \* مَا أَعْنَى يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهُ \* وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهُ \* يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيةَ \* مَا أَعْنَى عَلِيهُ عَلَى مَالِيهُ \* هَلَكَ عَنِّي سُلُطَانِيهُ \* خُذُوهُ فَغُلُوهُ \* ثُمَّ الْحَحِيمَ صَلُّوهُ \* ثُمَّ فِي عَلَى مَالِيهُ \* هَلَكَ عَنِّي سُلُطَانِيهُ \* خُذُوهُ فَغُلُوهُ \* ثُمَّ الْحَحِيمَ صَلُّوهُ \* ثُمَّ الْحَدِيمَ صَلُّوهُ \* ثُمَّ فِي سِلْسَلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ ﴾.

#### ثانياً: عِندَ سُوق العِبَادِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، أَيُّ حَسَارَةٍ أَكبَرُ وأَعظَمُ عِندَمَا يَرَى العَبدُ غَيرَهُ يُسَاقُ إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السِّمَاوَاتُ والأَرضُ، لِيَنعَمَ بِمَا تَلَدُّ بِهِ الأَعيُنُ، ومَا تَشْتَهِيهِ الأَنفُسُ، ويَسعَدُ بِهِ القَلبُ، ثُمَّ يُسَاقُ هو في ذِلَةٍ وصَغَارٍ ومَهانَةٍ وانكِسَارٍ إِلَى نَارٍ وَقُودُهَا النَّاسُ والحِجَارَةُ، حَيث العِقَابُ والعَذَابُ، والبَلاءُ والشَّقاءُ، والنَّكالُ والأغلالُ، مِمَّا لا يَخطُرُ على بَالٍ؟ قال تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى مِمَّا لا يَخطُرُ على بَالٍ؟ قال تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا فَتِحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ رَعَلَ عَلَيْكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ وَيُلْونَ عَلَيْكُمْ وَيَلْكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ إِنَاتَ وَبَكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفَتِحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ وَعَلَى الْكَافِرِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ \* وَيَل الْكَافِرِينَ \* قِيلَ الْخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِعْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ \* وَلَى الْحَنْدِينَ النَّقُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفَتِحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ وَعَلَى وَعَلَى الْكَافِرِينَ \* قِيلَ الْكَافِرِينَ \* قِيلَ الْحَمْدُ اللهِ الْذِي صَدَقَنَا وَعُدَنَ النَّوْنُ وَالَوا الْحَمْدُ اللهِ اللَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَةً وَأُورَنَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنَعْمَ أَجْزُ الْعَامِلِينَ ﴾.

### ثَالثاً: حِرمَانُ النَّظَرِ إلى وَجْهِ اللهِ تعالى الكَرِيمِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، أَيُّ خَسَارَةٍ أَكبَرُ وأَعظَمُ من أَن يُحرَمَ العَبدُ من لَذَّةِ النَّظَرِ إلى وَجْهِ اللهِ الكَرِيمِ، في جَنِّةِ الخُلْدِ مَعَ الذينَ أَنعَمَ الله عَلَيهِم، وهو يَعلَمُ أَنَّ غَيرَهُ يَنظُرُ إلى وَجْهِ رَبِّهِ؟

قال تعالى: ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ \* ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ﴾. وغَيرُهُ قَالَ تعالى فِيهِ: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ \* إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾.

خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، يَا أَهلَ هذا البَلَدِ الحَبِيبِ، وأَنتُم تَعِيشُونَ هذهِ الأَزمَةَ، قَبلَ كُلِّ قَولٍ، وقَبلَ كُلِّ عَملٍ، اِستَحضِرُوا الآخِرَةَ، واستَحضِرُوا مَصِيرَ العِبَادِ من خِلالِ قَولِهِ تعالى: ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، سَنُرَدِّ جَمِيعاً إلى اللهِ تعالى، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِينَ ﴾. فَلا تَكُونُوا مِمِّن يَقُولُ عِندَ سَكَرَاتِ اللّهِ تَرُكْتُ ﴾. ولا تَكُونُوا مِمِّن اللّهِ عَمْلُ صَالِحاً فِيما تَرَكْتُ ﴾. ولا تَكُونُوا مِمِّن يَقُولُ فِيما تَرَكْتُ ﴾. ولا تَكُونُوا مِمِّن يَقُولُ وهو فِي النّارِ: ﴿ رَبّنا أَمْتَنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ﴾. ويَقُولُ: ﴿ رَبّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ ﴾. صَالِحاً غَيْرَ الّذِي كُنّا نَعْمَلُ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، كُونُوا على يَقِينٍ بِأَنَّا سَنُسأَلُ عَمَّا قُلنَا، وعَمَّا فَعَلنَا يَومَ القِيَامَةِ، وخَاصَّةً في حَقِّ هذا البَلَدِ.

اللَّهُمَّ لا تُسَوِّدْ وجُوهَنَا يَومَ القِيَامَةِ. آمين.

أُقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\* \*\*

#### ١٠٤ـ خطبة الجمعة: متى الراحة؟

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبَادَ اللهِ، شَاءَ اللهُ عزِّ وحلَّ أن يَجعَلَ هذهِ الحَيَاةَ الدُّنيَا دَارَ مَمَرٍّ لا مَقَرٍّ، وأن يَجعَلَهَا دَارَ شَقَاءٍ وتَعَب، وعَنَاءٍ ونَصَب، شَاءَ اللهُ تعالى أن يَجعَلَ مَتَاعَهَا قَلِيلاً، وكَثِيرَهَا ضَئِيلاً، وأن يَجعَلَ حَلالَهَا حِسَابًا، وحَرَامَهَا عَذَابًا، لا تَصْفُو لِشَارِب، ولا يَبقَى لَهَا صَاحِبٌ، من أُحَبِّهَا أَذَلَّنْهُ، ومن تَبِعَهَا أَعمَتْهُ.

هِيَ الدَّارُ دَارُ الْأَذَى وَالْقَذَى \*\*\* وَدَارُ الْفَيرْ

فَلُوْ نِلْتَهَا بِحَذَافِيرِهَا \*\*\* لَمِتَّ وَلَمْ تَقْضِ مِنْهَا الْوَطَرْ

#### مَتَى الرِّاحَةُ؟

يَا عِبَادَ اللهِ، الحَيَاةُ الدُّنيَا لَيسَ فِيهَا رَاحَةٌ أَبَدِيَّةٌ، ولا سَعَادَةٌ حَقِيقِيَّةٌ، إنَّمَا الرَّاحَةُ والسَّعَادَةُ والنَّعِيمُ اللهِ عَن نَار والفَوزُ العَظِيمُ، لمن رَحِمَهُ اللهُ تعالى فَزَحزَحَهُ عن نَار

الجَحِيمِ، قَالَ تعالى: ﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الخُرورِ النَّالِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾.

سُئِلَ الإمامُ أَحْمَدُ بنُ حَنبَلَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: مَتَى الرَّاحَةُ؟

فَقَالَ: عِندَمَا نَضَعُ أُوِّلَ رجْل في الجَنَّةِ.

### يَا أَيُّهَا العَبدُ الْمَحْزُونُ:

يَا أَيُّهَا العَبدُ المَحْزُونُ المَهْمُومُ المَكْلُومُ المَحْرُوحُ، يَا أَيُّهَا العَبدُ البَاكِي في هذهِ الأَزْمَةِ، يَا أَيُّهَا الْمَتَحَسِّرُ على مَا فَاتَكَ الأَزْمَةِ، يَا أَيُّهَا الْمُتَحَسِّرُ على مَا فَاتَكَ من الدُّنيَا، يَا أَيُّهَا العَبدُ المُوجُوعُ، إعلَمْ هذهِ الحَقَائِقَ الثَّلاثَةَ:

### أُولاً: الدُّنيَا ظِلُّ زَائِلٌ:

إعلَمْ يَا أَيِّهَا العَبدُ المَحْزُونُ، بأنَّ الدِّنيَا ظِلَّ زَائِلٌ، وسَرَابٌ رَاحِلٌ، فَهِيَ ﴿ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَعْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضُوانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾.

وأَحرَجَ الإمام الترمذي عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: نَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى عَلْيهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيرٍ، فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ.

فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَو اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً.

فَقَالَ: «مَا لِي وَمَا لِلدُّنْيَا، مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا».

### ثانياً: وَرَاءَ الدُّنيَا دَارٌ أَعظُمُ:

إعلَمْ يَا أَيِّهَا العَبدُ المَحْزُونُ، أَنَّ وَرَاءَ الدِّنيَا دَارًا أَعظَمَ مِنهَا قَدْرًا، وأَجَلَّ مِنهَا خَطَرًا، قَالَ تعالى: ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً﴾. وقالَ تعالى: ﴿وَالْآخِرَةُ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾.

### ثَالثاً: زُهدُكَ فِي الدُّنيَا لا يَنقُصُ شَيئاً كُتِبَ لَكَ مِنهَا:

إعلَمْ يَا أَيِّهَا العَبدُ المَحْزُونُ، أَنَّ زُهدَكَ فِي الدِّنيَا لا يَنقُصُ شَيئًا كُتِبَ لَكَ مِنهَا، كَمَا جَاءَ فِي كَمَا أَنَّ حِرْصَكَ عَلَيهَا لا يَزِيدُكَ شَيئًا على مَا كُتِبَ لَكَ مِنهَا، كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ الشَّريفِ الذي رواه الحاكم عن ابنِ عَبِّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَم يَكُنْ لِيُحِطِئكَ، ومَا أَخطَأكَ لَم يَكُنْ لِيُصِيبَكَ».

فَمَا كَانَ لَكَ فَسَيَأْتِيكَ على ضَعْفِكَ، ومَا كَانَ لِغَيرِكَ فَلَن تَنَالَهُ بِقُوِّتِكَ، وهذهِ حَقِيقَةٌ لا رَيبَ فِيهَا «رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، وَجَفَّتِ الصُّحُفُ».

### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، لِنَجَعَلْ هَمَّنَا هَمَّا وَاحِدًا، ألا وهو مَرضَاةَ اللهِ عزِّ وجلّ، وأن نَحرُجَ من هذه الحَيَاةِ الدِّنيَا وذِمِّتُنَا بَرِيئَةٌ أَمَامَ العِبَادِ، واللهِ لو كَانَتِ الدِّنيَا من ذَهَبٍ من هذه والآخِرَةُ من خَزَفٍ يَبقَى، لَقَدَّمَ العَاقِلُ الْحَزَفَ البَاقِي على الذَّهَبِ الفَانِي، فَكَيفَ والآخِرَةُ من ذَهَبِ يَبقَى، والدِّنيَا من خَزَفٍ يَفنَى.

لقد بَاعَ الكَثِيرُ من النَّاسِ آخِرَتَهُمُ البَاقِيَةَ بِعَرَضٍ من الدُّنيَا قَلِيلٍ، فَسَفَكُوا الدِّمَاءَ، وسَلَبُوا الأَمْوَالَ، ودَمِّرُوا البُيُوتَ، واغتَصَبُوا حُقُوقَ الآخِرِينَ، وظَنُّوا أنَّ سَعَادَتَهُم بذلكَ، ونَسُوا قَولَ اللهِ تعالى: ﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، لا تَأْسَفُوا على شَيءٍ فَاتَ من دُنيَاكُم، فَمَا هيَ إِلا أَيَّامٌ وتَنتَهِي، وعِندَ اللهِ تَحتَمِعُ الحُصُومُ، وتَذَكّرُوا قَولَ سَيّدِنَا الحَسَنِ البَصْرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى عِندَمَا قَالَ: أَدْرَكتُ أَقواماً، وصَحِبْتُ طَوَائِفَ، مَا كَانُوا يَفرَحُونَ بِشَيءٍ من اللّهٰنيَا أَقبَلَ، ولا يَأْسَفُونَ عَلَى شَيءٍ مِنهَا أَدبَرَ، ولَهِي كَانَت في أَعينهِم أَهونَ من اللّهٰنيَا أَقبَلَ، ولا يَأْسَفُونَ عَلَى شَيءٍ مِنهَا أَدبَرَ، ولَهِي كَانَت في أَعينهِم أَهونَ من اللّهٰزَاب، كَانَ أَحَدُهُم يَعِيشُ خَمسِينَ سَنَةً أو سِتِينَ سَنَةً لَم يُطُو لَهُ تُوبٌ، ولَم يُنصَبُ لَهُ قَدْرٌ، ولَم يُجعَلْ بَينَهُ وبَينَ الأَرضِ شَيءٌ، ولا أَمَرَ مَن في بَيتِهِ بِصَنعَةِ طَعَامٍ قَطُّ، فإذا كَانَ اللّيلُ فَقِيَامٌ على أَقدَامِهِم، يَفترِشُونَ وُجُوهَهُم، تَحرِي طَعَامٍ قَطُّ، فإذا كَانَ اللّيلُ فَقِيَامٌ على أَقدَامِهِم، يَفترِشُونَ وُجُوهَهُم، تَحرِي طُعَامٍ قَطُّ، فإذا كَانَ اللّيلُ فَقِيَامٌ على أَقدَامِهِم، يَفترِشُونَ وُجُوهَهُم، تَحرِي دُمُوعُهُم على خُدُودِهِم، يُناجُونَ رَبّهُم في فَكَاكِ رِقَابِهِم، كَانُوا إذا عَمِلُوا الحَسَنَةَ وَتُوبُهُم على خُدُودِهِم، يُناجُونَ رَبّهُم في فَكَاكِ رِقَابِهِم، كَانُوا إذا عَمِلُوا الحَسَنَة وَلَهُم وسَأَلُوا اللهُ أَن يَعْبَرَهَا لَهُم، فَلَم يَرالُوا على ذلكَ، وواللِه ما سَلِمُوا من الذُّنُوبِ ولا نَحَوا إلا يَغْفِرَق، رَحَمُهُ الله عَلَيْهم ورضُوانَهُ.

يَا سَافِكَ الدِّمَاءِ من أَجلِ الدُّنيَا، ويَا سَالِبَ الأَموَالِ، ويَا مُفَرِّقًا بَينَ الأَحِبَّةِ، ويَا مُروِّعَ الآمِنِينَ، كَم هي حَسْرَتُكَ عَظِيمَةٌ يَومَ القِيَامَةِ، عِندَمَا تَرَى مَن ظَلَمْتَهُ وَضَعَ قَدَمَهُ اليُمنَى وهو دَاحِلٌ الجَنَّة، وأنت وَضَعت قَدَمَكَ اليُسْرَى وأنت دَاحِلٌ النَّارَ؟

اللَّهُمِّ لا تَجعَلْنَا من النَّادِمِينَ المُتَحَسِّرِينَ الذينَ يَسأُلُونَ الرِّجْعَةَ عِندَ سَكَرَاتِ اللَّهُمِّ لا تَجعَلْنَا من النَّادِمِينَ المُتَحَسِّرِينَ الذينَ يَسأُلُونَ الرِّجْعَةَ عِندَ سَكَرَاتِ المُوتِ. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\* \*\*

#### ١١٤ خطبة الجمعة: شتان ما بين هؤلاء وهؤلاء

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ، يَعِيشُ الإِنسَانُ هذهِ الحَيَاةَ الدُّنيَا فِي صِرَاعٍ دَائِمٍ، وفِي مُعَانَاةٍ وجُهْدٍ وتَعَبٍ ونَصَبٍ، ولا رَاحَةَ لَهُ إلا عِندَ لِقَاءِ رَبِّهِ، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلَاقِيهِ ﴾. وقال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴾. يعنِي: في تَعَبٍ، ونكَدٍ، ومُعَانَاةٍ.

هذا الصِّرَاعُ والمُعَانَاةُ والتَّعَبُ والنَّصَبُ هوَ مُقتَضَى الابتِلاءِ الذي يُمَحِّصُ اللهُ تعالى بِهِ بَينَ المُؤمِنِينَ والمُنَافِقِينَ، وبَينَ الصَّادِقِينَ والكَاذِبِينَ.

يَا عِبَادَ اللهِ، عِندَمَا يَفهَمُ الإنسَانُ هذهِ الحَقِيقَةَ، لا يَسَعُهُ إلا الصَّبْرُ والمُصَابَرَةُ حَتِّى يَفُوزَ بِالفَوزِ العَظِيمِ، ويَكُونَ مِمِّن: ﴿ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْحِلَ الْجَنَّةَ ﴾ ويُنَادَى عَلَيهِ باسمِهِ فِي أَرضِ المَحشرِ: ألا إن فُلانَ ابنَ فُلانٍ قَد سَعِدَ سَعَادَةً لا يَشقَى عَليهِ باسمِهِ فِي أَرضِ المَحشرِ: ألا إن فُلانَ ابنَ فُلانٍ قَد سَعِدَ سَعَادَةً لا يَشقَى بَعَدَهَا أَبَداً، عِندَ ذلكَ يَبْيَضُ وَجْهُهُ، ويَأْخُذُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، ويُبَاهِي بِهذهِ الشَّهَادَةِ وبكَتَابِهِ أَهلَ أَرضِ المَحشرِ، ويَقُولُ لَهُم: ﴿ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيهُ \* إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهُ \* إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهُ \* .

عِندَ ذلكَ يُبدِّلُهُ اللهُ تعالى عن عِيشةِ الدُّنيَا التي هي عِيشة تعَبٍ ومُعَانَاةٍ ومُكَابَدةٍ وابتِلاءٍ، عِيشة وابتِلاءٍ، عِيشة صَبْرٍ على الطّاعَةِ، وصَبْرٍ عن المعصِيةِ، وصَبْرٍ على المصَائِب، بِعِيشةٍ طَيّبةٍ رَاضِيةٍ \* فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ \* قُطُوفُها دَانِيةٌ \* طَيّبةٍ رَاضِيةٍ \* فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ \* قُطُوفُها دَانِيةٌ \* كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيّامِ الْخَالِيَةِ \*. ويُنادَى عَليهِ على رُؤُوسِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيّامِ الْخَالِيَةِ \*. ويُنادَى عَليهِ على رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ: ﴿ يَهُ النَّفُسُ الْمُطْمَئِنَّةُ \* ارْجِعِي إِلَى رَبّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً \* فَادْخُلِي فَي عِبَادِي \* وَادْخُلِي جَنَّتِي \*.

# شَتَّانَ مَا بَينَ الْمُنضَبِطِ والْمُتَفَلِّتِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، شَتَّانَ مَا بَينَ الْمُنضَبِطِ والْمُتَفَلِّتِ، ومَا بَينَ الصَّابِرِ والجَازِعِ، ومَا بَينَ الطَّائِعِ والعَاصِي، ومَا بَينَ الظَّائِعِ والعَاصِي، ومَا بَينَ الظَّائِمِ والمَظلُومِ، ومَا بَينَ القَاتِلِ بِغَيرِ حَقٍّ والمَقتُولِ ظُلْمًا، ومَا بَينَ السَّارِقِ والمَسْرُوقِ، ومَا بَينَ الْمُروِّعِ والْمُروَّعِ، ومَا بَينَ المُصلِحِ فَلْمُنَا، ومَا بَينَ الدَّاعِي لِإطْفَاءِ نَارِ الحَربِ والدَّاعِي لإشْعَالِهَا.

شَتَّانَ مَا بَينَ هؤلاءِ وهؤلاءِ، قال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ \* أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴾. مُستَحِيلٌ وأَلفُ أَلفِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴾. مُستَحِيلٌ وألفُ ألفِ مُستَحِيلٍ، لأنّه لو كَانَ، لكَانَ ظُلْماً، والظُلْمُ مُستَحِيلٌ على اللهِ تعالى، قال تعالى في الحَدِيثِ القُدسِيِ الذي رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ الله عَنهُ، عَن النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا رَوَى عَن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَهُ قَالَ: ﴿ وَاللّهُ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً، فَلَا تَظَالَمُوا ». ﴿ وَاللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا رَبُكَ بِظَلّامِ لِلْعَبِيدِ ﴾.

### الحَيَاةُ لا تَنتَهِي عِندَ المُوتِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، كُونُوا على يَقِينِ بأَنَّ الحَيَاةَ لا تَنتهِي عِندَ المَوتِ، بل على العَكْسِ من ذلك، الحَيَاةُ تَبدَأُ بَعدَ المَوتِ، النِّاسُ نِيَامُ، إذا مَاتُوا انتَبَهُوا \_ كَمَا قَالُوا \_ ولولا هذهِ الحَقِيقَةُ لَمَا قَالَ المُحرِمُ عِندَ سَكَرَاتِ المَوتِ: ﴿ رَبِّ ارْجِعُونِ \* لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ ﴾. ولولا هذهِ الحَقِيقَةُ لَمَا قَالَ طَاغِيَةُ البَشرِ عِندَ سَكَرَاتِ المُوتِ: ﴿ آمَنْتُ اللهُ إِلَّا الَّذِي آمَنَتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾. المُوتِ: ﴿ ولولا هذهِ الحَقِيقَةُ لَمَا قَالَ طَاغِيةُ البَشرِ عِندَ سَكَرَاتِ المَوتِ: ولولا هذهِ الحَقِيقَةُ لَمَا قَالَ الذي عَاثَ فِي الأَرضِ فَسَادًا عِندَ سَكَرَاتِ المَوتِ: ولولا هذهِ الحَقِيقَةُ لَمَا قَالَ الذي عَاثَ فِي الأَرضِ فَسَادًا عِندَ سَكَرَاتِ المَوتِ: ﴿ رَبِّ لَوْلَا مَنَ الصَّالِحِينَ ﴾.

#### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، يَا أَهلَ هذا البَلَدِ الحَبِيبِ، لا تَحزَنُوا، ولا تَهِنُوا، وكُونُوا على يَقِينِ هِذهِ الحَقِيقَةِ التي سَطّرَهَا رَبُّنَا عزِ وجل في كِتَابِهِ المُحكَمِ، الذي لا يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيهِ ولا مِن خَلْفِهِ، ألا وهي قَولُهُ جَل جَلالُهُ وتَقَدِّسَتْ أَسَمَاؤُهُ: ﴿ أَمْ حَسِبَ اللّهِ يَدَيهِ ولا مِن خَلْفِهِ، ألا وهي قَولُهُ جَل جَلالُهُ وتَقَدِّسَتْ أَسَمَاؤُهُ: ﴿ أَمْ حَسِبَ اللّهِ يَن اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، كَم يَفرَحُ الْمُؤمِنُونَ الْمَظْلُومُونَ الْمَقْهُورُونَ هِذهِ الآيَةِ؟ لقد كَانَ سَلَفُنَا الصَّالِحُ رَضِيَ اللهُ عَنهُم يَقرَؤُونَهَا ويُكرِّرُونَهَا ويَبكُونَ فِي لَيلِهِم حَتَّى الفَجْرِ. ورَحِمَ اللهُ تعالى الفُضَيلَ بنَ عِيَاضٍ الذي كَانَ يُكرِّرُ هذهِ الآيةَ ويُرَدِّدُهَا من أُوِّلِ اللّيلِ إلى آخِرِهِ، ثم يَقُولُ: لَيتَ شِعرِي من أي الفَريقينِ أنتِ؟ مُخَاطِباً بِذَلِكَ

يَا عِبَادَ اللهِ، تَمَعِّنُوا هذهِ الآيَةَ الكَرِيمَةَ: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لَا يَسْتَوُونَ \* أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلاً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾.

يَا أَهلَ هذا البَلَدِ الحَبِيبِ، صَبْرًا، ولا تَهِنُوا، إنّ عَيْنَ اللهِ تعالى يَقْظَى لا تَنَامُ، وأمَّا أَنتُم أَيُّهَا الظّالِمُونَ، إظلِمُوا مَا شِئتُمْ، فإِنَّا مَظْلُومُونَ، وإِنَّا إلى اللهِ تعالى شَاكُونَ

﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾. فلا بُدِّ من وَقْفَةٍ يَقِفُ فِيهَا الجَمِيعُ بَينَ يَدَيِ اللهِ تَبَارَكَ وتعالى، فَطُوبَى للمَظْلُومِ، ويَا حَسْرَةً على الظَّالِمِ.

اللَّهُمِّ أَرِنَا عَجَائِبَ قُدْرَتِكَ فِي القَومِ الظَّالِمِينَ. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\*

#### ١٢٤ خطبة الجمعة: الموعودون بالنار (١)

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ الأَمَانِي أَهلَكَتْ كَثِيراً من النَّاسِ، فَتَرَى مِنهُم إِيمَانًا بلا أَثَرٍ، وتَسمَعُ قَولاً ولا تَرَى عَمَلاً، تَرَى رِجَالاً مِنهُم ولا تَرَى فِيهِم عَقْلاً، عَرَفُوا ثُمِّ الْحَرَفُوا، حَرِّمُوا واستَحَلُّوا، يَقُولُ فِيهِم سَيِّدُنا الحَسنُ البَصْرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: لَو أَنَّ بَعْضَ مَن مَضَى انتَشَرَ حَتَّى يُعَايِنَ حِيَارَكُمُ اليَومَ لَقَالَ: مَا لَمؤلاءِ فِي الآخِرَةِ مَن حَاجَةٍ، وَلُو رَأَى شِرَارَكُم لَقَالَ: مَا يُؤمِنُ هَؤلاءِ بِيَومِ الحِسابِ.

يَا عِبَادَ اللهِ، لا يَدخُلُ الجَنَّةَ إلا من يَرجُوهَا، لا من يَتَمَنَّاهَا، قَالَ تعالى: ﴿ لَيْسَ بِأُمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾. وقَالَ تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَمْنُ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ﴾.

ولا يَسْلَمُ من النَّارِ إلا من يَخَافُهَا، فَجَعَلَ بَينَهُ وبَينَهَا وِقَايَةً من تَقَوَى اللهِ عزّ وجلّ، قَالَ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، وُرُودُنَا على النَّارِ يَقِينُ، قَالَ تعالى: ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيَّا ﴾. ولكنَّ الخُرُوجَ مِنهَا لَيسَ بِيَقِينِ.

### من صَدِّقَ بِالنَّارِ ضَاقَتْ عَلَيهِ الدِّنيَا:

يَا عِبَادَ اللهِ، يَقُولُ سَيِّدُنَا الحَسَنُ البَصْرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: واللهِ مَا صَدِّقَ عَبْدُ بالنَّارِ إلا ضَاقَتْ عَلَيهِ الأرضُ بِمَا رَحُبَتْ، وإنَّ المنافِقَ لَو كَانَتِ النَّارُ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَا صَدِّقَ بِهَا حَتِّى يَتَجَهِّمَ \_ أي: يَقَعَ \_ في دَرَكِهَا.

واللهِ مَا أُنذِرَ العِبَادُ بِشَيءٍ أَدْهَى مِنهَا، قَالَ تعالى: ﴿فَأَنذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّى \* لاَ يَصْلَاهَا إِلاَّ الاْشْقَى \* الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾. إنّها نَارُ السّعِيرِ، لا يَنَامُ هَارِبُهَا، وحَنِّةُ الفِردُوسِ لا يَنَامُ طَالِبُهَا.

الخَوفُ من النَّارِ فَلَقَ أَكبَادَ الصَّالِحِينَ، قَالَ تعالى: ﴿إِنَّهَا لِإِحْدَى الْكُبَرِ \* نَذِيراً لَلْبَشَرِ \* لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ التَّخوِيفَ من النَّارِ نَالَ المَلائِكَةَ المُقَرِّبِينَ، والأَنبِيَاءَ والمُرسَلِينَ عَلَيهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ، قَالَ تعالى في شَأْنِ المَلائِكَةِ: ﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهُ مِنْ دُونِهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، قَالَ تعالى في حَقِّ الأَنبِيَاءِ: ﴿وَلَا فَذَلِكَ نَحْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَحْزِي الظَّالِمِينَ ﴿. وقَالَ تعالى في حَقِّ الأَنبِيَاءِ: ﴿وَلَا تَحْعَلْ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَدْحُوراً ﴾.

### المَوعُودُونَ بالنَّارِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، هُنَاكَ شَرَائِحُ من النَّاسِ وَعَدَهُمُ اللهُ تعالى بِنَارِ جَهَنَّمَ \_ والعِيَاذُ باللهِ تعالى \_ فالسَّعِيدُ من تَعَرَّفَ على صِفَاتِهِم ثمّ اجتَنَبَهَا، والشَّقِيُّ من انطَبقَتْ عَلَيهِ صِفَاتُ هؤلاءِ النَّاسِ، من الأَصنَافِ الذينَ وُعِدُوا بالنَّارِ:

# أُولاً: قَتَلَةُ الأَبرِيَاءِ بَغَيرِ حَقِّ:

### ثانياً: أَكَلَهُ أَموال النّاس بالبَاطِل:

يَا عِبَادَ اللهِ، من النَّاسِ الذينَ وُعِدُوا بِالنَّارِ أَكَلَةُ أُمُوالِ النَّاسِ بِالبَاطِلِ، قَالَ تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلُوْنَ سَعِيراً ﴾. وقَالَ تعالى: ﴿ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَلَا يُزَكِّهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾.

وروى الإمام مسلم عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَن اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ».

فَقَالَ لَهُ رَجُلُّ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ الله؟

قَالَ: «وَإِنْ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ».

وروى الإمام أحمد والترمذي عن كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ».

وروى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْراً مِن الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وفي رِوَايَةٍ ثَانِيَةٍ لَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَن اقْتَطَعَ شِبْراً مِن الْأَرْضِ طُلْماً طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ».

#### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، اِستَحْضِرُوا الآخِرَةَ بِقُلُوبِكُم، وتَصَوَّرُوا قَولَ اللهِ تعالى: ﴿وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى﴾.

واستَحْضِرُوا مُنصَرَفَ العِبَادِ يَومَ القِيَامَةِ، فَرِيقٌ فِي الجَنَّةِ، وفَرِيقٌ فِي السِّعِيرِ، واستَحْضِرُوا تَقَلُّبَ الظَّالِمِينَ بَينَ أَطبَاقِ النِّيرَانِ، قَالَ تعالى: ﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِن النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ﴾. وقالَ تعالى: ﴿مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا حَبَتْ زِدْنَاهُمْ مِن النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ﴾. وقالَ تعالى: ﴿مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا حَبَتْ زِدْنَاهُمْ سِنْ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلُ ﴾. وقالَ تعالى: ﴿فَي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَعِيراً ﴾. وقالَ تعالى: ﴿فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ \* وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ \* لَنَّ بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴾.

هل استَحْضَرَ القَتَلَةُ هذهِ المُشَاهِدَ؟ وهل استَحْضَرَ أَكَلَةُ أُموَالِ النَّاسِ بالبَاطِلِ هذهِ المُشَاهِد؟

اللَّهُمِّ ارحَمْنَا بِتَرْكِ المَعَاصِي مَا أَحْيَيْتَنَا. آمين.

أُقُولُ هَذَا القَولَ، وأستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\* \*\*

#### ١٣٤ عطبة الجمعة: الموعودون بالنار (٢)

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ الْمُؤمِنَ الحَقِّ يَسعَى سَعْيَاً جَادَّاً وحَثِيثًا ومُتَوَاصِلاً يَطلُبُ النَّجَاةَ من عَذَابِ اللهِ تعالى يَومَ القِيَامَةِ، وأن يَكُونَ مِمِّنْ زُحزِحَ عن النَّارِ، وأُدخِلَ الجَنَّةَ.

يَا عِبَادَ اللهِ، الإنسَانُ الْمُؤمِنُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا حَالُهُ حَالُ الرِّجُلِ الغَرِيبِ، فَهُوَ يَسَالُكُهُ، ويَسَأَلُ عن طَرِيقِ الفَلاحِ والنِّجَاحِ، حَتَّى يَسلُكُهُ، ويَسأَلُ عن طَرِيقِ الْهَلاكِ والنِّحَاحِ، حَتَّى يَسلُكُهُ، ويَسأَلُ عن طَرِيقِ الْهَلاكِ والخُسْرَانِ، حَتَّى يَحتنبَهُ.

يَا عِبَادَ اللهِ، لقد كَانَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَتَعَاهَدُ أَصْحَابَهُ بِمَوَاعِظَ تَوْجَلُ مِنهَا القُلُوبُ، وتَذرِفُ مِنهَا العُيُونُ، وتَرتَعِدُ مِنهَا الفَرَائِصُ.

روى الإمام أحمد عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ: «أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ، أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ، أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ، حَتَّى لَوْ أَنَّ رَجُلاً كَانَ بِالسُّوقِ لَسَمِعَهُ مِنْ مَقَامِي هَذَا، النَّارَ، أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ، حَتَّى لَوْ أَنَّ رَجُلاً كَانَ بِالسُّوقِ لَسَمِعَهُ مِنْ مَقَامِي هَذَا، حَتَّى وَقَعَتْ خَمِيصَةً \_ الخَمِيصَةُ: ثَوبُ أُسودُ أُو أَحْمَرُ لَهُ أُعلامٌ \_ كَانَتْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَنْدَ رِجْلَيْهِ».

# ﴿ فَأَنْذَر ْ تُكُمْ نَاراً تَلَظَّى ﴾:

يَا عِبَادَ اللهِ، الحَيَاةُ الدُّنيَا حَيَاةُ ابتِلاءِ وتَكلِيفٍ وعَمَلٍ، والآخِرَةُ حَيَاةُ حِسَابٍ وفَصْلٍ وقَضَاءٍ وجَزَاءٍ، وقد أَنذَرَ اللهُ تعالى عِبَادَهُ وحَذَّرَهُم مِن نَارٍ مُلتَهِبَةٍ، فَقَالَ تعالى: ﴿ فَأَنْذَرْ تُكُمْ نَاراً تَلَظَّى ﴾. نَاراً مُتَوَهِّجَةً مُلتَهِبَةً مُتَوَقِّدَةً بِالنَّاسِ والحِجَارَةِ والعِيَاذُ بِاللهِ تعالى ...

يَا عِبَادَ اللهِ، أَقرَبُ شَيءٍ من الحَيَاةِ المَوتُ، ولَيسَ بَينَنَا وبَينَهُ إلا أَن يُقَالَ: مَاتَ فُلانٌ، والدُّنيَا مَوصُولَةٌ بِالآخِرَةِ، فمن حَضَرَ أَجَلُهُ رَحَلَ وقَدِمَ على مَا قَدَّمَ من العَمَلِ ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّاً يَرَهُ \* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّاً يَرَهُ \*.

### الزُّنَاةُ على مَوعِدٍ في نَارِ جَهَنَّمَ:

يَا عِبَادَ اللهِ، لقد شَاءَ الله تعالى أن يَجعَلَنا على بَصِيرَةٍ من أَمْرِنَا، فَبَيِّنَ لَنَا في كِتَابِهِ العَظِيمِ أَعمَالَ أَهلِ النَّارِ، فمن أَعمَالِ أَهلِ النَّارِ \_ والعِيَادُ باللهِ تعالى \_ الزِّنَا، فالزِّنَاةُ مَوعُودُونَ بِنَارِ جَهَنَّمَ، قَالَ تعالى: ﴿ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ بَاللهِ تعالى : ﴿ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً \* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً ﴾.

الزُّنَاةُ الذينَ استَحَلُّوا هذهِ الجَرِيمَةَ هُم على مَوعِدٍ بِنَارِ جَهَنَّمَ، حَيثُ يُضَاعَفُ عَلَيْهِ مَع النَّهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بَيِّنَ لَنَا فِي عَلَيهِ مُ العُذَابُ، مَعَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بَيِّنَ لَنَا فِي اللهُ عَلَيْهِ مَع النَّاسِ عَذَابًا رَجَلُّ يُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيهِ جَمرَتَانِ الحَدِيثِ الصَّحِيحِ بأَنَّ أَحَفًّ النَّاسِ عَذَابًا رَجَلُّ يُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيهِ جَمرَتَانِ مِن نَارِ يَعلِي مِنهُمَا دِمَاغُ رَأْسِهِ.

روى الإمام البحاري عَن النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ عَلَى أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَعْلِي الْمِرْجَلُ وَالْقُمْقُمُ».

وروى الإمام مسلم عَن النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً مَنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ، يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ، كَمَا يَعْلِي الْمِرْجَلُ، مَا يَرَى أَنَّ أَحَداً أَشَدُّ مِنْهُ عَذَاباً، وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَاباً».

إذا كَانَ هذا حَالَ أَخَفِّ النَّاسِ عَذَابًا يَومَ القِيَامَةِ، فَكَيفَ حَالُ العَبدِ الذي يُضاعَفُ عَلَيهُ العَذَابُ؟

### دِينُنَا دِينُ طُهْرِ وعَفَافٍ:

يَا عِبَادَ اللهِ، من تُوابِتِ دِينِنَا ومَبَادِئِهِ السَّامِيةِ العَالِيةِ، أَنَّهُ دِينُ طُهْرٍ وعَفَافٍ وفَضِيلَةٍ، دِينُ حِجَابٍ وسَتْرٍ، دِينُ مُحَارَبَةِ الرَّذِيلَةِ، قَالَ تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِينُهُ عَظِيماً ﴾. وقَالَ تعالى: ﴿واللهُ يُرِيدُ اللهُ يُرِيدُ اللهُ يُرِيدُ اللهُ يُرِيدُ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللَّذِينَ يَتَبَعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً ﴾.

ومن أَجلِ هذا المَبدَأِ الجَلِيلِ، والخُلُقِ النَّبِيلِ، حَرَّمَ الإسلامُ الزِّنَا وكُلَّ مَا يُؤَدِّي إِلَيهِ، فَقَالَ تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، لقد ذَكَرَ اللهُ تعالى صِفَاتِ عِبَادِ الرِّحمنِ، وهُمُ الْمُؤمِنُونَ حَقَّا بِقَولِهِ: ﴿ وَاللَّهِ إِلَهَا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَوْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَتَاماً \* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً ﴾.

### الزُّنَاةُ أَصحَابُ قُلُوبِ مَرِيضَةٍ:

يَا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ الزِّنَا لا يَكُونُ إِلا فِي نُفُوسٍ عَلِيلَةٍ، وقُلُوبٍ مَرِيضَةٍ، سَيطَرَ عَلَيهَا حُبُّ الشَّهَوَاتِ، وغَابَ عَنهَا النَّظَرُ فِي العَوَاقِبِ والْمَآلاتِ، هَل عَلِمَ الزُّنَاةُ حَدِيثَ صَبِّ الشَّهَوَاتِ، وعَابَ عَنهَا النَّظُرُ فِي العَوَاقِبِ والْمَآلاتِ، هَل عَلِمَ الزُّنَاةُ حَدِيثَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ»؟ رواه الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

الزَّانِي ضَعِيفُ الإِيمَانِ، ضَعِيفُ الوَازِعِ الإِيمَانِيِّ، خَالٍ قَلْبُهُ من خَوفِ ذِي الجَبرُوتِ والسُّلطَانِ، مُنسَاقٌ خَلفَ الشَّهَوَاتِ والأَهوَاء، حَتَّى صَارَ عَبدًا لَهَا.

وهَل عَلِمَ الزُّنَاةُ بأنَّ عُقُوبَةَ الزِّانِي المُحصَنِ الرَّجْمُ بالحِجَارَةِ حَتَّى المَوتِ، وعُقُوبَةَ الزِّانِي غَيرِ المُحصَنِ مِائَةُ جَلدَةٍ، وتَغرِيبُ عَامٍ؟

قَالَ تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

وروى الإمام البخاري عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ، النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ مِن الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ».

# أُقبَحُ أُنواعِ الزِّنَا:

يَا عِبَادَ اللهِ، من أَقبَحِ أَنُواعِ الزِّنَا الزِّنَا بامرَأَةِ الجَارِ، روى الإمام أحمد عن الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا؟».

قَالُوا: حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «لَأَنْ يَزْنِيَ اللهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «لَأَنْ يَزْنِيَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ».

ومن أَقبَحِ أَنوَاعِ الزِّنَا زِنَا الرِّجُلِ الكَبِيرِ، روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا

يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، شَيْخُ زَانٍ، وَمَلِكُ كَذَّابُ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ».

### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، قُولُوا لمن سَوِّلَتْ لَهُ نَفسُهُ اتِّبَاعَ الشَّهَوَاتِ، وحَاصَّةً في هذهِ الأَزمَةِ: إِنَّ الزِّنَا يَنْزِعُ الإيمَانَ من القُلُوبِ، ويَطْمِسُ البَصِيرَةَ، كَمَا يَقُولُ ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما: لا يَزنِي مِنكُمُ الزَّانِي إلا نَزعَ اللهُ نُورَ الإيمَانِ من قَلبِهِ، فإنْ شَاءَ أن يَرُدِّهُ رَدِّهُ، وإنْ شَاءَ أن يَمنَعَهُ مَنعَهُ.

قُولُوا لَهُ: إِنَّ الزِّنَا عَاقِبَتُهُ وَحِيمَةٌ فِي الدِّنيَا والآخِرَةِ، وإِنَّ الزُّنَاةَ الذينَ استَحَلُوا مَا حَرِّمَ اللهُ تعالى عَلَيهِم هُم على مَوعِدٍ بِنَارِ جَهَنَّمَ، حَيثُ يُضَاعَفُ لَهُمُ العَذَابُ.

يَا عِبَادَ اللهِ، اِستَحْضِرُوا عِندَ كُلِّ قَولٍ وفِعْلٍ قَولَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا» رواه الإمام مسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

يَا عِبَادَ اللهِ، لَذَّةُ سَاعَةٍ مُحَرِّمَةٍ يَستَحِلُهَا الإِنسَانُ تَجعَلُ حَيَاتَهُ فِي الدُّنيَا ضَنْكًا، وقَبْرَهُ ضَيَّقًا، ثُمِّ يُضَاعَفُ لَهُ العَذَابُ يَومَ القِيَامَةِ، ويَخْلُدُ فِيهِ مُهَانَاً.

اللَّهُمِّ احفَظْنَا من جَمِيعِ الفِتَنِ، مَا ظَهَرَ مِنهَا ومَا بَطَنَ. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\* \*\*

### 414 خطبة الجمعة: أنتم في نعمة في هذه الأزمة

بسم الله الرحمن الرحيم

٤١٤\_ خطبة الجمعة: أنتم في نعمة في هذه الأزمة

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ فِي تَعَاقُبِ الشَّدَائِدِ والرِّخَاءِ، والعُسْرِ واليُسْرِ، والضِّيقِ والفَرَجِ، والخَوْف والأَمْنِ، والفَقْرِ والغِنَى، كَشْفُ عن مَعَادِنِ النَّاسِ، وطَبَائِعِ قُلُوبِهِم والخَوْف والأَمْنِ، والفَقْرِ والغِنَى، كَشْفُ عن مَعَادِنِ النَّاسِ، وطَبَائِعِ قُلُوبِهِم ونُفُوسِهِم، حَيثُ يَتَمَحَّصُ المُؤمِنُونَ، ويَنكَشِفُ الزَّائِفُونَ، ومن عَلِمَ حِكْمَةَ اللهِ ونُفُوسِهِم، حَيثُ يَتَمَحَّصُ المُؤمِنُونَ، ويَنكَشِفُ الزَّائِفُونَ، ومن عَلِمَ حِكْمَةَ اللهِ تعالى في تَصْرِيفِ الأُمُورِ، وجَرَيَانِ الأَقْدَارِ، فَلَن يَجِدَ اليَأْسُ إلى قَلْبِهِ سَبِيلاً.

يَا عِبَادَ اللهِ، مَهمَا أَظلَمَتِ الطُّرُقُ، وعَظُمَتِ الخُطُوبُ وتَوَالَتْ، ومَهمَا تَكَاثَرَتِ النَّكَبَاتُ، ومَهمَا تَكَاثَرَتِ النَّكَبَاتُ، ومَهمَا ضَاقَ الحَبْلُ على الوَتَدِ، فَلَن يَزدَادَ الإنسَانُ المُؤمِنُ إلا ثَبَاتًا

ورُسُوخاً ويَقِيناً بِقُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «عَجَباً لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، الْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْراً لَهُ» رواه الإمام مسلم عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

# من أُعظَم نِعَم الله تعالى عَلَينَا النَّبَاتُ على الدِّينِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، مِمَّا لا شَكَّ فِيهِ بَأَنَّ نِعَمَ اللهِ تعالى عَلَينَا لا تُعَدُّ ولا تُحصَى، ولكنْ أَعظَمُ النِّعَمِ على الإطلاقِ نِعمَةُ الإسلامِ ونِعمَةُ الإيمَانِ، قال تعالى: ﴿بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، فَكِّرُوا وَأَنتُم تَعِيشُونَ هذهِ الأَزمَة، وهذا الضِّيقَ والكَرب، وهذا المُكْرَ والخِدَاع، وهذا الغَلاء الفَاحِش، وهذهِ القَسْوَة التي تَمكَّنَتْ في قُلُوبِ كَثِيرٍ من النَّاسِ، وهذهِ المُؤَامَرَة الفَاضِحَة، بأَنَّ الله تعالى أكرَمكُم بِأَعظم النِّعَمِ على الإطلاق، ألا وهي نِعمَة الإسلامِ والإيمَانِ، وأنْ جَعَلَكُمُ الله تعالى من أهلِ القُرآنِ، ومن الذينَ قَالَ فِيهِم مَولانا عز وجلّ: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ شَابِقُ بِالْحَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللهِ ذَلِكَ عَبَادِنَا فَمِنْهُمْ اللهُ فَضْلُ الْكَبِيرُ.

يَا عِبَادَ اللهِ، أُنظُرُوا حَولَكُم فَإِنَّكُم تَجِدُونَ مِمِّن حَولَكُم في هذهِ الأَزمَةِ مَن فُتِنَ

فِيهَا، فانقَلَبَ رَأْسَاً على عَقِب، وانطَبَقَ عَلَيهِ قَولُهُ تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّهُ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ اللّهُ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿. وانطَبَقَ عَلَيهِ قَولُهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعلَى اللهُ عَنهُ وَعلَى اللهُ عَنهُ وَعَلَى اللهُ عَنهُ وَيَصْبِحُ لَا وَيُصْبِحُ كَافِراً، يَبِيعُ دِينَهُ يُوسِعُ مِنْ اللهُ عَنهُ. وأَنتُم بِفَضْلِ بِعَرَضٍ مِن الدُّنْيَا» رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ. وأَنتُم بِفَضْلِ بِعَرَضٍ مِن الدُّنْيَا» رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ. وأَنتُم بِفَضْلِ اللهِ تعالى عَلَيكُم نِعمَةُ الإسلامِ والإيمَانِ رَاسِخَةٌ فِي قُلُوبِكُم، أَمَا تَكفِي هذهِ النّعِمَةُ؟

### ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾:

يَا عِبَادَ اللهِ، يَا مَن تَتَقَلَّبُونَ على جَمْرٍ من نَارٍ في هذهِ الأَزْمَةِ، اِصبِرُوا وصَابِرُوا، واثبُتُوا على الحَقِّ، واثبُتُوا على دِينِكُم وإسلامِكُم وإِيمَانِكُم، وصَدِّقُوا الله تعالى القَائِلَ: ﴿ يَخْتَصُّ بُرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾. لَقَدِ احتَصَّكُمُ اللهُ بِأَعظِمِ النِّعَمِ، ألا وهي نعمةُ الإسلامِ والإيمَانِ.

هذهِ النِّعمَةُ العَظِيمَةُ التي مَا عَرَفَ قَدْرَهَا كَثِيرٌ من النَّاسِ، لَقَد حَرَمَهَا اللهُ تعالى بَعضَ أَقَارِبِ سَادَاتِ الخَلْقِ من الأنبِيَاءِ والمُرسَلِينَ.

### حُرِمَ هذهِ النَّعمَةُ أَبُو طَالِب:

يَا عِبَادَ اللهِ، أَمَا تَعَلَمُونَ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ عَمَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَانَ من أَقرَبِ النَّاسِ إلى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ولكِنِّهُ حُرِمَ هذهِ النِّعِمَةَ، وأنتُم أكرَمَكُمُ اللهُ تعالى بِهَا، أَمَا

#### تَكفِيكُم هذهِ؟

أَمَا قَالَ لَهُ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَمِّ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ» رواه الشيخان عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

ولكِنِّ عَمَّهُ لَم يَقُلْهَا، وأَنتَ بِفَضْلِ اللهِ تعالى تَقُولُهَا صَبَاحًا ومَسَاءً، أَمَا تَكفِيكَ هذهِ الكَلِمَةُ، وأَنتَ تَعِيشُ هذهِ الأَزمَةَ؟

# حُرِمَ هذهِ النِّعمَةَ أَبُو سَيِّدِنَا إبرَاهِيمَ عَلَيهِ الصِّلاةُ والسِّلامُ:

يَا عِبَادَ اللهِ، أَمَا تَعلَمُونَ أَنَّ أَبَا سَيِّدِنَا إِبرَاهِيمَ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ حُرِمَ هذهِ النِّعمَة، ولَم يَقُلْهَا عِندَمَا دَعَاهُ إِلَيهَا سَيِّدُنَا إِبرَاهِيمُ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ؟

قال تعالى مُخبِراً عن هذا المَشْهَدِ: ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَبِيًا \* إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً \* يَا أَبَتِ لِنَي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيًا \* يَا أَبَتِ لَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًا \* يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيًا \* يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًا \* يَا أَبَتِ إِنِّي أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْكَ مَنْ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا \* قَالَ أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا \* قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا \* قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ لَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَّا \* قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًا ﴾.

# حُرِمَ هذهِ النِّعمَةَ وَلَدُ سَيِّدِنَا نُوحِ عَلَيهِ الصِّلاةُ والسَّلامُ:

يَا عِبَادَ اللهِ، أَمَا تَعلَمُونَ أَنَّ وَلَدَ سَيِّدِنَا نُوحٍ عَلَيهِ الصِّلاةُ والسِّلامُ قَد حُرِمَ هذهِ

النَّعمَةَ، عِندَمَا دَعَاهُ إِلَيهَا سَيِّدُنَا نُوحٌ عَلَيهِ الصِّلاةُ والسَّلامُ؟

قال تعالى مُخبِراً عن هذا المَشْهَدِ: ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ \* وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللهِ مَحْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ \* وَهِي تَحْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْحِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنيَّ وَهِي تَحْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْحِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنيَ اللهِ اللهِ اللهِ إِلَى حَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ الرَّكَافِرِينَ \* قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ اللهِ إلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمَاءِ اللهِ اللهِ إلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمَاءِ اللهُ الْمُعْرَقِينَ ﴾.

### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، قَدِّرُوا نِعمَةَ اللهِ تعالى عَلَيكُم وأَنتُم تَعِيشُونَ هذهِ الأَزمَةِ، قَدِّرُوا نِعمَةَ الإسلامِ والإيمَانِ، وحَافِظُوا عَلَيهَا من الضَّيَاعِ في هذهِ الأَزمَةِ، فالنَّاسُ يُغَرِبَلُونَ في هذهِ الأَزمَةِ، كَمَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ هذهِ الأَزمَةِ، كَمَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ وَمَانُ يُغَرْبَلُونَ فِيهِ غَرْبَلَة، يَبْقَى مِنْهُمْ حُثَالَةٌ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ، وَاخْتَلَفُوا فَكَانُوا هَكَذَا \_ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ \_ ».

قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، فَمَا الْمَخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ؟

قَالَ: «تَأْخُذُونَ مَا تَعْرِفُونَ، وَتَدَعُونَ مَا تُنْكِرُونَ، وَتُقْبِلُونَ عَلَى أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ، وَتَدَعُونَ مَا تُنْكِرُونَ، وَتُقْبِلُونَ عَلَى أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ، وَتَدَعُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ» رواه الإمام أحمد عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ الله عَنهُ.

أَنتُم في نِعمَةٍ عَظِيمَةٍ حُرِمَهَا عَمٌّ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَبُو طَالِبٍ، وحُرِمَهَا وَالِدُ سَيِّدِنَا إِبرَاهِيمَ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، وحُرِمَهَا وَالدُ سَيِّدِنَا إِبرَاهِيمَ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، وحُرِمَهَا ابنُ سَيِّدِنَا نُوحٍ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، فلا تَهِنُوا ولا تَحزَنُوا، وسَلُوا اللهَ الثَّبَاتَ.

اللَّهُمِّ تُبِّتْنَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنيا وفِي الآخِرَةِ. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\*

### ١٥٤ـ خطبة الجمعة: أتريدون أن يفرج الله عنكم؟

### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيًا عِبَادَ اللهِ، الإنسَانُ الْمؤمِنُ فِي هَذِهِ الحَياةِ الدُّنيَا لا يَسلَمُ مِنَ الهُمُومِ مَهمَا بَلَغَ مِنَ العِلْمِ والتَّقوَى والصَّلاحِ، بَل رُبَّمَا عَلى العَكسِ مِن ذَلِكَ، فَكُلَّمَا عَظُمَ إِيمَانُهُ اشتَدَّ بَلاؤُهُ، رَوَى الإمَامُ الترمذي عنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُما قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله: أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: «الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأُمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْباً اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكُهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ».

### فَوَائِدُ هَذِهِ الْهُمُومِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، هَّذِهِ الْهُمُومُ التِي تُلازِمُ الإِنسَانَ الْمؤمِنَ في حَيَاتِهِ الدُّنيَا للهِ عزِّ وحلّ فِيهَا حِكَمُّ:

### أُولاً: التَّعَرُّفُ على حَقِيقَةِ هذهِ الحَيَاةِ الدُّنيَا:

يَا عِبَادَ اللهِ، هُمُومُ هذهِ الحَيَاةِ الدِّنيَا تُعَرِّفُ العَبدَ المُؤمِنَ على حَقِيقَةِ هذهِ الحَيَاةِ الفَانِيَةِ، ومَتَاعِهَا القَلِيلِ، فما من لَذَةٍ مِنهَا إلا وفِيهَا كَدَرٌ، ولا تَصْفُو لأحَدٍ مَهمَا كَانَ، إنْ أَضْحَكَتْ قَلِيلاً أَبْكَتْ كَثِيرًا، وإنْ أَعْطَتْ يَسِيرًا مَنعَتْ كَثِيرًا، وإنْ سَرِّتْ يَومًا سَاءَتْ دَهْرًا، وإنْ مَتَّعَتْ قَلِيلاً مَنعَتْ كَثِيرًا، قال تعالى: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأُولَادِ كَمَثَلِ عَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَعْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿.

## ثانياً: الدِّنيا سِحْنُ المُؤمِنِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، الْهُمُومُ الَّتِي تُلازِمُ الإنسَانَ الْمُؤمِنَ فِي حَيَاتِهِ الدُّنيَا تُعَرِّفُهُ صِدْقَ قُولِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ» رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ. فإذا كَانَتِ الدُّنيَا سِجْنَ الْمُؤمِنِ، فالآخِرَةُ سِجْنُهُ. سِجْنَ الْمُؤمِنِ، فالآخِرَةُ سِجْنُهُ.

يُروَى أَنَّ ابنَ حَجَرٍ العَسقلانيِّ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: خَرَجَ يَوماً بِأُبَّهَتِهِ \_ وَكَانَ رَئِيسَ القُضَاةِ بِمِصرَ \_ فَإِذَا بِرَجُلٍ يَهُودِيٍّ، فِي حَالَةٍ رَثَّةٍ.

فَقَالَ اليَهُودِيُّ: قِفْ.

فَوَقَفَ ابنُ حَجَرٍ.

فَقَالَ لَهُ: كَيفَ تُفَسِّرُ قَولَ رَسُولِكُم: «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ»، وهَا أَنتَ تَرانِي فِي حَالَةٍ رَثَّةٍ وَأَنَا كَافِرُ، وَأَنتَ فِي نَعِيمٍ وَأُبَّهَةٍ مَعَ أَنَّكَ مُؤمِنٌ؟

فَقَالَ ابنُ حَجَرٍ: أَنتَ مَعَ تَعَاسَتِكَ وَبُؤسِكَ تُعَدُّ فِي جَنَّةٍ، لِمَا يَنتَظِرُكَ فِي الآخِرَةِ مِن عَذَابٍ أَلِيمٍ \_ إِنْ مِتَ كَافِراً \_. وَأَنَا مَعَ هَذِهِ الأُبَّهَةِ \_ إِنْ أَدخَلَنِي اللهُ الجَنَّةَ \_ فَهَذَا النَّعِيمُ الدُّنيَوِيُّ يُعَدُّ سِجناً بِالْمقارَنَةِ مَعَ النَّعِيمِ الَّذِي يَنتَظِرُنِي فِي الجَنَّاتِ.

فَقَالَ اليَهُودِيُّ: أَكَذَلِك؟

قَالَ: نَعَم.

فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله.

## ثَالثاً: مَوْتُ الْمُؤمِن رَاحَةٌ لَهُ:

يَا عِبَادَ اللهِ، الْهُمُومُ الَّتِي تُلازِمُ الإِنسَانَ الْمُؤمِنَ فِي حَيَاتِهِ الدُّنيَا تُعَرِّفُهُ أَنَّ الْمُوْتَ رَاحَةٌ لَهُ من نَصَبِهَا وأَذَاهَا وشَقَائِهَا وعَنَائِهَا، لذلكَ يُحِبُّ لِقَاءَ الله تعالى. روى الشيخان عَنْ أَبِي قَتَادَةً بْنِ رِبْعِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ.

فَقَالَ: «مُسْتَريحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ».

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟

فَقَالَ: «الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا، وَالْعَبْدُ الْفَاحِرِ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْعَبْدُ الْفَاحِرِ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبَلَادُ وَالشَّحَرُ وَالدَّوَابُّ».

# أَتُرِيدُونَ أَن يُفَرِّجَ اللهُ عَنكُم؟

يَا عِبَادَ اللهِ، يَا مَن تَعِيشُونَ هذهِ الأَزمَةَ القَاسِيةَ، أَتُحِبُّونَ أَن يُفَرِّجَ اللهُ عَنكُم مَا أَهُمَّكُم وَأَعَمَّكُم وَأَعَمَّكُم وَأَعَمَّكُم وَأَعَمَّكُم أَتُريدُونَ أَن يُبَارِكَ اللهُ لَكُم فِيمَا بَقِيَ مِن أَمَوَالِكُم أَهُمَّكُم وأَعَمَّكُم وأَغَمَّكُم وَأَعَرَبُكُم وأَبُنَا عزَّ وجل خَلَفًا عَاجِلاً، وأَجْرًا آجِلاً؟

إِنْ أَرَدَتُم ذَلَكَ فَاسْمَعُوا قَولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه الشيخان عن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُما.

يَا أَصحَابَ النِّعمَةِ، يَا أَصحَابَ الأَموَالِ، يَا أَصحَابَ النِّيوتِ، يَا أَصحَابَ النِيوتِ، يَا أَصحَابَ الطَّاعِمِ، يَا أَصحَابَ المسَّيَّارَاتِ، يَا أَصحَابَ مَحَطَّاتِ المَطَّاعِمِ، يَا أَصحَابَ المَلابِسِ، يَا أَصحَابَ المَّيَّارَاتِ، يَا أَصحَابَ مَحَطَّاتِ الوَقُودِ، يَا أَيِّهَا الأَطِبَّاءُ، يَا أَصحَابَ المَخابِرِ، إرحَمُوا تُرحَمُوا، فَرِّجُوا الكُرُوبَ الوَقُودِ، يَا أَيِّهَا الأَطِبَّاءُ، يَا أَصحَابَ المَخابِرِ، إرحَمُوا تُرحَمُوا، فَرِّجُوا الكُرُوبَ عَن إِخوَانِكُم، يُفَرِّجِ اللهُ كُرُوبَكُم وهُمُومَكُم، ويُبَارِكُ لَكُم فِيمَا آتَاكُم.

### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، أَصْلُ الحَيَاةِ الدِّنيَا تَعَبُّ وضَنَىً، سُرُوهَا أَمْرٌ طَارِئُ، وفَرَحُهَا شَيْءٌ نَادِرٌ، مَا رَضِيَهَا رَبُّنَا عزِ وجل لأولِيَائِهِ وأصفِيَائِهِ مَقَرَّا، فلا تَأْسَوْا على مَا فَاتَكُم، ولا تَفرَحُوا بِمَا آتَاكُم، واحْمَدَوا الله عزِ وجل على سَائِرِ الأحوالِ، فَلَقَد كَانَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ مَا يَسُرُّهُ قَالَ: «الْحَمْدُ للهِ اللهِ عَلَى عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ مَا يَسُرُّهُ قَالَ: «الْحَمْدُ للهِ اللهِ عَلَيْهِ وَعلى عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها.

اللَّهُمِّ اجعَلْنَا من الحَامِدِينَ الشَّاكِرِينَ على سَائِرِ الأَحوَالِ. آمين.

أُقُولُ هَذَا القَولَ، وأستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\* \*\*

415\_ خطبة الجمعة: أتريدون أن يفرج الله عنكم؟

# 113 عطبة الجمعة: رسول كريم، إذا وعد وفي، وإذا توعد الجمعة: رسول كريم، إذا وعد وفي، وإذا توعد الله المعادن الم

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبَادَ اللهِ، لقد أَظَلَنَا شَهْرٌ عَظِيمٌ مُبَارَكٌ، شَهْرُ رَبِيعِ الأَوَّلِ الأَنورِ، الذي وُلِدَ فِيهِ الْحَبِيبُ اللهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، الذي امتلأَتِ القُلُوبُ حُبِّاً وشَوقاً لَهُ، الذي تَشتَاقُ قُلُوبُ المُؤمِنِينَ لِرُؤيَتِهِ، الذي بِسِيرَتِهِ العَطِرَةِ تَلِينُ الأَفْئِدَةُ وتَحِنِّ.

كَيفَ لا، وهوَ الذي هَدَانَا اللهُ عزِّ وجل بِهِ، وهوَ الذي عَلَّمَنَا من عِلْمِهِ الذي عَلَّمَهُ اللهُ عَلَّمَهُ اللهُ تعالى إِيَّاهُ، فَأَخرَجَنَا من الجَهَالَةِ إلى العِلْمِ، وبَصِّرَنَا بِهِ من العَمَى، وأَخرَجَنَا بِدَعْوَتِهِ من الظُّلُمَات إلى النُّورِ.

كَيفَ لا، وقد اصطَفَاهُ اللهُ عزِّ وجلّ على النّاسِ جَمِيعًا، فَجَعَلَهُ سَيِّدَ الخَلْقِ، وَجَبِيبَ الحَقِّ، وأكرَمَ النّاسِ وأحَبِّهُم إلى اللهِ تعالى.

كَيفَ لا، وهوَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ خَاتَمُ الأَنبِيَاءِ، وصَفْوَةُ الأَولِيَاءِ، وسَفْوَةُ الأَولِيَاءِ، صَاحِبُ المَقَامِ المَحْمُودِ، واللِّوَاءِ المَعْقُودِ، والحَوْضِ المَوْرُودِ، إِمَامُ المُتَّقِينَ، وسَيَّدُ وَلَدِ آدَمَ أَجْمَعِينَ.

كَيفَ لا، والعَبدُ لا يُؤمِنُ إلا بالشِّهَادَةِ لَهُ بالرِّسَالَةِ، وحَتَّى يَكُونَ أَحَبِّ إِلَيهِ من وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ والنَّاسِ أَجَمِينَ.

### «جِئْتُكُمْ بِالذَّبْحِ»:

يَا عِبَادَ اللهِ، مَعَ هذهِ المَنزِلَةِ الرَّفِيعَةِ لِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ومَعَ هذهِ المَكَانَةِ العَظِيمَةِ عِندَ رَبِّهِ عَزِّ وحلّ، يَأْبَى الذينَ امتَلاَّتْ قُلُوبُهُم بُغْضًا وحِقْداً وحَسَداً إلا أن يَتَعَرِّضُوا لِمَقَامِهِ الشِّرِيفِ بالقَدْحِ والافترَاءِ، قُلُوبُهُم من جُملَةِ القَدْحِ والافترَاء، يَقُولُونَ: جَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وأصحابُهُ لِتَدْمِيرِ العَالَمِ، فَهُم قَتَلَةٌ بِلا رَحَمَةٍ ولا شَفَقَةٍ، يَقُولُونَ: لقد جَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بالإِرهَابِ والذَّبْحِ، ولا أَدَلَّ على الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بالإِرهَابِ والذَّبْحِ، ولا أَدَلَّ على ذلكَ من قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بالإِرهَابِ والذَّبْحِ، ولا أَدَلَّ على ذلكَ من قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الله عَنهُم بالذَّبْحِ» ذلكَ من قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ : «جِثْتُكُمْ بِالذَّبْحِ» رواه الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ الله عَنهُما.

يَا عِبَادَ اللهِ، أَقبَحُ شَيءٍ فِي الإِنسَانِ أَن يَطْعَنَ فِي دِينِ اللهِ عزِّ وحلَّ، وفي سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وذلكَ من خِلالِ عَمَلِيَّاتِ البَثْرِ فِي الآيَاتِ والأَحَادِيثِ.

لَقَد عَمِيَ هؤلاءِ، بل تَعَامَوْا عن قَولِهِ تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾. لَقَد تَعَامَوْا عن قَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَيِّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ» رواه الحاكم عَن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

لَقَد تَعَامَوْا عَن وَصْفِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: بِأَنَّهُ مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْماً، فَإِنْ كَانَ إِثْماً كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتَقِمَ بِهَا للهِ. رواه الشيخان عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا.

بل قد تَعَامَى هؤلاءِ عن قَولِهِ تعالى: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ ﴾. جَمِيعاً يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴾. بل صَاحِبُ القَلْبِ الحَقُودِ الحَسُودِ اللَّبغضِ، لا يَعرِفُ بأَنَّ الكَرِيمَ إذا وَعَدَ وَفَى، وإذا تَوَعَّدَ تَجَاوَزَ وعَفَا.

يَا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ سَيِّدَنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عِندَمَا غَمَزَتُهُ قُرَيشٌ مَرِّاتٍ ومَرِّاتٍ، وهو يَطُوفُ بالكَعبَةِ، وهو صَابِرٌ على أَذَاهُم؛ ولكنْ عِندَمَا اشتَدَّ الإِيذَاءُ، ومَنعُوهُ من تَبْلِيغِ الدِّعْوَةِ، وطَعَنُوا فِيهِ وغَمَزُوهُ، قَالَ لَهُم: «جِئتُكُمْ بِالذَّبْحِ» وهذا وَعِيدٌ مِنهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وهو أَمْرٌ طَبيعِيُّ فِي المُصْلِح أَن يَعِدَ وأَن يَتَوَعَّد.

### كَرِيمٌ، إذا وَعَدَ وَفَى، وإذا تَوَعَّدَ تَجَاوَزَ وعَفَا:

يَا عِبَادَ اللهِ، سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَرِيمٌ، مُرْسَلُ من قِبَلِ رَبِّ كَرِيمٍ، سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رَحِيمٌ، مُرْسَلُ من قِبَلِ رَبِّ رَحِيمٍ.

نَعَم، لَقَد قَالَ للقَومِ: «جِئْتُكُمْ بِالذَّبْحِ» ولكن انظُرُوا في سِيرَتِهِ العَطِرَةِ، أنظُرُوا في حَيَاتِهِ العَظِيمَةِ، أنظُرُوا في الرِّحمَةِ المُهْدَاةِ، الذي تَوَعَّدَ القَومَ بالذَّبْحِ، ماذا صَنَعَ؟

### يَومُ الطَّائِفِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، يَومُ الطَّائِفِ كَانَ يَوماً عَصِيباً على سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، إِيذَاءٌ مَا بَعْدَهُ إِيذَاءٌ، فَجَاءَهُ سَيِّدُنَا جِبْرِيلُ عَلَيهِ السَّلامُ، ومَعَهُ مَلَكُ الجِبَالِ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ.

فَقَالَ لَهُ مَلَكُ الجِبَالِ: إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ. وهذا الحَدِيثُ رَوَاهُ الإمام البخاري.

فماذا كَانَ الجَوَابُ مِنهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ القَائِلِ: «جِئْتُكُمْ بِالذَّبْحِ»؟ لَقَد كَانَ الجَوَابُ مِنهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَمَا بِالذَّبْحِ»؟ لَقَد كَانَ الجَوَابُ مِنهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَمَا يَرويهِ الإمام البخاري: «بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ الله مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ الله وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا».

سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَعظَمَكَ، مَا أَحلَمكَ، مَا أَكرَمَكَ، لو أَذِنتَ لِمَلكِ الجِبَالِ بأَن يُطبِقَ عَلَيهِمُ الجَبَلَينِ، ماذا سَتَكُونُ النَّتِيجَةُ؟ مَا أَصْدَقَكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ عِندَمَا قُلُوا عَنكَ مَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ» ومَا أَكذَبَهُم عِندَمَا قَالُوا عَنكَ مَا قَالُوا هَنكَ مَا قَالُوا هُو اللهِ عَندَمَا قَالُوا عَنكَ مَا قَالُوا هُو اللهِ عَندَمَا قَالُوا هُو اللهِ عَندَمَا قَالُوا هُو اللهِ عَندَمَا قَالُوا عَنكَ مَا قَالُوا هُو اللهِ عَندَمَا قَالُوا عَنكَ مَا قَالُوا هُو اللهِ عَندَمَا قَالُوا عَنكَ مَا عَنْهُ وَالْمِي اللهِ عَندَمَا قَالُوا عَنكَ مَا عَنْهُ وَالْمُوا هُو اللهُ عَنْهُ وَالْمُوا هُو اللهِ هُو اللهِ عَنْهُ مُنْ أَنْوا هُو اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَالْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَاهُ اللهِ عَلَاهُ عَلَاهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَاهُ اللهِ عَلَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَالْهُ اللهُ عَلَاهُ اللهِ عَلَاهُ اللهُ ا

يَا عِبَادَ اللهِ، لَقَد تَوَعَّدَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ولكن تَجَاوَزَ وعَفَا.

### يَومُ أُحُدٍ:

يَا عِبَادَ اللهِ، أُمِّا يَومُ أُحُدٍ، فَهُو يَومٌ عَصِيبٌ كَانَ على سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَقَد وَقَعَ فِي حُفْرَةٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وكُسرَتْ رَبَاعِيَّتُهُ، وشُجِّ وَجْهُهُ الشِّرِيفُ، ودَخَلَتْ حَلَقَتَا المِغفر في وَحَنْتِهِ الشِّرِيفَة، وَشُبَقِ ذلكَ على أصحابِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَدْعُ عَلَيهِم.

فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهُ تَعَالَى لَمْ يَبْعَثْنِي طَعِّانَاً ولا لَعِّانَاً، ولكن بَعَثْنِي دَاعِيَةً وَرَحْمَةً، اللهُمِّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُم لا يَعلَمُونَ» رواه البيهقي عَن عَبدِ اللهِ بن عُبَيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَعظَمكَ، مَا أَحلَمكَ، مَا أَكرَمكَ، لو أَنَّكَ دَعَوتَ عَلَيهِم، ماذا سَتَكُونُ النِّيعِجَةُ؟ مَا أَصْدَقَكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ عِندَمَا قُلتَ: «إِنِّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ» ومَا أَكذَبَهُم عِندَمَا قَالُوا عَنكَ مَا قَالُوا ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَحْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبا ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، لَقَد تَوَعَّدَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ولكن تَجَاوَزَ وعَفَا.

خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، نَحنُ بِأُمَسِّ الحَاجَةِ إلى قِرَاءَةِ سِيرَةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وأن نَقرَأُهَا لِمَن يَلُوذُ بِنَا، وللمُسلِمِينَ عَامِّةً، حَتِّى لا يَقَعُوا فِي شِرَاكِ أُعدَاءِ هذهِ الأُمَّةِ، فَسَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَبِيٍّ الرَّأَفَةِ والرِّحْمَةِ، إذا وَعَدَ وَفَى، وإذا تَوَعَّدَ تَجَاوَزَ وعَفَا، جَزَاهُ اللهُ تعالى للتَّحَلُقِ بِأَخلاقِهِ. آمين. اللهُ تعالى للتَّحَلُقِ بِأَخلاقِهِ. آمين. أَقُولُ هَذا القَولَ، وأستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُو الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

417\_ خطبة الجمعة: رسول كريم، إذا وعد وفي، وإذا توعد تجاوز وعفا (١ر

### بسم الله الرحمن الرحيم

# ۱۷ ٤ـ خطبة الجمعة: رسول كريم، إذا وعد وفي، وإذا توعد تجاوز وعفا (٢)

### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيَا عِبَادَ اللهِ، من عَرَفَ حَقِيقَةَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ من خِلالِ القُرآنِ العَظِيمِ، والسُّنَّةِ المُطَهِّرَةِ، فَإِنَّهُ يَشْتَاقُ لِرُوْيَةِ وَجْهِهِ الأَغَرِّ، ولِسَمَاعِ صَوْتِهِ العَذْبِ المُنوَّرِ، ويَرجُو أن يَلمَسَ كَفَّهُ النَّدِيِّ الأَطْهَرَ، ويَشَمِّ مِنهُ رَائِحَةَ المِسْكِ الأَذْفَرِ، ويَتَحَقَّقَ فِيهِ قَولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَلَيْتَاتِينَّ عَلَى أَحَدِكُمْ زَمَانُ لَأَنْ يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ» رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ.

كَيفَ لا يَكُونُ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ كذلكَ عِندَ الْمؤمِنِ، وهوَ قد عَلِمَ حَقِيقَةَ هذا الحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أُنَّهُ رَحَمَةٌ للعَالَمِينَ فِي الدِّنيَا، ورَحَمَةٌ للنَّاسِ أَجَمَعِينَ يَومَ القِيَامَةِ، لأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ صَاحِبُ الشَّفَاعَةِ العُظْمَى للخَلْقِ أَجَمَعِينَ.

### كَيفَ لِعَاقِلِ أَن يَفتَرِيَ؟

يَا عِبَادَ اللهِ، هذهِ هي حَقِيقَةُ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، كَمَا جَاءَتْ في القُرآنِ العَظِيمِ، والسُّنَّةِ المُطَهِّرَةِ، وجَاءَتْ سِيرَتُهُ العَطِرَةُ مُصَدِّقَةً لما جَاءَ في القُرآنِ والسُّنَّةِ.

يَا عِبَادَ اللهِ، كَيفَ لِعَاقِلٍ، بل لمن كَانَ فِيهِ شَيءٌ من الخَيرِ والخُلُقِ، أن يَفتَرِيَ على سَيِّدِ البَشَرِ، الذي جَعَلَهُ اللهُ تعالى خَيرَ سَبَبٍ لِرَحْمَةِ النَّاسِ وهِدَايَتِهِم، وإِحرَاجِهِم من الظُّلُمَاتِ إلى النَّورِ، ومن الجَوْرِ والجَهْلِ والطُّغيَانِ إلى نُورِ العَدْلِ والعِلْمِ والإيمَانِ.

يَا عِبَادَ اللهِ، كَيفَ لِعَاقِلٍ أَن يَفتَرِيَ على سَيِّدِ البَشَرِ، فَيَقُولَ: إِنَّ مُحَمِّداً وصَحْبَهُ وهذا الدِّينَ الذي جَاءَ بِهِ هوَ دِينُ إِرهَابٍ وقَتْلٍ، وإِنَّهُ وأَتبَاعَهُ كَانُوا مُتَعَطِّشِينَ للدِّمَاءِ؟ ويَستَدِلُونَ لذلكَ بِقُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «جِئْتُكُمْ بالذَّبْح».

### الكَرِيمُ إذا وَعَدَ وَفَى، وإذا تَوَعَّدَ تَجَاوَزَ وعَفَا:

يَا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ الافتِرَاءَ على سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ من شَأْنِ الكِرَامِ، لأَنَّ الكِرَامَ إذا وَعَدُوا وَفَوْا، وإذا تَوَعَدُوا تَجَاوَزُوا تَوَعَدُوا تَجَاوَزُوا وَظَلَمُوا، وإذا تَوَعَدُوا تَجَاوَزُوا وظَلَمُوا.

يَا عِبَادَ اللهِ، أُنظُرُوا في سِيرَةِ مَن أَرسَلَهُ اللهُ تعالى رَحَمَةً للعَالَمِينَ، والذي قَالَ مُنْذِرًا

ومُتَوَعِّداً \_ وهوَ الكَرِيمُ \_: «جِئْتُكُمْ بالذَّبْحِ». لِتَجِدُوا سِيرَتَهُ العَطِرَةَ مَلِيئَةً بالعَفْوِ والصَّفْحِ والتَّجَاوُزِ عن كُلِّ من أَسَاءَ إِلَيهِ.

### أُسْرَى بَدْرِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، أَنظُرُوا فِي سِيرَةِ مَن قَالَ لِقُرَيشٍ: «جِئْتُكُمْ بِالذَّبْحِ». عِندَمَا وَقَعَ بَعْضُهُم فِي الْأَسْرِ يَومَ بَدْرٍ، ماذا قَالَ لأصحَابِهِ الكِرَامِ فِي حَقِّ هؤلاءِ الأَسْرَى الذينَ كَانُوا يُقَاتِلُونَهُم؟

روى الطّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيرِ بِإِسنَادٍ حَسَنٍ، عَنْ أَبِي عَزِيزِ بن عُمَيْرٍ، أَخِي مُصْعَبِ بن عُمَيْرٍ، أَخِي مُصْعَبِ بن عُمَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ فِي الأُسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَوْصُوا بالأَسَارَى خَيْراً».

وَكُنْتُ فِي نَفَرٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَكَانُوا إِذَا قَدَّمُوا غَدَاءَهُمْ وَعَشَاءَهُمْ أَكُلُوا التَّمْرَ وَأَطْعَمُونِي الْخُبْزَ بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمْ.

يَا عِبَادَ اللهِ، هَل مَوقِفُ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ هذا من الأَسْرَى الذينَ كَانُوا يُحَارِبُونَهُ دَلِيلٌ على أَنَّهُ نَبِيٍّ الرِّحْمَةِ، أَم أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُم بالذَّبْحِ؟ إِنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي إذا تَوَعَّدَ تَجَاوَزَ وعَفَا.

هَل هذا الحَبِيبُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي أُوصَى أُصحَابَهُ الأَسْرَى يُوصَفُ بالإِرهَابِ والدِّمَوِيِّ وحُبِّ القَتْلِ، أَمْ أُنَّهُ وَصْفُ مُحْرِمِي مُدِّعِي بالأَسْرَى يُوصَفُ مُحْرِمِي مُدَّعِي

الإِنسَانِيَّةِ والرَّحَمَةِ في هذا العَصْرِ، الذينَ تَعرِفُونَ حَقِّ المَعرِفَةِ كَيفَ يُعَامِلُونَ الإِنسَانِيَّةِ والرِّحَمَةِ في هذا العَصْرِ، الذينَ تَعرِفُونَ حَقِّ المَعرِفَةِ كَيفَ يُعَامِلُونَ الأَسْرَى.

يَا عِبَادَ اللهِ، قُولُوا لهؤلاءِ الذينَ أَجرَمُوا فِي حَقِّ رَسُولِ الإِنسَانِيَّةِ: لماذا لم يَذْبَحِ الأَسْرَى يَوْمَ بَدْرٍ؟ بل قَبِلَ مِنهُمُ الفِدَاءَ، وأطلَقَ سَرَاحَهُم، لأَنَّهُ نَبِيُّ كَرِيمٌ مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَين إلا اختَارَ أَيسَرَهُمَا، فاختَارَ الفِدَاءَ على القَتْل.

### يَومُ الفَتْحِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، أَنظُرُوا فِي سِيرَةِ مَن قَالَ لِقُرَيشٍ: «جِئْتُكُمْ بِالذَّبْحِ». عِندَمَا دَخَلَ مَكَّةً فَاتِحَاً.

روى الإمام البخاري عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: حَتَّى أَقْبَلَتْ كَتِيبَةٌ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا \_ يَعنِي أَبَا سُفيَانَ \_ قَالَ: مَنْ هَذِهِ؟

قَالَ: هَؤُلَاءِ الْأَنْصَارُ، عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، مَعَهُ الرَّايَةُ.

فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا أَبَا سُفْيَانَ، الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ، الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ.

فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا عَبَّاسُ، حَبَّذَا يَوْمُ الذِّمَارِ، ثُمَّ جَاءَتْ كَتِيبَةُ، وَهِيَ أَقَلُّ الْكَتَائِب، فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ، وَرَايَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَعَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ.

فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي سُفْيَانَ قَالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ مَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً؟

قَالَ: «مَا قَالَ؟».

قَالَ: كَذَا وَكَذَا.

فَقَالَ: «كَذَبَ سَعْدٌ لَ أَي: أَخطاً، بِلُغَةِ أَهلِ الحِجَازِ لَ وَلَكِنْ هَذَا يَوْمٌ يُعَظِّمُ اللهُ فِيهِ الْكَعْبَةُ».

وعِندَ أَهلِ المَغَازِي قَالَ: الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَرْحَمَةِ، الْيَوْمَ أَعَزَّ اللهُ فِيهِ قُرَيْشاً.

ونَزَعَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الرَّايَةَ من سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ، وأَعطَاهَا إلى وَلَدِهِ قَيْسٍ.

يَا عِبَادَ اللهِ، هَل عَرَفنَا سِيرَةَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟ وَهَل عَرَفنَا كَذِبَ وَادِّعَاءَ مُدَّعِي الرِّحْمَةِ وَالإِنسَانِيَّةِ اليَومَ؟

سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ بَعدَ الفَتْحِ مُنتَصِراً، وحَمَعَ قُرَيشاً، وهُم يَتَوقَّعُونَ القَتْلَ لما فَعَلُوا بِهِ وبِأَصحَابِهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُم وأرضاهُم، وأعلَنَ العَفْوَ العَامِّ عَنهُم، وعَدَمَ التَّعَرِّضِ لَهُم كُلِّيًّا، مَعَ نِسيَانِ المَاضِي، فَقَالَ لَهُم: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ، مَا تُرَوْنَ أَنِّي فَاعِلُ فِيكُمْ؟».

قَالُوا: خَيْراً، أَخُ كَرِيمٌ، وَابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ.

قَالَ: «إِذْهَبُوا، فَأَنْتُمُ الطَّلَقَاءُ» رواه البيهقي.

ولهذا سَمِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ هذا اليَومَ يَومَ المَرحَمَةِ.

### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، مَعرِفَةُ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَرْضٌ على على كُلِّ مُسْلِمٍ، وخَاصَّةً في هذهِ الآوِنَةِ، حَيثُ كَثْرَ الطَّعْنُ في شَخْصِيَّةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

يَا عِبَادَ اللهِ، رَسُولُنَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي قَالَ لِقُرَيشٍ: «جَثْتُكُمْ بِالذَّبْحِ». مَا قَتَلَ إلا رَجُلاً وَاحِدًا مُشْرِكًا خَبِيثًا، وهو أُبَيُّ بنُ خَلَفٍ، وقَتَلَ أَصْحَابُهُ الكِرَامُ مِن المُشْرِكِينَ من خِلالِ سَبْعٍ وعِشْرِينَ غَزوةً، وخَمْسٍ وَتَلا بُسَرِيّةً أَلْفًا واثنينِ وعِشْرِينَ من المُشْرِكِينَ.

يَا عِبَادَ اللهِ، سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَا عَرَفَتِ البَشَرِيَّةُ أَرْحَمَ مِنهُ، ومن شَاءَ فَلْيَقْرَأْ سِيرَتَهُ العَطِرَةَ، ولِذَا وَجَبَ على كُلِّ مُسْلِمٍ أَن يَهَدِيَ بِهَدْي سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فالرَّاحِمُونَ يَرحَمُهُمُ الرِّحمنُ، ولا تُنزَعُ الرِّحمَةُ إلا من شقِيّ.

اللَّهُمِّ رُدِّنَا إِلَيكَ رَدًّا جَمِيلاً. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\* \*\*

# ٤١٨ عليه خطبة الجمعة: صورتان من رحمته صلَّى اللهُ علَيهِ وعلى آله وصحبه وسلَّمَ

### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيَا عِبَادَ اللهِ، الأَخلاقُ الفَاضِلَةُ المُثلَى هيَ عِمَادُ الأُمْمِ، وبَقَاءُ الأُمَمِ بِبَقَاءِ أَخلاقِهَا، وَلا تَتَدَهْوَرُ أَخلاقُ العَبدِ إلا بِسَبَبِ نَقْصِ الإِيمَانِ وَزَوَالُهَا بِزَوَال أَخلاقِهَا، ولا تَتَدَهْوَرُ أَخلاقُ العَبدِ إلا بِسَبَبِ نَقْصِ الإِيمَانِ وَالوَازِعِ الإِيمَانِيّ، وإنّ من أعظم الأخلاقِ التي يَجبُ أن يَتَحَلّى بِهَا الإِنسَانُ خُلُقَ الرّحمَةِ، والتَّرَاحُمَ بَينَ النَّاسِ، وهو مِفتَاحُ القَبُولِ لَدَى القُلُوبِ، ومِمَّا لا شَكَّ فِيهِ الرّحمَةِ، والتَّرَاحُمَ بَينَ النَّاسِ يَعنِي فِقْدَانَ الحَيَاةِ الهَانِئَةِ الهَادِئَةِ بَينَ النَّاسِ.

### أُصحَابُ القُلُوبِ القَاسِيَةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، من فَقَدَ خُلُقَ الرِّحمَةِ، ونُزِعَتِ الرِّحمَةُ من قَلبِهِ، وصَارَ قَلْبُهُ أَقْسَى من الحَجَر، فهذا العَبدُ لن يُرحَمَ، وقد استَتَحَقِّ اللَّعنَة.

### أَصحَابُ الأُحدُودِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، ذَكَرَ اللهُ تعالى في كِتَابِهِ العَظِيمِ فِئَةً من النَّاسِ مِمِّن فَقَدُوا الرِّحْمَةَ، وكَأَنَّمَا قُلُوبُهُم قُدِّت من صَحْرٍ صُلْب، تَمَثَّلَت هذهِ الغِلْظَةُ والقَسْوَةُ في أَصحَابِ الأُخدُودِ، الذينَ أَضْرَمُوا النِيرَانَ وخَدُّوا الأَخادِيدَ في الطُّرُقَاتِ حِينَ آمَنَ النَّاسُ بِمَا حَاءَ بِهِ الغُلامُ المُؤمِنُ، قال تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ \* وَالْيَوْم الْمَوْعُودِ \*

وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ \* قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ \* النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ \* إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ \* وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا قُعُودٌ \* وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ \* الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّهْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ باللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ \* الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ \* إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ . فَقَدُوا الرِّحْمَة مِن قُلُوبِهِم فَحُرِمُوا رَحْمَة اللهِ تعالى في الآخِرَةِ، وصُبَّت عَلَيهمُ اللّهِ تعالى في الآخِرةِ، وصُبَّت عَلَيهمُ اللّهَ اللهِ عَلَيهمُ اللّهَ عَلَيه اللهِ اللهِ عَلَيْهُ في الدِّرَةِ، وصُبَّت عَلَيهمُ اللّهنَةُ في الدِّنيَا، وتَبعَتْهُم في الآخِرَةِ.

### إِجرَامُ فِرعَونَ:

يَا عِبَادَ الله، ذَكَرَ الله تعالى مِثَالاً آخَرَ فِي كِتَابِهِ العَظِيمِ عَمِّن فَقَدُوا الرِّحْمَة، فَلَم يَرْعَ حَقِّ أُمٍّ، ولا حَقِّ رَضِيعٍ، ولَم يَدَعْ صَغِيراً ولا كَبِيراً فِي عَافِيَةٍ، قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿. وقال تعالى: ﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأُوْتَادِ \* اللَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ \* فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ \* فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ \* إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴾.

### صُورٌ من رَحَمَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ:

يَا عِبَادَ اللهِ، لقد أَرسَلَ اللهُ تعالى سَيِّدِنَا مُحَمِّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِيَغْرِسَ فِي نُفُوسِ أَتَبَاعِهِ خُلُقَ الرَّحْمَةِ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ » رواه الإمام أحمد وأبو داود عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

وعِندَمَا كَانَت هذهِ مَهَمَّتُهُ، جَبَلَهُ اللهُ تعالى على هذا الْحُلُقِ، قال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾. وقال تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّا عَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، تَعَرَّفُوا على صُورٍ من رَحَمَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَعرِفُوا حَقِيقَةَ هذا الحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

# أُولاً: رَحْمَتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِفَضَالَةَ:

يَا عِبَادَ اللهِ، من مَظَاهِرِ رَحَمَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِفَضَالَةَ بنِ عُمَيرٍ، الذي حَاوَلَ اغتِيَالَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وهو يَطُوفُ حَولَ الكَعبَةِ عَامَ الفَتْحِ.

جَاءَ فِي سِيرَةِ ابنِ هِشَامٍ، أَنَّ فَضَالَةَ بْنَ عُمَيْرِ بْنِ الْمُلَوَّحِ اللَّيْثِيِّ أَرَادَ قَتْلَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَامَ الْفَتْح.

فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَفَضَالَةُ؟».

قَالَ: نَعَمْ، فَضَالَةُ يَا رَسُولَ الله.

قَالَ: «مَاذَا كُنْت تُحَدِّثُ بهِ نَفْسَك؟».

قَالَ: لَا شَيْءَ، كُنْت أَذْكُرُ اللهَ.

فَضَحِكَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

ثُمَّ قَالَ: ﴿إِسْتَغْفِرِ اللَّهَ».

تُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ، فَسَكَنَ قَلْبُهُ.

فَكَانَ فَضَالَةُ يَقُولُ: واللهِ مَا رَفَعَ يَدَهُ عَنْ صَدْرِي حَتَّى مَا مِنْ خَلْقِ اللهِ شَيْءُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ.

# ثانياً: إِغَاثَتُهُ لِقُرَيشٍ:

يَا عِبَادَ اللهِ، من مَظَاهِرِ رَحْمَتِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِغَاثَتُهُ قُرَيشًا لِّمَا مَنَعَ عَنهَا ثُمَامَةُ بنُ أُثَالٍ رَضِيَ الله عَنهُ أن يَأْتِيهَا شَيءٌ من الجِنطَةِ وَالشَّعِيرِ من اليَمَامَةِ، فَاسْتَغَاثُوا بِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أن يَطْلُبَ من ثُمَامَةً فِي أن يَرفَعَ الجِصَارَ عَنهُم، فقد هَلَكُوا، وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أن يَطْلُبَ من ثُمَامَةً فِي أن يَرفَعَ الجِصَارَ عَنهُم، فقد هَلَكُوا، فَأَدرَكَتُهُمُ الشَّفَقَةُ، وشَمِلَتْهُمُ الرِّحْمَةُ.

جَاءَ فِي زَادِ الْمَعَادِ، بَعَثَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ الْحَنيفِيِّ سَيِّدِ بَنِي حَنيفَةَ، فَرَبَطَهُ رَسُولُ اللهِ قَبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِثُمَامَة بْنِ أُثَالٍ الْحَنيفِيِّ سَيِّدِ بَنِي حَنيفَةَ، فَرَبَطَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إلى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، وَمَرَّ بِهِ ضَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إلى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، وَمَرَّ بِهِ فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟».

فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنْ تَقْتُلْ، تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُنْعِمْ، تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْت تُريدُ الْمَالَ، فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْت.

فَتَرَكَهُ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ كَمَا رَدَّ عَلَيْهِ أُوَّلًا. ثُمَّ مَرَّ مَرِّةً ثَالِثَةً، فَقَالَ: «أَطْلِقُوا ثُمَامَةً».

فَأَطْلَقُوهُ، فَذَهَبَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِن الْمَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ جَاءَهُ فَأَسْلَمَ؛ وَقَالَ: واللهِ مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَجْهُ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ وَلَهُ مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ دِينٌ أَبْغَضَ عَلَيَّ مِنْ دِينِكَ، وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ دِينٌ أَبْغَضَ عَلَيَّ مِنْ دِينِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ دِينُكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ.

فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى قُرَيْشٍ قَالُوا: صَبَوْتَ يَا ثُمَامَةُ؟

قَالَ: لَا وَاللهِ وَلَكِنِي أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَلَا وَاللهِ لَا تَأْتِيكُم مَن الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَت الْيَمَامَةُ رِيفَ مَكَّةَ، فَانْصَرَفَ إِلَى بِلَادِهِ، وَمَنَعَ الْحَمْلَ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى جَهِدَتْ قُرَيْشُ، فَكَتَبُوا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَهُ بِأَرْحَامِهِمْ أَنْ يَكْتُبُوا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى الله وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَهُ بِأَرْحَامِهِمْ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى ثُمَامَةً يُحَلِّي إِلَيْهِمْ حَمْلَ الطَّعَام، فَفَعَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ .

### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، أَينَ عَهْدُ سَلَفِنَا الصَّالِحِ فِينَا؟ لقد كَانَ صِدِّيقُ الْأُمَّةِ يَتَعَهَّدُ امرَأَةً عَمْيَاءَ فِي الْحَينَةِ يَقْضِي لَهَا حَاجَتَهَا سِرَّاً، فَلَمَّا بُويِعَ بِالخِلافَةِ قَالَت: الآنَ لا تُحلَبُ لَنَا مَنَائِحُ \_ أَغْنَامُ \_ دَارِنَا.

فَسَمِعَهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، فَقَالَ: بَلَى لَعَمْرِي لَأَحْلِبَنَّهَا لَكُم، وَإِنِّي لَأَرجُو أَن لا يُغَيِّرَنِي مَا دَخَلتُ فِيهِ عَن خُلِقٍ كُنتُ عَلَيهِ. وهذا الفَارُوقُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ تَتَجَلّى فِيهِ الرِّحْمَةُ فِي أَعلَى صُورِهَا عِندَمَا وُلِيَ الجَلافَة، فَقَالَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: إعْلَمُوا أَن تِلكَ الشِّدّة قَد أُضْعِفَت، وَلَكِنّهَا إِنّمَا تَكُونُ على أَهلِ الطّلْمِ والتّعَدِّي على المُسلِمِينَ، فَأَمّا أَهلُ السّلامَةِ والدّينِ والقَصْدِ فَأَنَا أَلينُ لَهُم من بَعْضِهِم لِبَعْضٍ، ولَستُ أَدَعُ أَحَداً يَظْلِمُ أَحَداً، أو يَعتَدِيَ عَليه، فَأَنَا أَليَنُ لَهُم من بَعْضِهِم لِبَعْضٍ، ولَستُ أَدَعُ أَحَداً يَظْلِمُ أَحَداً، أو يَعتَدِيَ عَليه، حَتِّى أَضَعَ خَدِّهُ عَلى الأَرضِ وأَضَعَ قَدَمِي على الخَدِّ الآخرِ حَتِّى يُذعِنَ للحَقِ، حَتِّى أَضَعَ خَدِي على الأَرضِ لأَهلِ العَفَافِ وأَهلِ الكَفَافِ. وإنِي بَعدَ شِدَّتِي تِلكَ، أَضَعُ خَدِي على الأَرضِ لأَهلِ العَفَافِ وأَهلِ الكَفَافِ. يَا عَبَادَ اللهِ، تَرَاحَمُوا، تُرحَمُوا، وأَحْيُوا خُلُقَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِيكُم.

اللَّهُمُّ أَكرِ مْنَا بذلكَ. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\*

### 19\$ خطبة الجمعة: نداء لحملة العلم الشريف

### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِنعِدَامُ الرِّحْمَةِ نَتِيجَةٌ طَبِيعِيَّةٌ للابتِعَادِ عن اللهِ تعالى، ونَتِيجَةٌ طَبِيعِيَّةٌ لِقَسْوَةِ القَلْبِ، ونَتِيجَةٌ طَبِيعِيَّةٌ لِنِسْيَانِ اللهِ تعالى واليَومِ الآخِرِ.

إنعِدَامُ الرَّحْمَةِ سَبَبُ للطَّرْدِ من رَحْمَةِ اللهِ عزِّ وحلَّ، وسَبَبُ للشَّقَاءِ في الدُّنيَا والأَخِرَةِ، وسَبَبُ لِللَّعْنَةِ في الدُّنيَا والآخِرَةِ.

إنعِدَامُ الرِّحْمَةِ دَلِيلٌ على جَهْلِ الإِنسَانِ بِدِينِ اللهِ عزِّ وجلٌ، وبِهَدْيِ سَيِّدِنَا اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ودَلِيلٌ على البُعْدِ عن نَهْجِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ودَلِيلٌ على التَّغييرِ والتَّبديلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى اللهِ عَلَيْهِ وَعلى اللهِ عَلَيْهِ وَعلى اللهِ عَلَيْهِ وَعلى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ودَلِيلٌ على الله عَلَيْهِ وَعلى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ودَلِيلٌ على الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ودَلِيلٌ على الله عَلَيْهِ وَعلى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ودَلِيلٌ على هَلاكِ هذا العَبدِ، ودَلِيلٌ على وُجُودِ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى فِيهِ.

## نداء لحَملة العِلْمِ الشّرِيفِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، من خِلالِ هذهِ الأَزمَةِ القَاسِيَةِ، والظُّرُوفِ الصَّعْبَةِ التي يَمُرُّ بِهَا النَّاسُ في هذا البَلَدِ الحَبِيبِ، أَتَوَجَّهُ إِلَيكُم، وإلى كُلِّ شَرِيحَةٍ في هذا المُجتَمَعِ بِدُونِ استِثْنَاءِ، أَتَوَجَّهُ إلى الأُمِّةِ بِقَضِيهَا وقضيضِها، أَتَوجَّهُ إلى كُلِّ مُؤيِّدٍ ومُعَارِضٍ، وإلى كُلِّ زَاعِمٍ أُنّهُ من أَهلِ الصَّلاحِ والإصلاحِ، بل أَتَوجَّهُ إلى حَمَلَةِ العِلْمِ الشَّرِيفِ لأَتَسَاءَلُوا مَعَ أَنفُسهم:

أُولاً: أَينَ نَحنُ من قَولِهِ تعالى: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾؟ أَينَ الرِّحَمَةُ واللِّينُ فِينَا؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾؟ أَينَ الرِّحَمَةُ واللِّينُ فِينَا؟

ثانياً: أَينَ نَحنُ من الحَدِيثِ الصَّحِيحِ الذي رواه الإمام مسلم في صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُما، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَلَا قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ: ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِن النَّاسِ فَمَنْ تَبعَني فَإِنَّهُ مِنِّي ﴾ الْآية.

وَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام: ﴿ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾.

فَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي» وَبَكَي.

فَقَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: يَا جِبْرِيلُ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، فَسَلْهُ مَا يُبْكِيك؟ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام، فَسَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ، وَهُوَ أَعْلَمُ.

فَقَالَ اللهُ: يَا جِبْرِيلُ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، وَلَا نَسُوؤُكَ.؟

أَينَ الرِّحْمَةُ بِأُمَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟ أَينَ الرَّحْمَةُ هَذهِ الأُمَّةِ التِي بَكَى عَلَيْهَا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ هَذهِ الأُمَّةِ التِي بَكَى عَلَيْهَا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟ ألا نَستَحْيِي من اللهِ تعالى عِندَمَا نَدَّعِي أَنَّا من أُمِّتِهِ ومن أَتَبَاعِهِ ومن أُحبَابِهِ؟

ثَالثاً: أَينَ نَحنُ من الحَدِيثِ الصِّحِيحِ الذي رواه الإمام البخاري عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: أَرْسَلَتْ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ: أَنَّ ابْناً لِي قُبِضَ، فَأْتِنا.

فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ وَيَقُولُ: «إِنَّ لللهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلَّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّىً، فَلْتَصْبُرْ وَلْتَحْتَسبْ».

فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا.

فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرَجَالٌ.

فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الصَّبِيُّ، وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ \_ تُصْدِرُ أُصواتًا \_

قَالَ: حَسِبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ: «كَأَنَّهَا شَنَّ» \_ السِّقَاءُ البَالِي \_.

فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.

فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ الله، مَا هَذَا؟

فَقَالَ: «هَذِهِ رَحْمَةٌ، جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ».

يَا حَمَلَةَ العِلْمِ الشِّرِيفِ، يَا شَرَائِحَ هذا الْمُجتَمَعِ، يَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ بِقَضِّهَا وقَضِيضِهَا، بِدُونِ استِثْنَاءِ أَمَا تَرَونَ كَيفَ تُزهَقُ أَروَاحُ الأَطفَالِ والنِّسَاءِ والرِّجَالِ؟ أَمَا

تَرَونَ النِّنُو حَ؟ أَمَا تَرَونَ تَهْدِيمَ البُيُوتِ، وسَلْبَ الأَمْوَالِ؟ هَل صَارَت قُلُوبُكُم أَقسَى من الصِّحْرِ؟ هَل أَنتُم تَشعُرُونَ بِأَنَّكُم بِحَاجَةٍ إلى رَحَمَةِ اللهِ تعالى؟

رابعاً: أَينَ نَحنُ من الحَدِيثِ الصَّحِيحِ الذي رواه أبو داود عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُما قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ، فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً \_ طَائِرٌ صَغِيرٌ \_ مَعَهَا وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ، فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً \_ طَائِرٌ صَغِيرٌ \_ مَعَهَا فَرْخَانِ، فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتِ الْحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ ثُفَرِّشُ \_ تَبْسُطُ جَنَاحَهَا \_ فَرَائِنِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِولَدِهَا؟ فَجَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِولَدِهَا؟ وُكَدَهَا إِلَيْهَا».

وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ: «مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ؟».

قُلْنَا: نَحْنُ.

قَالَ: ﴿إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ».

يَا هؤلاءِ، نَبِيِّكُمُ الكَرِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَلاَّتِ الرِّحْمَةُ جَوَانِحَهُ، حَتِّى لَم يَقْدِرْ مَعَهَا عَلَى رُؤيَةِ هذا الطَّائِرِ المَفْجُوعِ فِي وَلَدِهِ، حَتِّى أَمَرَ بِرَدِّهِ إِلَيهِ.

يَا هؤلاءِ، أَمَا تَرَونَ كَيفَ فُرِّقَ في هذهِ الأَزمَةِ بَينَ الوَالِدِ وَوَلَدِهِ، وبَينَ الزَّوجِ وزَوجَتِهِ، وبَينَ الأَخِ وأُختِهِ؟

أَمَا تَرَونَ كَيفَ يَعِيشُ النَّاسُ فِي الْمُخَيِّمَاتِ، وفِي الشَّوَارِعِ، وفِي الْمَدَارِسِ، وتَحت الخِيمِ، مَعَ شِدَّةِ البَردِ، وقِلَّةِ الطَّعَامِ والشَّرَابِ، وَوَسَائِلِ التَّدْفِئَةِ؟

### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ الله، يَا حَمَلَةَ العِلْمِ الشَّرِيفِ، يَا مَن يُرِيدُ الصَّلاحَ والإِصلاحَ، كَفَانَا وكَفَاكُم بُعْدًا عن هَدْي سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، هَل نَسينَا أَم تَنَاسَينَا مَا سَطَّرَتْهُ أُمِّنَا السَّيِّدَةُ خَدِيجَةُ الكُبْرَى رَضِيَ الله عَنها عن سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، عِندَمَا قَالَت عن سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، عِندَمَا قَالَت مُخَاطِبةً الحَبِيبَ الأَعظِم صَاحِبَ الخُلُقِ العَظِيمِ، صَاحِبَ الرِّحَمَةِ العُظْمَى: أَبْشِرْ، فوالله لَا يُحْزِيكَ الله أَبَداً، والله إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وتَحْمِلُ فوالله لَا يُحْزِيكَ الله أَبَداً، والله إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وتَحْمِلُ الكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وتَقْرِي الضَّيْفَ، وتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ؟ رواه الشيخان.

هذه هي خلالُ وصِفَاتُ نَبِيِّكُم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَبلَ أَن يُوحَى إِلَيهِ، فَلَمَّا جَاءَهُ الوَحْيُ زَادَت هذهِ الصِّفَاتُ نُورًا وكَمَالاً وتَلأَلُؤاً وجَلالاً. يَا عِبَادَ اللهِ، عُودُوا لِهَدْي نَبِيِّكُم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وأخلاقِهِ. اللهُ مَ رُدِّنَا إِلَيكَ رَدًّا جَمِيلاً يَا أَرحَمَ الرَّاحِمِينَ. آمين.

أُقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\* \*\*

# ٤٢٠ خطبة الجمعة: ماذا زرع رسول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آله وَصَحْبه وَسلَّمَ فِي نفوس صحابته؟

### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيَا عِبَادَ اللهِ، يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَعَلَمَ عِلْمَ اليَقِينِ بِأَنَّ الإِسلامَ يَنظُرُ إِلَى النَّفسِ الإِنسَانِيَّةِ بِشَكُلٍ عَامٍّ، أَنَّهَا مُكَرِّمَةٌ ومُعَظَّمَةٌ، وهذا الأَمْرُ على إِطْلاقِهِ، ولَيسَ فِيهِ الإِنسَانِيَّةِ بِشَكُلٍ عَامٍ، أَنَّهَا مُكَرِّمَةٌ ومُعَظَّمَةٌ، وهذا الأَمْرُ على إِطْلاقِهِ، ولَيسَ فِيهِ استِثنَاءٌ بِسَبَبِ لَونٍ أو جنسٍ أو دِينٍ، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴾.

ومن هذا المُنطَلَقِ كَانَ يَتَعَامَلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَعَ اللهُ عَالِفِينَ لَهُ والمُنكِرِينَ عَلَيهِ.

لقد كَانَ صلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَتَعَامَلُ مَعَ النَّفُوسِ البَشَرِيَّةِ على أَسَاسٍ أَنِّهَا مُكَرِّمَةٌ، ولا يَجُوزُ إِهَانتُهَا أو ظُلْمُهَا، أو التَّعَدِّي على حُقُوقِهَا، أو التَّعَلِيمِ، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا التَّقلِيلُ مِن شَانِهَا، وهذا وَاضِحٌ مِن خِلالِ القُرآنِ العَظِيمِ، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾. وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلَا تَسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلَا يَسَاءُ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَمَنْ لَمْ وَلَا تَلْمِرُوا أَنْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ وَلَا تَلْمِرُوا أَنْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُب فَأُولِئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾. وهذا أَمْرٌ عَامٌ يَشْمَلُ جَمِيعَ النَّفُوسِ.

### مُوقِفٌ رَائِعٌ:

يَا عِبَادَ اللهِ، نَحنُ بِأُمَسِّ الحَاجَةِ إلى التَّعَرُّفِ على أُخلاقِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعليهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وسِيرَتِهِ العَطِرَةِ، فَلَقَد عَلَّمَنَا بِحَالِهِ وَقَالِهِ وَفِعلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

روى الإمام مسلم عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ وَسَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ كَانَا بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرَّتْ بهمَا جَنَازَةٌ فَقَامَا.

فَقِيلَ لَهُمَا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ. \_ يَعنِي: من مَجُوسِ فَارِسَ \_

فَقَالَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ. فَقِيلَ: إِنَّهُ يَهُودِيُّ.

فَقَالَ: «أَلَيْسَتْ نَفْساً!».

يَا عِبَادَ اللهِ، هذهِ هي النَّظْرَةُ الإِسلامِيَّةُ للنَّفسِ البَشَرِيَّةِ، لقد زَرَعَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي نُفُوسِ المُسلِمِينَ التَّقدِيرَ والاحتِرَامَ والرِّحْمَةَ لِكُلِّ نَفسٍ إِنسَانِيَّةٍ، وذلك على الإِطلاقِ، لقد قَامَ وقَالَ: «أَلَيْسَتْ نَفْساً!» بَعدَ أَن عَلِمَ أَنَّهُ يَهُودِيُّ.

يَا عِبَادَ اللهِ، أَنتُم تَعلَمُونَ تَعَنَّتَ اليَهُودِ وحِقْدَهُم وبُغْضَهُم لِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وتَعلَمُونَ إِيذَاءَهُمُ المَعنوِيِّ والمَادِّيِّ، مَعَ كُلِّ هذا العِدَاءِ والتَّعَنِّتِ وَقَفَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِجَنَازَةِ وَاحِدٍ مِنهُم، وهو رَجُلُ غَيرُ مَعرُوفٍ، حَتِّى لا يُقَالَ: إِنَّهُ أَسْدَى مَعْرُوفَا مَرِّةً للمُسلِمِينَ،

أُو كَانَ صَاحِبَ خُلُقٍ حَسَنٍ، لأَنَّ الصِّحَابَةَ عَيِّنُوهُ بِصِفَتِهِ لا بِاسْمِهِ، وبَرِّرَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وُقُوفَهُ بِقَولِهِ: «أَلَيْسَتْ نَفْساً!» وَلَم يَذْكُرْ فَضِيلَةً مُعَيِّنَةً لَهُ.

يَا عِبَادَ اللهِ، هذا المَوقِفُ رَسَخَ فِي نُفُوسِ الصَّحَابَةِ والذينَ جَاؤُوا من بَعدِهِم، حَتَّى دَفَعَ قَيسَ بنَ سَعْدٍ وسَهْلَ بنَ حُنيفٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما، إلى أن يَقِفَا لِجَنَازَةِ رَجُلٍ مَجُوسِيِّ يَعْبُدُ النَّارَ.

# ﴿ وَلُو شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾:

يَا عِبَادَ اللهِ، لقد رَبِّى الإِسلامُ أَتَبَاعَهُ على قَبُولِ الآخرِينَ، لأنّ الاختِلافَ بَينَ النّاسِ لَيسَ أَمْرًا مُحتَمَلاً، بل هو أَمْرٌ حَتْمِيٌّ، ولَن يُوجَدَ زَمَانٌ أَبداً يَتّفِقُ فِيهِ النّاسُ جَمِيعاً على رَأْيٍ وَاحِدٍ فِي قَضِيّةٍ (مَا) بِمَا فِيها قَضِيّةُ الأُلُوهِيّةِ والنّبُوّةِ، قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿. وقال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿. وقال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿.

يَا عِبَادَ اللهِ، مُهِمَّةُ الْمُسلِمِ أَن يُبَلِّغَ رِسَالَةَ اللهِ تعالى، مُهِمَّةُ الْمُسلِمِ أَن يُبَشِّرَ ويُنذِرَ، مُهِمَّةُ الْمُسلِمِ أَن يُبَشِّرَ ويُنذِرَ، مُهِمَّةُ الْمُسلِمِ أَن يُذَكِّرَ، قال تعالى: ﴿ فَذَكُرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ \* لَسْتَ عَلَيْهِمْ مُهِمَّةُ الْمُسلِمِ أَن يُذَكِّرَ، قال تعالى: ﴿ فَذَكُرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ \* لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴾.

خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ عِنَادَ قُرَيشٍ والمُنَافِقِينَ وأَهلِ الكِتَابِ، و الصَّدِّ عن سَبِيلِ اللهِ، وفِتنَة المُسلِمِينَ عن دِينهِم، لَم يُورِّثْ فِي قَلبِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ شُعُوراً بالانتِقَامِ، أو رَغَبة فِي الكَيدِ والتَّنكِيلِ، إِنَّمَا على العَكسِ من ذلكَ تَمَاماً، لقد كَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَشْعُرُ بِأَنَّهُم مَرضَى ذلكَ تَمَاماً، لقد كَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَشْعُرُ بِأَنَّهُم مَرضَى يحتَاجُونَ إلى دَلِيلٍ، فَجَاءَهُم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رَحْمةً، وصَدَقَ اللهُ تعالى القَائِلُ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رَحْمةً، وصَدَقَ اللهُ تعالى القَائِلُ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رَحْمةً، وصَدَقَ اللهُ تعالى القَائِلُ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رَحْمةً، وصَدَقَ اللهُ تعالى القَائِلُ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رَحْمةً، وصَدَق اللهُ تعالى القَائِلُ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَا الْهَائِلُ وَلَيْ اللهُ الْعَالَمِينَ ﴾.

وقَالَ عن ذَاتِهِ الشَّرِيفَةِ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَنَا رَحَمَةٌ مُهْدَاةٌ» رواه الحاكم عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

لقد كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حَرِيصًا على إِيصَالِ دَعْوَتِهِ إلى النَّاسِ جَمِيعًا، من مُشرِكٍ وكِتَابِي ومَجُوسِي، كَانَ يَقُولُ للنَّاسِ حُسْنَا، ويَدعُو إلى سَبِيلِ رَبِّهِ بالحِكْمَةِ والمَوْعِظَةِ الحَسنَةِ، ويُجَادِلُهُم بالتي هي أحسَنُ.

بل كَانَ يَحزَنُ حُزِنَا شَدِيداً على مَن رَدِّ عَلَيهِ دَعْوَتَهُ، حَتِّى نَهَاهُ اللهُ عن ذلكَ بِقَولِهِ: ﴿ لَعَلَّا كَا اللهُ عَنْ فَلُوا مُؤْمِنِينَ ﴾.

ومَا كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَضْغَطُ على أَحَدِ للدُّخُولِ بِالإِسلامِ، بل كَانَ يَجعَلُ قَولَ اللهِ تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾. مَنهَجًا فِي حَيَاتِهِ.

عُذْرًا يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ، لقد أَخطَأنَا طَرِيقَ الدِّعْوَةِ إلى دِينِنَا، عِندَمَا جَهِلنَا سِيرَتَكَ العَطِرَةَ.

اللَّهُمِّ رُدِّنَا إِلَيكَ رَدًّا جَمِيلًا يَا أُرحَمَ الرَّاحِمِينَ. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\*

# ٤٢١₌ خطبة الجمعة: هذا هو نبيكم وحبيبكم ومصطفاكم (١)

### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيَا عِبَادَ اللهِ، حُقُوقُ العِبَادِ عَظِيمَةٌ وعَظِيمَةٌ حِدَّاً، وأَذِيَّةُ العِبَادِ من أَعظَمِ الذُّنُوبِ التي لا يَغفِرُ الذُّنُوبَ التي بَينَهُ وبَينَ التي لا يَغفِرُ الذُّنُوبَ التي بَينَهُ وبَينَ عَبدِهِ، أمَّا حُقُوقُ العِبَادِ فَلا تُغفَرُ إلا إذا سَامَحَ صَاحِبُ الحَقِ.

روى الحاكم عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الدِّوَاوِينُ ثَلاَثَةٌ، فَدِيوَانٌ لا يَغْفِرُ اللهُ مِنهُ شَيئًا، وَدِيوَانٌ لا يَغْفِرُ اللهُ مِنهُ شَيئًا، فَأَمَّا الدِّيوَانُ الذي لا يَغْفِرُ اللهُ مِنهُ شَيئًا، فَأَمَّا الدِّيوَانُ الذي لا يَغْفِرُ اللهُ مِنهُ شَيئًا، فَأَمَّا الدِّيوانُ الذي لا يَغْفِرُ اللهُ مِنهُ شَيئًا، فَالإشْراكُ بالله عز وجلّ.

قَالَ اللهُ عزِّ وحلّ: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾.

وَأَمَّا الدِّيوَانُ الذي لا يَعْبَأُ اللهُ بِهِ شَيئاً قَطَّ، فَظُلْمُ العَبْدِ نَفْسَهُ فِيمَا بَينَهُ وَبَينَ رَبِهِ. وَأَمَّا الدِّيوَانُ الذي لا يَتْرُكُ الله مِنهُ شَيئاً، فَمَظَالِمُ العِبَادِ بَينَهُم القِصَاصُ لا مَحَالَةَ».

## خَوْفُ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ:

يَا عِبَادَ اللهِ، اِستَحْضِرُوا وُقُوفَكُم بَينَ يَدَيِ اللهِ عزِّ وجلَّ يَومَ القِيَامَةِ، وخَاصَّةً وأَنتُم تَعِيشُونَ هذهِ الأَزمَةِ التي جَعَلَتِ الحَلِيمَ حَيرَانَ في تَعَامُلِ النَّاسِ مَعَ بَعْضِهِمُ البَعْضِ.

لقد كَثُرَ الظُّلْمُ وعَمِّ وطَمِّ فِي هذهِ الأَزمَةِ، ولقد زَادَ البُعْدُ عن اللهِ تعالى إلا من رَحِمَ اللهُ تعالى، ومَا ذَاكَ إلا لِنِسْيَانِ العَرْضِ على اللهِ تعالى يَومَ العَرْضِ، ولِنِسْيَانِ قُولِ قَولِهِ تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ \* عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿. ولِنِسْيَانِ قُولِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتُ أُخِذَ مِنْ سَيِّمَاتِ أَخِيهِ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمَنْ رَضِيَ الله عَنهُ.

يَا عِبَادَ اللهِ، أُنظُرُوا إلى مَوقِفٍ من مَوَاقِفِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي لَحْظَةٍ حَرِجَةٍ، ودَقِيقَةٍ صَعْبَةٍ، ومَوقِفٍ يَرجُفُ فِيهِ القَلبُ والفُؤَادُ، فِي مَعرَكَةِ الفُرقَانِ مَوقِعَةِ بَدْرٍ.

وَقَفَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وهوَ القَائِدُ يُسَوِّي الصُّفُوفَ وَيُعَدِّلُهَا، وكَانَ فِي يَدِهِ قِدْحُ يُعَدِّلُ بِهِ، وكَانَ سَوَادُ بنُ غَزِيَّةَ مُسْتَنْصِلاً من الصَّفِ، فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ بالقِدْح، وَقَالَ: «استَو يَا سَوَادُ».

فَقَالَ سَوَادُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُو جَعَتَنِي فَأَقِدْنِي.

فَكَشَفَ عَن بَطْنهِ وَقَالَ: «اِستَقِدْ».

فَاعَتَنَقَهُ سَوَادُ وَقَبِّلَ بَطْنَهُ.

فَقَالَ: «مَا حَمَلَكَ على هذا يَا سُوَادُ؟».

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَد حَضَرَ مَا تَرَى، فَأَرَدتُ أَن يَكُونَ آخِرُ العَهْدِ بِكَ أَن يَمَسِّ جَلدِي جِلدَك.

فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِخَيرٍ.

يَا عِبَادَ اللهِ، هل أَرَاكُمُ التَّارِيخُ شَخصِيَّةً كَشَخصِيَّةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟ هل أَرَاكُم زَعِيمًا ومُرَبِّيًا ودَاعِيًا وهَادِيًا وبَشِيرًا ونَذِيرًا كَشَخصِهِ الشَّرِيفِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟

لقد وَقَفَ سَوَادُ بنُ غَزِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مُنتَظِرًا سَاعَةِ الصِّفْرِ، في سَاعَةٍ حَرِجَةٍ، وخَاطَبَ قَائِدَهُ وسَيِّدَهُ وحَبِيبَهُ ومُصطَفَاهُ، بِكُلِّ حُبِّ وصِدْقٍ وشَجَاعَةٍ أَدَبِيَّةٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَو جَعتَنِي فَأَقِدْنِي.

يَا عِبَادَ اللهِ، المَوقِفُ لَيسَ دُعَابَةً ولا مِزَاحًا، المَوقِفُ مَوقِفُ جِدٍ، سَوَادُ يُرِيدُ شَيئاً من سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وجَاءَتِ الفُرصَةُ لِيُحَقِّقَ مَا يُريدُ.

لقد طَلَبَ القَوَدَ من سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وهو يَعلَمُ عِلْمُ اليَقِينِ بِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لَن يَتَجَاهَلَ هذا الطَّلَبَ، ولَن يُغضِبَهُ، لأَنَّهُ على يَقِينٍ بِأَنَّ سَيِّدَنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَخَافُ اللهَ رَبِّ العَالَمِينَ.

### أَينَ من يُنصِفُ الآخرِينَ من نَفسِهِ؟

يَا عِبَادَ اللهِ، ماذا فَعَلَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عِندَمَا قَالَ لَهُ سَوَادٌ: فَأَقِدْني؟

لقد كَشَفَ عن بَطْنهِ، وقَالَ لَهُ: ﴿إِسْتَقِدْ».

أَيِّ عَظَمَةٍ هذهِ؟ أَيٌّ قُدُوةٍ هذهِ؟

يَا عِبَادَ اللهِ، حُقِّ للتَّارِيخِ أَن يَحنِيَ جَبهَتَهُ، ويَخفِضَ هَامَتَهُ، إجلالاً وتَعظِيماً لهذا المُوقِفِ الذي أَذَهَلَ عُقَلاءَ الأَعدَاءِ، وأَلجَمَ فُصَحَاءَ الخُصُوم.

تَقَدِّمَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ للقَوَدِ، وهو لا يَعلَمُ ماذا سَيَفعَلُ سَوَادٌ؟ مَعَ أَنَّهُ واللهِ الذي لا إِلَهَ غَيرُهُ، مَا كَانَ ظَالِماً لَهُ.

يَا عِبَادَ اللهِ، واللهِ الذي لا إِلَهَ غَيرُهُ، مَا كَانَ مَوقِفُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ هذا من بَابِ الدُّعَابَةِ الإعلامِيَّةِ، ومَا كَانَ مَسْرَحِيَّةً من المَسْرَحِيَّاتِ كَمَسْرَحِيَّاتِ الإعلامِ بل كَانَ الدَّافِعُ لَهُ خَوْفَهُ من اللهِ تعالى، أن يَلقَى اللهَ تعالى وأَحَدُ من الخَلْقِ يُطَالِبُهُ بِحَقِّ من الحُقُوقِ.

فَأَينَ من يُنصِفُ الآخرِينَ من نَفسِهِ؟

## «مَن كُنتُ جَلَدتُ لَهُ ظَهْرًا فَهَذَا ظَهْري فَلْيَسْتَقِدْ مِنهُ»:

يَا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ خَوْفَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ من اللهِ تعالى القَائِلِ: ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ \* لِيَوْمٍ عَظِيمٍ \* يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾. دَفَعَهُ لهذا المَوقِفِ مَعَ سَوَادٍ.

بل هذا الحَبِيبُ الأَعظَمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقِفُ قَبلَ وَفَاتِهِ بِحَمسَةِ أَيَّامٍ قَائِلاً للنَّاسِ: «مَن كُنتُ جَلدتُ لَهُ ظَهْراً فَهذا ظَهْرِي فَلْيَسْتَقِدْ مِنهُ، وَمَن كُنتُ شَتَمتُ لَهُ عَرْضًا فَهذَا عِرْضِي فَلْيَسْتَقِدْ مِنهُ».

## خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، هذا هو نَبِيُّكُم وحَبِيبُكُم ومُصطَفَاكُم، فَارَفَعُوا رُؤُوسَكُم إلى السَّمَاءِ بانتِسَابِكُم لأُمَّتِهِ، وباتِّبَاعِكُم لَهُ، وقُولُوا لمن وَلّى وَجْهَهُ شَطْرَ الشَّرقِ والغَربِ، والمُنظَمَاتِ الدُّولِيَّةِ، لِحَلِّ هذهِ الأَزمَةِ، مُلتَمِسًا شِفَاءً لِمَا في صَدْرِهِ، ودَواءً

لِمَرَضِهِ، وحَلّاً لِمَشَاكِلِهِ: تَعَالَ إلى مَا هُوَ خَيرٌ لَكَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّه أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، لا تَشُذُّوا عن هَدْي سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ولا تَظُنُّوا بِأَنَّ اللهَ تعالى غَافِلُ عَمَّا تَعمَلُونَ، فَاتَّقُوا اللهَ في عِبَادِ اللهِ، ولا تَظلِمُوا أَحَدًا، فَإِنَّ رَبِّكُم لَبِالمِرْصَادِ.

اللَّهُمِّ رُدِّنَا إِلَيكَ رَدًّا جَمِيلاً يَا أُرحَمَ الرَّاحِمِينَ. آمين.

أُقُولُ هَذَا القَولَ، وأستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\*

# ٤٢٢₌ خطبة الجمعة: هذا هو نبيكم وحبيبكم ومصطفاكم (٢)

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيًا عِبَادَ اللهِ، لَيسَ أُروَحَ للعَبدِ، ولا أُطرَدَ لِهُمُومِهِ، ولا أُقَرِّ لِعَينِهِ، من أن يَعِيشَ سَلِيمَ القَلبِ، ومُبَرِّأُ من الضِّغِينَةِ والأَحقَادِ، لأنّ الضِّغَائِنَ والأَحقَادَ سَبَبُ لِفَسَادِ القَلبِ، ومُبَرِّأُ من الضِّغِينَةِ والأَحقادِ، لأنّ الضَّغُائِنَ والأَحقَادَ سَبَبُ لِفَسَادِ القَلبِ، وسَبَبُ لِغَلْمَةِ القَلبِ، وسَبَبُ لِفَسَادِ الأَعمَالِ الصَّالِحَةِ.

يَا عِبَادَ اللهِ، سَلامَةُ الصَّدْرِ من لَوَازِمِ التَّقوَى، وهيَ نِعمَةُ من أَعظَم نِعَمِ اللهِ تعالى التِي تُوهَبُ لأَهلِ الجَنَّةِ حِينَمَا يَدخُلُونَهَا، قَالَ تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرِ مُتَقَابِلِينَ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، القَلبُ الذي يَمتَلِئُ حِقْداً يُتعِبُ صَاحِبَهُ، ويَجعَلُ صَاحِبَهُ دَائِماً مَشغُولَ الفِكْرِ، وفي حَالَةِ قَلَقٍ دَائِمٍ، لا يَهنَأُ بِنَومٍ، ولا يَتَلَذُّذُ بِلُقْمَةٍ، بَل يَجعَلُهُ بَعِيداً عن أَخلاقِ سَيِّدِنا رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

# رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قُدُو تُنَا:

يَا عِبَادَ اللهِ، لا يَصْلُحُ أَحَدُ في هذهِ الحَيَاةِ الدُّنيَا أَن تَكُونَ سِيرَتُهُ هَادِيَةً للنَّاسِ جَمِيعًا، إلا سَيِّدَنا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وكُلُّ مَن مَرِّ على وَجْهِ البَسِيطَةِ من عُظَمَاءَ وعُلَمَاءَ لا تَصْلُحُ سِيرَتُهُمُ التي نُقِلَت إلَينا أَن تَكُونَ قُدُوةً هَادِيَةً لِكُلِّ النَّاسِ، إلا سيرَةَ الحَبِيبِ المُصطَفَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ.

فَمَن أَرَادَ الكَمَالَ لِشَخْصِيِّتِهِ، فَعَلَيهِ أَن يَلتَزِمَ قُولَ اللهِ تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا ﴾.

# مَوقِفُ سَيِّدِنا رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ من أُبَيِّ ابنِ سَلُولِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، رَحَمَةُ سَيِّدِنا رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رَحَمَةً عَجِيبَةً، مَا عَرَفَتِ البَشرِيَّةُ مِثلَهَا، وجَمِيعُ الرُّحَمَاءِ من البَشرِ يَحثُونَ رُؤُوسَهُم في الثِّرَابِ أَمَامَ صَاحِبِ هذهِ الرِّحَمَةِ.

يَا عِبَادَ اللهِ، رَجُلٌ من الْمُنَافِقِينَ عُلِمَ نِفَاقُهُ بِطَرِيقِ الوَحْيِ، وهوَ رَأْسُ الْمُنَافِقِينَ، جَرَائِمُهُ لا تُحْصَى، ومَعَايِبُهُ لا تُعَدِّ، وقد آذَى سَيِّدَنا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهِ وَعِرْضِهِ وَأَصْحَابِهِ، وذَكَرَ اللهُ تعالى شَيئاً عن إِجْرَامِهِ فِي حَقِّ سَيِّدِنا رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ تعالى: ﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا ولله خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ﴾.

وقَالَ تعالى: ﴿ يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وللهِ الْعِزَّةُ وَقَالَ تعالى: ﴿ يَقُولُونَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

وأَعظَمُ جُرْمٍ ارتَكَبَهُ بَعدَ نِفَاقِهِ وكُفْرِهِ أَنَّهُ طَعَنَ فِي عِرْضِ سَيِّدِنا رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

ومَرَّتِ الأَيَّامُ والأَشْهُرُ والسَّنَوَاتُ، وحَانَ أَجَلُ هذا الْمُنَافِقِ، وحَانَ أن يَذُوقَ هذا المُنافِقِ، وحَانَ أن يَذُوقَ هذا المُخرِمُ كَأْسَ المَنِيَّةِ، الذي كَتَبَهُ الله تعالى على كُلِّ مَخْلُوقٍ، قَالَ تعالى: ﴿كُلُّ

نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾. وقَالَ تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾. جَاءَتْ مُصِيبَةُ المَوْتِ، لِيَرَى مَا قَدِّمَ.

ولكن؛ ماذا كَانَ مَوقِفُ سَيِّدِنا رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِنهُ؟ وكَيفَ كَانَ شَأْنُهُ؟

## «أَنَا بَيْنَ خِيرَتَيْنِ»:

يَا عِبَادَ اللهِ، لِتُحْنِ البَشَرِيَّةُ رَأْسَهَا أَمَامَ صَاحِبِ هذهِ الرِّحْمَةِ الْمُهْدَاةِ، إِنَّهَا رَحْمَةً عَجِيبَةٌ واللهِ مَا عَرَفَتْهَا البَشَرِيَّةُ فِي شَخْصٍ قَبلَ سَيِّدِنا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ولا بَعْدَهُ.

روى الإمام البخاري عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبِيٍّ لَمَّا تُوفِّيَ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُ.

فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ.

فَقَالَ: «آذِنِّي أُصَلِّي عَلَيْهِ» فَآذَنَهُ.

فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَلَيْسَ اللهُ نَهَاكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَلَيْسَ اللهُ نَهَاكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَى الْمُنَافِقِينَ.

فَقَالَ: «أَنَا بَيْنَ خِيرَتَيْنِ، قَالَ: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ﴾».

فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً ﴾.

وفي روايَةٍ للشّيخينِ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللهُ فَقَالَ: ﴿ اللهُ فَقَالَ: ﴿ اللهُ مُ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾ وَسَأَزِيدُهُ عَلَى اللهُ فَقَالَ: ﴿ السَّبْعِينَ ».

وفي رواية للشّيخين أيضًا عن حَابِر رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ قَبْرِهِ، فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَنَفَتَ عَلَيْهِ مِنْ ريقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ.

## حاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، أَينَ نَحنُ من سِيرَةِ هذا الحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟ أَينَ طَلَبَةُ العِلْمِ فَضْلاً عن عُلَمَائِنَا من هذا الخُلُقِ العَظِيمِ؟!

أَينَ هذا القَلبُ فِينَا؟ مَا عَرَفَ قَلْبُهُ الشَّرِيفُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حِقْدًا ولا غِلّاً على أَحَدٍ من خَلْقِ اللهِ، حَتِّى فِي حَقِّ هذا الرِّجُلِ الخَبِيثِ الكَافِرِ رَأْسِ النِّفَاقِ، الذي اتِّهَمَ أُمِّ المُؤمِنِينَ السَّيِّدَةَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها \_ وحَاشَاهَا \_ وحَرِّضَ المُشرِكِينَ على قِتَالِ سَيِّدِنا رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وتَعَاوَنَ مَعَ اليَهُودِ ضِدِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وحَرِّضَ الأَنصَارَ على إِحرَاجِ سَيِّدِنا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وحَرِّضَ الأَنصَارَ على إِحرَاجِ سَيِّدِنا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وحَرِّضَ الأَنصَارَ على إِحرَاجِ سَيِّدِنا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وحَرِّضَ الأَنصَارَ على إِحرَاجِ سَيِّدِنا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وحَرِّضَ الأَنصَارَ على إِخرَاجِ سَيِّدِنا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَسَلَّمَ وأَصْحَابِهِ مِن المَدِينَةِ.

مَعَ كُلِّ هذا، كَانَتِ الشَّفَقَةُ والرِّحَمَةُ فِي قَلبِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هذا الرِّجُلِ، حَتِّى إِنَّهُ أَرَادَ أَن يَزِيدَ على السَّبِعِينَ فِي اسْتِغْفَارِهِ لَهُ، حَتِّى نَهَاهُ اللهُ عزِّ وجل عن ذلك.

يَا عِبَادَ اللهِ، لِنَتَذَكَّرْ جَمِيعًا قُولَ اللهِ تعالى: ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ \* إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾.

اللَّهُمِّ ارزُقْنَا سَلامَةَ الصَّدْر. آمين.

أُقُولُ هَذَا القَولَ، وأستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\* \*\*

### ٤٢٣ خطبة الجمعة: أحل ظالمك على الله

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيَا عِبَادَ اللهِ، الظُّلْمُ عَمِّ وطَمِّ، والقِلِيلُ من النَّاسِ مَن لَم يَقَعْ عَلَيهِمُ الظَّلْمُ في هذهِ الأَزمَةِ، وبِسَبَبِ هذا الظَّلْمِ كَادَ البَعضُ أن يُفتَنَ في دِينِهِ \_\_ والعِيَاذُ باللهِ تعالى \_\_ ومن فُتِنَ في دِينِهِ خَسِرَ الدُّنيَا والآخِرَةَ.

يَا عِبَادَ اللهِ، قُولُوا لِمَن وَقَعَ عَلَيهِ الظُّلْمُ بِأَيِّ شَكلٍ من أَشكَالِهِ:

صَبْرًا ۚ أَيِّهَا الْمَظْلُومُ، ولا تَهِنْ، فإنَّ عَينَ اللهِ لا تَنَامُ ﴿ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيِّ القَيِّومُ ﴾.

صَبْرًا أَيِّهَا المَظلُومُ، ولا تَهِنْ، فإنَّ اللهَ تعالى لَيسَ بِغَافِلِ عن الظَّالِمِ ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ \* مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴾.

صَبْراً أَيِّهَا المَظْلُومُ، ولا تَهِنْ، فَمَولاكَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ مِمِّن ظَلَمَكَ ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللهِ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ \* يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا للهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ \* وَتَرَى الْمُحْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ \* سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَعْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارِ ﴿.

صَبْرًا أَيِّهَا المَظْلُومُ، ولا تَهِنْ، فإنَّ الله تعالى أَقسَمَ بأَنَّهُ نَاصِرُكَ «وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَكُوْ بَعْدَ حِينٍ» رواه الإمام أحمد والترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنه، عن رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، عن اللهِ تَبَارَكَ وتعالى.

## أُحِلْ ظَالِمَكَ على الله تعالى:

يَا عِبَادَ اللهِ، يَكَفِي العَبدَ إِنصَافًا وعَدْلاً أَنَّهُ يُنتَظَرُ يَومَ القِيَامَةِ، يَومَ يَحْمَعُ اللهُ الأُو يَا عَبْدَ إِنصَافًا وعَدْلاً أَنَّهُ يُنتَظَرُ يَومَ اللَّهِ وَالآخِرِينَ، حُفَاةً عُراةً غُرلاً، يَكَفِي العَبدَ إِنصَافًا وعَدْلاً أَنَّهُ يُنتَظَرُ يَومَ القَيَامَةِ، حَيثُ تُوضَعُ مَوَازِينُ القِسْطِ، لذلكَ من وَقَعَ عَلَيهِ ظُلْمٌ فَلْيُحِلْ ظَالِمَهُ على الله تعالى.

# إِلَى دَيَّانِ يَوْمِ الدِّينِ نَمْضِي \*\*\* وَعِنْدَ اللهِ تَجْتَمِعُ الْخُصُومُ

أَيِّهَا المَظْلُومُ، أَغلِقْ مِلَفَّ المَاضِي، بِمَآسِيهِ ودُمُوعِهِ، وأَحزَانِهِ ومَصَائِبِهِ، وآلامِهِ وهُمُومِهِ، واسْتَودِعْهُ عِندَ اللهِ عزِّ وجلّ، واجْعَلْهُ رَصِيداً لِنَفْسِكَ وأَنتَ تَسْتَحضِرُ وَهُمُومِهِ، واسْتَودِعْهُ عِندَ اللهِ عزِّ وجلّ، واجْعَلْهُ رَصِيداً لِنَفْسِكَ وأَنتَ تَسْتَحضِرُ قَولَ اللهِ تعالى: ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهِ لَكُمْ والله غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾. فإنْ لَم تَقْدر على ذلك، فَارْفَعْ يَدَيكَ إلى مَولاك، وقُلْ: رَبِّنَا، رَبِّنَا، رَبِّنَا، رَبِّنَا، رَبِّنَا، رَبِّنَا، رَبِّنَا، رَبِّنَا، وَلَاكَ، فَوْلاكَ، وقُلْ عِندَمَا وصَفَ رَبِّنَا، ثُمِّ اسْتَيْقِنْ بِأَنّ اللهَ قد استَجَابَ دُعَاءَكَ، لأنّ الله تعالى عِندَمَا وصَفَ أُولِي الأَلْبَابِ فِي آخِرِ سُورَةِ آلِ عِمرَانَ، قَالَ: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ لأنّهُم أُولِي الأَلْبَابِ فِي آخِرِ سُورَةِ آلِ عِمرَانَ، قَالَ: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ لأنّهُم

### إحْذَرْ أَن تَظْلِمَ لِتَنتَقِمَ:

أَيِّهَا المَظْلُومُ، إحْذَرْ أَن تَظْلِمَ لِتَنتَقِمَ، لأَنَّ الكَثِيرَ مِمِّن أَرَادُوا الانتِقَامَ ظَلَمُوا بانتِقَامِهِم، وأُسرَفُوا في الانتِقَامِ، كَانُوا مَظْلُومِينَ، فَصَارُوا ظَالِمِينَ، لذلكَ الأُولَى بانتِقَامِهِم، وأُسرَفُوا في الانتِقَامِ، كَانُوا مَظْلُومِينَ، فَصَارُوا ظَالِمِينَ، لذلكَ الأُولَى أَن تَسمَعَ قُولَ سَيِّدِنا مُحَمِّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، وَأَعْطُ مَنْ حَرَمَكَ، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ» رواه الإمام أحمد عن عُقْبَة رَضِيَ الله عَنهُ. واصْبرْ، فإنّ الله تعالى جَاعِلُ لَكَ فَرَجًا ومَخرَجًا، ومَن عَفَا وأَصْلَحَ فَقَد وقعَ أَجْرُهُ على الله تعالى .

وإِنْ أَبَيتَ العَفْوَ لِضَعْفِكَ وقِلّةِ صَبْرِكَ، فَارْفَعْ يَدَيكَ إِلَى اللهِ عَزِّ وحلّ، وقُلْ: يَا رَبِّ أَنتَ القَائِلُ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾. وأنت القَائِلُ: ﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾. وأنت القَائِلُ: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَانِ ﴾ وأنت القَائِلُ: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ وأنت القَائِلُ: ﴿ أَنَا عِندَ المُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُم مِن أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ وأنت القَائِلُ: ﴿ وَاللهِ عِنْدَ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنَى اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنَا وَاللهِ عَمَائِكَ اللهُ اللهِ عَمَائِكَ فَى القَومِ الظَّالِمِينَ ؛ ثُمَّ سَلُهُ بَعدَ مَن خَدَلَ هذا الدِّينَ، وأن تُرِينًا عَجَائِبَ قُدْرَتِكَ فِي القَومِ الظَّالِمِينَ ؛ ثُمَّ سَلُهُ بَعدَ ذَلكَ مَا تَشَاءُ من خَيرَي الدُّنِيَا والآخِرَةِ.

## أُرِحْ قَلْبَكَ بِالذِّعَاءِ:

أَيُّهَا الْمَظْلُومُ، أَرِحْ قَلْبَكَ بِالدُّعَاءِ، فَرَبِّكَ حَيِيٌّ كَرِيمُ، يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْراً خَائِبَتَيْنِ، أَرِحْ قَلْبَكَ بِالدُّعَاءِ، وقُلْ: ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَشِّي يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْراً خَائِبَتَيْنِ، أَرِحْ قَلْبَكَ بِالدُّعَاءِ، وقُلْ: ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَشِّي يَدَيْهِ أَنْ يَرُدُهُمَا صِفْراً خَائِبَتَيْنِ، أَرِحْ قَلْبَكَ بِالدِّعَاءِ، وقُلْ: ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَشِّي وَحُرْنِي إِلَى اللهِ ﴾. لأنّ الله تعالى هو المُؤمِّلُ لِكُلِّ الشَّيدَائِدِ.

أَيُّهَا المَطْلُومُ، اِرْفَعْ يَدَيكَ في دُجَى الأَسحَارِ، لأَنَّ الله تعالى يُنَادِيكَ في ظُلُمَاتِهَا «مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ» وقُلْ لَهُ: رَبِّ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ؛ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾.

### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

أَيُّهَا اللَظْلُومُ، هَل تَعلَمُ أَنَّهُ بِدَعْوَةٍ وَاحِدَةٍ، من قَلبٍ صَادِقٍ مَظْلُومٍ، أَغرَقَ الله تعالى أَيُّهَا اللَّهُ تعالى أَهلَ الأَرض جَمِيعَهُم، إلا من شَاءَ الله تعالى، عِندَمَا دَعَاهَا سَيَّدُنَا نُوحٌ عَلَيهِ

السَّلامُ: ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً \* إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاحِراً كَفَّاراً ﴾؟

وهَل تَعلَمُ أَنَّهُ بِدَعْوَةٍ وَاحِدَةٍ، من قَلبٍ صَادِقٍ مَظْلُومٍ، أَهلَكَ اللهُ تعالى فِرعَونَ وَمَلَأَهُ وَقَومَهُ، عِندَمَا دَعَاهَا سَيِّدُنَا مُوسَى عَلَيهِ السِّلامُ: ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ وَقَومَهُ، عِندَمَا دَعَاهَا سَيِّدُنَا مُوسَى عَلَيهِ السِّلامُ: ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ وَيَالَةً وَأَمُوالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمُوالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾؟

وهَل تَعلَمُ أَنَّهُ بِدَعْوَةٍ وَاحِدَةٍ، من قَلبٍ صَادِقٍ مَظْلُومٍ، أَغَاثَ اللهُ تعالى الدَّاعِيَ، فَأَمَدَّهُ اللهُ تعالى بالمَلائِكَةِ ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾؟

يَا عِبَادَ اللهِ، أَحِيلُوا ظَالِمِيكُم على اللهِ تعالى، واحْذَرُوا أَن تَظْلِمُوا لِتَنتَقِمُوا.

يَا عِبَادَ اللهِ، أَرِيحُوا قُلُوبَكُم بالذِّعَاء.

اللَّهُمِّ فَارِجَ الْهَمِّ، كَاشِفَ الغَمِّ، مُحِيبَ دَعْوَةِ الْمُضطّرِّينَ، فَرِّجْ عَنَّا مَا نَحنُ فِيهِ. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\* \*\*

# ٤٢٤ خطبة الجمعة: خسارة الدنيا لا قيمة لها أمام ربح الآخرة

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ، كَثِيرٌ من النَّاسِ مُقِيمُونَ على مَعصِيةِ اللهِ عزِّ وجلّ، ويَسْتُرُهُمُ اللهُ تعالى، ويَحْفَظُ عَلَيهِمُ النِّعمَة، بَل وَيَزِيدُهَا، فَيَظُنُّ هؤلاءِ أنّ المَعصِيةَ هَيِّنَةٌ حَقِيرَةٌ،

ولولا أُنَّهَا كذلك لَعَجّل الله تعالى لَهُمُ العُقُوبَة في الذِّنيَا، بَل رُبّمَا أَن يَصِلَ بِهِمُ الحُالُ إلى أَن يَهتِكُوا سِتْرَ اللهِ تعالى عَلَيهِم، فَيُجَاهِرُونَ بالمَعصِيةِ جِهَارًا نَهَارًا، ونَسِيَ هؤلاءِ أَنّ حِلْمَ اللهِ تعالى اسْتِدْرَاجٌ لَهُم من اللهِ سُبحَانَهُ وتعالى.

يَا عِبَادَ اللهِ، تَدَبِّرُوا قَولَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ».

قَالَ: ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمُ شَدِيدٌ ﴾ رواه الشيخان عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

## ﴿ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ﴾:

يَا عِبَادَ اللهِ، قُولُوا لِكُلِّ عَبدٍ مَظْلُومٍ مَكْلُومٍ مَحْرُوحِ الفُؤَادِ: إِيَّاكَ أَن تَظُنَّ أَنَّ اللهَ تعالى قَد أَهْمَلَ الظَّالَمَ، فَرَبِّنَا عزِّ وجلَّ لَا يَضِلُّ وَلَا تَعالَى قَد أَهْمَلَ الظَّالَمَ، فَرَبِّنَا عزِّ وجلَّ لَا يَضِلُّ وَلَا يَنْسَى، بَل من سُنَّتِهِ فِي خَلْقِهِ أَنَّهُ يُمْهِلَ أَهلَ الظَّلْمِ والطَّغيَانِ، حَتَّى إِذَا أَحَذَهُم لَم يُفْلِتْهُم.

يَا عِبَادَ اللهِ، تَدَبِّرُوا قَولَ اللهِ تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ \* وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ \* وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ \* قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ﴾. يَعنِي: لُعِنَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ؛ أَينَ هَوْلاءِ الظَّالِمُونَ؟

يَا أَيِّهَا العَبدُ المَظْلُومُ، تَدَبِّرْ قِصَّةَ أَصْحَابِ الْأُخْدُودِ، هؤلاءِ الذينَ فُتِنُوا في دِينِهِم، هؤلاءِ الذينَ أُحرَقُوا النِّسَاءَ مَعَ أَطفَالِهِم في خَنَادِقِ النَّارِ، حَتَّى تَأْتِيَ المَرأَةُ ومَعَهَا طِفلُهَا الرِّضِيعُ تَحْمِلُهُ، حَتَّى إذا وَقَعَت في شَفِيرِ الأُخدُودِ والنَّارُ تَضطَرِمُ فِيهَا

تَعَكَعَكَتْ، لا خَوفًا من النَّارِ، ولكن رَحَمَةً بالطِّفْلِ، فَيُنطِقُ اللهُ تعالى الطِّفْلَ اللهُ الطِّفْلَ الرَّضِيعَ، لِيَقُولَ لأُمِّهِ مُؤيِّدًا مُثَبَّتًا مُصَبِّرًا: يَا أُمِّهُ، اِصْبِرِي فَإِنَّكِ على الحَقِّ؛ فَتَتَقَحَّمُ الرَّضِيعَ، لِيَقُولَ لأُمِّهِ مُؤيِّدًا مُثَبَّتًا مُصَبِّرًا: يَا أُمِّهُ، اِصْبِرِي فَإِنَّكِ على الحَقِّ؛ فَتَتَقَحَّمُ الرَّضِيعُ النَّارَ.

## أينَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ؟

يَا عِبَادَ اللهِ، إذا قَرَأْنَا سُورَةَ البُرُوجِ فَإِنَّا نَجِدُ الآيَاتِ لَمْ تَذْكُرْ عُقُوبَةً دُنيَوِيَّةً حَلَّتْ بِأَصْحَابِ الأُخْدُودِ، لَمْ تَذْكُرْ أَنَّ الأَرضَ خُسفَتْ بِهِم، ولا أَنَّ قَارِعَةً من السَّمَاءِ بِأَصْحَابِ الأُخْدُودِ، لَمْ تَذْكُرْ أَنَّ الأَرضَ خُسفَتْ بِهِم، ولا أَنَّ قَارِعَةً من السَّمَاءِ نَزَلَتْ عَلَيهِم، إلا قولَ الله عز وجلّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ.

يَا عِبَادَ اللهِ، كُونُوا على يَقِينٍ بأنّ مَا يَحْرِي فِي الكَونِ لا يَحْرِي فِي غَفْلَةٍ من اللهِ تعالى ﴿ واللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تعالى ﴿ واللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِدٌ ﴾ ﴿ واللهُ كَلَ مُو اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ ﴿ واللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمُ ﴾.

كُونُوا على يَقِينِ بأنَّ مَا يَحْرِي فِي الكُونِ إِنَّمَا يَحْرِي فِي مُلْكِهِ، فَهُو َلَيسَ بَعِيداً عن شَكْوَ إِنَّمَا يَحْرِي فِي مُلْكِهِ، وَلَيسَ بَعِيداً عن قُدْرَتِهِ ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا باللهِ الْعَزِيزِ عن سَطْوَتِهِ، ولَيسَ بَعِيداً عن قُدْرَتِهِ ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا باللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ \* الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ \*. الكُلُّ فِي مُلْكِهِ ﴿ لللهِ مَا فِي اللَّرْضِ اللهِ مَنْ وَلِي قَدْرَتِهِ ﴿ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَي قَدُرَتِهِ ﴿ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَي قَدُرَتِهِ ﴿ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَي قَدُرَتِهِ فَوَاللهِ مِنْ وَلِي قَولَ لَلهُ مَنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِي قَولَا نَصِيرٍ ﴾ ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾.

كُونُوا على يَقِينِ بأنَّ مَا يَحْرِي فِي الكَونِ إِنَّمَا يَحْرِي بِعِلْمِهِ، وتَحتَ مُرَاقَبَتِهِ وَواللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾. ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، قَد يَقُولُ قَائِلُ: إذا كَانَ اللهُ على كُلِّ شَيءٍ شَهِيداً، وبِأَنَّ مَا يَجْرِي لَيسَ بَعِيداً عن سَطُوتِهِ وقُدْرَتِهِ، ولَيسَ غَائِباً عن عِلْمِهِ، فَأَينَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ؟

الجَوَابُ يَأْتِي: بِأَنَّ الجَمِيعَ فِي قَبْضَةِ اللهِ تعالى، ولَن يَفلِتَ أَحَدُ من قَبْضَتِهِ، فَلِلهِ الآخِرَةُ والأُولَى، فالأُولَى دَارُ عَمَلٍ، والآخِرَةُ دَارُ جَزَاءٍ، فَمَا يَحْرِي فِي الأُولَى مَا هُوَ إلا النَّذْرُ اليَسِيرُ الزِّهِيدُ، أمَّا مَا سَيَحْرِي فِي الآخِرَةِ فَهُوَ الجَزَاءُ الأُوفَى، والجَزَاءُ الحَقِيقِيِّةُ، والجَزَاءُ الحَقِيقِيِّ.

## الجَزَاءُ من جِنْسِ العَمَلِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، تَدَبِّرُوا قَولَ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ.

أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ أَحرَقُوا الْمؤمِنِينَ في الْأُخْدُودِ، وهُم سَيُحْرَقُونَ، ولكن، أينَ؟ في جَهَنَّمَ، أَحرَقُوا في الدُّنيَا، فَسَيُحْرَقُونَ في الآخِرَةِ.

ومَا أَعظُمَ الفَرقَ بَينَ حَرِيقٍ وحَرِيقٍ.

أُولاً: حَرِيقُ الذِّنيَا يُوقِدُهُ بَشَرٌ، أمَّا حَرِيقُ الآخِرَةِ يُوقِدُهُ رَبِّ البَشَرِ.

ثانياً: حَرِيقُ الدُّنيَا يَنتَهِي بِلَحَظَاتٍ، أُمَّا حَرِيقُ الآخِرَةِ فَيَمتَدُّ إلى آمَادٍ لا يَعْلَمُهَا إلا اللهُ تعالى.

ثَالثاً: حَرِيقُ الذِّنيَا عَاقِبَتُهُ رِضُوانٌ من اللهِ تعالى، أمَّا حَرِيقُ الآخِرَةِ فَمَعَهُ غَضَبُ اللهِ تعالى وسَخَطُهُ.

### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، لقد احتَلَ المِيزَانُ الحَقِيقِيِّ للرِّبْحِ والخَسَارَةِ في هذهِ الأَزْمَةِ عِندَ كَثِيرٍ من النَّاسِ، فَظَنِّ البَعْضُ بِأَنَّ الظُّلْمَ هوَ رِبْحٌ، وظَنِّ بِأَنَّ الظَّالِمَ رَابِحٌ، والمَظْلُومَ خَاسِرٌ.

يَا عِبَادَ اللهِ، هذا الظّنُ حَاطِئُ، واقرَؤُوا إِنْ شِئتُمْ قَولَ اللهِ تعالى: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ اللهِ اللهِ عَالَى: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اللهِ اللهِ عَالَى اللهُ مِنَ الْآخِرِ قَالَ لَأَقْتُلنَكَ اللهُ مِنَ الْمُتَقِينَ \* لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَقِينَ \* لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ \* إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ إِلَيْكَ لِللهَ وَفَلْ أَنْ تُبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ \* فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ \* فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَ أَنْ اللهُ عَلَى مِنَ الرَّابِحِينَ.

يَا عِبَادَ اللهِ، من قَتَلَ بِغَيرِ حَقِّ فَهُوَ ظَالِمٌ خَاسِرٌ، والمَقتُولُ هوَ المَظْلُومُ الرَّابِحُ، من أَخَذَ أَمُوالَ النَّاسِ بِغَيرِ حَقِّ فَهُوَ ظَالِمٌ خَاسِرٌ، والمَأْخُوذُ مِنهُ هوَ المَظْلُومُ الرَّابِحُ، والمُروِّعُ للآخَرِينَ ظَالِمٌ خَاسِرٌ، والمُروِّعُ مَظْلُومٌ رَابِحٌ.

يَا عِبَادَ اللهِ، مَن يَعْتَقِدُ أَنَّ أَصْحَابَ الْأُخْدُودِ رَابِحُونَ؟

يَا عِبَادَ اللهِ، خَسَارَةُ الدِّنيَا لا قِيمَةَ لَهَا أَمَامَ رِبْحِ الآخِرَةِ، فَكُونُوا حَرِيصِينَ على آخِرَتِكُم.

#### ٤٢٥ خطبة الجمعة: وافترقوا في الثمرة

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ، الْمُؤمِنُ العَاقِلُ الحَصِيفُ يَجِبُ عَلَيهِ حَتْماً أَن يُوقِنَ أَنَّ الأَشيَاءَ قد فُرِغَ مِنهَا، وأَنَّ الله سُبحَانَهُ وتعالى قَدِّرَ صَغِيرَهَا وكَبِيرَهَا، وعَلِمَ مَا كَانَ ومَا سَيَكُونُ، وأَنَّهُ لَو كَانَ كَيفَ يَكُونُ ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا وَأَنَّهُ لَو كَانَ كَيفَ يَكُونُ ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمْمُ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾.

وروى أبو داود عَنْ أبي حَفْصَةَ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ، إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ، حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُعْظِئَكَ، وَمَا أَخْطَأُكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأُكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ.

فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ.

قَالَ: رَبِّ، وَمَاذَا أَكْتُبُ؟

قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ».

يَا بُنَيَّ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْر هَذَا فَلَيْسَ مِنِّي».

يَا عِبَادَ اللهِ، المَقَادِيرُ كَائِنَةٌ لا مَحَالَةَ، ومَا لا يَكُونُ فلا حِيلَةَ للحَلْقِ في تَكْوِينِهِ، ومَا تَعِبَ الْخَلْقُ إلا من قِلَّةِ الرِّضَا عن اللهِ تعالى، وبسَبَب قِلَّةِ المَعْرِفَةِ باللهِ تعالى.

## ﴿إِلَّا فِي كِتَابِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأُهَا ﴾:

يَا عِبَادَ اللهِ، لَمَّا جِيءَ بِسَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ إلى الحَجَّاجِ لِيَقْتُلَهُ، بَكَى رَجُلُّ.

فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: مَا يُبْكِيك؟

قَالَ: لِمَا أَصَابَكَ.

قَالَ سَعِيدٌ: فَلَا تَبْكِ إِذاً، لَقَد كَانَ فِي عِلْمِ اللهِ أَنْ يَكُونَ هذا الأَمْرُ، ثُمَّ تَلَا: ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ فَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، مَا أَصَابَكُم مِمَّا يَسُرُّكُم فَهُو نِعمَةٌ مِن اللهِ تعالى بَيِنَةٌ وَاضِحَةٌ، ومَا أَصَابَكُم مِمَّا يَسُوؤُكُم فَهُو نِعمَةٌ مِن اللهِ تعالى، ولَكِنَّهَا نِعمَةٌ خَفِيَّةٌ جَاءَتْ بِثَوبِ مُصِيبَةٍ، فَإِمِّا أَن يُكَفِّرَ خَطَايَاكُم بِذلكَ، ويُثِيبَكُم بالصِّبْرِ عَلَيهَا، وإمِّا أَن يَكُونَ للهِ عَزِّ وجل في ذلك حِكْمَةٌ لا يَعْلَمُهَا إلا الله تعالى ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُو عَلَى اللهُ يَعْلَمُهُا واللهُ يَعْلَمُ وَالله يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾.

وصَدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ القَائِلُ: «عَجَباً لِأَمْرِ الْمؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، الْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْراً لَهُ» رواه الإمام مسلم عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ الله عَنهُ.

### اِستَوَوْا فِي الْمُصِيبَةِ، وافتَرَقُوا فِي الثَّمَرَةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، الكُلُّ يَعِيشُ هذهِ الأَزمَةَ والشِّدَةَ الطَّائِعُ والعَاصِي، البَرِّ والفَاجِرُ، المُورِنُ والكَافِرُ، الكُلُّ اِستَوَوا في المُصِيبَةِ، ولَكِنَّهُمُ افتَرَقُوا في التَّمرَةِ والعَاقِبَةِ، ولا يُسوِّي بَينَهُمَا إلا أَحْمَقُ أَرعَنُ، كَمَا قَالَ ابنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: إِنَّكُم تَرَونَ يُسوِّي بَينَهُمَا إلا أَحْمَقُ أَرعَنُ، كَمَا قَالَ ابنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: إِنَّكُم تَرونَ اللهَ عَنهُ: النَّاسِ قَلْبَاً، وَتَلقُونَ المُؤمِنَ من أَصَحِّ النَّاسِ قَلْبَا اللهُ اللهِ عَنهُ النَّاسِ قَلْبَا وَتَلقُونَ المُؤمِنَ من أَصَحِّ النَّاسِ قَلْباً وَالمُرضِهِمْ وَصَحَّت أَجْسَامُكُم لَكُنتُم أَهونَ على الله من الجُعْلانِ.

يَا عِبَادَ اللهِ، دَخَلَ سَلَمَانُ الفَارِسِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ على مَرِيضٍ يَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ: أَبْشِرْ، فَإِنَّ مَرَضَ الْمُؤمِنِ يَجْعَلُهُ اللهُ لَهُ كَفَّارَةً وَمُستَعتِبًا، وَإِنَّ مَرَضَ الفَاجِرِ كالبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ، ثُمَّ أَرْسَلُوهُ، فَلَا يَدْرِي لِمَ عُقِلَ وَلِمَ أُرْسِلَ. رواه الإمام البخاري في الأَدَب المُفرَدِ.

## الصِّبْرُ هو العَاصِمُ من الجَزَع:

يَا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ الهُمُومَ والأَحزَانَ والأَكدَارَ إِذَا اسْتَحْكَمَت وتَعَقَّدَتْ حِبَالُهَا، واستَحكَمَت حَلَقَاتُهَا، وطَالَ لَيلُهَا، فالصَّبْرُ وَحْدَهُ هوَ العَاصِمُ بِإِذْنِ اللهِ تعالى من الجَزَع عِندَ الرِّيَب، وهوَ الهِدَايَةُ الوَاقِيَةُ من القُنُوطِ عِندَ الكُرُوبِ.

الْمُؤمِنُ لا يَفزَعُ من غَيمَةٍ تَظْهَرُ فِي الأُفْقِ، ولَو تَبِعَتْهَا أُخرَى وَثَالِثَةٌ ورَابِعَةٌ، مَا دَامَ رَبِّهُ لا يُعجِزُهُ شَيءٌ فِي الأَرضِ ولا فِي السِّمَاءِ، مَا دَامَ رَبِّهُ يَقُولُ للشِّيءِ كُنْ فَيكُونُ، مَا دَامَ رَبِّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيماً.

يَا عِبَادَ اللهِ، اِسْتَحْضِرُوا دَائِماً وأَبَداً عِندَ الشَّدَائِدِ والصِّعَابِ قَولَ اللهِ تعالى: وخُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ.

## خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، الأَيِّامُ دُوَلُ، يَومٌ لَنَا، ويَومٌ عَلَينَا، يَومٌ يَسُرِّنَا، ويَومٌ يَسُوؤُنَا، والحَياةُ لا تَتَوقَف، وكذلك الأُمِّةُ تَعْتَرِيهَا الأحداثُ بَينَ الشِّدِّةِ والرِّخاءِ، والعُسْرِ واليُسْرِ واليُسْرِ وَالنَّسْرِ وَالنَّسْرِ وَالنَّسْرِ وَالنَّسْرِ وَالنَّسْرِ وَالنَّسْرِ وَالنَّسْرِ وَالنَّسَمِ النَّاسِ.

سُنَّةٌ إِلَهِيَّةٌ مَاضِيَةٌ في خَلْقِهِ، يَكْشِفُ فِيهَا مَعَادِنَ النَّفُوسِ، وطَبَائِعَ القُلُوبِ، ويُمَيِّزُ فِيهَا بَينَ الْمُؤمِنِ والكَافِرِ، والصَّادِق والكَاذِب، والمُخلِصِ والمُنَافِقِ، والمُحِبِّ والمُدَّعِي، ولَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً، ولَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَحْوِيلاً.

يَا عِبَادَ اللهِ، لَو عَلِمَ كُلُّ وَاحِدٍ فِينَا أَنَّ الْمَقَادِيرَ بِيَدِ اللهِ عَزِّ وحلّ، وأَنَّ كُلَّ مَا يَحْدُثُ فِي الكَونِ قَد سَبَقَ فِي عِلْمِ اللهِ تَقْدِيرُهُ، ومَحْسُوبٌ حِسَابُهُ قَبَلَ خَلْقِ الْأَرضِ، بَل قَبلَ خَلْقِ الإِنسَانِ، لَو عَلِمَ ذلكَ وآمَنَ بِهِ إِيمَانَاً صَادِقاً لَمَا اشْتَدَّ بِهِ الأَرضِ، بَل قَبلَ خَلْقِ الإِنسَانِ، لَو عَلِمَ ذلكَ وآمَنَ بِهِ إِيمَانَاً صَادِقاً لَمَا اشْتَدَّ بِهِ الْحُرْثُ اشْتِدَاداً يُخْرِجُهُ عَنِ اسْتِوَائِهِ، ولَمَا أَلَمَّ بِهِ الْأَسَى إلى حَدِّ الجَزَعِ، ولَعَلِمَ أَنَّ مَا سَبَقِ بِهِ العِلْمُ وَاقِعٌ لا مَحَالَةَ، رَضِيَ الإِنسَانُ أَم لَم يَرضَ، لَو عَلِمَ العَبدُ هذا لَا سَبَقِ بِهِ العِلْمُ وَاقِعٌ لا مَحَالَةَ، رَضِيَ الإِنسَانُ أَم لَم يَرضَ، لَو عَلِمَ العَبدُ هذا لَا طَمَانَ قَلْبُهُ، وامتَلاً بِقَضَاءِ اللهِ رِضاً وسَكِينَةً، وصَدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ القَائِلُ: «وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئِكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُعْظِئِكَ، وَاللهُ عَنهُما.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا من الشَّاكِرِينَ عِندَ الرَّحَاءِ، ومن الصَّابِرِينَ عِندَ البَلاءِ، ومن الرَّاضِينَ بِمُرِّ القَضَاءِ. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\* \*\*

اللَّهُمِّ وَقِقْنَا لذلكَ. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\* \*\*

#### ٤٢٦ خطبة الجمعة: حولوا المصائب إلى نعم

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيَا عِبَادَ اللهِ، الإِيمَانُ باللهِ تعالى واليَومِ الآخِرِ ضَرُورِيٌّ للإِنسَانِ، بَل هوَ أَعظَمُ من ضَرُورَةِ المَاء والطَّعَام والهَوَاء، وأَعظَمُ من الصِّحَّةِ. الإِنسَانُ إِذَا عَاشَ على الإِيمَانِ والعَمَلِ الصَّالِحِ ومَاتَ على ذلكَ، لا يَضُرُّهُ مَا فَقَدَ في هذهِ الحَيَاةِ الدُّنيَا من طَعَامٍ وشَرَابٍ وصِحَّةٍ وعَافِيَةٍ، لأنَّ مآلَهُ إلى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ والأَرضُ، نعِيمُهَا مَا لا عَينُ رَأَتْ، ولا أُذُنُ سَمِعَتْ، ولا خَطَرَ على قلب بَشَرٍ، وأعظمُ النَّعِيمِ ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَعِدٍ نَاضِرَةٌ \* إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾.

أمّّا إذا عَاشَ بِدُونِ إِيمَانٍ وعَمَلٍ صَالِحٍ ومَاتَ على ذلكَ \_ والعِيَاذُ باللهِ تعالى \_ وكَانَ قَد تَنَعَّمَ فِي هذهِ الحَيَاةِ الدُّنيَا بالطَّعَامِ والشِّرَابِ والصِّحِّةِ ومَا أَرَادَ، فَقَد خَسِرَ الدُّنيَا والاَّخِرَةَ، لأَنَّهُ سَيَتَمَنِّي العَودَةَ للدُّنيَا مِن أَجلِ الإِيمَانِ والعَمَلِ الصَّالِح، وسَيَقُولُ: ﴿ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ \* مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَهُ \* هَلَكَ عَنِي سُلْطَانِيَهُ ﴾. ولكن سَوفَ يَسْمَعُ قُولَ اللهِ تعالى للمَلائِكَةِ الكِرَامِ: ﴿ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ \* ثُمَّ الْحَحِيمَ صَلُّوهُ \* ثُمَّ الْحَحِيمَ صَلُّوهُ \* ثُمَّ فِي سِلْسلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ ﴾.

## حَوِّلُوا الْمَصَائِبَ إِلَى نِعَمِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، حَوِّلُوا بِنِعمَةِ اللهِ تعالى المَصَائِبَ إلى نِعَمٍ، وذلكَ من خِلالِ إِيمَانِكُم باللهِ تعالى واليَومِ الآخِرِ، فإذا مَا وَقَعَتْ عَلَيكُم مُصِيبَةٌ من المَصَائِب، ورَأَيتُمُوهَا كَبِيرَةً وعَظِيمَةً، تَذَكّرُوا مَا قَالَ اللهُ تعالى، وهو أَصْدَقُ القَائِلِينَ، وتَذَكّرُوا مَا قَالَهُ سَيّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، الذي مَا يَنْطِقُ عَنِ اللهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى.

يَا عِبَادَ اللهِ، كُونُوا على يَقِينٍ بأنّ الذي يَذْكُرُ مَا قَالَهُ اللهُ تعالى، ومَا قَالَهُ نَبِيّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عِندَ المَصَائِبِ \_ مَهمَا عَظُمَتْ \_ فَإِنَّهَا

سَوفَ تَتَحَوِّلُ بِفَصْلِ اللهِ عزِّ وجلَّ عَلَيهِ إلى مِنَحٍ، وسَوفَ يَتَلَقَّى تِلكَ المَصَائِبَ بِصَدْرٍ رَحْبٍ وَاسِعٍ.

يَا عِبَادَ اللهِ، ونَحنُ نَعِيشُ هذهِ الأَزمَةَ التي عَمِّتْ وطَمِّتْ، يَذْكُرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مَا أَحَبِّ بِمَا قَالَهُ تعالى، وبِمَا قَالَهُ الحَبِيبُ المُصطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، لَعَلَّهَا أَن تَتَحَوِّلَ هذهِ المِحَنُ والمَصَائِبُ إلى مِنَحِ.

# أُولاً: ﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾:

يَا عِبَادَ اللهِ، تَذَكّرُوا وذَكِّرُوا قَولَ اللهِ عزِّ وجلِّ: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالتَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ \* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ \* أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾. إذا كَانَ بَعدَ المُصِيبَةِ والصِّبْرِ عَلَيهَا الصَّلُواتُ والرِّحْمَةُ والْهِدَايَةُ من اللهِ تعالى، أَمَا تَرُونَ بأنّ الْمِحْنَةَ كَانَتْ مِنْحَةً؟

## تَانياً: «ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ»:

يَا عِبَادَ اللهِ، تَذَكَّرُوا وَذَكِّرُوا قَولَ اللهِ عزِّ وجلّ للمَلائِكَةِ إِذَا قَبَضُوا رُوحَ وَلَدِ عَبَادَ اللهِ، تَذَكَّرُوا وَذَكِّرُوا قَولَ اللهِ عزِّ وجلّ للمَلائِكَةِ إِذَا قَبَضُوا رُوحَ وَلَدِ عَبَدٍ: «ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ».

روى الترمذي عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدُ عَبْدِي؟

فَيَقُولُونَ: نَعَمْ.

فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ تَمَرَةً فُؤَادِهِ؟

فَيَقُولُونَ: نَعَمْ.

فَيَقُولُ: مَاذًا قَالَ عَبْدِي؟

فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ.

فَيَقُولُ اللهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ».

إذا كَانَ بَعدَ الْمُصِيبَةِ والصَّبْرِ عَلَيهَا بَيتٌ فِي الجَنَّةِ، أَمَا تَرَونَ أَنَّ المِحْنَةَ كَانَتْ مِنْحَةً؟

يَا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ كَلِمَةَ: الحَمْدُ للهِ، إِنَّا للهِ وإِنَّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ، بَعدَ الْمُصِيبَةِ مَهمَا كَانَتْ عَظِيمةً، تَكُونُ على القَلبِ مِثْلَ التَّلْجِ على النَّارِ.

## ثَالثاً: «إِذَا سَبَقَتْ لِلْعَبْدِ مِن الله مَنْزِلَةٌ»:

يَا عِبَادَ اللهِ، تَذَكّرُوا وذَكِرُوا حَدِيثَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَمَلِهِ، ابْتَلَاهُ الله في وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَبَقَتْ لِلْعَبْدِ مِن اللهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ، ابْتَلَاهُ الله في جَسَدِهِ، أَوْ فِي مَالِهِ، أَوْ فِي وَلَدِهِ، ثُمَّ صَبَّرَهُ حَتَّى يُبْلِغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنْهُ مِنْهُ رواه الإمام أحمد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ الله عَنهُ. إذا كَانَ بَعدَ المُصِيبَةِ مَنزِلَةٌ عَالِيَةٌ عِندَ اللهِ تعالى، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، أَمَا تَرُونَ أَنَّ الْمِحْنَةَ كَانَتْ مِنْحَةً؟ النَّبِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، أَمَا تَرُونَ أَنَّ الْمِحْنَةَ كَانَتْ مِنْحَةً؟ حاتِمةً ـ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمةِ ـ :

يَا عِبَادَ اللهِ، بِنِعمَةِ الإِيمَانِ باللهِ تعالى واليَومِ الآخِرِ تَتَحَوَّلُ المِحَنُ إلى مِنَحٍ، والنَّقَمُ إلى نِعَمٍ، وتَجَعَلُ الإِنسَانَ مُتَفَائِلاً لا مُتَشَائِماً، بِنِعمَةِ الإِيمَانِ باللهِ تعالى واليَومِ الآخِرِ لَن تَكُونَ مِن النَّادِمِينَ عِندَ سَكَرَاتِ المَوتِ، ولا في أرضِ المَحْشَرِ، وإلا كَانَ العَبدُ نَادِماً عِندَ سَكَرَاتِ المَوتِ، وفي القَبْرِ، وفي أرضِ المَحْشَرِ.

اللَّهُمِّ زِدْ فِي إِيمَانِنَا يَا رَبِّ العَالَمِينَ. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\* \*\*

#### ٤٢٧ خطبة الجمعة: يكفى الصابر شرفًا..

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيًا عِبَادَ اللهِ، الإِنسَانُ الْمؤمِنُ يَستَظِلُّ بِشَجَرَةِ الإِيمَانِ فِي حَيَاتِهِ الدُّنيَا، يَتَنَعَّمُ بِفَيئِهَا، وَيَتَغَذَّى بِثِمَارِهَا ويَتَلَذَّذُ بِحَلَاوَةِ طَعمِهَا، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بالله رَبَّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً» رواه الإمامُ مُسلِمٌ عَن الْعَبَّاسِ رَضِيَ الله عنهُ.

شَجَرَةُ الإِيمَانِ نَفعُهَا دَائِمٌ، وَظِلُّهَا دَائِمٌ، قَالَ تَعَالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ \* تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ \* تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، لا يَسْتَفِيدُ مِن خَيرِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، إِلَّا مَن اسْتَعَانَ بِصَبْرٍ عَلَى مَشَاقً زِرَاعَتِهَا، وإِزَالَةِ مَا يُعَرقِلُ نُمُوَّهَا، ويُعكِّرُ صَفوَهَا، وأَسْرَعَ إِلَى تَنمِيتِهَا ورَاعَتِهَا، وإزَالَةِ مَا يُعرقِلُ نُمُوَّهَا، ويُعكِّرُ صَفوَهَا، وأسرَعَ إلى تَنمِيتِهَا واستِمرارِهَا، ولِهَذَا خَاطَبَ اللهُ تَعالى عِبَادَهُ المُؤمِنيِنَ بِقُولِهِ تَعالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ وَاسْتِمرارِهَا، ولِهَذَا خَاطَبَ اللهُ تَعالى عِبَادَهُ المُؤمِنيِنَ بِقُولِهِ تَعالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِين ﴾.

## دَوَاءُ الأَزَمَاتِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، الْمُؤمِنُ الحَقُّ الصَّادِقُ فِي إِيمَانِهِ يَرضَى بِقَضَاءِ اللهِ تَعالَى، ويَصبِرُ عَلَى مَا يَحُلُّ بِهِ مِن عُسرِ وَضِيقِ وشِدَّةٍ ومرَضٍ وفِرَاقٍ.

وَقَد وَصَفَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حَالَ الْمُؤمِنَ فِي السَرَّاءِ والضَرَّاءِ، فَقَال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «عَجَباً لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْراً أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْراً لَهُ وَلَا اللهُ عَنْ أَصَابَتْهُ صَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْراً لَهُ وَاللهُ عَنْ صَلهم عَنْ صَهَيْبٍ رَضِي لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْراً لَهُ وَاللهُ عَنهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ عَنْ صَهَيْبٍ رَضِي اللهُ عَنهُ. فَالمُؤمِنُ يَتَلَقَّى النّعَمَة بِالشَّكرِ، ويَتَلَقَّى البَلاءَ بِالصَّيرِ، فَهُوَ عَلى خَيرٍ فِي كُلِّ حَال.

يَا عِبَادَ اللهِ، إِذَا نَزَلَ بِكُم ضِيقٌ أَو عُسْرٌ، أَو مَرَضٌ، فَلَا تُكثِرُوا الشَّكوَى، ولَا تُظهِرُوا الضِيقَ والضَّجَرَ، وَعَلَيكُم بِدَوَاءِ الأَزَمَاتِ والْمُلِمَّاتِ الذِي أَمَرَنَا اللهُ تَعالَى بِهِ فِي كِتَابِهِ العَظِيمِ بِقُولِهِ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، مَن سَلَكَ طَرِيقَ الصَّبرِ فِي حَالِ عُسْرِهِ ومَرَضِهِ وكَربِهِ وشِدَّتِهِ وَضِيقِهِ، أَفَاضَ اللهُ تَعَالَى عَليهِ من خَزَائِنِ رَحَمَتِه مَا يُهَوِّنُ بِهِ عَليهِ أَحَوَالَهُ، حتَّى وَضِيقِهِ، أَفَاضَ اللهُ تَعَالَى عَليهِ من خَزَائِنِ رَحَمَتِه مَا يُهَوِّنُ بِهِ عَليهِ أَحَوَالَهُ، حتَّى يَرى المِنحةَ مِن وَسَطِ المِحنَةِ، ويَرى اليُسرَ مِن قلبِ العُسرِ، ويَرَى الفَرَجَ مِن قلبِ العُسرِ، ويَرَى الفَرَجَ مِن قلبِ الضِيق.

## يَكفِي الصَّابِرَ شَرَفًاً...

يَا عِبَادَ الله، لَو تَدَبَّرنَا القُرآنَ العَظِيمَ وَتُمَراتِهِ لَرَأْينَا العَجَبَ العُجَابَ.

يَا عِبَادَ اللهِ، مِن خِلَالٍ قُولِهِ تَعالى: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾.

أَتُوَجَّهُ إِلَى كُلِّ صَاحِبِ ابتِلَاءٍ فِي هَذِهِ الحَيَاةِ الدُّنيَا، لِأُبشِّرَهُ إِذَا كَانَ مِنَ الصَّابِرِينَ بِهَذِهِ البَشَائِرِ:

أُولاً: يَكَفِيكَ شَرَفاً وَعِزاً وَفَضلاً يَا أَيُّهَا الصَّابِرُ أَنَّكَ مَحبُوبٌ عِندَ اللهِ تَعَالَى، قَال تَعَالَى: ﴿وَاللهُ يُحِبُ الصَّابِرِينَ﴾.

ثَانِياً: يَكَفِيكَ شَرَفاً وَعِزاً وَفَضلاً يَا أَيُّهَا الصَّابِرُ، أَنَّ الله تَعَالى مَعَك، قَالَ تَعالى: ﴿إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ﴾.

ثَالثاً: يَكَفِيكَ شَرَفاً وَعِزَّاً وَفَضلاً يَا أَيُّهَا الصَّابِرُ أَنَّ لَكَ عُقبَى الدَّارِ، قَالَ تَعالى: ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُواْ ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلاَنيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ \* جَنَّاتُ عَدْنٍ

يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ \* سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾.

رَابِعاً: يَكَفِيكَ شَرَفاً وَعِزَّاً وَفَضلاً يَا أَيُّهَا الصَّابِرُ أَنَّكَ سَوفَ تُوفَّى أَجرَكَ يَومَ القِيَامَةِ بِغَيرِ حِسَابٍ، قَالَ تَعالى: ﴿ يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾.

خَامِساً: يَكَفِيكَ شَرَفاً وَعِزَّاً وَفَضلاً يَا أَيُّهَا الصَّابِرُ أَنَّ كَيدَ الكَائِدِينَ لَا يَضُرُّكَ، قَالَ تَعالى: ﴿وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطُ ﴾.

سَادِساً: يَكَفِيكَ شَرَفاً وَعِزَّاً وَفَضلاً يَا أَيُّهَا الصَّابِرُ أَنَّ لَكَ جَنَّةً وحَرِيراً يَومَ القِيَامَةِ، قَالَ تَعالى: ﴿وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً ﴾.

سَابِعاً: يَكَفِيكَ شَرَفاً وَعِزَّاً وَفَضلاً يَا أَيُّهَا الصَّابِرُ أَنَّكَ لَستَ مِنَ الخَاسِرِينَ يَومَ القِيَامَة، وقَد أقسَمَ اللهُ تَعالَى عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ: ﴿ وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي القِيَامَة، وقَد أقسَمَ اللهُ تَعالَى عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ: ﴿ وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾.

## خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، الصَّبرُ ضَرُوريُّ لِلمُؤمِنِ الذِي آمَن بِاللهِ واليَومِ الآخِرِ، ولَا يُمكِنُ أن يَعِيشَ الإِنسَانُ بِغَيرِ صَبرٍ، فَمَن صَبَرَ ظَفَرَ، ولَولَا الصَّبرُ مَا حَصَدَ الزَّارِعُونَ نَعِيشَ الإِنسَانُ بِغَيرِ صَبرُ مَا نَجَحَ الطُّلابُ فِي امتِحَانَاتِهِم، ولَولَا الصَّبرُ لَمَا حَقَّقَ التُّجَارُ الرِبْحَ فِي تِحَارَتِهِم، ولُولَا صَبرُ المُؤمِنِينَ لَمَا كَانَت لهُم عُقبَى الدَّارِ، ولَمَا كَانَت لَهُمُ الحَيَاةُ الطَّيِّبَةُ فِي الحَيَاةِ الدُّنيَا.

يَا عِبَادَ اللهِ، إِذَا كَانَتِ الدَّنيَا الدَّنِيَةُ التَّافِهَةُ التِّي لا تَزِن عِندَ اللهِ تَعالى جَنَاحَ بَعُوضَةٍ لا تُنَالُ إِلَّا بِالصَّبرِ، فَهَل مِنَ المَعقُولِ أَن تُنَالَ سِلعَةُ اللهِ تعالى التِي هِيَ الجَنَّةُ بِغَيرِ الصَّبرِ؟

يَا عِبَادَ اللهِ، طُلَّابُ الدُّنيَا صَبَرُوا حَتَّى نَالُوهَا، وكَذَلِكَ طُلَّابُ الآخِرَةِ صَبَرُوا حَتَّى نَالُوهَا، ولَكِن شَتَّانَ مَا بَينَ طَالِبِ الدَّنيَا وطَالِبِ الآخِرَةِ، فَهُمَا لَا يستَويانِ عِندَ اللهِ نَالُوهَا، ولَكِن شَتَّانَ مَا بَينَ طَالِبِ الدَّنيَا وطَالِبِ الآخِرَةِ، فَهُمَا لَا يستَويانِ عِندَ اللهِ تَعالَى، قَالَ تَعالَى: ﴿مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمَن ثُرِيدُ ثُمَّ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُا مَدْمُومًا مَّدْحُوراً \* وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، يَا مَن أَكرَمَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِنِعمَةِ الإِيمَانِ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، وبالإِيمَانِ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، وبالإِيمَانِ باللهِ وَالتَّهِ وَالتَّهِ وَعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ بالقَضَاءِ وَالقَدَرِ، اصبِرُوا حَتَّى تَلقَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحُوضِ، لِيَأْخُذَ بِيَدِكُم إلى جَنَّةٍ عَرضُهَا السَّمَواتِ والأَرَضِ.

اللَّهُمَّ اجعَلْنَا مِنَ الصَّابِرِينَ الشَّاكِرِينَ. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

#### ٤٢٨ـ خطبة الجمعة: أمور تعين على الصبر

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيَا عِبَادَ اللهِ، المَصَائِبُ والمِحَنُ فِي الحَيَاةِ الدُّنيَا أَمْرٌ لا بُدِّ مِنهُ، مَن مِنَّا لَمْ تَنزِلْ بِهِ مُصِيبَةٌ؟ مَن مِنَّا لَمْ يُمْتَحَنْ؟ مَن مِنَّا لَمْ يَعْقِدْ حَبيبًا؟ مَن مِنَّا لَمْ يَحْزَنْ ويَتَأَلَّمْ؟

لقد ضَرَبَ لَنَا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَثَلًا مُعَبِّرًا للمُؤمِنِ فِي هذهِ الحَيَاةِ الدُّنيَا، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ المُؤْمِنِ فِي هذهِ الحَيَاةِ الدُّنيَا، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ، لَا تَزَالُ الرِّيحُ تُمِيلُهُ، وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَلَاءُ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ النَّرْعِ، لَا تَزَالُ الرِّيحُ تُمِيلُهُ، وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَلَاءُ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَحَرَةِ الْأَرْزِ، لَا تَهْتَزُ عَتَى تَسْتَحْصِدَ \_ يَعنِي: حَتَّى تَنقَلِعَ مَرَّةً وَاحِدَةً \_ » رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنهُ.

يَا عِبَادَ اللهِ، إذا اخْتَلَطَتْ جُذُورُ الزِّرْعِ فِي الأَرضِ وتَمَاسَكَتْ، فالرِّيحُ وإنْ أَمَالَتْهُ يُمْنَةً ويُسْرَةً فَإِنَّهَا لا تَطْرَحُهُ، ولا تَكْسِرُهُ، ولا تُسْقِطُهُ، وكذلكَ المُؤمِنُ الذي رَسَخَ الإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ، فَإِنَّ المَصَائِبَ وإنْ آلَمَتْهُ وأَحْزَنَتْهُ فَإِنَّهَا لا تَنَالُ من إِيمَانِهِ شَيئاً، بل على العَكْس من ذلك تَمَاماً، فَإِنَّهَا لا تَزيدُهُ إلا إِيمَانًا بالله تعالى.

## هذهِ هي أَحْوَالُ الدُّنيَا:

يَا عِبَادَ اللهِ، طَبِيعَةُ الحَيَاةِ الدِّنيَا صَفْوٌ يَعْقُبُهُ كَدَرُ، وكَدَرُ يَعْقُبُهُ صَفَاءٌ، وفَرَحٌ يَعْقُبُهُ حُزْنُ، وحُزْنُ يَعْقُبُهُ فَرَحٌ، ولَذَّةً يَعْقُبُهَا أَلَمٌ، وأَلَمْ يَعْقُبُهُ لَذَّةً، ولَيسَ للمُؤمِنِ حُزْنُ، وحُزْنُ يَعْقُبُهُ فَرَحٌ، ولَذَّةً يَعْقُبُهَا أَلَمٌ، وأَلَمْ يَعْقُبُهُ لَذَّةً، ولَيسَ للمُؤمِنِ الصَّادِق فِيهَا إلا الصَّبْرَ، فَهُوَ الدَّوَاءُ لأَدَوَائِهَا.

يَقُولُ الْحَسَنُ البَصْرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: جَرِّبْنَا وَجَرِّبُ الْمُجَرِّبُونَ، فَلَمْ نَرَ شَيئًا أَنْفَعَ مِن الصَّبْرِ، بِهِ تُدَاوَى الْأُمُورُ، وهو لا يُدَاوَى بِغَيرِهِ.

ومَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيرًا وأوسَعَ من الصَّبْرِ، وكَانَ أَمْرُ الْمُؤمِنِ بَينِ النَّاسِ أَمْرًا عَجِيبًا، لأَنَّهُ إِذَا أَصَابَتْهُ صَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيرًا لَهُ، وإنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيرًا لَهُ، وإنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيرًا لَهُ.

## أُمُورٌ تُعِينُ على الصِّبْرِ في المصائِب:

يَا عِبَادَ اللهِ، الْمُؤمِنُونَ جَمِيعاً بِحَاجَةٍ إلى الصَّبْرِ والْمُصَابَرَةِ، وهُنَاكَ أُمُورٌ تُعِينُ على الصَّبْرِ في الْمَصَائِب، أَهَمُّهَا:

## أُولاً: عَدَمُ الْجَزَعِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، لَو عَلِمَ العَبدُ أَنَّ المَقَادِيرَ بِيَدِ اللهِ عزِّ وجلّ، وأَنَّ كُلَّ مَا يَحْدُثُ قَد سَبَقَ فِي عِلْمِ اللهِ وتَقْدِيرِهِ، لَمَا اشْتَدَّ بِهِ الحُزْنُ، ولَمَا أَلَمَّ بِهِ الْأَسَى إلى حَدِّ الجَزَعِ سَبَقَ فِي عِلْمِ اللهِ وتَقْدِيرِهِ، لَمَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي وَالقُنُوطِ، قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كَتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ \* لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا فَحُورٍ ﴾.

وَكُلُّ شَيءٍ بِقَضَاءٍ وقَدَر \*\*\* وَالكُلُّ فِي أُمِّ الكِتَابِ مُسْتَطَر

يَا عِبَادَ اللهِ، إِيَّايَ وإِيَّاكُم أَن نَتَسَخَّطَ على أَقْدَارِ اللهِ، فَلَن يُعِيدَ الجَزَعُ غَائِبَاً، فالصَّبْرُ والاحْتِسَابُ هُوَ أُولَى لَنَا، يَقُولُ سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشَنَا بِالصَّبْرِ. رواه الإمام البخاري.

وقَالَ أَيْضًا: أَفْضَلُ عَيْشٍ عَيْشٌ أَدْرَكْنَاهُ بِالصَّبْرِ، وَلَو أَنَّ الصَّبْرَ كَانَ مِنِ الرِّجَالِ كَانَ كَرِيمًا.

يَجْرِي القَضَاءُ وَفِيهِ الخَيْرُ نَافِلَةً \*\*\* لِمُـؤمِنٍ وَاثِنَ بِاللهِ لَا لَاهِ اللهِ لَا لَاهِ اللهِ لَا لَاهُ مَرْحُ \*\* فِي الْحَالَتَينِ يَقُولُ: الْحَمْدُ للهِ إِنْ جَـاءَهُ فَـرَحُ أُو نَابَهُ تَرَحُ \*\*\* فِي الْحَالَتَينِ يَقُولُ: الْحَمْدُ للهِ تَانِياً: عَدَمَ النَّظَرِ إِلَى النِّعَمِ المَفْقُودَةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، لا تَنْظُرُوا إِلَى النَّعَمِ المَفْقُودَةِ، بَلِ انْظُرُوا إِلَى النِّعَمِ المَوْجُودَةِ واسْتَمْتِعُوا بِهَا، واشْكُرُوا الله عزِ وجل عَلَيها، وتَذَكَّرُوا قَوْلَ عُرْوَةَ بِنِ الزِّبَيرِ رَضِيَ الله عَنهُ عِندَمَا قُطِعَتْ رِجْلُهُ، وَفَقَدَ وَلَدَهُ، فَقَالَ لأَهْلِهِ: لَا يَهُولَنَّكُم مَا تَرَونَ، فَلَقَد وَهَبَنِي عِندَمَا قُطِعَتْ رِجْلُهُ، وَفَقَدَ وَلَدَهُ، فَقَالَ لأَهْلِهِ: لَا يَهُولَنَّكُم مَا تَرَونَ، فَلَقَد وَهَبَنِي الله عَزَ وَجَلَّ أَرْبَعَةً مِنَ البَنِينِ، ثُمَّ أَخَذَ مِنهُم وَاحِداً وَأَبقَى لِي ثَلَاثَةً فَلَهُ الحَمدُ، وَلِيمُ وَأَعطَانِي أَربَعَةً مِنَ الأَطرَافِ ثُمَّ أَخَذَ مِنهَا وَاحِداً وَأَبقَى لِي ثَلَاثَةً فَلَهُ الحَمدُ ، وَلِيمُ الله لَئِن أَخَذَ مِنْ المَالَما عَافَانِي مَرَّةً فَلَكُ الله لَيْن إَبتَلَانِي مَرَّةً فَلَكُ الله عَافَانِي مَرَّاةً فَلَكُ الله عَافَانِي مَرَّاةً فَلَكُ الله عَافَانِي مَرَّاةً فَلَهُ المَالَما عَافَانِي مَرَّاةً فَلَهُ المَالَما عَافَانِي مَرَّاةً فَلَهُ الْمَالَما عَافَانِي مَرَّاةً فَلَهُ اللهُ لَئِن أَخَذَ مِنْ اللهِ فَلَقَد أَبقَى لِي كَثِيراً، وَلَئِن إِبتَلَانِي مَرَّةً فَلَكُ اللهُ عَافَانِي مَرَّاةً فَلَكُ الله عَافَانِي مَرَّاةً فَلَهُ المَالَما عَافَانِي مَرَّاتً فَرَاتُهُ اللهِ اللهُ عَلَيْلًا فَلَقُلُولُ اللهُ عَلَى لَيْ كَثِينَ إِبتَلَانِي مَرَّةً فَلَكُ اللهُ عَلَيْلًا فَالله اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلًا فَلَقُلُولُونَ إِلَيْنَ إِبتَلَانِي مَرَّةً فَلَكُ اللهُ المُعْلِي اللهُ المُؤْمِنُ اللهُ ا

## ثالثاً: النَّظَرُ لِلغَيْرِ من أَهْلِ المُصَائِبِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، لِنَنْظُرْ فِي مَصَائِبِنَا إلى غَيْرِنَا مِمِّنْ هُوَ أَشَدُّ مُصِيبَةً مِنَّا، فَإِنَّ ذلكَ يُذْهِبُ الأَسَى، ويُخَفِّفُ الأَلَمَ، ويُخَفِّفُ الْهَلَعَ والجَزَعَ، لِيَنْظُرْ مَن فُجِعَ بِحَبِيبٍ إلى مَن فُجِعَ بِحَبِيبٍ إلى مَن فُجِعَ بِأَحْبَابٍ، لِيَنْظُرْ مَن فَقَدَ أَبِنَاءً إلى مَن فَقَدَ أَبِنَاءً، لِيَنْظُرْ مَن فَقَدَ أَبِنَاءً إلى مَن فَقَدَ أَبِنَاءً، لِيَنْظُرْ مَن فَقَدَ أَبِنَاءً إلى مَن فَقَدَ عَائِلَةً كَامِلَةً.

لِيَنْظُرْ مَن فُجِعَ بِولَدٍ مِن أُولادِهِ إِلَى سَيِّدِنَا يَعْقُوبَ عَلَيهِ السَّلامُ، عِندَمَا فَقَدَ ولَدَهُ سَيِّدَنَا يُوسُفَ عَلَيهِ السَّلامُ، ومَكَثَ على ذلكَ عُقُودًا مِن السَّنِينِ وهو لا يَعْلَمُ عَنهُ شَيئًا، وبَعدَ أَنْ كَبِرَ وضَعُفَ فَقَدَ ابْنَاً آخَرَ، فَلَمْ يَزِدْ أَنْ قَالَ فِي أُوِّلِ الأَمْرِ: ﴿فَصَبْرُ السَّعَالَ مَا اللَّمْرِ: ﴿فَصَبْرُ اللَّمْرِ: ﴿فَصَبْرُ اللَّمْرِ: ﴿فَصَبْرُ اللَّهُ مِن السَّعَالَ اللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُلِي اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّ

جَمِيلٌ واللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾. ثمّ قَالَ في الحَالِ الثّانِي: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾.

## خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، الصَّبْرُ على المَصَائِبِ يَعْقُبُ الصَّابِرَ الرَّاحَةَ مِنهَا، ويُكْسِبُهُ المُثُوبَةَ عَنهَا إِنْ صَبَرَ طَائِعًا، وإلا احْتَمَلَ هَمَّاً لازمَاً، وصَبَرَ كَارِهَاً وكَانَ آثِمَاً.

روى ابنُ عساكر، أَنَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ لِلْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ وهو يُعَزِّيهِ بابْنِهِ: إِنْ تَحْزَنْ فَقَد اسْتَحَقَّتْ ذلكَ مِنكَ الرَّحِمُ، وَإِنْ تَصْبِرْ فَإِنّ فِي اللهِ خَلَفاً مِن ابْنِكَ، وإِنَّكَ إِنْ صَبَرْتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَلَمُ وَأَنْتَ مَأْجُورُ، وَإِنْ جَزِعْتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَلَمُ وَأَنْتَ مَأْجُورُ، وَإِنْ جَزِعْتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَلَمُ وَأَنْتَ مَأْجُورُ، وَإِنْ جَزِعْتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَلَمُ وَأَنْتَ مَأْخُورُ، وَإِنْ

اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ بِجَمِيعِ مَحَامِدِكَ كُلِّهَا مَا عَلِمْنَا مِنهَا وَمَا لَمْ نَعْلَمْ، على جَمِيعِ نِعَمِكَ وآلائِكَ كُلِّهَا مَا عَلِمْنَا مِنهَا وَمَا لَمْ نَعْلَمْ، اللَّهُمَّ اجعَلْنَا مِنَ الشَّاكِرِينَ عِنْدَ الرِّخاءِ، ومن الصَّابِرِينَ عِنْدَ البَلاءِ، ومن الرَّاضِينَ بِمُرِّ القَضَاءِ. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\* \*\*

#### ٤٢٩ـ خطبة الجمعة: السعيد من وفق للرضا

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيَا عِبَادَ اللهِ، الرِّضَا عن اللهِ تعالى مُسْتَرَاحُ العَابِدِينَ، وجَنَّةُ الدُّنيَا للعَارِفِينَ، مَن لَمْ يَدْخُلْ عَالَمَهُ لَمْ يَتَذَوِّقْ طَعْمَهُ فِي الآخِرَةِ، وهو أَعظَمُ أَعمَالِ القُلُوبِ، وهو قِمَّةُ الإِيمَانِ وحَلاوَتُهُ، قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ باللهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً» رواه الإمام مسلم عَنْ النَّهُ عَنهُ. النَّهُ عَنهُ.

يَا عِبَادَ اللهِ، من هذا المُنطَلَقِ أَرشَدَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَن نُعْلِنَ صَبَاحًا ومَسَاءً رِضَانَا عن اللهِ تعالى، روى الإمام أحمد عَنْ أَبِي سَلَّامٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ فِي مَسْجِدِ حِمْصَ فَقَالُوا: هَذَا خَادِمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: حَدِّثِنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَدَاوَلُهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ الرِّجَالُ.

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: رَضِيتُ باللهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينَاً،

وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا، إِلَّا كَانَ حَقَّاً عَلَى اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

## السَّعِيدُ من وُفِّقَ للرَّضَا عن الله تعالى:

يَا عِبَادَ اللهِ، السِّعِيدُ من وُقِقَ للرِّضَا عن اللهِ تعالى في قَضَائِهِ وقَدَرِهِ، والسَّعِيدُ من وُقِقَ لذلكَ، روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَنْ رَضِيَ باللهِ رَبَّا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ».

فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ: أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ.

فَفَعَلَ، ثُمَّ قَالَ: «وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ».

قَالَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟

قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ».

ولكن يَجِبُ عَلَينَا أَن نَعْلَمَ مَن هُوَ الرِّاضِي عَن اللهِ تعالى، حَتِّى نَنَالَ هذا الأَجْرَ العَظِيمَ؟ هَل هُوَ مَن قَالَ هذا بِلسَانِهِ أَم بِجَنَانِهِ؟

يَا عِبَادَ اللهِ، مِمَّا لا شَكَّ فِيهِ بِأَنَّ الرِّضَا عن اللهِ تعالى يَكُونُ بالجَنَانِ، ويُقِرُّ بِهِ اللِّسَانُ، فَمَن تَحَقَّقَ بذلكَ حَازَ الأَجْرَ العَظِيمَ، والفَضْلَ العَمِيمَ.

الرَّاضِي عن اللهِ تعالى يَسْتَوِي عِنْدَهُ العَطَاءُ والمَنْعُ، الخَفْضُ والرَّفْعُ، الغِنَى والفَقْرُ، القُوَّةُ والصِّحِّةُ، العَافِيَةُ والمَرَضُ، وهو يَسْأَلُ الله تعالى بِقَوْلِهِ: «ولكن عَافِيَتُكَ أَوْسَعُ لِي».

يَا عِبَادَ اللهِ، من سَعَادَةِ المَرْءِ الحَقِيقِيَّةِ فِي الدُّنيَا الرِّضَا باللهِ تعالى رَبِّاً، والرِّضَا عن اللهِ تعالى فِيمَا قَضَى وقَدِّرَ، وبذلكَ يَسْكُنُ القَلبُ إلى اخْتِيَارِ اللهِ تعالى فِي الخَيرِ والشِّرِ، فَمَن رَضِيَ باللهِ تعالى رَبِّاً وحَكَماً ومُدَبِّراً، كَانَتِ النَّتِيجَةُ: ﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ \* ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً \* فَادْ خُلِي فِي عِبَادِي \* وَادْ خُلِي جَنَّتِي ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، من وَصَايَا لُقمَانِ لِوَلَدِهِ، قَالَ لَهُ: أُوصِيكَ بِخِصَالٍ تُقَرِّبُكَ من اللهِ، وَتُبَاعِدُكَ من سَخَطِهِ، أن تَعْبُدَ الله لا تُشْرِكَ بِهِ شَيئًا، وأن تَرضَى بِقَدَرِ اللهِ فِيمَا أَحْبَبْتَ وَكَرِهْتَ.

وَرُوِيَ عَن سُفَيَانَ الثَّورِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَّهُ قَالَ يَومَاً عِنْدَ رَابِعَةِ العَدَوِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنهَا: اللّهُمِّ ارْضَ عَنِّي.

فَقَالَتْ: أَمَا تَسْتَحِي من اللهِ أَنْ تَسْأَلَهُ الرِّضَا وَأَنتَ غَيرُ رَاضٍ؟

فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ الله.

فَقَالَ جَعْفَرُ بنُ سُلَيمَانَ الضِّبْعِيِّ: فَمَتَى يَكُونُ العَبدُ رَاضِياً عن الله تعالى؟

قَالَت: إِذَا كَانَ سُرُورُهُ بِالْمُصِيبَةِ مِثْلَ سُرُورِهِ بِالنَّعْمَةِ.

وَكَانَ الفُضَيْلُ يَقُولُ: إِذَا اسْتَوَى عِنْدَهُ المَنْعُ وَالعَطَاءُ فَقَد رَضِيَ عن اللهِ تعالى.

## كُنْ أُغنَى النَّاسِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، السِّعِيدُ مِنَّا مَن وَقَقَهُ اللهُ تعالى للرِّضَا عن اللهِ تعالى فِيمَا آتَاهُ، فَمَن رَضِيَ عن اللهِ فِيمَا آتَاهُ كَانَ أَغنَى العِبَادِ.

روى الإمام أحمد والترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَأْخُذُ عَنِّي هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ؟».

فَقُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ الله.

فَأَخَذَ بِيَدِي، فَعَدَّ خَمْسَاً وَقَالَ: «اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَعْنَى النَّاسِ، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنَاً، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحَبِّلُ لَكُنْ مُسْلِماً، وَلَا تُكْثِرْ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ».

وروى ابنُ حِبَّانَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «سَأَلَ مُوسَى رَبِّهُ عَن سِتِّ خِصَالٍ، كَانَ يَظُنِّ أَنَّهَا لَهُ خَالِصَةً، والسَّابِعَةَ لَمْ يَكُنْ مُوسَى يُحِبِّهَا.

قَالَ: يَا رَبِّ أَيُّ عِبَادِكَ أَتْقَى؟

قَالَ: الذي يَذْكُرُ ولا يَنْسَى.

قَالَ: فَأَيٌّ عِبَادِكَ أَهْدَى؟

قَالَ: الذي يَتَّبعُ الهُدَى.

قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَحْكُمُ؟

قَالَ: الذي يَحْكُمُ للنَّاسِ كَمَا يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ.

قَالَ: فَأَيٌّ عِبَادِكَ أَعْلَمُ؟

قَالَ: عَالِمٌ لا يَشْبَعُ من العِلْم، يَجْمَعُ عِلْمَ النَّاس إلى عِلْمِهِ.

قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعَزُّ؟

قَالَ: الذي إذًا قَدَرَ غَفَرَ.

قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَغْنَى؟

قَالَ: الذي يَرْضَى بمَا يُؤْتَى.

قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَفْقَرُ؟

قَالَ: صَاحِبُ مَنْقُوصِ».

## خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، كُونُوا رَاضِينَ عن اللهِ تعالى لِتَنَالُوا الأَجْرَ العَظِيمَ، وخَاصَّةً أَصْحَابَ الأَمرَاضِ الذينَ ابْتَلاهُمُ اللهُ تعالى لِحِكْمَةٍ يُرِيدُهَا، وليَسْمَعْ أَصْحَابُ الأَمرَاضِ حَدِيثَينِ عن سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

روى الإمام مالك في المُوطَّأَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ بَعَثَ اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ بَعَثَ اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ مَلَكَيْنِ فَقَالَ: انْظُرَا مَاذَا يَقُولُ لِعُوَّادِهِ؟

فَإِنْ هُوَ إِذَا جَاءُوهُ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ رَفَعَا ذَلِكَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ، فَيَتُهُ أَنْ أَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ أَنَا شَفَيْتُهُ أَنْ أُبْدِلَ لَهُ لَحْمَاً خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ، وَدَمَا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ، وَأَنْ أُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ».

وروى الإمام أحمد عن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ، فَإِذَا جَلَسَ عِنْدَهُ اسْتَنْقَعَ فِيهَا، وَقَد اسْتَنْقَعْتُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ فِي الرَّحْمَةِ».

وروى الطّبرَانِيُّ فِي الكَبِيرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ، فَإِنْ عَادَ مِنْ أُوَّلِ النَّهَارِ اسْتَغْفَرَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِي، وَإِنْ عَادَ مِنْ آجِرِ النَّهَارِ اسْتَغْفَرَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِي، وَإِنْ عَادَ مِنْ آجِرِ النَّهَارِ اسْتَغْفَرَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِح».

فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله، هَذَا للعائدِ، فَمَا لِلْمَريض؟

قَالَ: «أَضْعَافُ هَذَا».

وفي رِوَايَةٍ لَهُ فِي الْأُوسَطِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا للمَرِيضِ؟

فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا مَرِضَ العَبْدُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ خَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ كَيُومَ وَلَدَتْهُ أُمِّهُ».

اللَّهُمَّ اجعَلْنَا مِنَ الشَّاكِرِينَ عِنْدَ الرِّحَاءِ، ومن الصَّابِرِينَ عِنْدَ البَلاءِ، ومن الرَّاضِينَ بِمُرِّ القَضَاءِ. آمين.

## ٤٣٠ خطبة الجمعة: فوائد المرض

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيًا عِبَادَ اللهِ، مَا من خَيرٍ عَاجِلٍ ولا آجِلٍ، ظَاهِرٍ ولا بَاطِنٍ، إلا وتَقْوَى اللهِ السّبِيلُ المُوصِلُ إِلَيهِ، ومَا من شَرِّ عَاجِلٍ ولا آجِلٍ، ظَاهِرٍ ولا بَاطِنٍ، إلا وتَقْوَى اللهِ حِرْزُ مَتِينٌ، للسّلامَةِ مِنهُ، والنّجَاةِ من ضَرَرِهِ.

يَا عِبَادَ اللهِ، الذِّنيَا دَارُ بَلاءٍ وأَمرَاضٍ، وأَسْقَامٍ وأُوجَاعٍ، ومَا من إِنسَانٍ إلا وسَيُواجِهَهُ فِيهَا مَرَضٌ وعَافِيَةٌ، وسُرُورٌ وفَرَحٌ وحُزْنُ، وسَرَّاءُ وضَرَّاءُ، لأَنَّ العَبدَ مَا خُلِقَ إلا للابْتِلاء.

يَا عِبَادَ اللهِ، الكَثِيرُ من النّاسِ يُوَاجِهُ المَرَضَ، لكنّهُ يَنْسَى الصّّبْرَ عَلَيهِ، ويَنْسَى مَا في المَرضِ من فَوَائِدَ جَمِّةٍ في الدِّنيَا والآخِرَةِ، لأَنّ الله تعالى لَمْ يَخْلُقْ شَيْئًا إلا وفِيهِ نِعْمَةٌ، ولولا اللّيلُ لَمَا عَرَفَ المُنعِّمُونَ قَدْرَ النِّعْمَةِ، ولولا اللّيلُ لَمَا عُرِفَ قَدْرُ النِّهَار، ولولا اللّيلُ لَمَا عُرِفَ قَدْرُ الصِّحّةِ والعَافِيَةِ.

يَا عِبَادَ اللهِ، كَثِيرٌ من النّاسِ ابْتَلاهُمُ الله تعالى بالمَرضِ، فإذا بِهِم يَتَسَخَّطُونَ ويشْكُونَ ولا يَصْبِرُونَ على ذلكَ المَرض، وخَاصَّةً إذا كَانَتِ الأَمرَاضُ مُسْتَعْصِيَةً، ويَشْكُونَ ولا يَصْبِرُونَ على ذلكَ المَرض، وخَاصَّةً إذا كَانَتِ الأَمرَاضُ مُسْتَعْصِيَةً، فَتَرَى الوَاحِدَ مِنهُم يَجْزَعُ ويَتَسَخِّطُ، ونسي هؤلاءِ قُولَ اللهِ عزِّ وجلّ: ﴿وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ والله يَعْلَمُ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ والله يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿

## مَرَضُ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ:

يَا عِبَادَ اللهِ، قُولُوا لِكُلِّ مَرِيضٍ: هَل تَعْلَمُونَ بِأَنَّ نَبِيِّكُم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَشَدَّ النَّاسِ بَلاءً، وكَانَ يَشْتَذُّ عَلَيهِ المَرَضُ أَكْثَرَ من غَيْرِهِ؟

روى الإمام البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

وروى ابن ماجه عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ فَوَجَدْتُ حَرَّهُ بَيْنَ يَدَيَّ فَوْقَ اللِّحَافِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا أَشَدَّهَا عَلَيْك؟

قَالَ: «إِنَّا كَذَلِكَ يُضَعَّفُ لَنَا الْبَلَاءُ، وَيُضَعَّفُ لَنَا الْأَجْرُ».

قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟

قَالَ: «الْأَنْبِيَاءُ».

قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، ثُمَّ مَنْ؟

قَالَ: «ثُمَّ الصَّالِحُونَ، إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيُبْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُهُمْ إِلَّا الْعَبَاءَةَ يُحَوِّيهَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ». للذا كَانُوا يَفْرَحُونَ بالبَلاءِ كَمَا نَفْرَحُ بِالرِّخَاءِ؟ لأَنِّهُم كَانُوا يَرُونَ كُلِّ عَطَاءٍ للذا كَانُوا يَوْرَفُ كُلِّ عَلَاءٍ ومَنْعِ من اللهِ نِعْمَةً من اللهِ تعالى عَليهِم.

## فُوَائِدُ الْمَرَضِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، المَرَضُ نِعْمَةُ من اللهِ تعالى يَحْمِلُ فِي طَيَّاتِهِ فَوَائِدَ لا يَعْلَمُهَا إلا اللهُ تعالى، من هذهِ الفَوَائِدِ:

## أُولاً: أَنَّهُ سَبَبٌ لِدُخُولِ الْجَنَّةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، من فَوَائِدِ المَرَضِ أَنَّهُ سَبَبُ لِدُخُولِ الجَنَّةِ، روى الإمام البخاري عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَنَس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ، عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ » يُرِيدُ عَيْنَيْهِ.

وروى الإمام مسلم عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّفُسُ تَكْرَهُ الْمَرْضَ.

## ثانياً: أُنَّهُ سَبَبٌ لِتَكْفِيرِ الخَطَايَا:

يَا عِبَادَ اللهِ، من فَوَائِدِ المَرَضِ أَنَّهُ سَبَبُ لِتَكْفِيرِ الخَطَايَا، روى الترمذي عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا

أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الْحَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي اللَّانْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وروى الشيخان عَن عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، فَمَسَسْتُهُ بَيْدِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَجَلْ، إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ».

فَقُلْتُ: ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَجَلْ».

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذَىً مَرَضُ فَمَا سِوَاهُ، إِلَّا حَطَّ اللهُ لَهُ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا».

وروى الإمام أحمد والترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ».

## ثالثاً: أَنَّهُ سَبَبٌ لِصَبِّ الثَّوابِ عَلَيهِ صَبًّا:

يَا عِبَادَ اللهِ، من فَوَائِدِ الْمَرَضِ أَنَّهُ يُصَبِّ على الْمَرِيضِ النَّوَابُ يَومَ القِيَامَةِ صَبَّا، يَحْسُدُهُ عَلَيهِ أَهْلُ العَافِيَةِ فِي الدُّنيَا، روى الترمذي عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَوَدُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَوَدُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ حِينَ يُعْطَى أَهْلُ الْبَلَاءِ الثَّوَابَ، لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّنْيَا بِالْمَقَارِيضِ».

فَأَهْلُ البَلاءِ يُؤْتَى بِهِم يَومَ القِيَامَةِ فلا يُنْصَبُ لَهُم مِيزَانٌ، ولا يُنْشَرُ لَهُم دِيوَانٌ، ويُصَبُّ عَلَيهِمُ الأَجْرُ صَبِّاً.

## خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، فِي الخِتَامِ أَقُولُ لِنَفْسِي ولِكُلِّ وَاحِدٍ فِينَا: يَا مَن مَنَّ اللهُ عَلَيهِ بالعَافِيَةِ والصِّحِّةِ بَعدَ نِعْمَةِ الإِيمَانِ، لِنَسْجُدْ لِرَبِّنَا شُكْرًا على هذهِ النَّعْمَةِ، وعَلَينَا أن نَسْتَحْيِي من اللهِ تعالى، واللهِ إِنَّهُ لَمِنَ العَجِيبِ أن يَجْتَرِئَ أَحَدُنَا على مَعْصِيةِ اللهِ بِنَعْمَةِ اللهِ بَعْمَةِ اللهِ بَعْمَة البَصرِ فِي تَتَبِّعِ العَورَاتِ والحَرَامِ، أمَا تَخْشَى أن يَذْهَبَ اللهِ بَصَرك؟

يَا مَن اسْتَخْدَمْتَ قُوِّتَكَ فِي البَطْشِ والظَّلْمِ، أَمَا تَخْشَى أَن يَشُلَّ اللهُ تعالى أَطْرَافَك؟

يَا مَنِ اسْتَخْدَمْتَ قَدَمَكَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، أَمَا تَخْشَى أَن يُفْقِدَكَ اللهُ تعالى نِعْمَةَ القُوِّةِ؟

يَا مَن اسْتَخْدَمْتَ مَنْزِلَتَكَ بَينَ النَّاسِ فِي ظُلْمِ العِبَادِ والتَّسْفِيهِ والتَّحْقِيرِ والاسْتِكْبَارِ عَلَيهِم، أَمَا تَخْشَى أَن يَرُدِّكَ اللهُ تعالى إلى أَرْذَلِ العُمُرِ؟

فَيَا أَهْلَ العَافِيَةِ والابْتِلاءِ، لِنَتَذَكَّرْ جَمِيعًا قَولَ اللهِ تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ \* وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾.

فَلْنَكُنْ من الشَّاكِرِينَ عِنْدَ الرِّخَاءِ، ومن الصَّابِرِينَ عِنْدَ البَلاءِ، لِنَكُونَ من الفَائِزِينَ يَومَ القِيَامَةِ.

اللَّهُمَّ أَكْرِمْنَا بذلكَ. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\* \*\*

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\*

\*\* \*\* \*\*

## ٤٣١ـ خطبة الجمعة: هون عليك وكن بربك واثقاً

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيًا عِبَادَ اللهِ، إنَّ هذهِ الدُّنيَا مَلِيئَةٌ بالمَصَائِبِ والرِّزَايَا والمِحَنِ والبَلايَا، إلى جَانِبِ مَا فِيهَا من مِنَحٍ وعَطَايَا لا يَعْلَمُهَا إلا الله تعالى، هذهِ الدَّارُ دَارُ شِدَّةٍ ورَخَاءٍ، دَارُ سَرِّاءَ وضَرِّاءَ، دَارُ مَرَحٍ وتَرَحٍ، ودَارُ ضَحِكٍ وبُكَاءٍ، ودَارُ عِزٍّ وذُلٍّ، ودَارُ خَوْفٍ وأَمَانِ، هذهِ الحَيَاةُ الذِّنيَا دَارُ ابْتِلاءَاتٍ يَعْتَبِرُ بِهَا المُعْتَبِرُونَ، ويَغْتَنِمُهَا المُوقَقُونَ، ويَعْتَنِمُهَا المُوقَقُونَ، ويَعْتَنِمُهَا المُوقَقُونَ، ويَعْلَكُ بِهَا الهَالِكُونَ.

يَا عِبَادَ اللهِ، كَم نَرَى من أَصْنَافِ الشَّاكِينَ البَاكِينَ، هذا يَشْكُو من عِلَّةٍ وسَقَمٍ، وهذا وَشَلَي من فَقْرٍ وحَاجَةٍ، وهذا يَبْكِي على فِرَاقِ حَبِيبٍ أَو قَرِيبٍ، وهذا يَبْكِي على غِرَاقِ حَبِيبٍ أَو قَرِيبٍ، وهذا يَبْكِي على عَرَضٍ من أَعْرَاضِ الدُّنيَا.

# ﴿ وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللهُ بِضُرِّ ﴾:

يَا عِبَادَ اللهِ، مَن آمَنَ بِاللهِ تعالى وباليَومِ الآخِرِ، وعَرَفَ حَقِيقَةَ الحَيَاةِ الدِّنيَا سَلَّمَ لِرَبِّهِ فِي قَضَائِهِ وقَدَرِهِ، فَتَرَاهُ صَابِرًا على الضَّرِّاءِ، وشَاكِرًا على السَّرِّاءِ، وطَائِعًا لِرَبِّهِ فِي حَالَتي الشِّدِةِ والرِّخَاءِ، ويَذْكُرُهُ فِي جَمِيعِ الآنَاءِ، لِعِلْمِهِ أَنَّ الله تعالى مَعَ عَبدهِ مَا ذَكَرَهُ، وأَنَّهُ عِنْدَ ظَنِّهِ بِهِ، وأَنَّهُ يَبْتَلِي العَبدَ بِالحَيرَ وضِدِّةُ لِيَحْتَبرَ صِدْقَهُ وصَبْرَهُ وإِيمَانَهُ، ولِيُطْهِرَ تَوكُلَهُ على رَبِّهِ وحُسْنَ ظَنِّهِ بِهِ، ولِيُعْظِمَ مَثُوبَتَهُ ويُعْلِي دَرَجَتَهُ، ولِيُطْهِرَهُ للنَّاسِ فِي الدِّنيَا والآخِرَةِ أَنَّ هذا العَبدَ أَهْلُ لِكَرَامَتِهِ، وصَالِحٌ لِمُجَاوَرَتِهِ فِي جَنِّتِهِ.

يَا عِبَادَ اللهِ، المُؤمِنُ الحَقِّ هوَ الذي تَعَلَّقَ بِرَبِّ العَالَمِينَ، وأَعرَضَ بِقَلْبِهِ عن الخَلْقِ أَجْمَعِينَ، المُؤمِنُ الحَقِّ لا يَضِيقُ صَدْرُهُ إذا نَزلَتْ بِهِ كَارِثَةٌ، أو حَلَّتْ بِهِ مُصِيبَةٌ، المُؤمِنُ الحَقِّ لا يَضِيقُ صَدْرُهُ، ولا يَنْفُذُ صَبْرُهُ، ولا تَضْطَرِبُ المُؤمِنُ الحَقِّ لا يَتَرَقَّبُ المَهَالِكَ، ولا يَضِيقُ صَدْرُهُ، ولا يَنْفُذُ صَبْرُهُ، ولا تَضْطَرِبُ نَفْسُهُ، ولا يُسِيءُ ظَنَّهُ، ولا تَكثُرُ هُمُومُهُ، ولا تَتَوَالَى غُمُومُهُ، ولا يَتَعلَّقُ بِمَن لا يَمْلِكُ نَفْعَهُ ولا ضُرَّهُ من الخَلْقِ، ولا يَيْأَسُ من رَوْحِ اللهِ، ولا يَقْنَطُ من رَحْمَتِهِ، يَمْلِكُ نَفْعَهُ ولا ضُرَّهُ من الخَلْقِ، ولا يَيْأَسُ من رَوْحِ اللهِ، ولا يَقْنَطُ من رَحْمَتِهِ،

لأَنّهُ على يَقِينِ مِن قَولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنْ يَمْسَسُكَ الله بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسُكَ الله بِضُرِّ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾. يَا عِبَادَ اللهِ ، الأُمُورُ كُلّها بِيَدِ اللهِ عزِّ وجل ﴿ قُلِ اللّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُدِلُ مَنْ تَشَاءُ وَتُدِلُ مَنْ تَشَاءُ وَتُدُرُ مَنْ تَشَاءُ وَتُدِلُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ مَنْ تَشَاءُ وَتُدِلُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَقَضَاءُ اللهِ وقَدَرُهُ فِي حَقِّ العَبِدِ المُؤمِنِ كُلّهُ خَيرٌ ، وقضَاءُ اللهِ وقَدَرُهُ فِي حَقِّ العَبِدِ المُؤمِنِ كُلّهُ خَيرٌ ، وقضَاءُ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ: ﴿ إِنَّ عِظَمَ وَقَدَرُهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ: ﴿ إِنَّ عِظَمَ النَّهُ الرِّضَا ، وَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا ، اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ: ﴿ إِنَّ عِظَمَ الْبَلَاءِ ، وَإِنَّ اللهُ إِذَا أُحَبُ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا ، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّحَطُ » رواه الترمذي عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

# هُوِّنْ عَلَيك، وكُنْ بِرَبِّكَ وَاثِقًا:

يَا عِبَادَ اللهِ، كَم من مِحْنَةٍ في طَيِّهَا مِنَحٌ ورَحَمَاتٌ؟ وكَم من مَكْرُوهٍ يَحِلُّ بالعَبدِ يَنَالُ بِهِ رَفِيعَ الدِّرَجَاتِ، وجَلِيلَ الكَرَامَاتِ؟ وصَدَقَ اللهُ تعالى القَائِلُ: ﴿واللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، هَوِّنُوا على أَنفُسِكُم، وكُونُوا وَاتِقِينَ بِرَبِّكُم، واطْرَحُوا هُمُومَكُم وأَحْزَانَكُم فِي بَابِ مَن لا يُعْجِزُهُ شَيءٌ وأَحْزَانَكُم فِي بَابِ مَن لا يُعْجِزُهُ شَيءٌ فِي اللَّهِ مَن لا يُعْجِزُهُ شَيءٌ فِي اللَّهَ السَّمَاءِ، ورَحِمَ اللهُ تعالى من خَاطَبَ المَهْمُومَ المَحْزُونَ بِقُولِهِ: فِي السِّمَاءِ، ورَحِمَ اللهُ تعالى من خَاطَبَ المَهْمُومَ المَحْزُونَ بِقُولِهِ: لَمَّا رَأَيْتُ كَ جَالِسَاً مُتَ فَى كِرًا \*\*\* أَيْقَنْتُ أَنَّكَ للهُمُومَ قَرِينُ للهُمُومَ قَرِينُ

مَالا يُعَقَدَّرُ لا يَكُونُ بِحِيلَةٍ \*\*\* أَبَداً وَمَا هُوَ كَائِنٌ سَيكُونُ سَيكُونُ

سَيَكُونُ مَا هُو كَائِنُ فِي وَقْتِهِ \*\*\* وَأَخُو الجَهَالَةِ مُتْعَبُّ مَحْزُونُ يَعْرِي الحَرِيصُ ولا يَنَالُ بِحِرْصِهِ \*\*\* شَيْئًا وَيَحْظَى عَاجِزٌ وَمَهِينُ فَدَعِ الْحَرِيصُ ولا يَنَالُ بِحِرْصِهِ \*\*\* شَيْئًا وَيَحْظَى عَاجِزٌ وَمَهِينُ فَدَعِ الْحَري الحَري وَمَهِينُ فَدَعِ الْمُصَلِي عَلَيْكَ بِالقَضَاءِ يَقِينُ فَدَعِ الْمُهُ مُومِ تَعْرَفُ مِن أَثْرُ وَالِبِهَا \*\*\* فَأَخُو الحَقِيقَةِ شَأْنُهُ التَّهُويِنُ هُونِ عَلَيكَ وَكُنْ بِرَبِّكَ وَاثِقَيَّ \*\* فَأَخُو الحَقِيقَةِ شَأْنُهُ التَّهُويِنُ فَلَرُبِ مَا تَحْشَاهُ سَوفَ يَكُونُ فَلَرُبٌ مَا تَرْجُوهُ لَيسَ بِكَائِنٍ \*\*\* وَلَرُبَ مَا تَحْشَاهُ سَوفَ يَكُونُ عَاتِمَةً ـ نَسَالُ اللهُ تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ ـ:

يَا عِبَادَ اللهِ، الحَمْدُ للهِ الذي أَكْرَمَنَا بالإِيمَانِ، الحَمْدُ للهِ الذي شَرَحَ صُدُورَنَا للإِسْلامِ، فإذا عَظُمَ الحَطْبُ، واشْتَدَّ الكَرْبُ، فلا نَجَاةَ إلا باللهِ، قَالَ تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى فَوْلَقَدْ نَادَانَا نُوحُ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴾. وقَالَ تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ \* وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، إذا تَضَاعَفَ الضَّرِّ، وزَادَ السُّوءُ، فلا كَاشِفَ لَهُ إلا هوَ ﴿أُمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهُ مَعَ اللهِ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، إذا تَوَالَى الْهَمُّ، وتَتَابَعَ الغَمُّ، فلا فَارِجَ لَهُ إلا اللهُ ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ \* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، كُلَّمَا عَظُمَتِ الْخُطُوبُ، أَو تَزَايَدَتِ الكُرُوبُ، فلا مَلْجَأَ إلا إلى اللهِ تعالى ﴿فَفِرُ وا إِلَى اللهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، اللهُ تعالى هوَ المُعَوِّلُ عَلَيهِ فِي كُلِّ خَطْبٍ، وهوَ المَوثُوقُ بِهِ فِي كُلِّ كَرْبٍ، فَتَضَرِّعُوا إلى اللهِ تعالى، واسْتَمْسِكُوا بِكِتَابِ اللهِ تعالى وسُنِّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، واثْرُكُوا المَعَاصِي والمُنْكَرَاتِ، واسْتَجيبُوا للهِ حَتَّى يَسْتَجِيبَ لَكُم ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا كَانِ فَلْيَسْتَجيبَ لَكُم ﴿ وَأَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا كَانِ فَلْيَسْتَجيبَ لَكُم ﴿ وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾.

اللَّهُمِّ فَرِّجْ عَنَّا عَاجِلاً غَيرَ آجِلٍ. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\* \*\*

## ٤٣٢ خطبة الجمعة: أعظم واجب كُلفنا به

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ، رَبِّنَا عَزِّ جلِّ خَلَقَنَا لأَمْرٍ عَظِيمٍ يَجِبُ عَلَينَا أَن نَأْتِيَ بِهِ، وهو أُوَّلُ مَا سَنُسْأَلُ عَنهُ يَومَ القِيَامَةِ، وهوَ الذي أُخِذَ عَلَيهِ العَهْدُ مِنّا ونَحنُ فِي صُلْبِ أَبِينَا آدَمَ عَلَيهِ السَّلامُ، قَالَ تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾.

وقَد أَقْسَمَ رَبُّنَا عزِّ وجلَّ فِي كِتَابِهِ العَظِيمِ بِأَنَّهُ من أَخَلَّ هِذَا الأَمْرِ العَظِيمِ فَهُوَ من الخَاسِرِينَ، قَالَ تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾.

وأَقْسَمَ رَبُّنَا عَزِّ وَجلِّ كَذَلَكَ بِأَنَّ الْعَبَدَ إِذَا أَخَلَّ هِذَا الْأَمْرِ فَسَوفَ يُرَدُّ إِلَى أَسْفَلِ السَّافِلِينَ، قَالَ تعالى: ﴿ وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ \* وَطُورِ سِينِينَ \* وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ \* لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ \* ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ \* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُويمٍ \* ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ \* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴿ . هذا الأَمْرُ الْعَظِيمُ الذي خُلِقْنَا من أَجْلِهِ هُوَ الإِيمَانُ بِالله تعالى.

# أَعْظُمُ وَاجِبِ كُلِّفْنَا بِهِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، الإِيمَانُ باللهِ تعالى أَعْظَمُ وَاجِبٍ كَلَّفَنَا اللهُ عزِّ وجلّ بِهِ، وهوَ حَقِّ اللهِ تعالى على عِبَادِهِ، ومن حَقَّقَهُ كَانَ لَهُ الفَوْزُ والنِّجَاحُ والفَلاحُ في الدِّنيَا والآخِرَةِ، ومن أَخَلّ بِهِ كَانَ لَهُ الخُسْرَانُ المُبِينُ، ولا فَرْقَ في ذلكَ بَينَ الأُمَمِ والأَفْرَادِ، فالكُلُّ سِيِّان.

يَا عِبَادَ اللهِ، حَيَاةٌ بِلا إِيمَانٍ لا قيمَةَ لَهَا، حَيَاةٌ بِلا إِيمَانٍ تَعَاسَةٌ وشَقَاءٌ، حَيَاةٌ بِلا إِيمَانٍ حَيَاةٌ مِهِينٌ رَخِيصٌ، لأَن إِيمَانٍ حَيَاةٌ ضَنْكٍ وجَحِيمٍ، ومُجْتَمَعٌ بِلا إِيمَانٍ مُجْتَمَعٌ تَافِهٌ مَهِينٌ رَخِيصٌ، لأَن غَايَة أَهْلِهِ لا تَتَجَاوَزُ شَهَوَاتِ بُطُونِهِم وفُرُوجِهِم ﴿يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ اللهُ عَامُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ ﴾.

## أَثَرُ الإِيمَانِ فِي حَيَاةِ الإِنسَانِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، الإِيمَانُ هُوَ الْحَيَاةُ الْحَقِيقِيَّةُ للإِنسَانِ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وَلَا عَبَادَ اللهِ عَبَادُ اللهِ عَبَادَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَبَادَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

لِذَا لا يَجُوزُ أَن يَكُونَ أَمرُهُ هَامشِيًا فِي حَيَاةِ الإِنسَانِ، فَهُو قَضِيَّةُ القَضَايَا، وهو الذي يَشْرَحُ صَدْرَ صَاحِبِهِ، وبِهِ تَسْكُنُ النَّفْسُ، الذي يَجْعَلُ القَلْبَ مُطْمَئِنَّا، وهو الذي يَشْرَحُ صَدْرَ صَاحِبِهِ، وبِهِ تَسْكُنُ النَّفْسُ، لأَن صَاحِبَ الإِيمَانِ يَعْلَمُ بِأَن مَقَالِيدَ السِّمَاوَاتِ والأَرضِ بِيَدِ اللهِ عز وجل، ويَعْلَمُ بأَن الذي يُعْطِي ويَمْنَعُ، ويَحْفِضُ بِأَن الذي يُعْطِي ويَمْنَعُ، ويَحْفِضُ ويَرْفَعُ، إِنِّمَا هو الله تعالى، ويَعْلَمُ بِأَن الذي يُؤْتِي المُلْك، ويَنْزِعُ المُلْك، هو الله تعالى، ويَعْلَمُ بِأَن الذي يُؤْتِي المُلْك، ويَنْزِعُ المُلْك، هو الله تعالى، ويَعْلَمُ بِأَن الذي يُؤْتِي المُلْك، ويَنْزِعُ المُلْك، هو الله تعالى.

فَصَاحِبُ الإِيمَانِ سَعِيدٌ إذا شَقِيَ النَّاسُ، وفَرِحٌ إذا حَزِنَ النَّاسُ، فالإِيمَانُ هو أَعْظَمُ كَنْزٍ يَكْنِزُهُ العَبدُ في هذهِ الحَيَاةِ الدِّنيَا، وأَعْظَمُ ثَرْوَةٍ يَكْتُنزُهَا العَبدُ في هذهِ الحَيَاةِ الدِّنيَا، وأَعْظَمُ ثَرْوَةٍ يَكْتُنزُهَا العَبدُ في هذهِ الحَيَاةِ يَاعَبَادُ اللهِ، الإِيمَانُ لَهُ أَثَرٌ كَبِيرٌ في حَيَاةِ الإِنسَانِ، الإِيمَانُ جَعَلَ رِجَالاً ونسَاءً صَارَ جَبِينُ التَّارِيخِ نَاصِعًا بِهِم، الإِيمَانُ يَعْرِسُ في نَفْسِ المُؤْمِنِ الرِّضَا بِقَضَاءِ اللهِ، والتَّسْلِيمَ لِقَدَرِهِ، والصِّبرَ على بَلائِهِ، فَكَم يَتَعَرِّضُ المَرْءُ للابْتِلاءِ والمِحَنِ، والمَصائِبُ والإَحْنِ، والمَصائِبُ والإَحْنِ، والمَصائِبُ والمُصائِبِ والمُصِيبَةَ إلى فُرْصَةٍ للأَجْرِ وحُسْنِ الجَزَاءِ، ولِسَانُ حَالِهِ وقَالِهِ يُرَدِّدُ قُولَ اللهِ تعالى: والمُصِيبَةَ إلى فُرْصَةٍ للأَجْرِ وحُسْنِ الجَزَاءِ، ولِسَانُ حَالِهِ وقَالِهِ يُرَدِّدُ قُولَ اللهِ تعالى: والمُوسِيبَةَ إلى فُرْصَةٍ للأَجْرِ وحُسْنِ الجَزَاءِ، ولِسَانُ حَالِهِ وقَالِهِ يُرَدِّدُ قُولَ اللهِ تعالى: وقُل لَنْ يُصِيبَنَا إلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُو مَوْلَانَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوكَلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾.

# إِنَّ قَضَاءَ الله تعالى أُحَبُّ إِلَيِّ من بَصَرِي:

يَا عِبَادَ اللهِ، كُلُّنَا يَسْمَعُ بِسَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، هذا الرِّجُلُ العَظِيمِ اللهُ عَبَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ بِأَبِيهِ وأُمِّهِ يَومَ أُحُدٍ، الذي فَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ بِأَبِيهِ وأُمِّهِ يَومَ أُحُدٍ، فَقَالَ لَهُ: «ارْمِ سَعْدُ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي» رواه الترمذي عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

والذي قَالَ فِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ: «هَذَا خَالِي، فَلْيُرِنِي امْرُؤُ خَالَهُ» رواه الترمذي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُما.

هذا الرِّجُلُ الذي شَبِّ على طَاعَةِ اللهِ عزِّ وجلّ، وأَكْرَمَهُ اللهُ تعالى بنِعْمَةِ الإِيمَانِ وهوَ ابْنُ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً، هذا الذي كَانَ ثُلُثَ الإِسْلامِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، حِينَ كَانَ ثُلُثَ الإِسْلامِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، حِينَ كَانَ ثَالِثَ ثَلاثَةٍ أَسْلَمُوا من الرِّجَالِ، اِبْتَلاهُ اللهُ تعالى بِفَقْدِ بَصَرِهِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، وكَأَنَّ ثَالِثَةٍ أَسْلَمُوا من الرِّجَالِ، اِبْتَلاهُ اللهُ تعالى بِفَقْدِ بَصَرِهِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، وكَأَنَّ

الحَقِّ جَلَّ جَلالُهُ أَرَادَ أَن يَزِيدَ فِي دَرَجَاتِهِ عِنْدَهُ، وذلكَ لِقَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ» يُرِيدُ عَيْنَيْهِ. رواه الإمام البحاري عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

يَا عِبَادَ اللهِ، قَدِمَ سَعْدٌ رَضِيَ اللهُ عَنهُ إلى مَكّةَ وقَد كُفِّ بَصَرُهُ، وكَانَ مُسْتَجَابَ الدِّعْوَةِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُهْرَعُونَ إلَيهِ لِيَدْعُو لَهُم، فَجَعَلَ يَدْعُو لَهُم.

قَالَ عَبِدُ اللهِ بِنُ السَّائِبِ: فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا غُلامٌ فَتَعَرَّفتُ إِلَيهِ فَعَرَفَنِي.

فَقُلتُ لَهُ: يَا عَمُّ، أَنتَ تَدْعُو للنَّاسِ فَيُشْفُونَ، فَلَو دَعَوتَ لِنَفْسِكَ لَرَدِّ اللهُ عَلَيكَ بَصَرَكَ.

فَتَبَسَّمَ، ثُمَّ قَالَ: يَا بُنَيِّ، إِنَّ قَضَاءَ اللهِ أَحَبُّ إِلَيِّ من بَصرِي.

## خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، الإِيمَانُ باللهِ تعالى حَقِّ الإِيمَانِ يَجْعَلُ العَبدَ رَاضِياً وَفَرِحاً ومَسْرُوراً بِمَا يَجِدُ من سَرِّاءَ وضَرِّاءَ، ومن يُسْرٍ وعُسْرٍ، ومن شِدِّةٍ ورَخاءٍ، يَرْضَى فلا يَقْلَقُ ولا يَضِيقُ صَدْرُهُ، ولا يَسْتَعْجِلُ ولا يَسْتَبْعِدُ الغَايَةَ.

يَا عِبَادَ اللهِ، الإِيمَانُ باللهِ تعالى لَهُ أَثَرٌ كَبِيرٌ فِي شَخْصِيَّةِ الإِنسَانِ، فَصَاحِبُهُ لا يَعْرِفُ اليَأْسَ ولا القُنُوطَ، وهوَ مُتَفَائِلٌ دَائِماً.

يُذْكَرُ بِأَنَّ امْرَأَةً كَانَت تَمْشِي فَتَعَثَّرَتْ، فَانْقَطَعَتْ إصْبُعُهَا فَضَحِكَتْ.

فَقِيلَ لَهَا: أَتَضْحَكِينَ، وقَد انْقَطَعَتْ إصْبُعُكِ؟

فَقَالَتْ: حَلاوَةُ أَجْرِهَا أَنْسَتْنِي مَرَارَةَ ذِكْرِهَا.

يَا عِبَادَ اللهِ، لِنَسْأَلِ الله تعالى زِيَادَةً في إِيمَانِنَا، حَتِّى نَتَحَقَّقَ بِقُولِهِ تعالى: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ الله لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى الله فَلْيَتُوكَّل الْمُؤْمِنُونَ ﴾.

اللَّهُمِّ أَكْرِمْنَا بذلكَ. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

#### ٤٣٣ خطبة الجمعة: المؤمن بإيمانه سعيد

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ، من أَجَلِّ نِعَمِ اللهِ تعالى على عَبدِهِ نِعْمَةُ الإِيمَانِ والالْتِزَامِ والسِّيْرِ على نَهْجِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ، لأَنَّ هذهِ النِّعْمَةَ تُرَافِقُ آثَارُهَا العَبدَ المُؤمِنَ في حَيَاتِهِ الدِّنيَا، ويَجِدُ آثَارَهَا عِنْدَ سَكَرَاتِ المُوتِ، وفي قَبْرِهِ، وفي أرضِ المَحْشَرِ، وعلى الصِّرَاطِ حَتَّى يَدْخُلَ الجَنَّةَ بِبَرَكَةِ الإِيمَانِ.

ومن حُرِمَ نِعْمَةَ الإِيمَانِ عَاشَ حَيَاةَ الشَّقَاءِ والضَّنْكِ في حَيَاتِهِ الدُّنيَا، وَوَجَدَ أَثَرَ هذا الحِرْمَانِ عِنْدَ سَكَرَاتِ المَوتِ، وفي قَبْرِهِ، وفي أُرضِ المَحْشَرِ، ويَومَ يُسْحَبُ على وَجْهِهِ ويُقْذَفُ في نَارِ جَهَنَّمَ على أُمِّ رَأْسِهِ والعِيَاذُ باللهِ تعالى.

## تَطَاحُنُ النَّاسِ على نِعَمِ لا تَنْفَعُ فِي الآخِرَةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، النَّاسُ اليَومَ يَتَطَاحَنُونَ ويَتَنَاحَرُونَ ويَتَسَابَقُونَ في سَبِيلِ تَحْصِيلِ المَالِ وَعُلُوِ الْمَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّعَمِ المَادِيَّةِ التِي لا تَنْفَعُ في الآخِرَةِ بِدُونِ نِعْمَةِ الإِيمَانِ، قَالَ تعالى: ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ \* إِلَّا مَنْ أَتَى الله بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾. وقَالَ تعالى: ﴿ وَمَا أَمُوالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴾.

فَحَمِيعُ النَّعَمِ لا تَنْفَعُ فِي الآخِرَةِ إِذَا تَجَرَّدَ صَاحِبُهَا مِن الإِيمَانِ، بَل تَنْقَلِبُ عَلَيهِ وَبَالاً، قَالَ تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشَرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ \* يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكُنزُونَ ﴾. وقالَ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكُنزُونَ ﴾. وقالَ تعالى مُحْبِراً عن قَوْلِ هؤلاء يَومَ القِيَامَةِ: ﴿ مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيهُ \* هَلَكَ عَنِي مَالِيهُ \* هَلَكَ عَنِي سُلْطَانِيهُ \* خُذُوهُ فَغُلُوهُ \* ثُمَّ الْحَحِيمَ صَلُّوهُ \* ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ فِي اللهِ الْعَظِيمِ ﴾.

## الْمُؤمِنُ بِإِيمَانِهِ سَعِيدٌ:

يَا عِبَادَ اللهِ، الإِنسَانُ الْمُؤمِنُ بِإِيمَانِهِ يَعِيشُ سَعِيدًا ولو حُرِمَ من جَمِيعِ مَلَذَّاتِ هذهِ الحَيَاةِ اللَّذِنيَا، الْمُؤمِنُ سَعِيدٌ واللهِ ولَو سَكَنَ في كُوخٍ صَغِيرٍ، سَعِيدٌ واللهِ ولَو مَشَى على قَدَمَيْهِ، سَعِيدٌ واللهِ ولَو لَبِسَ الثِّيَابَ البَالِيَةَ، سَعِيدٌ واللهِ ولَو أكلَ أخشَنَ على قَدَمَيْهِ، سَعِيدٌ واللهِ ولَو أكلَ أخشَنَ الطَّعَامِ، سَعِيدٌ واللهِ ولَو كَانَ على فِرَاشِ المَرضِ والابْتِلاءِ في جَسَدِهِ.

الْمُؤمِنُ بِإِيمَانِهِ واللهِ فِي سَعَادَةٍ تَفُوقُ سَعَادَةَ الْمُلُوكِ، ورَحِمَ اللهُ تعالى مَن قَالَ: نَحنُ على لَذَّةٍ لَو عَلِمَتْهَا مُلُوكُ الأرضِ لَجَالَدُونَا عَلَيهَا بالسِّيُوفِ.

يَا عِبَادَ اللهِ، أُمَّا الإِنسَانُ بِغَيرِ إِيمَانٍ واللهِ هُوَ مِن أَشْقَى خَلْقِ اللهِ تعالى، ولَن يَزْدَادَ الا عَذَابًا وَشَقَاءً، لأَنَّ الإِنسَانَ بِدُونِ إِيمَانِ تَعِيسٌ ولَو سَكَنَ أَعْظَمَ البُيُوتِ وَأَفْخَمَهَا، ولَو رَكِبَ أَحْدَثَ السَّيَّارَاتِ، ولَو تَزَوِّجَ أَجْمَلَ النِّسَاءِ، ولَو أَكَلَ وأَفْخَمَهَا، ولَو رَكِبَ أَحْدَثَ السَّيَّارَاتِ، ولَو تَزَوِّجَ أَجْمَلَ النِّسَاءِ، ولَو أَكَلَ أَشْهَى المَا كُولاتِ، ولَو امْتَلَكَ من المَالِ كَمَا امْتَلَكَ قَارُونُ، لأَنَّهُ هَذهِ الإِمْكَانَاتِ يُرَوِّهِ مَ عَن جَسَدِهِ بِدُونِ رُوحِهِ، والإِنسَانُ بِدُونِ سَعَادَةِ الرِّوحِ بَهِيمَةٌ من جُمْلَةِ البَّهَائِم، ودَابَّةٌ من جُمْلَةِ الدَّوَابَ، بَل البَهَائِمُ والدَّوَابُ أَكْرَمُ على الله مِنهُ.

## «فَرُبُّ مَرْكُوبَةٍ خَيْرُ مِنْ رَاكِبهَا»:

يَا عِبَادَ اللهِ، واللهِ لا قِيمَةَ للإِنسَانِ عِنْدَ اللهِ تعالى بِدُونِ إِيمَانٍ، ولَو أَعْطَاهُ الدِّنيَا بِأُسْرِهَا، روى الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ: «إِنَّ اللهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ كَمَا اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ: «إِنَّ اللهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ، وَلَا يُعْطِي الدُّنِيَ فَقَدْ أَحَبَّهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، وَلَا يُعْطِي الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُعظِي الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُسْلِمُ عَبْدُ حَتَّى يَسْلَمَ قَلْبُهُ وَلِسَانُهُ، وَلَا يُؤْمِنُ حَتَّى يَامْنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ».

قَالُوا: وَمَا بَوَائِقُهُ يَا نَبِيَّ اللهِ؟

قَالَ: «غَشْمُهُ وَظُلْمُهُ».

يَا عِبَادَ اللهِ، الدُّنيَا لا تُسَاوِي عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، فَيُعْطِيهَا رَبِّنَا لِمَن أُحَبِّ و ولِمَن لَم يُحِبَّ، فَمَن أُعْطِيَ الدُّنيَا بِدُونِ إِيمَانِ فَهُوَ من أُحَطِّ المَخْلُوقَاتِ عِنْدَ اللهِ عزِّ وجلّ. روى الإمام أحمد عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّم، أَنّهُ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ وَهُمْ وُقُوفٌ عَلَى دَوَابَّ لَهُمْ وَرَوَاحِلَ، فَقَالَ لَهُمْ: «ارْكَبُوهَا سَالِمَةً، وَدَعُوهَا سَالِمَةً، وَلَا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ لِأَحَادِيثِكُمْ فِي الطُّرُقِ وَالْأَسْوَاقِ، فَرُبَّ مَرْكُوبَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَاكِبِهَا، وَأَكْثَرُ ذِكْرَا للهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْهُ».

## خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، بِنِعْمَةِ الإِيمَانِ يَزْرَعُ الله فِي قُلُوبِ الْمؤمِنِينَ الأَمْنَ والطَّمَأْنِينَةَ، ويَنْزِعُ مِنهَا القَلَقَ والخَيْرَةَ والاضْطِرَابَ فِي الحَيَاةِ الدُّنيَا، وَوَاللهِ لَو لَمْ يَكُنْ فِي الإِيمَانِ إلا هذهِ النَّعْمَةَ لَكَانَتْ كَافِيَةً، فَكَيفَ إذا جَمَعَ الله تعالى للمُؤمِنِ هذا الأَمْنَ والأَمَانَ فِي الدُّنيَا والآخِرَةِ، قَالَ تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ﴾؟

اللَّهُمِّ لا تَحْرِمْنَا نِعْمَةَ الإِيمَانِ والأَمْنِ والأَمَانِ. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\* \*\*

## ٤٣٤ خطبة الجمعة: لا يخيب مع الله رجاء

مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبَادَ اللهِ، المَعْبُودُ بِحَقٍّ هوَ اللهُ تعالى، جَمِيعُ الكَائِنَاتِ تَقْصِدُهُ، وجَمِيعُ المَخْلُوقَاتِ تَعْنُو لِجَلالِ هَيْبَتِهِ، إذا خَافَ العَبدُ الْتَجَا إِلَيهِ، وإذا افْتَقَرَ اتَّجَهَ إِلَيهِ، وَإذا افْتَقَرَ اتَّجَهَ إِلَيهِ، وَإذا الْتَقَرَ اتَّجَهَ إِلَيهِ، وَإِذَا الْتَقَرَ اتَّجَهَ إِلَيهِ عَلَى التَّوَجَّةِ إِلَيهِ إِنْ شَاءَتْ وَإِنْ أَبَتْ، نَعَمْ فِي الرِّخَاءِ جَمِيعُ القُلُوبِ مَفْطُورَةٌ على التَّوَجَّةِ إِلَيهِ إِنْ شَاءَتْ وإِنْ أَبَتْ، نَعَمْ فِي الرِّخَاءِ يَعْلُوهَا الرَّانُ، ولَكُنْ إذا نَزَلَتْ بِهَا النَّوَازِلُ، وحَلَّتْ بِهَا المَصَائِبُ تَوَجَّهَتْ إِلَيهِ، وأَعْرَضَتْ عَمَّا سِوَاهُ.

سَأَلَ رَجُلٌ الإِمَامَ جَعْفَرَ الصَّادِقَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَن اللهِ.

فَقَالَ: أَلَمْ تَرْكَب البَحْرَ؟

قَالَ: بَلَى.

قَالَ: فَهَلْ حَدَثَ لَكَ مَرِّةً أَنْ هَاجَتْ بِكُمُ الرِّيحُ عَاصِفَةً؟

قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: وَانْقَطَعَ أَمَلُكَ من المُلّاحِينَ وَوَسَائِلِ النَّجَاةِ؟

قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: فَهَلْ خَطَرَ فِي بَالِكَ وانْقَدَحَ فِي نَفْسِكَ أَنَّ هُنَاكَ مَن يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنَجِّيكَ إِنْ شَاءَ؟

قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: فَذَلِكَ هُوَ اللهُ.

ومِصْدَاقُ هذا قَوْلُهُ تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُوراً﴾.

# لا يَخِيبُ مَعَ اللهِ رَجَاءً:

يَا عِبَادَ اللهِ، اللهُ جَلَّ جَلالُهُ لا يَخِيبُ مَعَهُ رَجَاءٌ، ولا يَضِيعُ عِنْدَهُ سَعْيٌ، ولا يُرَدِّ عَن بَابِهِ وَاقِفٌ، اللهُ جَلَّ جَلالُهُ عِزُّ كُلِّ ذَلِيلٍ، وقُوَّةُ كُلِّ ضَعِيفٍ، ومَفْزِعُ كُلِّ مَن بَابِهِ وَاقِفٌ، اللهُ جَلَّ جَلالُهُ عِزُّ كُلِّ ذَلِيلٍ، وقُوَّةُ كُلِّ ضَعِيفٍ، ومَفْزِعُ كُلِّ مَالِهُ وَلَا يُرَدُّهُ وَمَن سَكَتَ مِنهُم عَلِمَ سِرَّهُ، ومن عَاشَ مِنهُم فَعَليهِ رِزْقُهُ، ومن مَاتَ مِنهُم فَإلَيهِ مُنْقَلَهُ.

السَّعِيدُ فِينَا مَن تَوَجَّهَ إِلَى اللهِ تعالَى وَحْدَهُ بِالرَّغْبَةِ وِالرَّهْبَةِ، وِالخَوْفِ وِالرِّجَاءِ وَالحُبِّ، السَّعِيدُ مَن عَبَدَ اللهَ وَحْدَهُ، السَّعِيدُ مَن تَوَجَّهَ إِلَى اللهِ وَحْدَهُ، السَّعِيدُ مَن الْتَجَأَ إِلَى اللهِ وَحْدَهُ، السَّعِيدُ مَن تَوَكَّلَ على اللهِ وَحْدَهُ، السَّعِيدُ مَن تَوَكَّلَ على اللهِ وَحْدَهُ، السَّعِيدُ مَن تَوكَلَ على اللهِ وَحْدَهُ، السَّعِيدُ مَن وَحَدَ الله تعالى فَأكثر اللهِ وَحْدَهُ، السَّعِيدُ مَن وَحَدَ الله تعالى فَأكثر مَن قَوْلِ: لا إِلَهَ إلا الله، حَتَّى يَسْتَقِرِ مَعْنَاهَا فِي قَلْبِهِ.

## لا تُظْلَمْ مَعَ لا إِلَهَ إلا الله:

يَا عِبَادَ اللهِ، مَا خُلِقْنَا فِي هذهِ الحَيَاةِ الدُّنيَا إلا لِمَعْرِفَةِ لا إِلَهَ إلا الله، من عَرَفَهَا وتَحَقَّقَ بِمَعْنَاهَا فَإِنَّهُ لا يَشْقَى ولا يُظْلَمُ، ومن أَكْرَمَهُ الله تعالى بهذهِ الكَلِمَةِ وشَرَحَ صَدْرَهُ لَهَا فَهُوَ من أَسْعَدِ خَلْقِ اللهِ تعالى، ولو عَصَرَتْهُ هذهِ الأَزْمَةُ عَصْرًا، ولو حَنقَتْهُ خَنْقًا، ولو مَزَّقَتْهُ تَمْزِيقًا.

يَا عِبَادَ اللهِ، يَا مَن تَتَمَزِّقُ قُلُوبُكُم فِي هذهِ الأَزْمَةِ على مَا أَصَابَكُم مِنهَا من مَصَائِبَ دُنْيَوِيَّةٍ، لا تَهِنُوا ولا تَحْزَنُوا مَا دُمْتُمْ تَنَامُونَ على شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله، وتَسْتَيْقِظُونَ عَلَيهَا، لا تَهِنُوا ولا تَحْزَنُوا إذا خَرَجْتُمْ من هذهِ الحَيَاةِ الدِّنيَا بِكَلِمَةِ لا إِلَهَ إلا الله، فَإِنَّكُم لا تُظْلَمُونَ مَعَهَا يَومَ القِيَامَةِ، إذا خُتِمَ لَكُم عَلَيهَا.

روى الترمذي عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ: «إِنَّ اللهِ سَيُخلِّصُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ: «إِنَّ اللهِ سَيُخلِّصُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُؤُوسِ الْحَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًا، كُلُّ سِجِلٍّ عَلَي رُؤُوسِ الْحَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًا، كُلُّ سِجِلٍّ مِنْ هَذَا شَيْئاً؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ؟ مِنْ هَذَا شَيْئاً؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ؟

فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ.

فَيَقُولُ: أَفَلَكَ عُذْرٌ؟

فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ.

فَيَقُولُ: بَلَى، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ.

فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

فَيَقُولُ: احْضُرْ وَزْنَكَ.

فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ؟!

فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ.

فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ، وَالْبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ، وَتَقُلَتْ الْبِطَاقَةُ، فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ الله شَيْءٌ».

## السُّعَادَةُ الْحَقِيقِيَّةُ:

يَا عِبَادَ اللهِ، السَّعَادَةُ الحَقِيقِيَّةُ عِنْدَ الإِنسَانِ الْمؤْمِنِ هِيَ بالإِيمَانِ الْمُقَيِّدِ بِمَنْهَجِ اللهِ تعالى، ولَيْسَتِ السَّعَادَةُ عِنْدَهُ بِحَمْعِ مَالٍ وصِحَّةٍ وعَافِيَةٍ وجَاهٍ ومَنْزِلَةٍ، لأَنَّ هذهِ الأُمُورَ بدُونِ إِيمَانٍ شَقَاءُ.

السَّعَادَةُ الحَقِيقِيَّةُ هي سَعَادَةُ الإِيمَانِ، ولا يَشْعُرُ هِذهِ السَّعَادَةِ إلا مَن تَغَلْغَلَ حُبُّ اللهِ تعالى في قَلْبِهِ ونَفْسِهِ وفِكْرِهِ، فالذي يَمْلِكُ السَّعَادَةَ لابْنِ آدَمَ هوَ الوَاحِدُ الأَحَدُ.

يَا عِبَادَ الله، إخْتَلَفَ رَجُلٌ مَعَ زَوْجَتِهِ، فَقَالَ لَهَا: الْأُشْقِيَنَّكِ.

فَقَالَتِ الزِّوْجَةُ فِي هُدُوءِ: لا تَسْتَطِيعُ.

فَقَالَ لَهَا: كَيفَ ذلك؟

قَالَتْ: لَو كَانَتِ السِّعَادَةُ فِي مَالٍ لَحَرَمْتَنِي مِنهُ، أو فِي حُلِيٍّ لَمَنَعْتَهَا عَنِّي، إِنَّ سَعَادَتِي فِي شَيْءِ لا تَمْلِكُهُ أَنْتَ ولا أَحَدُ من النَّاسِ،

قَالَ لَهَا: أَينَ تَكْمُنُ سَعَادَتُكِ؟

قَالَتْ: إِنِّي أَجِدُ سَعَادَتِي فِي إِيمَانِي، وإِيمَانِي فِي قَلْبِي، وقَلْبِي لا سُلْطَانَ لأَحَدٍ عَلَيهِ غَيْرُ رَبِّي.

## خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، كَم هُوَ الْفَارِقُ عَظِيمٌ بَيْنَ مَن يَعِيشُ للدِّنيَا فَقَط، وبَيْنَ مَن يَعِيشُ وهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّ اللهِ تعالى قَد اسْتَخْلَفَهُ فِي الأَرْضِ وأَمَرَهُ بِعِمَارَتِهَا، لا بِخَرَابِهَا، وأَمَرَهُ بِعْمَارَتِهَا، لا بِخَرَابِهَا، وأَمَرَهُ بِعْلَا اللهِ تعالى بِنَا اللهِ تعالى فِيهَا، وأَنَّهُ مُنْقَلِبٌ إلى اللهِ تعالى.

يَا عِبَادَ اللهِ، الإِيمَانُ باللهِ تعالى، والإِيمَانُ بالقَضَاءِ والقَدَرِ هُوَ بَابُ السِّعَادَةِ الأَعْظُمُ، وهُوَ مِفْتَاحُ هذا البَابِ.

اللَّهُمِّ يَا مَولانَا أَسْعِدْنَا بِمَعْرِفَتِكَ، وشَرِّفْنَا بِطَاعَتِكَ، ولا تُشْقِنَا بِمَعْصِيَتِكَ. آمين. أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\* \*\*

# **٤٣٥ خطبة الجمعة: لأعلم آية لو أخذ الناس بها** مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ، يَقُولُ اللهُ عزِّ وجلٌ، وهوَ أَصْدَقُ القَائِلِينَ: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا \* وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾. هذهِ الآيةُ الكَرِيمَةُ نَزَلَتْ فِي عَوْفِ بنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيّ، أَسَرَ الْمَشْرِكُونَ ابْنَا لَهُ يُسمَّى سَالِماً، فَأْتَى رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ وَشَكَا إِلَيهِ اللهَ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ وَشَكَا إِلَيهِ اللهَ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ وَشَكَا إِلَيهِ اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ وَشَكَا إِلَيهِ الفَاقَةَ وَقَالَ: إِنّ العَدُو ّ أَسَرَ ابْنِي وَجَزِعَتِ الأُمْ ، فَمَا تَأْمُرُنِي؟

فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ: «اِتَّقِ اللهِ واصْبِرْ، وَآمُرُكَ وَإِيَّاهَا أَنْ تَسْتَكْثِرَا مِن قَوْل: لا حَوْلَ ولا قُوِّةَ إلا بالله».

فَعَادَ إلى بَيْتِهِ وَقَالَ لامْرَأَتِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ أَمَرَنِي وَإِيَّاكِ أَنْ نَسْتَكْثِرَ مِن قَوْلِ: لا حَوْلَ ولا قُوِّةَ إلا باللهِ.

فَقَالَتْ: نِعْمَ مَا أُمَرَنَا بِهِ.

فَجَعَلا يَقُولانِ، فَغَفَلَ العَدُوِّ عن ابْنِهِ، فَسَاقَ غَنَمَهُم وَجَاءَ بِهَا إلى أَبِيهِ، وَهِيَ أَرْبَعَةُ آلافِ شَاةٍ.

فَنَزَلَتِ الآيَةُ: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا \* وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾. فَيَا مَن فَقَدَ وَلَداً، وَمَن فَقَدَ مَالاً، وَفَقَدَ صِحَّةً وَعَافِيَةً، وَفَقَدَ عَزِيزاً، وَوَقَعَ فِي كَرْبٍ، إِنَّقِ اللهَ واصبر ، وَأَكثِر مِن قَولِ: لَا حَولَ ولَا قُوَّةَ إلا باللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ. وَجَعَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ تِلكَ الأَغْنَامَ لَهُ.

وَقَالَ أَبُو ذُرِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ آيَةً لَو أَخَذَ بِهَا النَّاسُ لَكَفَتْهُم ثمّ تَلا: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا \* وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾. رواه الوَاحِدِي فِي أسبَابِ النُزُولِ.

وَصِيَّةُ اللهِ تعالى للأَوَّلِينَ والآخِرِينَ:

يَا عِبَادَ اللهِ، حَقّاً إِنّ تَقْوَى اللهِ تعالى هي وَصِيّةُ اللهِ للأُوّلِينَ والآخِرِينَ، قَالَ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا اللهِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهِ ﴾.

وهيَ وَصِيَّةُ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ، روى الإمام أحمد عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَهُ فَقَالَ: أَوْصِنِي. اللهُ عَنهُ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَهُ فَقَالَ: أَوْصِنِي. فَقَالَ: سَأَلْتَ عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ مَنْ قَبْلِكَ: «أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ».

ويَقُولُ سَيِّدُنَا عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: لَيسَ التَّقْوَى صِيَامَ النَّهَارِ وَقِيَامَ اللَّيْلِ والتَّخْلِيطَ فِيمَا بَيْنَ ذلكَ، وَلَكِنِّ التَّقْوَى تَرْكُ مَا حَرِّمَ الله، وَأَدَاءُ مَا افْتَرَضَ اللهُ، فَمَا رُزِقَ بَعدَ ذلكَ فَهُوَ خَيْرٌ على خَيْرٍ.

## عِنَايَةُ القُرآنِ العَظِيمِ بالتَّقْوَى:

يَا عِبَادَ اللهِ، لَو نَظَرْنَا فِي كِتَابِ اللهِ عزِّ وجلَّ نَظْرَةً وَاحِدَةً بِتَدَّبُرٍ لَرَأَيْنَا العَجَبَ اللهِ عزِّ وجلَّ الخَيْرَ العُجَابَ فِي عِنَايَةِ القُرآنِ العَظِيمِ بِالتَّقْوَى، فَلَقَد عَلَّقَ عَلَيهَا رَبُّنَا عزِّ وجلَّ الخَيْرَ الكَثِيرَ، والثَّوَابَ الجَزيلَ، وسَعَادَةَ الدُّنيَا والآخِرَةِ، من ذلك:

أُولاً: قَوْلُ اللهِ تعالى: ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ \* جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ كَذَلِكَ يَحْزِي اللهُ الْمُتَّقِينَ ﴾. فالمُتَّقِينَ ﴾. فالمُتَّقِينَ ﴾. فالمُتَّقُونَ لا يَرَوْنَ لا الخَيْرَ، ولا يَعْرفُونَ اليَأْسَ ولا القُنُوطَ، قَالَ تَعالى:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرَّاً لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ الْحُوانَ اللَّافِي عُصْبَةً مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرَّاً لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ الْمُرِئِ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾. امْرِئٍ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾.

ثانياً: قَوْلُ اللهِ تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّ أُوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ \* الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ \* لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾. فالمُتَقونَ هُمْ أُولِيَاءُ اللهِ تعالى، هُم الذِينَ لا يَحَافُونَ مِمَّا هُوَ آتٍ، ولَا يَحزَنُونَ عَمَّا فَاتَ.

ثَالثاً: قَوْلُ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾. فالمُتَّقُونَ لا يَضُرُّهُم كَيْدُ الكَائِدِينَ، ولا إِحْرَامُ المُحْرِمِينَ، فَهُم فِي حِفظِ اللهِ ورِعَايَتِهِ، واللهُ تَعَالى تَوَلَّى الِفَاعَ عَنهُم، قَالَ تَعَالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ يُدَافِعُ عَنهُم، قَالَ تَعَالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ يُدَافِعُ عَنهُم، قَالَ تَعَالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ يُدَافِعُ عَن اللّهِ مِن اللّهِ مَا لَكُ عَن اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهَ عَنهُم، قَالَ تَعَالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴾.

رابعاً: قَوْلُ اللهِ تعالى: ﴿ وَيُنجِّي اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾. فالمُتَّقُونَ لا يَحْصُلُ لَهُم مَا يَسُوؤُهُم، ولا يَحْزَنُونَ على مَا خَلَفُوا من الدُّنيَا، فَقَد عَوِّضَهُمُ اللهُ تعالى خَيْراً مِنهُ.

خامساً: قَوْلُ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ \* فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ﴾. فالمُتَّقُونَ في جَنَّاتٍ يَومَ القِيَامَةِ، عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ، ونُفُوسُهُم مُطْمَئِنَّةُ ، بِحَيثُ يَسْمَعُونَ الخِطَابَ يَومَ القِيَامَةِ: ﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ \* مُطْمَئِنَّةُ ، بِحَيثُ يَسْمَعُونَ الخِطَابَ يَومَ القِيَامَةِ: ﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ \* الرَّجعِي إلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً \* فَادْخُلِي فِي عِبَادِي \* وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾.

حاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، أُوصِيكُم وإِيّايَ بِتَقُوىَ اللهِ عزّ وحلّ، فَإِنّهَا خَيْرُ الزَّادِ، وبِهَا تَنْكَشِفُ الكُرَبُ، وتَتَحَقّقُ الآمَالُ، قَالَ اللهُ تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ الكُرَبُ، وتَتَحَقّقُ الآمَالُ، قَالَ اللهُ تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾. تَذَكّرُوا سَيِّدَنَا يُوسُفَ عَليهِ السَّلام فَإِنَّهُ بِبَرَكَةِ التَّقوَى والصَّبرِ فُرِّ عَنهُ.

فَالتَّقُوَى سَبِيلُ الْعِزِّ وَالتَّمْكِينِ، وهي رَصِيدُ الْأُمَّةِ ورَصِيدُ الفَرْدِ، إذا أَرَادُوا الخُرُوجَ مِن الْمَرِّقِ مِن الْضِّيق والكُرب.

يَا عِبَادَ اللهِ، لِنَتَّقِ الله بِحَوَارِحِنَا، لِنَتَّقِ الله بِأَمْوَالِنَا، لِنَتِّقِ الله في مُعَامَلاتِنَا، لِنَتِّقِ الله في وَطَنِنَا، لِنَتِّقِ الله في وَطَنِنَا، لِنَتِّقِ الله ظَاهِرًا وبَاطِنَا، ولْنَقُلْ قَوْلاً سَدِيدًا، عَسَى الله أَنْ يُصْلِحَ لَنَا أَحْوَالَنَا.

اللَّهُمِّ أَكْرِمْنَا بِذَلْكَ. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\* \*\*

# ٤٣٦ـ خطبة الجمعة: بأي شيء ترجع كل يوم في هذه الأزمة؟

مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيَا عِبَادَ اللهِ، الإِنسَانُ بِدُونِ إِيمَانٍ رِيشَةٌ فِي مَهَبِّ الرِّيحِ، لا تَسْتَقِرُّ على حَالٍ، ولا تَسْكُنُ إلى قَرَارٍ.

الإِنسَانُ بِدُونِ إِيمَانٍ لا يَعْرِفُ نَفْسَهُ، ولا يَعْرِفُ سِرِّ وُجُودِهِ، ولا يَعْلَمُ مَن أَلْبَسَهُ تُوْبَ الْحَيَاةِ، ولا يَعْلَمُ لماذا وُجِدَ في هذهِ الحَيَاةِ الدِّنيَا، ولا يَعْلَمُ لماذا تُنْزَعُ مِنهُ الحَيَاةُ، ولا يَعْلَمُ شَيْئًا عَمِّا بَعدَ المَوْتِ.

الإِنسَانُ بِدُونِ إِيمَانٍ تَرَاهُ دَائِمًا وَأَبَدًا مُضْطَرِبًا حَائِرًا قَلِقًا مُتَبَرِّمًا خَائِفًا تَائِهَا مُتَعَقِّدًا كَقَارِبٍ فِي وَسَطِ بَحْرٍ لُجِّيِّ.

الإِنسَانُ بِدُونِ إِيمَانٍ يَكُونُ حَيَوَانًا شَرِهَا فَتَّاكًا، بَل هُوَ فِي أَدْنَى رَتْبَةٍ فِي سُلّمِ الإِنسَانُ بِدُونِ إِيمَانٍ يَكُونُ حَيَوَانًا شَرِهَا فَتَّاكًا، بَل هُوَ قَلْبٌ لا يَفْقَهُ بِهِ، ولَهُ عَيْنٌ لا المَحْلُوقَاتِ، لَهُ قَلْبٌ لا يَفْقَهُ بِهِ، ولَهُ عَيْنٌ لا يُبْصِرُ بِهَا، ولَهُ أُذُنُ لا يَسْمَعُ بِهَا.

## أَثَرُ الإِيمَانِ فِي القَلْبِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، الإِيمَانُ إِذَا اسْتَقَرَّ فِي القَلْبِ، وصَدِّقَتْهُ الجَوَارِحُ، ونَطَقَ بِهِ اللِّسَانُ، يَجْعَلُ صَاحِبَهُ يُرَاقِبُ الله عزِّ وجلّ، ويُحَاسِبُ نَفْسَهُ على الصَّغِيرَةِ والكَبِيرَةِ، ويُحَاسِبُ نَفْسَهُ على الصَّغِيرَةِ والكَبِيرَةِ، ويُحاسِبُ نَفْسَهُ على الصَّغِيرَةِ والكَبِيرَةِ، ويُسَابِقُ الآخرِينَ إلى الخَيْرَاتِ، وَيَكُونُ على يَقِينٍ بِأَنَّ اللهَ تعالى لا يَغْفُلُ لَحْظَةً، ويُحصِي على العَبدِ أَقْوَالَهُ وأَفْعَالَهُ.

يَا عِبَادَ اللهِ، إذا اسْتَقَرِّ الإِيمَانُ فِي القَلْبِ، فَإِنَّهُ يَنْزِعُ مِنهُ الأَدْرَانَ، ويُنَقِّيهِ من الحِقْدِ والغِلِّ، ويَسْتَلُّ مِنهُ الضَّغِينَةَ والسَّخِيمَةَ، بَل يُحْرِجُ من قَلْبِهِ حُبِّ الدُّنيَا بِكُلِّ صُورِهَا وأشْكَالِهَا، ويَرْضَى بِمَا قَضَى الله تعالى وَقَدَّرَ وَقَسَمَ.

## «وتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ»:

يَا عِبَادَ اللهِ، لِنَتَعَلَّمْ كَيفَ يَكُونُ أَثَرُ الإِيمَانِ الحَقِيقِيِّ فِي القَلْبِ، وذلكَ من خِلالِ مَوْقِفٍ عَظِيمٍ كَانَ بِحَضْرَةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ،

روى الإمام أحمد عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: لَمَّا أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ مَا أَعْطَى مِنْ تِلْكَ الْعَطَايَا فِي قُرَيْشٍ وَقَبَائِلِ الْعَرَبِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي الْأَنْصَارِ مِنْهَا شَيْءٌ، وَجَدَ هَذَا الْحَيُّ مِن الْأَنْصَارِ فِي أَنْفُسِهِمْ، حَتَّى كُثْرَتْ فِيهِمُ الْقَالَةُ، حَتَّى قَالَ قَائِلُهُمْ: لَقِيَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيه الله عَلَيه سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ قَوْمَهُ، فَدَخلَ عَلَيْهِ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا الْحَيَّ قَدْ وَجَدُوا عَلَيْكَ فِي أَنْفُسِهِمْ لِمَا صَنَعْتَ فِي هَذَا الْفَيْءِ الَّذِي اللهِ وَلَمْ يَكُنْ أَصَارِ شَيْءً.

قَالَ: «فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ يَا سَعْدُ؟».

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَنَا إِلَّا امْرُؤُ مِنْ قَوْمِي، وَمَا أَنَا.

قَالَ: «فَاجْمَعْ لِي قَوْمَكَ فِي هَذِهِ الْحَظِيرَةِ».

قَالَ: فَخَرَجَ سَعْدٌ، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي تِلْكَ الْحَظِيرَةِ، فَجَاءَ رِجَالٌ مِن الْمُهَاجِرِينَ، فَتَرَكَهُمْ فَدَخَلُوا، وَجَاءَ آخَرُونَ فَرَدَّهُمْ.

فَلَمَّا اجْتَمَعُوا أَتَاهُ سَعْدٌ فَقَالَ: قَد اجْتَمَعَ لَكَ هَذَا الْحَيُّ مِن الْأَنْصَارِ.

قَالَ: فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلُ، ثُمَّ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، مَا قَالَةٌ بَلَغَتْنِي عَنْكُمْ وَجِدَةٌ وَجَدْتُمُوهَا فِي أَنْفُسِكُمْ، أَلَمْ آتِكُمْ ضُلَّالاً فَهَدَاكُمُ الله، وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمْ الله، وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمْ الله، وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمْ الله، وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمْ الله، وَأَعْدَاءً فَأَلَّفُ الله بَيْنَ قُلُوبِكُمْ؟».

قَالُوا: بَلِ اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ وَأَفْضَلُ.

قَالَ: «أَلَا تُجِيبُونَنِي يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ؟».

قَالُوا: وَبِمَاذَا نُحِيبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ وللهِ وَلِرَسُولِهِ الْمَنُّ وَالْفَضْلُ.

قَالَ: «أَمَا واللهِ لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ فَلَصَدَقْتُمْ وَصُدِّقْتُمْ، أَتَيْتَنَا مُكَذَّبًا فَصَدَّقْنَاكَ، وَمَخْذُولاً فَنَصَرْنَاكَ، وَطَرِيداً فَآوَيْنَاكَ، وَعَائِلاً فَأَغْنَيْنَاكَ، أَوَجَدْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ فِي لُعَاعَةٍ مِن الدُّنْيَا تَأَلَّفْتُ بِهَا قَوْمَا لِيُسْلِمُوا، وَوَكَلْتُكُمْ إِلَى إِسْلَامِكُمْ، أَفَلَا تَرْضَوْنَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ، وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ فِي رِحَالِكُمْ؟ وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ فِي رِحَالِكُمْ؟ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْلَا الْهَجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِن الْأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْلَا الْهَجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِن الْأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ

شِعْبَاً وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبَاً لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ؛ اللَّهُمَّ ارْحَم الْأَنْصَارَ وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ».

قَالَ: فَبَكَى الْقَوْمُ حَتَّى أَخْضَلُوا لِحَاهُمْ، وَقَالُوا: رَضِينَا بِرَسُولِ اللهِ قَسْمَاً وَحَظَّاً؛ ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبهِ وسَلّمَ وَتَفَرَّقْنَا.

يَا عِبَادَ اللهِ، أَرَأَيْتُمْ كَيفَ اسْتَلَ النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ مَا في قُلُوبِهِم من حُبِّ الدِّنيَا، لقد ذَكَرَهُم بِأَعْظَم نِعْمَةٍ أَسْبَغَهَا الله عزِّ وجلّ عَلَيهِم، قُلُوبِهِم من حُبِّ الدِّنيَا، لقد ذَكَرَهُم بِأَعْظَم نِعْمَةٍ أَسْبَغَهَا الله عزِّ وجلّ عَلَيهِم، إِنَّهَا نِعْمَةُ الإِيمَانِ، نِعْمَةُ الإِيمَانِ برَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ، لَئِنْ أَحَدَ النّاسُ الدِّنيَا بِكُلِّ صُورِهَا وأَشْكَالِهَا وحُرِمُوا نِعْمَةَ الإِيمَانِ فَمَا يَضُرُّهُ؟ يَنْفَعُهُم؟ وإنْ أُحِذَتِ الدِّنيَا مِن العَبدِ وبَقِيَتْ نِعْمَةُ الإِيمَانِ عِنْدَهُ فَمَا يَضُرُّهُ؟

# خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، تَذَكّرُوا فِي هذهِ الأَزمَةِ، بِأَيِّ شَيْءٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهِ، هَل نَرْجِعُ بِلِيمَانِنَا بِاللهِ تعالى، وإِيمَانِنَا بِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ؟

إِنْ رَجَعْنَا بِإِيمَانِنَا بِاللهِ وِبِرَسُولِهِ وِبِاليَومِ الآخِرِ، واللهِ لَقَد رَجَعْنَا بِأَعْظَمِ كَنْزٍ، لأَنَّهُ أَعْظَمُ نِعْمَةٍ وُجَدَتْ على وَجْهِ الأَرْضِ ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِنْ كَنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾. إسْلَامَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، لِيَرْجِعْ أَهْلُ الدِّنيَا بِدُنْيَاهُم في هذهِ الأَزمَةِ، وخَاصَّةً إذا رَجَعُوا بِهَا وهُم ظَالِمُونَ للنَّاسِ؛ ولْنَرْجِعْ بِإِيمَانِنَا باللهِ وبِرَسُولِهِ وباليَومِ الآخِرِ، سَائِلِينَ المَولَى

أَنْ يَجْعَلَنَا على قَدَمِ الأَنْصَارِ الذينَ ذَكَّرَهُمْ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلَهِ وعَلَى آلَهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ بِأَعْظَمِ نِعْمَةٍ عَلَيهِم، ألا وهيَ نِعْمَةُ الإِيمَانِ.

اللَّهُمِّ أَكْرِمْنَا بِذَلِكَ. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\*

## ٤٣٧ـ خطبة الجمعة: يا ويح من جعل نفسه للمسلمين خصيماً

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبَادَ اللهِ، قَد أَظَلّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمُ الشَّأْنِ، شَهْرُ شَعْبَانَ، فِيهِ تَتَنَزِّلُ الرِّحْمَةُ من الرِّحْمَنِ اللهِ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ الرِّحْمَنِ اللهِ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ مِصَالِحِ العَمَلِ، واحْتَهَدَ فِيهِ صَلّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ من غَيْرِ وسَلّمَ بِصَالِحِ العَمَلِ، واحْتَهَدَ فِيهِ صَلّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ من غَيْرِ تَعَب ولا كَلُل، فَصَامَ النّهَار، وقَامَ اللّيْل، روى الشيخان عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ الله عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَليهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَليهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ اسْتَكُمْلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلّا رَمَضَانَ، الله عَليهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ اسْتَكُمْلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ قَطُّ إِلّا رَمَضَانَ،

# شَهْرٌ يَغْفُلُ عَنهُ كَثِيرٌ من النَّاس:

يَا عِبَادَ اللهِ، لقد عَظّمَ رَبِّنَا عزِّ وجلَّ بَعْضَ اللّيَالِيَ قَدْرَاً، ونَشَرَ فِيهَا رَحْمَتَهُ على خَلْقِهِ نَشْراً، من هذهِ اللّيَالِي لَيَالِي شَهْرِ شَعْبَانَ، هذا الشّهْرُ العَظِيمُ الذي يَغْفُلُ عَنهُ كَثِيرٌ من النّاسِ.

روى الإمام أحمد عَن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ يَصُومُ الْأَيَّامَ يَسْرُدُ حَتَّى يُقَالَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ الْأَيَّامَ حَتَّى لَيْقَالَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ الْأَيَّامَ حَتَّى لَا يَكَادَ أَنْ يَصُومَ إِلَّا يَوْمَيْنِ مِن الْجُمُعَةِ إِنْ كَانَا فِي صِيَامِهِ، وَإِلَّا صَامَهُمَا، وَلَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مِن الشُّهُورِ مَا يَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ.

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تَصُومُ لَا تَكَادُ أَنْ تُفْطِرَ، وَتُفْطِرَ حَتَّى لَا تَكَادَ أَنْ تَضُومَ إِلَّا يَوْمَيْنِ إِنْ دَخَلَا فِي صِيَامِكَ، وَإِلَّا صُمْتَهُمَا.

قَالَ: ﴿أَيُّ يَوْمَيْنِ؟».

قَالَ: قُلْتُ: يَوْمُ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمُ الْحَمِيسِ.

قَالَ: «ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ».

قَالَ: قُلْتُ: وَلَمْ أَرَكَ تَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مِن الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ.

قَالَ: «ذَاكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ، بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ النَّاسُ النَّاسُ عَنْهُ، بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ».

يَا عِبَادَ اللهِ، هَل عَلِمْتُمْ سَبَبَ تَخْصِيصِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ لهذا الشَّهْرِ بالصِّيَامِ؟ لأَنَّهُ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى اللهِ تعالى، فَطُوبَى لِمَنْ رُفِعَ عَمَلُهُ وكَانَ سَبَبًا لِشَفَاعَتِهِ عِنْدَ اللهِ عزِّ رُفِعَ عَمَلُهُ وكَانَ سَبَبًا لِشَفَاعَتِهِ عِنْدَ اللهِ عزِّ وجلّ.

لِيَسْأَلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا نَفْسَهُ، مَا هُوَ عَمَلِي الذي يُرْفَعُ إلى اللهِ تعالى في هذا الشَّهْرِ النَّا كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا نَفْسَهُ، مَا هُوَ عَمَلِي الذي يُرْفَعُ إلى اللهِ تعالى لَنَا أَمْ عَلَينَا؟ العَظِيمِ الْمُبَارَك؟ هَل أَقْوَالُنَا وأَفْعَالُنَا التي تُرْفَعُ إلى اللهِ تعالى لَنَا أَمْ عَلَينَا؟

### شُهُرُ بَيْنَ شَهْرَيْنِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، نَحْنُ بَيْنَ شَهْرَيْنِ عَظِيمَيْنِ، بَيْنَ رَجَبَ وَرَمَضَانَ، فَهَل نَغْتَنِمُ هذا الشِّهْرَ اللهِ اللهِ الْمَارَكَ إِنْ فَاتَنَا الخَيْرُ فِي شَهْر رَجَبَ الْمُحَرِّم؟

مَضَى رَجَبُ ومَا أَحْسَنْتَ فِيهِ \*\*\* وهذا شَهْرُ شَعْبَانَ المُبَارَكُ فَيَا مَن ضَيِّعَ الأَوْقَاتَ جَهْلًا \*\*\* بِحُرْمَتِهَا أَفِقْ واحْذَرْ بَوَارَكُ فَسَوْفَ تُفَارِقُ اللَّذَاتِ قَسَرًا \*\*\* وَيُخْلِي المَوْتُ كُرْهَا مِنكَ دَارَكُ قَسَوْفَ تُفَالِقُ اللَّذَاتِ قَسَرًا \*\*\* بِتَوْبَةِ مُخْلِصٍ وَاجْعَلْ مَدَارَكُ تَدَارَكُ مَا اسْتَطَعْتَ مِن الْخَطَايَا \*\*\* بِتَوْبَةِ مُخْلِصٍ وَاجْعَلْ مَدَارَكُ عَلَى طَلَبِ السَّلَامَةِ مِن جَحِيمٍ \*\*\* فَخَيْرُ ذَوِي الجَرَائِمِ مَن تَدَارَكُ يَا وَيْحَ مَن جَعَلَ نَفْسَهُ للمُسْلِمِينَ خَصِيماً:

يَا عِبَادَ اللهِ، فِي هذا الشَّهْرِ العَظِيمِ المُبَارَكِ يَطَّلِعُ فِيهِ رَبِّنَا عزِّ وجلَّ على خَلْقِهِ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إلا لِصِنْفَيْنِ من النَّاسِ، لِمَنْ جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلَهَا آخَرَ، وَلِمَنْ كَانَتْ بَيْنَهُ وبَيْنَ النَّاسِ شَحْنَاءُ.

روى ابن ماجه عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ قَالَ: «إِنَّ اللهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنِ».

يَا عِبَادَ اللهِ، يَا وَيْحَ مَن جَعَلَ نَفْسَهُ للمُسْلِمِينَ خَصِيمًا، تَاللهِ لقد ارْتَكَبَ إِثْمَا عَظِيمًا، واقْتَرَفَ جُرْمًا جَسِيمًا، فَمَا أَعْظَمَ شَحْنَاءَ القُلُوبِ، يَومَ قَرَنَهَا عَلَّامُ الغُيُوبِ بالشِّرْكِ الذي هو أَشْنَعُ الذُّنُوبِ.

# خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، هَل تَنْتَهِي الْأُمَّةُ اليَومَ من هذهِ الخُصُومَاتِ؟ هَل تَنْتَهِي من هذه الخَرْبِ؟ هَل تَنْتَهِي من هذا التَّمَزُّقِ والتَّشَرْذُمِ؟ هَل تَنْتَهِي من هذا التَّمَزُّقِ والتَّشَرْذُمِ؟ هَل تَنْتَهِي من هذا التَّفْسِيقِ والتَّكْفِيرِ لِبَعْضِهَا البَعْضِ؟ هَل تَنْتَهِي من هذهِ الشَّحْنَاءِ التي حَلَقَت دِينَ كَثِيرٍ من النَّاسِ؟ هَل تَنْتَهِي من التَّحْرِيضِ على سَفْكِ الدِّمَاءِ، وتَرْوِيعِ حَلَقَت دِينَ كَثِيرٍ من النَّاسِ؟ هَل تَنْتَهِي من التَّحْرِيضِ على سَفْكِ الدِّمَاءِ، وتَرْوِيعِ الآمِنِينَ؟ فالأَعْمَالُ تُرْفَعُ إلى اللهِ تعالى؛ فَطُوبَى لِعَبْدٍ رُفِعَ إلى اللهِ تعالى عَمَلُهُ إلى اللهِ اللهِ اللهِ تعالى عَمَلُهُ إلى اللهِ تعالى عَمَلُهُ إلى اللهِ اللهِ اللهِ تعالى عَمَلُهُ إلى اللهِ اللهِ عَمَلُهُ إلى اللهِ اللهِ اللهِ تعالى عَمَلُهُ إلى اللهِ تعالى عَمَلُهُ إلى اللهِ اللهُ اللهِ ا

اللَّهُمِّ رُدِّنَا إِلَيكَ رَدًّا جَمِيلاً. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

# ٤٣٨ـ خطبة الجمعة: • ويؤخر أهل الحقد كما هم ا

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ، الحِقْدُ مَرَضٌ عُضَالٌ مِن أَمْرَاضِ القَلْبِ، يُخْشَى مَعَهُ أَنْ يَتَسَرِّبَ الإِيمَانُ مِن هذا القَلْبِ المَرِيضِ، الحِقْدُ نَزْغُ مِن عَمَلِ الشَّيْطَانِ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إلا الإِيمَانُ مِن هذا القَلْبِ المَرِيضِ، الحِقْدُ نَزْغُ مِن عَمَلِ الشَّيْطَانِ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إلا من خَفِّتُ أَحْلامُهُم وطَاشَتْ عُقُولُهُم، الحِقْدُ يُغْضِبُ الرِّبِ جَلِّ جَلَّ جَلَّلُهُ، ويُودِي بِصَاحِبِهِ إلى الخُسْرَانِ المُبِينِ فِي الدِّنيَا الآخِرَةِ.

يَا عِبَادَ اللهِ، الحَاقِدُ قَلِقُ النَّفْسِ دَائِماً، لا يَهْدَأُ لَهُ بَالٌ، الحَاقِدُ سَاقِطُ الهِمَّةِ، ضَعِيفُ النَّفْسِ، وَاهِنُ العَزْمِ، كَلِيلُ اليَدِ.

الحَاقِدُ رَجُلُّ مُضَلِّلُ ضَائِعُ، مُخْطِئُ فِي تَقْدِيرِهِ، فَهُوَ مَحْصُورُ التَّفْكِيرِ فِي الدِّنيَا وَمَتَاعِهَا، الحَاقِدُ جَاهِلُ بِرَبِّهِ وبسُنَنِهِ فِي هذا الكَوْنِ، لأَنَّ للهِ تعالى حِكَمَا لا تَظْهَرُ فِي الدَّفِينِ فِيهِ. فِي النَّقِ واللَّحْظَةِ، الحِقْدُ يُظْهِرُ عُيُوبَ الإِنسَانِ، ويَكْشِفُ عن الدَّاءِ الدَّفِينِ فِيهِ.

# «وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ»:

يَا عِبَادَ اللهِ، هَذِهِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَهرِ شَعْبَانَ قَد أَظَلَّتْنَا، فَهَل انْتَبَهْنَا إِلَى قُلُوبِنَا؟ روى البيهقي عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها قَالَتْ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ مِن اللَّيْلِ يُصَلِّي، فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى ظَنَنْت أَنَّهُ قَدْ قُبِضَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُمْتُ حَتَّى حَرَّكْتُ إِبْهَامَهُ فَتَحَرَّكَ فَرَجَعْتُ، فَلَمَّا رَفَعَ وَأُسَهُ مِن السُّجُودِ وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَوْ يَا حُمَيْرَاءُ، ظَنَنْتِ أَنَّ النَّبِيَّ خَاسَ بكِ؟».

قُلْتُ: لَا واللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ قُبِضْتَ لِطُولِ سُجُودِكَ.

قَالَ: «أَتَدْرينَ أَيَّ لَيْلَةٍ هَذِهِ؟».

قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: «هَذِهِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَطَّلِعُ عَلَى عِبَادِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ، وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ، وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَ الْمُسْتَرْحِمِينَ، وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ».

وفي روايَةٍ ثَانِيَةٍ لَهُ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ الله عَنهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إذا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ من شَعْبَانَ اطَّلَعَ الله إلى خَلْقِهِ، فَيَغْفِرُ للمُؤْمِنِ، ويُمْلِي للكَافِرِينَ، ويَدَعُ أَهْلَ الحِقْدِ بِحِقْدِهِم حَتِّى يَدَعُوهُ».

# الحِقْدُ وَصْفُ الْمُنَافِقِينَ:

يَا عِبَادَ اللهِ، الحِقْدُ يُثِيرُ العَدَاوَةَ والبَغْضَاءَ والإِضْرَارَ بالنَّاسِ لِغَيْرِ ذَنْبِ جَنَوْهُ، وقد بَيِّنَ اللهُ تعالى بِأَنَّ الحِقْدَ هوَ من وَصْفِ الْمُنَافِقِينَ، ولَيسَ من وَصْفِ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ

تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِۗ. وعَضُّ الأَنَامِلِ عَادَةُ النَّادِمِ الأَسِيفِ العَاجِزِ.

يَا عِبَادَ اللهِ، الْمُؤْمِنُ يَغْبِطُ ولا يَحْسُدُ، الْمُؤْمِنُ لَيسَ بِحَقُودٍ، روى الطَّبَرَانِيُّ في الكَبِيرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى اللهُ عَنهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ: «ثَلاثٌ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ، فَإِنَّ الله يَغْفِرُ لَهُ مَا سِوَى ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ باللهِ شَيْئًا، وَلَمْ يَكُنْ سَاحِرًا يَتْبَعُ السَّهِ صَدَرة، وَلَمْ يَحْقِدْ عَلَى أَخِيهِ».

# حاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، مَن أَرَادَ حُسْنَ الْحَاتِمَةِ، من أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللهَ عزِّ جلَّ وهوَ رَاضٍ عَنهُ، ومن أَرَادَ أَنْ يَحْظَى بِمَعِيَّةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ، فَعَلَيهِ بِسَلامَةِ الصِّدْرِ.

روى الترمذي عَن أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَا بُنَيَّ، إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ فِي عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَا بُنَيَّ، وِذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي، وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحْبَنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ».

وَيَقُولُ زَيْدُ بنُ أَسْلَمَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: دُخِلَ على أَبِي دُجَانَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَهُوَ مَرِيضٌ وَكَانَ وَجْهُهُ يَتَهَلَّلُ، فَقِيلَ لَهُ: مَا لِوَجْهِكَ يَتَهَلَّلُ؟

فَقَالَ: مَا مِن عَمَلِي شَيْءٌ أَوْتَقُ عِنْدِي من اثْنَتَيْنِ:

أُمَّا إِحْدَاهُمَا فَكُنْتُ لا أَتَكَلَّمُ فِيمَا لا يَعْنيني.

وَأُمًّا الْأُخْرَى فَكَانَ قَلْبِي للمُسْلِمِينَ سَلِيمًا.

يَا عِبَادَ اللهِ، نَحنُ بِأَمَسِّ الحَاجَةِ في هذهِ الأَزْمَةِ إلى سَلامَةِ القَلْبِ، ونَزْعِ الحِقْدِ مِنهُ، لَعَلَّ الله تعالى يُطْفِئُ نَارَ هذهِ الحَرْبِ عَنَّا.

اللَّهُمِّ أَكْرِمْنَا بذلكَ. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ اللهَ لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\* \*\*

# ٤٣٩ خطبة الجمعة: حتى تكون حياتك مستقرة

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ، لا يَتِمُّ إِيمَانُ العَبدِ حَتَّى يُؤْمِنَ بالقَدَرِ خَيْرِهِ وشَرِّهِ أَنَّهُ من اللهِ تعالى، وأَنَّهُ لا يَكُونُ شَيْءُ فِي الكَوْنِ كُلِّهِ إلا مَا قَدَّرَهُ اللهُ تعالى.

كُلُّ مَا يَجْرِي فِي هذا الكَوْنِ بِشَكْلٍ عَامٍّ، وفِي حَيَاةِ الإِنسَانِ بِشَكْلٍ خَاصٍّ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي تَصَوُّرِ الإِنسَانِ أَنَّهُ آتٍ من عِنْدِ اللهِ عزِّ وجلّ، فَهُوَ الذي خَلَقَ وبَرَأً وقَدِّرَ، وإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي تَصَوُّرِهِ أَنَّهُ آتٍ من عِنْدِ غَيْرِ اللهِ عزِّ وجلّ.

الْمؤْمِنُ الْحَقِّ هُوَ الذي أَيْقَنَ بِأَنَّهُ مَا مِن شَيْءٍ فِي هذا الوُجُودِ يَجْرِي إلا بِأَمْرِ اللهِ تعالى، لأَنَّهُ يَعْتَقِدُ اعْتِقَادًا جَازِمًا بِأَنَّ الْمُتَصَرِّفَ الوَحِيدَ فِي هذا الوُجُودِ هُوَ اللهُ تعالى وَحْدَهُ.

# صِلَةُ الْمؤْمِنِ بِكِتَابِ رَبِّهِ عزِّ وجلَّ:

يَا عِبَادَ اللهِ، مَن حَقِّقَ صِلَتَهُ بِكِتَابِ اللهِ عزِّ وحلَّ زَادَ إِيمَانُهُ بِاللهِ تعالى، وزَادَ إِيمَانُهُ بِأَنَّ مُقَدِّرَ الأَشْيَاءِ إِنَّمَا هُوَ اللهُ عزِّ وحلَّ، قَالَ تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ ﴾. بإِذْنِ اللهِ ﴾.

وقَالَ تعالى: ﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللهُ وَقَالَ تعالى: ﴿ قُلُ لَنَ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللهُ وَقَالَ اللهِ فَالْيَتَوَكَّلِ اللهِ فَالْيَتَوَكَّلِ اللهُ وَقَالَ اللهِ فَالْيَتَوَكَّلِ اللهِ فَاللهُ وَقَالَ اللهِ فَاللهِ فَاللهُ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللّهُ فَا

وقَالَ تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْل أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسيرُ ﴾.

وقَالَ تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ كِتَابَاً مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ اللَّهُ نَا اللَّهُ عَابَاً مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴾.

وقَالَ تعالى: ﴿ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارِ \* عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴾.

وقَالَ تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ \* وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴾.

حَتِّي تَكُونَ حَيَاتُكَ مُسْتَقِرَّةً:

يَا عِبَادَ اللهِ، مَن أَرَادَ أَنْ تَكُونَ حَيَاتُهُ مُسْتَقِرِّةً، فَعَلَيهِ بِالإِيمَانِ بِالقَضَاءِ وِالقَدَرِ، مَن أَرَادَ أَنْ تَكُونَ حَيَاتُهُ مُسْتَقِرِّةً، فَعَلَيهِ أَنْ يَأْخُذَ بِالأَسْبَابِ، ثُمِّ لِيَتَوَكَلْ على رَبِّ الأَرْبَابِ، ومَن تَأْمِّلَ حَيَاةً الهَادِي البَشِيرِ سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ صَلّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ الأَرْبَابِ، ومَن تَأْمِّلَ حَيَاةً الهَادِي البَشِيرِ سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ صَلّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ، فَإِنَّهُ يَجِدُ حَيَاتَهُ مُسْتَقِرِّةً آمِنَةً، حَيَاةً فِيها الإِيمَانُ وفِيها العَمَلُ، حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً لَيسَ فِيها أَمْرَاضٌ عَصِيّةٌ ولا تَعَبُ ولا أَحْزَانٌ تَفُتُ عَضُدَ الإِنسَانِ.

لقد قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ فِي أَحْلِكَ الظُّرُوفِ: «إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكُنْ بِكُنْ عَلَيْ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، وَلَكِنْ عَافِيَتُك هِيَ أَوْسَعُ لِي».

وقَالَ: «يَا زَيْدُ، إِنَّ الله جَاعِلٌ لِمَا تَرَى فَرْجَاً وَمَخْرَجَاً، وَإِنَّ الله نَاصِرٌ دِينَهُ، وَمَظْهِرٌ نَبيَّهُ».

وأَرْسَلَ لاَبْنَتِهِ عِنْدَمَا وَقَعَ وَلَدُهَا فِي سِيَاقِ اللَوْتِ: «إِنَّ لللهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّىً، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ» رواه الإمام البخاري عَن أُسَامَة بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

إِنَّهَا حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ آمِنَةٌ بِبَرَكَةِ الإِيمَانِ بالقَضَاءِ والقَدَرِ.

# سَلَفُنَا الصَّالِحُ وإِيمَانُهُم بالقَضَاءِ والقَدَرِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، سَلَفُنَا الصَّالِحُ عِنْدَمَا آمَنُوا بِالقَضَاءِ وِالقَدَرِ، عَاشُوا عِيشَةَ السِّعَدَاءِ، فهذا سَيِّدُنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ يَقُولُ عَن نَفْسِهِ: مَا أَصْبَحَ لِي هَوَىً في شَيْءِ سِوَى مَا قَضَى اللهُ عزِّ وجلّ. وهَل تَعْلَمُونَ لماذا وَصَلَ إلى هذا الْمَقَامِ؟ لأَنَّهُ كَانَ يَدْعُو مَا عَلَّمَنَا إِيَّاهُ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ: «اللّهُمَّ رَضِبنِي بِمَا قَضَيْتَ لِيهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ: «اللّهُمَّ رَضِبنِي بِمَا قَضَيْتَ لِيهِ وَعَلَى اللهُ عَنْهُما أَبْقَيْتَ حَتِّى لا أُحِبّ تَعْجِيلَ مَا أُخَرِثَ، ولا تَأْخِيرَ مَا عَجَلْتَ» رواه ابنُ السُّنِي عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُما.

يَا عِبَادَ اللهِ، يَقُولُ سَيِّدُنَا الحَسَنُ البَصْرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: يُصْبِحُ الْمُؤْمِنُ حَزِيناً، وَيُكْفِيهِ مَا يَكْفِي العُنَيْزَةَ. اهـ. رواه البيهقي. فلماذا الأَحْزَانُ والأَكْدَارُ؟

ويَقُولُ يَحْيَى بْنُ مُعَاذٍ رَضِيَ الله عَنهُ: يا ابْنَ آدَمَ، لا تَأْسَفْ على مَفْقُودٍ لا يَرُدُّهُ عَلَي عَلَي عَلَي مَفْقُودٍ لا يَرُدُّهُ عَلَيكَ اللَوْتُ. رواه البيهقي.

لا تَحْزَنْ يَا عِبْدَ اللهِ على مَا فَاتَ، فَهُوَ لَنْ يَأْتِيكَ أَبَدًا، ولا تَفْرَحْ بِشَيْءٍ مَوْجُودٍ، لأَنَّ المَوْتَ أَمَامَكَ.

### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، مَن آمَنَ باللهِ تعالى، وآمَنَ بالقَضَاءِ والقَدَرِ اسْتَرَاحَ، وإلا شَقِيَ ولَنْ يَأْتِيَهُ إلا مَا قُدِّرَ لَهُ، والعَاقِلُ البَصِيرُ هوَ الذي يَعْرِفُ ذلكَ.

اللَّهُمِّ رَضِّنَا بِقَضَائِكَ، وبَارِكْ لَنَا فِيمَا قَدَّرْتَهُ لَنَا، حَتِّى لا نُحِبِّ تَعْجِيلَ مَا أُخَّرْتَ، ولا تَأْخِيرَ مَا عَجِّلْتَ. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

\*\* \*\* \*\*

# • £٤٠ خطبة الجمعة: لا ينجو من خطر الميزان إلا من حاسب نفسه

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيَا عِبَادَ اللهِ، لِكُلِّ عَامِلٍ فِي هذهِ الحَيَاةِ الدُّنيَا أَهْدَافٌ، ولِكُلِّ مُحْتَهِدٍ غَايَاتٌ، والنَّاسُ بَيْنَ عَامِلٍ يُرِيدُ اللهَ والدِّارَ الآخِرَة، والنَّاسُ بَيْنَ عَامِلٍ يُرِيدُ اللهَ والدِّارَ الآخِرَة، يَصْرِفُ لذلكَ أَوْقَاتَهُ، ويُضْنِي نَفْسَهُ، ويُحْهِدُ بَدَنَهُ، يَبْتَغِي بذلكَ الأَجْرَ والمُتُوبَة، يَتَوَرِّعُ عن المُحرِّمَاتِ، ويَبْتَعِدُ عن المُوبِقَاتِ.

وقِسْمٌ آخَرُ خَلَطَ عَمَلاً صَالِحًا وآخَرَ سَيِّئًا، أَكْثَرَ من الصَّالِحَاتِ، فَصَامَ وصَلَّى وزَكَّى وفَعَلَ الخَيْرَ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَتُورَّعْ عن المَظَالِمِ، ولَمْ يَجْتَنبِ المَحَارِمَ، وأَكَلَ حُقُوقَ النَّاسَ وتَعَدِّى عَلَيهِم، والكُلُّ سَيُعْرَضُونَ على اللهِ تعالى يَوْمَ القِيَامَةِ، والكُلُّ سَيُحَاسَبُونَ.

# كَيفَ سَيَكُونُ حَالُ الظَّالِمِ حِينَ يَلْقَى اللهَ تعالى؟

يَا عِبَادَ اللهِ، العَبدُ الذي أَرَادَ الحَيَاةَ الدُّنيَا وَزِينَتَهَا، وخَلَطَ عَمَلاً صَالِحًا وآخَرَ سَيِّئًا، فَظَلَمَ العِبَادَ، كَيفَ سَيَكُونُ حَالُهُ حِينَ يَلْقَى اللهَ تعالى؟

أُولاً: كَيفَ يَلْقَى الله تعالى آكِلُ أَمْوَال النَّاس بالبَاطِل؟

يَا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ مَن عَظِيمٍ جُرْمِ العَبدِ أَنْ يَتَنَاوَلَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ، يَسُوقُهُ طَمَعُهُ الشَّدِيدُ، وَيَؤُذُهُ جَشَعُهُ إلى المَزِيدِ، لا يُفَرِّقُ بَيْنَ مَالٍ حَلالٍ أو حَرَامٍ، ولا مَالِ يَتِيمٍ أو مِسْكِينٍ، ويَتَعَامَى عَن قَوْلِهِ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ أَمُوالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴾.

بَل يَأْخُذُ أَمْوَالَ النَّاسِ قَرْضَاً وسَلَفَاً وهوَ لا يَنْوِي رَدِّهَا، ويَتَعَامَى عَن قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ الله واله الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ. الله عَنْهُ.

يَا عِبَادَ اللهِ، آكِلُ أَمْوَالِ النَّاسِ بالبَاطِلِ بِأَيِّ صُورَةٍ من الصِّورِ، كَيفَ يَلْقَى اللهَ عزّ وجلّ يَوْمَ القِيَامَةِ، واللهُ تعالى خَصْمُهُ والعِيَاذُ بالله تعالى؟

روى الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرَّا فَأَكُلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ».

# ثَانِياً: كَيفَ يَلْقَى الله تعالى سَافِكُ الدِّمَاء؟

يَا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ من عَظِيمِ جُرْمِ العَبدِ أَنْ يَلْقَى اللهَ تعالى بِدَمٍ سَفَكَهُ بِغَيْرِ وَجْهِ حَقٍ، فَيُرِيدُ المَقْتُولُ القَصَاصَ مِنهُ عِنْدَ أَعْدَلِ العَادِلِينَ، وأَحْكَمِ الحَاكِمِينَ، لقد تَعَامَى فَيُرِيدُ المَقْتُولُ القَلْوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ.

وعَن قَوْلِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ» رواه الإمام مسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

وعَن قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ» رواه الترمذي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنهُما.

# لا يَنْجُو من خَطَرِ المِيزَانِ إلا مَن حَاسَبَ نَفْسَهُ:

يَا عِبَادَ اللهِ، هَا نَحنُ نُودِعُ شَهْرَ شَعْبَانَ الذي غَفَلَ عَنهُ كَثِيرٌ من النّاسِ، هَا نَحنُ نُودِعُ شَهْرَ شَعْبَانَ الذي تُرَفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إلى اللهِ تعالى، وبَعْدَ أَيّامٍ نَسْتَقْبِلُ شَهْرَ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لنَا بَقِيَّةٌ من عُمُرٍ.

يًا عِبَادَ الله، كُونُوا على يَقِينِ أَنّهُ لا يَنْجُو من خَطَرِ اللّيزَانِ يَوْمَ القِيَامَةِ إلا مَن حَاسَبَ نَفْسَهُ، وَوَزَنَ بِمِيزَانِ الشّرْعِ أَقْوَالَهُ وأَعْمَالَهُ، وحَطَرَاتِهِ ولَحَظَاتِهِ، وسَمِعَ أَمْرَ سَيّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ الْيُومَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا مَظْلَمَةٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ ورشي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ الللهُ اللهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، إعْلَمُوا أَنِّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ \* ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴾ قَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ العَوِّامِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: أَيْ رَسُولَ اللهِ، أَيُكُمْ تَكْتُ عَلَيْنَا مَا كَانَ بَيْنَنَا فِي الدُّنْيَا مَعَ خَوَاصِّ الذُّنُوبِ؟

قَالَ: «نَعَمْ، لَيُكَرَّرَنَّ عَلَيْكُمْ، حَتَّى يُؤَدَّى إِلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقُّهُ».

فَقَالَ الزُّنَّبَيْرُ: واللهِ إِنَّ الْأَمْرَ لَشَدِيدٌ. رواه الإمام أحمد.

يَا عِبَادَ اللهِ، يَوْمُ القِيَامَةِ يَوْمُ شِدَّةٍ، يَوْمٌ لا يُسَامَحُ فِيهِ بِخُطْوَةٍ، ولا يُتَجَاوَزُ فِيهِ عَن لَطْمَةٍ ولا كَلِمَةٍ، يَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ: «يَحْشُرُ اللهُ العِبَادَ \_ أَوْ قَالَ: النَّاسَ \_ عُرَاةً غُرْلًا بُهْمَاً» .

### قِيلَ: وَمَا بُهْمَاً؟

قَالَ: «لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَن بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَن وَلَا قَرُبَ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الدَّيَّانُ، لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، ولَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، ولَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَنْ يَدْخُلَ النَّارَ، وَعِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ حَتِّى أَقُصَّهُ مِنهُ، حَتَّى اللَّطْمَةُ».

قِيلَ: كَيْفَ ذَا وِإِنَّمَا نَأْتِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا؟

قَالَ: ﴿بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّمَاتِ ﴾ وتَلا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّم: ﴿الْيَوْمَ إِنَّ اللهُ سَرِيعُ وسَلَّمَ: ﴿الْيَوْمَ إِنَّ اللهُ سَرِيعُ اللهُ سَرِيعُ اللهُ عَنهُ. الْحِسَابِ ﴾ رواه الإمام الحاكم عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

يَا عِبَادَ اللهِ، وَدِّعُوا شَهْرَ شَعْبَانَ بِصِدْقِ التَّوْبَةِ، واسْتَقْبِلُوا شَهْرَ رمَضَانَ بِالاصْطِلاحِ مَعَ اللهِ تعالى تُسْعَدُوا دُنيَا وأُخْرَى.

اللَّهُمِّ وَقِفْنَا لذلكَ. آمين.

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### ٤٤٢ خطبة الجمعة: تمام الصوم وكماله

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبَادَ اللهِ، شَهْرُ رَمَضَانَ مَحَطَّةٌ لِتَجْدِيدِ الإِيمَانِ، وتَغْذِيةِ الرِّوحِ، والتَّزَوَّدِ لِيَوْمِ القِيامَةِ، فَهُوَ شَهْرُ الخَيْرَاتِ، وهوَ شَهْرُ يَغْفِرُ اللهُ فِيهِ الذُّنُوبَ، ويُكَفِّرُ السَّيِّاتِ، ويُضَاعِفُ فِيهِ الذَّنُوبَ، ويَرْفَعُ فِيهِ الدِّرَجَاتِ.

شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، وأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، وآخِرُهُ عِتْقٌ من النَّارِ، أُعْطِيَتْ فِيهِ الْأُمَّةُ خَمْسَ خِصَالِ، لَمْ تُعْطَهُنَّ أُمَّةٌ من الأُمَمِ قَبْلَهَا.

روى الإمام أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَليهِ

وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ: «أُعْطِيَت أُمَّتِي خَمْسَ خِصَالٍ فِي رَمَضَانَ، لَمْ تُعْطَهَا أُمَّةٌ قَبْلَهُمْ، خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُم الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا، وَيُزِيِّنُ الله عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: يُوشِكُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا، وَيُزِيِّنُ الله عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: يُوشِكُ عَبَادِي الصَّالِحُونَ أَنْ يُلْقُوا عَنْهُمُ الْمَؤُونَةَ وَالْأَذَى، وَيَصِيرُوا إِلَيْكِ وَيُصَفَّدُ فِيهِ عَبَادِي الصَّالِحُونَ أَنْ يُلْقُوا عَنْهُمُ الْمَؤُونَةَ وَالْأَذَى، وَيَصِيرُوا إِلَيْكِ وَيُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، فَلَا يَخْلُصُوا إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ، وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِر لَيْلَةٍ».

قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْر؟

قَالَ: «لَا، وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوفَّى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ».

# إِحْفَظُوا صِيَامَكُم من النَّوَاقِضِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، إَحْفَظُوا صِيَامَكُم من النَّوَاقِضِ والنَّوَاقِصِ، فمن النَّاسِ مَن يَقْصُرُ صَوْمَهُ على الإِمْسَاكِ عن الطَّعَامِ والشِّرَابِ فَحَسْبُ، ويُطْلِقُ لِجَوَارِحِهِ العِنَانَ تَصُولُ وتَجُولُ فِي الْمُحَرِّمَاتِ قَوْلاً وفِعْلاً، ونَظَراً واسْتِمَاعاً، وهؤلاءِ قد فَرَّطُوا وضَيَّعُوا حَقِيقَةَ الصَّوْمِ.

روى الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ».

وروى الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ: «قَالَ اللهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَحْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةُ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤُ صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ سَابَّهُ أَحَدُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤُ صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عَنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا، إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا، إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِصَوْمِهِ».

ويَقُولُ جَابِرُ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنهُما: إذا صُمْت فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ، وَبَصَرُكَ، وَيَقُولُ وَلِيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارُ، وَسَكِينَةٌ يَوْمَ وَلِيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارُ، وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صِيَامِكَ، وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَيَوْمَ صَوْمِكَ سَوَاءً.

وروى الإمام أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ: «كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَكَمْ مِنْ قَائِم لَيْسَ لَهُ مِنْ قَيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ».

وروى الإمام مسلم عن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ».

# تَمَامُ الصُّوْمِ وكَمَالُهُ:

يَا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ تَمَامَ الصَّوْمِ وكَمَالَهُ لا يَتِمُّ إلا بِسِتَّةِ أُمُورٍ:

الأُوِّلُ: غَضُّ البَصَرِ، وكَفُّهُ عن الاتِّبَاعِ فِي النَّظَرِ إلى كُلِّ مَا يَحْرُمُ، قَالَ تعالى: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾.

وروى الإمام أحمد عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ، فَأَمَرَنِي فَقَالَ: «اصْرِفْ بَصَرَكَ».

الحِذَارِ الحِذَارِ من النَّظَرِ إلى مَا يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَيهِ، فلا تَحْرَحْ أَيُّهَا الصَّائِمُ صِيَامَكَ بالنَّظَرِ إلى النِّسَاءِ والمُحَرِّمَاتِ.

الثّانِي: حِفْظُ اللِّسَانِ عَن كُلِّ مَا حُرِّمَ عَلَيكَ، فَمَن أَطْلَقَ لِسَانَهُ سَلَكَ بِهِ الشَّيْطَانُ فِي كُلِّ مَيْدَانٍ، وسَاقَهُ إلى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ، إلى أَنْ يُضْطّرَّهُ إلى البَوَارِ، روى الترمذي عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ كُلّهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟»

قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ الله.

قَالَ: «رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ».

ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟»

قُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ الله.

فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، قَالَ: «كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا».

فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟

فَقَالَ: «تَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ».

الثَّالِثُ: كَفُّ السِّمْع عن الإصْغَاء إلى كُلِّ مُحَرِّم، ولقد سَوِّي اللهُ عزِّ وجلَّ بَيْنَ

المُسْتَمِعِ إلى الحَرَامِ مَعَ آكِلِ السُّحْتِ، فَقَالَ تعالى: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾.

إذا لَمْ يَكُنُ فِي السِّمْعِ مِنِّي تَصَاوُنُ \*\*\* و فِي بَصَرِي غَضُّ وفِي مَنْطِقِي صَدْتُ

فَحَظَّيَّ من صَوْمِيَ هُوَ الجُوعُ والظَّمَأُ \*\*\* وَإِنْ قُلْتُ إِنِّي صُمْتُ يَوْمِي فَمَا صُمْتُ مَن صَوْمِيَ هُو الظَّمَأِ

الرَّابِعُ: كَفُّ جَمِيعِ الجَوَارِحِ عن الآثَامِ والمُخَالَفَاتِ، ولِيَذْكُرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا قَوْلَهُ تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا ﴾.

الخَامِسُ: أَنْ لا يَسْتَكْثِرَ الصَّائِمُ من طَعَامِ الحَلالِ وَقْتَ الإِفْطَارِ، أَمَّا الحَرَامُ فَسُمُّ مُهْلِكٌ للدِّينِ، والحَلالُ دَوَاءٌ يَنْفَعُ قَلِيلُهُ، ويَضُرُّ كَثِيرُهُ.

السَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ قَلْبُ الصَّائِمِ بَعْدَ الإِفْطَارِ مُعَلَّقًا بَيْنَ الخَوْفِ الرَّجَاءِ، إِذْ لَيْسَ يَدْرِي أَيُقْبَلُ صَوْمُهُ فَيَكُونُ مِن الْمُقَرِّبِينَ، أو يُرَدِّ فَيكُونُ مِن الْمُقُوتِينَ؟

### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، لِنُحَافِظْ على صِيَامِنَا من الضَّيَاعِ لَعَلَّ اللهَ تعالى يُكْرِمُنَا بِدُخُولِ الجَنَّةِ من بَابِ الرِّيَّانِ، روى الإمام البخاري عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ صَلّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟

فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدُ». وفي رواية الترمذي: «وَمَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًاً».

اللَّهُمِّ اجْعَلْنَا مِنهُم. آمين.

أَقُولُ هَذَا القَولَ، وأَستَغفِرُ الله لِي ولَكُم، فَاستَغفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم

# ٤٤٣ـ خطبة الجمعة:ضاعفوا الجود في شهر رمضان لتنالوا...

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ الأُمَّةَ فِي أَيِّامِ مِحَنِهَا وشَدَائِدِهَا وأَزْمَانِ ضَعْفِهَا وذُلِّهَا بِحَاجَةٍ مَاسَّةٍ إِلَى وَقَفَاتٍ عِنْدَمَا تَمُرُّ بِهَا مُنَاسَبَةٌ كَشَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ، لِتَسْتَلْهِمَ العِبرَ والعِظَاتِ، ورَمَضَانُ مَدْرَسَةٌ للأُمَّةِ الإِسْلامِيَّةِ يَجِبُ أَنْ لا نَخْرُجَ مِنهُ إلا بِإِصْلاحِ لِوَضْعِنَا، ومُرَاجَعَةٍ لِمَوَاطِنِ الخَللِ في جَمِيع أُمُورِنَا الدِّينِيَّةِ والدُّنْيَوِيَّةِ.

يَا عِبَادَ اللهِ، جَدِيرٌ بِنَا فِي عَصْرٍ تَقَاذَفَتْ فِيهِ أَمْوَاجُ المِحَنِ، وتَشَابَكَتْ فِيهِ حَلَقَاتُ الفِتَنِ، وغَلَبَتْ فِيهِ الأَهْوَاءُ واسْتَحْكَمَتْ، أَنْ لا يَمُرِ بِنَا هذا الشَّهْرُ دُونَ اسْتِلْهَامِ لِفِتَنِ، وغَلَبَتْ فِيهِ الأَهْوَاءُ واسْتَحْكَمَتْ، أَنْ لا يَمُر بِنَا هذا الشَّهْرُ دُونَ اسْتِلْهَامِ لِحِكَمِهِ وأَسْرَارِهِ، والإِفَادَةِ من مُعْطَيَاتِهِ، والنِّهْلِ من ثَمَرَاتِهِ وخيْرَاتِهِ، حَتَّى يَقُولَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بِحَدَارَةٍ: ﴿ إِنِّنِي مِنَ المُسْلِمِينَ ﴾.

# شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ الجُودِ والكَرَمِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، تَذَكَّرُوا وأَنْتُمْ تَعِيشُونَ هذهِ الأَزْمَةَ القَاسِيَةَ أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ شَهْرُ الجُودِ والكَرَمِ، ولا يُوجَدُ على وَجْهِ الأَرْضِ من البَشَرِ أَجْوَدُ وأَكْرَمُ من سَيِّدِنَا رَسُول الله صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبهِ وسَلّمَ.

روى الشيخان عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنهُما قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، وَمَضَانَ، إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، فَيعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جَبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِن اللهِ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِن اللهِ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِن اللهِ عَلَيهِ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِن اللهِ عَلَيهِ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِن اللهِ عَلَيهِ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِن اللهِ عَلَيهِ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِن اللهِ عَلَيهِ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

يَا عِبَادَ اللهِ، كُونُوا على يَقِينِ بِأَنَّ صَدَقَاتِكُم وعَطَايَاكُم لا تَنْقُصُ من أَمْوَالِكُمْ شَيْئًا، لِقَوْلِ الصَّادِقِ المَصْدُوقِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالِ» رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

يَا عِبَادَ اللهِ، كُونُوا على يَقِينٍ بِأَنَّ حَاجَتَنَا إلى أُجْرِ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ وأَكْبَرُ من حَاجَةِ الفَقِيرِ لِصَدَقَاتِنَا، وذلكَ لِقَوْلِهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ» رواه الشيخان عَن عَدِيِّ بْنِ حَاتِم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

ولِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ: «اتَّقُوا اللهُ رَبَّكُمْ، وَصَلُوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، تَدْخُلُوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ» رواه الترمذي عَن أبي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ. فالصَّدَقَةُ سَبَبُ للنِّجَاةِ مِن كُلِّ مَرْهُوبٍ، وطَرِيقُ للفَوْزِ بِكُلِّ مَرْغُوبٍ.

# ضَاعِفُوا الجُودَ في شَهْرِ رَمَضَانَ:

يَا عِبَادَ اللهِ، ضَاعِفُوا الجُودَ والكَرَمَ في شَهْرِ رَمَضَانَ الْمَبَارَكِ، لِتَنَالُوا الفَوَائِدَ الجَمَّةَ، والتي مِنهَا:

أو لاً: شَرَفُ الزِّمَانِ، ومُضَاعَفَةُ الأَجْرِ فِيهِ، روى البيهقي وابن خزيمة عَن سَلْمَان رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ في آخِرِ يَوْمٍ من شَعْبَانَ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، قَد أَظَلّكُم شَهْرٌ عَظِيمٌ، شَهْرٌ مُبَارَكُ، شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةُ خَيْرٌ من أَلْفِ شَهْرٍ، جَعَلَ الله صِيَامَهُ فَرِيضَةً، وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوِّعًا، مَن تَقَرِّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ من الخَيْرِ، كَانَ كَمَن أَدِّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَمَن أَدِّى فَهِ فِيهِ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَمَن أَدِّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَمَن أَدِّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ».

ثَانياً: تَنَالُ أَجْرَ الصَّائِمِينَ القَائِمِينَ الذَّاكِرِينَ، روى الترمذي عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ

وسَلَّمَ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِماً كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئاً».

ثَالثاً: الجَمْعُ بَيْنَ الصِّيَامِ والصَّدَقَةِ من مُوجِبَاتِ الجَنَّةِ، روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِماً؟».

قَالَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا.

قَالَ: «فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جِنَازَةً؟».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا.

قَالَ: «فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِيناً؟».

قَالَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا.

قَالَ: «فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَريضاً؟».

قَالَ أَبُو بَكْر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ: «مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ».

رابعاً: تَنَالُ دُعَاءَ الْمَلائِكَةِ الكِرَامِ، روى الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ

الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَيَقُولُ الْآخِرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَيَقُولُ الْآخِرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسكاً تَلَفاً».

# خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ الجُودِ والإِنْفَاقِ، شَهْرُ النَّفُوسِ السَّخِيَّةِ والأَكُفِّ النَّدِيَّةِ، شَهْرُ يَسْعَدُ فِيهِ المَنْكُوبُونَ، ويَرْتَاحُ فِيهِ المُتْعَبُونَ، فَلْيَكُنْ لَنَا فِيهِ السَّهْمُ الرَّاجِحُ.

يَا عِبَادَ اللهِ، لَيْسَ شَيْءٌ أَشَدَّ على الشَّيْطَانِ وأَبْطَلَ لِكَيْدِهِ، وأَدْحَرَ لِوَسَاوِسِهِ من الصَّدَقَةِ الطَّيِّبَةِ، قَالَ تعالى: ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ واللهُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ واللهُ يَعِدُكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ واللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا واللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾.

اللَّهُمِّ أَخْرِجْ من قُلُوبِنَا حُبِّ الدُّنيَا. آمين.

\*\* \*\* \*\*

#### ٤٤٤ خطبة الجمعة:ارفعوا عنكم التخاصم

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبَادَ اللهِ، هَا هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَد قَرُبَ رَحِيلُهُ، وأَزِفَ تَحْوِيلُهُ، هَا هُوَ يُودِّعُ الأُمِّةَ، وتُودِّعُهُ الأُمَّةُ، فَهَلْ نُحْسِنُ وَدَاعَ هذا الشِّهْرِ العَظِيمِ الْمُبَارَكِ؟ هَلْ نُضَاعِفُ الاجْتِهَادَ فِي هذهِ اللّيَالِي المُتَبَقِّيَةِ؟

روى الإمام مسلم عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْدِهِ. عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ. وروى أيضاً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ الْمُؤْرَرَ.

وروى الطّبَرَانِيُّ فِي الأُوسَطِ عَن أَنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ العَشْرَ الأُوَاخِرَ من رَمَضَانَ، طَوَى فِرَاشَهُ، وَاعْتَزَلَ النِّسَاءَ، وَجَعَلَ عَشَاءَهُ سَحُورًاً.

# أُطْلُبُوا لَيْلَةَ القَدْر:

يَا عِبَادَ اللهِ، أُطْلُبُوا اللَّيْلَةَ العَظِيمَةَ، لَيْلَةَ العِتْقِ والْمَبَاهَاةِ، لَيْلَةَ القُرْبِ والمُنَاجَاةِ، لَيْلَةَ القُرْبِ والمُنَاجَاةِ، لَيْلَةَ القُرْبِ والمُناجَاةِ، لَيْلَةَ الرِّحْمَةِ والغُفْرَانِ.

لَيْلَةٌ هِيَ خَيْرٌ مِن أَلْفِ شَهْرٍ، لَيْلَةٌ مَن قَامَهَا إِيمَانًا واحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ، روى الإمام البخاري عَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

يَا عِبَادَ اللهِ، يَا حَسْرَةً على مَن فَاتَتْهُ هذهِ اللَّيْلَةُ، ويَا أَسَفَى على مَن لَمْ يَجْتَهِدْ فِيهَا فِي اللَّيَالِي القَادِمَةِ، لِنَكُنْ مِمِّنْ قَالَ اللهُ تعالى فِيهِم: ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ \* فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَحْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُن جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾.

# إِرْفَعُوا عَنكُمُ التَّخَاصُمَ:

يَا عِبَادَ اللهِ، يَا أَهْلَ هذا البَلَدِ الحَبِيبِ، لا يَسَعُنِي في هذهِ الأَرْمَةِ إلا أَنْ أُذَكِرَ نَفْسِي وأُذَكِرَكُم بِالحَدِيثِ الصَّحِيحِ الذي رواه الإمام البخاري رَحِمَهُ اللهُ تعالى عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَليهِ وعَلَى آلِهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلّى الله عَليهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِن الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: «خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلَاحَى فُلَانُ وَفُلَانُ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ «خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ».

وأُذَكِّرَكُم بَعْدَ نَفْسِي بِالحَدِيثِ الصَّحِيحِ الذي رواه الإمام أحمد عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أَسِيدَ بْنَ الْمُتَشَمِّسِ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ أَبِي مُوسَى مِنْ أَصْبَهَانَ، فَتَعَجَّلْنَا وَجَاءَتْ عُقَيْلَةُ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلَا فَتَى يُنْزِلُ كَنَّتَهُ \_ قَالَ: يَعْنِي أَمَةُ الْأَشْعَرِيَّ \_؟

فَقُلْتُ: بَلَى، فَأَدْنَيْتُهَا مِنْ شَجَرَةٍ، فَأَنْزَلْتُهَا ثُمَّ جِئْتُ فَقَعَدْتُ مَعَ الْقَوْمِ.

فَقَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ يُحَدِّثُنَاهُ؟

فَقُلْنَا: بَلَى يَرْحَمُكَ اللهُ.

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا «أَنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ الْهَرْجَ».

قِيلَ: وَمَا الْهَرْجُ؟

قَالَ: «الْكَذِبُ وَالْقَتْلُ».

قَالُوا: أَكْثَرُ مِمَّا نَقْتُلُ الْآنَ؟

قَالَ: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلِكُمُ الْكُفَّارَ، وَلَكِنَّهُ قَتْلُ بَعْضِكُمْ بَعْضَاً، حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهُ، وَيَقْتُلَ ابْنَ عَمِّهِ».

قَالُوا: سُبْحَانَ الله! وَمَعَنَا عُقُولُنَا؟

قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنَّهُ يَنْزِعُ عُقُولَ أَهْلِ ذَاكَ الزَّمَانِ، حَتَّى يَحْسَبَ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ عَلَى شَيْءِ وَلَيْسَ عَلَى شَيْءٍ».

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ تُدْرِكَنِي وَإِيَّاكُمْ تِلْكَ الْأُمُورُ، وَمَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مِنْهَا مَحْرَجًا فِيمَا عَهِدَ إِلَيْنَا نَبِيُّنَا صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ إِلَّا أَنْ نَحْرُجَ مِنْهَا كَمَا دَخَلْنَاهَا لَمْ نُحْدِثْ فِيهَا شَيْئًا.

يَا عِبَادَ اللهِ، إِرْفَعُوا عَنكُمُ التَّخَاصُمَ، وتَذَكَّرُوا قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾.

### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، أَلَمْ يَأْنِ للغَافِلِينَ فِي هذهِ الحَيَاةِ الدِّنِيَا أَنْ يُدْرِكُوا حَقِيقَتَهَا؟ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِللَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ﴾؟ أَلَمْ تُدْرِكِ اللهِ مَا الْحَسَنِ البَصْرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: والذي نفسي بيدهِ، لَقَد أَدْرَكْتُ أَقُواماً كَانَتِ الدِّنيَا أَهْوَنَ عَلَيهِم من التِّرَابِ الذي يَمْشُونَ عَلَيهِ؟ لَقَد أَدْرَكْتُ أَقُواماً كَانُوا لا يَفْرَحُونَ بِشَيْءٍ من الدِّنيَا أُوتُوهُ، ولا يَأْسُونَ على شَيْء مِنهَا فَاتَهُمْ؟

أَلَمْ يَأْنِ لَنَا أَنْ نَلْتَزِمَ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾؟

يَا عِبَادَ اللهِ، أَيًّامٌ قَلِيلَةٌ وتُطُورَى أَيَّامُ رَمَضَانَ بِأَعْمَالِ الأُمَّةِ، فَطُوبَى لِمَنْ ضَاعَفَ الجُهُودَ فِي العِبَادَةِ فِيهَا، وطُوبَى لِمَنْ الْتَمَسَ لَيْلَةَ القَدْرِ فِيهَا، وطُوبَى لِمَنْ رَفَعَ التَّخَاصُمَ بَيْنَهُ وبَيْنَ إِخْوَانِهِ، وطُوبَى لِمَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِن لِسَانِهِ ويَدِهِ، وطُوبَى لِمَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِن لِسَانِهِ ويَدِهِ، وطُوبَى لِمَنْ لَمْ يَقُلْ عِنْدَ سَكَرَاتِ المَوْتِ: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ \* لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا لِمَنْ لَمْ يَقُلْ عِنْدَ سَكَرَاتِ المَوْتِ: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ \* لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ﴾. وطُوبَى لِمَنْ لَمْ يَقُلْ عِنْدَ سَكَرَاتِ المَوْتِ: ﴿رَبِّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

اللَّهُمِّ مُنِّ عَلَينَا بِعَتْق رقابنَا من النَّار. آمين.

#### ٤٤٥ خطبة عيد الفطر ١٤٣٦هـ: هم القبول

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبَادَ اللهِ، هذا شَهْرُ رَمَضَانَ قَد رَحَلَ عَنَّا ومَضَى مَعَ الرِّاحِلِينَ، ورَحِيلُهُ خَيْرُ شَاهِدٍ على أَنَّ اللهَ يَرِثُ الأَرْضَ ومَن عَلَيْهَا، وهوَ خَيْرُ الغَالِبينَ.

مَضَى هذا الشَّهْرُ العَظِيمُ الْمَبَارَكُ، وقَد أَحْسَنَ فِيهِ أُنَاسٌ وأَسَاءَ آخَرُونَ، مَضَى هذا الشَّهْرُ وهو شَاهِدٌ لَنَا أَو عَلَيْنَا، شَاهِدٌ لِمَنْ شَمِّرَ عَن سَاعِدِ جِدِّهِ فَصَامَهُ حَقِّ الشِّهْرُ وهو شَاهِدٌ لَنَا أَو عَلَيْنَا، شَاهِدٌ على المُقَصِّرِ الغَافِلِ المُعْرِضِ عَن اللهِ تعالى الصِّيَامِ، وشَاهِدٌ على المُقَصِّرِ الغَافِلِ المُعْرِضِ عَن اللهِ تعالى ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾.

# هَمُّ القَبُولِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، أَهْلُ التَّقُوَى والصَّلاحِ الذينَ آمَنُوا باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ، وأَنَّ الجَنَّةَ حَقَّ، والنَّارَ حَقَّ، يَحْمِلُونَ هَمِّ القَبُولِ بَعْدَ أَدَاءِ الطَّاعَاتِ والعِبَادَاتِ، لأَنَّ اللهَ تعالى قَالَ: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾.

روى الإمام أحمد عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ وَخَلِهُ أَنَّهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾. يَا رَسُولَ اللهِ، هُوَ اللَّهِ عَنْ اللهُ؟ اللهِ، هُوَ اللهَ؟

قَالَ: «لَا يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، يَا بِنْتَ الصِّلِّيقِ، وَلَكِنَّهُ الَّذِي يُصَلِّي وَيَصُومُ وَيَصُومُ وَيَتَصَدَّقُ، وَهُوَ يُخَافُ الله عَزَّ وَجَلَّ».

ويَقُولُ سَيِّدُنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: كُونُوا لِقَبُولِ العَمَلِ أَشَدَّ اهْتِمَامَاً مِنْكُم بالعَمَلِ، فَإِنَّهُ لَنْ بِقَلَّ عَمَلُ مُتَقَبِّلُ.

ويَقُولُ فُضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ: لَأَنْ أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ تَقَبَّلَ مِنِّي مِثْقَالَ حَبَّةٍ من خَرْدَلٍ أَحَبُّ إِلَيّ من الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا؛ لأَنَّ الله تَبَارَكَ وتعالى يِقُولُ: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا؛ لأَنَّ الله تَبَارَكَ وتعالى يِقُولُ: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا؛ لأَنَّ الله تَبَارَكَ وتعالى يِقُولُ: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا؛ لأَنَّ الله تَبَارَكَ وتعالى يِقُولُ:

ويَقُولُ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: لَأَنْ أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ تَقَبَّلَ مِنِّي عَمَلاً أَحَبُّ إِلَيِّ مِن أَنْ يَكُونَ لِي مِلْءُ الأَرْضِ ذَهَبَاً.

### الثَّبَاتُ على الاسْتِقَامَةِ بَعْدَ رَمَضَانَ:

يَا عِبَادَ اللهِ، يَا مَن اسْتَجَبْتُمْ لأَمْرِ اللهِ رَبِّكُم حِينَ قَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ \* أَيَّاماً عَلَيْكُمُ الصِّيّامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ \* أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ ﴾ . اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم في سَائِرِ الأَيّامِ، قَالَ تعالى: ﴿ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ ﴾ .

يَقُولُ الْحَسَنُ البَصْرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: أَبَى قَوْمٌ اللَّهَ وَاللهِ مَا اللَّوْمِنُ بالذي يَعْمَلُ شَهْرًا أُو شَهْرَيْنِ أُو عَامَا أُو عَامَيْنِ، لا واللهِ مَا جُعِلَ لِعَمَلِ الْمُؤْمِنِ أَجَلُّ دُونَ اللهِ مَا جُعِلَ لِعَمَلِ الْمُؤْمِنِ أَجَلُ دُونَ اللهِ مَا جُعِلَ لِعَمَلِ اللهُوْمِنِ أَجَلُ دُونَ اللهِ مَا جُعِلَ لِعَمَلِ اللهُ عَمَلِ اللهُ مِن إِنْ اللهُ عَامَلُونُ مِن إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الل

ويَقُولُ كَعْبُّ: مَن صَامَ رَمَضَانَ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ إِذَا أَفْطَرَ مِن رَمَضَانَ لَمْ يَعْصِ اللهَ دَخَلَ الجَنِّةَ بِغَيْرِ مَسْأَلَةٍ ولا حِسَابٍ، وَمَن صَامَ رَمَضَانَ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ إِذَا أَفْطَرَ عَصَى رَبِّهُ فَصِيَامُهُ عَلَيْهِ مَرْدُودٌ.

يَا عِبَادَ اللهِ، الْمُعَوِّلُ عَلَيْهِ هوَ الاسْتِقَامَةُ على الطَّاعَةِ، قَالَ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَأَبُنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللهَ تُعَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللهِ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عُلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# حاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، الْمُؤْمِنُ الْحَقِّ هُوَ الذي يَسْتَمِرٌ فِي الطَّاعَةِ والْمُدَاوَمَةِ على الخَيْرَاتِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، لأَنَّهُ مَا كَانَ يَعْبُدُ رَمَضَانَ، بَل كَانَ يَعْبُدُ رَبِّ رَمَضَانَ، ورَبِّ رَمَضَانَ ورَبِّ رَمَضَانَ هُو رَبِّ الشِّهُورِ كُلِّهَا، فَلَيْتَ شِعْرِي مَا بَالنَّا نَكُونُ فِي رَمَضَانَ خَاشِعِينَ رَمَضَانَ هُو دُ فَنَنْعَمِسُ فِي مَعْصِيةِ اللهِ تعالى، رَاكِعِينَ سَاجِدِينَ تَالِينَ للقُرْآنِ، وبَعْدَ رَمَضَانَ نَعُودُ فَنَنْعَمِسُ فِي مَعْصِيةِ اللهِ تعالى، ونَهْدِمُ كُلِّ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي رَمَضَانَ، ورَبِّنَا عز وجل يَقُولُ: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي لَقَضَتْ عَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةً هِي لَقَضَت عَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةً هِي اللهُ بِهِ وَلَيُبِيِّنَنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾. أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللهُ بِهِ وَلَيُبِيِّنَنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾. أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ الله عَلَيْهِ وَلَيُبِيِّنَنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾. رُوى الإمام البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنها، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ أَحَبُ الْعَمَلِ الله صَلّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

يَا عِبَادَ اللهِ، عَرَفْتُمُ الخَيْرَ فَالْزَمُوهُ حَتَّى تَلْقَوُا اللهَ عزِّ وجلّ، روى الطَّبَرَانِيُّ في الكَبِيرِ عَنِ الْحَارِثِ بن مَالِكٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَّهُ مَرَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ، فَقَالَ لَهُ : «كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثُ؟».

قَالَ: أُصْبَحْتُ مُؤْمِنًا حَقًّا.

فَقَالَ: «انْظُرْ مَا تَقُولُ؟ فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةً، فَمَا حَقِيقَةُ إِيمَانِك؟».

فَقَالَ: قَدْ عَزَفَتْ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا، وَأَسْهَرْتُ لِذَلِكَ لِيَلِي، وَأَظْمَأْتُ نَهَارِي، وَقَالَنِي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَضَاغَوْنَ فِيهَا.

فَقَالَ: «يَا حَارِثُ، عَرَفْتَ فَالْزَمْ» ثَلاثَاً.

اللَّهُمِّ تَبَّتْنَا بالقَوْل التَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الذُّنْيَا والآخِرَةِ. آمين.

\*\* \*\* \*\*

#### ٤٤٦ خطبة الجمعة: ماذا بعد رمضان؟

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ من شُكْرِ العَبْدِ لِنِعْمَةِ رَبِّهِ عزِّ وجلَّ بَعْدَ أَنْ وَفَقَهُ للصِّيامِ والقِيَامِ أَنْ يَسْتَمِرِّ على طَاعَةِ اللهِ عزِّ وجلَّ في حَيَاتِهِ كُلِّهَا، ومن عَلامَةِ قَبُولِ الحَسنَةِ

الحَسَنَةُ بَعْدَهَا، وإِنَّ من كُفْرِ النِّعْمَةِ، وعَلامَةِ رَدِّ العَمَلِ، العَوْدَةُ إلى المَعَاصِي بَعْدَ رَمَضَانَ.

يَا عِبَادَ اللهِ، تَذَكّرُوا قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَرَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ \* نَحْنُ أُولِيَا وَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُ فِي الْحَيَاةِ اللهُ نُولِ رَحِيمٍ ﴾.

فلا يَلِيقُ بِنَا أَنْ نَهْدِمَ مَا بَنَيْنَا من الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ في شَهْرِ رَمَضَانَ، ولا يَلِيقُ بِنَا أَنْ نُضَيِّعَ أَعْمَالاً صَالِحَةً قَدِّمْنَاهَا للهِ تعالى في شَهْرِ رَمَضَانَ.

### ماذا بَعْدَ رَمَضَانَ؟

يَا عِبَادَ اللهِ، ماذا بَعْدَ رَمَضَانَ؟ ماذا عن آثَارِ الصِّيَامِ فِي نُفُوسِنَا؟ لِنَنْظُرْ فِي حَالِنَا، ولْتَنَتَأُمِّلْ فِي وَاقِعِ نُفُوسَنَا وأُمِّتِنَا، ونُقَارِنْ بَيْنَ وَضْعِنَا أَفْرَادًا ومُجْتَمَعَاتٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وحَالِنَا بَعْدَ شَهْر رَمَضَانَ.

هَلْ مَلاَّتِ التَّقُوى قُلُوبَنَا حَتِّى نَفُوزَ بِالنَّجَاةِ مِن نَارِ جَهَنَّمَ؟ قَالَ تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًا \* ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًا \* ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًا ﴾. هَلْ سَنَسْمَعُ المُنَادِي يَقُولُ لَنَا عِنْدَ وُرُودِنَا النَّارَ بِبَرَكَةِ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًا ﴾. هَلْ سَنَسْمَعُ المُنادِي يَقُولُ لَنَا عِنْدَ وُرُودِنَا النَّارَ بِبَرَكَةِ النَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًا ﴾. هَلْ سَنَسْمَعُ المُنادِي يَقُولُ لَنَا عِنْدَ وُرُودِنَا النَّارَ بِبَرَكَةِ النَّقُورُكَ يَعْلِي النَّهُ عَلْ يَعْلِي عَنْ يَعْلِي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

يَا عِبَادَ اللهِ، لِنَتَأَمَّلُ فِي أَنْفُسِنَا وَوَاقِعِنَا، هَلْ صَلَحَتْ أَعْمَالُنَا وأَقْوَالُنَا، وتَحَسَّنَتْ أَخْلاقُنَا، وَهَلْ زَالَتِ الضَّغَائِنُ أَخْلاقُنَا، وَهَلْ زَالَتِ الضَّغَائِنُ وَالْأَحْقَادُ وَالْحَسَدُ مِن نُفُوسَنَا؟ هَلْ تَلاشَتِ الْمُنْكَرَاتُ عن مُحْتَمَعِنَا؟

# أَمَا آنَ أَنْ تَنْتَهِيَ الْحَرْبُ؟

يَا عِبَادَ اللهِ، أَمَا آنَ أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُنَا لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِن الْحَقِّ؟ أَمَا آنَ أَنْ نَسْمَعَ قَوْلَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «فَلَا نَسْمَعَ قَوْلَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»؟ رواه الإمام البخاري عَنْ أبي بَكْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ.

وقَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ»؟ رواه الترمذي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنهُما.

يَا عِبَادَ اللهِ، أَمَا آنَ لهذهِ الحَرْبُ أَنْ تَضَعَ أُوْزَارَهَا؟ أَمَا آنَ أَنْ تَنْتَهِيَ هذهِ التَّحْرِيشَاتُ بَيْنَ أَفْرَادَ الأُمِّةِ؟

يَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا الله في وَطَنِكُم، واتَّقُوا الله في الضِّعَفَاءِ والمَسَاكِينِ والأَرَامِلِ واليَتَامَى والفُقَرَاءِ والمُحْتَاجِينَ.

# خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، أَمَا آنَ للأُمِّةِ أَنْ تَعْلَمَ بِأَنَّ الجَزَاءَ من جِنْسِ العَمَلِ، وأَنَّ مَن لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ، إِرْحَمُوا شَبَابَكُم فَقَد ضَاعُوا، وارْحَمُوا الطَّلَّابَ فَقَد ضَاعَتْ دِرَاسَاتُهُم، وارْحَمُوا رِجَالَكُم ونِسَاءَكُمُ الذينَ وَصَلُوا إلى سِنِّ الشَّيْخُوخَةِ ويُرِيدُونَ أَبْنَاءَهُم أَنْ يَكُونُوا بِجَانِبِهِم، وارْحَمُوا أَهْلَ الفَقْرِ الذينَ لا يُرِيدُونَ إلا لُقْمَةَ الحَلالِ.

يَا عِبَادَ اللهِ، من عَلامَةِ قَبُولِ الصِّيَامِ أَنْ تَمْتَلِئَ قُلُوبُنَا بِالتَّقْوَى، وأَهْلُ التَّقْوَى هُم أَهْلُ الصَّلاحِ والإِصْلاحِ، هُمُ الذينَ سَلِمَ المُسْلِمُونَ من أَلْسِنَتِهِم وأَيْدِيهِم.

اللَّهُمِّ امْلاُّ قُلُوبَنَا إِيمَانَاً وتَقْوَى. آمين.

\*\* \*\* \*\*

# **٤٤٧ خطبة الجمعة: هل سمعت هذا الحديث الشريف؟** مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبَادَ اللهِ، إنْعِدَامُ الرَحْمَةِ نَتِيجَةٌ طَبِيعِيَّةٌ للا بْتِعَادِ عن اللهِ عزِّ وجلّ، ونَتِيجَةٌ طَبِيعِيَّةٌ للا بْتِعَادِ عن اللهِ عزِّ وجلّ، ونتِيجَةٌ طَبِيعِيَّةٌ لِقَسْوَةِ القَلْبِ، وصِفَةٌ من صِفَاتِ الجَاهِلِيَّةِ، وهذهِ حَقِيقَةٌ لا يُنَازِعُ فيهَا إلا مَريضٌ لَمْ يَنْقَهُ، أو مُغْرضٌ لا يَفْقَهُ.

يَا عِبَادَ اللهِ، خُلُقُ الرِّحْمَةِ مِفْتَاحُ القَبُولِ لَدَى القَلُوبِ، ولا جَرَمَ أَنَّ فِقْدَانَ الرِّحْمَةِ بَيْنَ النَّاسِ فِقْدَانُ للحَيَاةِ الهَانِئَةِ، وإحْلالُ للحَاهِلِيَّةِ الجَهْلاءِ، والأَثَرَةِ العَمْيَاءِ.

# الإسلامُ دِينُ الرِّحْمَةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَن خُلُقِ الأُمِّةِ بِحَدِيثِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَن خُلُقِ الرِّحْمَةِ، لَعَلَّهَا تَسْتَيْقِظُ من سُبَاتِهَا، ويَنْشُلُهَا اللهُ تعالى من هذهِ الأَزْمَةِ القَاسِيَةِ، روى الإمام مسلم عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ».

وروى كذلكَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ. فَقَالَتْ: مِمَّنْ أَنْتَ؟

فَقُلْتُ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ.

فَقَالَتْ: كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غَزَاتِكُمْ هَذِهِ؟

فَقَالَ: مَا نَقَمْنَا مِنْهُ شَيْئًا، إِنْ كَانَ لَيَمُوتُ لِلرَّجُلِ مِنَّا الْبَعِيرُ فَيُعْطِيهِ الْبَعِيرَ، وَالْعَبْدُ فَيُعْطِيهِ الْعَبْدَ، وَيَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ فَيُعْطِيهِ النَّفَقَةَ.

فَقَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنِي الَّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أُخِي أَنْ أُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي بَيْتِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَ عَلَيْهِمْ فَارْفُقْ بِهِ».

وروى أبو داود عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنهُما، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاء».

# رَحْمَتُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بالحَيَوَانِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَبِيٍّ الرِّحْمَةِ، وَتَجَلَّتْ رَحْمَتُهُ بِالْخَلْقِ، حَتَّى تَعَدِّتْ نِطَاقَ البَشَرِيَّةِ إِلَى نِطَاقِ الحَيَوَانَاتِ وَالْعَجْمَاوَاتِ، روى أَبُو داود عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: أَرْدَفَنِي وَالْعَجْمَاوَاتِ، روى أَبُو داود عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: أَرْدَفَنِي وَالْعَجْمَاوَاتِ، روى أَبُو داود عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِن النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَدَفًا أَوْ حَائِشَ نَحْلِ.

قَالَ: فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِن الْأَنْصَارِ، فَإِذَا جَمَلُ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ.

فَأْتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ ذُفْرَيْهِ فَسَكَتَ؛ فَقَالَ: «مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلُ؟».

فَجَاءَ فَتَىً مِن الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: لِي يَا رَسُولَ اللهِ.

فَقَالَ: «أَفَلَا تَتَّقِي اللهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللهُ إِيَّاهَا، فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجيعُهُ وَتُدْئِبُهُ».

أَيْنَ نَحْنُ من هذهِ الرِّحْمَةِ؟

هَلْ سَمِعْتَ هذا الحَدِيثَ الشِّريفَ يَا رَاعِيَ الأُسْرَةِ؟

هَلْ سَمِعْتَ هذا الحَدِيثَ الشِّرِيفَ يَا رَاعِيَ العَمَلِ؟

هَلْ سَمِعْتَ هذا الحَدِيثَ الشِّرِيفَ يَا رَاعِيَ الأُمَّةِ؟
هَلْ سَمِعْتَ هذا الحَدِيثَ الشَّرِيفَ يَا رَاعِيَ الكَهْرُبَاءِ والمَاءِ؟
هَلْ سَمِعْتَ هذا الحَدِيثَ الشَّرِيفَ يَا رَاعِيَ المَعُونَاتِ؟
هَلْ سَمِعْتَ هذا الحَدِيثَ الشَّرِيفَ يَا رَاعِيَ المُسْتَشْفَيَاتِ؟
هَلْ سَمِعْتَ هذا الحَدِيثَ الشَّرِيفَ يَا رَاعِيَ المُسْتَشْفَيَاتِ؟
هَلْ سَمِعْتَ هذا الحَدِيثَ الشَّرِيفَ يَا رَاعِيَ القَرَارَاتِ؟
هَلْ سَمِعْتَ هذا الحَدِيثَ الشَّرِيفَ يَا رَاعِيَ القَرَارَاتِ؟
هَلْ سَمِعْتَ هذا الحَدِيثَ الشَّرِيفَ يَا أَيِّهَا الذي آمَنَ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ؟

لَقَد جَاعَتِ الْأُمَّةُ وعَطِشَتْ، ولَقَد تَشَرَّدَتِ الْأُمَّةُ، لَقَد فُرِّقَ بَيْنَ الوَالِدِ وَولَدِهِ، لَقَد تَبَاعَدَتْ أَسْفَارُنَا، لَقَد كَثُرَتْ أَمْرَاضُنَا، لَقَد كَثُرَتْ هُمُومُنَا وأَحْزَانُنَا، لَقَد ضَاقَتْ عَلَيْنَا أَنْفُسُنَا.

يَا عِبَادَ اللهِ، أَفَلا نَتَّقِي الله في أَنْفُسِنَا، أَفَلا نَتَّقِي الله في سَوَادِ الْأُمِّةِ؟ أَفَلا نَتَّقِي اللهَ فِيمَنْ مَلّكَنَا الله عَلَيْهِ؟

## خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، لَئِنْ كَانَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم النَّهَ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الْنَّقَلَ إِلَى الرِّفِيقِ الأَعْلَى فَلَا نَصِلُ بالشَّكُوى إلَيْهِ حَسَبَ الظّاهِرِ، فَإِنَّ رَبِّنَا عزَّ وجل حَيُّ لا يَمُوتُ، ولا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ ولا نَوْمٌ، فَإِنَّهُ يَرَانَا جَمِيعًا ويَسْمَعُنَا، يَرَى الظّالِمَ والمَظْلُومَ، يَرَى القَوِيِّ والضّعِيفَ، ويُؤخِرُ الجَمِيعَ إلى أَجَلٍ لا رَيْبَ فِيهِ ﴿ ثُمَّ الظّالِمَ والمَظْلُومَ، يَرَى القَوِيِّ والضّعِيفَ، ويُؤخِرُ الجَمِيعَ إلى أَجَلٍ لا رَيْبَ فِيهِ ﴿ ثُمَّ اللهُ وَقَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، لَقَد طَغَى طُوفَانُ المَادِّةِ الجَافَّةِ، فَأَغْرَقَ جُسُومَ الرِّحْمَةِ إلا مَن رَحِمَ اللهُ تعالى، وأَخَذَ البَعْضُ يُنَادِي ويَقُولُ: إِنْ لَمْ تَكُنْ ذِئْبًا أَكَلَتْكَ الذِّنَابُ، وإِنْ لَمْ تَكُنْ ذِئْبًا أَكَلَتْكَ الذِّنَابُ، وإِنْ لَمْ تَتَغَدِّ بِزَيْدٍ تَعَشِّى بِكَ. تَجْهَلْ يُجْهَلُ عَلَيْكَ، وإِنْ لَمْ تَتَغَدِّ بِزَيْدٍ تَعَشِّى بِكَ.

يَا عِبَادَ اللهِ، أَمَا آنَ لهذهِ الأُمَّةِ، ولأَهْلِ هذا البَلَدِ الحَبِيبِ، الْمُقِيمِ فِيهِ والخَارِجِ مِنْهُ، أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُم لِذِكْرِ اللهِ ومَا نَزَلَ من الحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ؟

نَسْأَلُكَ يَا أَرْحَمَ الرِّاحِمِينَ أَنْ لا تَنْزِعَ الرِّحْمَةَ من قُلُوبِنَا. آمين.

\*\* \*\* \*\*

#### ٤٤٨ خطبة الجمعة:العفولا يقتضى الذلة

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ الْعَفْوَ شِعَارُ الصَّالِحِينَ الْأَثْقِيَاءِ ذَوِي الحِلْمِ والْأَنَاةِ والنَّفْسِ الرَّضِيَّةِ، لأَنَّ التَّنَازُلَ عن الحَقِّ نَوْعُ من أَنْوَاعِ إِيثَارِ الآجلِ على العَاجلِ، وبَسْطُ الرَّضِيَّةِ، لأَنَّ التَّنَازُلَ عن الحَقِّ نَوْعُ من أَنْوَاعِ إِيثَارِ الآجلِ على العَاجلِ، وبَسْطُ لِخُلُقٍ نَقِيِّ يَنْفُذُ إلى شِغَافِ قُلُوبِ الآخرِينَ، فلا يَمْلِكُونَ أَمَامَهُ إلا إِبْدَاءَ نَظْرَةِ إِخْلَقٍ نَقِيِّ يَنْفُذُ إلى شِغَافِ قُلُوبِ الآخرِينَ، فلا يَمْلِكُونَ أَمَامَهُ إلا إِبْدَاءَ نَظْرَةِ إِخْلالٍ وإِكْبَارٍ لِمَنْ هذهِ صِفْتُهُ وهذا دَيْدَنُهُ، وصَدَقَ اللهُ تعالى القَائِلُ: ﴿فَإِذَا الَّذِي بَنْكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴿.

يَا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ العَفْوَ عن الآخرِينَ لَيْسَ بالأَمْرِ الْهَيِّنِ، إِذْ لَهُ فِي النَّفْسِ ثِقَلُ لا يَتِمُّ التَّغُلُّبُ عَلَيْهِ إِلا بِمُصَارَعَةِ حُبِّ الانْتِصَارِ والانْتِقَامِ للنَّفْسِ، ولا يَكُونُ ذلكَ إلا للَّقُويَاءِ الذينَ اسْتَعْصَوْا على حُظُوظِ النَّفْسِ ورَغَبَاتِهَا، وصَدَقَ اللهُ تعالى القَائِلُ: ﴿ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظِّ عَظِيمٍ ﴾.

# تُنَاءُ الله تعالى على العَافِينَ:

يَا عِبَادَ اللهِ، العَفْوُ عن الآخرِينَ لَهُ فَضْلٌ عَظِيمٌ وأَجْرٌ كَبِيرٌ، وقَد أَثْنَى اللهُ تعالى على عِبَادِهِ المُتَّقِينَ، وَوَصَفَهُم بِكَظْمِ الغَيْظِ، والعَفْوِ عن النَّاسِ، والإِحْسَانِ إلى الخَلْقِ، وَوَعَدَهُم جَنَّةً عَرْضُهَا السِّمَاوَاتُ والأَرْضُ، قَالَ تعالى: ﴿وَالْكَاظِمِينَ النَّاسِ واللهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾. الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ واللهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾.

روى الإمام أحمد عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ قَالَ: «مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنفِذَهُ، دَعَاهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رُؤُوسِ الْحَلَائِقِ حَتَّى يُحَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ الْحُورِ شَاءَ».

وَرُوِيَ عَن أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنّهُ قَالَ: بَلَغَنَا أَنّ اللهَ تعالى يَأْمُرُ مُنَادِياً يَوْمَ اللهُ القِيَامَةِ فَيُنَادِي: مَن كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ شَيْءٌ فَلْيَقُمْ، فَيَقُومُ أَهْلُ العَفْوِ، فَيُكَافِئَهُمُ اللهُ بَمَا كَانَ من عَفْوهِم عن النّاس.

# العَفْوُ لا يَقْتَضِي الذِّلَّةَ:

يَا عِبَادَ اللهِ، كَثِيرٌ من النَّاسِ يَظُنُّونَ أَنَّ العَفْوَ والصَّفْحَ والتَّجَاوُزَ والتَّسَامُحَ يَقْتَضِي الضَّعْفَ والنَّجَاعَةِ والامْتِنَانِ وغَلَبَةِ الضَّعْفَ والذَّلَة، وهذا غَيْرُ صَحِيحٍ، بَلْ هُوَ قِمَّةُ فِي الشَّجَاعَةِ والامْتِنَانِ وغَلَبَةِ الضَّعْفَ والذَّلَة، وهذا كَانَ العَفْوُ عِنْدَ المَقْدِرَةِ على الانْتِصَار.

يَقُولُ سَيِّدُنَا الحَسَنُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا شَتَمَنِي فِي أُذُنِي هَذِهِ، وَاعْتَذَرَ إِلَيَّ فِي أُذُنِي الْأُخْرَى، لَقَبلْتُ عُذْرَهُ.

ويَقُولُ سَيِّدُنَا جَعْفَرُ الصَّادِقُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: لَأَنْ أَنْدَمَ عَلَى الْعَفْوِ عِشْرِينَ مَرَّةً، أَخَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنْدَمَ عَلَى الْعُقُوبَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

ويَقُولُ الفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: إِذَا أَتَاكَ رَجُلٌ يَشْكُو إِلَيْكَ رَجُلًا فَقُلْ: يا أُخِي، أُعْفُ عَنْهُ؛ فَإِنَّ العَفْوَ أَقْرَبُ للتَّقْوَى.

فَإِنْ قَالَ: لا يَحْتَمِلُ قَلْبِيَ العَفْوَ، وَلَكِنْ أَنْتَصِرُ كَمَا أَمَرَنِي اللهُ عزَّ وجلَّ.

فَقُلْ لَهُ: إِنْ كُنْتَ تُحْسِنُ أَنْ تَنْتَصِرَ، وإلا فَارْجِعْ إلى بَابِ العَفْوِ؛ فَإِنَّهُ بَابٌ وَاسِعٌ، فَإِنَّهُ من عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ على اللهِ، وَصَاحِبُ العَفْوِ يَنَامُ عَلَى فِرَاشِهِ باللَّيْلِ، وَصَاحِبُ العَفْوِ يَنَامُ عَلَى فِرَاشِهِ باللَّيْلِ، وَصَاحِبُ العَفْوُ عن الإِخْوَانِ. وَصَاحِبُ الغَفْوُ عن الإِخْوَانِ.

# خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، ونَحْنُ نَعِيشُ هذهِ الأَزْمَةَ القَاسِيَةَ التي مَزِّقَتِ الْأُمِّةَ، وشَتَّتَ شَمْلَهَا، وفَرِّقَتْ جَمْعَهَا، وأَضَاعَتْ قُوِّتَهَا وشَبَابَهَا ورِجَالَهَا، وأَوْرَثَتِ التَّحَاقُدَ والتَّحَاسُدَ والتَّبَاغُضَ وقَسْوَةَ القَلْبِ، جَدِيرٌ بِنَا أَنْ نَرْجِعَ إلى الأَخْلاقِ المَرْضِيَّةِ عِنْدَ اللهِ تعالى، وهذا الأَمْرُ لا يُطِيقُهُ إلا مَن آمَنَ باللهِ تعالى واليَوْمِ الآخِرِ.

يَا عِبَادَ اللهِ، بَعْضُ النَّاسِ اليَوْمَ قَد بَلَغَ من القَسْوَةِ مَا لا يُمْكِنُ مَعَهَا أَنْ يَعْفُو عَن أَحَدٍ أَو يَتَجَاوَزَ عَنْهُ، لا يَرَى فِي حَيَاتِهِ إلا الانْتِقَامَ والتَّشَفِي، لَيْسَ إلّا، مِثَالُهُ مِثَالُ سَمَاءٍ إذا تَغَيِّمَ لَمْ يُرْجَ صَحْوُهُ، وإذا قَدِرَ لا يُنْتَظَرُ عَفْوُهُ، يُغْضِبُهُ الجُرْمُ الخَفِيِّ، ولا يُرْضِيهِ العُذْرُ الجَلِيِّ، يَسْمَعُ بإِحْدَى أُذُنَهُ القَوْلَ فَيَشْتَطُ عَضَبَاً ويَضْطَرِبُ، ويَحْجُبُ أُذُنَهُ الأُخْرَى عن قَبُولِ الاعْتِذَارِ.

يَا عِبَادَ اللهِ، يَا مَن تَعِيشُونَ هذهِ الأَزْمَةَ القَاسِيَةَ، تَرَاحَمُوا فِيمَا بَيْنَكُمْ، واغْفُوا واصْفَحُوا عَن بَعْضِكُمُ البَعْضِ، ارْجِعُوا إلى سُنَّةِ نَبِيِّكُم صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ.

يَا أَيُّهَا الْمُسِيءُ، أَسْرِعْ للاعْتِذَارِ وطَلَبِ السَّمَاحِ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَكَ مَلَكُ المَوْتِ، وعِنْدَهَا تَنْدَمُ ولا يَنْفَعُكَ النِّدَمُ.

ويَا أَيُّهَا الْمُسَاءُ إِلَيْهِ، إِقْبَلِ عُذْرَ من اعْتَذَرَ إِلَيْكَ، ولا تَحْرِمْ نَفْسَكَ نِعْمَةَ الوُرُودِ على حَوْضِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ، روى الحاكم عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ: «وَمَن أَتَاهُ أَخُوهُ مُتَنَصِّلًا \_ مُعْتَذِرًا \_ فَلْيَقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ، مُحِقّاً كَانَ أَوْ مُبْطِلًا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَرِدْ عَلَي ّ الحَوْضَ».

اللَّهُمَّ رُدِّنَا إِلَيْكَ رَدًّا جَمِيلاً. آمين.

\*\* \*\* \*\*

#### ٤٤٩ خطبة الجمعة:الأمل والتفاؤل شعاعان

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبَادَ اللهِ، دَيْدَنُ الإِنْسَانِ الْمؤْمِنِ الحَقُّ الكَامِلُ في إِيمَانِهِ، وسِمَتُهُ التي يَمْتَازُ بِهَا عن غَيْرِهِ، ونَهْجُهُ الذي لا يَحِيدُ عَنْهُ، هُوَ شُكْرٌ على النَّعْمَاءِ، وصَبْرٌ على الضَّرِّاءِ، ولا ضَجَرَ مَعَ البَلاءِ، فلا بَطَرَ مَعَ النَّعْمَاءِ، ولا ضَجَرَ مَعَ البَلاءِ.

لِمَ لا يَكُونُ وَصْفُ الْمُؤْمِنِ هذا، وَهُوَ يَقْرَأُ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأْزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾؟ فَبِالشُّكْرِ يَعْقِلُ النِّعْمَةَ المَوْجُودَةَ، ويَسْتَحْلِبُ النَّعْمَةَ المَفْقُودَةَ.

لِمَ لا يَكُونُ وَصْفُ الْمؤْمِنِ هذا، وَهُوَ يَقْرَأُ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ اللهُ عَالَى: ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ اللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾. وقَوْلَهُ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾. وقَوْلَهُ تعالى: ﴿وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾. وقَوْلَهُ تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾؟ تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾؟

لِمَ لا يَكُونُ شَاكِراً صَابِراً، وَهُو يَعْلَمُ حَدِيثَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحْدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ صَرَّاءُ صَبَرَ لِأَحْدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ صَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»؟ رواه الإمام مسلم عَنْ صُهَيْب رَضِيَ الله عَنهُ.

# الأَمَلُ والتَّفَاؤُلُ شُعَاعَانِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، لَقَد جَعَلَ اللهُ تعالى الحَيَاةَ الدِّنْيَا كَثِيرَةَ التَّقَلُّبِ، لا تَسْتَقِيمُ لأَحَدِ على حَالٍ، ولا تَصْفُو لِمَحْلُوقٍ من الكَدَرِ، فَفِيهَا خَيْرٌ وشَرِّ، وصَلاحٌ وفَسَادٌ، وسُرُورٌ وَحُزْنٌ، وأَمَلُ ويَأْسُ.

ويَأْتِي الأَمَلُ والتّفَاوُلُ كَشُعَاعَيْنِ يُضِيئَانِ دَيَاجِيرَ الظّلامِ، ويَشُقّانِ دُرُوبَ الحَيَاةِ للأَّنَامِ، ويَبْعَثَانِ فِي النَّفْسِ الجِدِّ والمُثَابَرَةَ، ويُلقّنَانِهَا الجَلَدَ والمُصَابَرَةَ، فَإِنَّ الذي يُغرِي التَّاجِرَ بالأَسْفَارِ والمُحَاطَرَةِ أَمَلَهُ فِي الأَرْبَاحِ، والذي يَبْعَثُ الطّالِبَ إلى الجِدِّ يُعْرِي التَّاجِرَ بالأَسْفَارِ والمُحَاطِرةِ أَمَلَهُ فِي الأَرْبَاحِ، والذي يَبْعَثُ الطّالِبَ إلى الجِدِّ والمُثَابَرَةِ، أَمَلَهُ فِي النَّيْفَاءِ، والمُثَابَرَةِ، أَمَلَهُ فِي النَّيْفَاءِ، والذي يَدْعُو المُؤْمِنَ إلى الشِّكْرِ عِنْدَ الرِّحَاءِ، والصَّبْرِ عِنْدَ البَلاءِ، أَمَلَهُ فِيمَا عِنْدَ اللهِ تعالى من وَعْدِ للشَّاكِرِينَ والصَّابِرينَ.

يَا عِبَادَ اللهِ، الْمُؤْمِنُ فِي حَيَاتِهِ الدُّنْيَا يُلَاقِي شَدَائِدَهَا وصِعَابَهَا ومَرَارَتَهَا بِقَلْبٍ مُطْمَئِنٍ، وَوَجْهٍ مُسْتَبْشِرٍ، وتَغْرٍ بَاسِمٍ، وأَمَلٍ عَرِيضٍ، فَهُوَ وَاثِقٌ بالزِّيَادَةِ إِنْ شَكَرَ، وَوَاثِقٌ بالأَجْرِ إِنْ صَبَرَ، وإذا تَعَسِّرَتِ الأُمُورُ، وضَاقَ الخِنَاقُ، أَمَلُهُ فِي قَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَفَاقَ الْخِنَاقُ، أَمَلُهُ فِي قَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَفَاقَ الْخُسْرِ يُسْرَا ﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾.

وفي قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَاً \* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَاً ﴾ رواه الحاكم عَن الحَسَنِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ. الأَمَلُ والتَّفَاؤُلُ وَلِيدًا الإِيمَانِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، إِنَّ حَقِيقَةَ الأَمَلِ والتَّفَاؤُلِ فِي الشَّدَائِدِ والمِحَنِ لا يَنْشَآنِ من عَدَمٍ، ولا يَأْتِيَانِ من فَرَاغٍ، بَل هُمَا وَلِيدَا الإِيمَانِ باللهِ تعالى، والمَعْرِفَةِ بِسُنَنِهِ ونَوَامِيسِهِ فِي الكَوْنِ والحَيَاةِ، فَهُوَ الذي يُصَرِّفُ الأُمُورَ كَيْفَ يَشَاءُ، بِعِلْمِهِ وحِكْمَتِهِ، ويُسَيِّرُهُمَا بإرادتِهِ ومَشِيئَتِهِ، فَيُبَدِّلُ من بَعْدِ الخَوْفِ أَمْنَا، ومن بَعْدِ العُسْرِ يُسْرًا، ويَجْعَلُ من كُلِّ ضِيقٍ فَرَجًا ومَحْرَجًا، ومن بَعْدَ الظُّلْمَةِ نُورًا، ومن بَعْدِ الظّمَأِ رِيّاً.

# خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، تَذَكّرُوا قَوْلَ نَبِيّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عِنْدَمَا وَقَفَ الْمُشْرِكُونَ على بَابِ الغَارِ، وَهُوَ يَقُولُ للصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: «يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا ظَنَّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا» رواه الشيخان عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وقَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عِنْدَمَا وَقَفَ على أَبْوَابِ مَكَّةَ، وَهُو يَقُولُ لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ: «يَا زَيْدُ، إِنَّ اللهَ جَاعِلٌ لِمَا تَرَى فَرْجَاً وَمَحْرَجَاً، وَإِنَّ اللهَ نَاصِرٌ دِينَهُ، وَمُظْهِرٌ نَبِيّهُ». الطَّبَقَات الكُبرَى لابن سَعد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

أَسْأَلُ اللهَ تعالى أَنْ يَجْعَلَنَا من الشَّاكِرِينَ عِنْدَ الرِّخَاءِ، ومن الصَّابِرِينَ عِنْدَ البَلاءِ، ومن الرَّاضِينَ بمُرَّ القَضَاء. آمين.

\*\* \*\* \*\*

#### ٠٥٠ خطبة الجمعة:بادروا بالأعمال

مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

يَا عِبَادَ اللهِ، وَنَحْنُ لا نَشُكُ أَبَدًا أَنَّنَا فِي زَمَنِ الفِتَنِ والأَحْدَاثِ العَظِيمَةِ الجَلِيلَةِ، وَلَكِنْ عِنْدَمَا نَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ تعالى، ونَسْتَهْدِي بِهَدْي سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ، تَنْكَشِفُ لَنَا الحَقَائِقُ، وتَتَبَدِّى الظُّلُمَاتُ، ونَكُونُ على حَذَرٍ من إِغْوَاءِ شَيَاطِينِ الإِنْسِ والجِنِّ.

# وَصْفُ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ لِزَمَانِنَا:

يَا عِبَادَ اللهِ، وَاقِعُنَا المَرِيرُ، وحَالَتُنَا الرِّاهِنَةُ، من تَكَالُبِ الأَعْدَاءِ على هذهِ الْأُمِّةِ، ومن تَفَرِّقِ الآرَاءِ، وكَثْرَةِ الجَهْلِ، قَد وصَفَهُ لَنَا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ ومن تَفَرِّقِ الآرَاءِ، وكَثْرَةِ الجَهْلِ، قَد وصَفَهُ لَنَا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ بِقَوْلِهِ: «يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، وتَظْهَرُ الْفِتَنُ، ويُلْقَى الشُّحُ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ».

قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ؟

قَالَ: «الْقَتْلُ» رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

هَلْ تَرَوْنَ صُورَةً أَوْضَحَ وأَدَقِّ فِي وَصْفِ أَحْوَالِنَا اليَوْمَ فِي تَقَارُبِ الزِّمَانِ، ومَوْتِ العُلَمَاءِ الرِّبَانِيِينَ وفَقْدِهِم، وذَهَابِ المُخْلِصِينَ الصَّادِقِينَ مِنْهُم إلا من رَحِمَ اللهُ تعالى، وظُهُورِ الفُّرِ والبُحْلِ، وكَثْرَةِ الهَرْجِ والقَتْلِ.

يَا عِبَادَ اللهِ، أُنْظُرُوا إلى صُورَةٍ أَوْضَحَ من ذلكَ في مَسْأَلَةِ الفِتَنِ، روى الشيخان عَنْ أُسَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ أَشْرَفَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟ إِنِّي لَأَرَى مَواقِعَ الْفِتَنِ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟ إِنِّي لَأَرَى مَواقِعَ الْفِتَنِ عِلَى أُطُمِ مِنْ آطَامِ الْقَطْرِ». أَلَيْسَ قَطْرُ المَطَرِ يُصِيبُ كُلِّ شَيْءٍ، لَقَد عَمِّتِ البَيْوَيَكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ». أَلَيْسَ قَطْرُ المَطَرِ يُصِيبُ كُلِّ شَيْءٍ، لَقَد عَمِّتِ البَيْوَى، وشَاعَتِ الفِتَنُ.

## «بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ»:

يَا عِبَادَ اللهِ، لِنَسْمَعْ وَصِيَّةَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ أَيًّامَ الفِتَنِ، والتي كَادَتْ أَنْ تُصِيبَ الْمؤْمِنَ في دِينِهِ، روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ قَالَ: «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ، فِتَناً كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً ويُمْسِي كَافِراً، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِناً ويُصْبِحُ كَافِراً، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِن الدُّنْيَا».

يَا عِبَادَ اللهِ، واللهِ لَكَأَنَّا نَرَى ذلكَ رَأْيَ العَيْنِ، ونَرَى مَن اسْمُهُ من أَسْمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وسَمْتُهُ من سَمْتِهِم، ثمّ نَرَى فِعْلَهُ وقَالَهُ وحَالَهُ وكَأَنَّهُ لا عَلاقَةَ لَهُ الْمُسْلِمِينَ، وسَمْتُهُ من سَمْتِهِم، ثمّ نَرَى فِعْلَهُ وقَالَهُ وحَالَهُ وكَأَنَّهُ لا عَلاقَةَ لَهُ بالإِسْلامِ، بَلْ رُبِّمَا أَنْ يَكُونَ فِعْلُهُ أَشَدّ من أَفْعَالِ الكَافِرِينَ فِي الفَسَادِ، ومَا ذَاكَ إلا لِتَعَلَّقِهِ بالذِّنْيَا وحِرْصِهِ عَلَيْهَا.

يَقُولُ سَيِّدُنَا الحَسَنُ البَصْرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: يُصْبِحُ الرِّجُلُ مُحَرِّمَاً لِدَمِ أَخِيهِ وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ، وَيُمْسِي مُسْتَحِلًا لَهُ، وَيُمْسِي مُسْتَحِلًا لَهُ، وَيُصْبِحُ مُحَرِّمًا لَهُ.

ثُمِّ يَقُولُ: فَوَاللهِ لَقَد رَأَيْنَاهُم صُورًا ولا عُقُولًا، وَأَجْسَامًا ولا أَحْلَامًا، فَرَاشَ نَارٍ، وَذُبَابَ طَمَعٍ، يَغْدُو يَبِيعُ دِينَهُ بِدِرْهَمَيْنِ، يَغْدُونَ بِدِرْهَمَيْنِ وَيَرُوحُونَ بِدِرْهَمَيْنِ وَيَرُوحُونَ بِدِرْهَمَيْنِ، وَاللهِ لَقَد رَأَيْنَاهُم.

# خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، هذهِ الأَزْمَةُ فَرَّقَتْ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ، وبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ الزَّائِفِينَ، وأَظْهَرَتْ مَكْنُونَاتِ مَا فِي قُلُوبِ النَّاسِ، وأَخْرَجَتْ دَخَائِلَ نُفُوسِهِم، وأَظْهَرَتْ خَوَاطِرَ عُقُولِهِم، وكَشَفَتْ ذلكَ فِي فَلَتَاتِ أَلْسِنَتِهِم، فِي كَثِيرٍ مِن أَحْوَالِهِم فَوَاطِم عُقُولِهِم، وكَشَفَتْ ذلكَ فِي فَلَتَاتِ أَلْسِنَتِهِم، فِي كَثِيرٍ مِن أَحْوَالِهِم وأَقْوَالِهِم وأَفْعَالِهِم، قَالَ تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ فَإِذَا أُوذِي فِي اللهِ حَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أُولَيْسَ حَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أُولَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ \* وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ اللهِ اللهِ إِلَّهُ اللهِ اللهِ بَعْلَمَنَ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَمَنَ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَمَنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

إِبْتِلاَءُ يَسِيرٌ، ومِحْنَةٌ عَارِضَةٌ، تَرَى البَعْضَ انْسَلَخَ مِن دِينِهِ، وتَجَرِّدَ من إِيمَانِهِ، وشَكّ فِي قُدْرَةِ رَبِّهِ رَبِّ الأَرْبَابِ، وَمَلِكِ الْمُلُوكِ، وجَبَّارِ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ، وشَكّ فِي قُدْرَةِ رَبِّهِ رَبِّ الأَرْبَابِ، وَمَلِكِ الْمُلُوكِ، وجَبَّارِ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ، ونَسيَ أَنَّ أَمْرَ الله تعالى بَيْنَ الكَافِ والنُّونِ.

بِا بْتِلاءٍ يَسِيرٍ، ومِحْنَةٍ عَارِضَةٍ، اِنْقَلَبَ على وَجْهِهِ، خَسِرَ الذِّنْيَا والآخِرَةَ، قَالَ تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ الله عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ \* أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ \*

يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ \* يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئسَ الْمَوْلَى وَلَبئسَ الْعَشِيرُ .

نَسْأَلُ الله تعالى أَنْ يَعْصِمَنَا من الذُّنُوبِ والخَطَايَا، وأَنْ لا نَضِيعَ مَعَ الضَّائِعِينَ، ولا نَزِيغَ مَعَ الفِتَنِ مَا ظَهَرَ نَزِيغَ مَعَ الزَّائِغِينَ، ولا نَهْلَكَ مَعَ الهَالِكِينَ، وأَنْ يُنَجِّينَا من جَمِيعِ الفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ومَا بَطَنَ. آمين.

\*\* \*\* \*\*

# ده الخطبة الجمعة: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبَادَ الله، إِنَّ خِصَالَ الحَيْرِ، وصَنَائِعَ المَعْرُوفِ التي حَثَنَا عَلَيْهَا شَرْعُنَا الحَنِيفُ كَثِيرَةٌ، ومُتَعَدِّدَةُ الطُّرُقِ، وَوَاسِعَةُ الأَبْوَابِ، وأَعْظَمُهَا أَجْرًا مَا كَانَ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِ النَّاسِ، وتَفْرِيجِ كُرُوبِهِم، إِذْ يَنَالُ العَبْدُ ذلكَ الأَجْرَ فِي مَوْقِفٍ هُو أَحْوَجُ مَا يَكُونُ فِيهِ إِلَى الحَسنَاتِ، يَوْمَ يَقِفُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّ الأَرْبَابِ، يَوْمَ العَرْضِ مَا يَكُونُ فِيهِ إِلَى الحَسنَاتِ، يَوْمَ يَقِفُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّ الأَرْبَابِ، يَوْمَ العَرْضِ مَا يَكُونُ فِيهِ إِلَى الحَسنَاتِ، يَوْمَ يَقِفُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّ الأَرْبَابِ، وَفَكَّ ضَائِقَاتِهِم، وَفَرِّجَ وَالحِسَاب، فَهَنِيئًا لِمَنْ يَسِّرَ على العِبَادِ قَضَاءَ الدِّيُونِ، وفَكَّ ضَائِقَاتِهِم، وفَرِّجَ كُرُوبِهُم، ونَفَسَ هُمُومَهُم، فالجَزَاءُ من جنسِ العَمَلِ، روى الإمام البخاري عَن عَرُدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ عَنْهِ اللهُ عُنْهُمَا وَمَنْ اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ عَنْهِ اللهُ عُلَهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ

وسَلَّمَ قَالَ: «وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أُخِيهِ كَانَ الله فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ الله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْم الْقِيَامَةِ».

## مَقَامُكَ عِنْدَ الله:

أَيُهَا الإخوة الكرام: لِيُفَكِّرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا فِي نَفْسِهِ، أَيْنَ مَقَامُهُ عِنْدَ اللهِ تعالى؟ وإذا أَرَادَ العَبْدُ أَنْ يَعْرِفَ مَقَامَهُ عِنْدَ اللهِ فَلْيَنْظُرْ أَيْنَ أَقَامَهُ اللهُ تعالى، فالسَّعِيدُ مَن أَقَامَهُ اللهُ تعالى في قَضَاءِ حَوَائِج العِبَادِ.

روى الطّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ: «إِنَّ للهِ عَزَّ وَجَلَّ خَلْقًا خَلَقَهُمْ لِحَوَائِجِ النَّاسِ، اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ: «إِنَّ للهِ عَزَّ وَجَلَّ خَلْقًا خَلَقَهُمْ لِحَوَائِجِ النَّاسِ، يَفْزَعُ النَّاسُ إِلَيْهِمْ فِي حَوَائِجِهِمْ، أُولَئِكَ الآمِنُونَ مِنْ عَذَابِ اللهِ».

وروى أَيْضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ: «إِنَّ للهِ عَبَّادًا اخْتَصَّهُمْ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ، يُقِرُّهُمْ فِيهَا مَا بَذَلُوهَا، فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ، فَحَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ».

# «أَحَبُّ النَّاسِ إلى اللهِ تعالى أَنْفَعُهُم للنَّاسِ»:

يَا عِبَادَ اللهِ، رَئِبنَا عزِّ وحلَّ حِينَ خَلَقَ المَعْرُوفَ خَلَقَ لَهُ أَهْلاً، فَحَبَّبَهُ إِلَيْهِم، وحَبَّبَ إِلَيْهِم، وحَبَّبَ إِلَيْهِم، وحَبَّبَ إِلَيْهِم، وحَبَّبَ إِلَيْهِم إِسْدَاءَهُ، وَوَجَّهَهُم إِلَيْهِ كَمَا وَجَّهَ المَاءَ إلى الأَرْضِ المَيْتَةِ فَتَحْيَا بِهِ، ويَحْيَا بِهِ إلَيْهِم إِسْدَاءَهُ، وَوَجَّهَهُم إِلَيْهِ كَمَا وَجَّهَ المَاءَ إلى الأَرْضِ المَيْتَةِ فَتَحْيَا بِهِ، ويَحْيَا بِهِ أَهْلُهَا، وإِنَّ اللهُ تعالى إذا أَرَادَ بِعَبْدِهِ خَيْرًا جَعَلَ قَضَاءَ حَوَائِجِ النَّاسِ على يَدَيْهِ.

روى الطّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُما، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُ

الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكَشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنَاً، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعاً، وَلأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ \_ يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ \_ شَهْرًا، وَمَنَ كَفَّ غَضَبَهُ مَتَرَ الله عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ ولَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلاً الله قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أُخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يَتَهَيَّاً لَهُ أَثْبَتَ الله قَدَمَهُ يَوْمَ تَرُولُ الأَقْدَامِ».

يَا عِبَادَ اللهِ، هَنِيئاً لِمَنْ يُسَارِعُ فِي صَنَائِعِ المَعْرُوفِ، وقَضَاءِ حَوَائِجِ النَّاسِ، روى الطَّبَرَانِيِّ فِي الكَبِيرِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ: «صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، وصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَصِلَةُ الرَّحِم تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ».

وروى الإمام البخاري عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ».

وروى الحاكم عَن أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ: «المَعْرُوفُ إلى النَّاسِ يَقِي صَاحِبَهَا مَصَارِعَ السُّوءِ، والآفَاتِ، والهَلكَاتِ، وأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الآخِرَةِ».

# خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، قُولُوا لِمَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجَاهَةٍ أَو جَاهٍ، ولِمَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ بِمَالٍ، ولِمَنْ مَنِّ اللهُ عَلَيْهِ بِعِلْمٍ من ولِمَنْ مَنِّ اللهُ عَلَيْهِ بِعِلْمٍ من

طِبٍ وغَيْرِهِ، اِنْفَعُوا إِخْوَانَكُمْ على قَدْرِ اسْتِطَاعَتِكُمْ، وانْفَعُوا أَنْفُسَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ من خِلالِ صُنْعِ المَعْرُوفِ في حَيَاتِكُمُ الدِّنْيَا، ولا تَبْخَلُوا على أَنْفُسِكُمْ.

وبالمُقَابِلِ أَقُولُ لأَصْحَابِ الحَاجَاتِ: لا تُكَلِّفُوا إِخْوَانَكُمْ مَا لا يُطِيقُونَ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَعَجَزُوا فَاعْذُرُوهُمْ، لأَنَّهُمْ عَبِيدٌ، ومَا أَجْمَلَ أَنْ يَقُولَ الأَخُ لَأَخِيهِ عَنْدَمَا يَطْلُبُ مِنْهُ قَضَاءَ حَاجَةٍ: أَسْأَلُ الله تعالى أَنْ يَجْعَلَكَ مِفْتَاحَ كُلِّ خَيْرٍ، وَحَاجَتِي إِلَيْكَ هذهِ، فَإِنْ قَضَيْتَهَا حَمَدْتُ الله تعالى وشَكَرْتُكَ ودَعَوْتُ الله لَك، وإِنْ لَمْ تَقْضِهَا حَمَدْتُ الله تعالى ودَعَوْتُ الله لَك، وإِنْ لَمْ تَقْضِهَا حَمَدْتُ الله تعالى ومَعَوْتُ الله لَك.

أَعِينُوا يَا عِبَادَ اللهِ، يَا أَصْحَابَ النِّعَمِ إِخْوَانَكُمْ عَلَى قَدْرِ اسْتِطَاعَتِكُمْ، واحْتَسبُوا الأَجْرَ عِنْدَ اللهِ تعالى، قَالَ تعالى: ﴿ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ الْأَجْرَ عِنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

اللَّهُمِّ شَرَّفْنَا بِحِدْمَةِ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ. آمين.

\*\* \*\* \*\*

## ٤٥٢ خطبة الجمعة:فضائل بلاد الشام

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبَادَ اللهِ، بِلادُ الشَّامِ عُمُوماً مُبَارَكَةٌ، وهُنَاكَ آيَاتٌ من القُرْآنِ المَجِيدِ يُسْتَشْهَدُ بِهَا لهٰذا الفَضْلِ، وكذلك أَحَادِيثُ مَرْفُوعَةٌ إلى جَنَابِ المُصْطَفَى صَلّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ يُسْتَشْهَدُ بِهَا كذلك، وآثَارٌ مَوْقُوفَةٌ عن الصّحَابَةِ والتّابِعِينَ.

يَا عِبَادَ اللهِ، بِلادُ الشَّامِ مَهْدُ الرِّسَالاتِ، وهِيَ أَرْضُ المَحْشَرِ والمَنْشَرِ، وبِهَا يَنْزِلُ سَيِّدُنَا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ في آخِرِ الزِّمَانِ، وبِهَا يُهْلِكُ اللهُ تعالى شَيْخَ الضَّلالَةِ الكَذّابَ الدِّجَّالَ.

روى الإمام أحمد عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَى اللهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ يَقُولُ: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللهِ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ \_ أَيْ مُلْقَى عَلَى الْجَدَالَةِ وَهِيَ الْأَرْضُ الْكِتَابِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ \_ أَيْ مُلْقَى عَلَى الْجَدَالَةِ وَهِيَ الْأَرْضُ الْكِتَابِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ \_ أَيْ مُلْقَى عَلَى الْجَدَالَةِ وَهِيَ الْأَرْضُ وَيَ طِينَتِهِ، وَسَأَنَبِّكُمْ بِتَأْوِيلِ ذَلِكَ، دَعْوَةِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبِشَارَةِ عِيسَى قَوْمَهُ، وَرُؤْيَا أُمِّي النِّيَةِ، وَسَأَنَبِّكُمْ بِتَأْوِيلِ ذَلِكَ، دَعْوَةِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبِشَارَةِ عِيسَى قَوْمَهُ، وَرُؤُونَا أُمِّي النِّيَةِ، وَسَأَنَبِّكُمْ بَتَأُويلِ ذَلِكَ، دَعْوَةِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبِشَارَةِ عِيسَى قَوْمَهُ، وَرُؤُونَا أُمِّي النِّيَ رَأَتُ اللهُ عَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتُ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ، وَكَذَلِكَ تَرَى أُمْ اللهِ عَلَيْهِمْ».

يَقُولُ العَلّامَةُ ابْنُ كَثِيرٍ عِنْدَ هذا الحَدِيثِ الشَّرِيفِ: وَتَخْصِيصُ الشَّامِ بِظُهُورِ نُورِهِ إِشَارَةٌ إِلَى اسْتِقْرَارِ دِينِهِ وَتُبُوتِهِ بِبِلَادِ الشَّامِ، وَلِهَذَا تَكُونُ الشَّامُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مَعْقِلًا للإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، وَبِهَا يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِذَا نَزَلَ بِدِمَشْقَ بِالمَنَارَةِ الشَّرْقِيَّةِ النَّيْرِ النَّيْرَةِ الشَّرْقِيَّةِ النَّيْرِ الْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِذَا نَزَلَ بِدِمَشْقَ بِالمَنَارَةِ الشَّرْقِيَّةِ النَّيْرِ الْ عَيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِذَا نَزَلَ بِدِمَشْقَ بِالمَنَارَةِ الشَّرْقِيَّةِ النَّيْرِ الْ عَيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِذَا نَزَلَ بِدِمَشْقَ بِالمَنَارَةِ الشَّرْقِيَةِ النَّيْرِ الْ عَيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِذَا نَزَلَ بِدِمَشْقَ بِالْمَنَارَةِ الشَّرْقِيَّةِ الْمَيْرِفِي الْمُنْ مِنْهَا.

ولهذا جَاءَ في الصَّحِيحَيْنِ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ». وفي صَحِيح الإمام البخاري: «وَهُمْ بالشَّامِ».

# فَضَائِلُ بلادِ الشَّامِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، يَا مَنْ تَعِيشُونَ هذهِ الأَزْمَةَ، والكُلُّ يُفَكِّرُ فِي السَّفَرِ من هذا البَلَدِ إلا من رَحِمَ اللهُ تعالى، اِسْمِعُوا إلى بَعْضِ أَحَادِيثِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ:

أولاً: روى الإمام أحمد عن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ الله عَنهُما يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ يَقُولُ: «بَيْنَا أَنَا فِي مَنَامِي أَتَتْنِي الله صَلّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ يَقُولُ: «بَيْنَا أَنَا فِي مَنَامِي أَتَتْنِي الْمَلَائِكَةُ فَحَمَلَت عَمُودَ الْكِتَابِ مِنْ تَحْتِ وِسَادَتِي، فَعَمَدَت بِهِ إِلَى الشَّامِ، أَلَا فَالْإِيمَانُ حَيْثُ تَقَعُ الْفِتَنُ بِالشّام».

ثَانِياً: روى الإمام البخاري عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبهِ وسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ بَاركْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَننَا».

قَالَ: قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا؟

قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا».

قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا؟

قَالَ: ﴿هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ».

ثَالثاً: روى البزَّارُ عَن أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الشَّامُ أَرْضُ المَحْشَرِ والمَنْشَرِ».

رابعاً: روى الإمام أحمد عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ: «إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ، وَلَا يَزَالُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ: «إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ، وَلَا يَزَالُ أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ، لَا يُبَالُونَ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ».

خامساً: عَن عَبدِ اللهِ بنِ حَوَالَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّهُ قَال: يَا رَسُولَ اللهِ خِرْ لِي بَلَداً أَكُونُ فِيْهِ، فَلَو أَعْلَمُ أَنَّكَ تَبْقَى لَمْ أَخْتَرْ عَنْ قُرْبِكَ شَيْئاً.

فَقَالَ: «عَلَيْكَ بِالشَّامِ، فَلَمَّا رَأَى كَرَاهِيَّتِي لِلشَّامِ قَالَ: أَتَدْرِي مَا يَقُولُ اللهُ فِي الشَّامِ؟ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: يَا شَامُ أَنْتِ صَفْوَتِي مِنْ بِلَادِيْ أُدْخِلُ فِيْكِ خِيْرَتِيْ اللهَّامِ؟ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: يَا شَامُ أَنْتِ صَفْوَتِي مِنْ بِلَادِيْ أُدْخِلُ فِيْكِ خِيْرَتِيْ مِنْ عِبَادِي. إِنَّ اللهَ تَكَفَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ». رَوَاهُ الإِمَامُ المُنْذِرِيُّ فِي التَّرْغِيبَ مِنْ عِبَادِي. إِنَّ اللهَ تَكَفَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ». رَوَاهُ الإِمَامُ المُنْذِرِيُّ فِي التَّرْغِيبَ وَالتَّرْهِيب.

سادساً: روى الطّبرَانِيِّ في الكَبِيرِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ: «إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ اسْتَقْبَلَ بِي الشَّامَ، وَوَلَّى ظَهْرِيَ لِلْيَمَنِ، وَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ، جَعَلْتُ مَا تُجَاهَكَ غَنِيمَةً وَرِزْقاً، وَمَا خَلْفَ ظَهْرِكَ لِلْيَمَنِ، وَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ، جَعَلْتُ مَا تُجَاهَكَ غَنِيمَةً وَرِزْقاً، وَمَا خَلْفَ ظَهْرِكَ مَدَدًا، وَلا يَزَالُ الإِسْلامُ يَزِيدُ، وَيَنْقُصُ الشِّرْكُ وَأَهْلُهُ، حَتَّى تَسِيرَ الْمَرْأَتَانِ لا تَخْشَيَانِ جَوْرًا».

سابعاً: روى الإمام أحمد والطّبَرَانِيُّ عن خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكِ الْأَسَدِيِّ يَقُولُ: قَالَ النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ: «أَهْلُ الشّامِ سَوْطُ الله فِي الْأَرْضِ، يَنْتَقِمُ صَلّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ: «أَهْلُ الشّامِ سَوْطُ الله فِي الْأَرْضِ، يَنْتَقِمُ بِهِمْ مِمَّنْ يَشَاءُ كَيْفَ يَشَاءُ، وَحَرَامٌ عَلَى مُنَافِقِيهِمْ أَنْ يَظْهَرُوا عَلَى مُؤْمِنِيهِمْ، وَلَنْ يَمُوتُوا إِلَّا هَمَّا أَوْ غَيْظًا أَوْ حُزْنَاً».

## خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، الْحَشْرُ حَشْرَانِ، حَشْرٌ فِي الدُّنْيَا، وحَشْرٌ فِي الآخِرَةِ، أَمَّا حَشْرُ الدُّنْيَا فَسَيَكُونُ عَن طَرِيقِ النَّارِ التِي تَحْرُجُ مِن عَدَنٍ فَتَحْشُرُ النَّاسَ إِلَى أَرْضِ الشَّامِ، وَسَيَكُونُ عَن طَرِيقِ النَّارِ التِي تَحْرُجُ مِن عَدَنٍ فَتَحْشُرُ النَّاسَ إِلَى أَرْضِ الشَّامِ، روى البزِّارُ عَن أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ: «الشَّامُ أَرْضُ المَحْشَرِ والمَنْشَرِ».

وروى الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عَمرُو رَضِيَ اللهُ عَنهُما قَالْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ يَقُولُ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٍ، يَنْحَازُ النَّاسُ إِلَى مُهَاجَرِ إِبْرَاهِيمَ، لَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ إِلَّا شِرَارُ أَهْلِهَا، عَلْهُمُ أَرْضُوهُم، تَقْذَرُهُمْ نَفْسُ اللهِ، تَحْشُرُهُمُ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْحَنَازِيرِ، تَبِيتُ مَعَهُمْ إِذَا قَالُوا، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ إِذَا قَالُوا، وَتَأْكُلُ مَنْ تَحَلَّفَ».

يَا عِبَادَ اللهِ، والسَّبَبُ فِي كَوْنِ أَرْضِ الشَّامِ هِيَ أَرْضَ المَحْشَرِ هُوَ أَنَّهُ عِنْدَمَا تَقَعُ الفِتَنُ فِي آخِرِ الزِّمَانِ تَكُونُ أَرْضُ الشَّامِ هِيَ مَحَلَّ الأَمْنِ والأَمَانِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبهِ وسَلَّمَ: «أَلَا فَالْإِيمَانُ حَيْثُ تَقَعُ الْفِتَنُ بالشَّام».

وأُمِّا حَشْرُ الآخِرَةِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ يَوْمَ القِيَامَةِ بَعْدَ بَعْثِ النَّاسِ مِن القُبُورِ، وسَيَكُونُ هذه الأَرْضِ، قَالَ تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ هذهِ الأَرْضِ، قَالَ تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ اللهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾.

أَسْأَلُ اللهَ تعالى أَنْ يُثَبِّتَنَا بالقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الحَيَاةِ الدِّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ، وأَنْ لا يُحِيجَنَا للخُرُوجِ من بِلادِ الشَّامِ، فالأَمْرُ يَحْتَاجُ إلى صَبْرٍ ومُصَابَرَةٍ. اللَّهُمِّ أَكْرِمْنَا بالصَّبْرِ والمُصَابَرَةِ. آمين.

\*\* \*\* \*\*

#### ٤٥٣ خطبة الجمعة:السفر إلى بلاد الكفر

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبَادَ اللهِ، بِلادُ الشَّامِ بِلادُ مُبَارَكَةُ، شَاءَ النَّاسُ أَمْ أَبَوْا، بِلادُ مُبَارَكَةُ بِنَصِّ القُرْآنِ العَظِيمِ، قَالَ تعالى: ﴿ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴾.

بِلادُ الشَّامِ هِيَ عُقْرُ دَارِ الإِسْلامِ وَقْتَ اشْتِدَادِ اللِحَنِ والفِتَنِ، وهِيَ مَرْكَزُ قِيَادَةِ النَّاسِ إِلَى الخَيْرِ الذي بَشِّرَ بِهِ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ بِقَوْلِهِ: ﴿إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ، وَلَا يَزَالُ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي وسَلّمَ بِقَوْلِهِ: ﴿إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ، وَلَا يَزَالُ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ، لَا يُبَالُونَ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ » رواه الإمام أحمد عَنْ مُعَاوِيَة بْن قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ الله عَنهُ.

بِلادُ الشَّامِ هِيَ مَطْمَعُ أَهْلِ الكُفْرِ، فَلَنْ يَكُفُّوا عَنْهَا، لأَنَّهَا بِلادُ مُبَارَكَةٌ حِسَّاً وَمَعْنَى، دِينَا وَدُنْيَا، لَقَد اخْتَارَهَا الله تعالى مُهَاجَراً لِخَلِيلِهِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، وفِيهَا أَحَدُ بُيُوتِهِ المُقَدِّسَةِ، المَسْجدُ الأَقْصَى.

بِلادُ الشَّامِ لا تَزَالُ فِيهَا الطَّائِفَةُ المُؤْمِنَةُ، فَهِيَ المَوْئِلُ أَيَّامَ الفِتَنِ، ولَنْ تَكُونَ بِإِذْنِ اللهِ تعالى بِلادَ كُفْرٍ، ولا بِلادَ بِدَعٍ وضَلالَةٍ، ولا بِلادَ فِسْقٍ وفُجُورٍ، لأَنَّهَا مُضَافَةٌ إلى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَننَا» رواه الإمام البخاري عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُما.

# «طُوبَى للشَّامِ»:

يَا عِبَادَ اللهِ، روى الإمام أحمد والترمذي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ نُؤلِّفُ الْقُرْآنَ مِن الرِّقَاعِ لَ أَي: يَجْمَعُونَ الآياتِ المُفَرِّقَةَ فِي سُورِهَا لَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبهِ وسَلّمَ: «طُوبَى لِلشَّام».

فَقُلْنَا: لِأَيِّ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله؟

قَالَ: «لِأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَن بَاسِطَةٌ أَجْنحَتَهَا عَلَيْهَا».

يَا عِبَادَ اللهِ، مَن سَكَنَ بِلادَ الشَّامِ مُلْتَمِسَاً بَرَكَاتِ اللهِ تعالى فِيهَا من زِيَادَةِ رِزْقٍ، أَو دَفْعِ فِتَنِ، فَقَد وُفِقَ إِلَى خَيْرٍ كَثِيرٍ.

# السِّفَرُ إلى بلادِ الكُفْر:

يَا عِبَادَ اللهِ، الأَزْمَةُ التِي تَمُرُّ بِهَا البِلادُ اليَوْمَ أَزْمَةٌ قَاسِيَةٌ، كَشَفَتْ مَعَادِنَ كَثِيرٍ من النَّاسِ وعَرَّفَتِ الْمُحِبِّ والْمُبْغِضَ، والصَّادِقَ والكَاذِبَ، وكَانَ لَهَا واللهِ كَثِيرٌ من اللَّالِيَّاتِ. الإِيجَابِيَّاتِ، كَمَا كَانَ لَهَا كَثِيرٌ من السَّلْبِيَّاتِ.

من سَلْبِيَّاتِ هذهِ الأَزْمَةِ، أَنْ دَفَعَتْ بَعْضَ رِجَالِ هذهِ الْأُمَّةِ من شَبَابِهَا وتُجَّارِهَا وعُمَّالِهَا وأُطِبِّائِهَا وعُلَمَائِهَا ومُفَكِّرِيهَا للخُرُوجِ من هذا البَلَدِ، والأَسْوَأُ من هذا أَنْ دَفَعَتْ بَعْضَ رِجَالِنَا وشَبَابِنَا للسَّفَرِ إلى بِلادِ الكُفْرِ.

يَا عِبَادَ اللهِ، لا تَقُولُوا: هذهِ هِجْرَةٌ، لأَنَّ الأَصْلَ في الهِجْرَةِ هُوَ الانْتِقَالُ من بَلَدِ الكُفْرِ إلى بَلَدِ الإِسْلامِ والإِيمَانِ، ولَيْسَ العَكْسَ.

يَا عِبَادَ اللهِ، بِدَايَةً أَقُولُ: أَنَا على عِلْمٍ بِأَنَّ السَّفَرَ إلى بِلادِ الكُفْرِ لَهُ أَسْبَابُ مَادِيَّةٌ وَمَعْنُوِيَّةٌ كَثِيرَةٌ وكَثِيرَةٌ حِدَّاً، دَفَعَتِ الْمُسَافِرِينَ إلى هذا السَّفَرِ مَعَ وُجُودِ المَخَاطِرِ والإِذْلالِ، بِحَيْثُ لا يُمْكِنُ السَّفَرُ إلى تِلْكَ البِلادِ إلا عَن طَرِيقٍ غَيْرِ نِظَامِي، والإِذْلالِ، بِحَيْثُ لا يُمْكِنُ السَّفَرُ إلى تِلْكَ البِلادِ إلا عَن طَرِيقٍ غَيْرِ نِظَامِي، بحَيْثُ يَتَعَرِّضُ للبَلاءِ والمَخَاطِرِ وصَرْفِ الأَمْوَالِ الطَّائِلَةِ، وقد روى الإمام أحمد والترمذي عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ الله عَنهُ، عَن النَّبِيِّ صَلّى الله عَليهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ».

قِيلَ: وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟

قَالَ: «يَتَعَرَّضُ مِن الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُ».

خُطُورَةُ الإقَامَةِ في بلادِ الكُفْر:

يَا عِبَادَ اللهِ، لا يَلِيقُ بالإِنْسَانِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ، وذلكَ بِتَعْرِيضِ نَفْسِهِ للبَلاءِ، وعلى رَأْسِ هذا البَلاءِ التَّشْكِيكُ في دِينِ اللهِ تعالى.

هؤلاءِ القَوْمُ مَا فَتَحُوا صُدُورَهُم لِشَبَابِنَا فِي اسْتِقْبَالِهِم، بَلْ أَذَلُوهُم بِالدِّخُولِ إلى بِلادِهِم بِطَرِيقٍ غَيْرِ قَانُونِيٍّ، ولَو كَانُوا صَادِقِينَ فِي الإِعَانَةِ لَفَتَحُوا الأَبْوَابَ لَهُم بِلاَدِهِم بِطَرِيقٍ غَيْرِ قَانُونِيٍّ، ولَو كَانُوا صَادِقِينَ فِي الإِعَانَةِ لَفَتَحُوا الأَبْوَابَ لَهُم بِلاَدِهِم بِطَرِيقٍ غَيْرِ قَانُونِيٍّ، هذا أولاً.

ثانياً: هَلْ تَعْرِفُونَ هؤلاءِ الذينَ تُسَافِرُونَ إِلَيْهِم؟ هؤلاءِ أَخْبَرَنَا عَنْهُم رَبِّنَا عزِّ وجلّ الذي يَعْلَمُ السِّرِّ وأَخْفَى في كِتَابِهِ العَظِيمِ، فَبَيِّنَ لَنَا أَنَّهُم يُضْمِرُونَ لَنَا العَدَاوَة، ولا يُقَصِّرُونَ في إِلْحَاقِ الضِّرَرِ بِنَا، ويَوَذُّنَ لَنَا العَنَتَ والمَشَقَّة، وأَنَّهُم لَنْ يَرْضَوْا عَنَّا حَتَّى نَتَّبِعَ مِلْتَهُم.

قَالَ تعالى: ﴿ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ مِنْ اللهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾.

وقَالَ تعالى: ﴿ هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلُوا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، أَلا يُصَدِّقُ الْمُؤْمِنُ رَبِّهُ عزِّ وجلّ ؟ نَعَم، نَحْنُ نَعِيشُ واللهِ في أَزْمَةٍ قَاسِيَةٍ، والشِّكَايَاتُ فِيهَا كَثِيرَةٌ وكَثِيرَةٌ جِدِّاً، ولَكِنْ سَلامَةُ دِينِنَا ودِينِ نِسَائِنَا وأَبْنَائِنَا أَهَم مُ عِنْدَنَا من سَلامَةِ دُنْيَانَا، فَدُنْيَانَا وإِنْ سَلِمَتْ لَنَا ودَامَتْ، فَلَنْ نَدُومَ لَهَا.

يَا عِبَادَ اللهِ، أَرْجُو اللهَ تعالى أَنْ لا يَنْطَبِقَ عَلَيْنَا قَوْلُهُ تعالى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾.

ثَالثاً: مَن دَخَلَ تِلْكَ البِلادَ وَهُوَ جَاهِلٌ فِي دِينِ اللهِ تعالى، فَقَد عَرِّضَ نَفْسَهُ لِخَطَرٍ عَظِيمٍ، حَيْثُ تُلْقَى الشُّبُهَاتُ والشُّكُوكُ على دِينِهِ دُونَ مَعْرِفَةِ الرِّدِ عَلَيْهِم، ومن هذا المُنْطَلَقِ قَالَ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ هُذا المُنْطَلَقِ قَالَ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ هُدا المُنْطَعِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ».

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ؟

قَالَ: «لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا» رواه الترمذي وأبو داود عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

يَا عِبَادَ اللهِ، سَلُوا أَصْحَابَ الإِقَامَاتِ فِي بِلادِ الكُفْرِ عَن أَمْوَالِهِم أَيْنَ هِيَ؟ وسَلُوهُم عَن عَلاقَةِ وسَلُوهُم عَن تَرْبِيَةِ أَبْنَائِهِم فِي مَدَارِسِ تِلْكَ البِلادِ مَا هِيَ؟ وسَلُوهُم عَن عَلاقَةِ الوّالَدِ بِوَلَدِهِ كَيْفَ هِيَ؟ سَلُوهُم عَن شَوَارِعِ تِلْكَ البِلادِ وَعَن القِيمِ وَالأَخْلاقِ مَا هِيَ؟ وسَلُوهُم عَن عَقِيدَةِ أَصْحَابِ تِلْكَ البِلادِ مَا البِلادِ وَعَن القِيمِ وَالأَخْلاقِ مَا هِيَ؟ وسَلُوهُم عَن عَقِيدَةِ أَصْحَابِ تِلْكَ البِلادِ مَا هِيَ، ومَا هُوَ مَوْقِفُهُم من الإسلام؟

كُمْ وكُمْ مِمِّن ضَيِّعَ دِينَهُ هُنَاكَ، لأَنَّهُ لا عِلْمَ لَهُ بِرَدِّ الشُّبُهَاتِ، بَلْ عَادَ شَاكًا في دِينِهِ وفي هَدْي نَبِيِّهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ.

## خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، البَعْضُ يُفَكِّرُ فِي السَّفَرِ إلى تِلْكَ البِلادِ فَارَّاً من بِلادِ الشَّامِ الْمَبَارَكَةِ إلى بِلادٍ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهَا، وهِيَ وإِنْ كَانَتْ فِي ظَاهِرِهَا جَنَّةً، إلا أُنَّهَا انْطَبَقَ عَلَيْهَا فَوْلُ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ: «الدُّنْيَا سِحْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ» رواه الإمام مسلم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

يَا عِبَادَ اللهِ، الوَاجِبُ على أَهْلِ بِلادِ الشَّامِ أَنْ يَصْبِرُوا ويُصَابِرُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأُمْرِهِ، وأُذَكِرُ نَفْسِي وإِيِّاكُم بِقَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لَا يُطْرِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾. وبِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾.

أَسْأَلُ اللهُ تعالى تَفْرِيجَ الكَرْبِ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلِ. آمين.

\*\* \*\* \*\*

#### ٤٥٤ خطبة الجمعة: السفر إلى بلاد الكفر (٢)

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبَادَ اللهِ، مَا نَحْنُ فِيهِ يَحْتَاجُ إِلَى صَبْرٍ وإِلَى مُصَابَرَةٍ، يَحْتَاجُ إِلَى ثَبَاتٍ ويَقِينٍ، إِلَى ثَبَاتٍ فِي البَلَدِ دُونَ خُرُوجٍ مِنْهَا، لأَنّهَا بِلادٌ مُبَارَكَةٌ، لأَنّهَا بِلادٌ وُلِدْنَا فِيهَا، وَرَجْنَا على أَرْضِهَا، وأَكَلْنَا من خَيْرَاتِهَا وثِمَارِهَا، كَمَا نَحْتَاجُ إِلَى يَقِينٍ بِأَنّ المَوْئِلَ أَيّامَ الفِتَنِ هِيَ بِلادُ الشّّامِ.

لَقَد أُوذِيَ أَصْحَابُ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ الإِيذَاءِ، ولَكِنِّهُم مَا أَذَلُوا أَنْفُسَهُم، لِعِلْمِهِم بِأَنَّ الأَجْرَ على قَدْرِ المَشَقَّةِ، وأَنَّ الْحَقِّ الْإِيذَاءِ، ولَكِنِّهُم مَا أَذَلُوا أَنْفُسَهُم، لِعِلْمِهِم بِأَنَّ الأَجْرَ على قَدْرِ المَشَقَّةِ، وأَنَّ الخَقِّ أَخَقُ أَنْ يُتَبَعَ، وعِنْدَمَا ضَاقَت عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، جَاؤُوا يَسْأَلُونَ الحَقِّ أَنْ يُتَبَعَ، وعِنْدَمَا ضَاقَت عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، جَاؤُوا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذِّعَاءَ، روى الإمام البخاري رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذِّعَاءَ، روى الإمام البخاري

عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، قُلْنَا لَهُ: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟ أَلَا تَدْعُو اللهَ لَنَا؟

# الهِجْرَةُ إلى الحَبَشَةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، هذهِ الأَزْمَةُ القَاسِيَةُ على شَبَابِنَا حَاصَّةً، دَفَعَتِ الكَثِيرَ مِنْهُم للتَّوَجُهِ إلى بِلادِ الكُفْرِ، وبِكُلِّ أَسَفٍ حَتِّى عَن طَرِيقٍ غَيْرِ نِظَامِيٍّ، مَعَ تَعْرِيضٍ أَنْفُسِهِم للهَ بِلادِ الكُفْرِ، وبِكُلِّ أَسَفٍ حَتِّى عَن طَرِيقٍ غَيْرِ نِظَامِيٍّ، مَعَ تَعْرِيضٍ أَنْفُسِهِم للهَ بِلادِ الكُفْرِ، وبَذْلِ الأَمْوَالِ الطَّائِلَةِ، مُسْتَدِلِينَ كَمَا أُلْقِيَ إِلَيْهِم بأَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لأَصْحَابِهِ الكِرَامِ رَضِيَ الله عَنهُم بالسَّفَرِ إلى الخَبشةِ، وبتَرْكِ مَكَةَ المُكرِّمَةَ.

يَا عِبَادَ اللهِ، قِيَاسٌ مَعَ الفَارِقِ الكَبِيرِ، قِيَاسٌ بَعِيدٌ كَبُعْدِ السَّمَاءِ عَن الأَرْضِ. أولاً:مَا خَرَجُوا مِن مَكَةَ إِلَى الحَبَشَةِ إِلَّا بِأَمرٍ مِن سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، الَّذي أَمَرَنَا الله بِطَاعَتِهِ بِقَولِهِ تَعالى ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهِ هَ اللهِ هَ اللهِ فَالَذِي أَمَرَهُم بِالخُرُوجِ هُوَ القَائِلُ فِي الحَدِيثِ الصَّحيحِ ﴿ أَنَا فَقَدْ أَطَاعَ اللهِ هَ السَّحيحِ ﴿ أَنَا

بَرِيءٌ مِن كُلِّ مُسلِمٍ يُقِيمُ بَينَ أَظهُرِ الـمُشرِكِينَ» .رواه أبو داوود والترمذي . .فَنَحنُ نَمتَثِلُ أَمْرَهُ عَلَى الإطلَاقِ بِدُونِ قَيدٍ وَلَا شَرطٍ وَافَقَ ذَلِكَ هَوَانَا أَمْ خَالَفَهُ

ثانياً: الأَرْضُ التي هَاجَرُوا مِنْهَا كَانَتْ أَرْضَ كُفْرٍ وشِرْكٍ، ومُحَارَبَةٍ لِدِينِ اللهِ جَهَاراً نَهَاراً، لا يُمْكِنُ لأَحَدِهِم أَنْ يُفْصِحَ عَن عَقِيدَتِهِ فَضْلاً عَن أَدَاءِ عِبَادَتِهِ، إلى أَرْضٍ لا ظُلْمَ فِيهَا، لأَنَّ فِيهَا رَجُلاً يُقِيمُ الحَقِّ، من غَيْرِ تَبْدِيلٍ ولا تَحْرِيفٍ.

ثالثاً: هِجْرَتُهُم رَضِيَ اللهُ عَنهُم لَيْسَتْ فِرَاراً من الْمُواجَهَةِ، ولا خُرُوجاً من النَّبَاتِ على الدِّينِ عِنْدَهُم، وأَنَّ الدِّينَ عِنْدَهُم أَغْلَى على الدِّينِ، بَل كَانَتْ تَأْكِيداً على أَوْلَوِيَّةِ الدِّينِ عِنْدَهُم، وأَنَّ الدِّينَ عِنْدَهُم أَغْلَى من الدُّنْيَا بِمَا فِيهَا، ومَا كَانُوا يَطْلُبُونَ دُنْيَا على حِسَابِ دِينِهِم.

رابعاً: لَقَد كَانَتْ هِجْرَتُهُم رَضِيَ اللهُ عَنهُم إلى رَجُلٍ رَشِيدٍ، نَظِيفِ العَقْلِ، حَسَنِ اللهُ عَنهُم إلى رَجُلٍ رَشِيدٍ، نَظِيفِ العَقْلِ، حَسَنِ اللهُ اللهِ تعالى، سَلِيمِ الاعْتِقَادِ فِي سَيِّدِنَا عِيسَى بِأَنَّهُ عَبْدُ لللهِ ورَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لا يظلم في أرضِهِ أَحَدُ.

لَـمَّا جَاءَهُ عَمْرُو بْنُ العَاصِ \_ رَسُولاً مِن قُرَيْشٍ \_ لِيَرُدِّ الْمُهَاجِرِينَ إلى مَكَّةَ، وجَاءَ إلى النَّجَاشِيِّ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ فَطَلَبَ النَّجَاشِيِّ العَادِلُ المُهَاجِرِينَ مِنْهُم بَعْدَ أَنْ أَسَاءَ فِيهِمُ القَوْلَ عَمْرُو بْنُ العَاصِ، وبَثّ الفِتْنَة، وأَشَاعَ الخِلافَ.

جَاءَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، فَمَاذَا قَالَ جَعْفَرُ؟

هَلْ قَالَ قَوْلاً على حِسَابِ دِينِهِ وعَقِيدَتِهِ وإِسْلامِهِ؟

لَقَد قَالَ قَوْلاً فِيهِ كَمَالُ العِزَّةِ بالإِسْلامِ والإِيمَانِ، قَالَ: أَيُّهَا الْـمَلِكُ، كُنَّا قَوْمَاً أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ، نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ، وَنَأْكُلُ الْـمَيْتَةَ، وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ،

وَنُسِيءُ الْجِوَارَ، يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا، نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ، فَدَعَانَا إِلَى اللهِ لِنُوَحِّدَهُ وَنَعْبُدَهُ وَنَعْبُدَهُ وَنَعْبُدَهُ وَنَعْبُدَهُ وَنَعْبُدَهُ وَنَعْبُدَهُ وَنَعْبُدَهُ وَنَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِن الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ، وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْسَحَدِيثِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ، وَحُسْنِ الْجِوَارِ، وَالْكَفِّ عَنِ الْسَمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ، وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، وَقَوْلِ الزُّورِ، وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، وَقَدْفِ السَّهُ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَأَمَرَنَا بَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالرَّكَاةِ وَالصَّيَامِ.

قَالَ: فَعَدَّدَ عَلَيْهِ أُمُورَ الْإِسْلَامِ، فَصَدَّقْنَاهُ وَآمَنَا بِهِ وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ، فَعَبَدْنَا الله وَحْدَهُ فَلَمْ نُشْرِكْ بِهِ شَيْعًا، وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا، وَأَحْلَلْنَا مَا أَحَلَّ لَنَا، فَعَدَا عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَعَدَّبُونَا وَفَتُنُونَا عَنْ دِينِنَا لِيَرُدُّونَا إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ ثَانِ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ، وَأَنْ نَسْتَحِلَّ مَا كُنَّا نَسْتَحِلُّ مِن الْـخَبَائِثِ، فَلَمَّا قَهَرُونَا وَظَلَمُونَا وَشَقُّوا عَلَيْنَا وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينِنَا خَرَجْنَا إِلَى بَلَدِكَ وَاخْتَرْنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ، وَرَغِبْنَا فِي وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينِنَا خَرَجْنَا إِلَى بَلَدِكَ وَاخْتَرْنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ، وَرَغِبْنَا فِي جَوَارِكَ، وَرَجَوْنَا أَنْ لَا نُظْلَمَ عِنْدَكَ أَيُّهَا السَّمَلِكُ. رواه الإمام أحمد عَنْ أُمِّ سَلَمَة رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

يَا عِبَادَ اللهِ، هذهِ هِيَ لُغَةُ السِّيَاسَةِ الإِسْلامِيَّةِ الإِيمَانِيَّةِ، لَيْسَ نِفَاقًا سِيَاسِيَّا، ولا دَنِيَّةً دِينِيَّةً، بَلْ هِيَ إِظْهَارٌ للإِسْلامِ، مَعَ الدَّعْوَةِ إِلَيْهِ، والوُقُوفِ مَعَ المَبْدَأِ الحَقِّ دُونَ تَمَيُّعٍ دِينِيَّةً، بَلْ هِيَ إِظْهَارٌ للإِسْلامِ، مَعَ الدَّعْوَةِ إِلَيْهِ، والوُقُوفِ مَعَ المَبْدَأِ الحَقِّ دُونَ تَمَيُّعٍ ولا تَنصُلُ من حَقَائِقِهِ.

خامساً: لا تَغْيِيرَ ولا تَبْدِيلَ من أَجْلِ دُنْيَا دَنِيَّةٍ، من قِبَلِ الْمُهَاجِرِينَ إلى الحَبَشَةِ، وَلا مُداهَنَةَ فالحقُ أحقُ أن يُتَّبَعَ. يَقُولُ الدِّاهِيَةُ عَمْرُو بْنُ العَاصِ، بَعْدَ أَنْ قَالَ مَا قَالَهُ جَعْفَرُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: واللهِ لآتِيَنَّهُمُ الغَدَاةَ بِمَا يُبِيدُ خَضْرَاءَهُم، فَقَالَ للنَّجَاشِيِّ: إِنَّ هؤلاءِ يَقُولُونَ في عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ قَوْلاً عَظِيماً.

وَهُنَا جَاءَتِ المُعْضِلَةُ والطّامّةُ الكُبْرَى، والمَوْقِفُ المُحَيِّرُ، وُجُودُهُم وَأَمْنُهُم وعَيْشُهُم ورَغَدُهُم، أمِ المَوْقِفُ الصّحِيحُ، والدِّينُ الحَقّ، والعَقِيدَةُ السّلِيمَةُ؟

فَأَرْسَلَ النِّجَاشِيِّ يَسْأَلُهُم عَن قَوْلِهِم في عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ.

فَقَالَ جَعْفَرُ: نَقُولُ فِيهِ الذي جَاءَ بِهِ نَبِيِّنَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَرُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إلى مَرْيَمَ العَذْرَاءِ البَّتُولِ.

فَأَخَذَ النَّجَاشِيِّ عُودًا مِن الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ ما عدا عِيسَى بنُ مَريَمَ مَا قُلتَ هَذَا الْعُودَ.

يَا عِبَادَ اللهِ، لا دَنِيَّةَ في الدِّينِ، ولا مُسَاوَمَةَ في العَقِيدَةِ، ولا تَغْيِيرَ في أَحْكَامِ اللهِ تعالى.

# حاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، السَّفَرُ إلى بِلادِ الكُفْرِ طَامَّةٌ كُبْرَى وخَاصَّةً في هذهِ الأَزْمَةِ، لأَنَّهُم واللهِ لا يُحِبِّونَنَا، ولا يَرْضَوْنَ عَنَّا حَتَّى نَتِّبِعَ مِلَّتَهُم، وإِنَّهُمُ اسْتَغَلُّوا هذهِ الأَزْمَةَ للطَّعْنِ في دِينِنَا، وقَالُوا: لَقَد فَتَحْنَا صُدُورَنَا للمُسْلِمِينَ، حِينَ أَغْلَقَتْ مَكَّةُ وبِلادُ المُسْلِمِينَ، حِينَ أَغْلَقَتْ مَكَّةُ وبِلادُ المُسْلِمِينَ الأَبُوابَ أَمَامَهُم، وسَوْفَ يَذْكُرُنَا التَّارِيخُ بذلكَ.

نَعَم، يَا عِبَادَ اللهِ، واللهِ سَوْفَ يَذْكُرُهُمُ التَّارِيخُ بِخُبْثِهِم ومَكْرِهِم وكَيْدِهِم بِالـــمُؤمِنينَ، وسَوْفَ يَرَوْنَ مَا قَدِّمَتْ أَيْدِيهِم يَومَ القِيَامَة مِن كَيْدٍ لِدِينِ اللهِ تعالى وللمسلمينَ.

أَسْأَلُ اللهُ تعالى العَفْوَ والعَافِيَةَ. آمين.

\*\* \*\* \*\*

# ٤٥٥ـ خطبة الجمعة: أيها المسافر إلى بلاد الكفر، سل نفسك

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبَادَ اللهِ، سُبُلُ البَاطِلِ وطُرُقُهُ كَثِيرَةٌ لا تَكَادُ تُحْصَرُ، والطّرِيقُ إلى الله تعالى وَاحِدةٌ لا تَعَدِّدَ فِيهَا، وَهِي صِرَاطُهُ الْمُسْتَقِيمُ الذي نَصَبَهُ مُوصِلاً لِمَنْ سَلَكُهُ إِلَيْهِ وَإِلَى رِضْوَانِهِ وَجَنَّاتِهِ، قَالَ تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا وَإِلَى رِضُوانِهِ وَجَنَّاتِهِ، قَالَ تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفُونَ ﴾. فَوَحَد سَبِيلَهُ لأَنّهُ السُّبُلَ فَتَفُونَ ﴾. فَوَحَد سَبِيلَهُ لأَنّهُ السُّبُلَ فَتَقُونَ ﴾. فَوَحَد سَبِيلَهُ لأَنّهُ فَي نَفْسِهِ وَاحِدُ لا تَعَدِّدَ فِيهِ، وجَمَعَ السِّبُلُ الله كَالِفَةَ لَهُ لأَنّهَا كَثِيرَةٌ مُتَعَدِّدَةً، وعلى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانُ يَدْعُو إِلَيْهِ، كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ الشّرِيفِ الذي رواه لا مَعْد عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ خَطّاً، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا سَبِيلُ الله».

ثُمَّ خَطَّ خُطُوطاً عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذِهِ سُبُلُ مُتَفَرِّقَةُ، عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانُ يَدْعُو إِلَيْهِ» ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾.

# أَيُّهَا الْمُسَافِرُ إلى بِلادِ الكُفْرِ، سَلْ نَفْسكَ:

يَا عِبَادَ اللهِ، قُولُوا لِكُلِّ مَن سَافَرَ إلى بِلادِ الكُفْرِ، أُو يُفَكِّرُ فِي السَّفَرِ إِلَيْهَا: أَيُهَا المُسَافِرُ إلى بِلادِ الكُفْرِ، سَلْ نَفْسكَ هذهِ الأَسْئِلَة:

أُولاً: هَلْ سَفَرُكَ إِلَى بِلادِ الكُفْرِ فِيهِ سُلُوكُ للطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ، الذي يُوصِلُكَ إلى مَرْضَاةِ اللهِ تعالى وإلى جَنِّتِهِ؟ أَمْ أَنِّكَ سَافَرْتَ لِتَجِدَ هُنَاكَ مَن يَدْعُوكَ إلى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ؟! وَأَنْتَ تَعْلَمُ عِلْمَ اليَقِينِ بِأَنَّ تِلْكَ البِلادِ قَد اجْتَمَعَتْ كَلِمَتُهَا على مُحَارَبَةِ اللهِ تعالى وَرَسُولِهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ.

ثانياً: أَيُّهَا الْمُسَافِرُ إِلَى بِلادِ الكُفْرِ، إِذَا أَدْرَكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ فِي هذَا السَّفَرِ، هَلْ تَعْتَقِدُ أَنِّكَ مُنْدَرِجٌ تَحْتَ قَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ الله غَفُوراً رَحِيماً ﴾ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ الله غَفُوراً رَحِيماً ﴾ فَهَلْ أَنْتَ بِسَفَرِكَ هذا خَرَجْتَ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَقُلْتَ كَمَا قَالَ سَيِّدُنَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ﴿ إِنِّي ﴾ فَلْ أَنْتَ تَشَمُّ هُنَاكَ بِشَكُلٍ عَامٍ رَائِحَةً عَلَيْهِ السَّلام؟

ثَالثاً: أَيِّهَا الْمُسَافِرُ إلى بِلادِ الكُفْرِ، إلى أَيْنَ أَنْتَ مُسَافِرٌ؟ ومِنْ أَيْنَ أَنْتَ مُسَافِرٌ؟ هَلْ نَسِيتَ حَدِيثَ قَاتِلِ مِئَةِ نَفْسٍ، الذي رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

رَضِيَ الله عَنهُ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلُّ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسَاً، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلُّ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسَاً، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ، فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسَاً، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: لَا؛ فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً.

ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ، فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟

فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ بِهَا أُنَاسَاً يَعْبُدُونَ الله، فَاعْبُدِ الله مَعَهُمْ، وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ.

فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ، فَاحْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَدَابِ.

فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ: جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللهِ.

وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ.

فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ، فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ، فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُو لَهُ.

فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ، فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ».

هَلْ أَنْتَ مُسَافِرٌ مِن أَرْضِ مَعْصِيَةٍ إلى أَرْضِ طَاعَةٍ تَطْلُبُ مِن أَهْلِهَا العَوْنَ لَكَ على طَاعَةِ طَاعَةِ الله عز وجل، أم العَكْسُ؟

رابعاً: أَيِّهَا الْمُسَافِرُ إلى بِلادِ الكُفْرِ، هَلْ تَعْلَمُ بِأَنِّكَ سَافَرْتَ مِن بَلَدٍ أَضَافَهُ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ إلى نَفْسِهِ الشَّرِيفَةِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا» رواه الإمام البخاري عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُما. إلى بَلَدٍ أَعْلَنَ حُكَّامُهُ الحَرْبَ على الله وَرَسُولِهِ.

لَقَد سَافَرْتَ مِن بَلَدٍ جَاءَ فِيهِ فِي الأَثَرِ الذي رواه الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَسَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَيْرَ فَجَعَلَهُ عَشَرَةً أَعْشَارٍ، فَجَعَلَ تِسْعَةَ رَضِي اللهُ عَنهُ قَالَ: قَسَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَيْرَ فَجَعَلَهُ عَشَرَةً أَعْشَارٍ، وَقَسَّمَ الشَّرَّ، فَجَعَلَهُ عَشَرَةً أَعْشَارٍ، فَجَعَلَ جُزْءًا مِنْهُ بِالشَّامِ، وَبَقِيَّتَهُ فِي سَائِرِ الأَرْضِ، وَقَسَّمَ الشَّرَّ، فَجَعَلَهُ عَشَرَةً أَعْشَارٍ، فَجَعَلَ جُزْءًا مِنْهُ بِالشَّامِ، وَبَقِيَّتَهُ فِي سَائِرِ الأَرْضِ.

لَقَد سَافَرْتَ مِن بَلَدٍ قَالَ فِيهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ: «بَيْنَا أَنَا فِي مَنَامِي أَتَنْنِي الْمَلَائِكَةُ، فَحَمَلَتْ عَمُودَ الْكِتَابِ مِنْ تَحْتِ وِسَادَتِي فَعَمَدَتْ بِهِ إِلَى الشَّامِ، أَلَا فَالْإِيمَانُ حَيْثُ تَقَعُ الْفِتَنُ بِالشَّامِ» رواه الإمام أحمد عَن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُما.

وقَالَ فِيهِ: «عُقْرُ دَارِ الإِسْلامِ بِالشَّامِ» رواه الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيرِ عَنْ سَلَمَةَ بن نُفَيْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

أَيِّهَا الْمُسَافِرُ إلى بِلادِ الكُفْرِ، إِنْ قُلْتَ لِي: قَالَ صَلِّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ: «عَلَيْكَ بِالْهِجْرَةِ، فَإِنَّهُ لا مِثْلَ لَهَا». أَقُولُ لَكَ: أَكْمِلِ الحَدِيثَ الشَّرِيفَ، بَلِ اقْرَأُ الحَدِيثَ مِن أُوِّلِهِ، روى الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيرِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرََّةَ أَنَّ أَبَا فَاطِمَةَ حَدَّتَهُمْ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنَا بِعَمَلِ نَسْتَقِيمُ عَلَيْهِ وَنَعْمَلُهُ.

قَالَ:«عَلَيْكَ بِالْهِجْرَةِ، فَإِنَّهُ لا مِثْلَ لَهَا».

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنَا بِعَمَلٍ نَسْتَقِيمُ عَلَيْهِ وَنَعْمَلُهُ.

قَالَ: «عَلَيْكَ بِالْجِهَادِ، فَإِنَّهُ لا مِثْلَ لَهُ».

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ،أَخْبِرْنَا بِعَمَلِ نَسْتَقِيمُ عَلَيْهِ وَنَعْمَلُهُ.

قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لا مِثْلَ لَهُ».

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنَا بِعَمَلِ نَسْتَقِيمُ عَلَيْهِ وَنَعْمَلُهُ.

قَالَ: «عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ، فَإِنَّكَ لا تَسْجُدُ للهِ سَجْدَةً إِلا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً».

فَهَلْ سَفَرُكَ إِلَى هُنَاكَ مِن أَجْلِ الاسْتِقَامَةِ على دِينِ اللهِ، وكَثْرَةِ السُّجُودِ؟

خامساً: أَيِّهَا الْمُسَافِرُ إلى بِلادِ الكُفْرِ، هَلْ نَسِيتَ حَدِيثَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ الذي رواه الإمام أحمد والطّبَرَانِيُّ عن خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ الْأَسَدِيِّ يَقُولُ: قَالَ النِّبِيُّ صَلّى الله عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ: «أَهْلُ الشَّامِ سَوْطُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، يَنْتَقِمُ بِهِمْ مِمَّنْ يَشَاءُ كَيْفَ يَشَاءُ، وَحَرَامٌ عَلَى اللهُ عَلَى مُنَافِقِيهِمْ أَنْ يَضُوتُوا إِلَّا هَمَّا أَوْ غَيْظًا أَوْ حُزْنَاً».

فَهَلْ سَافَرْتَ إِلَى بَلَدٍ ظَهَرَ مُؤْمِنُوهَا على مُنَافِقِيهَا؟

سادساً: أَيُّهَا الْمُسَافِرُ إلى بِلادِ الكُفْرِ، هَلْ أَنْتَ مُسَافِرٌ لِتُلْقِيَ هُنَاكَ مَا عِنْدَكَ، أَمْ سَيُلْقَى عَلَيْك؟ وَهَلْ هُنَاكَ عَقِيدَةٌ سَلِيمَةٌ؟ وَهَلْ هُنَاكَ أَخْلاقٌ فَاضِلَةٌ مَرْضِيَّةٌ كَامِلَةٌ؟

سابعاً: أَيِّهَا الْمُسَافِرُ إلى بِلادِ الكُفْرِ، وَأَنْتَ صَاحِبُ القُوِّةِ والعِلْمِ والمَالِ سَتَكُونُ في خِدْمَةِ مَنْ، مِنْ خِلال عِلْمِكَ وقُوِّتِكَ ومَالِك؟

ثامناً: أَيِّهَا المُسَافِرُ إلى بِلادِ الكُفْرِ، لِمَنْ تَدَعُ وَالِدَيْكَ، ومَحَارِمَكَ، والضَّعَفَاءَ، وأَصْحَابَ الحَاجَةِ؟ لِمَنْ تَدَعُ وَالِدَيْكَ، وأَنْتَ تَقْرَأُ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قُولًا كَوْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَمُا رَبِي اللهِ عَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَانِي صَغِيرًا ﴾ ومحارمك، والضَّعَفَاء،

لِمَنْ تَدَعُ زَوْ حَتَكَ وأُولادَكَ؟ لِمَنْ تَدَعُ طُلَّابَكَ وعُمَّالَكَ؟ لِمَنْ تَدَعُ المَرْضَى والفُقَراء؟

### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، فِي الخِتَامِ، أُنَاشِدُ أَهْلَ هذا البَلَدِ مِمِّنْ هُوَ دَاخِلَ القُطْرِ من حُكَّامٍ ومَحْكُومِينَ، وَمَنْ هُوَ خَارِجَ البَلَدِ ومَا زَالَ يَنْفُخُ فِي النَّارِ، أُخَاطِبُ الجَمِيعَ وَأَقُولُ: إِتَّقُوا الله تعالى في شَبَابِنَا، وفي رِجَالِنَا، وَكُونُوا عَوْنَا لَهُم على البَقَاءِ في

هذهِ البِلادِ الْمَبَارَكَةِ بِحِكْمَتِكُم، وإلا فالجَمِيعُ مَسْؤُولٌ عَن عَقِيدَةِ وَسُلُوكِ هؤلاءِ إذا انْحَرَفُوا.

يَا عِبَادَ اللهِ، يَا أَهْلَ هذا البَلَدِ فِي الدَّاخِلِ والخَارِجِ، كُونُوا عَوْنَاً للشَّبَابِ على شَيَاطِينِ الإِنْسِ والجِنِّ، ولا تَكُونُوا عَوْنَاً لِشَيَاطِينِ الإِنْسِ والجِنِّ عَلَيْهِم. اللهُمِّ يَا فَارِجَ الهَمِّ، يَا كَاشِفَ الغَمِّ، إحْفَظْنَا جَمِيعًا. آمين.

\*\* \*\* \*\*

# ٤٥٦ـ خطبة عيد الأضحى: من فهم حكمة العيد بادر إلى الخير

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبَادَ اللهِ، في هذا اليَوْمِ المُبَارَكِ تَرَى الْمؤْمِنِينَ مُمْتَثِلِينَ أَمْرَ رَبِّهِم عزِّ وحل القَائِلِ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾. وَمُتَأْسِينَ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ القَائِلِ: ﴿ فَصَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ الذي ضَحِّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ الشّرِيفَةِ صَلّى

الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ، بَعْدَ أَنْ سَمِّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجَلَهُ على صِفَاحِهِمَا؛ كَمَا جَاءَ في صَحِيحِ الإمام البخاري ومسلم.

يَا عِبَادَ اللهِ، في هذا اليَوْمِ الأَغَرِّ، يَوْمِ العَاشِرِ من ذِي الحِجِّةِ، يَوْمِ الأَضْحَى، يَوْمِ النَّحْرِ، يَحْتَفِلُ الْمَسْلِمُونَ بِعِيدِ الأَضْحَى الْمَبَارَكِ، وَيَنْعَمُونَ بِبَهْجَتِهِ، فَتُنْحَرُ النَّحْرِ، يَحْتَفِلُ الْمَسْلِمُونَ بِعِيدِ الأَضْحَى الْمَبَارَكِ، وَيَنْعَمُونَ بِبَهْجَتِهِ، فَتُنْحَرُ الأَصْلَعَ اللَّهَارَانِ، وَيَتْزَاوَرُ الأَهْلُ والأَرْحَامُ والجِيرَانُ. الله أَكْبَرُ، ولله الحَمْدُ.

### مَن فَهِمَ حِكْمَةَ العِيدِ بَادَرَ إلى الخَيْرِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، مَن أَدْرَكَ العِيدَ، وَفَهِمَ الحِكْمَةَ من تَشْرِيعِ العِيدِ، بَادَرَ إلى الخَيْرِ مَا اسْتَطَاعَ إلى ذلكَ سَبِيلًا، وَأَكْثَرَ من ذِكْرِ اللهِ تعالى بُكْرَةً وَأُصِيلًا.

الفَرْحَةُ بِالعِيدِ لا تَكُونُ إلا بَعْدَ تَمَامِ الطَّاعَةِ، حَيْثُ يَسْتَبْشِرُ العَبْدُ بِعُقْبَى العِبَادَةِ، فَعِيدُ الفَرْحَى بَعْدَ أَدَاءِ فَرِيضَةِ الحَجِّ، قَالَ فَعِيدُ الفِطْرِ بَعْدَ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَعِيدُ الأَضْحَى بَعْدَ أَدَاءِ فَرِيضَةِ الحَجِّ، قَالَ تعالى: ﴿ قُلْ بِفَصْلُ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَحْمَعُونَ ﴾.

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إلا الله، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، وَللهِ الحَمْدُ.

### تَحْرِيمُ الدِّمَاءِ والأَمْوَال:

يَا عِبَادَ اللهِ، مَن فَرِحَ بالعِيدِ بَادَرَ إلى الخَيْرِ، والخَيْرُ كُلُّ الخَيْرِ في سَمَاعِ هَدْيِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ، فَفِي حَجِّةِ الوَدَاعِ، وَقَفَ الحَبِيبُ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ في تِلْكَ الجُمُوعِ الغَفِيرَةِ من حُجِّاج بَيْتِ اللهِ الحَرَامِ، حَيْثُ وَدِّعَ النَّاسَ فِيهَا، وَبَيِّنَ لَهُم قَوَاعِدَ الدِّينِ، وآدَابَ حُجِّاج بَيْتِ اللهِ الحَرَامِ، حَيْثُ وَدِّعَ النَّاسَ فِيهَا، وَبَيِّنَ لَهُم قَوَاعِدَ الدِّينِ، وآدَابَ

المِلَّةِ، وَحَذَّرَ من عَادَاتِ الجَاهِلِيَّةِ، فَكَانَ من هَدْيِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبهِ وسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ:

«فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ \_ قَالَ: مُحَمَّدُ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ \_ حَرَامُ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَلَيْكُمْ، فَلَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا أَوْ ضُلَّالًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، فَلَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا أَوْ ضُلَّالًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ بَعْضٍ ، أَلَا لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلِّغُهُ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ».

تُمَّ قَالَ: ﴿أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ» رواه الشيخان عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

يَا أَهْلَ هَذَا البَلَدِ الحَبِيبِ، يَا مَن آمَنْتُمْ بِاللهِ تعالى وبَاليَوْمِ الآخِرِ، يَقُولُ نَبِيّنَا صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ: «وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ». فَهَلْ هَيَّاتُمُ الجَوَابَ عَن سَفْكِ الدِّمَاءِ، والتَّعَدِّي على الأَمْوَالِ بِغَيْرِ حَقٍ؟ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، ولله الحَمْدُ.

### أَدَاءُ الأَمَانَاتِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، من هَدْيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَالْيُؤَدِّهَا إِلَى مَن ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا» رواه الإمام أحمد عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ.

أَدُّوا الأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا، وَإِيَّاكُم وَجُحُودَ الأَمَانَاتِ، وَإِيَّاكُم وَتَضْيِيعَ الأَمَانَاتِ، فَأَهْلُ بَيْتِكَ أَمَانَةٌ عِنْدَكَ، رَبِّهِم على الخَيْرِ والكَمَالِ، وَرَعِيَّتُكَ يَا أَيِّهَا الرَّاعِي أَمَانَةٌ عِنْدَكَ، فَإِيَّاكَ والغِشِّ لِرَعِيِّتِكَ، قَالَ تعالى مُحَذِّراً: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِئْنَةٌ وَأَنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾.

الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إلا الله، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، وَلله الحَمْدُ.

# تَحْرِيمُ الرِّبَا:

يَا عِبَادَ اللهِ، من هَدْيِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «وَإِنَّ كُلَّ رِبَا مَوْضُوعٌ، وَلَكِنْ لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ؛ قَضَى اللهُ كُلَّ رِبَا مَوْضُوعٌ ، وَلَكِنْ لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ؛ قَضَى اللهُ أَنَّهُ لَا رِبَا، وَإِنَّ رِبَا عَبَّاسٍ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ » كذا جَاءَ في سِيرَةِ ابْنِ هَبْدِ الْمُطّلِبِ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ » كذا جَاءَ في سِيرَةِ ابْنِ هِشَام.

ولا تَخْفَى عَلَيْكُم حُرْمَةُ الرِّبَا، بِنُصُوصِهِ الجَلِيَّةِ التِي تَقْشَعِرٌ مِنْهَا الجُلُودُ، وَتَرْتَحِفُ مِن هَوْلِهَا قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ، فَهُوَ مُدَمِّرٌ للدِّينِ، وَمُهْلِكٌ للاقْتِصَادِ، وَقَاطِعٌ لِأَوَاصِرِ الأُخُوَّةِ، وَفِيهِ اللَّحَارَبَةُ لِرَسُولِهِ صَلّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ، قَالَ تعالى: ﴿ الله خُوَّةِ، وَفِيهِ الله عَالَمَ الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ، قَالَ تعالى: ﴿ الله عَلَيهِ الله عَلَيهِ عَلَى الله وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ \* فَإِنْ لَمْ قَالَ تَعْلَى الله وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ \* فَإِنْ لَمْ وَلَا تُظُلِمُونَ وَلَا تُظُلِمُونَ الله وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُنتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾.

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إلا الله، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، وَللهِ الحَمْدُ.

خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، وفِي الخِتَامِ، لَقَد حَدِّرَنَا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلِّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ من الشَّيْطَانِ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ هَذِهِ أَبَداً، وَلَكِنَّهُ إِنْ يُطَعْ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَقَدْ رَضِيَ بِهِ مِمّا يَعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ هَذِهِ أَبَداً، وَلَكِنَّهُ إِنْ يُطَعْ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَقَدْ رَضِيَ بِهِ مِمّا تَحْقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَاحْذَرُوهُ عَلَى دِينِكُمْ » كذا جَاءَ في سِيرَةِ ابْنِ هِشَامٍ. يَا عَبَادَ اللهِ، يَا مَن تَتَقَرِّبُونَ إِلَى اللهِ تعالى بالأَضَاحِي، حَرِّضُوا الأُمِّةَ على حَقْنِ الدِّمَاءِ، وعلى أَدَاءِ الأَمَانَاتِ، وعَدَم اسْتِحْلالِ الأَمْوَالِ بِغَيْرِ حَقّ، واحْذَرُوا الدِّمَاءِ، وعلى أَدَاءِ الأَمَانَاتِ، وعَدَم اسْتِحْلالِ الأَمْوَالِ بِغَيْرِ حَقّ، واحْذَرُوا شَيَاطِينَ الإِنْسِ والجِنِّ، الذينَ يَتَرَبِّصُونَ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، الذينَ هَمُّهُم بَثُ الفَسَادِ وسَفْكُ الدِّمَاءِ وسَلْبُ الأَمْوَالَ، فالحَذَرَ كُلِّ الحَذَرِ مِمِّنْ أَرَادَ تَفْرِيقَ الشَّمْلُ وَتَمْزِيقَ الكَلِمَةِ.

أَسْأَلُ اللهُ تعالى تَفْرِيجَ الكَرْبِ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ. آمين.

\*\* \*\* \*\*

# **٤٥٧ خطبة الجمعة: الثبات على الحق حتى المات** مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عِبَادَ اللهِ، لِكُلِّ حَيِّ من البَشَرِ نِهَايَةٌ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ خَاتِمَةٌ، فَيَا شَقَاءَ من كَانَتْ خَاتِمَةُهُ إلى هُدَى وَصَوَابٍ، وَأَتَاهُ خَاتِمَتُهُ إلى هُدَى وَصَوَابٍ، وَأَتَاهُ اليَقِينُ وَهُوَ فِي حَالَةِ تَعْظِيمٍ للهِ تعالى وَلِشَعَائِرِهِ، وَفِي شَوْقٍ لأَنْ يَلْحَقَ الْمُتَّقِينَ

الأَبْرَارَ، وَكَانَ مِمِّن خُوطِبَ بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْـمُطْمَئِنَّةُ \* ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً \* فَادْخُلِي فِي عِبَادِي \* وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾.

### الاسْتِقَامَةُ لَيْسَ لَهَا غَايَةٌ إلا الموثت:

يَا عِبَادَ اللهِ، مَن كَانَ حَرِيصاً على حُسْنِ الخَاتِمَةِ كَانَ مُسْتَقِيماً على العِبَادَةِ الاسْتِقَامَةُ على العِبَادَةِ لا تَخْتَصُّ وَالاسْتِقَامَةُ على العِبَادَةِ لا تَخْتَصُّ وَالاسْتِقَامَةُ على العِبَادَةِ لا تَخْتَصُّ بِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ، ولا بِمَرْحَلَةٍ دُونَ مَرْحَلَةٍ من العُمُرِ، بِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ، ولا بِمَرْحَلَةٍ دُونَ مَرْحَلَةٍ من العُمُرِ، يَقُولُ الحَسَنُ البَصْرِيُّ رَحِمَةُ اللهُ تعالى: أَبَى قَوْمٌ اللهَاوَمَةَ، والله ما المؤمنُ بالذي يَعْمَلُ شَهْرًا أَو شَهْرَيْنِ أَو عَامًا أَو عَامَيْنِ، لا واللهِ مَا جَعَلَ الله لِعَمَلِ المؤمنِ أَجَلاً دُونَ المَوْتِ. دُونَ المَوْتِ.

قَالَ تعالى: ﴿وَاعْبُدْ رَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، نَحْنُ اليَوْمَ بِأُمَسِ الحَاجَةِ إلى الالْتِزَامِ بالعُبُودِيَّةِ للهِ تعالى، والعِبَادَةِ لَهُ، وإذا كَانَ شَبَابُنَا اليَوْمَ يُسَافِرُونَ إلى بِلادِ الكُفْرِ تَحْتَ اسْمِ الهِجْرَةِ، فَإِنِي أَقُولُ لَهُم: اِسْمَعُوا حَدِيثَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ: «الْعِبَادَةُ فِي الْهُ مَدْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ» رواه الإمام مسلم عَن مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

يَا عِبَادَ اللهِ، إذا اضْطَرَبَتِ الأُمُورُ واخْتَلَتْ، وَتَزَعْزَعَ كَيَانُ النَّاسِ، بِسَبَبِ الْهَرْجِ والْفِتَنِ، فَإِنَّ صِلَتَنَا بِاللهِ تعالى، وَعِبَادَتَنَا لَهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ دَلِيلُ على قُوَّةِ اللهَ فَاسِيَة أَنْ نَنْشَغِلَ بالعِبَادَةِ الظِّرُوفُ قَاسِيَةً أَنْ نَنْشَغِلَ بالعِبَادَةِ الظِّرُوفُ قَاسِيَةً أَنْ نَنْشَغِلَ بالعِبَادَةِ

للهِ تعالى، وهذهِ العِبَادَةُ في هذهِ الأَيَّامِ كَالهِجْرَةِ إلى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ.

يَا عِبَادَ اللهِ، النَّاسُ في الفِتَنِ وَأَيَّامِ الهَرْجِ يَنْشَغِلُونَ بِالقِيلِ والقَالِ، ويَنْشَغِلُونَ عَن العِبَادَةِ للهِ تعالى، ولا يَتَفَرَّغُونَ لَهَا، يَنْشَغِلُونَ بِمُتَابَعَةِ القَنَوَاتِ الفَضَائِيَّةِ، والعِبَادَةِ للهِ تعالى، ولا يَتَفَرَّغُونَ لَهَا، يَنْشَغِلُونَ بِمُتَابَعَةِ القَنوَاتِ الفَضَائِيَّةِ، والإِذَاعَاتِ العَالَمِيَّةِ، ويَكُونُ هَمُّ الوَاحِدِ مِنْهُم، ماذا حَدَث؟ وماذا جَرَى؟ وماذا سَيَكُونُ؟

### أُسْبَابُ النَّبَاتِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، مَا أَحْوَجَنَا وَنَحْنُ نَعِيشُ أَيَّامَ الغُرْبَةِ، وَزَمَنَ الفِتْنَةَ، أَنْ نَتَعَرَّفَ على أَسْبَابِ الثَّبَاتِ على الاسْتِقَامَةِ حَتِّى يَأْتِينَا الشَّبَابِ الثَّبَاتِ على الاسْتِقَامَةِ حَتِّى يَأْتِينَا المُوْتُ وَنَحْنُ مُسْلِمُونَ.

مَا أَحْوَجَنَا إلى مَعْرِفَةِ أَسْبَابِ النَّبَاتِ فِي زَمَنِ تَتَقَلَّبُ فِيهِ القُلُوبُ، فَيُصْبِحُ الرِّجُلُ مُؤْمِنَاً وَيُمْسِي كَافِرَاً، وَيُمْسِي مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً، القَلْبُ هُوَ أَكْثَرُ الجَوارِحِ تَقَلَّبَاً، وَمَرَدُّ الهِدَايَةِ والنَّبَاتِ إِلَيْهِ.

روى الإمام أحمد والحاكم عن الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: لَا أَقُولُ فِي رَجُلٍ خَيْرًا وَلَا شَرَّا حَتَّى أَنْظُرَ مَا يُخْتَمُ لَهُ، يَعْنِي بَعَدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبهِ وسَلّمَ.

قِيلَ: وَمَا سَمِعْت؟

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: «لَقَلْبُ اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: «لَقَلْبُ الْبِي آدَمَ أَشَدُ انْقِلَابًا مِن الْقِدْرِ إِذَا اجْتَمَعَتْ غَلْياً».

وروى الإمام أحمد عَن أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا سُمِّيَ الْقَلْبُ مِنْ تَقَلَّبِهِ، إِنَّمَا مَثَلُ الْقَلْبِ كَمَثَلِ رِيشَةٍ مُعَلَّقَةٍ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ، يُقَلِّبُهَا الرِّيحُ ظَهْرًا لِبَطْنِ».

### أولاً: الاعْتِصَامُ بالكِتَابِ والسُّنَّةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، أَهُمُّ الأَسْبَابِ التي تُتَبِّتُ على الحَقِّ، وتَجْلِبُ للمُؤْمِنِ مَحَبَّةَ الحَلْقِ، الاعْتِصَامُ بِكِتَابِ اللهِ تعالى، وبِسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّم، وَلَقَد دَعَانَا إلى ذلكَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّم، فَقَالَ: «إِنِّي قَد تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا، كِتَابَ الله وَسُنَّتِي، وسَلّم، فَقَالَ: «إِنِّي قَد تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا، كِتَابَ الله وَسُنَّتِي، ولَن يَتَفَرَّقَا حَتِّى يَرِدَا عَلَي الحَوْضَ» رواه الحاكم عَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ. وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتِّى يَرِدَا عَلَي الحَوْضَ» رواه الحاكم عَن أبي هُرَيْرة رَضِيَ الله عَنهُ. فَمَن الْتَرَمَ بالوَحْيَيْنِ كَانَ ثَابِتًا عَلَى الحَقِّ، وَمَن هَجَرَهُمَا انْحَرَفَ وَوَقَعَ في الضّلال.

# ثانياً: مُجَاهَدَةُ النَّفْسِ على الاسْتِقَامَةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، ومن أَسْبَابِ النَّبَاتِ على الحَقِ، مُجَاهَدَةُ النَّفْسِ، قَالَ تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾. فهذا وَعْدُ من اللهِ تعالى أَنْ يَهْدِيَ الذينَ جَاهَدُوا أَنْفُسَهُم للسِّبِيلِ الأَقْوَمِ الذي يُقرِّبُهُم إلى اللهِ تعالى، وَهُنَاكَ وَعْدُ آخَرُ، هُوَ قَوْلُهُ تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تعالى، وَهُنَاكَ وَعْدُ آخَرُ، هُوَ قَوْلُهُ تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهِ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا

تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْــمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْــجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾.

يَا عِبَادَ الله، مُحَاهَدَةُ النَّهْسِ أَمْرٌ عَزِيزٌ ولَيْسَ بِالْهَيِّنِ، يَحْتَاجُ إِلَى صَبْرٍ وَمُصَابَرَةٍ، وَصَدَقَ الله تعالى القَائِلُ: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا \* وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيماً \* وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً \* وَمَنْ يُطِعِ الله وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِينَ وَالصَّدِينَ وَالصَّدِينَ وَالصَّدِينَ وَالصَّدِينَ وَالصَّدِينَ وَالصَّدِينَ وَالسَّدِينَ عَلَيْهِمْ مِنَ الله وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً \* ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللهِ وَكَفَى بِاللهِ عَلِيماً ﴾.

والقَائِلُ: ﴿ يُشَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَالْقَائِلُ: ﴿ يُشَاءُ اللهُ مَا يَشَاءُ ﴾.

يُتَّبِّتُهُم رَبِّنَا عزِّ وجلَّ في الحَيَاةِ الدِّنْيَا على الخَيْرِ والعَمَلِ الصَّالِحِ، وفي الآخِرَةِ يُتَّبِّتُهُم عِنْدَ سُؤَالِ اللَّكَيْنِ في القَبْرِ.

# ثَالثاً: الذِّعَاءُ والإِلْكِ على اللهِ بالثَّبَاتِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، من أَسْبَابِ النَّبَاتِ على الحَقِّ الدُّعَاءُ والإِلْدَحَاحُ على اللهِ بالنَّبَاتِ، فالدُّعَاءُ يَكُونُ سَبَبًا للهِدَايَةِ أَصْلاً ﴿ اهْدِنَا السَصِّرَاطَ الْسَمُسْتَقِيمَ ﴾. وَيَكُونُ عَامُلاً للشّبَاتِ ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ عَامِلاً للشّبَاتِ ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ﴾.

القُلُوبُ بَيْنُ أُصْبُعَيْنِ مِن أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، وَهِيَ أَوْعِيَةٌ للهِدَايَةِ، وَقَد تَكُونُ أَوْعِيةً للهِدَايَةِ، وَقَد تَكُونُ أَوْعِيةً للغِوَايَةِ، روى الإمام أحمد عن النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيِّ رَضِيَ الله عَنهُ يَقُولُ: سَمَع للغِوَايَةِ، روى الإمام أحمد عن النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيِّ رَضِيَ الله عَنهُ يَقُولُ: هما مِنْ قَلْبِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ يَقُولُ: هما مِنْ قَلْبِ إِلَّا وَهُو بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَهُ أَقَامَهُ، وَإِنْ شَاءً أَنْ يُقِيمَهُ أَزَاعَهُ».

وَكَانَ يَقُولُ: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ، وَالْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ يَخْفِضُهُ وَيَرْفَعُهُ».

### خاتِمَةٌ \_ نسألُ الله تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ، لِكُلِّ حَيِّ من البَشَرِ نِهَايَةُ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ خَاتِمَةُ، فَأَلِخُوا على اللهِ تعالى، لا سِيِّمَا فِي أُوْقَاتِ الإِجَابَةِ، أَنْ يُتَبِّتَنَا اللهُ تعالى بالقَوْلِ الثَّابِتِ حَتِّى يَأْتِينَا اللهُ تعالى، لا سِيِّمَا فِي أُوْقَاتِ الإِجَابَةِ، أَنْ يُتَبِّتَنَا اللهُ تعالى بالقَوْلِ الثَّابِتِ حَتِّى يَأْتِينَا اللهُ عَلَيْنَا قَوْلُهُ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا اللهِ عَلَيْنَا قَوْلُهُ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾.

اللَّهُمِّ أَكْرِمْنَا بِالثَّبَاتِ على الحَقّ حَتِّي الْمَاتِ. آمين.

\*\* \*\* \*\*

# مقدمة الخطبة الجمعة: أسباب تفريج الكربات (١)

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

المَخَاوِفُ من المُسْتَقْبَلِ المَجْهُولِ كَثِيرَةٌ، والأَمَانُ مِنْهَا يَكُونُ فِي التَّوَكُلِ على اللهِ تعالى وَحْدَهُ، وفِي الرِّضَا بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، الخَوْفُ من وُقُوعِ الكَوَارِثِ والشَّدَائِدِ والمُحَنِ هُوَ بِحَدِّ ذَاتِهِ كَارِثَةٌ، وَقَد يَكُونُ الخَوْفُ أَشَدَّ أَلَماً من وُقُوعِ الكَوَارِثِ والشَّدَائِدِ.

يَا عِبَادَ اللهِ، مَن خَافَ مِن الْمُسْتَقْبَلِ المَحْهُولِ عَلَيْهِ أَنْ يَتَذَكَّرَ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّ اللهِ ثَنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ \* نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ \* نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآيَةِ وَالْتَزَمَهَا سُلُوكًا وَعَمَلاً نَفَى اللهُ عَنْهُ الحَوْفَ اللهِ عَنْهُ الحَوْفَ مِمَّا هُو أَمَامَهُ، كَمَا أَنّهُ يَنْفِي عَنْهُ الحُزْنَ على مَا خَلّفَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَأَتَنْهُ البَشَائِمِينَ. فَكَانَ مَن الْتَشَائِمِينَ لا مِن الْتَشَائِمِينَ.

## هَنيئاً لأصْحَابِ القُلُوبِ الرِّحِيمَةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، عَلَيْنَا أَنْ نَعْرِفَ إلى جَانِبِ هذا بِأَنَّ الحَيَاةَ الدُّنْيَا لا تَخْلُو من المُنغِّصَاتِ والمُكَدِّرَاتِ، فَأَحْوَالُهَا مُتَبَدِّلَةُ، وتَصَارِيفُهَا مُتَغِيِّرَةُ، تُضْحِكُ وَتُبْكِي، وتُضارِيفُهَا مُتَغَيِّرَةُ، تُضْحِكُ وَتُبْكِي، وتُضْرِحُ وتُحْزِنُ، وَلَكِنِّ فَرَحَهَا وَحُزْنَهَا لا يَدُومَانِ.

هذهِ الحَيَاةُ الذُّنْيَا عُرْضَةُ للرِّزَايَا والبَلايَا والكُرُبَاتِ، فلا يَسْلَمُ مِنْهَا غَنِيٌّ بِغِنَاهُ، ولا حَاكِمٌ بِحِكْمَتِهِ، ومن رَحْمَةِ اللهِ تعالى بِعِبَادِهِ

أَنَّهُ هَيًّا أُنَاساً ذَوِي قلُوبٍ رَحِيمَةٍ، وَنُفُوسٍ كَرِيمَةٍ، يَتَحَمَّلُونَ المَصَاعِبَ وَيَعِينُونَ وَيَتَحَشِّمُونَهَا وَيُشَمِّرُونَ عِنْدَ كُلِّ نَازِلَةٍ، يَقْضُونَ حَوَائِجَ الْمُحْتَاجِينَ، ويَعِينُونَ الْبَائِسِينَ والمَسَاكِينَ، يَعِيشُونَ هؤلاءِ حَيَاتَهُمُ الدُّنْيَا للنّاسِ أَكْثَرَ مِمَّا يَعِيشُونَ الْبَائِسِينَ والمَسَاكِينَ، يَعِيشُونَ هؤلاءِ حَيَاتَهُمُ الدُّنْيَا للنّاسِ أَكْثَرَ مِمَّا يَعِيشُونَ اللهِ لأَنْفُسِهِم، هؤلاءِ هُم صَفْوةُ البَشرِ بَعْدَ سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ صَلّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ، هؤلاءِ يَعِيشُونَ نُحَبَاءَ، وَيَمُوثُونَ عُظَمَاءَ، هؤلاءِ شَعَلَتْهُم هُمُومُ النّاسِ عن هُمُومُ أَنْفُسِهِم، هؤلاءِ هُم أَحَبُ النّاسِ إلى الله تعالى، روى الطّبَرَانِيِّ في النّاسِ عن هُمُومُ أَنْفُسِهِم، هؤلاءِ هُم أَحَبُ النّاسِ إلى الله تعالى، روى الطّبَرَانِيِّ في النّاسِ عن هُمُومُ أَنْفُسِهِم، هؤلاءِ هُم أَحَبُ النّاسِ إلى الله تعالى، روى الطّبَرَانِيِّ في الكّبِيرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُما، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ النّاسِ أَحَبُ إلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ وَأَيُّ النَّاسِ أَحَبُ إلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ: «أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ اللهِ سُرُورِ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُوبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دِيناً، أَوْ تُطْرَدُ عَنْهُ جُوعاً، وَلأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دِيناً، أَوْ تُطْرَدُ عَنْهُ جُوعاً، وَلأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ \_ يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ \_ شَهْراً، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ، ولَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ، مَلاً اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ، ولَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ، مَلاً اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَلْبَهُ أَمْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى أَثْبَتَهَا مَلاً اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَلْبَهُ أَمْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى أَثْبَتَهَا لَهُ، أَثْبَتَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَلْبَهُ أَمْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى أَثْبَتَهَا لَهُ، أَثْبُتَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَلْبَهُ أَمْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى أَثْبَتَهَا لَهُ مُنَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدَمَهُ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الأَقْدَامُ».

فَهَنِيئاً لأصْحَابِ القُلُوبِ الرِّحِيمَةِ، وَخَاصَّةً في هذهِ الأَزْمَةِ، هَنِيئاً لَهُم عِنْدَمَا يُخْلِصُونَ بأَعْمَالِهِم لِيَنَالُوا الأَجْرَ العَظِيمَ يَوْمَ القِيَامَةِ.

# أَسْبَابُ تَفْرِيجِ الكُرُبَاتِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، يَا مَن تَخَافُونَ من الْمُسْتَقْبَلِ الْمَجْهُولِ، عَلَيَّ وَعَلَيْكُم بِذِكْرِ اللهِ تعالى والاسْتِقَامَةِ، ومن الاسْتِقَامَةِ أَنْ نَسْلُكَ سُبُلَ تَفْرِيجِ الكُرُبَاتِ، من هذهِ السُّبُلِ:

### أُولاً: تَقُورَى الله تعالى:

يَا عِبَادَ اللهِ، من أَعْظَمِ أَسْبَابِ تَفْرِيجِ الكُرُبَاتِ تَقْوَى اللهِ عزِّ وحلّ، وتَقْوَى اللهِ تعني فِعْلَ المَأْمُورَاتِ، وَتَرْكَ المَحْظُورَاتِ، فِعْلَ مَا أَمَرَ، وَتَرْكَ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ، قَالَ تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا \* وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾.

وَيَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ مِن كُلِّ أَمْرِ ضَاقَ على وَجْهِ السُّنَّةِ بِأَنْ أَمْرِ ضَاقَ على وَجْهِ السُّنَّةِ بِأَنْ طُلَّقَ وَاحِدَةً جَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا مِنْهُ فِي جَوَازِ الرِّجْعَةِ؛ وَرُويَ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ وَقَالَ: إِنَّ عَمِي طَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَهَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِنْهُ فِي جَوَازِ الرِّجْعَةِ؛ وَرُويَ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ وَقَالَ: إِنَّ عَمِي طَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَهَلْ لَهُ مَخْرَجٌ؟

فَقَالَ: إِنَّ عَمِّكَ عَصَى اللهَ فَأَثِمَ وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَاً.

وَفِي بَعْضِ الأَخْبَارِ بِرِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ قَالَ فِي قَوْلِهِ ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾. قَالَ: من غُمُومِ الدُّنْيَا وَغَمَرَاتِ المَوْتِ وَشَدَائِدِ الآخِرَةِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾. أي: من حَيْثُ لا يَرْجُو ولا يَأْمَلُ. ثانياً: تَنْفِيسُ الكُرَب عَن المَكْرُوبينَ:

يَا عِبَادَ اللهِ، من أَسْبَابِ كَشْفِ الكُرُبَاتِ، تَنْفِيسُ الكُرَبِ عَن المَكْرُوبِينَ، وَتَنْفِيسُ الْهُمّ عَن الله مُومِينَ، وَمُواسَاةُ المَحْرُومِينَ، والعَطْفُ على اليَتَامَى والمَسَاكِينِ، روى الهَمّ عَن الله مُومِينَ، وَمُواسَاةُ المَحْرُومِينَ، والعَطْفُ على اليَتَامَى والمَسَاكِينِ، روى الإمام مسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ الله عَنهُ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتُوارَى عَنْهُ، ثُمّ وَجَدَهُ فَقَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ.

فَقَالَ: آلله؟

قَالَ: آلله.

قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ».

وروى الإمام البخاري عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ قَالَ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ قَالَ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُوبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُوبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

### ثَالثاً: الذُّعَاءُ للله تعالى:

يَا عِبَادَ اللهِ، من أُسْبَابِ كَشْفِ الكُرُبَاتِ الدُّعَاءُ للهِ تعالى، فَهُوَ من أَجَلِّ الأَسْبَابِ الدِّعَ اللهِ تعالى، فَهُوَ من أَجَلِّ الأَسْبَابِ الدِّي تَدْفَعُ النِّقَمَ، وَتَكْشِفُ الكُرَبَ، وَتَجْعَلُ العُسْرَ يُسْرَاً، قَالَ تعالى: ﴿أُمَّنْ يُجِيبُ اللهِ قَالَ تعالى: ﴿أُمَّنْ يُجِيبُ اللهِ قَالِيلاً مَا اللهِ قَلِيلاً مَا اللهِ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ ﴾.

الدُّعَاءُ للهِ تعالى هُوَ حِصْنُ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ الشَّدَائِدِ، وَمَلاذُ الْحَائِفِ عِنْدَ النَّوَازِلِ.

### خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْحَاتِمَةَ \_:

يا عباد الله، عِلاجُ الخَوْفِ من المُسْتَقْبَلِ بِذِكْرِ اللهِ تعالى مَعَ الاسْتِقَامَةِ على أَمْرِ اللهِ تعالى، وَبِتَنْفِيسِ الكُرَبِ عن المَكْرُوبِينَ، وَبِكَثْرَةِ الدِّعَاءِ للهِ تعالى، وَلْيَذْكُرْ كُلَّ مِنّا دُعَاءَ سَيِّدِنَا أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلامُ، وماذا كَانَتْ نَتِيجةُ هذا الدِّعَاءِ؟ قَالَ تعالى: وُوَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ \* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ \*.

وَدُعَاءَ سَيِّدِنَا يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلامُ، وماذا كَانَتْ نَتِيجَةُ هذا الدُّعَاءِ؟ قَالَ تعالى: ﴿ وَهَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ \* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ أَنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾.

أَسْأَلُ اللهُ تعالى أَنْ يُعَجِّلَ بِتَفْرِيجِ الكَرْبِ، وجَمْعِ شَمْلِ الْأُمَّةِ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

# 804**■ خطبة الجمعة: أسباب تفريج الكربات** (٢)

مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

لا تَحْزَعُوا مِمَّا أَصَابَكُم ولا تَحْزَنُوا، فَإِنَّ ذلكَ لا يَرُدُّ فَائِتًا، الجَزَعُ والحُزْنُ لا يَرُدُ مَالاً، ولا يَرُدُّ بَيْتًا ولا مَحَلّاً ولا مَزْرَعَةً ولا مَصْنَعًا، الجَزَعُ مَن مَات، ولا يَرُدُّ مَالاً، ولا يَرُدُّ بَيْتًا ولا مَحَلّاً ولا مَزْرَعَةً ولا مَصْنَعًا، الجَزَعُ والحُزْنُ لا يَرُدُ هَمَّا بَلْ يَزِيدُهُ، ولا يُبَدِّلُ وَاقِعًا، والحُزْنُ لا يَرُدُ هَمَّا بَلْ يَزِيدُهُ، ولا يُبترِ عُرِجُ من كَرْبِ بَلْ يَزِيدُهُ، ولا يُبترِلُ وَاقِعًا، فَاتْرُكُوا الجَزَعَ والحُزْنُ والهَمّ، وَاسْتَعِينُوا باللهِ تعالى وَتَوَكّلُوا عَلَيْهِ، قَالَ تعالى: ﴿يَا أَيُهَا اللهِ يَنَ مَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ . وقَالَ تعالى: ﴿وَمَنْ يَتُوكُلُ مَنُوا اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ فَاللهِ بَاللهِ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾.

# أُسْبَابُ تَفْرِيجِ الكُرُبَاتِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، خُذُوا بِأَسْبَابِ تَفْرِيجِ الكُرُبَاتِ، من أَسْبَابِ تَفْرِيجِ الكُرُبَاتِ تَقْوَى اللهِ عزّ وجلّ، وَتَنْفِيسُ الكُرَبِ عن المَكْرُوبِينَ، والدُّعَاءُ للهِ عزّ وجلّ. يَقُولُ سَيِّدُنَا أَبُو الدِّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: إِنّ من شَأْنِهِ سُبْحَانَهُ أَنْ يَغْفِرَ ذَنْبَاً، وَيَكْشِفَ كَرْبَاً، وَيَرْفَعَ أَقْوَاماً، ويَضَعَ آخرينَ.

### رابعاً: كَثْرَةُ الاسْتِغْفَار:

يَا عِبَادَ اللهِ، من أَسْبَابِ تَفْرِيجِ الكُرُبَاتِ كَثْرَةُ الاسْتِغْفَارِ، فَقَد جَاءَ عَن الصَّادِقِ المَصْدُوقِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبهِ وسَلَّمَ قَوْلُهُ: «مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ المَصْدُوقِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبهِ وسَلَّمَ قَوْلُهُ:

الله لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ» رواه أَبو داود وابن ماجه عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنهُما.

وقَالَ تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللهَ يَسْتَغْفِرُونَ اللهَ يَسْتَغْفِرُونَ اللهَ يَسْتَغْفِرُونَ اللهَ لَعَلَى: ﴿لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، الاسْتِغْفَارُ جَالِبٌ للخَصْبِ والبَرَكَةِ وَكَثْرَةِ النِّسْلِ والنَّمَاءِ، قَالَ تعالى حِكَايَةً عَن سَيِّدِنَا نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلامُ لِقَوْمِهِ: ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ لِقَوْمِهِ: ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً \* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ خَفَّاراً \* يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً \* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ خَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً \* مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لللهِ وَقَاراً ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، الاسْتِغْفَارُ سَاتِرٌ للذَّنُوبِ وَمُزِيلٌ لَهَا، وَبِقَدْرِ مَا يَكُونُ الإِيمَانُ والصَّلاحُ والاسْتِغْفَارُ تَكُونُ الخَيْرَاتُ والبَرَكَاتُ، قَالَ تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾.

# اِسْتِغْفَارٌ مَعَ إِصْرَارٍ لُؤْمٌ وَكَذِبٌ:

يَا عِبَادَ اللهِ، الاسْتِغْفَارُ يَحْتَاجُ إِلَى إِقْلاعٍ عن الذَّنْبِ والمَعْصِيَةِ وَإِعَادَةِ الحُقُوقِ لأَصْحَابِهَا، يَقُولُ الفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: اِسْتِغْفَارٌ بِلا إِقْلاعٍ تَوْبَهُ الكَذَّابِينَ؛ وَيُقَارِبُهُ مَا جَاءَ عَن رَابِعَةَ العَدَوِيَّةِ: اِسْتِغْفَارُنَا يَحْتَاجُ إِلَى اسْتِغْفَارٍ كَثِيرٍ. يَا عِبَادَ اللهِ، لِنَسْتَغْفِرِ اللهِ تعالى بِصِدْق، وَلْنَنْظُرْ بَعْدَ ذلكَ إلى ثَمَرَةِ هذا الاسْتِغْفَارِ، لأَن وَعْدَ اللهِ تعالى حَقِّ، وَوَعْدَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ صِدْقٌ.

يَا عِبَادَ اللهِ، لا يَلِيقُ بِنَا أَنْ نَكُونَ مِنِ الكَذّابِينَ ولا مِنِ اللِّهَمِّ إِنَّ اسْتِغفَارِيَ مَعَ إِصْرَارِي الأَعْرَابِ أَنَّهُ تَعَلَّقَ بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمِّ إِنَّ اسْتِغفَارِيَ مَعَ إِصْرَارِي الأَعْرَابِ أَنَّهُ تَعَلِّقَ بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ وَهُو يَقُولُ: اللَّهُمِّ إِنَّ اسْتِغفَارِيَ مَعَ إِصْرَارِي لُؤُمُّ، وَإِنَّ تَرْكِيَ الاسْتِغْفَارَ مَعَ عِلْمِي بِسَعَةِ عَفْوِكَ لَعَجْزُ، فَكُمْ تَتَحَبِّبُ إِلَيَّ بالنِّعَمِ لُؤُمُّ، وَإِنَّ تَرْكِيَ الاسْتِغْفَارَ مَعَ عِلْمِي بِسَعَةِ عَفْوِكَ لَعَجْزُ، فَكَمْ تَتَحَبِّبُ إِلَيَّ بالنِّعَمِ مَعَ غَنْاكَ عَنِي، وَأَتَبَغِضُ إِلَيْكَ بالمُعَاصِي مَعَ فَقْرِي إِلَيْكَ، يَا مَن إِذَا وَعَدَ وَفَى، وَإِذَا تَوَعِّدَ وَغَى، وَإِذَا تَوَعِّدَ وَعَفَا، أَدْخِلْ عَظِيمٍ عَفْوِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

# خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْخَاتِمَةَ \_:

يا عباد الله، إذا كُنّا نَنْشُدُ السّعَادَةَ، وَتَفْرِيجَ الكُرَبِ، وإِذْهَابَ الهَمِّ والغَمِّ، عَلَيْنَا أَنْ نَلْتَزِمَ هَدْيَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ بِصِدْقٍ، وَأَنْ نَسْتَحْضِرَ قَوْلَهُ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ: «مَنْ لَزِمَ وأَنْ نَسْتَحْضِرَ قَوْلَهُ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ: «مَنْ لَزِمَ اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ: «مَنْ لَزِمَ اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ:

يَا عِبَادَ اللهِ، إسْتَغْفِرُوا اللهَ تعالى بِصِدْق، وَأَعِيدُوا الْحُقُوقَ لأَصْحَابِهَا، وَقُولُوا لِقَاتِلِ الأَبْرِيَاءِ، وَسَافِكِ الدِّمَاءِ، وَسَالِبِ الأَمْوَالِ، وَاللُحَرِّضِ على إِذْكَاءِ نَارِ الحَرْبِ: تُبْ إِلْى اللهِ تعالى، وَاسْتَغْفِرْهُ قَبْلَ أَنْ تَنْدَمَ ولا يَنْفَعَكَ النِّدَمُ.

اللَّهُمِّ ارْزُقْنَا تَوْبَةً صَادِقَةً نَصُوحًا. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

#### ٤٦٠ـ خطبة الجمعة: بداية الخلاص

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

## الفَرَجُ يَأْتِي من قَلْبِ المِحْنَةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، الفَرَجُ من اللهِ تعالى يَأْتِي من حَيْثُ لا نَحْتَسِبُ ولا نُقَدِّرُ، يِأْتِي اللهُ بالفَرَجِ من عِنْدِهِ، وَيَأْتِي بالنِّصْرِ من قَلْبِ المِحْنَةِ، وَيَأْتِي بالنِّورِ من كَبِدِ الظَّلْمَاءِ، فاللهُ تَبَارَكَ وتعالى هُوَ المُؤيِّدُ والحَافِظُ والنَّاصِرُ والمُعِينُ، وَإِذَا أَرَادَ أَمْرًا هَيَّا لَهُ أَسْبَابَهُ، والبَشَرُ عَاجِزُونَ أَمَامَ مَوْعُودِ الله تعالى.

يَا عِبَادَ اللهِ، لَقَد طَافَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ على اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ على اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلِمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل

وَكَانَ يُخَاطِبُ الجَمِيعَ بِقَوْلِهِ: «مَنْ يُؤْوِينِي؟ مَنْ يَنْصُرُنِي؟ حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَةَ رَبِّي، وَلَهُ الْجَنَّةُ» رواه الإمام أحمد عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

فَلَمْ يَجِدْ آذَانَاً صَاغِيَةً، بَلْ كَانَ الرِّجُلُ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ قَادِمَاً مِن أَيِّ بَلَدٍ كَانَ، يَقُولُ لَهُ القَوْمُ: اِحْذَرْ غُلامَ قُرَيْشٍ لا يَفْتِنْكَ.

وَقَالَ لَهُ يَوْمَاً زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ: كَيْفَ تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَقَدْ أَخْرَجُوكَ؟ يَعْنِي قُرَيْشَاً. فَقَالَ: «يَا زَيْدُ، إِنَّ الله جَاعِلٌ لِمَا تَرَى فَرْجَاً وَمَخْرَجَاً، وَإِنَّ الله نَاصِرُ دِينَهُ، وَمُظْهِرٌ نَبِيَّهُ».

# بَيْعَةُ العَقَبَةِ الأُولَى:

يَا عِبَادَ اللهِ، لَقَد جَاءَ الفَرَجُ من قَلْبِ المِحْنَةِ، وَجَاءَ النُّورُ من وَسَطِ الظَّلامِ، بَعْدَ سَنَوَاتٍ وَعَلَى يَدِ سِتَّةِ نَفَرِ من أَهْلِ يَثْرِبَ من الخَزْرَجِ.

يَقُولُ سَيِّدُنَا جَابِرُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ \_ وَكَانَ أَحَدَ السَّتَةِ \_: حَتَّى بَعَثَنَا اللهُ إِلَيْهِ مِنْ يَقُولُ سَيِّدُنَاهُ وَصَدَّقْنَاهُ، فَيَحْرُجُ الرَّجُلُ مِنَّا فَيُؤْمِنُ بِهِ، وَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ، فَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ فَيُسْلِمُونَ بِإِسْلَامِهِ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ إِلَّا وَفِيهَا رَهْطُ مِن الْمُسْلِمِينَ، يُظْهِرُونَ الْإِسْلَامَ.

ثُمَّ ائْتَمَرُوا جَمِيعًا، فَقُلْنَا: حَتَّى مَتَى نَتْرُكُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ يُطْرَدُ فِي جِبَالِ مَكَّةَ وَيَخَافُ؟

فَرَحَلَ إِلَيْهِ مِنَّا سَبْعُونَ رَجُلًا، حَتَّى قَدِمُوا عَلَيْهِ فِي الْمَوْسِمِ، فَوَاعَدْنَاهُ شِعْبَ الْعَقَبَةِ، فَاحْتَمَعْنَا عَلَيْهِ مِنْ رَجُل وَرَجُلَيْن، حَتَّى تَوَافَيْنَا.

فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، نُبَايعُكَ.

قَالَ: «تُبَايِعُونِي عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَالنَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ، وَأَنْ تَقُولُوا فِي اللهِ لَا تَحَافُونَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِي فَتَمْنَعُونِي إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ، وَلَكُمُ الْجَنَّةُ» رواه الإمام أحمد.

يَا عِبَادَ اللهِ، لَقَد كَانَتْ بِدَايَةُ الحَلاصِ بَعْدَ سَنَوَاتٍ طَوِيلَةٍ على يَدِ سِتِّةِ نَفَرٍ لا حَوْلَ لَهُم ولا قُوَّة، فَهَلْ نُدْرِكُ هذا المَعْنَى؟ وَهَلْ يُدْرِكُ الغَارِقُونَ فِي الْأَسْبَابِ، وَوَلَى لَهُم ولا قُوَّة، فَهَلْ نُدْرِكُ هذا المَعْنَى؟ وَهَلْ يُدْرِكُ الغَارِقُونَ فِي الْأَسْبَابِ، والشَّاكُونَ فِي قُدْرَةِ اللهِ وَعَظَمَتِهِ، والمُتَشَائِمُونَ اليَائِسُونَ مِن فَرَجٍ قَرِيبٍ لهذهِ الْأُمِّةِ اللهَ عُلُوبَةِ على أَمْرهَا؟

# ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ﴾:

يَا عِبَادَ اللهِ، نَحْنُ فِي بِدَايَةِ عَامٍ هِجْرِيٍّ جَدِيدٍ أَقْبَلَ عَلَيْنَا مُحَمَّلًا بِمَا فِيهِ، وعلى أَعْقَابِ عَامٍ هِجْرِيٍّ مَضَى مُودِّع بِمَا اسْتَوْدَعْنَاهُ فِيهِ مِن أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ، بَيْنَ عَامٍ مَضَى، وَعَامٍ أَقْبَلَ، نَقِفُ لِنَتَذَكَّرَ هِجْرَةَ سَيِّدِنَا الْمُصْطَفَى صَلّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبهِ وسَلّم، وَنَسْتَنْبطَ مِنْهَا الأَمَلَ وَنَحْنُ نَعِيشُ هذا الأَلَمَ.

لَقَد عَزَمَتْ قُرَيْشٌ على قَتْلِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّم، وَاجْتَمَعُوا على بَابِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ، وَاجْتَمَعُوا على بَابِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ فِي ظُلْمَةِ اللّيْلِ يَرْصُدُونَهُ مَتَى نَامَ لِيَثِبُوا عَلَيْهِ وَثْبَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَأَحَاطُوا بِهِ

إِحَاطَةَ السَّوَارِ بِالْمِعْصَمِ، ومن حَيْثُ السَّبَبُ الْمَادِّيُّ يَقْطَعُ أَهْلُ الْأَسْبَابِ بِهَلاكِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ.

وَلَكِنَّ سَيِّدَنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ عَلَّمَنَا كَيْفَ يَكُونُ التَّوَكُّلُ على اللهِ تعالى القَائِلِ: ﴿وَمَنْ يَكُونُ التَّوَكُّلُ على اللهِ تعالى القَائِلِ: ﴿وَمَنْ يَتُوكُونُ التَّوَكُّلُ على اللهِ تعالى القَائِلِ: ﴿وَمَنْ يَتَوَكُّلُ عَلَى اللهِ يَتَّقِ اللهَ يَحْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا \* وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتُوكَلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، قُولُوا لِمَنْ تَعَلَّقَ بِالأَسْبَابِ وَظَنِّ أَنَّهَا شَرِيكَةٌ مَعَ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ﴾. ﴿وِاللهُ غَالِبٌ بَالِغُ أَمْرِهِ﴾. ﴿وِاللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

لَقَد خَرَجَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ من بَيْنِ أَظْهُرِهِم، وَهُوَ يَقْرَأُ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾. لَقَد خَرَجَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ سَدًّا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾. لَقَد خَرَجَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ الأسيرُ المُحَاصَرُ يَذُرُّ التِّرَابَ على رُؤُوسِ المُسْتَكْبِرِينَ اللهَ يَرْدُنُ التِّرَابَ على رُؤُوسِ المُسْتَكْبِرِينَ اللهِ يَعْرَبُهِ وَسَلّمَ الأسيرُ المُحَاصَرُ يَذُرُ التِّرَابَ على رُؤُوسِ المُسْتَكْبِرِينَ اللهِ يَنْ أَرَادُوا قَتْلَهُ، وَكَأَنَ هذا التُرَابَ رَمْزُ الفَشَلِ والخَيْبَةِ لأَصْحَابِ الاسْتِكْبَارِ.

### خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْخَاتِمَةَ \_:

يا عباد الله، كُونُوا على يَقِينِ بِأَنَّ بِدَايَةَ الخَلاصِ بَعْدَ الشَّيِّدَةِ، وَبِدَايَةَ الفَرَجِ بَعْدَ الضِّيقِ، وَبِدَايَةَ الفَرَجِ بَعْدَ الضِّيقِ، وَبِدَايَةَ النُسْرِ مَعَ العُسْرِ، والأَمْرُ يَحْتَاجُ مِنَّا إلى تَقْوَى وَصَبْرِ، قَالَ تعالى:

﴿ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾. وقَالَ تعالى: ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾.

أَسْأَلُ اللهَ تعالى أَنْ يَجْعَلَ كَيْدَ مَن كَادَ لهذا البَلَدِ فِي نَحْرِهِ، وَأَنْ يَجْعَلَ تَدْمِيرَهُ فِي تَدْبِيرِهِ، عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

### ٤٦١ خطبة الجمعة: إنه الأمل، إنه التفاؤل

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

هِجْرَةُ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ من مَكَةَ الْمُكَرِّمَةِ إلى المَدِينَةِ المُنَوِّرَةِ تُعَلِّمُنَا كَيْفَ يَكُونُ الإِنْسَانُ مُتَفَائِلاً وَصَاحِبَ أَمَلٍ مَعَ وُجُودِ الْمَالَمِ، وَتُعَلِّمُنَا كَيْفَ يَظْهَرُ النَّورُ من رَحِمِ الظّلامِ، وَكَيْفَ يَخْرُجُ الخَيْرُ من قَلْبِ اللَّلَمِ، وَكَيْفَ يَخْرُجُ الخَيْرُ من قَلْبِ الشِّرِ، وَكَيْفَ يَنْبَثِقُ الفَحْرُ من كَبِدِ الأَزْمَاتِ، فَلَيْسَ بَعْدَ ظُلْمَةِ اللَيْلِ إلا انْبِثَاقُ الفَجْرِ، قَالَ تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا \* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَأَ \* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا \* عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ. وسَلّمَ: ﴿ وَلَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ » رواه الحاكم عن الخَسَن رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

فَأَبْشِرُوا يَا عِبَادَ اللهِ، وَأُمِّلُوا، وَعُودُوا إِلَى اللهِ تعالى، وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ العَظِيمَ، وَتُوبُوا إِلَيْهِ، وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ.

### «مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ تَالِثُهُمَا»:

يَا عِبَادَ اللهِ، إجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ على قَتْلِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ، وَلَكِنِّهَا فَشِلَتْ، وَانْبَلَجَ الأَمَلُ مِن قَلْبِ ظُلْمَةٍ سَوْدَاءَ، فَخَرَجَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ مِن بَيْنِ أَظْهُرِهِم، وقَد ذَرِّ التُّرَابَ فَوْقَ رُؤُوسِهِم.

يَمْضِي سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ يَحُثُّ الْخُطَى مَعَ الصِّدِيقِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ حَتَّى وَصَلَ إلى جَبَلِ ثَوْرٍ، وَهُوَ جَبَلُ شَامِخُ، وَعْرُ الطّرِيقِ، صَعْبُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ وَهُوَ صَعْبُ اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ وَهُوَ يَرْتَقِيهِ، وَيَصِلُ الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ والصّدِيقُ وقعَ أَقْدَامِهم. آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ والصّدِيقُ وقعَ أَقْدَامِهم.

روى الإمام البخاري عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ وَأَنَا فِي الْغَارِ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا. فَقَالَ: «مَا ظُنُّكَ يَا أَبَا بَكْرِ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِتُهُمَا».

يَا عِبَادَ اللهِ، لَقَد غَرَسَ الأَمَلَ مَرَّةً أُخْرَى فِي قَلْبِ الْمِحْنَةِ، فِي سَاعَةِ القَلَقِ والتَّوَجُّسِ والاضْطِرَابِ والحَوْفِ «مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا». وَرَجَعَ المُشْرِكُونَ بَعْدَ أَنْ كَانَ بَيْنَهُم وَبَيْنَ مَطْلُوبِهِم خُطُوَاتٍ.

تَبَاتُ الْمُؤْمِنِ يَتَجَلّى فِي الْمَوَاقِفِ الْحَرِجَةِ اعْتِمَادَاً مِنْهُ على اللهِ تعالى، وَيَقِينَا مِنْهُ بِأَنّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ اللهَ تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ اللهَ تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ اللّهَ يَدَافِعُ عَنِ اللّهَ يَعَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

### «كَيْفَ بِكَ إِذَا لَبِسْتَ سِوارَيْ كِسْرَى؟»:

يَا عِبَادَ اللهِ، نَحْنُ بِأُمَسِّ الحَاجَةِ فِي هذهِ الظُّرُوفِ القَاسِيَةِ أَنْ نَقْرَأَ سِيرَةَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ، لِنَرَى فِيهَا حَقِيقَةَ قَوْلِ اللهِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ، لِنَرَى فِيهَا حَقِيقَةَ قَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾؟

يَا عِبَادَ اللهِ، مَرَّةً أُخْرَى يَزْرَعُ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ اللهُ مَلَ فِي نُفُوسِهَا وسَلَّمَ الأَمَلَ فِي نُفُوسِهَا الْأَمَلَ فِي نُفُوسِهَا الْأَمَلَ فِي وَسَطِ الْأَلَمِ.

خَرَجَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ من الغَارِ، بَعْدَ أَنْ سَلَّمَهُ اللهُ تعالى من المُشْرِكِينَ الذينَ وَصَلُوا إلى بَابِ الغَارِ، وَيَلْحَقُ بِهِم سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ طَامِعًا في جَائِزَةِ قُرَيْشٍ مُؤَمِّلًا أَنْ يَنَالَ مِنْهَا مَا عَجَزَتْ قُرَيْشُ كُلُّهَا، فَطَفِقَ مَالِكٍ طَامِعًا في جَائِزةِ قُرَيْشٍ مُؤَمِّلًا أَنْ يَنَالَ مِنْهَا مَا عَجَزَتْ قُرَيْشُ كُلُّهَا، فَطَفِقَ يَشْتَدُّ حَتِّى دَنَا مِنْهُمَا، وَسَمِعَ قِرَاءَةَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ لا يَلْتَفِتُ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ لا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ.

فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ، فَقَالَ: «اللَّهُمِّ اكْفِنَاهُ بِمَا شِئْتَ». فَسَاخَتْ قَوَائِمُ فَرَسِهِ إلى بَطْنِهَا فِي أَرْضٍ صَلْدٍ، وَوَثَبَ عَنْهَا وَقَالَ: يَا مُحَمِّدُ، قَد عَلِمْتُ أَنَّ هذا عَمَلُكَ، فَادْعُ الله أَنْ يُنْجِينِي مِمِّا أَنَا فِيهِ، فَوَالله لَأُعَمِينَ على مَن وَرَائِي مِن الطَّلَب، وهذه كِنَانَتِي فَخُذْ مِنْهَا سَهْمًا، فَإِنَّكَ سَتُمُرُّ بِإِبِلِي وَغَنَمِي بِمَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا فَخُذْ مِنْهَا حَاجَتَكَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ: «لا حَاجَةَ لِي فِيهَا» وَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ، فَانْطَلَقَ وَرَجَعَ إلى أَصْحَابِهِ.

### خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْحَاتِمَةَ \_:

يا عباد الله، لا يَلِيقُ بالإِنْسَانِ الْمؤْمِنِ الذي عَرَفَ رَبِّهُ أَنَّهُ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، أَنْ يَعِيشَ حَيَاةَ الوَاثِقِ بِرَبِهِ القَائِلِ: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا ﴾ لِ عَلَيْهِ أَنْ يَعِيشَ حَيَاةَ الوَاثِقِ بِرَبِهِ القَائِلِ: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا ﴾ لَا الْمَتَشَائِم، الْعُسْرِ يُسْرَا ﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا ﴾ لَا الْمَتَشَائِم، فهذا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ يَقُولُ لِسُرَاقَةَ الذي لَحِقَهُ، وَهُو صَلّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ الله عَلَيهِ إِنَّ عَلَى الله عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ الله عَلَيهِ إِنَّ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ الله عَلَيهِ إِنْ كَيْفَ بِكَ إِذَا لَا اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلّمَ الله عَلَيهِ إِنَّ كَسْرَى؟ ».

فَيَقُولُ لَهُ: سِوَارَيْ كِسْرَى بْنِ هُرمُزَ؟

قَالَ: «نَعَم».

يَا عِبَادَ اللهِ، إِنَّهُ الإِيمَانُ، إِنَّهُ الأَمَلُ، إِنَّهُ التَّفَاؤُلُ، إِنَّهُ التَّصْدِيقُ بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَاللهُ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾. وبِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ

تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ والله يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، عَلَيَّ وَعَلَيْكُم بِدُعَاءِ عَطَاءِ الخُرَاسَانِيِّ: اللَّهُمَّ هَبْ لَنَا يَقِينَاً مِنْكَ حَتَّى تُهُوِّنَ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، وَحَتِّى نَعْلَمَ أَنَّهُ لا يُصِيبُنَا إلا مَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا، وَلا يُصِيبُنَا مِنْ هذا الرِّزْق إلا مَا قَسَمْتَ لَنَا.

يَا رَبِّ زِدْ فِي إِيمَانِنَا. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

# **١٦٤ خطبة الجمعة: الصلاح ليس كفيلاً للنجاة** مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

لُوْ رَجَعْنَا إِلَى سِيرَةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ اللهِ وَجَعْنَا إِلَى سِيرَةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ الرِّسَالَةِ وَبَعْدَ الرِّسَالَةِ وَسَلَّمَ كَانَ قَبْلَ الرِّسَالَةِ صَالِحًا، وَبَعْدَ الرِّسَالَةِ صَارَ مُصْلِحًا.

قَبْلَ الرِّسَالَةِ كَانَتْ قُرَيْشُ تُحِبُّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَتَصِفُهُ بِصِفَاتِ الكَمَالِ، فَهُوَ عِنْدَهُمُ الصَّادِقُ الأَمِينُ، الْمُتَّصِفُ بِصِفَاتِ الكَمَالِ، وَبَعْدَ الرِّسَالَةِ تَغَيِّرَتِ الْمُواقِفُ لِ لَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَخَالَفَ أَهْوَاءَ قَوْمِهِ لِ تَغَيِّرَتِ الْمُواقِفُ وَاتَّهَمُوا سَيِّدَنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِصِفَاتٍ مُغَايِرَةٍ، والمَطْلُوبُ من الْمُؤْمِن أَنْ يَكُونَ صَالِحًا وَمُصْلِحًا.

### سَبِيلُ النَّجَاةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، لا سَبِيلَ للنَّجَاةِ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ من كَوَارِثَ وَقَوَارِعَ إلا باللَّجُوءِ إلى اللهِ تعالى، وَتَحْدِيدِ التَّوْبَةِ والاسْتِغْفَارِ، وَسُلُوكِ سَبِيلِ الإِصْلاحِ، وذلكَ بالأَمْرِ بالمَعْرُوفِ، والنَّهي عَن المُنْكَرِ.

يَا عِبَادَ اللهِ، بِلادٌ تَأْمُرُ بِالمَعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، بِلادٌ مَحْمِيّةٌ مِن عَذَابِ اللهِ تعالى، وَمَأْمُونَةٌ بِإِذْنِ اللهِ تعالى، قَالَ تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴾. لأَنّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ آمِرٌ بِالمَعْرُوفِ، وَنَاهٍ عَنِ المُنْكَرِ، وقَالَ تعالى: ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ تعالى: ﴿ فَلَوْلُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ لَا قَلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَثْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُحْرِمِينَ \* وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكُ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَآهُلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾.

## صَمَّامُ أَمَانٍ:

يَا عِبَادَ اللهِ، الأَمْرُ بالمَعْرُوفِ، والنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ، صَمَّامُ الأَمَانِ للأُمَّةِ، بِهِ يَدْفَعُ اللهُ النَّقَمَ والكَوَارِثَ والعُقُوبَاتِ العَامَّةِ على الأُمَّةِ، وَبضيَاعِهِ تَسْتَوْجِبُ الأُمَّةُ العِقَابَ النَّهَ مَ والكَوَارِثَ والعُقُوبَاتِ العَامِّةِ على اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

روى الإمام أحمد عَنْ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَامَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَحَمِدَ اللهُ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ هَذِهِ الْآيةَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴿. وَإِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الْمُنْكُرَ فَلَمْ يَنْكِرُوهُ أَوْ شَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِهِ ﴾.

# الصِّلاحُ لَيْسَ كَفِيلاً للنِّجَاةِ من العُقُوبَاتِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، الصِّلاحُ لَيْسَ كَفِيلاً للنَّجَاةِ من العُقُوبَاتِ الإِلَهِيَّةِ، قَالَ تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾. الصِّلاحُ لَيْسَ كَفِيلاً لِرَفْعِ الأَزْمَةِ والكُرُبَاتِ والشِّدَائِدِ والمِحَنِ عَن هذهِ الأُمِّةِ، بَلْ الصَّلاحُ لَيْسَ كَفِيلاً لِرَفْعِ الأَزْمَةِ والكُرُبَاتِ والشَّدَائِدِ والمِحَنِ عَن هذهِ الأُمَّةِ، بَلْ الكَفِيلُ هُو الصَّلاحُ والإصلاحُ، قَالَ تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى اللهَ فَي الْمُولَ اللهَ وَالْمُونَ ﴾. في أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، الأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ، والنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، هُوَ الكَفِيلُ فِي رَفْعِ الغُمَّةِ التي تَعِيشُهَا هذهِ البِلادُ، وإلا تَحَقَّقَ وَعِيدُ اللهِ تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾. لَمْ يَقُلْ: وَأَهْلُهَا صَالِحُونَ.

### خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْخَاتِمَةَ \_:

يا عباد الله، لِنَسْلُكُ طَرِيقَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي سَلَكَهُ بَعْدَ الرِّسَالَةِ، ألا وَهُوَ الإصلاحُ، عَن طَرِيقِ الأَمْرِ بالمَعْرُوفِ،

والنّهي عَن الْمُنْكَرِ، وَلَوْ وَجَدْنَا الأَذَى والتّهَكُّمَ والاتّهامَاتِ، وَلْنَذْكُرْ جَمِيعاً قَوْلَ سَيّدِنَا لُقْمَانَ لِوَلَدِهِ: ﴿ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَنْ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ، لا يَقْتَصِرْ أَحَدُنَا على صَلاحِ نَفْسِهِ فَقَط، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى في إصْلاحِ الآخَرِينَ، لَعَلّ الله تعالى أَنْ يُفَرِّجَ عَنّا، فالصَّلاحُ وَحْدَهُ لَيْسَ كَفِيلاً بالنّجَاةِ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ، وهذا مَا أَكّدَهُ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ» \_ وَعَقَدَ سُفْيَانُ بِيدِهِ عَشَرَةً \_

قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟

قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا كَثْرَ الْخَبَثُ».

يَا عِبَادَ اللهِ، لَقَد كَثُرَ الحَبَثُ فِي الأُمَّةِ من سَفْكِ لِلدِّمَاءِ البَرِيئَةِ، وَأَكْلِ للأَمْوَالِ بالبَاطِلِ، وَأَكْلٍ للرِّبَا، وَانْتِشَارٍ للفَوَاحِشِ الظَّاهِرَةِ والبَاطِنَةِ، وَانْتِشَارٍ للسِّفُورِ والمُحَدِّرَاتِ، إلى غَيْرِهَا من المُنْكَرَاتِ، وَإِنَّا نَبْرَأُ إلى والاخْتِلاطِ، وَشُرْبٍ للحُمُورِ والمُحَدِّرَاتِ، إلى غَيْرِهَا من المُنْكَرَاتِ، وَإِنَّا نَبْرَأُ إلى اللهِ تعالى من هذهِ المُنْكَرَاتِ كُلِّهَا، وَنَقُولُ بَعْدَ ذلكَ: اللّهُمِّ إِنَّ هذهِ مُنْكَرَاتُ لا نَرْضَى بِهَا، ولا نَقْدِرُ على رَدِّهَا، فلا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنّا، وَاحْفَظْنَا بِمَا تَحْفَظُ بهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ المُصْلِحِينَ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

#### 463 خطبة الجمعة: حتى تنجو الأمة من غضب الله ومقته

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

سَادَاتُنَا الْأَنْبِيَاءُ، وعلى رَأْسِهِم سَيِّدُنَا مُحَمِّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَمَن سَارَ على دَرْبِهِم بِصِدْقٍ هُمُ الصَّالِحُونَ الْمُصْلِحُونَ الْحَقِيقِيِّونَ، قَالَ تعالى حِكَايَةً عَن سَيِّدِنَا شُعَيْبٍ عَلَيْهِ السَّلامُ: ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾.

وَأَدْعِيَاءُ الصَّلاحِ والإِصْلاحِ كَثِيرُونَ، لأَنَّ الكَلامَ يُتْقِنُهُ الصَّادِقُ كَمَا يُتْقِنُهُ الكَاذِب، حَتِّى رَأَيْنَا المُفْسِدِينَ لا يَتَحَرِّجُونَ من وَصْف فَسَادِهِم وَإِفْسَادِهِم الكَاذِب، حَتِّى رَأَيْنَا المُفْسِدِينَ لا يَتَحَرِّجُونَ من وَصْف فَسَادِهِم وَإِفْسَادِهِم بالصَّلاحِ والإِصْلاحِ، بلا حَيَاءِ ولا خَجَلٍ، قَالَ تعالى عَنْهُم: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا بِالصَّلاحِ والإِصْلاحِ، بلا حَيَاءِ ولا خَجَلٍ، قَالَ تعالى عَنْهُم: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقَالَ: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴾.

# ظُهُورُ الفَسَادِ في المُجْتَمَع:

يا عباد الله: لَقَد ظَهَرَ الفَسَادُ في البَرِّ والبَحْرِ، وَلَمْ يَبْقَ مُنْكَرٌ من المُنْكَرَاتِ إلا وَقَد ظَهَرَ في المُحْتَمَع، من مَظَاهِر الفَسَادِ:

أولاً: الكُفْرُ الصِّرِيحُ جِهَارًا نَهَارًا، من سَبِّ اللهِ تعالى، وَسَبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ \_ والعِيَادُ باللهِ تعالى \_ وهذا من أَعْظَمِ المُنْكَرَاتِ التي تَسْتَحِقُّ المَسْخَ والخَسْفَ بِمُقْتَرِفِهَا، والطَّرْدَ من رَحْمَةِ اللهِ تعالى، إلا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا.

ثانياً: إِرَاقَةُ الدِّمَاءِ البَرِيئَةِ، وَلَوْ سَأَلْتَ القَاتِلَ: لِمَ قَتَلْتَ؟ لَقَالَ: لا أَدْرِي؟ كَمَا حَاءَ فِي الْحَدِثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي يَادِهِ، لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِي عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيمَ قَتَلَ، وَلَا الْمَقْتُولُ فِيمَ قُتِلَ، وَلَا الْمَقْتُولُ فِيمَ قُتِلَ».

فَقِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ ذَلِك؟

قَالَ: «الْهَرْجُ، الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ».

ثَالثاً: إِنْتِشَارُ الفَوَاحِشِ، وَحَاصَّةً جَرِيمَةُ الزِّنَا وَمُقَدِّمَاتُهَا بِدُونِ حَيَاءٍ، وَانْطَبَقَ حَدِيثُ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِذْ يَقُولُ: «لا

تَقُومُ السَّاعَةُ حَتِّى تَتَسَافَدُوا فِي الطُّرُقِ تَسَافُدَ الحَمِيرِ» رواه البزار عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنهُما. والتَّسَافُدُ: هُوَ إِثْيَانُ الفَاحِشَةِ وَمُقَدِّمَاتِهَا \_ والعِيَاذُ بِاللهِ تعالى \_.

رابعاً: فِقْدَانُ الأَمَانَةِ بَيْنَ النَّاسِ فِي بُيُوعِهِم وَشِرَائِهِم وَمُعَامَلاتِهِم، كَمَا جَاءَ فِي الحَدِثِ الشَّرِيفِ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: حَدَّثَنَا الحَدِثِ الشَّرِيفِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَفْعِ الْأَمَانَةِ، قَالَ: «فَيُصْبِحُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَفْعِ الْأَمَانَةِ، قَالَ: «فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ لَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَة، حَتَّى يُقَالَ: إِنَّ فِي بَنِي فَلَانٍ رَجُلًا النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ لَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَة، حَتَّى يُقَالَ: إِنَّ فِي بَنِي فَلَانٍ رَجُلًا أَمِيناً، حَتَّى يُقَالُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مَنْ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانٍ».

خامساً: إِنْتِشَارُ العُقُوقِ بَيْنَ النَّاسِ، كَمَا جَاءَ في الحَدِثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الإمام الترمذي \_ كَمَا في التَّرْغِيبِ والتَّرْهِيبِ \_ عَن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا فَعَلَتْ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا فَعَلَتْ أُمِّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا البَلَاءُ \_ وَعَدِّ مِنْهَا \_ وَأَطَاعَ الرِّجُلُ زَوْجَتَهُ، وَعَقَ أُمِّةً، وَبَرَّ صَدِيقَهُ، وَجَفَا أَبَاهُ».

### حَتَّى تَنْجُو الأُمَّةُ من غَضَبِ اللهِ تعالى وَمَقْتِهِ:

يا عباد الله: حَتِّى تَنْجُو الْأُمَّةُ من غَضَبِ اللهِ تعالى وَمَقْتِهِ، لا بُدِّ أَنْ تَكُونَ صِلتُهَا مَعَ اللهِ تعالى وَمَقْتِهِ، لا بُدِّ أَنْ تَكُونَ صِلتُهَا مَعَ اللهِ قَوِيَّةً إلا إِذَا أَمَرَتْ بالمَعْرُوفِ، وَنَهَتْ عَن اللهِ تعالى قَوِيَّةً إلا إِذَا أَمَرَتْ بالمَعْرُوفِ، وَنَهَتْ عَن الله عَن الله عَن المُنْكَرِ، وَأُمَّةٌ لا تَأْمُرُ بالمَعْرُوفِ، ولا تَنْهَى عَن المُنْكَرِ أُمَّةٌ تَسْتَحِقٌ اللّغْنَةَ والعِيَاذُ

باللهِ تعالى، قَالَ تعالى: ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعَيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ \* كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبئسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾.

يا عباد الله: إِنَّ الله لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتِّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِم، فَإِذَا بَدِّلُوا في إِيمَانِهِم وَأَعْمَالِهِمُ الصَّالِحَةِ بَدِّلَ اللهُ عَلَيْهِم أَحْوَالَهُم، فَأَبْدَلَهُم بَدَلَ الأَمْنِ حَوْفَا، وَبَدَلَ الرِّزْقِ جُوعًا، وَبَدَلَ العِزِّ ذُلًا.

يا عباد الله: حَتِّى تَنْجُو الأُمَّةُ من غَضَبِ اللهِ تعالى وَمَقْتِهِ، لا بُدِّ وَأَنْ تَكُونَ صَالِحَةً مُصْلِحَةً؛ جَرَى زِلْزَالٌ فِي المَدِينَةِ زَمَنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُ، فَجَمَعَ النَّاسَ وَقَالَ لَهُم: مَا كَانَ هَذَا لِيَحْدُثَ إلا بِذَنْب، والله لَئِنْ عَادَتْ لا أُسَاكِنُكُم فِيهَا أَبَدًا؛ قَالَ تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾.

# خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْحَاتِمَةَ \_:

يا عباد الله، هَلُمَّوا إلى الصَّلاحِ والإِصْلاحِ، هَلُمَّوا إلى الأَمْرِ بالمَعْرُوفِ والنَّهْيِ عَن المُنْكَرِ، هَلُمَّوا إلى الارْتِبَاطِ باللهِ تعالى، المُنْكَرِ، هَلُمَّوا إلى الارْتِبَاطِ باللهِ تعالى، هَلُمَّوا إلى مُرَاقَبَةِ اللهِ تعالى القَائِلِ: ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾. والقَائلِ: ﴿أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرَى ﴾. والقَائلِ: ﴿ فَمَا ظُنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾. والقَائلِ: ﴿ كَلَّا لَئِنْ لَعْمَا ظُنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾. والقَائلِ: ﴿ كَلَّا لَئِنْ لَعْمَا ظُنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾. والقَائلِ: ﴿ كَلَّا لَئِنْ كَمْ يَنْتُهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ \* نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ \* فَلْيَدْ عُ نَادِيَهُ \* سَنَدْ عُ الزَّبَانِيَةَ \* كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ \* فَلْيَدْ عُ نَادِيَهُ \* سَنَدْ عُ الزَّبَانِيَةَ \* كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ \* فَلْيَدْ عُ نَادِيَهُ \* سَنَدْ عُ الزَّبَانِيَةَ \* كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ \* فَلْيَدْ عُ نَادِيَهُ \* سَنَدْ عُ الزَّبَانِيَةَ \* كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ \* فَلْيَدْ عُ نَادِيَهُ \* سَنَدْ عُ الزَّبَانِيَةَ \* كَالْمَالُونَ فَيْ وَاسْجُدْ وَاقْتَرَبْ ﴾.

يا عباد الله: نَحْنُ بِحَاجَةٍ إلى مُرَاقَبَةِ اللهِ تعالى في أَقْوَالِنَا وَأَفْعَالِنَا، روى الطَّبَرَانِيِّ في

الكَبِيرِ عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِرَاعِي غَنَمٍ، فَقَالَ: يَا رَاعِيَ الْغَنَمِ، هَلْ مِنْ جَزْرَةٍ

قَالَ الرَّاعِي: لَيْسَ هَا هُنَا رَبُّهَا.

فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: تَقُولُ: أَكَلَهَا الذِّنْبُ.

فَرَفَعُ الرَّاعِي رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ قَالَ: فَأَيْنَ اللهُ؟

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَأَنَا وَالله أَحَقُّ أَنْ أَقُولَ: فَأَيْنَ اللهُ؟

فَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ الرَّاعِي وَاشْتَرَى الْغَنَمَ، فَأَعْتَقَهُ وَأَعْطَاهُ الْغَنَمَ.

عِنْدَ كُلِّ قَوْلٍ وَعَمَلٍ رَاقِبِ اللهِ تعالى، لَعَلَّ اللهَ تعالى أَنْ يُخْرِجَنَا مِمَّا نَحْنُ فِيهِ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

# **373 خطبة الجمعة: الشاكرون لا يتزعزعون أيام الفتن** مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

لَقَد أَغْدَقَ اللهُ تعالى عَلَيْنَا من نِعَمِهِ العَظِيمَةِ، وآلائِهِ الجَسِيمَةِ، بِمَا لا عَدِّ لَهَا ولا حصر وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ لَا تُحْصُوهَا ﴿ وَجَمِيعُ هذهِ النِّعَمِ للاخْتِبَارِ والابْتِلاءِ وَصُرَ وَ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا ﴿ وَجَمِيعُ هذهِ النِّعَمِ للاخْتِبَارِ والابْتِلاءِ وَلِيَبْلُونِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ﴾؟ والفِتْنَةُ في السِّرِّاءِ والرِّخَاءِ والعَطَاءِ أَعْظُمُ من فِتْنَةِ الضَّرِّاءِ والشِّدِّةِ والشِّدِّةِ والشِّدِّةِ والشِّدِّةِ والشَّدِّةِ

يا عباد الله: رَبِّنَا عزِّ وجلَّ قَرَنَ الشُّكْرَ بِالإِيمَانِ، قَالَ تعالى: ﴿ مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ﴿. وَأَخْبَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ وتعالى أَنَّ الشُّكْرَ هُوَ الغَايَةُ من خَلْقِ الإِنْسَانِ، قَالَ تعالى: ﴿ وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾. وَجَعَلَ رِضَاهُ تعالى في شُكْرِهِ، قَالَ تعالى: ﴿ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾.

## شُكْرُ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السِّلامُ:

يا عباد الله: لَقَد جَعَلَ رَبُّنَا عَزِ وجل الأَنْبِيَاءَ والمُرْسَلِينَ قُدُوةً لِأُمَمِهِم، وَجَعَلَ سَيِّدَنَا مُحَمِّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قُدُوةً لَنَا، وَلَقَد كَانَ جَمِيعُ الأَنْبِيَاءِ والمُرْسَلِينَ شَاكِرِينَ للهِ تعالى، قَالَ تعالى عَن سَيِّدِنَا نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلامُ: ﴿ وَقَالَ عَن سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ: ﴿ وُقَالَ عَن سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ: ﴿ وَقَالَ عَن سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ: وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتَا لللهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ \* شَاكِرًا لِللهِ عَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ \* شَاكِرًا لِللهِ عَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ \* شَاكِرًا لِلْهُ عَنِهِ لِللهِ عَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ \* شَاكِرًا لِلْفُعُمِهِ ﴾.

بَلْ أَمَرَ اللهُ تعالى عِبَادَهُ بالشِّكْرِ، قَالَ تعالى: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا ﴾. وأَمَرَ سَيِّدَنَا مُحَمِّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بذلك، فَقَالَ: ﴿بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾.

يا عباد الله: لَقَد أَوْصَى الله تعالى الإِنْسَانَ بالشِّكْرِ، فَقَالَ: ﴿ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَ اللهُ عَبَادِ اللهُ عَلَى الْمُصِيرُ ﴾.

وَوَصِيَّةُ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ كَانَتِ الشُّكْرُ للهِ تعالى، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَا مُعَاذُ، واللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ».

فَقَالَ: ﴿أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ» رواه أبو داود عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

## أَهْلُ الشُّكْرِ لا يَتَزَعْزَعُونَ أَيَّامَ الفِتَنِ:

يا عباد الله: أَهْلُ الشُّكْرِ للهِ تعالى هُمْ خِيرَةُ اللهِ من خَلْقِهِ، وَهُمُ المُخَصِّصُونَ بِمِنَّتِهِ من بَيْنِ عِبَادِهِ، وَهُمُ اللَّذِينَ لا يَتَزَعْزَعُونَ أَيَّامَ الفِتَنِ، قَالَ تعالى: ﴿وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَلَى عَبَادِهِ، وَهُمُ اللَّذِينَ لا يَتَزَعْزَعُونَ أَيَّامَ الفِتَنِ، قَالَ تعالى: ﴿وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهُ شَيْئًا وَسَيَحْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ ﴾.

يا عباد الله: لَمَّا عَرَفَ إِبْلِيسُ العَدُوِّ اللَّدُودُ للإِنْسَانِ قَدْرَ الشِّكْرِ وَمَقَامَهُ عِندَ اللهِ تعالى، وَأَنَّهُ من أَجَلِّ العِبَادَاتِ وَأَعْظَمِهَا وَأَعْلاهَا، جَعَلَ غَايَتَهُ قَطْعَ النَّاسِ عَن الشِّكْرِ، قَالَ تعالى مُخْبِرًا عَنْهُ: ﴿قَالَ فَبِمَا أَعْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ الشَّكْرِ، قَالَ تعالى مُخْبِرًا عَنْهُ: ﴿قَالَ فَبِمَا أَعْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ الشَّكُرِ، قَالَ تعالى مُخْبِرًا عَنْهُ: ﴿قَالَ فَبِمَا أَعْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اللهُ لَهُمْ مَنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴾.

يا عباد الله: الشُّكْرُ للهِ تعالى أَمَنَةُ من العَذَابِ، قَالَ تعالى: ﴿مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ إِنَّ شَكَرْتُمْ وَآمَنَتُمْ ﴿. وَقَالَ تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبَاً إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ \* نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ﴿.

يا عباد الله: الشّاكِرُونَ للهِ تعالى لا يَتَزَعْزَعُونَ أَيَّامَ الفِتَنِ وَالمِحَنِ والاَبْتِلاَءَاتِ، لأَنَّهُم على مَوْعِدٍ من اللهِ تعالى بِأَنْ يُنَجِّيهُم من الفِتَنِ والعَذَابِ ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ﴾.

# العِصْيَانُ سَبَتٌ لِسَلْبِ النَّعَمِ:

يا عباد الله: العِصْيَانُ للهِ تعالى سَبَبُ لِسَلْبِ النَّعَمِ، فَهُوَلَاءِ قَوْمُ سَبَأٍ لَمَّا تَنكَّرُوا لِنَعَمِ اللهِ تعالى وَجَحَدُوا بِهَا، وَقَابَلُوهَا بالعِصْيَانِ سَلَبَهَا الله تعالى مِنْهُم، وَأَذَاقَهُم أَلُوانًا مِن العَذَابِ، قَالَ تعالى: ﴿ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ اللهَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِحَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ حَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ \* ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ ثُنَجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ ﴾.

وقَالَ تعالى حِكَايَةً عَن أَصْحَابِ الجَنَّةِ الذينَ قَابَلُوا نِعْمَةَ اللهِ تعالى بالنَّكْرَانِ وَحَرْمَانِ الْمَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا وَحِرْمَانِ الْمَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ \* وَلَا يَسْتَشُونَ \* فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ \* فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ \* فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ \* فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ كَائِمُونَ \*

خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الخَاتِمَةَ \_:

يا عباد الله، عَلَيِّ وَعَلَيْكُم بالشُّكْرِ للهِ تعالى على النَّعَمِ، لأَنَّهُ قَلَمَا زَالَتْ نِعْمَةٌ عَن قَوْمِ فَعَادَتْ إِلَيْهِم، وَكُلُّ نِعْمَةٍ لا تُقَرِّبُ من اللهِ تعالى فَهِيَ نِقْمَةٌ.

يَقُولُ سَيِّدُنَا عَلِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: إِنَّ النَّعْمَةَ مَوْصُولَةٌ بِالشِّكْرِ، وِالشِّكْرُ مُتَعَلِّقُ بِالشِّكْرِ، وِالشِّكْرُ مُتَعَلِّقُ بِالمَّزِيدِ، وَهُمَا مَقْرُونَانِ فِي قَرْنٍ، وَلَنْ يَنْقَطِعَ المَزِيدُ من الله عز وجل حَتَّى يَنْقَطِعَ المَزِيدُ من الله عز وجل حَتَّى يَنْقَطِعَ الشَّكْرُ من العَبْد.

يا عباد الله: رَبِّنَا عزِ وجل يُمَتِّعُ عِبَادَهُ بِالنِّعْمَةِ مَا شَاءَ، فَإِذَا لَمْ يَشْكُرُوهُ عَلَيْهِ وَهُو عَاصِيهِ قَلَبَهَا عَلَيْهِم نِقْمَةً وَعَذَابًا، وَمَن رَأَى نِعْمَةَ الله تعالى تَتَوَالَى عَلَيْهِ وَهُو عَاصِيهِ فَلْيَذْكُرْ قَوْلَهُ تعالى: فَلْيَذْكُرْ قَوْلَهُ تعالى: فَلْيَذْكُرْ قَوْلَهُ تعالى: فَلْيَذْكُرْ قَوْلَهُ تعالى: فَوْلَهُ تعالى: فَوْلَهُ تعالى: فَوْلَهُ تعالى: فَوْلَهُ تعالى: فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ .

اللَّهُمِّ اجْعَلْنَا من الشَّاكِرِينَ عِنْدَ الرِّخَاءِ، ومن الصَّابِرِينَ عِنْدَ البَلاءِ، ومن الرَّاضِينَ بِمُرِّ القَضَاءِ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

٠٠٠ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ قَالَ: فَأَيْنَ اللهُ؟

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَأَنَا وَالله أَحَقُّ أَنْ أَقُولَ: فَأَيْنَ اللهُ؟

فَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ الرَّاعِي وَاشْتَرَى الْغَنَمَ، فَأَعْتَقَهُ وَأَعْطَاهُ الْغَنَمَ.

عِنْدَ كُلِّ قَوْلٍ وَعَمَلٍ رَاقِبِ اللهِ تعالى، لَعَلَّ اللهَ تعالى أَنْ يُخْرِجَنَا مِمَّا نَحْنُ فِيهِ. آمين.

#### ٤٦٥ خطبة الجمعة: استفهام إنكاري

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

عِنْدَمَا يُحْسِنُ إِلَيْنَا عَبْدُ من عِبَادِ اللهِ تعالى، بإِسْدَاءِ مَعْرُوفٍ، أَوْ بِقَضَاءِ حَاجَةٍ، أَوْ بِقَضَاءِ حَاجَةٍ، أَوْ بِقَضَاءِ حَاجَةٍ، أَوْ بِعَنْدَةٍ على أَمْرٍ من الأُمُورِ، فَإِنَّا لا نَعْرِفُ كَيْفَ نَشْكُرُهُ وَنَرُدٌّ لَهُ الجَمِيلَ، وَأَقَلُ مَا يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ لَهُ: إِنِّي عَاجِزٌ عَن شُكْرِكَ، وَلَكَ فَضْلُ عَلَيِّ لا أَنْسَاهُ مَا حَبِيتُ، أَسْأَلُ اللهَ تعالى أَنْ يَجْزِيَكَ عَنِي خَيْرًا.

هذا مَعَ عَبْدٍ من العِبَادِ، وفي أَمْرٍ قَد يَحْصُلُ مَرَّةً وَاحِدَةً ولا يَتَكَرِّرُ، فَكَيْفَ بِنَا مَعَ رَبِّ الأَرْبَابِ، مَعَ خَالِقِ السِّمَاوَاتِ والأَرْضِ لِحِدْمَتِنَا، الذي يَقُولُ: ﴿وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارُ ﴾. كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا أَنَّ اللهِ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَالذي يَقُولُ: ﴿ وَمَا فِي اللهِ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾؟

يا عباد الله: كَيْفَ يَكُونُ مَوْقِفُنَا مَعَ رَبِّ الأَرْبَابِ، ذِي الطَّوْلِ والإِنْعَامِ العَزِيزِ الوَهِّابِ، الذي أَكْرَمَنَا بِنِعْمَةِ الإِسْلامِ والإِيمَانِ، إِذْ بِهَا صَلاحُ الدُّنْيَا والآخِرَةِ؟ قَالَ

تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا ﴾.

#### لا يُعْرَفُ قَدْرُ النَّعَم إلا بفَقْدِهَا:

يا عباد الله: لا سَبِيلَ لِعَدِّ وَحَصْرِ نِعَمِ اللهِ تعالى عَلَيْنَا، من النَّعَمِ نِعْمَةُ الأَمْنِ من الحَوْعِ، قَالَ تعالى: ﴿ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾. وَيَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾. وَيَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافَى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا» آمِنَا فِي سِرْبِهِ، مُعَافَى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اللهِ الل

يا عباد الله: لَقَد كُنَّا نَتَقَلَّبُ فِي هذهِ النِّعَمِ، وَمَا كُنَّا نَعْرِفُ قَدْرَهَا حَتِّى فَقَدْنَاهَا.

من النِّعَمِ نِعْمَةُ الحَوَاسِّ من سَمْعٍ وَبَصَرٍ وَأَفْئِدَةٍ، قَالَ تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولَاً ﴾. وَنَحْنُ وَبِكُلِّ أَسَفٍ، الكَثِيرُ مِنَّا لا يُقَدِّرُ هَا فُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولَاً ﴾. وَنَحْنُ وَبِكُلِّ أَسَفٍ، الكَثِيرُ مِنَّا لا يُقَدِّرُ هَا فَي مَعْصِيةِ اللهِ عزِّ وجلّ. هذهِ النِّعْمَةَ، ولا يَشْكُرُ الله تعالى عَلَيْهَا، بَلْ يَصْرِفُهَا فِي مَعْصِيةِ اللهِ عزِّ وجلّ.

من النِّعَمِ التي أَسْبَعَهَا اللهُ تعالى عَلَيْنَا نِعْمَةُ الإِيجَادِ والإِمْدَادِ، قَالَ تعالى مُشِيرًا إلى بَعْضِ هذهِ النِّعَمِ: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرُ تَنْتَشِرُونَ \* وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ \* وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاحْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلُوانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ \* وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ وَاحْتِلُولُ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ \* وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ

بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ \* وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ \* وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَحْرُجُونَ .

## هَلْ شَكَرْنَا اللهُ تعالى على نَعَمِهِ؟

يا عباد الله: هَلْ شَكَرْنَا اللهَ تعالى على نِعْمَةِ الإِيجَادِ والإِمْدَادِ ؟

هَلْ شَكَرْنَا الله تعالى على نعْمَةِ الزِّوْجَاتِ والأَزْوَاج؟

هَلْ شَكَرْنَا الله تعالى على نِعْمَةِ السِّمَاوَاتِ والأَرْضِ؟

هَلْ شَكَرْنَا اللهَ تعالى على نعْمَةِ اللِّسَانِ والنَّطْق؟

هَلْ شَكَرْنَا اللهَ تعالى على نعْمَةِ اللَّيْل والنِّهَار؟

هَلْ شَكَرْنَا اللهُ تعالى على نِعْمَةِ الْمَاءِ؟

هَلْ شَكَرْنَا اللهَ تعالى على نعْمَةِ المَوْتِ والبَعثِ والنِّشُور؟

يا عباد الله: الكَثِيرُ مَن عَصَى الله تعالى بِنِعْمَةِ الإِيجَادِ، وَبِنِعْمَةِ الأَزْوَاجِ، الكَثِيرُ مَن تَحَرَّأُ على مَعْصِيَةِ اللهِ تعالى في أَرْضِهِ وتَحْتَ سَمَائِهِ، وَهُو يَعْلَمُ بِأَنّ الله تعالى قَادِرٌ على خَسْفِ الأَرْضِ بِهِ، أَوْ إِنْزَالِ العَذَابِ عَلَيْهِ مِن السَّمَاءِ، قَالَ تعالى: ﴿أَمْنَتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ مَنْ فِي السَّمَاءِ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُحْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ \* أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُحْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ \* أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُحْسِفَ بَكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ \* أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُحْسِفَ بَكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ \* أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُحْسِفَ بَكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ \* أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُحْسِفَ بَكُمُ الْأَرْضَ كَيْفَ نَذِيرٍ ﴾.

يا عباد الله: الكَثِيرُ مِمِّنْ عَصَى الله تعالى بِنِعْمَةِ اللِّسَانِ فَنَطَقَ بِكَلِمَةِ الكُفْرِ، والسِّبِّ والشَّتْمِ واللَّعْنِ، والطَّعْنِ في دِينِ اللهِ تعالى. \_\_ والعِيَاذُ باللهِ تعالى \_\_ والطَّعْنِ في سَلَفِ الأُمَّةِ.

والكَثِيرُ مِمِّنْ عَصَى الله تعالى بِنِعْمَةِ المَاءِ بالإِسْرَافِ، بَلْ تَجَرَّأُ البَعْضُ على مَنْعِهَا عَن عِبَادِ اللهِ تعالى، وهؤُلاءِ سَيُمنَعُونَ مِن فَضْلِ اللهِ يَومَ القِيَامَةِ كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ، إِذَا لَم يَتُوبُوا إِلَى اللهِ تَعَالى.

والكَثِيرُ مِمِّنْ أَنْكَرَ البَعْثَ والنَّشُورَ، فَعَاثَ فِي الأَرْضِ جَوِّاً وَبَحْرًا وَبَرَّا فَسَادًا وَإِلَّا فَسَادًا وَإِلَّا فَسَادًا .

### خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْحَاتِمَةَ \_:

يا عباد الله، واللهِ حَالُنَا عَجِيبُ، عِنْدَمَا نَرَى إِنْسَانَاً أَحْسَنَ إِلَيْنَا رَأَيْنَا أَنْفُسَنَا صِغَاراً أَمَامَ هذا العَبْدِ، وَاحْتَرْنَا كَيْفَ نُقَدِّمُ لَهُ الشِّكْرَ والثِّنَاءَ، أُمَّا مَعَ اللهِ تعالى تَرَى الكَثِيرَ قَد تَنكّرَ لِنِعَمِ اللهِ تعالى وَتَجَاهَلَهَا، وَنَـسِي بِأَنّ الله تعالى هُوَ المُنْعِمُ، فَعَصَى الله تعالى هِوَ المُنْعِمُ، فَعَصَى الله تعالى بنعْمَةِ اللهِ تعالى.

يا عباد الله: أَيْنَ الْمُقِرِّ بِأَنَّ اللهَ تعالى هُوَ الْمُنْعِمُ، فَقَابَلَ النَّعْمَةَ بالشُّكْرِ؟

يا عباد الله: لِنَسْمَعْ من اللهِ تعالى هذا الاسْتِفْهَامَ الإِنْكَارِيِّ، قَالَ تعالى: ﴿أُمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبُتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهُ مَعَ الله بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ.

أُمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أَإِلَهُ مَعَ اللهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

أُمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَالِلَهُ مَعَ اللهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.

أُمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهُ مَعَ اللهِ تَعَالَى الله عَمَّا يُشْرِكُونَ.

أُمَّنْ يَبْدَأُ الْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهُ مَعَ اللهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ وَمَا يَشْغُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾.

يا عباد الله: مَن أَقَرِّ بِنِعَمِ اللهِ تعالى عَلَيْهِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَشْكُرَهُ ولا يَجْحَدَهُ، كَفَانَا يا عباد الله ذُنُوبًا وَإِعْرَاضًا عَن اللهِ تَبَارَكَ وتعالى، كَفَانَا سَفْكًا للدِّمَاءِ، وَسَلْبًا للأَمْوَالِ، كَفَانَا نُكْرَانًا لِنِعَمِ اللهِ تعالى عَلَيْنَا، وَلْنَكُنْ للهِ شَاكِرِينَ لا جَاحِدِينَ.

اللَّهُمِّ أَكْرِمْنَا بذلكَ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

#### ٤٦٦ خطبة الجمعة: الابتلاء يرد العبد إلى حقيقته

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

نَحْنُ فِي قَاعَةِ امْتِحَانٍ كَبِيرَةٍ، كُلُّ يَوْمٍ فِي امْتِحَانٍ جَدِيدٍ، وَكُلُّ مَا فِي هذهِ الحَيَاةِ الدُّنْيَا امْتِحَانُ وَالْبَلاءُ، المَالُ فِيهَا امْتِحَانُ، والزِّوْجَةُ والولَدُ فِيهَا امْتِحَانُ، الغِنَى والفَقْرُ فِيهَا امْتِحَانُ، الطَّرِّفُ فِيهَا امْتِحَانُ، الأَمْنُ والحَوْفُ فِيهَا امْتِحَانُ، الطَّرْبُ والخَوْفُ فِيهَا امْتِحَانُ، الأَمْنُ والحَوْفُ فِيهَا امْتِحَانُ، الحَرْبُ والسَّلْمُ فِيهَا امْتِحَانُ، كُلُّ مَا يَعْتَرِينَا فِي هذهِ الحَيَاةِ الدُّنْيَا امْتِحَانُ حَتَّى الْمَقَى اللهَ تعالى ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْحَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُوجَعُونَ ﴾.

# الكُلُّ في امْتِحَانٍ:

يا عباد الله: لَيْسَ فِينَا أَحَدُ إلا وَهُوَ مُمْتَحَنُ، وَلَيْسَ فِينَا مَن هُوَ أَكْبَرُ مِن أَنْ يُمْتَحَنَ، كَيْفَ لا، وَالحَبِيبُ الأَعْظَمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ سَأَلَهُ سَعْدُ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟

قَالَ: «الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ الْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكُهُ يَصَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ» رواه الإمام أحمد والترمذي عَن سَعْدٍ رَضِيَ الله عَنهُ.

لَيْسَ فِي البَشَرِ مَن يَمْلِكُ رَفْضَ الامْتِحَانِ وَلَكِنْ فِينَا مَن يُمْتَحَنُ بِالبَلاءِ فَيَنْجَحُ بِالسَّبْرِ وَالإِيمَانِ وَالاحْتِسَابِ، فَيَكُونُ نِعْمَ العَبْدُ إِنَّهُ أُوَّابٌ، وَفِينَا مَن يُمْتَحَنُ بِالبَلاءِ فَيَرْسُبُ بِالْجَزَعِ وَالاعْتِرَاضِ على اللهِ تعالى، فَيَـخْسَرُ الدُّنْيَا والآخِرَةَ.

### الابْتِلاءُ يَرُدُّ العَبْدَ إلى حَقِيقَتِهِ:

يا عباد الله: الابتلاء يَرُدِّ العَبْدَ إلى حَقِيقَتِهِ، وَيُظْهِرُ مَعْدِنَهُ، قَالَ تعالى: ﴿ الْمُ \* أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ \* وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِيينَ ﴾.

وَرَحِمَ اللهُ تعالى الفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ حِينَ قَالَ: النَّاسُ مَا دَامُوا فِي عَافِيَةٍ مَسْتُورُونَ، فَإِذَا نَزَلَ بِهِمُ البَلاءُ صَارُوا إلى حَقَائِقِهِم، فَصَارَ اللَّؤْمِنُ إلى إِيمَانِهِ، وَصَارَ اللَّنَافِقُ إلى نَفَاقِهِ. اه...

يا عباد الله: الذي ابْتَلانَا هُوَ الذي أَنْعَمَ عَلَيْنَا، والذي أَخَذَ مِنَّا هُوَ الذي أَغْدَقَ عَلَيْنَا، والذي أَخَافَنَا هُوَ الذي عَلَيْنَا نِعْمَةَ الأَمْنِ، والذي أَجَاعَنَا هُوَ الذي أَطْعَمَنَا من جُوع.

يا عباد الله: إِذَا نَزَلَتْ بِنَا مُصِيبَةٌ فَصَبَرْنَا كَانَتْ مُصِيبَةً وَاحِدَةً، وَإِذَا نَزَلَتْ بِنَا وَلَمْ نَصْبِرْ فَقَد أُصِبْنَا بِمُصِيبَةِ بِنَا مُصِيبَةِ فَقْدِ المَحْبُوبِ، وَمُصِيبَةِ فَقْدَ الثَّوَابِ ﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾. وَمِصْدَاقُ ذلكَ قَوْلُهُ تَعَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾. وَمِصْدَاقُ ذلكَ قَوْلُهُ تَعَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَ بِهِ وَإِنْ تَعالَى: ﴿ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ الله عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَ بِهِ وَإِنْ

أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْـخُسْرَانُ الْسُنائَ ﴾.

وَرَحِمَ اللهُ تعالى مَن قَالَ:

كُنْ عَن هُمُومِكَ مُعْرِضًا \*\*\* وَكِلِ الْأُمُورَ إِلَى القَضَا

وَابْشِرْ بِخَيْرٍ عَاجِلٍ \*\*\* تَنْسَى بِهِ مَا قَد مَضَى

فَلَرُبَّ أَمْرٍ مُسْخِطٍ \*\*\* لَكَ فِي عَواقِبِهِ الرِّضَا

## فَهُمُ سَلَفِنَا الصِّالِحِ للابْتِلاءِ:

يا عباد الله: لَقَد فَهِمَ سَلَفُنَا الصَّالِحُ حَقِيقَةِ الاَبْتِلاءِ، وَفَهِمُوا الحِكْمَةَ الشَّرْعِيَّةَ للاَبْتِلاءِ، وَفَهِمُوا الحِكْمَةَ الشَّرْعِيَّةَ للاَبْتِلاءِ، فَكَانُوا أَفْضَلَ مِنَّا حَالاً، وَضَرَبُوا أَرْوَعَ الأَمْثِلَةِ فِي الصَّبْرِ والاحْتِسَابِ.

أُولاً: سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ كَانَ يَحْمَدُ الله تعالى على الابْتِلاءِ، فَقَد كَانَ يَخْمَدُ الله تعالى على الابْتِلاءِ، فَقَد كَانَ يَقُولُ: مَا ابْتُلِيتُ بِبَلِيَّةٍ إلا كَانَ للهِ عَلَيِّ فِيهَا أَرْبَعُ نِعَمٍ، إِذْ لَمْ تَكُنْ فِي دِينِي، وَإِذْ لَمْ تُكُنْ فِي دِينِي، وَإِذْ لَمْ أُحْرَمِ الرِّضَا، وَإِذْ لَمْ تَكُنْ أَعْظَمَ، وَإِذْ رَجَوْتُ النَّوَابَ عَلَيْهَا.

ثانياً: سَيِّدُنَا عُرْوَةُ بْنُ الزِّبَيْرِ رَضِيَ الله عَنهُما، لَمَّا بُتِرَتْ رِجْلُه، وَفَقَدَ وَلَدَهُ، قَالَ: اللّهُمِّ لَكَ الْحَمْدُ، كَانَ لِي أَطْرَافُ أَرْبَعَةُ، فَأَخَذْتَ وَاحِدًا، فَلَئِنْ كُنْتَ قَد أَخَذْتَ فَقَدْ أَبْقَيْتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ على مَا أَخَذْتَ وَعلى مَا أَخَذْتَ وَعلى مَا أَخَذْتَ وَعلى مَا عَافَيْتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ على مَا أَخَذْتَ وَعلى مَا عَافَيْتَ.

وَقَالَ فِي وَلَدِهِ: الحَمْدُ للهِ، كَانُوا سَبْعَةً، فَأَحَذْتَ مِنْهُمْ وَاحِداً وَأَبْقَيْتَ سِتَّةً، فَلَئِنْ كُنْتَ قَد ابْتَلَيْتَ فَلَطَالَمَا عَافَيْتَ، وَلَئِنْ كُنْتَ قَد أَحَذْتَ فَلَطَالَمَا أَعْطَيْتَ.

#### خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الخَاتِمَةَ \_:

يا عباد الله، إبْحَثُوا في الابْتِلاءِ عَن الأَجْرِ، وَلا سَبِيلَ إِلَى الصَّبْرِ إِلا بِعَزِيمَةٍ إِيمَانِيَّةٍ، وَإِرَادَةِ تَوْبَةٍ، وَلا تَنْسَوْا شُكْرَ اللهِ تعالى على العَطَاءِ، والصَّبْرَ على الابْتِلاءِ، ولا تَنْسَوْا بِأَنّ الله تعالى يَرَاكُم، وَيَعْلَمُ مَا بِكُم، وَأَنّهُ أَرْحَمُ بِكُم مِن أَنْفُسِكُم، ومن النّسوُ ابِئُ الله تعالى يَرَاكُم، وَيَعْلَمُ مَا بِكُم، وَأَنّهُ أَرْحَمُ بِكُم مِن أَنْفُسِكُم، ومن النّسَلَهُ أَرْحَمُ بِكُم مِن أَنْفُسِكُم، ومن النّسَ أَجْمَعِينَ، فلا تَشْكُوا إلا إلى إليهِ، وقُولُوا كَمَا قَالَ سَيِّدُنَا يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السِّلامُ: ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَتِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ ﴾.

اللَّهُمَّ أَكْرِمْنَا بذلكَ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

#### ٤٦٧ خطبة الجمعة: دروس من الابتلاء

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيا عباد الله:

كُونُوا على يَقِينِ بِأَنَّ الاَبْتِلاءَ من اللهِ تعالى خَيْرٌ في حَقِّ الإِنْسَانِ الْمُؤْمِنِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ» رَواه الإمام البخاري عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ» رواه الإمام مسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها.

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «قَارِبُوا وَسَدِّدُوا، فَفِي كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ الْــمُسْلِمُ كَفَّارَةُ، حَتَّى النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا، أَو الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا» رواه الإمام مسلم عَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْكَمُوْمِنِ وَالْكَمُوْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ، حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ» رواه الإمام الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

#### دُرُوسٌ من الابْتِلاءِ:

يا عباد الله: الإِنْسَانُ الْمؤْمِنُ هُوَ الذي يَتَعَلَّمُ الذِّرُوسَ، وَيَأْخُذُ العِبَرَ من كُلِّ مَا يُحِيطُ بِهِ، وَمَا يَحْرِي عَلَيْهِ، وَخَاصَّةً أَثْنَاءَ المِحَنِ والاَبْتِلاءَاتِ، فالاَبْتِلاءُ مَدْرَسَةُ تُعَلِّمُ المُؤْمِنِينَ دُرُوساً عَمَلِيَّةً، من هذهِ الذِّرُوس:

### أُولاً: دَرْسٌ فِي النَّوْحِيدِ:

يا عباد الله: الابْتِلاءُ يُعَلِّمُ الْمؤْمِنَ دَرْسَاً من دُرُوسِ التَّوْحِيدِ، بِحَيْثُ يُطْلِعُكَ على حَقِيقَةِ نَفْسِكَ، بِأَنِّكَ عَبْدُ ضَعِيفٌ، لا حَوْلَ لَكَ ولا قُوِّةَ إلا بِرَبِّكَ، وَتَتَحَقَّقُ بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿ يَا أَنِّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ واللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْـحَمِيدُ ﴾.

### ثانياً: دَرْسٌ في حَقِيقَةِ الحَياةِ الدِّنيا:

يَا عِبَادَ اللهِ، الابْتِلاءُ يُعْطِي الْمؤْمِنَ دَرْسَاً عَمَلِيًّا عَن حَقِيقَةِ هذه الحَيَاةِ الدِّنْيَا، وَعَن زَيْفِهَا، وَأَنَّهَا مَتَاعُ الغُرُورُ، وَأَنَّهَا ظِلَّ زَائِلٌ، وَعَرَضٌ حَائِلٌ، وَأَنَّهَا مَمْزُوجٌ بِالْمُنغِصَاتِ، فَكَيْفَ بمُنغِصَاتِهَا؟

وَتُعْطِيهِ دَرْسَاً بِأَنَّ الحَيَاةَ الحَقِيقِيَّةَ تَكُمُنُ وَرَاءَ هذهِ الحَيَاةِ، حَيْثُ فِيهَا مَا لا عَيْنُ رَأْتْ، ولا أُذُنُ سَمِعَتْ، ولا خَطَرَ على قَلْبِ بَــشَرٍ ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِي رَأْتْ، ولا خُطَرَ على قَلْبِ بَــشَرٍ ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِي الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾. أمّّا هذهِ الحَيَاةُ الدِّنْيَا فَنَكَدٌ وَجُهدٌ وَكَبد، وَهِي مُرْتَحِلَةٌ مُدْبرَةٌ، وَأُمِّا الآخِرَةُ مُرْتَحِلَةٌ مُقْبلَةً.

يَا عِبَادَ اللهِ، الابْتِلاءُ يُعَرِّفُكَ حَقِيقَةَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا، بِأَنِّهَا مُتَقَلِّبَةٌ لا تَصْفُو لِأَحَدٍ، إِذَا أَضْحَكَتْكَ يَوْمَا أَبْكَتْكَ أَيِّاماً، فَمَا أَسْرَعَ العُبُوسَ مِن ابْتِسَامَتِهَا، وَمَا أَسْرَعَ القَطْعَ من وصْلِهَا، وَمَا أَسْرَعَ الابْتِلاءَ من نَعِيمِهَا؟

#### ثَالثاً: دَرْسٌ يُذَكِّرُكَ بِفَضْلِ الله تعالى عَلَيْكَ:

يَا عِبَادَ اللهِ، الابْتِلاءُ يُذَكِّرُكَ بِفَضْلِ اللهِ تعالى عَلَيْكَ، وَنِعَمِهِ التي لا تُعَدُّ ولا تُحصَى، يُذَكِّرُكَ بِحَقِيقَةِ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تُحْصَى، يُذَكِّرُكَ بِحَقِيقَةِ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِناً فِي سِرْبِهِ، مُعَافَىً فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَمُ اللهُ عَنهُ. لَهُ اللهُ عَنهُ. لَهُ الدُّنْيَا» رواه الترمذي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِحْصَنِ الْـخَطْمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

الاَبْتِلاءُ يَشْرَحُ لَكَ مَعْنَى العَافِيَةِ التي تَمَتَّعْتَ بِهَا سِنِينَ وَلَمْ تُقَدِّرْ قَدْرَهَا، يَشْرَحُ لَكَ مَعْنَى التَّرَاحُمِ الذي لَكَ مَعْنَى التَّرَاحُمِ الذي حُرمْتَهُ، ولَوْلا الاَبْتِلاءُ كَيْفَ تَعْرِفُ هذهِ المَعَانِي؟

## رابعاً: دَرْسٌ فِي الفَرَحِ والأَسَى:

يَا عِبَادَ اللهِ، الابْتِلاءُ يُعْطِيكَ دَرْساً حَقِيقِيًّا فِي الفَرَحِ والأَسَى، يُعْطِيكَ دَرْساً بِأَنْ لا تَفْرَحَ فَرَحَا يُطْغِيكَ، ولا تَأْسَى أُسَى يُفْنِيكَ، يُذَكِّرُكَ بِحَقِيقَةِ قَوْلِهِ تعالى: ﴿ مَا اللهِ تَعْرَبَ وَلا تَأْسَى أَسَى يُفْنِيكَ، يُذَكِّرُكَ بِحَقِيقَةِ قَوْلِهِ تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي اللهِ يَسِيرُ \* لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ واللهُ لَا يُحِبُ كُلُّ مُخْتَالٍ فَحُورٍ ﴾.

## خامساً: دَرْسُ يُذَكِّرُكَ بِعُيُوبِ نَفْسِكَ:

يَا عِبَادَ اللهِ، الابْتِلاءُ يُذَكِّرُكَ بِعُيُوبِ نَفْسِكَ، حَتِّى تَتُوبَ إِلَى اللهِ تعالى، يُذَكِّرُكَ بِعُيُوبِ نَفْسِكَ، حَتِّى تَتُوبَ إِلَى اللهِ تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ بِقُولِهِ تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾.

الانْتِلاءُ فُرْصَةٌ لَكَ حَتِّى تَتُوبَ إِلَى اللهِ تعالى قَبْلَ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى الآخِرَةِ إِلَى العَذَابِ اللَّاكْبَرِ، يُذَكِّرُكَ حَقِيقَةَ قَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾. والعَذَابُ الأَدْنَى هُوَ الابْتِلاءُ فِي الدُّنْيَا.

# خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ اللهُ تعالى حُسْنَ الْحَاتِمَةَ \_ :

يا عباد الله، الا بتلاء دَرْسُ عَمَلِيٌّ يُرَبِينَا على الصَّبْرِ، وَمَا أَحْوَجَنَا إلى الصَّبْرِ فِي كُلِّ شَيْء، نَحْنُ بِحَاجَةٍ إلى دَرْسٍ فِي الصَّبْرِ على الطَّاعَةِ، والصَّبْرِ عَن المَعْصِيَةِ، والصَّبْرِ على الطَّاعَةِ، والصَّبْرِ عَن المَعْصِيَةِ، والصَّبْرِ على على أَقْدَارِ اللهِ تعالى، والصَّبْرُ هُو زَادُنَا إلى جَنَّةِ الخُلُودِ ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَعَنَى الدَّارِ ﴾.

اللَّهُمِّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

# \*\* ٤٦٨ خطبة الجمعة: الصبر والتقوى طريق العز والتمكين

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عباد الله، عَلَيْنَا بالصَّبْرِ إِذَا أَظْلَمَتِ الدُّنْيَا فِي وُجُوهِنَا، فَبِهِ يَفْتَحُ اللهُ لَنَا مَا لَمْ يَكُنْ فِي حُسْبَانِنَا، عَلَيْنَا بالصَّبْرِ إِذَا ظَلَمَ القَرِيبُ، وَجَارَ البَعِيدُ، عَلَيْنَا بالصَّبْرِ من

أَجْلِ الشَّبَاتِ على الحَقِّ وعلى الشَّرْعِ الشَّرِيفِ، وَلَوْ كَانَ مُجَرِّدًا مِن كُلِّ قُوَّةٍ إلا قُوَّةِ الجَبَّارِ جَلِّ جَلالُهُ، عَلَيْنَا بالصَّبْرِ وَلَوْ دُعِمَ البَاطِلُ بالمَالِ، وَتَكَاثَرَ حَوْلَهُ أَشْبَاهُ الرِّجَالِ، وَتَطَاوَلَتْ لَهُ الأَعْنَاقُ، حِرْصاً على مَغْنَمٍ عَاجِلٍ، أَوْ خَوْفاً مِن بَأْسٍ نَازِلٍ.

يا عباد الله: رَبِّنَا عزِّ وجل مُطلِعٌ على قُلُوبِنَا وَنَوَايَانَا، فَإِذَا عَلِمَ صِدْقَ نَوَايَانَا، وَ وَكُنَّا مِن الصَّابِرِينَ، ومن المُتَعَلِّقِينَ باللهِ عزِّ وجلّ، والرَّاجِينَ المَعُونَةَ مِنْهُ، جَاءَ الفَرَجُ مِن اللهِ تعالى، وصَدَقَ اللهُ تعالى القَائِلُ على لِسَانِ سَيِّدِنَا يُوسُفَ عَلَيْهِ الفَرَجُ مِن اللهِ تعالى، وصَدَقَ اللهُ تعالى القَائِلُ على لِسَانِ سَيِّدِنَا يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلامُ: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾.

# الصِّبْرُ والتَّقْوَى طَرِيقُ العِزِّ والتَّمْكِينِ:

يا عباد الله: الصَّبْرُ والتَّقْوَى طَرِيقُ العِزِّ والتَّمْكِينِ، وَهُمَا عُدَّةُ الإِنْسَانِ الْمؤْمِنِ عِنْدَ نُزُولِ البَلاءِ، وَزَادُ الْمؤْمِنِ حِينَ وُقُوعِ الابْتِلاءِ، فَهُمَا جَوَادَانِ لا يَكْبُوانِ، وَجُنْدِيَّانِ لا يَنْهَزِمَانِ، وَحِصْنَانِ لا يُهْدَمَانِ ولا يُثْلَمَانِ، لا إِيمَانَ بِدُونِهِمَا، وَإِنْ كَانَ فَهُوَ لا يَنْهَزِمَانِ، وَحِصْنَانِ لا يُهْدَمَانِ ولا يُثْلَمَانِ، لا إِيمَانَ بِدُونِهِمَا، وَإِنْ كَانَ فَهُو إِيمَانٌ ضَعِيفٌ صَاحِبُهُ يَعْبُدُ الله على حَرْفٍ، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِيْنَةُ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، خَسرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ .

يا عباد الله: خَيْرُ عَيْشٍ أَدْرَكَهُ السِّعَدَاءُ بِصَبْرِهِم و تَقْوَاهُم، وَإِذَا كَانَ الْمَسْلِمُ مُحْتَاجًا إِلَيْهِمَا بِشَكْلٍ عَامٍ، فَحَاجَتُهُ إِلَيْهِمَا أَشَدُّ إِذَا مَرِجَتِ العُهُودُ، وَضَعُفَتِ مُحْتَاجًا إِلَيْهِمَا بِشَكْلٍ عَامٍ، فَحَاجَتُهُ إِلَيْهِمَا أَشَدُّ إِذَا مَرِجَتِ العُهُودُ، وَضَعُفَتِ الذِّمَمُ، وَاخْتَلَتِ المَقَايِيسُ والقِيم، وَسُفِكَتِ الدِّمَاءُ من أَجْلِ الدُّنْيَا، حَاجَةُ المُؤْمِنِ الذِّمَمُ، وَالتَّقُوكَ تَكُونُ أَشَدَ إِذَا كَانَ فِي زَمَنٍ خُوِّنَ فِيهِ الأَمِينُ، وَسُوِّدَ الْحَوُونُ، وَأَلْبِسَ الْحَقِّ بِالبَاطِلِ.

## قِصَّةُ سَيّدِنَا يُوسُفَ عَلَيْهِ السّلامُ أَحْسَنُ القَصَص:

يا عباد الله: لَقَد ذَكَرَ اللهُ تعالى قِصَّةُ سَيِّدِنَا يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَسَمَّاهَا أَحْسَنَ القَصَصِ، قَالَ تعالى: ﴿ نَحُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُصَصِ، قَالَ تعالى: ﴿ نَعُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ \* إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ اللهُ اللهُ مَن وَالْقَمَر رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾.

لَقَد سَمَّاهَا رَبُّنَا عز وجل أَحْسَنَ الْقَصَصِ، لِأَن سَيِّدَنَا يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَمَ البَشَرِيَّةَ جَمْعَاءَ بِأَن مَن اتَّقَى الله تعالى وَصَبَرَ فَإِن الله تعالى لا يُضِيعُ أَجْرَ البَصْرِيَّةَ جَمْعَاءَ بِأَن مَن اتَّقَى الله تعالى وَصَبَرَ فَإِن الله تعالى لا يُضِيعُ أَجْرَ الْتَقَى بِهِم بَعْدَ الله صَارَ عَزِيزَ مِصْرَ: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ الله لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾. أنْ صَارَ عَزِيزَ مِصْرَ: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ الله لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾. يا عباد الله: لِنَنْظُرْ إلى تَقْوَاهُ وَصَبْرِهِ:

أُولاً: تَقُوى وَصَبْرٌ عَجِيبٌ صَبَرَهُ عِنْدَمَا أَخَذَهُ إِخْوَتُهُ وَهُوَ صَغِيرٌ، وَجَعَلُوهُ في غَيَابَةِ الحُبِّ، وَبِذَلِكَ فَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبُويْهِ وَأَخِيهِ الشَّقِيقِ، فَلَمْ يَتَفَوَّهُ بِكَلِمَةٍ.

ثانياً: تَقُوى وَصَبْرٌ عَجِيبٌ صَبَرَهُ عِنْدَمَا وَقَعَ فِي الْأَسْرِ، وَصَارَ فِي بَيْتِ عَزِيزِ مِلْنَاءُ، وَخُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ، كَمَا قَالَ تعالى في مِلْمَ وَرَاوَدَتْهُ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ والنِسَاءُ، وَخُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ، كَمَا قَالَ تعالى في قِصَيِّهِ: ﴿ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴾. فَبِتَقُواهُ وَصَبْرِهِ فِقَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُ إلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إلَيْهِ ﴾.

ثَالثاً: تَقُوَى وَصَبْرٌ عَجِيبٌ صَبَرَهُ عِنْدَمَا أُدْخِلَ السِّجْنَ، فَكَانَ دَاعِياً إلى اللهِ تعالى، قَالَ تعالى عَنْهُ: ﴿ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ \*

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ الله بِهَا مِنْ سَلْطَانٍ إِنِ الْحَكْمُ إِلَّا لللهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾. تَقُوى وَصَبْرُ عَجِيبٌ عِنْدَمَا أُتِيحَتْ لَهُ الفُرْصَةُ للخُرُوج، النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾. تَقُوى وَصَبْرُ عَجِيبٌ عِنْدَمَا أُتِيحَتْ لَهُ الفُرْصَةُ للخُرُوج، فَرَفضَ وَقَالَ: ﴿ اللهِ مِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ مَا بَالُ النِّسُوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّكِ فَاسْأَلُهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ

رابعاً: تَقْوَى وَصَبْرٌ عَجِيبٌ صَبَرَهُ عِنْدَمَا الْتَقَى مَعَ أَبُويْهِ وَإِخْوَتِهِ، فَقَالَ تعالى مُخْبِراً عَنْهُ: ﴿ وَرَفَعَ أَبُويْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ مُخْبِراً عَنْهُ: ﴿ وَرَفَعَ أَبُويْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُوْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَحْرَجَنِي مِنَ السِّحْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾.

## خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الخَاتِمَةَ \_:

يا عباد الله، لماذا لا نَكُونُ من أَهْلِ التَّقْوَى ومن أَهْلِ الصَّبْرِ، وَنَحْنُ على مَوْعِدٍ من اللهِ تعالى بالعَاقِبَةِ الحُسْنَى؟ أَلَمْ يَقُلْ مَوْلانَا عز وجل قروا: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾؟ أَيُّ كَيْدٍ؟ إِنَّهُ الكَيْدُ الذي يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾؟ أَيُّ كَيْدٍ؟ إِنَّهُ الكَيْدُ الذي تَرُولُ مِنْهُ الْحِبَالُ ﴾. أَلَمْ يَقُلْ مَوْلانَا عز تَرُولُ مِنْهُ الْحِبَالُ ﴾. أَلَمْ يَقُلْ مَوْلانَا عز وجل قرائه مَنْ يَتَقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ الله لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾؟

وَلَقَد كَانَ سَيِّدُنَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلامُ على ثِقَةٍ بِوَعْدِ اللهِ تعالى، فَاتَّقَى اللهَ تعالى وَصَبَرَ، وَلَمْ يَتَزَعْزَعْ أَيِّامَ الفِتَنِ والمِحَنِ، بَلْ ثَبَتَ ثُبُوتَ الرَّاسِيَاتِ، حَتِّى أَكْرَمَهُ اللهُ تعالى بالتَّمْكِينِ، وَصَارَ مَضْرِبَ مَثَلِ لِمَنْ أَرَادَ التَّقْوَى والصَّبْرَ.

اللَّهُمِّ ارْزُقْنَا التَّقْوَى وَحَقَّهَا، وَاجْعَلْنَا من الصَّابِرِينَ على طَاعَتِكَ، وَعَن مَعْصِيَتِكَ، وعلى مَا قَدِّرْتَهُ لَنَا. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

#### ٤٦٩ خطبة الجمعة: يا من ابتليت بفقد الأحبة

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عباد الله، لَقَد خَلَقَ اللهُ تعالى الإِنْسَانَ في هذهِ الحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَوَضَعَهُ في مَوَاقِفِ الاخْتِبَارِ والابْتِلاءِ، فَتَارَةً يُنْعِمُ عَلَيْهِ رَبِّنَا عزِّ وجلّ، وَيَطْلُبُ مِنْهُ الحَمْدَ على نِعَمِهِ، والشِّكْرَ لَهُ، وَتَارَةً يَبْتَلِيهِ، وَيَطْلُبُ مِنْهُ الصَّبْرَ على مَا أَصَابَهُ، والرِّضَا بِمَا قُدِّرَ لَهُ، وفي الحَالَتَيْن، حَالَتَي الشِّكْر والصَّبْر، فَضْلُ كَبيرٌ، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ.

وَنِعَمُ اللهِ تعالى كَثِيرَةٌ، لا يَسْتَطِيعُ الإِنْسَانُ مَهْمَا أُوتِيَ من قُدْرَةٍ أَنْ يُحْصِيَهَا، ومن أَجَلِّ اللهِ تعالى كَثِيرَةٌ، لا يَسْتَطِيعُ الإِنْسَانُ مَهْمَا أُوتِيَ من قُدْرَةٍ أَنْ يُحْصِيَهَا، ومن أَجَلِّ النَّهُ من المِحَنِ والبَلايَا والأَرْزَاءِ، وَأَجَلُّ هذهِ الأَرْزَاءِ المَوْتُ وَاخْتَطَفَهُ المَوْتُ، فَفِيهِ رَاحَةٌ من عَنَاءِ الدِّنْيَا التي حُفِّتْ بالمَكَارِةِ، لِمَنْ جَاءَهُ المَوْتُ وَاخْتَطَفَهُ

وَهُوَ مِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُسْلِمِينَ، وَفِيهِ الأَجْرُ العَظِيمُ لِمَنْ فَقَدَ عَزِيزاً عَلَيْهِ إِنِ احْتَسَبَهُ عِنْدَ الله عزِّ وجلّ، وَصَبَرَ.

## يَا مَن ابْتُلِيتَ بِفَقْدِ الأَحِبَّةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، نَحْنُ نَعِيشُ فِي أَزْمَةٍ قَاسِيَةٍ، وَمِحْنَةٍ عَظِيمَةٍ، وَبَلاءٍ وَكَرْبٍ شَدِيدٍ، كَثُرَ فِيهَا الْقَتْلُ والهَدْمُ والسَّتَشْرِيدُ والتَّشْوِيهُ، وَعِلاجُنَا هُوَ النَّظُرُ فِي سِيرَةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَخَاصَّةً وَنَحْنُ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْأَنْوَرِ، شَهْرِ مَوْلِدِ سَيِّدِ الوُجُودِ، سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَيَا مَن ابْتُلِيتَ بِفَقْدِ الأَحِبِّةِ، لا تَحْزَنْ، وَانْظُرْ إلى فَقْدِ الأَحِبِّةِ بِعَيْنِ التَّشَاؤُمِ، أَنْظُرْ إلى فَقْدِ الأَحِبِّةِ مِن خِلالِ قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ \* النَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاحِعُونَ \* أُولَئِكَ اللهُ عَلَيْهِ مَا وَرَحْمَةُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْسَمُهُ تَدُونَ ﴾. ومن خِلالِ قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَبَشِرِ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْسَمُهُ تَدُونَ ﴾. ومن خِلالِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْسَمُهُ تَدُونَ ﴾. ومن خِلالِ قَوْلِهِ تعالى: ﴿إِنَّا إِلَيْهِ مَا يُولِهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْسَمُهُ تَدُونَ ﴾. ومن خِلالِ قَوْلِهِ تعالى: ﴿ إِنَّا مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْسَمُهُ تَدُونَ ﴾. ومن خِلالِ قَوْلِهِ تعالى: ﴿ إِنَّا مِنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ وَمَنْ خِلالِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ مِنْ حَلَالِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ مُ وَمَنْ خِلالِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ مِنْ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ وَالْمَا يُولُولُهِ اللهُ عَيْنِ عِلْهُ الْمُؤْلِهُ الْمُؤْلُولُولُهُ إِلَيْهِ مِنْ خَلِلُهُ وَلَوْلِهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَعَلَمُهُمْ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا الْسَلَهُ الْمُؤْلِهُ اللهُ الْعَلَالِ وَلَوْلَهُ اللهِ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

انْظُرْ إلى فَقْدِ الأَحِبَّةِ من خِلالِ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي الْظُرْ إلى فَقْدِ الأَحِبَّدِي بَيْتًا فِي الحَدِيثِ القُدْسِيِّ عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وتعالى إِذْ يَقُولُ للمَلائِكَةِ: «ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْكَدِيثِ القُدْسِيِّ عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وتعالى إِذْ يَقُولُ للمَلائِكَةِ: «ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْكَدِيثِ اللهِ عَنْ أَبِي مُوسَى اللهِ عَنْ أَبِي مُوسَى اللهُ عَنهُ. الْمُشْعَرِيِّ رَضِيَ الله عَنهُ.

ومن خِلالِ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي الْسَمُوْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، ثُمَّ احْتَسَبَهُ، إِلَّا لَعَبْدِي الْسَمُوْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، ثُمَّ احْتَسَبَهُ، إِلَّا السَّهُ عَنهُ. السَّهُ عَنهُ. السَّمَ عَنهُ.

ومن خِلالِ الحَدِيثِ الذي رواه الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيرِ عَن مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ جَلَسَ إِلَيْهِ نَفَرُ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَفِيهِمْ رَجُلُّ لَهُ ابْنُ صَغِيرٌ يَأْتِيهِ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ يَقْعُدُ بَيْنَ يَدَيْهِ، إِلَى أَنْ هَلَكَ الصَّبِيُّ، فَامْتَنَعَ الرَّجُلُ أَنْ يَحْضُرَ الْـحَلُقَةَ يَذْكُرُ الله، وَيَحْزَنُ عَلَيْهِ.

فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا لِي لا أَرَى فُلانَاً؟».

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، بُنَيُّهُ الَّذِي رَأَيْتَ، هَلَكَ، فَمَنَعَهُ ذَلِكَ مِنْ حُضُورِ الْحَلْقَةِ. فَلَقَيَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنْهُ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ، فَعَزَّاهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا فُلانُ، أَيُّهُمَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيْكَ: أَنْ تَتَمَتَّعَ بِهِ هَلَكَ، فَعَزَّاهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا فُلانُ، أَيُّهُمَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيْكَ: أَنْ تَتَمَتَّعَ بِهِ هَلَكَ، فَعَزَّاهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا فُلانُ، أَيُّهُمَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيْكَ: أَنْ تَتَمَتَّعَ بِهِ عَمُركَ، أَوْ لا تَأْتِي غَدًا بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْحَجَنَّةِ إِلا وَجَدْتَهُ قَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ يَفْتَحُ لَكَ اللهَ عَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ يَفْتَحُ لَكَ اللهَ عَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ يَفْتَحُ لَكَ اللهَ عَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ يَفْتَحُ لَكَ اللهَ عَنْهُ اللهَ عَنْ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ عَدْ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهَ عَنْهُ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْهُ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهَ عَنْهُ اللّهَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، بَلْ يَسْبِقُنِي إِلَى أَبْوَابِ الْهِ مَنَّةِ، فَيَفْتَحُهَا لِي أَحَبُّ إِلَيَّ. قَالَ: «فَذَلِكَ لَكَ».

فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ، هَذَا لِفُلانٍ خَاصَّةً، أَوْ لِمَنْ هَلَكَ لَهُ مِنَ الْـمُسْلِمِينَ فَرَطٌ كَانَ ذَلِكَ لَهُ؟

قَالَ: «بَلْ كُلُّ مَنْ هَلَكَ لَهُ فَرَطُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ».

يَا مَن ابْتُلِيتَ بِفَقْدِ الأَحِبَّةِ، تَفَاءَلْ ولا تَتَشَاءَمْ، لِأَنَّكَ على مَوْعِدٍ من اللهِ تعالى، الذي لا يُخْلِفُ المِيعَادَ، إنْ صَبَرْتَ.

رُوِيَ أَنَّهُ لَـمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّلِكِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، كَشَفَ أَبُوهُ عَن وَجْهِهِ وَقَالَ: رَحِمَكَ اللهُ يَا بُنَيِّ، فَقَدْ سُرِرْتُ بِكَ يَوْمَ بُـشِرْتُ بِكَ، وَلَقَد عُمِّرْتُ مَصْرُوراً بِكَ، وَلَقَد عُمِّرْتُ مَصْرُوراً بِكَ، وَمَا أَتَتْ عَلَيِّ سَاعَةٌ أَنَا فِيهَا أَسَرٌ مِن سَاعَتِي هَذِهِ، أَمَا واللهِ إِنْ كُنْتَ لَتَدْعُو أَبَاكَ إِلَى الجَنَّةِ.

# يَا مَن ابْتُلِيتَ بِفَقْدِ الأَحِبَّةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ، خَاطِبُوا فِي هذهِ الأَزْمَةِ خَاصِّةً لِمَنِ ابْتَلاهُ اللهُ تعالى بِفَقْدِ حَبِيبٍ لَهُ: لا تَحْزَنْ، وَانْظُرْ إلى حَبِيبِكَ وَمُصْطَفَاكَ سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ.

إِنْ فَقَدْتَ أَبَاكَ، فَقَدْ فَقَدَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَبَاهُ، وَلَمْ يَرَهُ.

وإِنْ فَقَدْتَ أُمِّكَ، فَقَدْ فَقَدَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أُمِّهُ.

وإِنْ فَقَدْتَ جَدِّكَ، فَقَدْ فَقَدْ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ جَدِّهُ.

وإِنْ فَقَدْتَ عَمِّكَ، فَقَدْ فَقَدَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَمِّهُ.

وإِنْ فَقَدْتَ زَوْ جَتَكَ، فَقَدْ فَقَدْ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ زَوْ جَتَهُ.

وإِنْ فَقَدْتَ وَلَدًا مِن أَوْلادِكَ، فَقَدْ فَقَدَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا.

وإِنْ فَقَدْتَ صَاحِبًا وَخَلِيلاً لَكَ، فَقَدْ فَقَدْ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ الكَثِيرَ من أَصْحَابهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُم جَمِيعًا.

## خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْخَاتِمَةَ \_:

يا عباد الله، قُولُوا لِمَنْ فَقَدَ الأَحِبَّة، لا تَجْزَعْ ولا تَحْزَنْ، فالله تعالى حَلَفٌ من كُلِّ مَا يَفُوتُكَ من الدِّنْيَا بِمَا فِيهَا، وَمَن كَانَتْ سُلُوتُهُ باللهِ كُلِّ فَائِتٍ، وَعِوَضٌ من كُلِّ مَا يَفُوتُكَ من الدِّنْيَا بِمَا فِيهَا، وَمَن كَانَتْ سُلُوتُهُ باللهِ تعالى جُبِرَ كَسْرُهُ، وَأَعْظِمَ أَجْرُهُ، وَأَخْلَفَ الله تعالى عَلَيْهِ بِأَحْسَنِ الخَلَفِ، فالمُصَابُ هُوَ مَن حُرِمَ الثَّوَابَ.

اللَّهُمِّ لَكَ الحَمْدُ فِي السِّرِّاءِ، ولَكَ الحَمْدُ فِي الضِّرِّاءِ، ولَكَ الحَمْدُ إِنْ أَعْطَيْتَ، ولَكَ الحَمْدُ إِنْ أَعْطَيْتَ، ولَكَ الحَمْدُ إِنْ أَعْطَيْتَ، ولَكَ الحَمْدُ إِنْ أَعْطَيْتَ، ولَكَ الحَمْدُ إِنْ أَحَذْتَ، فَكُنْ عَنَّا رَاضِيَاً. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

#### ٤٧٠ خطبة الجمعة: أبشرى يا أم اليتامى

مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عباد الله، الإِنْسَانُ الْمؤْمِنُ يَنْظُرُ إِلَى الاَبْتِلاءَاتِ والمِحَنِ والشَّدَائِدِ والرِّزَايَا بِعَيْنِ التَّفَاؤُلِ، لا بِعَيْنِ التَّفَاؤُلِ، لا بِعَيْنِ التَّفَاؤُلِ، لا بِعَيْنِ التَّفَاؤُلِ من خِلالِ قَوْلِ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَاللَّهُ عَنْ وَجلَّ اللهُ عَنْ وَجلَّ اللهُ عَنْ وَجلَّ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾.

يَنْظُرُ إِلَيْهَا بِعَيْنِ التَّفَاؤُلِ من خِلالِ قَوْلِ اللهِ عزِّ وجلّ: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ والله يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.

يَنْظُرُ إِلَيْهَا بِعَيْنِ التَّفَاؤُلِ من خِلالِ قَوْلِ اللهِ عزِّ وجلّ: ﴿فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾.

يَنْظُرُ إِلَيْهَا بِعَيْنِ التَّفَاؤُلِ من خِلالِ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْسَمُؤْمِنِ! إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ صَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» رواه أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» رواه الإمام مسلم عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ الله عَنهُ.

## أَبْشِرِي يَا أُمِّ اليَتَامَى:

يَا عِبَادَ اللهِ، من خِلال هذهِ الحَرْبِ التي لا تَعْرِفُ الإِنْسَانِيَّةَ، ولا القِيمَ، ولا الأَخْلاقَ، ولا تَعْرِفُ الإِنْسَاءِ، وَيُتَّمَ كَثِيرٌ من النِّسَاءِ، وَيُتَّمَ كَثِيرٌ من الأَخْلاقَ، ولا تَعْرِفُ الشَّفَقَةَ ولا الرَّحْمَةَ، رُمِّلَتْ كَثِيرٌ من النِّسَاءِ، وَيُتَّمَ كَثِيرٌ من الأَطْفَالِ، وَلَكِنَّ المُؤْمِنَ والمُؤْمِنَةَ مَا زَالَا يَنْظُرَانِ إلى الابْتِلاءَاتِ بِعَيْنِ التَّفَاؤُلِ، لا بِعَيْنِ التَّفَاؤُلِ، لا بِعَيْنِ التَّشَاؤُمِ.

يَا عِبَادَ اللهِ، قُولُوا لِمَنْ فَقَدَتْ زَوْجَهَا، وَتَرَمَّلَتْ، وَتَرَكَ لَهَا زَوْجُهَا أَطْفَالاً صِغَاراً يُتِّمُوا: أَبْسَشِرِي، وَتَفَاعَلِي، ولا تَتَشَاءَمِي، وَاحْذَرِي شَيَاطِينَ الإِنْسِ والجِنِّ أَنْ يَئُثُوا فِي قَلْبِكِ الحُزْنَ والأَسَى من أَجْلِ هؤلاءِ اليَتَامَى.

## أُولاً: ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ﴾:

يَا عِبَادَ اللهِ، قُولُوا لِمَنْ صَارَتْ أُمَّا لِيَتَامَى، أَبْ شِرِي ولا تَحْزَنِي، فهذا هُوَ الحَبِيبُ المُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وُلِدَ يَتِيماً، وَنَشَأَ يَتِيماً، فَكَانَ يُتْمُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَ شُرِيعاً وَتَكْمِيلاً لِأَبْنَائِكِ فَكَانَ يُتْمُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِمِنْتِهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِمُنْتِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بَهِ فَعَلَيْهِ وَعلى الله عَلَيْهِ وَعلى الله وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِمِنْتِهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبُهِ وَسَلَّمَ بِمِنْتِهِ عَلَيْهِ وَعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَاللهِ وَسُلِمَ الله وَسَكُمِيلًا فَآوَى اللهِ وَسُلَامَ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَا لَيْهِ وَعلى اللهِ وَسَلَّمُ وَسَلَّمَ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهِ وَسُلِهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسُولِهِ وَسَلَّمَ وَلَهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَسُولِهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهِ وَسَلَّمُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهِ لِلْهُ وَلَو لَهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَوْلِهُ وَلِهُ و

## ثانياً: ﴿ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ ﴾:

يَا عِبَادَ اللهِ، قُولُوا لِمَنْ صَارَتْ أُمَّاً لِيَتَامَى، أَبْسِرِي ولا تَحْزَنِي، وَتَذَكّرِي قَوْلَ اللهِ تعالى في قِصَّةِ سَيِّدِنَا مُوسَى مَعَ الخَضِرِ عَلَيْهِمَا السَّلامُ: ﴿ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْسَمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ﴾.

أَبْشِرِي يَا أَمَةَ اللهِ، ولا تَخَافِي، ولا تَحْزَنِي، مَا دُمْتِ تَقِيَّةً صَالِحَةً رَاضِيَةً عَن اللهِ عز وجل ﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ﴾. فَلَقَد هَيَّأَ الله تعالى لليَتِيمَيْنِ رَسُولاً من أُولِي العَزْمِ من الرِّسُلِ، وَرَجُلاً صَالِحًا قَالَ الله تعالى فِيهِ: ﴿ عَبْدَاً مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمَا ﴾. أبْ شِرِي فَلَنْ يَتَخَلّى الله تعالى عَن اليَتَامَى، وَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ بالرِّحْمَةِ من حَيْثُ لا تَحْتَسبينَ.

## ثَالثاً: ﴿أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا»:

يَا عِبَادَ اللهِ، قُولُوا لِمَنْ صَارَتْ أُمَّاً لِيَتَامَى، أَبْسِشِرِي ولا تَحْزَنِي، وَتَذَكَّرِي قَوْلَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي اللهِ عَلَيْهِ مَا لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى \_ » رواه الإمام البخاري عَن الله عَدَاري عَن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ الله عَنهُ.

وَتَذَكَّرِي يَا أَمَةَ اللهِ، قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيمٍ لَمْ يَمْسَحُهُ إِلَّا للهِ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتُ، وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَتِيمَةٍ أَوْ يَتِيمٍ عِنْدَهُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْحَجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَوَفَرَّقَ بَيْنَ أَصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

يَا أَمَةَ اللهِ، أَيُّ شَرَفٍ وَأَيُّ فَضْلٍ أَعْظَمُ من هذا؟ أَمَا يُرْضِيكِ مُرَافَقَةُ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي الجَنَّةِ؟ فَاحْذَرِي التَّشَاؤُمَ عِنْدَمَا أَصْبَحْتِ أُمِّاً لِيَتَامَى.

## رابعاً: أَنَا امْرَأَةٌ قَعَدْتُ على أَيْتَامِ لِي:

يَا عِبَادَ اللهِ، قُولُوا لِمَنْ صَارَتْ أُمِّاً لِيَتَامَى، أَبْ شِرِي ولا تَحْزَنِي، وَانْظُرِي بِعَيْنِ التَّفَاوُلِ، لا بِعَيْنِ التَّشَاؤُم، عِنْدَمَا أَصْبَحْتِ أَرْمَلَةً وَأُمَّا لِيَتَامَى، وَاسْمَعِي إلى هذا الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه أَبُو يَعْلَى وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا

أُوِّلُ مَن يَفْتَحُ بَابَ الجَنَّةِ، إِلَّا أَنِّي أَرَى امْرَأَةً تُبَادِرُنِي، فَأَقُولُ لَهَا: مَا لَكِ، وَمَنْ أَنْتِ؟

فَتَقُولُ: أَنَا امْرَأَةُ قَعَدْتُ على أَيْتَامٍ لِي». أَمَا يُرْضِيكِ هذا يَا أَمَةَ اللهِ؟ أَمَا يُرْضِيكِ أَنْ تَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ مُسْرِعَةً لِتَدْخُلِي الجَنَّةَ بِمَعِيَّةٍ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ؟

### خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الخَاتِمَةَ \_:

يا عباد الله، إزْرَعُوا الأَمَلَ والتَّفَاؤُلَ من خِلالِ المَصَائِبِ التِي تُصَبِّ على الأُمِّةِ، وَذَكِّروا الأُمَّةَ بِأَنْ تَنْظُرَ بِعَيْنِ التَّفَاؤُلِ، لا بِعَيْنِ التَّشَاؤُمِ، إذا وَقَعَتِ المُصِيبَةُ، لِأَنَّ الله تعالى يَخْتَبِرُ عِبَادَهُ بالمِنحِ لِيَرَى شُكْرَهُمْ، وَيَخْتَبِرُ عِبَادَهُ بالمِحَنِ لِيرَى صَبْرَهُم، وَيَخْتَبِرُ عِبَادَهُ بالمِحَنِ لِيرَى صَبْرَهُم، وَيَخْتَبِرُ عِبَادَهُ بالمِحَنِ لِيرَى صَبْرَهُم، وَيَخْتَبِرُ عِبَادَهُ بالمِحَنِ لِيرَى مُكُرَهُمْ، وَيَخْتَبِرُ عِبَادَهُ بالمِحَنِ لِيرَى مُكْرَهُمْ، وَيَخْتَبِرُ عِبَادَهُ بالمِحَنِ لِيرَى مُمْرَهُمْ، وَيَخْتَبِرُ عِبَادَهُ بالمِحَنِ لِيرَى مُنْكُرَ فِي الرِّخَاءِ، وَصَبَرَ فِي البَلاءِ، وَهُو فِي الحَالَتَيْنِ يَكُونُ مُتَفَائِلاً.

اللَّهُمِّ اجْعَلْنَا كَذَلِكَ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

الاعد خطبة الجمعة: فقد الأحبة خطب مؤلم مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عباد الله: لَقَد جَعَلَ اللهُ تعالى المَوْتَ حَتْمًا على جَمِيعِ العِبَادِ من عَالَمِ الإِنْسِ والجِنِّ، بَلْ حَتِّى شَمَلَ جَمِيعَ الحَيوَانَاتِ، فلا مَفَرِّ لِأَحَدٍ ولا أَمَانَ مِنْهُ ﴿ قُلْ إِنَّ وَالْجَنِّ، بَلْ حَتِّى شَمَلَ جَمِيعَ الحَيوَانَاتِ، فلا مَفَرِّ لِأَحَدٍ ولا أَمَانَ مِنْهُ ﴿ قُلْ إِنَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُو

لَقَد سَاوَى اللهُ تعالى في المَوْتِ بَيْنَ الحُرِّ والعَبْدِ، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ، والحَاكِمِ والمَحْكُومِ، والصَّالِحِ والطَّالِحِ، والغَنِيِّ والفَقِيرِ، وَكُلُّ ذَلِكَ بِتَقْدِيرِ العَزِيزِ العَلِيمِ والمَحْكُومِ، والصَّالِحِ والطَّالِحِ، والغَنِيِّ والفَقِيرِ، وَكُلُّ ذَلِكَ بِتَقْدِيرِ العَزِيزِ العَلِيمِ وَالمَحْدُومِ، والصَّالِحِ والطَّالِحِ، والغَنِي والفَقِيرِ، وَكُلُّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ فَوَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ .

يَا عِبَادَ اللهِ: الكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ اللَوْتِ، والحَازِمُ مَنْ بَادَرَ بالعَمَلِ قَبْلَ حُلُولِ الأَّحَلِ، والمُسْلِمُ مَن اسْتَسْلَمَ للقَضَاءِ والقَدَرِ، والمُؤْمِنُ مَنْ تَيَقَّنَ بِصَبْرِهِ الثَّوَابَ على المُصِيبَةِ والضِّرَرِ.

## فَقْدُ الْأُحِبِّةِ خَطْبٌ مُؤْلِمٌ:

يَا عِبَادَ اللهِ: إِنَّ فَقْدَ الأَحِبَّةِ خَطْبُ مُؤْلِمٌ للعَبْدِ، وَحَدَثُ مُوجِعٌ، وَأَمْرٌ مَهُولٌ وَمُزْعِجٌ، بَلْ هُوَ مِن أَثْقَلِ الأَنْكَادِ والأَكْدَارِ التي تَمُرُّ على الإِنْسَانِ في حَيَاتِهِ الدِّنْيَا. إِنَّ فَقْدَ الأَحِبَّةِ نَارٌ تَسْتَعِرُ، تَحْرِقُ الكَبِدَ، وَتَفْتُ العَضُدَ، وهذا مِمَّا لا شَكَّ فِيهِ، وَلَكِنْ مَعَ كُلِّ هذا، المُؤْمِنُ مُتَفَائِلٌ وَلَيْسَ مُتَشَائِمًا، لِأَنَّ العَبْدَ لا يَدْرِي مَا هِيَ النَّتَائِجُ.

فَلَرُبِّ أَمْرٍ مُحْزِنٍ لَكَ فِي عَوَاقِبِهِ الرِّضَا \*\*\* وَلَرُبِّمَا اتَّسَعَ المَضِيقُ، وَرُبِّمَا ضَاقَ الفَضَا

يَا عِبَادَ اللهِ: كُمْ من عَبْدٍ مَسْرُورٍ بِنِعْمَةٍ وَهِيَ دَاؤُهُ وهُوَ لا يَدْرِي.

وَكُمْ مِن عَبْدٍ مَحْزُونٍ بِمُصِيبَةٍ وَهِيَ شِفَاؤُهُ وهُوَ لا يَدْرِي.

وَكُمْ مِن خَيْرٍ تَظُنُّهُ خَيْراً، وَلَكِنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ حَامِلٌ شَرًّا.

وَكُمْ مِن مَحْبُوبِ فِيهِ الْمُكْرُوهُ، وَكُمْ مِن مَكْرُوهٍ فِيهِ اللَّهْ بَعالى اللهُ تعالى القَائِلُ: ﴿ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ واللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾.

# تَعَزَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ:

يَا عِبَادَ اللهِ: قُولُوا لِكُلِّ مَن فَقَدَ حَبِيبًا مِن أُحِبِّتِهِ: لا تَحْزَنْ على مَنْ فَقَدْتَ، لِأَنَّكَ فَقَدْتَ مَنْ هُوَ أَعْظَمُ عِنْدَكَ مِنْهُ، لَقَد فَقَدْتَ سَيِّدَنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَاذْكُرْ مُصَابَكَ بِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَاذْكُرْ مُصَابَكَ بِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَتَعَزِّ بِفَقْدِهِ، فَهُوَ سُلُوانُ وَرَاحَةٌ لَكَ.

روى الطّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا أُصِيبَ أَحَدُكُمْ بِمُصِيبَةٍ، فَلْيَذْكُرْ مُصِيبَتَهُ بِي، فَإِنَّهَا أَعْظَمُ الْكَمْ صَلِيبَةٍ، فَلْيَذْكُرْ مُصِيبَتَهُ بِي، فَإِنَّهَا أَعْظَمُ الْكَمْ صَائِب عِنْدَهُ».

يَا مَنْ فَقَدْتَ الأَحِبَّةَ، تَذَكّرِ الْمُصِيبَةَ العُظْمَى بِفَقْدِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى وَعلى آلِهِ وَكُلُّ مُصِيبَةٍ دُونَ مُصِيبَتِنَا بِفَقْدِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى

آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَهُونُ، لِأَنَّهُ بِفَقْدِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، اِنْقَطَعَ وَحْيُ السِّمَاءِ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَبِفَقْدِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، اِنْقَطَعَتِ النَّهُوَّةُ والرِّسَالَةُ.

يَا عِبَادَ اللهِ: عِنْدَمَا فَقَدْنَا حَبِيبًا لَنَا وَعَزِيزًا، وَذَاقَتْ قُلُوبُنَا لَوْعَةَ الفِرَاقِ، وَحُرْقَةَ الوَدَاعِ، هَلْ شَعَرْنَا بِذَلِكَ عِنْدَ فِرَاقِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ؟

اِسْمَعْ يَا مَنْ فَقَدْتَ الحَبِيبَ العَزِيزَ الغَالِي، إلى مَا يَقُولُهُ لَكَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ:

روى ابن ماجة عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُا قَالَتْ: فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بَابًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، أَوْ كَشَفَ سِتْرًا، فَإِذَا النَّاسُ يُصَلُّونَ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بَابًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، أَوْ كَشَفَ سِتْرًا، فَإِذَا النَّاسُ يُصَلُّونَ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بَابًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، أَوْ كَشَفَ سِتْرًا، فَإِذَا النَّاسُ يُصَلُّونَ وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ، فَحَمِدَ اللهُ عَلَى مَا رَأَى مِنْ حُسْنِ حَالِهِم، رَجَاءَ أَنْ يَخُلُفَهُ اللهُ فِيهِمْ بِالَّذِي رَآهُمْ.

فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَيُّمَا أَحَدٍ مِنِ النَّاسِ أَوْ مِنِ الْـمُوْمِنِينَ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فَلْيَتَعَزَّ بِمُصِيبَةِ بِي عَنْ الْـمُصِيبَةِ الَّتِي تُصِيبُهُ بِغَيْرِي، فَإِنَّ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِي لَنْ يُصَابَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدِي أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَتِي».

## خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الخَاتِمَةَ \_:

يا عباد الله: كُلُّ مُصِيبَةٍ تَهُونُ إلا مُصِيبَةَ الدِّينِ، كُلُّ مُصِيبَةٍ تَهُونُ إلا مُصِيبَةَ تَحَلِّي اللهِ تعالى عَنَّا لا قَدِّرَ اللهُ تعالى، كُلُّ مُصِيبَةٍ تَهُونُ إلا مُصِيبَةَ الفِتْنَةِ في دِينِنَا، وَأَنْ

نَكُونَ مِمِّنْ عَبَدَ الله على حَرْفٍ، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ا انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْـمُبِينُ.

يَا عِبَادَ اللهِ: المُصِيبَةُ العُظْمَى إذا فَقَدْنَا الأَجْرَ على مُصِيبَتِنَا، المُصِيبَةُ العُظْمَى إذا كَانَ قَبْرُنَا حُفْرَةً من حُفَرِ النَّارِ، المُصِيبَةُ العُظْمَى إذا أَدْ خَلَنَا الله تعالى النَّار، المُصِيبَةُ العُظْمَى إذا طُرِدْنَا عَن حَوْضِ سَيِّدِنَا اللهُ تعالى اللهِ تعالى الجَنَّة، المُصِيبَةُ العُظْمَى إذا طُرِدْنَا عَن حَوْضِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وَسَلَّم، المُصِيبَةُ العُظْمَى إذا انْقَلَبْنَا إلى الله تعالى وَقَدْ حَمَلْنَا ظُلْماً.

أَسْأَلُ اللهُ تعالى لَنَا وَلَكُمْ حُسْنَ الخِتَامِ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

## ٤٧٢ خطبة الجمعة: أعظم عُرى الإيمان

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عباد الله: جَمِيعُ الخَلْقِ مُفْتَقِرُونَ إلى اللهِ تعالى في كُلِّ شُؤُونِهِم وَأَحْوَالِهِم، وفي كُلِّ صَغِيرَةٍ وَكَبِيرَةٍ.

مُفْتَقِرُونَ إِلَى اللهِ تعالى في أَمْنِهِم، فَكَيْفَ لا يَفْتَقِرُونَ إِلَيْهِ في حَوْفِهِم؟

مُفْتَقِرُونَ إلى اللهِ تعالى في عِزِّهِم، فَكَيْفَ لا يَفْتَقِرُونَ إِلَيْهِ في ذُلِّهِم؟ مُفْتَقِرُونَ إلىه في ضَعْفِهِم؟ مُفْتَقِرُونَ إلىه في ضَعْفِهِم؟

يَا عِبَادَ اللهِ: في هذهِ الأَزْمَةِ التي تَمُرُّ عَلَيْنَا تَعَلَّقَ النَّاسُ بِالنَّاسِ، وَشَكَا النَّاسُ إلى النَّاسِ، ولا حَرَجَ أَنْ يَسْتَعِينَ النَّاسُ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ فِيمَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ، لَكِنْ أَنْ يَكُونَ اللهِ تعالى، فهذهِ طَامَّةٌ كُبْرَى، وهذا هُوَ الهَلاكُ بِعَيْنِهِ، لِكُونَ اللهِ تعالى، فهذهِ طَامَّةٌ كُبْرَى، وهذا هُوَ الهَلاكُ بِعَيْنِهِ، لِأَنَّهُ مَن تَعَلَّقَ بِشَيْءٍ وُكِلَ إِلَيْهِ.

يَا عِبَادَ اللهِ: إِنَّ فِي تَقَلَّبَاتِ الدَّهْرِ عَجَائِبًا، لَقَد تُواَلَتِ العَقَبَاتُ، وَتَكَاثَرَتِ الاَبْتِلاَءَاتُ، وَطَغَتِ المَادَّةُ على كَثِيرٍ من الخَلْقِ، فَتَنَكَّرُوا لِرَبِهِم، وَضَعُفَتْ صِلَتُهُم مَعَ اللهِ تعالى، وَاعْتَمَدُوا على الأسْبَابِ، لِذَا سَادَ القَلَقُ والاضْطِرَابُ، والضَّعْفُ والهَوَانُ، وَعَمِّ الخَوْفُ من المُسْتَقْبَلِ، وَنَسُوا قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْصَحَمِيدُ ﴾.

## ﴿ فَأَحَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ ﴾:

يَا عِبَادَ اللهِ: يَا أَهْلَ هذا البَلَدِ الحَبِيبِ، يَا أَهْلَ بِلادِ الشَّامِ، يَا أَهْلَ سُورِيّا، يَا أَهْلَ حَلَبَ، يَا أَهْلَ اللهِ الشَّدَائِدِ، أَلَمْ حَلَبَ، يَا أَصْحَابَ اللهِ تِلاَءَاتِ، يَا أَصْحَابَ الشَّدَائِدِ، أَلَمْ تَقَرَؤُوا قَوْلَ اللهِ عز وجلّ: ﴿فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴾؟

تَقْرَؤُوا قَوْلَ اللهِ عز وجلّ: ﴿فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴾؟

أَيْنَ نَحْنُ مِنِ الشَّكُوَى للهِ تعالى؟ أَيْنَ نَحْنُ مِنِ الالْتِجَاءِ والإِلْــحَاحِ على اللهِ تعالى؟ وَاللهِ اللهِ تعالى، ولا تَوْفِيقَ تعالى؟ وَاللهِ اللهُ تعالى، ولا تَوْفِيقَ ولا فَلاحَ ولا سَعَادَةَ ولا أَمْنَ ولا شَبِعَ إلا مِن الله تعالى.

#### أَعْظَمُ عُرَى الإِيمَانِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: إِنَّ السَّنِضَرِّعَ إِلَى اللهِ تعالى، وَإِظْهَارَ الحَاجَةِ إِلَيْهِ، والاعْتِرَافَ بالافْتِقَارِ بَيْنَ يَدَيْهِ، هُوَ مِن أَعْظَمِ عُرَى الإِيمَانِ، وَبُرْهَانُ ذَلِكَ كَثْرَةُ الدُّعَاءِ مَعَ الإِلْسَحَاحِ فِي السِّئُوَالِ، لما رواه الحاكم عَن أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عَن النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا تَعْجِزُوا فِي الدُّعَاءِ، فَإِنَّهُ لا يَهْلَكُ مَعَ الدُّعَاء أَحَدٌ».

وَيَقُولُ الفَارُوقُ سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: إِنِّي لا أَحْمِلُ هَمَّ الإِجَابَةِ، وَلَكِنْ أَحْمِلُ هَمَّ الإِجَابَةِ، وَلَكِنْ أَحْمِلُ هَمَّ الدِّعَاء، فَإِنْ أُلْهِمْتُ الدِّعَاءَ فَإِنَّ الإِجَابَةَ مَعَهُ.

## وَقْفَةٌ مَعَ بَعْضِ آياتِ اللهِ تعالى:

يَا عِبَادَ اللهِ: لِنَقِفْ مَعَ بَعْضِ الآياتِ من كِتَابِ اللهِ تعالى، وَحَاصَّةً وَنَحْنُ نَعِيشُ هذهِ الأَزْمَةَ، حَيْثُ كَثُرَ الغَمِّ، والخَوْفُ، والمَكْرُ.

أولاً: لِنَقِفْ مَعَ قَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾. هؤلاءِ أَصْحَابُ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ لِنَّ اللهُ وَنَعْمَ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ اللهِ وَلَنَّهُ ذُو فَضْلُ عَظِيمٍ ﴾. وَاللهُ دُو فَضْلُ عَظِيمٍ ﴾.

ومن هُنَا قَالَ سَيِّدُنَا جَعْفَرُ الصَّادِقُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ، وَلَمْ يَفْزَعْ إِلَى قَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾. لِأَنِّي سَمِعْتُ اللهَ تعالى بِعَقِبِهَا يَقُولُ: ﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ﴾.

ثانياً: لِنَقِفْ مَعَ قَوْلِهِ تعالى: ﴿فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾. هذا سَيِّدُنَا يُونُسُ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَمَاذَا كَانَتِ النَّتِيجَةُ؟ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾. النَّتِيجَةُ: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾.

ومن هُنَا قَالَ سَيِّدُنَا جَعْفَرُ الصَّادِقُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: عَجِبْتُ لِمَنْ اغْتَمَّ، وَلَمْ يَفْزَعْ إلى قَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾. فَإِنِّي سَمِعْتُ اللهُ تعالى بِعَقِبِهَا يَقُولُ: ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي اللهُ تعالى بِعَقِبِهَا يَقُولُ: ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي اللهِ مَوْمِنِينَ ﴾.

ثَالثاً: لِنَقِفْ مَعَ قُوْلِهِ تعالى على لِسَانِ مُؤْمِنِ آلِ فِرْعَوْنَ، عِنْدَمَا خَافَ مَكْرَ قَوْمِهِ: ﴿ وَأُفَوِّ ضُ أُمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾. فَمَاذَا كَانَتِ النَّتِيجَةُ؟ النَّتِيجَةُ: ﴿ فَوَقَاهُ اللهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴾.

ومن هُنَا قَالَ سَيِّدُنَا جَعْفَرُ الصَّادِقُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ، وَلَمْ يَفْزَعْ إِلَى قَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿وَأُفُوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾. فَإِنِّي سَمِعْتُ اللهَ تعالى بعَقِبهَا يَقُولُ: ﴿فَوَقَاهُ اللهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا﴾.

رابعاً: لِنَقِفْ مَعَ قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الصِّرُّ وَأَنْتَ وَابِعاً: لِنَقِفْ مَعَ قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الصِّرُّ وَأَنْتَ وَمَعْنَا مَا يَهِ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾. فَمَاذَا كَانَتِ نَتِيجَةُ هذا؟ النَّتِيجَةُ: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ ﴾.

ومن هُنَا قَالَ سَيِّدُنَا جَعْفَرُ الصَّادِقُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: عَجِبْتُ لِمَنْ أَصَابَهُ الصَّرِّ، وَلَمْ يَفْزَعْ إِلَى قَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿ أَنِّي مَسَّنِيَ الصَّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾. فَإِنِّي سَمِعْتُ اللهُ تعالى بِعَقِبِهَا يَقُولُ: ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ ﴾.

## خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْحَاتِمَةَ \_:

يا عباد الله: العَجِيبُ والغَرِيبُ أَنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ ومُؤْمِنٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ، وَيَعْتَرِفُ بِذَلِكَ، وَلَكَ فِ بِذَلِكَ، وَلَكِنْ لمَاذَا نَلْجَأُ إِلَى المَخْلُوقِينَ، وَلَكِنْ لمَاذَا نَلْجَأُ إِلَى المَخْلُوقِينَ، ولا نَلْجَأُ إلى الخَلُوقِينَ، ولا نَلْجَأُ إلى الخَالِقِ تَبَارَكَ وتعالى؟ لا أَدْرِي.

ورَحِمَ اللهُ تعالى مَن قَالَ:

سَلِ اللهُ رَبِّكَ مَا عِنْدَهُ \*\*\* لا تَسْأَلِ النَّاسَ مَا عِنْدَهُم ولا تَبْتَغِي من سِواهُ الغِنَى \*\*\* وَكُنْ عَبْدَهُ لا تَكُنْ عَبْدَهُم اللَّهُمِّ فَرَّغْ قُلُوبَنَا مِن الأَغْيَار، ولا تَجْعَل اعْتَمَادَنَا إلا عَلَيْكَ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

#### ٤٧٣ خطبة الجمعة: سبب اختلال الأمن

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عباد الله: إِنَّ الإِيمَانَ باللهِ تعالى، وباليَوْمِ الآخِرِ، طَرِيقٌ للسَّعَادَةِ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الآخِرَةِ، وَهُوَ سَبِيلُ الأَمْنِ والحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ، فَكُلَّمَا اعْتَصَمَتِ الْأُمَّةُ بِرَبِّهَا عزِّ وجلَّ كُلَّمَا أَكْرَمَهَا بالأَمْنِ والعَيْشِ الهَنِيِّ.

قَالَ تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾.

وقَالَ تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبةً وَلَنَحْزِيَنَّهُمْ أَحْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

وبالمُقَابِلِ، إِنَّ أَعْظَمَ مَا يُسَبِّبُ اخْتِلالَ الأَمْنِ والاسْتِقْرَارِ، وَحُدُوثَ اللِحَنِ وبالمُقَابِلِ، إِنَّ أَعْظَمَ مَا يُسَبِّبُ اخْتِلالَ الأَمْنِ والاسْتِقْرَارِ، وَحُدُوثَ اللِحَنِ والمُنْكَرَاتِ، وَالاضْطِرَابَاتِ، هُوَ انْتِهَاكُ حُرُمَاتِ اللهِ تعالى، وَارْتِكَابُ المَعَاصِي والمُنْكَرَاتِ، والجُرْأَةُ على ذَلِكَ جِهَارًا نَهَارًا ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي والنَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ: إِنَّ الحَيَاةَ الطَّيِّبَةَ وَعِمَارَةَ الحَيَاةِ لا تَكُونُ إلا بالأَمْنِ، والأَمْنُ لا يَكُونُ إلا بالإيمَانِ باللهِ تعالى والعَمَلِ الصَّالِح.

الذُّنُوبُ والأَوْزَارُ سَبَبُ اخْتِلالِ الأَمْنِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: إِنَّ الذُّنُوبَ والأَوْزَارَ والخَطَايَا والآثَامَ تُعَكِّرُ صَفْوَ الأَمْنِ فِي الْمُحْتَمَعَاتِ، فَهِي ضَرَرٌ عَظِيمٌ، وَشَرِّ كَبِيرٌ، وَحَطَرٌ مُسْتَطِيرٌ، قَالَ تعالى: ﴿وَمَا اللهُ عَلَى مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴿. و قَالَ تعالى: ﴿ ذَلِكَ اللهَ اللهَ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللهَ بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿. وقَالَ تعالى: ﴿ وَاللَّهُ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿. وقَالَ تعالى: ﴿ أَولَكَ مَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ﴿. فَالذُّنُوبُ والأَوْزَارُ والخَطَايَا والآثَامُ مَا كَانَتْ فِي هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ﴿. فَالذَّنُوبُ والأَوْزَارُ والخَطَايَا والآثَامُ مَا كَانَتْ فِي هِنَادٍ إلا أَهْلَكَتْهَا، ولا فِي مُحْتَمَعَاتٍ إلا دَمِّرَتُهَا.

ورَحِمَ اللهُ تعالى مَن قَالَ:

إِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَارْعَهَا \*\*\* فَإِنَّ الْمَعَاصِي تُزِيلُ النِّعَمْ وَدَاوِمْ عَلَيْهَا بِشُكْرِ الإِلَهِ \*\*\* فَإِنَّ الإِلَهُ شَـدِيـدُ النِّقَمْ وَدَاوِمْ عَلَيْهَا بِشُكْرِ الإِلَهِ \*\*\* فَإِنَّ الإِلَهُ شَـدِيـدُ النِّقَمْ رِسَالَةُ سَيِّدِنَا عُمَرَ إلى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُما:

يَا عِبَادَ اللهِ: من خِلالِ قَوْلِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» رواه سَيِّدِهِ وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» رواه الشيخان عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا.

أَتُوَجَّهُ إِلَى كُلِّ رَاعٍ لِأَقُولَ لَهُ: يَا أَيُّهَا الرَّاعِي لِمَنِ اسْتَرْعَاكَ اللهُ تعالى عَلَيْهِ، اسْمَعْ إِلَى وَصِيِّةِ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، إلى وَصِيِّةِ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عِنْدَمَا كَانَ قَائِدًا للجَيْشِ:

أُمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي آمُرُكَ وَمَنْ مَعَكَ من الأَجْنَادِ بِتَقْوَى اللهِ على كُلِّ حَالٍ، فَإِنَّ تَقْوَى اللهِ أَفْضَلُ العُدَّةِ على العَدُوِّ، وَأَقْوَى المَكِيدَةِ فِي الحَرْبِ، وَآمُرُكَ وَمَنْ مَعَكَ أَنْ تَكُونُوا أَشْدَ احْتِرَاساً من المَعَاصِي مِنْكُم مِن عَدُوِّكُم، فَإِنَّ ذُنُوبَ الجَيْشِ أَخْوَفُ عَلَيْهِم من عَدُوِّهِم.

وَإِنَّمَا يُنْصَرُ الْمُسْلِمُونَ بِمَعْصِيَةِ عَدُوِّهِم للهِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ تَكُنْ لَنَا بِهِم قُوَّةُ، لِأَنَّ عَدَدَنَا لَيْسَ كَعَدَدِهِم، وَلَا عُدِّتَنَا كَعُدَّتِهِم، فَإِذَا اسْتَوَيْنَا فِي المَعْصِيَةِ كَانَ لَهُمُ الفَضْلُ عَلَيْنَا فِي المَعْصِيةِ كَانَ لَهُمُ الفَضْلُ عَلَيْنَا فِي القُوِّةِ، وَإِنَّا لا نُنْصَرْ عَلَيْهِم بِفَضْلِنَا، وَلَمْ نَعْلِبْهُم بِقُوِّتِنَا.

وَاعْلَمُوا أَنَّ عَلَيْكُم فِي سَيْرِكِم حَفَظَةً مِن اللهِ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، فَاسْتَحْيُوا مِنْهُم، ولا تَعْمَلُوا بِمَعَاصِي اللهِ وَأَنْتُم فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلا تَقُولُوا إِنَّ عَدُوِّنَا شَرُّ مِنَّا، فَلَنْ يُسلَطَ عَلَيْنَا، فَرُبِ قَوْمٍ سُلِطَ عَلَيْهِم شَرُّ مِنْهُم، كَمَا سُلِطَ على بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا يُسلَطَ عَلَيْنَا، فَرُبِ قَوْمٍ سُلِطَ عَلَيْهِم شَرُّ مِنْهُم، كَمَا سُلِطَ على بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا عَمْلُوا بِمَسَاخِطِ اللهِ كُفَّارُ المَحُوسِ، فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولَا، وَاسْأَلُوا اللهِ الغَوْنَ على عَلَى تَسْأَلُونَهُ النَّصْرَ على عَدُو كُم.

خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْخَاتِمَةَ \_:

يا عباد الله: إِنَّ الذُّنُوبَ والمَعَاصِيَ لَهَا أَثَرٌ بَلِيغٌ على الأَبْدَانِ والقُلُوبِ، وَهِيَ شُؤْمٌ وَاضِحٌ فِي حَيَاةِ الأُمِّةِ، وَضَرَرُهَا فِي القُلُوبِ كَضَرَرِ السُّمُومِ فِي الأَبْدَانِ، وَهَلْ هُنَاكَ شُرٌّ وَدَاءٌ إِلا بِسَبَبِ المَعَاصِي؟

ما الذي أُخْرَجَ سَيِّدَنَا آدَمَ وَأُمِّنَا حَوَّاءَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ من الجَنَّةِ؟

الذي أَخْرَجَهُمَا المُحَالَفَةُ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾.

ما الذي أُخْرَجَ إِبْلِيسَ من مَلَكُوتِ السَّمَاءِ، وَطَرَدَهُ اللهُ تعالى بِهِ وَلَعَنَهُ، وَمَسَخَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنَا، وَبَدَّلَهُ بالقُرْبِ بُعْدَاً، وبالرِّحْمَةِ لَعْنَةً، وبالجَمَالِ قُبْحَاً، وبالجَنَّةِ نَارًا تَلَظّى؟

الذي أَخْرَجَهُ هُوَ قَوْلُهُ: ﴿ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا الذي مَسْنُونِ ﴿ . وَقَوْلُهُ: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾ . الذي أخْرَجَهُ هُوَ الاسْتِكْبَارُ على أَمْرِ اللهِ تعالى، هُوَ الجُرْأَةُ على مَعْصِيَةِ اللهِ تعالى، هُوَ الإِصْرَارُ على المَعْصِيةِ ، هُوَ التّبْرِيرُ للمَعْصِيةِ .

يَا عِبَادَ اللهِ: تَابَ سَيِّدُنَا آدَمُ فَاجْتَبَاهُ اللهُ تعالى وَاصْطَفَاهُ، وَأَصَرِّ إِبْلِيسُ فَشَقِيَ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ؛ فَهَلْ من مُعْتَبر؟

اللَّهُمِّ رُدِّنَا إِلَيْكَ رَدًّا جَمِيلاً. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

# ٤٧٤ خطبة الجمعة: ﴿فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ﴾؟

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عباد الله: الظّلَمةُ والطُّغَاةُ يَلْعَنُهُم مَنْ في السَّمَوَاتِ ومَنْ في الأَرْضِ، بَلْ تَلْعَنُهُم مَنْ في البِحَارِ، والطُّيُورُ في الأَوْكَارِ، جَمِيعُ الكَائِنَاتِ والمَخْلُوقَاتِ، حَتِّى الجِيتَانُ في البِحَارِ، والطُّيُورُ في الأَوْكَارِ، وَبِمَوْتِهِم يَسْتَرِيحُ مِنْهُمُ العِبَادُ والبِلادُ، روى الشيخان عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ، فَقَالَ: «مُسْتَريحُ وَمُسْتَراحٌ مِنْهُ».

قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، مَا الْــمُسْتَرِيحُ وَالْــمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟

فَقَالَ: «الْعَبْدُ الْــمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا، وَالْعَبْدُ الْفَاحِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبَلَادُ وَالشَّحَرُ وَالدَّوَابُّ».

هؤلاء الطُّغَاةُ المُحْرِمُونَ تَنَامُ أَعْيُنُهُم، وَلَكِنْ أَعْيُنُ المَظْلُومِينَ المَقْهُورِينَ اللَّسْحَارِ السَّمَارِّدِينَ، وَأَعْيُنُ اليَتَامَى والأَرَامِلِ سَاهِرَةٌ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وفِي وَقْتِ الأَسْحَارِ تَدْعُو عَلَيْهِمُ الوَاحِدَ القَهَّارَ، وَدَعَواتُهُم تَصْعَدُ إلى السَّمَاءِ كَأَنَّهَا شَرَارَةٌ من النّارِ، لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ تعالى حِجَابُ، وَإِذَا بِهِم يَسْمَعُونَ الخِطَابَ من العَزِيزِ الجَبَّارِ عَن طَرِيقِ الصَّادِقِ المَصْدُوقِ سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَن طَرِيقِ الصَّادِقِ المَصْدُوق سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، يَسْمَعُونَ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، يَسْمَعُونَ خَطَابَ الفَرَجِ الذي يُخالِطُ شِغَافَ قُلُوبِ اللهُ مُعِينَ اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، يَسْمَعُونَ خَطَابَ الفُومِ الفَوْمِينَ اللهِ وَصَحْبِهِ

﴿وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ ﴾ رواه الإمام أحمد والترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

#### هَلْ عَمِيَ بَصَرُك؟

يَا عِبَادَ اللهِ: خَاطِبُوا كُلِّ ظَالِمٍ بِقُوْلِ القَائِلِ:

لَا تَظْلِمَنَّ إِذَا مَا كُنْت مُقْتَدِراً \*\*\* فَالظُّلْمُ آخِرُهُ يَأْتِيك بِالنَّدَم

تَنَامُ عَيْنُ اللهِ لَمْ مُنْتَبِهُ \*\*\* يَدْعُو عَلَيْك وَعَيْنُ اللهِ لَمْ تَنَمْ

لا شَكَّ دَعْوَةُ المَظْلُومِ يَحِلُّ بِهَا \*\*\* دَارُ الْهَوَانِ وَدَارُ الذُّلِّ والنِّقَمِ

يَا عِبَادَ اللهِ: خَاطِبُوا كُلَّ ظَالِمٍ، وَقُولُوا لَهُ: هَلْ عَمِيَ بَصَرُكَ، وَطُمِسَتْ بَصِيرَتُكَ، فَلَمْ تَرَ مَا فَعَلَ اللهُ تعالى بالظّالِمِينَ؟

اذْكُرْ يَا أَيُّهَا الظَّالِمُ، قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ \* إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ \* الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ \* وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ \* وَفَرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ \* الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ \* فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ \* فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ \* إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴾.

اذْكُرْ أَيِّهَا الظَّالِمُ، يَا مَنْ فَرَّقْتَ بَيْنَ الأَحِبِّةِ، يَا مَنْ مَزَّقْتَ قُلُوبَ العِبَادِ بِسَبَبِ ظُلْمِكَ وَقَهْرِكَ، يَا مَنْ ضَيِّقْتَ على العِبَادِ، اذْكُرْ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ﴾؟ غُرُورٌ وَجَهْلُ وَحَمَاقَةٌ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ﴾؟ غُرُورٌ وَجَهْلُ وَحَمَاقَةٌ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ﴾.

اذْكُرْ أَيُّهَا الظَّالِمُ، رَدِّ اللهِ تعالى عَلَيْهِم: ﴿ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾.

اذْكُرْ أَيِّهَا الظَّالِمُ، نَتِيجَةَ هؤلاءِ الذينَ قَالُوا مَا قَالُوا: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْجِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْجِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ﴾. نَتِيجَةُ هؤلاءِ كَانَتْ كَمَا قَالَ تعالى: ﴿وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ \* سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتُمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَحْلِ خَاوِيَةٍ \* فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ﴾.

## ﴿ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ﴾؟

يَا عِبَادَ اللهِ: وَخَاطِبُوا كُلِّ مَظْلُومٍ مَقْهُورٍ مُضَيِّقٍ عَلَيْهِ: هَلْ سَمِعْتَ هذا السُّؤَالَ من الله تعالى عَن الظَّالِمِينَ: ﴿فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ﴾؟

أَيُّهَا المَظْلُومُ المَقْهُورُ، إِيَّاكَ أَنْ تَهْتَزَّ ثِقَتُكَ بِاللهِ تعالى، إِيَّاكَ أَنْ يَضْعُفَ إِيمَانُكَ بِرَبِّكِ اللهِ تعالى، إِيَّاكَ أَنْ يَضْعُفَ إِيمَانُكَ بِرَبِّكِ اللهِ تعالى، إِيَّاكَ أَبِالْمِرْصَادِ ﴿ اللهِ اللهِ عَذَابِ \* إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿ .

## خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْخَاتِمَةَ \_:

يا عباد الله: أَلَيْسَ الأَمْرُ لله تعالى من قَبْلُ ومن بَعْدُ؟

أَلَيْسَ حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ، وَكَفَى باللهِ حَسِيبًا؟

أَلَيْسَ اللهُ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؟

أَلَيْسَ اللهُ عَالِمٌ بِمَكْرِ الْمَاكِرِينَ، وَبِإِجْرَامِ اللَّهُ عَالِمٌ بِمَكْرِ الْمَاكِرِينَ،

أَلَيْسَ اللهُ غَالِبٌ على أَمْرهِ، وَلَكِنِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ؟

فَلْنَثِقْ بِاللهِ تعالى القَائِلِ: ﴿ لَنُهْلِكُنَّ الظَّالِمِينَ ﴾.

اللَّهُمِّ لا تَجْعَلْ للظَّالِمِينَ في أَبْدَانِنَا وَسْمَاً، ولا تَجْعَلْ لَهُمْ في أَمْوَالِنَا قِسْماً، ولا تَجْعَلْ لَهُمْ في أَمْوَالِنَا قِسْماً، ولا تَجْعَلْ لَنَا في دَوَاوِينِهِمُ اسْماً، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

#### ٧٥هـ خطبة الجمعة: حقيقة يوم الحسرة

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عباد الله: لَقَد قَسَتْ مِنَّا القُلُوبُ فلا تَرَى فِيهَا رَحْمَةً، وَتَحَجَّرَتِ العُيُونُ فلا تَرَى فِيهَا رَحْمَةً، وَتَحَجَّرَتِ العُيُونُ فلا تَرَى فِيهَا دَمْعَةً خَشْيَةً من اللهِ تعالى، وَهُجِرَ كِتَابُ اللهِ عزِّ وجلّ سُلُوكًا وعَمَلاً، فَقَرَأْنَاهُ والقُلُوبُ لاهِيَةٌ سَاهِيَةٌ فِي ودْيَانِ هذهِ الحَيَاةِ الدُّنْيَا.

تَرَانَا نَقْرَأُ القُرْآنَ العَظِيمَ فِي مَآتِمِنَا على مَوْتَانَا، ولا نُحَكِّمُهُ فِينَا وَنَحْنُ أَحْيَاءً، جَعَلْنَاهُ بَرَكَةً فِي حَمْلِهِ وتِلاوَتِهِ، وتَرَكْنَا البَرَكَةَ الحَقِيقِيَّةَ الْمُتَمَثِّلَةَ بالائْتِمَارِ بِأُوامِرِهِ، وبَلازْدِجَارِ عَن زَوَاجِرِهِ، ونَسينَا قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَاتَبُعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ﴾.

## كَثُرَ القَلَقُ والهَمِّ والحُزْنُ:

يَا عِبَادَ الله: لَقَد كَثُرَ القَلَقُ والهَمُّ والحُزْنُ، بِسَبَبِ مَكْرِنَا بِبَعْضِنَا البَعْضِ لَيْلاً وَنَهَارًا، وَفَشَتِ الكَبَائِرُ والمَظَالِمُ، فَسُفِكَتِ الدِّمَاءُ، وَسُلِبَتِ الأَمْوَالُ، وَهُجِّرَ النَّاسُ، وَفُرِّقَ بَيْنَ الوَالِدِ وَوَلَدِهِ، وَبَيْنَ الزَّوْجِ والزَّوْجَةِ، وَبَيْنَ الحَبِيبِ وَحَبِيبِهِ، النَّاسُ، وَفُرِّقَ بَيْنَ الحَبِيبِ وَحَبِيبِهِ، وَنَسْيَنَا يَوْمَ الحَسْرَةِ الذي قَالَ فِيهِ مَوْلانَا عز وجل مُخَاطِبًا سَيِّدَنَا مُحَمِّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَد أَنْذَرَنَا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، كَمَا جَاءَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الشيخان عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيْهَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ، فَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ؛ فَسَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ.

فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟

فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ؛ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ.

تُمَّ يُنَادِي: يَا أَهْلَ النَّارِ؛ فَيَشْرَ بُبُّونَ وَيَنْظُرُونَ.

فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟

فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ؛ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ.

فَيُذْبَحُ؛ ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ، خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ.

ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ﴾. وَهَوُلَاءِ فِي غَفْلَةٍ ﴾ وَهَوُلَاءِ فِي غَفْلَةٍ ﴾ أَهْلُ الدُّنْيَا ﴿ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ».

## حَقِيقَةُ يَوْمِ الْحَسْرَةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: الإِيمَانُ بِاللهِ تعالى وباليَوْمِ الآخِرِ الذي هُو يَوْمُ الحَسْرَةِ، هُو اليَوْمُ الذي يمشحُ على قُلُوبِ المُسْتَضْعَفِينَ المَقْهُورِينَ المَظْلُومِينَ المُشَرِّدِينَ مَسْحَةَ يَقِينِ تَسْكُنُ مَعْهُ قُلُوبِ المُسْتَضْعَفِينَ المَقْهُورِينَ المَظْلُومِينَ المُشَرِّدِينَ مَسْحَةَ يَقِينِ تَسْكُنُ مَعَهُ كُلُّ مَعَهُ كُلُّ ضَعَهُ قُلُوبُهُم، وَهِي تَتَطَلّعُ لِمَا أَعَدَّهُ الله تعالى للصّابِرِينَ من نعِيمٍ يُنْسَى مَعَهُ كُلُّ ضُرِّ وَبَلاءٍ وَشَقَاءٍ وَعَنَاءٍ ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿. ﴿ وَالْمَالِ اللهَ اللهِ عَلَيْكُمْ بِعَلَا عَدُنْ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ \* سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ وَالسَمَلَامِ كَالْمُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنَعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿ . عَنَاتُ عَدْنُو عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ \* سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنَعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿ .

يَا عِبَادَ الله: الإِيمَانُ بِالله تعالى وباليَوْمِ الآخِرِ الذي هُو يَوْمُ الحَسْرَةِ، هُو اليَوْمُ الذي يَمْسَحُ على قُلُوبِ المَكْلُومِينَ الذينَ احْتَرَقَتْ قُلُوبُهُم، وَهِي تَتَطَلّعُ إِلَى مَا أَعَدَّهُ اللهُ تعالى للظّالِمِينَ من بُؤْسٍ وَشَقَاء، وَيُنْسِيهِم كُلّ هَنَاءٍ كَانُوا يَعِيشُونَهُ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا حَسَبَ الظّاهِرِ، قَالَ تعالى: ﴿وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾. الدُّنْيَا حَسَبَ الظّاهِرِ، قَالَ تعالى: ﴿وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾. وقالَ تعالى: ﴿وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾. وقالَ وقالَ تعالى عَنْهُم: ﴿وَلَوْ سَهِمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْ جِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوتِنُونَ ﴾. وقالَ تعالى عَنْهُم: ﴿ وَلَوْ سَهِمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْ جِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوتِنُونَ ﴾. وقالَ تعالى عَنْهُم: ﴿ وَلَوْ سَهِمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ وَبُولُونَ يَا كُولُونَ يَا كَسُو رُؤُوسِهِمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ وَبُنُونَ ﴾. وقالَ وَسَمِعْنَا فَارْ جِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوتِنُونَ ﴾. وقالَ تعالى عَنْهُم: ﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا أَبْصَرُنَا وَلَوْ لَهُ وَقَالُوا رَبَّنَا أَطْعَنَا الله وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ \* وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا اللهُ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ \* وَقَالُوا رَبَّنَا أَنَا إِنَّا أَطَعْنَا اللهُ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ \* وَقَالُوا رَبَّنَا أَنَا إِنَّا أَطَعْنَا اللهُ وَأَطَعْنَا الرَّهُ وَلَا اللهُ وَقَالُوا رَبَّنَا أَنَا إِنَّا أَلُونَا اللهُ وَالْطَعْنَا الرَّسُولَ \* وَقَالُوا رَبَّنَا أَنَا إِنَّا أَعْمَالًا وَلَولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطْعَنَا اللهُ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ \* وَقَالُوا رَبِّنَا إِنَّا إِنَّا أَنْ الْوَالِ وَلَا اللهُ وَالْحَيْنَا اللهُ صَالِحَا اللهُ اللهُ وَلَونَ لَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا \* رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ﴾. وقَالَ تعالى عَنْهُم: ﴿قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ \* رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ \* قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾.

# خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ اللهَ تعالى حُسْنَ الْحَاتِمَةَ \_:

يا عباد الله: الإيمَانُ بالله تعالى وباليَوْمِ الآخِرِ الذي هُو يَوْمُ الحَسْرَةِ، يُرِيحُ كُلّ صَاحِبِ قَلْبٍ مَوْجُوعٍ، يُرِيحُ كُلّ عَبْدٍ مَظْلُومٍ، يُرِيحُ كُلّ عَبْدٍ مَقْهُورٍ، إِذَا كَانَ صَابِراً مُحْتَسِباً مُتَّقِياً، وَذَلِكَ من خِلالِ قَوْلِهَ تعالى في حَقِّ كُلِّ ظَالِمٍ فَاحِرٍ: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيه \* وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيه \* يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِية \* مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيه \* هَلَكَ عَنِي سُلْطَانِيه \* خُذُوهُ فَغُلُوهُ \* لَيْتُهُا كَانَتِ الْقَاضِية \* مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيه \* هَلَكَ عَنِي سُلْطَانِيه \* خُذُوهُ فَغُلُوه \* ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ \* إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَطِيمِ \* وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ \* فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيم فَلَكُوهُ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ \* فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيم \* وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ \* فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيم \* وَلَا يَحُضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ \* فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيم \* وَلَا عَعْلِينِ \* لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ﴾.

ومن خِلالِ قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴾.

ومن خِلالِ قَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَا يَوْمَا مِنَ الْعَذَابِ \* قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾.

ومن خِلالِ قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْــمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قَالُوا إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ \* الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَلَعِباً وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾.

يَا رَبِّ عَجِّلْ بِتَفْرِيجِ كُرُوبِنَا، وَعَجِّلْ بِشِفَاءِ صُدُورِنَا، ولا تَنْزَعِ الرِّحْمَةَ من قُلُوبِنَا، وَاخْتِمْ بالبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ آجَالَنَا وَأَعْمَالَنَا. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

# **٤٧٦ خطبة الجمعة: إلى كل ظالم وطاغ ومتكبر ومتجبر** مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عباد الله: حَاجَتُنَا اليَوْمَ إِلَى المَوْعِظَةِ والتَّذْكِيرِ والتَّرْهِيبِ والتَّرْغِيبِ أَشَدُّ من حَاجَتِنَا إِلَى الصِّحِّةِ والعَافِيَةِ، وأَشَدُّ من حَاجَتِنَا إلى الصِّحِّةِ والعَافِيَةِ، وأَشَدُّ من حَاجَتِنَا إلى الطَّعَامِ والشَّرَابِ، وأَشَدُّ من حَاجَتِنَا إلى الطَّعْامِ والأَمْنِ والأَمْانِ، لِأَنَّ الله تَبَارَكَ وتعالى إِذَا ابْتَلانَا بالجُوعِ والعَطَشِ، وبالحَوْفِ، فَهِيَ فِي الحَقِيقَةِ مِنَحٌ، وَذَلِكَ بالنَّظَرِ إلى نَتَائِحِهَا، وبالحَرْضِ والأَسْقَامِ، وبالحَوْفِ، فَهِيَ فِي الحَقِيقَةِ مِنَحٌ، وَذَلِكَ بالنَّظَرِ إلى نَتَائِحِهَا، وأَهَمَّ نَتَائِجِ هذهِ الابْتِلاءَاتِ هِي قَوْلُهُ تعالى: ﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْـمُهُتَدُونَ ﴾. وقَوْلُهُ تعالى: ﴿ وَقَوْلُهُ تعالى: ﴿ وَقَلَ لَهُ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْـمُهُتَدُونَ ﴾. وقَوْلُهُ تعالى: ﴿ وَقَوْلُهُ تعالى: ﴿ وَقَوْلُهُ تعالى: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ ا

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَد عَمِّ الظُّلُمُ وَطَمِّ بِاسْمِ الإسْلامِ وَغَيْرِهِ، وَنَحْنُ لا نَمْلِكُ إلا أَنْ نَسْلُكُ مَا سَلَكُهُ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَذَلِكَ مَن خِلالِ القُرْآنِ العَظِيمِ، قَالَ تعالى آمِراً نَبِيّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِحَبَّارٍ ﴾ . وَقَالَ لَهُ: ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِحَبَّارٍ ﴾ . وَقَالَ لَهُ: ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِحَبَّارٍ ﴾ . وَقَالَ لَهُ: ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِحَبَّارٍ ﴾ . وَقَالَ لَهُ: ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِحَبَّارٍ ﴾ . وَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ﴾ . وَقَالَ لَهُ: ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِحَبَّارٍ ﴾ . وَقَالَ لَهُ: ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِحَبَّارٍ ﴾ . وَقَالَ لَهُ عَلَيْهِمْ بِحَبَّارٍ ﴾ . وَقَالَ لَهُ عَلَيْهُمْ بِاللّهِ عَلَيْهِمْ بِحَبَّارٍ ﴾ . وَقَالَ لَهُ عَلَيْهُمْ بِاللّهِ مَعْمِعُا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ . وقَالَ لَهُ: ﴿ وَهَا لَ لَهُ عَلَيْهُمْ بِاللّهِ عَمْ وَالْمَ مُوالَّمُ وَعَلَمُ إِلَيْ مِعْمِيلِ مِنْ فَعَلَمُ بِالْحِكْمَةِ وَالْسَمَوعُ أَعْلَمُ بِالْسِمَةِ وَهُو أَعْلَمُ بِالْسِمُ هُو اللّهُ وَقَالَ لَهُ : ﴿ لَا إِكْرَاهُ فِي الدّينِ ﴾ . يَمَنْ ضَلًا عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِالْسَمُهُ تَدِينَ ﴾ . وَقَالَ لَهُ: ﴿ لَا إِكْرَاهُ فِي الدّينِ ﴾ . يَعْفِلُ فَعَلْتُ مَنْ عَلَيْ طَالِمٍ وَطَاعٍ وَمُتَكَبِّرٍ عَمَادُ اللهِ : من خِلالِ هذهِ الآيَاتِ الكَرِيمَةِ، أَتُوجَةً إِلَى كُلِّ ظَالِمٍ وَطَاعٍ وَمُتَكَبِّرٍ وَمُعَلِمُ وَمُتَكَبِّرٍ وَمُتَكَبِّرٍ وَمُتَكَبِرٍ وَمُتَكَبِر مَا لَكُولَ لَا أَلُولُ لَا لَهُ فَاللّهُ لَا لَهُ عَلْمُ اللّهُ وَلَا لَهُ فَاللّهُ وَلَا لَهُ وَمُعَلِّقُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَلَا لَا عُلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَالْمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

## أُولاً: تَذَكَّرْ بِأَنَّ اللهَ تعالى يَرَاكَ:

تَذَكَّرْ يَا أَيُّهَا الظَّالِمُ الطَّاغِي البَاغِي الْمَتَكَبِّرُ الْمَتَجَبِّرُ بِأَنَّ اللهَ تعالى يَرَاكَ، وَهُوَ رَقِيبًا ﴿ وَقَالَ عَلَيْكَ، وَيُحْصِي عَلَيْكَ أَفْعَالَكَ، قَالَ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ . وقال تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا تَعالى: ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ . وقَالَ تعالى: ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصَّدُورُ ﴾ . الصَّدُورُ ﴾ . الصَّدُورُ ﴾ . الصَّدُورُ ﴾ .

ثانياً: تَذَكَّرْ بِأَنَّ أَعْمَالُكَ مَحْصِيَّةٌ عَلَيْكَ:

تَذَكّرْ يَا أَيُّهَا الظّالِمُ الطّاغِي البَاغِي الْمَتَكَبِّرُ الْمُتَجَبِّرُ بِأَنّ أَعْمَالَكَ مَحْصِيّةٌ عَلَيْكَ، قَالَ تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ قَالَ تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ اللّهُ نَفْسَهُ واللّهُ رَوُّوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿. وقَالَ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ واللهُ رَوُّوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿. وقَالَ تعالى: ﴿وَوَصُوعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْسَمَحْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا تعالى: ﴿وَوَصُوعَ الْكِتَابُ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا مَا يَظُلُهُ مَرَبُكُ أَلُكِتَابُ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾. وقالَ تعالى: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَحُواهُمْ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾. وقالَ تعالى: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنّا لَا نَسْمَعُ مِرَّهُمْ وَنَحُواهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُتُبُونَ ﴾. وقالَ تعالى: ﴿إِنّا كُنّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

## ثَالثاً: تَذَكَّر ْ بِأُنِّكَ مَيَّتُ:

تَذَكّرْ يَا أَيُّهَا الظّالِمُ الطّاغِي البَاغِي الْمُتَكَبِّرُ الْمُتَجَبِّرُ بِأَنِّكَ مَيِّتٌ مَهْمَا طَالَتْ بِكَ الْحَيَاةُ، وَبِأَنِّكَ سَتَقَعُ فِي سَكَرَاتِ المَوْتِ رَغْماً عَن أَنْفِكَ، قَالَ تعالى: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْسَمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ \* وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ \* وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ \* لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا الْوَعِيدِ \* وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ \* لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا الْوَعِيدِ \* وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ اللَّوَعِيدِ \* وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ \* لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا الْوَعِيدِ \* وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ اللَّهِ اللَّهَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْحَنَّةُ اللَّهُ وَالَّهُ اللَّهُ فَوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْحَنَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿ . وَقَالَ تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿ . وقَالَ تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْسَمَوْتِ وَالْسَمَوْتِ وَالْسَمَائِكُمُ اللَّهُ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِ كُمْ عَلَى الله غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَلَقَدُ حَنْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُولًا مَرَّةٍ وَتَرَكُتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ

وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾.

# رابعاً: تَذَكَّرْ بِأَنَّ أَمَامَكَ عَالَمَ البَرْزَخِ:

تَذَكَّرْ يَا أَيُّهَا الظَّالِمُ الطَّاغِي البَاغِي الْمَتَكَبِّرُ الْمَتَجَبِّرُ بِأَنَّ أَمَامَكَ عَالَمَ البَرْزَخِ، وَهُوَ عَالَمُ مَا بَيْنَ عَالَمِ الدِّنْيَا وَعَالَمِ الآخِرَةِ، هذا العَالَمُ الغَيْبِيِّ الذي لا يَعْلَمُ حَقِيقَتَهُ إلا اللهُ تعالى، قَالَ فِيهِ مَوْلانَا عزِّ وجلِّ فِي حَقِّ مَنْ سَبَقَكَ من أَهْلِ الظُّلْمِ والبَغْيِ اللهُ تعالى، قَالَ فِيهِ مَوْلانَا عزِّ وجلِّ فِي حَقِّ مَنْ سَبَقَكَ من أَهْلِ الظُّلْمِ والبَغْي والإِجْرَامِ والإِفْسَادِ: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُواً وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْ حِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾.

تَذَكَّرْ يَا أَيْهَا الظَّالِمُ الطَّاغِي البَاغِي الْتَكَبِّرُ الْمُتَجَبِّرُ بِأَنَّ هذا العَالَمَ الذي يَنْتَظِرُكَ، إِنْ شَغْتَ وَإِنْ أَبَيْتَ، قَالَ تعالى في حَقِّ أَمْثَالِكَ مِمِّنْ عَاثَ في الأَرْضِ فَسَاداً بالقَتْلِ والسِّلْبِ والنَّمْ والتَّرْويع: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْصَمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ والسِّلْبِ والنَّمْ والتَّرْويع: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْصَمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَا لَعَلِي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلًا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُو قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾.

تَذَكَّرْ عَالَمَ البَرْزَخِ الذي يَنْتَظِرُكَ، وَسَوْفَ تَدْخُلُهُ مِن بَوِّابَةِ قَبْرِكَ وَحِيدًا فَرِيدًا، وَمَعَكَ الأَعْمَالُ الإِحْرَامِيَّةُ التِي قُمْتَ بِهَا، تَذَكَّرْ هذا العَالَمَ، وهذا القَبْرَ الذي قَالَ فِيهِ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةُ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفرِ النَّارِ» رواه الترمذي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنهُ

#### خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الخَاتِمَة \_ :

يا عَبْدَ الله: لا أَمْلِكُ لَكَ إلا النَّصْحَ، لا أَمْلِكُ لَكَ إلا التَّذْكِيرَ، لا أَمْلِكُ لَكَ إلا الإِنْذَارَ، لا أَمْلِكُ لَكَ إلا الإِرْشَادَ، ولا أَمْلِكُ لَكَ إلا مَا قَالَهُ مُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ لِآلِ فِرْعَوْنَ لِآلِ فِرْعَوْنَ لِآلِ فِرْعَوْنَ لِآلِ فِرْعَوْنَ لِآلِ فَرْعَوْنَ لِآلِ فَرْعَوْنَ اللهِ وَأَنَّ اللهِ وَأَنَّ اللهِ وَأَنَّ اللهِ وَأَنَّ اللهِ وَأَنَّ اللهِ إلى اللهِ وَأَنَّ اللهِ وَأَنَّ اللهِ إلى اللهِ اللهُ اللهِ ال

اللَّهُمِّ رُدِّنَا إِلَيْكَ رَدًّا جَمِيلاً. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

#### ٤٧٧ـ خطبة الجمعة: الحب الحقيقي

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عباد الله: دِينُنَا الحَنِيفُ الذي قَالَ فِيهِ مَوْلانَا سُبْحَانَهُ وَتَبَارَكَ وتعالى: ﴿الْيَوْمَ الْمُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً﴾. هُوَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً﴾. هُوَ دِينُ الحُبِّ الحَقِيقِيِّ، هِذَا الحُبِّ الحَقِيقِيِّ يُصْبِحُ العَبْدُ اللهجِبُّ مَحْبُوباً عِنْدَ اللهِ تعالى

﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾. بالحُبِّ الحَقِيقِيِّ يُحْسَشَرُ المُحِبُّ ﴿ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ: بِالحُبِّ الحَقِيقِيِّ يَحْشُرُ اللهُ عزِّ وحلَّ المُحِبِّينَ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي الجَنَّةِ على مَنَابِرَ مِن نُورٍ وَيُكْتَبُ على جَبَاهِهِم: المُتَحَابِّونَ فِيِّ، كَمَا جَاءَ فِي الجَدِيثِ اللهِ عَنهُ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّرِيفِ الله عَنهُ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّرِيفِ اللهِ عَنهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: السُّولَ اللهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: اللهُ عَنَهُ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ، يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ».

يَا عِبَادَ اللهِ: الظُّلْمُ فِي هذهِ الأَزْمَةِ قَد عَمِّ وَطَمِّ، حَتِّى وَصَلَ هذا الظُّلْمُ إلى الحُبِّ الطَّاهِرِ، إلى الحُبِّ المُقدِّسِ، إلى الحُبِّ الذي دَعَانَا إِلَيْهِ الإِسْلامُ، إلى الحُبِّ المُتبَادَلِ الطَّاهِرِ، إلى الحُبِّ المُقدِّسِ، إلى الحُبِّ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَ المُؤْمِنِ وَالوُجُودِ كُلِّهِ، أَلَمْ يَقُلِ النِّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أُحُدُ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ» رواه الإمام البخاري عَن العَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

# الحُبِّ الحَقِيقِيِّ:

يَا عِبَادَ اللهِ: الحُبِّ الحَقِيقِيِّ هُوَ الحُبِّ الذي يُقَرِّبُكَ من اللهِ تعالى، الحُبِّ الحَقِيقِيِّ فُو هُوَ أَنْ يُحِبِّكَ اللهُ تعالى من خِلالِ مَا يَحْتَوِيهِ قَلْبُكَ، الحُبِّ الحَقِيقِيِّ هُوَ:

## أُولاً: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبِّ إِلَيْكَ مِمًّا سِوَاهُمَا:

روى الشيخان عَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ، أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْــمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا للهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَكُرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ».

فَالْحُبُّ الْحَقِيقِيِّ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِمَّا سِوَاهُمَا.

ثانياً: أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَحَبِّ إِلَيْكَ من نَفْسك:

روى الإمام البخاري عَن عَبْدِ اللهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ».

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الْآنَ واللهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْآنَ يَا عُمَرُ».

فَالْحُبُّ الْحَقِيقِيِّ أَنْ يَكُونَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَحَبِّ إِلَيْكَ مِن نَفْسِكَ التي بَيْنَ جَنْبَيْكَ.

ثَالثاً: أَنْ تُحِبِّ أَخَاكَ فِي اللهِ تعالى:

روى الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَبْعَةُ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ \_ وَعَدِّ مِنْهُم: \_ وَعَدِّ مِنْهُم. \_ وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي الله، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ».

فَالْحُبُّ الْحَقِيقِيِّ أَنْ تُحِبِّ أَخَاكَ فِي الله تعالى.

#### رابعاً: أَنْ يُوصِلُكَ إلى مُحَبِّةِ الله تعالى:

روى الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الله إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الله إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُ فُلَاناً فُلَاناً فَلَاناً فَلَاناً فَلَاناً فَلَاناً فَلَاناً فَلَحِبُّهُ جَبْرِيلُ؛ ثُمَّ يُنادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ: إِنَّ الله يُحِبُّ فُلَاناً فَأُحِبُوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ؛ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ».

فَالحُبُّ الحَقِيقِيِّ هُوَ الذي يَكُونُ سَبَبَاً لِأَنْ يُوصِلَكَ إلى مَحَبَّةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وتعالى، فَأيُّ حُبَّ أَشْرَفُ وَأَسْمَى من هذا الحُبَّ؟!

## خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ اللهَ تعالى حُسْنَ الْحَاتِمَةَ \_ :

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَد انْتَشَرَ الظُّلْمُ وَعَمِّ وَطَمِّ، حَتِّى وَصَلَ هذا الظُّلْمُ إلى الحُبِّ الحَقِيقِيِّ، فَأَصْبَحَ الحُبِّ مَظْلُوماً، وَأَصْبَحَ المُحِبِّ ظَالِماً لِنَفْسِهِ، عِنْدَمَا اسْتَبْدَلَ الذي هُو أَدْنَى بالذي هُو خَيْرٌ.

يَا عِبَادَ اللهِ: ما هذا العِيدُ الذي سَمَّاهُ النَّاسُ: عِيدَ الحُبِّ؟ عِيدُ الحُبِّ هذا هُوَ دَعْوَةُ إِلَى الفُجُورِ والعُهْرِ، دَعْوَةٌ لارْتِكَابِ الفَوَاحِشِ مَا لا يَخْطُرُ على بَالٍ، ولا يَقْبَلُهُ

شَرِيفٌ، وَبِهِ يُسْتَدْرَجُ النَّاسُ إلى حَمَأَةِ الشَّهَوَاتِ والرَّذِيلَةِ، هُوَ دَعْوَةٌ من أُنَاسٍ قَالَ اللهُ تعالى فِيهِم: ﴿ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ: من الأسبَابِ التي أَوْصَلَتْنَا إلى هذهِ الأَزْمَةِ التي كَثُرَ فِيهَا سَفْكُ الدِّمَاءِ، وَدَمَارُ البِلادِ، هُوَ عِيدُ الحُبِّ الذي بِسَبَبِهِ انْتَشَرَتِ الفَاحِشَةُ، وَبِهِ اسْتَحَقِّ العِبَادُ عِقَابَ اللهِ تعالى، كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ السَّشِرِيفِ الذي رواه الإمام أحمد عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنهُ، عَن النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنهُ، عَن النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الرِّبَا وَالزِّنَا إِلَّا أَحَلُوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللهِ عَنَّ وَجَلَّهُ.

يَا عِبَادَ اللهِ: قِفُوا مَعَ أَنْفُسِكُم لَحْظَةً وَفَكِّرُوا، هَلِ اسْتَبْدَلْنَا الذي هُوَ أَدْنَى بالذي هُوَ خَيْرٌ ؟

يَا شَبَابَ هذهِ الْأُمِّةِ، وَيَا شَابَّاتِ هذهِ الْأُمِّةِ، قِفُوا مَعَ أَنْفُسِكُم لَحْظَةً وَفَكِّرُوا، هَلْ هذا الحُبُّ يُقرِّبُنَا من اللهِ تَبَارَكَ وتعالى أَمْ يُبْعِدُنَا؟ هَلِ اسْتَبْدَلْنَا الذي هُوَ أَدْنَى بالذي هُوَ خَيْرٌ ؟

وَأُمَّا أَنْتُم يَا أَصْحَابَ الْمَحَلَّاتِ التِّجَارِيَّةِ، قِفُوا مَعَ أَنْفُسِكُم لَحْظَةً وَفَكِّرُوا، مَا أَنْتُم قَائِلُونَ لللهِ سُبْحَانَهُ وتعالى يَوْمَ العَرْضِ والحِسَابِ؟ يَا مَنْ يُرَوِّجُ لهذا العِيدِ، الذي هُوَ دَعْوَةٌ للفُحُورِ والعُهْرِ، وَخَاصَّةً في هذهِ الأَزْمَةِ التي شَمَلَتِ القَرِيبَ والبَعِيدَ. اللّهُمِّ رُدِّنَا إِلَيْكَ رَدًّا جَمِيلاً. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

# ٤٧٨ـ خطبة الجمعة: كَيفَ نَعرِفُكَ حَقَّ المَعرِفَةِ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ الله؟

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا عباد الله: إِذَا كَانَ هَمُّ أَهْلِ الدُّنْيَا تَحْصِيلَ شَهُوَاتِهِمْ مِن النِّسَاءِ والبَنِينَ والقَنَاطِيرِ المُقَنْطَرَةِ مِن الذَّهَبِ والفِضَّةِ؛ فَإِنَّ هَمَّ أَهْلِ الإِيمَانِ والصَّلاحِ الاسْتِقَامَةُ على طَاعَةِ اللهِ عزِ وجل في المُنْشَطِ والمَكْرَهِ؛ وفي الغِنَى والفَقْرِ؛ وفي الأَمْنِ والخَوْفِ؛ هَمُّهُم أَنْ يَتُوبُوا إلى اللهِ تعالى؛ وأَنْ يَمُوتُوا مُسْلِمِينَ؛ لِذَا تَرَاهُم والحَوْفِ؛ هَمُّهُم أَنْ يَتُوبُوا إلى اللهِ تعالى؛ وأَنْ يَمُوتُوا مُسْلِمِينَ؛ لِذَا تَرَاهُم حَرِيصِينَ كُلِّ الحِرْصِ على زِيَادَةِ إِيمَانِهِم بِاللهِ تعالى وباليَوْمِ الآخِر؛ حَرِيصِينَ كُلِّ حَرِيصِينَ كُلِّ الحِرْصِ على زِيَادَةِ إِيمَانِهِم بِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ الحِرْصِ على زِيَادَةِ مَعْرِفَتِهِم بِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَعلى الله عَلَيْهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وهذا الإِيمَانُ يَتَحَقِّقُ بِزِيَادَةٍ مَعْرِفَتِهِم بِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَحْبِهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وهذا الإِيمَانُ يَتَحَقِّقُ بِزِيَادَةٍ مَعْرِفَتِهِم بِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وهذا الإِيمَانُ يَتَحَقِّقُ بِزِيَادَةٍ مَعْرِفَتِهِم بِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

# قال تعالى: ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ ﴾:

يَا عِبَادَ اللهِ: يَجِبُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَعِيشُ هذهِ الأَزْمَةَ القَاسِيَةَ التي شَتَّتَتْ شَمْلَ المُسْلِمِينَ، وَفَرَّقَتْ جَمَاعَتَهُم، وَجَعَلَتْهُم شِيَعًا وَأَحْزَابَا، أَنْ نَتَعَرَّفَ على شَخْصِيَّةِ

سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، الذي هُوَ قُدْوَ تُنَا وأُسْوَ تُنَا.

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَد عَرِّفَنَا اللهُ تعالى على شَخْصِيَّةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ من خِلالِ القُرْآنِ العَظِيمِ، فَقَالَ على سَبِيلِ الجَثَالِ: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى \* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَى ﴾. ويُؤكِّدُ هذا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: ﴿ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا خَرَجَ مِنْهُ إِلَّا حَقُّ ﴾ (مُشِيرًا إِلى فَمِهِ الشَّرِيفِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ .

روى الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللهُ عَنهُما قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ حِفْظَهُ، فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالُوا: تَكْتُبُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَرِيدُ حِفْظَهُ، وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشُ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالُوا: تَكْتُبُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

فَقَالَ: «اكْتُبْ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا خَرَجَ مِنْهُ إِلَّا حَقُّ».

## كَيفَ نَعرفُكَ حَقَّ المعرفَةِ يَا سَيَّدِي يَا رَسُولَ الله ؟:

يَا عِبَادَ اللهِ: تَعَالُو النِسْأَلِ الصَّادِقَ المَصْدُوقَ، الذي شَهِدَ اللهُ تعالى بِصِدْقِهِ، وَأَنّهُ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، لِنَقُولَ لَهُ: كَيفَ نَعرِفُكَ حَقَّ المَعرِفَةِ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ ؟ لِأَنّ حَيْرَ مَنْ يُعَرِّفُ الأُمّةَ عَنْكَ مِن البَشَرِ، هُو أَنْتَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيفَ نَعرِفُكَ حَقَّ المَعرِفَةِ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيفَ نَعرِفُكَ حَقَّ المَعرِفَةِ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ ، جَعَلَ الله أَرْوَاحَنَا فِدَاكَ؟

أُولاً: قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «فَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتَا، وَخَيْرُكُمْ نَفْسَاً»:

يَا عِبَادَ اللهِ: لِنَسْمَعِ الجَوَابَ من الصَّادِقِ المَصْدُوقِ، روى الإمام أحمد عَنِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: بَلَغَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بَعْضُ مَا يَقُولُ النَّاسُ.

قَالَ: فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: «مَنْ أَنَا؟».

قَالُوا: أَنْتَ رَسُولُ الله.

فَقَالَ: «أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ السَمُطَّلِبِ، إِنَّ الله خَلَقَ الْحَلْقَ، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ فِرْقَةٍ، وَخَلَقَ الْقَبَائِلَ، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ فِرْقَةٍ، وَخَلَقَ الْقَبَائِلَ، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ فِي خَيْرِ قِينَاً، فَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا، فَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا، وَخَيْرُهِمْ بَيْتًا، فَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا، وَخَيْرُهُمْ نَفْسَا».

ثانياً: قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا أُولَى بِالسَّمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسهمْ»:

يَا عِبَادَ الله: لِنَسْمَعِ الحَدِيثَ الثَّانِي الذي رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَنَا أُوْلَى بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنُ وَلَمْ يَتْرُكُ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكُ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ».

وفي روايةٍ ثَانِيةٍ لَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اقْرَؤُوا إِنْ شِئتُمْ: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْسَمُومِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾. فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَلْيَرْتُهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنَا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ ».

جَعَلَ اللهُ تعالى أُروَاحَنَا فِدَاكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ، زِدْنَا مِن فَضلِكَ.

ثَالثاً: قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ:: «أَنَا أُوَّلُ النَّاسِ خُرُوجاً إِذَا بُعِثُوا»:

يَا عِبَادَ اللهِ: لِنَسْمَعِ الحَدِيثَ الثَّالِثَ الذي رواه الترمذي عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا أُوّلُ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا أُوّلُ اللهُ عَلَيْهُمْ إِذَا وَفَدُوا، وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيسُوا، لِوَاءُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِثُوا، وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيسُوا، لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي، وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي وَلَا فَحْرَ».

بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هَذِهِ الشَّخْصِيَّةُ العَظيمَةُ، واللهِ مَا عَرَفْنَاكَ حَقِّ المَعْرِفَةِ لَأَعْطَيْنَا للبَشَرِيَّةِ أَجْمَلَ صُورَةٍ عَنْكَ.

# خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ اللهَ تعالى حُسْنَ الْحَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: مَعْرِفَةُ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَمَا جَبَلَهُ الله تعالى عَلَيْهِ من المَحَاسِنِ والفَضَائِلِ، وَمَا نَزِّهَهُ الله عَنْهُ من القُصُورِ والنَّقَائِصِ، مِمَّا يَزِيدُ إِيمَانَنَا بِصِدْقِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَهَذَا

يَدْفَعُنَا إِلَى مَحَبِّتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَإِلَى حُسْنِ الاَقْتِدَاءِ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ.

يَا عِبَادَ اللهِ: سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حَرِيصٌ على اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حَرِيصٌ على المُؤْمِنِينَ أَكْثَرَ من حِرْصِهِم على أَنْفُسِهِم، فَمَا هُوَ حَظُّنَا من هذا الحِرْصِ، وَهَلْ كُلُّ مِنَّا حَرِيصٌ على الآخرينَ كَحِرْصِهِ على نَفْسِهِ؟

سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مُبَشِّرٌ للنَّاسِ إِذَا يَئِسُوا، هُوَ مُبَشِّرٌ فِي أَزَمَاتِ الدِّنْيَا، وَأَزَمَاتِ الآخِرَةِ، فَهَلْ نَحْنُ نُبَشِّرُ أَمْ نُيَّسُ، تَذَكَّرُوا يَا عِبَادَ اللهِ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيراً ﴾.

اللَّهُمِّ زِدْنَا مَعْرِفَةً بِجَنَابِهِ الشَّرِيفِ، وَاجعَلْهُ يَا رَبِّنَا أَحَبِّ إِلَى قُلُوبِنَا من كُلِّ شَيْءٍ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

# ٤٧٩ خطبة الجمعة: • فَاطْلُبْنِي عِنْدُ الْحَوْضِ

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: وَاجِبُ على كُلِّ عَاقِلٍ من بَنِي البَشَرِ أَنْ يَتَعَرَّفَ على شَخْصِيَّةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، لِأَنَّ الله تعالى أَمَرَ العِبَادَ بالإِيمَانِ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، قَالَتعالى: ﴿فَآمِنُوا باللهِ وَلَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾. وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا والله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ: الإِيمَانُ بِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَتَطَلَّبُ مِن العِبادِ أَنْ يَعْرِفُوا فَضْلَهُ، وَرِفْعَةَ مُسْتَوَاهُ، وَمَا أَسْبَغَ اللهُ تعالى عَلَيْهِ مَن الكَمَالاتِ، وَمَا أَسْبَغَ اللهُ تعالى عَلَيْهِ مَن الكَمَالاتِ، وَمَا أَبْدَعَ فِيهِ مِن المَحَاسِنِ، وَحَصِّهُ بِمَكَارِمِ الأَخْلاقِ، حَتِّى أَعْلاهُ ذُرُوةَ الخُلُقِ العَظِيمِ، وَجَمِّلَهُ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، وَأَبْدَعِ تَقْوِيمٍ.

## أَهْوَالُ عَرَصَاتِ يَوْمِ القِيَامَةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَد كَانَ سَيِّدُنا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حَرِيصًا عَلَيْنَا كُلِّ الحِرْصِ، حَرِيصًا على سَلامَةِ دِينِنَا، وَحَرِيصًا على سَلامَةِ دُنْيَانَا، وَحَرِيصًا على سَلامَةِ آخِرَتِنَا خَاصَّةً.

يَا عِبَادَ اللهِ: إِذَا كُنَّا نَعِيشُ اليَوْمَ فِي أَزْمَةٍ قَاسِيَةٍ،مَزَّقَتْ قُلُوبَنَا، فَإِنَّ مِن وَرَائِنَا أَزْمَةً أَشَدُّ مِنْهَا بِكَثِيرٍ، حَيْثُ يَذْهَلُ الإِنْسَانُ فِيهَا عَنِ الوَالِدِ والوَلَدِ، وَتَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا.

روى أبو داود عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها، أَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ فَبَكَتْ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا يُبْكِيكِ؟».

قَالَتْ: ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ، فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِوَ سَلَّمَ: «أَمَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فَلَا يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدً أَحَدًا، عِنْدَالْمِيزَانِ، حَتَّى يَعْلَمَ أَيْخِفُّ مِيزَانُهُ أَوْ يَثْقُلُ؛ وَعِنْدَ الْكِتَابِ، حِينَ يُقَالُ: ﴿هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ﴿. حَتَّى يَعْلَمَ أَيْنَ لَوْ يَثْقُلُ؛ وَعِنْدَ الْكِتَابِ، فِي شِمَالِهِ، أَمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ ؛ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ، إِذَا وُضِعَ يَقْهُرُهِ ؛ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ، إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ ﴾.

## «فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْصِحَوْضِ»:

يَا عِبَادَ اللهِ: اعْرِفُوا مَنْ هُوَ سَيِّدُنا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَعَرِّفُوا الخَلْقَ عَلَيْهِ،لَعَلَّ اللهُ تعالى أَنْ يُكْرِمَنَا وَإِيَّاهُم بِصِدْقِ مَحَبِّةِ الرَّوُّوفِالرَّحِيمِ صَاحِبِ الخُلُقِ العَظِيمِ، الذي أَرْسَلَهُ اللهُ تعالى رَحْمَةً للعَالَمِينَ.

اعْرِفُوا مَنْ هُوَ سَيِّدُنا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي أَيَّامِ الأَزْمَاتِ الحَقِيقِيَّةِ، وَخَاصَّةً فِي أَزْمَةِ أَرْضِ المَحْشَرِ، حَيْثُ يَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الأَزْمَةِ أَرْضِ المَحْشَرِ، حَيْثُ يَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ الله، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانُ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ» رواه الشيخان عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

في هذا المَوْقِفِ العَظِيمِ الرِّهِيبِ تَظْهَرُ رَحْمَةُ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الأُمِّةِ، حَيْثُ يَكُونُ شُغْلُهُ الشَّاغِلُ فِي أَرْضِ المَحْشَرُأُمَّتَهُ، فَيَنْتَقِلُ من مَكَانٍ إلى مَكَانٍ لِيَشْفَعَ لِأُمِّتِهِ.

روى الإمام أحمد والترمذي عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

فَقَالَ: «أَنَا فَاعِلُّ».

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، فَأَيْنَ أَطْلُبُك؟

قَالَ: «اطْلُبْنِي أُوَّلَ مَا تَطْلُبْنِي عَلَى الصِّرَاطِ».

قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ؟

قَالَ: «فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ».

قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيزَانِ؟

قَالَ: «فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْحَوْضِ؛ فَإِنِّي لَا أُخْطِئُ هَذِهِ التَّلَاثَ الْـمَوَاطِنَ».

# خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ اللهَ تعالى حُسْنَ الخَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: هَذَا هُوَ حَبِيبُنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَهَذِهِ هِي رَحْمَتُهُ بِأُمِّتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا كَانَ رَحِيماً بِهِم فيعَرَصَاتِ وَأَهْوَالِ يَوْمِ القِيَامَةِ، فَكَيْفَ كَانَتْ رَحْمَتُهُ فِي حَيَاتِهِ الدِّنْيَا؟ فَهُوَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ اللهُ تعالى عَنْهُ: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ اللهُ تعالى عَنْهُ: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُمُونِينَ رَوُوفَ رَحِيمٌ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ: السُّؤَالُ الذي يَجِبُ على كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا أَنْ يَطْرَحَهُ على نَفْسِهِ: مَا هُوَ حَظِي من سَيِّدِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي هُوَ أُسُوتِي وَقُدُوتِي؟

هَلْ أَنَا رَحِيمٌ بِحَلْقِ اللهِ تعالى، أَمْ نُزِعَتِ الرَّحْمَةُ مِن قَلْبِي لا قَدِّرَ الله تعالى؟ هَلْ أَنَا أُعْطِي الصُّورَةَ الحَقِيقِيَّةَ عَن إِيمَانِي بِهَذَا الحَبِيبِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ هَلْ أَنَا أُعْطِي الصُّورَةَ الحَقِيقِيَّةَ عَن إِيمَانِي بِهَذَا الحَبِيبِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أَمْ شَوَّهْتُ بِسُلُوكِي وَأَخْلاقِي صُورَةَ الإِيمَانِ باللهِ تعالى، والإِيمَانَ برسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، حَتِّى كَادَ النَّاسُ يَنْفُرُونَ مِن دينِ الله تعالى بسَبَبى أَنَا؟

اللَّهُمِّ خَلِّقْنَا بِأَخْلاقِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

# ٠٨٠ خطبة الجمعة: · قُولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ"

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: من خِلالِ قَوْلِ اللهِ تعالى لِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾. تَوَجَّهَ سَيِّدُنا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ للأُمِّةِ، مُتَحَدِّثَاً لَهُم عَن نِعْمَةِ رَبِهِ عَزِّ وَجَلَّ عَلَيْهِ، وَمُعَرِّفَاً لَهُم عَلَى عَظِيمٍ قَدْرِهِ، وَعُلُوِّ مَنْزِلَتِهِ عِنْدَ رَبِّهِ عَزِّ وَجَلَّ، فَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمُعَرِّفًا لَهُم عَلَى عَظِيمٍ قَدْرِهِ، وَعُلُوِّ مَنْزِلَتِهِ عِنْدَ رَبِّهِ عَزِّ وَجَلَّ، فَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأُوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الله عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأُوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الله الله عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ.

وروى الإمام أحمد عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا أَوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ بِالسَّجُودِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ بِالسَّجُودِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنا أَوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ؛ فَأَنْظُرَ إِلَى بَيْنِ يَدَيَّ، فَأَعْرِفَ أُمَّتِي مِنْ بَيْنِ اللهِ وَعَنْ شِمَالِي مِثْلُ ذَلِكَ». النُّهُ مَ وَعَنْ شِمَالِي مِثْلُ ذَلِكَ». وَعَنْ شِمَالِي مِثْلُ ذَلِكَ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَعْرِفُ أُمَّتَكَ مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ، فِيمَا بَيْنَ نُوحٍ إِلَى أُمَّتِكَ؟

قَالَ: «هُمْ غُرُّ مُحَجَّلُونَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ، لَيْسَ أَحَدُ كَذَلِكَ غَيْرَهُمْ، وَأَعْرِفُهُمْ أَنَهُمْ يُسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ».

وروى أَبُو يَعْلَى وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا أُوِّلُ مَن يَفْتَحُ بَابَ الجَنَّةِ، إِلَّا أَنِّي أَرَى امْرَأَةً تُبَادِرُنِي، فَأَقُولُ لَهَا: مَا لَكِ، وَمَنْ أَنْتِ؟».

فَتَقُولُ: أَنَا امْرَأَةٌ قَعَدْتُ على أَيْتَامِ لِي.

وروى البَزِّارُ عَن عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهُ وَكُلَ بِقَبْرِي مَلَكًا أَعْطَاهُ أَسْمَاعَ الخَلَائِقِ، فَلَا وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهُ وَكُلَ بِقَبْرِي مَلَكًا أَعْطَاهُ أَسْمَاعَ الخَلَائِقِ، فَلَا يُصَلِّي عَلَيَّ أَحَدُ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ إِلَّا أَبْلَغَنِي بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ، هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَد صَلّى عَلَيْكَ».

يَا عِبَادَ اللهِ: هَلْ سَمِعْنَا كَلامَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، الذي: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى \* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى ﴾؟

وَهَلْ عَرَفْنَا قَدْرَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الْعَظِيمَ، وَعُلُوِّ مَنْزِلَتِهِ عِنْدَ رَبِنَا عَزِّ وَجَلِّ؟ لَقَد صَدَقَ اللهُ تعالى القَائِلُ لِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾.

# كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قِمَّةً فِي التَّوَاضُع:

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَد كَانَ فَضْلُ اللهِ تعالَى عَظِيماً على سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَمَا آتَاهُ اللهُ تعالَى إِيَّاهُ لَمْ يُؤْتِهِ أَحَداً من خَلْقِهِ قَبْلَهُ ولا بَعدَهُ على الإطلاق؛ وَمَعَ هَذَا الفَضْلِ العَظِيمِ الذي أَسْبَغَهُ اللهُ تعالى عَلَيْهِ؛ فَقَد كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قِمَّةً فِي التَّوَاضُعِ؛ وَكَانَ لا يَرَى كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قِمَّةً فِي التَّوَاضُعِ؛ وَكَانَ لا يَرَى لِيَفْسِهِ فَضْلاً إلا بالوَحْي؛ بَلْ كَانَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ الكِرَامِ رَضِيَ اللهُ عَنهُم: «لَا تُطُرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولَ اللهُ عَنهُ. وَرَسُولُهُ» رواه الإمام البخاري عَن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُحَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ، فَأَكُونُ أُوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ، فَلَا فَإِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ، فَأَكُونُ أُوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ، فَلَا فَإِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ، فَأَقَاقَ قَبْلِي؛ أَمْ كَانَ مِمَّن اسْتَثْنَى الله وسَى الله عَنهُ. أَمْ كَانَ مِمَّن اسْتَثْنَى الله عَنهُ.

وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَلّمَهُ رَجُلُّ، وَارْتَعَدَتْ فَرَائِصُهُ من هَيْبَتِهِ الــشِّرِيفَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ: «هَوِّنْ عَلَيْكَ».

روى ابن ماجه عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَكَلَّمَهُ، فَجَعَلَ تُرْعَدُ فَرَائِصُهُ.

فَقَالَ لَهُ: «هَوِّنْ عَلَيْكَ، فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ، إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ».

بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ، جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ، وَجَزَاكَ اللهُ عَنِي وَعَن الْأُمِّةِ خَيْرَ مَا جَزَى نَبِيًّا وَرَسُولاً عَن أُمِّتِهِ.

وَمِمِّ ازَادَنِي شَرَفًا وَتِيهًا \*\*\* وَكِدْتُ بِأَخْمَصِي أَطَأُ الثُّرَيَّا دُخُولِي تَحْتَ قَوْلِكَ: يَا عِبَادِي \*\*\* وَأَنْ صَيِّرْتَ أَحْمَدَ لِي نَبِيًّا

## خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْخَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَد كَانَ سَيِّدُنا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ شَخْصِيَّةً فَرِيدَةً، جَعَلَتْ سَادَةً قَوْمِهِ يُسَارِعُونَ إلى الاسْتِجَابَةِ لِدَعْوَتِهِ، وَجَعَلَتْ ضُعَفَاءَ قَوْمِهِ يَلُوذُونَ بحِمَاهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَيَهْرَعُونَ ضُعَفَاءَ قَوْمِهِ يَلُوذُونَ بحِمَاهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَيَهْرَعُونَ

إلى أَعْتَابِهِ الشَّرِيفَةِ، لَقَد مَلَكَ القُلُوبَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، لِأَن القَوْمَ عَرَفُوهُ أَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ صَاحِبُ رِسَالَةٍ لِأَن القَوْمَ عَرَفُوهُ أَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ صَاحِبُ رِسَالَةٍ السَّانِيَّةِ عَامِّةٍ، لَمْ يَسْعَ إلى جَاهٍ، ولا إلى مَالٍ، ولا إلى سَامِيةٍ، سَامِيةٍ، لَمْ يَسْعَ إلى جَاهٍ، ولا إلى مَالٍ، ولا إلى سَادَةٍ. سِيَادَةٍ.

لَقَد كَانُوا يَرَوْنَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ سَيِّدًا للمُتَوَاضِعِينَ، وَإِمَامًا للعَافِينَ عَن النَّاسِ.

يَا عِبَادَ اللهِ: أَلَيْسَ هذا هُوَ نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم؟

يَا أَيِّهَا العُلَمَاءُ، يَا طُلّابَ العِلْمِ، يَا مَنْ حَمَلْتُم رِسَالَةَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ آلِهِ وَسَلَّمَ، أَلَيْسَتْ هَذِهِ هِيَ سِيرَةُ نَبِيِّنَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؛ فَأَيْنَ نَحْنُ من حَبِيبِنَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ صَاحِبِ النَّهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ صَاحِبِ النَّعْمَةِ العُظْمَى؟

أَمَا آنَ لَنَا أَنْ نُعْطَيَ الصُّورَةَ الحَسنَةَ عَنِ انْتِمَائِنَا إِلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ؟

اللَّهُمِّ اغْفِرْ لَنَا مَا قَدِّمْنَا وَمَا أَخِّرْنَا، وَمَا أَسْرَرْنَا وَمَا أَعْلَنَا، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا، أَنْتَ الْمُقَدِمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

#### ٤٨١ـ خطبة الجمعة: أعظم الخلق إيماناً

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: أَعْظَمُ النَّاسِ وَفَاءً على الإِطْلَاقِ هُوَ سَيِّدُنا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَكَيْفَ لا يَكُونُ كَذَلِكَ وَهُوَ الذي أَرْسَلَهُ اللهُ تعالى رَحْمَةً للعَالَمِينَ؟ وَمَا خُلُقُ الوَفَاء إلا مِن الرِّحْمَةِ.

لَقَد كَانَ سَيِّدُنا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَفِيًّا لِأَصْحَابِهِ الكِرَامِ، الذينَ كَانَتْ قُلُوبُهُم أَنْقَى وَأَصْفَى قُلُوبِ البَشَرِ على الإِطْلَاقِ، كَانَ وَفِيًّا الكِرَامِ، الذينَ كَانَتْ قُلُوبُهُم أَنْقَى وَأَصْفَى قُلُوبِ البَشَرِ على الإِطْلَاقِ، كَانَ وَفِيًّا مَعَهُم لِأَنَّهُم بَذَلُوا دِمَاءَهُم وَأَمْوَالَهُم وَأَرْوَاحَهُم فِي سَبِيلِ حِدْمَةِ هَذَا الدِّينِ الحَنِيفِ الذي أَكْرَمَنَا الله تعالى بهِ.

# وَفَاؤُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ كُلِّهَا:

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَد بَلَغَ من وَفَاءِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ وَفِيًّا لِمَنْ آمَنَ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ دُونَ أَنْ يَرَاهُ، وَمِن صُورَ هَذَا الوَفَاء:

# أُولاً: جَعَلَهُم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِخْوَانَهُ:

يَا عِبَادَ اللهِ: من وَفَائِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ آمَنَ بِهِ دُونَ أَنْ يَرَاهُ، أَنَّهُ جَعَلَهُم إِخْوَانَهُ، وَتَمَنِّى لَوْ أَنَّهُ لَقِيَهُم، روى الإمام أحمد عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي».

فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: أُولَيْسَ نَحْنُ إِخْوَانَك؟

قَالَ: «أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَلَكِنْ إِخْوَانِي الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي».

ثَانِياً: شَهِدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُم أَعْظَمُ الخَلْقِ إِيمَانَاً:

يَا عِبَادَ اللهِ: من وَفَائِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ آمَنَ بِهِ دُونَ أَنْ يَرَاهُ، أَنَّهُ جَعَلَهُم أَعْظَمَ الْحَلْقِ إِيمَانًا، روى الإمام أحمد والحاكم عَن أبي جُمُعَة رَضِيَ الله عنهُ قَالَ: تَغَدَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ أَحَدٌ خَيْرٌ مِنَّا، أَسْلَمْنَا مَعَكَ، وَجَاهَدْنَا مَعَكُ، وَجَاهَدْنَا مَعَكَ؟

قَالَ: «نَعَمْ، قَوْمٌ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ، يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي».

وروى البَزِّارُ عَن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «أَخْبِرُونِي بِأَعْظَمِ الخَلْقِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ؟».

قَالُوا: الْمَلَائِكَةُ.

قَالَ: «وَمَا يَمْنَعُهُم مَعَ قُرْبِهِم من رَبِّهِم، بَلْ غَيْرُهُم؟».

قَالُوا: الأَنْبِيَاءُ.

قَالَ: «وَمَا يَمْنَعُهُم وَالوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْهِم، بَلْ غَيرُهُم؟».

قَالُوا: فَأَخْبِرنَا يَا رَسُولَ اللهِ.

قَالَ: «قَوْمٌ يَأْتُونَ بَعْدَكُم، يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي، وَيَجِدُونَ الوَرَقَ السَمُعَلَّقَ(أَي : القُرآنَ الكَرِيمَ) فَيُؤْمِنُونَ بِهِ، أُولَئِكَ أَعْظَمُ الخَلْقِ مَنْزِلَةً، وَأُولَئِكَ أَعْظَمُ الخَلْقِ إِيمَانَاً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ».

# خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ اللهُ تعالى حُسْنَ الْحَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: إِذَا كَانَ الوَاحِدُ مِنَّا حَرِيصاً على أَنْ يَنَالَ شَرَفَ هَذِهِ الشِّهَادَةِ مِن سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لا يَسَعُهُ إلا وَأَنْ يَتَحَقّقَ بِالإِسْلَامِ وَالإِيمَانِ، وَذَلِكَ من خِلَالِ تَطَابُقِ الأَفْعَالِ مَعَ الأَقْوَالِ.

فَيَا أَيُّهَا الْحَرِيصُ على نَيْلِ شَرَفِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ مِن سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَحَقَّقْ بِالإِسْلَامِ وَبِالإِيمَانِ، وَإِلَّا فَقَد تُحْرَمُ مِن هَذَا الشَّرِيفُ اللهِ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ الذي الشَّرَفِ العَظِيمِ، والسَّمُسْلِمُ الْحَقِّ هُوَ مَن انْطَبَقَ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ الذي رواه الشيخان عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟

قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ».

سَلْ نَفْسَكَ يَا أُخِي الكَرِيمُ: هَلْ سَلِمَ السَمُسْلِمُونَ مِن لِسَانِكَ أَمْ لا؟

وَمَا أَكْثَرَ صُورِ الإِيذَاءِ بِاللِّسَانِ، فَإِنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِن لِسَانِكَ \_ وَأَنتَ كَمَا قَالَ تعالى عَن العَبْدِ: ﴿ بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَة \* وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَه ﴾ \_ فَهَنِيئاً لَكَ.

وَإِلَّا فَرُدِّ الْمَظَالِمَ إِلَى أَهْلِهَا قَبْلَ مَوْتِكَ، حَتَّى لا تَنْدَمَ، وَلَا يَنْفَعُكَ النَّدَمُ.

سَلْ نَفْسَكَ: هَلْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِن يَدِكَ أَمْ لا؟

وَمَا أَكْثَرَ صُورِ الإِيذَاءِ بِاليَدِ، وَمِن جُمْلَتِهَا سَلْبُ الأَمْوَالِ وَأَخْذُهَا بِغَيْرِ حَقّ، وَمِنْهَا وَمِنْهَا وَمِنْهَا وَمِنْهَا سَلْمَ الْمُسْلِمُونَ مِن يَدِكَ، فَهَنِيئًا لَكَ.....، فَإِنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِن يَدِكَ، فَهَنِيئًا لَكَ.

وَإِلَّا فَأَنْتَ نَادِمٌ وَرَبِّ الكَعْبَةِ إِذَا لَمْ تَتُبْ إِلَى اللهِ تعالى، وَاعْلَمْ بِأَنَّكَ مَا تَحقَّقْتَ بِالإِسْلَامِ الحَقِّ.

والمُوْمِنُ الحَقُّ هُوَ مَن انْطَبَقَ عَلَيْهِ هَذَا الحَدِيثُ الشَّرِيفُ الذي رواه الشيخان عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ».

والْمُؤْمِنُ الحَقِّ هُوَ الذي تَنَبَّهَ إلى هَذَا الَحدِيثِ الشَّرِيفِ الَّذِي رَوَاهُ الإِمَامُ البُخاري عَن أَبِي شُرَيْحٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَن أَبِي شُرَيْحٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَاللهِ لَا يُؤمِنْ، وَاللهِ لَا يُؤمِنْ».

قِيلَ: وَمَن يَا رَسُولَ الله؟

قَالَ: «الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقُهُ».

سَلْ نَفْسَكَ: هَلْ تُحِبِّ الخَيْرَ للآخرِينَ كَمَا تُحِبِّهُ لِنَفْسِك؟ وَهَلْ تَسْعَى إِلَى إِيصَالِهِ لِنَفْسِك؟ وَهَلْ يَأْمَنُ النَّاسُ من شَرِّكَ إِيصَالِهِ لِنَفْسِك؟ وَهَل يَأْمَنُ النَّاسُ من شَرِّكَ وَظُلْمِك؟ وَهَل يَأْمَنُ النَّاسُ من شَرِّكَ وَظُلْمِك؟

فَإِنْ كَانَ هَذَا وَصْفَكَ فَأَنْتَ الْمُؤْمِنُ الذي يَسْتَحِقٌ نَيْلَ شَرَفِ شَهَادَةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أُولَئِكَ أَعْظَمُ الخَلْقِ مَنْزِلَةً، وَأُولَئِكَ أَعْظَمُ الخَلْقِ مَنْزِلَةً، وَأُولَئِكَ أَعْظَمُ الخَلْقِ مَنْزِلَةً، وَأُولَئِكَ أَعْظَمُ الخَلْقِ إِيمَانًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ».

أَسْأَلُ اللهَ تعالى أَنْ يَرُدِّنَا إلى دِينِهِ رَدِّاً جَمِيلًا، وَأَنْ يُحَقِّقَنَا بِالإِسْلَامِ وَالإِيمَانِ لِنَكُونَ أَهْلًا لِنَيْلِ شَرَفِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ مِن سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ : «أُولَئِكَ أَعْظَمُ الخَلْقِ مَنْزِلَةً، وَأُولَئِكَ أَعْظَمُ الخَلْقِ إِيمَانَا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

# ٤٨٢ـ خطبة الجمعة: • مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بِلَدِ

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: حُبُّ الوَطَنِ عَرِيزَةٌ مُتَأَصِّلَةٌ فِي النَّفُوسِ الزَّكِيَّةِ الطَّاهِرَةِ، وفي النَّفُوسِ الزَّكِيَّةِ الطَّاهِرَةِ، وفي النَّفُوسِ الأَبِيَّةِ التي تَعْرِفُ مَعْنَى الوَفَاءِ؛ حُبُّ الوَطَنِ أَمْرُ فِطْرِيٌّ جُبِلَ عَلَيْهِ الإِنْسَانُ، يَجْعَلُهُ يَسْتَرِيحُ إلى البَقَاءِ فِيهِ، وَيَحِنُّ إلى رُبُوعِهِ إِذَا غَابَ عَنْهُ، وَيُدَافِعُ عَنْهُ إِذَا دَاهَمَهُ يَسْتَرِيحُ إلى البَقَاءِ فِيهِ، وَيَحِنُّ إلى رُبُوعِهِ إِذَا غَابَ عَنْهُ، وَيُدَافِعُ عَنْهُ إِذَا دَاهَمَهُ

خَطَرٌ، وَيَغْضَبُ لَهُ إِذَا انْتُقِصَ، وَمَهْمَا ابْتَعَدَ الإِنْسَانُ عَن وَطَنِهِ فَإِنَّ حَنِينَ الرُّجُوعِ إِلَيْهِ يَبْقَى فِي خَلَدِهِ وفِي ذَاكِرَتِهِ لا يُفَارِقُهُ.

وَيَقُولُ بَعْضُهُم: ثَلاثُ خِصَالِ فِي ثَلاثَةِ أَصْنَافٍ من الحَيوانَاتِ:

١ الإِبلُ تَحِنُّ إلى أَوْطَانِهَا، وَإِنْ كَانَ عَهْدُهَا بِهَا بَعِيدًاً.

٢ ـ والطَّيْرُ يَحِنُّ إلى وَكْرِهِ، وَإِنْ كَانَ مَوْضِعُهُ مُجْدِبًاً.

٣\_ والإِنْسَانُ يَحِنُّ إِلَى وَطَنِهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَكْثَرَ نَفْعًاً.

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ»:

يَا عِبَادَ اللهِ: حُبِّ الوَطَنِ غَرِيزَةٌ جُبِلَ عَلَيْهِ الأَوْفِيَاءُ، ولا أَحَدَ عَرَفَ الوَفَاءَ كَسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، لِذَا وَجَدْنَاهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ شَدِيدَ الحُبِّ لِوَطَنِهِ، شَدِيدَ الوَجْدِ لِوَطَنِهِ، روى عَلَيْهِ وَعلى اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِمَكَّة: «مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ، وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ».

لَقَد كَانَ خُبّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِمَكَّةَ حُبًّا شَدِيدًا، وَلَوْلا أَنَّهُ أُكْرِهَ على الخُرُوجِ مِنْهَا مَا خَرَجَ، وَعِنْدَمَا خَرَجَ مِنْهَا إلى المَدِينَةِ سَأَلَ الله تعالى أَنْ يَرْزُقَهُ حُبِّ المَدِينَةِ كَحُبِّهِ مَكَّةَ وَأَشَدَّ، فَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ يَرْزُقَهُ حُبِّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْصَدِينَة كَحُبِّنَا مَكَّة أَوْ أَشَدَّ» رواه الإمام البحاري عَنْ عَائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا. فَأَحَبِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ المَدِينَة عَنْ عَائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا. فَأَحَبِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ المَدِينَة عَنْ عَائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا. فَأَحَبِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ المَدِينَة عَنْ عَائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا. فَأَحَبِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى الله وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ المَدِينَة عَنْ عَائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا. فَأَحَبِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ المَدِينَة عَنْ عَائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا.

كَحُبِّهِ مَكَّةً وَأَشَدَّ، وَكَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْهَا تَحَرِّكَتْ نَفْسُهُ الطَّاهِرَةُ إِلَيْهَا، روى الإمام البخاري عَن أَنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهُ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَأَبْصَرَ دَرَجَاتِ الْــمَدِينَةِ (طُرُقَهَا) أَوْضَعَ نَاقَتَهُ (أَسْرَعَ بِهَا فِي السَّيْرِ) وَإِنْ كَانَتْ دَابَّةً حَرَّكَهَا.

وروى الشيخان عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى الْــمَدِينَةِ قَالَ: هَذِهِ طَابَةُ، وَهَذَا أُحُدٌ، جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ.

# قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَوَ مُحْرِجِيَّ هُمْ؟»:

يَا عِبَادَ الله: لَقَد أَحَبِّ سَيِّدُنا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَبَادَ اللهِ عَكْةً، بَلْ كَانَ يَحِنِّ إِلَيْهَا، لِأَنَّهُ نَشَأَ فِيهَا اللّهِ عَكَةً عَلَيْهِ، وفي صَحِيحِ الإِمَامِ البخاري، لَمَّا وَتَرَعْرَعَ، وَفِيهَا نُبِّئَ، وَفِيهَا نَزَلَ الوَحْيُ عَلَيْهِ، وفي صَحِيحِ الإِمَامِ البخاري، لَمَّا أَخْبَرَهُ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلَ أَنَّ قَوْمَهُ مُحْرِجُوهُ مِنْهَا، قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَوَ مُحْرِجِيَّ هُمْ؟».

#### قَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ.

يَا عِبَادَ اللهِ: لَمَّا ذَكَرَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلَ الإِخْرَاجَ لِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، تَحَرِّكَتْ نَفْسُهُ الطَّاهِرَةُ لِحُبِّ وَطَنِهِ، وَإِلْفِهِ إِيَّاهُ؛ فَقَالَ مُسْتَغْرِبًا مُسْتَنْكِرًا مُنْزَعِجًا: «أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟».

### حُبٌّ الوَطَنِ من الإِيمَانِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَد جَعَلَ اللهُ تعالى الإِخْرَاجَ من الدِّيَارِ بِإِزَاءِ القَتْلِ، قَالَ تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أُوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ﴿ . وَمِنْ هَذَا يُفْهَمُ أَنَّ الإِبْقَاءَ فِي الدِّيَارِ عَدِيلُ الحَيَاةِ.

يَا عِبَادَ اللهِ: بِحُبِّ الأَوْطَانِ عُمِّرَتِ البُلْدَانُ؛ ومن الحِكَمِ التي يَتَدَاوَلُهَا النَّاسُ: حُبُّ الوَطَنِ من الإِيمَانِ؛ نِعْمَتَانِ مَجْحُودَتَانِ: الأَمْنُ في الأَوْطَانِ، والصِّحَّةُ في الأَبْدَانِ؛ وَهَذَا لَيْسَ بِحَدِيثٍ نَبُوِيِّ شَرِيفٍ.

وَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ: مَا قَاسَيْتُ فِيمَا تَرَكْتُ من الذِّنْيَا أَشَدَّ عَلَيِّ من مُفَارَقَةِ الأَوْطَانِ.

## لَمْ تُنْسِ الْمَدِينَةُ الْمُنَوِّرَةُ أَهْلَ مَكَّةَ الْحَنِينَ إِلَيْهَا:

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَد هَاجَرَ أَصْحَابُ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللّهِ ينَةِ الْمُنُوِّرَةِ، وَوَجَدُوا مِن الأَنْصَارِ الإِيوَاءَ والْمؤازَرَةَ والتَّبْجِيلَ وَالإِيثَارَ والحُبِّ، مَا شَهِدَ اللهُ تعالى بِهِ للأَنْصَارِ، قَالَ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّوُوا الدَّارَ وَالْإِيثَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا وَلُولُو اللهُ اللهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْدَهُ مُنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ

وَجَدُوا الإِيثَارَ والعِزِّةَ والكَرَامَةَ من الأَنْصَارِ، وَكَانَ مَعَهُم سَيِّدُنا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؛ وَمَعَ كُلِّ هَذَا لَمْ تُنْسِهِمُ اللَّدِينَةُ وَأَهْلُهَا وَمَعِيَّةُ

سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ الْمُكَرِّمَةَ والحَنِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ الْمُكَرِّمَةَ والحَنِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ المُكَرِّمَةَ والحَنِينَ اللهِ عَلَيْهِ وَعلى اللهِ وَعلى اللهِ وَعلى اللهِ عَلَيْهِ وَعلى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَعلى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَعلى اللهِ وَعلى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ اللهُ كَرِّمَةَ وَالْحَيْنِ اللهِ عَلَيْهِ وَعلى اللهِ عَلَيْهِ وَعلى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

فَهَذَا سَيَّدُنَا بلالٌ رَضِيَ اللهُ عَنهُ يَحِنُّ إلى مَكَّةَ فَيَقُولُ:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً \*\* بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْ حِرُ وَجَلِيلُ وَهَلْ لَيْدُونْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمَا مَصِنَّةٍ \*\*\* وَهَلْ يَبْدُونْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ الْإِذْ خِرُ: حَشِيشَةٌ طَيِّبَةُ الرِّائِحَةِ؛ وَالجَلِيلُ: نَبَاتٌ طَيِّبُ الرِّائِحَةِ؛ شَامَةٌ وَطَفِيلُ: جَبَلَانِ من جَبَال مَكَّةً؛ وَقِيلَ: عَيْنَانِ.

#### خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْخَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: هَلْ عِنْدَنَا هَذَا الشِّعُورُ لِبَلَدِنَا كَالذِي عِنْدَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟

وَهَلْ مَا يَحْرِي فِي بَلَدِنَا، على أَيْدِي أَهْلِ بَلَدِنَا، يَدُلُّ على خُبِّنَا لِبَلَدِنَا الذي نَشَأْنَا فِيهِ، وَدَرَجْنَا على أَرْضِهِ، وَأَكَلْنَا من خَيْرَاتِهِ؟

فَيَا مَنْ كَانَ الوَطَنُ مَهْدَاً لِأَيَّامِ طُفُولَتِكُم، وَمَدْرَجَاً لِصِبَاكُم، وَسِجِلّاً لِذِكْرَيَاتِكُم، وَعِشْتُمْ على أَرْضِهِ، وَتَحْتَ سَمَائِهِ، هَلْ مَا تَفْعَلُونَ فِيهِ مِن الوَفَاءِ لَهُ؟ ومن الإِحْسَانِ إِلَيْهِ؟ هَلْ هَكَذَا رَبّاكُم سَيِّدُنا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ؟

يَا عِبَادَ اللهِ: يَا أَهْلَ هَذَا البَلَدِ الْحَبِيبِ، اتَّقُوا اللهَ تعالى في بَلَدِكُم، وَاعْلَمُوا:

# وَلِلْأُوْطَانِ فِي دَمِ كُلِّ حُرٍّ \*\*\* يَدُ سَلَفَتْ، وَدَيْنُ مُسْتَحَقٌّ

اللَّهُمِّ احْفَظْ هَذَا البَلَدَ وَسَائِرَ بِلادِ الْمُسْلِمِين من شَرِّ الأَشْرَارِ، وَكَيْدِ الفُجَّارِ، اللَّهُمِّ مَنْ أَرَادَ بِهِ سُوءًا فَحُذْهُ أَخْذَ مَنْ أَرَادَ بِهِ سُوءًا فَحُذْهُ أَخْذَ عَنْرٍ، وَمَنْ أَرَادَ بِهِ سُوءًا فَحُذْهُ أَخْذَ عَنْرٍ، وَمَنْ أَرَادَ بِهِ سُوءًا فَحُذْهُ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

# ٤٨٣ خطبة الجمعة: • اليوَّمُ يَوْمُ الْمَرْحَمَةِ "

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: لا يُوجَدُ فِي النَّاسِ السَّابِقِينَ ولا اللَّاحِقِينَ مَنْ يُقَارِبُ سَيِّدَنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي خُلُقِ الوَفَاءِ، لَقَد عُرِفَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَبلَ النِّبُوَّةِ بالصَّادِقِ الأَمِينِ، وَمِمَّا لا شَكَّ فِيهِ بِأَنَّ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَبلَ النِّبُوَّةِ بالصَّادِقِ الأَمِينِ، وَإِذَا كَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَفِيًّا قَبْلَ النِّبُوَّةِ، فَبَعْدَ النِّبُوَّةِ من بَابِ أَوْلَى وَأُولَى.

يَا عِبَادَ اللهِ: خُلُقُ الوَفَاءِ يُرَسِّي دَعَائِمَ الثِّقَةِ فِي الأَفْرَادِ، وَيُؤَكِّدُ أُواصِرَ التَّعَاوُنِ فِي الْمُخْتَمَعِ، خُلُقُ الوَفَاءِ يَخْتَصُّ بِهِ الإِنْسَانُ الْمُحْتَمَعِ، خُلُقُ الوَفَاءِ يَخْتَصُّ بِهِ الإِنْسَانُ العَادِلِينَ، خُلُقُ الوَفَاءِ يَخْتَصُّ بِهِ الإِنْسَانُ العَاقِلُ، لِأَنَّهُ من فَقَد خُلُقَ الوَفَاءِ فَقَد انْسَلَخَ من إِنْسَانِيَّتِهِ.

# تَأْخِيرُ سَيِّدِنَا عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ لِأَدَاءِ الأَمَانَاتِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَد عَلَّمَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم اللهِ عَبَادَ اللهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم اللهِ عَبَادَ اللهِ عَمْعَاءَ كَيْفَ يَكُونُ وَفَاءُ الْمؤْمِنِ للنَّاسِ جَمِيعًا، وَلَو كَانُوا مِن أَلَدِّ اللَّعْدَاءِ، وَعَلَّمَهَا كَيْفَ يَكُونُ الوُدِّ لِأَهْلِ البَلَدِ وَلَو رَمَوْهُ عَن قَوْسٍ وَاحِدَةٍ، وَعَلَّمَهَا كَيْفَ يَكُونُ الوَّذِ لِأَهْلِ البَلَدِ وَلَو رَمَوْهُ عَن قَوْسٍ وَاحِدَةٍ، وَعَلَّمَهَا كَيْفَ تَكُونُ الثِّقَةُ والصِّدْقُ والفُتُوتَةُ.

كَانَتْ قُرَيْشٌ رَغْمَ عِدَائِهَا لِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَرَمْيِهَا لَهُ عَن قَوْسٍ وَاحِدَةٍ، لا تَضَعُ شَيْئًا تَمِينًا يُخْشَى عَلَيْهِ إلا عِنْدَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، لِثِقَتِهَا بِهِ، فَكَانَ عِنْدَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الشِّيْءُ الكَثِيرُ من هَذِهِ الوَدَائِعِ، وَأَرَادَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الشِّيْءُ الكَثِيرُ من هَذِهِ الوَدَائِعِ، وَأَرَادَ اللهِ حَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَنْدَهُ لِهَولاءِ الذينَ مَكَرُوا بِهِ؟ أَيَغْدِرُ بِهِم؟ اللهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

لَقَد خَلَّفَ سَيِّدَنَا عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَن الهِجْرَةِ حَتِّى يُؤَدِّيَ الوَدَائِعَ التي كَانَتْ عِنْدَهُ للنَّاسِ، لِأَنَّ اللهُ تعالى يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ: أَيْنَ نَحْنُ من هَذَا الْخُلُقِ خُلُقِ الوَفَاءِ لِأَهْلِ بَبلَدِنَا؟

واللهِ لَقَد فَضَحَتِ الأَزْمَةُ الكَثِيرَ من النَّاسِ، وأَظْهَرَتِ الوَفِيِّ من الغَادِرِ، والأَمِينَ من الخَائِنِ، والصَّادِقَ من الكَاذِبِ، والمُؤْمِنَ من المُنافِقِ.

يَا عِبَادَ اللهِ: هَلْ بِالإِمْكَانِ أَنْ تَتَصَوَّرُوا هَذَا المَوْقِفَ العَظِيمَ؛ القَوْمُ يَأْتَمِرُونَ على سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الظَّرْفِ القَاسِي مَا لِقَتْلِهِ، وَهُوَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الظَّرْفِ القَاسِي مَا كَانَ لِيَنْسَى أُو يَنْشَغِلَ عَن رَدِّ الأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا، حَتِّى وَلَو كَانَ فِي أَصْعَبِ كَانَ لِيَنْسَى أُو يَنْشَغِلَ عَن رَدِّ الأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا، حَتِّى وَلَو كَانَ فِي أَصْعَبِ الظُّرُوفِ التِي تُنْسِي الإِنْسَانَ نَفْسَهُ فَضْالاً عَن غَيْرِهِ، فَقَد أَبَى أَنْ يَخُونَ لَلهُ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِن الخِيَانَةِ لَى مَن ائْتَمَنَهُ، وَلَو كَانَ عَدُواً يُحرِّضُ عَلَيْهِ وَيُؤْذِيهِ، لِأَنَّ خِيَانَةَ الأَمَانَةِ مِن صِفَاتِ المُنَافِقِينَ، فَأَيْنَ نَحْنُ مِن خُلُق الوَفَاء لِأَهْل بَلَدِنَا؟

## نَزْعُ الرَّايَةِ من سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً:

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَد عَلَّمَنَا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يَكُونُ الوَفَاءُ للبَلَدِ وَلِأَهْلِ البَلَدِ، وَهُوَ فِي حَالِ القُوَّةِ والغَلَبَةِ، لا فِي حَالَةِ الضَّعْفِ. الضَّعْفِ.

روى البَيْهَقِيِّ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ نَادَى أَبَا سُفْيَانَ \_ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ \_: اليَوْمَ يَوْمُ اللَّحْمَةِ، اليَوْمَ تُسْتَحَلُّ الحُرْمَةُ.

فَلَمَّا مَرِّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي سُفْيَانَ فِي اللهَ اللهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي سُفْيَانَ فِي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى أَنْ يُقْتَلُوا؟ فَإِنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ وَمَنْ اللهِ اللهِ عَبَادَةَ وَمَنْ

مَعَهُ حِينَ مَرُّوا بِي نَادَانِي سَعْدُ فَقَالَ: اليَوْمَ يَوْمُ المَلْحَمَةِ، اليَوْمَ تُسْتَحَلُّ الحُرْمَةُ؟ وَإِنِّي أُنَاشِدُكَ اللهَ فِي قَوْمِكَ.

فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إلى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً فَعَزَلَهُ، وَجَعَلَ الزُّبَيْرَ بْنَ العَوَّامِ مَكَانَهُ على الأَنْصَارِ مَعَ المُهَاجِرِينَ.

وفي رِوَايَةٍ لابنِ عَسَاكِرَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «اليَوْمَ يَوْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «اليَوْمَ يَوْمُ اللهُ فِيهِ قُرَيْشَاً».

يَا عِبَادَ اللهِ: هَذِهِ هِيَ مَبَادِئُ الإِسْلامِ، وَتِلْكَ قِيَمُهُ الرِّفِيعَةُ، وَهَذَا هُوَ تَارِيخُهُ المَّامِيةُ، فَأَيْنَ نَحْنُ من هَذَا الوَفَاءِ لِبَلَدِنَا وَلِأَهْلِ المُنطِيءُ، فَأَيْنَ نَحْنُ من هَذَا الوَفَاءِ لِبَلَدِنَا وَلِأَهْلِ بَلَدِنَا؟

#### خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْحَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: هَذِهِ هِيَ سِيرَةُ سَيِّدِ الخَلْقِ وَحَبِيبِ الحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، هَذَا هُوَ خُلُقُ الوَفَاءِ للوَطَنِ وَلِأَهْلِ الوَطَنِ، هَذَا هُوَ خُلُقُ الوَفَاءِ للوَطَنِ وَلِأَهْلِ الوَطَنِ، هَذَا هُوَ خُلُقُ الوَفَاءِ لِأُناسِ الوَفَاءِ للوَطَنِ الذي عَاشَ فِيهِ أَكْثَرَ من حَمْسِينَ عَامًا، هَذَا هُوَ خُلُقُ الوَفَاءِ لِأُناسٍ عَاشَ مَعَهُم أَكْثَرَ من عَشْرِ سِنِينَ رَغْمَ ظُلْمِهِم وَعَدَاوَتِهِم لَهُ، لِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَبِي الرِّحْمَةِ.

هَذَا هُوَ خُلُقُ الوَفَاءِ لِأُنَاسٍ فَعَلُوا مَا فَعَلُوا تُجَاهَهُ، وَتُجَاهَ أَصْحَابِهِ، لَقَد وَقَفُوا جَمِيعًا بَيْنَ يَدَيْهِ كَالْأَسَارَى، فَقَالَ لَهُم:

«يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، مَا تَقُولُونَ أَنِّي فَاعِلٌ بِكُم؟».

قَالُوا: خَيْرًا، أَخُ كَرِيمٌ، وَابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ.

قَالَ: «فَإِنِّي أَقُولُ لَكُم كَمَا قَالَ يُوسُفُ لِإِخْوَتِهِ: ﴿لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ﴾. اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ الطَّلَقَاءُ». كَذَا في كِتَابِ الشَّيْفَا.

يَا عِبَادَ اللهِ: لِنَتَعَلَّمْ خُلُقَ الوَفَاءِ للوَطَنِ وَلِأَهْلِ الوَطَنِ رَغْمَ كُلِّ شَيْءٍ، لَعَلَّنَا نَقْطَعُ دَابِرَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ الذينَ يَتَرَبِّصُونَ بِنَا الدِّوَائِرَ.

اللَّهُمِّ لا تُشَمِّتْ أَعْدَاءَنَا بدَائِنَا. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

# **١٨٤ خطبة الجمعة: شعار المؤمنين التغافر لا التنافر** مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: الأُخُوَّةُ الإِيمَانِيَّةُ الصَّادِقَةُ مِنْحَةٌ من مِنَحِ اللهِ تعالى، وَإِشْرَاقَةٌ رَبَّانِيَّةٌ يَقْذِفُهَا رَبُّنَا عَزِّ وَجَلِّ فِي قُلُوبِ المُخْلِصِينَ المُخْلَصِينَ من عِبَادِهِ، والأَنْقِيَاءِ من خَلْقِهِ، قَالَ تعالى: ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾. وقالَ تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا نَعْمَتِهُ إِذْ كُنُهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً نَعْمَتَهُ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً

وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ: الأُخُوِّةُ الإِيمَانِيَّةُ الصَّادِقَةُ تُورِثُ الشُّعُورَ العَمِيقَ بِالمَحَبَّةِ، وَالثَّقَةَ المُتَبَادَلَةَ بَيْنَ المُؤْمِنِينَ، وَهِيَ صِفَةٌ مَلازِمَةُ للإِيمَانِ، وَخَصْلَةٌ مُرَافِقَةُ للتَّقُوَى؛ فلا أُخُوَّةَ بِلا إِيمَانٍ، ولا إِيمَانَ بِلا أُخُوَّةٍ، قَالَ تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾. وقالَ تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾. وقالَ تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾. وقالَ تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾.

## فَضَائِلُ الْأُخُوَّةِ الإِيمَانِيَّةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَد بَيِّنَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ للأُمِّةِ فَضَائِلَ الأُخُوَّةِ الإِيمَانِيَّةِ، كَمَا بَيِّنَ مَكَانَتَهَا العَلِيَّةَ عِنْدَ اللهِ عَزِّ وَجَلّ، فَقَالَ للأُمِّةِ فَضَائِلَ الأُخُوَّةِ الإِيمَانِيَّةِ، كَمَا بَيِّنَ مَكَانَتَهَا العَلِيَّةَ عِنْدَ اللهِ عَزْ وَجَلّ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهُ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي ظِلِّي، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي» رواه الإمام مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

فَمِنْ فَضَائِلِهَا وَمَكَانَتِهَا عِنْدَ اللهِ عَزِّ وَجَلَّ، أَنَّ اللهَ تعالى يَجْعَلُ الْمَتَحَابِينَ في جَلالِ اللهِ عَزِّ وَجَلَّ فِي ظِلِّهِ، وَفِي ظِلِّ العَرْشِ، كَمَا قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ اللهِ عَزِّ وَجَلَّ فِي ظِلِّهِ العَرْشِ، كَمَا قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «سَبْعَةُ يُظِلِّهُمْ الله فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ لِ وَعَدِّ مِنْهُم لَ وَرَجُلَانِ وَسَلَّمَ: مَنْهُم الله فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ إِلَّا ظِلَّهُ لِللهُ وَعَدِّ مِنْهُم لَى وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ» رواه الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَلْهُ . هَذَا أَوْلًا أَلَا اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَيْ إِللهُ إِلَا عَلَيْهِ اللهُ إِلَا طُلِللهُ إِلَا طِلْهُ إِلَى إِلللهُ إِلللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى إِلَهُ إِلَيْهِ إِللهُ إِللهُ إِلَا عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى إِلَا عَلَيْهِ إِلللهُ إِلَا عَلَيْهِ إِلَا عَلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَا عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَاهُ إِلْهُ إِلَا عَلَيْهِ إِلَا عَلَيْهِ إِلَا عَلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَا عَلَيْهِ إِلَّا عَلَيْهِ إِلَا عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَا عَلَيْهِ إِلَاهُ إِلَا عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَاهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَا عَلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَاهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَا عَلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَا عَلْهِ إِلَا عَلَيْهِ إِلَا عَلَيْهِ إِلَا عَلْهُ إِلَيْهُ إِلَا عَلَي

ثَانِيَاً: مِنْ فَضَائِلِهَا وَمَكَانَتِهَا عِنْدَ اللهِ عَزِّ وَجَلَّ، أَنَّ اللهَ تعالى يُحِبُّ الْمُتَحَابِينَ في اللهِ، روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ «أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخاً لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً (أَيْ: أَعَدِّ وَهَيَّاً، أَو أَقْعَدَ فِي طَرِيقِهِ).

فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟

قَالَ: أُريدُ أَخَا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ.

قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ (أَيْ: تَقُومُ بِشُكْرِهَا أُو بِإِصْلَاحِهَا، وَتَنْهَضُ إِلَيْهِ بِسَبَبِهَا).

قَالَ: لَا، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ، بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ».

وروى الإمام أحمد والحاكم عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقِ الشَّامِ، فَإِذَا أَنَا بِفَتَىً بَرَّاقِ الثَّنَايَا (الثَّنَايَا: الأَسْنَانُ الأَرْبَعُ فِي مُقَدِّمِ الفَّمِ، اثْنَانِ من أَسْفَلَ، وَاثْنَانِ من أَعْلَى) وَإِذَا النَّاسُ حَوْلَهُ، إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَسْنَدُوهُ إِلَيْهِ، وَصَدَرُوا عَنْ رَأْيهِ.

فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَقِيلَ: هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ.

فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ هَجَّرْتُ (بَكَّرْتُ) فَوَجَدْتُ قَدْ سَبَقَنِي بِالْهَجِيرِ \_ وَقَالَ إِسْحَاقُ: بِالنَّهْجِيرِ \_ وَقَالَ إِسْحَاقُ: بِالنَّهْجِيرِ \_ وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ جَئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: والله إنِّي لَأُحِبُّكَ لله عَزَّ وَجَلَّ.

فَقَالَ: آلله؟

فَقُلْتُ: آلله.

فَقَالَ: آلله؟

فَقُلْتُ: آلله؛ فَأَخَذَ بِحُبُوةِ رِدَائِي (الحَبُوةُ: مَحْمَعُ الثِّيَابِ عِنْدَ الصَّدْرِ) وَجَذَبنِي إِلَيْهِ، وَقَالَ: أَبْسِشِرْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ إِلَيْهِ، وَقَالَ: أَبْسِشِرْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ».

ثَالِثَاً: مِنْ فَضَائِلِهَا وَمَكَانَتِهَا عِنْدَ اللهِ عَزِّ وَجَلّ، أَنَّ الْمُتَحَابِينَ فِي اللهِ تعالى لا يَخَافُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ، روى أبو داود عَن عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ لَأَناساً، مَا هُمْ بِأَنْبِياءَ وَلَا شُهَدَاءَ، يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِياءُ وَالشَّهُ وَاللهُ يَعْمَلُهُمُ الْأَنْبِياءُ وَاللهُ عَنهُ وَاللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنهُ مَن اللهِ تَعَالَى». (الغِبْطَةُ: أَنْ يَتَمَنِّى المَرْءُ مِثْلَ مَا للمَغْبُوطِ مِن النِّهْ مَن اللهِ تَعَالَى». (الغِبْطَةُ: أَنْ يَتَمَنِّى المَرْءُ مِثْلَ مَا للمَغْبُوطِ مِن النِّعْمَةِ مِن غَيْرٍ أَنْ يَتَمَنِّى زَوالَهَا عَنْهُ).

قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ؟

قَالَ: ﴿هُمْ قَوْمٌ تَحَاثُوا بِرُوحِ اللهِ، عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ، وَلَا أَمْوَالٍ يَتَعَاطُوْنَهَا، فَوَاللهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ، وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ، لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ، وَلَا فَوَاللهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ، وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ، لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ، وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ» وَقَرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ أَلَا إِنَّ أُولِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ» وَقَرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ أَلَا إِنَّ أُولِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾.

### شِعَارُ الْمؤمنينَ التَّغَافُرُ لا التَّنَافُرُ:

يَا عِبَادَ اللهِ: إِنَّ رَابِطَةَ الأُخُوَّةِ الإِيمَانِيَّةِ هِيَ الشَّجَرَةُ التي يَتَفَيَّأُ ظِلَالَهَا أَصْحَابُ القُلُوبِ السَّلِيمَةِ التي لا تَحْمِلُ الحِقْدَ ولا الحَسند؛ فَعَلَيْنَا بِبَنَائِهَا على أَسَاسٍ قَوِيٍّ لا تُؤَيِّرُ فِيهِ الأَحْدَاثُ، ولا الأَحْوَالُ، ولا الشَّدَائِدُ.

يَا عِبَادَ اللهِ: لِنَحْعَلْ شِعَارَنَا اليَوْمَ، وَحَاصَّةً وَنَحْنُ نَعِيشُ هَذِهِ الأَزْمَةَ التي اسْتَطَاعَ من خِلالِهَا شَيَاطِينُ الإِنْسِ وَالجِنِّ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَنَا؛ لِنَجْعَلْ شِعَارَنَا: التَّغَافُرَ لا التَّنَافُرَ؛ وَلْنَذْكُرْ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

مَا أَرْوَعَ الْمُحْتَمَعَ الإِيمَانِيِّ إِذَا تَصَافَحَ أَفْرَادُهُ، وَتَغَافَرُوا، وَتَسَامَحُوا، بِدُونِ عِتَابٍ، بَعْدَ أَنْ نَزَغَ الشِّيْطَانُ بَيْنَهُم، فَالعِتَابُ يَخْدِشُ الْمَحَبَّةَ، وَيَصْدَعُ جِدَارَ الأُخُوِّةِ.

إِذَا كُنْتَ فِي كُلِّ الْأُمُورِ مُعَاتِبًا \*\*\* صَدِيقَكَ لَمْ تَلْقَ الذي لا تُحَاتِبًا \*\*

فَعِشْ وَاحِداً أُو صِلْ أَخَاكَ فَإِنَّهُ \*\*\* مُقَارِفُ ذَنْبٍ مَرَّةً وَمُجَانِبُهُ

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَشْرَبْ مِرَاراً عَلَى القَذَى \*\*\* ظَمِئْتَ وَأَيُّ النَّاسِ تَصْفُو مَشَارِبُهُ خَاتِمَةٌ \_ :

يَا عِبَادَ اللهِ: شَيَاطِينُ الإِنْسِ وَالجِنِّ يُرِيدُونَ أَنْ يُلْقُوا بَيْنَنَا العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ، يُرِيدُونَ أَنْ نَعِيشَ مُتَدَابِرِينَ مُتَحَاسِدِينَ مُتَحَاقِدِينَ فِي حَيَاتِنَا الدُّنْيَا، لِنَخْسَرَ الدُّنْيَا والآخِرَةَ مَعَا، روى الإمام أحمد والترمذي عَن الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ، الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ، وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ، لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ، ولَكِنْ تَحْلِقُ الشَّعْرَ، ولَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ؛ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، ولَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحْلِقُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ». تَحَابُوا، أَفَلَا أُنَبِّكُمْ بِمَا يُثَبِّتُ ذَلِكَ لَكُمْ، أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ».

يَا عِبَادَ اللهِ: لِنُحْكِمْ أُخُوِّتَنَا، وَلِنُرَسِّخِ الْأُخُوِّةَ الإِيمَانِيَّةَ فِيمَا بَيْنَنَا، وَلِنَتَآخَى بِرُوحِ اللهِ فِيمَا بَيْنَنَا، وَلِنُصْلِحْ بِإِخْلاصِ التَّوْبَةِ نُفُوسَنَا، وَلِنَتَمَيِّزْ بَيْنَ النَّاسِ بِأَخْلاقِنَا الفَاضِلَةِ وَسُلُوكِنَا الْحَسَنِ، وَلِنُعْطِ القُدُوةَ الصَّالِحَة بِأَفْعَالِنَا وَحُسْنِ مُعَامَلَتِنَا، وَلِنُؤدِ لَفَاضِلَةِ وَسُلُوكِنَا الْحَسَنِ، وَلِنُعْطِ القُدُوةَ الصَّالِحَة بِأَفْعَالِنَا وَحُسْنِ مُعَامَلَتِنَا، وَلِنُودِ حُقُوقَ الأُخُوقِةِ لِإِخْوَانِنَا، وَلِنَسِرْ على مَنْهَجِ الإسلامِ في تَثْبِيتِ مَحَبِّتِنَا وَتَآلُفِنَا، وَلِنَسِرْ على مَنْهَجِ الإسلامِ في تَثْبِيتِ مَحَبِّتِنَا وَتَآلُفِنَا، وَلِنَا عُنَّ وَجَلَّ، وَبِسُنَّةِ نَبِيِّنَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي تَرَاحُمِنَا وَتَوَادُدِنَا.

فَوَاللهِ مَا رَأَيْنَا خَيْرًا بِتَرْكِنَا الأُخُوِّةَ الإِيمَانِيَّةَ الحَقَّةَ، وَوَاللهِ مَا رَأَيْنَا خَيْرًا عِنْدَمَا نَسينَا قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّمَا الْــمُؤْمِنُونَ إِخُوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ: الأُخُوِّةُ الإِيمَانِيَّةُ عِنْدَمَا نَلْتَزِمُهَا الْتِزَامَاً صَحِيحاً من خِلالِ هَدْي رَبِّنَا عَزِّ وَجَلّ، وَهَدْي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم، تَجْعَلْنَا فِي حَيَاتِنَا اللَّهْ عَلَيْهِ وَعلى مَنَابِرَ من نُورٍ فِي ظِلِّ فِي حَيَاتِنَا الأُخْرُوِيَّةِ على مَنَابِرَ من نُورٍ فِي ظِلِّ فِي حَيَاتِنَا الأُخْرُويَّةِ على مَنَابِرَ من نُورٍ فِي ظِلِّ اللهِ تعالى، يَوْمَ لا ظِلَّهُ، فَيَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ لا نَخْسَرَ سَعَادَةَ الدُّنْيَا والآخِرَةِ بَتَمْزِيقِ الأُخُوِّةِ الإِيمَانِيَّةِ فِيمَا بَيْنَنَا.

اللَّهُمِّ أَكْرِمْنَا بِصِدْقِ الْأُخُوِّةِ الإِيمَانِيَّةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

#### ٨٥ه خطبة الجمعة: عصمة الأمة باجتماعها

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: من أَهَمِّ مَا تَمَيِّزَتْ بِهِ أُمَّةُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا أُمَّةُ مُتَوَادَّةُ مُتَرَاحِمَةُ مُتَلَائِمَةٌ مُتَحَابَّةٌ، أَقَامَتْ مُجْتَمَعَهَا على وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا أُمِّةُ مُتَوَادَّةُ مُتَرَاحِمَةُ مُتَلَائِمَةٌ مُتَحَابَّةٌ، أَقَامَتْ مُجْتَمَعَهَا على أَساسٍ من الحُبِّ المُتَبَادَلِ، وَالتَّعَامُلِ الرَّفِيقِ، وَالسُّلُوكِ الرَّقِيقِ، وعلى أَساسٍ من الإيثارِ، وَحُبِّ الآخرِينَ، لا على الأَثْرَةِ المَمْقُوتَةِ، وَالأَنَانِيَّةِ البَغِيضَةِ.

لَقَد تَمَيِّزَتْ أُمَّةُ سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِسَلامَةِ الصَّدْرِ، وَكَرَامَةِ الأَخْلاقِ، فَهِي أُمَّةُ لا يَحْمِلُ أَفْرَادُهَا حِقْداً دَفِيناً، ولا حَسَداً، ولا حَسَداً، ولا حِسِّة، ولا قِلّة مُرُوءَةٍ؛ كُلُّ ذَلِكَ بِبَرَكَةِ هَذَا الدِّينِ الحَنِيفِ الذي حَثَّ على التَّالُفِ وَالمُودَّةِ، وَاجْتِمَاعِ الكَلِمَةِ، وَوَحْدَةِ الصَّفِّ؛ وَحَذَرَ التَّحْذِيرَ الشَّدِيدَ من التَّنَافُرِ وَالفُرْقَةِ وَالشِّقَاقِ وَالتَّنَاذُعِ، فَقَالَ تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلَا اللهِ جَمِيعاً وَلَا اللهِ عَمِيعاً وَلَا اللهِ عَمْدِهُ اللهِ عَمْدِهُ اللهِ عَمْدِهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْدِهُ اللهِ اللهِ عَمِيعاً وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ بَيْعَمَتِهِ إِخْوَانَا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾.

### عِصْمَةُ الْأُمِّةِ بِاجْتِمَاعِهَا:

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَد ضَمِنَ اللهُ تعالى للأُمِّةِ العِصْمَةَ من الخَطَأِ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِم على الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، روى الإمام مسلم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، فَيَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ حَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا؛ وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ السُّمَاكِ».

وفي رِوَايَةِ الإمام أحمد: ﴿وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ».

لَقَد ضَمِنَ اللهُ تعالى للأُمَّةِ بَقَاءَ وُجُودِهَا إِذَا الْتَزَمَتُ هَدْيَ رَبِّهَا عَزِّ وَجَلِّ القَائِلِ: ﴿ فَاتَّكُمْ أُمَّتُكُمْ أُمَّا وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا وَالَّذِي أُوحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا وَالَّذِي أَوْوَا فِيهِ ﴿ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّعُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ وَالقَائِلِ: ﴿ وَأَطِيعُوا اللهَ شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمُ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّعُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾. وَالقَائِلِ: ﴿ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهُبَ رِيكُكُمْ ﴿ . وَالقَائِلِ: ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهُبَ رِيكُكُمْ ﴾. وَالقَائِلِ: ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهُبَ رِيكُكُمْ ﴾. وَالقَائِلِ: ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهُبَ رَيْحُهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرَحُونَ ﴾. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرَحُونَ ﴾.

يَا أُمَّةَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، لماذا الاخْتِلَافُ وَالتَّنَابُذُ وَالتَّحَاقُدُ وَالتَّحَاسُدُ وَالاقْتِتَالُ، وَالدِّينُ وَاحِدٌ؟ لماذا الفُرْقَةُ وَالتَّنَازُعُ، وَالتَّبَابُذُ وَالتَّبَابُذُ وَالتَّبَابُذُ وَالتَّبَابُنَا وَاحِدٌ، وَنَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَاحِدٌ، وَكَبَابُنَا وَاحِدٌ؟

يَا عِبَادَ اللهِ: إلى مَتَى هَذِهِ الفُرْقَةُ وَهَذَا الحَالُ؛ وَكُلُّنَا يَعْلَمُ مَا فِي الفُرْقَةِ من ضَرَرٍ وَفَسَادٍ؟ وَهَلْ يَخْتَلُّ نِظَامُ المُحْتَمَعِ، وَتَنْتَشِرُ الفَوْضَى، وَتَتَصَدَّعُ أَرْكَانُ الأُمِّةِ، إلا بِتَفَرِّقِ أَهْلِهَا وَتَنَازُعِهِم؟ وَهَلْ تَتَعَطَّلُ مَصَالِحُ العِبَادِ وَالبِلادِ إلا بِالتَّفَكُكِ وَاتِبَاعِ الأَهْوَاءِ وَالاقْتِتَالِ؟ وَهَلْ يَتَسَلِّطُ الأَعْدَاءُ، وَيَتَمَكَّنُونَ من رِقَابِ العِبَادِ، إلا بِتَضَارُبِ الأَهْوَاءِ، وَانْتِشَارِ الأَحْقَادِ والنِّزَاعَاتِ؟ لماذا هَذَا الذي يَحْرِي، الآرَاءِ، وَتَحْكِيمِ الأَهْوَاءِ، وَانْتِشَارِ الأَحْقَادِ والنِّزَاعَاتِ؟ لماذا هَذَا الذي يَحْرِي، وَالإِسْلامُ هُوَ الجَامِعُ؟

وَاللهِ إِنَّهُ لَعَجِيبٌ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، كَيْفَ تَرْضَى لِنَفْسِهَا هَذِهِ الحَالَةَ، مَعَ أَنَّ جَمِيعَ العُقَلَاء يَعْلَمُونَ ضَرَرَ الفُرْقَةِ والاقْتِتَال، وَسُوءَ أَثَرهَا على الأُمَّةِ؟

### خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ اللهُ تعالى حُسْنَ الْخَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَد كَانَتِ الْأُمَّةُ فِي سَلَفِهَا الصَّالِحِ مِثَالًا يُحْتَذَى، وَأَمَلًا يُرْتَجَى لِكُلِّ شَعْبٍ مِن الشَّعُوبِ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ مِن الأُمَمِ التِي تَرْغَبُ فِي العَيْشِ الكَرِيمِ، عِنْدَمَا كَانَتْ مُتَمَسِّكَةً بِكِتَابِ رَبِّهَا عَزِ وَجَلّ، وَمُقْتَفِيَةً هَدْيَ نَبِيّهَا سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، عِنْدَمَا انْضَوَى تَحْتَ ظِلَالِهَا بِلَالُ السَحَبَشِيُّ،

وَصُهَيْبٌ الرُّومِيُّ، عِنْدَمَا عَاشَتْ كَالجَسَدِ الوَاحِدِ، إِذَا تَأَلَّمَ مِنْهُ عُضْوٌ تَأَلَّمَ لِأَلْمِهِ سَائِرُ الجَسَدِ، عِنْدَمَا جُمِعُوا على أَثْقَى قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ مِنْهُم.

يَا عِبَادَ اللهِ: نَحْنُ اليَوْمَ أَشَدَّ مَا نَكُونُ حَاجَةً إِلَى التَّآلُفِ وَالتَّحَابُبِ وَالتَّمَاسُكِ وَالتَّكَاتُفِ، وَالبُعْدِ عَنِ الفُرْقَةِ وَالاخْتِلافِ، وَنَبْذِ أَسْبَابِ الشِّقَاقِ وَالنِّزَاعِ التي تَذْهَبُ بِرِيجِنَا، وَتُوهِنُ عَزِيمَتَنَا، وَتَنَالُ من قُوِّتِنَا.

وَللهِ دَرٌّ القَائِلِ:

كُونُوا جَمِيعًا يَا بَنِيَّ إِذَا انْبَرَى \*\*\* خَطْبُ وَلَا تَعَفَرَّقُوا أَفْرَادَا تَأْبَى الرِّمَاحُ إِذَا اخْتَمَعْنَ تَكَسُّراً \*\*\* وَإِذَا افْتَرقْنَ تَكَسَّرَتْ آحَادَا

يَا عِبَادَ اللهِ: الإِسْلامُ جَمَعَ القُلُوبَ بِالأَمْسِ، وَجَبَلَ المَشَاعِرَ، وَصَهَرَ الرِّوَابِطَ فِي بَوْتَقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَأَطْفَأَ نَارَ العَدَاوَةِ وَالبَغْضَاءِ وَالحُرُوبِ بَيْنَ الأَوْسِ وَالحَزْرَجِ؛ فَهَلْ بَوْتَقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَأَطْفَأَ نَارَ العَدَاوَةِ وَالبَغْضَاءِ وَالحُرُوبِ بَيْنَ الأَوْسِ وَالحَزْرَجِ؛ فَهَلْ نَكُونُ اليَوْمَ وَنَحْنُ نَعِيشُ فِي هَذِهِ البِلادِ اللّهِارَكَةِ، كَمَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى نَكُونُ اليَوْمَ وَنَحْنُ نَعِيشُ أَيْ هَذِهِ البِلادِ اللّهُ اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْصَمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضَا (وَشَبَّكَ بَيْنَ اللهُ عَنْهُ. أَصَابِعِهِ)»؟ رواه الشيخان عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

يَا عِبَادَ اللهِ: عَلَيْنَا أَنْ نَعِيشَ الوَحْدَةَ التي لا تَعْرِفُ التَّفَرِّقَ، وَالشُّورَى التي لا يُخالِطُهَا اسْتِبْدَادُ، وَالتَّضَامُنَ الذي لا تُلَامِسُهُ أَثَرَةٌ، وَلْنَتَعَاوَنْ على البِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلْنَتَنَاهَى عَنِ الإِثْمِ وَاللَّنْكُرِ وَالعُدُوانِ، وَلْيَعْطِفْ كُلُّنَا على كُلِّنَا، وَلْيَقُدْنَا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴾.

اللَّهُمِّ رُدِّنَا إِلَيْكَ رَدًّا جَمِيلاً. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

# ٤٨٦ـ خطبة الجمعة: العلماء الراسخون في العلم أبصر الناس بالشر

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: الفِتْنَةُ إِذَا وَقَعَتْ أُوْرَثَتِ الفُرْقَةَ وَالخِلَافَ بَيْنَ النَّاسِ بِسَبَبِ الْتَبَاسِ الْآرَاءِ حَوْلَهَا، وَلِحَيْرَةِ الحُلَمَاءِ وَأُوْلِي الأَلْبَابِ فِي أَمْرِهَا، فَضْلًا عَنْ عَامِّةِ النَّاسِ، لِذَا كَانَ مِنَ الوَاحِبِ على عَامِّةِ النَّاسِ أَنْ يَكُفُّوا أَلْسِنَتَهُم وَأَيْدِيَهُم أَيَّامَ الفِتَنِ، وَأَنْ كَانَ مِنَ الوَاحِبِ على عَامِّةِ النَّاسِ أَنْ يَكُفُّوا أَلْسِنَتَهُم وَأَيْدِيَهُم أَيَّامَ الفِتَنِ، وَأَنْ يَعْلَمُوا أَنْ مَنَ الوَاحِبِ على عَامِّةِ النَّاسِ أَنْ يَكُفُّوا أَلْسِنَتَهُم وَأَيْدِيَهُم أَيَّامَ الفِتَنِ، وَأَنْ يَعْلَمُوا أَنْ مَنَ الوَاحِبِ على عَامِّةِ النَّاسِ أَنْ يَكُفُّوا إِلَى اللهِ تعالى، وَيَتُوبُوا وَيَسْتَغْفِرُوا يَعْلَمُوا أَنَّ مَا أَصَابَهُم بِسَبَبِ ذُنُوبِهِم، فَيَرْجِعُوا إِلَى اللهِ تعالى، وَيَتُوبُوا وَيَسْتَغْفِرُوا لَعَلَهُم يُرْحَمُونَ.

وَلَكِنْ، وَبِكُلِّ أَسَفٍ عِنْدَمَا وَقَعَتِ الفِتْنَةُ فِي هَذَا البَلَدِ الحَبِيبِ، الكُلُّ اجْتَرَأَ على الفَتْوَى، مِمِّنْ يَعْلَمُ وَمِمِّنْ لَا يَعْلَمُ، حَتِّى تَكَلَّمَ فِي شَأْنِ الأُمِّةِ الرِّوَيْبِضَةُ، وَحَلَّ الفَتْوَى، مِمِّنْ يَعْلَمُ وَمِمِّنْ لَا يَعْلَمُ، حَتِّى تَكَلَّمَ فِي شَأْنِ الأُمِّةِ الرِّوَيْبِضَةُ، وَحَلَّ الفَعْرَةِ مَا حَلِّ مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ، وَتَهْدِيمِ البُيُوتِ، وَسَلْبِ الأَمْوَالِ، وَتَعْطِيلِ المَصالِحِ العَامِّةِ على جَمِيعِ الأَصْعِدَةِ بِدُونِ اسْتِشْنَاءٍ.

العُلَمَاءُ الرِّاسِخُونَ في العِلْمِ أَبْصَرُ النَّاسِ بِالشِّرِّ:

يَا عِبَادَ اللهِ: قُولُوا لِكُلِّ مَنْ يَجْتَرِئُ على الفَتْوَى: تَذَكَّرْ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِكُلِّ مَنْ يَجْتَرِئُ على الفَتْوَى: تَذَكَّرْ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ \* مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾. إنَّ اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ \* مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾.

جَاءَ فِي الطَّبَقَاتِ الكُبْرَى لابْنِ سعْدٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَطَأْطَأُ ابْنُ عُمَرَ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُجِبْهُ، حَتَّى ظَنِّ النَّاسُ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مَسْأَلَتَهُ.

قَالَ: فَقَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ الله، أَمَا سَمِعْتَ مَسْأَلَتِي؟

قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّكُمْ كَأَنَّكُمْ تَرَوْنَ أَنَّ اللهَ لَيْسَ بِسَائِلِنَا عَمَّا تَسْأَلُونَنَا عَنْهُ؛ اتْرُكْنَا يَرْحَمُكَ اللهُ حَتِّى نَتَفَهَّمَ فِي مَسْأَلَتِكَ، فَإِنْ كَانَ لَهَا جَوَابٌ عِنْدَنَا، وَإِلَّا أَعْلَمْنَاكَ أَنَّهُ لَا عِلْمَ لَنَا بِهَا.

يَا عِبَادَ اللهِ: العُلَمَاءُ الرِّاسِخُونَ فِي العِلْمِ هُمْ أَبْصَرُ النَّاسِ بِالفِتَنِ وَمَدَاخِلِهَا، وَهُمْ أَبْصَرُ النَّاسِ بِالسَشِّرِ وَمَدَاخِلِهِ، قَالَ تعالى فِي قِصَّةِ قَارُونَ: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴾. الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴾. فَأَهْمُ على بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِهِم، لَمَّا رَأُوا النّاسَ يَتَمَنّونَ لِأَنْفُسِهِم مِثْلَ مَا أُوتِي قَارُونُ، حَذّرُوهُم مِنَ الشَّرِّ وَالفِتْنَةِ، وَبَيّنُوا لَهُمُ الخَيْرَ، فَقَالُوا لَهُم: ﴿ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ اللهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴾. الشّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴾.

وَلَكِنْ، وَبِكُلِّ أَسَفٍ لَمْ يَعْرِفِ الذينَ يُرِيدُونَ الحَيَاةَ الذِّنْيَا أَنَّ العُلَمَاءَ الرِّبَّانِيّينَ على حَقٍ، وَأَنَّ طَاعَتَهُم وَاحِبَةٌ عَلَيْهِم، إلا عِنْدَما حَلّتْ عُقُوبَةُ اللهِ تعالى بِقَارُونَ، قَالَ

تعالى عَنْ هَؤُلَاءِ: ﴿ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾.

#### «دَعْهُ، لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّداً يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»:

يَا عِبَادَ اللهِ: فِي أَيَّامِ الفِتَنِ يُطَالِبُ عَامِّةُ النَّاسِ العُلَمَاءَ بِالقِيَامِ بِأَعْمَالٍ هُمْ عَنْهَا مُمْتَنِعُونَ، وَمَا امْتَنَعَ العُلَمَاءُ عَنْهَا إلا لِنَظَرِهِم فِي عَوَاقِبِ الأُمُورِ وَمَآلَاتِهَا، لِأَنَّهُم عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِهِمْ، لِأَنَّ عِلْمَهُم بِدِينِ اللهِ تعالى أَوْصَلَهُم إلى أَنَّ دَرْءَ المَفَاسِدِ على بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِهِمْ، لِأَنَّ عِلْمَهُم بِدِينِ اللهِ تعالى أَوْصَلَهُم إلى أَنَّ دَرْءَ المَفَاسِدِ مُقَدِّمُ على جَلْبِ المصالِحِ، وَلِأَنَّهُم عَرَفُوا بِأَنَّ الشَّرْعَ الحَنيفَ الذي جَاءَ بِهِ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لا يُقِرِّ اعْتِبَارَ مَصْلَحَةِ دُنْيَا على حَسَابِ وُقُوع مَفْسَدَةٍ عُظْمَى.

يَا عِبَادَ اللهِ: العُلَمَاءُ الرِّبَّانِيُّونَ، وَالعَارِفُونَ بِاللهِ تعالى، الذينَ يَقُودُونَ الأُمَّةَ إلى جَادِّةِ الصَّوَابِ، وإلى سَلَامَةِ الدِّينِ وَالدِّنْيَا، نَظَرُوا إلى كِتَابِ اللهِ تعالى، وإلى سُنَّةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وإلى سِيرَتِهِ العَطِرَةِ، سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وإلى سِيرَتِهِ العَطِرَةِ، وَمِنْ خِلَالِ ذَلِكَ قَادُوا الأُمَّةَ وَوَجَهُوهَا، وَحَاصَّةً فِي أَيَّامِ الفِتَنِ إلى جَادِّةِ الصَّوابِ، وَذَلِكَ لِحَقْنِ دِمَاءِ المُسْلِمِينَ، وَصِيَانَةِ هَذَا الدِّينِ مِنْ طَعْنِ الطَّاعِنِينَ.

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَد ثَبَتَ نِفَاقُ عَبْدِ اللهِ بِنَ أُبَيٍّ، وَعُرِفَ اسْتِهْزَاؤُهُ بِاللهِ تعالى، وَبِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وَعُرِفَ بِإِشْعَالِ نَارِ الفِتَنِ، وَبَتَحْرِيضٍ أَهْلِ الكِتَابِ وَالسَّمُشْرِكِينَ على سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى اللهُ مِنِينَ، وَكَانَ قَتْلُهُ مَشْرُوعًا لَوْ أَرَادَ سَيِّدُنَا

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَتْلَهُ، وَمَعَ ذَلِكَ امْتَنَعَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهِ، لِمَا يُفْضِي إِلَيْهِ قَتْلُهُ مِنَ اللهِ مَا يُفْضِي إِلَيْهِ قَتْلُهُ مِنَ اللهَ اللهِ مَا يُفْضِي إِلَيْهِ قَتْلُهُ مِنَ اللهَ اللهِ مَا يُفْضِي إِلَيْهِ قَتْلُهُ مِنَ اللهَ اللهِ مَا اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهِ، لِمَا يُفْضِي إِلَيْهِ قَتْلُهُ مِنَ اللهَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهِ، لِمَا يُفْضِي إِلَيْهِ قَتْلُهُ مِن اللهُ اللهِ مَا اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهِ، لِمَا يُفْضِي إِلَيْهِ قَتْلُهُ مِن اللهُ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَا

فَحِينَ قَالَ: ﴿ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْــمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ﴾. وَقَالَ: ﴿ لَا اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا ﴾. وَقَالَ مَا قَالَ فِي حَقِّ أُمِّنَا السِّيدَةِ عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا ﴾. وَقَالَ مَا قَالَ فِي حَقِّ أُمِّنَا السِّيدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا.

قَالَ سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ.

فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «دَعْهُ، لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًاً يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ» رواه الشيخان عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا.

#### خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْخَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: يَا مَنْ تَعْتَزُّونَ بِدِينِكُم، وَيَا مَنْ أَنْتُمْ حَرِيصُونَ كُلَّ الحِرْصِ على الدِّعْوَةِ إلى دِينِ اللهِ تعالى، وَيَا مَنْ تَغَارُونَ على دِينِكُم مِنْ أَنْ يُخْدَشَ، وَمِنْ أَنْ يُخْدَشَ، وَمِنْ أَنْ يُخْدَشَ، وَمِنْ أَنْ يُسْاءَ إِلَيْهِ مِنْ قِبَلِ أَعْدَاءِ هَذِهِ الأُمِّةِ: اعْلَمُوا بِأَنَّ هَذَا الدِّينَ الحَنِيفَ جَاءَ بِمُرَاعَاةِ يُسَاءَ إِلَيْهِ مِنْ قِبَلِ أَعْدَاءِ هَذِهِ الأُمِّةِ: اعْلَمُوا بِأَنَّ هَذَا الدِّينَ الحَنِيفَ جَاءَ بِمُرَاعَاةِ المَصَالِحِ، وَبِدَرْءِ المَفَاسِدِ، وَذَلِكَ بِنَاءً على القَاعِدَةِ العَظِيمَةِ التِي قَالَهَا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّداً يَقْتُلُ السُّهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّداً يَقْتُلُ السَّهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّداً يَقْتُلُ السَّهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّداً يَقْتُلُ

يَا عِبَادَ اللهِ: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾.

اللَّهُمِّ رُدِّنَا إِلَيْكَ رَدًّا جَمِيلاً. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

# **٤٨٧ خطبة الجمعة: يا أيها الحريص على دينه والمعتز به** مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: لَقَد أَكْرَمَنَا اللهُ تعالى بِشَرْعٍ حَنِيفٍ، وَجَعَلَ لَهُ قَوَاعِدَ، فَمَنْ أَحَاطَ بِهَا عِبَادَ اللهِ تَفْدُو البَشَرِيَّةُ بِهَا تَنجُو الأُمَّةُ، بَلْ تَنْجُو البَشَرِيَّةُ جَمْعَاءُ مِنَ السَّرِيَّةُ . بَلْ تَنْجُو البَشَرِيَّةُ جَمْعَاءُ مِنَ السَّمِّيَةِ.

وَمِنْ أَهَمِّ هَذِهِ القَوَاعِدِ: اعْتِبَارُ الْمَآلَاتِ فِي الأَفْعَالِ، وَنَتَائِجِ الأَعْمَالِ، وَبِالنَّظَرِ إلى نَتَائِجِ الفِعْلِ يُعْرَفُ حُكْمُ الفِعْلِ، فَقَد يَكُونُ العَمَلُ مُبَاحًا فِي أَصْلِهِ، لَكِنَّهُ يُنْهَى عَنْهُ لِمَا يَؤُولُ إِلَيْهِ مِنَ المَفْسَدَةِ، فَكُلُّ عَمَلٍ مَشْرُوعٍ مَآلُهُ وَنَتِيجَتُهُ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ، هُوَ فِي شَرْعِنَا غَيْرُ شَرْعِنَا غَيْرُ جَائِزٍ، هُوَ فِي شَرْعِنَا غَيْرُ جَائِزٍ، هُوَ فِي شَرْعِنَا غَيْرُ جَائِزٍ، هُو فِي شَرْعِنَا غَيْرُ جَائِزٍ.

يَا عِبَادَ اللهِ: وَلَا أَدَلَّ على ذَلِكَ مِنَ الأَمْرِ الإِلَهِيِّ الذي ذَكَرَهُ اللهُ تعالى في القُرْآنِ العَظِيمِ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا اللهُ عَدُواً بِغَيْرِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهُ عَدُواً بِغَيْرِ

عِلْمٍ ﴿ فَلَقَد نَهَى اللهُ تعالى عَنْ سَبِّ آلِهَةِ السَمُشْرِكِينَ، وَإِنْ كَانَ جَائِزًا شَرْعًا، لِكُوْنِهِ ذَرِيعَةً لِمُقَابَلَةِ الْمُشْرِكِينَ ذَلِكَ بِسَبِّ الإِلَهِ الْحَقِّ الْمُبِينِ.

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَد بُنِيَتْ هَذِهِ الشَّرِيعَةُ الغَرِّاءُ على الأَخْذِ بِالحَزْمِ، وَالتَّحَرُّزِ مِمَّا عَسَى أَنْ يَكُونَ طَرِيقًا إلى الفِتْنَةِ وَالاخْتِلَالِ، وَفَسَادِ الأَحْوَالِ، وَخَاصَّةً إِذَا كَانَ طَرِيقًا يُوصِلُ إلى إِرَاقَةِ الدِّمَاءِ البريئَةِ، وَسَلْبِ الأَمْوَالِ، وَتَعْطِيلِ مَصَالِحِ النَّاسِ.

### يَا أَيُّهَا الْحَرِيصُ على دِينِهِ، وَالْمُعْتَزُّ بِهِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: إِنَّ مَا يَحْرِي فِي بَلَدِنَا الحَبِيبِ أُدِّى إِلَى مَفَاسِدَ عَظِيمَةٍ، لَقَد سُفِكَتِ اللّهِ مَاءُ البَرِيئَةُ، وَهُدِّمَتِ البُيُوتُ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَرُوِّعَ الآمِنُونَ، وَرُمِّلَتِ النّسَاءُ، وَيُتِّمَ اللّهَ مُنَالًهُ، وَتَعَطّلَتْ مَصَالِحُ العِبَادِ وَالبِلَادِ، وَشَمِتَ أَعْدَاؤنَا بِدَائِنَا، وَأُعْظِيَتْ أَقْبَحُ الأَطْفَالُ، وَتَعَطّلَتْ مَصَالِحُ العِبَادِ وَالبِلَادِ، وَشَمِتَ أَعْدَاؤنَا بِدَائِنَا، وَأُعْظِيتُ أَقْبَحُ صُورَةٍ عَنْ هَذَا الدِّينِ الحَنيفِ، الذي قَالَ فِيهِ مَوْلَانَا عَزِّ وَجَلّ: ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ اللهِ مَنْ اللّهِ سُلَامَ الذي رَضِيَهُ اللهُ عَزِّ وَجَلّ لَنَا؟ الْإِسْلَامَ دِينَا ﴾. هَلْ مَا يَحْرِي فِي بِلَادِنَا مِنَ الإِسْلَامِ الذي رَضِيَهُ اللهُ عَزِّ وَجَلّ لَنَا؟

فَيَا أَيُّهَا الحَرِيصُ على دِينِهِ، وَالمُعْتَزُّ بِهِ، تَذَكَرْ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿. فَمَنْ حَالَفَ أَمْرَ سَيَدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَد عَرِّضَ نَفْسَهُ للفِتْنَةِ وَالعَذَابِ الأَلِيم.

يَا أَيُّهَا الْحَرِيصُ على دِينِهِ، وَالْمُعْتَزُّ بِهِ، أَمَا عَلِمْتَ:

أُولاً: أَنَّ سَيِّدَنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ قَتْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

في دِينِ اللهِ تعالى فُسْحَةً أَنْ يَتْرُكَ قَتْلَهُم خَشْيَةَ المَفَاسِدِ الْمُتَرَبِّبَةِ على هَذَا القَتْلِ، وَهِيَ أَنْ يَتَحَدِّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمِّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ.

ثانياً: أَمَا عَلِمْتَ يَا أَيُّهَا الغَيُورُ على دِينِهِ، وَالمُعْتَزُّ بِهِ، وَالحَرِيصُ عَلَيْهِ، قَوْلَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرِحْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً» رواه الإمام البخاري عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ الله عَنْهُمَا.

وَقَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَداً، أَو انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئاً بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئاً بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه أبو داود عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْ آبَائِهِمْ دِنْيَةً.

ثَالثاً: أَمَا عَلِمْتَ يَا أَيُّهَا الغَيُورُ على دِينِهِ، وَالْمُعْتَزُّ بِهِ، وَالحَرِيصُ عَلَيْهِ، أَنَّ الكَافِرَ في أَرْضِ المَعْرَكَةِ إِذَا نَطَقَ بِهَا خَوْفًا مِنَ أَنَّ ظَاهِرَهُ نَطَقَ بِهَا خَوْفًا مِنَ القَتْلِ؟

روى الإمام البخاري عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحُرَقَةِ، فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله؛ وَكَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله؛ فَكَفَّ الْأَنْصَارِيُّ، فَطَعَنْتُهُ برُمْحِي حَتَّى قَتَالتُهُ.

فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟».

قُلْتُ: كَانَ مُتَعَوِّذًا؛ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيُوْم.

سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْبَلْ عُذْرَ أَسَامَةَ، وَلَمْ يَقْبَلْ عُذْرَ أَسَامَةَ، وَلَمْ يَقْبَلْ تَأْوِيلَهُ، وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الأَدِلَّةِ على حُرْمَةِ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ.

## خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْخَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: إِذَا كَانَ شَرْعُنَا الْحَنِيفُ قَد مَنَعَ مِنَ الأَمْرِ الْجَائِزِ السَمُفْضِي إلى الْحَرَامِ، فَمَا هُوَ القَوْلُ فِيمَنْ يَسْلُكُ مَسْلَكَ التَّأْوِيلِ لِرَدِّ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسِّنَةِ، وَذَلِكَ لِاسْتِبَاحَةِ الْمَحْظُورِ، وَتَحْرِيءِ الْعَامَّةِ على العِصْيَانِ، وَإِضْعَافِ التَّمَسُّكِ بِدِينِ اللهِ تعالى.

يَا عِبَادَ اللهِ: إِنَّهُ لَمِنَ الْمُؤْسِفِ أَنْ تَغِيبَ حَقَائِقُ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ الغَرَّاءِ عَنِ النَّاسِ، فَإِذَا بِهِم يَسْتَسْلِمُونَ للفِتَنِ، وَيَدْفَعُونَ أَنْفُسَهُم إلى ارْتِكَابِ الْمُتَوَعِّدِ عَلَيْهِ فِي القُرْآنِ العَظِيمِ بِالوَعِيدِ الشِّدِيدِ.

يَا عِبَادَ اللهِ: تَذَكّرُوا وَذَكِّرُوا الْأُمَّةَ بِالحَدِيثِ الشِّرِيفِ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامُ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» رواه الشيخان عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا.

لِتَكُفِّ الأُمَّةُ عَنِ القَتْلِ، وَالسَّلْبِ، وَالنَّهْبِ، وَالتَّرْوِيعِ، وَأَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالباطِلِ، لَقَد فُضِحَتْ هَذِهِ البَلَدُ على أَجْهِزَةِ الإِعْلَامِ مِنْ خِلَالِ مَا يَفْعَلُ الْمُسْلِمُونَ بِبَعْضِهِمُ البَعْضِ، هَلْ مَا يَجْرِي، وَمَا يُعْرَضُ، يَدُلُّ على الدِّينِ الذي قَالَ الله تعالى عَنْهُ: ﴿ وَمَا يُعْرَضُ ، يَدُلُ على الدِّينِ الذي قَالَ الله تعالى عَنْهُ: ﴿ وَمَا يُعْرَضُ ، يَدُلُ على الدِّينِ الذي قَالَ الله تعالى عَنْهُ: ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾.

اللَّهُمِّ رُدِّنَا إِلَيْكَ رَدًّا جَمِيلاً. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

# **١٨٨ خطبة الجمعة: في الليلة الظلماء يفتقد البدر** مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: نَحْنُ نَعِيشُ فِي هَذِهِ الآوِنَةِ فِي ظُلُمَاتٍ شَدِيدَةٍ، إِذَا أَخْرَجَ أَحَدُنَا يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا، وَأَعْظَمُ دَلِيلٍ على أَنّنَا نَعِيشُ فِي ظُلُمَاتٍ هُوَ وَاقِعُنَا المَرِيرُ الذي نَعِيشُهُ، وَحَيَاتُنَا المَلِيئَةُ بِالمُدْلَهِمَّاتِ وَالْحُطُوبِ، حَيْثُ يَسفِكُ بَعْضُنَا دِمَاءَ البَعْضِ، وَنُعِيشُهُ، وَحَيَاتُنَا المَلِيئَةُ بِالمُدْلَهِمَّاتِ وَالْحُطُوبِ، حَيْثُ يَسفِكُ بَعْضُنَا دِمَاءَ البَعْضِ، وَنُحرِّبُ بُيُوتَنَا بِأَيْدِينَا، وَنُيَتِّمُ أَطْفَالَنَا بِأَيْدِينَا، وَنُرَمِّلُ نِسَاءَنَا بِأَيْدِينَا، وَنُذَهِبُ رِيحَنَا بِأَيْدِينَا، وَعَدُونُنَا يَضْحَكُ مِنّا وَيَسْخَرُ عَلَانِيَةً لَا سِرًا.

نَحْنُ نَعِيشُ فِي هَذِهِ الآوِنَةِ فِي ظِلِّ التَّشْوِيشِ وَالتَّهْمِيشِ، حَيْثُ يُفَسِّقُ بَعْضُنَا بَعْضُنَا بَعْضًا، وَيُكَفِّرُ بَعْضُنَا بَعْضًا، خُصُومَةٌ وَحِدَّةٌ وَغِلْظَةٌ وَقَسْوَةٌ وَتَحَاصُمُ وَتَدَابُرُ، وَلَا قَاضِ بَيْنَنَا.

يَا عِبَادَ اللهِ: يَقُولُونَ: فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ يُفْتَقَدُ البَدْرُ، فَأَيْنَ يَكْمُنُ هَذَا البَدْرُ الذي يَمْحُو اللهُ عَزِّ وَجَلِّ بِهِ هَذَا التَّهَارُجَ وَالتَّحَارُشَ وَالتِّهَاوُشَ؟ أَيْنَ هَذَا البَدْرُ الذي يُبَدِّدُ الظُّلُمَاتِ، وَيُحْرِجُ الْأُمِّةَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلى النِّورِ، فَيَحْمَعُ شَمْلَهَا مِنْ شَتَاتٍ، وَيَحْقِنُ دِمَاءَهَا، وَيُحْقِنُ دِمَاءَهَا، وَيُحْقِنُ دِمَاءَهَا، وَيُحَافِظُ على أَعْرَاضِهَا، وَيَغِيظُ عَدُولِّهَا؟

## ﴿ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾:

يَا عِبَادَ الله: يَا أُمِّةَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ على المَحَجَّةِ
تَرَكَنَا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ على المَحَجَّةِ
البَيْضَاءِ، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا إلا هَالِكُ، أَمَا تَرَكَ لَنَا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ رَبِّنَا عَزِّ وَجَلِّ الذي لَا يَأْتِيهِ البَاطِلُ
مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، وَسُنِّتُهُ العَطِرَةَ المَحْفُوظَة مِنَ التَّبْدِيلِ وَالتَّحْرِيفِ؟

يَا عِبَادَ اللهِ: يَا أَهْلَ بِلَادِ الشَّامِ، هَلْ نَسِينَا قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ ؟ وَالحِكْمَةُ ذَكَرَ اللهُ تعالى لَفْظَهَا فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ ؟ وَالحِكْمَةُ ذَكَرَ اللهُ تعالى لَفْظَهَا فِي القُرآنِ العَظِيمِ عِلْشُرِينَ مَرَّةً، وَمِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تعالى: الحَكِيمُ، وَمِنْ صِفَاتِهِ الحَكْمَةُ.

يَا عِبَادَ اللهِ: الحِكْمَةُ هِيَ وَضْعُ الشِّيءِ فِي مَوْضِعِهِ اللَّائِقِ، وَهِيَ فِعْلُ مَا يَنْبَغِي فِعْلُهُ، فِي اللهِ عَزِّ وَجَلَّ فِي اللهِ عَزِّ وَجَلَّ فِي اللهِ عَزِّ وَجَلَّ اللهِ عَزِّ وَجَلَّ على اللهِ عَزَّ وَجَلَّ على اللهِ عَزَا اللهِ عَلَيْهِ السِّلَامُ حِينَ آتَاهُ هَذِهِ اللِّنَة، فَقَالَ تعالى: ﴿فَفَهَمْنَاهَا على اللهِ عَلَيْهِ السِّلَامُ حِينَ آتَاهُ هَذِهِ اللِّنَّة، فَقَالَ تعالى: ﴿فَفَهَمْنَاهَا عَلَيْهِ السِّلَامُ حِينَ آتَاهُ هَذِهِ اللَّهِ اللهِ الله

يَا عِبَادَ اللهِ: الحِكْمَةُ جَمَعَتْ خَيْرًا كَثِيرًا، فَجَعَلَتِ الحَكِيمَ يَمْتَازُ بِمَكَارِمِ الأَخْلَاقِ، وَحُسْنِ الشَّنَاءِ عَلَيْهِ، وَصَدَقَ اللهُ تعالى القَائِلُ: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ اللهُ تعالى القَائِلُ: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ اللهُ تعالى القَائِلُ: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ اللهُ تَعَالَى الْقَائِلُ: ﴿ وَمَنْ يُؤْتَ اللهُ تَعَالَى الْقَائِلُ: ﴿ وَمَنْ يُؤْتَ اللهُ تَعَالَى الْقَائِلُ: ﴿ وَمَنْ يُؤْتَ اللهُ عَلَيْهِ، وَصَدَقَ اللهُ تعالى القَائِلُ: ﴿ وَمَنْ يُؤْتَ اللهُ عَلَيْهِ، وَصَدَقَ اللهُ تعالى القَائِلُ: ﴿ وَمَنْ يُؤْتَ اللهُ عَلَيْهِ، وَصَدَقَ اللهُ تعالى القَائِلُ: ﴿ وَمَنْ يُؤْتَ اللهُ عَلَيْهِ، وَسَدَقَ اللهُ تعالى القَائِلُ: ﴿ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُولُو اللهُ ا

## البَدْرُ هُوَ الحِكْمَةُ:

يَا عِبَادَ اللهِ: البَدْرُ الذي يُفْتَقَدُ في اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ هُوَ الحِكْمَةُ، فَبِالحِكْمَةِ يُرَبِّبُ الحَكِيمُ قَائِمَةَ الأَوْلُويِّاتِ، وَدَرَجَاتِ المَصَالِحِ، وَدَرَكَاتِ المَفَاسِدِ، بِالحِكْمَةِ يَكُونُ الحَكِيمُ الحَكِيمُ حَرِيصًا على اسْتِقْرَارِ وَطَنِهِ، وَتَمَاسُكِ مُحْتَمَعِهِ، بِالحِكْمَةِ يَكُونُ الحَكِيمُ الحَكِيمُ وَيَمَاسُكِ مُحْتَمَعِهِ، بِالحِكْمَةِ يَكُونُ الحَكِيمُ زَيْنًا، وَيَمْنَعُ عَنْ نَفْسِهِ الشَّيْنَ.

يَا عِبَادَ اللهِ: الحِكْمَةُ كُلُّهَا خَيْرٌ، وَلَا تَأْتِي إِلا بِالخَيْرِ، وَلَا تَقُودُ النَّاسَ إِلا إِلَى الخَيْرِ، اللهِ: الحِكْمَةُ لَا تُشْتَرَى بِالمَالِ، وَلَا بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، لِأَنَّهَا فَوْقَ المَالِ وَالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ.

يَا عِبَادَ اللهِ: البَدْرُ الذي يُفْتَقَدُ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ هُوَ الحَكِيمُ، الذي يَعْرِفُ مَتَى يَتَكَلَّمُ وَمَتَى يَسْكُتُ، لِأَنَّهُ يُدْرِكُ أَنَّهُ إِذَا قَالَ رُبِّمَا نَدِمَ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لَمْ يَنْدَمْ،

الحَكِيمُ هُوَ الذي يَعْرِفُ مَوَاضِعَ الإِكْرَامِ، وَمَوَاضِعَ الإِهَانَةِ، الحَكِيمُ هُوَ الذي يَعْرِفُ زَمَانِهِ.

الحَكِيمُ يُعْرَفُ فِي الشَّدَائِدِ وَاللَّهُ مَّاتِ، الحَكِيمُ لَا تَحْكُمُهُ المَصَالِحُ الشَّخْصِيَّةُ وَلَا اللَّهُورَ فِي مَحَلِّهَا. الأَهْوَاءُ، وَلَا يَحْكُمُهُ الحُبُّ وَلَا البُغْضُ، الحَكِيمُ هُوَ الذي يَجْعَلُ الأُمُورَ فِي مَحَلِّهَا.

الحَكِيمُ هُوَ الذي اتَّخَذَ مِنْ سَيِّدِنَا مُعَاوِيَةَ رَضِيَ الله عَنهُ مِثَالًا يُحْتَذَى في الحِكْمَةِ مِنْ خِلَالٍ مَبْدَأِ الشَّعْرَةِ التي عُرِفَ بِهَا عِنْدَ السَّابِقِ وَاللَّاحِقِ.

#### خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْحَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: الشِّخْصِيَّةُ الحَكِيمَةُ هِيَ التِي تُفَكِّرُ بِحِسَابٍ، وَتَعْمَلُ بِحِسَابٍ، وتُلْحِمُ الأَفْعَالَ بِلِحَامٍ مِنْ عَقْلٍ وَفِكْرٍ وَاتِّزَانٍ، الشَّخْصِيَّةُ الحَكِيمَةُ هِيَ التِي عَرَفَتْ بِأَنَّ الحَكْمِمَةُ مَعْدِنُ نَفِيسٌ لَا يُنَالُ بِ (لَيْتَ) وَلَا بِ (لَعَلّ)، الشَّخْصِيَّةُ الحَكِيمَةُ هِيَ التِي تَعْلَمُ بِأَنَّ الحِكْمَةَ ضَالَّةُ المؤمنِ، أَنِّي وَجَدَهَا أَخَذَ بِهَا، وَلَنْ يَجِدَهَا إلا فِي التَّهِ تَعْلَمُ بِأَنَّ الحِكْمَةَ صَلَّلَةُ المؤمنِ، أَنِّي وَجَدَهَا أَخذَ بِهَا، وَلَنْ يَجِدَهَا إلا فِي كِتَابِ اللهِ تعالى وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، لِأَنَّهُمَا يَقُودَانِ فُؤَادَهُ.

الشَّخْصِيَّةُ الحَكِيمَةُ هِيَ التِي عَرَفَتْ بِأَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمِّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَعْقَلَ النَّاسِ، وَأَكْمَلَهُم، حَيْثُ قَادَ البَشَرِيَّةَ إلى جَادِّةِ الأَمْنِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَعْقَلَ النَّاسِ، وَأَكْمَلَهُم، حَيْثُ قَادَ البَشَرِيَّةَ إلى جَادِّةِ الأَمْنِ وَالأَمَانِ، وَجَمَعَ شَمْلَ الأُمِّةِ، وَحَقَنَ دِمَاءَهَا، وَصَانَ عِرْضَهَا وَمَالَهَا.

ورَحِمَ اللهُ تعالى مَنْ قَالَ:

وَلَا خَيْرَ فِي عَقْلِ إِذَا العِلْمُ غَائِبٌ \*\*\* وَلَا خَيْرَ فِي عِلْمٍ يَكُونُ بِلَا عَقْلِ

فَلَا بُدَّ مِنْ عَـقْلٍ وَعِـلْمٍ كِـلَاهُمَا \*\*\* يَـقُـودَانِـنَا نَحْوَ الرَّزَانَةِ وَالفَضْل

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ . اللَّهُمِّ رُدِّنَا إِلَيْكَ رَدًّا جَمِيلاً. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

# **١٨٩ خطبة الجمعة: الإسراء والمعراج مكافأة ربانية** مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: مِنْ خِلَالِ وَاقِعِنَا المَرِيرِ، أُصِيبَتْ بَعْضُ القُلُوبِ بِاليَأْسِ وَالقُنُوطِ، وَبَعْضُهَا بِالشَّكِّ فِي قَدَرِ اللهِ عَزِّ وَجَلَّ، وَفِي عِلْمِهِ وَبَعْضُهَا بِالشَّكِّ فِي قَدَرِ اللهِ عَزِّ وَجَلَّ، وَفِي عِلْمِهِ وَبَعْضُهَا بِالشَّكِّ فِي قَدَرِ اللهِ عَزِّ وَجَلَّ، وَفِي عِلْمِهِ وَبَعْضُهَا بِالشَّكِ فِي قَدَرِ اللهِ عَزِّ وَجَلَّ، وَفِي عِلْمِهِ وَجَحْمَتِهِ، وَالبَعْضُ قَالَ بِلِسَانِ الحَالِ أَو المَقَالِ: أَلَا يَسْمَعُ اللهُ تعالى بُكَاءَ الأَطْفَالِ وَالعَجَائِزِ؟

أَلَا يَرَى اللهُ تعالى الدِّمَاءَ التي تُسْفَكُ، وَالأَشْلَاءَ التي تُمَزَّقُ؟

أَلَا يَرَى اللهُ تعالى هَذَا الوَاقِعَ المَرِيرَ الأَلِيمَ الذي يَمُرُ بِالْمُسْلِمِينَ في بِلَادِ الشَّامِ؟

أَلَا يَعْلَمُ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ بِأَنَّ أَهْلَ الأَرْضِ قَدْ تَخَلَّوْا عَنْ أَهْلِ بِلَادِ الشَّامِ، فَلَا يُبَالُونَ بِآلَامِهِم، وَلَا بِمُعَانَاتِهِم، وَهُمْ يَرَوْنَ وَيَسْمَعُونَ صُرَاخَ الأَطْفَالِ وَالنِّسَاءِ، الذينُ هُدِّمَتْ بُيُوتُهُم، وَقُتِلَ أَزْوَاجُهُم وَأَبْنَاؤُهُم؟

# ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ ﴾:

يَا عِبَادَ اللهِ: مِنْ خِلَالِ هَذَا الوَاقِعِ المَرِيرِ الأَلِيمِ أَقُولُ: اعْلَمُوا عِلْمَ اليَقِينِ بِأَنّهُ مَا مِنْ شَيْءٍ يَقَعُ فِي هَذَا الكَوْنِ إلا بِقَدَرٍ وَعِلْمٍ وَحِكْمَةٍ، وَاللهُ تعالى يَسْمَعُ وَيَرَى، وَهُو شَيْءٍ يَقَعُ فِي هَذَا الكُوْنِ إلا بِقَدَرٍ وَعِلْمٍ وَحِكْمَةٍ، وَاللهُ تعالى يَسْمَعُ وَيَرَى، وَهُو أَرْحَمُ بِالعَبْدِ مِنَ الأُمِّ على وَلِيدِهَا، وَهُو القَائِلُ فِي كِتَابِهِ العَظِيمِ الآيَةَ المُحْكَمَة: ﴿ إِنّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ: كُلُّ شَيْءٍ يَقَعُ فِي الكَوْنِ بِأَسْرِهِ بِقَدَرٍ، وَلَا يَقَعُ إِلا بِعِلْمِ اللهِ تعالى وَحِكْمَتِهِ، وَإِذَا غَابَتْ عَنَّا الحِكْمَةُ فَإِنَّ الذي يَعْلَمُ الغَيْبَ يَعْلَمُهَا ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا يَعْلَمُهَا وَلَا عَبْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ: إِنَّ مَا يَحْرِي فِي بَلَدِنَا وفِي الكَوْنِ كُلِّهِ، إِنِّمَا هُوَ قَدَرُ اللهِ تعالى، وَهُوَ وَاقِعٌ بِعِلْمٍ وَحِكْمَةٍ، وَلَا بُدِّ للمُؤْمِنِ أَنْ يُصَدِّقَ هَذَا حَتِّى لَا تَعْصِفَ رِيَاحُ اليَّأْسِ وَالقُنُوطِ بِقَلْبِهِ، وَحَتِّى لَا يَدْخُلَ الشَّكُ وَالرِّيْبُ على إِيمَانِنَا ﴿إِنَّمَا الْصَمُؤْمِنُونَ وَالقُنُوطِ بِقَلْبِهِ، وَحَتِّى لَا يَدْخُلَ الشَّكُ وَالرِّيْبُ على إِيمَانِنَا ﴿إِنَّمَا الْصَمُؤْمِنُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾. فَالمُؤْمِنُونَ حَقًا إِيمَانُهُم ثَابِتٌ فِي قُلُوبِهِم اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾. فَالمُؤْمِنُونَ حَقًا إِيمَانُهُم ثَابِتٌ فِي قُلُوبِهِم اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾. فَالمؤمنُونَ حَقًا إِيمَانُهُم ثَابِتٌ فِي قُلُوبِهِم ثُبُوتَ الجِبَالِ الرِّواسِي، لَا تُزَلْزِلُهُ الأَحْدَاثُ وَالفِتَنُ، وَلَا تَعْصِفُ بِهِ المِحَنُ وَالرِّزَايَا.

# فِي كُلِّ ابْتِلَاءِ دُروسٌ:

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَد مَرِّ على المُسْلِمِينَ فِي الأُسْبُوعِ المُنْصَرِمِ ذِكْرَى حَادِثَةِ الإِسرَاءِ وَالمِعْرَاجِ، التي عَرَّفَتِ الأُمِّةَ مِنْ خِلَالِ سِيرَةِ نَبِيّهَا سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، بِأَنَّ كُلِّ مِحْنَةٍ تَحْمِلُ فِي طَيِّاتِهَا خَيْرًا لَا يَعْلَمُهُ إلا اللهُ تعالى، وَأَنَّهُ مَا مِنْ مِحْنَةٍ إلا وَفِيها مِنحَةً، وَمَا مِنْ ابْتِلَاءُ إلا وَفِيهِ دُرُوسٌ للعُقلَاء.

يَا عِبَادَ اللهِ: لِنَأْخُذُ دَرْساً مِنْ دُرُوسِ حَادِثَةِ الإِسرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ، وَذَلِكَ مِنْ حِلَالِ القُورْآنِ العَظِيمِ، قَالَ تعالى في آخِرِ سُورَةِ النَّحْلِ: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ \* وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ وَلَا تَحْزَنْ عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ \* وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ وَلَا تَحْزَنْ عَمْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ \* إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾. وقالَ بَعدَهَا مُبَاشَرَةً: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ مُحْسِنُونَ ﴾. وقالَ بَعدَها مُبَاشَرَةً: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيّهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾.

فَالْمِنَحُ بَعْدَ الْمِحَنِ إِذَا صَبَرْنَا، وَكَانَ صَبْرُنَا لللهِ عَزِّ وَجَلَّ، وَلَيْسَ لِعِوَضٍ، وَلَيْسَ عَنْ عَجْزٍ، فَمَنْ صَبَرَ لللهِ تعالى ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ: الإِسْرَاءُ وَالمِعْرَاجُ كَانَ مُكَافَأَةً رَبِّانِيَّةً لِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ على مَا لَاقَاهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَأَهْلِ الطَّائِفِ.

كَانَ مُكَافَأَةً رَبَّانِيَّةً بَعْدَ حِصَارٍ دَامَ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ فِي شِعْبِ أَبِي طَالِبٍ.

كَانَ مُكَافَأَةً رَبِّانِيَّةً بَعْدَ فَقْدِ النَّاصِرِ الحَمِيمِ وَهُوَ عَمُّهُ أَبُو طَالِبٍ، وَبَعْدَ فَقْدِ زَوْجَتِهِ اللهُ عَنْهَا. السَّيَّدَةِ حَدِيجَةَ الكُبْرَى، أُمَّ المُؤْمِنينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

كَانَ مُكَافَأَةً رَبِّانِيَّةً بَعْدَ خَيْبَةِ الأَمَلِ فِي تَقِيفٍ، وَمَا نَالَهُ مِنْ سُفَهَائِهَا وَصِبْيَانِهَا وَعَبيدِهَا.

كَانَ مُكَافَأَةً رَبِّانِيَّةً بَعْدَ إِعْلَانِهِ الصِّرِيحِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَعْفِهِ وَافْتِقَارِهِ إِلَى الله تعالى: «اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، أَنْتَ رَبُّ الْـمُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ رَبِّي، اللَّهُمَّ إِلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، أَنْتَ رَبُّ الْـمُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ رَبِّي، اللَّهُمَّ إِلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ إِلَى بَعِيدٍ يَتَحَهَّمُنِي، أَمْ إِلَى عَدُوِّ مَلَّكْته أَمْرِي، إِنْ لَمْ يَكُنْ بِك غَضَبُ عَلَيَّ فَلَا إِلَى بَعِيدٍ يَتَحَهَّمُنِي، أَمْ إلَى عَدُوِّ مَلَّكْته أَمْرِي، إِنْ لَمْ يَكُنْ بِك غَضَبُ عَلَيَّ فَلَا أَبُولِ وَجْهِكَ اللّذِي أَشْرَقَتْ بِهِ الظَّلُمَاتُ؛ أَبُالِي، غَيْرَ أَنَّ عَافِيَتَك أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورٍ وَجْهِكَ اللّذِي أَشْرَقَتْ بِهِ الظَّلُمَاتُ؛ وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ اللّذُنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَنْ يَنْزِلَ بِي سَخَطُكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ غَضَبُكَ، لَك وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ اللّذُنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَنْ يَنْزِلَ بِي سَخَطُكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْعُشْبَى حَتَى تَرْضَى، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلّا بِك» رواه الطّبَرَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرَ رَضِي الله عَنْهُ.

يَا عِبَادَ اللهِ: بَعْدَ هَذِهِ الآلَامِ كَانَت تِلْكَ الْمُكَافَأَةُ، وَكَانَتْ تِلْكَ الآمَالُ، لَقَدْ رَفَعَهُ اللهُ تعالى إِلَيْهِ، وَخَلَعَ عَلَيْهِ مِنْ حُلَلِ الرِّضَا مَا أَنْسَاهُ كُلِّ مَا لَاقَاهُ، وَكُلِّ مَا سَيُلَاقِيهِ، بَعْدَ المِحَنِ كَانَتْ مِنْحَةُ الإِسْرَاءِ وَالمِعْرَاجِ تَعْوِيضًا عَظِيماً، وَجَائِزَةً قَيِّمَةً سَيُلَاقِيهِ، بَعْدَ المِحَنِ كَانَتْ مِنْحَةُ الإِسْرَاءِ وَالمِعْرَاجِ تَعْوِيضًا عَظِيماً، وَجَائِزَةً قَيِّمةً على صَبْرِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي كَانَ لللهِ عَزِّ وَجَلّ. عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي كَانَ لللهِ عَزِّ وَجَلّ. خَسْنَ الخَاتِمَةُ ...:

يَا عِبَادَ اللهِ: اثْبُتُوا على إِيمَانِكُمْ، وَاصْبِرُوا وَصَابِرُوا، وَكُونُوا على يَقِينِ بِأَنَّ مَا يَحْرِي فِي بَلَدِنَا وَفِي الكَوْنِ كُلِّهِ إِنَّمَا هُوَ بِقَضَاءٍ وَقَدَرٍ، وَفِيهِ حِكَمٌ لَا يَعْلَمُهَا إلا اللهُ تعالى.

اثْبُتُوا، وَصَابِرُوا، واسْتَقِيمُوا على شَرْعِ رَبِّكُمْ عَزِّ وَجَلَّ، وَاعْلَمُوا بِأَنَّ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الوَاقِعِ المَرِيرِ عَطَاءً لَا يَعْلَمُهُ إلا الله تعالى، فَهَذَا سَيِّدُنَا مُحَمِّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ذَهَبَ إلى الطَّائِفِ مَاشِيَاً، بَيْنَمَا ذَهَبَ إلى بَيْتِ المَقْدِسِ رَاكِبًا على البُرَاقِ.

هَذَا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي صُحْبَتِهِ إلى الطَّائِفِ مَوْلَاهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، بَيْنَمَا صَحِبَهُ فِي رِحْلَةِ الإِسْرَاءِ وَالمِعْرَاجِ سَيِّدُنَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

هَذَا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَهُ أَهْلُ الطَّائِفِ بِالسُّخْرِيَةِ وَالاسْتِهْزَاءِ، وَأَغَرُّوا بِهِ العَبِيدَ وَالسُّفَهَاءَ، بَيْنَمَا في رِحْلَةِ الإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ اسْتَقْبَلَهُ الأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسِّلَامُ، وَحَيَّوْهُ أَعْظَمَ تَحِيَّةٍ.

هَذَا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجِدْ فِي الطَّائِفِ مَنْ يُؤُوِيهِ لِيُبَلِّغَ رِسَالَةَ رَبِّهِ، بَيْنَمَا فِي رِحْلَةِ الإِسْرَاءِ وَالمِعْرَاجِ قَدِّمَهُ سَيِّدُنَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السِّلَامُ لِيَكُونَ إِمَامًا بِالأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ عَلَيْهِمُ الصِّلَاةُ وَالسِّلَامُ.

هَذَا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّائِفِ لَمْ يَجِدْ مَكَانَاً يَأْوِي إِلَيْهِ، بَيْنَمَا فِي رِحْلَةِ الإِسْرَاءِ وَالمِعْرَاجِ اسْتَضَافَتْهُ السِّمَاءُ لِيَكُونَ مُقَدِّمَاً بَيْنَ أَهْلِهَا، وَلِيَقِفَ سُكَّانُ السِّمَاءِ على عُلُوِّ شَأْنِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ رَبِّهِ عَزِّ وَجَلّ.

يَا رَبِّ، انْقَطَعَتْ آمَالُنَا وَعِزِّتِكَ إِلا مِنْكَ، وَخَابَ رَجَاؤُنَا وَحَقِّكَ إِلا فِيكَ، إِنْ أَبْطَأَتْ غَارَةُ اللهِ، يَا غَارَةَ اللهِ جُدِّي أَبْطَأَتْ غَارَةُ اللهِ، يَا غَارَةَ اللهِ جُدِّي السَّيْرَ مُسْرِعَةً فِي حَلِّ عُقْدَتِنَا يَا غَارَةَ اللهِ، عَدَتِ العَادُونَ وَجَارُوا وَرَجَوْنَا اللهَ مُجِيرًا، وَكَفَى بِاللهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِاللهِ نَصِيرًا. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\*

٤٩٠ـ خطبة الجمعة: يا هذا، فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة

مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: طُوبَى لِمَنْ سَمِعَ فَوَعَى، وَطُوبَى لِمَنْ تَذَكّرَ لَحْدَهُ يَوْمَ يُوضَعُ فِيهِ وَحْدَهُ، طُوبَى لِمَنِ اسْتَعَدّ لِيَوْمٍ يُوضَعُ فِيهِ الكِتَابُ، وَتَقَطّعَتْ فِيهِ الأَسْبَابُ، وَحَدَهُ، طُوبَى لِمَنِ اسْتَعَدّ لِيَوْمٍ يُوضَعُ فِيهِ الكِتَابُ، وَتَقَطّعَتْ فِيهِ الأَسْبَابُ، وَشَخَصَتْ فِيهِ الأَبْصَارُ، فَإِمّا إلى جَنّةٍ، وإِمّا إلى نَارٍ، طُوبَى لِمَنِ اسْتَعَدّ لِيَوْمٍ يَقُومُ فِيهِ النّاسُ لِرَبِّ العَالَمِينَ، طُوبَى لِمَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ.

يَا عِبَادَ اللهِ: الذِّنْيَا لَيْسَتْ بِدَارِ بَقَاءٍ وَلَا خُلُودٍ، فَنَحْنُ عَمَّا قَلِيلٍ ظَاعِنُونَ، وَمَا هِيَ إِلاَ أَيّامٌ وَعَنْ هَذِهِ الدِّنْيَا رَاحِلُونَ، ثُمِّ نَحْنُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّنَا مُحَاسَبُونَ، فَمَا نَحْنُ قَالِمُ وَعَنْ هَذِهِ الدِّنْيَا رَاحِلُونَ، ثُمِّ نَحْنُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّنَا مُحَاسَبُونَ، فَمَا نَحْنُ قَائِلُونَ هُإِذَا الصَّحُفُ نُصِرَتْ \* وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ \* وَإِذَا الْحَحِيمُ سُعِّرَتْ \* وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ \* وَإِذَا الْحَحِيمُ سُعِّرَتْ \* وَإِذَا الْحَبَيْمُ شُعِرَتْ \*

# حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسبُوا:

يَا عِبَادَ اللهِ: لِنَبْكِي على أَنْفُسِنَا قَبْلَ أَنْ يُبْكَى عَلَيْنَا، وَلْنُحَاسِبْ أَنْفُسَنَا قَبْلَ أَنْ يُنكَى عَلَيْنَا، وَلْنُحَاسِبْ أَنْفُسَنَا على الطّاعَاتِ قَبْلَ أَنْ نُحْمَلَ على الرِّقَابِ، لِنَسْتَعِدّ نُحَاسَب، وَلْنَحْمِلْ أَنْفُسَنَا على الطّاعَاتِ قَبْلَ أَنْ نُحْمَلَ على الرِّقَابِ، لِنَسْتَعِدّ لَنحاسَب، وَلْنَحْمِلْ النّفُسُنَا على الطّاعَاتِ قَبْلَ أَنْ نُحْمَلُ على الرِّقَابِ، لِنَسْتَعِدّ للمَوْتِ حَتِّى لَا يُنَادِي العَبْدُ: ﴿ رَبِّ ارْجِعُونِ \* لَعَلِي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا لَمَرْتُ مُن كُتُ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ: كُلُّنَا يُوقِنُ بِالْمُوْتِ، وَلَكِنْ مَنِ الْمُسْتَعِدُّ لَهُ؟ وَكُلُّنَا مُوقِنُ بِالنَّارِ، وَلَكِنْ مَنِ الْعَامِلُ لَهُا؟ مَنِ الْخَائِفُ مِنْهَا؟ وَكُلُّنَا مُوقِنٌ بِالجَنَّةِ، وَلَكِنْ مَنِ الْعَامِلُ لَهَا؟

فَيَا مَنْ حَرِّضَ على سَفْكِ الدِّمَاءِ، وَيَا مَنْ حَرِّضَ على سَلْبِ الأَمْوَالِ، وَيَا مَنْ أَكُلَ الْمَالَ الْحَرَامَ، وَيَا أَشْعَلَ نَارَ الفِتْنَةِ، وَيَا مَنْ أُنزِعَتِ الرِّحْمَةُ مِنْ قَلْبِهِ، وَيَا مَنْ أَكُلَ الْمَالَ الْحَرَامَ، وَيَا مَنْ يَتِّمَ الأَطْفَالَ وَرَمِّلَ النِّسَاءَ، وَيَا مَنْ يَرَى مَا مَنْ اللَّهُ عَلَى الله تعالى لَا يَرَكَ مَا حَلَّ فِي بِلَادِ الشَّهَ مِ وَمَا زَالَ مُصِرِّاً على مَا هُوَ عَلَيْهِ، أَتَظُنُ أَنَّ الله تعالى لَا يَرَاكَ، أَو أَنَّكَ تُعْجِزُ الله هَرَبَا ؟!

يا عَبدَ اللِه، أَلَا تُفَكِّرُ فِي القَبْرِ وَضَمَّتِهِ؟! أَلَا تُفَكِّرُ فِي الصِّرَاطِ وَحِدِّتِهِ؟! أَلَا تُفَكِّرُ فِي الصِّرَاطِ وَحِدِّتِهِ؟! أَلَا تُفَكِّرُ فِي السَّرَاطِ وَحِدِّتِهِ؟! أَلَا تُفَكِّرُ فِي النَّارِ وَالأَهْوَالِ وَالأَهْمَ عَنْ رَبِّهِمْ فِي النَّارِ وَالأَهْوَالِ وَالأَهْمَ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْدُوبُونَ ﴾؟!

يا عَبدَ الله، قِفْ مَعَ نَفْسِكَ وَقْفَةَ صِدْقِ، مَاذَا تَبْتَغِي مِمَّا تَقُولُ وَتَفْعَلُ؟ أَتَبْتَغِي بِإِرَاقَةِ الدِّمَاءِ، وَتَمْزِيقِ الأَشْلَاءِ، وَتَهْدِيمِ البُيُوتِ، أَنْ تَكُونَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ؟!

يا عَبدَ الله، هَلْ أَنْتَ تَتَحَرِّكُ بِقَالَبٍ دُونَ قَلْبٍ؟! هَلْ مَاتَ قَلْبُكَ وَنُزِعَتْ مِنْهُ الرِّحْمَةُ؟!

يا عَبدَ الله، لَا تَكُنْ ﴿ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾.

لِنَحَفِّف عَنْ أَنْفُسِنَا الحِسَابَ يَوْمَ القِيَامَةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: لِنَحَفِّف عَنْ أَنْفُسِنَا الحِسَابَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَذَلِكَ بِمُحَاسَبَةِ أَنْفُسِنَا في اللهِ وَلَا فَالحِسَابُ وَرَبِّ العِبَادِ عَسِيرٌ، يَقُولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نُوقِشَ الحِسَابُ عُذِّبَ».

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنهَا: أَلَيْسَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسْيِرًا ﴾؟

قَالَ: «ذَلِكِ العَرْضُ» رواه الإمام البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا.

يَا عِبَادَ اللهِ: هُنَاكَ حِسَابٌ يَسِيرٌ، وَحِسَابٌ عَسِيرٌ؛ فَاليَسِيرُ يَكُونُ لِمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فَهَذَا لَا يُدَقِّقُ عَلَيْهِ، كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ الشِّرِيفِ الذي رواه الإمام البحاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ البحاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ يُدْنِي المُؤْمِنَ، فَيضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ، فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ، فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟

فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ؛ حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ، قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْمَ؛ فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ».

وَأُمِّا الحِسَابُ العَسِيرُ عِنْدَمَا يُنَادَى على العَبْدِ على رُؤُوسِ الْحَلَائِقِ: ﴿هَوُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ: لِنُحَفِّفْ عَنْ أَنْفُسِنَا الحِسَابَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَذَلِكَ بِإِبْرَاءِ الذِّمِّةِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَوَّلُ مَا الحُقُوقِ، وَخَاصَّةً الدِّمَاءِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَوَّلُ مَا

يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ» رواه الشيخان عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

ثُمَّ الأَمْوَالِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ» رواه الإمام مسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا.

وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالرِّجُلِ كَيْ يُصَلِّي عَلَيْهِ، فَيَسْأَلُ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنُ؟». كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ الشِّرِيفِ الذي رواه الإمام البخاري عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسَاً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، إِذْ أُتِيَ بِجِنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا.

فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟».

قَالُوا: لَا.

قَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟».

قَالُوا: لَا؛ فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلِّ عَلَيْهَا.

قَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟».

قِيلَ: نَعَمْ.

قَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْعًاً؟».

قَالُوا: ثَلاَثَةَ دَنَانيرَ؛ فَصلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا.

قَالَ: «هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟».

قَالُوا: لَا.

قَالَ: «فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟».

قَالُوا: تَلاَّتَةُ دَنَانيرَ.

قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبكُمْ».

قَالَ أَبُو قَتَادَةً: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

## خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْحَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: طُوبَى لِمَنْ سَمِعَ فَوعَى، هَذَا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي آخِرِ أَيَّامٍ عُمُرِهِ الْمُبَارَكِ، يَقِفُ على الْمِنْبَرِ فَيَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ قَدْ دَنَى مِنِّي حُقُوقٌ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ، فَمَنْ كُنْتُ جَلَدْتُ لَهُ ظَهْرًا، فَهَذَا ظَهْرِي فَلْيُسْتَقِد مِنْهُ، وَمَنْ كُنْتُ شَتَمْتُ لَهُ عِرْضَاً، فَهَذَا عِرْضِي ظَهْرًا، فَهَذَا ظَهْرِي فَلْيُسْتَقِد مِنْهُ، وَمَنْ كُنْتُ أَخَذْتُ لَهُ مَاللًا، فَهَذَا مَالِي فَلْيَسْتَقِد مِنْهُ؛ ولَا يَقُولَنَّ فَلْيَسْتَقِد مِنْهُ، وَمَنْ كُنْتُ أَخَذْتُ لَهُ مَاللًا، فَهَذَا مَالِي فَلْيَسْتَقِد مِنْهُ؛ ولَا يَقُولَنَّ رَجُلٌ: إِنَّي أَخْشَى الشَّحْنَاءَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ اللهِ، أَلَا وَإِنَّ الشَّحْنَاءَ لَيْسَتْ مِنْ طَيعتِي، وَلَا مِنْ شَأْنِي، أَلَا وإِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ مَنْ أَخَذَ حَقًّا إِنْ كَانَ، أَوْ حَلَلْنِي، طَيعتِي، وَلَا مِنْ شَأْنِي، أَلَا وإِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ مَنْ أَخَذَ حَقًّا إِنْ كَانَ، أَوْ حَلَلْنِي، فَلَقِيتُ الله وَأَنَا طَيِّبُ النَّفْسِ، أَلَا وَإِنِّي لَا أَرَى ذَلِكَ بِمُغْنٍ عَنِي حَتَّى أَقُومَ فِيكُمْ فَلَكُمْ وَانَا طَيِّبُ النَّفْسِ، أَلَا وَإِنِّي لَا أَرَى ذَلِكَ بِمُغْنٍ عَنِي حَتَّى أَقُومَ فِيكُمْ مِرَارًا».

ثُمَّ نَزَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَعَادَ إِلَى مَقَالَتِهِ فِي الشَّحْنَاءِ وَغَيْرِهَا، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءُ

فَلْيَرُدَّهُ، وَلَا يَقُولُ: فُضُوحُ الدُّنْيَا، أَلَا وَإِنَّ فُضُوحَ الدُّنْيَا خَيْرٌ مِنْ فُضُوحِ الْآخِرَةِ» رواه الطّبَرَانِيُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنهُ.

فَيَا مَنْ حَرِّضَ وَمَا زَالَ مُحَرِّضًا على سَفْكِ الدِّمَاءِ، ثُبْ إلى اللهِ تعالى، وَتَرَاجَعْ عَنْ ذَلِكَ، وَأَعْلِنْ جِهَاراً نَهَاراً، كَمَا حَرِّضْتَ جِهَاراً نَهَاراً، فَفُضُوحُ الدُّنْيَا خَيْرٌ مِنْ فُضُوحِ الْآخِرَةِ؛ الأُمِّةُ وَرَبِّ الكَعْبَةِ تَشْكُوكَ إلى اللهِ تعالى في سِرِّهَا وَجَهْرِهَا، وَلَا تَظُنَّ بِأَنَّ اللهَ تعالى في سِرِّهَا وَجَهْرِهَا، وَلَا تَظُنَّ بِأَنَّ اللهَ تعالى غَافِلٌ، وَتَذَكّرْ قَوْلَ مَنْ قَالَ: إِنَّهَا دَعْوَةُ مَظْلُومٍ، سَرَتْ لَيْلاً، غَفَلْنَا عَنْهَا، وَالله لَيْسَ بِغَافِلِ عَنْهَا.

فُوِّضْنَا أَمْرَنَا إِلَى الله تعالى.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

### ٤٩١ خطبة الجمعة: الحاقد جاهل بربه

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: مِنْ مَآسِي الْأُمِّةِ اليَوْمَ، وَفِي ظِلِّ دَائِرَةِ البُعْدِ عَنِ الْأَخْلَاقِ التي جَاءَ بِهَا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، هُنَاكَ أَمْرَاضٌ تَفَشَّتْ في الأُمِّةِ، وَمِنْ أَخْطَرِ هَذِهِ الأَمْرَاضِ مَرَضُ الحِقْدِ، الذي أُوْدَى بِالأُمِّةِ إلى المَهَالِكِ، حَيْثُ تَدَابَرَتْ وَتَقَاطَعَتْ وَتَحَاصَمَتْ وَتَشَاحَنَتْ، حَتِّى سَفْكِ بَعضُهُم دَمَ بَعْض.

يَا عِبَادَ اللهِ: الحِقْدُ دَاءٌ دَفِينٌ، لَا يَحْمِلُهُ إلا جَهُولٌ مَلِيئُ النَّفْسِ بِالعِلَلِ، الحِقْدُ مَرَضٌ عُضَالٌ مِنْ أَمْرَاضِ القَلْبِ، يُخْشَى مَعَهُ أَنْ يَتَسَرِّبَ الإِيمَانُ مِنْ هَذَا القَلْبِ الْفَلْبِ الْفَلْبِ، يُخْشَى مَعَهُ أَنْ يَتَسَرِّبَ الإِيمَانُ مِنْ هَذَا القَلْبِ الْفَلْبِ الْفَلْبِ مَنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إلا مَنْ خَفِّتْ أَحْلَامُهُم، وَطَاشَتْ عُقُولُهُم.

# «وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ»:

يَا عِبَادَ اللهِ: هَذِهِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قَد أُطَلَّتْ على الْأُمَّةِ، وَالْأُمَّةُ تَسْتَعِدٌ للتَّعَرِّضِ إِلَى نَفْحَةٍ مِنْ نَفَحَاتِ اللهِ تعالى، تَتَعَرِّضُ لِمَغْفِرَةِ اللهِ تعالى، لِمَا رواه اللهِ عَلَى اللهُ عَنهَا قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنهَا قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً، فَخَرَجْتُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ.

فَقَالَ: «أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟».

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ.

فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْر غَنَم كَلْب».

يَا عِبَادَ اللهِ: قُولُوا لِمَنْ يَسْتَعِدُّ للتَّعَرُّضِ إلى نَفَحَاتِ اللهِ تعالى، وَإلى مَغْفِرَةِ اللهِ تعالى، اعْلَمْ يَا عَبْدَ اللهِ، بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُطَهِّرَ قَلْبَكَ مِنَ الحِقْدِ وَالغِلِّ، وإلا فَأَنْتَ بَعِيدٌ عَنْ رَحْمَةِ اللهِ تعالى، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ فَأَنْتَ بَعِيدٌ عَنْ رَحْمَةِ اللهِ تعالى، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ

وَسَلَّمَ: «يَطْلُعُ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَيُمْهِلُ الْكَافِرِينَ، وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدْعُوهُ» رواه الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيرِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، إِنَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ» رواه ابن ماجه عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

يَا عِبَادَ اللهِ: لِنَعْلَمْ جَمِيعًا بِأَنَّ الحَاقِدَ لَيْسَ لَهُ مَغْفِرَةٌ حَتِّى يَدَعَ حِقْدَهُ، وَحَتِّى يَخُرُجَ اللهُ عَنْ مِنْ قَلْبِهِ، وَحَتِّى يَتَصَافَى مَعَ إِخْوَانِهِ؛ وَتَبَّا لِعَبْدٍ حَرَمَ نَفْسَهُ هَذَا الخَيْرَ العَظِيمَ، وَهَذِهِ المَغْفِرَةَ العَظِيمَة، بسَبَب حِقْدِهِ وَشَحْنَائِهِ.

## الشِّحْنَاءُ شَرِّهَا عَظِيمٌ:

يَا عِبَادَ اللهِ: الحِقْدُ يُؤَدِّي إلى الشَّحْنَاءِ، وَالشَّحْنَاءُ شَرِّهَا عَظِيمٌ، وَوَبَالُهَا يَعُمُّ الأُمَّةَ وَلَا يَخُصُّ، أَلَمْ يَخْرُجِ النِّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَلَا يَخُصُّ، أَلَمْ يَخْرُجِ النِّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ لِيُخْبِرَ الأُمِّةَ بِلَيْلَةِ القَدْرِ، فَتَلَاحَى رَجُلَانِ، فَرُفِعَ خَبَرُهَا وَنَبَأُهَا؟

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَد رُفِعَ خَبَرُ وَنَبَأُ لَيْلَةِ القَدْرِ بِسَبَبِ مُلَاحَاةِ رَجُلَيْنِ، وَخُصُومَةِ اثْنَيْنِ؟ فَمَا ظَنُكُمْ بِمَا يَقَعُ فِي أَيِّامِنَا هَذِهِ مِنْ خُصُومَاتٍ وَمُشَاحَنَاتٍ، بَلْ مِنْ سَفْكِ لَلمِّمَاءِ البَرِيئَةِ، وَتَيْتِيمٍ للأَطْفَالِ، وَتَرْمِيلٍ للنِّسَاءِ، حَتِّى امْتَلَأَتِ القُلُوبُ حِقْداً وَشَحْنَاءَ على بَعْضِهَا بَعْضاً؟

خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الخَاتِمَة \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: الحِقْدُ يُفْضِي إلى التّنَازُعِ وَالتّقَاتُلِ وَاسْتِغْرَاقِ العُمْرِ فِي الهُمُومِ وَالغُمُومِ وَالغُمُومِ وَالأَحْزَانِ، الحِقْدُ يُغْضِبُ الرّبّ جَلّ جَلَالُهُ، ويُودِي بِصَاحِبِهِ إلى الخُسْرَانِ اللّهِينِ فِي اللّهُ عْزَانِ، الحِقْدُ يُغْضِبُ الرّبّ جَلّ جَلَالُهُ، ويُودِي بِصَاحِبِهِ إلى الخُسْرَانِ اللّهِينِ فِي اللّهُ عَنْ وَكُمْتِهِ وَمَغْفِرَتِهِ اللّهُ عَنْ وَالآخِرَةِ، وَيَكُفِي الحَاقِدَ خُـسْرَانَا أَنَّ الله تعالى يُؤخِرُهُ عَنْ رَحْمَتِهِ وَمَغْفِرَتِهِ حَتَّى يَدَعَ حِقْدَهُ، روى البيهقي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنها قَالَتْ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ مِنَ اللّيلِ يُصَلِّي، فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى صَلّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ مِنَ اللّيلِ يُصَلِّي، فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى طَرَّكُ أَنْ اللهُ عَنهَا مَالَ السُّجُودَ حَتَّى عَرَّكُتُ إِبْهَامَهُ فَتَحَرَّكَ، طَنْنتُ أَنَّهُ قَدْ قُبِضَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُمْتُ حَتَّى حَرَّكُتُ إِبْهَامَهُ فَتَحَرَّكَ، فَرَجَعْتُ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأُسَهُ مِنَ السَّجُودِ، وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، قَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَوْ يَا خُمَيْرَاءُ ظَنَنْتِ أَنَّ النَّهِيَ خَاسَ بِكِ؟» (يُقَالُ: خَاسَ بِهِ إِذَا غَدَرَهُ)

قُلْتُ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ قُبِضْتَ لِطُولِ سُجُودِكَ.

فَقَالَ: «أَتَدْرينَ أَيَّ لَيْلَةٍ هَذِهِ؟».

قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

يَا عِبَادَ اللهِ: وَاللهِ الذي لَا إِلَهَ إِلا هُوَ، سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ حَاقِدًا وَلَا حَاسِدًا، وَلَا لَعِّانَا وَلَا فَحَّاشًا.

وَاللهِ الذي لَا إِلَهَ إِلا هُوَ، سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ يُوقِدُ نَارَ العَدَاوَةِ بَيْنَ النَّاسِ، وَمَا كَانَ حَرِيصًا على سَفْكِ الدِّمَاءِ \_ دِمَاءِ

الْمَشْرِكِينَ، لَا دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ \_ بَلْ كَانَ حَرِيصًا كُلَّ الحِرْصِ على هِدَايَةِ الجَمِيعِ الْمَشْرِكِينَ، لَا دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ \_ بَلْ كَانَ حَرِيصًا كُلِّ اللهِ تعالى، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ سَلَامَةِ صَدْرِهِ نَحْوَ خَلْقِ اللهِ تعالى جَمِيعًا؛ فَأَيْنُ نَحْنُ مِنْ هَذَا الخُلُقِ؟

وَاللهِ الذي لَا إِلَهَ إِلا غَيْرُهُ، الحَاقِدُ نَفْسُهُ قَلِقَةٌ دَائِماً، لَا يَهْدَأُ لَهُ بَالٌ طَالَمَا يَرَى نَعْمَةَ اللهِ يَسْعَدُ بِهَا سِوَاهُ، وَهُوَ سَاقِطُ الهِمَّةِ، ضَعِيفُ النَّفْسِ، وَاهِنُ العَزْمِ، مَضَلَّلُ ضَائِعٌ، مُخطِئٌ فِي تَقْدِيرهِ، مَحْصُورُ التَّفْكِير فِي الدِّنْيَا وَمَتَاعِهَا.

وَاللهِ الذي لَا إِلَهَ إِلا غَيْرُهُ، الحَاقِدُ جَاهِلٌ بِرَبِّهِ وَبِسُنَنِهِ فِي هَذَا الكَوْنِ، يَنْظُرُ إلى الأُمُورِ نَظْرَةً قَاصِرَةً لَا تَتَجَاوَزُ شَهَوَاتِهِ الخَاصَّةَ مِنْ حُبِّ سِيَادَةٍ وَرِيَادَةٍ وَمَالٍ وَنَسَاءِ وَدُنْيَا.

يَا عِبَادَ اللهِ: هَلْ مِنْ تَائِبِ إِلَى اللهِ تعالى مِنَ الحِقْدِ وَالشَّحْنَاءِ، وَهَلْ يَتَصَالَحُ أَهْلُ بِلَادِ اللهِّ اللهِ فِيمَا بَيْنَهُم لِيَقْطَعُوا السَّبِيلَ على شَيَاطِينِ الإِنْسِ وَالجِنِّ؟ دِمَاءُ مَنْ تُسْفَكُ؟ وَبِلَادُ مَنْ تُدَمِّرُ؟ وَنِسَاءُ مَنْ تُرَمِّلُ؟ وَقُوَّةُ مَنْ تَذْهَبُ؟ وَمَنِ الرَّابِحُ فِي هَذِهِ الخَرْبِ الطَّاحِنَةِ؟

يَا عِبَادَ اللهِ: هَذِهِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قَدْ أَقْبَلَتْ، فَلْنُقْبِلْ على بَعْضِنَا بَعْضاً مُتَصَالِحِينَ، وَإِلا فَسَوْفَ نَنْدَمُ لَا قَدَّرَ اللهُ تعالى.

اللَّهُمِّ رُدِّنَا إِلَيْكَ رَدًّا جَمِيلًا. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

# ٤٩٢ خطبة الجمعة: ﴿اقْتَرَبَ للنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: نَحْنُ نَعِيشُ حِضَمَّ هَذِهِ الحَيَاةِ الدُّنْيَا، نَعِيشُ في وَسَطِ أَمْوَاجِهَا الْتَلَاطِمَةِ بَيْنَ آلَامٍ وَآمَالٍ، بَيْنَ خَوْفٍ وَأَمَانٍ، بَيْنَ فَقْرٍ وَغِنَىً، بَيْنَ ذُلَّ وَعِزِّ، بَيْنَ خَوْفٍ وَأَمَانٍ، بَيْنَ فَقْرٍ وَغِنَىً، بَيْنَ ذُلَّ وَعِزِّ، بَيْنَ خَوْفٍ وَأَمَانٍ، بَيْنَ فَقْرٍ وَغِنَىً، بَيْنَ ذُلِّ وَعِزِّ، بَيْنَ خَوْفٍ وَأَمَانٍ، بَيْنَ فَقْرٍ وَغِنَىً، بَيْنَ ذُلِّ وَعِزِّ، بَيْنَ خَوْفٍ وَأَمَانٍ، مَعَ أَنْفُسِنَا: كَمْ بَقِي مِنَ العُمُرِ؟ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَتَسَاءَلَ مَعَ أَنْفُسِنَا: كَمْ بَقِي مِنَ العُمُرِ؟

يَا عِبَادَ اللهِ: هَلْ نَعْلَمُ بِأَنَّنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، بَلْ وَفِي كُلِّ نَفَسٍ مِنْ أَنْفَاسِنَا نَقْتَرِبُ مِنَ الْمَوْتِ، وَنَبْتَعِدُ عَنِ الدِّنْيَا.

هَلْ نَعْلَمُ بِأَنَّ كُلِّ نَفَسٍ يَخْرُجُ مِنَّا لَنْ يَعُودَ، وَأَنَّ كُلِّ ثَانِيَةٍ مِنْ أَنْفَاسِنَا مَحْسُوبَةُ عَلَيْنَا، وَنَحْنُ غَافِلُونَ؟

# ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾:

يَا عِبَادَ اللهِ: إلى مَتَى سَنَبْقَى فِي غَفْلَةٍ عَنِ اللهِ تعالى وَاليَوْمِ الآخِرِ؟ إلى مَتَى سَنَبْقَى نَتَعَامَى وَنَتَصَامُّ عَنْ حَقِيقَةِ هَذِهِ الحَيَاةِ الدِّنْيَا الفَانِيَةِ التِي لَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ؟

إلى مَتَى سَنَبْقَى فِي غَفْلَةٍ عَنِ الْهَدَفِ السَّامِي الذي خُلِقْنَا مِنْ أَجْلِهِ؟ مَتَى سَنَسْمَعُ وَنَتَدَبَّرُ هَذَا النَّبَأُ العَظِيمَ الذي أَخْبَرَنَا عَنْهُ مَوْلَانَا عَزِّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ العَظِيمِ بِبَيَانٍ وَاضِحٍ، وَلَا يَحْتَاجُ إلى شَرْحٍ وَتَفْسِيرٍ: ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ

مُعْرِضُونَ \* مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ \* لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ ﴾؟

يَا عِبَادَ اللهِ: اقْتَرَبَ حِسَابُنَا، وَلَيْسَ يَوْمُنَا مِثْلَ أَمْسِنَا، وَلَنْ نَكُونَ فِي الغَدِ مِثْلَ النَوْمِ، نَقُصَتْ مِنَّا أَشْيَاءُ وَأَشْيَاءُ بِنِسَبٍ وَمَقَادِيرَ لَا يَعْلَمُهَا على الحَقِيقَةِ إلا الذي خَلَقَنَا وَسَوِّانَا وَعَدَلَنَا وفِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَنَا.

يَا عِبَادَ اللهِ: اقْتَرَبَ حِسَابُنَا، وَأُوَّلُ مَرْحَلَةٍ مِنْ مَرَاحِلِهِ عِنْدَمَا يُوضَعُ أَحَدُنَا في قَبْرِهِ وَحِيدًا فَرِيدًا، لَا مَالَ، وَلَا جَاهَ، وَلَا عِزِّ، وَلَا سُلْطَانَ، وَلَا أَتْبَاعَ، وَلَا أَحْبَابَ.

اقْتَرَبَ حِسَابُنَا، وَيَبْدَأُ بَعْدَ أَنْ يَنْفُضَ النّاسُ أَيْدِيهِم مِنْ تُرَابِ قُبُورِنَا، وَيَنْصَرِفُونَ عَنّا، وَتُعَادُ الرُّوحُ إلى الجَسَدِ بِكَيْفِيّةٍ لَا يَعْلَمُهَا إلا اللهُ تعالى، وَكُلٌّ وَاحِدٍ مُرْتَهَنُّ بِعَمَلِهِ، إِنْ خَيْرًا فَحَيْرٌ، وَإِنْ شَرّاً فَشَرٌّ.

اقْتَرَبَ حِسَابُنَا، وَيَبْدَأُ بَعْدَ أَنْ يَرْجِعَ الأُصُولُ وَالفُرُوعُ وَالإِخْوَانُ وَالأَصْدِقَاءُ وَالأَصْدِقَاءُ وَالأَصْحَابُ وَالخِلّانُ، وَيَنْزِلُ بِنَا مَلَكَانِ مِنْ قِبَلِ الرِّحْمَنِ.

# فِتْنَةُ القَبْرِ وَالسِّؤَالُ فِيهِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: نَحْنُ فِي غَفْلَةٍ عَنِ اللهِ تعالى وَاليَوْمِ الآخِرِ \_ إلا مَنْ رَحِمَ اللهُ تعالى \_ نَحْنُ فِي غَفْلَةٍ عَنْ تِلْكَ السَّاعَةِ عِنْدَمَا يُوضَعُ أَحَدُنَا فِي قَبْرِهِ، وَهُو يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِ الْمُشَيِّعِينَ، وَيَأْتِي الْلَكَانِ، وَلِأُولِ مَرِّةٍ سَوْفَ نَرَى الْلَائِكَة، فَإِمَّا أَنْ يَرَاهُمَا أَنْ يَرَاهُمَا وَهُمَا يَقُولَانِ لَهُ: ﴿ لَا بُسِشْرَانِهِ، وَإِمِّا أَنْ يَرَاهُمَا وَهُمَا يَقُولَانِ لَهُ: ﴿ لَا بُسِشْرَانِهِ، وَإِمِّا أَنْ يَرَاهُمَا وَهُمَا يَقُولَانِ لَهُ: ﴿ لَا بُسِشْرَانِهِ، وَإِمِّا أَنْ يَرَاهُمَا وَهُمَا يَقُولَانِ لَهُ: ﴿ لَا بُسِشْرَانِهِ مَوْمَا مَحْجُوراً هَحُوراً ﴾ .

تَصَوِّرْ نَفْسَكَ وَأَنْتَ فِي قَبْرِكَ عَادَتْ إِلَيْكَ رُوحُكَ \_ بِكَيْفِيَّةٍ لَا يَعْلَمُهَا إلا اللهُ تَعالى \_ وَأَنْتَ تَرَى الْمَلَكَيْنِ، فَيَسْأَلَانِكَ: مَنْ رَبِّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَنْ نَبِيِّكَ؟ تعالى \_ وَأَنْتَ تَرَى الْمَلَكَيْنِ، فَيَسْأَلَانِكَ: مَنْ رَبِّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَنْ نَبِيِّكَ؟

﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ﴾. كَمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ السُّؤَالِ مِنَ اللَّكَيْنِ؟ هَلْ هَيِّأْنَا الجَوَابَ للمَلكَيْنِ؟

هَلْ سَيَقُولُ أَحَدُنَا جَوَابَاً على الأَسْئِلَةِ: رَبِّيَ اللهُ، وَالإِسْلَامُ دِينِي، وَسَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ نَبيّي وَرَسُولِي؟

## خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْخَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: لِيَتَصَوِّرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنِّا نَفْسَهُ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ، كَيْفَ سَيَكُونُ شُعُورُكَ إِذَا تَبَتَكَ اللهُ تعالى بِالقَوْلِ النَّابِتِ، وَقِيلَ لَكَ: انْظُرْ إلى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ عِوضًا عَنْهُ مَقْعَدًا فِي الْجَنَّةِ؟

وَكَيْفَ سَيَكُونُ شُغُورُ ذَلِكَ العَبْدِ الذي عَاثَ في الأَرْضِ فَسَاداً، في سَفْكِ الدِّمَاءِ، وَسَلْبِ الأَمْوَالِ، وَتَمْزِيقِ الأَشْلَاءِ، وَسَلْبِ الأَمْوَالِ، وَتَمْزِيقِ الأَشْلَاءِ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الأَحِبَّةِ، وَقَدْ تَحَلّى الله عَنْهُ، وَقِيلَ لَهُ: انْظُرْ إلى مَقْعَدِكَ مِنَ الجَنَّةِ، قَدْ أَبْدَلَكَ الله عَنْهُ مَقْعَداً في النّار؟

تَفَكَّرْ فِي مَـشِيبِكَ وَالْمَآبِ \*\*\* وَدَفْنِكَ بَعْدَ عِزِّكَ فِي التَّيْرَابِ

إِذَا وَافَيْتَ قَبْرًا أَنْتَ فِيْهِ \*\*\* تُقِيْهُ بِه إِلَى يَوْمِ الْحِسنابِ

وَفِي أُوْصَالِ جِسْمِكَ حِيْنَ تَبْقَى \*\*\* مُـقَطَّعَةً مُـمُ زَّقَةَ الإِهَـابِ

فَلَوْكَا الْفَبْرُ صَارَ عَلَيْكَ سِتْراً \*\*\* لأَنْتَنَ الأَبَاطِحُ وَالْسِرَّوَابِي

خُلِقْتَ مِن التُّرَابِ فَصِرْتَ حَـيًّا \*\*\* وَعُلِّهُ مِن الْعَطِابِ وَعُلِّهُ مِن الْخِطَابِ وَعُدْتَ إِلَى السَّرَابِ فَصِرْتَ فِيهِ \*\*\* كَأَنَّكَ مَا خَـرَجْـتَ مِنَ التُّرَابِ فَصِرْتَ فِيهِ \*\*\* كَأَنَّكَ مَا خَـرَجْـتَ مِنَ التُّرَابِ فَصِرْتَ فِيهِ التَّرَابِ فَصِرْتَ فِيهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ حُسْنَ الْجِتَامِ، يَا رَبِّ فَرَحًا عِنْدَ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ، يَا رَبِّ اجْعَلْ مَوْتَنَا رَاحَةً لَنَا لَا مِنَّا، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

## ٤٩٣ خطبة الجمعة: حقيقة مرة قاسية

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: مُنْذُ خَلَقَنَا اللهُ تعالى نَحْنُ مُسَافِرُونَ، وَلَيْسَ لَنَا حَطَّ عَنْ رِحَالِنَا إلا في الجَنَّةِ أُو فِي النَّارِ، وَكُلُّ مُسَافِرٍ ظَاعِنُ إلى مَقْصِدِهِ، وَالسَّعِيدُ مَنْ كَانَ ظَاعِنَا إلى اللهِ تعالى في حَالِ سَفَرِهِ، وَنَازِلٌ عَلَيْهِ عِنْدَ قُدُومِهِ ﴿ يَا أَيُّتُهَا النَّفْسُ الْــمُطْمَئِنَّةُ \* الرَّجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً \* فَادْخُلِي فِي عِبَادِي \* وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ: الرِّحِيلُ حَقِيقَةٌ مُرِّةٌ قَاسِيَةٌ رَهِيبَةٌ، تُواجِهُ كُلِّ إِنْسَانٍ وَلَا يَسْتَطِيعُ رَدِّهَا وَلَا دَفْعَهَا، الرِّحِيلُ يُواجِهُهُ الصِّغَارُ وَالكِبَارُ، الأَغْنِيَاءُ وَالفُقَرَاءُ، الأَقْوِيَاءُ وَالضَّعَفَاءُ، الأَعْنِيدُ، يَقِفُ الجَمِيعُ مِنْهُ مَوْقِفاً وَاحِداً، لَا حِيلَةَ لِأَحَدٍ وَلَا وَسِيلَةَ، وَلَا قُوِّةَ وَلَا شَفَاعَة، وَالكُلُ مَرْجِعُهُم إلى اللهِ تعالى، فَبِأَي وَجْهٍ كُلٌّ مِنّا سَيَلْقَى الله تعالى؟

# مَا هُوَ شُغْلُنَا الشَّاغِلُ، وَهَمُّنَا الأَكْبَرَ؟

يَا عِبَادَ اللهِ: سَلَفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ شَغَلَتْهُمُ الآخِرَةُ عَنْ دُنْيَاهُمْ، فَعَمِلُوا مِنْ أَجْلِهَا، وَجَعَلُوهَا هَمَّهُمُ الأَوْحَدَ، وَشُغْلَهُمُ الشَّاغِلَ.

يُذْكَرُ بِأَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلى إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ، فَقَالَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، مَسْأَلَةٌ شَغَلَتْنِي بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: اتْرُكْنِي لَا تَشْغَلْنِي، فَإِنَّ عِنْدِي مِنَ المَسَائِلِ مَا اللهُ بِهِ عَلِيمٌ.

قَالَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، مَا الذي شَغَلَك؟

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: ثَلَاثُ مَسَائِلَ شَغَلَتْنِي؛ الأُولَى: الله يَقُولُ: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وَتَسْوَدُ وَلَهُ وَجُوهُ وَتَسْوَدُ وَجُوهُ هُمْ أُو مِمِّنْ وَجُوهُ هُمْ أُو مِمِّنْ وَجُوهُ هُمْ أُو مِمِّنْ تَبْيَضٌ وَجُوهُ هُمْ أُو مِمِّنْ تَسْوَدٌ وَجُوهُ هُمْ.

الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾. وَأَنَا لَا أَدْرِي مِنَ الأَشْقِيَاءِ أَكُونُ أَمْ مِنَ السُّعَدَاء. الثَّالِنَةُ: اللَّهُ يَقُولُ: ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ: هَلْ نُفَكِّرُ نَحْنُ فِي العَاقِبَةِ وَالْمَآلِ وَالْمَصِيرِ؟ مَا هُوَ شُغْلُنَا الشَّاغِلُ، وَهَمُّنَا الأَّكْبَرَ فِي هَذِهِ الحَيَاةِ الدُّنْيَا؟

## حَسَرَاتُ البَعْضِ عِنْدَ الرِّحِيلِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: الرِّحِيلُ مِنْ هَذِهِ الدِّنْيَا لَا بُدِّ مِنْهُ، طَالَ الزِّمَنُ أَمْ قَصُرَ، وَكُلُّنَا إلى زَوَال، وَالسَّعِيدُ مَنْ وُقِقَ للطَّاعَاتِ وَالقُرُبَاتِ، وَسَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانهِ وَيَدِهِ.

الرِّحِيلُ لَا بُدِّ مِنْهُ، فَلَا يُفَارِقُ ذَا عزَّةٍ لِعِزَّتِهِ، وَذَا كَرَامَةٍ لِكَرَامَتِهِ، وَذَا سُلْطَانٍ لِسُلْطَانِهِ، وَذَا تُوَّةٍ لِقُوَّتِهِ، فَأَيْنَ الطَّوَاغِيتُ؟ وَأَيْنَ الظَّالِمُونَ؟ وَأَيْنَ قَارُونُ وَفِرْعَوْنُ؟ وَأَيْنَ الظَّالِمُونَ؟ وَأَيْنَ قَارُونُ وَفِرْعَوْنُ؟ وَأَيْنَ نُمْرُوذُ؟ وَأَيْنَ أَصْحَابُ الأُخْدُودِ؟

هَوُّلَاءِ قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَسسَرَاتٌ وَحَسسَرَاتٌ لَسمَّا ضَيَّعُوا وَفَرَّطُوا وَأَسْرَفُوا، فَكُلُّ مُفَرِّطٍ سَيَنْدَمُ عِنْدَ الاحْتِضَارِ، وَيَسْأَلُ طُولَ اللَّذَةِ وَلَو شَيْئًا يَسِيرًا لِيَسْتَعْتِبَ مُفَرِّطٍ سَيَنْدَمُ عِنْدَ الاحْتِضَارِ، وَيَسْأَلُ طُولَ اللَّذَةِ وَلَو شَيْئًا يَسِيرًا لِيَسْتَعْتِبَ وَكُلُّ وَيَسْتَدْرِكَ مَا فَاتَهُ، وَلَكِنْ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ، كَانَ مَا كَانَ، وَأَتَى مَا هُوَ آتٍ، وَكُلُّ بِحَسَبِ تَفْرِيطِهِ.

الرِّحِيلُ مِنْ هَذِهِ الحَيَاةِ الذِّنْيَا إلى يَوْمٍ تَبْيَضٌ فِيهِ وُجُوهٌ وَتَسْوَدٌ وُجُوهٌ، إلى يَوْمٍ الرِّحِيلُ مِنْ هَذِهِ النَّاسُ إلى قِسْمَيْنِ ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيدٌ ﴾. إلى يَوْمٍ يَكُونُ النَّاسُ فِيهِ فَرِيقَيْنِ ﴿فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾. هَذَا الرِّحِيلُ لَا بُدِّ مِنْهُ، وَهُو آتٍ لَا مَحَالَةً.

يَا عِبَادَ اللهِ: لِنَسْمَعْ جَمِيعاً قَوْلَ الصَّادِقِ المَصْدُوقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي رواه الإمام البخاري عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا وُضِعَتِ الجِنَازَةُ، فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُونِي الجُنَازَةُ، فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ عَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا، أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الإِنْسَانَ، ولَوْ سَمِعَهَا الإِنْسَانُ لَصُعِقَ». وَلَيُصَنِّفْ كُلُّ مِنَّا نَفْسَهُ، هَلْ مُونِي هُوَ صَالِحٌ وَسَيَقُولُ: يَا وَيْلَهَا، أَيْنَ يَذْهُبُونَ بِهَا؟

الأُوِّلُ يَقُولُ: قَدِّمُونِي، قَدِّمُونِي، لِأَنَّهُ رَأَى وَسَمِعَ: هَذَا مَقْعَدُكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ الله عَوَضًا عَنْهُ مَقْعَدًا فِي الجَنَّةِ؛ وَالثَّانِي يَقُولُ: يَا وَيْلَهَا، أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا؟ لِأَنَّهُ رَأَى وَسَمِعَ: هَذَا مَقْعَدًا فِي الجَنَّةِ، قَدْ أَبْدَلَكَ الله عِوَضًا عَنْهُ مَقْعَدًا فِي النَّارِ.

## خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْخَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: لَا بُدِّ مِنَ الرِّحِيلِ، لَقَدِ ارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً، وَارْتَحَلَتِ الآخِرَةُ مُقْبِلَةً، فَهَلْ رَحِيلُنَا مِنَ الدِّنْيَا مُشَرِّفٌ أَمْ مُحْزٍ؟ هَلْ سَنَسْتَبْشِرُ بِرِضْوَانِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ، أَمْ بِعَذَابِ اللهِ وَعُقُوبَتِهِ؟ أَجَارَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْ سُوءِ الخَاتِمَةِ.

يَا عِبَادَ اللهِ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ صَبَاحٍ إِلَى النَّارِ؛ لَقَدْ كَانَ الصَّالِحُونَ يَخَافُونَ مِنْ سُوءِ الرِّحِيلِ حَتَّى أَقَضَّ ذَلِكَ مَضَاجِعَهُمْ، وَجَعَلَهُمْ يَزْهَدُونَ فِي هَذِهِ الحَيَاةِ الدِّنْيَا؛ هَذَا سَيِّدُنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ يَبْكِي فِي مَرَضِهِ، فَقِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيك؟

فَقَالَ: أَمَا إِنِّي لَا أَبْكِي عَلَى دُنْيَاكُمْ هَذِهِ، وَلَكِنِّي أَبْكِي عَلَى بُعْدِ سَفَرِي وَقِلَّةِ زَادِي، وَأَنِّي أَصْبَحْتُ فِي صُعُودٍ مُهْبِطٍ عَلَى جَنَّةٍ وَنَارٍ، لَا أَدْرِي إلى أَيِّهِمَا يُؤْخَذُ بَادِي، وَأَنِّي أَصْبَحْتُ فِي صُعُودٍ مُهْبِطٍ عَلَى جَنَّةٍ وَنَارٍ، لَا أَدْرِي إلى أَيِّهِمَا يُؤْخَذُ بِي؟

لَقَدْ خَافَ الصِّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنهُم مِنْ سَاعَةِ الرِّحِيلِ، أَفَلَا نَحَافُ نَحْنُ مِنْ سَاعَةِ اللهِ حَالِ؟ لَقَدْ مُلِئَتْ صَحَائِفُ أَعْمَالِنَا بِالغَفْلَةِ وَاللّهْوِ عَنْ طَاعَةِ اللهِ تعالى، إلا مَنْ رَحِمَ اللهُ تعالى، وَلَقَدْ أَسْرَفَ البَعْضُ فِي سَفْكِ الدِّمَاءِ، وَسَلْبِ الأَمْوَالِ، وَتَرْوِيعِ الآمِنِينَ؛ يَا هَؤُلَاءِ، وَاللهِ أَنْتُم رَاحِلُونَ عَنْ هَذِهِ الدِّنْيَا، فَهَلْ بِأَعْمَالِكُمْ وَأَفْعَالِكُمْ وَاللهِ عَلَيْكُمْ هَذِهِ سَتَبْيَضٌ وَهُكُمْ أَمْ سَتَسْوَدِّ؟ وَهَلْ سَتَكُونُونَ مِنَ السِّعَدَاءِ أَمْ مِنَ الأَشْقِيَاءِ؟ هَذِهِ الفَرِيقَيْنِ سَتَكُونُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، في فَرِيقِ أَهْلِ الجَنَّةِ، أَمْ في فَرِيقِ أَهْلِ السِّعِيرِ؟

تُوبُوا إلى اللهِ تعالى قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا، وَأَسْأَلُ اللهَ تعالى أَنْ يُكْرِمَنَا جَمِيعًا بِذَلِكَ، يَا وَلِي اللهِ تعالى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَىٰنَا مِمِّنْ وَلِي الإسْلَامِ وَأَهْلِهِ، ثَبِّنْنَا بِالقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الحَيَاةِ الدِّنْيَا وفِي الآخِرَةِ، وَاجْعَلْنَا مِمِّنْ كَانَ ظَاعِنَا إِلَيْكَ لِنَسْمَعَ: ﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ \* ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً كَانَ ظَاعِنَا إِلَيْكَ لِنَسْمَعَ: ﴿ وَادْجُلِي جَنَّتِي ﴾. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

## ٤٩٤ خطبة الجمعة: أقسام الناس في التذكير

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: لَقَدْ جَعَلَ اللهُ تعالى للإِنْسَانِ حَيَاتَيْنِ، الأُولَى في دَارِ الدِّنْيَا، حَيْثُ عَمَلٌ وَلَا جَزَاءٌ، وَالثَّانِيَةُ فِي الآخِرَةِ، حَيْثُ جَزَاءٌ وَلَا عَمَلٌ.

فَفِي الحَيَاةِ الأُولَى يَعْمَلُ فِيهَا الإِنْسَانُ، لِيَجِدَ نَتَائِجَ عَمَلِهِ فِي الحَيَاةِ الثَّانِيَةِ، قَالَ تعالى: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ: عُمُرُنَا فِي هَذِهِ الحَيَاةِ الذِّنْيا عَرَفْنَا بِدَايَتَهُ، وَلَكِنِّ أَمَدَهُ مَجْهُولٌ عِنْدَنَا، لَا عِبَادَ اللهِ: عُمُرُنَا فِي هَذِهِ الحَيَاةِ الذِّنْيا عَرَفْنَا بِدَايَتَهُ، وَلَكِنِّ أَمَدَهُ مَجْهُولٌ عِنْدَنَا، لَا يَدْرِي الإِنْسَانُ مَتَى يُنَادِيهِ مُنَادِي اللهِ، لَكِنِّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا نَادَاهُ فَلَنْ يَتَأْخَر عَنْهُ لَكَامُ أَنَّهُ إِذَا نَادَاهُ فَلَنْ يَتَأْخَر عَنْهُ لَحَظَةً، وَلَنْ تُتَاحَ لَهُ فُرْصَةٌ للتَّأْخُرِ.

هَذَا العُمُرُ ثَمِينٌ جِدًّا عِنْدَ العُقَلَاءِ، وَهُوَ رَأْسُ مَالِهِمْ، حَيْثُ يَسْتَغِلُّونَهُ أَبْلَغَ اسْتِغْلَالٍ، وَلَا يُمْكِنُ للإِنْسَانِ أَنْ يَسْعَدَ دُنْيَا وَأُخْرَى إِذَا أَهْمَلَ عُمْرَهُ الذي هُوَ اسْتِغْلَالٍ، وَلَا يُمْكِنُ للإِنْسَانِ أَنْ يَسْعَدَ دُنْيَا وَأُخْرَى إِذَا أَهْمَلَ عُمْرَهُ الذي هُو طَرِيقُ سَعَادَتِهِ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا» رواه الإمام أحمد والترمذي عَنْ أَبِي مَالِكٍ النَّاسُ عَدُى رَضِيَ الله عَنهُ.

شهر رُمَضَانَ شَهر التَّوْبَةِ وَالإِنَابَةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: شهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ التَّوْبَةِ وَالإِنَابَةِ، فَلَا نُضَيِّعْ هَذَا المَوْسِمَ، وَلَا نُفَرِّطْ فِي هَذِهِ الفُرْصَةِ، لِنَعُدْ إلى اللهِ تعالى، وَلْنُعَاوِدْ طَرْقَ بَابِ التَّوْبَةِ، فَرَبُّنَا عَزِّ وَجَلِّ فِي هَذِهِ الفُرْصَةِ، لِنَعُدْ إلى اللهِ تعالى، وَلْنُعَاوِدْ طَرْقَ بَابِ التَّوْبَةِ، فَرَبُّنَا عَزِّ وَجَلِّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّهْ إِللَّهُ إِللَّهُ مُسِيءُ اللَّهُ إِنَّ مُسِيءُ اللَّهُ إِنَّ مُسِيءُ اللَّهُ إِنَّ مُسِيء اللَّهُ إِنَا اللَّهُ اللهُ اللهُ

يَا عِبَادَ اللهِ: يُنَادِينَا رَبُّنَا عَزِّ وَحَلِّ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْسَمُوْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾. وَبِقَوْلِهِ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

يَا حَسْرَةً على عَبْدٍ دُعِيَ فِي أُوِّلِ رَمَضَانَ إلى التَّوْبَةِ وَلَمْ يَسْتَجِبْ، إِذَا لَمْ يَرْجِعْ أَحَدُنَا إلى اللهِ بِالتَّوْبَةِ وَالإِنَابَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَمَتَى يَرْجِعُ؟ وَإِذَا لَمْ يَتُبْ أَحَدُنَا إلى اللهِ بِالتَّوْبَةِ وَالإِنَابَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَمَتَى يَتُوبُ؟ إِنَّ أَقْرَبَ غَائِبٍ نَنْتَظِرُهُ هُوَ المَوْتُ. إلى اللهِ تعالى في شَهْرِ رَمَضَانَ، فَمَتَى يَتُوبُ؟ إِنَّ أَقْرَبَ غَائِبٍ نَنْتَظِرُهُ هُوَ المَوْتُ.

فَيَا مَنْ أَسْرَفَ على نَفْسِهِ بِالذَّنُوبِ، ثُبْ إلى الله تعالى، وَيَا مَنْ سَفَكَ الدِّمَاءَ البَرِيئَة، ثُبْ إلى الله تعالى، وَيَا مَنْ أَكُلَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ، ثُبْ إلى الله تعالى، وَيَا مَنْ أَكُلَ الْمِرَاثَ وَيَا مَنْ جَعَلَ عَلَاقَةً غَيْرَ شَرْعِيِّةٍ مَعَ النِسَاءِ، ثُبْ إلى الله تعالى، وَيَا مَنْ أَكُلَ المِيرَاثَ بغَيْرِ حَقّ، ثُبْ إلى الله تعالى، وإلا بغَيْرِ حَقّ، ثُبْ إلى الله تعالى، وإلا تذكر قول الله تعالى: ﴿وَأُنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأُسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُشْعُرُونَ \* وَأَنْبُعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ الْعَذَابُ بَعْنَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ \* أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَاحَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ الْعَذَابُ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْب

اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاحِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ \* أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ \* بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ \* وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسُودَةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَىً لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ ؟

# أَقْسَامُ النَّاسِ في التَّذَكِيْر:

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَدْ قَسَّمَ اللهُ تعالى النَّاسَ في سَبِيلِ الذِّكْرَى إلى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: الأَوِّلُ: نَاسٌ لَا يَسْتَطِيعُونَ تَحَمُّلَ الذِّكْرَى وَلَا سَمَاعَهَا، بَلْ يَكْرَهُونَ الذِّكْرَى وَاللَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ \* كَأَنَّهُمْ وَاللَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ \* كَأَنَّهُمْ عُنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ \* كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ \* فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ \* بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفاً مُنْشَرَةً \*.

الثّاني: نَاسٌ يَسْمَعُونَ بِآذَانِهِمْ دُونَ قُلُوبِهِمْ، لِأَن قُلُوبَهُمْ صَارَتْ مَخْتُوماً عَلَيْهَا بِالذُّنُوبِ وَالآثَامِ، وَلَمْ يَتُوبُوا إلى اللهِ تعالى مِنْهَا، هَوُلَاءِ قَالَ تعالى في حَقِّهِمْ: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالُ آنِفَا أُولَئِكَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿. هَوُلُاءِ يَقُولُونَ: ﴿ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴾.

الثَّالِثُ: نَاسٌ يَسْمَعُونَ مَا يُعْجِبُهُمْ مِمِّنْ يُعْجِبُهُمْ، وَلَا يَسْمَعُونَ مِنْ غَيْرِهِمْ، هَوُلَاءِ لَا يَسْمَعُونَ مِنْ غَيْرِهِمْ، هَوُلَاءِ لَا يَسْمَعُونَ مِنَ الأَشْخَاصِ، وَلَو كَانُوا على ضَلَالِ، هَوُلَاءِ لَا يَسْمَعُونَ مِنَ الأَشْخَاصِ، وَلَو كَانُوا على ضَلَالِ، هَوُلَاءِ

قَالَ تعالى في حَقِّهِمْ: ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾.

الرَّابِعُ: نَاسٌ يَسْمَعُونَ الذِّكْرَى وَخَاصَّةً مِنْ رَبِّهِمْ وَنَبِيِّهِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَيَسْتَغِلُّونَهَا الاسْتِغْلَالَ الصَّحِيحَ، هَؤُلَاءِ الذينَ قَالَ اللهُ تعالى عَنْهُمْ: ﴿ وَقَالَ عَنْهُمْ : ﴿ وَقَالَ عَنْهُمْ : ﴿ وَقَالَ عَنْهُمْ : ﴿ وَقَالَ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ الله

يَا عِبَادَ الله: لِيُصَنِّفْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا نَفْسَهُ، مِنْ أَيِّ الأَقْسَامِ هُوَ؟

## خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْخَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: اسْتَغِلُّوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِالتَّوْبَةِ الصَّادِقَةِ وَالإِنَابَةِ إِلَى اللهِ تعالى، لِأَنَّهُ وَاللهِ لَيْسَ لَنَا إِلاَ اللهُ، فَهُوَ رَبِّنَا الرِّوُوفُ الرِّحِيمُ الذي يُنَادِينَا بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿ قُلْ يَا لَيْسَ لَنَا إِلاَ اللهُ، فَهُو رَبِّنَا الرِّوُوفُ الرِّحِيمُ الذي يُنَادِينَا بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿ قُلْ يَا عَنَادِينَ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ عِبَادِيَ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ .

وَيُنَادِينَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ: «يَا بَاغِيَ الخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ» رواه الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ. فَهَلْ مِنْ مُسْتَجِيبٍ؟

اللَّهُمِّ اجْعَلْنَا مِمِّنْ قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، لَا مِنَ الذينَ قَالُوا: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\*

## ٤٩٥ خطبة الجمعة: أناس بلا قلوب

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: هُنَاكَ أُنَاسٌ بِلَا قُلُوب، وَذَلِكَ لِأَنّ القَلْبَ الغَافِلَ، وَالقَلْبَ الشّارِدَ، لَا يُعْتَبَرُ قَلْبًا حَيًّا، إِنّمَا القَلْبُ الحَيِّ هُوَ الذي يَنْتَفِعُ بِكَلَامِ اللهِ تعالى، وَبِكَلَامِ سَيّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي النَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي النَّارُضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ اللهِ عَلَى اللهُ عُمَى الْقُلُوبُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

إِنَّمَا القَلْبُ الحَيِّ هُوَ الذي يَسْتَجِيبُ لِقَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُ لِقَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْكَمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾.

# ذِكْرُ الآخِرَةِ يُحَرِّكُ القُلُوبَ:

يَا عِبَادَ اللهِ: هُنَاكَ أُنَاسُ بِلَا قُلُوبٍ، لِأَنَّ قُلُوبَهُمْ شَارِدَةٌ لَاهِيَةٌ، تَحْتَاجُ إِلَى تَذْكِيرٍ بِالآخِرَةِ، لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذِكْرُ الآخِرَةِ يُحَرِّكُ القُلُوبَ، فَمَا الذي يُحَرِّكُهَا؟ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذِكْرُ النَّارِ يَكُنْ ذِكْرُ النَّارِ يَكُنْ ذِكْرُ النَّارِ يُخِيفُها؟ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذِكْرُ النَّارِ يُخِيفُها؟ يُخيفُ القُلُوبَ، فَمَا الذي يُخيفُها؟

يَا عِبَادَ اللهِ: الإِيمَانُ بِاللهِ تعالى وَاليَوْمِ الآخِرِ هُوَ الضَّابِطُ الحَقِيقِيِّ لِسُلُوكِ الإِنْسَانِ هُوَ الضَّابِطُ الحَقِيقِيِّ لِسُلُوكِ الإِنْسَانِ هُوَ الْمَوْمِ الْآخِرِ ﴾. فَالإِيمَانُ بِاللهِ تعالى وَاليَوْمِ الْآخِرِ ﴾. فَالإِيمَانُ بِاللهِ تعالى وَاليَوْمِ الْآخِرِ ، وَمَا فِيهِ مِنَ الشَّدَائِدِ وَالأَهْوَالِ لَهُوَ الْمُحَرِّكُ الحَقِيقِيِّ لِهَذَا الإِنْسَانِ.

فَلَا رَادِعَ للعُصَاةِ عَنْ عِصْيَانِهِمْ إلا بِذِكْرِ ذَلِكَ اليَوْمِ الرِّهِيبِ، كَمَا أَنَّهُ لَا مُشَوِّقَ لِأَهْلِ الصَّلَاحِ للزِّيَادَةِ فِي صَلَاحِهِمْ إلا بِذِكْرِ ذَلِكَ اليَوْمِ الذي قَالَ تعالى فِيهِ: فَأَهْلِ الصَّلَاحِ للزِّيَادَةِ فِي صَلَاحِهِمْ إلا بِذِكْرِ ذَلِكَ اليَوْمِ الذي قَالَ تعالى فِيهِ: فَوْذَلِكَ يَوْمُ مَشْهُودٌ \* وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ \* يَوْمُ مَشْهُودٌ \* وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ \* يَوْمُ مَشْهُودٌ \* وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ \* يَوْمُ مَثْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ .

# ﴿ وَتَرَى الْكُمُحْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿:

يَا عِبَادَ اللهِ: مِنْ مُنْطَلَقِ الرِّحْمَةِ، مِنْ مُنْطَلَقِ المَحَبِّةِ، مِنْ مُنْطَلَقِ الأُخُوَّةِ فِي اللهِ تعالى، مِنْ مُنْطَلَقِ الشَّفَقَةِ، وَمِنْ مُنْطَلَقِ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً» رواه الإمام البخاري عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ الله عَنهُمَا. أَتَوَجَّهُ إِلَى أَهْلِ هَذَا البَلَدِ البخاري عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ الله عَنهُمَا. أَتَوَجَّهُ إِلَى أَهْلِ هَذَا البَلَدِ الجَيْبِ، حَيْثُ كَثُرَ فِيهِ الإِحْرَامُ وَالمُحْرِمُونَ، وَكَأَنَّ يَوْمَ القِيَامَةِ عَابَ عَنِ الأَبْصَارِ وَالبَصَائِرِ، لِأَذَكِرَ نَفْسِي وَكُلِّ وَاحِدٍ فِينَا بِقَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿وَتَرَى الْمُحْرِمِينَ وَالْبَصَائِرِ، لِأَذَكِرَ نَفْسِي وَكُلِّ وَاحِدٍ فِينَا بِقَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿وَتَرَى الْمُحْرِمِينَ وَالْبَصَائِرِ، لِأَذَكِرَ نَفْسِي وَكُلِّ وَاحِدٍ فِينَا بِقَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿وَتَرَى الْمُحْرِمِينَ لَوْمَالِهِ مُواللهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَعْشَى وُجُوهَهُمُ النَّالُ \* يَوْمَعِدْ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ \* سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَعْشَى وُجُوهَهُمُ النَّالُ \* لِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُو إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَكَرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾. بِاللهِ عَلَيْكُمْ مَنْ يُرْضِيهِ هَذَا المَآلُ؟ وَمَنْ يُرْضِيهِ أَنْ يَكُونَ مِنَ المُحْرِمِينَ؟

## النَّارُ دَارُ الخِزْي وَالبَوَارِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَدْ حَذَّرَنَا اللهُ تعالى مِنَ النَّارِ، فَقَالَ تعالى: ﴿فَٱنْذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّى \* لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى \* الَّذِي كَذَّبَ وَتَولَّى ﴿. وَقَالَ تعالى: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى \* الَّذِي كَذَّبَ وَتَولَّى ﴿. وَقَالَ تعالى: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ \* لَهَا سَبْعَةُ أَبُوابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴿. وَقَالَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ \* لَهَا سَبْعَةُ أَبُوابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴿. وَقَالَ تعالى: ﴿ مَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ \* لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ \* لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ \* عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾ . وقالَ تعالى: ﴿ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ .

النَّارُ هِيَ دَارُ الحِزْيِ وَالبَوَارِ، دَارُ العَذَابِ وَالنِّكَالِ، كَمْ حَذّرَنَا مِنْهَا رَبَّنَا عَنْ وَكَنْ لَا وَجَلّ، وَأَعْطَانَا صُورًا عَنْ أَهْلِهَا، فَقَالَ تعالى مُخْبِراً عَنْهُم وَهُمْ يَسْتَغِيثُونَ وَلَكِنْ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ: ﴿ رَبَّنَا أَخْرِ جَنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿ . فَيَأْتِيهِمُ الرِّدِّ: ﴿ قَالَ الْحُسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ . بِالله عَلَيْكُمْ مَنْ يُرْضِيهِ هَذَا الحِزْيُ وَالبَوَارُ؟ مَنْ يُرْضِيهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ سَقَرَ، وَهُو يَرَى وَيَسْمَعُ أَهْلَ الجَنّةِ يَسْأَلُونَهُمْ: ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ \* قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْصَمْعَلَيٰنَ \* وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ \* وَكُنّا نَحُوضُ مَعَ الْجَائِضِينَ ﴾ .

# خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْخَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: قُولُوا لِمَنْ كَانَ مُحْرِماً وَعَاثَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً، وَظَنِّ أَنَّهُ لَيْسَ رَاجِعاً إلى رَبِّهِ عَزِّ وَجَلَّ، قُولُوا لِمَنْ أَجْرَمَ فِي حَقِّ هَذَا البَلَدِ وَأَهْلِهِ، لَقَدْ أَنْذَرَكَ رَبِّ العِزَّةِ وَحَدِّرَكَ مِنْ يَوْمِ الصحَسْرَةِ، فَقَالَ تعالى: ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ: لِنَتُبْ إلى اللهِ تعالى، لَعَلَّ اللهَ تعالى أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ أَصْحَابِ اليَمِينِ، وَنُنَادِي فِي أَرْضِ المَصَحْشَرِ: ﴿ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ \* إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقِ حِسَابِيَهْ وَنُنَادِي فِي أَرْضِ المَصَحْشَرِ: ﴿ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَهُ \* إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقِ حِسَابِيَهُ

\* فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ \* فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ \* قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ \* كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْحَالِيَةِ \*. لِنَتَدَارَكُ أَنْفُسنَا قَبْلَ المَوْتِ، وإلا فَالمَصِيرُ سَيكُونُ مِنْ أَصْحَابِ الشِّمَالِ، حَيْثُ يُنَادِي المُنَادِي مِنْهُمْ نَدَمَا وَلَا يَنْفَعُهُ النِّدَمُ: ﴿ يَا لَيْتَنِي لَمْ أَصْحَابِ الشِّمَالِ، حَيْثُ يُنَادِي الْمُنادِي مِنْهُمْ نَدَماً وَلَا يَنْفَعُهُ النِّدَمُ: ﴿ يَا لَيْتَنِي لَمْ أَوْتَ كِتَابِيَهُ \* وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهُ \* يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ \* مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيهُ \* هَلَكَ عَنِي سُلْطَانِيهُ \* خُذُوهُ فَغُلُّوهُ \* ثُمَّ الْحَحِيمَ صَلُّوهُ \* ثُمَّ فِي سِلْسلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ وَرَاعاً فَاسْلُكُوهُ ﴿ وَاللهِ أُرِيدُكَ أَنْ تَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ اليَمِينِ لَا مِنْ أَصْحَابِ اليَمِينِ لَا مِنْ أَصْحَابِ السِّيمَالِ، فَدَارُ الدِّنْيَا دَارُ مَمَرٍ لَا مَقَرٍ ؟ اللّهُمِّ ارْزُقْنَا قُلُوبًا حَيَّةً يَا أَرْحَمَ الرِّاحِمِينَ. آمين. الرِّاحِمِينَ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\*

# **٤٩٦ خطبة الجمعة: مراقبة الله تعالى وقاية من كل سوء** مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: عَيْنُ اللهِ تعالى تُلَاحِقُ العَبْدَ أَيْنَمَا حَلِّ وَارْتَحَلَ؛ عَيْنُ اللهِ تعالى تُلَاحِقُ العَبْدَ اللهِ تعالى تُلَاحِقُ العَبْدَ اللهِ عَيْنُ اللهِ تعالى تُلَوْدِهِ العَبْدَ اللهُوْمِنُ على يَقِينِ بِذَلِكَ لِقَوْلِهِ العَبْدَ فِي خَلُوتِهِ وَجَلُوتِهِ، وَقَعَلَانِيَتِهِ، وَالعَبْدُ الْمؤْمِنُ على يَقِينِ بِذَلِكَ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿ اللَّهُ مِن السَّاجِدِينَ \* إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ تعالى: ﴿ اللَّهُ مِن السَّاجِدِينَ \* إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ ﴿ وَلِقَوْلِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾. وَلِقَوْلِهِ تعالى: ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ: مَنِ اسْتَشْعَرَ ذَلِكَ صَارَ تَقِيًّا للهِ تعالى ظَاهِراً وَبَاطِنَا، بَلْ كَانَ بَاطِنُهُ خَيْراً مِنْ ظَاهِرهِ، وَخَلْوَتُهُ خَيْراً مِنْ جَلْوَتِهِ، وَتَمَثَّلَ قَوْلَ القَائِل:

إِذَا مَا خَلُوْتَ الدَّهْرَ يَوْمَا \*\*\* فَلَا تَقُلْ خَلُوْتُ وَلَكِنْ قُلْ عَلَيَّ رَقِيبُ وَلَا تَكُلُ مَا يَحْفُلُ مَاعَةً \*\*\* وَلَا أَنَّ مَا يَحْفُلُ سَاعَةً \*\*\* وَلَا أَنَّ مَا يَحْفُلُ مَاعَةً يَغْفُلُ سَاعَةً عَلَيْهِ

# مُرَاقَبَةُ اللهِ تعالى وِقَايَةٌ مِنْ كُلِّ سُوءٍ:

يَا عِبَادَ اللهِ: إِنَّ مُرَاقَبَةَ اللهِ عَزِّ وَجَلِّ وِقَايَةٌ للعَبْدِ مِنْ كُلِّ سُوءٍ؛ مَرَاقَبَةُ اللهِ تعالى تَجْعَلُ اليَدَ مُسْتَقِيمَةً، فَلَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْرِقَ فَضْلًا عَنِ القَتْلِ؛ وَتَجْعَلُ اللِّسَانَ مُسْتَقِيماً، فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَكَلّمَ بِسُوءٍ فَضْلًا عَنِ الكُفْرِ وَالسّبِّ وَالشّبْمِ وَاللّعْنِ؛ وَتَجْعَلُ الجّوارِحَ وَتَجْعَلُ الرّجْلُ مُسْتَقِيمَةً، فَلَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسَمْشِيَ إلى سُوءٍ؛ وَتَجْعَلُ الجَوارِحَ كُلّهَا مُسْتَقِيمَةً، فَلَا تَعْصِي الله تعالى أَبَدًا.

يَقُولُ بَعْضُ الصَّالِحِينَ: اجْعَلْ مُرَاقَبَتَكَ عَمِّنْ لَا تَغِيبُ عَنْ نَظَرِهِ إِلَيْكَ، وَاجْعَلْ شُكْرَكَ لِمَنْ لَا تَنْقَطِعُ نِعَمُهُ عَنْكَ، وَاجْعَلْ طَاعَتَكَ لِمَنْ لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ، وَاجْعَلْ شُكْرَكَ لِمَنْ لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ، وَاجْعَلْ طَاعَتَكَ لِمَنْ لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ، وَاجْعَلْ خُصُوعَكَ لِمَنْ لَا تَخْرُجُ عَنْ مُلْكِهِ وَسُلْطَانهِ.

## «أَنْ تَعْبُدَ اللهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ»:

يَا عِبَادَ اللهِ: أَهْلُ الْمُرَاقَبَةِ لللهِ عَزِّ وَجَلَّ هُمْ خِيَارَ خَلْقِ اللهِ عِنْدَ اللهِ تعالى، وَهُمُ الصَّفُوةُ اللهِ عَنْدَ اللهِ تعالى الصَّفُوةُ المُخْتَارَةُ مِنَ النَّاسِ، وَهُمْ أَرْبَابُ البَصَائِرِ الذينَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ تعالى بِالمِرْصَادِ لِأَهْلِ المَعَاصِي.

أَهْلُ الْمُرَاقَبَةِ لللهِ تعالى هُمُ الذينَ دَخَلُوا مَقَامَ الإِحْسَانِ، مِنْ خِلَالِ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ» رواه الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ.

أَهْلُ الْمُرَاقَبَةِ لللهِ تعالى هُمُ المَحْبُوبُونَ عِنْدَ اللهِ تعالى، قَالَ تعالى: ﴿وَاللهُ يُحِبُّ الْسَم

يَا عِبَادَ اللهِ: مَنْ دَخَلَ مَقَامَ الْمُرَاقَبَةِ صَعُبَتْ عَلَيْهِ المَعْصِيَةُ، وإلا هَانَتْ عَلَيْهِ المَعْصِيَةُ؛ هَذِهِ امْرَأَةُ العَزِيزِ غَفَلَتْ عَنِ اللهِ تعالى، وَغَابَتْ مُرَاقَبَتُهَا للهِ عَزِّ وَجَلَّ، فَمَاذَا كَانَتِ هَذِهِ امْرَأَةُ العَزِيزِ غَفَلَتْ عَنِ اللهِ تعالى، وَغَابَتْ مُرَاقَبَتُهَا للهِ عَزِّ وَجَلَّ، فَمَاذَا كَانَتِ النَّتِيجَةُ؟ كَانَتِ النَّتِيجَةُ حِيَانَةً عَظِيمةً ﴿ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ النَّتِيجَةُ؟ كَانَتِ النَّتِيجَةُ عَيْنَةً عَظِيمةً ﴿ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُو فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ﴾.

وَلَكِنْ مَنْ دَخَلَ الْمُرَاقَبَةَ هَلْ يَجْتَرِئُ على الكَبِيرَةِ؟ مَعَاذَ اللهِ تعالى؛ لِذَلِكَ كَانَ جَوَابُ سَيِّدِنَا يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾.

خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الخَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: إِنَّ مُرَاقَبَةَ البَشَرِ للبَشَرِ قَاصِرَةٌ، أُمَّا مُرَاقَبَةُ اللهِ تعالى فَهِيَ مُرَاقَبَةُ كَامِلَةٌ وَمُطْلَقَةٌ، فَانُسْقِطْ مُرَاقَبَةَ المَخْلُوقِينَ وَجَمِيعِ الكَائِنَاتِ مِنْ حِسَابِنَا، وَلْنَجْعَلْ مُرَاقَبَةَ اللهِ تعالى هِيَ الأَسَاسُ، لِأَنَّ الحِسَابَ على اللهِ تعالى.

تَذَكَّرُوا يَا شَبَابَ الْأُمِّةِ وَيَا شَابَّاتِ الْأُمِّةِ، بِأَنَّ الله تعالى لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةُ، يَعْلَمُ السِّرِّ وَالعَلَانِيَةَ ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴾.

لِيُذَكِّرْ كُلُّ مِنَّا نَفْسَهُ بِقَوْلِ القَائِلِ:

وَإِذَا خَلَوْتَ بِرِيبَةٍ فِي ظُلْمَةٍ \*\*\* والنَّفْسُ دَاعِيةٌ إلى الطُّغْيَانِ

فَاسْتَحْيِ مِنْ نَظَرِ الإِلَهِ وَقُلْ لَهَا \*\*\* إِنَّ الَّذي حَلَقَ الظَّلَامَ يَرَانِي

إِذَا كَانَ العَبْدُ يَعْتَقِدُ أَنَّ الله تعالى لَا يَرَاهُ فَقَدْ كَفَرَ، وَإِذَا كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ يَرَاهُ فَلِمَ جَعَلَهُ أَهْوَنَ النَّاظِرِينَ إِلَيْهِ؟

اللَّهُمِّ ارْزُقْنَا خَشْيَتَكَ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\*

**٤٩٧ خطبة الجمعة: ما رأينا خيراً في هذا التنازع** مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: لَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ تعالَى هَذَا القُرْآنَ العَظِيمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ \* اللّهَ الْقَدْرِ جُمْلَةً وَاحِدَةً إلى السّمَاءِ الدِّنْيَا، فَقَالَ تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ هِي اللّيْلَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ \* لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿. وَلَيْلَةُ القَدْرِ هِي اللّيْلَةُ اللّيْلَةُ اللّهَ يُعْدَرُ اللهُ تعالى فِيهَا مَقَادِيرَ السّنَةِ، قَالَ تعالى: ﴿ حَمْ \* وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ \* النّي يُقَدِّرُ اللهُ تعالى فِيهَا مَقَادِيرَ السّنَةِ، قَالَ تعالى: ﴿ حَمْ \* وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ \* إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ \* فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ \* أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْدِينَ \* فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ \* أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ \* رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿.

ثمّ بَعْدَ ذَلِكَ نَزَلَ القُرْآنُ العَظِيمُ مُفَرِّقاً على قَلْبِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً، وَكَانَ يَتَنَزِّلُ على حَسَبِ الوَقَائِعِ الْتَيْ وَقَعَتْ، فَكَانَ إِنْزَالُ القُرْآنِ العَظِيمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَامَةً وَدَلِيلًا على اصْطِفَاءِ اللهِ تعالى لِهَذَا الشَّهْرِ؛ وَنُزُولُهُ دُفْعَةً وَاحِدَةً إلى السِّمَاءِ الدِّنْيَا فِي لَيْلَةِ القَدْرِ دِلَالةُ الشَّهْرِ عَظِيم فَضْل هَذِهِ اللَّيْلَةِ.

اجْتِهَادُ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي العَشْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي العَشْرِ الأَوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ:

يَا عِبَادَ اللهِ: عُمُرُنَا يَمُرُّ كَمَا تَمُرُّ هَذِهِ الأَيَّامُ وَالأَشْهُرُ، وَلَا يَبْقَى للإِنْسَانِ إلا عَمَلُهُ الصَّالِحُ، وَهَذِهِ الأَيَّامُ أَيَّامُ مُبَارَكَاتُ، وَلَيَالٍ فَاضِلَاتُ، لِذَا جَعَلَ اللهُ تعالى العِبَادَةَ فِيهَا أَعْظَمَ مِنَ العِبَادَةِ فِي غَيْرِهَا، فَالعِبَادَةُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ تَرْبُو على ثَلَاثٍ وَتُمَانِينَ سَنَةً، فَالسِّعِيدُ مَنْ وُقِقَ لِقِيَامِهَا حَقِّ القِيَام.

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَدْ كَانَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ السِّعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. رواه الإمام البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

وَقَدْ كَانَ مِنْ عَادَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَقُومُ وَيَنَامُ بَعْضَ اللَّيْلِ، إلا فِي العَشْرِ الأَخِيرِ فَقَدْ كَانَ يُحْيِي اللَّيْلَ كُلَّهُ، وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُوقِظُ أَهْلَهُ.

روى الإمام البخاري عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اسْتَيْقَظَ لَيْلَةً، فَقَالَ: «سُبْحَانَ الله! مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الخَزَائِنِ، وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الخَزَائِنِ، وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الغَزَائِنِ، وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الفِتَنِ، مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الحُجُرَاتِ (يُرِيدُ بِهِ أَزْوَاجَهُ حَتَّى يُصَلِّينَ) رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الآخِرَةِ».

# دَعُوا الْخُصُومَاتِ وَاللَّجَادَلَاتِ فِيمَا بَيْنَكُمْ:

يَا عِبَادَ اللهِ: روى الإمام البخاري عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَ النَّاسَ بِلَيْلَةِ القَدْرِ، فَتَلاَجَى رَجُلاَنِ مِنَ المُسْلِمِينَ.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ القَدْرِ، فَتَلاَحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ، وَإِنَّهَا رُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ، وَالسَّابِعَةِ، وَالخَامِسَةِ».

يَا عِبَادَ اللهِ : إِذَا كَانَتْ مُحَرِّدُ الْمُلَاحَاةِ وَالْمَجَادَلَةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رُفِعَتْ عَلَامَةُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رُفِعَتْ عَلَامَةُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ بِسَبَبِهِمَا، فَكَيْفَ إِذَا سَاءَتِ العَلَاقَاتُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلى مَا هُو أَشَدُّ مِنْ وَلَكَ السَّنَةِ بِسَبَبِهِمَا، فَكَيْفَ إِذَا سَاءَتِ العَلَاقَاتُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلى مَا هُو أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ؟ فَكَيْفَ إِذَا وَصَلَ الأَمْرُ إلى انْتِهَاكِ الحُرُمَاتِ وَسَفْكِ الدِّمَاءِ؟

يَا عِبَادَ اللهِ: كُلّمَا ازْدَادَ الإِنْسَانُ قُرْبًا مِنَ اللهِ تعالى وَمِنْ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كُلّمَا ازْدَادَ تَعْظِيماً وَإِكْرَاماً لِحُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ؛ وَأَمِّا إِذَا ابْتَعَدَ العَبْدُ عَنْ كِتَابِ اللهِ تعالى وَعَنْ هَدْي سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ دِمَاءَ المُسْلِمِينَ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَعْرَاضَهُمْ تَكُونُ رَخِيصَةً عِنْدَهُ \_ وَالعِيَاذُ بِاللهِ تعالى \_ .

## خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْخَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: هَا نَحْنُ اليَوْمَ فِي اليَوْمِ السَّادِسِ وَالعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ، وَهَذِهِ هِيَ لَيْلَةُ السَّابِعِ وَالعِشْرِينَ قَدْ أَقْبَلَتْ عَلَيْنَا، وَنَرْجُو الله تعالى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ اللَّيْلَةُ هِيَ لَيْلَةُ القَدْرِ، فَهَلْ بِإِمْكَانِنَا وَنَحْنُ نَعِيشُ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ، وَرَبُّنَا وَاحِدُ، وَكِتَابُنَا وَاحِدُ، وَكِتَابُنَا وَاحِدُ، وَكِتَابُنَا وَاحِدُ، وَقِبْلَتُنَا وَاحِدَةً، أَنْ نَصْطَلِحَ فِيمَا بَيْنَ بَعْضِنَا بَعْضَا، وَأَنْ نُعِيدَ الحُقُوقَ لِأَصْحَابِهَا؟

هَلْ بِإِمْكَانِ الحَاكِمِ أَنْ يُعْطِيَ الْمَحْكُومَ حَقّهُ؟ هَلْ بِإِمْكَانِ الزِّوْجِ أَنْ يُعْطِيَ زَوْجَتَهُ حَقّهَا، وَالعَكْسُ بِالعَكْسِ؟ وَهَلْ بِإِمْكَانِ كُلِّ وَاحِدٍ فِينَا أَنْ يُعْطِيَ الآخرِينَ الحَقّ الذي عَلَيْهِ؟ هَلْ بِإِمْكَانِنَا أَنْ نَجْعَلَ شِعَارَنَا اليَوْمَ التَّغَافُرَ لَا التَّنَافُرَ؟ وَهَلْ بِإِمْكَانِنَا أَنْ نَلْتَزِمَ قَوْلَ اللهِ تَعَالى: ﴿ وَلَلَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾؟ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾؟ مَا أَرْوَعَ الله تَكُمْ وَالله عَفُورٌ بَعِدَ مَنْ بَعْدَ مَا أَرْوَعَ الله تَيْطَانُ بَيْنَهُمْ.

يَا عِبَادَ اللهِ: وَاللهِ مَا رَأَيْنَا خَيْرًا فِي هَذَا التَّنَازُعِ وَالتَّخَاصُمِ، مَا رَأَيْنَا خَيْرًا فِي هَذَا الاَقْتِتَال، حَالُنَا اليَوْمَ سَرِّ عَدُوِّنَا وَأَحْزَنَ الْمُسْلِمِينَ الصَّادِقِينَ.

أَسْأَلُ اللهُ تعالى أَنْ يَرُدِّنَا إلى دِينهِ رَدًّا جَمِيلًا. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\* \*\* \*\*

# ٤٩٨ خطبة عيد الفطر: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ النَّهُ النَّامُ النَا

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: هَا قَدْ رَحَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ عَنَّا، وَكَانَ رَحِيلُهُ مُرًّا على جَمِيعِ النَّاسِ، كَانَ رَحِيلُهُ مُرًّا على الفَائِزِينَ وَالْخَاسِرِينَ، كَانَ رَحِيلُهُ مُرًّا على الطَّائِعِينَ وَالْعَاصِينَ، كَانَ رَحِيلُهُ مُرَّا على الْفَائِزِينَ الطَّائِعِينَ، لِأَنَّهُمْ فَقَدُوا أَيِّاماً اخْتَصَّهَا اللهُ تعلى بِخَصَائِصَ لَمْ تَكُنْ فِي غَيْرِهَا، فَقَدُوا أَيِّاماً مُمْتِعَةً، وَلَيَالِيَ عَامِرَةً، فَقَدُوا النَّهَارَ الذي كَابَدُوهُ بِالصِّيَامِ وَالصِّدَقَاتِ، وَفَقَدُوا اللَّيْلَ الذي كَابَدُوهُ بِالقِيَامِ وَالصَّدَقَاتِ، وَفَقَدُوا اللَّيْلَ الذي كَابَدُوهُ بِالقِيَامِ وَتِلَاوَةِ القُرْآنِ وَالْمُنَاجَاةِ.

كَانَ رَحِيلُهُ مُرَّاً على الفَائِزِينَ الطَّائِعِينَ، لِأَنَّهُمْ وَجَدُوا العَوْنَ مِنَ اللهِ تعالى لَهُمْ في هَذَا الشَّهُرِ العَظِيمِ الْمُبَارَكِ، حَيْثُ صُفِّدَتْ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، وَغُلِّقَتْ فِيهِ أَبُوابُ النَّيرَانِ، وَفُتِّحَتْ أَبُوابُ الجِنَانِ.

كَانَ رَحِيلُهُ مُرَّا على الفَائِزِينَ الطَّائِعِينَ، لِأَنَّهُمْ فَقَدُوا شَهْرَ الرِّحَمَاتِ، شَهْرُ تَكْفِيرِ السِّيِّنَاتِ، شَهْرُ الفَّعَاءِ الذي كَانَ فِيهِ مُسْتَجَابًا وَمَسْمُوعًا.

يَا عِبَادَ الله: لَقَدْ رَحَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، وَكَانَ رَحِيلُهُ مُرَّاً عَلَى الْخَاسِرِينَ الْعَاصِينَ، كَانَ رَحِيلُهُ مُرَّا عَلَيْهِمْ، لِأَنَّهُمْ حُرِمُوا خَيْرَاتِ هَذَا الشَّهْرِ الْمُبَارَكِ، فَرَّطُوا فِيهِ وَكَانُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ، أُمِرُوا بِالصِّيَامِ فَلَمْ يَصُومُوا، وَأُمِرُوا بِالقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا، كَانَ نَهَارُهُمْ ظُلْمَةً فِي المُعَاصِي وَالمُنْكَرَاتِ؛ وَلَيْلُهُمْ وَيْلٌ وَثُبُورٌ عَلَيْهِمْ حَيْثُ الهُمُومُ وَالاَّحْزَانُ، كَانَ رَحِيلُهُ مُرَّا على الخَاسِرِينَ العَاصِينَ، لِأَنَّهُمْ فَرَّطُوا فِيهِ، وَلَمْ وَالأَحْزَانُ، كَانَ رَحِيلُهُ مُرَّا على الخَاسِرِينَ العَاصِينَ، لِأَنَّهُمْ فَرَّطُوا فِيهِ، وَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لِلذَاكَ النِّذَاءِ: «يَا بَاغِيَ الخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ» رواه الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ.

رَحَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَحَلَّتْ عَلَيْهِمُ الخَيْبَةُ وَالخُسْرَانُ، لِأَنَّ قُلُوبَهُمْ كَانَتْ خَاوِيَةً مِنَ التَّقْوَى فَهِيَ خَرَابٌ، لِأَنَّ قُلُوبَهُمْ كَانَتْ أَقْسَى مِنَ الحَجَرِ، كَانَ رَحِيلُ شَهْرِ

رَمَضَانَ عَنْهُمْ مُرَّاً، لِأَنَّهُ شَهِدَ عَلَيْهِمْ بِالْخُسْرَانِ، فَأَصْبَحَ لَهُمْ خَصْماً يَوْمَ القِيامَةِ، وَيَا وَيْلَ مَنْ كَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ خَصْماً لَهُ، فَكَيْفَ يَرْجُو شَفَاعَتَهُ؟

## ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾:

يَا عِبَادَ اللهِ: قُولُوا لِمَنِ اغْتَرِّ بِحِلْمِ اللهِ تعالى عَلَيْهِ، وَلِمَنْ يَقُولُ: رَبِّنَا غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْ طَاعَاتِنَا؛ قُولُوا لَهُ: نَعَمْ رَبِّنَا حَلِيمٌ، وَغَفُورٌ وَرَحِيمٌ، وَلَكِنْ هَلْ نَعَمْ رَبِّنَا حَلِيمٌ، وَغَفُورٌ وَرَحِيمٌ، وَلَكِنْ هَلْ نَسِيتُمْ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْـمُحْسِنِينَ﴾؟

وَهَلْ نَسِيتُمْ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ \* الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ ﴾؟

وَهَلْ نَسِيتُمُ الْحَدِيثَ الشَّرِيفَ الذي رواه الحاكم عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «احْضَرُوا الْمِنْبَرَ».

فَحَضَرْنَا فَلَمَّا ارْتَقَى دَرَجَةً قَالَ: «آمِينَ»، فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّانِيَةَ قَالَ: «آمِينَ»، فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ قَالَ: «آمِينَ».

فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ؟

قَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَرَضَ لِي فَقَالَ: بُعْداً لِمَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَغْفَرْ لَهُ قُلْتُ: آمِينَ؛ فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّانِيَةَ قَالَ: بُعْداً لِمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصلِّ عَلَيْكَ قُلْتُ: آمِينَ؛ فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّالِثَةَ قَالَ: بُعْداً لِمَنْ أَدْرَكَ أَبُواهُ الْكِبَرَ عِنْدَهُ أَوْ عَلَيْكَ قُلْتُ: آمِينَ»؟

أَحَدُهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ قُلْتُ: آمِينَ»؟

### خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْحَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: رَحَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، وَفَازَ فِيهِ مَنْ فَازَ، وَحَسِرَ فِيهِ مَنْ حَسِرَ، لَقَدْ فَازَ مَنِ الْنَدَرَجَ تَحْتَ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيرِ عَنْ أُوْسٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ وَقَفَتِ الْصَمَلَائِكَةُ عَلَى أَبُوابِ الطُّرُقِ، فَنَادَوْا: اغْدُوا يَا مَعْشَرَ الْسَمُسلِمِينَ إِلَى رَبِّ كَرِيمٍ يَمُنُ بِالْحَيْرِ، ثُمَّ يُشِيبُ عَلَيْهِ الْجَزِيلَ، لَقَدْ أُمِرْتُمْ بِعِيامِ النَّهَارِ فَصُمْتُمْ، وَأَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ، فَاقْبِضُوا بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَقُمْتُمْ، وَأُمِرْتُمْ بِعِيامِ النَّهَارِ فَصُمْتُمْ، وَأَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ، فَاقْبِضُوا جَوَائِنَ وَبُكُمْ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ، فَاوْجعُوا رَاشِدِينَ إِلَى رَجَائِزَةِ، ويُسَمَّى ذَلِكَ الْيَوْمُ فِي السَّمَاءِ يَوْمَ الْجَائِزَةِ».

وَخَسِرَ مَنْ خَسِرَ نِعْمَةَ القُرْبِ مِنَ اللهِ تعالى، وَنِعْمَةَ يَوْمِ الجَائِزَةِ، وَلَكِنْ مِنْ تَمَامِ فَضْلِ اللهِ تعالى أُنّهُ فَتَحَ بَابَ التَّوْبَةِ وَلَمْ يُغْلِقْهُ مَا دَامَتِ الرِّوحُ مُسْتَقِرَّةً فِي الجَسَدِ، وَلَمْ تَقَعْ فِي الغَرْغَرَةِ، فَيَا مَنْ شَعَرْتَ بِمَرَارَةِ رَحِيلِ هَذَا الشَّهْرِ، وَكُنْتَ فِيهِ مِنَ الخَاسِرِينَ، فَرَبِّكُ يُنَادِيكَ: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُمُوْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ الْخُاسِرِينَ، فَرَبِّكُ يُنَادِيكَ: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُمُوْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ اللهِ عَلَى يُمْهِلُ وَلَا يُهْمِلُ.

يَا رَبٌّ فَرِّجْ عَنَّا جَمِيعًا مَا أَهَمَّنَا وَأَغَمَّنَا وَكَرَبَنَا. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

## ٤٩٩ـ خطبة الجمعة: سلام الله عليك يا شهر الصيام والقيام

### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ الْمُبَارَكُ قَدِ انطَوَى وَرُفِعَ إِلَى اللهِ عَزِّ وَجَلِّ بِأَعْمَالِ العِبَادِ ، فَسَلَامُ اللهِ تعالى عَلَيْكَ يَا شَهْرَ القُرْآنِ، يَا شَهْرَ الصِّبْرِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ كَلَمْحَةِ بَرْق، أَو غَمْضَةِ عَيْنٍ، لَقَدْ كُنْتَ مِضْمَاراً لِتَنَافُسِ مَرَرْتَ بِنَا وَاللهِ كَلَمْحَةِ بَرْق، أَو غَمْضَةِ عَيْنٍ، لَقَدْ كُنْتَ مِضْمَاراً لِتَنَافُسِ المُتَنَافِسِينَ فِيكَ، لَقَدْ كُنْتَ مَيْدَاناً تَسَابَقَ فِيكَ المُتَسَابِقُونَ مِنْ خِلَالِ قَوْلِ اللهِ تعالى المُتَنَافِسِينَ فِيكَ، لَقَدْ كُنْتَ مَيْدَاناً تَسَابَقَ فِيكَ المُتَسَابِقُونَ مِنْ خِلَالٍ قَوْلِ اللهِ تعالى اللهِ اللهِ تعالى اللهِ اللهُ اللهِ الل

سَلَامُ اللهِ تعالى عَلَيْكَ يَا شَهْرَ الدِّعَاءِ، فَكَمْ مِنْ أَكُفٍّ رُفِعَتْ إِلَى اللهِ تعالى ضَارِعَةً، وَكَمْ مِنْ دُمُوعٍ سَاخِنَةٍ ذُرِفَتْ، وَعَبَرَاتٍ حَرِّى سُكِبَتْ، حُبِّاً للهِ تعالى، وَشَوْقًا إِلَيْهِ؟

سَلَامُ اللهِ تعالى عَلَيْكَ يَا شَهْرَ الرِّحْمَةِ وَالمَغْفِرَةِ وَالعِتْقِ مِنَ النَّارِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الشَّهْرُ الْعَظِيمُ، مَرَرْتَ بِنَا كَطَيْفِ حَيَالٍ، مَرَرْتَ بِنَا بِحَيْرَاتِكَ الحِسِيَّةِ وَالمَعْنَوِيَّةِ، الشَّهْرُ الْعَظِيمُ، مَرَرْتَ بِنَا كَطَيْفِ حَيَالٍ، مَرَرْتَ بِنَا بِحَيْرَاتِكَ الحِسِيَّةِ وَالمَعْنَوِيَّةِ، سَلَامُ اللهِ تعالى عَلَيْكَ يَا أَيِّهَا الشَّاهِدُ لِمَنْ شَمِّرَ فِيكَ بِالصِّيَامِ وَالقِيَامِ وَالجِدِّ سَلَامُ اللهِ تعالى عَلَيْكَ يَا أَيِّهَا الشَّاهِدُ لِمَنْ شَمِّرَ فِيكَ بِالصِّيَامِ وَالقِيَامِ وَالجِدِّ وَالنَّشَاطِ، وَالشَّاهِدُ على المُقَصِّرِ الغَافِلِ المُعْرِضِ عَنْ رَبِّهِ عَزِّ وَجَلّ.

## تَلَمُّسُوا أَثَرَ الصِّيَامِ فِيكُمْ:

أَيُّهَا الإِخْوِةُ الكِرَامُ: تَلَمَّسُوا أَثَرَ الصِّيَامِ فِيكُمْ، هَلْ مُلِثَتِ القُلُوبُ بِتَقْوَى اللهِ عَزِّ وَحَلَّ؟ هَلْ تَحَسَّنَتْ أَخْلَاقُنَا؟ هَلِ اسْتَقَامَ سُلُوكُنَا؟ هَلِ اجْتَمَعَتْ كَلِمَتُنَا؟ هَلْ تَوَحَّدَتْ صُفُوفُنَا؟ هَلِ اسْتَيْقَظْنَا مِنْ غَفْلَتِنَا؟ هَلْ زَالَتِ الضِّغَائِنُ وَالأَحْقَادُ مِنْ نُفُوسِنَا؟ هَلْ تَلَاشَتِ الْمُنْكَرَاتُ مِنْ بُيُوتِنَا وَشَوَارِعِنَا وَأَسْوَاقِنَا؟

يَا عِبَادَ اللهِ: مَا مِنْ طَاعَةٍ مَقْبُولَةٍ عِنْدَ اللهِ تعالى إلا وَتَتْرُكُ أَثَرًا فِي حَيَاةِ العَبْدِ الطّائِعِ، فَهَلْ تَرَكَ الصِّيَامُ فِينَا أَثَرَهُ، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ قَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾؟

تَلَمِّسُوا أَثَرَ التَّقُوى في جَارِحَةِ السَّمْعِ وَالبَصَرِ وَالفُؤَادِ، هَلْ صَارَ سَمْعُنَا سَمْعَ الأَثْقِيَاءِ، وَبَصَرُنَا بَصَرَ الأَثْقِيَاءِ، وَفُؤَادُنَا فُؤَادَ الأَثْقِيَاءِ؟ هَلْ صَارَتْ جَوَارِحُنَا مُنْضَبِطَةً بِضَوَابِطِ الشِّرِيعَةِ؟

هَلْ إِذَا وَرَدْنَا نَارَ جَهَنَّمَ يَوْمَ القِيَامَةِ تُنَادِي عَلَيْنَا النَّارُ: جُزْ يَا مُؤْمِنُ، فَقَدْ أَطْفَأَ نُورُكَ لَهَبِي؟ رواه الطَّبَرَانِيُّ.

وَهَلْ يَتَحَقَّقُ فِينَا قَوْلُ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيّاً \* ثُمَّ نُنجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا ﴾. أَمْ لَا قَدِّرَ اللهُ تعالى يَنْدَرِجُ العَبْدُ تَحْتَ قَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا حَثِيّاً ﴾؟

خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الخَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: يَا مَنِ اسْتَجَبْتُمْ لِرَبِّكُمُ القَائِلُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾. اسْتَجيبُوا للهِ تعالى في سَائِرِ أَحْوَالِكُمْ وَأَيّامِكُمْ ﴿ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ ﴿ وَلَا يَعْمَ اللهِ ﴾. وَلْتَحْشَعْ قُلُوبُكُمْ لِذِكْرِ اللهِ تعالى وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، وَاسْلُكُوا الصِّرَاطَ الله الله الله عَلَيْهِمْ.

يَا عِبَادَ اللهِ: اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ أَيَّامَ عُمُرِكُمْ، وَلَا تَرْجِعُوا إِلَى الذُّنُوبِ وَالعِصْيَانِ، يَقُولُ كَعْبُ بِنُ مَالِكٍ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ وَهُو يُحَدِّثُ نَفْسَهُ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ وَهُو يَحَدِّثُ نَفْسَهُ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ صَامَ رَمَضَانَ وَهُو يُحَدِّثُ نَفْسَهُ إِذَا أَفْطَرَ عَصَى رَبِّهُ فَصِيَامُهُ عَلَيْهِ مَرْدُودٌ.

يَا رَبِّ ارْزُقْنَا حَقِّ الحَيَاءِ مِنْكَ، وَوَقِقَنَا لِأَنْ نَحْفَظَ الرِّأْسَ وَمَا وَعَى، وَالبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَالبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَأَنْ نَذْكُرَ المَوْتَ وَالبَلَى. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\* \*\*

# مقدمة الخطبة: ما نفذ مكرهم إلا من خلالنا

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: أَعْدَاءُ هَذِهِ الْأُمِّةِ مَهْمَا وُجِدَ بَيْنَهُمْ مِنَ التَّبَاغُضِ وَالتَّبَايُنِ وَالتَّنَاقُضِ وَالتَّدَابُرِ، فَإِنَّهُمْ إِذَا وَاجَهُوا الحَقِّ وَوَاجَهُوا الإِسْلَامَ، وَحَّدُوا صُفُوفَهُمْ فِي مُوَاجَهَتِهِ، وَالتَّدَابُرِ، فَإِنَّهُمْ إِذَا وَاجَهُوا الحَقِّ وَوَاجَهُوا الإِسْلَامَ، وَحَدُوا صُفُوفَهُمْ فِي مُواجَهَتِهِ، وَالتَّفَقُوا على الكَيْدِ المُوجَّةِ ضِدِّ الإِسْلَامِ وَالمُسْلِمِينَ.

يَا عِبَادَ اللهِ: وَلَكِنِّ الْحَقِّ يُقَالُ، هَذَا الْكَيْدُ الْمُوجَّهُ للإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ لَمْ يَكُنْ لِيَبْلُغَ مَبْلَغَهُ وَيُحَقِّقَ أَثَرَهُ لَوْلَا أَنَّهُ وَجَدَ آذَانًا صَاغِيَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَوَجَدَ تُرْبَةً خِصْبَةً لِزَرْعِهِ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُواً شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ \* وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْقِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ: مَكْرُ الشَّرْقِ وَالغَرْبِ بِالإِسْلَامِ وَالمُسْلِمِينَ مَا نُفِّذَ إِلا مِنْ خِلَالِ المُسْلِمِينَ، وَبِحَبْلٍ مِنْهُمْ بَلَغَ مَا يُرِيدُ، أَلَا تَتَدَبِّرُونَ خُطْبَةَ الشَّيْطَانِ الشَّهِيرَةِ التَّ اللهُ تَعَالَى فِي القُرْآنِ العَظِيمِ: ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَـمَّا قُصِي الْأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِي وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ وَعَدَّتُكُمْ فَا خُلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ وَعَدَّتُكُمْ فَا عَنْوَانِ وَشِعَارِ: الرِّبيعُ العَرَبيُّ. كَافَرُبي وَالغَرْبِ تَحْتَ عُنْوَانِ وَشِعَارِ: الرِّبيعُ العَرَبيُّ.

يَا عِبَادَ اللهِ: يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَلُومَ أَنْفُسَنَا، وَأَنْ نَعُودَ إِلَى رُشْدِنَا وَعَقْلِنَا، وَأَنْ نَكُونَ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْنَا أَنْ نَكُونَ عَلَى يَقِينٍ أَنَّهُ مَا كَانَ هُنَاكَ شَيْءٌ لِيَحْدُثَ لَوْلَا أَنْ تَجَاوَبَ الكَثِيرُ مِنَ النَّاسِ مَعَ هَذَا الكَيْدِ العَظِيمِ، وَأَنْ نَذْكُرَ قَوْلَ الشَّاعِر:

ادْفِنِي قَتْلَاكِ وَارْضَيْ بِالْمُصِيبَه \*\*\* وَاذْهَبِي عَاصِفَةَ اللَّيْلِ غَرِيبَه وَاحْمِلِي السَعَارَ السَدي أَنْ حَبْتِهِ \*\*\* وَتَوَارَيْ فِي الزِّنَازِينِ الرِّهِيبَه وَاحْمِلِي السَعَارَ السَدي أَنْ حَبْتِهِ \*\*\* وَتَوَارَيْ فِي الزِّنَازِينِ الرِّهِيبَه أَنْتِ ضَيَّعْتِ البُطُولَاتِ سُدَى \*\*\* يَا شُعُوبَا لَمْ تُعَلِّمْهَا المُصْيبَه وَانْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْحَبَالُ :

يَا عِبَادَ اللهِ: مَكْرُ الشَّرْقِ وَالغَرْبِ بِالإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ لَيْسَ بِالسَّهْلِ، بَلْ هُوَ عَظِيمٌ، مَكْرُهُمْ تَشِيبُ مِنْهُ الرُّؤُوسُ، فَهُمْ يَمْكُرُونَ لَيْلَهُمْ وَنَهَارَهُمْ، وَيُحَطِّطُونَ للإِيقَاعِ بِالْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَأْلُونَ جُهْداً، فَالمَكْرُ بِالنِّسْبَةِ لَهُمْ دِقّةُ التَّخْطِيطِ، فَيُخَطِّطُونَ للإِيقَاعِ بِالْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَأْلُونَ جُهْداً، فَالمَكْرُ بِالنِّسْبَةِ لَهُمْ دِقّةُ التَّخْطِيطِ، فَيُخطِّطُونَ وَيَخْسِبُونَ لِكُلِّ شَيْء حِسَابَهُ، وَقَدْ وَصَفَ الله تعالى وَيَخْسِبُونَ لِكُلِّ شَيْء حِسَابَهُ، وَقَدْ وَصَفَ الله تعالى كَيْدُهُمْ فِي القُرْآنِ العَظِيمِ بِقَوْلِهِ: ﴿وَقَدْ مَكْرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ﴾. مَكْرٌ لَوْ تَحَقَّقَ لَزَالَتْ مِنْهُ الجِبَالُ، وَلَكِنْ لللهِ اللهِ مَكْرُهُمْ وَاللهُ خَيْرُ اللهِ مَكْرُهُمْ فَا اللهُ وَاللهُ خَيْرُ اللهِ مَكْرُهُمْ لَا يَشْعُرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ اللهِ مَكْرُهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ اللهِ مَكْرُهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾. والقَائِلِ: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ اللهِ مَكْرُهُ لَوْ مَكْرُوا وَمَكَرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ اللهُ مَكْرُهُ لَوْ مَكْرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ اللهُ مَا يَرْمَالُونَ ﴾. والقَائِلِ: ﴿ وَمُكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُهُ اللهِ مَلْ يَشْعُرُونَ وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُهُ اللهُ مَا يَشْعُرُونَ ﴾.

لَقَدْ خُيِّلَ للشَّرْقِ وَالغَرْبِ أَنَّ الأُمُورَ قَدِ اسْتَحْكَمَتْ بِأَيْدِيهِم، وَأَنَّهُ لَا أَحَدَ يُنَافِسُهُمْ، وَلَا يَهِيجُهُمْ، وَلَا يُغَيِّرُ مِنْ سُلْطَانِهِمْ، لَكِنَّهُمْ نَسُوا: ﴿وَعِنْدَ اللهِ يُنَافِسُهُمْ، وَلَا يَهِيجُهُمْ، وَلَا يُغَيِّرُ مِنْ سُلْطَانِهِمْ، لَكِنَّهُمْ نَسُوا: ﴿وَعَنْدَ اللهِ مَكْرُهُمُ مُ لَا مَكْرًا وَهُمْ لَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾. ونَسُوا: ﴿وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾.

خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الخَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: إِذَا نَسِيَ الشَّرْقُ وَالغَرْبُ حَقِيقَةَ: ﴿وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ ﴿. فَهَلْ مِنَ الْمُقْوَلِ أَنْ يَنْسَى الْمُؤْمِنُونَ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ؟

هَلْ مِنَ المَعْقُولِ أَنْ يَنْسَى الْمُؤْمِنُونَ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ \* فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا﴾؟

هَلْ مِنَ المَعْقُولِ أَنْ يَنْسَى الْمُؤْمِنُونَ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا \* وَأَكِيدُ كَيْدًا \* فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴾؟

يَا عِبَادَ اللهِ: مَكْرُ الشَّرْقِ وَالغَرْبِ رَهِيبُ، وَيُزِيلُ الجِبَالَ إِذَا تَحَقَّقَ، وَلَكِنْ وَاللهِ يُصْبِحُ هَبَاءً إِذَا تَحَقَّقَتِ الْأُمَّةُ بِالصَّبْرِ وَالتَّقْوَى، وَاسْمَعُوا إلى هَذِهِ البِشَارَةِ مِنَ اللهِ يُصْبِحُ هَبَاءً إِذَا تَحَقَّقَتِ الْأُمَّةُ بِالصَّبْرِ وَالتَّقُوكَ، وَاسْمَعُوا إلى هَذِهِ البِشَارَةِ مِنَ اللهِ يَعْمَلُونَ تَعالى: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا لَا يَصْرُثُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطًا ﴾. ذَاكَ المَكْرُ الذي إِذَا تَحَقَّقَ تَزُولُ مِنْهُ الجِبَالُ، لَا يَضُرُّكُمْ إِذَا صَبَرْتُمْ وَاتَقَيْتُمْ.

فَيَا أَهْلَ بِلَادِ الشَّامِ عَامَّةً، وَيَا أَهْلَ حَلَبَ خَاصَّةً، عَلَيِّ وَعَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ، بِالصَّبْرِ على الطَّاعَاتِ، وَالصَّبْرِ عَنِ المَعَاصِي وَالمُنْكَرَاتِ، وَالصَّبْرِ على الابْتِلَاءَاتِ.

عَلَيِّ وَعَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ تعالى، بِأَنْ نَحْفَظَ الرِّأْسَ وَمَا وَعَى، وَالبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَالبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَالبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَالبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَأَنْ نَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالبَلَى؛ وَبَعْدَ ذَلِكَ أَبْشِرُوا.

اللَّهُمِّ ارْزُقْنَا الصَّبْرَ على الطَّاعَاتِ، وَالصَّبْرَ عَنِ المَعَاصِي وَالمُنْكَرَاتِ، وَالصَّبْرَ على الاَبْتِلَاءَاتِ، وَوَقِقْنَا لِأَنْ نَحْفَظَ الرِّأْسَ وَمَا وَعَى، وَالبَطْنَ وَمَا حَوَى، وأَنْ نَذْكُرَ اللَّهْتِ وَالبَطْنَ وَمَا حَوَى، وأَنْ نَذْكُرَ المَوْتَ وَالبَلْي. آمين.

# **١٠٥- خطبة الجمعة: من الذي سيفصل فيما نحن فيه؟** مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: مَهْمَا طَالَ اللّيْلُ فَإِنّ نِهَايَتَهُ الفَحْرُ، وَقَدْ آذَنَ الفَحْرُ بِالقُدُومِ، وَسَوْفَ تَطْلُعُ الشِّمْسُ بَعْدَ الفَحْرِ بِإِذْنِ اللهِ تعالى، وتَفْضَحُ كُلّ خَائِنٍ، وَكُلّ مُحْرِمٍ، وَكُلّ مَنْ عَاثَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً، وَكُلّ مَنْ أَكُلَ الدِّنيَا بِدِينِهِ، سَوْفَ تَطْلُعُ الشّمْسُ وَتَفْضَحُ مُكْرَ المَاكِرِينَ، وَتَآمُرَ المُتآمِرِينَ، سَوْفَ تَفْضَحُ كُلّ مَنْ كَانَ يُشْهِدُ اللهَ على مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدٌ الخِصَامِ، سَوْفَ تَفْضَحُ كُلّ مُنَافِقٍ كَانَ يَتَكَلّمُ بِاسْمِ على مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدٌ الخِصَامِ، سَوْفَ تَفْضَحُ كُلّ مُنَافِقٍ كَانَ يَتَكَلّمُ بِاسْمِ الإِسْلَامِ طَاهِراً، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ خَادِمٌ أَمِينُ لِمَنْ يَمْكُرُ بِالإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَلِمَنْ يُمْكُرُ بِالإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَلِمَنْ يُرِيدُ تَشْوِيهَ هَذَا الدِّينِ.

يَا عِبَادَ اللهِ: أَبْشِرُوا وَاللهِ إِذَا صَبَرْتُمْ وَاتَّقَيْتُمْ، أَبْشِرُوا إِذَا اسْتَقَمْتُمْ على هَدْي نَبِيكُمْ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أَبْشِرُوا يَا مَنْ يَبِيكُمْ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أَبْشِرُوا يَا مَنْ يَبِيكُمْ سَيِّدِنَا عَزِّ وَجَلِّ يَقُولُ: ﴿ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا يَبِسُتُمْ، فَرَبِّنَا عَزِّ وَجَلِّ يَقُولُ: ﴿ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْصَمُحْرِمِينَ ﴾.

يَا رَبُّ، أَرِنَا فِيهِمْ عَجَائِبَ قُدْرَتِكَ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ.

## بَشَائِرُ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ:

يَا عِبَادَ اللهِ: تَعَالُوْا نَتَصَوَّرْ حَالَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنهُم وَهُمْ فِي مَكَّةَ الْمُكَرِّمَةِ، لَقَدْ ضَاقَتْ بِهِمُ اللَّنْيَا بِمَا رَحُبَتْ، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ اللَّنْيَا بِمَا رَحُبَتْ، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اللَّنْيَا بِمَا رَحُبَتْ، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اللَّنْيَا بِمَا رَحُبَتْ، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ، تَخَيِّلُوا صُورَتَهُمْ، هَذَا يُحَرِّ فِي الرِّمْضَاءِ فِي شِدِّةِ الحَرِّ، وَذَاكَ يُعْمَسُ رَأْسُهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ عَنْ يَكَادَ أَنْ يَخْتَنِقَ، وَذَاكَ يُطْفَأُ الجَمْرُ بِجِلْدِهِ، وَتِلْكَ تُطْعَنُ بِرُمْحٍ فِي فَرْجِهَا، وَتَحْرُبُ رُوحُهَا أَمَامَ وَلَدِهَا، وَذَاكَ يُعَذِّبُ هُوَ وَأَبُوهُ وَأُمِّهُ، وَذَاكَ يُعَذِّبُ هُو وَأَبُوهُ وَأُمِّهُ، وَذَاكَ يُعَذِّبُ هُو وَأَبُوهُ وَأُمِّهُ، وَذَاكَ يُعَذِّبُ مُن شِدِّةِ الجُوعِ، وَلَا يُصَفَّرَبُ بِالْأَسْوَاقِ، وَذَاكَ هُوَ وَأَهْلُهُ وَأُولَادُهُ يَتَضَاغَوْنَ مِنْ شِدَّةِ الجُوعِ، وَلَا يَحِدُونَ إِلا أَوْرَاقَ الشَّجَرِ يَأْكُلُهَا هُوَ وَأَهْلُهُ وَأُولَادُهُ.

يَا عِبَادَ اللهِ: تَصَوِّرُوا وَتَحَيِّلُوا حَالَهُمْ رَضِيَ اللهُ عَنهُمْ، وَهُمْ فِي هَذَا الحَالِ يَأْتِي شَابٌ عُمُرُهُ لَمْ يَتَجَاوَزِ العِشْرِينَ عَامًا إلى سَيِّدِ الحَلْقِ وَحَبِيبِ الحَقِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَتَهُ الشِّرِيفَةَ، يَأْتِيهِ وَقَدْ أَنْهَكُهُ التِّعَبُ وَالعَذَابُ، وَآلَمَهُ الأَسَى، وَاسْتَبْطَأَ الفَرَجَ، كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ السِّشِيفِ الذي وَالعَذَابُ، وَآلَمَهُ الأَسَى، وَاسْتَبْطَأَ الفَرَجَ، كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ السِّشِيفِ الذي رَسُولِ رَواه الإمام البخاري عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: شَكُوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنهُ قَالَ: شَكُوْنَا إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ، وَلَا لَكُعْبَةِ، وَلَا لَكُ عَنْهُ اللهُ لَنَا؟

قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ، فَيُحْعَلُ فِيهِ، فَيُحَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَديدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ الْحَديدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللهِ لَيُتِمَّنَ

هَذَا الأَمْرَ، حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَصْرَمَوْتَ، لَا يَحَافُ إِلَّا اللهُ، أُوِ الذِّئبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجُلُونَ».

اصْبِرُوا يَا أَهْلَ بِلَادِ الشَّامِ، اصْبِرُوا يَا أَهْلَ حَلَبَ، اصْبِرُوا على الطَّاعَاتِ، وَعَنِ المَّعَاصِي وَالْمُنْكَرَاتِ، وَعَلَى الاَبْتِلَاءَاتِ، وَأَنْتُمْ تَسْتَحْضِرُونَ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿ لَنُهُ لِكُنَّ الظَّالِمِينَ ﴾. وقَوْلَهُ تعالى: ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ \* وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ ﴾. وقوْلَ اللهِ تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا \* وَأَكِيدُ كَيْدًا \* فَمُ لِي اللهِ تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا \* وَأَكِيدُ كَيْدًا \* فَمَالِي اللهِ اللهُ اللهِ الل

## خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْحَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: أُوصِي نَفْسِي وَإِيَّاكُمْ بِوَصِيَّةِ اللهِ تعالَى للأُولِينَ وَالآخِرِينَ: ﴿ وَلَقَدْ وَصَيَّنَا الَّذِينَ أُوتُوا اللهِ ﴾. أُوصِي نَفْسِي وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا الله ﴾. أُوصِي نَفْسِي وَإِيَّاكُمْ بِذَلِكَ، ثُمِّ بَعْدَ ذَلِكَ أَبْشِرُوا مِنْ خِلَالِ قَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا \* وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ مَخْرَجًا \* وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾. وَمِنْ خِلَالِ قَوْلِهِ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اللهُ يَحْعَلُ لَكُمْ فَرُقَانَا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو اللهُ ذُو اللهُ نَقُوا اللهَ يَحْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو اللهُ فَضْلَ الْعَظِيمِ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ: الْمُؤْمِنُ الحَقِّ لَا يُخَالِجُهُ شَكَّ فِي قُوِّةِ اللهِ تعالى وَقُدْرَتِهِ على نُصرَةِ دِينِهِ وَأُوْلِيَائِهِ، لَا يُخَالِجُهُ شَكَّ فِي أَنَّ العَاقِبَةَ للمُتَّقِينَ، وَأَنَّ الهَلَاكَ للفَاسِقِينَ اللهُ وَأُوْلِيَائِهِ، لَا يُخَالِجُهُ شَكَّ فِي أَنَّ العَاقِبَةَ للمُتَّقِينَ، وَأَنَّ الهَلَاكَ للفَاسِقِينَ اللهُ وَأُوْلِيَائِهِ، لَا يُعِيثُونَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا.

يَا عِبَادَ اللهِ: أَشَدُّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ سَوَاداً هِيَ السَّاعَةُ التي يَأْتِي الفَحْرُ مِنْ بَعْدِهَا، هَذِهِ الأُمَّةُ لَنْ تَمُوتَ بِإِذْنِ اللهِ وَلَو مَرِضَتْ، وَطَالَتْ فَتْرَةُ مَرَضِهَا، لِأَنَّ الذي سَيَفْصِلُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ هُوَ الذي لَا يُعجزُهُ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، هُو الذي يُعْجِزُهُ شَيْءٌ كُنْ فَيَكُونُ، هُو الذي حَفِظَ سَيِّدَنَا الذي يُعْفِلُ اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالصِّدِيقَ فِي الغَارِ، هُو الذي أَخْرَجَ سَيِّدَنَا يُونُسَ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالصِّدِيقَ فِي الغَارِ، هُو الذي أَخْرَجَ سَيِّدَنَا يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ بَطْنِ الْحُوتِ.

يَا عِبَادَ اللهِ: إِنَّ الذي سَيَفْصِلُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ على الحَقِيقَةِ لَيْسَ الشَّرْقُ وَلَا الغَرْبُ، بَلِ القَائِلُ: ﴿ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللهِ كَاشِفَةٌ ﴾. وَالقَائِلُ: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُو يَبُورُ ﴾.

أَتَتَوَقَّعُونَ أَنَّ الذي سَيَفْصِلُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ الشَّرِقُ وَالغَرْبُ؟ وَهَلْ مَا نَحْنُ فِيهِ إلا مِنْ كَيْدِ الــشِّرْقِ وَالغَرْبِ؟

يَا عِبَادَ اللهِ: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَا ﴾. فَلْنَرْجِعْ إلى رَبِّنَا عَزِّ وَجَلِّ لِنَفُوزَ بِسَعَادَةِ الدِّنْيَا وَالآخِرَةِ.

اللَّهُمِّ رُدِّنَا إِلَيْكَ رَدًّا جَمِيلًا. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

### ٥٠٢ خطبة الجمعة: الفتن تهلك الحرث والنسل

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: لَقَدْ حَذَّرَنَا رَبِّنَا عَزِّ وَجَلِّ فِي كِتَابِهِ العَظِيمِ إِنْ خَالَفَتِ الْأُمَّةُ أَمْرَهُ، وَأَمْرَ نَبِيّهِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَابْتَعَدَتْ عَنْ شَرِيعَتِهِ، أَنْ يَفْتِنَهَا، قَالَ تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً وَيُعِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾.

وَهَا هِيَ الْأُمَّةُ قَدْ أَصَابَتْهَا الفِتْنَةُ، فَزُلْزِلَ بَعْضُ النَّاسِ، حَتِّى أَصْبَحَ بَعْضُهُمْ مُؤْمِنَا وَمَا أَتِى عَلَيْهِ المَسَاءُ حَتِّى صَارَ كَافِرًا، لَقَدْ أَصَابَتِ الفِتْنَةُ الأُمِّةَ، وَأَخَذَتْ أَمْوَاجُهَا تَتَلَاطَمُ بِأَلْوَانٍ مِنَ الأَحْوَالِ العَجِيبَةِ، حَتِّى صَارَ بَعْضُهُمْ كَالوَرَقِ اليَابِسِ تَذرُوهُ الرَّيحُ يُمْنَةً وَيُسْرَةً.

## خُطُّورَةُ الفِتَن:

يَا عِبَادَ اللهِ: الفِتَنُ حَطَرُهَا عَظِيمٌ، وَشَرُّهَا مُسْتَطِيرٌ، تُهْلِكُ الحَرْثَ وَالنَّسْلَ، وَتَأْتِي على الأَخْصَرِ وَاليَابِسِ فَتُحْرِقُ الجَمِيعَ، تُحَيِّرُ العُقَلَاءَ، وتَجْعَلُ الحَلِيمَ حَيْرَانَ، تُرَمِّلُ النِّسَاءَ، تُيَيِّمُ الأَطْفَالَ، تَسنْشُرُ الفَاحِشَةَ وَالرِّذِيلَةَ بِسَبَبِ تَرَمِّلِ النِسَاء، تُسيلُ تُرَمِّلُ النِسَاء، تُسيلُ أَنْهَارَ الدِّمَاء، تُرَوِّعُ الآمِنِينَ، تُضَيِّعُ شَبَابَ الأُمِّةِ، تُنْزِلُ الوَيْلَاتِ بِالمُحْتَمَعَاتِ،

تَكُونُ نَارًا على الْأُمَّةِ، وَقُودُهَا الأَنْفُسُ وَالأَمْوَالُ، وَمَصِيرُ أَهْلِهَا وَمَآلُهُمْ شَرِّ مَآلٍ وَالعَيادُ بِاللهِ تعالى؛ تُفْرِحُ العَدُوِّ، وَتُحْزِنُ الصَّدِيقَ.

يَا عِبَادَ اللهِ: الفِتَنُ تَجْعَلُ العَبْدَ فِي حَيْرَةٍ مِنْ أَمْرِهِ، وَخَشْيَةٍ مِنْ عَاقِبَتِهِ، تُصِيبُ البَعْضَ بِاليَأْسِ وَالقُنُوطِ القَاتِلِ، وَالبَعْضَ الآخَرَ بِالرِّدَّةِ عَنْ دِينِهِ وَالعِيَاذُ بِاللهِ تعالى؛ وَالبَعْضُ يُحَلِّلُ مَا حَرِّمَ اللهُ تعالى، وَيُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ تعالى، وَالبَعْضُ تَنْطَمِسُ بَصَائِرُهُم، وَصَدَقَ اللهُ تعالى القَائِلُ: ﴿ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ: الفِتَنُ تَنْسَاقُ لِمَنْ أَرَادَهَا سَوْقَ المَاءِ إِلَى مُنْحَدَرِهِ، يَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «سَتَكُونُ فِتَنٌ، القَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ القَائِمِ، وَالقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ اللَّاشِي، وَالمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ، فَمَنْ وَجَدْ مِنْهَا مَلْجَأً، أَوْ مَعَاذاً، فَلْيَعُذْ بِهِ» رواه الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ. أَيْ: مَنْ تَطَلَّعَ إِلَيْهَا، وَتَعَرِّضَ لَهَا، وَقَعَ فِيهَا.

يَقُولُ سَيِّدُنَا الحَسَنُ البَصْرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: إِنَّ الْفِتْنَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ عَرَفَهَا الْعَالِمُ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَرَفَهَا كُلُّ جَاهِلِ.

وَيَقُولُ سَيِّدُنَا حُذَيْفَةُ بْنُ اليَمَانِ رَضِيَ الله عَنهُ: إِيَّاكُمْ وَالْفِتَنَ، لَا يَشْخَصْ لَهَا أَحَدُ، فَوَاللهِ مَا شَخَصَ مِنْهَا أَحَدُ إِلَّا نَسَفَتْهُ كَمَا يَنْسِفُ السَّيْلُ الدِّمَنَ، إِنَّهَا مُشْبِهَةٌ مُقْبِلَةً، وَتَتَبَيَّنُ مُدْبِرَةً، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا، مُقْبِلَةً، وَتَتَبَيَّنُ مُدْبِرَةً، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا، فَاجْتَمِعُوا فِي بُيُوتِكُمْ، وَاكْسِرُوا سُيُوفَكُمْ، وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ، وَغَطُّوا وُجُوهَكُمْ. رواه الحاكم.

وَيَقُولُ قَتَادَةُ بْنُ دَعَامَةَ، وَهُو أَحَدُ التّابِعِينَ: قَدْ رَأَيْنَا وَاللهِ أَقْوَاماً يُــسْرِعُونَ إِلَى الْفِتَنِ وَيَنْزِعُونَ فِيهَا، وَأَمْسَكَ أَقْوَامٌ عَنْ ذَلِكَ هَيْبَةً للهِ وَمَحَافَةً مِنْهُ، فَلَمَّا انْكَشَفَتْ إِلَٰهِ الَّذِينَ أَمْسَكُوا أَطْيَبُ نَفْسَاً، وَأَثْلَجُ صُدُوراً، وَأَخَفُ ظُهُوراً مِنَ الَّذِينَ أَسْرَعُوا إِلَيْهَا وَيَنْزِعُونَ فِيهَا، وَصَارَتْ أَعْمَالُ أُولَئِكَ حَزَازَاتٍ عَلَى قُلُوبِهِمْ كُلَّمَا ذَكَرُوهَا، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْرِفُونَ مِنَ الْفِتْنَةِ إِذَا أَقْبَلَتْ كَمَا يَعْرِفُونَ مِنْهَا إِذَا أَدْبَرَتْ لَعَقِلَ فِيهَا جِيلٌ مِنَ النَّاسِ كَثِيرٌ، وَاللهِ مَا بُعِثَتْ فِتْنَةٌ قَطَّ إِلَّا فِي شُبْهَةٍ وَرِيبَةٍ، إِذَا لَقَبَتَتْ رَأَيْتَ مَا حِبَ الدُّنْيَا لَهَا يَفْرَحُ، وَلَهَا يَحْزَنُ، وَلَهَا يَرْضَى، وَلَهَا يَسْخَطُ، وَوَالله لَئِنْ تَشَبَّتْ بَاللهُ لَئِنْ تَشَبَّتْ بِاللهُ لَئِنْ تَشَبَّتْ بَاللهُ لَئِنْ تَشَبَّتْ بَاللهُ لَئِنْ وَحَدَبَ عَلَيْهَا لَيُوشِكُ أَنْ تَلِفَظَهُ وَتُقْضَى مِنْهُ.

## سَبِيلُ النَّجَاةِ مِنَ الفِتَنِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: إِنَّ سَبِيلَ النَّجَاةِ مِنَ الفِتَنِ هُوَ اتِّبَاعُ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَامْتِثَالُ أَمْرِهِ، وَلَوْ خَالَفَ ذَلِكَ هَوَانَا، لِأَنَّ اللهُ تعالى يَقُولُ: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَصَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ النَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ النَّهِ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾.

سَبِيلُ النَّجَاةِ مِنَ الفِتَنِ هُوَ النُّورُ الذي يُصِيءُ الطَّرِيقَ إِذَا ادْلَهَمَّتِ الخُطُوبُ، وَتَشَابَكَتِ الدُّرُوبُ، النُّورُ الذي يَجْعَلُهُ اللهُ تعالى لِمَنْ أَحَبِّ مِنْ عِبَادِهِ، قَالَ تعالى: ﴿ أُومَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَصَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظَّلُمَاتِ لَيْسَ بِحَارِج مِنْهَا ﴾؟

سَبِيلُ النَّجَاةِ مِنَ الفِتَنِ هُوَ الالْتِجَاءُ إلى اللهِ تعالى بِالدُّعَاءِ، لِأَنَّهُ لَا حَوْلَ للعَبْدِ وَلَا قُوَّةَ لَهُ إلا بِاللهِ تعالى، وَلَوْلَا اللهُ تعالى مَا تَبَتَ العَبْدُ على الخَيْرِ لَحْظَةً وَاحِدَةً، أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ:

«اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا \*\*\* وَلَا تَصِدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَ أَنْ رِلَ نَ سَكِ ينَ ةً عَلَيْنَا \*\*\* وَتُبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا >؟

## خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْخَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَدْ كَانَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ مِنَ الدُّعَاءِ بِقَوْلِهِ: «يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ» رواه الترمذي عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

وَكَانَ يَدْعُو الْأُمَّةَ للاسْتِعَاذَةِ بِاللهِ تعالى مِنَ الفِتَنِ، فَيَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ» رواه الإمام مسلم عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

يَا عِبَادَ اللهِ: إِنَّ دِفَاعَ اللهِ تعالى عَنَّا، وَحِمَايَتُهُ لَنَا مِنَ الفِتَنِ وَالْمَكَايِدِ يَكُونُ على قَدْرِ إِيمَانِنَا وَتَحَقُّقِنَا بِالعُبُودِيَّةِ للهِ تعالى، فَعَلَى قَدْرِ العُبُودِيَّةِ تَكُونُ الكِفَايَةُ، وَانْظُرُوا هَذَا فِي حَيَاةٍ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

يَا عِبَادَ اللهِ: الإِسْلَامُ جَاءَ لِيُدْخِلَ النَّاسَ جَمِيعًا في السَّلْمِ، فَخَاطَبَ رَبِّنَا عَزِّ وَجَلّ الْمؤمنِينَ عَامِّةً بِأَنْ يَتِّخِذُوا ذَلِكَ غَايَةً لَهُمْ، فَقَالَ تعالى مُخَاطِبًا أَهْلَ الإِيمَانِ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾. فَهَلْ يُمْكِنُ لِأَهْلِ بِلَادِ الشَّامِ أَنْ يُطْفِئُوا نَاللَّهِ وَالسِّلُمِ وَالسِّلَامِ؟ فَاذِهِ الحَرْبِ وَالفَتْنَةِ بِالسِّلْمِ وَالسِّلَامِ؟

اللَّهُمِّ رُدِّنَا إِلَيْكَ رَدًّا جَمِيلًا. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\*

# **٥٠٣ خطبة الجمعة: القول خُلب، والفعل قُلب** مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: لَقَدْ طَغَتِ الْمَادَّةُ على الرُّوحِ، فَاجْتَشَّتِ الكَثِيرَ مِنَ القِيمِ وَالأَخْلَقِ، وَشَرَدَ النَّاسُ عَنْ جَادِّةِ الصِّوَابِ، وَتَغَلْغَلَتْ فِي الْأُمِّةِ عَادَةٌ سَيِّئَةٌ مُدَمِّرَةٌ، بَرِّحَتِ الْأُمِّةَ وَأَتْعَبَتْهَا، حَذَّرَ الله تعالى مِنْهَا فِي كِتَابِهِ العَظِيمِ وَنَدَّدَ، فَقَالَ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا اللهُ مَنْهَا فِي كِتَابِهِ العَظِيمِ وَنَدِّدَ، فَقَالَ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا اللهُ العَمَلِ عَنِ القَوْلِ.

هَذِهِ العَادَةُ السِّيِّئَةُ اجْتَمَعَتْ في ذَوَاتِ كَثيرٍ مِنَ النَّاسِ، نَرَى القَوْلَ في وَادٍ وَالفِعْلَ في وَادٍ وَالفِعْلَ في وَادٍ آخَرَ، دُونَ تَأْتُم وَدُونَ حَرَجٍ، سَارُوا في حَيَاتِهِمُ الدِّنْيَا في ضِلَعٍ وَعِوَجٍ، العَقِيدَةُ في وَادٍ وَالأَخْلَاقُ في وَادٍ آخَرَ، العَبَادَةُ في وَادٍ وَالأَخْلَاقُ في وَادٍ آخَرَ، الشِّعَائِرُ

فِي وَادٍ وَالشُّعُورُ فِي وَادٍ آخَرَ، وَنَسِيَ هَؤُلَاءِ قَوْلَ اللهِ عَزِّ وَجَلَّ: ﴿كُبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾.

## القَوْلُ خُلّبٌ، وَالفِعْلُ قُلّبٌ:

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَدْ أَصْبَحَتِ الْأُمَّةُ وَأَمْسَتْ وَهِيَ تَسْمَعُ أَقْوَالًا مُبَهْرَجَةً تَسْبِي القُلُوبَ وَالعُقُولَ، وَمَا هِيَ فِي الحَقِيقَةِ إلا هَبَاءٌ تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، الْمُتَكَلِّمُونَ بُلَغَاءُ مُفُوِّهُونَ، وَالطُّحَادِيثُ آسِرَةٌ للقُلُوبِ، وَلَكِنِّ الفعْلَ حِدَاجٌ مُشَوِّةٌ، يُظهِرُونَ بِالأَلْسُنِ الأُخُوَّةَ وَالأَحَادِيثُ آسِرَةٌ للقُلُوبِ، وَلَكِنِّ الفعْلَ حِدَاجٌ مُشَوِّةٌ، يُظهِرُونَ بِالأَلْسُنِ الأُخُوِّةَ الصَّرِيحَة، انْطَبَقَ عَلَيْهِمْ قَوْلُ اللهِ تعالى: ﴿وَمِنَ الشَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ الله عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ الله عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ الله عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُ اللهِ الْخَصَامِ ...

هَذِهِ هِيَ وَاللهِ حَقِيقَةُ الشِّرْقِ وَالغَرْبِ، وَحَقِيقَةُ مَنِ انْسَاقَ خَلْفَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لَقَدْ خَدَعُوا الْأُمِّةَ بِشِعَارِ الرِّبِيعِ العَرَبِيِّ، فَأَنْتَجَ لَنَا هَذَا الرِّبِيعُ العَرَبِيُّ، بَلِ الجَحِيمُ العَرَبِيُّ، سَفْكَ دِمَائِنَا، وَسَلْبَ أَمْوَ الِنَا، وَتَهْدِيمَ مُمْتَلَكَاتِنَا، وَتَهْيِمَ أَطْفَالِنَا، وَتَرْمِيلَ العَرَبِيُّ، سَفْكَ دِمَائِنَا، وَسَلْبَ أَمْوَ الِنَا، وَتَهْدِيمَ مُمْتَلَكَاتِنَا، وَتَهْدِيمَ أَطْفَالِنَا، وَتَرْمِيلَ نِسَائِنَا، وَتَشْيِيعَ الفَاحِشَةِ فِي صُفُوفِنَا، وَالتَّشْكِيكَ فِي دِينِنَا وَالعِيَاذُ بِاللهِ تعالى.

يَقُولُ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: إِنَّ النَّاسَ أَحْسَنُوا الْقَوْلَ كُلُّهُمْ، فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ فِعْلَهُ فَإِنَّمَا يُوَبِّخُ نَفْسَهُ. فِعْلَهُ فَذَلِكَ الَّذِي أَصَابَ حَظَّهُ، وَمَنْ خَالَفَ قَوْلُهُ فِعْلَهُ فَإِنَّمَا يُوَبِّخُ نَفْسَهُ.

وَقَالُوا فِي الحِكَمِ: القَوْلُ خُلّبٌ، وَالفِعْلُ قُلّبٌ، وَأَصْدَقُ الأَقْوَالِ مَا نَطَقَتْ بِهِ صُورُ الأَفْعَال. يَا عِبَادَ اللهِ: هُنَاكَ مَنْ يُعَدِّ فِي الظَّاهِرِ مِنَ الأَفَاضِلِ الأَخْيَارِ، وَلَكِنْ إِذَا لُوِّحَ لَهُ بِالدِّنْيَا أَقْبَلَ عَلَيْهَا مُؤُوِّلًا النُصُوصَ، وَمُسْتَحِلّاً لِمَا حَرِّمَ اللهُ تعالى، نَابِذاً الشُّبُهَاتِ خَلْفَهُ ظِهْرِيّاً، وَتَارِكاً الوَرَعَ نَسْياً مَنْسِيّاً، وَيَتَأُوّلُ كِتَابَ اللهِ تعالى مُتَرَخِصاً، وَيَكْذِبُ على اللهِ تعالى مُتَحَرِّصاً.

هُنَاكَ مَنْ كَانَ يُشَارُ إِلَيْهِ بِالدِّينِ وَالعِلْمِ وَالفِقْهِ وَالرُّهْدِ وَالعِبَادَةِ، وَلَكِنَّهُ تَكَلَّمَ في هَذِهِ الأَزْمَةِ بِكَلِمَاتٍ فِي سَخَطِ اللهِ تعالى مَا أَلقَى لَهَا بَالًا، وَلَا دَرَى كَيْفَ يَكُونُ أَثَرُهَا، فَزَلَّتْ قَدَمُهُ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ السَمَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، كَلِمَاتٌ لَمْ يُلْقِ لَهَا بَاللًا سُفِكَت بِهَا الدِّمَاءُ البَرِيئَةُ، وَزُرِعَت بِهَا الأَحْقَادُ فِي نُفُوسِ الأُمِّةِ الوَاحِدةِ، بِكَلِمَاتٍ مُزِق شَمْلُ هَذِهِ الأُمِّةِ المُمَزِّقَةِ، وَزَادَ الفَسَادُ فَسَادًا.

روى الطّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيرِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي تَلَاثُ، زَلَّةُ عَالِم، وَجِدَالُ مُنَافِقِ بِالْقُرْآنِ، وَدُنْيَا تُفْتَحُ عَلَيْكُمْ».

## الرِّجُلُ الكَامِلُ:

يَا عِبَادَ اللهِ: الرِّجُلُ الكَامِلُ هُوَ الذي جَمَعَ بَيْنَ القَوْلِ وَالعَمَلِ، هُوَ الذي جَاءَ فِعْلُهُ مُصَدِّقًا لِقَوْلِهِ، هُوَ الذي مَا عَرَفَ التَّنَاقُضَ وَلَا الانْفِصَامَ فِي الشَّخْصِيَّةِ، هُوَ الذي جَعَلَ هَوَاهُ وِفْقَ هَوَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. الرِّجُلُ الكَامِلُ هُوَ الذي إِذَا رَأَيْتَهُ رَأَيْتَ أَخْلَاقَ الإِسْلَامِ وَآدَابَهُ فِيهِ، إِذَا سَمِعْتَ الرِّحُلُ الكَامِلُ هُو الذي إِذَا رَأَيْتَهُ رَأَيْتَ أَخْلَاقَ الإِسْلَامِ وَآدَابَهُ فِيهِ، إِذَا سَمِعْتَ قَوْلَهُ، وَنَظَرْتَ فِعْلَهُ، ذَكَرَكَ بِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ قَوْلُهُ، وَنَظَرْتَ فِعْلَهُ، ذَكَرَكَ بِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ

وَسَلَّمَ، تَرَاهُ مُحِبًّا مَحْبُوبَاً، تَرَاهُ بَرًّا رَحِيمًا شَفُوقًا، تَرَاهُ مَحْبُوبًا لَا تَنْفِرُ مِنْهُ القُلُوبُ، وَأَرَادَ لَهُمُ الخَيْرَ، وَدَعَا لَهُمْ بِظَهْرِ القُلُوبُ، إِذَا قَابَلَ النَّاسَ قَابَلَهُمْ بِالبِشْرِ وَالسُّرُورِ، وَأَرَادَ لَهُمُ الخَيْرَ، وَدَعَا لَهُمْ بِظَهْرِ الغَيْبِ.

## خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الخَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: النَّاسُ اليَوْمَ يَنْتَظِرُونَ الأَفْعَالَ قَبْلَ الأَقْوَالِ، يَنْتَظِرُونَ الأَعْمَالَ وَالأَخْلَاقَ وَالآدَابَ قَبْلَ الكَلِمَاتِ، النَّاسُ اليَوْمَ يَنْتَظِرُونَ القُدْوَةَ الصّّالِحَةَ فِي اللّهِ اللّهِ تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْـمُسْلِمِينَ ﴾. يَا مَنْ يَقُولُ: إِنَّنِي مِنَ الْـمُسْلِمِينَ ﴾ وَيَا مَنْ يَقُولُ: إِنَّنِي مِنَ الْـمُسْلِمِينَ ﴾. وَيَا مَنْ يَقُولُ: إِنَّنِي مِنَ الْـمُسْلِمِينَ ؛

هَلْ سَفْكُ الدِّمَاء مِنَ العَمَل الصَّالِح؟

هَلْ سَلْبُ الأَمْوَالِ مِنَ العَمَلِ الصَّالِحِ؟

هَلْ تَرْوِيعُ الآمِنِينَ مِنَ العَمَلِ الصَّالِحِ؟

وَهَلْ مَا يَحْرِي فِي بَلَدِنَا بِشَكْلٍ عَامٍّ مِنَ العَمَلِ الصَّالِحِ؟

اللَّهُمِّ وَقِقْنَا للعَمَلِ الصَّالِحِ، وَالقَوْلِ الصَّالِحِ، مَعَ الإِخْلَاصِ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

### ٥٠٤ خطبة الجمعة: الدنيا قصيرة

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: كُونُوا على يَقِينِ إِنْ تَعَلَّقْنَا بِغَيْرِ اللهِ تعالى انْقَطَعْنَا، وَإِنْ سَأَلْنَا غَيْرَ اللهِ تعالى حُدِلْنَا، وَإِنْ أَرَدْنَا مَعُونَةً بِغَيْرِ مَعُونَةِ اللهِ تعالى خُدِلْنَا، وَإِنْ أَرَدْنَا مَعُونَةً بِغَيْرِ مَعُونَةِ اللهِ تعالى فَلْنْ نَحِدَ إِلا نَكَدًا وَهَمَّا وَكَمَدًا.

يَا عِبَادَ اللهِ: تَذَكَّرُوا قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتُوكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهِ لَكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾. وَلْنَجْعَلْ جَمِيعَ حَوَائِجِنَا فِي بَابِ اللهِ تعالى سَائِلِينَ إِيّاهُ، مُسْتَعِينِينَ بِهِ، مُتَوَكِّلِينَ عَلَيْهِ.

سَلُوا الذي خَلَقَكُمْ، وَالذي بِيَدِهِ نَوَاصِي الخَلْقِ جَمِيعاً، سَلُوا الذي سَخِّرَ لَكُمْ مَا فِي السِّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً.

## الدِّنْيَا قَصِيرَةٌ، فَلَا تَتَكَدَّرُوا:

يَا عِبَادَ اللهِ: الذِّنْيَا وَإِنْ طَابَتْ وَصَفَتْ فَهِيَ قَصِيرَةٌ، فَكَيْفَ إِذَا كَانَتْ مَلِيئَةً بِالْمَصَائِبِ وَالاَبْتِلَاءَاتِ؟ الدُّنْيَا قَصِيرَةٌ وَإِنْ حَلَتْ، فَلَا تَتَكَدِّرُوا إِذَا وَقَعَتِ الْمَصَائِبُ وَالاَبْتِلَاءَاتِ؟ الدُّنْيَا قَصِيرَةٌ وَإِنْ حَلَتْ، فَلَا تَتَكَدِّرُوا إِذَا وَقَعَتِ الْمَصَائِبُ وَالإِسْلَامِ، وَقَارِنُوا مَا أَنْتُمْ فِيهِ مِنَ النِّعَمِ بِمَا حَلّ بِكُمْ مِنَ الْمَصَائِبِ، النِّعَمُ التي وَالْمِحنُ، وَقَارِنُوا مَا أَنْتُمْ فِيهِ مِنَ النِّعَمِ بِمَا حَلّ بِكُمْ مِنَ الْمَصَائِبِ، النِّعَمُ التي تُحيطُنَا لَا تُعَدِّ وَلَا تُحْصَى، وَخَاصَةً نِعْمَةُ الإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ، فَلَا تُصَيِّعُوا تِلْكَ النِّعَمَ تَعْمَةُ الإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ، فَلَا تُصَيِّعُوا تِلْكَ النِّعَمَ

بِاليَأْسِ إِذَا حَلَّتْ بِكُمْ مُصِيبَةٌ مِنَ المَصَائِبِ، وَكُونُوا على يَقِينٍ بِأَنَّهُ مَا سَلِمَ أَحَدُ مِنَ المَصَائِبِ، وَكُونُوا على يَقِينٍ بِأَنَّهُ مَا سَلِمَ أَحَدُ مِنَ المَصَائِبِ وَالابْتِلَاءَاتِ، حَتِّى الأَنْبِيَاءُ وَالمُرْسَلُونَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلَامُهُ.

## كُنْ شَاكِرًا صَابِراً مَعَ الثَّنَاءِ وَالذِّعَاءِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَدْ كَانَ الأَنبِيَاءُ وَالمُرْسَلُونَ وَالصَّالِحُونَ مُتَفَائِلِينَ، مَا عَرَفُوا اليَأْسَ وَلَا القُنُوطَ حَتَّى آخِرِ اللّحَظَاتِ، لِذَلِكَ لَا يَسَعُ أَيِّ مُسْلِمٍ فِي أَيَّامِ الرِّخَاءِ إلا الشِّكْرُ وَالثَّنَاءُ، وَلَا يَسَعُهُ فِي أَيَّامِ البَلَاءِ وَالمِحَنِ وَالشَّدَائِدِ إلا الصَّبْرُ وَالدِّعَاءُ، بَلْ لَا يَسَعُهُ إلا الصَّبْرُ وَالدِّعَاءُ، بَلْ لَا يَسَعُهُ إلا الصَّبْرُ وَالدِّعَاءُ مَعَ الثَّنَاءِ للهِ تعالى.

فَهَذَا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ، بَعْدَ أَنْ وَقَعَ فِي الْحُفْرَةِ، وَشُجَّ وَجْهُهُ الشِّرِيفُ، وَكُسرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَجُرِحَتْ شَفَتُهُ الشِّرِيفُ، وَكُسرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَجُرِحَتْ شَفَتُهُ الشَّهْلَى، وَقُتِلَ مِنْ أَصْحَابِهِ سَبْعُونَ رَجُلًا مِنْ خِيرَةِ الصِّحْبِ الكِرَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَقُتِلَ مِنْ أَصْحَابِهِ سَبْعُونَ رَجُلًا مِنْ خِيرَةِ الصِّحْبِ الكِرَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَانْكَشَفَتِ المَعْرَكَةُ، قَالَ عَنْهُمْ، وَعَلَى رَأْسِهِمْ عَمُّهُ سَيِّدُنَا حَمْزَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَانْكَشَفَتِ المَعْرَكَةُ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ الكِرَامِ: «اسْتَوُوا حَتَّى أُثْنِيَ عَلَى رَبِّي».

فَصَارُوا خَلْفَهُ صُفُوفًا، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا بَسَطْت، وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْت، وَلَا هَادِيَ لِمَنْ أَضْلَلْت، وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْت، وَلَا مُعْطِي وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْت، وَلَا هَافِيَ لِمَا أَعْطَيْت، وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْت، وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْت، لِمَا مَنَعْت، وَلَا مُبَاعِد لِمَا قَرَّبْت، وَلَا مُنَعْت، وَلَا مُبَاعِد لِمَا قَرَّبْت، وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْت، وَلَا مُبَاعِد لِمَا قَرَّبْت، اللَّهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِك، وَفَضْلِكَ وَرِزْقِك، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك النَّهُمَّ الْقَيْمَة، وَالْأَمْنَ يَوْمَ الْحَوْفِ، اللَّهُمَّ عَائِذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا، وَشَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا، وَشَرِّ مَا مَنَعْتَنَا، اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ، وَزَيِّنهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهُ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ مَا مَنَعْتَنَا، اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ، وَزَيِّنهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهُ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ مَا مُنعْتَنَا، اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ، وَزَيِّنهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهُ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اللَّهُمَّ تَوَقَنَا مُسْلِمِينَ، وَأَحْيَنا مُسْلِمِينَ، وَأَلْحِقْنَا

بِالصَّالِحِينَ، غَيْرَ خَزَايَا، وَلَا مَفْتُونِينَ، اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ إِلَهَ الْحَقِّ» رواه الحاكم عَنْ رِفَاعَة بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

## اللهُ تعالى لَا يُقَدِّرُ عَبَثًا:

يَا عِبَادَ اللهِ: عِنْدَمَا يَكُونُ الإِنْسَانُ شَاكِراً وَمُثْنِياً، وَصَابِراً وَدَاعِياً، يَكُونُ قَوِيّاً مَهْمَا تَتَابَعَتِ الْفِتَنُ، وَمَهْمَا تَوَاتَرَتِ الْمَصَائِبُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، لِأَنَّ اللهَ تعالى يَقُولُ: هُفَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ﴿ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ﴾. لِأَنَّ اللهَ تعالى يَقُولُ: هُولِيَا اللهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْراً ﴾. لِأَنَّ الله تعالى يَقُولُ:

الْمُؤْمِنُ دَائِماً وَأَبَداً قَوِيُّ نَشِيطٌ حَتَّى فِي أَيَّامِ الفِتَنِ، لِأَنَّهُ على يَقِينِ بِأَنَّ الأُمُورَ إلى اللهِ تعالى، وَأَنَّ اللهِ تعالى، وَهُوَ على يَقِينِ بِأَنَّ اللهَ تعالى لَا يُقَدِّرُ عَبَثًا، وَلَا يُقَدِّرُ ظُلْماً، وَلَا يُقَدِّرُ إلا بِتَمَامِ رَحْمَتِهِ التي سَبَقَتْ غَضَبَهُ، وَوَسِعَتْ كُلِّ شَيْء.

## خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْخَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: التَّفَاؤُلُ سُنَّةُ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ عَلَيْهِمُ الصِّلّاةُ وَالسِّلَامُ، لِأَنّ التَّفَاؤُلَ يَشْحَذُ الهِمَمَ للعَمَلِ، وَيُغَذِّي القُلُوبَ بِالطّمَأْنِينَةِ وَالأَمَلِ؛ كَيْفَ لَا يَكُونُ الْمَسْلِمُ مُتَفَائِلاً وَهُوَ على يَقِينٍ بِأَنّ قُلُوبَ الذينَ يَحَافُهُمْ هِيَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرّحْمَنِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ، وَمَا دَامَ قَلْبُ مَنْ تَحَافُهُ بِيَدِ مَنْ تُحَافُهُ فِيهِ فَلَا تَحَفْ.

يَا عِبَادَ اللهِ: تَدَبِّرُوا قَوْلَ اللهِ تعالى لِأُمِّ سَيِّدِنَا مُوسَى عَلَيْهِ السِّلَامُ: ﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَحَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمَهِ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ لِيَأْخُذَهُ اليَمِّ إِلَى عَدُو لِللهِ تعالى، وَعَدُو لِسَيِّدِنَا مُوسَى الْدَهُ السَّلَامُ، وَلَا تَحَافِي، لِأَنْ قَلْبَ الذي تَحَافِينَ مِنْهُ هُو فِي يَدِ اللهِ تعالى الذي تُحَافِينَ مِنْهُ هُو فِي يَدِ اللهِ تعالى الذي تُحَبِّينَهُ.

مَاذَا كَانَتِ النَّتِيجَةُ؟ النَّتِيجَةُ: ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴾. هل اسْتَطَاعَ فِرْعَوْنُ قَتْلَ سَيِّدِنَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُو َ طِفْلٌ رَضِيعٌ؟ هَلِ اسْتَطَاعَ فِرْعَوْنُ قَتْلَ سَيِّدِنَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُو طِفْلٌ رَضِيعٌ؟ أَبُدًا، لَا، حَتَّى نَعَلَمَ أَنْ لَا نَحَافَ أَحَدًا مَا دَامَ قَالُهُ بِيَدِ مَنْ نُحِبِّهُ. اللّهُمِّ زِدْ فِي إِيمَانِنَا حَتِّى نَعْلَمَ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَنَا إلا مَا كَتَبْتَهُ لَنَا. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

## ٥٠٥ خطبة الجمعة: لا تكونوا قنطرة لعدو الإسلام والمسلمين

### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَصَوَّرُ أَنَّ الرِّجُوعَ إِلَى الحَقِّ ضَعْفٌ، وَأَنَّ العَوْدَةَ إِلَى جَادِّةِ الصِّوَابِ بَعْدَ الخَطَأِ تَهُزُّ شَخْصِيَّتَهُم، لِذَا تَرَاهُمْ يَصْعُبُ عَلَيْهِمُ الرِّجُوعُ إِلَى الحَقِّ، وَمَا ذَاكَ إِلا لِآفَةِ التَّعَصِّبِ المَاحِقَةِ المُدَمِّرَةِ، وَلِتَأْثِيرِ الدِّنْيَا على الدِّينِ، وَمَا ذَاكَ إِلا لِآفَةِ التَّعَصِّبِ المَاحِقَةِ المُدَمِّرَةِ، وَلِتَأْثِيرِ الدِّنْيَا على الدِّينِ، وَلَتَسْلُطِ الشَّيْطَانِ وَالنَّفْسِ الأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ عَلَيْهِمْ، حَيْثُ يُخَيِّلُ إِلَيْهِمْ أَنَّ هَذَا التَّرَاجُعَ يُنْقِصُهُمْ، وَيَحُطُّ مِنْ رُتُبَتِهِمْ، وَيَخْدِشُ فِي شَخْصِيَتِهِمْ؛ وَالحَقِيقَةُ على العَكْس مِنْ ذَلِكَ تَمَاماً.

يَا عِبَادَ اللهِ: الرِّجُوعُ إِلَى الْحَقِّ مِنْ شَأْنِ الْعُلَمَاءِ اللّهِ الْعُلَمَاءُ ﴿ الرِّجُوعُ إِلَى اللهِ تَعَالَى فِيهِمْ: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾. الرِّجُوعُ إلى الحَقِّ بَعْدَ وُضُوحِ البَاطِلِ مِنْ شَأْنِ كُمَّلِ الرِّجَالِ، لِأَنَّ الرِّجُوعَ إِلَى الحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي البَاطِلِ مِنْ شَأْنِ كُمَّلِ الرِّجَالِ، لِأَنَّ الرِّجُوعَ إِلَى الحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي البَاطِلِ مَنْ شَأْنِ كُمَّلِ الرِّجَالِ، لِأَنْ الرِّجُوعَ إِلَى الحَقِّ خَيْرٌ مِنَ اللّهُ عَنهُ حِينَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى اللّهُ عَنهُ حِينَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى اللّهُ عَنهُ حِينَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى اللهُ عَنهُ حِينَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى اللّهُ عَرِيّ لَي اللهِ عَنهُ عَيْلُ مَن اللّهُ عَنهُ عَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي لِلْأُمْسِ رَاجَعْتَ فِيهِ نَفْسَكَ، وَهُدِيتَ فِيهِ لِللهُ اللهُ عَرِيّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي لِلْمُسْرِ رَاجَعْتَ فِيهِ نَفْسَكَ، وَهُدِيتَ فِيهِ لِللهُ الْمُقَلِّ وَمُرَاجَعَةَ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ.

## أُعِيدوا الحِسَابَ قَبْلَ يَوْمِ الحِسَابِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: مِنْ خِلَالِ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ أُخَاطِبُ الْأُمَّةَ، وَأُخَاطِبُ أَهْلَ هَذَا البَلَدِ، وَأُخَاطِبُ كُلِّ مَنْ يَنْفُخُ فِي كِيرِ هَذِهِ الفِتْنَةِ، مِنْ طُلّابِ عِلْمٍ، وَمِنْ عُلَمَاءَ، وَمِنْ عُلَمَاءَ، وَمِنْ مُلَكِّرِينَ، وَمِنْ مُفَكِّرِينَ، أُعِيدُوا الحِسَابَ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَنْفُسِكُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِي سِيَاسِيِّينَ، وَمِنْ مُفَكِّرِينَ، أُعِيدُوا الحِسَابَ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَنْفُسِكُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِي يَوْمُ الحِسَابِ، وَتَذَكّرُوا قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ يُومُ الحِسَابِ، وَتَذَكّرُوا قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ \* مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ \* لَاهِيَةً

قُلُوبُهُمْ ﴿ . وَقَوْلَ اللهِ عَزِّ وَحَلَّ: ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ \* لِيَوْمٍ عَظِيمٍ \* يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ . وَقَوْلَ اللهِ عَزِّ وَجَلّ: ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ \* يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ . وَقَوْلَ اللهِ عَزِّ وَجَلّ: ﴿ وَإِذَا الْصَمَوْءُودَةُ سُئِلَتُ \* بِأَيِّ خَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ . وَقَوْلَ اللهِ عَزِّ وَجَلّ: ﴿ وَإِذَا الْسَمَوْءُودَةُ سُئِلَتُ \* بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴾ .

أُعِيدُوا الحِسَابَ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَنْفُسِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ قِيَامَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، لِأَن تَقُومَ قِيَامَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، لِأَن الكُلِّ مَيِّتُ ﴿ إِنَّكُمْ مَيِّتُونَ \* ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ لَأَن الكُلِّ مَيِّتُ ﴿ إِنَّكُمْ مَيِّتُونَ \* ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ لَأَن الكُلِّ مَيِّتُ وَأَخْفَى. تَخْتَصِمُونَ ﴾. وأُعِذُوا الجَوَابَ لِمَنْ يَعْلَمُ السِّرِ وأَخْفَى.

يَا مَنْ نَفَخَ فِي هَذِهِ النَّارِ، وَمَا زَالَ يَنْفُخُ فِيهَا، سَلْ نَفْسَكَ: بِأَيِّ ذَنْبٍ دُمِّرَ هَذَا البَلَدُ؟ بِأَيِّ ذَنْبٍ سُفِكَتِ الدِّمَاءُ؟ بِأَيِّ ذَنْبٍ رُمِّلَتِ النِّسَاءُ وَيُتِّمَ الأَطْفَالُ؟ بِأَيِّ ذَنْبٍ رُمِّلَتِ النِّسَاءُ وَيُتِّمَ الأَطْفَالُ؟ بِأَيِّ ذَنْبٍ نَزَحَ النَّاسُ عَنْ بُيُوتِهِمْ، وَتُرِكَتْ عُرْضَةً للسَّلْبِ وَالنَّهْبِ؟

يَا مَنْ نَفَخَ فِي هَذِهِ النَّارِ وَمَا زَالَ، مَا أَنْتَ قَائِلٌ لِرَبِّكَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَأَنْتَ تَرَى دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ، وَمُمْتَلَكَاتِ الْمُسْلِمِينَ، قَدْ حَلّ بِهَا مَا حَلّ؟

يَا مَنْ دَعَوْتَ إِلَى الجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ تعالى، هَلِ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَكُونُ فِي سَفْكِ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَتَغْتِيتِ قُوَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَتَغْتِيتِ قُوَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَتَوْكِ الْمُسْلِمِينَ، وَتَغْتِيتِ قُوَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَتَرْكِ اللّهِ عَلَى الْقَبْلَتَيْنِ وَتَالِثَ الْحَرَمَيْنِ؟ هَلِ الجِهَادُ فِي اليَهُودِ فِي أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ يُدَنِّسُونَ أُولَى القِبْلَتَيْنِ وَتَالِثَ الْحَرَمَيْنِ؟ هَلِ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَكُونُ فِي خِدْمَةِ الكَيَانِ الصِّهِيُونِيِّ وَالمَاسُونِيَّةِ العَالَمِيَّةِ؟

يَا مَنْ دَعَوْتَ إِلَى الجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ تعالى، أَمَا عَلِمْتَ مَاذَا حَلَّ فِي العِرَاقِ، وَلِيبْيَا، وَالْيَمَنِ، وَهَذَا الْبَلَدِ، وَالْعَدُونُ يَسْخَرُ مِنْكَ، بَلْ رُبِّمَا كُنْتَ فِي خِدْمَتِهِ وَتَحْقِيقِ أَهْدَافِهِ؟

يَا مَنْ أَعْطَيْتَ الفَتْوَى بِسَفْكِ دِمَاءِ أَهْلِ هَذَا البَلَدِ وَلَو ذَهَبَ ثُلُثُ أَهْلِهِ، لَقَدْ وَمَرْتَ كَسَرْتَ بِفَتْوَاكَ أَسْوَارَ الوَطَنِ وَجَعَلْتُهُ مُسْتَبَاحاً للقَاصِي وَالدِّانِي، لَقَدْ دَمِّرْتَ بِفَتْوَاكَ الْحَجَرَ وَالشِّجَرَ وَاللَّشَرَ؛ هَلْ أَفْتَيْتَ بِهِذَا على ضَوْءٍ مِنَ الكِتَابِ فِالسِّنَةِ، وَمِنْ سِيرَةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟ وَالسُّنَةِ، وَمِنْ سِيرَةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟ يَا هَوُلُاءِ، يَا مَنِ احْتَمَعَتْ كَلِمَتُكُمْ على إِيقَادِ نَارِ هذِهِ الفِتْنَةِ فِي هَذَا البَلَدِ، أَمَا آنَ لَكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا إِلَى جَادِّةِ الصَّوَابِ، أَمَا آنَ لَكُمْ أَنْ تُرْجِعُوا إلى جَادِّةِ الصَّوَابِ، أَمَا آنَ لَكُمْ أَنْ تُحَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْجِعُوا إلى الحَقِّ وَتَتْرُكُوا البَاطِلَ؟ أَمَا آنَ لَكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا إِلَى الْحَقِّ وَتَتْرُكُوا البَاطِلَ؟ أَمَا آنَ لَكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا إِلَى الْحَقِّ وَتَتْرُكُوا البَاطِلَ؟ أَمَا آنَ لَكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا إلى الْحَقِّ وَتَتْرُكُوا البَاطِلَ؟ أَمَا آنَ لَكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا إلى اللهَ عَلَى اللهَ عَوْلَا البَاطِلَ؟ أَمَا آنَ لَكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا إِلَى الْمَقَلِ اللهَ عَلَى اللَّهُ اللهِ اللهَ عَلَى اللهُ اللهِ الْحَقِي وَتَعْرَبُوا الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهَ الْمَالِكُ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُوا اللهُ ال

## خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْحَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: يَا هَؤُلَاءِ، أُنَاشِدُكُمُ اللهَ تعالى، وَالرَّحِمَ، كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ عَنْ هَذَا البَلَدِ، وَأَعْلِنُوا تَوْبَتَكُمْ لللهِ تعالى جِهَاراً نَهَاراً، كَمَا أَوْقَدْتُمْ نَارَ هَذِهِ الْحَرْبِ جِهَاراً نَهَاراً، لَا تَقُولُوا: مَاذَا يَقُولُ اللهِ تعالى غَداً يَوْمَ القِيَامَةِ؟ القِيَامَةِ؟

وَاللّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ الْمُسْتَفِيدَ حَصْراً مِنْ هَذِهِ الْحَرْبِ هُوَ الْكَيَانُ الصِّههُيُونِيِّ وَاللّهِ وَالْمَاسُونِيَّةُ الْعَالَمِيَّةُ، فَبِاللهِ عَلَيْكُمْ، لَا تَكُونُوا وُكَلَاءَ عَنْهُمْ، ارْحَمُوا أَنْفُسَكُمْ وَوَطَنَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ فِي هَذَا البَلَدِ، وَلَا تَكُونُوا قَنْطَرَةً لِعَدُوِّ الإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ لِهَدْمِ الْإِسْلَامِ، لَقَدْ طَعَنْتُمْ وَطَنَكُمْ وَطَنِكُمْ بِسِهَامٍ مَسْمُومَةٍ حَتِّى زَرَعْتُمُ الحِقْدَ وَالبَغْضَاءَ وَالإِحْرَامَ فِي حَقِّ بَعْضِهِمُ بَعْضًا، بَابُ التَّوْبَةِ لللهِ تعالى مَفْتُوحٌ، فَهَلْ تَلِحُونَهُ صَرَاحَةً؟

اللَّهُمِّ رُدِّنَا إِلَيْكَ رَدًّا جَمِيلًا. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

# \* **- - 0 - خطبة الجمعة: الهدف هو الضابط للأقوال والأفعال** مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: الْهَدَفُ الذي مِنْ أَجْلِه خُلِقْنَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ دَائِماً وَأَبَداً في مُخيِّلَتِنَا، لِأَنَّهُ هُوَ الفَصْلُ في جَمِيع أَقْوَالِنَا وَأَفْعَالِنَا.

لَا بُدِّ أَنْ يَكُونَ الْهَدَفُ وَاضِحًا لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي حَيَاتِهِ، لِأَنَّهُ هُوَ الضَّابِطُ لَهُ فِي قَوْلِهِ إِذَا قَالَ، وَفِي فِعْلِهِ إِذَا فَعَلَ، وَهُوَ الضَّابِطُ لِحُبِّهِ إِذَا أَحَبِّ، وَلِبُغْضِهِ إِذَا أَبْغَضَ، وَهُوَ الضَّابِطُ لِحُبِّهِ إِذَا أَحَبِّ، وَلِبُغْضِهِ إِذَا أَبْغَضَ، وَهُوَ الضَّابِطُ لِحَمِيعِ شُؤُونِهِ الصَّغِيرَةِ وَهُوَ الضَّابِطُ لِحَمِيعِ شُؤُونِهِ الصَّغِيرَةِ وَالكَبيرَةِ.

أُمَّا إِذَا ضَاعَ الهَدَفُ، وَلَمْ يَتَّضِحْ لَهُ، فَصَاحِبُهُ ضَائِعٌ مُتَخَبِّطٌ، تَرَاهُ في هُمُومٍ وَأَحْزَانٍ، وَتَرَاهُ في شَقَاءٍ، لَا يَدْرِي لِمَنْ يُرْضِي، وَلَا يَدْرِي أَيْنَ يَتِّجِهُ، وَلَا يَدْرِي الطَّرِيقَ الذي سَيَسْلُكُهُ، فَهُوَ مُتَخَبِّطٌ وَمُتَقَلِّبٌ وَمُتَرَدِّد وَفِي حَيْرَةٍ.

## مَا هُوَ هَدَفُنَا فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا؟:

يَا عِبَادَ اللهِ: يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَعْرِفَ مَا هُوَ هَدَفُنَا فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَنْ نَعْرِفَ الغَايَةَ التي خُلِقْنَا مِنْ أَجْلِهَا.

إِنّ الغَايَةَ مِنْ خَلْقِنَا، وَالهَدَفَ الذي يَجبُ أَنْ نَصِلَ إِلَيْهِ، هُوَ التَّحَقُّقُ بِالغُبُودِيَّةِ للهِ تعالَى ﴿ فُوا التَّحَقُّقُ بِالغُبُودِيَّةِ للهِ تعالَى ﴿ فُولُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ الْـمُسْلِمِينَ ﴾. لِنَفُوزَ بِحَنّةٍ عَرْضُهَا السِّمَاوَاتُ والأَرْضُ. لَيُستِ الغَايَةُ مِنْ خُلْقِنَا، وَالهَدَفُ الذي يَجِبُ أَنْ نَصِلَ إِلَيْهِ هُوَ عَرَضٌ مِنْ أَعْرَاضِ الدُّنْيَا، لِأَنّ سَيِّدَنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ هَدَفُهُ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدِّنْيَا مِنْ خِلَالِ الدِّينِ الْحَنِيفِ أَنْ يَصِلَ إِلَى مَالٍ أَو حَاهٍ أَو مَلُكُ، فَهَذِهِ قُرَيْشُ عَرَضَتْ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ مُلْكُ، فَهَذِهِ قُرَيْشُ عَرَضَتْ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ مُلْكُا مَوْلَائِلَ مَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْمُؤْمِلُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْمُؤْمِ مُلْكُا مَنْ أَمُوالِنَا حَتَّى تَكُونَ أَكَثَرَنَا مَاللًا، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بِهِ شَرَفًا اللهُمْ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَعلى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهِ صَمَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهِ صَمَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهِ وَسَلَّمَ أَشَدٌ الرَّفُوشَ.

وَقَالَ فِي مَوْطِنٍ آخَرَ لِعَمِّهِ: يَا عَمِّ، وَاللهِ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِينِي، وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي، عَلَى أَنْ أَثْرُكَ هَذَا الْأَمْرَ، حَتَّى يُظْهِرَهُ الله، أَوْ أَهْلِكَ فِيهِ، مَا تَرَكْتُهُ. كَذَا فِي سِيرَةِ ابْنِ هِشَامٍ.

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَدْ عَرَفَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الغَايَةَ مِنْ خَلْقِهِ، وَعَرَفَ الهَدَفَ الذي يَصْبُو إِلَيْهِ، فَسَعَى إِلَيْهِ بِكُلِّ ذَرِّاتِهِ وَفِي سَائِرِ الغَايَةَ مِنْ خَلْقِهِ، وَعَرَفَ الهَدَفَ الذي يَصْبُو إِلَيْهِ، فَسَعَى إِلَيْهِ بِكُلِّ ذَرِّاتِهِ وَفِي سَائِرِ أَحُوالِهِ، وَقَدْ تَجَلّى ذَلِكَ فِي دُعَائِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ أَحُوالِهِ، وَقَدْ تَجَلّى ذَلِكَ فِي دُعَائِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبُ فَلا أَبَالِي». كَذَا فِي سِيرَةِ ابْنِ هِشَامٍ.

## أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: الذي عَرَفَ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿. وَقَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا ﴾. يَسِيرُ سَيْرَ سَيّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَلَا كَثِيرًا ﴾. يَسِيرُ سَيْرَ سَيّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَلَا يَطْلُبُ دُنْيَا بِاسْمِ الإِسْلَامِ، وَلَا يَطْلُبُ مَالًا بِاسْمِ الإِسْلَامِ، وَلَا يَطْلُبُ مَالًا بِاسْمِ الإِسْلَامِ، وَلَا يَطْلُبُ جَاهَا بِاسْمِ الإِسْلَامِ، وَلَا يَطْلُبُ مَرَضَاةً رَبِّهِ عَزِّ وَجَلّ، لِأَنَّ اللهِ مَالَا بَاسْمِ الإِسْلَامِ، وَلَا يَطْلُبُ مَرْضَاةً وَلَا يَطْلُبُ مَرْضَاةً وَلَا يَطْلُبُ مَرْضَاةً وَلَا يَعْلَلُ مَرْضَاةً وَلَا يَعْلُلُ مَوْنَاقً وَلَا يَعْلُ مَرْضَاةً وَلَا يَعْلُلُ مَوْنُونَا وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَلَا يَعْلَلُ مَوْنُونَا وَاللّهُ وَلَا اللهِ وَالْمَامِ وَلَا يَعْلُلُ وَعَلَى اللهُ وَلَا يَطُلُلُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْلُلُ وَلَا يَعْلُلُ مَا عَلْ وَلَا يَعْلُونَا وَلَا اللهِ مَنْ فَاللّهُ وَلَا اللهِ عَلَالُ وَعَلَى الللهِ عَلَى اللهُ عَرْضُونَا وَلَا يَعْلُلُ مَا اللهُ وَلَا يَعْلُلُ مَا عَلَا لَا عَلَالُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَى مَا اللهُ عَلَالُ مَا عَلَى اللهُ عَلَالُهُ عَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَالُهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَالَ اللهُ عَلَالَ اللهُ عَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالِهُ اللهُ عَلَالَ اللهُ عَلَالَ اللهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

يَا عِبَادَ اللهِ: هَكَذَا كَانَ سَلَفُنَا الصَّالِحُ، وَهَكَذَا كَانَتْ أُمْنَيَةُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمْ، روى الإمام مسلم عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي: «سَلْ».

فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ.

قَالَ: «أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ».

قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ.

قَالَ: «فَأُعِنِّي عَلَى نَفْسكَ بكَثْرَةِ السُّجُودِ».

## خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْحَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: لِنَدْفَعِ الجَهْلَ بِالعِلْمِ بِكِتَابِ اللهِ تعالى وَسُنَّةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَبِسِيرَتِهِ العَطِرَةِ، فَالدِّنْيَا لَيْسَتْ دَارَ مَقَرِّ لَنَا، المَقرِّ اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَبِسِيرَتِهِ العَطِرَةِ، فَالدِّنْيَا لَيْسَتْ دَارَ مَقَرِّ لَنَا، المَقرِّ الخَقِيقِيِّ هُوَ فِي السَّعِيرِ . خُلُودٌ لِكُلِّ الحَقيقِيِّ هُو فِي السَّعِيرِ . خُلُودٌ لِكُلِّ مِنَ الفَرِيقَيْنِ «يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ» رواه الشيخان عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

وَمَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمِّهُ جَعَلَ نُصْبَ عَيْنَيْهِ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ لَخَعُلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُواً فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾. لِأَنَّهُ كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ السَّرِيفِ الذي رواه الترمذي عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ

كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا اللهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ».

اللَّهُمِّ اجْعَلْنَا صَالِحِينَ مُصْلِحِينَ، لَافَاسِدِينَ مُفْسدِينَ ظَالِمِينَ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\*

\* \*\* \*

\*\* \*\* \*\*

# ٥٠٧ خطبة الجمعة: الأعمال الصالحة، وما أدراك ما الأعمال الصالحة؟

### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: إِذَا أَحَبِّ اللهُ عَزِّ وَجَلِّ عَبْداً مِنْ عِبَادِهِ شَرَحَ صَدْرَهُ للإِسْلَامِ وَالطَاعَةِ وَالإِكْثَارِ مِنَ العَمَلِ الصَّالِحِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُتَمِّمَ عَلَيْهِ نِعْمَتَهُ، وَأَنْ يُكْمِلَ عَلَيْهِ مِنَّتَهُ، وَالإِكْثَارِ مِنَ العَمَلِ الصَّالِحِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُتَمِّمَ عَلَيْهِ نِعْمَتَهُ، وَأَنْ يُكْمِلَ عَلَيْهِ مِنَّتَهُ، وَأَنْ يُكْمِلَ عَلَيْهِ مِنَّتَهُ مَلَا يَعْمَلُ العَبْدَ سَبَّاقًا للحَيْرَاتِ، وَسَبَبًا مِنْ وَتَوَاهُ مِنْ مَفَاتِيحِ الخَيْرَاتِ، وَسَبَبًا مِنْ وَتَرَاهُ مِفْتَاحًا مِنْ مَفَاتِيحِ الخَيْرَاتِ، وَسَبَبًا مِنْ

أَسْبَابِ الرِّحَمَاتِ، بِهِ يُفَرِّجُ اللهُ تعالى هُمُومَ الْمُسْلِمِينَ وَغُمُومَهُمْ، وَبِهِ يُفَرِّجُ كُرُبَاتِ الْمَكْرُوبِينَ، وَبِهِ يَعْنِي الفُقَرَاءَ وَالبَائِسِينَ، كُرُبَاتِ الْمَكْرُوبِينَ، وَبِهِ يَعْنِي الفُقَرَاءَ وَالبَائِسِينَ، وَيَهِ يُعْنِي الفُقَرَاءَ وَالبَائِسِينَ، وَيَهِ يُعْنِي الفُقَرَاءَ وَالبَائِسِينَ، وَيَهْ عَلْفُهُ رَبِّنَا عَزِّ وَجَلِّ رَحْمَةً مِنْ رَحَمَاتِهِ، حِينَ يَمْلُأُ قَلْبَهُ عَطْفًا وَرَحْمَةً وَشَفَقةً على المُسْلِمِينَ، وَرَحْمَةً بِهِمْ وَمُواسَاةً للمُحْتَاجِينَ.

## خَرَجُوا مِنَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ تعالى رَاضٍ عَنْهُمْ:

يَا عِبَادَ اللهِ: أَهْلُ الإِيمَانِ وَالعَمَلِ الصَّالِحِ هُمْ عِبَادُ اصْطَفَاهُمُ اللهُ تعالَى وَاخْتَارَهُمْ على مَرِّ العُصُورِ وَالدُّهُورِ أَجْيَالًا، يَوْمَ جَعَلَهُمْ مَفَاتِيحَ الْحَيْرَاتِ وَالرَّحَمَاتِ، فَعَاشُوا في هَذِهِ الْحَيَاةِ بِالذِّكْرِ الجَمِيلِ وَالعَمَلِ الصَّالِحِ الجَلِيلِ، وَخَرَجُوا مِنَ الدُّنْيَا وَاللهُ تعالَى رَاضٍ عَنْهُمْ غَيْرُ غَضْبَانَ، يَوْمَ أَصْبَحُوا نِعْمَةً على البِلَادِ وَالعِبَادِ لَا نِقْمَةً عَلَى رَاضٍ عَنْهُمْ غَيْرُ غَضْبَانَ، يَوْمَ أَصْبَحُوا نِعْمَةً على البِلَادِ وَالعِبَادِ لَا نِقْمَةً عَلَيْهِمْ، يَوْمَ أَصْبَحَ الوَاحِدُ مِنْهُمْ عَبْدًا مُسْلِماً مُنْقَاداً مُطِيعاً مُسْتَسْلِماً، مَا إِنْ يَسْمَعُ رَحْمَةً مِنَ الرِّحَمَاتِ، وَلَا بَابًا مِنْ أَبُوابِ الخَيْرَاتِ إلا كَانَ إِلَيْهِ سَبِّاقًا طَالِبًا لَهُ وَمُشْتَاقًا.

أَهْلُ الإِيمَانِ وَالعَمَلِ الصِّالِحِ هُمُ الذينَ أَسْكَنَ اللهُ تعالى الرِّحْمَةَ فِي قُلُوبِهِمْ، فَصَارُوا رُحَمَاءَ، وَمَنْ دَخَلَتِ الرِّحْمَةُ قَلْبَهُ أَهَّلَهُ اللهُ تعالى لِرَحْمَتِهِ، فَالله تعالى يَرْحَمُ مِنْ عِبَادِهِ الخُلَمَاءَ، وَيُيسِّرُ حِسَابَ مَنْ يَسِّرَ على عِبَادِهِ الخُلَمَاءَ، ويَيسِّرُ حِسَابَ مَنْ يَسِّرَ على عِبَادِهِ الخُلَمَاءَ، ويَيسِّرُ حِسَابَ مَنْ يَسِّرَ على عِبَادِهِ الخُلَمَاء، ويَرْفُقُ بِمَنْ رَفَقَ بِحَلْقِهِ وَعَبيدِهِ.

أَكْثِرُوا مِنَ العَمَلِ الصَّالِحِ في هَذِهِ الأَيَّامِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: هَا هِيَ أَيَّامُ عَشْرِ ذِي الحِجَّةَ قَدْ أَقْبَلَتْ، حَيْثُ جَعَلَهَا اللهُ تعالى مَيْدَانَا لِتَنَافُسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾. لِتَنَافُسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾.

هَا هِيَ أَيِّامُ عَشْرِ ذِي الحِجِّةَ قَدْ أَقْبَلَتْ، والله تعالى يُحِبُّ فِيهَا العَمَلَ الصَّالِحَ، روى الترمذي عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ العَشْرِ».

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَيْهِ وَعلى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلُّ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ».

على رَأْسِ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ إِصْلَاحُ ذَاتِ البَيْنِ، قَالَ تعالى: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجُواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ الله فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيماً ﴾.

على رَأْسِ الأَعْمَالِ الصِّالِحَةِ إِطْفَاءُ نَارِ الحَرْبِ التي سَفَكَتِ الدِّمَاءَ، وَخَرِّبَتِ الدِّيَارَ، وَيَتَّمَتِ الأَطْفَالَ، وَرَمِّلَتِ النِّسَاءَ، وَعَطَّلَتْ مَرَافِقَ الحَيَاةِ بِكُلِّ صُورِهَا وَأَشْكَالِهَا.

على رَأْسِ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ أَنْ تَمْسَحَ دُمُوعَ اليَتَامَى وَالأَرَامِلِ وَالْمُحْتَاجِينَ وَتُكَفْكِفَ دُمُوعَكَ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي أَرْضِ الْمَحْشَرِ.

على رأْسِ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ أَنْ تُفَرِّجَ كُرْبَةَ مَكْرُوبِ بِطَعَامٍ وَشَرَابٍ وَدَوَاءٍ وَلِبَاسٍ وَسَكَنٍ، لَعَلَّ الله تعالى أَنْ يُفَرِّجَ عَنْكَ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الدِّينِ، في يَوْمٍ شَدِيدِ وَسَكَنٍ، لَعَلَّ الله تعالى أَنْ يُفرِّجَ عَنْكَ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الدِّينِ، في يَوْمٍ شَدِيدِ الأَهْوَالِ، في يَوْمٍ تَضِعُ فِيهِ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا.

### خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الخَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: عَلَي وَعَلَيْكُمْ بِالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، وَمَا أَدْرَاكُمْ مَا الأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ، حِينَ يَرَاهَا العَبْدُ في دِيوَانِ حَسَنَاتِهِ العَظِيمَةِ؟!

عَلَي وَعَلَيْكُمْ بِالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، وَمَا أَدْرَاكُمْ مَا الأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ، التي يَغْفِرُ اللهُ تعالى بِهَا اللهُ وَيَلْرَجُ بِهَا الهُمُومَ وَالغُمُومَ وَالكُرُوب، فَيَا للهِ مِنْ أَقْوَامٍ عَامَلُوا اللهَ تعالى بِهَذِهِ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ حَتِّى خَرَجُوا مِنَ الدُّنْيَا وَقَدْ مُلِؤَ مِنْ أَقُوامٍ عَامَلُوا اللهَ تعالى بِهَذِهِ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ حَتِّى خَرَجُوا مِنَ الدُّنْيَا وَقَدْ مُلِئَتُ دُوَاوِينُ أَعْمَالِهِمْ بِالحَسنَاتِ البَاقِيَة، إِنَّهُ الأَجْرُ الذي يَتَقَدِّمُ الإِنْسَانَ إلى الدَّارِ الآخِرَةِ، وَإِنَّهُ الحَصَادُ الذي يَحْصُدُهُ الإِنْسَانُ فِي يَوْمٍ لَا يَنْفَعُ فِيهِ مَالُ وَلَا بَنُونَ، إلا مَنْ أَتَى اللهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.

يَا عِبَادَ اللهِ: لِنَنْظُرْ فِي كِتَابِ اللهِ تعالى، وَفِي سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَفِي سِيرَتِهِ العَطِرَةِ، لِنَجِدَ الأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ التي نَدَبَنَا إِلَيْهَا رَبُّنَا عَزِّ وَجَلّ، ثم قَالَ لَنَا: ﴿فَاسْتَبقُوا الْخَيْرَاتِ﴾.

فَأَيْنَ الْمُتَسَابِقُونَ فِي الْخَيْرَاتِ؟ وَأَيْنَ الْمُتَسَابِقُونَ بِإِعْلَانِ النَّوْبَةِ لللهِ عَزِّ وَجَلَّ عَمَّا اقْتَرَفَتْ أَيَادِيهِمْ مِنْ آثَامٍ فِي هَذَا البَلَدِ؟ وَأَيْنَ الْمُتَسَابِقُونَ فِي الإِصْلَاحِ، وَفِي إِعَادَةِ الأَمْن وَالأَمَانِ وَالسَّلُم وَالسَّلَام؟

أَيْنَ الْمُتَسَابِقُونَ فِي الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ لِتَرْمِيمِ مَا أَفْسَدَتْهُ هَذِهِ الحَرْبُ فِي بِلَادِنَا؟ اللّهُمِّ وَفِقْنَا لِمَا يُرْضِيكَ عَنَّا. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

# مقدمة الخطبة: الجمعة: أيام العشر أعظم أيام السنة

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تعالى بِعِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ الذينَ لَمْ يَكْتُبْ لَهُمُ الحَجَّ، وأَقَامُوا عَنْ عُذْرٍ وَعَنْ قَدَرٍ، أَنَّهُ شَرَعَ لَهُمْ مِنَ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ بِحَيْثُ تَجْعَلُهُمْ يَعِيشُونَ فِي نَفْسِ جَوِّ حُجَّاجٍ بَيْتِ اللهِ الحَرَامِ، شَرَعَ لَهُمْ أَعْمَالَ البِرِّ وَالطَّاعَةِ وَالصَّلَاحِ، وَجَعَلَهَا فُرْصَةً لِكُلِّ المُؤْمِنِينَ فِي مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَعَارِبِهَا، فُرْصَةً لِكُلِّ المُؤْمِنِينَ فِي مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَعَارِبِهَا، فُرْصَةً لِأُولَئِكَ الذينَ لَمْ يُوفَقُوا للحَجّ.

# أَيَّامُ العَشْرِ أَعْظَمُ أَيَّامِ السَّنَةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: هَذِهِ الأَيّامُ وَاللّيَالِي العَشْرُ التي أَقْسَمَ اللهُ تعالى بِهَا في كِتَابِهِ العَظِيمِ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَالْفَحْرِ \* وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾. هِيَ أَعْظَمُ أَيّامِ السّنَةِ، بَلْ هِيَ أَعْظَمُ أَيّامِ الدُّنْيَا، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ السّسِرِيفِ الذي رواه البَزّارُ بإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِي

اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ أَيَّامِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ أَيَّامِ اللهُ نَيَا أَيَّامُ العَشْر (يَعْني عَشْرَ ذِي الحِجَّةِ)».

قِيلَ: وَلَا مِثْلَهُنِّ فِي سَبِيلِ اللهِ؟

قَالَ: «وَلَا مِثْلَهُنَّ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ عَفَّرَ وَجْهَهُ بِالتُّرَابِ».

فَضِيلَةُ هَذِهِ الأَيَّامِ لَيْسَتْ خَاصَّةً للحُجَّاجِ فَقَطْ، بَلْ هِيَ لِعُمُومِ الأُمَّةِ بِفَضْلِ اللهِ عَزِّ وَجَلّ، وَمَا ذَاكَ إلا لِجَبْرِ خَاطِرِ مَنْ حُرِمَ الحَجِّ، وَحَتِّى يَعِيشَ مَعَ إِخْوَانِهِ الحُجَّاجِ وَجَلّ، وَمَا ذَاكَ إلا لِجَبْرِ خَاطِرِ مَنْ حُرِمَ الحَجِّ، وَحَتِّى يَعِيشَ مَعَ إِخْوَانِهِ الحُجَّاجِ مِثْلَ ذَاكَ الجَوِّ الإِيمَانِيِّ الرَّائِعِ،لِذَا حَرَّضَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ الْأُمَّةَ عَلَى العَمَلِ الصَّالِحِ فِيهَا.

فقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ العَشْرِ».

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلُ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ».

فَعَلَيْنَا أَنْ نَسْتَغِلَّ هَذِهِ الأَيَّامَ أَقْصَى اسْتِغْلَالٍ، وَأَنْ لَا نُضَيِّعَ مِنْهَا دَقِيقَةً مِنْ غَيرِ قُرْبَةٍ لللهِ عَزِّ وَجَلّ، لِقَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الكَيِّسُ مَنْ دَانَ للهِ عَزِّ وَجَلّ، لِقَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ، وَالعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ» رواه الترمذي عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ.

يَا عِبَادَ اللهِ: الأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ التِي يُحِبُّهَا اللهُ تعالى كَثِيرَةٌ وَكَثِيرَةٌ جِدَّاً، مِنْ هَذِهِ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ:

# صِيَامُ التِسْعِ الأُولِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: صِيَامُ الأَيِّامِ التِّسْعِ الأُولِ مِنْ هَذَا الشِّهْرِ مَندُوبٌ، لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُهَا كما روى أبو داود عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ.

ويَعدِلُ صِيَامُ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ القَدْرِ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ السَشَرِيفِ، وَالْحَدِيثُ وَإِن كَانَ ضَعِيفًا لَكِنِّهُ مُنْدَرِجٌ تَحْتَ قَوْلِهِ تعالى فِي الْحَدِيثِ القُدْسِيِّ: «وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا فِي الْحَدِيثِ القُدْسِيِّ: يَوْمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبُتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِينَهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ» رواه ورجْلَهُ الَّتِي يَسَمْعُ بَهِ، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِينَهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ» رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَمَنْ فَاتَهُ صِيَامُ الأَيِّامِ السَّبْعِ التي مَضَتْ فَلَا يَفُوتُهُ صِيَامُ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ خَاصَّةً، ، لِأَنَّهُ يَوْمُ فِي مُنْتَهَى الأَهَمِيَّةِ، إِذْ يُكَفِّرُ الله تعالى بِهِ ذُنُوبَ سَنَتَيْنِ كَامِلَتَيْنِ، كَامِلَتَيْنِ، كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ الله عَنْ أَبِي قَتَادَةً رَضِيَ الله عَنْ أَبِي عَنْ الله عَنْ أَبِي عَدَادَةً وَعَلَى الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي عَدَادَةً وَعَلَى الله عَنْ أَبِي قَتَادَةً وَعَلَى الله أَنْ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».

يَا عِبَادَ اللهِ: مِنْ أَعْظَمِ بَرَكَاتِ الحَجِّ أَنَّ اللهَ تعالى يَغْفِرُ ذُنُوبَ الحُجَّاجِ جَمِيعاً، وَأَكْثَرُ مَا يُعْتِقُ اللهُ مِنَ الرِّقَابِ يُعْتِقُهَا فِي يَوْمِ عَرَفَةَ، قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمٍ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدُنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمِ الْصَمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَوُلُاءِ؟» رواه الإمام مَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

وروى أبو يعلى عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا مِنْ يَوْمٍ أَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ، يَنْزِلُ اللهُ إِلَى السَّمَاءِ اللهِ مَنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ، يَنْزِلُ اللهُ إِلَى عَبَادِي شُعْنَا السَّمَاءِ النَّذُي النَّلُووا إِلَى عَبَادِي شُعْنَا السَّمَاءِ النَّذُي النَّلُووا إِلَى عَبَادِي شُعْنَا عُبْرًا ضَاحِينَ جَاوُوا مِنْ كُلِّ فَحِ عَمِيقٍ، وَلَمْ يَرَوْا رَحْمَتِي وَلَمْ يَرَوْا عَذَابِي، فَلَمْ أَرَ يَوْمٍ عَرَفَة».

فَالْحَاجِّ يُكَفِّرُ اللهُ ذُنُوبَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَأَمَّا غَيْرُ الحُجَّاجِ الصَّائِمُونَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَيُكَفِّرُ اللهُ تعالى ذُنُوبَهُمْ وَهُمْ في بِلَادِهِمْ على بُعْدٍ مِنْ مَكَّةَ المُكَرِّمَةِ بِبَرَكَةِ صِيَامِ هَذا اللهُ تعالى فَلْيَا. اليَومِ، وَهَذِهِ نِعْمَةٌ مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللهِ تعالى عَلَيْنَا.

### صَلَاةُ الجَمَاعَةِ فِي المُسْجِدِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: مِنَ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، وَخَاصَّةً فِي هَذِهِ الأَيَّامِ صَلَاةُ الجَمَاعَةِ فِي المَسْجِدِ، يَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَدَا إِلَى المَسْجِدِ وَرَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ» رواه الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَاحَ» را الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ. مَاذَا تُرِيدُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يَا مَنْ حُرِمْتَ نِعْمَةَ الحَجّ فِي هَذَا العَامِ؟

إِذَا كَانَ رَبُّنَا جَلَّ جَلَالُهُ جَعَلَ الجَنَّةَ جَزَاءً للحَاجِّ، كَمَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْحَجُّ الْصَمْبُرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ» رواه الإمام أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. فَهَا نَحْنُ لَدَيْنَا فُرْصَةٌ عَظِيمَةٌ، إِنْ فَاتَنَا الحَجِّ فَعَلَيْنَا بِصَلَاةِ الجَمَاعَةِ، فَكُلّمَا ذَهَبْنَا لِصَلَاةٍ فِي المَسْجِدِ وَرَجَعْنَا أَعَدِّ اللهُ تعالى لَنَا بَيْتًا فِي الجَنَّةِ.

وَإِذَا صَلَيْنَا الفَحْرَ فِي جَمَاعَةٍ، وَجَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ تعالى حَتِّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثَمَّ صَلَيْنَا الضِّحَى كَتَبَ اللهُ تعالى لَنَا أَجْرَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامِّةٍ، كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ صَلَّيْنَا الضِّرِيفِ الذي رواه الترمذي عَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، تَامَّةٍ تَامَّةٍ عَامَّةٍ».

أَمَا يُرْضِيكَ هَذَا يَا عَبْدَ الله، يَامَن حُرمت نعمَةَ الحَجِّ هَذا العَام؟!

# النيةُ الصِّادِقَةُ:

يَا عِبَادَ اللهِ: مِنَ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، النِّيَّةُ الصَّادِقَةُ الجَازِمَةُ على فِعْلِ الطَّاعَاتِ، أَلَا تُريدُونَ أَجْرَ حُجَّاجٍ بَيْتِ اللهِ الحَرَامِ وَأَنْتُمْ هُنَا فِي بَلَدِكُمْ؟

عَلَيْكُمْ بِالنِّيَّةِ الصَّادِقَةِ الجَازِمَةِ وَالاشْتِيَاقِ الحَقِيقِيِّ لِأَدَاءِ هَذَا الرِّكْنِ العَظِيمِ، فَمَنْ صَدَقَ اللهِ عَلَيْهِ صَدَقَ الله في نِيِّتِهِ كَتَبَ اللهُ تَعَالَى لَهُ أَجرَ الَحجِّ كَامِلاً، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ رُجُوعِهِ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ: «إِنَّ بِالْــمَدِينَةِ أَقْوَاماً، مَا سِرْتُمْ مَسيراً، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِياً، إلَّا كَانُوا مَعَكُمْ».

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟

قَالَ: «وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ العُذْرُ».

وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ رواه الإمام أحمد عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءً». أَحَدُهُمَا قَامَ بِالعَمَلِ، وَالآخَرُ نَوَى نِيَّةً صَادِقَةً أَنْ يَفْعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِ، وَلَكِنْ مَنَعَهُ العُذْرُ.

### خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْخَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: أَكْثِرُوا مِنَ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ مَا اسْتَطَعْتُمْ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا، فَالسَّعِيدُ مَن قَالَ يَوْمَ مَنِ اسْتَغَلَّ الأَرْمِنَةَ المُبَارَكَةَ، وَأَنْفَاسَ عُمُرِهِ فِي طَاعَةِ اللهِ تعالى، السَّعِيدُ مَنْ قَالَ يَوْمَ الْحَسْرَةِ: ﴿ هَاوُمُ اقْرَوُوا كِتَابِيَهُ \* إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهُ \* فَهُوَ فِي عِيشَةٍ الْحَسْرَةِ: ﴿ هَاوُمُ اقْرَوُوا كِتَابِيهُ \* إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهُ \* فَهُو فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ \* فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ \* قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ \* كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴾.

اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا يُرْضِيكَ عَنَّا. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\*

# **٥٠٩ خطبة عيد الأضحى: الأضحية من رحمة الله تعالى** مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: هَا أَنْتُمْ فِي يَوْمِ عِيدٍ مُبَارَكٍ، فِي يَوْمِ عِيدِ الْأَضْحَى، هَذَا اليَوْمُ العَظِيمُ اللهِ: هَا أَنْتُمْ فِي يَوْمِ عَيدٍ مُبَارَكٍ، فِي يَوْمِ عِيدِ الْأَضْحَى، هَذَا اليَوْمُ العَظِيمُ اللهُ تعالى أَمْرَهُ، وَرَفَعَ قَدْرَهُ، وَسَمَّاهُ يَوْمَ الحَجِّ الْأَكْبَرِ، أَدِّى فِيهِ حُجَّاجُ اللهُ الحَرَامِ مُعْظَمَ مَنَاسِكِهِمْ، رَمَوْا جَمْرَةَ العَقَبَةِ الكُبْرَى، وَذَبَحُوا هَدَايَاهُمْ، وَطَافُوا بِالبَيْتِ العَتِيقِ، وَسَعَوْا بَيْنَ الصَّفَا المَرْوَةِ.

هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ مُبَارَكُ، يَقِفُ فِيهِ حُجَّاجُ بَيْتِ اللهِ الحَرَامِ على صَعِيدِ مِنَى، بَعْدَ أَنْ وَقَفُوا الْمَوْقِفَ الْعَظِيمَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَرَفَعُوا أَكُفِّ الضِّرَاعَةِ سَائِلِينَ مَوْلَاهُمْ حَوَائِجَهُمْ، وَقَفُوا الْمَوْقِفَ الْعَظِيمَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَرَفَعُوا أَكُفِّ الضِّرَاعَةِ سَائِلِينَ مَوْلَاهُمْ حَوَائِجَهُمْ، ذَرَفُوا دُمُوعَ التَّوْبِقِ وَالإِجَابَةُ، هَذَا يَوْمٌ فَرَفُوا دُمُوعَ التَّوْبِقِ وَالإِجَابَةُ، هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ مُبَارَكُ الذي كَثَرَ فِيهِ العِتْقُ مِنَ النَّارِ، وَمَغْفِرَةُ الذَّنُوبِ.

# مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تعالى شَرَعَ الْأُضْحِيَّةَ:

يَا عِبَادَ اللهِ: مِنْ تَمَامِ رَحْمَةِ اللهِ عَزِّ وَجَلَّ وَفَضْلِهِ على الخَلْقِ جَمِيعاً أَنَّهُ شَرَعَ الأُضْحِيَّةَ، وَحَرِّضَ الأُمِّةَ عَلَيْهَا بِقَوْلِهِ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾. وَحَاصَّةً لِمَنْ حُرِمَ نَعْمَةَ الوُقُوفِ فِي عَرَفَاتٍ.

فَإِذَا أَفَاضَ أَهْلُ عَرَفَاتٍ مِنْ عَرَفَاتٍ وَقَدْ غُفِرَتْ ذُنُوبُهُمْ، وَهُنَاكَ قُلُوبُ تَحْتَرِقُ لَو أَنَّهَا وَقَفَتْ ذَلِكَ المَوْقِفِ، فَاللهُ تعالى جَبَرَ الخَاطِرَ، وَعَلّمَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الأُمَّةَ بِأَنَّ العَبْدَ المُضَحِّي يَعْفِرُ اللهُ تعالى لَهُ بِأُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِ أُضْحِيِّتِهِ، روى الحاكم عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَاللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «قَوْمِي إِلَى أُضْحِيَّتِكَ فَاشْهَدِيهَا، فَإِنَّ لَكِ بِأُولِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا يُغْفَرُ لَكِ بِأُولًا قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا يُغْفَرُ لَكِ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبُكَ».

قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ خَاصَّةً، أَوْ لَنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً؟ قَالَ: «بَلْ لَنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً».

يَا عِبَادَ اللهِ: هَذِهِ الأَضَاحِيُّ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّنَا سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، روى الإمام أحمد والحاكم وابن ماجه عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ؟

قَالَ: «سُنَّةُ أَبيكُمْ إِبْرَاهِيمَ».

قَالَ: قُلْنَا: فَمَا لَنَا مِنْهَا؟

قَالَ: «بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ».

قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالصُّوفُ؟

قَالَ: «فَكُلُّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسنَةٌ». حَيْثُ فَدَى الله عَزَّ وَجَلَّ سَيِّدَنَا إِسْمَاعِيلَ مِنَ الذَّبْحِ بِذِبْحٍ عَظِيم.

فَالأُضْحِيَّةُ عَلَمٌ على المِلَّةِ الإِبْرَاهِيمِيَّةِ، وَالشَّرِيعَةِ الْمُحَمِّدِيَّةِ، وَلَمْ يَكُنْ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَدَعُ الأُضْحِيَّةَ، وَقَدْ كَانَ يُضَحِّي اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَدَعُ الأُضْحِيَّةَ، وَقَدْ كَانَ يُضَحِّي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ

# «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ»:

يَا عِبَادَ اللهِ: يَا مَنِ اسْتَجَبْتُمْ لِنِدَاءِ رَبِّكُمْ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾. وَاسْتَجَبْتُمْ لِأَمْرِ نَبِيكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿ مَا عَمِلَ آدَمِيُّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّيكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿ مَا عَمِلَ آدَمِيُّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّهُ عَلَيْهُ اللهِ عَمْلٍ يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا النَّهُ وَأَظْلَافِهَا، وَإِنَّ اللهِ مِنْ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا فَشْسَاً ﴾ رواه الحاكم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا.

اسْتَجِيبُوا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جَئْتُ بِهِ» رواه البغوي وابنُ أبي عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

هَلْ ثُرَانَا نَضُمُّ إِلَى أَضَاحِيِّنَا هَذِهِ تَضْحِيَاتِنَا بِأَهْوَائِنَا وَشَهَوَاتِنَا، لِنَجْعَلَ مِنْ هَذَا العَيدِ عِيدَيْنِ، عِيدَ نَحْرِ الأَضَاحِي، وَعِيدَ حَقْنِ الدِّمَاءِ؟ هَلْ ثُرَانَا نَضُمُّ إِلَى أَضَاحِينَا هَذِهِ تَضْحِيَتَنَا بِعِنَادِنَا وَحِقْدِنَا وَحَسَدِنَا وَبُغْضِنَا لِبَعْضِنَا بَعْضٍ، لِنَجْعَلَ مِنْ هَذَا العَيدِ عِيدَيْنِ، عِيدَ نَحْرِ الأَضَاحِي، وَعِيدَ جَمْع الكَلِمَةِ على الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؟ العَيدِ عِيدَيْنِ، عِيدَ نَحْرِ الأَضَاحِي، وَعِيدَ جَمْع الكَلِمَةِ على الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؟

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَدْ تَرَكَ الكَثِيرُ مِنَ النَّاسِ الأُضْحِيَّةَ المَأْمُورَ بِهَا شَرْعَاً، وَضَحِّى بِمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَرْعاً، لَقَدْ ضَحِّيْنَا بِدِمَائِنَا، وَلَكِنْ فِي سَبِيلِ أَيِّ شَيْءٍ؟ وَعَلَى يَدِ مَنْ؟ لَقَدْ ضَحِّيْنَا بِهَذَا البَلَدِ وَبِأَهْلِهِ، فِي سَبِيلِ أَيِّ شَيْءٍ؟ وَعَلَى يَدِ مَنْ؟

وَاللهِ لَقَدْ خُدِعْنَا بِالشِّعَارِ البَرِّاقِ شِعَارِ الرِّبِيعِ العَرَبِيِّ، الذي هُوَ في الحَقِيقَةِ الجَحِيمُ العَرَبِيِّ، الذي هُو في الحَقيقَةِ الجَحِيمُ العَرَبِيِّ، خُدِعْنَا بِهَذَا الشِّعَارِ فَدَمِّرْنَا بَلَدَنَا، وَسَفَكْنَا دِمَاءَنَا، وَيَتَّمْنَا أَطْفَالَنَا، وَرَمِّلْنَا نَسَاءَنَا، وَخَرِّبِنَا مُمْتَلَكَاتِنَا، وَكُلُّ ذَلِكَ بأَيْدِينَا.

# خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ اللهَ تعالى حُسْنَ الْحَاتِمَةَ \_ :

يَا عِبَادَ اللهِ: شَتَّانَ بَيْنَ مَنْ يُضَحِّي بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ إِحْيَاءِ العِبَادِ وَالبِلَادِ، وَبَيْنَ مَنْ يُضَحِّي بِالعِبَادِ وَالبِلَادِ فِي سَبِيلِ الأَوْهَامِ وَالأَحْلَامِ التي يُزَيِّنُهَا لَهُ شَيَاطِينُ الإَنْسِ وَالجِنِّ.

أَسْأَلُ اللهَ تعالى عَوْدَةً صَادِقَةً لِنَبِيّنَا سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي خَطَبَ فِي جُمُوعِ الْحَجِيجِ فِي حَجِّةِ الوَدَاعِ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَسَلَّمَ الذي خَطَبَ فِي جُمُوعِ الْحَجِيجِ فِي حَجِّةِ الوَدَاعِ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» هَذَا» «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» رواه الإمام البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

اللَّهُمِّ صُنْ جَوَارِحَنَا الظَّاهِرَةَ وَالبَاطِنَةَ مِنْ جَمِيعِ الآثَامِ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\*

### ٥١٠ خطبة الجمعة: أعظم صنائع المعروف

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: إِذَا أَحَبِ اللهُ تعالى قَوْمًا شَرَحَ صُدُورَهُمْ لِطَاعَتِهِ وَالاسْتِسْلَامِ لِأَمْرِهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُتِمِّ عَلَيْهِمْ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَجَعَلَهُمْ للخَيْرَاتِ سَبِّاقِينَ، وَلِطَاعَةِ رَبِّهِمْ مُشْتَاقِينَ تَوَّاقِينَ، وَصَيِّرَهُمْ الْأَخْلَاقِ، وَجَعَلَهُمْ للخَيْرَاتِ سَبِّاقِينَ، وَلِطَاعَةِ رَبِّهِمْ مُشْتَاقِينَ تَوَّاقِينَ، وَصَيِّرَهُمْ مَفَاتِيحَ للخَيْرَاتِ وَالْمَبرِّاتِ، وَسَبَباً مِنْ أَسْبَابِ الرِّحَمَاتِ، يَوْمَ يُفَرِّجُ اللهُ تعالى بِهِمْ مُفَاتِيحَ للخَيْرَاتِ وَالْمَبرِّاتِ، وَسَبَباً مِنْ أَسْبَابِ الرِّحَمَاتِ، يَوْمَ يُفرِّجُ اللهُ تعالى بِهِمْ هُمُومَ المُسْلِمِينَ وَغُمُومَهُمْ، ويُفرِّجُ بِهِمْ كُرُبَاتِ المَكْرُوبِينَ، ويَرْحَمُ بِهِمُ المُعذّبِينَ، فَيَحْعَلُهُمْ رَبُّنَا عَزِّ وَجَلّ مِنْ أَهْلِ صَنَائِعِ المَعْرُوفِ، فَيَمْلَأُ دَوَاوِينَهُمْ بِالحَسنَاتِ المَعْرُوفِ، فَيَمْلَأُ دَوَاوِينَهُمْ بِالْحَسنَاتِ اللهَ تعالى، فَيرَوْنَ آثَارَهَا ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ \* اللهَ بِعَلَمُهُ اللهُ بِقَلْبِ سَلِيمِ.

# سَعَادَتُنَا بِالتَّعَاوُنِ وَالتَّوَاصُلِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: سَعَادَتُنَا لَا تَتِمُّ وَلَا تَكُونُ إلا بِالتَّعَاوُنِ وَالتَّوَاصُلِ، وَحَيَاتُنَا لَا تَسْتَقِرُّ إلا بِالتَّعَاطُفِ وَالتَّقَاطُعُ وَالتَّدَابُرُ بَيْنَنَا، بِالتَّعَاطُفِ وَفُشُو التَّقَاطُعُ وَالتَّدَابُرُ بَيْنَنَا، حَيْثُ لَا حِينَ يَفْشُو التَّقَاطُعُ وَالتَّدَابُرُ بَيْنَنَا، حَيْثُ لَا عِيْرِ فُ أَحَدُنَا بِحَقِّ الغَيْرِ عَلَيْهِ. حَيْثُ لَا يَعْرَفُ أَحَدُنَا بِحَقِّ الغَيْرِ عَلَيْهِ.

يَا عِبَادَ اللهِ: مِنْ رَحْمَةِ الله تعالى بِخَلْقِهِ أَنَّهُ خَلَقَ خَلْقاً جَعَلَهُمْ للمَعْرُوفِ أَهْلاً، فَحَبَّبَهُ إِلَيْهِمْ، وَحَبِّبَ إِلَيْهِمْ إِسْدَاءَهُ، وَوَجَّهَهُمْ لِفِعْلِ المَعْرُوفِ كَمَا يُوجِّهُ المَاءَ إلى الأَرْضِ المَيْتَةِ، فَتَحْيَا بِهِ، وَيَحْيَا بِهِ أَهْلُهَا.

وَإِذَا أَرَادَ اللهُ تعالى بِعَبْدِهِ خَيْرًا جَعَلَ قَضَاءَ حَوَائِحِ النّاسِ على يَدَيْهِ، وَمَنْ كَثُرَتْ نَعْمَةُ اللهِ تعالى عَلَيْهِ للهِ تعالى فِيهَا فَقَدْ نِعْمَةُ اللهِ تعالى عَلَيْهِ للهِ تعالى فِيهَا فَقَدْ شَكَرَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهِ اللهِ تعالى فِيهَا فَقَدْ عَرّضَهَا للزّوالِ ثمّ انْصَرَفَتْ وُجُوهُ النّاسِ عَنْهُ.

روى البيهقي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ للهِ أَقْوَامَاً اخْتَصَّهُمْ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ، وَيُقِرُّهَا فِيهِمْ مَا بَذَلُوهَا، فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا عَنْهُمْ وَحَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ».

وروى الطّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَأَسْبَغَهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَأَسْبَغَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ جَعَلَ شَيْئًا مِنْ حَوَائِجِ النَّاسِ إِلَيْهِ فَتَبَرَّمَ، فَقَدْ عَرَّضَ تِلْكَ النِّعْمَةَ للزَّوالِ».

# أَعْظُمُ صَنَائِعِ المَعْرُوفِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: مِنْ أَعْظَمِ صَنَائِعِ المَعْرُوفِ الْمُقَرِّبَةِ إلى اللهِ تعالى، الصِّلْحُ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا تَهَاجَرُوا، وَقَطْعُ أَسْبَابِ الضَّغَائِنِ وَالشَّحْنَاءِ تَقَاطَعُوا، وَقَطْعُ أَسْبَابِ الضَّغَائِنِ وَالشَّحْنَاءِ بَيْنَهُمْ، وَهَذَا مِصدَاقُ قَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ لَا تَهَاجَرُوا عَلَى اللهَ عَالَى اللهَ عَلَى اللهَ عَالَى اللهَ عَالَى اللهُ عَالَى اللهَ عَالَى اللهُ عَالَى اللهِ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَحْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ الله فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيماً ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ: الصِّلْحُ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا فَسكَت ذَاتُ البَيْنِ بَيْنَهُمْ مِنْ أَعْظَمِ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، فَالسَّعِيدُ مَنْ سَعَى لِحَمْعِ قُلُوبِ الصَّالِحَةِ، فَالسَّعِيدُ مَنْ سَعَى لِحَمْعِ قُلُوبِ الْصَّالِحَةِ، فَالسَّعِيدُ مَنْ سَعَى لِحَمْعِ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ؛ فَمَا أَحْوَجَ النَّاسَ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَهُمُ الخُصُومَاتُ وَالتَّنَازُعَاتُ إِلَى مَنْ يَسْعَى الْمُؤْمِنِينَ؛ فَمَا أَحْوَجَ النَّاسَ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَهُمُ الخُصُومَاتُ وَالتَّنَازُعَاتُ إِلَى مَنْ يَسْعَى لِحَمْعِ شَمْلِهِمْ، إلى مَنْ يُؤلِّفُ قُلُوبَهُمْ، إلى مَنْ يَقْطَعُ سَبِيلَ الشَّيْطَانِ عَنْهُمْ، إلى مَنْ يَقِفُ مِنَ الأَجْرِ عِنْدَ اللهِ جَلّ جَلَالُهُ.

### خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ اللهَ تعالى حُسْنَ الْحَاتِمَةَ \_ :

يَا عِبَادَ اللهِ: فَمِنْ صَنَائِعِ المَعْرُوفِ إِصْلَاحُ ذَاتِ البَيْنِ، الإِصْلَاحُ بَيْنَ الْمَتَحَاصِمِينَ الْمُتَدَابِرِينَ الْمُتَقَاتِلِينَ، وَهَذِهِ مُهِمَّةٌ عَظِيمَةٌ، وَوَاجِبٌ دِينِيٌّ مُقَدِّسٌ، لَا يَسْتَطِيعُهُ إلا مَنْ شَرُفَتْ نُفُوسُهُمْ، وَصَفَتْ قُلُوبُهُمْ وَأَرْوَاحُهُمْ، وَتَضَاعَفَ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ، لَا يَسْتَطِيعُهُ إلا أَصْحَابُ الأَذْوَاقِ السِيِّلِيمَةِ، وَالطِّبَاعِ المُسْتَقِيمَةِ، وَالضِّمَائِرِ الحَيَّةِ، لَا يَسْتَطِيعُهُ إلا مَنْ يُحِبِّونَ الخَيْرَ للآخرينَ، وَيَكْرَهُونَ الشَّرِّ لَهُمْ.

فَأَهْلُ المَعْرُوفِ فِي الدِّنْيَا هُمْ أَهْلُ المَعْرُوفِ فِي الآخِرَةِ، وَمِنْ سِمَاتِ أَهْلِ المَعْرُوفِ أَنَّهُمْ يَعْمَلُونَ لِإطْفَاءِ نَارِ الفِتَنِ وَإِزَالَةِ الشِّرُورِ، وَحَقْنِ الدِّمَاءِ، وَصِيَانَةِ الأَنْفُسِ، وَخَفْظِ الأَمْوَالِ، وَتَأْلِيفِ القُلُوبِ، فَهُمْ كَالمَاءِ الذي يُطْفِئُ النَّارَ قَبْلَ اسْتِفْحَالِ شَرَّهَا، أَو كَالنَّور الذي يُبَدِّدُ الظَّلَامَ قَبْلَ أَنْ يَعُمِّ.

يَا عِبَادَ الله: عُودُوا إلى مَا كَانَ عَلَيْهِ سَلَفُنَا الصَّالِحُ في إصْلَاحِ ذَاتِ البَّيْن وَالإصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ، لِأَنَّ مَا نَحْنُ فِيهِ هُو َنتِيجَةٌ لِإهْمَال ذَلِكَ المَبْدَأِ القَويم، فَمَا اشْتَدَّتِ الفِتَنُ، وَلَا أُشْعِلَتِ الحُرُوبُ، وَلَا أُريقَتِ الدِّمَاءُ، وَلَا أُزْهِقَتِ الأَنْفُسُ، وَلَا بُدِّدَتِ الْأَمْوَالُ، وَلَا قُطِّعَتِ الأَرْحَامُ، وَلَا خُرَّبَتِ البُيُوتُ، وَلَا قُوَّضَتِ الْأُسَرُ، وَلَا شُرَّدَ الأَطْفَالُ، وَلَا مُزَّقَتِ الجَمَاعَاتُ، إلا لِأَنَّ النَّاسَ أَهْمَلُوا الصُّلْحَ وَالتَّوْفِيقَ بَيْنَ النَّاس، وَتَرَكُوا الشِّرِّ يَنْتَشِرُ حَتِّي عَمِّ القَريبَ وَالبَعِيدَ، وَقَضَى على الأَخْضَرِ وَالْيَابِس، وَأَهْلَكَ الْحَرْثَ وَالنِّسْلَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلا بِالله العَلِيّ العَظِيم، فَهَلْ مِنْ عَوْدَةٍ لِإِصْلاحِ ذَاتِ البَيْنِ؟ هَلْ مِنْ عَوْدَةٍ لِحُبِّ الخَيْرِ للآخرِينَ؟

اللَّهُمِّ رُدِّنَا إِلَيْكَ رَدًّا جَمِيلًا. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

# ١١٥ خطبة الجمعة: ﴿رَبُّنَا اغْفَرْ لَنَا وَلِإِخُوانِنَا﴾

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ الله: إِنَّ الْحَسَدَ وَسُوءَ الطَّويَّةِ على الْمُسْلِمِينَ لَيْسَتْ مِنْ صِفَاتِ الْمؤمنينَ، بَلْ هِيَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ الكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ \_ وَالعِيَاذُ بِالله تعالى \_. الحَسَدُ وَسُوءُ الطّوِيَّةِ على الْمُسْلِمِينَ لَا تَلِيقُ بِالرِّجُلِ الْمُسْلِمِ، وَخَاصَّةً مِمَّنْ يَتُظَاهَرُ بِمَظَاهِرِ الصَّلَاحِ وَالإِصْلَاحِ، وَمِمِّنْ يَكُونُ ظَاهِرُهُ ظَاهِرَ أَهْلِ الوَرَعِ وَالتَّقْوَى. الحَسَدُ وَسُوءُ الطّوِيَّةِ وَالحِقْدُ وَالغِلُّ وَالضَّغِينَةُ مِنْ أَخْطَرِ الأُمُورِ على حَيَاةِ الفَرْدِ وَالأُمَّةِ، لِأَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ هِي صِفَاتُ الكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ، قَالَ تعالى: ﴿أَمْ وَالشَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾. وقالَ تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾. وقالَ تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا اللهَ مُنْ بَعْدِ مَا وَسَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ﴾.

هَذِهِ الصِّفَاتُ هِيَ مِنْ صِفَاتِ الذينَ لَا يَأْلُونَ الْمُسْلِمِينَ حَبَالًا، وَيَوَدُّونَ عَنَتَهُمْ، قَالَ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ حَبَالًا وَدُّوا مَا عَنتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ عَنتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنتُمْ تَعْقِلُونَ \* هَا أَنتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا وَإِذَا لَقُوكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْطِكُمْ إِنَّ اللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ \* إِنْ تَمْسَسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ مَيْئًا إِنَّ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُعْمِلُونَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُعْرِفُوا بَهَا وَإِنْ تَصْبُرُوا وَتَتَقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحْوِلًا فَيُونَ عَلَى اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبُرُوا وَتَتَقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحْوِلًا فَي اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحْوِلًا فَيَا إِنَّا اللهُ بَمَا يَعْمَلُونَ مُعْولًا فَي اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ بَمَا يَعْمَلُونَ مُنْ مُعْفِلًا إِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ الْعَيْونَ لَا يَعْلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِنْ اللهُ فَيَا إِنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

فَمَنِ الذي يَرْضَى أَنْ يَحْمِلَ فِي جَنَبَاتِ نَفْسِهِ، وَفِي طَيَّاتِ فُؤَادِهِ، وَفِي شِغَافِ قَلْبِهِ صِفَةً مِن الصِّفَاتِ النَّاقِصَةِ؟ مَنِ الذي يَرْضَى أَنْ لَا يَنْدَرِجَ تَحْتَ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِسَيِّدِنَا أَنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «يَا بُنَيَّ، إِنْ قَدَرْتَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِسَيِّدِنَا أَنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «يَا بُنَيَّ، إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشُّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ؛ يَا بُنَيَّ، وَذَلِكَ مِنْ سُنَتِي،

وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الجَنَّةِ» رواه الترمذي عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ.

# ﴿رَبُّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِحْوَانِنَا﴾:

يَا عِبَادَ الله: إِنَّ العَلَاقَةَ بَيْنَ الإِنْسَانِ وَأَخِيهِ الإِنْسَانِ، وَخَاصَّةً بِالنِّسْبَةِ لِأَخِيهِ الْمؤْمِنِ، يَحِبُ أَنْ تَكُونَ عَلَاقَةَ مَوَدَّةٍ وَمَحَبَّةٍ، عَلَاقَةً تَفِيضُ بِمَشَاعِرَ إِيمَانِيَّةٍ أَخَوِيَّةٍ لَا تَقِفُ عِنْدَ حُدُودِ نَفْسِهِ أَو ذُرِّيَّتِهِ أَو أَقَارِبِهِ، بَلْ تَمْتَدُّ لِتَعْمُرَ مَنْ حَوْلَهُ، وتَفِيضَ حُبَّا عِنْدَ حُدُودِ نَفْسِهِ أَو ذُرِّيِّتِهِ أَو أَقَارِبِهِ، بَلْ تَمْتَدُّ لِتَعْمُرَ مَنْ حَوْلَهُ، وتَفِيضَ حُبًّا وَسَلَاماً عَلَى الآخَرِينَ، هَذِهِ هِي صِفَةُ الذينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ اللهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، الذينَ قَالَ اللهُ تعالى فِيهِمْ: ﴿وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ لَهُ اللهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، الذينَ قَالَ اللهُ تعالى فِيهِمْ: ﴿وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ لَلهَا اللهَاجِرِينَ وَالأَنْسَانُ اللهُ عَلَى عَلَوبِنَا غِلًا لِللهَا اللهَ عَلَى مَنْ يَعْلِمُ اللهَ عَلَى مَنْ يَعْلِمُ اللهَ وَلَا تَحْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلّا لِللهِ اللهَ اللهَ وَلَا تَحْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلّا لِللهِ اللهَ اللهِ السَلِيمِ على مَنْ يُعَاصِرُهُ.

يَا عِبَادَ اللهِ: إِنَّ نُفُوسًا مَرِيضَةً خَرِّبَهَا الحِقْدُ، وَأَفْسَدَهَا الحَسَدُ وَالبَغْضَاءُ، مَاذَا تَتَوَقَّعُونَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا؟ وَمَاذَا تَتَصَوِّرُونَ أَنْ يَنْتُجَ مِنْ تِلْكَ القُلُوبِ التي مُزِجَ فِيهَا الغِلُّ وَالإِحَنُ وَالبَغْضَاءُ وَالعَدَاوَةُ؟

إِنَّ نُفُوسًا مَا زُكِيّت تَرَاهَا مُجْرِمَةً فِي حَقِّ الآخَرِينَ، لَمْ يَسْلَمْ مِنْ أَلْسِنَتِهِمْ أَحَدُ، وَلَا مِنْ أَيَادِيهِمْ، لَا يَكُفُّونَ عَنِ الغِيبَةِ، بَلْ يَدْعُونَ إلى الخُصُومَةِ وَالعَدَاوَةِ، بَلْ وَإِلَى سَفْكِ الدِّمَاء البَرِيئَةِ. أَصْحَابُ النَّفُوسِ المَرِيضَةِ لَا يَدْعُونَ لِإِحْوَانِهِمْ بِظَهْرِ الغَيْبِ، وَلَا يُحْسِنُونَ الظَّنِّ بِأَحَدٍ مِنَ الخَلْقِ، يُؤُوِّلُونَ أَقْوَالَهُمْ وَأَفْعَالَهُمْ، وَيُؤُوِّلُونَ إِحْرَامَهُمْ تَأْوِيلاً لَا يَمَسُّ دِينَ اللهِ تعالى بِصِلَةٍ، أَصْحَابُ هَؤُلَاءِ النِّفُوسِ يُحْشَى عَلَيْهِمْ مِنْ تَنَاقُصِ الإِيمَانِ، وَضَيَاعِ اللهِ تعالى بِصِلَةٍ، أَصْحَابُ هَؤُلَاءِ النِّفُوسِ يُحْشَى عَلَيْهِمْ مِنْ تَنَاقُصِ الإِيمَانِ، وَضَيَاعِ اللهِ تعالى بِصِلَةٍ، أَصْحَابُ هَؤُلَاءِ النِّفُوسِ يُحْشَى عَلَيْهِمْ مِنْ تَنَاقُصِ الإِيمَانِ، وَضَيَاعِ اللهِ تعالى بِصِلَةٍ، وَصَحَابُ هَؤُلَاءِ النِّفُوسِ يُحْشَى عَلَيْهِمْ مِنْ تَنَاقُصِ الإِيمَانِ، وَضَيَاعِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ النَّيَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ».

# خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الخَاتِمَةَ \_ :

يَا عِبَادَ اللهِ: إِنَّ الحَسَدَ وَسُوءَ الطَّوِيَّةِ رُبِّمَا امْتَدَّتْ بِأَصْحَابِهَا إِلَى أَنْ جَعَلْتَهُمْ وَالْعِيَاذُ بِاللهِ تعالى يَقَعُونَ فِي الصِّغَائِرِ، ثُمِّ يُصِرِّرُونَ عَلَيْهَا فَتَكُونُ مِنَ الكَبَائِرِ، ثُمِّ يُصِرِّرُونَ عَلَيْهَا فَتَكُونُ مِنَ الكَبَائِرِ، ثُمِّ يَقِعُونَ فِي الصَّغَائِرِ، ثُمِّ يُوغِلُونَ فِيمَا يُوجِبُ اللَّعْنَةَ وَالْعِيَاذُ بِاللهِ تعالى.

أَصْحَابُ القُلُوبِ الفَاسِدَةِ يَتَمَنَّوْنَ وَيَتَلَذَّذُونَ بِإِيقَادِ نَارِ العَدَاوَةِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَذَلِكُمْ هُوَ الذي حَذَّرَ مِنْهُ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَخَلِكُمْ هُوَ الذي حَذَّرَ مِنْهُ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْكُمُ صَلَّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَسَلَمَ بِقَوْلِهِ: هِإِنَّ الشَّهُ عَنْهُ. وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ» رواه الإمام مسلم عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

أَصْحَابُ القُلُوبِ الفَاسِدَةِ الحَاقِدَةِ الحَاسِدَةِ صَاحَبَةِ سُوءِ الطَّوِيَّةِ يَفْرَحُونَ وَيُحابِ الفَاسِدَةِ الحَاسِدَةِ صَاحَبَةِ سُوءِ الطَّوِيَّةِ يَفْرَحُونَ وَيُحابِ اللَّهُ مِنِينَ قَدْ تَنَافَرَ وُدُّهَا.

يَا عِبَادَ اللهِ: يَقُولُ مَوْلَانَا جَلَّ وَعَلَا: ﴿ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ \* وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ﴾. فَلْيُفَكِّرْ كُلُّ مِنَّا هَلْ هُوَ صَاحِبُ قَلْبٍ سَلِيمٍ أَمْ صَاحِبُ قَلْبٍ حَقُودٍ حَسُودٍ ذِي طَوِيَّةٍ سَيِّئَةٍ على المُسْلِمِينَ؟

كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا يَعْرِفُ نَفْسَهُ مِنْ خِلَالِ قَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاوُوا مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾. يَعْنِي مِنْ بَعْدِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ﴿ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِعْنِي مِنْ بَعْدِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ﴿ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ رَوُوفَ رَحِيمٌ ﴾. فَهَلْ تَدْعُو بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوُوفَ رَحِيمٌ ﴾. فَهَلْ تَدْعُو لِسَلَفِ الأُمِّةِ وَخَلَفِهَا جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا، هَلْ فِي قَلْبِكَ غِلَّ وَحِقْدٌ وَحَسَدٌ على أَحَدٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ؟

نَسْأَلُكَ اللَّهُمِّ سَلَامَةَ القُلُوبِ وَطَهَارَتِهَا. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\*

### ٥١٢ـ خطبة الجمعة: عام دراسي جديد

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيَا عِبَادَ اللهِ: سَفَرُنَا فِي الدُّنْيَا كَثِيرٌ، نُسَافِرُ مَتَى شِئْنَا، وَنَعُودُ مَتَى شِئْنَا، وَأَمَّا سَفَرُنَا مِنَ الدُّنْيَا يَكُونُ لِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، إِنْ خَرَجْنَا مِنْهَا فَلَنْ نَعُودَ، وَهَذَا السَّفَرُ لَيْسَ

بِاخْتِيَارِنَا، بَلْ هُوَ بِاخْتِيَارِ الذي خَلَقَنَا وَأُوْجَدَنَا فَسَفَرُنَا طَوِيلٌ، وَعُمُرُنَا قَصِيرٌ، فَبِمَاذَا نَسْتَعِدٌ؟ وَمَا هُوَ الزِّادُ الذي حَمَلْنَاهُ مَعَنَا إلى الآخِرَةِ، مَا هُوَ زَادُنَا لِيَوْمٍ قَالَ اللهُ تعالى فِيهِ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهُ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ؟

يَا عِبَادَ اللهِ: مَا كَثُرَ الإِجْرَامُ فِي الْمَجْتَمَعِ إلا بِسَبَبِ الغَفْلَةِ عَنِ اللهِ تعالى وَعَنْ يَوْمِ القِيَامَةِ، يَوْمِ العَرْضِ وَالحِسَابِ على اللهِ تعالى، يَوْمٍ تُوضَعُ فِيهِ المَوَازِينُ، فِي يَوْمٍ لَا ظُلْمَ فِيهِ. فَيْهِ المَوَازِينُ، فِي يَوْمٍ لَا ظُلْمَ فِيهِ.

مَا ضَاعَتِ الْأُمَّةُ إِلا بِسَبَبِ ضَيَاعِ شَبَابِهَا وَشَابَّاتِهَا، وَمَا ضَاعَ الشَّبَابُ وَالشَّابَّاتُ اللهِ إِلا بِضَيَاعِ الرُّعَاقِ، الذينَ خَاطَبَهُمْ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ وَهُوَ يُذَكِّرُهُمْ بِاليَوْمِ الآخِرِ: «أَلَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ وَهُوَ يُذَكِّرُهُمْ بِاليَوْمِ الآخِرِ: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأُمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَصَرْأَةُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ رَاعِيةً عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِي مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» رواه الشيخان وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» رواه الشيخان عَنْ بُنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا.

### هَذَا عَامٌ دِرَاسِيٌّ جَدِيدٌ:

يَا عِبَادَ اللهِ: هَا هُوَ العَامُ الدِّرَاسِيُّ الجَدِيدُ قَدْ أَقْبَلَ، وَالْأُمَّةُ تَعِيشُ الْمَآسِي، تَعِيشُ هَذِهِ الحَرْبَ اللَّهَمِّرَةَ للعِبَادِ وَالبِلَادِ، لَقَدْ ضَاعَ شَبَابُ وَشَابِّاتُ الْأُمِّةِ، وَضَاعَتْ هَذِهِ الحَرْبِ اللَّهُمِّرَةَ للعِبَادِ وَالبِلَادِ، لَقَدْ ضَاعَ شَبَابُ وَشَابِّاتُ الْأُمَّةِ، وَضَاعَتْ دِرَاسَاتُهُمْ، بِسَبَبِ إِحْرَامِ اللَّحرِمِينَ، الذينَ عَاثُوا فِي الأَرْضِ فَسَادًا، زَاعِمِينَ أُنّهُمْ دِرَاسَاتُهُمْ، بِسَبَبِ إِحْرَامِ اللَّحرِمِينَ، الذينَ عَاثُوا فِي الأَرْضِ فَسَادًا، زَاعِمِينَ أُنّهُمْ

أَرَادُوا الصَّلَاحَ وَالإِصْلَاحَ، وَلَكِنَّهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ أَرَادُوا الفَسَادَ وَالإِفْسَادَ، وَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ قَوْلُ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ \* أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسَدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ: إِنِّي أُنَاشِدُكُمُ اللهَ تعالى، وَأُنَاشِدُ كُلَّ رَاعٍ فِينَا، وَكُلَّنَا رَاعٍ، لِنَتَّقِ اللهَ تعالى في شَبَابِنَا وَشَابَّاتِنَا.

أولاً: يَا عِبَادَ اللهِ: إِنِّي أُخَاطِبُ كُلِّ مُدَرِّسٍ فَأَقُولُ لَهُ: يَا أَيِّهَا الْمُدَرِّسُ فِي جَمِيعِ مَرَاحِلِ التَّدْرِيسِ، اتَّقِ الله تعالى فِي تَدْرِيسِكَ، وَقُمْ بِالوَاجِبِ الذي عَلَيْكَ، وَأَحْسِنْ عَمَلَكَ، وَامْلَأِ السَّاعَاتِ سَاعَاتِ العَطَاءِ بِالجِدِّ وَالاجْتِهَادِ، وَانْظُرْ مَا قَدِّمْتَ لِغَدِ مِنْ خِلَالِ تَدْرِيسِكَ، لَا تُهْمِلْ وَلَا تُضَيِّعِ الأَوْقَاتَ، وَلَا تُحَوِّلِ الطَّلَابَ على مِنْ خِلَالِ تَدْرِيسِكَ، لَا تُهْمِلْ وَلَا تُضَيِّعِ الأَوْقَاتَ، وَلَا تُحَوِّلِ الطَّلَابُ على الدُّرُوسِ الخَاصَّةِ، حَتِّى لَا تَأْكُلَ مَالَكَ بِالْحَرَامِ، هَؤُلَاءِ الطُّلَابُ أَمَانَةٌ فِي عُنْقِكَ، الدُّرُوسِ الخَاصَّةِ، حَتِّى لَا تَأْكُلَ مَالَكَ بِالْحَرَامِ، هَؤُلُاءِ الطُّلَابُ أَمَانَةٌ فِي عُنْقِكَ، وَسَوْفَ تُسِأَلُ عَنْهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَرَبِّ العِبَادِ ﴿ يُونُومَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءِ ﴿ .

وَاللهِ كُلَّمَا كَثُرَتِ الْمَدَارِسُ الْخَاصَّةُ كُلَّمَا عَظُمَتِ الْمَسْؤُولِيَّةُ عَلَيْكَ أَمَامَ اللهِ تعالى، فَلْنَتِّقِ اللهَ تعالى فِي أَبنَاءِ الْمُسْلِمِينَ.

ثانياً: أُخَاطِبُ أَوْلِيَاءَ البَنَاتِ فَأَقُولُ: يَا أُوْلِيَاءَ البَنَاتِ، اتَّقُوا الله تعالى في شَبَابِ هَذِهِ الْأُمِّةِ، وَرَاقِبُوا بَنَاتِكُمْ وَلِبَاسَهُنَّ، وَكُونُوا على حَذَرٍ مِنْ أَنْ يَخْرُجْنَ إلى هَذَارِسِهِنَّ وَجَامِعَاتِهِنَّ بِثِيَابٍ أَهْلِ النَّارِ، كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ، وَتَذَكَّرُوا قَوْلَ اللهِ مَدَارِسِهِنَّ وَجَامِعَاتِهِنَ بِثِيَابٍ أَهْلِ النَّارِ، كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ، وَتَذَكَّرُوا قَوْلَ اللهِ مَدَارِسِهِنَ وَجَامِعَاتِهِنَ بِثِيَابٍ أَهْلِ النَّارِ، كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ، وَتَذَكَّرُوا قَوْلَ اللهِ تَعالى: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ لَا يَعْصُونَ الله مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾.

ثَالثاً: أُخَاطِبُ شَبَابَ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَأَقُولُ: يَا شَبَابَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اتَّقُوا الله تعالى في أَعْرَاضِكُمْ، وَاتَّقُوا الله تعالى في نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، واخْشَوْا مِنَ الفِتْنَةِ في دِينِكُمْ، لِأُنَّهُ مَنْ فُتِنَ بِالنِّسَاءِ حَسَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ، بَعْدَ خَسَارَةِ القِيَمِ وَالأَخْلَاقِ، وَخَسَارَةِ السِّيرَةِ الحَسَنَةِ. السَّيرَةِ الحَسَنَةِ.

يَا شَبَابَ هَذِهِ الْأُمِّةِ، تَذَكَّرُوا قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾. وَمَا ذَاكَ إلا لِسَلامَةِ قُلُوبِكُمْ، وَاذْكُرُوا قَوْلَهُ تعالى: ﴿ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ﴾. وَقَوْلَهُ تعالى: ﴿ وَقُولُهُ تعالى: ﴿ وَقُولُهُ تعالى: ﴿ وَقُولُهُ تعالى: ﴿ وَقَوْلَهُ تعالى: ﴿ وَقَوْلُهُ تعالى: ﴿ وَقَوْلُهُ تَعالَى: ﴿ وَقَوْلُهُ تَعالَى: ﴿ وَقَوْلُهُ تَعالَى: ﴿ وَقَوْلُهُ تَعالَى: ﴿ وَقَوْلُهُ لَا يُعَدِّهِ مَعْذِ لِللَّهِ مَعْذِ لِللَّهِ مَعْذِ لِللَّهِ مَعْذِ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْذِ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

رابعاً: أُخَاطِبُ كُلَّ رَاعٍ وَكُلَ مَسْؤُولِ عَنِ الْمَدَارِسِ الْعَامَّةِ وَالْحَاصَّةِ، وَعَنِ الْجَامِعَاتِ الْعَامَّةِ وَالْحَاصَّةِ، فَأَقُولُ: اتَّقُوا الله تعالى في شَبَابِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَشَابَّاتِهَا، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَسْؤُولُونَ عَنْهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَاتَّقُوا الله تعالى في شَبَابِنَا وَشَابِّاتِنَا، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَسْؤُولُونَ عَنْهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَاتَّقُوا الله تعالى في شَبَابِنَا وَشَابِّاتِنَا، وَاحْذَرُوا مِنْ أَنْ تَجْعَلُوا الاخْتِلَاطَ بَيْنَ الشَّبَابِ وَالشَّابَاتِ، لِأَنَّهُ وَاللهِ مَا تَدَنِّى مُسْتَوَى الطَّلَابِ إلا بِسَبَبِ الاخْتِلَاطِ الذي أَفْسَدَ لَهُمُ الدِّينَ وَالدِّنْيَا، مَا أَنْتُمْ فَا يُلُونَ للهِ تعالى في شَوْلُونَ للهِ تعالى يَوْمَ القِيَامَةِ؟ تَذَكَرُوا قَوْلَهُ تعالى: ﴿وَلَتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَت ْ لِغَدٍ﴾.

### خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ اللهَ تعالى حُسْنَ الخَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: كُلُّنَا خَارِجٌ مِنَ الدُّنْيَا رَغْمَاً عَنْ أُنُوفِنَا، كُلُّنَا رَاجِعٌ إلى اللهِ تعالى رَغْمَاً عَنْ أُنُوفِنَا، كُلُّنَا رَاجِعٌ إلى اللهِ تعالى، المُسْلِمُ رَاجِعٌ إلى اللهِ تعالى، الصَّالِحُ عَنْ أُنُوفِنَا، المُحْرِمُ رَاجِعٌ إلى اللهِ تعالى، الصَّالِحُ وَالمُصْلِحُ رَاجِعٌ إلى اللهِ تعالى، المُضَيِّعُ شَبَابَ وَالمُصْلِحُ رَاجِعٌ إلى اللهِ تعالى، المُضَيِّعُ شَبَابَ

وَشَابَّاتِ هَذِهِ الْأُمَّةِ رَاجِعٌ إِلَى اللهِ تعالى، وَالْمُحَافِظُ عَلَيْهِمْ رَاجِعٌ إِلَى اللهِ تعالى، وَكُلُّنَا يَعْلَمُ مَنْ هُوَ السَّعِيدُ وَمَنْ هُوَ الشَّقِيُّ يَوْمَ القِيَامَةِ ﴿ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كُلُّنَا يَعْلَمُ مَنْ هُوَ السَّقِيُّ يَوْمَ القِيَامَةِ ﴿ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُ مُثْرِمِينَ \* مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ ؟ ﴿ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ كَالْمُحَرِّمِينَ \* مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ ؟ ﴿ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهُ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهُ اللهِ إِنَّ اللهِ اللهِ إِنَّ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

اللَّهُمِّ رُدِّنَا إِلَيْكَ رَدًّا جَمِيلًاً. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

### ٥١٣ خطبة الجمعة: استيقظوا يا شباب الأمة

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

يَا عِبَادَ اللهِ: أَثْمَنُ وَأَغْلَى مَا تَمْلِكُ الْأُمِّةُ هُمْ شَبَابُهَا، وَالْأُمِّةُ تُقَاسُ بِشَبَابِهَا لَا عِبَادَ اللهُ تَقَاسُ بِشَبَابِهَا لَا عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الأُمِّةَ إِذَا أَصَابَهَا خَطَرٌ أَو بِأَطْفَالِهَا وَكُهُولِهَا والعَجَائِزِ، وَأَكْبَرُ دَلِيلٍ على ذَلِكَ أَنَّ الأُمِّولِهَا والعَجَائِزِ، وَأَكْبَرُ دَلِيلٍ على ذَلِكَ أَنَّ الأُمِّولِهَا والعَجَائِزِ، وَأَكْبَرُ دَلِيلٍ على ذَلِكَ أَنَّ الأُمِّولِهَا والعَجَائِزِ، وَأَكْبَرُ دَلِيلٍ على ذَلِكَ أَنَّ الأُمِّةِ إِذَا أَصَابَهَا خَطَرُ أَو شَلَالُ تَسْأَلُ عَنِ شَرِّ أَو دَاهَمَهَا خَطْبٌ، أَو فَاجَأَهَا أَمْرٌ مِنَ الأُمُورِ، فَأُولً مَا تَسْأَلُ تَسْأَلُ عَنِ الشَّبَابِ، لِأَنَّهُمْ هُمْ مِقْيَاسُ قُوقِ الأُمِّةِ.

إِذَا قَوِيَ الشَّبَابُ فَالأُمَّةُ قَوِيَّةٌ، وَإِذَا ضَعُفَ الشَّبَابُ فَالأُمَّةُ ضَعِيفَةٌ، إِذَا كَانَ شَبَابُنَا على مُسْتَوَىً يَنْدَى لَهُ على دَرَجَةٍ مِنَ الوَعْيِ وَالفَهْمِ فَأُمَّتُنَا وَاعِيَةٌ، وَإِنْ كَانَ شَبَابُنَا على مُسْتَوَىً يَنْدَى لَهُ الجَبِينُ مِنَ الغَفْلَةِ عَنِ اللهِ تعالى فَأُمَّتُنَا غَافِلَةٌ جَاهِلَةٌ.

إِذَا كَانَ اهْتِمَامُ شَبَابِنَا بِالغِنَاءِ وَالطَّرَبِ وَالعَلَاقَاتِ مَعَ النِّسَاءِ فَالْأُمَّةُ مُتَرَدِّيَةٌ وَهِيَ فِي الْحَضِيضِ وَالْهَاوِيَةِ؛ وَإِذَا كَانَ اهْتِمَامُهُمْ بِالقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَالالْتِزَامِ بِالآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ وَالأَخْلَاقِ السَّامِيَةِ فَأُمِّتُنَا فِي القِمِّةِ وَالرِّفْعَةِ مِنَ الدَّرَجَاتِ، وَيَنْطَبِقُ عَلَيْهَا قَوْلُ اللهِ وَالأَخْلَاقِ السَّامِيةِ فَأُمِّتُنَا فِي القِمِّةِ وَالرِّفْعَةِ مِنَ الدَّرَجَاتِ، وَيَنْطَبِقُ عَلَيْهَا قَوْلُ اللهِ تَعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْدِمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

# اسْتَيْقِظُوا يَا شَبَابَ الْأُمَّةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: إِنِّي أُخَاطِبُ شَبَابَ أُمِّتِنَا، فَأَقُولُ: اسْتَيْقِظُوا يَا شَبَابَ هَذِهِ الْأُمِّةِ، وَلَا تُخَرِّبُوا مُسْتَقْبَلَكُمْ فِي الدِّنْيَا وَلَا فِي الآخِرَةِ بِشَهْوَةِ سَاعَةٍ فِي الدِّنْيَا. مَا خَلَقَكُمْ رَبِّنَا عَزِّ وَجَلِّ عَبَثًا، إِنَّمَا كَلَّفَكُمْ بِمُهِمَّةٍ عَظِيمَةٍ أَنْ تَكُونُوا حَمَلَةً لِكِتَابِ اللهِ تعالى عَزِّ وَجَلِّ عَبَثًا، إِنِّمَا كَلَّفَكُمْ بِمُهِمَّةٍ عَظِيمَةٍ أَنْ تَكُونُوا حَمَلَةً لِكِتَابِ اللهِ تعالى وَلِسُنَّةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَلِلْقِيمِ وَالأَخْلَاقِ اللهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَلِلْقِيمِ وَالأَخْلَاقِ اللهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

يَا شَبَابَ هَذِهِ الْأُمِّةِ، وَاللهِ إِذَا لَمْ تَسْتَيْقِظُوا فَسَوْفَ تَحْسَرُونَ الدِّنْيَا وَالآخِرَةَ، وَأَظُنُّ أَنَّ وَاقِعَنَا المَرِيرَ قَدْ أَعْطَاكُمْ دُرُوسَاً يَجِبُ أَنْ لَا تَنْسَوْهَا؛ لَقَدْ سُفِكَتِ الدِّمَاءُ، وَسُلِبَتِ الأَمْوَالُ، وَفُرِّقَتْ وَمُزِّقَتِ الأُسَرُ، وَابْتَعَدَ الشَّبَابُ عَنْ آبائِهِمْ وَأُمِّهَاتِهِمْ، وَتَعَرَّبُوا عَنْ أَوْطَانِهِمْ، وَهَذِهِ مِنْ نَتَائِجِ الحَرْبِ المُدَمِّرَةِ التي خُطِّطَ لَهَا وَأُمِّهَاتِهِمْ، وَتَعَرَّبُوا عَنْ أَوْطَانِهِمْ، وَهَذِهِ مِنْ نَتَائِجِ الحَرْبِ المُدَمِّرَةِ التي خُطِّطَ لَهَا مِنْ قِبَلِ الشَّرْقِ وَالغَرْبِ وَبِكُلِّ أَسَفٍ أَنْ تَرَى المُسْلِمِينَ أَحْجَارَ شِطْرَنْجٍ يَتَحَرَّكُونَ مِنْ قَبَلِ الشَّرْقِ وَالغَرْبِ وَبِكُلِّ أَسَفٍ أَنْ تَرَى المُسْلِمِينَ أَحْجَارَ شِطْرَنْجٍ يَتَحَرَّكُونَ

بِلَا عَقْلٍ وَلَا وَعْيٍ فِي دَمَارِ هَذَا البَلَدِ وَسَلْبِ خَيْرَاتِهِ وَضَيَاعِ شَبَابِهِ، فَضَرَبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا وَهُمْ مُعَذَّبُونَ مُتَأَلِّ مُونَ؛ وَاقِعٌ مَرِيرٌ وَمُؤْلِمٌ، فَقَدْ ضَاعَتِ الدِّرَاسَاتُ، وَضَاعَتِ التِّجَارَةُ، وَضَاعَتْ قُوِّةُ الشَّبَابِ وَكَرَامَةُ الشَّبَابِ وَكَرَامَةُ الشَّبَابِ وَالشَّبَابِ وَكَرَامَةُ الشَّبَابِ وَالشَّبَابِ وَكَرَامَةُ الشَّبَابِ وَالشَّابَاتِ، وَالبَعْضُ قَدْ بَاعَ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا وَالعِيَاذُ بِاللهِ تعالى.

# التَّوْبَةَ التَّوْبَةَ يَا شَبَابَ الْأُمَّةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: أُخَاطِبُ شَبَابِ هَذِهِ الْأُمِّةِ وَشَابَّاتِهَا، لَقَدْ سَلَفَ مِنَّا وَمِنْكُمْ مَا سَلَفَ، وَوَقَعَ الكَثِيرُ مِنَ الشَّبَابِ فِي المَعَاصِي وَالمُنْكَرَاتِ، وَبِالعَلَاقاتِ غَيْرِ المَشْرُوعَةِ مَعَ النِّسَاءِ، وَضَاعَتِ الأَعْمَارُ وَالأَوْقَاتُ فِي الشَّوَارِعِ وعلى أَجْهِزَةِ الاتِّصَالِ الحَدِيثَةِ، وَضَاعَتِ اللَّعْمَارُ وَالأَوْقَاتُ فِي الشَّوَارِعِ وعلى أَجْهِزَةِ الاتِّصَالِ الحَدِيثَةِ، وَفَرَّطُوا فِي جَنْبِ اللهِ تعالى أَيِّمَا تَفْرِيطٍ، فِي الخَلُواتِ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ، وَظَنِّ اللهِ تَعالى لَا يُحْصِي عَلَيْهِ مَا يَعْمَلُ.

أَخَاطِبُ هَوُلَاءِ جَمِيعاً وَأَقُولُ: يَا مَنْ أَسْرَفَ على نَفْسِهِ وَأَسْرَفَ فِي حَقِّ مُحْتَمَعِهِ وَأَسْرَفَ فِي حَقِّ أَعْرَاضِ الْمُسْلِمِينَ، أَبْشِرُوا إِنِ اصْطَلَحْتُمْ مَعَ اللهِ تعالى، أَبْشِرُوا بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ اللَّوَلِينَ ﴾. فَأَنِيبُوا إلى رَبِّكُمْ، فَهُو رَبِّ رَحِيمٌ كَرِيمٌ غَنِيٌّ عَنَّا، وَرَبِّنَا عَزِّ وَجَلِّ يَتُودَدُّ اللَّوَلِينَ ﴾. فَأَنِيبُوا إلى رَبِّكُمْ، فَهُو رَبِّ رَحِيمٌ كَرِيمٌ غَنِيٌّ عَنَّا، وَرَبِّنَا عَزِّ وَجَلِّ يَتُودَدُّ إِلَيْكُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ قُلْ يَا عَبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّكُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا اللهِ يَعْفِرُ الدَّعِيمُ \* وَأَنْيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ \* وَأَنْيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴾.

يَا شَبَابَ هَذِهِ الْأُمِّةِ وَيَا شَابَّاتِهَا، إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ تعالى لَا يَسْتَعْصِي عَلَيْهَا ذَنْبُ، وَلَا تُعْجِزُهَا مَعْصِيَةُ، فَهَلْ مِنْ تَوْبَةٍ للهِ عَزِّ وَجَلّ؟ تُوبُوا إلى اللهِ تعالى مِنْ جَمِيعِ الذُّنُوبِ وَالْحَطَايَا قَبْلَ أَنْ يَقَعَ أَحَدُكُمْ فِي سَخَطِ اللهِ تعالى، وَاسْلُكُوا طَرِيقَ السَّعَادَةِ، طَرِيقَ الحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ، وَذَلِكَ بِالعَمَلِ الصَّالِحِ المَرْضِيِّ عِنْدَ اللهِ عَزِّ وَجَلَّ، وَتَذَكَّرُوا قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾.

وَاحذَرُوا حَيَاةَ الشَّقَاءِ وَالضَّنْكِ، لِأَنَّ الله تعالى تَوَعَّدَ المُعْرِضِينَ العُصَاةَ الذينَ يُصِرُّونَ على المُعَاصِي بِقَوْلِهِ عَزِّ وَجَلِّ: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴾.

### خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْحَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: يَا شَبَابَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، دَاؤُنَا هُوَ الذُّنُوبُ، وَدَوَاؤُنَا هُوَ الاسْتِغْفَارُ، وَرَوَاؤُنَا هُوَ الاسْتِغْفَارُ، وَشَفَاؤُنَا هُوَ أَنْ نَتُوبَ وَأَنْ لَا نَعُودَ إلى الذَّنْبِ.

مَا أَجْمَلَ الْمُؤْمِنَ الذي يَتَقَلَّبُ بِنِعْمَةِ اللهِ تعالى عَلَيْهِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ، أَنْ يَسْمَعَ نِدَاءَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾؟ فَيُسَارِعُ للاسْتِجَابَةِ.

وَمَا أَعْظَمَ هَذَا الرِّبِّ، وَمَا أَكْرَمَهُ، وَمَا أَحْلَمَهُ، عِنْدَمَا يَقُولُ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ: ﴿عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُحْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ﴾ يُحْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ﴾ وَاللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ﴾ .

يَا شَبَابَ هَذِهِ الْأُمِّةِ، هَلْ سَمِعْنَا هَذَا الخِطَابَ؟ هَلْ فَهِمْنَا هَذَا الخِطَابَ؟ لِمَنْ يُنَادِينَا بَأْمِّةِ، هَلْ سَمِعْنَا هَذَا الخِطَابَ؟ هَلْ نَحْنُ الفُقَرَاءُ إِلَيْهِ، يُنَادِينَا بِأَحَبِّ يُنَادِينَا بَعْنِيُ عَنِ العَالَمِينَ؟ يُنَادِينَا نَحْنُ الفُقَرَاءُ إِلَيْهِ، يُنَادِينَا بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ، وَبِأَلْطَفِهَا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾.

هَلْ تَعْلَمُونَ يَا شَبَابَ هَذِهِ الْأُمِّةِ، قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللهِ عَلَيْمًا ﴾؟

لِمَنْ نَسْتَجِيبُ؟ للهِ تعالى، أَمْ لَا قَدِّرَ اللهُ لِأَهْلِ الشَّهَوَاتِ الذينَ سَيَلْقَوْنَ غَيَّا؟ اللهُمَّ رُدِّنَا وَرُدِّ شَبَابَنَا وشَابَّاتِنَا إِلَيْكَ رَدًّا جَمِيلًا. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\*

### ٥١٤ـ خطبة الجمعة: اتهموا رأيكم

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

يَا عِبَادَ اللهِ: عِنْدَمَا تَحُلُّ الفِتَنُ وَالمِحَنُ وَالكَوَارِثُ وَالنَّكَبَاتُ فِي الْأُمَّةِ، فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ للخُرُوجِ مِنْهَا إلا بِالتَّنَاصُحِ الوَاعِي، وَالمُوَاجَهَةِ الصَّادِقَةِ، وَالمُحَاسَبَةِ الدَّقِيقَةِ

بَيْنَ أَفْرَادِ الْأُمِّةِ، لِأَنَّهُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ إلا وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَمَّا يَجْرِي فِي بَلَدِهِ، إلا وَهُوَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ بِهِ للخُرُوجِ مِنْ هَذِهِ على تَغْرٍ مِنْ ثُغُورِ الإِسْلَامِ، إلا وَلَهُ دَوْرٌ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ بِهِ للخُرُوجِ مِنْ هَذِهِ الفِتَنِ وَالْكَوَارِثِ وَالنَّكَبَاتِ.

### الحَذَرُ مِنَ الاعْتِدَادِ بِالرِّأْي:

يَا عِبَادَ اللهِ: فِي أَيَّامِ الفِتَنِ وَالمِحَنِ يَجِبُ على الأُمَّةِ أَنْ تَكُونَ على حَذَرٍ مِنَ الاعْتِدَادِ بِالرِّأْيِ وَالإِعْجَابِ بِهِ المُؤدِّي إلى الغُرُورِ وَالاسْتِكْبَارِ، لِأَنَّ سَيِّدَنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حَذَرَ الأُمَّةَ مِنْ ذَلِكَ.

روى الترمذي عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا تَعْلَبَةَ الخُشَنِيَّ، فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الآيَةِ؟

قَالَ: أَيَّةُ آيَةٍ؟

قُلْتُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾.

قَالَ: أَمَا وَاللهِ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيرًا، سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؛ فَقَالَ: «بَلِ ائْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحَّا مُطَاعًا، وَهُوَىً مُتَّبَعًا، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْي بِرَأْيهِ، رَأَيْهِ، فَعَلَيْكَ بِحَاصَّةِ نَفْسِك، وَدَعِ العَوَامَّ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرٍ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ».

يَا عِبَادَ اللهِ: أَخْطَرُ مَا يَكُونُ على الأُمَّةِ هُوَ الاعْتِدَادُ بِالرِّأْيِ مِنْ قِبَلِ أَصْحَابِ الشَّأْنِ، وَالعُلَمَاءِ، فَالوَاجِبُ على هَؤُلَاءِ أَنْ يَتَخَلِّقُوا بِأَخْلَاقِ السَّلَفِ الصَّالِحِ فِي الشَّأْنِ، وَالعُلَمَاءِ، فَالوَاجِبُ على هَؤُلَاءِ أَنْ يَتَخَلِّقُوا بِأَخْلَاقِ السَّلَفِ الصَّالِحِ فِي الشَّافِ وَاللَّمْ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّالِ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا وَاللَّهُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُوا وَالْ

يَا عِبَادَ الله: إِنَّ الاعْتِدَادَ بِالرِّأْيِ وَالإِعْجَابَ بِهِ مَرَدِّهُ إِلَى الاسْتِكْبَارِ الذي يَكُونُ مَانِعًا مِنْ دُخُولِ الجَنَّةِ، سَوَاءٌ كَانَ مَعَ أُوِّلِ الدَّاخِلِينَ بِالنِّسْبَةِ لِعُصَاةِ الْمُسْلِمِينَ، أَو يَكُونُ مَانِعًا مِنْ دُخُولِ الجَنَّةِ بِالكُلِيَّةِ لِمَنِ اسْتَكْبَرُوا عَنْ قَبُولِ الجَقِّ وَالانْصِيَاعِ لَهُ، يَكُونُ مَانِعًا مِنْ دُخُولِ الجَنَّةِ بِالكُلِيَّةِ لِمَنِ اسْتَكْبَرُوا عَنْ قَبُولِ الجَقِّ وَالانْصِياعِ لَهُ، وَى الإَمام مسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَدْ وَعَلَى الله عَنْ عَبْدِ الله وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرِ .... الكِبْرُ بَطَرُ الجَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ».

الكِبْرُ هُوَ رَدِّ الْحَقِّ على قَائِلِهِ، وَاحْتِقَارُ النَّاسِ بِآرَائِهِمْ.

بَطَرُ الحَقِّ: هُوَ أَنْ يَتَجَبِّرَ عِنْدَ الحَقِّ، فَلَا يَرَاهُ حَقَّا؛ وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَتَكَبِّرَ عَنِ الحَقِّ فَلَا يَقْبَلُهُ.

وَغَمْطُ النَّاسِ: أي احْتِقَارُهُمْ، وَلَمْ يَرَهُمْ شَيْئًاً.

# اتُّهِمُوا رَأْيَكُمْ:

يَا عِبَادَ اللهِ: لَو سَلَكَ عُلَمَاؤُنَا اليَوْمَ الذينَ نَفَحُوا فِي نَارِ هَذِهِ الأَزْمَةِ مَسْلَكَ السَّلَفِ السَّلَفِ وَالتَّوَاضُعِ وَالتَّجَرُّدِ وَالتَّسَامُحِ لَصَلُحَ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمِّةِ فِي الصِّدْقِ وَالتَّوَاضُعِ وَالتَّجَرُّدِ وَالتَّسَامُحِ لَصَلُحَ

حَالُ الْأُمِّةِ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَصْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمِّةِ إلا بِمَا صَلُحَ بِهِ أُوَّلُهَا، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلا بِاتِّهَامِ الآرَاءِ وَعَدَمِ الاغْتِرَارِ بِهَا.

روى الشيخان عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّهِمُوا رَأْيكُمْ عَلَى اللهُ حِلَى فِينِكُمْ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلِ، وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ لَرَدَدْتُهُ، وَمَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ لَرَدَدْتُهُ، وَمَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَى أَمْرٍ يُفْوفُهُ (أَوْصَلَتْنَا إِلَى شَيْءٍ وَاضِحٍ أَمْرٍ يُفْطِعُنَا (شَدِيدٍ عَلَيْنَا) إِلَّا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ (أَوْصَلَتْنَا إِلَى شَيْءٍ وَاضِحٍ فِيهِ خَيْرٌ) غَيْرَ هَذَا الأَمْرِ (أَيْ: إلا هَذِهِ الفِتْنَةَ التي وَقَعَتْ بَيْنَ المُسْلِمِينَ فَإِنِّهَا فَلا نَدْرِي عَلَى أَيِّ شَيْءٍ يُقْتُلُ المُسْلِمُونَ؛ فَنَزْعُ السِّيْفِ وَغَمْدِهِ فِي هَذَا المَوْطِنِ أَوْلَى مِنْ سَلِّهِ).

يَا عِبَادَ اللهِ: مَا قَالَهُ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ يَوْمَ صِفِّينَ، هُوَ مَا قَالَهُ سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَائِلٍ، أَنَّ سَيِّدَنَا عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ يَوْمَ عَنْهُ، روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي وَائِلٍ، أَنَّ سَيِّدَنَا عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ يَوْمَ الحُدَيبِيةِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَسْنَا عَلَى حَقٍّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ؟

قَالَ: «بَلَى».

قَالَ: أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟

قَالَ: «بَلَى».

قَالَ: فَفِيمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُ، وَلَمَّا يَحْكُمِ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ.

فَقَالَ: «يَا ابْنَ الْخَطَّاب، إِنِّي رَسُولُ الله وَلَنْ يُضَيِّعَني اللهُ أَبَدًا».

قَالَ: فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَلَمْ يَصْبِرْ مُتَغَيِّظاً؛ فَأَتَى أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَسْنَا عَلَى حَقِّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلِ؟

قَالَ: بَلَى.

قَالَ: أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟

قَالَ: بَلَى.

قَالَ: فَعَلَامَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُ، وَلَمَّا يَحْكُمِ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟

فَقَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، إِنَّهُ رَسُولُ الله وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللهُ أَبَدًاً.

قَالَ: فَنَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِالْفَتْحِ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ، فَأَقْرَأَهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْ فَتْحُ هُو؟

قَالَ: «نَعَمْ» فَطَابَتْ نَفْسُهُ وَرَجَعَ.

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَدِ اتَّهَمَ السَّلَفُ الصَّالِحُ رَأْيَهُمْ وَتَنَازَلُوا عَنْهُ، وَتَأْسَّفُوا على اتِّحَاذِهِ ابْتِدَاءً، وَلَكِنِ اليَوْمَ مَا زَالَ البَعْضُ مُتَصَلِّبًا بِرَأْيِهِ وَمَوْقِفِهِ على الرَّغْمِ مِمَّا جَرَى في هَذَا البَلَدِ مِنْ صُورِ الإِجْرَامِ وَالدِّمَارِ.

يَا عِبَادَ اللهِ: إِنْ لَمْ نَكُنْ مِثْلَهُمْ، أَلَيْسَ مِنَ الحِكْمَةِ أَنْ نَتَشَبَّهَ بِهِمْ وَنُحَاوِلَ التَّأْسِيَ بِهِمْ، فَالتَّشَبِّهُ بِالرِّجَالِ فَلَاحٌ وَنَجَاحٌ، لَقَدْ كَانُوا رِجَالًا وَعَيْبٌ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلَهُمْ رَجُلُ.

خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الخَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: الحِرْصَ الحِرْصَ على دِمَاءِ المُسْلِمِينَ، الحِرْصَ الحِرْصَ على أَعْرَاضِ المُسْلِمِينَ، الحِرْصَ الحِرْصَ على شَبَابِ المُسْلِمِينَ، الحِرْصَ الحِرْصَ الحِرْصَ الحِرْصَ على جَمْعِ كَلِمَةِ المُسْلِمِينَ، الحِرْصَ الحِرْصَ الحِرْصَ على جَمْعِ كَلِمَةِ المُسْلِمِينَ، الحِرْصَ الحِرْصَ الحِرْصَ على على أُمِّةِ سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنْ يَسْخَرَ مِنْهَا على أُمِّةِ سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنْ يَسْخَرَ مِنْهَا على أُمِّةِ سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنْ يَسْخَرَ مِنْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعلى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنْ يَسْخَرَ مِنْهَا عَلَيْهِ وَعلى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنْ يَسْخَرَ مِنْهَا عَلَيْهِ وَعلى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَنْهُ عِنْدَمَا دُعِيَ عَلَيْهِ وَعَلَيْ اللهُ عَنْهُ عَنْدُهَا وَيَسَانٌ وَلِسَانٌ وَشَفَتَانِ، إِلَى القِتَالِ أَيَّامَ الفِنْنَةِ قَالَ: لَا أَقَاتِلُ حَتَّى يَأْتُونِي بِسَيْفٍ لَهُ عَيْنَانِ وَلِسَانٌ وَشَفَتَانِ، يَعْرِفُ الْكَافِرَ مِنَ الْمُعَلِّي أَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمَعِلَى الْمُعَلِي الْمَعْدُ اللهِ الْمَالِ الْمُعَلِي مِنَ الْمُعَلِي مِنْ الْمُعْدِي اللهِ الْمَعْدُ الْمُعْدِي مِنَ الْمُعْدِي مِنْ الْمُعْدِي اللهِ الْمَقِيَّالِ أَلِي الْمَقِيَالِ أَلْهُ عَلَيْهِ الْمُعْدِي الْمَصَالِ الْمَلْمَ الْمِنْ الْمُعْدِي مِنْ الْمُعْدِي اللهِ الْمَعْدِي اللهِ الْمَعْدِي اللهِ الْمُعْدِي الْمُعْدِي اللهِ الْمُعْدِي اللهِ الْمُعْدِي اللهِ الْمُعْدَالِ الْمُعْدِي الْمُعْدِي اللهِ الْمُعْدِي اللهِ الْمُعْدِي الْمُؤْمِنِ الْمُعْدِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْدِي اللهِ الْمُؤْمِي اللهِ الْمُؤْمِنِ اللهِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الللهِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمِؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ ا

اللَّهُمِّ رُدِّنَا وَرُدِّ شَبَابَنَا وشَابَّاتِنَا إِلَيْكَ رَدًّا جَمِيلًا. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

# مقدمة الخطبة الجمعة: أعظم المصائب ضلال بعد هدى

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

يَا عِبَادَ اللهِ: حُبِّ الدِّنْيَا وَالرِّكُونُ إِلَيْهَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ، وَسَبَبُ كُلِّ فِتْنَةٍ، وَمَنْ عَرَفَ حَقِيقَةَ الدِّنْيَا رَكَلَهَا بِرِجْلِهِ، وَزَهِدَ فِيهَا كَمَا زَهِدَ فِيهَا الأَنْبِيَاءُ، وَالمُرْسَلُونَ، وَالصَّحَابَةُ، وَالتَّابِعُونَ، وَسَلَفُ الأُمِّةِ الصَّالِحُونَ، لِأَنَّهُمْ عَلِمُوا أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَالصَّحَابَةُ، وَالتَّابِعُونَ، وَسَلَفُ الْأُمِّةِ الصَّالِحُونَ، لِأَنَّهُمْ عَلِمُوا أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَالْقَهَى.

الدُّنْيَا دَارُ نَفَادٍ، لَا مَحَلُّ إِخْلَادٍ، وَهِيَ مَرْكَبُ عُبُورٍ لَا مَنْزِلُ حُبُورٍ، وَمَا مَثَلُهَا إلا كَمَا قَالَ تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اللَّرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اللَّهُمُ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَحَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ اللَّمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾.

# أَعْظَمُ اللَّصَائِبِ ضَلَالٌ بَعْدَ هُدَىً:

يَا عِبَادَ اللهِ: الذِّنْيَا إِذَا سَكَنَتِ القَلْبَ أَفْسَدَتْهُ، وَجَعَلَتْ صَاحِبَهُ مُتَّبِعاً للهَوَى، فَصَارَ حَاكِماً عَلَيْهِ، يُرِيهِ الحَقِّ بَاطِلاً، وَالبَاطِلَ حَقّاً، يُرِيهِ المَعْرُوفَ مُنْكَراً، وَالمُنْكَرَ مَعْرُوفَاً؛ وَمَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقِّ الجَنَّةَ، قَالَ تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى \* وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا \* فَإِنَّ الْحَجِيمَ هِيَ الْمَأْوَى \* وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَن الْهَوَى \* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى \* وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَن الْهَوَى \* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى \*.

مَا أَخْطَرَ الْهَوَى إِذَا سَيْطَرَ على طَلَبَةِ العِلْمِ وَالعُلَمَاءِ، وَسَيْطَرَ على أَفْرَادِ الْأُمَّةِ؟ مَا أَخْطَرَ الْهَوَى على دِينِ العَبْدِ إِذَا جَعَلَهُ يُسَارِعُ فِي الفِتْنَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ يَعْتَقِدُ أَخْطَرَ الْهَوَى على دِينِ الله تَبَارَكَ وتعالى؟

أَصْحَابُ الْهَوَى ضَلُّوا بَعْدَ الْهُدَى، وَصَدَقَ فِيهِمْ قَوْلُ اللهِ تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّكُمْ بِالْأَحْسَرِينَ أَعْمَالًا \* الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا \* أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا يُحْسِنُونَ صُنْعًا \* أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا يُعْمِينُونَ صُنْعًا \* أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا يُعْمِينُونَ صَنْعًا \* أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ مِنَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي

وَرُسُلِي هُزُواً﴾. أَصْحَابُ الهَوَى خَابَ سَعْيُهُم، وَضَلَّ سَعْيُهُمْ وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ بِذَلِكَ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وَأَنَّ عَمَلَهُمْ يُرْضِي رَبِّنَا عَزِّ وَجَلّ.

يَا عِبَادَ اللهِ: أَيِّ بَوَارٍ، وَأَيِّ هَلَاكٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَشْعُرَ الْمَرْءُ أَنَّهُ يَتَقَرَّبُ إلى اللهِ تعالى بِعَمَلٍ هُوَ فِي الحَقِيقَةِ مِمَّا يَؤُزُّهُ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ أَزَّاً، وَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِ دَفْعًا ؟

أَلَمْ يُخْبِرْنَا رَبِّنَا عَزِّ وَجَلِّ فِي كِتَابِهِ العَظِيمِ عن الشَّيْطَانِ قَائِلًا: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾؟

# التِّنَافُسُ على الدُّنْيَا أَهْلَكَنَا:

يَا عِبَادَ اللهِ: التَّنَافُسُ على الدُّنْيَا أَهْلَكَ الكَثِيرَ مِنَ النَّاسِ، وَالأَسْوَأُ حَالًا مَنْ نَافَسَ على الدُّنْيَا بِاسْمِ الإِسْلَامِ وَالدِّينِ، وَبِذَلِكَ هَدَمَ الدِّينَ وَالإسْلَامَ.

روى الشيخان عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَاللهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ، كَمَا بُسِطَت ْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تُنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ».

### خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْحَاتِمَةَ \_ :

يَا عِبَادَ اللهِ: أَخْطَرُ شَيْءٍ على الإِنْسَانِ اتِّبَاعُهُ الْهُوَى بِسَبَبِ حُبِّهِ للدِّنْيَا، فَمَنْ سَارَ على هَوَاهُ ضَلَّ وَأَضَلَّ، وَمَنْ سَارَ على أَمْرِ اللهِ تعالى هُدِيَ وَهُدِيَ بِهِ.

مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ضَلَّ على عِلْمٍ، قَالَ تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ

مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾. وَمَنْ خُتِمَ على سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَبَصَرِهِ، كَيْفَ يَرَى، وَكَيْفَ يَرَى، وَكَيْفَ يَعْقِلُ؟

يَا عِبَادَ اللهِ: لِنَسْمَعْ جَمِيعاً ولْنُسْمِعْ غَيْرَنَا قَوْلَ سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعاً لِمَا جِئْتُ بِهِ» رواه ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

فَهَلْ سَفْكُ الدِّمَاءِ البَرِيئَةِ، وَتَهْدِيمُ البُيُوتِ، وَالجَرَائِمُ التِي تَقَعُ، مِنَ اتِّبَاعِ الشَّرعِ الشَّريفِ أَمْ مِنَ اتِّبَاعِ الهَوَى؟ وَاللهِ الذي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ الحَقِّ أَوْضَحُ مِنْ نَارٍ على الشَّريفِ أَمْ مِنَ اتِّبَاعِ الهَوَى؟ وَاللهِ الذي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ الحَقِّ أَوْضَحُ مِنْ نَارٍ على عَلَمٍ، وَلَكِنْ حُبِّ الدِّنْيَا وَاتِّبَاعُ الهَوَى؛ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ العَلِي العَظِيمِ. عَلَمٍ، وَلَكِنْ حُبُّ الدُّنْيَا وَاتِّبَاعُ الهَوَى؛ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ العَلِي العَظِيمِ. فَهَلْ تَتُوبُ الأَمِّةِ إِلَى اللهِ تعالى قَبْلَ مَوْتِهَا؟ اللّهُمِّ رُدِّنَا إِلَيْكَ رَدًّا جَمِيلًا. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\*

### ٥١٦ـ خطبة الجمعة: اعقلوا يا أهل بلاد الشام

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

يَا عِبَادَ اللهِ: لَا تَخْتَلِفُ أَفْهَامُ النَّاسِ جَمِيعاً على أَنَّ مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللهِ تعالى على العَبْدِ هِيَ نِعْمَةُ العَقْلِ، الذي بِهِ مَيِّزَهُ اللهُ تعالى عَنِ الحَيوَانَاتِ العَجْمَاوَاتِ، وَعَنْ سَائِرِ الجَمَادَاتِ. سَائِرِ الجَمَادَاتِ.

بِالعَقْلِ شُرِّفَ الإِنْسَانُ، وَبِالعَقْلِ كُلِّفَ، بِالعَقْلِ عَرَفَ العَبْدُ رَبِّهُ، وَعَرَفَ نَفْسَهُ، بِالعَقْلِ مَيِّزَ بَيْنَ الخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَبَيْنَ الْهُدَى بِالعَقْلِ مَيِّزَ بَيْنَ الخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَبَيْنَ الْهُدَى وَالضَّلَالِ، وَبَيْنَ العَدُوِ وَالصَّدِيقِ، وَبِهِ يُقَدِّمُ الخَيْرَ على الشَّرِّ، وَيَرْتَكِبُ أَحَفَّ الضَّرَرَيْنِ. الضَّرَرَيْنِ.

العَبْدُ إِذَا اسْتَغَلَّ نِعْمَةَ العَقْلَ بِمَا يُرْضِي الله تعالى سَلَكَ طَرِيقَ الهُدَى، وَابْتَعَدَ عَنْ طَرِيقِ الهُدَى، وَابْتَعَدَ عَنْ طَرِيقِ الرَّدَى، وَإِلَّا كَانَ هُوَ وَالعِيرُ فِي الفَلَاةِ سَوَاءً.

الإِنْسَانُ العَاقِلُ هُوَ إِنْسَانٌ حَاضِرُ العَقْلِ وَاللّبِ، فَلَا يَطِيشُ إِذَا طَاشَ النَّاسُ، وَلَا يَخُونُ إِمَّعَةً، يَضِلُ إِذَا ضَلَّ النَّاسُ، بَلْ يَكُونُ حَرِيصًا على نَفْسِهِ وَمَنْ يَلُوذُ بِهِ، وَلَا يَكُونُ إِمَّعَةً، يُضِلُ إِذَا أَحْسَنَ إِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ، وَيُسِيءُ إِذَا أَسَاءَ النَّاسُ، بَلْ يُوطِّنُ نَفْسَهُ، إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَ وَإِنْ أَسَاؤُوا لَا يَظْلِمْ، وَيَعْمَلُ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ.

# أَهْلُ العُقُولِ هُمُ السِّبَّاقُونَ لِدُخُولِ الجَنَّةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَدْ ذَمِّ اللهُ تعالى أَقْوَاماً عِنْدَمَا عَطَّلُوا عُقُولَهُمْ وَاسْتَحْدَمُوهَا فِيمَا يَجْلِبُ سَخَطَ اللهِ تعالى وَنِقْمَتَهُ وَغَضَبَهُ، لَقَدْ ذَمِّ الله تعالى أَقْوَاماً عِنْدَمَا عَطَّلُوا عُقُولَهُمْ وَاتَّبَعُوا الْهَوَى، فَبَاعُوا دِينَهُمْ بِدُنْيَاهُمْ، وَآخِرَتَهُمُ البَاقِيَةَ بِحَيَاتِهِمُ الفَانِيَةِ، وَقُولَهُمْ وَاتَّبَعُوا الْهَوَى، فَبَاعُوا دِينَهُمْ بِدُنْيَاهُمْ، وَآخِرَتَهُمُ البَاقِيَةَ بِحَيَاتِهِمُ الفَانِيَةِ، لَقَدْ ذَمِّهُمُ اللَّهُ تعالى بقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ الله الصَّمُّ الْبُكُمُ الَّذِينَ لَا

يَعْقِلُونَ ﴾. وَقَالَ تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِير ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ: يَقُولُ سَيِّدُنَا عَلِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَقَدْ سَبَقَ إِلَى جَنَّاتِ عَدْنٍ أَقُوامٌ مَا كَانُوا بِأَكْثَرِ النَّاسِ صَلَاةً وَلَا صِيَامًا وَلَا حَجَّا وَلَا اعْتِمَارًا، وَلَكِنَّهُمْ عَقَلُوا عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَوَاعِظَهُ، فَوَجِلَتْ مِنْهُمْ قُلُوبُهُمْ، وَاطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النُّفُوسُ، وَحَشِعَتْ مِنْهُمُ الْجَوَارِحُ، فَفَاقُوا الْحَلِيقَةَ بِطِيبِ الْمَمنزِلَةِ وَحُسْنِ الدَّرَجَةِ عِنْدَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا، وَعِنْدَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا، وَعِنْدَ اللهِ فِي الآخِرَةِ. كنز العمال.

نَعُمْ؛ بِالعَقْلِ الذي بِهِ عَقَلُوا عَنِ اللهِ عَزِّ وَجَلِّ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، بِالعَقْلِ الذي بِهِ عَافُوا مِنَ اللهِ تعالى وَاليَوْمِ الآخِرِ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، بِالعَقْلِ تَدَبَّرُوا قَوْلَ اللهِ بِعِ خَافُوا مِنَ اللهِ تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّي عَدَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾. بِالعَقْلِ ضَبَطُوا تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾. بِالعَقْلِ ضَبَطُوا أَنْفُسَهُمْ فِي سَاعَةِ الغَضَب، بِالعَقْلِ مَا وَقَعُوا فِي الإِجْرَامِ بِسَبَبِ الشَّنَآنِ وَالبُغْضِ، بِالعَقْلِ مَا وَقَعُوا فِي الرِّضَا وَالغَضَب.

### اعْقِلُوا يَا أَهْلَ بِلَادِ الشَّامِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: وَاللهِ لَقَدْ كَانَ أَهْلُ بِلَادِ الشَّامِ مِنْ أَعْقَلِ النَّاسِ، وَكَانَ لَهُمُ الأَثَرُ الكَبِيرُ فِي الْعَالَمِ، وَلَكِنْ مَا الذي حَلَّ بِهِمْ؟ مَا الذي نَزَلَ بِهِمْ؟ هَلْ مِنَ المَعْقُولِ أَنْ يَسْتَخِفَّ بِهِمُ الشِّرْقُ وَالْغَرْبُ يَلْعَبَ بِهِمُ الشِّرْقُ وَالْغَرْبُ بِيْمِ الشِّرْقُ وَالْغَرْبُ بِيْمِ الشِّرْقِ وَالْغَرْبِ بِيْمِ الشِّرْقِ وَالْغَرْبِ بِيْمِ الشِّرْقِ وَالْغَرْبِ بِيْمِ الشَّامِ حَقِيقَةَ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ المَّكَارِينَ، وَحِرْصَهُمْ على سَلْبِ خَيْرَاتِ الْعَرَبِ وَالْمُسْلِمِينَ؟ أَيْنَ أَمْوَالُ الْعَرَبِ الْمَكَارِينَ، وَحِرْصَهُمْ على سَلْبِ خَيْرَاتِ الْعَرَبِ وَالْمُسْلِمِينَ؟ أَيْنَ أَمْوَالُ الْعَرَبِ

وَالْمُسْلِمِينَ اليَوْمَ؟ وَأَيْنَ خَيْرَاتُهُمْ وَمُمْتَلَكَاتُهُمْ؟ أَمَا اسْتُغِلَّتْ أَمْوَالُهُمْ وَأَراضِيهِمْ لِضَرْبِ الْمُسْلِمِينَ، وَلِإِشْعَالِ نَارِ الفِتَنِ بَيْنَهُمْ؟

أَمَا صَرِّحَ أَعْدَاءُ هَذِهِ الْأُمِّةِ بِأَنَّهُمْ سَيَجْعَلُونَ شَرْقًا أَوْسَطًا جَدِيداً؟ أَمَا صَرِّحُوا بِأَنِّهُمْ سَيَجْعَلُونَ فَوْضَى خَلَّاقَةً بِاسْمِ الرِّبِيعِ العَرَبِيِّ؟ أَمَا صَرِّحُوا بِأَنَّهُمْ سَيَقْسِمُونَ البلَادَ الْمُقَسِّمَةَ إلى دُوَيْلَاتٍ صَغِيرَةٍ؟

اعْقِلُوا يَا أَهْلَ بِلَادِ الشَّامِ مَا قَالَهُ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ قَبْلَ أَلْفٍ وَأَرْبَعِمِائَةِ عَامٍ، لَقَدْ خَاطَبَكُمْ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَا» رواه الشيخان عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «سِبَابُ الْـــمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» رواه الشيخان عَنْ عَبْدِ الله بْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ» رواه الشيخان عَنْ جَرِيرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَرْتَدُّوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» رواه الإمام البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا التَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَّقْتُولُ فِي النَّارِ».

فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله، هَذَا القَاتِلُ، فَمَا بَالُ المَقْتُول؟

قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ» رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمُ اللهُ فِي النَّارِ» رواه الترمذي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وأبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ» رواه الترمذي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

#### خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْخَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: اعْقِلُوا يَا أَهْلِ بِلَادِ الشَّامِ، أُنَاشِدُكُمُ اللهَ تعالى، اسْتَيْقِظُوا مِنْ غَفْلَتِكُمْ، كَفَانَا سَفْكَا للدِّمَاءِ، كَفَانَا تَهْدِيمَا للبُيُوتِ، مَا الذي حَلّ ؟ وَإِلَى أَيْنَ سَنَصِلُ ؟ لِنَتَّقِ اللهَ تعالى في أَنْفُسِنَا، لِنَتِّقِ اللهَ تعالى في أُمِّتِنَا، لِنَتِّقِ اللهَ تعالى في أُمِّتِنَا، لِنَتِّقِ اللهَ تعالى في وَطَنِنَا، لِنَتِّقِ اللهَ تعالى يَا أَهْلَ بِلَادِ تعالى في وَطَنِنَا، كُلُّنَا آيِبُونَ إلى اللهِ تعالى ؛ بِأَيِّ وجْهٍ سَنَلْقَى اللهَ تعالى يَا أَهْلَ بِلَادِ الشَّامِ؛ وَأَنَا أُخَاطِبُ الجَمِيعَ، لَا أَسْتَثْنِي أَحَدًا مِنَ الفَرِيقَيْنِ.

يَا أَهْلَ بِلَادِ الشَّامِ، لَا تَكُونُوا مِمِّنِ انْطَبَقَ عَلَيْهِمْ حَدِيثُ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ لَهَرْجَاً».

فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْهَرْجُ؟

قَالَ: «الْقَتْلُ».

فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَقْتُلُ الْآنَ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِنَ الْمُامُ الْوَاحِدِ مِنَ الْمُامُ الْوَاحِدِ مِنَ الْمُامُ الْوَاحِدِ مِنَ الْمُصْرِكِينَ كَذَا وَكَذَا.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ بِقَتْلِ الْسُهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ بِقَتْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَذَا الْسَّمُشْرِكِينَ، وَلَكِنْ يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضَاً، حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهُ، وَابْنَ عَمِّهِ وَذَا قَرَابَتِهِ».

فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَعَنَا عُقُولُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا، تُنْزَعُ عُقُولُ أَكْثَرِ ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَيَخْلُفُ لَهُ هَبَاءٌ مِنَ النَّاسِ لَا عُقُولَ لَهُمْ».

ثُمَّ قَالَ الْأَشْعَرِيُّ: وَايْمُ اللهِ، إِنِّي لَأَظُنُّهَا مُدْرِكَتِي وَإِيَّاكُمْ، وَايْمُ اللهِ، مَا لِي وَلَكُمْ مِنْهَا مَحْرَجُ، إِنْ أَدْرَكَتْنَا فِيمَا عَهِدَ إِلَيْنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ مِنْهَا مَحْرَجُ، إِنْ أَدْرَكَتْنَا فِيمَا عَهِدَ إِلَيْنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا أَنْ نَحْرُجَ كَمَا دَخَلْنَا فِيهَا. رواه ابن ماجه عَن أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

يَا عِبَادَ اللهِ: هَلْ نُزِعَتْ عُقُولُ القَوْمِ، أَيْنَ العُقُولُ، وَرَأَبْنَا عَزِّ وَجَلِّ يَقُولُ: ﴿مَنْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾؟ ﴿ أَلَيْسَ فَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾؟ ﴿ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلُّ رَشِيدٌ ﴾؟

يَقُولُ سَيِّدُنَا عَمْرُو بْنُ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: لَيْسَتِ الحِكْمَةُ أَنْ تُدْرِكَ الفَرْقَ بَيْنَ الحَلَالِ وَالحَرَامِ، وَلَكِنِّ الحِكْمَةَ أَنْ تُدْرِكَ أَيِّ الْمَنْفَعَتَينِ أَعْلَى، وَأَيِّ الضِّرَرَيْنِ أَكْبَرَ. اهـ.

اللَّهُمِّ رُدِّنَا إِلَيْكَ رَدًّا جَمِيلًا. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\*

# ٥١٧ـ خطبة الجمعة: أين العقول التي تعقل أصحابها عن الإجرام؟

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

يَا عِبَادَ اللهِ: إِنَّ أَهَمِّ مَا يُمَيِّزُ الإِنْسَانَ الْمُسْلِمَ الْمُلْتَزِمَ عَنْ غَيْرِهِ هُوَ صُورَةُ تَعَامُلِهِ مَعَ اللهِ تعالى، وَمَعَ الآخرِينَ، لِأَنَّهُ أُوتِيَ عَقْلًا مُنَوِّرَاً، فَهُوَ يُرْضِي بِهِ رَبِّهُ عَزِّ وَجَلّ، وَيُعْطِي صُورَةً حَسَنَةً رَائِعَةً لِلْآخرِينَ عَنْ هَذَا الدِّينِ الحَنِيفِ.

صَاحِبُ العَقْلِ الْمُنَوِّرِ انْطَلَقَ فِي تَعَامُلِهِ مَعَ الآخَرِينَ مِنْ خِلَالِ قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾.

وَمِنْ خِلَالِ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «اتَّقِ اللهُ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ» رواه الترمذي عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

صَاحِبُ العَقْلِ الْمُنَوِّرِ عَلِمَ أَنَّ الدِّعْوَةَ إلى اللهِ تعالى بِالحَالِ أَبْلَغُ بِكَثِيرٍ مِنَ الدِّعْوَةِ بِالطَّالِ.

يَا عِبَادَ الله: رُبِّ صِفَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الصِّفَاتِ الخُلُقِيَّةِ الحَسنَةِ التي دَعَانَا إِلَيْهَا دِيننَا الحَنِيفُ يَكُونُ لَهَا أَثَرُ كَبِيرُ لَا يُمْكِنُ مُقَارَنَتُهُ بِنَتَائِجِ الوَعْظِ الْمُبَاشِرِ، وَخَاصَّةً إِذَا كَانَ بِحُلُقٍ وَقَوْلٍ فَظَّ غَلِيظٍ؟ لِأَنَّ هَذَا مُنَفِّرٌ، قَالَ تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّا غَلِيظَ كَانَ بِحُلُقٍ وَقَوْلٍ فَظِّ غَلِيظٍ؟ لِأَنَّ هَذَا مُنَفِّرٌ، قَالَ تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْفَلْ بَعْلَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَنْ مَصَالِحِهِ الدِّنْيُويِّةِ التي يَبْتَغِيهَا اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَنْ مَصَالِحِهِ الدِّنْيُويِّةِ التي يَبْتَغِيهَا اللهَ اللهَ عَنْ مَصَالِحِهِ الدِّنْيُويِّةِ التي يَبْتَغِيهَا اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اله

#### أَرْوَاحٌ تَزْهَقُ مِنْ أَجْلِ حُطَامِ الدُّنْيَا:

يَا عِبَادَ اللهِ: الطَّامَّةُ الكُبْرَى أَنْ تَجِدَ فِي هَذَا الزِّمَانِ أَقْوَامَاً يَدَّعُونَ التَّمْكِينَ، وَرَجَاحَةَ الْعَقْلِ، وَالحِرْصَ على دَعْوَةِ النَّاسِ إلى دِينِ اللهِ تعالى، وَهُمْ فِي الحَقِيقَةِ إلى الشَّهَوَاتِ وَالشُّبُهَاتِ يَرْكُضُونَ، وَمَعَ النِّفَاقِ وَسُوءِ الأَخْلَاقِ يُجَرُّونَ، وَهُمْ بِذَلِكَ يُخَالِفُونَ حَتَّى مُسَمِّى العَقْل.

يَا عِبَادَ اللهِ: العَقْلُ مَا سُمِّيَ عَقْلًا إِلَّا لِأَنَّهُ يَمْنَعُ صَاحِبَهُ عَنِ الإِقْدَامِ على الشَّهَوَاتِ إِذَا تَحَرِّكَتْ، وَيَمْنَعُ نَفْسَهُ عَنِ اتِّبَاعِ الْهَوَى الْمُضِلِّ، وَيُلْزِمُ صَاحِبَهُ صِرَاطَ اللهِ تعالى المُسْتَقِيمَ، وَيَحْعُلُهُ يَعْقِلُ عَنِ اللهِ تعالى أَمْرَهُ وَنَهْيَه، وَيُمَسِّكُهُ شَرْعَ اللهِ تعالى المُنتَقِيمَ، وَيَحْعُلُهُ يَعْقِلُ عَنِ اللهِ تعالى أَمْرَهُ وَنَهْيَه، وَيُمسِّكُهُ شَرْعَ اللهِ تعالى المُنتَقِيمَ.

صَاحِبُ العَقْلِ الْمُنَوِّرِ هُوَ الذي يُلْزِمُ نَفْسَهُ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُو أَقْرَبُ لِلتَّقُوى وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ صَاحِبُ العَقْلِ الْمُنوِّرِ يُلْزِمُ نَفْسَهُ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا صَاحِبُ العَقْلِ المُنوِّرِ يُلْزِمُ نَفْسَهُ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ للهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أُو الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا ﴾.

صَاحِبُ العَقْلِ الْمُنَوِّرِ يُلْزِمُ نَفْسَهُ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾. يَا عِبَادَ اللهِ: صَاحِبُ العَقْلِ الْمُنَوِّرِ هُوَ مَنْ حَبَسَ نَفْسَهُ وَرَدِّهَا عَنْ هَوَاهَا إلى مَا حَبَادَ اللهِ: صَاحِبُ العَقْلِ الْمُنَوِّرِ هُوَ مَنْ حَبَسَ نَفْسَهُ وَرَدِّهَا عَنْ هَوَاهَا إلى مَا حَاءَ بِهِ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَمَلَكَهَا فِي سَاعَةِ الغَضَب.

صَاحِبُ العَقْلِ الْمُنَوِّرِ هُوَ مَنْ كَانَ حَرِيصاً على إِحْيَاءِ النُفُوسِ لَا على قَتْلِهَا. صَاحِبُ العَقْلِ الْمُنَوِّرِ هُوَ مَنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ صَاحِبُ العَقْلِ الْمُنوِّرِ هُو مَنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَلْكَوْرَا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَلْكَمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

صَاحِبُ العَقْلِ الْمُنَوِّرِ هُوَ الذي يَلْتَمِسُ الأَعْذَارَ، وَيُحْسِنُ الظَّنِّ بِالآخرِينَ، وَيَحْكُمُ عَلَيْهِمْ عَنْ خِلَالِ الظَّاهِرِ، وَإِلَّا فَقَدْ أَجْرَمَ فِي حَقِّ النَّاسِ جَمِيعًا عِنْدَمَا يَحْكُمُ عَلَيْهِمْ مِنْ خِلَالِ الظَّاهِرِ، وَإِلَّا فَقَدْ أَجْرَمَ فِي حَقِّ النَّاسِ جَمِيعًا عِنْدَمَا يَحْكُمُ عَلَيْهِمْ مِنْ خِلَالِ بَوَاطِنِهِمُ التي لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ تعالى.

يَا عِبَادَ اللهِ: أَرْوَاحٌ تُزْهَقُ، وَنِسَاءٌ تُرَمِّلُ، وَأَطْفَالٌ تُيَتِّمُ، وَبُيُوتٌ تُهَدِّمُ، وَآمِنُونَ يُرَوِّعُونَ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ خِلَالِ الحُكْمِ على بَوَاطِنِهِمْ، فَأَيْنَ العُقُولُ التي تَعْقِلُ أَصْحَابَهَا عَنْ مَصِيرٍ مُحْزٍ يَوْمَ القِيَامَةِ، قَالَ تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَحَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيماً ﴾ ؟

أَيْنَ العُقُولُ التي تَعْقِلُ أَصْحَابَهَا عَنِ الإِجْرَامِ فِي حَقِّ هَذَا الدِّينِ، وَفِي حَقِّ شَبَابِ هَذِهِ الأُمِّةِ، وَفِي حَقِّ مُمْتَلَكَاتِ هَذِهِ المُوالِهَا؟

أَيْنَ العُقُولُ التي تَعْقِلُ أَصْحَابَهَا عَنْ شَمَاتَةِ الأَعْدَاء بِهَذِهِ الْأُمَّةِ؟

#### خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْخَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: مِنْ تَكْرِيمِ اللهِ تعالى لِلْإِنْسَانِ أَنْ جَعَلَ لَهُ عَقْلًا مَيِّزَهُ بِهِ عَنْ سَائِرِ اللهِ عَبَادَ اللهِ: مِنْ تَكْرِيمِ اللهِ تعالى لِلْإِنْسَانِ أَنْ جَعَلَ لَهُ عَقْلًا مَيِّزَهُ بِهِ عَنْ سَائِرِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

العَاقِلُ يَفْتَخِرُ وَيَغْتَبِطُ بِنِعْمَةِ العَقْلِ الذي عَقَلَهُ عَنْ خَسَارَةِ الدِّينِ وَالدِّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَأَعْطَى صُورَةً حَسَنَةً عَنْ دِينهِ وَإِسْلَامِهِ؛ وَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ قَالَ:

وأَفْضَلُ قَـسْمِ اللهِ لِلْمَرْءِ عَقْلُهُ \*\*\* فَلَيْسَ مِنَ الخَيْرَاتِ شَيْءٌ يُقَارِبُهْ إِذَا أَكْمَلُ الرَّحْمَنُ لِلْمَرْءِ عَـقْلَهُ \*\*\* فَـقَـدْ كَـمُـلَـتْ أَخْلَاقُهُ وَمَآرِبُهْ

اللَّهُمِّ ارْزُقْنَا لُبًّا وَعَقْلَاً يَعْقِلُنَا عَنْ كُلِّ سُوءٍ وَنَقْصٍ وَضَرَرٍ فِي دِينِنَا وَدُنْيَانَا وَآخِرَتِنَا. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\* \*\*

## **٥١٨ - خطبة الجمعة: يا أيها المسروق ماله ومتاعه، لا تحزن** مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

يَا عِبَادَ اللهِ: مِنَ النِّعَمِ العَظِيمَةِ التي غَفَلَ عَنْهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، وَمَا عَرَفُوا قِيمَتَهَا، نِعْمَةُ الابْتِلَاءِ، فَهِيَ وَاللهِ نِعْمَةُ عَظِيمَةٌ مِنْ أَجَلِّ النِّعَمِ وَأَعْظَمِهَا، يَمُنُّ اللهُ تعالى بِهَا على عِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ حَاصَّةً.

الإِنْسَانُ الْمُؤْمِنُ يَنْظُرُ إِلَى الابْتِلَاءِ على أَنّهُ نِعْمَةٌ لَا نِقْمَةٌ، فَكُلّمَا كَانَ الإِنْسَانُ مِنَ اللهِ تعالى أَقْرَبَ، كَانَ الابْتِلَاءُ لَهُ أَشَدّ، إِذْ بِهِ تُكَفّرُ الذُّنُوبُ، وَتُرْفَعُ الدَّرَجَاتُ، حَتَّى يَكُونَ هَذَا العَبْدُ عِنْدَ اللهِ تعالى مِنَ الْمُقَرِّبِينَ.

أَلَمْ يَقُلْ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «عَجَبًا لِأَمْرِ اللهُ يَقُلْ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «عَجَبًا لِأَمْرِ اللهُ وَسَلَّمَ: الْكُوْمِنِ، إِنَّ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ الْكُوْمِنِ، إِنَّ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ

شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»؟ رواه الإمام مسلم عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ الله عَنْهُ.

أَلَمْ يَقُلْ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا يُصِيبُ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا يُصِيبُ اللهُ عَقْ مِنْ مِنْ وَصَبٍ، وَلَا نَصَبٍ، وَلَا سَقَمٍ، وَلَا حَزَنٍ، حَتَّى الْهَمُّ يُهَمُّهُ، إِلَّا كُفِّرَ اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ»؟ رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

أَلَمْ يَقُلْ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَبَقَتْ لِلْعَبْدِ مِنَ اللهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَيْلُغْهَا بِعَمَلِهِ، ابْتَلَاهُ الله فِي جَسَدِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي وَلَدِهِ، لِلْعَبْدِ مِنَ اللهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَيْلُغْهَا بِعَمَلِهِ، ابْتَلَاهُ الله فِي جَسَدِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي وَلَدِهِ، ثُمَّ مَسَرَّهُ حَتَّى يُبْلِغَهُ الْمَمْ أَحَمَد عَنْ مُحَمَّدِ ثُمَّ مَسْرَهُ حَتَّى يُبْلِغَهُ الْمَمْ أَحَمَد عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَكَانَ لِجَدِّهِ صُحْبَةٌ.

فَالا بْتِلَاءُ نِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ نِعَمِ اللهِ تعالى، وَمِنْحَةٌ كَبِيرَةٌ جَاءَتْ بِثَوْبِ مُصِيبَةٍ مِنَ اللهِ تعالى، فَيَتَلَقّاهَا العَبْدُ المُؤْمِنُ بِالصَّبْرِ وَالاحْتِسَابِ عِنْدَ اللهِ تعالى، وَيَنْظُرُ إِلَيْهَا على تعالى، فَيَتَلَقّاهَا العَبْدُ المُؤْمِنَ جُبًّا عَظِيمًا، وَهَذَا مَا أَنَّهَا مِنْ مُحِبّ إلى مَحْبُوبِهِ، لِأَنّ الله تعالى يُحِبُّ عَبْدَهُ المؤْمِنَ حُبًّا عَظِيمًا، وَهَذَا مَا أَكَدَهُ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حِينَ سُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَشَدُ بَلَاءً؟

فَقَالَ: «الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ، فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ دِينَهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةُ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ البَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكُهُ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ» رواه الترمذي عَنْ مُصْعَبِ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكُهُ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ» رواه الترمذي عَنْ مُصْعَب بِالْعَبْدِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا.

#### الخِصَامُ يَوْمَ القِيَامَةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: نَحْنُ فِي هَذِهِ الآوِنَةِ نَعِيشُ أَزْمَةً قَاسِيَةً تَفَتَّتَ لَهَا القُلُوبُ، وَدَمَعَتْ مِنْهَا العُيُونُ حُزْنَاً وَأَسَفَا على وَضْعِ هَذِهِ الأُمِّةِ؛ هَلْ غَابَ الشِّرْعُ فِيهَا، وَغَابَتِ العُقُولُ مِنْهَا؟

قُولُوا لِمَنْ يُحَرِّضُ وَيَنْفُخُ فِي نَارِ هَذِهِ الحَرْبِ: إِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمُ القِيَامَةِ، وَغَابَ عَنْكَ الشَّرْعُ، هَلْ غَابَ مَعَ ذَلِكَ العَقْلُ؟

لَقَدْ جَمَعْتُمُ الْمَصَائِبَ على هَذِهِ الْأُمِّةِ، مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ، وَسَلْبِ الْأَمْوَالِ، وَتَرْوِيعِ الآمِنِينَ، مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا الله تعالى، وَأَنْتُمْ تَضْحَكُونَ، وَأَنْتُمْ غَافِلُونَ، وَأَنْتُمْ غَافِلُونَ، وَأَنْتُمْ مُوَجَّهُونَ مِنْ قِبَلِ أَعْدَاءِ الأُمِّةِ، وَلَكِنْ نَقُولُ لَكُمْ: تَذَكّرُوا قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّكَ مُوجَّهُونَ مِنْ قِبَلِ أَعْدَاءِ الأُمِّةِ، وَلَكِنْ نَقُولُ لَكُمْ: تَذَكّرُوا قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ \* ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴾. وَإِذَا لَمْ مَنْ يَقُولُ: ﴿وَانَّهُمْ مَيِّتُونَ \* ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا \* اقْرَأُ كِتَابَكَ كَفَى مَنْ يَقُولُ: ﴿وَنُحْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا \* اقْرَأُ كِتَابَكَ كَفَى مَنْ يَقُولُ: ﴿وَنُحْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا \* اقْرَأُ كِتَابَكَ كَفَى مَنْ يَقُولُ: ﴿ وَلَنَا لَكُ مُ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾. وَأَمَامَ مَنْ يَقُولُ: ﴿ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كَتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا \* الْوَلَاكُ كَفَى اللهُ اللهُ مَعْ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾. وأَمَامَ مَنْ يَقُولُ: ﴿ يَوْمُ الْقِيمَةُ وَلَكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلُولُ الْكُولُ الْوَالِمُ الْعَبَادِ ﴾ .

#### يَا أَيُّهَا الْمَسْرُوقُ مَالُهُ وَمَتَاعُهُ:

يَا عِبَادَ اللهِ: قُولُوا لِمَنْ سُرِقَ مَالُهُ وَمَتَاعُهُ، قَوِّ إِيمَانَكَ بِاللهِ تعالى وَلَا تَحْزَنْ، وَاعْلَمْ بِأَنَّ هَذَا الاَبْتِلَاءَ مِنَ اللهِ تعالى، أَلَمْ يَقُلْ مَوْلَانَا عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ ﴾ ؟ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ ﴾ ؟

أَلَمْ يَقُلْ مَوْلَانَا عَزِّ وَجَلِّ: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ \* كَلَّا﴾؟ رَبِّي أَكْرَمَنِ \* وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ \* كَلَّا﴾؟

فَاصْبِرْ وَاحْتَسِبْ، فَإِنَّ كُلِّ مَا جَرَى عَلَيْكَ تَكْفِيرٌ للذَّنُوبِ، وَحَطَّ للخَطَايَا، وَرَفْعٌ فَي الدِّرَجَاتِ، وَاحْمَدِ الله تعالى أَنَّ المُصِيبَةَ لَمْ تَكُنْ فِي دِينِك؛ يَقُولُ سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ: مَا ابْتُلِيتُ بِبَلَاءٍ إِلَّا كَانَ لله تعالى عَلَيِّ فِيهِ أَرْبَعُ نِعَمٍ: إِذْ لَمْ يَكُنْ فِي دِينِي، وَإِذْ لَمْ يَكُنْ أَعْظَمَ، وَإِذْ لَمْ أُحْرَمِ الرِّضَا بِهِ، وَإِذْ أَرْجُو الثَّوَابَ عَلَيْهِ.

يَا أَيُّهَا الْمَسْرُوقُ مَالُهُ وَمَتَاعُهُ: اشْكُرِ الله تعالى، فَهُنَاكَ مَصَائِبُ أَعْظَمُ مِنْ مُصِيبَتِك، اشْكُرِ الله تعالى على أَنِّكَ مَسْرُوقٌ وَلَسْتَ بِسَارِقٍ، اشْكُرِ الله تعالى على على أَنِّكَ مَسْرُوقٌ وَلَسْتَ بِسَارِقٍ، اشْكُرِ الله تعالى على على أَنِّكَ لَمْ تَأْكُلْ أَنْتَ وَلَا زَوْجُكَ وَلَا أَوْلَادُكَ المَالَ الْحَرَامَ، اشْكُرِ الله تعالى على أَنِّكَ مَظْلُومٌ وَلَسْتَ بِظَالِمٍ، وَتَذَكَّرْ قَوْلَ الله تعالى حِكَايَةً عَنِ ابْنَيْ آدَمَ: ﴿إِنِّي أَنِي أَنِي مَنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴾. أريدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴾.

يَا أَيِّهَا الْمَسْرُوقُ مَالُهُ وَمَتَاعُهُ، اشْكُرِ الله تعالى وَلَا تَحْزَنْ، لِأَنَّ الله تعالى عَافَاكَ مِنْ ضَعْفِ الإِيمَانِ، أَلَمْ يَقُلْ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ»؟ رواه الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَضِيَ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَصَعْمِي الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَصَعْمِي الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَسُولَ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَصَعْمِي الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَسُولِ اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَاللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبُونَ مُؤْمِنَ اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ اللهِ عَنْ أَبِي عَلَى اللهُ عَنْ أَبْعِبُهُ اللهُ عَنْ أَبْعِلْهُ وَالْعَلَيْدَانُ عَنْ أَبُونَ اللهُ عَنْ أَبْعُولُونُ اللهُ عَنْ أَبْعُولُ اللهُ عَنْ أَبُولُ اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَا اللهُ عَنْ أَبْعِلْمُ اللهُ عَنْ أَبْعُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَنْ أَبْعُولُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ أَلِي اللهُ عَنْ أَبْعُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَا

اشْكُرِ اللهَ تعالى الذي صَرَفَ عَنْكَ كَيْدَ الشَّيْطَانِ وَوَسْوَسَتَهُ فَلَمْ تَكُنْ مِمِّنْ زَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعَاً؟

اسْمَعْ يَا أَيِّهَا الْمَسْرُوقُ مَالُهُ وَمَتَاعُهُ، جَاءَ رَجُلٌ إلى سَهْلٍ رَضِيَ الله عَنْهُ وَقَالَ لَهُ: دَخَلَ اللِّصِّ بَيْتِي وَسَرَقَ مَتَاعِي.

فَقَالَ سَهْلُ: اشْكُرِ الله تعالى، كَيْفَ لَوْ دَخَلَ الشَّيْطَانُ إلى قَلْبِكَ، وَسَرَقَ التَّوْحِيدَ وَأَفْسَدَهُ، مَاذَا كُنْتَ تَصْنَعُ؟

يَا أَيُّهَا الْمَسْرُوقُ مَالُهُ وَمَتَاعُهُ، مَاذَا كُنْتَ تَصْنَعُ لَوْ كُنْتَ أَنْتَ السَّارِقَ النَّاهِبَ لَا قَدِّرَ اللهُ تعالى، وَأَنْتَ الذي يُدْعَى عَلَيْكَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، حَيْثُ تُرْفَعُ أَيَادِي الْمَظْلُومِينَ مِنْ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ وَأَطْفَالٍ يَدْعُونَ اللهَ تعالى على السَّارِقِ، وَعَلَى مَنْ كَانَ سَبَبًا فِي هَذِهِ السَّرِقَاتِ؟

#### خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ اللهَ تعالى حُسْنَ الْخَاتِمَةَ \_:

يَا أَيُّهَا الْمَسْرُوقُ مَالُهُ وَمَتَاعُهُ، لَا تَحْزَنْ، وَبِاللهِ عَلَيْكَ لَا تَحْزَنْ، وَتَذَكَّرْ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ اللهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾. وتَذَكَرْ قَوْلَ اللهِ تعالى في حَقِّ هَؤُلَاءِ السَّارِقِينَ الْمُرَوِّعِينَ للآمِنِينَ، اللهِ يَالُونَ في ارْتِكَابِ الجَرَائِمِ: ﴿ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ﴾. لَقَدْ أَمْهَلَهُمُ اللهُ تعالى حَتِّى يَسْتَكُثِرُوا مِنَ الإِثْمِ.

يَا أَيِّهَا الْمَسْرُوقُ مَالُهُ وَمَتَاعُهُ، لَا تَحْزَنْ، وَأَبْشِرْ بِقَوْلِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عِنْدَمَا سَأَلَ الصِّحَابَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: «أَتَدْرُونَ مَا الْكَمُفْلِسُ؟».

قَالُوا: الْـمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ.

فَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْهُ مُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسنَاتِهِ، فَإِنْ فَيَعْطَى هَذَا مِنْ حَسنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيت حَسنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَت عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ» رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ.

اللَّهُمِّ أَغْنِنَا بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ، وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\*

### 019 خطبة الجمعة: لا تضيع مستقبلك في الآخرة بأكل أموال الناس بالباطل

مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

يَا عِبَادَ اللهِ: المَالُ الذي رَزَقَنَا اللهُ تعالى إِيَّاهُ هُوَ وَسِيلَةُ العَيْشِ، وَهُوَ عَصَبُ الحَيَاةِ، وَهُوَ الأَصْلُ الذي تَقُومُ عَلَيْهِ الحَرَكَةُ المَعِيشِيَّةُ.

وَالإِنْسَانُ بِشَكْلٍ عَامٍ يُحِبُّ الْمَالَ بِفِطْرَتِهِ، قَالَ تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾. وَالْمَالُ خَيْرٌ، وَالإِنْسَانُ يُحِبُّ الخَيْرَ، يَعْنِي يُحِبُّ الْمَالَ، لِأَنَّهُ بِهِ يَتَقَرِّبُ اللهِ تعالى بِالإِنْفَاقِ على نَفْسِهِ، وَعَلَى عِيَالِهِ، وَبِهِ يَتَقَرِّبُ إلى اللهِ تعالى بِالزِّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ، وَحِدْمَةِ أَصْحَابِ الْحَاجَةِ.

يَا عِبَادَ اللهِ: وَالإِنْسَانُ بِفِطْرَتِهِ لَا يُحِبُّ وَلَا يَرْضَى أَنْ يَتَعَدِّى أَحَدُ على مَالِهِ، وَلَا يُرْضَى أَنْ يَتَعَدِّى أَحَدُ على مَالِهِ، وَلَا يُحِبِّ أَنْ تُبْخَسَ حُقُوقُهُ، وَلِهَذَا جَاءَ الإِسْلَامُ بِتَشْرِيعٍ لِيَصُونَ فِيهِ أَمْوَالَ النَّاسِ، فَخَاطَبَ أَتْبَاعَهُ، خَاطَبَ المُؤْمِنِينَ الذينَ آمَنُوا بِاللهِ تعالى وَاليَوْمِ الآخِرِ بِقَوْلِهِ: ﴿ يَا تُخَاطَبَ أَتْبَاعَهُ، خَاطَبَ المُؤْمِنِينَ الذينَ آمَنُوا بِاللهِ تعالى وَاليَوْمِ الآخِرِ بِقَوْلِهِ: ﴿ يَا اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى الله عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا \* وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوانًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسيرًا ﴾.

وَقَالَ تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ \* فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامُ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» رواه الشيخان عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا يَطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» رواه البيهقيعَنْ أَبِي حَرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ.

### أَسْمِعُوا مَنْ سَوَّلَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَكُلَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالبَاطِلِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: هَذِهِ الأَزْمَةُ وَهَذِهِ الحَرْبُ كَشَفَتْ مَعَادِنَ النَّاسِ، وَمَيَّزَتْ بَيْنَ الطَّائِعِ وَالْعَاصِي، وَبَيْنَ عَبْدِ اللهِ وَعَبْدِ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، مَيِّزَتْ بَيْنَ الذي يَخَافُ الله تعالى وَاليَوْمَ الآخِرَ وَبَيْنَ الذي لَا يَخَافُ.

لِذَا كَانَ مِنَ الوَاحِبِ عَلَيْنَا أَنْ نُذَكِّرَ هَؤُلَاءِ الذينَاجْتَرَأُوا على أَكْلِ أَمْوَالِ النّاسِ بِالبَاطِلِ، فَجَمَعُوا على النّاسِ الهَمّ فَوْقَ الهَمّ، وَالكَرْبَ فَوْقَ الكَرْبِ، وَالبَلَاءَ فَوْقَ الْبَلَاءِ، جَمَعُوا على مَنْ هُجِّرُوا مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَشُرِّدُوا، بِأَنْ سَلَبُوا مُمْتَلَكَاتِهِمْ وَأَثَاثَاتِ بُيُوتِهِمْ، فَنَقُولَ لَهُمْ: اسْمَعُوا يَا مَنْ سَوِّلَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَكُلَ أَمْوَالِ النّاسِ بالبَاطِل:

### أُولاً: تُوبُوا إِلَى اللهِ تعالى قَبْلَ مَوْتِكُمْ:

يَا عِبَادَ اللهِ: أُخَاطِبُ هَؤُلَاءِ الذينَ سَوِّلَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَكْلَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالبَاطِلِ، بِأَيِّ صُورَةٍ مِنْ الصِّورِ، مُخَاطَبَةَ عَبْدٍ شَفُوقٍ عَلَيْهِمْ، مُخَاطَبَةَ عَبْدٍ حَرِيصٍ عَلَيْهِمْ مِنْ ضَيَاعٍ مُسْتَقْبَلِهِمْ فِي الآخِرَةِ، فَأَقُولُ لَهُمْ:

تُوبُوا إلى اللهِ تعالى قَبْلَ مَوْتِكُمْ، لِأَنَّ المَوْتَ آتٍ لَا مَحَالَةَ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْسُوبُونَ إِلَى اللهِ تعالى قَبْلَ مَوْتِكُمْ، الْسَمَوْتِ ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ وَأَعِيدُوا الْحَقُوقَ لِأَصْحَابِهَا، وَأُذَكِّرُكُمْ بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ وَأَعِيدُوا الْحَقُوقَ لِأَصْحَابِهَا، وَأُذَكِّرُكُمْ بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّمَاتِ حَتَّى إِذَا حَصْرَ أَحَدَهُمُ الْصَمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّمَاتِ حَتَّى إِذَا حَصْرَ أَحَدَهُمُ الْصَمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا كَ مَعْمَلُ صَالِحَا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَا يَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَا جَاءَةُ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَحُ لِلَّى يَوْم يُبْعَثُونَ ﴾. وَبِقَوْلِهِ تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا كَاللَّا لَكُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمَا ﴾ . وَبِقَوْلِهِ تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا كَلَا مَا لَكُ لَا لَكُلَّ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

تُوبُوا إلى اللهِ تعالى، وَاصْدُقُوا فِي تَوْبَتِكُمْ، ثُمَّ أَبْـشِرُوا بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ النَّهَ اللهَ يُحِبُّ النَّهَ النَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْـمُتَطَهِّرِينَ ﴾.

#### ثانياً: احْذَرُوا الفَضِيحَةَ يَوْمَ القِيَامَةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: أُخَاطِبُ هَوُلَاءِ الذينَ سَوِّلَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَكُلَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالبَاطِلِ، بِأَيِّ صُورَةٍ مِنْ الصُّورِ، مُخَاطَبَةَ عَبْدٍ شَفُوقٍ عَلَيْهِمْ، مُخَاطَبَةَ عَبْدٍ حَرِيصٍ عَلَيْهِمْ مِنْ ضَيَاعٍ مُسْتَقْبَلِهِمْ فِي الآخِرَةِ، فَأَقُولُ لَهُمْ:

احْذَرُوا الفَضِيحَةَ يَوْمَ القِيَامَةِ، ذَاكَ اليَوْمُ الذي يَقِفُ فِيهِ أَصْحَابُ اليَمِينِ فَيَقُولُونَ على رُؤوسِ الأَشْهَادِ: ﴿هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ \* إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ \* فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ \* فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ \* قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ \* كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴾.

أُمِّا أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَتُوبُوا إِلَى اللهِ تعالى فَسَوْفَ يَقُولُ أَحَدُكُمْ عِنْدَمَا يَأْخُذُ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ: ﴿ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ بِشِمَالِهِ: ﴿ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ بِشِمَالِهِ: ﴿ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ اللهِ عَلَىٰ عَنِّي مَالِيَهُ \* هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهُ \* خُذُوهُ فَغُلُّوهُ \* ثُمَّ الْجَحِيمَ الْقَاضِيَةَ \* مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهُ \* هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهُ \* خُذُوهُ فَغُلُّوهُ \* ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴾ . أَبِاللهِ عَلَيْكَ، أَتَرْضَى أَنْ تَكُونَ وَاحِدًا مِنْ هَوُلَاءِ؟

وَعِنْدَهَا تَلْتَفِتُ يُمْنَةً وَيُسْرَةً، مَنْ سَيَشْفَعُ لَكَ فِي يَوْمٍ غَضِبَ فِيهِ رَبِّنَا عَزِّ وَجَلّ غَضَبًا مَا غَضِبَ مِثْلَهُ قَبْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ مِثْلَهُ بَعْدَهُ، فَلَنْ تَجِدَ شَفِيعاً لَكَ فِي أَرْضِ غَضَبًا مَا غَضِبَ مِثْلَهُ قَبْلُهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ مِثْلَهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَتَأْتِيْهِ لِتَسْأَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَتَأْتِيْهِ لِتَسْأَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ؛ روى الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَامَ فِينَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَالغُلُولَ (السِّرِقَة وَالحَيَانَة) فَعَظَّمَ أَمْرَهُ (أَيْ: شَدِّدَ فِي الإِنْكَارِ على فاعِلِهِ).

قَالَ: «لَا أُلْفِينَ (لَا أُجِدَنَ) أَحَدَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ (صَوْتُ الفَرَسِ إِذَا طَلَبَ العَلَف) يَقُولُ: يَا الشَّاقِ) عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ (صَوْتُ الفَرَسِ إِذَا طَلَبَ العَلَف) يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَغِيْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْعًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ؛ وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رَسُولَ اللهِ، أَغِيْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْعًا، قَدْ أَبْلَغْتُك، وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ أَبْلَغْتُك، وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ (أَيْ: الذَّهَبُ وَالفِضَّةُ؛ وَقِيلَ: مَا لَا رُوحَ فِيهِ مِنْ أَبْلَغْتُك، وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ (أَيْ: الذَّهَبُ وَالفِضَّةُ؛ وَقِيلَ: مَا لَا رُوحَ فِيهِ مِنْ أَسْنَعْنَا فَلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### ثالثاً: احْذَرُوا نَارَ جَهَنَّمَ:

يَا عِبَادَ اللهِ: أُخَاطِبُ هَوُلَاءِ الذينَ سَوِّلَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَكُلَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالبَاطِلِ، بِأَيِّ صُورَةٍ مِنْ الصُّورِ، مُخَاطَبَةَ عَبْدٍ شَفُوقٍ عَلَيْهِمْ، مُخَاطَبَةَ عَبْدٍ حَرِيصٍ عَلَيْهِمْ مِنْ ضَيَاعٍ مُسْتَقْبَلِهِمْ فِي الآخِرَةِ، فَأَقُولُ لَهُمْ:

احْذَرُوا نَارَ جَهَنَّمَ التِي قَالَ اللهُ تعالى عَنْهَا: ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَلَا يَمُوتُ فِيهَا وَالْحِجَارَةُ ﴾. وَقَالَ تعالى في حَقِّ الوَاحِدِ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ: ﴿لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴾. وَقَالَ تعالى في حَقِّهِمْ: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا عَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابِ ﴾. وقَالَ تعالى حِكَايَةً عَنْهُمْ: ﴿وَنَادَوْا يَا مَالِكُ عَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابِ ﴾. وقَالَ تعالى حِكَايَةً عَنْهُمْ: ﴿وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ \* لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴾. وقَالَ تعالى حِكَايَةً عَنْهُمْ: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِحَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا كَارِهُونَ ﴾. وقَالَ تعالى حِكَايَةً عَنْهُمْ: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِحَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُعْدُمُ وَلَا اللهُ تَلْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا رَبَّكُمْ يُخفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ \* قَالُوا أَولَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا وَمَا دُعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾.

لَا تَكُونُوا مِنْ أَهْلِ النَّارِ بِسَبَبِ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالبَاطِلِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّهُ لَا يَرْبُو لَحْمُ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتِ النَّارُ أُولَى بِهِ ﴾ رواه الترمذي عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْخَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: أُخَاطِبُ هَوُلَاءِ الذينَ سَوِّلَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَكُلَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالبَاطِلِ، بِأَيِّ صُورَةٍ مِنْ الصُّورِ، مُحَاطَبَةَ عَبْدٍ شَفُوقٍ عَلَيْهِمْ، مُحَاطَبَةَ عَبْدٍ حَرِيصٍ عَلَيْهِمْ بِأَيِّ صُورَةٍ مِنْ الصُّورِ، مُحَاطَبَةَ عَبْدٍ شَفُوقٍ عَلَيْهِمْ، مُحَاطَبَةَ عَبْدٍ حَرِيصٍ عَلَيْهِمْ مِنْ ضَيَاعٍ مُسْتَقْبَلِهِمْ فِي الآخِرَةِ، فَأَقُولُ لَهُمْ:

وَاللهِ أَنْتُمُ الْخَاسِرُونَ إِذَا لَمْ تَتُوبُوا إِلَى اللهِ تعالى، تَذَكّرُوا المَقْتُولَ عِنْدَمَا خَاطَبَ قَاتِلَهُ: ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ \* فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿. فَالقَاتِلُ بِغَيْرِ حَقٍ هُوَ الخَاسِرُ، وَآكِلُ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالبَاطِلِ هُوَ الخَاسِرُ.

يَا هَوُلَاءِ، وَاللهِ لَا أُرِيدُ لَكُمْ أَنْ تُحْرَمُوا مِنْ إِجَابَةِ الدِّعَاءِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِك؟» رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَاللهِ لَا أَرْضَى لَكُمُ حِسَّةَ النَّفْسِ وَدَنَاءَتَهَا بِأَكْلِ أَمْوَالِالنَّاسِ بِالبَاطِلِ.

وَاللهِ لَا أَرْضَى لَكُمُ أَنْ تَسْلُكُوا طَرِيقاً يُوصِلُكُمْ إلى غَضَبِ الرِّبِّ جَلِّ جَلَالُهُ، وَمِنْ ثَمِّ إلى نَار جَهَنَّمَ.

وَاللهِ لَا أَرْضَى لَكُمُ أَنْ تَكُونُوا بَعِيدِينَ عَنِ اللهِ عَزِّ وَجَلَّ، وَلَا أَرْضَى لَكُمْ مَقْتَ النَّاسِ لَكُمْ، وَدُعَاءَ المَظْلُومِينَ عَلَيْكُمْ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، وَدُعَاؤُهُمْ لَا يُرَدِّ.

أَسْأَلُ اللهُ تعالى لَنَا وَلَكُمْ شَرْحَ الصِّدْرِ للتَّوْبَةِ وَالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنههو الغفور الرحيم.

#### ٥٢٠ خطبة الجمعة: مرارة الدنيا حلاوة في الآخرة

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

يَا عِبَادَ اللهِ: مَنْ طَلَبَ السَّعَادَةَ الكَامِلَةَ وَأَرَادَهَا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقَدْ طَلَبَ المُوْمِنِينَ المُسْتَحِيلَ، وَكَيْفَ يَبْحَثُ أَحَدُنَا عَنْهَا فِي دَارٍ جَعَلَهَا اللهُ تعالى سِجْنَاً للمُؤْمِنِينَ المُسْتَحِيلَ، وَكَيْفَ يَبْحَثُ أَلَكَافِرِينَ الفَاسِقِينَ المُحْرِمِينَ؟ الأَتْقِيَاءِ الصَّالِحِينَ، وَجَنَّةً للكَافِرِينَ الفَاسِقِينَ المُحْرِمِينَ؟

روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ».

يَا عِبَادَ اللهِ: مَا مِنْ بَلَاءٍ قَلَّ أُو كَثُرَ، صَغُرَ أُو كُبُرَ، إِلَّا وَهُوَ بِقَضَاءِ اللهِ تعالى وَقَدَرِهِ، قَالَ تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كَتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ ﴾.

الكُلُّ في ابْتِلَاءِ، هَذَا مُبْتَلَىً بِزَوْجَةٍ نَغِّصَتْ عَلَيْهِ حَيَاتُهُ، وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ، وَهَذَا مُبْتَلَىً بِأُوْلَادٍ عَاقِينَ، وَهَذَا مُبْتَلَىً بِأَقَارِبَ يُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيؤُونَ إِلَيْهِ، وَهَذَا مُبْتَلَىً بِمَرَضٍ وَعِلَةٍ فِي جَسَدِهِ، وَهَذَا أُصِيبَ بِقَذِيفَةٍ قَطَّعَتْ بَعْضَ أَوْصَالِهِ، وَهَذَا مُبْتَلَىً بِمَرَضٍ وَعِلَةٍ فِي جَسَدِهِ، وَهَذَا أُصِيبَ بِقَذِيفَةٍ قَطَّعَتْ بَعْضَ أَوْصَالِهِ، وَهَذَا مُبْتَلَى بِغَطْف حَبِيبٍ لَهُ، وَهَذَا مُبْتَلَى بِقَتْلِ أَوْلَادِهِ ظُلْماً وَعُذُو اَنَه، وَهَذَا مُبْتَلَى بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُولَادِهِ وَإِخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ، وَهَذَا مُبْتَلَى بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُولَادِهِ وَإِخْوَتِهِ وَأَحَوَاتِهِ، وَهَذَا مُبْتَلَى بِاللَّهُ فِي بِاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مَنْ اللَّهُ مُنْكَلِ مُنْكَلًى بِلْمُ اللَّهِ وَاللَّهُ مُنْكَلًى مُنْكَلًى مُنْكَلًى مُنْكَلًى مُنْكَلِ مُنْكِلًى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْكَلًى اللَّهُ مِنْكُلُى مُنْكُولُ مُنْكُولُ مُنْكِلًى اللَّهُ مُنْكَلًى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُنْكُلُكُ مُنْكُولُ مُنْكُولُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْكُلًى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْكُلًى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْكُولُ مُنْكُولُ مُنْكُولًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْكُولًا اللَّهُ الْكُلُلُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالنَّمَرَاتِ ﴾ . وَلَلْهِ الحَمْدُ لَمْ يَكُنِ الانْتِلَاءُ بِالخَوْفِ كُلِّهِ، أَو بِالجُوعِ كُلِّهِ، أَو بِالجُوعِ كُلِّهِ، أَو بِلَهُ الحَمْدُ لَمْ يَكُنِ الانْتِلَاءُ بِالخَوْفِ كُلِّهِ، أَو بِلَهُ الحَمْدُ لَمْ يَكُنِ الانْتِلَاءُ بِالخَوْفِ كُلِّهِ، أَو بِلَهُ اللهَ يَكُنِ الانْتَلَاءُ كُلِّهَا؛ لِأَنَّ العِبَادَ لَا يُطِيقُونَ البَلَاءَ كُلَّهُ. بِذَهَابِ الْأَنْفُسِ كُلِّهَا؛ لِأَنَّ العِبَادَ لَا يُطِيقُونَ البَلَاءَ كُلَّهُ. مَرَارَةُ الذِّنْيَا حَلَاوَةً فِي الآخِرَةِ:

يَا صَاحِبَ الْهَمِّ، يَا صَاحِبَ الكَرْب، يَا صَاحِبَ الاَبْتِلَاءِ، يَا صَاحِبَ القَلْبِ الكَثْمِيب، يَا صَاحِبَ اللَّمْعَةِ الحَارِّةِ، يَا أَيِّهَا الْمُحْتَارُ، يَا أَيِّهَا المَكْلُومُ، يَا أَيِّهَا الْمَحْرُوحُ، يَا أَيِّهَا المَحْرُوحُ، يَا أَيِّهَا المَطْلُومُ، يَا مَنْ يَتَنَفِّسُ الصَّعَدَاءَ حَسْرَةً وَأَسَىً، كُنْ على يَقِينٍ المَحْرُوحُ، يَا أَيِّهَا المَظْلُومُ، يَا مَنْ يَتَنَفِّسُ الصَّعَدَاءَ حَسْرَةً وَأَسَىً، كُنْ على يَقِينٍ إِنَّا مَرَارَةَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله تعالى، هِي

وَالله حَلَاوَةً في الآخِرَةِ.

أَبْشِرْ يَا عَبْدَ اللهِ، بِأَنِّكَ سَتَنْتَقِلُ بِإِذْنِ اللهِ تعالى مِنْ مَرَارَةٍ مُنْقَطِعَةٍ إِلَى حَلَاوَةٍ دَائِمَةٍ، وَسَعَادَةٍ وَسُرُورٍ وَحُبُورٍ، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً، وَذَاكَ خَيْرٌ لَكَ، وَلَا شَكِّ فِي ذَلِكَ وَلَا وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً، وَذَاكَ خَيْرٌ لَكَ، وَلَا شَكِّ فِي ذَلِكَ وَلَا رَيْبَ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسَا فِي الدُّنْيَا، مِنْ أَهْلِ الْحَنَّةِ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْحَنَّةِ، فَيُقالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطَّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةً قَطُّ؟ فَيقُولُ: لَا، وَالله يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ وَطُّ، وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ» رواه الإمام مسلم عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ» رواه الإمام مسلم عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. يَا عَبَادَ اللهِ: مَا تَنَالُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدِّنْيَا مِنْ مَرَارَةِ المُصَائِبِ، وَخَاصَّةً فِي هَذِهِ الْمَعْوَقِ الْعَصِيبَةِ، هُو بِإِذْنِ اللهِ تعالى مُعَوضٌ فِي الآخِرَةِ بِخَيْرِ عِوضٍ، مَا دُمْتُمْ صَابِرِينَ مُحْتَسِبِينَ ﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ \* جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ صَابِرِينَ مُحْتَسِبِينَ فَمْ أُولِئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ \* جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ صَابِرِينَ مُحْتَسِبِينَ وَاللهِ تَعَالَى مُعَوَّضٌ فِي الدَّارِ \* جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ

مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ \* سَلَامٌ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ \* سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾.

#### ﴿ فَفِرُّ وَا إِلَى اللَّهِ ﴾:

يَا عِبَادَ اللهِ: القَلْبُ الْمَتَشَتِّتُ لَا يَحْمَعُهُ إِلَّا الإِقْبَالُ على اللهِ تعالى، وَالقَلْبُ الْمَشَوْحِشُ لَا أَنْسَ لَهُ إِلَّا بِاللهِ تعالى، القَلْبُ الْحَزِينُ لَا يَسُرُّهُ إِلَّا مَعْرِفَةُ اللهِ تعالى وَصِدْقُ اللهِ تعالى، القَلْقُ لَا يُسَكِّنُهُ إِلَّا الفَرَارُ إلى اللهِ تعالى، وَالقَلْبُ الذي امْتَلَا بِنِيرَانِ الْحَسَرَاتِ لَا يُطْفِئُهَا إِلَّا الرِّضَا بِقَضَاءِ اللهِ تعالى وَقَدَرِهِ.

يَا عِبَادَ اللهِ: إِذَا أَرَدْنَا مُعَالَجَةَ قُلُوبِنَا الْمُتْعَبَةِ، وَأَنْ نُدْخِلَ عَلَيْهَا السِّرُورَ، وَأَنْ نُذْهِبَ الْهَمِّ وَالحُرْنَ عَنْهَا، وَنُشِيعَ فِيهَا اللَّذَةَ وَالحُبُورَ وَالسِّعَادَةَ وَالسُّرُورَ، فَلْنَسْمَعْ إلى اللهِمِّ وَالحُبُورَ وَالسِّعَادَةَ وَالسُّرُورَ، فَلْنَسْمَعْ إلى اللهِمِّ وَالحُبُورَ وَالسِّعَادَةَ وَالسُّرُورَ، فَلْنَسْمَعْ إلى اللهِمَّ وَاللَّهُ وَلَيْ اللّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا إلَى اللهِ فَا اللهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

يَا عِبَادَ اللهِ: كُلَّمَا أَظْلَمَتِ الدُّنْيَا فِي وُجُوهِنَا عَلَيْنَا أَنْ نَفِرِّ إِلَى اللهِ تعالى، كُلَّمَا تَعَاظَمَتِ الْمُشْكِلَاتُ وَالصُعُوبَاتُ عَلَيْنَا أَنْ نَفِرِ إِلَى اللهِ تعالى، كُلَّمَا ضَاقَتْ صُدُورُنَا وَقَسَتْ قُلُوبُنَا عَلَيْنَا أَنْ نَفِرِ إِلَى الله تعالى.

#### خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْخَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: لَا تَحْزَنُوا حُزْنَاً يَزِيدُ عَنِ الحَدِّ لِنُنُولِ بَلَاءٍ، لِأَنَّ الدُّنْيَا هَذِهِ طَبِيعَتُهَا، الصَّحِيحُ فِيهَا يَنْتَظِرُ المَرَمَ، وَالمَوْجُودُ فِيهَا يَنْتَظِرُ المَوْتَ.

الدِّنْيَا اجْتِمَاعٌ وَفُرقَةٌ، مَوْلُودٌ وَمَيْتٌ، وَبِشْرٌ وَأَحْزَانٌ، وَالْحَقِيقَةُ سَتَنْكَشِفُ يَوْمَ يَقِفُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، كَمَا جَاءَ في الحَديثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الترمذي عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَوَدُّ أَهْلُ العَافِيَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ حِينَ يُعْطَى أَهْلُ البَلَاءِ النَّوَابَ لَوْ أَنَّ عَلَيهِ وَعلى أَنْ عَلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّنْيَا بِالمَقَارِيضِ». مِمَّا يَرَوْنَ مِنْ كَرَامَةِ اللهِ تعالى جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّنْيَا بِالمَقَارِيضِ». مِمَّا يَرَوْنَ مِنْ كَرَامَةِ اللهِ تعالى بَلُقُولِ الا بْتِلَاءِ، فَيَا أَيِّهَا المُبْتَلَى، أَنْتَ وَاللهِ في نِعْمَةٍ إِنْ صَبَرْتَ، فَاحْمَدِ اللهَ تعالى، وَرَدِّدْ قَائِلًا: ﴿إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾. ﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُو مَوْلَ لَنْ يُصِيبَنا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُو مَوْلَ لَنْ يُصِيبَنا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُو مَوْلَانَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُو كُلِ المُؤْمُونَ ﴾.

اللَّهُمِّ اجْعَلْنَا مِنَ الشَّاكِرِينَ عِنْدَ الرِّحَاءِ، وَمِنَ الصَّابِرِينَ عِنْدَ البَلَاءِ، وَمِنَ الرَّاضِينَ بِمُرِّ القَضَاءِ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

## **٥٢١ خطبة الجمعة: عذراً منك يا سيدي يا رسول الله** مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

يَا عِبَادَ اللهِ: هَا هُوَ شَهْرُ رَبِيعٍ الأُوَّلُ الأَنْوَرُ، شَهْرُ المَوْلِدِ، قَدْ أَهَلَّ على أُمَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَأُمِّتُهُ \_ بِرُوحِي هُوَ وَأَبِي وَأُمِّي

\_ تَسِيلُ دِمَاؤُهَا على أَرْضِهَا، حَيْثُ يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا بِدُونِ هَوَادَةٍ، وَبِدُونِ شَوَادَةٍ، وَبِدُونِ شَفَقَةٍ، وَبِدُونِ رَحْمَةٍ، وَحَيْثُ أَمْوَالُهَا تُسْلَبُ، وَحَيْثُ تَمَكَّنَ عَدُوُّهَا مِنْهَا، وَمِنْ خَيْرُاتِهَا، وَحَيْثُ تَمَكَّنَ عَدُوُّهَا مِنْهَا، وَمِنْ خَيْرُاتِهَا، وَحَيْثُ تَمَكَنَ عَدُوُّهَا مِنْهَا القَاصِي وَالدِّانِي مِمِّنْ لَهُ مَسْكَةُ عَقْلِ.

يَا عِبَادَ اللهِ: وَأَنَا وَاقِفُ على مِنْبَرِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أُخَاطِبُ سَيِّدِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا اليَوْمِ العَظِيمِ الْمُبَارَكِ، فِي شَهْرِ رَبِيعِ الأَنْوَرِ، قَائِلًا:

عُذْرًا مِنْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ، يَا مَنْ حَمَلْتَ هُمُومَ الأُمَّةِ، حَتِّى جَعَلْتَهَا أُمَّةٍ عَالِيَةً على سَائِرِ الأُمَمِ، وَشَهِدَ اللهُ عَزِّ وَجَلِّ بِذَلِكَ، فَقَالَ تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ عَالِيةً على سَائِرِ الأُمَمِ، وَشَهِدَ اللهُ عَزِّ وَجَلِّ بِذَلِكَ، فَقَالَ تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾. وكَمَا قُلْتَ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

عُذْرًا مِنْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ، يَا مَنْ جَعَلْتَ الْمُؤْمِنِينَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ، وَجَعَلْتَ الْمؤْمِنِينَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ، وَجَعَلْتَ الْمؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَالجَسَدِ الوَاحِدِ.

عُذْرًا مِنْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ، يَا مَنْ رَبِّيْتَ رِجَالًا حَمَلُوا أَخْلَاقَكَ السَّامِيةَ العَالِيَةَ التِي قَالَ اللهُ تعالى فِيهَا شَاهِدًا لَكَ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ . فَحَمَلُوا الْعَالِيَةَ التِي قَالَ اللهُ تعالى فِيهَا شَاهِدًا لَكَ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ . فَحَمَلُوا هَذَا الْحُلُقَ إلى البَشَرِيِّةِ جَمْعَاءَ حَتِّى دَانَتْ لَهُمْ فَارِسُ وَالرِّومُ، بِالأَخْلَاقِ التِي أَتَيْتَ بِهَا لِهَذِهِ الْأُمِّةِ، كَمَا حَصَرْتَ رِسَالَتَكَ وَالغَايَةَ مِنْهَا بِقَوْلِكَ: ﴿ بُعِثْتُ لِأَتَمَّمَ صَالِحَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ .

عُذْرًا مِنْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ، يَا مَنْ كُنْتَ هِدَايَةَ اللهِ تعالى للبَشَرِيَّةِ جَمْعَاءَ، وَنِعْمَتَهُ العُظْمَى على الإِنْسَانِيَّةِ كُلِّهَا، وَمِنَّتَهُ على الأُمَّةِ الإِسْلَامِيَّةِ، كَمَا قَالَ تعالى: ﴿ وَفَعْمَتَهُ العُظْمَى على الأَوْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُولَقَدْ مَنَّ الله عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾.

عُذْرًا مِنْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ، يَا مَنْ أَخْرَجْتَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَمِنْ ضِيقِ الذُّنْيَا إلى سَعَةِ الآخِرَةِ.

عُذْرًا مِنْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ، يَا مَنْ لَمْ تَدَعْ خَيْرًا مِنْ خَيْرَاتِ الدِّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلَّا حَذَّرْتَنَا مِنْهُ. وَالآخِرَةِ إِلَّا حَذَّرْتَنَا مِنْهُ.

عُذْراً مِنْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ، يَا مَنْ تَرَكْتَنَا على المَحَجِّةِ البَيْضَاءِ، لَيْلُهَا كَنْهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكُ.

#### عُذْراً مِنْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ:

عُذْرًا مِنْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ، لِأَنَّنَا نَسِينَا أَوْ تَنَاسَيْنَا قَوْلَ اللهِ تعالى فِيكَ: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾. وَقَوْلَ اللهِ تعالى فِيكَ: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفَ رَحِيمٌ ﴾. وقوْلَكَ عَنْ أَنِي عَنْ ذَاتِكَ الشَّرِيفَةِ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ ﴾ رواه الحاكم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ.

عُذْرًا مِنْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ، لِأَنِّنَا نَسِينَا أَوْ تَنَاسَيْنَا قَوْلَكَ يَوْمَ أُحُدٍ، عِنْدَمَا عَذْرًا مِنْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ، لِأَنِّنَا نَسِينَا أَوْ تَنَاسَيْنَا قَوْلَكَ يَوْمَ أُحُدٍ، عِنْدَمَا سَأَلَكَ أَصْحَابُكَ أَنْ تَدْعُوَ اللهَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ الذينَ شَجُّوا جَبِينَكَ الشَّرِيفَ، سَأَلَكَ أَصْحَابُكَ أَنْ تَدْعُوَ اللهَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ الذينَ شَجُّوا جَبِينَكَ الشَّرِيفَ،

وَشَفَتَكَ السُّفْلَى، وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَكَ، وَأَدْخَلُوا المِغْفَرَ فِي وَجْنَتَيْكَ، حَتِّى وَقَعْتَ فِي الحُفْرَةِ، فَقَالَ لَكَ أَصْحَابُكَ: ادْعُ على المُشْرِكِينَ.

فَقُلْتَ لَهُمْ \_ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ \_ : ﴿إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانَا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً» رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

عُذْرًا مِنْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ، لِأَنَّنَا نَسِينَا أَوْ تَنَاسَيْنَا قَوْلَكَ لِسَيِّدِنَا عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ اسْتَأْذَنكَ لِقَتْلِ رَأْسِ النِّفَاقِ وَالْمُنَافِقِينَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبِيِّ بْنِ سَلُولٍ، اللهُ عَنْهُ حِينَ اسْتَأْذَنكَ لِقَتْلِ رَأْسِ النِّفَاقِ وَالْمُنَافِقِينَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبِي بْنِ سَلُولٍ، اللهُ عَنْهُ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ الله يَشَهِدَ الله بِكُفْرِهِ لِإِيذَائِهِ لِسَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ الله وَسَلَّمَ، فَقَدْ كَانَ يُبْطِنُ الكُفْرَ وَيُظْهِرُ الإِيمَانَ، وَفَعَلَ الذي فَعَلَ، فَقُلْتَ لَهُ: «دَعْهُ، وَسَلَّمَ، فَقَدْ كَانَ يُبْطِنُ الكُفْرَ وَيُظْهِرُ الإِيمَانَ، وَفَعَلَ الذي فَعَلَ، فَقُلْتَ لَهُ: «دَعْهُ، لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّداً يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ» رواه الشيخان عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

عُذْرًا مِنْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ، لِأَنَّنَا نَسِينَا أَوْ تَنَاسَيْنَا قَوْلَكَ لِسَيِّدِنَا جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ عَوْدَتِكَ مِنَ الطَّائِفِ، عِنْدَمَا جَاءَكَ وَمَعَهُ مَلَكُ الجِبَالِ، وَكَانَ مَلَكُ الجِبَالِ بِإِمْرَتِكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ يُطْبِقَ الأَخْشَبَيْنِ على أَهْلِ الطَّائِفِ الذينَ فَعَلُوا مِلَكُ الجِبَالِ بِإِمْرَتِكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ يُطْبِقَ الأَخْشَبَيْنِ على أَهْلِ الطَّائِفِ الذينَ فَعَلُوا بِكَ مَا فَعَلُوا، فَقُلْتَ \_ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي \_ : «بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهُ وَحْدَهُ، لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئَا» رواه الشيخان عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الخَاتِمَةَ \_:

سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا هُو حَالُنا \_ وَلَا حَوْلَ وَلَنَ اللهِ العَلَيَّ العَظِيمِ \_ وَلَكِنْ لَمْ نَنْسَ بَشَائِرَكَ وَلَنْ نَنْسَاهَا، وَهِيَ آمَالُ العُقلَاءِ مِنَّا، وَأَحْلَامُ يَقَطَّتِهِمْ، وَهِيَ الدَّافِعُ لَهُمْ إِلَى النَّهُوضِ وَالتَّوَكُلِ على اللهِ تعالى في الدِّعْوَةِ إلى دِينِكَ بِالنَّهْجِ اللهٰ يَعْمَلُونَهُ أَنْ شَاءَ اللهُ تعالى، لِتَحْقِيقِ تِلْكَ البَشَائِرِ، حَيْثُ قُلْتَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي الذي سَلَكْتَهُ إِنْ شَاءَ الله تعالى، لِتَحْقِيقِ تِلْكَ البَشَائِرِ، حَيْثُ قُلْتَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ: «إِنَّ الله زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَا، وَإِنَّ مُشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَا، وَإِنَّ مُشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَا، وَإِنَّ مُشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَا، وَإِنَّ مُشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَا، وَإِنَّ مُعْمَدِي الْكَثْرَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، وَإِنَّ أُمِيتِي سَيَلْكُ مُلكُهُم مُلكِمُهَا مِلنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ سِوى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ) وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُه، إِنِّي إِذَا سِوى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَالْنَ مَنْ بَيْنَ أَفْطُومُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ اللهَ عَلَيْهِمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ مَنْ اللهَ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ اللهَ مَنْ بَعْضَهُمْ وَلَوْ احْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ اللهَ عَلَيْهِمْ مَنْ اللهُ مَنْ بَعْضَهُمْ بَعْضَاءً وَقَالَ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا \_ حَتَّى يَكُونَ بَعْضَهُمْ يُعْلِكُ بَعْضَاً، ويَسْبِي بَعْضَاءً وَاللَمْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ مَنْ اللهُ عَلْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْكُ بَعْضَاءً ويَشَيْتُ مَا اللهُ ال

أَسْأَلُ الله تعالى أَنْ نَكُونَ مِنْ هَؤُلَاءِ العُقَلَاءِ، الذينَ يَنْشُرُونَ دَعْوَتَكَ بِالحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسنَةِ، وَبِالْمُجَادَلَةِ بِالتِي هِيَ أَحْسَنُ، وَبِالْأَحْلَاقِ السَّامِيةِ الرَّاقِيَةِ التِي رَبِّيْتَ عَلَيْهَا أَصْحَابَكَ الكِرَامَ، أَسْأَلُ الله تعالى أَنْ يَجْعَلَنَا عَلَى قَدَمِهِمْ، وأَسْأَلُهُ تعالى أَنْ نَكُونَ مِمِّنْ قُلْتَ فِيهِم: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ» رواه الإمام مسلم عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ.

عُذْرًا مِنْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ، مِنْ وَاقِعِنَا المَرِيرِ، حَيْثُ يُعْرَضُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ فِي رَوْضَتِكَ الشَّرِيفَةِ، لِأَنِّكَ القَائِلُ: «حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ، تُحْدِثُونَ وَيُحْدَثُ لَكُمْ، فَإِنْ رَأَيْتُ خَيْرًا فَإِذَا أَنَا مِتُ كَانَتْ وَفَاتِي خَيْرًا لَكُمْ، تُعْرَضُ عَلَي ّ أَعْمَالُكُمْ، فَإِنْ رَأَيْتُ خَيْرًا فَإِذَا أَنَا مِتُ كَانَتْ وَفَاتِي خَيْرًا لَكُمْ، تُعْرَضُ عَلَي ّ أَعْمَالُكُمْ، فَإِنْ رَأَيْتُ خَيْرًا لَكُمْ، تُعْرَضُ عَلَي ّ أَعْمَالُكُمْ، فَإِنْ رَأَيْتُ خَيْرًا لَكُمْ، تُعْرَضُ عَلَي ّ أَعْمَالُكُمْ، فَإِنْ رَأَيْتُ خَيْرًا لَكُمْ وَاه ابْنُ سَعْدٍ عَنْ أَنسٍ رَضِي حَمِدْتُ الله تعالى، وَإِنْ رَأَيْتُ شَرِّاً اسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ» رواه ابْنُ سَعْدٍ عَنْ أَنسٍ رَضِي الله عَنْهُ.

اسْتَغْفِرْ لَنَا يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللِه؛ وَاللهِ الذي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، لَقَدْ أَجْرَمْنَا فِي حَقِّ دِينِكَ، وفِي حَقِّ شَرِيعَتِكَ، أَجْرَمْنَا فِي حَقِّ قُرْآنِنَا وَسُنَّةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أَجْرَمْنَا فِي حَقِّ أَنْفُسِنَا، وفِي حَقِّ أُوْطَانِنَا، وفِي حَقِّ مُمْتَلَكَاتِنَا، وَيَ صَحِّرِ مِنَّا القَاصِي وَالدَّانِي، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ.

عُذْرًا مِنْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ فِي شَهْرِ مَوْلِدِكَ، وَإِنَّا لَنَرْجُو اللهَ تعالى أَنْ يُقِرِّ عَيْنَكَ بِنَا قَبْلَ مَوْتِنَا، فَحَزَاكَ رَبِّي عَزِّ وَجَلِّ عَنَّا خَيْرَ مَا جَزَى نَبِيًّا عَنْ أُمِّتِهِ، وَرَسُولًا عَنْ قَوْمِهِ.

عُذْرًا مِنْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الأَتَمَّانِ الأَكْمَلَانِ عَلَيْكَ في هَذَا الشَّهْرِ العَظِيمِ الْمُبَارَكِ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ الله وَبَرَكَاتُهُ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ الله

اللَّهُمِّ أَحْيِنَا على سُنِّتِهِ، وَتَوَفَّتَا على مِلَّتِهِ، وَوَقِقْنَا لِأَنْ نُعْطِيَ الصُّورَةَ الحَسنَةَ عَنْ هَذَا الدِّينِ الذي قُلْتَ فِيهِ: ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا ﴾. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

#### ٥٢٢ـ خطبة الجمعة: قلب خال من الأحقاد والأضغان

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

يَا عِبَادَ اللهِ: كُلَّمَا أَهَلَ شَهْرُ الرِّبِيعِ، شَهْرُ مَوْلِدِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، هَاجَتِ النَّفُوسُ، وَأُطْرِبَتِ الأَفْئِدَةُ مِنْ ذِكْرَى الحَبِيبِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

فَنَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ كُلِّ حَبِيبٍ، وَأَقْرَبُ إِلَيْنَا مِنْ كُلِّ قَرِيبٍ، وَكَيْفَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ، وَقَدْ فَتَحَ اللهُ تعالى لَهُ أَبْوَابَ السَّمَاوَاتِ لَيْلَةَ المِعْرَاجِ، وَزَكَّاهُ مِنْ بَيْنَ البَرِيِّاتِ، وَمَجَّدَهُ هُنَالِكَ فِي الْمَلَأِ الأَعْلَى.

يَا عِبَادَ اللهِ: هَلْ تَعْرِفُونَ بَشَرًا شَرَحَ اللهُ تعالى صَدْرَهُ، وَوَضَعَ عَنْهُ وِزْرَهُ، وَرَفَعَ لَهُ ذِكْرَهُ، وَوَضَعَ عَنْهُ وِزْرَهُ، وَرَفَعَ لَهُ ذِكْرَهُ، وَأَعْطَاهُ حَتَّى أَرْضَاهُ، كَسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟

كَيْفَ لَا تَعْلَقُهُ النَّفُوسُ، وَلَا تَبْتَهِجُ لَهُ القُلُوبُ، وَلَا تَسْتَرْوِحُ لَهُ الأَرْوَاحُ، وَهُو صَفْوَةُ الخَلْقِ، وَحَبِيبُ الحَقِّ، وَهُوَ القُدْوَةُ الحَسنَةُ، وَهُوَ الذي أَثْنَى عَلَيْهِ مَنْ خَلَقَهُ وَبَرِّأَهُ بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيمٍ ﴾.

قَلْبٌ خَالَ مِنَ الأَحْقَادِ وَالأَضْغَانِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَدْ هَيَّا اللهُ تعالى سَيِّدَنَا مُحَمِّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ البِعْثَةِ بِقَلْبٍ خَالٍ مِنَ الأَحْقَادِ وَالأَضْغَانِ، لِأَنَّ الدَّاعِي إلى الحَقِّ وَالآمِر بِالمَعْرُوفِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَلْبُهُ سَلِيماً خَالِياً مِنَ الأَحْقَادِ وَالأَضْغَانِ، لِأَنَّ هَذِهِ الصَّفَاتِ تَشُدُّ صَاحِبَها إلى الوَرَاءِ وَلَا تَدْفَعُهُ إلى الأَمَامِ، وَتَدْفَعُهُ إلى التَّفْكِيرِ في الصَّفَاتِ تَشُدُّ صَاحِبَها إلى الوَرَاءِ وَلَا تَدْفَعُهُ إلى الأَمَامِ، وَتَدْفَعُهُ إلى التَّفْكِيرِ في شَفَاءِ غَيْظِهِ وَحِقْدِهِ وَصَغِينَتِهِ مِنَ الآخَرِينَ، وَمَنْ كَانَ هَذَا وَصْفَهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ دَاعِيًا إلى اللهِ تعالى، وإلى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، يَكُونَ دَاعِيًا إلى اللهِ تعالى، وإلى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، لِأَنَّهُ يَكُونُ دَاعِيًا إلى اللهِ تعالى، وإلى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، لِأَنَّهُ يَكُونُ دَاعِيًا إلى اللهِ تعالى، وإلى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، لِأَنَّهُ يَكُونُ دَاعِياً إلى اللهِ تعالى، وإلى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، لِأَنَّهُ يَكُونُ بَعِيدًا عَنِ القُلُوبِ مَنْ أَو فِي أَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى اللهِ وَسَحْبِهِ وَسَلَّمَ،

#### رَبَّاهُ مَوْلَانَا عَزَّ وَجَلَّ على خُلُقِ العَفْوِ وَالصَّفْحِ وَالجَمِيلِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَدْ أُدِّبَ رَبِّنَا عَزِّ وَحَلَّ سَيِّدَنَا مُحَمِّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهُ، وَكَمِّلَ أَخْلَاقَهُ لِيَحْمِلَ الرِّسَالَةَ الخَاتِمَةَ لِجَمِيعِ الرِّسَالَاتِ للبَشرِيَّةِ جَمْعَاءَ إلى قِيَامِ السِّاعَةِ، وَجَعَلَ هِدَايَتَهُ مُسَدِّدَةً فِي جَمِيعِ الرِّسَالَاتِ للبَشرِيَّةِ جَمْعَاءَ إلى قِيَامِ السِّاعَةِ، وَجَعَلَ هِدَايَتَهُ مُسَدِّدَةً فِي جَمِيعِ الرِّسَالَاتِ للبَشرِيَّةِ جَمْعَاءَ إلى قِيَامِ السِّاعَةِ، وَجَعَلَ هِدَايَتَهُ مُسَدِّدَةً فِي جَمِيعِ أَقُوالِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَقَالَ فِي حَقِّهِ: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى \* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى ﴾.

لَقَدْ رَبِّاهُ رَبِّنَا جَلِّ جَلَالُهُ على خُلُقِ العَفْوِ وَالصَّفْحِ الجَمِيلِ، لِيَكُونَ قَلْبُهُ دَائِماً مُبْتَهِجًا إلى مَا هَيَّأَهُ الله تعالى لَهُ مِنْ حَمْلِ النَّاسِ إلى اللهِ تعالى وإلى سَعَادَةِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

قَالَ تعالى مُوَجِّهاً لَهُ: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾. وَقَالَ تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾. وَقَالَ تعالى: ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ

الله يُحِبُّ المُحْسِنِينَ ﴾. وَقَالَ تعالى: ﴿فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴾. وَقَالَ تعالى: ﴿فَاصْفَحِ الصَّفْحُ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ: لَمْ يُعْلَمْ فِي تَارِيخِ حَيَاتِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم، وَلَا بَعْدَ بِعْتَتِهِ أَنّهُ شَعْلَ نَفْسَهُ \_ حَاشَاهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ فِي سِيرَتِهِ العَطِرَةِ قَبْلَ بِعْتَتِهِ وَلَا بَعْدَ بِعْتَتِهِ أَنّهُ شَعْلَ نَفْسَهُ \_ حَاشَاهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ \_ بِأَحْقَادِ الجَاهِلِيَّةِ، وَمَا كَانَتْ تَبُثُهُ مِنْ عَدَاوَاتٍ، بَلْ إِنّهُ فِي حَجِّةِ الوَدَاعِ أَعْلَنَ الصَّفْحَ وَالعَفْوَ الشَّامِلَ، فَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي قُوِّةٍ ذِي العَرْمِ مِنَ الرُسُلِ: «أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي قُوِّةٍ ذِي العَرْمِ مِنَ الرُسُلِ: «أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةً، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضِعاً فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ» رواه الإمام مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا.

### «لَا يُبَلِّغُنِي أَحَدُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِي شَيْئًا»:

يَا عِبَادَ اللهِ: هَلْ عَرَفْتُمْ لِمَاذَا عَلِقَتْ بِهِ النِّفُوسُ، وَاسْتَرَاحَتْ لَهُ الأَرْوَاحُ، وَعَشِقَتْهُ القُلُوبُ وَأَلِفَتْهُ عَرَفْتُهُ وَاللهِ ذَرَّةُ القُلُوبُ وَأَلِفَتْهُ عَلَيْهُ وَاللهِ ذَرَّةُ القُلُوبُ وَأَلِفَتْهُ عَلَيْهُ وَاللهِ ذَرَّةُ عَلَيْهُ وَاللهِ خَرَّةُ عِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْق الله تعالى.

وَلِأَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ سَدِّ كُلِّ مَسَامِ الأَحْقَادِ وَالأَضْغَانِ، وَمَنَعَ الغِيبَةَ وَالنَّمِيمَةَ، وَمَنَعَ نَقْلَ كَلَامِ الصِّدْقِ إِذَا كَانَ يُورِثُ ضَغِينَةً وَحِقْداً، وَمَنَعَ الغِيبَةَ وَالنَّمِيمَةَ، وَمَنَعَ نَقْلَ كَلَامِ الصِّدْقِ إِذَا كَانَ يُورِثُ ضَغِينَةً وَحِقْداً، فَقَالَ مُعَلِّماً لِمَنْ أَرَادَ سَلَامَةَ قَلْبِهِ مِنَ الأَحْقَادِ وَالأَضْغَانِ لِيعِيشَ فِي الدِّنْيَا سَعِيداً، وفَقالَ مُعَلِّماً لِمَنْ أَرَادَ سَلَامَةَ قَلْبِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَفِي الآخِرَةِ بِمَعِيَّةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُعَلِي أَحِدُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِي شَيْعًا؛ فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أُخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ

الصَّدْرِ» رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

لِأَنَّ سَلَامَةَ الصَّدْرِ سَلَامَةُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، بَلْ هِيَ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ المَعِيَّةِ مَعَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، روى الترمذي عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَا بُنيَّ، إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ؛ يَا بُنيَّ وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي، وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَسُلُهُ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِعَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ فِي قَلْبِكَ عِشِّ لِأَعْلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمَنْ أَحْيَا سُنَتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَيْنِي كَانَ مَعِي فِي اللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

#### خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ اللهَ تعالى حُسْنَ الْخَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: يَا مَنْ آمَنْتُمْ بِاللهِ تعالى وَاليَوْمِ الآخِرِ، أُنَاشِدُكُمُ اللهَ تعالى، كُونُوا على مَنْهَجِ سَلَفِ الْأُمِّةِ، حَيْثُ كَانَتْ صُدُورُهُمْ سَلِيمَةً نَظِيفَةً مِنَ الجِقْدِ وَالحَسَدِ مَنْهَجِ سَلَفِ الْأُمِّةِ، حَيْثُ كَانَتْ صُدُورُهُمْ سَلِيمَةً نَظِيفَةً مِنَ الجِقْدِ وَالحَسَدِ وَالبَعْضَاءِ وَالضِّغِينَةِ، هَؤُلُاءِ السَّلَفُ الصَّالِحُ الذينَ سَادُوا الدُّنْيَا بِأَخْلَاقِ سَيِّدِنَا رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ.

وَكُونُوا على حَذَرٍ يَا مَنْ تَفْرَحُونَ بِذِكْرَى مَوْلِدِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَيَاطِينِ الإِنْسِ وِالجِنِّ، الذينَ مَا زَالُوا حَرِيصِينَ كُلِّ الحِرْصِ على دَيْمُومَةِ إِيقَادِ نَارِ العَدَاوَةِ وَالبَغْضَاءِ فِي قُلُوبِنَا على بَعْضِنَا بَعْضَا، لِأَنَّهُمْ مَا شَبِعُوا مِنْ قِنْهِ اللهَ عَرْمِيرِ بُيُوتِنَا بِأَيْدِينَا، وَمَا شَبِعُوا مِنْ إِتْلَافِ أَمُوالِنَا.

وَاسْمَعُوا وَصِيَّةَ صَاحِبِ الذِّكْرَى، صَاحِبِ الشَّهْرِ العَظِيمِ الْمَبَارَكِ: «لَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانَا» وَلَا تَجَسَّسُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانَا» رواه الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

اللَّهُمِّ ارْزُقْنَا قُلُوباً تَقِيَّةً نَقِيَّةً صَافِيَةً تُحِبِّ الخَيْرَ للخَلْق جَمِيعاً. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

## مقدمة الخطبة الجمعة: أذهبوا مرارة الألم بحلاوة الصبر مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

يَا عِبَادَ اللهِ: نَحْنُ أُمِّةٌ نَنْطَلِقُ بِفَصْلِ اللهِ تعالى عَلَيْنَا فِي تَوَجِّهَاتِنَا وَتَوَقَّعَاتِنَا مِنْ أَحْكَامِ شَرِيعَتِنَا، وَصَمِيْمِ عَقِيدَتِنَا، وَمَبَادِئِ دِينِنَا؛ وَمِنْ فَصْلِ الله تعالى عَلَيْنَا أَنْ شَرَحَ صُدُورَنَا للإِيمَانِ، والذي مِنْ أَرْكَانِهِ العَظِيمَةِ الإِيمَانُ بِقَضَاءِ اللهِ تعالى وَقَدَرِهِ، قَالَ تعالى فَ قَدَرِهِ، قَالَ تعالى فِي تَرْسِيخِ هَذِهِ العَقِيدَةِ: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾. وقالَ تعالى:

يَا عِبَادَ اللهِ: لِنَكُنْ على يَقِينٍ بِأَنَّهُ مَا مِنْ حَدَثٍ يَحْدُثُ، وَلَا مُصِيبَةٍ تَحْصُلُ في أَرْضِ اللهِ تعالى، إِلّا بِقَضَاءِ وَقَدَرِ مِنَ اللهِ تعالى، أَرْضِ اللهِ تعالى، إِلّا بِقَضَاءِ وَقَدَرِ مِنَ اللهِ تعالى،

قَالَ تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَالَ تَعْلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ \* لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُحْتَالٍ فَحُورٍ ﴾.

يَقِينُنَا بِذَلِكَ يُهُوِّنُ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدِّنْيَا، وَيَجْعَلُنَا نَشُقُّ الطَّرِيقَ فِي حَيَاتِنَا بِعَقِيدَةٍ رَاسِخَةٍ قَوِيَّةٍ، وَعَزِيمَةٍ صَادِقَةٍ، وَوَاللهِ لَيْسَ هُنَاكَ قُوَّةٌ أَمْضَى عَزِيمَةً، وَأَقْوَى سَكِينَةً، لِقَلْبِ العَبْدِ الْمؤْمِنِ، مِنَ الإِيمَانِ بِقَضَاءِ اللهِ تعالى وَقَدَرِهِ؛ بِهِذَا الإِيمَانِ يَمْضِي فِيمَا عَزَمَ عَلَيْهِ مِنَ الخَيْرِ دُونَ تَوَقُّفٍ أَو تَرَدِّدٍ أَو وَجَلٍ، لِأَنَّ يَقِينَهُ بِأَنَّ كُلِّ ذَرَّةٍ فِي عَزَمَ عَلَيْهِ مِنَ الخَيْرِ دُونَ تَوَقُّفٍ أَو تَرَدِّدٍ أَو وَجَلٍ، لِأَنَّ يَقِينَهُ بِأَنَّ كُلِّ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قَدْ قَدَّرَ اللهُ تعالى مَبْدَأَهَا وَمَعَادَهَا وَأَجَلَهَا.

يَا عِبَادَ اللهِ: الْمُؤْمِنُ الْحَقُّ يَعْلَمُ عِلْمَ اليَقِينِ بِأَنَّهُ لَنْ يَأْتِيهُ إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ أَو عَلَيْهِ، فَلَا يَعْرَضُ عَلَى قَدَرِ اللهِ تعالى، بَعْدَ الأَخْذِ بِالأَسْبَابِ، وتَصْحِيحِ الأَخْطَاءِ؛ وأُمِّا غَيْرُ الْمُؤْمِنِ فَهُوَ إِنْسَانٌ مُنْهَارُ المَعْنَوِيِّاتِ، يَعْرَفُ الأَسْبَابَ وَلَا يَعْرِفُ مُسَبِّبَهَا، المُؤْمِنِ فَهُوَ إِنْسَانٌ مُنْهَارُ المَعْنَوِيِّاتِ، يَعْرَفُ الأَسْبَابَ وَلَا يَعْرِفُ مُسَبِّبَهَا، يَعْرِفُ الخَلْقَ وَيَنْسَى الخَالِقَ القَوِيِّ القَادِرَ، يَفْرَحُ وَيُسَرِّ بِالعَطَاءِ، وَيَحْزَنُ وَيَخْتَنقُ بِالمَنْعِ، لأَنِّهُ لَا يَعْلَمُ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَالله يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾.

### أَذْهِبُوا مَرَارَةَ الأَلَمِ بِحَلَاوَةِ الصِّبْرِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: مِنْ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ أَتَوَجَّهُ إلى الإِخْوَةِ الكِرَامِ أَصْحَابِ الانْتِلَاءَاتِ الذينَ فَقَدُوا بُضَائِعَهُمْ فَقَدُوا بُنُوتِهِمْ، وَفَقَدُوا مَحَلَّاتِهِمْ، وَفَقَدُوا بَضَائِعَهُمْ وَقَدُوا بُضَائِعَهُمْ وَمَصَانِعَهُمْ وَأَسْبَابَ أَرْزَاقِهِمْ، وَلَمْ يَفْقِدُوا إِيمَانَهُمْ بِاللهِ تَبَارَكَ وتعالى وَبِاليَوْمِ الآخِرِ، وَلَمْ يَفْقِدُوا إِيمَانَهُمْ بِاللهِ تَبَارَكَ وتعالى وَبِاليَوْمِ الآخِرِ، وَلَمْ يَفْقِدُوا إِيمَانَهُمْ بِاللهِ تَبَارَكَ وتعالى وَبِاليَوْمِ الآخِرِ، وَلَمْ يَفْقِدُوا إِيمَانَهُمْ بِالقَضَاءِ وَالقَدَرِ، أَقُولُ لِهَوْلَاءِ المُؤْمِنِينَ الذينَ اخْتَبَرَهُمُ

الله تعالى وَابْتَلَاهُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمَرَاتِ: أَذْهِبُوا مَرَارَةَ الْأَلَمِ بِحَلَاوَةِ الصَّبْرِ، وَأَبْشِرُوا بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ \* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ \* أُولَئِكَ الصَّابِرِينَ \* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ \* أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ اللهُ تَدُونَ ﴾. وَبِقَوْلِهِ تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾.

وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَبَقَتْ لِلْعَبْدِ مِنَ اللهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ، ابْتَلَاهُ اللهُ فِي جَسَدِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي وَلَدِهِ، ثُمَّ صَبَّرَهُ حَتَّى لَمْ يَبْلُغُهُ المَنْزِلَةَ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنْهُ » رواه الإمام أحمد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَكَانَ لِجَدِّهِ صُحْبَةٌ.

أَذْهِبُوا مَرَارَةَ الأَلَمِ بِحَلَاوَةِ الصَّبْرِ، بِحَلَاوَةِ الإِيمَانِ بِالقَضَاءِ وَالقَدَرِ، بِحَلَاوَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ القُدْسِيِّ: «وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ» رواه الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

أَذْهِبُوا مَرَارَةَ الأَلَمِ بِحَلَاوَةِ قَوْلِهِ تعالى: ﴿إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾. وَبِقَوْلِهِ تعالى: ﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِثْكُمْ شُهَدَاءَ وَالله لَا يُحِبُ الظَّالِمِينَ ﴾.

هَلْ تَرَوْنَ الذينَ ظَلَمُوكُمْ مُسْتَرِيحِينَ؟ هَلْ تَرَوْنَ أَنَّ الله تعالى مَا ابْتَلَاهُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالتَّمَرَاتِ؟ لَا وَرَبِّ العَبَادِ، بَلِ الآلَامُ عِنْدَهُمْ مُضَاعَفَةٌ، كَمَا قَالَ تعالى: ﴿إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا قَالَ تعالى: ﴿إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ الله مَا لَا يَرْجُونَ ﴾.

فَأَذْهِبُوا مَرَارَةَ آلَامِكُمْ بِحَلَاوَةِ الصَّبْرِ، وَحَلَاوَةِ الإِيمَانِ بِاللهِ تعالى وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَحَلَاوَةِ الإِيمَانِ بِالقَضَاءِ وَالقَدَرِ، حَتَّى تَصِلُوا إلى دَرَجَةِ الرِّضَا الذي لَا تَجدُونَ مَعَهُ أَلَمَا أَصْلًا وَهُوَ مَوْجُودُ، وَلَكِنْ قَدْ غُطِّيَ بِالإِيمَانِ بِالقَضَاءِ وَالقَدَرِ، وَغُطِّيَ بِنُورِ مَعَهُ أَلَمَا أَصْلًا وَهُو مَوْجُودُ، وَلَكِنْ قَدْ غُطِّيَ بِالإِيمَانِ بِالقَضَاءِ وَالقَدَرِ، وَغُطِّيَ بِنُورِ الرِّجَاءِ الذي يُبَدِّدُ ظُلُمَاتِ اليَأْسِ، وَيَذْهَبُ بِمَرَارَةِ الأَلَمِ، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾.

### خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ اللهَ تعالى حُسْنَ الْحَاتِمَةَ \_ :

يَا عِبَادَ اللهِ: يَا مَنِ اشْتَدَّ عَلَيْكُمُ البَلَاءُ وَالكَرْبُ، يَا مَنْ ضَاقَتْ صُدُورُكُمْ بِسَبَبِ الاَيْتِلَاءَاتِ بِسِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وَبِسَبَبِ الظُّلْمِ الذي وَقَعَ عَلَيْكُمْ، عِنْدَكُمْ وَاللهِ دَوَاءٌ يَذْهَبُ بِآلَامِكُمْ وَهُمُومِكُمْ وَاللهِ وَالدَّوْمِ الآخِرِ، وَالإِيمَانُ بِالقَضَاءِ وَالقَدَرِ، وَالإِيمَانُ بِاللهِ تعالى وَبِاليَوْمِ الآخِرِ، وَالإِيمَانُ بِالقَضَاءِ وَالقَدَرِ، وَعِلْمُكُمُ اليَقِينِيِّ بِأَنَّ الدِّنْيَا بِأَسْرِهَا إلى زَوَالِ وَإلى نِهَايَةٍ.

وَأُمَّا غَيْرُكُمْ مِمِّنْ ظَلَمَ، وَطَغَى، وَتَجَبَّرَ، وَعَانَدَ، وَاسْتَحَلَّ الظُّلْمَ، وَالعُدْوَانَ، وَأَكَلَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ، بِدُونِ مُبَالَاةِ، فَهُوَ مُنْدَرِجٌ تَحْتَ قَوْلِهِ تعالى: ﴿إِنْ وَأَكُلَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ، بِدُونِ مُبَالَاةِ، فَهُو مُنْدَرِجٌ تَحْتَ قَوْلِهِ تعالى: ﴿إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾. وَقَوْلِهِ تعالى: ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ \* وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ ﴾.

هَنِيئًا لَكُمُ الأَمْنُ وَالأَمَانُ فِي يَوْمٍ لَا يَنْفَعُ فِيهِ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، إِلَّا مَنْ أَتَى الله بِقَلْبِ سَلِيمٍ، قَالَ تعالى: ﴿ اللَّهِ يَا لَهُ مُ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾.

اللَّهُمِّ اجْعَلْنَا مِنَ الشَّاكِرِينَ عِنْدَ الرِّحَاءِ، وَمِنَ الصَّابِرِينَ عِنْدَ البَلَاءِ، وَمِنَ الرِّاضِينَ بِمُرِّ القَضَاءِ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\* \*\* \*\*

## **٥٢٤ خطبة الجمعة: آخر موعظة في القرآن العظيم** مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَدْ وَعَظَنَا اللهُ تعالى في كِتَابِهِ العَظِيمِ بِمَوَاعِظَ قَرَعَ بِهَا القُلُوبَ، وَنُوِّرَ بِهَا السُّبُلَ وَالدُّرُوبَ، لَعَلَّ قُلُوبَ العِبَادِ تَرْجِعُ وَتُنِيبُ إلى اللهِ تعالى عَلَّامِ الغُيُوبِ. الغُيُوبِ.

لَقَدْ وَعَظَ اللهُ تعالى عِبَادَهُ فِي القُرْآنِ العَظِيمِ بِمَوَاعِظَ تَهْدِي العَبْدَ مِنَ الضَّلَالِ إلى الهُدَى، وَمِنَ الظُّلُمَاتِ إلى النِّورِ، وَتَنْقُلُهُ مِنَ العَذَابِ إلى الرِّحْمَةِ وَالنَّعِيمِ فِي الدِّنْيَا وَالآخِرَةِ؛ مِنْ هَذِهِ المُوَاعِظِ مَوْعِظَةٌ خَتَمَ اللهُ تعالى بِهَا مَوَاعِظَ القُرْآنِ العَظِيمِ،

فَكَانَتْ مَوْعِظَةً تَقْرَعُ القُلُوبَ قَرْعاً، وَتُذَكِّرُ كُلَّ عَبْدٍ \_ وَكُلُّ مَنْ فِي السِّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَبْدُ للهِ تعالى الوَاحِدِ القَهِّارِ وَالأَرْضِ عَبْدُ للهِ تعالى الوَاحِدِ القَهِّارِ قَيُّومِ السِّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، الذي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السِّمَاءِ، هَذِهِ المَوْعِظَةُ هِيَ قَوْلُهُ تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ فَضِ اللهِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾.

### آخِرُ مَوْعِظَةٍ فِي القُرْآنِ العَظِيمِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: هَذِهِ الآيَةُ الكَرِيمَةُ هِيَ آخِرُ مَوَاعِظِ القُرْآنِ الكَرِيمِ كَمَا قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ، وَهِيَ آخِرُ آيَةٍ كَرِيمَةٍ نَزَلَتْ على قَلْبِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، آيَةٌ مَا عَاشَ بَعْدَهَا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، آيَةٌ مَا عَاشَ بَعْدَهَا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَيّامًا قَلِيلَةً ثُمّ الْتَحَقّ بالرِّفِيقِ الأَعْلَى.

يَا عِبَادَ اللهِ: هَذِهِ الآيَةُ ذَكَرَتِ العِبَادَ بِاليَوْمِ الْمَشْهُودِ، وَاللِّقَاءِ اللَوْعُودِ، ذَكَرَتِ العِبَادَ بِاليَوْمِ الْمَشْهُودِ، وَاللَّهِ، قَالَ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا العِبَادَ بِيَوْمٍ لَا يُغْنِي فِيهِ وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ عن وَالِدِهِ، قَالَ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَاللَّهُ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُو جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ ﴾.

### مَشْهَدَانِ عَظِيمَانِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: هَذِهِ الآيَةُ العَظِيمَةُ الوَاعِظَةُ التي خُتِمَتْ بِهَا مَوَاعِظُ القُرْآنِ العَظِيمِ، أُذَكِّرُ بِهَا خَاصَّةً مَنْ سَوَّلَتْ لَهُ نَفْسُهُ ظُلْمَ أُذَكِّرُ بِهَا خَاصَّةً مَنْ سَوَّلَتْ لَهُ نَفْسُهُ ظُلْمَ الآخَرِينَ، فَسَفَكَ الدِّمَاءَ، وَقَتَلَ الأَبْرِيَاءَ، وَسَلَبَ الأَمْوَالَ؛ فَيَا سَالِبَ الأَمْوَالِ، وَيَا

قَاتِلَ الأَبْرِيَاءِ، وَيَا سَافِكَ الدِّمَاءِ، وَيَا عِبَادَ اللهِ جَمِيعاً بِدُونِ اسْتِثْنَاءٍ، تَذَكَّرُوا هَذَيْنِ الْمَشْهَدَيْنِ:

### المَشْهَدُ الأُوِّلُ:

يَا عِبَادَ اللهِ: أَمَّا الْمَشْهَدُ الأُوَّلُ: فَقُولُهُ تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ﴾. هَذَا اليَوْمُ يَوْمُ الرِّجُوعِ إِلَى اللهِ تعالى الذي نسيناهُ، وَهَذَا المَوْقِفُ الذي هُوَ حَقٌ، حَيْثُ آمَنّا بِهِ وَصَدَّقْنَاهُ، هَذَا اليَوْمُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَذَابًا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِسْكًا للخِتَامِ، قَالَ تعالى: ﴿ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾.

هَذَا اليَوْمُ هُوَ اليَوْمُ الآخِرُ، فَلَا يَوْمَ بَعْدَهُ، وَلَا يَوْمَ مِثْلَهُ فِي الشِّدَائِدِ، يَوْمٌ عَظِيمٌ، يَقِفُ فِيهِ النَّاسُ جَمِيعاً، أَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمْ، فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، يُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ، يَقِفُ فِيهِ النَّاسُ جَمِيعاً، أَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمْ، فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، يُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ، وَيَعَدْ مَلَّ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَيَسْمَعُهُمُ الدَّاعِي، يَوْمٌ تَغْصُ فِيهِ الحَنَاجِرُ وَ وَتَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَيَسَمّعُهُمُ الدَّاعِي، يَوْمٌ تَغُصُ فِيهِ الحَنَاجِرُ وَ وَتَذَه لَلْ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَيَسَمّعُهُمُ الدَّاعِي، يَوْمٌ تَغُصُ فِيهِ الحَنَاجِرُ وَ وَالْعَلَى عَلَى اللهِ مَكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ ...

هَذَا اليَوْمُ يَقِفُ فِيهِ الجَمِيعُ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ تعالى الوَاحِدِ القَهَّارِ الذي يُنَادِي: ﴿لِمَنِ اللهُ عَالَى النَوْمُ ﴾. فَلَا يُحِيبُ أَحَدٌ؛ فَيَقُولُ تَبَارَكَ وتعالى: ﴿للهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾.

هَذَا اليَوْمُ الذي أَقَضِّ مَضَاجِعَ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ وَالأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَ ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ \* وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾.

هَذَا اليَوْمُ الذي كَتَبَ فِيهِ اللهُ تعالى على كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، وَكُلِّ جَلِيلٍ وَحَقِيرٍ، وَكُلِّ جَلِيلٍ وَحَقِيرٍ، وَكُلِّ حَاكِمٍ وَمَحْكُومٍ، وَكُلِّ سَيِّدٍ وَمَسُودٍ، وَكُلِّ قَوِيٍّ وَضَعِيفٍ، وَكُلِّ ذَكرٍ

وَأُنْتَى، أَنْ يُقَادَ إلى اللهِ تعالى عَزِيزاً أَو ذَلِيلاً ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْداً \* وَنَسُوقُ الْمُحْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدَاً ﴾. أَنْ يُقَادَ إلى اللهِ تعالى كَرِيماً أَو مُهَاناً.

### المَشْهَدُ الثَّانِي:

يَا عِبَادَ اللهِ: أَمَّا المَشْهَدُ الثَّانِي: فَقُولُهُ تعالى في هَذِهِ المَوْعِظَةِ: ﴿ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾. هَذَا المَشْهَدُ اسْتَحْضِرُوهُ مِنْ خِلَالِ قَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ وَكُلِّ أَتُوهُ دَاخِرِينَ ﴾. وقَوْلِهِ تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَكُلِّ أَتُوهُ دَاخِرِينَ ﴾. وقوْلِهِ تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاعُلُونَ ﴾. نُسِيَتِ الأَنْسَابُ، ومَضَتِ الأَحْسَابُ، والكُلُّ واقِفُ بَيْنَ يَدَي رَبِّ الأَرْبَابِ.

وَقَفَ الأَوْهَامُ، وَذَهَبَتِ الأَحْلَامُ، وَاجْتَمَعَ الْحُصُومُ، اجْتَمَعَ القَاتِلُ وَالمَقْتُولُ، وَاجْتَمَعَ الأَوْهَامُ، وَذَهَبَتِ الأَحْلَامُ، وَاجْتَمَعَ الظُومِ، اجْتَمَعَ القَاتِلُ وَالمَقْتُولُ، وَاجْتَمَعَ الطَّالِمُ مَعَ المَظْلُومِ، وَنُصِيرَتِ الدَّوَاوِينُ، وَنُصِبَتِ اللَّوَازِينُ، أَمَامَ اللهِ تعالى رَبِّ العَالَمِينَ ﴿ يَوَدُّ الْمُحْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ المُوازِينُ، أَمَامَ اللهِ تعالى رَبِّ العَالَمِينَ ﴿ يَوَدُّ المُحْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بَبَنِيهِ \* وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ \* وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي ثُوْوِيهِ \* وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنْجِيهِ \* كَلَّا إِنَّهَا لَظَلَى \* نَزَّاعَةً لِلشَّوَى \* تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتُولَى \* وَجَمَعَ فَأُوعَى \*. 
فَهَنيئاً لَكَ يَا أَيِّهَا الظَّالِمُ.

خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْخَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَدْ جَعَلَنَا اللهُ تعالى على بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِنَا، وَنَحْنُ فِي دَارِ التَّكْلِيفِ، فَهَلْ مِنْ مُغْتَنِمٍ لِمَا تَبَقَّى مِنْ أَيَّامٍ حَيَاتِهِ، لِيَتُوبَ إلى اللهِ تعالى، وَيُعِيدَ الحُقُوقَ إلى أَصْحَابِهَا؟

لَعَلَّ مَنْ ظَلَمَ يَتَذَكَّرُ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّاً صَفَّاً \* وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِحَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى \* يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِوَمَئِذٍ بِحَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ \* وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدُ \* وَلَا يُنْفَعَهُ النَّذَمُ.

وَلَعَلَّ مَنْ ظُلِمَ يَتَذَكَّرُ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ \* ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً \* فَيَرْضَى بِقَضَاءِ اللهِ تعالى وَقَدَرِهِ، وَيَصْبِرُ وَيُفَوِّضُ أَمْرَهُ إِلَى اللهِ تعالى.

اللَّهُمِّ لَا تُخْزِنَا يَوْمَ يُبْعَثُونَ، يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، إِلَّا مَنْ أَتَى الله بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

٥٢٥ خطبة الجمعة: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار مقدمة الخطبة: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: إِنَّ الإِيمَانَ بِاللهِ تعالى وَبِاليَوْمِ الآخِرِ يَضْعُفُ وَيَقْوَى، يَضْعُفُ بِاللهِ بِاللهِ بِاللهِ تعالى وَبِاليَوْمِ الآخِرِ يَضْعُفُ وَيَقْوَى، يَضْعُفُ الْأَمُورِ بِالطَّاعَاتِ، وَدَلِيلُ ضَعْفِ الإِيمَانِ أَنْ تَرَانَا نَنْدَمُ على الأُمُورِ الدِّينِ إِذَا فَاتَتْ، وَنَتَحَسَّرُ حَسَرَاتٍ تُحْرِقُ الفُؤَادَ، وَتُدْمِعُ العَيْنَ، وَتَدْهَبُ الدُّيْوِيَّةِ إِذَا فَاتَتْ، وَلَكِنِّنَا لَا نَتَحَسِّرُ على أُمُورِ الدِّينِ إِذَا فَاتَتْ. الاَبْتِسَامَةُ مِنْ أَجْلِهَا، وَلَكِنِّنَا لَا نَتَحَسِّرُ على أُمُورِ الدِّينِ إِذَا فَاتَتْ.

مَنْ مِنَّا إِذَا اسْتَيْقَظَ وَقَدْ أَشْرَقَتِ الشِّمْسُ، وَطَارَتِ الطُّيُورُ بِأَرْزَاقِهَا، وَفَاتَتْهُ صَلَاةُ الفَحْرِ، وَلِأَنَّهُ الفَحْرِ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يَفُزْ بِنِعْمَةِ صَلَاةِ الفَحْرِ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يَفُزْ بِنِعْمَةِ صَلَاةِ الفَحْرِ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يَفُزْ بِنِعْمَةِ صَلَاةِ الفَحْرِ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي ذِمَّةِ اللهِ تعالى فِي ذَلِكَ اليَوْمِ؟

كُمْ وَكُمْ مِنْ أُنَاسٍ يَسْتَيْقِظُونَ بَعْدَ شُرُوقِ الشَّمْسِ، وَلَا تُوجَدُ فِي قُلُوبِهِمْ حَسْرَةٌ وَلَا نَدَامَةٌ على صَلَاةِ الفَحْرِ التي هِيَ وَلَا نَدَامَةٌ على صَلَاةِ الفَحْرِ التي هِيَ أَتْقَلُ صَلَاةٍ على الْمَنَافِقِينَ؟

نَبْكِي على الدِّنْيَا، وَنَتَحَسَّرُ عَلَيْهَا، وَلَا نَبْكي على تَفْرِيطِنَا فِي دِينِ اللهِ عَزِّ وَجَلَّ، وَمَا ذَاكَ إِلّا لِضَعْفِ الإِيمَانِ فِي القُلُوبِ، وَتَعَلَّقِهَا بِدُنْيَا دَنِيَّةٍ فَانِيَةٍ، عَلَيْهَا تَقَاتَلْنَا، وَمِنْ أَجْلِهَا سُفِكَتِ الدِّمَاءُ، وَاجْتَرَأُ النَّاسُ على لُقْمَةِ الحَرَامِ، حَسَرَاتٌ أَحْرَقَتِ القُلُوبَ مِنْ أَجْلِ الدِّنْيَا، وَاللهُ تعالى يَقُولُ: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا القُلُوبَ مِنْ أَجْلِ الدِّنْيَا، وَاللهُ تعالى يَقُولُ: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي كَتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ \* لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾.

### أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ لَيْلَةٍ صَبَاحُهَا إِلَى النَّارِ:

أَيِّهَا الإِخْوَةُ الكِرَامُ: كُلِّمَا عَظُمَ الإِيمَانُ بِاللهِ تعالى وَبِاليَوْمِ الآخِرِ كَانَ البُكَاءُ على الدِّينِ إِذَا فَاتَ \_ لَا قَدَّرَ اللهُ تعالى \_ أَكْثَرَ مِنَ البُكَاءِ على الدِّنْيَا إِذَا فَاتَتْ، لِقَوْلِهِ الدِّينِ إِذَا فَاتَ \_ لَا قَدَّرَ اللهُ تعالى \_ أَكْثَرَ مِنَ البُكَاءِ على الدِّنْيَا إِذَا فَاتَتْ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَبِي وَلَي اللهُ عَنْهُ.

وَكُلَّمَا ضَعُفَ الإِيمَانُ بِاللهِ تعالى وَبِاليَوْمِ الآخِرِ كَانَ البُكَاءُ على الدُّنْيَا إِذَا فَاتَتْ أ أَكْثَرَ مِنَ البُكَاء على الدِّين إِذَا فَاتَ.

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَدْ كَانَ سَلَفُنَا الصَّالِحُ يَبْكُونَ على الدِّينِ لَا على الدِّنيَا، لِأَنَّهُمْ تَحَقَّقُوا بِالإِيمَانِ وَبِالمَعْرِفَةِ بِاللهِ تعالى، وَبِسُنَّةِ اللهِ تعالى في عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ في هَذِهِ الْحَيَاةِ اللهِ تَعَالَى اللهِ اللهِ تعالى المَّنْيَا.

هَذَا سَيِّدُنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، الذي زَكَّاهُ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: «يَا مُعَاذُ، وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، وَاللهِ إِنِّي كَأُحِبُّكَ، وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ» رواه أبو داود عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

هَذَا سَيِّدُنَا مُعَاذُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَعْلَمُ الأُمِّةِ بِالحَلَالِ وَالحَرَامِ، هَذَا سَيِّدُنَا مُعَاذُ وَهُوَ فَي سَنِّ الشَّبَابِ، كَانَ يُحَافِظُ على صَلَاةِ التَّهَجُّدِ، وَيَقُولُ فِي تَهَجُّدِهِ: اللَّهُمَّ قَدْ نَامَتِ الْعُيُونُ، وَغَارَتِ النَّجُومُ، وَأَنْتَ حَيُّ قَيُّومٌ، اللَّهُمَّ طَلَبِي لِلْجَنَّةِ بَطِيءٌ، فَامَتِ الْعُيُونُ، وَغَارَتِ النَّجُومُ، وَأَنْتَ حَيُّ قَيُّومٌ، اللَّهُمَّ طَلَبِي لِلْجَنَّةِ بَطِيءٌ،

وَهَرَبِي مِنَ النَّارِ ضَعِيفٌ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي عِنْدَكَ هُدَىً تَرُدُّهُ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. رواه الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبيرِ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ.

هَذَا سَيِّدُنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ، لَمَّا وَقَعَ الطَّاعُونُ بِالشَّامِ فِي عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اللَّهُمَّ أَدْخِلْ عَلَى آلِ مُعَاذٍ نَصِيبَهُمْ مِنْ هَذَا الْبَلَاءِ.

فَطُعِنَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَاتَتَا، حَتَّى طُعِنَ لَهُ ابْنُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَطُعِنَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَاتَتَا، حَتَّى طُعِنَ لَهُ ابْنُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ﴿اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾. فَلَا تَكُنْ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾.

ثُمَّ مَاتَ ابْنُهُ ذَلِكَ فَدَفَنَهُ؛ ثُمَّ طُعِنَ مُعَاذُ، فَجَعَلَ يُغْشَى عَلَيْهِ، فَإِذَا أَفَاقَ قَالَ: رَبِّ عُمَّنِي عَمَّتَكَ، فَوَعِزَّتِكَ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أُنِّي أُحِبُّكَ؛ ثُمَّ يُغْشَى عَلَيْهِ، فَإِذَا أَفَاقَ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. رواه البيهقي عَنْ قَتَادَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ.

هَذَا سَيِّدُنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا حَضَرَهُ اللَوْتُ قَالَ: انْظُرُوا أَصْبَحْنَا؟ قَالَ: فَقِيلَ: لَمْ نُصْبحْ.

حَتَّى أُتِيَ فَقِيلَ لَهُ: قَدْ أَصْبَحْتَ.

قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ لَيْلَةٍ صَبَاحُهَا إِلَى النَّارِ؛ مَرْحَبَا بِالمَوْتِ مَرْحَبَا، زَائِرٌ مُغِبُ (قَلِيلُ الزِّيَارَةِ) حَبِيبٌ جَاءَ عَلَى فَاقَةٍ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أَخَافُكَ، فَأَنَا الْيَوْمَ الزِّيَارَةِ) حَبِيبٌ جَاءَ عَلَى فَاقَةٍ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أَخَافُكَ، فَأَنَا الْيَوْمَ أَرْجُوكَ، إِنِّي لَمْ أَكُنْ أُحِبُ الدُّنْيَا وَطُولَ الْبَقَاءِ فِيهَا لِحَرْيِ الْأَنْهَارِ، وَلَا لِغَرْسِ الشَّيَحَرِ، وَلَكِنْ لِظَمَإِ الْهَوَاجِرِ، وَمُكَابَدَةِ السَّاعَاتِ، وَمُزَاحَمَةِ الْعُلَمَاءِ بِالرُّكَبِ عِنْدَ حَلَق الذِّكْر. رواه ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا عَنْ عَمْرُو بْنِ قَيْس.

يَا عِبَادَ اللهِ: كُلُّنَا يَبْكِي على الدُّنْيَا \_ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللهُ تعالى \_ وَلَكِنْ أَيْنَ مَنْ يَبْكِي لِأَنَّهُ عَصَى اللهُ تعالى؟ أَيْنَ مَنْ يَبْكِي لِأَنَّهُ اتَّصَفَ بِبَعْضِ صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ؟ أَيْنَ مَنْ يَبْكِي إِذَا فَاتَتْهُ الطّاعَاتُ وَالقُرُبَاتُ؟ لِأَنَّهُ اتَّصَفَ بِبَعْضِ صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ؟ أَيْنَ مَنْ يَبْكِي إِذَا فَاتَتْهُ الطّاعَاتُ وَالقُرُبَاتُ؟

## خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الخَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: الإِيمَانُ يَزِيدُ بِالطَّاعَاتِ، وَيَنْقُصُ بِالمَعَاصِي، فَمَنْ فَعَلَ الطَّاعَاتِ بَنَى إِيمَانَهُ، وَمَنْ فَعَلَ المَعَاصِي بَدَأَ بِهَدْمِ إِيمَانِهِ، وَالبِنَاءُ صَعْبٌ، وَالهَدْمُ سَهْلٌ، قَالَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَآخَرُ وَنَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

حَالُنَا اليَوْمَ بِنَاءٌ وَهَدُمٌ، صَلَوَاتٌ وَصِيَامٌ وَتِلَاوَةُ قُرْآنٍ؛ وَلَكِنِّ البَعْضَ أَطْلَقَ العِنَانَ لِسَمْعِهِ وَلِبَصَرِهِ وَلِيَدِهِ، فَلَا يُحِلُّ حَلَالًا وَلَا يُحَرِّمُ حَرَامًا، يَسْمَعُ إلى المَعَاصِي، وَيَمُدُّ يَدَهُ إلى الحَرَامِ، يَشِنِي وَيَهْدِمُ، لِذَا رَأَيْنَا اليَوْمَ مَنْ يَبْكِي وَيَنْظُرُ إلى المُعَاصِي، وَيَمُدُّ يَدَهُ إلى الحَرَامِ، يَشِنِي وَيَهْدِمُ، لِذَا رَأَيْنَا اليَوْمَ مَنْ يَبْكِي على على الدِّيْنِ، ولَا حَوْلَ ولَا قُوِّةَ إلّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ، ولَا أَدَل على على ذَلِكَ عِنْدَمَا تَرَى الكَثِيرَ مِنَ المُسْلِمِينَ مَنْ يَسْتَعِدُّ لِإِحْيَاءِ لَيْلَةِ رَأْسِ السَّنَةِ بِالمُعَاصِي وَاللهُ عَنْدَمَا تَرَى الكَثِيرَ مِنَ المُسْلِمِينَ مَنْ يَسْتَعِدُّ لِإِحْيَاءِ لَيْلَةٍ رَأْسِ السَّنَةِ بِالمُعَاصِي وَاللهُ عَنْدَمَا تَرَى الكَثِيرَ مِنَ المُسْلِمِينَ مَنْ يَسْتَعِدُّ لِإِحْيَاءِ لَيْلَةٍ رَأْسِ السَّنَةِ بِالمُعَاصِي وَالمُنْكَرَاتِ، وَيَدْعُونَ إلى إحْيَائِهَا في مَعْصِيةِ اللهِ تعالى؛ رَغْمَ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ حَرْبٍ وَسَفْكِ للدِّمَاء؛ وَحَسْبُنَا اللهُ وَنعْمَ الوَكِيلُ.

اللّهُمِّ إِنَّا نَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ هَذَا؛ اللّهُمِّ إِنَّا نَسْأَلُكَ إِيمَانَا يُبَاشِرُ قُلُوبَنَا، وَيَقِينَا صَادِقَا حَتِّى نَعْلَمَ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَنَا إِلّا مَا كَتَبْتَهُ لَنَا؛ اجْعَلْنَا اللّهُمِّ مِمِّنْ يَبْكِي على دِينِهِ إِذَا فَاتَ، لَا على دُنْيَاهُ الفَانيَةِ التَّافِهَةِ الحَقِيرَةِ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

## مقدمة الخطبة: الجمعة: لا تَبلُكِ على هذا، ولكن ابلُكِ مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: مَا هِيَ الْحَسَارَةُ الكُبْرَى، وَالبَلِيَّةُ العُظْمَى، وَالْحَسْرَةُ الجُلّى، التي يَجِبُ أَنْ تَبْكِي قُلُوبُنَا عَلَيْهَا دَمَاً، وَأَنْ تَفِيضَ دُمُوعُنَا لِأَجْلِهَا دَمْعاً، وَأَنْ تَحْتَرِقَ قُلُوبُنَا عَلَيْهَا احْتِرَاقاً؟ هَلْ هِيَ إِذَا سُرِقَتْ أَمْوَالُنَا، وَهُدِّمَتْ بُيُوثُنَا، وَفَقَدْنَا الأَحِبَّةَ الذينَ عَلَيْهَا احْتِرَاقاً؟ هَلْ هِيَ إِذَا سُرِقَتْ أَمْوَالُنَا، وَهُدِّمَتْ بُيُوثُنَا، وَفَقَدْنَا الأَحِبَّةِ الذينَ عَلَيْهَا اللَّهَ اللهَ عُلْمَا وَعُدُوانَا؟ هَلْ هِيَ فِي ضَيَاعِ المَناصِبِ وَالجَاهِ وَالسِّيادَةِ وَالرِّيادَةِ؟ هَلْ هِيَ فِي ضَيَاعِ الصِّحِةِ وَالعَافِيَةِ، أو فِي تَقْطِيعِ الأَطْرَافِ؟ أَمْ بِالأَمرَاضِ النِّي حَلَّت فِي قُلُوبِنَا حَتِّى ذَهُبَتْ بِالوَازِعِ الإِيمَانِيِّ؟

يَا عِبَادَ اللهِ: هَذِهِ الْحَسَارَاتُ لَوْ وَضَعْنَاهَا فِي مَقَايِيسِ الفِقْهِ وَالإِيمَانِ، وَفِي مَقَايِيسِ الشِّرْعِ لَوَجَدْنَاهَا وَاللهِ نِعَمَا لَا نِقَمَا، لَوْ وَضَعْنَا هَذِهِ الْحَسَارَاتِ التِي نَبْكِي عَلَيْهَا فِي مِيزَانِ الشِّرْعِ لَوَجَدْنَاهَا نِعَمَا يَسْتَحِقٌ رَبِّنَا عَزِّ وَجَلِّ الشِّكْرَ عَلَيْهَا وَالْحَمْدَ وَالثّنَاءَ وَالرِّضَا، لِأَنَّهَا تَكْفِيرٌ لِسَيِّئَاتِنَا، وَرَفْعٌ فِي دَرَجَاتِنَا، وَسَبَبٌ لِنَيْلِ الأَجْرِ الذي لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ تعالى، أَلَمْ يَقُلْ مَوْلَانَا عَزِ وَجَلّ: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَلِسَمِّرِ الصَّابِرِينَ \* الَّذِينَ إِذَا

أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ \* أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾؟ أَلَمْ يَقُلْ مَوْلَانَا عَزِّ وَجَلِّ: ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ الصَّابِرُونَ أَخْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾؟

يَا عِبَادَ اللهِ: إِنَّ الْحَسَارَةَ الْحَقِيقِيَّةَ، وَالبَلِيَّةَ الْعُظْمَى، التي يَجِبُ أَنْ تَبْكِيَ قُلُوبُنَا عَلَيْهَا دَمَّا، وَعُيُونُنَا دَمْعًا، هِيَ الأَمْرَاضُ التي حَلَّتْ في قُلُوبِنَا، وَالتي ذَهَبَت بِالوَازِعِ عَلَيْهَا دَمَّا، وَعُيُونُنَا دَمْعًا، هِيَ الأَمْرَاضُ التي حَلَّتْ في قُلُوبِنَا، وَالتي ذَهَبَت بِالوَازِعِ اللهِ الإِيمَانِيِّ الذي يُحَرِّكُ القُلُوبَ لِآيَاتِ اللهِ عَزِّ وَجَلّ، وَلِمَوَاعِظِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

إِنَّ الخَسَارَةَ الحَقِيقِيَّةَ، وَالبَلِيَّةَ العُظْمَى، التي يَجِبُ أَنْ تَبْكِيَ قُلُوبُنَا عَلَيْهَا دَمَاً، وَعُيُونُنَا دَمْعَاً، هِيَ النَّفُوسِ هُمُوماً، وَعُيُونُنَا دَمْعَاً، هِيَ النَّفُوسِ هُمُوماً، وَأَحْزَانَاً، وَحَسَرَاتٍ.

## الخَسَارَةُ الحَقِيقِيَّةُ التي يَجِبُ أَنْ نَبْكِيَ عَلَيْهَا:

يَا عِبَادَ اللهِ: الخَسَارَةُ الحَقِيقِيَّةُ التي يَجِبُ أَنْ نَبْكِيَ عَلَيْهَا دَمَاً عِوَضَاً عَنِ الدَّمْعِ، هِيَ الأَمْرَاضُ التي حَلَّتْ فِي قُلُوبِنَا، فَحَالَتْ بَيْنَنا وَبَيْنَ آيَاتِ القُرْآنِ التي تُتْلَى عَلَيْنَا، فَلَا يَرِقُ القَلْبُ لَهَا، وَلَا تَدْمَعُ العَيْنُ مِنْهَا.

الخَسَارَةُ الحَقِيقِيَّةُ هِيَ الدَّاءُ الذي حَلِّ بِقُلُوبِ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ حَتِّى أَذْهَبَ مِنْ قُلُوبِ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ حَتِّى أَذْهَبَ مِنْ قُلُوبِهِمُ الوَازِعَ الإِيمَانِيِّ، يَقُولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «دَبَّ قُلُوبِهِمُ الوَازِعَ الإِيمَانِيِّ، يَقُولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ، الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ؛ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ، حَالِقَةُ الدِّينِ لَا إِلَيْكُمْ دَاءُ الثَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَفَلا أُنَبِّكُمْ بِشَيْءٍ حَالِقَةُ الشَّعْرِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، أَفَلا أُنَبِّكُمْ بِشَيْءٍ

إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ» رواه الإمام أحمد عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ رَضِيَ الله عَنْهُ.

هَذَا الدِّاءُ وَالْمَرَضُ البَاطِنِيُّ الذي أَفْسَدَ الْمُضْغَةَ التي بِفَسَادِهَا فَسَادُ الجَوَارِحِ، كَمَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ» صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ» رواه الشيخان عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

هَذَا الدَّاءُ وَالْمَرَضُ البَاطِنِيِّ الذي أَفْسَدَ القَلْبَ الذي هُوَ الْمُعَوِّلُ عَلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، قَالَ تعالى: ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ \* إِلَّا مَنْ أَتَى اللهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ: أَيْنَ مَنْ يَبْكِي مِنْ هَذَا الدَّاءِ، دَاءِ الحَسَدِ وَالبَغْضَاءِ التي تَحْلِقُ الدِّينَ؟ لَقَدْ بَكَى مَنْ أُصِيبَ بِالفَشَلِ الكُلُوِيِّ، وَبَكَى مَنْ أُصِيبَ بِالفَشَلِ الكُلُوِيِّ، وَبَكَى مَنْ تُصَلِّبَ ْ فَاللَّهُ الدَّلُويِّ، وَبَكَى مَنْ تُصَلِّبَ ْ فَالفَشْلِ الكُلُوِيِّ، وَبَكَى مَنْ تُصَلِّبَ ْ شَرَايينُهُ، وَبَكَى وَبَكَى وَبَكَى ...

وَلَكِنْ أَيْنَ مَنْ يَبْكِي مِنْ هَذَا الدِّاءِ الذي أَفْسَدَ عَلَيْهِ دِينَهُ وَدُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ إِذَا مَاتَ على ذَلِك؟

مَنْ مِنَّا لَا يَعْلَمُ بِأَنَّ دَاءَ الحَسَدِ وَالبَعْضَاءِ هُوَ الذي أُخْرَجَ إِبْلِيسَ مِنَ الجَنَّةِ عِنْدَمَا أَصَرِّ عَلَيْهِ؟ قَالَ تعالى: ﴿ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَصَرِّ عَلَيْهِ؟ قَالَ تعالى: ﴿ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَنْ مَنْ خُلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ \* قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾؟

مَنْ مِنَّا لَا يَعْلَمُ بِأَنّ دَاءَ الْحَسَدِ وَالبَعْضَاءِ هُوَ الذي دَفَعَ الأَخَ لِقَتْل أَحِيهِ؟ قَالَ تعالى: ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْمَتَقِينَ \* لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكُ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْمَتَقِينَ \* لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكُ لِتَقْتُلُنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّمَ النَّهُ مِنَ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ \* إِنِّي أُرِيدُ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ \* إِنِّي أُرِيدُ أَنْ بَبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ \* فَطَوَّعَتْ أَنْ بَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ \* فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفُسُهُ قَتْلَ أُخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْحَاسِرِينَ ﴾.

مَنْ مِنَّا لَا يَعْلَمُ بِأَنَّ دَاءَ الحَسَدِ وَالبَعْضَاءِ هُوَ الذي أُوْقَعَ إِخْوَةَ سَيِّدِنَا يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي التَّفْكِيرِ فِي قَتْلِ سَيِّدِنَا يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِبْعَادِهِ عَنْ أَبِيهِ بِأَيِّ وَسِيلَةٍ كَانَتْ؟ قَالَ تعالى مُخْبِرًا عَنْهُمْ قَوْلَهُمْ: ﴿ اقْتُلُوا يُوسُفَ أُو اطْرَحُوهُ أَرْضَا ﴾.

### خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ اللهُ تعالى حُسْنَ الْحَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: قُولُوا لِمَنْ بَكَى على فَقْدِ مَالٍ أَو بَيْتٍ أَو مَصْنَعٍ أَو أَثَاثِ بَيْتٍ، أَو فَقْدِ حَبِيبٍ أَو تَقْطِيعٍ أَطْرَافٍ: لَا تَبْكِ على هَذَا، لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ خَسَارَةً لَكَ، بَلْ رِبْحٌ إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ، وَلَكِنِ ابْكِ إِذَا رَأَيْتَ لَ لَا قَدِّرَ اللهُ تعالى لَ دَبِّ إِنْكَ ذَاءُ الأَمْمِ السَّابِقَةِ مِنْ حَسَدٍ وَبَغْضَاءَ، وَحِقْدٍ وَتَكَبِّرٍ، فَأَفْسَدَ قَلْبَكَ، وَحَلَقَ لِينْكَ، فَإِذَا بِكَ لَمْ تَتِّعِظْ بِآيَةٍ مِنْ آيَاتِ اللهِ تعالى، وَلَا بِحَدِيثٍ مِنْ أَحَادِيثِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَاللهِ هَذِهِ هِيَ المُصِيبَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَاللهِ هَذِهِ هِيَ المُصِيبَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَاللهِ هَذِهِ هِيَ المُصِيبَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَاللهِ هَذِهِ هِيَ المُصِيبَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَاللهِ هَذِهِ هِيَ المُصِيبَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَاللهِ هَذِهِ هِيَ المُصِيبَةُ وَلَا اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَعلى اللهِ عَلَيْهِ وَعلى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَاللهِ هَذِهِ هِيَ المُصِيبَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَسَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَاللهِ هَذَهِ هِيَ المُصِيبَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَلَا إِنْ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ

ابْكِ على هَذَا الدَّاءِ إِذَا حَلَّ فِي قَلْبِكَ، لِأَنَّكَ أَصْبَحْتَ فِي خَطَرٍ عَظِيمٍ، هَلْ نَسِيتَ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ \* إِلَّا مَنْ أَتَى الله بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ ؟ وَهَلْ

نَسِيتَ قَوْلَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَصِفُ أَفْضَلَ النَّاسِ، فَقَالَ: «كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ».

قَالُوا: صَدُوقُ اللِّسَانِ، نَعْرِفُهُ، فَمَا مَحْمُومُ الْقَلْبِ؟

قَالَ: «هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ، لَا إِثْمَ فِيهِ، وَلَا بَغْيَ، وَلَا غِلَّ، وَلَا حَسَدَ»؟ رواه ابن ماجه عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ الله عَنْهُمَا.

كُمْ مِنْ إِنْسَانٍ أُصِيبَ بِهَذَا الدِّاءِ وَهُوَ ضَاحِكُ فَرِحٌ مَسْرُورٌ كَأَنَّهُ مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ مُصِيبَةٌ؟

يَا عِبَادَ اللهِ: مَنْ كَانَ بَاكِيَاً فَلْيَبْكِ على قَلْبِهِ إِذَا حَلَّ فِيهِ مَا لَا يُرْضِي اللهَ عَزِّ وَجَلّ. نَسْأَلُكَ يَا رَبِّنَا أَنْ تُطَهِّرَ قُلُوبَنَا مِنَ الحِقْدِ وَالحَسَدِ وَالبَغْضَاءِ وَكُلِّ وَصْفٍ يُبَاعِدُنَا عَنْ مُشَاهَدَتِكَ وَمَحَبِّتِكَ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\*

# ٥٢٧ـ خطبة الجمعة: لا تَبِكُ على الجسد، ولكن ابنُ على الجسد، القلب القلب

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: إِنَّ نِسْيَانَ أَنْفُسِنَا وَتَرْكَ الحِرْصِ على إِصْلَاحِهَا وَعَدَمَ الوُقُوفِ على سَيِّئَاتِهَا عَلَامَةٌ خَطِيرَةٌ يُخْشَى على صَاحِبِهَا مِنْ أَنْ يَقَعَ تَحْتَ قَوْلِه تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.

الكَثِيرُ مِنَّا مَنْ جَعَلَ هَمَّهُ الآخرِينَ، وَالتَّفْتِيشَ وَالتَّنْقِيبَ وَتَتُبِّعَ عُيُوبِ الآخرِينَ، وَالتَّفْتِيشَ وَالتَّنْقِيبَ وَتَتُبِّعَ عُيُوبِ الآخرِينَ، وَالتَّفْدِيمَ وَالتَّشْهِيرَ فِيهِمْ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِيَغْرِسَ فِي القُلُوبِ الكَرَاهِيَةَ وَالْحِقْدَ عَلَيْهِمْ، وَبِذَلِكَ يُفْسِدُ القُلُوبَ التي بِصَلَاحِهَا صَلَاحُ الجَوَارِحِ، وَبِفَسَادِهَا فَسَادُهَا خُوارِحِ.

يَا عِبَادَ اللهِ: وَاللهِ مَا فَسَدَتِ الأَلْسُنُ إِلَّا بِفَسَادِ القُلُوبِ، وَمَا فَسَدَتِ الأَيْدِي إِلَّا بِفَسَادِ القُلُوبِ، وَمَا مُزِّقَتِ الأَرْحَامُ بِفَسَادِ القُلُوبِ، وَمَا مُزِّقَتِ الأَرْحَامُ وَتَقَطَّعَتْ إِلَّا بِفَسَادِ القُلُوبِ، وَمَا سَاءَتِ العَلَاقَةُ الزَّوْجِيَّةُ بَيْنَ الزَّوْجِيْنِ إِلَّا بِفَسَادِ القُلُوب، وَمَا سَاءَتِ العَلَاقَةُ الزَّوْجِيَّةُ بَيْنَ الزَّوْجِيْنِ إِلَّا بِفَسَادِ القُلُوب، وَمَا فَسَدَتْ دُنْيَا الْعَبْدِ وَآخِرَتُهُ إِلَّا بِفَسَادِ القُلُوب.

وَمِصْدَاقُ ذَلِكَ حَدِيثُ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ القَلْبُ» رواه الشيخان عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

لَا تَبْكِ على الجَسكِ، وَلَكِن ابْكِ على القَلْب:

يَا عِبَادَ اللهِ: قُولُوا لِمَنْ بَكَى على جَسَدِهِ إِذَا حَلَّتْ بِهِ الْأَسْقَامُ وَالآلَامُ، لَا تَبْكِ على على جَسَدِهِ إِذَا حَلَّتْ بِهِ الْأَسْقَامُ وَالآلَامُ، لَا تَبْكِ على الجَسَدِ، لِأَنَّ هَذِهِ الأَسْقَامَ وَالآلَامَ سَبَبُ لِتَكْفِيرِ السَّيِّئَاتِ، وَلِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ؛ وَلَكِنِ ابْكِ على القَلْبِ إِذَا حَلَّتْ بِهِ الأَسْقَامُ وَالأَمْرَاضُ.

فَأَمْرَاضُ القَلْبِ فَسَادٌ لِلْإِنْسَانِ ظَاهِراً وَبَاطِنَا، وَهِيَ مِنْ أَخْطَرِ الأَمْرَاضِ وَأَشْنَعِهَا، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِأَنَّ القَلْبَ هُوَ سَيِّدُ الأَعْضَاءِ، فَبِصَلَاحِهِ صَلَاحُ جَمِيعِ الجَوَارِحِ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِأَنَّ القَلْبُ الذي نَسِينَاهُ حَتِّى ضَعُفَ الوَازِعُ الإِيمَانِيُّ في وَبِفَسَادِهِ فَسَادُ جَمِيعِهَا؛ هَذَا القَلْبُ الذي نَسِينَاهُ حَتِّى ضَعُفَ الوَازِعُ الإِيمَانِيُّ في القُلُوبِ، وَبِذَلِكَ انْتَشَرَتِ الفَوَاحِشُ، وَارْتُكِبَتِ الكَبَائِرُ، وَسُفِكَتِ الدِّمَاءُ، وَسُلِبَتِ اللَّمْوَالُ، وَانْتَشَرَ أَكُلُ الْحَرَامِ، وَقُطِّعَتِ الأَرْحَامُ، وَتَفَشِّى عُقُوقُ الوَالِدَيْنِ. وَسُلِبَتِ الأَمْوَالُ، وَانْتَشَرَ أَكُلُ الْحَرَامِ، وَقُطِّعَتِ الأَرْحَامُ، وَتَفَشِّى عُقُوقُ الوَالِدَيْنِ.

يَا عِبَادَ اللهِ: أَمَا تَرَوْنَ هَؤُلَاءِ الذينَ وَقَعُوا فِي هَذِهِ الكَبَائِرِ يُذَكَّرُونَ بِاللهِ تعالى، وَيُذَكِّرُونَ بِاللهِ تعالى، وَيُذَكِّرُونَ بِالنَّارِ، وَيُذَكِّرُونَ بِالنَّارِ، وَيُذَكِّرُونَ بِالنَّارِ، وَيُذَكِّرُونَ بِالنَّارِ، وَيُذَكِّرُونَ بِالنَّارِ، وَيُذَكِّرُونَ بِالنَّارِ، وَيُذَكِّرُونَ بِالقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ المُطَهِّرَةِ، فَتَرَاهُمْ لَا تَتَحَرِّكُ فِيهِمُ المَشَاعِرُ، وَلَا تَقْشَعِرٌ أَبْدَانُهُمْ، وَلَا تَدْمَعُ عُيُونُهُمْ؟ مَا السِّرِّ فِي ذَلِكَ؟

السِّرِّ فِي ذَلِكَ هُوَ فَسَادُ قُلُوبِهِمْ، وَمَرَضُ قُلُوبِهِمْ، حَتِّى صَارَتْ أَقْسَى مِنَ الحَجَرِ، وَبِذَلِكَ فَسَدَتْ دُنْيَاهُمْ وَفَسَدَ دِينُهُمْ، وَغَدَوْا مُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ وَالعِيَاذُ بِاللهِ تعالى.

### لِنَجْعَلْ هَمِّنَا صَلَاحَ قُلُوبِنَا:

يَا عِبَادَ اللهِ: لِنَجْعَلْ هَمَّنَا صَلَاحَ قُلُوبِنَا، لِأَنَّهُ بِصَلَاحِهِا صَلَاحُ دِينِنَا، وَصَلَاحُ دُنْيَانَا وَآخِرَتِنَا، وَصَلَاحُ دُنْيَانَا وَآخِرَتِنَا، قَدْ تَرَانَا نُحْسِنُ وَآخِرَتِنَا، قَدْ تَرَانَا نُحْسِنُ

الحَدِيثَ عَنْ إِسْلَامِنَا، وَنُظْهِرُ الحُرْقَةَ على هَذَا الدِّينِ، حَتِّى يُخَيِّلَ للسَّامِعِ أَنَّنَا عَمَالِقَةٌ مُجَاهِدُونَ صَادِقُونَ غَيُورُونَ على دِينِ اللهِ تعالى، وَالحَقِيقَةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ. وَتَرَوْا خُطُورَةَ هَذَا الأَمْرِ عِنْدَمَا نَتَذَكَّرُ قَوْلَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ، فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ» لَمِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ» لَمِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ» وَمَا اللهُ عَنْ سَهْلِ رَضِيَ الله عَنْهُ.

يَا أَيُّهَا البَاكُونَ على الأَجْسَادِ وَالأَمْوَالِ وَالبُيُوتِ وَالمَصَانِعِ وَالمَحَلَّاتِ إِذَا حَلَّتْ فِيهَا المَصَائِبُ وَالاَبْتِلَاءَاتُ، لَا تَبْكُوا على ذَلِكَ، فَهِيَ لَكُمْ وَلَيْسَتْ عَلَيْكُمْ، هِي تَكْفِيرٌ لِسَيِّمَاتِكُمْ، وَرَفْعٌ فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَلَكِنْ لِنَبْكِ جَمِيعًا على قُلُوبِنَا التي حَلّتْ فِيهَا الأَمْرَاضُ فَأَضْعَفَتِ الوَازِعَ الإِيمَانِيِّ فِيهَا، وَلْنَبْكِ على ذَاكَ العَبْدِ المَريضِ الذي وَقَعَ فِي الظُّلْمِ، وَعَاتَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا، وَحَالَفَ أَمْرَ اللهِ تعالى ، وَأَمْرَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

### خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْحَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: وَاللهِ لَيْسَ أَرْوَحَ وَأَسْعَدَ للإِنْسَانِ الْمؤْمِنِ، وَلَا أَطَرَدَ لِهُمُومِهِ وَغُمُومِهِ، وَلَا عُبَادَ اللهِ: وَالْحَبْرِ وَالْغُرُورِ. مِنْ أَنْ يَعِيشَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ مُبَرِّئٍ مِنَ الضِّغِينَةِ وَالْحِقْدِ وَالْحَسَدِ وَالْكِبْرِ وَالْغُرُورِ. يَا عِبَادَ اللهِ: مَا أَسْرَعَ مَا يَتَسَرِّبُ الإِيمَانُ مِنَ القُلُوبِ المَرِيضَةِ التي امْتَلَأَتْ ضَغِينَةً وَحِبَادَ اللهِ: مَا أَسْرَعَ مَا يَتَسَرِّبُ الإِيمَانُ مِنَ القُلُوبِ المَرِيضَةِ التي امْتَلَأَتْ ضَغِينَةً وَحِبَادَ اللهِ عَبَادَةٍ، وَلَا فِي حَيَاةٍ، تَرَاهُمْ وَحِقْدًا وَحَسَدًا، فَإِذَا بِأَصْحَابِهَا لَا يَتَلَذَّذُونَ فِي أَدَاءِ عِبَادَةٍ، وَلَا فِي حَيَاةٍ، تَرَاهُمْ مُكَدِّرِينَ مَهْمُومِينَ مَحْزُونِينَ؛ وَلَا غَرَابَةَ فِي ذَلِكَ، لِأَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى

آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ، حَالِقَةُ الدِّينِ لَا حَالِقَةُ الدِّينِ لَا حَالِقَةُ الشَّعَرِ» رواه الإمام أحمد عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. فَأَيْنَ مَنْ يَبْكِي على قَلْبهِ؟

اللَّهُمِّ أَيْقِظْنَا مِنْ غَفْلَتِنَا. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\*

## مدمة الخطبة الجمعة: بكت أم أيمن، ونساؤنا يبكين مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: روى الإمام مسلم عَنْ أَنسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهَا.

فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ؛ فَقَالَا لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتْ: مَا أَبْكِي أَنْ لَا أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ، فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاء. فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا.

يَا عِبَادَ اللهِ: هَلْ مِنْ وَقْفَةٍ مَعَ هَذِهِ الْحَادِثَةِ القَصِيرَةِ التِي انْطَوَتْ على خَيْرٍ وَفِيرٍ؟ هَلْ مِنْ وَقْفَةٍ مَعَ هَذِهِ السِّيِّدَةِ الجَلِيلَةِ أُمِّ أَيْمَنَ بَرَكَةَ مَوْلَاةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ والتي كَانَ يَقُولُ لَهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا: «يَا أُمَّهُ». وَكَانَ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا قَالَ: «هَذِهِ بَقِيَّةُ أَهْلِ بَيْتِي» رواه الحاكم.

### مَعْرِفَتُهَا بِاللهِ تعالى، وَتَعْظِيمُهَا للوَحْي:

يَا عِبَادَ اللهِ: هَذِهِ السَّيِّدَةُ الجَلِيلَةُ عَرَفَتِ اللهَ تعالى، وَعَرَفَتْ قِيمَةَ الوَحْي فَعَظَّمَتْهُ، وَعَرَفَتْ قَدْرَ الْمُوحَى إِلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَعَشِقَتْهُ، وَعَرَفَتْ قَدْرَ دِينِهَا فَالْتَزَمَتْهُ، وَقَدْرَ كِتَابِ رَبِّهَا عَزِّ وَجَلَّ فَتَلَتْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافِ وَعَرَفَتْ قَدْرَ دِينِهَا فَالْتَزَمَتْهُ، وَقَدْرَ كِتَابِ رَبِّهَا عَزِّ وَجَلَّ فَتَلَتْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافِ اللهِ صَلَّى النَّهَارِ وَوَقَفَتْ عِنْدَ حُدُودِهِ، فَبَكَتْ لِانْقِطَاعِ الوَحْي عَنْ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

لَقَدْ بَكَتْ هَذِهِ السَّيِّدَةُ الجَلِيلَةُ على انْقِطَاعِ الوَحْيِ الذي كَانَ يَجْعَلُ العَبْدَ على بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِهِ، وَخَاصَّةً فِي المَوَاقِفِ الْحَالِكَةِ الْمُدْلَهِمَّةِ وَالْخُطُوبِ الجَسِيمَةِ.

بَكَتْ هَذِهِ السَّيِّدَةُ الجَلِيلَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا على هَذَا الوَحْيِ الذي كَانَ يُبَشِّرُ في الشَّدَائِدِ، وَيسَكِّنُ النَّفُوسَ، وَيُهَدِّئُ البَالَ، وَيُصْلِحُ الأَحْوَالَ، وَيَجْعَلُ العَبْدَ يَعِيشُ

في الأَمَلِ وَهُوَ في وَسَطِ الأَلَمِ، وَيُخْرِجُهُ إلى الرِّخَاءِ بَعْدَ الضِّيقِ، وَإلى اليُسْرِ بَعْدَ الغُسْرِ؛ بَكَتْ على انْقِطَاعِ الوَحْيِ الذي كَانَ عَزَاءً وَسُلُواناً للإِنْسَانِ الْمُؤْمِنِ في سَائِرِ الأَحْوَالِ.

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَدْ كَانَ الصَّحْبُ الكِرَامُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم رِجَالًا وَنِسَاءً أَكْثَرَ أَجْيَالِ الأُمِّةِ إِدْرَاكًا لِقِيمَةِ القُرْآنِ العَظِيمِ، لَقَدْ أَدْرَكُوا مَعْنَى السَّعَادَةِ الحَقِيقِيَّةِ أَنَّهَا لَنْ تَكُونَ إِلّا بِهَذَا القُرْآنِ العَظِيمِ، لَقَدْ عَاشُوا الحَيَاةَ قَبْلَ القُرْآنِ، وَعَاشُوهَا بَعْدَهُ، لَقَدْ عَاشُوا الحَيَاةَ قَبْلَ القُرْآنِ، وَعَاشُوهَا بَعْدَهُ، لَقَدْ عَاشُوا الحَيَاةَ قَبْلَ القُرْآنِ، وَعَاشُوهَا بَعْدَهُ، لَقَدْ عَاشُوا الحَيَاةَ قَبْلَ القُرْآنِ، وَعَاشُوهَا بَعْدَهُ بِسَعَادَةٍ وَرَحْمَةٍ عَاشُوا الحَيَاةَ وَطَمَأْنِينَةٍ، لَقَدْ حَزِنُوا حُزْنَا شَدِيداً على انْقِطَاعِ الوَحْيِ، الذي هُو سِرِّ سَعَادَتِهِمْ.

### ذَاقُوا حَلَاوَةَ الإِيمَانِ مِنْ خِلَالِ القُرْآنِ الكَرِيمِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَدْ ذَاقَ الصِّحَابَةُ الكِرَامُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ مِنْ خِلَالِ القُرْآنِ العظِيمِ، وَأَدْرَكُوا قِيمَتَهُ، فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ وَانْشَغَلُوا بِهِ، وَانْجَذَبَتْ مَشَاعِرُهُمْ القُرْآنِ العظِيم، وَتَعَلْعَلَتْ مَعَانِي نَحْوَهُ لِدَرَجَةِ الاسْتِغْرَاقِ وَالهَيْمَنَةِ، هَيْمَنَ عَلَيْهِمُ القُرْآنُ العَظِيم، وَتَعَلْعَلَتْ مَعَانِي القُرآنِ العَظِيمِ فِي قُلُوبِهِم، فَهَذَا سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ يَسْمَعُ رَجُلًا يَقْرَأُ: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ \* مَا لَهُ مِنْ دَافِع ﴾.

فَجَعَلَ يَبْكِي حَتَّى اشْتَدَّ بُكَاؤُهُ، ثُمَّ خَرَّ يَضْطَرِبُ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ.

فَقَالَ: «دَعُونِي، فَإِنِّي سَمِعْتُ قَسَمَ حَقٍّ مِنْ رَبِّي» رواه ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا عَنِ الشَّعْبِيِّ. هَلْ حَرِّكَ هَذَا شَيْئًا فِي مَشَاعِرِنَا؟

بَكَتْ أُمِّ أَيْمَنَ، وَنِسَاؤُنَا يَبْكِينَ:

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَدْ بَكَتْ أُمِّ أَيْمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا على انْقِطَاعِ الوَحْي، وَنِسَاؤُنَا اليَوْمَ يَيْكِينَ؛ وَلَكِنْ على مَاذَا؟ ﴿ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ \* وَلَوْ وَنِسَاؤُنَا اليَوْمَ يَيْكِينَ؛ وَلَكِنْ على مَاذَا؟ ﴿ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ \* وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ﴾. لَنْ أَقُولَ على أَيِّ شَيْءٍ يَبْكِينَ؟ وَلَكِنْ أَقُولُ: لِيَسْأَلُ كُلُّ مِنّا فَي مَعَاذِيرَهُ ﴾ وَمَحَارِمَهُ على مَاذَا يَبْكِينَ؟

يَا أَيَّتُهَا الْأُمِّ، عَلَى مَاذَا تَبْكِينِ؟ يَا أَيَّتُهَا الزَّوْجَةُ، عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تَبْكِينِ؟ يَا أَيَّتُهَا الزُّوْجَةُ، عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تَبْكِينِ؟ يَا نِسَاءَ البِنْتُ، عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تَبْكِينِ؟ يَا نِسَاءَ هَذِهِ الْأُمِّةِ، عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تَبْكِينِ؟

أُمُّ أَيْمَنَ بَكَتْ لِأَنَّهَا سَمِعَتْ قَوْلَ اللهِ عَرِّ وَجَلِّ: ﴿ اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابَا مُتَشَابِهَا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ أُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ أَلَى مَثَابِها مَثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾. وَكَانَ قَابُهَا سَلِيماً طَاهِراً نَقِيبًا لَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ وَلَا ضَغِينَةً، لَقَدِ اقْشَعَرِ جُلْدُهَا، وَدَمَعَتْ عَيْنَاهَا تَأْثُراً بِكِتَابٍ رَبِّهَا جَلِّ وَعَلَا وَأَمِّا نَحْنُ وَنِسَاؤُنَا جَلْدُهَا، وَدَمَعَتْ عَيْنَاهَا تَأْثُراً بِكِتَابٍ رَبِّهَا جَلِّ وَعَلَا وَأَمِّا نَحْنُ وَنِسَاؤُنَا وَمَحَارِمُنَا عَلَى مَاذَا نَبْكِي ؟ لِنُرَاجِعِ الحِسَابَاتِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَنْفُسِنَا، وَلُنَحْعَلِ اللهَاوَنَا وَمَحَارِمُنَا عَلَى مَاذَا نَبْكِي ؟ لِنُرَاجِعِ الحِسَابَاتِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَنْفُسِنَا، وَلْنَحْعَلِ الْمُقَارِئَةَ وَمَنْ نِمَائِهَا وَمِنْ نِسَائِهَا وَمِنْ نِسَائِهَا؟ وَمَنْ نِسَائِهَا وَمِنْ نِسَائِهَا؟ وَمِنْ نِسَائِهَا وَمِنْ نِسَائِهَا؟ وَمَنْ نِسَائِهَا وَمِنْ نِسَائِهَا وَمِنْ نِسَائِهَا وَمِنْ نِسَائِهَا؟

### خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْحَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: هَذَا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِسَيِّدِنَا عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:: «اقْرَأْ عَلَيَّ».

فَقَالَ: آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟

قَالَ: «فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي».

فَقَرَأَ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ، حَتَّى بَلَغَ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلَاءِ شَهِيدًا﴾.

قَالَ: «أُمْسِكْ». فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ.

يَا عِبَادَ اللهِ: لِمَاذَا تَدْمَعُ عُيُونُنَا على الدُّنْيَا، وَلَا تَدْمَعُ إِذَا سَمِعْنَا آيَاتِ اللهِ تُتْلَى عَلَيْنَا؟ الجَوَابُ على ذَلِكَ: لِأَنَّ قُلُوبَنَا تَعَلَّقَتْ بالدُّنْيَا، وَزَهِدَتْ فِي الآخِرَةِ.

أُمَّا السَّلَفُ الصَّالِحُ فَإِنَّ قُلُوبَهُم تَعَلَّقَتْ بِالآخِرَةِ، وَزَهِدُوا فِي الذِّنْيَا؛ لَقَدْ صَلَحَتْ قُلُوبُهُمْ، وَفَسَدَتْ جَوَارِحُنَا، فَهَلْ مِنْ قُلُوبُهُمْ، وَفَسَدَتْ جَوَارِحُنَا، فَهَلْ مِنْ مُعَالِجٍ لِفَسَادِ قَلْبِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ؟

يَا عِبَادَ اللهِ: وَاللهِ الذي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، فَلَاحُنَا وَنَجَاحُنَا يَوْمَ القِيَامَةِ بِسَلَامَةِ هَذَا القَلْبِ، لِنَكُنْ حَرِيصِينَ جَمِيعاً عَلَى سَلَامَةِ هَذَا القَلْبِ مِنَ الحِقْدِ وَمِنَ الضَّغِينَةِ؛ وَالْتَرْمُوا قَوْلَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُبلِّغْنِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِي شَيْئاً؛ فَإِنِّي أُحِبُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْهِمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ» رواه الترمذي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ. لِأَنَّ المُبلِّغَ رَجُلُ الصَّدْرِ» رواه الترمذي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ. لِأَنَّ المُبلِّغَ رَجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَوْرَعَ الضَّغِينَةَ فِي قُلُوبِ اللهُ مَنْ يَوْرَعَ الفَسَادَ، يُرِيدُ أَنْ يُقَطِّعَ الأَرْحَامَ، وَأَنْ يَزْرَعَ الضَّغِينَةَ فِي قُلُوبِ اللهُ مَنْ يَوْرَعَ الفَسَادَ، يُرِيدُ أَنْ يُقَطِّعَ الأَرْحَامَ، وَأَنْ يَزْرَعَ الضَّغِينَةَ فِي قُلُوبِ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ يَوْرَعَ الفَاسِلِيمَ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الْحَدْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

يَا عِبَادَ اللهِ: أُمِّتُنَا مُمَزَّقَةً، فَلَا تَزِيدُوا التَّمَزُّقَ تَمَزُّقاً؛ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

اللَّهُمِّ أَحْيِ قُلُوبَنَا بِذِكْرِكَ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\* \*\*

## **٥٢٩ خطبة الجمعة: سلامة القلب من لوازم التقوى** مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: رَاحَةُ قَلْبِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَعِيشَ سَلِيمَ الصَّدْرِ، طَاهِرَ القَلْبِ، مُبَرَّأً مِنْ وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ، وَأَسْبَابِ الضَّغِينَةِ وَالحِقْدِ؛ رَاحَةُ الْمُؤْمِنِ فِي أَنْ يَكُونَ حَرِيصاً على قَلْبِهِ \_ الذي هُو مَحَلُّ نَظَرِ رَبِّهِ عَزِّ وَجَلّ، روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهُ لَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ»\_ أَنْ لَا يَرْكَى فِيهِ رَبِّبَا عَزَ وَجَلَّ مَا لَا يُحِبُّ.

رَاحَةُ الْمُؤْمِنِ تَكُونُ فِي حِرْصِهِ على قَلْبِهِ الذي فِيهِ أَغْلَى شَيْءٍ عَلَيْهِ وَهُوَ الإِيمَانُ بِاللهِ تعالى وَبِاليَوْمِ الآخِرِ، وَلَنْ يَكُونَ هَذَا إِلَّا إِذَا كَانَ القَلْبُ سَلِيمًا مِنَ الأَحْقَادِ وَالضَّغَائِنِ، عَامِرًا بِالحُبِّ وَالوُدِّ وَالمُجَامَلَةِ الرَّقِيقَةِ اللّطِيفَةِ وَالحُلُقِ الذي تُمْلَكُ بِهِ القُلُوبُ. القُلُوبُ.

### سَلَامَةُ القَلْبِ مِنْ لَوَازِمِ التَّقْوَى:

يَا عِبَادَ الله: إِنَّ سَلَامَةَ القَلْبِ مِنْ لَوَازِمِ التَّقْوَى، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ: «التَّقُورَى هَاهُنَا» كَمَا جَاءَ في الحَدِيثِ الشِّريفِ الذي رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ، وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ؛ التَّقْوَى هَاهُنَا» وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرهِ تَلَاثَ مَرَّاتٍ «بحَسْب امْرئ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ». فَأَيْنَ تَقْوَانَا يَا عِبَادَ الله، وَنَحْنُ نَسْمَعُ هَذَا الحَدِيثَ الــشّرِيفَ مِنْ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ؟ يَا عِبَادَ الله: لِنَتْرُكِ التَّحَاسُدَ وَالتِّبَاغُضَ وَالتَّدَابُرَ، لِنَكُنْ عِبَادًا لله إخْوَانَاً، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِسَلَامَةِ قُلُوبِنَا؛ وَيَكْفِي العَبْدَ شَرًّا أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ، وَيَتَعَدِّى عَلَيْهِ، هَذِهِ الأَخْلَاقُ الذَّمِيمَةُ يَجِبُ عَلَيْنَا تَرْكُهَا مِنْ أَجْل سَلَامَةِ قُلُوبِنَا لِنَعِيشَ عَيْشَ السُّعَدَاءِ في الذُّنْيَا قَبْلَ الآخِرَةِ، فَسَلَامَةُ القَلْبِ مِنْ صِفَاتِ الْتَقْمِينَ.

### وَصْفُ أُوِّلِ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ:

يَا عِبَادَ اللهِ: إِنَّ سَلَامَةَ الصَّدْرِ وَالقَلْبِ طَرِيقٌ إِلَى دُخُولِ جَنَّةِ الخُلْدِ مَعَ الذينَ أَنْعَمَ اللهُ تعالى عَلَيْهِمْ، قَالَ تعالى في وَصْفِ أَهْلِ الجَنِّةِ: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾. وقَالَ تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾. وقَالَ تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ تَحْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لللهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا تَحْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لللهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا

أَنْ هَدَانَا الله لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِ ثُتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

وَيَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أُوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، وَالَّذِينَ عَلَى إِثْرِهِمْ كَأَشَدِّ كَوْكَبٍ إِضَاءَةً، قُلُوبُهُمْ عَلَى عَلَى إِثْرِهِمْ كَأَشَدِّ كَوْكَبٍ إِضَاءَةً، قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، لَا اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ» رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ.

سَيَّدُنَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ مَثَلًا فَذًّا فِي سَلَامَةِ صَدْرِهِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: رَحِمَ اللهُ تعالى مَنْ قَالَ:

لَا يَحْمِلُ الحِقْدَ مَنْ تَسْمُو بِهِ الرُّتَبُ \*\*\* وَلَا يَنَالُ العُلَا مَنْ طَبْعُهُ الغَضَبُ

انْظُرُوا إلى سَيِّدِنَا يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، لَقَدْ كَانَ مِثَالًا فَذَا وَرَائِعاً فِي سَلَامَةِ صَدْرِهِ نَحْوَ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهِ، بَعْدَ أَنْ فَعَلَ إِخْوَتُهُ فِيهِ مَا فَعَلُوا، وَبَعْدَ أَنْ صَارَ فِي مَنْزِلَةٍ يَقْدِرُ فِيهَا على الانْتِقَامِ لِأَنَّهُمْ فَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ، وَظَلَمُوهُ ظُلْماً لَا يَكَادُ يُصَدِّقُ أَنْ فِيهَا على الانْتِقَامِ لِأَنَّهُمْ فَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ، وَظَلَمُوهُ ظُلْماً لَا يَكَادُ يُصَدِّقُ أَنْ يَصْدُرَ مِن أَخِ وَفَقَدْ أَبَى قَلْبُهُ السَّلِيمُ وَشَخْصِيِّتُهُ العَظِيمَةُ التِي تَبْحَثُ عَنْ رِضَا رَبّها يَصْدُرَ مِن أَخٍ وَهَوَ أَبْهُ السَّلِيمُ وَشَخْصِيِّتُهُ العَظِيمَةُ التِي تَبْحَثُ عَنْ رِضَا رَبّها عَنْ وَجَلّ أَنْ يَنْتَقِمَ وَيَثْأَرَ لِنَفْسِهِ، فَوَقَى الكَيْلَ لَهُمْ، ثُمِّ قَالَ لَهُمْ: ﴿ لَا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيُومَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿ . عَفَا عَنْهُمْ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْيُومَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿ . عَفَا عَنْهُمْ، ثُمَ اللهُ يَقُولُ : ﴿ وَلَيْعُفُوا وَلْيَصْفُحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ الللهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿ . عَفَا عَنْهُمْ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ عَفُورُ اللهُ عَفُورً اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ؟

بَلِ الأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ الْتَمَسَ لَهُمُ العُذْرَ فِيمَا فَعَلُوهُ، فَقَالَ لِأَبِيهِ سَيِّدِنَا يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ الْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّحْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ .

### خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْحَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: رَاحَتُنَا التي نَنْشُدُهَا تَكْمُنُ فِي سَلَامَةِ قُلُوبِنَا، وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْحَرْبُ الصَّرُوسُ التي أَحْرَقَتِ الأَحْضَرَ وَاليَابِسَ، وَصَارَتْ دَرْسَا لِجَمِيعِ دُولِ الْحَرْبُ الصَّرِّوسُ التي أَحْرَقَتِ الأَحْضَرَ وَاليَابِسَ، وَصَارَتْ دَرْسَاً لِجَمِيعِ دُولِ العَالَمِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُمْ عَقْلٌ، أَنْ تَكُونَ لَنَا نَحْنُ أُولًا دَرْسَاً لَنَا، يَجِبُ أَنْ نَجْعَلَ العَالَمِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُمْ عَقْلٌ، أَنْ تَكُونَ لَنَا نَحْنُ أُولِيَا فَرْسَاً لَنَا، يَجِبُ أَنْ نَجْعَلَ شِعَارَنَا: هُمِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي .

تَعَانَقُوا يَا عِبَادَ اللهِ، تَصَالَحُوا يَا عِبَادَ اللهِ، تَسَامَحُوا يَا عِبَادَ اللهِ، كُونُوا كَالجَسَدِ الوَاحِدِ يَا عِبَادَ اللهِ، كُونُوا يَدًا وَاحِدَةً عَلَى شَيَاطِينِ الإِنْسِ وَالجِنِّ الذينَ قَالَ اللهُ تَعالَى فِيهِمْ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُواً شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي تَعالَى فِيهِمْ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُواً شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾. فَمُهِمَّةُ شَيَاطِينِ الإِنْسِ وَالجِنِّ أَنْ يُوقِعُوا بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ.

لَمَّا حَضَرَتِ الوَفَاةُ أَبَا دُجَانَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ وَجْهُهُ يَتَهَلَّلُ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ. فَقَالَ: مَا مِنْ عَمَلِي شَيْءٌ أَوْثَقَ فِي نَفْسِي مِنَ اثْنَتَيْنِ: لَمْ أَتَكَلَّمْ فِيمَا لَا يَعْنِينِي، وَكَانَ قَلْبِي لِلْمُسْلِمِينَ سَلِيماً. رواه ابْنُ أَبِي الذِّنْيَا.

وَاللهِ إِنَّ القَلْبَ الحَقُودَ لَا تَرَى وَجْهَ صَاحِبِهِ مُتَهَلِّلًا لَا فِي حَيَاتِهِ، وَلَا عِنْدَ مَوْتِهِ، إِذَا لَمْ تَتَدَارَكُهُ رَحِمَةُ اللهُ تعالى.

يَا رَبُّ ارْزُقْنَا سَلَامَةَ الصِّدْرِ، وَحَقِيقَةَ التَّقْوَى. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\* \*\*

### ٥٣٠ خطبة الجمعة: المطلوب التوبة لا العصمة

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: مَا دَامَ الإِنْسَانُ حَيَّاً على وَجْهِ الأَرْضِ فَسَتُوحَدُ الْخَطِيئَةُ مِنْهُ، وَلَوْ خَلَا جِيلٌ مِنَ الْخَطِيئَةِ لَخَلَا جِيلُ الأَصْفِيَاء، وَلَخَلَا خَيْرُ القُرُونِ على الإِطْلَاقِ؛ بَنُو خَلَا جِيلٌ مِنَ الْخَطِيئَةِ لَخَلَا جِيلُ الأَصْفِيَاء، وَلَخَلَا خَيْرُ القُرُونِ على الإِطْلَاقِ؛ بَنُو آدَمَ لَا يُمْدَحُونَ بِعَدَمِ وُجُودِ الْخَطَايَا، لِأَنّ كُلّ بَنِي آدَمَ خَطّاءٌ، وَلَكِنّهُمْ يُمْدَحُونَ بِعَدَمِ وُجُودِ الْخَطَايَا، لِأَنّ كُلّ بَنِي آدَمَ خَطّاءٌ، وَلَكِنّهُمْ يُمْدَحُونَ بِعَدَمِ الإصرارِ، أَو المُجَاهَرَةِ فِي المَعَاصِي «وَخَيْرُ الْخَطَائِينَ التَّوَّابُونَ» ﴿ وَلَمْ لَا يَعْدَمِ الإصرارُ وَ على الخَطِيئَةِ وَالمُجَاهَرَةُ فِيهَا يُسَالِعُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾. أمّا الإصرارُ على الخَطِيئَةِ وَالمُجَاهَرَةُ فِيهَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾. أمّا الإصرارُ على الخَطِيئَةِ وَالمُجَاهَرَةُ فِيهَا فَهَذِهِ هِي مُصِيبَةُ المَصائِب، وَرَزيّةُ الرّزَايَا، وَبَلِيّةُ البَلَايَا.

## المَطْلُوبُ مِنَّا التَّوْبَةُ لَا العِصْمَةُ:

يَا عِبَادَ اللهِ: مِنْ تَمَامِ فَضْلِ اللهِ عَزِّ وَجَلَّ عَلَيْنَا أَنَّ اللهَ تعالى لَمْ يَطْلُبْ مِنَّا العِصْمَةَ، لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِوُسْعِنَا، وَلَكِنْ طَلَبَ مِنَّا التَّوْبَةَ وَالإِنَابَةَ وَالأَوْبَةَ قَبْلَ نِهَايَةِ الأَجَلِ، الذي لَا يَدْرِي أَحَدُنَا مَتَى يَأْتِيهِ.

قَالَ تعالى: ﴿وَثُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿. وَقَالَ تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ قَالَ إِنِّي وَوَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ قَالَ إِنِّي ثَبْتُ الْآنَ ﴿. وَقَالَ تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ تَبُونَ اللهِ تَعالى.

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ وَاهٍ رَاقِعٌ، فَسَعِيدٌ مَنْ هَلَكَ عَلَى رَقَعِهِ» رواه البزار عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

### تَوْبَةٌ عَجيبَةٌ:

يَا عِبَادَ الله: كُلّمَا عَظُمَ الإِيمَانُ بِاللهِ تعالى، وَبِاليَوْمِ الآخِرِ، وَأَيْقَنَ الْعَبْدُ بِأَنّ الجَنّة حَقّ، وَأَنّ النّارَ حَقّ، كُلّمَا أَسْرَعَ إلى التّوْبَةِ وَصَدَقَ فِيهَا حَشْيَةَ أَنْ يَمُوتَ عَلَى مَعْصِيَةٍ، وَأَن النّارَ مَنْ مَاتَ على مَعْصِيَةٍ حَلّتْ بِهِ مُصِيبَةُ المَصَائِب، وَذَاكَ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَمَنْ جَاءَ بِالسّيِّعَةِ فَكُبّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النّارِ هَلْ تُحْزَوْنَ إِلّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾. ﴿ وَمَن جَاءَ بِالسّيِّعَةِ فَكُبّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النّارِ هَلْ تُحْزَوْنَ إِلّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾. يَا عِبَادَ اللهِ: اسْمَعُوا إلى هَذِهِ التّوْبَةِ العَجِيبَةِ التِي تُذْهِلُ العُقُولَ، روى أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْها قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِي عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ سَبِيعَةَ القُرَشِيَّةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِي عَائِشَهُ وَنَقُومٌ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِي كَائِشَةَ وَالْتَوْ عَلَى حَدِّ اللهِ.

قَالَ: «اذْهَبِي حَتِّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ».

فَلَمَّا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنهَا أَتَتْهُ؛ وَلَوْ لَمْ تَأْتِهِ مَا سَأَلَ عَنْهَا.

فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، قَدْ وَضَعْتُ مَا فِي بَطْني.

قَالَ: «اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتِّى تَفْطِمِيهِ».

فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ فَطَمْتُهُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لِهَذَا الصَّبِيِّ؟». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَار: أَنَا يَا رَسُولَ الله.

فَرُئِيَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الكَرَاهِيَةُ فَقَالَ: «اذْهَبُوا بِهَا فَارْجُمُوهَا» / كَذَا فِي أسد الغابة.

يَا عِبَادَ اللهِ: أَلَا تَتَعَجَّبُونَ مِنَ اعْتِرَافِهَا بِالفَاحِشَةِ وَإِقْرَارِهَا بِمَا فِيهِ حَتْفُهَا وَهَلَاكُهَا؟ أَلَا تَتَعَجَّبُونَ مِنْ تَرَدُّدِهَا على سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ دُونَ كَلَلٍ أَو سَآمَةٍ أَو جَزَعٍ؟ كُلُّ ذَلِكَ بِتَجَلَّد وَتَصَبُّرٍ نَادِرَيْنِ.

أَلَا تَتَعَجَّبُونَ مِنْ قَرَارِ الرِّجُلِ الأَنْصَارِيِّ الذي قَبِلَ رِعَايَةً وَعِنَايَةً وَلَدٍ مِن زِنَى ؟ يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَدْ أَبَتْ هَذِهِ المَرْأَةُ القُرَشِيَّةُ الحُرَّةُ أَنْ تَحْرُجَ مِنْ هَذِهِ الحَيَاةِ الدِّنْيَا بِدُونِ تَوْبَةٍ صَادِقَةٍ، أَبَت إِلّا أَنْ تَلْقَى جَزَاءَهَا في هَذِهِ الحَيَاةِ الدِّنْيَا، أَبت إِلّا أَنْ تَلْقَى جَزَاءَهَا في هَذِهِ الحَيَاةِ الدِّنْيَا، أَبت إِلّا أَنْ تُلْقَى جَزَاءَهَا في هَذِهِ الحَيَاةِ الدِّنْيَا، أَبت إِلّا أَنْ تُذْهِبَ شَقَاءَهَا قَبْلَ مَوْتِهَا، وَأَرَادَتِ الرِّاحَةَ وَالأَمَانَ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ؛ لَقَدْ تَحَلَّدَتْ للحِجَارَةِ القَاسِيَاتِ مِنْ أَجْلِ إِرْضَاءِ رَبِّ البَرِيَّاتِ.

### خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْحَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: لِنَتَذَكَّرْ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ لِنَتَذَكَّرْ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى \* يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي \* فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ \* وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴾ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴾ لِنَتَذَكَرْ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ الله حَدِيثًا ﴾ .

كُونُوا على يَقِينِ بِأَنَّهُ مَنْ كَانَ بِاللهِ تعالى أَعْرَفَ، كَانَ مِنْهُ أَخْوَفَ، وَمَنْ جَهِلَ بِاللهِ تعالى اللهِ تعالى اللهِ تعالى مَعْصِيَتِهِ وَجَاهَرَ بِهَا \_ وَالعِيَاذُ بِاللهِ تعالى \_ .

يَا عِبَادَ اللهِ: عَلِمَ اللهُ تَبَارَكَ وتعالى ضَعْفَنَا فَلَمْ يَطْلُبْ مِنَّا العِصْمَةَ، وَلَكِنْ طَلَبَ مِنَّا التِصْمَةَ، وَلَكِنْ طَلَبَ مِنَّا التَّوْبَةَ وَرَغَّبَنَا فِيهَا، فَقَالَ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾. فَهَلْ يُعْلِنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا تَوْبَتَهُ للهِ تعالى مِمَّا هُوَ وَاقِعٌ فِيهِ؟

وَهَلْ نَسْمَعُ وَنَتَدَبَّرْ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿ وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللهِ يَتَبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا \* يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُحَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾.

فَلِمَنْ نَسْتَحيبُ؟!

اللَّهُمِّ ارْزُقْنَا حَقِّ الحَيَاء مِنْكَ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

### ٥٣١ خطبة الجمعة: الموت قادم

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: وُجُودُنَا فِي هَذِهِ الحَيَاةِ الدُّنْيَا مُؤَقَّتُ وَمَحْدُودٌ بِأَجَلٍ ﴿ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ﴾. وَهَذِهِ حَقِيقَةٌ لَا يَخْتَلِفُ فِيهَا اثْنَانِ، كُلَّنَا مَيِّتٌ، حَقِيقَةٌ تَنَاسَيْنَاهَا ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ المَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴾.

يَقُولُ الْحَسَنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا رَأَيْتُ يَقِينًا أَشْبَهَ بِالشَّكِّ مِنْ يَقِينِ النَّاسِ بِالمَوْتِ مَعَ غَفْلَتِهِمْ عَنهُ، وَمَا رَأَيْتُ صِدْقًا أَشْبَهَ بِالْكَذِبِ مِنْ قَوْلِهِمْ إِنَّا نَطْلُبُ الْجَنَّةَ مَعَ عَنْهَا وَتَفْرِيطِهِمْ فِي طَلَبِهَا.

### المَوْتُ قَادِمٌ:

يَا عِبَادَ اللهِ: لِنَتَذَكَّرْ هَذِهِ الحَقِيقَةَ: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴾. لَقَدْ بَيَّنَهَا اللهُ تعالى على مَدَى الزِّمَانِ وَالمَكَانِ، وَأَسْمَعَهَا لِكُلِّ السَبَشَرِ، فَلَا بَقَاءَ إِلَّا لِلْحَيِّ الذي لَا يَمُوتُ، حَقِيقَةٌ يَسْقُطُ عِنْدَ أَعْتَابِهَا الجَبَابِرَةُ، وَالمُعَانِدُونَ، وَالطَّغَاةُ، وَالمُتَالِّهُونَ، يَسْقُطُ عِنْدَ أَعْتَابِهَا الجَبابِرَةُ، وَالمُعْانِدُونَ، وَالطَّغَاةُ، وَالمُتَالِّهُونَ، يَسْقُطُ عِنْدَ أَعْتَابِهَا العُصَاةُ وَالطَّائِعُونَ، وَالمُؤْمِنُونَ وَالكَافِرُونَ.

حَقِيقَةٌ يَجِبُ أَنْ تَتَذَكّرَهَا الأُمَّةُ مِنْ قَضِيهَا إِلَى قَضِيضِهَا بِدُونِ اسْتِثْنَاء، حَتِّى يَسْتَقِيمَ حَالُهَا، فَالْحَاكِمُ إِذَا تَذَكّرَهَا عَدَلَ، وَالْمَسْؤُولُ إِذَا تَذَكّرَهَا اتَّقَى الله تعالى في رَعِيتهِ، القَاتِلُ إِذَا تَذَكّرَهَا أَسْرَعَ للاسْتِحْلَالِ مِنْ وَرَثَةِ المَقْتُولِ، السَّارِقُ وَآكِلُ في رَعِيتهِ، القَاتِلُ إِذَا تَذَكّرَهَا أَسْرَعَ للاسْتِحْلَالِ مِنْ وَرَثَةِ المَقْتُولِ، السَّارِقُ وَآكِلُ أَمُوالِ النَّاسِ بِالبَاطِلِ إِذَا تَذَكّرَهَا أَعْادَ الحُقُوقَ إلى أَصْحَابِهَا، الشَّابُ إِذَا تَذَكّرَهَا أَمُولَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ إِذَا تَذَكّرَهَا أَعَادَ الحُقُوقَ إلى أَصْحَابِهَا، الشَّابُ إِذَا تَذَكّرَهَا أَمْولَ إِذَا تَذَكّرَهَا أَسْرَعَ لِبرِ وَالِدَيْهِ، العَاصِي إِذَا تَذَكّرَهَا أَسْرَعَ لِبرِ وَالِدَيْهِ، العَاصِي إِذَا تَذَكّرَهَا أَسْرَعَ إِلَى التَّوْبَةِ، وَالطَّائِعُ إِذَا تَذَكّرَهَا اسْتَزَادَ مِنْ طَاعَتِهِ لللهِ تعالى.

### العَرضُ على اللهِ تعالى:

يَا عِبَادَ اللهِ: المَوْتُ قَادِمُ وَالكُلُ سَيَذُوقُهُ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَوْتِ ﴾. بِدُونِ اسْتِثْنَاءٍ، حَاكِمٌ أَو مَحْكُومٌ، طَائِعٌ أَو عَاصٍ، وَالمَوْتُ لَيْسَ هُوَ نِهَايَةَ المَطَافِ، بَلْ هُوَ بِدَايَةُ الْحِسَابِ بَعْدَ دَارِ العَمَلِ.

سَيُنَادَى على كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بِدُونِ اسْتِثْنَاءٍ بِسُيُنَادَى على الحَاكِمِ وَالمَحْكُومِ، وَعَلَى القَاتِلِ وَالمَقْتُولِ، وَعَلَى السَّارِقِ وَالمَسْرُوقِ، وَعَلَى الظَّالِمِ وَالمَظْلُومِ، وَعَلَى الظَّالِمِ وَالمَظْلُومِ، وَعَلَى الْفُسِدِ وَالْمُصْلِحِ، وَعَلَى مَنْ سَعَى لِإِشْعَالِ نَارِ الحَرْبِ فِي هَذِهِ البِلَادِ وَمَنْ سَعَى لِإِشْعَالِ نَارِ الحَرْبِ فِي هَذِهِ البِلَادِ وَمَنْ سَعَى لِإِشْعَالَ نَارِ الحَرْبِ فِي هَذِهِ البِلَادِ وَمَنْ سَعَى لِإِشْعَالَ نَارِ الْحَرْبِ فِي هَذِهِ البِلَادِ وَمَنْ سَعَى اللهِ اللهِ

قَالَ تعالى: ﴿وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّاً لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً ﴾. وقالَ تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ ﴾. خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ: وَاللهِ إِنَّ الأَمْرَ جِدُّ خَطِيرٍ «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ اللهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانُ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ يَمْرَةٍ» رواه الإمام مسلم عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

لِيَتَصَوِّرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا هَذَا المَوْقِفَ العَظِيمَ المَهِيبَ، عِنْدَمَا يُقَدِّمُ لِيُكَلِّمَهُ الله تعالى، عُمْ يُعْدَ ذَلِكَ صَحِيفَة أَعْمَالِهِ، تِلْكَ الصَّحِيفَة التي أَحْصَتِ الصَّغِيرَة وَالكَبِيرَة، وَالطَّاعَة وَالمَعْصِية؛ فَإِمَّا أَنْ يُعَطَّاهَا بِيَمِينِهِ، فَيَقُولُ على رُؤُوسِ وَالسَّرِّ وَالعَلَانِيَة، وَالطَّاعَة وَالمَعْصِية؛ فَإِمِّا أَنْ يُعَطَّاهَا بِيَمِينِهِ، فَيقُولُ على رُؤُوسِ الأَشْهَادِ: ﴿ هَا وَمُ اقْرَقُوا كِتَابِيه \* إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيه \* فَهُو فِي عِيشَةٍ الأَشْهَادِ: ﴿ هَا وَمُ اللهُ عُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ النَّكَ النَّيَة \* كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ النَّكَالِيَةِ \* فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ \* قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ \* كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ النَّكَالِيَةِ \* .

وَإِمِّا أَنْ يُعْطَاهَا بِشِمَالِهِ، فَإِذَا بِهِ يَقُولُ: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ \* وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ \* يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ \* مَا أَغْنَى كَنِّي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ \* وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ \* يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ \* مَا أَغْنَى عَالِيهُ \* هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهُ \* خُذُوهُ فَغُلُّوهُ \* ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ \* ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ \* ثُمَّ فِي عَنِّي مَالِيهُ \* هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهُ \* خُذُوهُ فَغُلُّوهُ \* إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ \* وَلَا سِلْسَلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ \* إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ \* وَلَا عَنَى طَعَامُ الْمِسْكِينِ \* فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ \* وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ يَحْضُ تُعَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ \* فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ \* وَلَا طَعَامُ إِلَّا الْحَاطِئُونَ ﴾.

### خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ اللهَ تعالى حُسْنَ الْحَاتِمَةَ \_ :

يَا عِبَادَ اللهِ: البَابُ للاصْطِلَاحِ مَعَ اللهِ تعالى مَا زَالَ مَفْتُوحًا، يَا أَهْلَ بِلَادِ الشَّامِ، بَابُ الاصْطِلَاحِ مَعَ اللهِ تعالى مَفْتُوحٌ، فَهَلْ مِنْ تَائِبِ قَبْلَ مَوْتِهِ لِيَفُوزَ؟ يَا مَنْ جَارَ وَظَلَمَ، يَا مَنْ طَغَى وَتَكَبِّرَ، يَا مَنْ كَانَ لِآيَاتِ اللهِ عَنيداً، يَا مَنْ تَلَاعَبَ
بِأَحْكَامِ الــشِّرِيعَةِ حَتِّى أُوْقَدَ نَارَ هَذِهِ الحَرْبِ، يَا مَنْ قَتَلَ وَيَا مَنْ سَلَبَ، أَنْتَ
لَسْتَ مَعْصُوماً، وَمَا كَلِّفَكَ اللهُ أَنْ تَكُونَ مَعْصُوماً، إِنِّمَا أَنْتَ خَطَّاءٌ، وَقَدْ كَلِّفَكَ اللهُ عَزِّ وَجَلِّ بِالتَّوْبَةِ، فَهَلْ تَتُوبُ إِلَى اللهِ تعالى قَبْلَ مَوْتِك، حَتِّى لَا تَنْدَمَ عِنْدَ
عَرْضِكَ على الله جَلِّ جَلَالُهُ؟

أَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ هَذَا العَبْدَ الذي حَدِّثَ عَنْهُ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟

روى الإمام البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهُ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ، فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَهُ وَيَسْتُرُهُ، فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟

فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ.

حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ، قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْمَ، فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ».

يَا أَيُّهَا الْحَطَّاءُ، لَا تَكُنْ عَنِيداً وَاسْمَعْ وَصِيَّةَ العَبْدِ الصَّالِحِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ: إِيَّاكُمْ وَالْكِبْرَ، إِيَّاكُمْ وَالْإِعْجَابَ بِالْأَعْمَالِ، انْظُرُوا إِلَى مَنْ دُونِكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ فَوْقَكُمْ، مَنْ ذَلَّلَ نَفْسَهُ رَفَعَهُ مَوْلَاهُ، وَمَنْ خَضَعَ لَهُ أَعَزَّهُ، وَمَنِ اتَّقَاهُ وَقَاهُ، وَمَنْ فَوْقَكُمْ، مَنْ ذَلَّلَ نَفْسَهُ رَفَعَهُ مَوْلَاهُ، وَمَنْ خَضَعَ لَهُ أَعَزَّهُ، وَمَنِ اتَّقَاهُ وَقَاهُ، وَمَنْ أَطْاعَهُ أَطْاعَهُ أَنْجَاهُ، وَمَنْ سَأَلَهُ أَعْطَاهُ، وَمَنْ أَقْبَلَ إِلَيْهِ أَرْضَاهُ، وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ، وَمَنْ سَأَلَهُ أَعْطَاهُ، وَمَنْ أَقْبَلَ إِلَيْهِ أَرْضَاهُ، وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ، وَمَنْ سَأَلَهُ أَعْطَاهُ، وَمَنْ شَكَرَهُ جَازَاهُ؛ فَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَزِنَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُوزَنَ،

وَيُحَاسِبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُحَاسَبَ، وَيَتَزَيَّنَ وَيَتَهَيَّأَ لِلْعَرْضِ عَلَى اللهِ الْعَلِيِّ الْأَكْبَرِ. /حِلْيَةُ الأَوْلِيَاءِ.

زَيِّنْ نَفْسَكَ بِالتَّوْبَةِ الصَّادِقَةِ قَبْلَ أَنْ يُنَادَى عَلَيْكَ: قُمْ لِلْعَرْضِ على اللهِ تعالى. اللَّهُمِّ بَيَّضْ وُجُوهَنَا يَوْمَ تَبْيَضٌ وُجُوهٌ وَتَسْوَدٌ وُجُوهٌ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

### ٥٣٢ خطبة الجمعة: يا آكل أموال الناس بالباطل

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: النَّاظِرُ فِي كِتَابِ اللهِ عَزِّ وَجَلِّ يُلَاحِظُ أَنَّ أَكْثَرَ مَوْضُوعٍ فِي القُرْآنِ العَظِيمِ، وَالذي لَهُ النَّصِيبُ الأَكْبَرُ مِنَ الذِّكْرِ لَهُ وَالْحدِيثِ فِيهِ، إِنَّمَا هُوَ مَوْضُوعُ العَظِيمِ، وَالذي لَهُ النَّصِيبُ الأَكْبَرُ مِنَ الذِّكْرِ لَهُ وَالْحدِيثِ فِيهِ، إِنَّمَا هُوَ مَوْضُوعُ الاَّخِرَةِ، وَالخَشْرِ، وَالحِسَابِ، وَالجَزَاءِ، وَالجَنَّةِ، وَالنَّارِ، لِأَنَّ هَذَا الأَمْرَ هُوَ سِرُّ الخُسْرَانِ كَذَلِكَ.

يَا عِبَادَ اللهِ: وَاللهِ إِنَّ الأَمْرَ لَعَجِيبٌ حِينَ لَا يَنْزَجِرُ الوَاقِعُونَ فِي الْمُنْكَرَاتِ، وَاللهِ يَنْزَجِرُ الوَاقِعُونَ فِي الْمُنْكَرَاتِ، وَالْمُسْتَهِينُونَ بِأُوَامِرِ اللهِ تعالى وَنَوَاهِيهِ؛ إِنَّ الأَمْرَ لَعَجِيبٌ حَيْثُ لَا يَنْزَجِرُ آكِلُوا

الحَرَامِ، وَآكِلُوا أَمْوَالِ النَّاسِ بِالبَاطِلِ، وَالذينَ يَــسْرِقُونَ وَيَنْهَبُونَ، وَهُمْ يَسْمَعُونَ عَنْ أَصْنَافِ العَذَابِ الأَلِيمِ مِنْ كَلَامِ اللهِ عَزِّ وَجَلَّ، كَقَوْلِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ الله كَانَ عَزِيزًا حَكِيماً ﴾. عَذَابٌ لَا يُطَاقُ، مَذَلَّةٌ وَمَهَانَةُ، عَذَابٌ مُلَازِمٌ دَائِمٌ، لَا يَفْتُرُ وَلَا يَهْدَأُ، وَلَا يَتَوَقّفُ وَلَا يَنْقَطِعُ.

## يَا آكِلَ أُمْوَالِ النَّاسِ بِالبَاطِلِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: مِنْ مُنْطَلَقِ الشَّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَمِنْ مُنْطَلَقِ المَحَبَّةِ لِحَلْقِ اللهِ تعالى، وَمِنْ مُنْطَلَقِ: ﴿ فَذَكُرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٍ فَنَ مَنْ مَنْطَلَقِ: ﴿ فَذَكُرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٍ فَي مِنْ مُنْطَلَقِ: ﴿ فَذَكُرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٍ فَي مَنْ مَنْطَلَقِ: ﴿ فَالَمُ الْمَوَالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ بِأَي صُورَةٍ مِنْ صُورِ إِلَى كُلِّ مَنْ شَوَلَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ بِأَي صُورَةٍ مِنْ صُورِ الْكَلِمَ الْمَوالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ بِأَي صُورَةٍ مِنْ صُورَ المَورِ اللهِ اللهَ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

أُولاً: يَا عَبْدَ اللهِ، تَذَكَّرْ بِأَنِّكَ مَيِّتٌ مَهْمَا طَالَ العُمْرُ، وَأَنَّكَ على مَوْعِدٍ مَعَ يَوْمِ القِيَامَةِ، حَيْثُ سَتَقِفُ بَيْنَ يَدَيْ مَوْلَاكَ الذي قَالَ لَكَ: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ \* فَتَعَالَى اللهُ اللَّكِ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴾.

ثَانياً: تَذَكَّرْ يَا عَبْدَ اللهِ طَعَامَ أَهْلِ النَّارِ وَشَرَابَهُمْ، قَالَ تعالى: ﴿لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ \* لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ﴾.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ \* وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ \* لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا النَّارِ مِنَ الدِّمِ وَالقَيْحِ وَالصِّدِيدِ. الْخَاطِئُونَ﴾. وَالغَيْحِ وَالصِّدِيدِ.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ \* مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَن عَنيدٍ \* مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ \* يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمَنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴾.

وَقَالَ تعالى: ﴿ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَا ﴾. فَإِذَا كَانَ هَذَا المَاءُ يَشْوِي الوُجُوهَ، فَمَاذَا يَصْنَعُ بِالأَمْعَاءِ؟ ﴿ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ﴾. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴾.

وَقَالَ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمَاً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُوْنَ سَعِيرًا﴾.

## «اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ»:

يَا عِبَادَ اللهِ: قُولُوا لِمَنْ أَكَلَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ، وَخَاصَّةً مِمِّنْ يَدَّعِي الإِيمَانَ، وَيَدِّعِي الإِيمَانَ الإِسْلَامِ: وَيَدِّعِي الطَّيْرِ، وَيَدِّعِي الانْتِمَاءَ للإِسْلَامِ: إِنَّ أَمَامَكَ عَقَبَةً عَظِيمَةً، يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَحْسِبَ حِسَابًا لَهَا، وَيَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَحْسِبَ كَيْفَ سَتَتَحَظّاهَا، قَالَ تعالى: ﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ \* تَحْسِبَ كَيْفَ سَتَتَحَظّاهَا، قَالَ تعالى: ﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ \* يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ \* أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴾.

إِنَّ أَعْظَمَ فَوْزٍ وَنَجَاحٍ هُوَ أَنْ تُزَحْزَحَ عَنْ نَارِ الجَبَّارِ، وَأَنْ تَدْخُلَ جَنَّةَ اللهِ تعالى ﴿ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴾.

يَا آكِلَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ، اسْمَعْ مَا قَالَهُ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾: ﴿ يَا مَعْشَرَ لَلهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ اللَّاقُرَبِينَ ﴾: ﴿ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْعًا ، يَا عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ شَيْعًا ، يَا عَبْكِ اللهِ شَيْعًا ، يَا فَاطِمَهُ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ مَن اللهِ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ وَنِي اللهُ عَنْهُ وَسُولَ اللهُ عَنْ أَبِي هُورَيْرَة وَلَا اللهِ عَنْ أَبِي هُورَيْرَة وَاللهِ عَنْ أَبِي هُورَيْرَة وَاللهِ عَنْهُ وَلَيْ اللهُ عَنْهُ وَلَهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ مَن اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الل

## خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْحَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: قُولُوا لِمَنِ اسْتَهَانَ بِأَمْوَالِ الآخرِينَ إِثْلَافَاً وَسَلْبَاً وَنَهْبَاً وَسَرِقَةً وَأَخْذًا بِغَيْرِ حَقٍّ، قُولُوا لِمَنْ بَارَزَ اللهَ تعالى بِالمَعَاصِي وَالْمُنْكَرَاتِ، وَتَعَدِّى وَظَلَمَ: أَنْتَ مُسَافِرٌ إلى الآخِرَةِ وَحِيدًا فَرِيدًا ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾.

وَاعْلَمْ يَا عَبْدَ اللهِ بِأَنَّ عَذَابَ الآخِرَةِ لَيْسَ كَعَذَابِ الدِّنْيَا، فَهُوَ عَذَابٌ دَائِمٌ لَا يَقِفُ وَلَا يَنْقَطِعُ، وَلَا خَلَاصَ مِنْهُ وَلَا مَفَرِّ، وَمِنْهُ يَتَمَنِّى الْمُعَذَّبُ المَوْتَ ﴿وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ ﴾. بَلْ يَتَمَنِّى أَنْ يُحَفِّفَ عَنْهُ العَذَابُ وَلَو لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ ﴾. بَلْ يَتَمَنِّى أَنْ يُحَفِّفَ عَنْهُ العَذَابُ وَلَو يَوْمَا وَاحِدًا ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِحَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُحَفِّفُ عَنَّا يَوْمَا مِنَ يَوْمَا مِنَ

الْعَذَابِ \* قَالُوا أُولَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْعَذَابِ \* قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾.

يَا عَبْدَ اللهِ، لَا تَكُن مِمِّنْ قَالَ اللهُ تعالى فِيهِمْ: ﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ \* يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ \* وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ \* كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾. وَلَا تَكُنْ مِمِّنْ قَالَ الله تعالى فِيهِمْ: ﴿ وَتَرَى الله رِمِينَ وَدُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾. وَلَا تَكُنْ مِمِّنْ قَالَ الله تعالى فِيهِمْ: ﴿ وَتَرَى الله رِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأُصْفَادِ \* سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَعْشَى وُجُوهُهُمُ النَّارُ \* يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي اللهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ الله سَرِيعُ الْحِسَابِ \* هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ لِيَعْدُرِيَ اللهُ كُلُ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ الله سَرِيعُ الْحِسَابِ \* هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُثَرِّرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَكَرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾.

وَاللهِ الذي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ، إِنَّ ﴿ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾. وَاللهِ الذي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَاللهِ الذي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَاللهِ الذي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ، وَأَبْنَا عَزّ وَجَلَّ لَيْسَ ﴿ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ \* مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءً ﴾.

فَفَكِّرْ يَا آكِلَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالبَاطِلِ بِغَيْرِ حَقٍّ فِي الْمَصِيرِ الْمَحْتُومِ ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾.

اللَّهُمِّ أَغْنِنَا بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ، وَبِفَضَلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

# **٥٣٣ خطبة الجمعة: يا أيها المغرور، تذكر يوم القيامة** مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: رَبِّنَا عَزِّ وَجَلِّ لَمْ يَخْلُقْنَا عَبَثَاً ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَاً وَأَنَّكُمْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ ا

فَمَنْ عَرَفَ أَنَّهُ مَسْؤُولٌ بَيْنَ يَدَيْ مَوْلَاهُ جَلَّ وَعَلَا، فَلْيُعِدِّ للسُّؤَالِ جَوَابَاً، وَلِلْجُوابِ صَوَابَاً، وَلْيُنْقِذْ نَفْسَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ تعالى، وَذَلِكَ بِمُتَابَعَةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ كَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا ﴾.

## عَلَى قَدْرِ الإِجَابَةِ الصِّحِيحَةِ يَكُونُ الفَوْزُ:

يَا عِبَادَ اللهِ: مِنْ أَوْجَبِ الوَاجِبَاتِ، وَمِنْ أَعْظَمِ الْمَسْؤُولِيَّاتِ فِي حَيَاتِنَا الدُّنْيَا، أَنْ نَسْتَغِلَّ فَرْصَةَ هَذِهِ الحَيَاةِ، وَأَنْ نَسْتَغِلَّ للسُّؤَالِ يَوْمَ القِيَامَةِ، عِنْدَمَا يَقِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بَيْنَ يَدَيْ مَوْلَاهُ القَائِلِ: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ \* عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾.

عَلَى قَدْرِ الإِجَابَةِ الصَّحِيحَةِ يَكُونُ الفَوْزُ وَالسَّعَادَةُ وَالنَّجَاحُ وَالفَلَاحُ يَوْمَ القِيَامَةِ؛ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ الذي تَنْكَشِفُ فِيهِ الحَقَائِقُ، وَتَزُولُ الحُجُبُ، وَعِنْدَهَا يَقُولُ أَهْلُ الغَفْلَةِ: ﴿ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَدْ أَقْسَمَ رَبِّنَا عَزِّ وَجَلِّ بِأَنَّنَا سَوْفَ نُسْأَلُ، فَقَالَ: ﴿فَوَرَبِّكَ ﴿. يَا رَسُولَ اللهِ، يَا سَيِّدَ الخَلْقِ، يَا حَبِيبَ الْحَقِّ ﴿لَنَسْأَلَنَّهُمْ ﴾. لَامُ التَّوْكِيدِ، وَنُونُ التَّوكِيدِ الثَّقِيلَةِ ﴿أَجْمَعِينَ ﴾. بِدُونِ اسْتِثْنَاءِ.

سَوْفَ يُسْأَلُ أَهْلُ الطَّاعَةِ، وَأَهْلُ المَعْصِيَةِ؛ أَهْلُ الإِيمَانِ، وَأَهْلِ الشِّرْكِ؛ سَوْفَ يُسْأَلُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، سَوْفَ يُسْأَلُ الأَقْوِيَاءُ وَالنِّسَاءُ، سَوْفَ يُسْأَلُ الأَقْوِيَاءُ وَالضِّعَفَاءُ، سَوْفَ يُسْأَلُ الجَمِيعُ؛ سَوْفَ يُسْأَلُ الجَمِيعُ يَوْمَ البَعْثِ وَالنِّشُورِ، سَوْفَ يُسْأَلُ الجَمِيعُ يَوْمَ البَعْثِ وَالنِّشُورِ، سَوْفَ يُسْأَلُ مَنْ آمَنَ بِيَوْمِ البَعْثِ، وَمَنْ كَفَرَ بِهِ ﴿ وَزَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَ ثُمَّ لَتُنْبَونُ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ ﴿ .

## يَا أَيُّهَا الْمُغْرُورُ، تَذَكَّرْ يَوْمَ القِيَامَةِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: قُولُوا لِهَذَا العَبْدِ المَغْرُورِ الذي عَاثَ في الأَرْضِ فَسَاداً، وَلَمْ يَسْتَجِبْ لِقَوْلِ اللهِ تَعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ المَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾.

قُولُوا لِمَنْ ظَلَمَ وَجَارَ، قُولُوا لِمَنْ كَانَ لِآيَاتِ اللهِ تعالى عَنيداً، قُولُوا لِمَنْ نُزِعَتِ الرِّحْمَةُ مِنْ قَلْبِهِ، قُولُوا لِمَنْ لَمْ تَهُزِّهُ الأَحْدَاثُ التي جَرَتْ وَتَحْرِي في بِلَادِ الشَّامِ، وَهُوَ مُصِرِّ على مَا هُوَ عَلَيْهِ، مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ، وَسَلْبِ الأَمْوَالِ، وَتَرْوِيع

الآمِنِينَ، وَتَهْدِيمِ البُيُوتِ، وَإِثْلَافِ الأَمْوَالِ العَامِّةِ، قُولُوا لِمَنْ كَانَ وَمَا زَالَ مُحَرِّضًا على القِتَالِ وَدَاعِمًا لَهُ: تَذَكَّرْ قَوْلَهُ تعالى: ﴿ يَوْمَا يَحْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴾. تَذَكَّرْ قَوْلَهُ تعالى: ﴿ يَوْمَا يَحْتَسِبُونَ ﴾. تَذَكَّرْ قَوْلَهُ تعالى: ﴿ وَلَهُ تعالى: ﴿ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾. تَذَكَّرْ قَوْلَهُ تعالى: ﴿ وَوَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾. تَذَكَّرْ قَوْلَهُ تعالى: ﴿ وَوَرَبِّكُ لَنَسْأَلَنَهُمْ أَجْمَعِينَ \* عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾.

تَذَكَرْ قَوْلَهُ تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ ﴾. وصَحِّحْ مَسَارَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، صَحِّحْ مَسَارَكَ قَبْلَ أَنْ تَقِفَ بَيْنَ يَدَيْ مَوْلَكَ القَائِلِ: ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ ﴾. يَعْنِي: فِي عَرَصَاتِ يَوْمِ القِيَامَةِ، حَيْثُ الاسْتِسْلَامُ، وَعَدَمُ وُجُودِ النِّصِيرِ ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ \* بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴾. لَيْسَ هُنَاكَ أَنْصَارٌ، وَلَيْسَ هُنَاكَ أَنْصَارٌ وَلَيْسَ هُنَاكَ فِدْيَاتُ ، بَلْ هُنَاكَ تُصَبِّ اللّعَنَاتُ وَالْحَسَرَاتُ ﴿ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةُ لَكَنَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ لَعَنَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ لَعَنَاتُ أُخْرَاهُمْ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا \* رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ﴾. صَحِّحْ مَسَارَكَ قَبْلَ أَنْ تَنْدَمَ وَلَا يَنْفَعُكَ النَّدَمُ.

## خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْحَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: لِنَجْعَلْ نُصْبَ أَعْيُنِنَا قَوْلَهُ تعالى: ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ \* عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ . سَوْفَ نُسْأَلُ عَنْ أَقْوَالِنَا وَأَفْعَالِنَا، فَلْنُعِدِّ جَوَابَاً لِهَذَا السِّوَّالِ أَمَامَ كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ . سَوْفَ نُسْأَلُ عَنْ أَقْوَالِنَا وَأَفْعَالِنَا، فَلْنُعِدِّ جَوَابَاً لِهَذَا السِّوَّالِ أَمَامَ كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ . عَمَامَ القَهِ إِلَيْ اللَّهُ عَلَمُ السِّرِ وَأَخْفَى ، أَمَامَ القَهِ إِللَّهِ عَالَ فِي كِتَابِهِ عَلَمُ العَظِيمِ: ﴿ وَوَوْضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى اللَّحْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ العَظِيمِ:

هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾. أُعِدِّ جَوَابًا، وَلْيَكُنْ صَوَابًا.

يَا عِبَادَ اللهِ: تَرْجِمُوا عَنْ إِيمَانِكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، كَيْفَ يَتُوافَقُ الإِيمَانُ مَعَ ازَهْاقِ الأَرْوَاحِ؟ كَيْفَ يَتُوافَقُ الإِيمَانُ مَعَ سَلْبِ الأَمْوَالِ وَأَكْلِهَا بِالبَاطِلِ؟ كَيْفَ يَتُوافَقُ الأِيمَانُ مَعَ سَلْبِ الأَمْوَالِ وَأَكْلِهَا بِالبَاطِلِ؟ كَيْفَ يَتُوافَقُ الإِيمَانُ مَعَ زَرْعِ الإِيمَانُ مَعَ زَرْعِ الْإِيمَانُ مَعَ زَرْعِ الْإِيمَانُ مَعَ زَرْعِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الهَالِمُ اللهِ اللهِ

الإِيمَانُ لَيْسَ بَالتَّحَلِّي وَلَا بِالتَّمَنِّي، وَلَكِنَّهُ مَا وَقَرَ فِي القَلْبِ وَصَدَّقَتْهُ الأَعْمَالُ؛ يَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ».

قِيلَ: وَمَا إِخْلَاصُهَا؟

قَالَ: «أَنْ تَحْجُزَهُ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ» رواه الطَّبَرَانِيِّ في الأَوْسَطِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

فَيَا مَنْ حَبِّبْتَ إِلَى قُلُوبِنَا الإِيمَانَ، اشْرَحْ صُدُورَنَا للإِسْلَامِ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\* \*\*

# ٥٣٤ خطبة الجمعة: ﴿إِنَّ إِلَى رَبِّكُ الرُّجْعَى ﴾

مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: روى الطّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَاشِرَ عَشَرَةٍ، فَجَاءَ رَجُلُّ مِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَاشِرَ عَشَرَةٍ، فَجَاءَ رَجُلُّ مِنَ النَّبِيُّ الله، مَنْ أَكْيَسُ النَّاسِ، وَأَحْزَمُ النَّاسِ؟

قَالَ: «أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ، وَأَشَدُّهُمُ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَوْتِ، أُولَئِكَ هُمُ الْأَكْيَاسُ، ذَهَبُوا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ».

العَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَعْلَمُ عِلْمَ اليَقِينِ أَنَّهُ لَا بُدِّ مِنَ اللِّقَاءِ مَعَ اللهِ تعالى رَبِّ العَالَمِينَ، قَالَ تعالى: ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى \* أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى \* إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى ﴾. وقَالَ تعالى: ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلَاقِيهِ ﴾. وقَالَ تعالى: ﴿ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي \* وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ \* وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ \* وَالْتَفَّتِ السَّاقُ ﴾. إلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ المَسَاقُ ﴾. إلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ المَسَاقُ ﴾.

يَا عِبَادَ اللهِ: المَرْجِعُ وَالْمَآلُ إلى اللهِ تعالى، وَالوُقُوفُ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتْمٌ لَازِمٌ، وَسَوْفَ نُسْأَلُ عَمِّا قَدِّمْنَا وَعَمِّا أَخِّرْنَا، وَعَمِّا أَسْرَرْنَا وَعَمِّا أَعْلَنَّا.

# ﴿ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى ﴿:

يَا عِبَادَ اللهِ: عَلَيْنَا أَنْ نَسْتَحْضِرَ عِنْدَ جَمِيعِ أَقْوَالِنَا وَأَفْعَالِنَا وَنَوَايَانَا قَوْلَهُ تعالى: ﴿ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى ﴾. حقيقَةٌ لَا مَجَالَ لِإِنْكَارِهَا، فِي كُلِّ يَوْمٍ نُودِّعُ مِنْ أُصُولِنَا وَفُرُوعِنَا وَأَحْبَابِنَا وَأَزْوَاجِنَا إلى دَارٍ لَا عَوْدَةَ مِنْهَا إلى هَذِهِ الحَيَاةِ الذَّنْيَا،

وَدِّعْنَا الكَثِيرَ إلى عَالَمِ البَرْزَخِ، وَسَوْفَ نُودَّعُ فِي لَحْظَةٍ مِنَ اللَّحَظَاتِ إلى ذَلِكَ اللَّ العَالَم، مَهْمَا طَالَ العُمُرُ فَلَا بُدِّ مِنَ الرِّجْعَةِ إلى اللهِ تعالى.

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا مَرْجِعَ وَلَا مَآلَ وَلَا آخِرَةَ فَهُو مَوْهُومٌ، وَرَحِمَ اللهُ تعالى القَائِلَ: زَعَهُ اللُّخسَادُ قُلْتُ إِلَيْكُمَا زَعَهُ اللُّخسَادُ قُلْتُ إِلَيْكُمَا إِنْ صَحَّ قَوْلِي فَالْخَسَارُ عَلَيْكُمَا إِنْ صَحَّ قَوْلِي فَالْخَسَارُ عَلَيْكُمَا إِنْ صَحَّ قَوْلِي فَالْخَسَارُ عَلَيْكُمَا يَا عَبَادَ الله: قَضِيّة: ﴿إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى ﴿. قَضِيّةٌ حَتْمِيّةٌ لَا تَحْتَمِلُ نِقَاشَاً وَلَا عَبَادَ الله: قَضِيّة: ﴿إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى ﴿. قَضِيّةٌ حَتْمِيّةٌ لَا تَحْتَمِلُ نِقَاشَا وَلَا أَخْذَا وَلَا رَدّاً، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرْ.

## سَلْ نَفْسَكَ يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُ:

يَا أَيِّهَا الْمُؤْمِنُ وَالْمُصَدِّقُ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى﴾. سَلْ نَفْسَكَ مَنْ أَنْتَ مَنْ أَنْتَ عِنْدَ اللهِ تعالى؟ سَلْ نَفْسَكَ مَنْ أَنْتَ عِنْدَ اللهِ تعالى؟ سَلْ نَفْسَكَ مَنْ أَنْتَ عِلى رُؤُوسِ الأَشْهَادِ يَوْمَ الفَضِيحَةِ الكُبْرَى.

سَلْ نَفْسَكَ يَا عَبْدَ اللهِ، هَلْ أَنْتَ عِنْدَ اللهِ تعالى صَوِّامٌ، قَوِّامٌ، قَائِمٌ بِالقِسْطِ، حَلِيمٌ، جَوَادٌ كَرِيمٌ، عَفُوٌّ، شَهْمٌ، سَلِيمُ القَلْبِ، صَادِقٌ، نَاصِحٌ، أَمِينٌ، وَقَافٌ عِنْدَ حُدُودِ اللهِ تعالى؛ أَمْ كَذَّابٌ، غَشَّاشٌ، مُرَاءٍ، مُنَافِقٌ، ظَالِمٌ، حَاقِدٌ، حَاسِدٌ، مُتَعَدِّ على حُدُودِ الله تعالى؟

سَلْ نَفْسَكَ يَا عَبْدَ اللهِ، هَلْ أَنْتَ عِنْدَ اللهِ تعالى سَارِقٌ أَمْ مَسْرُوقٌ؟ هَلْ أَنْتَ عِنْدَ اللهِ تعالى طَالِمٌ أَمْ مَطْلُومٌ؟ هَلْ أَنْتَ عِنْدَ اللهِ تعالى آكِلٌ الحَلَالَ أَمْ الحَرَامَ؟ هَلْ أَنْتَ عِنْدَ اللهِ تعالى خَولًا الحَلَالَ أَمْ الحَرَامَ؟ هَلْ أَنْتَ عِنْدَ اللهِ تعالى كَولَدِ سَيِّدِنَا نُوحٍ عِنْدَ اللهِ تعالى كَولَدِ سَيِّدِنَا نُوحٍ

عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَمْ كُولَدِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟ هَلْ أَنْتَ عِنْدَ اللهِ تعالى مُحِبُّ الشَّرِّ لَهُمْ؟ هَلْ أَنْتَ عِنْدَ اللهِ تعالى تُرِيدُ الخَيْرَ للنَّاسِ كَمَا تُحِبِّهُ لِنَفْسِكَ، أَمْ مُحِبُّ الشَّرِّ لَهُمْ؟ هَلْ أَنْتَ عِنْدَ اللهِ تعالى تُرِيدُ جَمْعَ الأَمْنَ وَالأَمَانَ للخَلْقِ، أَمِ الخَوْف وَالذَّعْرَ؟ هَلْ أَنْتَ عِنْدَ اللهِ تعالى تُرِيدُ جَمْعَ شَمْلِ الأُمِّةِ أَمْ تَمْزِيقَهَا؟ هَلْ أَنْتَ عِنْدَ اللهِ تعالى تُرِيدُ حَقْنَ الدِّمَاءِ أَمْ سَفْكَهَا؟ هَلْ أَنْتَ عِنْدَ اللهِ تعالى تُرِيدُ حَقْنَ الدِّمَاءِ أَمْ سَفْكَهَا؟ هَلْ أَنْتَ عِنْدَ اللهِ تعالى تُرِيدُ سَتْرَ الأَعْرَاضِ أَمْ هَتْكَهَا؟ هَلْ أَنْتَ عِنْدَ اللهِ تعالى تُرِيدُ اللهِ تعالى أَنْتَ عِنْدَ اللهِ تعالى تُرِيدُ اللهِ تعالى تُريدُ اللهِ تعالى المُعْوَايَةَ أَمْ الغُوايَةَ اللهِ المُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعْرَافِ اللهِ الْمُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُعْوايَةَ اللهِ الْهَالْمُ الْمُنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْوادِيةَ اللهِ الْمُعْرَافِ اللهِ المُنْ اللهِ اللهِ المُعْرَافِ اللهِ المُعْرَافِقِ اللهِ الْمُؤْلِقِينَ اللهِ اللهِ المُعْرَافِقِ المُلْ الْعُولُ اللهِ الْمُعْرَافِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلِي اللهِ المُعْرَافِقُ اللهِ المُعْرَافِقُ اللهِ اللهِ المُعْرِيقُ اللهِ المُعْرَافِقُ اللهِ المُعْرَافِقُ اللهِ اللهُ المُعْرَافِقُ اللهِ اللهِ المُعْرَافِقُ المُعْرَافِقُ اللهُ المُعْرَافِقُ اللهُولُ اللهُ المُعْرَافِقُ المُعْرَافِقُ المُعْرَافِقُ المُعْرَاقُ ا

سَلْ نَفْسَكَ يَا عَبْدَ اللهِ: هَلْ أَنْتَ عَبْدٌ للهِ تعالى أَمْ لِنَفْسِكَ وَأَهْوَائِك؟

## خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْخَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: حَقِيقَةٌ لَازِمَةٌ ﴿إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى﴾. الكُلُّ رَاجِعٌ إلى اللهِ تعالى، سَيُعْرَضُ على مَحْكَمَةٍ قَاضِيهَا هُوَ اللهُ تعالى، الكُلُّ سَيَقْرَأُ كِتَابَهُ الذي سُطِّرَ عَلَيْهِ سَيُعْرَضُ على مَحْكَمَةٍ قَاضِيهَا هُوَ اللهُ تعالى، الكُلُّ سَيَقْرَأُ كِتَابَهُ الذي سُطِّرَ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾.

فَالسَّعِيدُ مَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ المَوْتِ، وَاسْتَعَدَّ لَهُ، وَعَرَفَ نَفْسَهُ مَنْ هُوَ عِنْدَ اللهِ تعالى في حَيَاتِهِ الدُّنْيَا، قَبْلَ أَنْ يَنْقَلِبَ إلى الآخِرَةِ فَيُنَبَّأَ مَنْ هُوَ على رُؤُوسِ الأَشْهَادِ؛ السَّعِيدُ مَنْ لَمْ يَحْدَعْ نَفْسَهُ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا على نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ.

فَسَلْ نَفْسَكَ يَا عَبْدَ اللهِ: مَنْ أَنْتَ عِنْدَ اللهِ تعالى؟

اللَّهُمِّ لَا تُسَوَّدْ وُجُوهَنَا يَوْمَ العَرْضِ عَلَيْكَ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

## ٥٣٥ خطبة الجمعة: الغفلة أوقعتنا في الذنوب

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: أَجَارَنَا اللهُ تعالى وَإِيَّاكُمْ مِنَ الغَفْلَةِ وَأَهْلِ الغَفْلَةِ، الذينَ قَالَ فِيهِمْ رَبِّنَا عَزِّ وَجَلّ: ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾.

هُنَاكَ شَرِيحَةٌ مِنَ النَّاسِ إِذَا ذُكِّرُوا بِاللهِ تعالى، وَخُوِّفُوا بِعَذَابِهِ وَعِقَابِهِ، وَخُوطِبُوا بِاللهِ شَرَيحَةٌ مِنَ النَّه عَلَيْهِ وَعلى بِالتَّذَكُّرِ وَالتَّدَبِّرِ لِآيَاتِ اللهِ تعالى، وَكَلَامِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَالذي فِيهِ الاسْتِعْدَادُ قَبلَ المَوْتِ، وَالاسْتِدْرَاكُ قَبْلَ الفَوْتِ، لَا آلَهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَالذي فِيهِ الاسْتِعْدَادُ قَبلَ المَوْتِ، وَالاسْتِدْرَاكُ قَبْلَ الفَوْتِ، لَا تَتَحَرِّكُ فِيهِمُ المَشَاعِرُ، وَذَلِكَ بِسَبَبِ غَفْلَتِهِمْ عَنِ اللهِ تعالى وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَبِسَبَبِ عَفْلَتِهِمْ عَنِ اللهِ تعالى وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَبِسَبَبِ تَعَلَّقِهِمْ وَحُبِّهِمْ لِهَذِهِ الحَيَاةِ الذِّنْيَا الفَانِيَةِ التِي لَا تَدُومُ لِأَحَدٍ، وَلَو دَامَتْ لِأَحَدٍ مَا دَامَ هُو لَهَا.

يَقُولُ سَيِّدُنَا الحَسَنُ البَصْرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: وَاللهِ لَبَلَغَ مِنْ أَحَدِهِمْ بِدُنْيَاهُ أَنَّهُ يُقُولُ سَيِّدُنَا الحَسنُ البَصْرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: وَاللهِ لَبَلَغَ مِنْ أَحَدِهِمْ بِدُنْيَاهُ أَنَّهُ يُقُولُ سَيِّدُنَا الحَرْهَمَ عَلَى ظُفْرِهِ فَيُحْبِرُكَ بِوَزْنِهِ، وَمَا يُحْسِنُ أَنْ يُصَلِّيَ. اهـ.

أَجَارَنَا اللهُ تعالى وَإِيَّاكُمْ مِمِّنْ قَالَ اللهُ تعالى فِيهِمْ: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرَاً مِنَ الْحَيَاةِ اللهُ تعالى وَيهِمْ: ﴿يَعْلَمُونَ كُلِّ شَيْءٍ عَنْ دُنْيَاهُمْ، وَلَا يَعْلَمُونَ لَكُلِّ شَيْءٍ عَنْ دُنْيَاهُمْ، وَلَا يَعْلَمُونَ شَيْءً عَنْ دُنْيَاهُمْ، وَلَا يَعْلَمُونَ شَيْءً عَنْ أَنْيَاهُمْ، وَلَا يَعْلَمُونَ شَيْءً عَنْ آخِرَتِهِمُ التي هِيَ مَآلُهُمْ.

## نَحْنُ فِي غَفْلَةٍ عَظِيمَةٍ:

يَا عِبَادَ اللهِ: نَحْنُ فِي غَفْلَةٍ عَظِيمَةٍ عَنِ الآخِرَةِ، مَعَ أَنَّ الحِسَابَ قَرِيبٌ ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ﴾. وَرَحِمَ اللهُ تعالى مَنْ قَالَ:

فَ يَ الْمَانِي عَنْ قَرِيبٍ فَ صَرِيْعَ الْأَمَانِي عَنْ قَرِيبٍ فَ صَرِيْعَ الْأَمَانِي عَنْ قَرِيبٍ سَتَنْدَمُ

أَفِقْ قَدْ دَنَا الوَقْتُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ \*\*\* سِوَى جَنَّةٍ أَوْ حَرِّ نَارٍ تَضَرَّمُ

نَحْنُ فِي غَفْلَةٍ عَظِيمَةٍ عَنْ يَوْمِ الحَسْرَةِ الذي قَالَ اللهُ تعالى عَنْهُ: ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

نَحْنُ فِي غَفْلَةٍ عَظِيمَةٍ عَنْ هَذَا اليَوْمِ الذي قَالَ عَنْهُ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ، فَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الجُنَّةِ، فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا المَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، فَيَقُولُ: وهَلْ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، فَيُدْبَحُ ثُمَّ يَفُولُ: يَا أَهْلَ النَّارِ، فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُ: وهَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُ: يَا أَهْلَ النَّارِ، فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيُقُولُ: يَا أَهْلَ النَّارِ، فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيُدْبَحُ ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ».

ثُمَّ قَرَأً: ﴿﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾. وَهَوُلَاءِ فِي غَفْلَةٍ اللهُ غَفْلَةٍ أَهْلُ الدُّنْيَا ﴿وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ رواه الإمام البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

وَأَعْظَمُ دَلِيلٍ على غَفْلَتِنَا عَنِ الحِسَابِ وَيَوْمِ الحَسْرَةِ هُوَ تَعَلَّقُنَا بِالدِّنْيَا، حَتِّى صَارَتْ هَمِّنَا الأَكْبَرَ، وَشُغْلَنَا الشَّاغِلَ، نُسَرُّ لَهَا إِذَا أَقْبَلَتْ، وَنَحْزَنُ عَلَيْهَا إِذَا أَقْبَلَتْ، وَنَحْزَنُ عَلَيْهَا إِذَا أَقْبَلَتْ، وَنَحْزَنُ عَلَيْهَا إِذَا أَدْبَرَتْ؛ أَمِّا الآخِرَةُ فلَا تُحْزِنُنَا وَلَا تُفْرِحُنَا إِنْ أَطَعْنَا وَإِنْ عَصَيْنَا، إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللهُ تعالى.

يَقُولُ سَيِّدُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبِّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَا انْتَفَعْتُ بِكَلَامِ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِكِتَابٍ كَتَبَهُ إِلَيَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

أُمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ المَرْءَ يَسُوءُهُ فَوْتُ مَا لَمْ يَكُنْ لِيُدْرِكَهُ، وَيَسُرُّهُ دَرْكُ مَا لَمْ يَكُنْ لِيُدْرِكَهُ، وَيَسُرُّهُ دَرْكُ مَا لَمْ يَكُنْ لِيَفُوتَهُ، فَلْيَكُنْ أَسَفُكَ عَلَى مَا فَاتَكَ لِيَفُوتَهُ، فَلْيَكُنْ أَسَفُكَ عَلَى مَا فَاتَكَ مِنْهَا، وَمَا نِلْتَ مِنْ دُنْيَاكَ فَلَا تُكْثِرَنَ بِهِ فَرَحَا، وَمَا فَاتَكَ مِنْهَا فَلَا تَأْسَ عَلَيْهِ مِنْهَا، وَمَا نِلْتَ مِنْ دُنْيَاكَ فَلَا تُكْثِرَنَ بِهِ فَرَحَا، وَمَا فَاتَكَ مِنْهَا فَلَا تَأْسَ عَلَيْهِ مِنْهَا، وَلَيْكُنْ هَمُّكَ فِيمَا بَعْدَ المَوْتِ. اهـ. /كذا في صفة الصفوة.

## الغَفْلَةُ أَوْقَعَتْنَا فِي الذُّنُوبِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: غَفْلُتُنَا عَنِ اللهِ تعالى وَعَنِ اليَوْمِ الآخِرِ أَوْقَعَتْنَا فِي الذُّنُوبِ وَالمَعَاصِي، وَأَوْقَعَتِ الكَثِيرَ فِي الكَبَائِرِ، فَجَمَعُوا عَلَى أَنْفُسِهِمُ المَصَائِبَ تِلْوَ المَصَائِبَ، وَالفِتَنَ مَعَ الفِتَنِ، وَلَا يَدْرُونَ سُوءَ مَا جَنَتْ أَيْدِيهِمْ، وَلَا مَا نَطَقَتْ بِهِ أَلْسَنَتُهُمْ، وَلَا مَا فَعَلَتْهُ جَوَارِحُهُمْ.

الغَفْلَةُ عَنِ اللهِ تعالى أَوْقَعَتِ الكَثِيرَ فِي الآثَامِ، حَتَّى أَصْبَحَ أَحَدُهُمْ لَا يُبَالِي أَكَانَ مُطِيعًا أَمْ عَاصِيَاً، وَلَا يُفَكِّرُ أَحَدُهُمْ فِي العَاقِبَةِ، وَلَا فِي الخَاتِمَةِ، وَلَا فِي النَّتِيجَةِ، وَلَا فِي النَّتِيجَةِ،

يَقُولُ سَيِّدُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَحَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ؛ فَقَالَ بهِ هَكَذَا، بيَدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ. رواه الإمام البخاري.

وَيَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ المَشْرِقِ» رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَيَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسَاً يَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا فِي النَّارِ» رواه الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

# خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ اللهُ تعالى حُسْنَ الْحَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: أَعْظَمُ المَصَائِبِ أَنْ لَا يَعْلَمَ الغَافِلُ أَنَّهُ فِي غَفْلَةٍ عَنِ اللهِ تعالى وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَعْظَمُ المَصَائِبِ أَنْ يَنْسَى العَبْدُ رَبِّهُ، قَالَ تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾. أعْظَمُ المَصَائِبِ أَنْ يَنْسَى العَبْدُ أَنّهُ فِي نِسْيَانٍ، وَهَذَا هُوَ البَلَاءُ المُرَكِّبُ.

يَا عِبَادَ اللهِ: مَا أَعْظَمَ الْغَفْلَةَ عَنِ اللهِ تعالى وَعَنِ اليَوْمِ الآخِرِ، مَا أَعْظَمَ إِعْرَاضَ المُعْرِضِ عَنِ اللهِ تعالى، مَا أَعْظَمَ الإِصْرَارَ على الذُّنُوبِ وَالمَعَاصِي، مَا أَعْظَمَ الإِصْرَارَ على الذُّنُوبِ وَالمَعَاصِي، مَا أَعْظَمَ الغُرُورَ، مَا أَعْظَمَ الأَمْنَ مِنْ مَكْرِ اللهِ تعالى ﴿ أَفَامِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا اللهُ مَا أَعْظَمَ الْأَمْنَ مَنْ مَكْرِ اللهِ تعالى ﴿ أَفَامِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ \* بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ \* أَوَامِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ \* أَفَامِئُوا مَكْرَ اللهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾.

روى الإمام أحمد عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتَ الله يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجُّ».

ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهَ قَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴾.

اللَّهُمِّ لَا تَجْعَلْنَا مِنَ الغَافِلِينَ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\*

**٥٣٦ خطبة الجمعة: الغفلة عن الآخرة طامة كبرى** مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: الْمُؤْمِنُ الْحَقِّ هُوَ عَبْدٌ مُشْتَغِلٌ بِاللهِ تعالى، وَهُوَ عَلَى حَذَرٍ مِنَ اللهِ الْانْغِمَاسِ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدِّنْيَا وَالغَفْلَةِ عَنِ اللهِ تَبَارَكَ تعالى، وَهُوَ يَنْتَظِرُ مُنَادِي اللهِ تعالى فِي كُلِّ يَوْمٍ، مُسْتَعِدٌ لِأَنْ يَنْتَقِلَ إلى الدِّارِ الآخِرَةِ، لِأَنَّهُ عَلَى يَقِينِ أَنَّهُ بِالإِمْكَانِ تعالى فِي كُلِّ يَوْمٍ، مُسْتَعِدٌ لِأَنْ يَنْتَقِلَ إلى الدِّارِ الآخِرَةِ، لِأَنَّهُ عَلَى يَقِينٍ أَنَّهُ بِالإِمْكَانِ أَنْ يَأْتِي أَجُلُهُ فِي أَيِّةٍ لَحْظَةٍ، وَهُو يَنْتَظِرُ مَلَكَ المَوْتِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ ﴿ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُم ﴾.

المُؤْمِنُ الْحَقِّ يَنْتَظِرُ مُنَادِي اللهِ تعالى، فَإِذَا نَادَاهُ لَبَّى بِنَفْسٍ مُطْمَئِنَةٍ، لَعَلَّهُ أَنْ يَسْمَعَ الْخِطَابَ مِنْ مَوْلَاهُ عَزِّ وَجَلِّ: ﴿ يَا أَيْتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ \* ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً \* فَادْخُلِي فِي عِبَادِي \* وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾. المُؤْمِنُ الحَقُّ لَا يَكُونُ مِنَ الْعَافِلِينَ عَنِ المَوْتِ المُحيطِ بِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَلَا يَدْرِي مَتَى يَكُونُ الرِّحِيلُ. المُعَافِلِينَ عَنِ المَوْتِ المُحيطِ بِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَلَا يَدْرِي مَتَى يَكُونُ الرِّحِيلُ.

# الْمُؤْمِنُ الحَقِّ يَجْعَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ المَعْصِيةِ حَاجِزاً:

يَا عِبَادَ اللهِ: الْمُؤْمِنُ الْحَقِّ الذي يُكْثِرُ مِنْ ذِكْرِ المَوْتِ يَكُونُ حَرِيصاً على مَرْضَاةِ اللهِ عَزِّ وَجَلِّ فَيَجْعَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ المَعْصِيةِ حَاجِزاً مَتِيناً حَتِّى لَا يَقَعَ فيها في سَائِرِ اللهِ عَزِّ وَجَلِّ فَيَجْعَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ المَعْصِيةِ حَالِ فَوَرِّتِهِ، وَلَا فِي حَالِ ضَعْفِهِ، وَلَا فِي حَالِ خَلُوتِهِ، وَلَا فِي حَالٍ خَلُوتِهِ، وَلَا فِي حَالٍ خَلُوتِهِ وَاجْتِمَاعِهِ مَعَ النَّاسِ، يَجْعَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ المَعْصِيةِ حَاجِزاً مَتِيناً خَوْقًا مِنَ اللهِ تعالى أَنْ يَأْخُذَهُ وَهُو مُقِيمٌ عَلَى المُعْصِيةِ ﴿ أَفَامِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضَحَى قَهُمْ وَهُو مُقِيمٌ عَلَى المُعْصِيةِ فَوْأَفَامِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضَحَى قَهُمْ وَهُو مُقِيمٌ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضَحَى قَهُمْ وَهُو مُقِيمٌ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ \* أُوأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ \* أُوأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ \* أُوأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ \* أُوأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ \* أُوأُمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ فَالِهُ وَلَا فِي عَلَى الْمُونَ اللهِ الْقُرَى اللهِ الْعُرَالَ فَلَا اللهِ الْعُلَالِ الْعُلَى الْمُونَ اللهُ الْقُرَى اللهُ عَلَيْنَهُ وَالْمُونَ اللهُ عَلَى الْمُونَ اللهِ الْعُولِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعُولُ الْمُولِ الْعُلُولُ الْمُؤْمِنَ اللهِ الْقُولُ الْعُلُولُ الْقُولُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُو

يَلْعَبُونَ \* أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْحَاسِرُونَ ﴿. فَهُوَ فِي حَالَةِ خَوْفٍ مِنْ مَكْرِ اللهِ تعالى وَأَخْذِهِ، فَلَا يَغْفَلُ عَنْهُ، وَلَا يَتَجَاسَرُ على مَعْصِيَةٍ.

يَا عِبَادَ اللهِ: الْمُؤْمِنُ الْحَقِّ يَرَى حَمْلَ الجِبَالِ أَيْسَرَ عَلَيْهِ مِنَ الوُقُوعِ فِي الْمَعْصِيَةِ، وَلَو كُلِّفَ بِفِعْلِهَا لَفَكَرَ فِيهَا كَثِيرًا قَبْلَ أَنْ يُقْدِمَ عَلَيْهَا، بِخِلَافِ أَهْلِ الغَفْلَةِ الذينَ إِذَا كُلِّفَ بِفِعْلِهَا لَفَكَرَ فِيهَا كَثِيرًا قَبْلَ أَنْ يُقْدِمُوا عَلَيْهَا، وَأَمَّا الْمَعْصِيَةُ فَهِيَ أَرَادُوا فِعْلَ الطَّاعَاتِ فَكَرُوا فِيهَا كَثِيرًا قَبْلَ أَنْ يُقْدِمُوا عَلَيْهَا، وَأَمَّا المَعْصِيَةُ فَهِيَ عَنْدَهُمْ وَالعِيَاذُ بِاللهِ تعالى أَهْوَنُ مِنْ شُرْبِ اللّهِ.

## الغَفْلَةُ عَنِ الآخِرَةِ طَامَّةٌ كُبْرَى:

يَا عِبَادَ اللهِ: الغَفْلَةُ عَنِ الآخِرَةِ طَامَّةٌ كُبْرَى، حَيْثُ تَجْعَلُ الغَافِلَ جَرِيئًا عَلَى ارْتِكَابِ الْكَبَائِرِ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يُصَدِّقْ بِالنَّارِ، أَو أَنَّ النَّارَ خُلِقَتْ لِغَيْرِهِ؛ هَذَا العَبْدُ سَوْفَ يَنْدَمُ أَشَدَّ النَّدَمِ إِذَا اسْتَمَرِّ فِي غَيِّهِ وَلَهْوِهِ وَعِنَادِهِ، وَلَمْ يَسْتَفِقْ مِنْ غَفْلَتِهِ وَسُبَاتِهِ، وَيَثْدِهِ، وَيَتْبُ إِلَى الله تعالى.

يَا عِبَادَ اللهِ: إلى مَتَى هَذِهِ الغَفْلَةُ عَنِ اللهِ تعالى وَعَنِ اليَوْمِ الآخِرِ؟ أَلَمْ يَأْنِ لَنَا أَنْ نَصْحُوَ مِنْ غَفْلَتِنَا؟ أَلَمْ يَأْنِ لِقُلُوبِنَا القَاسِيَةِ أَنْ تَلِينَ وَتَخْشَعَ للهِ تعالى رَبِّ العَالَمِينَ؟ أَلَمْ يَأْنِ لَنَا أَنْ نَصْدُقَ فِي تَوْبَتِنَا لله تعالى؟

وَاللهِ إِنَّهَا لَفُرْصَةٌ كُبْرَى أَنْ أَمْهَلَنَا اللهُ تعالى وَأَبْقَانَا أَحْيَاءً إِلَى الآنَ، وَأَعْطَانَا فُرْصَةً للقَّوْبَةِ وَالرِّنَابَةِ وَالرِّجُوعِ إِلَيْهِ تَبَارَكَ وَتعالى؛ وَاللهِ إِنَّهَا لَفُرْصَةٌ للاصْطِلَاحِ مَعَ اللهِ تعالى قَبْلَ مَوْتِنَا، لَقَدْ تَخَطَّانَا مَلَكُ المَوْتِ فَأَحَذَ غَيْرَنَا، وَسَيَأْتِي اليَوْمُ الذي يَتَخَطَّى فِيهِ غَيْرَنَا وَيَأْخُذُنَا، وَاللهِ سَنَخْرُجُ مِنَ الدِّنْيَا كَمَا خَرَجُوا.

## خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ اللهُ تعالى حُسْنَ الْحَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: لَا نُضَيِّعِ الفُرْصَةَ مَا دُمْنَا فِي زَمَنِ اللهْلَةِ قَبْلَ النَّقْلَةِ، لِنَتَذَكِّرِ الذينَ خَرَجُوا مِنَ الدُّنْيَا وَكَانُوا فِي حَالَةِ غَفْلَةٍ عَنِ اللهِ تعالى وَعَنِ اليَوْمِ الآخِرِ، لَقَدْ خَرَجُوا مِنْ دَارِ العَمَلِ إلى دَارِ الجَزَاءِ وَهُمْ يَقُولُونَ: ﴿ يَا حَــسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحُولُونَ: ﴿ يَا حَــسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴾.

مَنْ مِنَّا يَرْضَى أَنْ يَقُولَ عِنْدَ سَكَرَاتِ المَوْتِ: ﴿ رَبِّ ارْجِعُونِ \* لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ﴾. أو يَقُولَ: ﴿ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْ تَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾؟

مَنْ مِنَّا يَرْضَى أَنْ يَقُولَ فِي أَرْضِ المَحْشَرِ: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾؟

مَنْ مِنَّا يَرْضَى أَنْ يَقُولَ فِي أَرْضِ الْمَحْشَرِ: ﴿ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴾؟

مَنْ مِنَّا يَرْضَى أَنْ يَقُولَ فِي أَرْضِ الْمَحْشَرِ: ﴿ يَا لَيْتَنِي اتَّحَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا \* يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّحِذْ فُلَانَا حَلِيلًا \* لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴾ ؟

مَنْ مِنَّا يَرْضَى أَنْ يَقُولَ يَوْمَ القِيَامَةِ: ﴿رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ \* رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴾؟ مَنْ مِنَّا يَرْضَى أَنْ يَقُولَ يَوْمَ القِيَامَةِ: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴾؟ مَنْ مِنَّا يَرْضَى أَنْ يَقُولَ يَوْمَ القِيَامَةِ: ﴿وَيَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللّهُ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا ﴾؟

اللَّهُمِّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الغَفْلَةِ وَأُسْبَابِهَا. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

## ٥٣٧ خطبة الجمعة: كم سيتحسر الظالم؟

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: كَمْ نَحْنُ اليَوْمَ بِأُمَسِّ الحَاجَةِ لِأَنْ نَرْتَبِطَ بِيَوْمِ القِيَامَةِ، لَعَلَّ هَذَا الارْتِبَاطَ بِيَوْمِ القِيَامَةِ يُصَحِّحُ لَنَا سَيْرَنَا فِي هَذِهِ الحَيَاةِ الدِّنْيَا، وَحَاصَّةً فِي هَذِهِ الارْتِبَاطَ بِيَوْمِ القِيَامَةِ يُصَحِّحُ لَنَا سَيْرَنَا فِي هَذِهِ الحَيَاةِ الدِّنْيَا، وَحَاصَّةً فِي هَذِهِ الارْتِبَاطَ بِيَوْمِ القِيَامَةِ يُصَحِّحُ لَنَا سَيْرَنَا فِي هَذِهِ الحَيَاةِ الدِّنْيَا، وَحَاصَّةً فِي هَذِهِ الاَهْوَالِ، الآمِنِينَ الكَبَائِرُ وَعَلَى رَأْسِهَا سَفْكُ الدِّمَاءِ، وَسَلْبُ الأَمْوَالِ، وَتَرْوِيعُ الآمِنِينَ.

يَا أُمَّةَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، اسْمَعِي إلى مَا يَرْوِيهِ الْإَمام الحاكم عَنْ أُنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّم جَالِسٌ إذْ رَأَيْنَاهُ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ ثَنَايَاهُ.

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ الله، بأبي أَنْتَ وَأُمِّي؟

قَالَ: «رَجُلَانِ مِنْ أُمَّتِي جَثَيَا بَيْنَ يَدَيْ رَبِّ الْعِزَّةِ؛ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَبِّ، خُذْ لِي مَظْلِمَتِي مِنْ أُحِي.

فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلطَّالِبِ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِأَخِيكِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءُ؟

قَالَ: يَا رَبِّ، فَلْيَحْمِلْ مِنْ أَوْزَارِي».

قَالَ: وَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِالْبُكَاءِ. ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ ذَاكَ الْيَوْمَ عَظِيمٌ، يَحْتَاجُ النَّاسُ أَنْ يُحْمَلَ عَنْهُمْ مِنْ أَوْزَارِهِمْ».

يَا عِبَادَ اللهِ: قُولُوا لِمَنْ كَانَتْ ذِمِّتُهُ مَشْغُولَةً بِحُقُوقِ الآخَرِينَ مِنَ الأُمُورِ المَادِّيَة، أو الأُمُورِ المَعْنَوِيَّةِ: أَعْطِ صَاحِبَ الحَقِّ حَقَّهُ، وَلَا تُمَاطِلْ، وَلَا تُسَوِّفْ، فَإِنَّ قِيَامَ السَّاعَةِ قَريبٌ، لِأَنَّ العَبْدَ إِذَا مَاتَ قَامَتْ قِيَامَتُهُ.

يَا مَنْ أَكَلَ أَمْوَالَ النّاسِ بِالبَاطِلِ، يَا مَنْ ظَلَمَ النّاسَ، يَا مَنْ قَهَرَ النّاسَ، يَا مَنْ فَرِّقَ الْخَافَ النّاسَ، يَا مَنْ فَرِّقَ اللَّهْ وَالِلدّيْهِ، يَا مَنْ فَرِّقَ اللَّهْ وَاللَّهْ وَاللَّهْ فَيَ الْأَرْوَاحِ، اللَّهْ وَاللَّهْ فَالْأَرْوَاحِ، اللَّهْ وَاللَّهْ فَالْمَرْوَاحِ، يَا مَنْ كَانَ سَبَبًا فِي الْمُشْقَلِ، وَتَرْمِيلِ يَا مَنْ كَانَ سَبَبًا فِي اللَّهْ فَالِ، وَتَرْمِيلِ النّسَاءِ، يَا مَنْ كَانَ سَبَبًا فِي الْمُشْقَالِ، وَتَرْمِيلِ النّسَاءِ، يَا مَنْ كَانَ سَبَبًا فِي اللهُ عَلْلِ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلْهُ وَعَلَى اللهُ عَلْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلْهُ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلْهُ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلْهُ عَلْهُ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلْهُ وَعَلَى اللهُ عَلْهُ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلْهُ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلْهُ عَلْهُ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلْهُ وَعَلَى اللهُ عَلْهُ وَعَلَى اللهُ عَلْهُ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلْهُ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلْهُ وَعَلَى اللهُ عَلْهُ وَعَلَى اللهُ عَلْهُ وَعَلَى اللهُ عَلْهُ وَعَلَى اللهُ عَلْهُ الللهِ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ مُ فَإِنْ كَانَتْ عَلْهُ مُولِى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَعْلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَعْلَى اللهُ اللهُ

يَا عَبْدَ اللهِ: سَوْفَ تُحْمَلُ جِنَازَتُكَ، فَإِمَّا أَن تُقَدَّمُ إِلَى رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى حُفْرَةٍ مِنْ حُفَر النَّار.

## كُمْ سَيَتَحَسَّرُ الظَّالِمُ؟

يَا عِبَادَ اللهِ: كَمْ سَيَتَحَسِّرُ الظَّالِمُ؟ كَمْ سَيَتَحَسِّرُ مَنْ شُغِلَتْ ذِمِّتُهُ بِحُقُوقِ العِبَادِ؟ كَيْفَ لَا يَتَحَسِّرُ وَالمَوْتُ مُحِيطٌ بِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ؟ ﴿ قُلْ إِنَّ المَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ﴾.

تَصَوِّرُوا هَذَا العَبْدَ الظَّالِمَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَهُوَ فِي حُفْرَتِهِ وَحِيدٌ فَرِيدٌ، انْقَطَعَ عَنْهُ الأَهْلُ وَالوَلَدُ، وَانْصَرَفُوا عَنْهُ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِم، كَمَا قَالَ الصَّادِقُ الْصَّدُوقُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَيْتَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، المَصْدُوقُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَيْتَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا انْصَرَفُوا» رواه الإمام مسلم عَنْ أنس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْ أنس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْ أنس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ

لَقَدْ غَادَرَهُ الجَمِيعُ وَتَرَكُوهُ فِي هَذِهِ الجُفْرَةِ، تَرَكُوهُ فِي القَبْرِ الذي هُوَ أُوَّلُ مَنَازِلِ الآخِرَةِ، تَرَكُوهُ وَقَدْ حَمَلَ ظُلْماً.

## مَا هَذِهِ الرُّوحُ الْخَبِيثَةُ؟

يَا عِبَادَ اللهِ: لَقَدْ حَدَّثَنَا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذَا الْعَبْدِ الفَاجِرِ الذي عَاثَ في الأَرْضِ فَسَادًا عِنْدَمَا يَقَعُ في سِيَاقِ المَوْتِ، عَنْ هَذَا الْعَبْدِ الفَاجِرِ الذي عَاثَ في الأَرْضِ فَسَادًا عِنْدَمَا يَقَعُ في سِيَاقِ المَوْتِ، كَيْفَ يَكُونُ حَالُهُ، روى الحاكم عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِيِ كَيْفَ يَكُونُ حَالُهُ، روى الحاكم عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَأَمَّا الْفَاجِرُ، فَإِذَا كَانَ فِي قُبُلٍ مِنَ

الْآخِرَةِ وَانْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا، أَتَاهُ مَلَكُ المَوْتِ، فَيَقْعُدُ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَيَنْزِلُ المَلَائِكَةُ سُودُ الْوُجُوهِ، مَعَهُمُ الْمُسُوحُ (هُوَ اللِّبَاسُ الْخَشِنُ) فَيَقْعُدُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبُصَرِ، فَيَقُولُ مَلَكُ المُوْتِ: اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيتَةُ إِلَى سَخَطٍ مِنَ اللهِ وَغَضِبٍ.

فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ، فَيَنْقَطِعُ مَعَهَا الْعُرُوقُ وَالْعَصَبُ كَمَا يُسْتَخْرَجُ الصُّوفُ الْمَبُلُولُ بِالسَّفُودِ ذِي الشُّعَبِ (أَي: الشَّوْكُ أُو الْحَدِيدُ الَّتِي يُشْوَى بِهَا اللَّحْمُ لَلْ تَنْعَ رُوقِهِ لَي الشَّهُ نَزْعَ رُوقِهِ فَي الْكَافِرِ مِنْ أَقْصَى عُرُوقِهِ فِي .

فَيَقُومُونَ إِلَيْهِ فَلَا يَدَعُونَهُ فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَيَصْعَدُونَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَلَا يَمُرُّونَ عَلَى جُنْدٍ مِنَ المَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا: مَا هَذِهِ الرُّوحُ الْحَبِيثَةُ؟

قَالَ: فَيَقُولُونَ: فُلَانٌ؛ بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ.

قَالَ: فَإِذَا انْتُهِيَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ غُلِّقَتْ دُونَهُ أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ.

قَالَ: وَيُقَالُ: اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينٍ.

قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ: أَعِيدُوا عَبْدِي إِلَى الْأَرْضِ، فَإِنِّي وَعَدْتُهُمْ أَنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَفِيهَا أُعْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى.

قَالَ: فَيَرْمَى برُوحِهِ حَتَّى تَقَعَ فِي جَسكِهِ.

قَالَ: ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾.

قَالَ: فَتَأْتِيهِ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُونَ: مَنْ رَبُّك؟

قَالَ: فَيَقُولُ: لَا أَدْري.

فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ قَدْ كَذَبَ، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، وَأَرُوهُ مَنْزِلَهُ مِنَ النَّارِ.

قَالَ: فَيضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ.

قَالَ: وَيَأْتِيهِ رِيحُهَا وَحَرُّهَا.

قَالَ: فَيُفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ، وَيَمْثُلُ لَهُ رَجُلُ قَبِيحُ الْوَجْهِ، قَبِيحُ الثِّيَابِ، مُنْتِنُ الرِّيحِ. فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُؤْكَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ.

قَالَ: فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يُبَشِّرُ بِالشَّرِّ.

قَالَ: فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الْخَبيثُ.

قَالَ: وَهُوَ يَقُولُ: رَبِّ لَا تُقِم السَّاعَةَ».

## خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْخَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: الحَمْدُ للهِ تعالى عَلَى نِعْمَةِ المَوْتِ الذي بِهِ قَهَرَ اللهُ تعالى جَمِيعَ خَلْقِهِ، الحَمْدُ للهِ تعالى القَائِلِ: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾.

المَوْتُ حَتْمٌ لَازِمٌ، لَا مَحِيصَ عَنْهُ، وَلَا مَفَرِّ مِنْهُ، لَا يَنْجُو مِنْهُ مَلَكٌ مُقَرِّبٌ، وَلَا مَفر مَنْهُ، لَا يَنْجُو مِنْهُ مَلَكٌ مُقَرِّبٌ، وَلَا مَلِكٌ وَلَو حَكَمَ النَّاسَ جَمِيعًا، أَيْنَ عَادٌ وَتُمُودُ؟ أَيْنَ فِرْعَوْنُ ذُو الأَوْتَادِ؟ أَيْنَ مَلِكٌ وَلَو حَكَمَ النَّاسَ جَمِيعًا، أَيْنَ عَادٌ وَتُمُودُ؟ أَيْنَ فِرْعَوْنُ ذُو الأَوْتَادِ؟ أَيْنَ

الأَكَاسِرَةُ؟ أَيْنَ القَيَاصِرَةُ؟ أَيْنَ الجَبَابِرَةُ؟ أَيْنَ الذي قَالَ: أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ؟ أَيْنَ الذي قَالَ: أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ؟ أَيْنَ الذي قَالَ: أَنَا رَبِّكُمُ الأَعْلَى؟

لَقَدْ خَطَفَهُمُ المَوْتُ، وَأَدْخَلَهُمْ عَالَمَ البَرْزَخِ، يَنْتَظِرُونَ قِيَامَ السَّاعَةِ للوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ عَزِّ وَجَلّ، فَالسَّعِيدُ مَنْ قِيلَ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدَاً مِنَ الْجَنَّةِ؛ وَالشَّقِيُّ مَنْ قِيلَ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ الجَنَّةِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَداً مِنَ النَّارِ. اللّهُمِّ لَا تَجْعَلْنَا مِنَ النَّادِمِينَ عِنْدَ سَكَرَاتِ المَوْتِ. آمين. اللهُ بِهِ مَقْعَداً القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\*

### ٥٣٨ خطبة الجمعة: المصببة الكبرى

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: لِأَهُمِيَّةِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَلِخُطُورَةِ ذَاكَ اليَوْمِ، لَو نَظَرْنَا فِي كِتَابِ اللهِ عَزِّ وَجَلَّ، لَوَجَدْنَا فِي كُلِّ صَفْحَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ تعالى ذِكْرًا لِيَوْمِ القِيَامَةِ، صَرَاحَةً أُو إِشَارَةً، وَمَا ذَاكَ إِلّا لِخُطُورَةِ ذَاكَ اليَوْمِ عَلَى الخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ، فَإِذَا غَابَ يَوْمُ القِيَامَةِ عَنْ نَاظِرِ الإِنْسَانِ عَاثَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا، وَمَنِ اسْتَحْضَرَ الجَنَّةَ وَالنَّارَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَالوُقُوفَ بَيْنَ يَدَي اللهِ تعالى اسْتَقَامَ عَلَى شَرْعِ اللهِ عَزِّ وَجَلّ؛ فَكُمْ نَحْنُ القِيَامَةِ وَالوُقُوفَ بَيْنَ يَدَي اللهِ تعالى اسْتَقَامَ عَلَى شَرْعِ اللهِ عَزِّ وَجَلّ؛ فَكُمْ نَحْنُ

اليَوْمَ فِي هَذِهِ الآوِنَةِ خَاصَّةً بِحَاجَةٍ إلى مَنْ يُذَكِّرُنَا بِيَوْمِ القِيَامَةِ الذي هُوَ اليَوْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلّ. اللهِ عَزَّ وَجَلّ.

رَوَى ابْنُ أَبِي الدِّنْيَا فِي الأَهْوَالِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: يُؤْخَذُ بِيَدِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُنَادِي مُنَادٍ عَلَى رُؤُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ: هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، مَنْ كَانَ لَهُ الْحَقُّ فَلْيَأْتِ إِلَى حَقِّهِ، فَتَفْرَحُ المَرْأَةُ أَنْ يَكُونَ لَهَا الْحَقُّ عَلَى فُلَانٍ، مَنْ كَانَ لَهُ الْحَقُّ فَلْيَأْتِ إِلَى حَقِّهِ، فَتَفْرَحُ المَرْأَةُ أَنْ يَكُونَ لَهَا الْحَقُّ عَلَى أَلِيهَا، أَوْ زَوْجِهَا؛ ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاعُلُونَ ﴾. فَيَغْفِرُ اللهُ مِنْ حَقِّهِ مَا شَاءَ، وَلَا يَغْفِرُ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ شَيْئًا.

فَيَنْصِبُ لِلنَّاسِ فَيَقُولُ: اثْتُوا إِلَى خُقُوقِكُمْ.

فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، فَنِيَتِ الدُّنْيَا فَمِنْ أَيْنَ أُوتِيهِمْ حُقُوقَهُمْ؟.

فَيَقُولُ: خُذُوا مِنْ أَعْمَالِهِ الصَّالِحَةِ فَأَعْطُوا إِلَى كُلِّ ذِي حَقِّ بِقَدْرِ طِلْبَتِهِ، فَإِنْ كَانَ وَلِيَّا لللهِ فَفَضَلَ لَهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ضَاعَفَهَا اللهُ لَهُ حَتَّى يُدْحِلَهُ بِهَا الْجَنَّةَ؛ ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّ اللهُ لَهُ حَتَّى يُدْحِلَهُ بِهَا الْجَنَّة؛ ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا ﴾. وَإِنْ كَانَ عَبْدًا شَقِيًّا، قَالَ: يَا رَبِّ، فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، وَبَقِيَ طَالِبُونَ كَثِيرٌ.

قَالَ: خُذُوا مِنْ سَيِّئَاتِهِم فَأَضِيفُوهَا إِلَى سَيِّئَاتِهِ، ثُمَّ صُكُّوا لَهُ صَكَّا إِلَى النَّارِ. اهـ..

في أَرْضِ الْمَحْشَرِ لَا يَرْحَمُ أَحَدُ مِنَ الخَلْقِ أَحَدًا مِنَ الخَلْقِ، كُلُّ وَاحِدٍ يُطَالِبُ الآخَرَ بِحُقُوقِهِ، كُلُّ وَاحِدٍ يَحْتَاجُ إلى زِيَادَةِ حَسَنَةٍ فِي حَسَنَاتِهِ؛ العَلَاقَةُ الزِّوْجِيّةُ لَا

تَشْفَعُ، وَالعَلَاقَةُ الأَبوِيَّةُ لَا تَشْفَعُ، لِأَنَّ حُقُوقَ النَّاسِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُشَاحِّةِ، فَلَا بُدِّ مِنْ أَدَائِهَا إِنْ فِي الدِّنْيَا، وَإِنْ فِي الآخِرَةِ.

## المُصِيبَةُ الكُبْرَى:

يَا عِبَادَ اللهِ: يَا مَنْ تَعِيشُونَ هَذِهِ الْأَزْمَةَ القَاسِيَةَ، حَيْثُ تَدَاعَتِ الْأُمَمُ اليَوْمَ عَلَى اللهِ أَهْلِ بِلَادِ اللهِ الشّامِ؛ اصْبِرُوا صَبْرًا جَمِيلًا، وتَذَكّرُوا قَوْلَ اللهِ تعالى لِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا \* إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ﴿ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا \* إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَكُونُ السَّمَاءُ كَالُهُلِ \* وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ \* وَلَا يَعِيدًا \* وَنَرَاهُ قَرِيبًا \* يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ \* وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ \* وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمًا ﴾.

الحَمْدُ للهِ تعالى عَلَى نِعْمَةِ المَوْتِ، وَالحَمْدُ للهِ تعالى عَلَى نِعْمَةِ البَعْثِ وَالنَّشُورِ وَالجَمْدُ للهِ تعالى الكَالَّ سَوْفَ يَرَى الكُلَّ، وَالجِسَابِ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ تعالى القَائِلِ: ﴿ يُبَصَّرُ وَنَهُمْ ﴾. الكُلُّ سَوْفَ يَرَى الكُلَّ، وَالجِسَابُ بَيْنَ يَدَى الْمُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَهُنَاكَ يَرَى المُؤْمِنُونَ المُحْرِمِينَ الذينَ عَاثُوا فِي الأَرْضِ فَسَادًا يَوَدُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْ عَذَابِ الله تعالى.

يَا عِبَادَ اللهِ: تَدَبِّرُوا جَيِّدًا قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿ يَوَدُّ الْمُحْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ \* وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ \* وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ \* وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ \* كَلَّا ﴾.

تَصَوِّرُوا هَذَا المُحْرِمَ الذي عَاثَ في الأَرْضِ فَسَادًا وَهُوَ فِي أَرْضِ المَحْشَرِ، وَهُوَ يَتَمَنِّى أَنْ يَتَخَلِّصَ مِنْ عَذَابِ اللهِ تعالى، وَيُقَدِّمُ فِدَاءً لَهُ جَمِيعَ بَنِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكْفِ التَّهِ بَعْلَى اللهِ تعالى، وَيُقَدِّمُ فِدَاءً لَهُ جَمِيعَ بَنِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكْفِ اللَّهِ يَكُفِ الأَبْنَاءُ، فَلْيَكُنْ مَعَ هُمُ الزِّوْجَةُ وَالإِخْوَةُ وَالأَخَوَاتُ، فَإِنْ لَمْ يَكْفِ ذَلِكَ فَلْيَكُنْ مَعَ

الأَبْنَاءِ وَالزَّوْجَةِ وَالإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ الأُسْرَةُ وَالعَائِلَةُ بِأَكْمَلِهَا، فَإِنْ لَمْ يَكْفِ ذَلِكَ فَبِمَنْ فِي الأَرْضِ جَمِيعًا لِيَكُونُوا جَمِيعًا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، اللَّهِمِّ أَنْ يَنْجُوَ هَذَا اللَّحْرِمُ مِنْ عَذَابِ الله تعالى.

# وَلَكِنْ مَا هِيَ النَّتِيجَةُ؟

يَأْتِي الجَوَابُ مِنَ اللهِ تعالى: ﴿ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى \* نَزَّاعَةً لِلشَّوَى \* تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَولَّى \* وَجَمَعَ فَأُوْعَى ﴾. إِنَّهَا المُصِيبَةُ الكُبْرَى، إِنَّهَا مُصِيبَةُ المَصَائِبِ؛ أَجَارَنَا اللهُ تعالى مِنْ ذَلِكَ.

## خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْحَاتِمَةَ \_:

يَا عَبَادَ اللهِ: كُلُّ النَّاسِ مَحْشُورُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، الكُلُّ فِي قَبْضَةِ اللهِ تعالى، لَنْ يَغْيَبَ أَحَدُّ عَنْ مِيزَانِ اللهِ تعالى، قَالَ تعالى: ﴿ ذَلِكَ يَوْمَ مَحْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ \* وَمَا نُوَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ \* يَوْمَ يَوْمٌ مَحْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ \* وَمَا نُوَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ \* يَوْمَ يَوْمٌ مَحْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ \* وَمَا نُوَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ \* يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيدٌ \* فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا وَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِلَى اللهِ مَا شَاءَ رَبُّكَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَكُونَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَحْذُوذٍ \* فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمّا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَحْذُوذٍ \* فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمّا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ وَا يَعْبُدُ وَلَا لَهُ وَإِنَّا لَمُوفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَحْدُودٍ \* فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمّا يَعْبُدُ هَوْلُاءٍ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَعْدُودُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ

يَا عِبَادَ اللهِ: لِنَبْكِ عَلَى أَنْفُسِنَا قَبْلَ أَنْ يُبْكَى عَلَيْنَا، لِنُحَاسِبْ أَنْفُسَنَا قَبْلَ أَنْ يُنكَى عَلَيْنَا، لِنُحَاسِبْ أَنْفُسَنَا قَبْلَ أَنْ يُحَاسِب، لِنَحْمِلْ أَنْفُسَنَا عَلَى الطّاعَاتِ قَبْلَ أَنْ نُحْمَلَ عَلَى الرِّقَابِ، لِنَسْتَعِدِّ لُحَاسَب، لِنَحْمِلُ عَلَى الرِّقَابِ، لِنَسْتَعِدِّ لَحَاسَب، لِنَحْمِلُ عَلَى الرِّقَابِ، لِنَسْتَعِدِّ للمَوْتِ، حَتَّى لَا يَقُولَ أَحَدُنَا: ﴿ رَبِّ ارْجِعُونِ \* لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا لَلْمَوْتِ، حَتَّى لَا يَقُولَ أَحَدُنَا: ﴿ رَبِّ ارْجِعُونِ \* لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا لَلْمَوْتِ، حَتَّى لَا يَقُولَ أَحَدُنَا: ﴿ رَبِّ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

يَا مَنْ كُلَّمَا طَالَ عُمُرُهُ زَادَ إِثْمُهُ، يَا مَنْ لَا يُفَكِّرُ إِلَّا فِي الإِجْرَامِ، يَا مَنْ لَا يَعْتَبِرُ بِمَنْ خَرَجَ مِنَ الدِّنْيَا، كُنْ عَلَى يَقِينٍ بِأَنَّكَ رَاحِلٌ، طَالَ الزِّمَنُ أَمْ قَصُرَ، اصْطَلِحْ مَعَ اللهِ تعالى، وإلّا فَأَنْتَ نَادِمٌ.

اللَّهُمِّ لَا تَجْعَلْنَا مِنَ النَّادِمِينَ عِنْدَ سَكَرَاتِ المَوْتِ. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

## ٥٣٩ خطبة الجمعة: من المستريح بعد الموت؟

#### مقدمة الخطبة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا عِبَادَ اللهِ: المَوْتُ حَقِيقَةٌ لَا يُمْكِنُ لِإِنْسَانٍ أَنْ يَفِرِّ مِنْهُ، مُؤْمِنًا كَانَ أُو كَافِرًا؛ ذِكْرُ المَوْتِ يَرْدَعُ العَاصِي عَنْ عِصْيَانِهِ، ذِكْرُ المُوْتِ يُلَيِّنُ القَلْبَ القَاسِي. المُوْتُ أَمْرٌ فَظِيعٌ وَأَلِيمٌ، يَفْضَحُ الأَسْرَارَ، وَيَهْتِكُ الأَسْتَارَ، وَيُبْدِي العَوْرَاتِ، وَيُظْهِرُ السَّحَسرَاتِ، المَوْتُ مَا نَجَا مِنْهُ أَحَدٌ وَلَنْ يَنْجُوَ، وَلَو نَجَا مِنْهُ أَحَدٌ لَنَجَا مِنْهُ مَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتُ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ تعالى: ﴿إِنَّكُ مَي وَمَا الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴾. وقالَ تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَ فَهُمُ الْحَالِدُونَ \* كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَوْتِ ﴾.

## المَوْتُ نعْمَةً:

يَا عِبَادَ اللهِ: المَوْتُ للإِنْسَانِ الْمُؤْمِنِ الصَّالِحِ الْمُنْضَبِطِ بِضَوَابِطِ الشَّرِيعَةِ نِعْمَةُ مِنْ نِعَمِ اللهِ تعالى عَلَيْهِ؛ المَوْتُ للإِنْسَانِ الْمؤْمِنِ رَاحَةٌ لَهُ، لِمَا رواه الشيخان عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بُنْ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بَنِ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ، فَقَالَ: «مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ».

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟

قَالَ: «العَبْدُ الْمؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ، وَالعَبْدُ الفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ العِبَادُ وَالبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ».

المَوْتُ للإِنْسَانِ المُؤْمِنِ نِعْمَةُ، لِأَنَّهُ بِهِ يَخْرُجُ مِنْ سِجْنِ الدُّنْيَا التي فِيهَا الفِتَنُ وَالمَصَائِبُ وَالبَلَايَا، روى الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّهِ عَلْيهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الدُّنْيَا سِجْنُ المُؤْمِنِ وَسَنَتُهُ، النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الدُّنْيَا سِجْنُ المُؤْمِنِ وَسَنَتُهُ، فَإِذَا فَارَقَ السِّجْنُ المُؤْمِنِ وَالسَّنَةُ رأي الْقَحْط)».

يَا عِبَادَ اللهِ: الْمُؤْمِنُ يَرَى الْمُوْتَ نِعْمَةً مِنْ نِعَمِ اللهِ تعالى عَلَيْهِ، لِذَا لَا يَتَمَنِّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدِّنْيَا بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْهَا، روى الإمام مسلم عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ نَفْسٍ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ لَهَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ، يَسُرُّهَا أَنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى الدُّنْيَا، وَلَا أَنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، إِلَّا الشَّهِيدُ، فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ، فَيُقْتَلَ فِي الدُّنْيَا لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ».

وَيَقُولُ سَيِّدُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، مَا عَلَى اللهُ عَنْهُ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، مَا عَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ إِلَّا المَوْتُ خَيْرٌ لَهَا، إِنْ كَانَ مُؤْمِنَا فَإِنَّ الله يَقُولُ: ﴿لَكِنِ اللهِ يَقُولُ: رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴿. وَإِنْ كَانَ فَاحِرًا فَإِنَّ الله يَقُولُ: ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴿. وَإِنْ كَانَ فَاحِرًا فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّهُمُ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمَا ﴾. رواه الحاكم.

## الْمُسْتَريحُ بَعْدَ المَوْتِ:

يَا عِبَادَ اللهِ: السِّعِيدُ المُوَفَّقُ مَنْ كَانَ مَوْتُهُ رَاحَةً لَهُ، وَهَذَا يَكُونُ لِمَن رَضِيَ بِاللهِ تعالى رَبِّاً، وَبِالإِسْلَامِ دِينَاً، وَبِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا رَسُولًا.

المَوْتُ يَكُونُ رَاحَةً لِلْعَبْدِ إِذَا كَانَت ذِمَّتُهُ بَرِيْئَةً مِنْ حُقُوقِ العِبَادِ، بَرِيْئَةً مِنْ حُقُوقِ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ، وَسَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

المُوْتُ يَكُونُ رَاحَةً لِلْعَبْدِ إِذَا أَمْضَى حَيَاتَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ عَزِّ وَجَلَّ، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، وَ يَكُونُ رَاحَةً لَهُ إِذَا خَلَّفَ وَرَاءَهُ صَدَقَةً جَارِيَةً، أَو عِلْمَا يُنْتَفَعُ بِهِ، أو وَلَدًا صَالِحًا يَدْعُو لَهُ. الَمُوْتُ يَكُونُ رَاحَةً لِلْعَبْدِ إِذَا كَانَ حَافِظًا لِسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَفُؤَادِهِ وَحَامِلًا هَمَّ الدِّينِ، مُقْبِلًا عَلَى اللهِ تعالى بِجَنَاحَيِ الخَوْفِ وَالرِّجَاءِ.

المَوْتُ يَكُونُ رَاحَةً لِمَنِ اغْتَنَمَ حَيَاتَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَاغْتَنَمَ شَبَابَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ قَبْلَ هَرْمِهِ، وَاغْتَنَمَ فَرَاغَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ قَبْلَ سَقَمِهِ، وَاغْتَنَمَ فَرَاغَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ قَبْلَ شَعْلِهِ، وَاغْتَنَمَ فَرَاغَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ قَبْلَ شُعْلِهِ، وَاغْتَنَمَ غِنَاهُ فَصَرَفَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ تعالى قَبْلَ فَقْرِهِ.

المَوْتُ يَكُونُ رَاحَةً لِمَنْ نَشَأً عَلَى طَاعَةِ اللهِ تعالى وَشَابَ عَلَيْهَا، لِمَنْ لَازَمَ كِتَابَ اللهِ تعالى آنَاءَ اللّيْلِ وَأَطْرَافَ النّهَارِ، لِمَنِ الْتَزَمَ دِينَ اللهِ تعالى ظَاهِرًا وَبَاطِنَا، وَتَخَلّقَ بِأَخْلَاقِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

## خَاتِمَةٌ \_ نَسْأَلُ الله تعالى حُسْنَ الْخَاتِمَةَ \_:

يَا عِبَادَ اللهِ: يَقُولُ اللهُ تعالى: ﴿ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ \* وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ﴾. فَلْيُفَكِّرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا هَلْ مَوْتُهُ رَاحَةٌ لَهُ أَمْ مِنْهُ، السَّعِيدُ مَنْ كَانَ مَوْتُهُ رَاحَةً لَهُ أَمْ مِنْهُ، السَّعِيدُ مَنْ كَانَ مَوْتُهُ رَاحَةً مِنْهُ وَالكُلُّ مَيِّتٌ، وَعِنْدَ اللهِ تَحْتَمِعُ الخُصُومُ. الخُصُومُ.

اللَّهُمِّ اجْعَلْ مَوْتَنَا رَاحَةً لَنَا لَا مِنَّا. آمين.

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

\*\* \*\* \*\*

## المحتويات

| <b>\</b>                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|
| مقدمة الكتاب                                                           |
| الفهرس٧                                                                |
| ٢٨٥ أما آن الأوان أن نتمسك بحديث سيد البشر؟                            |
| 286_ كلمة الأسبوع: المظلوم بين الانتقام والعفو                         |
| 287 كلمة الأسبوع: متى يكون إهلاك الظالمين الطغاة؟                      |
| 289_ كلمة الأسبوع: نِعم البلسم لجراح المسلمين                          |
| 288_ كلمة العيد: كن منصفاً أيها المؤمن                                 |
| 290 كلمة الأسبوع: الدعاء عبادة مقصودة بحد ذاتها                        |
| 291 كلمة الأسبوع: شروط ومواطن استجابة الدعاء20                         |
| 292_ كلمة الأسبوع: إلى الشرذمة الأقزام الحقيرة                         |
| 293_ كلمة الأسبوع: قدروا نعمة الله عليكم                               |
| 294_ كلمة الأسبوع: إلى كلِّ غيور على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله |
| وصحبه وسلم                                                             |
| 295 كلمة الأسبوع: أيها المؤمن لا تكن ممن يعبد الله على حرف ٢٠٠٠٠٠٠٠٠   |
| 296 كلمة الأسبوع: تعس عبد الدينار                                      |
| 297_ كلمة الأسبوع: كيف يحافظ العبد على نعمة الاسلام والإيمان؟          |

| 298_ كلمة العيد: ما هي مهمتك أيها المسلم؟                        |
|------------------------------------------------------------------|
| 299_ كلمة الأسبوع: ما السر في تداعي الأمم علينا؟                 |
| 300_ كلمة الأسبوع: يقيننا وعقيدتنا                               |
| 301_ كلمة الأسبوع: الصحبة وأثرها في الإيمان                      |
| 302 كلمة الأسبوع: لقد طوي عام هجري كامل بأعمال العباد            |
| 303_ كلمة الأسبوع: هل ينطبق علينا وصف المهاجرين؟                 |
| 302 كلمة الأسبوع: هل ينطبق علينا وصف الأنصار؟                    |
| 305_ كلمة الأسبوع: خلق السلف الصالح الإيثار                      |
| 306_ كلمة الأسبوع: سمة مجتمعنا الأثرة لا الإيثار                 |
| 307_ كلمة الأسبوع: هل ينطبق علينا وصف الذين جاؤوا من بعدهم؟ (١١  |
|                                                                  |
| \ o \ \                                                          |
| 308_ كلمة الأسبوع: هل ينطبق علينا وصف الذين جاؤوا من بعدهم؟ (١٢  |
|                                                                  |
| 308_ كلمة الأسبوع: هل ينطبق علينا وصف الذين جاؤوا من بعدهم؟ (١٢  |
| 308_ كلمة الأسبوع: هل ينطبق علينا وصف الذين جاؤوا من بعدهم؟ (١٦  |
| 308_ كلمة الأسبوع: هل ينطبق علينا وصف الذين جاؤوا من بعدهم؟ (١٦٤ |
| 308_ كلمة الأسبوع: هل ينطبق علينا وصف الذين جاؤوا من بعدهم؟ (١٦٤ |

| ٣١ كلمة الأسبوع: من سعادة العبد حفظ لسانه                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 31_ خطبة الجمعة: اسمعي يا أمة سيدنا محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ |
| سَلَّمَ (۱۱.                                                                          |
| 31_ خطبة الجمعة: اسمعي يا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه                 |
| سلم (۲ر                                                                               |
| 31_ خطبة الجمعة: كفوا عن أهل لا إله إلا الله                                          |
| 33_ خطبة الجمعة: خير الفريقين من بدأ بوقف القتال                                      |
| 31_ خطبة الجمعة: كفانا قول: هذا مؤيد، وهذا معارض ٢٣٤                                  |
| 32_ خطبة الجمعة: امتحان قاس لقلوب المؤمنين ٢٤١                                        |
| 32_ خطبة الجمعة: من أسعد الناس بالحكمة؟                                               |
| 32_ خطبة الجمعة: سألت ربي ثلاثاً                                                      |
| 32_ خطبة الجمعة: صفة الغدر ميزة الجبناء                                               |
| ٣٢_ خطبة الجمعة: قل دائماً: فأين الله؟                                                |
| ٣٢_ خطبة الجمعة: لا تقربوا الفتنة إذا حميت                                            |
| 32_ خطبة الجمعة: الصبر مكابدة ومعاناة مع الرضا والطمأنينة ٢٨٧                         |
| 32_ خطبة الجمعة: بشائر للصابرين                                                       |
| 32_ خطبة الجمعة: يا تجار الأزمة (١١                                                   |
| 32_ خطبة الجمعة: يا تجار الأزمة (٢ر                                                   |

| ۲۱٦        | محنة الطائف محنة كاشف                                                            | الجمعة:       | خطبة          | <b>—</b> 330    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 47 8       | المنح بعد محنة الطائف                                                            | الجمعة:       | خطبة          | <b>—</b> 331    |
| 440        | المؤمن له شأن، وللناس شأن آخر                                                    | الجمعة:       | خطبة          | <u>     332</u> |
| ٣٤٧        | أعظم الإصلاح إصلاح القلوب                                                        | الجمعة:       | خطبة          | <b>—</b> 333    |
| ×          | ﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُفَرَّجَنَّ عَنْكُمْ مَا تَرَوْنَ مِنَ الشِّدَّةِ | الجمعة:       | خطبة          | <b>—</b> 334    |
| <b>707</b> |                                                                                  | • • • • • • • | , <b></b>     | ••••            |
| 474        | تذكر يا مريد الصلاح والإصلاح                                                     | الجمعة:       | خطبة          | <b>—</b> 335    |
| ٣٧.        | اطلبوا الفضل عند الرحماء من أمتي                                                 | الجمعة:       | خطبة          | <b>—</b> 336    |
| ٣٧٦        | التظاهر بالصلاح لا ينفع                                                          | الجمعة:       | خطبة          | <b>—</b> 337    |
| لِهِ       | هذا رسولكم يا أمة سيدنا محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آ                       | الجمعة:       | خطبة          | <b>—</b> 338    |
| ٣٨٢        |                                                                                  | ••••          | بِهِ وَسَلَّا | و َصَحْ         |
| ٣٨٩        | لماذا تأخير عذاب الظالم إلى يوم القيامة؟                                         | الجمعة:       | خطبة          | <b>—</b> 339    |
| 490        | طر ۲۳٤: عظمت منة الله عليكم                                                      | عيد الفع      | خطبة          | <b>—</b> 340    |
| ٣99        | وصايا عشر من الزائر الكريم                                                       | الجمعة:       | خطبة          | <b>—</b> 341    |
| ٤٠٧        | الإيمان بالله تعالى يفجر الأمل في النفوس                                         | الجمعة:       | خطبة          | <b>—</b> 342    |
| ٤١٥        | السر في الهم والغم والكرب الذي أصاب الأمة                                        | الجمعة:       | خطبة          | <b>—</b> 343    |
| ٤٢٥        | صفات من يفكر في الصلح بين الناس                                                  | الجمعة:       | خطبة          | <b>—</b> 344    |
| ٤٣٣        | أناشدكم الله يا أهل سوريا                                                        | الجمعة:       | خطبة          | <b>—</b> 345    |

| ٤٤١                                         | 346_ خطبة الجمعة: الأمور بخواتيمها   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| ٤٤٨                                         | <b>A</b>                             |
| حَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ } ٥٥٤ |                                      |
| ، الحجة                                     |                                      |
| بوم عرفة                                    | ٣٥٠_ خطبة الجمعة: المطلوب منا في ي   |
| كلمات من حجة الوداع                         | ٣٥١_ خطبة عيد الأضحى ١٤٣٤: كَ        |
| فاسترجعفاسترجع                              | ٣٥٢_ خطبة الجمعة: إذا أردت الفرج     |
| ظار الفرج، ولكن سل نفسك ٤٨٦                 | ٣٥٣_ خطبة الجمعة: أفضل العبادة انتغ  |
| اذا أعددنا؟ ٤٩٤                             | ٢٥٤_ خطبة الجمعة: ماذا ادِّخرنا؟ وما |
| والأمل بالله تعالى؟                         | ٥٥ ٣ حطبة الجمعة: لماذا فقدان الثقة  |
| الغمة (١) علينا بالإيمان والعمل الصالح      | ٣٥٦_ خطبة الجمعة: من أجل كشف         |
| 0)                                          |                                      |
| الغمة (٢) علينا بالتوبة والاستغفار ١٧٥      | ٣٥٧_ خطبة الجمعة: من أجل كشف         |
| الغمة (٣) علينا بصنائع المعروف ٣٣٥          | ٣٥٨_ خطبة الجمعة: من أجل كشف         |
| الغمة (٤) الأمر بالمعروف والنهي عن          | ٣٥٩_ خطبة الجمعة: من أجل كشف         |
| ٥٣٠                                         |                                      |
| الغمة (٥) الكف عن الظلم ٥٣٦                 |                                      |
| الغمة (٦) تقوى الله عز وجل ٥٤١              | ٣٦١_ خطبة الجمعة: من أجل كشف         |

| ०१७   | ٣٦٢_ خطبة الجمعة: «السَّعِيدُ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ»                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 007   | ٣٦٣_ خطبة الجمعة: «إِنَّ يَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ لَهَرْجاً»                             |
| 001   | ٣٦٤_ خطبة الجمعة: اعرفوا قدر هذه النعم الثلاث                                            |
| 077   | ٣٦٥_ خطبة الجمعة: كيف تعدم الأمة خيراً والله تعالى يناديها؟                              |
| ٥٧٣   | ٣٦٦_ خطبة الجمعة: كيف كنا؟ وكيف أصبحنا؟                                                  |
| ٥٨.   | ٣٦٧_ خطبة الجمعة: والله لَوْ كَانَ حَيَّاً كَانَ عَيْباً                                 |
| 0     | ٣٦٨_ خطبة الجمعة: «فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ»                                       |
| 090   | ٣٦٩ خطبة الجمعة: أيهما أعظم مصيبة؟                                                       |
| ٦٠٢   | ٣٧٠ خطبة الجمعة: السعادة سعادتان                                                         |
| 717   | ٣٧١ خطبة الجمعة: سعادة العبد باطمئنان قلبه                                               |
| 719   | ٣٧٢ خطبة الجمعة: ارْتَحَلَت الدُّنْيَا مُدْبِرَةً                                        |
| 777   | ٣٧٣ حطبة الجمعة: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟ أَلَا تَدْعُو اللهَ لَنَا؟                    |
| 744   | أ ٣٧٤_ خطبة الجمعة: «رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ سَيَّ رَغِمَ » |
| 7 { } | ٣٧٥_ خطبة الجمعة: لقد أتيت بأكبر الكبائر                                                 |
|       | ٣٧٦_ خطبة الجمعة: وصية عبادة بن الصامت رَضِيَ اللهُ عنهُ لابنه                           |
| » (   | 377_ خطبة الجمعة: «إنَّ الإيمانَ لَيَخْلَقُ في جَوفِ أَحَدِكُم كَما يَخْلَقُ الثَّوبْ    |
|       |                                                                                          |
| ٦٦٣   | ٣٧٨_ خطبة الجمعة: ﴿ لَئِنْ أَنِحَانَا مِنْ هَلِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِين ﴾       |

| ٣٧٠_ خطبة الجمعة: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ واللهُ الْمُسْتَعَانُ ﴾                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 381_ خطبة الجمعة: «كنت أرى لك عقلاً رجوت أن لا يسلمك إلا إلى خير«                                      |
| ٦٧٧                                                                                                    |
| ٣٨١_ خطبة الجمعة: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ. |
| ٦٨٥ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                              |
| ٣٨٢_ خطبة الجمعة: توقع حتى لا تتوجع                                                                    |
| ٣٨٢_ خطبة الجمعة: أنت من أبغض الخلق إلى سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ                    |
| رَسَلَّمَ                                                                                              |
| ٣٨٤_ خطبة الجمعة: علامات توفيق الله تعالى لعبده٧٠٧                                                     |
| عطبة الجمعة: الرجولة لا تكون في الظلم                                                                  |
| ٣٨ ــ خطبة الجمعة: ﴿ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَائْتَصَرَ مِنْهُمْ ﴾ ٧٢١                                 |
| ٣٨١ خطبة الجمعة: بالثقة بالله تحتمل الشدائد                                                            |
| ٣٨٨_ خطبة الجمعة: الشقي من حرم رحمة الله تعالى فيه٧٣٢                                                  |
| ٣٨٠ خطبة الجمعة: قولوا لمن أفطر شهر رمضان٧٤٠                                                           |
| . ٣٩_ خطبة الجمعة: المؤمن الحق لا يعيش بلا قيم                                                         |
| ٣٩١_ خطبة الجمعة: يا أيها الغافل المفرط                                                                |
| ٣٩٢_ خطبة الجمعة: ماذا فاتكم يا من صمتم وقمتم؟                                                         |
| ٣٩٢_ خطبة عيد الفطر: هذا اليوم يوم وفاء وإحاء٧٥٧                                                       |

| ٣٩٤_ خطبة الجمعة: أين حقوق الإخوة بيننا؟                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ه ٣٩ ــ خطبة الجمعة: إيذاء المؤمن إيذاء لسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى |
| آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ                                                                    |
| ٣٩٥_ خطبة الجمعة: إيذاء المؤمن إيذاء لسيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى     |
| آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ                                                                    |
| ٣٩٦_ خطبة الجمعة: لا تصدق كل دَعِيٍّ                                                          |
| ٣٩٧_ خطبة الجمعة: فكيف بإيذاء الأبوين؟                                                        |
| ٣٩٨_ خطبة الجمعة: بر الوالدة من أعظم القربات                                                  |
| ٣٩٩_ خطبة الجمعة: نتائج العقوق                                                                |
| ٠٠٤ خطبة الجمعة: ثمرات بر الوالدين                                                            |
| ۲۰۱ خطبة الجمعة: يا صاحب الهم                                                                 |
| ٢٠٤ خطبة الجمعة: الله تعالى يدعونا                                                            |
| ۲۰۷ حطبة الجمعة: ربنا عز وجل يدعونا إلى دعائه                                                 |
| ٤٠٤ حطبة عيد الأضحى المبارك: عيد الأضحى ربطنا بالخليلين عليهما                                |
| الصلاة والسلام                                                                                |
| ٥٠٥ خطبة الجمعة: هل صمِّت أذناك أيها الظالم؟                                                  |
| ٤٠٦ خطبة الجمعة: امتحان الدنيا وامتحان الآخرة                                                 |
| ٤٠٧ ــ خطبة الجمعة: امتحان الدنيا وامتحان الآخرة (٢)                                          |

| ٨٠٤ حطبة الجمعة: امتحان الدنيا وامتحان الآخرة (٣)                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٠٤ خطبة الجمعة: امتحان الدنيا وامتحان الآخرة (٤)                                   |
| ١٠ ٤ ـ خطبة الجمعة: متى الراحة؟                                                     |
| ١١٤_ خطبة الجمعة: شتان ما بين هؤلاء وهؤلاء ٢٤٨                                      |
| ٢١٤_ خطبة الجمعة: الموعودون بالنار (١)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠               |
| ٢١٤ــ خطبة الجمعة: الموعودون بالنار (٢)٥٥٨                                          |
| 414_ خطبة الجمعة: أنتم في نعمة في هذه الأزمة                                        |
| ٥١٥_ خطبة الجمعة: أتريدون أن يفرج الله عنكم؟                                        |
| ٢١٦ ـ خطبة الجمعة: رسول كريم، إذا وعد وفي، وإذا توعد تجاوز وعفا (١)                 |
| ۸٧١                                                                                 |
| ١٧٤ ـ خطبة الجمعة: رسول كريم، إذا وعد وفي، وإذا توعد تجاوز وعفا (٢)                 |
| AYY                                                                                 |
| ١٨ ٤ــ خطبة الجمعة: صورتان من رحمته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ    |
| وَسَلَّمَ                                                                           |
| ١٩ ٤ ـ خطبة الجمعة: نداء لحملة العلم الشريف                                         |
| ٢٠ ٤ ـ خطبة الجمعة: ماذا زرع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ |
| وَسَلَّمَ فِي نَفُوسَ صِحَابِته؟٩٤                                                  |
| ٢١٤_ خطبة الجمعة: هذا هو نبيكم وحبيبكم ومصطفاكم (١)٨٩٨                              |

| ٢٤ حطبة الجمعة: هذا هو نبيكم وحبيبكم ومصطفاكم (٢) ٩٠٣    |
|----------------------------------------------------------|
| ٢٤ ــ خطبة الجمعة: أُحِلُ ظالمك على الله                 |
| ٤٢ خطبة الجمعة: خسارة الدنيا لا قيمة لها أمام ربح الآخرة |
| ٤٢_ خطبة الجمعة: وافترقوا في الثمرة                      |
| ٢٤ خطبة الجمعة: حولوا المصائب إلى نعم                    |
| ٤٢ ـــ خطبة الجمعة: يكفي الصابر شرفاً                    |
| ٤٢. خطبة الجمعة: أمور تعين على الصبر                     |
| ٤٢ خطبة الجمعة: السعيد من وفق للرضا                      |
| ٣٤ حطبة الجمعة: فوائد المرض                              |
| ٣٤ حطبة الجمعة: هون عليك وكن بربك واثقاً                 |
| ٤٣_ خطبة الجمعة: أعظم واجب كُلفنا به                     |
| ٣٤ حطبة الجمعة: المؤمن بإيمانه سعيد                      |
| ٣٤_ خطبة الجمعة: لا يخيب مع الله رجاء                    |
| ٣٤_ خطبة الجمعة: لأعلم آية لو أخذ الناس بها              |
| ٣٤ خطبة الجمعة: بأي شيء ترجع كل يوم في هذه الأزمة؟ ٩٦٧   |
| ٤٣ ـ خطبة الجمعة: يا ويح من جعل نفسه للمسلمين خصيماً ٩٧٢ |
| ٤٣_ خطبة الجمعة: «ويؤخر أهل الحقد كما هم»                |

| ٤٣٩_ خطبة الجمعة: حتى تكون حياتك مستقرة                         |
|-----------------------------------------------------------------|
| • ٤٤ ـ خطبة الجمعة: لا ينجو من خطر الميزان إلا من حاسب نفسه ٩٨٣ |
| ٤٤٢ خطبة الجمعة: تمام الصوم وكماله                              |
| ٤٤٢ حطبة الجمعة:ضاعفوا الجود في شهر رمضان لتنالوا ٩٩٢           |
| ٤٤٤_ خطبة الجمعة:ارفعوا عنكم التخاصم                            |
| ٤٤٥ خطبة عيد الفطر ٢٣٦ه هم القبول                               |
| ٢٤٤ عطبة الجمعة: ماذا بعد رمضان؟                                |
| ٤٤٧ ــ خطبة الجمعة: هل سمعت هذا الحديث الشريف؟                  |
| ٤٤٨ علية الجمعة:العفو لا يقتضي الذلة                            |
| ٤٤٩ خطبة الجمعة:الأمل والتفاؤل شعاعان                           |
| . ٥٥ ـــ خطبة الجمعة:بادروا بالأعمال                            |
| ١٠٢١ خطبة الجمعة: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس١٠٢١           |
| ٢٥٤ حطبة الجمعة:فضائل بلاد الشام                                |
| ٢٥٢_ خطبة الجمعة:السفر إلى بلاد الكفر                           |
| ٤٥٤_ خطبة الجمعة:السفر إلى بلاد الكفر (٢)                       |
| ٥٥٤ ــ خطبة الجمعة: أيها المسافر إلى بلاد الكفر، سل نفسك        |
| ٥٦ عليه عيد الأضحى: من فهم حكمة العيد بادر إلى الخير ١٠٤٦       |

| ١.٥. | ٥٧ ٤ حطبة الجمعة: الثبات على الحق حتى الممات         |
|------|------------------------------------------------------|
| 1.00 | ٥٨ ٤ حطبة الجمعة: أسباب تفريج الكربات (١)            |
| 1.7. | ٥٩ علية الجمعة: أسباب تفريج الكربات (٢)              |
| 1.78 | ٠٠٠ عطبة الجمعة: بداية الخلاص                        |
| ١٠٦٨ | ٢٦١ حطبة الجمعة: إنه الأمل، إنه التفاؤل              |
| 1. 7 | ٢٦٤ عطبة الجمعة: الصلاح ليس كفيلاً للنجاة            |
| ١.٧٦ | 463 حطبة الجمعة: حتى تنجو الأمة من غضب الله ومقته    |
| ١٠٨٠ | ٢٦٤ حطبة الجمعة: الشاكرون لا يتزعزعون أيام الفتن     |
| ١.٨٥ | ٥٦٥ ـ خطبة الجمعة: استفهام إنكاري                    |
| 1.9. | ٢٦٦ حطبة الجمعة: الابتلاء يرد العبد إلى حقيقته       |
| 1.98 | ٢٦٧ ــ خطبة الجمعة: دروس من الابتلاء                 |
| 1.97 | ** ٢٦٨ حطبة الجمعة: الصبر والتقوى طريق العز والتمكين |
| 11.1 | ٢٦٩ حطبة الجمعة: يا من ابتليت بفقد الأحبة            |
| 11.0 | ٤٧٠_ خطبة الجمعة: أبشري يا أم اليتامي                |
| 11.9 | ٧١ عـ خطبة الجمعة: فقد الأحبة خطب مؤ لم              |
| 1117 | ٤٧٢ حطبة الجمعة: أعظم عُرى الإيمان                   |
| 1114 | ٤٧٣ حطبة الجمعة: سبب اختلال الأمن                    |

| ١ | ١٢٢   | ﴿ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ﴾؟                          | الجمعة: | . خطبة | £ \            |
|---|-------|------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|
| ١ | 170   | حقيقة يوم الحسرة                                                 | الجمعة: | . خطبة | _{\{\chi \} \o |
| ١ | 1 7 9 | إلى كل ظالم وطاغ ومتكبر ومتجبر                                   | الجمعة: | . خطبة | <u> </u>       |
| ١ | ١٣٣   | الحب الحقيقي                                                     | الجمعة: | . خطبة | <u> </u>       |
| ١ | ١٣٨   | كَيفَ نَعرِفُكَ حَقَّ المعرِفَةِ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ | الجمعة: | . خطبة | <u> </u>       |
| ١ | 1 2 7 | «فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْصِحَوْضِ»                                | الجمعة: | . خطبة | <u> </u>       |
| ١ | 1     | «قُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ»                              | الجمعة: | . خطبة | <u>_</u> £A•   |
| ١ | 101   | أعظم الخلق إيماناً                                               | الجمعة: | . خطبة | <u>_</u> £٨١   |
| ١ | 100   | «مَا أُطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ»«مَا أُطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ»         | الجمعة: | . خطبة | <u>_</u> £∧٢   |
| ١ | ١٦.   | «اليَوْمَ يَوْمُ الْمَرْحَمَةِ»                                  | الجمعة: | . خطبة | <u>_</u> ٤٨٣   |
| ١ | 175   | شعار المؤمنين التغافر لا التنافر                                 | الجمعة: | . خطبة | <u>_</u>       |
|   |       | عصمة الأمة باجتماعها                                             |         |        |                |
| ١ | ١٧٤   | العلماء الراسخون في العلم أبصر الناس بالشر                       | الجمعة: | . خطبة | ٤ ለ ٦          |
| ١ | ۱۷۸   | يا أيها الحريص على دينه والمعتز به                               | الجمعة: | . خطبة | <u> </u>       |
| ١ | ١٨٢   | في الليلة الظلماء يفتقد البدر                                    | الجمعة: | . خطبة | <u>_</u>       |
| ١ | ١٨٦   | الإسراء والمعراج مكافأة ربانية                                   | الجمعة: | . خطبة | <u> </u>       |
| ١ | 197   | يا هذا، فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة                          | الجمعة: | . خطبة | <u> </u>       |

| ٩١ عــ خطبة الجمعة: الحاقد جاهل بربه                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٢ عـ خطبة الجمعة: ﴿ اقْتَرَبَ للنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾                               |
| ٩٢ علية الجمعة: حقيقة مرة قاسية ١٢٠٦                                                |
| ٤٩٤ ــ خطبة الجمعة: أقسام الناس في التذكير                                          |
| ٩٥ عــ خطبة الجمعة: أناس بلا قلوب                                                   |
| ٩٦ علية الجمعة: مراقبة الله تعالى وقاية من كل سوء١٢١٨                               |
| ٩٧ ٤ ـــ خطبة الجمعة: ما رأينا خيراً في هذا التنازع ١٢٢١                            |
| ٩٨ ٤ ــ خطبة عيد الفطر: ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْــمُحْسِنِينَ ﴾ ١٢٢٥ |
| ٩٥٥ عطبة الجمعة: سلام الله عليك يا شهر الصيام والقيام ١٢٢٩                          |
| ٥ ــ خطبة الجمعة: ما نفذ مكرهم إلا من خلالنا                                        |
| ٥٠١ حطبة الجمعة: من الذي سيفصل فيما نحن فيه؟                                        |
| ٥٠٢ حطبة الجمعة: الفتن تملك الحرث والنسل                                            |
| ٥٠٢ حطبة الجمعة: القول خُلب، والفعل قُلب                                            |
| ٥٠٤ ــ خطبة الجمعة: الدنيا قصيرة                                                    |
| ٥٠٥_ خطبة الجمعة: لا تكونوا قنطرة لعدو الإسلام والمسلمين                            |
| "٢٠٥ حطبة الجمعة: الهدف هو الضابط للأقوال والأفعال ١٢٥٤                             |
| ٠٠٥ حطبة الجمعة: الأعمال الصالحة، وما أدراك ما الأعمال الصالحة؟ ١٢٥٨                |

| 1771 | . ٥_ خطبة الجمعة: أيام العشر أعظم أيام السنة                    | ٨  |
|------|-----------------------------------------------------------------|----|
|      | . ٥_ خطبة عيد الأضحى: الأضحية من رحمة الله تعالى                |    |
| 1777 | ٥١ حطبة الجمعة: أعظم صنائع المعروف                              | •  |
|      | ١٥_ خطبة الجمعة: ﴿ رَبُّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَ انِنَا ﴾   |    |
| 1779 | ١٥_ خطبة الجمعة: عام دراسي جديد                                 | ۲  |
|      | ٥ - خطبة الجمعة: استيقظوا يا شباب الأمة                         |    |
| ١٢٨٧ | ١٥_ خطبة الجمعة: الهموا رأيكم                                   | ٤  |
| 1797 | ٥ - خطبة الجمعة: أعظم المصائب ضلال بعد هدى                      | ٥  |
| 1790 | ١٥ ــ خطبة الجمعة: اعقلوا يا أهل بلاد الشام                     | ٦  |
| ١٣٠١ | ١٥ ــ خطبة الجمعة: أين العقول التي تعقل أصحابها عن الإحرام؟     | ٧  |
| ١٣٠٥ | ١٥_ خطبة الجمعة: يا أيها المسروق ماله ومتاعه، لا تحزن           | ٨  |
|      | ٥ ــ خطبة الجمعة: لا تضيع مستقبلك في الآخرة بأكل أموال الناس بـ |    |
| ١٣١. |                                                                 | •• |
| ١٣١٧ | ٢٥_ خطبة الجمعة: مرارة الدنيا حلاوة في الآخرة                   | •  |
| ١٣٢. | ٥٢ حطبة الجمعة: عذراً منك يا سيدي يا رسول الله                  | ١  |
| 1777 | ٢٥ ــ خطبة الجمعة: قلب خال من الأحقاد والأضغان                  | ۲  |
|      | ٢٥_ خطبة الجمعة: أذهبوا مرارة الألم بحلاوة الصبر                |    |
| ١٣٣٤ | ٢٥_ خطبة الجمعة: آخر موعظة في القرآن العظيم                     | ٤  |

| ١٣٣٨ | أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار       | الجمعة: | خطبة | 070     |
|------|-------------------------------------------|---------|------|---------|
| 1828 | لا تَبْكِ على هذا، ولكن ابْكِ             | الجمعة: | خطبة | 077     |
|      | لا تَبْكِ على الجسد، ولكن ابْكِ على القلب |         |      |         |
| 1801 | بكت أم أيمن، ونساؤنا يبكين                | الجمعة: | خطبة | o Y A   |
| 1807 | سلامة القلب من لوازم التقوى               | الجمعة: | خطبة | 0       |
| ۱۳٦٠ | المطلوب التوبة لا العصمة                  | الجمعة: | خطبة | 0~.     |
| ١٣٦٤ | الموت قادم                                | الجمعة: | خطبة | 071     |
| ١٣٦٨ | يا آكل أموال الناس بالباطل                | الجمعة: | خطبة | 077     |
| ١٣٧٣ | يا أيها المغرور، تذكر يوم القيامة         | الجمعة: | خطبة | 077     |
| ١٣٧٦ | ﴿ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى ﴾        | الجمعة: | خطبة | 0٣٤     |
| ۱۳۸۰ | الغفلة أوقعتنا في الذنوب                  | الجمعة: | خطبة | 070     |
| ١٣٨٤ | الغفلة عن الآخرة طامة كبرى                | الجمعة: | خطبة | °٣٦     |
| ۱۳۸۸ | كم سيتحسر الظالم؟                         | الجمعة: | خطبة | 0 ~ ~ ~ |
| 1494 | المصيبة الكبرى                            | الجمعة: | خطبة | o٣A     |
| 1897 | من المستريح بعد الموت؟                    | الجمعة: | خطبة | 0٣9     |